وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُ وَا فِي سَيِيُّلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوا وَّنَصَرُوا أُولَلْإِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً للهُمْ مَغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيهُمْ ٥ سورة الأنفال: ٧٤.

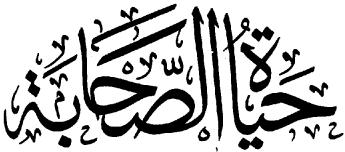

## الجزءُ للأوَّلُ

ألَّف العلَّامة الداعية الشيخ محمديوسف الكاندهلوي (م وُهُورو) نجل العلامة الداعية الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي (م ٢٣ ١١٩)

المعع لأصوله وفصوصه وضبط غريب وهلق عليه ولأعرب وقام جمبع وترشيب لالتعليقات لالأخرى لالقيم فجبع مح كبت الالعكماء

محكاد الياس البلاسكوي

دودھ بور—علیگرھ— الهبنر

الناشر المطبعة الملية (ملت بريس)

000000000000

## رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا الله عَلَيْهِ

الطبعة الجديدة للحياة الصحابة صَعِيَّمًا محققة منقحة مقابلة (٢٠١٣ - ٢٠١٣م)

جميع حقوق الطبع محفوظة لحق محقق هذا الكتاب المحكمة



فضيلة الشيخ مولانا محمد الياس الباره بنكوي

المنافع (المنافع المنافع المنا

#### © Mohammad. Ilyas Barabankawi

All right reserved, No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any from or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without prior written permission of the editor. (Muhaqquique).

### MAKTABA -AL -ILM

#### Printer & Publisher & Exporter

Building, No, 165,Shop No, 6&7,Makki Market. Basement, Near Karim Hotel, Basti Hazrat Nizamuddin, New Delhi 110013 (India)

Mobile-Imran S/o Mo Ilyas: 0091-9911118884, 9811543540

Email: maktabaalilm@hotmail.com
Email: maktabaalilm50@gmail.com

www.maktabaalilm.com

طبع في ايج، ايس آفسسيت برنتر جاندني محبل، درياغنج، دلهي القديمة \_١١٠٠٠٢ (الهند)



رقم المبنى (١٦٥) والدكان (٦-٧) مكي ماركيت سرداب، بجوار مطعم كريم، بحي حضرت نظام الدين، دلهي الجديدة ١٩٠٠١٣ (الهند)

رقم الجوال: محمد عمران بن الشيخ مولانا محمد الياس الباره بنكوي ١٩٨١١٥٤٣٥٤٠ - ١٠٩١٩٩١١١٨٨٨٤

Tiziconiz. Izice
HAYAT-US-SAHABAH



#### طبعة حديدة منقحة محققة ١٨١٨هـ ١٩٩٨م

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وليعلم أن هذه الطبعة الرابعة منقحة ومصححة مع مزيد الإفادات والإضافات، وقد اعتني بتصحيحها وتنقيحها اعتناء تاما ببذل جهود بالغة بحول الله وقوته وتوفيقه. ويرجى من القارئ الكريم المراجعة والكتابة إلي للتصحيح في حالة وجود أي خطأ كان. ولله در القائل الذي يترجم عما في نفسى:

فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه – ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف

هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والهداية والصيانة والتيسير فيما أقصده وأن ينفعني وكل من يقرأه ويسمعه من جميع المسلمين والمسلمات في الحياة وبعد الممات، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله سببا لنشر الهداية في العالم كله إلى يوم القيامة وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

#### العبد الفقير

محمد إلياس الباره بنكوي - عفي عنه رقم المنزل ٢٢/١ بستي حضرة نظام الدين أولياء رقم المندل ١١٠٠١ - الهند

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَيْنَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيْ إِنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُسْتَنَاً فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفَتْنَةُ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوباً، وَأَعْمَقَهَا عِلْماً، وَأَقَلَّهَا تَكَلَّفاً، احْتَارَهُمُ الله لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ، وَلإقامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، عِلْماً، وَأَقَلَّهَا تَكَلَّفاً، احْتَارَهُمُ الله لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ، وَلإقامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَبِعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنِ أَخْلاَقِهِمْ وَسِيرِهِمْ، فَطْلَهُمْ، فَاللهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ». رَوَاهُ رَزِينٌ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ». رَوَاهُ رَزِينٌ. مشكاة المصابيح(٢٢/١)

>00000 \* 000000

حياة الصحابت

\*\*\*\*\*\*\*\*

# بِسَتُ عُرالِلْهُ الرَّمُ لِنَّ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ المُحتاب (۱) تصدير الكتاب (۱) بقلم

### سماحة الشيخ السيد أبي الحسن على الحسني الندوي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خماتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن السيرة النبوية وسِيرَ الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية، التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشعل بها مجامر القلوب، التي يُسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية، والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها، وأصبحت حشة هامدة تحملها الحياة على أكتافها.

إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها، وصدّقتها قلوبُهم، وما كان قولهم إذا دُعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا: ﴿ رَبَّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ وَصِعُوا أَيديَهم في يد الرسول على وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وعشيرتهم، واستطابوا المرارات والمكاره في سبيل الدعوة إلى الله، وأفضى يقينها إلى قلوبهم، وسينطر على نفوسهم وعقولهم، وصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب، والحب لله والرسول، والرحمة على المؤمنين والشدة على الكافرين، وإيشار الآخرة على الدنيا، وإيثار الآجل على العاجل، والغيب على الشهود، والهداية على الجباية، والحرص على دعوة الناس، وإحراج حلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جَور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، والاستهانة بزحارف الدنيا وحطامها، والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة، وعلو الهمة وبعد

<sup>(1)</sup>كتبه سماحة الشيخ على الطبعة الأولى الصادرة بحيدرآباد الهند.

ضمت وقائعَهم كتبُ التاريخ، وحفظت أخبارهم دواوينُ الإسلام، وكانت دعاة دائما مادة التحديد والبعث الجديد في حياة المسلمين، ولذلك اشتدت عناية دعاة الإسلام والمصلحين بهذه الحكايات، واستعانوا بها في إيقاظ همم المسلمين وإلهاب قلوبهم بجذوة الإيمان والحماسة الدينية.

ولكن أتى على المسلمين حينٌ من الدهر زَهِدوا فيه في هذا التاريخ وتناسَوه، وانصرف كُتابهم ومؤلفوهم ووُعاظهم ودُعاتهم عنه إلى أخبار الزهاد والمشايخ والأولياء المتأخرين، وطفحت الكتب والجاميعُ بحكاياتهم وكراماتهم، وأولع الناس بها ولعا شديدا، وشغلت مجالسَ الوعظ وحلَقات الدروس وصفحات الكتب.

وكان من أول من انتبه - على ما نعرف - في هذا العصر إلى فضل أخبار الصحابة وأحوالهم في الدعوة الإسلامية والتربية الدينية، وإلى قيمة هذه الشروة - المطمورة في الأوراق - الإصلاحية والتربوية، وتأثيرها في القلوب، وكان من أول من أقبل عليها وعُني بها وأنصف لها المصلح الكبير والداعية المشهور الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي - رحمه الله (م١٣٦٣ه)، فقد عكف عليها مطالعة ومدارسة وحكاية وتذكيرا، رأيت له شَغفا عظيما بالسيرة النبوية وأخبار الصحابة - في عنداكرها مع تلاميدة وأصحابه، وتُقرأ عليه كل ليلة فيسمعها في رغبة ونهامة وإجلال، ويحب إحياءها ونشرها ومذاكرتها، وكان ابن أحيه المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك(١)» ألف كتابا متوسطا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك(١)» ألف كتابا متوسطا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك(١)» ألف كتابا متوسطا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك(١)» ألف كتابا متوسطا الكاندهلوي المناد في سنة أجزاء.

في «أردو» في أخبار الصحابة على سمّاه «حكايات الصحابة» وسُرَّ بـه الشيخ سرورا عظيما، وألزم المشتغلين بالدعوة والرِّحلات في سبيلها مطالعة هذا الكتاب ومدارســـته، وكان – ولا يزال – من أهم الكتب المقررة للدعاة والمتطوِّعين، ومن الكتب التي نالت قبولا عظيما ورواجا كبيرا في الأوساط الدينية.

وورث الشيخ محمد يوسف والده العظيم الشيخ محمد إلياس، ورته في حمل أعباء الدعوة وأمانتها، وورثه في ذوقه واتجاهه في الشَّغَف بالسيرة وأحوال الصحابة، وكان هو الذي يقرأ له هذه الحكايات والدروس من السيرة وتراجم الصحابة في حياته، وأكب بعد وفاته - مع الاشتغال الشديد بالدعوة - على مطالعة كتب السيرة والتاريخ وطبقات الصحابة، ولا نعرف - فيمن نعرف - أوسع نظرا في أخبارهم، ودقائق أحوالهم، وأكثر استحضارا لها، وأحسن استشهادا بها، وأجمل اقتباسا منها، وأكثر إيرادا لها في الحديث والمحاضرات منه، وتكاد تكون هذه الحكايات التاريخية والقصص الحق مصدر قوة كلامه وتأثيره وسِرِ سِحره ووقعِه في القلوب، وحمل الجماعات الكبيرة على التضحية والإيثار، والاستهانة بالمتاعب والمصائب، وتكبد المشاق في سبيل الله.

لقد بلغت الدعوة في عهده إلى الأقطار العربية، وإلى أمريكا وأوربا واليابان وجزر المحيط الهندي، ومست الحاجة إلى كتاب كبير يطالعه المشتغلون بالدعوة، والخارجون في الرحلات، ويدارسونه ويُغذُّون به قلوبهم وعقولهم، ويُلهبون به عواطفهم الدينية، ويكون حافزا لهم على تقليدهم وبذل نفسهم ونفيسهم في سبيل الدعوة، والتحول في العالم والهجرة والنصرة، وفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، وإذا قرأوا هذه الأحبار تضاءلت نفوسهم أمامها كما تتضاءل السواقي أمام البحار، وطوال الرجال أمام الجبال الشُمّ، فاتهموا يقينهم، واستصغروا أعمالهم، واحتقروا حياتهم، وارتفعت هممهم، وطمحت نفوسهم، وتحركت عزائمهم.

وأراد الله أن يكون للشيخ محمد يوسف فضل التأليف في هذا الموضوع الجليـل مع فضـل الدعـوة إليه، مع أن حياته المشغـولة المتنقّلة المزدحمة بالرحلات والضيوف

وقد جمع هذا الكتاب من أحبار الصحابة رضوان الله عليهم وسيرهم وقصصهم وحكاياتهم ما يندر وجوده في كتاب واحد؛ لأنه اقتبس من كتب كثيرة؛ ككتب الحديث والمسانيد وكتب التاريخ وكتب الطبقات، لذلك جاء هذا الكتاب يصوّر ذلك العصر ويمثل حياة الصحابة في وخصائصهم وأخلاقهم وخواطرهم، وقد أسبعت هذه الدقّة وهذا الاستقصاء والإكثار من الروايات والقصص على الكتاب تأثيرا لا يكون للكتب التي بنيت على الإجمال والاختصار ومغزى القصة، ويعيش القارئ لأجله في عيط الإيمان والدعوة، والبطولة والفضيلة، والإخلاص والزهد.

وإذا صح أن الكتاب صورة نفسية للمؤلف وقطعة من قلبه، وأنه يؤثر بقدر ما يكتبه المؤلف عن عقيدة واقتناع، وتأثر وانطباع، وبقدر ما يعيش في مادته ومعناه إذا صح هذا فأنا أؤكد أن الكتاب مؤثر وناجح؛ لأن المؤلف قد كتبه عن عقيدة وحماسة، ولذة وعاطفة، وقد خالط حب الصحابة لحمه ودمه، واستولى على مشاعره وتفكيره، وقد عاش في أحبارهم وأحاديثهم زمنا طويلا، ولا يزال يعيش فيها، ويستقي من منابعها، فسح الله في مدته (١)، وبارك في حياته.

(1)توفي المؤلف – رحمه الله تعالى – في لاهور في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١٣٨٤هـ =

بين يدي الكتاب تصدير الكتاب للطبعة الأولى للسيد أبي الحسن على الحسني الندوي ٩

لم يكن هذا الكتاب في حاجة إلى تصدير مثلي لجلالة مؤلفه وإخلاصه؛ فإنه على ما أعتقد وأعرف - موهبة إلهية وحسنة من حسنات الزمان في قوة الإيمان، وقوة الدعوة والانقطاع إليها والتفاني في سبيلها، لا يوجد أمثاله إلا بعد فترات طويلة، وهو يقود حركة دينية من أقوى الحركات وأوسعها وأعظمها تأثيرا في النفوس، ولكنه أراد أن يكرمني بذلك، وأردت أن يكون لي نصيب في هذا العمل الجليل، فكتبت هذه الكلمة متقربا بها إلى الله، تقبل الله هذا الكتاب ونفع به عباده.

أبو الحسن علي الحسني الندوي سهارنبور الهند ليلتين خلتا من رجب/١٣٧٨هـ

<sup>=</sup> الموافق ٢/نيسان (إبريل) سنة ١٩٦٥م

## بِسَنْ عُرالِلْهُ الرَّمُ لِنَ الرَّحِيمُ مُ

#### لسماحة الشيخ العلامة السيد أبو الحسن على الحسني الندوي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن كتاب حياة الصحابة الحافل البديع لمؤلفه الجليل الداعية الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي - رحمه الله تعالى (م ١٣٦٢ هـ) - ابن الشيخ الداعية محمد إلياس الكاندهلوي - رحمه الله تعالى - (م١٣٦٣ هـ) كتاب عديم النظير في بابه لم ينسج من قبلُ على منواله، فهو زاد الدعاة إلى الله ومادة المصلحين والمربين والمحددين، وقد وضعته الجماعة في مقرراتها الأساسية وسار به المشاة والركبان وعكف عليه الأفراد والجماعات وقد بذل فيه مؤلفه مهجة نفسه وحشاشة قلبه، وجمع النصوص من عشرات من كتب الحديث والسيرة والتاريخ، ورتبها ترتيبا بديعا، وأخرجها تشعل في القلوب حذوة الإيمان، وتلهب عواطف الشوق والحنان، وتشير كوامن الحب والوحدان، وتقدم أمثلة رائعة عجيبة من حياة الصحابة المحافظة بقصص الإيشار والتضحية، والاستماتة والتفاني وبذل المهج والأرواح لله ولرسوله ...

وقد كنت قدمت للطبعة الأولى من الكتاب على طلب من المؤلف الجليل، وقد كان الشيخ إنعام الحسن - حفظه الله تعالى - والشيخ عبد الحفيظ البلياوي أستاذ الأدب العربي في دار العلوم لندوة العلماء سابقا قاما بالتعليق على الكتاب بشرح مفرداته الغريبة، وصدرت الطبعة الأولى، وانتشرت في الناس، وقرأها القاصي والداني والعالم وغيره وشعر بعض المسؤولين بأن كثيرا من مفردات الكتاب وبعض جمله وتراكيبه تحتاج إلى شرح وإيضاح مع الإحالة إلى المصادر والمراجع، وقد كان الشيخ

إنعام الحسن – حفظه الله تعالى – أثناء مطالعته لهذا الكتاب يعلق عليه حسب ما تدعو إليه الضرورة، وبذل في تحقيق الألفاظ وحل بعض المفردات وقتا طويلا وراجع مصادر عديدة والتزم في تعليقاته بما يلى:

- ١ الإحالة إلى المصادر في تعليقاته مع ذكر الأجزاء والصفحات.
  - ٢ الاختصار والإيجاز بحيث يكتفي بقدر الضرورة.
- ٣ الحيطة البالغة في عمل التصحيح والتحقيق، والإشارة إلى الصحة والصواب، مع الإبقاء على ما في متن الكتاب وعدم التصرف فيه.
- ٤ انتقاء المصادر والمراجع المعتبرة، والاستفادة منها في حَل الألفاظ والعبارات.
- البحث الجاد والطويل الذي استمر عدة سنين، وكان خلاصته هذه التعليقات القيمة النافعة.

وقد كان الكتاب لطوله واشتماله على الروايات التي احتوت على عدد كبير حدا من الألفاظ والكلمات الغريبة أو التي يحتاج عامة القراء إلى شرحها وبيانها في حاجة إلى خدمة مزيدة، فقام الشيخ محمد إلياس الباره بنكوي بخدمته أخيرا باذلا في ذلك جهدا كبيرا، والتزم في عمله بالتالي:

١ – راجع لمقابلة تعليقات الشيخ إنعام الحسن بمصادرها وأصولها، وقرأها كلها
 مرارا مع المقابلة والمراجعة، ونقل تعليقاته كما هي، وإذا احتاج إلى بيان أو توضيح
 وضعها بين القوسين.

- ٢ التزم بمنهج الشيخ في التعليقات في الإيجاز والإحالة.
- ٣ التزم بنقل النصوص من المراجع والمصادر بنصها وفصها وإذا كانت الحاجة
   إلى مزيد بيان زاده بين قوسين.
  - ٤ راعى في تعليقاته مستوى العامة، وحاول جهده في التسهيل والتيسير.
- ٥ إذا احتملت لفظة معاني متعددة، استعان بوجه عام لترجيح أحد

المحتملات بترجمة الشيخ إنعام الحسن في محالسه لدروسه في الكتاب.

٦ - قام بشكل الكلمات والألفاظ في الكتاب كله، وراعى في الكتابة والشكل
 خط المصحف الشريف.

وقد استفاد المعلق في هذه التعليقات من الشيخ عبيد الله البلياوي - رحمه الله، والشيخ إظهار الحسن الكاندهلوي ومن كتاب الشيخ محمد عمر البالنبوري في ضبط الكلمات، وشرح المفردات، وحل العبارات، وإزالة الغموض والإبهام في المواضع الكثيرة من هذا الكتاب.

وقد عرض أيضا هذا الكتاب - بعد ما فرغ عن عمله في التحقيق والتعليق - على محدث الهند الكبير فضيلة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وطلب منه مراجعة الكتاب وتصحيحه، فقبل ذلك مشكورا، وتفضل بمراجعة المتون والتعليقات وتناولها بالتصحيح والإيضاح وزيادة التعليقات على ما كان في الكتاب، وقام بما يلى:

١ - تصحيح التعليقات كلها.

٢ – تصحيح المتون.

٣ - إيضاح المعاني مع زيادة التعليقات الجديدة التي ترمز إلى اسمه بـ
 «الأعظمي»

جزى الله أصحاب التعليق وكل من ساعد فيه وأسدى يدا إليه وقام بخدمة الكتاب بأي وجه من الوجوه، وبارك في حياتهم، ونفع بعملهم، وتقبله تقبلا عظيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو الحسن علي الحسني الندوي ٢٦/ ذي القعدة ١٤٠٥هـ

## لِسَتُ عُواللَّهُ الرَّمُنِ الرَّحِيمُ لَا الْمُعَلِينَ الرَّحِيمُ لَا الْمُعَلِينَ الْمُولِدَةُ الْجَديدة

كتبه العلامة الشيخ الجليل عبد الفتاح أبو غدة - نفع الله تعالى به الأمة الحمد لله ولِيِّ كلِّ خيرٍ وتوفيقٍ وإسعاد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد خيرِ الْعِبَادِ والعُبَّاد، وعلى آله وصحبِهِ قادةِ الهُـدَى والرشاد، وعلى التابعين لهـم بإحسان وإعداد إلى يوم الْمَعَاد.

أما بعد: فإنَّ كتاب «حياة الصحابة» الذي بين يديك أيها القارئ الكريم من خير الكتب التي أُلِّفَت في القرن الرابع عشر للهجرة. وهو أوحَدُها وأفضلُها في موضوعه وبابه، وقد نفع الله تعالى به ألوفَ الألوفِ من الناس عَرَباً وَّعَجَماً، علماء ومتعلمين، ودُعاةً ومدعوين، شرقاً وَّغرباً.

فأنار الله به قلوباً كانت قاتِمَة (٢)، وهَدَى به نفوساً كانت في الجهل هائمة (٣)، أمْتَعَ به بحالسَ الخير (٤) والوعظ والإرشادِ والتذكير، ووَصَل به أهلَ العصر من قارئيه وسامعيه بسيرة حير القرون المباركة: قرن الرسول المسال وقرن أصحاب وقرن أصحاب وقرن أبعيهم بإحسان - أكرمهم الله وتقبل منهم - فكان هادياً ومحدِّناً، ومعلِّماً ومُؤانِساً، ورفيقاً مُهذَّباً، وراقِياً ومطبِّباً، وكتب الله تعالى له القبول عند الخاص والعام، وتلقاه الناس تلقي الأرض العَطْشَى لِلغَمَام.

وفي ذلك لله تعالى سِرٌ خفِيٌ عجيب، فقد أسَّسَ فكرةَ تدوينه وتصنيفه، ونشرهِ وتأليفه، عالم صالح عابد حليل، وداعية مُخلِص تَقِيٌ متواضِعٌ نبيل (٥)، هو الشيخ الكريم المفضال، والواعظ المرشد الأمين نادِرُ المثال، العلامة المحدث محمد إلياس الكاندَهلوي، محدد جماعةِ التبليغ وأميرُها، ومُحطِّطُ (٦) سَيْرِها ومُديرُها، فرحَمَاتُ الله عليه ورضوانه العظيم.

<sup>(</sup>١)قرَّظ الكتاب: وصف محاسنه ومزاياه. (٢)أي شديدة السواد. (٣)أي متحيرة وذاهبة كل مذهب فيــه. (٤)أي أبقى الله به مجالس الخير ليُنتفع به فيها. (٥)أي شريف. (٦)أي مستنبط الأصول.

وكان – رحمه الله تعالى – إلى(؛) جانب هذه الهمة السّمّاء القعساء(٥)، والنظرةِ الواسعةِ الفسيحة الْعَلْيَاء، صغيرَ القامة، كبيرَ السن، نحيفَ الجسم، رشيقَ (١) الظِّلّ، تُسْتَصْغَرُ قامتُهُ في عين الجاهل، ليس بالجسيم الهائل، ولابالطويل المتكامل، ولكن هِمَّتُـهُ هِمَّةُ الملوك الصالحين الأقوياء، والعلماء الكبار العاملين.

وانتقل إلى جوار الله تعالى(٧)، و لم يتحقق شيء من رجائه في مجاوزة الدعـوة لبـلاد الهند، فلما قام خَلَفُه الصالح، ونجلُه^^ العالم الفالح، والداعيةُ الموهــوب، والآخِـذُ وعظُهُ وكلامُه ونُصحُه بالألباب والقلوب، المحدث العلامة الشيخ محمد يوسف الكانْدهلُوي بتخليف والده له قُبَيْلَ وفاته (٩) - رحمهما الله تعالى، هَبَّتْ رياحُ العزائم الإيمانية (١)أي قام نشيطاً. (٢)أي تفرس وتوقع. (٣)أي تتوجه إلى ناحيتي المشرق والمغــرب. (٤)هنــا للمصاحبــة يعني بمعنى«مع». (٥)المرتفعة. (٦)أي نحيفه ولطيفه. (٧)انتقـل الشـيخ إلى حـوار الله تعـالي في ســـنة ١٣٦٣هـ. الموافق ١٩٤٤م في نظام الدين في مدينــة دهلــي بــالهند. (٨)أي ولــده. (٩)بمشــورة أهــل الحــل والعقد من كبار العلماء الصالحين.

وتَحَرَّكت بمحامِرُ القوة الدينية، في هذا الخَلَفِ الأمين، والعلامة الداعية الرَّصِين<sup>(١)</sup>.

فوَهَب الدعوةُ وُجُودَه وموجودَه، وقام بها قيامَ الخلفاء الأبرار، للمخلوفين الأطهار الأخيار، فاتسعت رقعة انتشارها، وخرجَتْ عن موطن نَباتِها وإزْهَارها (٢)، فدخلت بلاد العرب، ثم شَرَّقَتْ وَغَرَّبَتْ وشَمَّلَتْ وجَنَّبَتْ (٣)، وَبَلَغَتْ وبُلِّغَتْ أمريكا وروسيا والصين واليابان وغيرَها من البلدان، على أيدي أناس ليسوا من كبـار العلمـاء أو المفكرين أو الأدباء أو الزعماء المتميزين، بل إنما نُشَرها أناسٌ من وَسَطِ القوم وبعض الضَّعَفَة المخلِصين، آثروها على مصالحهم، فتركوا أعمالَهم وأهليهم وأولادَهم وأموالَهم، فخرجوا في سبيل الله، يَدْعُون من يَلْقَوْن إلى العبادة والطاعة، والتمسك بالسُّنَّةِ والجماعة، والمحافظةِ على الصلاة مع الجماعة، وتكرار الأذكار المشروعة في كـل حركة وسكون، وعندَ كل سَفر وقفول، حتى إذا عَاشَر ْتَهم تبدَّلَتْ أخلاقُك الجافَّةُ الْيابسَة، أو الغافِلةُ الْمُفْلِسَة، إلى أخلاق أهل الصلاح والذكر والتقـوى، والحِفَـاظِ علـي النوافل والمستحبات، وذلك هو السِّحْرُ الحلال:

ما الكيميا(٤) قَلْبَ الحِجارة فِضَّةً بِل أَن تُزيل البِظُّلمةَ الأنوارُ

قام الشيخ محمد يوسف – رحمه الله تعالى – في فـترة إمارتــه للجماعــة بتــأليف هذا الكتاب العظيم، فألُّفه بحُبِّه وقَلْبه ولُبِّه حَتى خَرَج كتاباً فريـداً في موضوعـه، وأوَّلاً مُقدَّماً في بابه، وكان تأليفه له عَجَباً من الْعَجَب: كان يؤلفه في الحضر والسفر وفي الليل والنهار وينتهز الساعاتِ القصيرة ويغتنمها فيستفيد منها، ويقتطع من أوقاتِ نومِه وراحتِه وطعامِه وشرابه ويشتغل فيه، حتى أخرجه بهذه العناية الفائقة والجَمْع الشامل الحاشِد المنظُّم الْمَبَوَّب، فما تَرَك شاذَّةً ولا فاذَّةً صغيرةً أو كبيرةً من حياة الصحابـة إلا ذكرها وأدخلها في بابها، فصار الكتاب بَحْرَ السِّيرَةِ الْعَطِرةِ لخير القرون الثلاثة الخَيِّرة.

فحزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين، وطُبعَ الكتابُ في حياته طبعةً ممتازةً (١)العالِمُ المستَقْصِي. (٢)أي طلوع زهرها. (٣)أي وصلت الدعوة إلى الجوانب الأربعة في العالم. (٤)هو تحويل بعض المعادن إلى بعض. بالنسبة إلى مطبوعات الهند في حينها، وصُدِّرَ بمقدمةٍ ماتعةٍ نافعة للعلامة الداعيـة الكبـير سماحة الشيخ أبي الحسن على الحسيني النَّدوي أمتع الله به.

ولما أهدى إلي الشيخ محمد يوسف كتابه هذا عند زيارتي وإقامتي عنده في مسجد بنغلاوالي - حضرة نظام الدين في دِهْلِنيَ لنحو سبعة أيام كـانت مفتَتَـحَ رحلـتي الشخصية العلمية الخَاصَّةِ إلى الهند ثم بأكستان، عَزَمتُ على حدمته وطبعه وإحراجه في البلاد العربية، وأن يُطْبَعَ بعنايتي في مدينتنا حلب الشهباء، وبدأتُ بإعداد العمل فيه، ولكنُّ جاءت ظُرُوف وصُرُوف حالت بين الرغبةِ والتنفيـذ..! وعَلِـم بذلـك بعـض العلماء الشباب النابهين (١) من حلب، فرغبوا أن أتنازل لهم عنه ليحدموه، ففعلت، وعزموا ولكن لم يُقدر لهم ذلك، ثم عَلِمَ بذلك الأخ الكريم الأستاذ محمد على دَوْلَة صاحبُ دار القلم بدمشق، فرغب أن أتنازل له عنه ليَخدمه ويَطبعه، وطَلَب مني خُطـة خدمتِهِ التي كنت أعتزمها فقدمتها لـه، فقـام بذلـك خـيرَ قيــام هــو والعلامــة الفـاضل الشيخ نايف العباس - رحمه الله تعالى، وخَرَجَ الكتاب في أربعة مجلدات في حُلَّةٍ قَشِيبَة (٢) ومظهر جَذَابٍ جميل.

وفي خِلال المدة بعد وفاة المؤلف سنة ١٣٨٤ هـ. إلى وقت فـراغ الطبعـة الأولى بدمشق سنة ١٣٨٩هـ، كان جمهرةً من علماء الهند يُدَرِّسون الكتاب في محالسهم، ويشرحونه ويضبطونه في نُسَجِهم وقراءاتهم، بغية المزيد من العناية به والتكميل لتيسير الانتفاع به لكل قارئ ومدرِّس وواعظٍ ومستفيد، فتعاقَبَتْ عليه جهودٌ كثيرةٌ من كبـار العلماء رفِيعِي القَدْرِ والشأن، أذكرُ أسماءَهم باختصار:

١- كان في طليعة المعتنين به المحدث الجليل العلامة الشيخ محمد إنعام الحسن خليفة المحدث العلامة الشيخ محمد يوسف رحمه الله تعالى وأميرُ الجماعة بعدَه مُـدَّ ظِلَّـهُ الشريف وأمتَعَ الله به.

٢- العلامة المحدِّث الفقيه الشيخ محمد إظهار الحَسَن الكَانْدَهلَوي حفظه الله تعالى. (١) به نباهة : شرف وعلا ذكره. (٢) جيدة نظيفة. ٣- العلامة المحدث الفقيه شيخنا الراحل حبيبُ الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى. ٤- العلامة الفقيه الشيخ عُبَيْد الله البلياوي رحمه الله تعالى.

٥- الشيخ الفاضل محمد عمر البالنبوري الذي استفاد من دروس الشيخ إنعام الحسن - مد ظله الشريف - في إزالة الغموض والإبهام في المواضع الكثيرة في هذا الكتاب. ٦- العالم النابه والضابط المتقن الأمين الشيخ محمد إلياس الباره بنكــوي، الـذي

أَقَدِّمُ بكلمتي المِتواضعةِ هذه للجزء الثاني من طبعته (١) التي نهض بها حيرَ نهوض، وطَبع الجزءَ الأول منها في ٧١٢ صفحة بالمطبعة الملية (ملت بريس)، في دوده بور، عليـــگره - الهند، دون تاريخ. وأخرج الكتابَ في أشمل خِدمةٍ وعناية، وهذه الطبعة التي قام بها الشيخ محمد إلياس - أحسن الله إليه - خَيرُ الطبعات التي صَـدَرَتْ للكتـاب وهـي تزيد على ست طبعات، أخرجها في أجمل خُلَّةٍ ورعاية، اتَّسَمَت بها مطبوعات الهند الجديدة، كما أن هذا الكتابَ الفَذَّ الفريدَ قد حَظِي بعناية هؤلاء العلماء الفضلاء، فتتابعت عليه جُهودُهم واهتماماتُهم حتى صار مُيَسَّراً مفسَّراً، مضبوطاً مُتْقَناً، يَستفيد منه قارئه بأيسَر نظرة – فجزاهم الله تعالى خيرَ الجزاء – على هـذه العنايـة الفائقـة، والخدمة التامَّة اللائقة بمقام هذا الكتاب النفيس.

ورحم الله تعالى مؤلَّفَهُ العلامة المحدث الشيخ محمد يوسـف الكـاندهـلوي، فقـد هُدِيَ إلى تأليفِ هذا الكتاب على طريقة الجَمْع والانتخاب للأخبار من مصادرها، ثم نسَّقَها وبوَّبها ورتَّبها وهذَّبها، حتى جاء الكتاب عذباً سلسبيلاً صافياً وعسلاً خالصاً شافياً، و لم يُدْخِل نفسَه بين الكتاب وقارئــه بشــرح أو كــلام لــه، وإنمــا اكتفــى بــإيراد الأحاديث والأخبار والحكايات والآثار، تحت عناوين جامعةٍ لهـا؛ لأنهـا ناطقـة مُعَلِّمَـةٌ بذاتها، تَلِجُ (٢) القلوبَ وتُغَذِّي العقولَ بحُسن سِماتِها، فاتَّبَع طريقةَ القَصَص القرآني في الأمر والنَّهْي، والتحبيب والتنفير، فوُفَّق غايَـةَ التوفيـق؛ لأن الإنسـان يَنْفِـرُ غالبـاً مـن مواجهته بالأمر والنهي، أما إذا خُوطِبَ عن طريق الإخبار والحكاية عن غيره سَمِعَ (١) يعني أن الشيخ قدم تقريظه للجزء الثاني بعد إصدار الجزء الأول ثم حولناه في الطبعة الرابعة إليه. (٢)تدخل. وانتَبه، وتَقَبَّل وامتثل، ونَشِطَ وأحبَّ أن يكون كمثل الذي اتَّصَفَ بالخير وتنزَّه عن الشرّ، وكان ذلك أطيبَ على القلب والفكر من الأمر والنهي الصريح المباشِر.

وقد حسن القرانُ الكريم هذه الطريقة وقرَّرها فقال: ﴿ولقد جاءهم من الأنباء ما فِيهِ مُزْدَجَر ﴿

قال الإمام الجَنَيد - رحمه الله تعالى -: الحكاياتُ جُنْـدٌ مـن جُنُـودِ الله تعـالى، يُشِّتُ اللهُ بها قلوبَ أوليائه، فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: شاهِدُه قولُه تعالى ﴿ وَكُلاُّ نَقُصُّ عَلَيْكُ مِن أَنِياءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ ﴿ .

وقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: الحكاياتُ عن العلماء ومَحَاسِنِهم أَحَبُّ إِليَّ من كثير من الفقه؛ لأنها من آداب القوم وأخلاقهم، وشاهِدُهُ قولُه تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَّى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾، وقولُهُ سبحانه: ﴿ لقد كان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأولِي الألباب.

وقال محمد بن يونس: ما رأيْتُ أنفَعَ للقلب من ذكر الصالحين.

وهذا الكتاب مَعْدِن أخبار الصالحين والمُصْلِحين والعاملين والجحاهدين من الصحابة وأتباعهم وتابعي التابعين، فلذلك غدا بَلْسماً للقلـوب والأرواح، وشافياً من الكَسَل والفَتُور والانفلات، وحافزاً إلى العبادة والجدِّ والأدبِ والطاعات.

وأختم كلمي هذه فأقول: كتابُ «حياة الصحابة» ﴿ هُو كتابُ حياةٍ للمسلمين في مُختَلِف عُصورهم وشؤونِهم، وسَرَّائِهم وضَرَّائهم، فقد كان في سِيرة الصحابة والتابعين نماذجُ هاديةً مرشِدةً لكلِّ مسترشدٍ أو تائِهٍ عن الطريق.

فأسأل الله تعالى أن يَهدي بهذا الكتاب كلَّ قارئ ومستفيد ومُسْتَهْدٍ للطريق السُّويِّ الحَمِيد، وما ذلك على الله بعزيز، والحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في الرياض ١٤١٤/٧/٧ هـ.

كتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح أبو غدة



#### ترجمة المؤلف

## الداعية الشيخ: محمد يوسف الكاندهلوي رحمه الله تعالى -: أسرته ومولده:-

في غربي الولاية الشمالية «أترابرديس» بمديرية «مظفرنگر» في الهند قريتان: إحداهما «جهنجهانه» والأخرى «كاندهله» تسكن فيهما أسرة علمية ذات شرف ودين، وقد عاش جد هذه الأسرة الشيخ «محمد أشرف» في عهد الأمبراطور الهندي القديم «شاهجهان». واتفق علماء عصره على ديانته وتفقهه وورعه واتباعه للسنة. وقد أنجبت هذه الأسرة كثيرا من كبار العلماء والفقهاء والشيوخ: منهم الشيخ المفتي «إلهي بخش» الكاندهلوي الذي اشتهر بفضله وذكائه وفقهه، وكان من نجباء تلاميذ المحدث الشيخ «عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي رحمه الله» وكان فيما بعد نائب الإمام المحاهد الداعي إلى الله السيد أحمد الشهيد «الرائي بريلوي»، وقد ألف أكثر من ستين المحاهد الداعي إلى الله السيد أحمد الشهيد «الرائي بريلوي»، وقد ألف أكثر من ستين كتابا بالعربية، والفارسية، والأردية، وشرح القصيدة الشهيرة «بانت سعاد» وتوفي سنة د ٢٤٤هـ ومنهم الشيخ أبو الحسن، والشيخ مظفر حسين، والشيخ نور الحسن، والشيخ إسماعيل، ونجله الشيخ عمد إلياس؛ وكانوا كلهم دعاة إلى الله تعالى وكانوا من كبار العلماء العاملين في عصرهم.

#### -: ولادته :-

قد وُلد الشيخ محمد يوسف بن الشيخ محمد إلياس بن الشيخ محمد إسماعيل من هذه الأسرة النجيبة في «كاندهله» يوم الأربعاء ٢٥/ جمادى الأولى سنة ١٣٣٥هـ الموافق ليوم ٢٠ آذار «مارس» ١٩١٧م وسماه والده «محمد يوسف» وكان الشيخ محمد إلياس – رحمه الله تعالى – حينئذ مدرسا بالجامعة «مظاهر علوم» بسهارنفور – الهند.

#### -: نشأته :-

أدرك الشيخ محمد يوسف كبار الشيوخ والعلماء وقد شاهد منذ نعومة أظفاره أسرة نجيبة عامرة بالعلم والورع والصلاح، وقد أكرم الله تعالى نساء هذه الأسرة إلى جانب رحالها أيضا بالصلاح والورع والدين؛ فترعرع في هذا المحيط العلمي الدين، وفي أحضان الأمهات الصالحات، وبين تربية الشيوخ الكبار وعناية العلماء الأجلاء والصالحين.

#### -: دراسته :-

حفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين، ثم تلقى الدراسة الابتدائية والحديث الشريف من الصحاح الستة وغيرها من والده أولا ثم درسها ثانيا في المدرسة الشهيرة بدهظاهر علوم» بسهار نفور على كبار شيوخ الحديث، كالشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة الأسبق، والشيخ منظور أحمد خان السهار نفوري، والشيخ عبد الرحمن الكاملفوري ناظر المدرسة وأخيرا الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ابن عمه الكبير الذي أشرف على تعليمه وتربيته - رحمهم الله تعالى - وقد تخرج الشيخ من مدرسة الحديث سنة ١٣٥٤ه.

#### -: شغفه بالعلم :-

كان الشيخ محمد يوسف رحمه الله تعالى مولعا بالعلم من أول عمره، فكان يقضي أكثر أوقاته في دراسة الكتب ومطالعتها وتاقت نفسه إلى التأليف منذ أيام دراسته للحديث الشريف، فبدأ بتأليف شرح مستفيض على «شرح معاني الآثار» للطحاوي وسماه «أماني الأحبار» واستمر في هذا العمل إلى آخر أيام عمره.

#### -: تفويض أمور الدعوة إليه :-

لقد فوض الشيخ محمد إلياس رحمه الله تعالى إلى ابنه حمل أمانة الدعوة، وأوصاه برعايتها وحفظها. وقد كان شاور كبار العلماء والمشائخ وأهل الحل والعقد من أهل الشُورى، وكلهم قد أشاروا بذلك لما رأوا فيه من التقوى والصلاحية والقوة لأداء هذه الأمانة، ثم لبى والده نداء ربه ومضى إلى الآخرة يوم الخميس قبيل أذان الفحر ٢١/رجب سنة ١٣٦٣هـ الموافق ١٣ يوليو سنة ١٩٤٤م.

#### -: عمل الدعوة والتبليغ :-

فُوجىء - رحمه الله تعالى - بتحول كبير في حياته بعد وفاة والده، فقد استُحدِث فيه من باعث الدعوة ما جعله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، فانقطع بكل وجهه - رغم اشتغاله بالتعليم والتأليف - إلى هذا العمل المبارك الذي فوض إليه والده الكريم، وتحولت حياته إلى شغل شاغل بالدعوة واهتمام بالغ بأمرها حتى أخذت عليه كل لحظات حياته وأصبحت الدعوة شعاره ودثاره، وقد تحشم في سبيل ذلك كل مشقة وشدة، وواحه كل عنت وإرهاق بوحه باسم وقلب خاشع، فاستمر في إلقاء الخطب والرحلات الدعوية. ولقد نظم اجتماعات ولقاءات كثيرة في مدن الهند وباكستان وقراهما وأريافهما، وألقى فيها خطبا كانت تستغرق عدة ساعات، ووجه الجماعات للدعوة إلى خارج «دهلي» متتابعة ومتوالية، وكان يبذل كل أوقاته بـدون كلل وتعب في عمل الدعوة ما دام في مركزها وبيئتها بدهلي، فلم يكن يستريح في الليل والنهار إلا قليلا وكبان يقضي أوقاته في إلقاء الخطب، والمواعظ الدينية في المحالس، وكلمات النصح في حلقات التعليم، وجلسات الشوري، وغير ذلك من أعمال الدعوة. وكان صدره مليئاً بحب الدعوة والشغف بها وكان همه أن يهتدي الناس وينالوا رحمة الله تعالى، وكان متواصل الأحزان دائم الفكرة في إرشاد الخلـق إلى الحـق كل حين و آن.

#### -: الرحلات الدعوية :-

أما الرحلات التي قام بها لتعميم عمل الدعوة، والاجتماعات التي عقدها لنشر فكرتها في الناس فكثيرة لا تحصى، إنه في خلال حياته الدعوية التي تمتلد زهاء عشرين سنة عقد اجتماعات كبيرة وكثيرة في مختلف مدن الهند الكبرى، وقام برحلات واسعة حدا، وسافر إلى باكستان الغربية والشرقية بعد التقسيم والانفصال مرات عديدة وألقى فيها محاضرات هامة في حفلات مزدحمة ومناسبات عديدة و خرجت في سبيل الله منها جماعات كثيرة إلى أنحاء بعيدة وأقطار نائية، ما عدا الاجتماعات العادية الكثيرة التي

لا يأتي عليها العد والحصر.

### -: الدعوة والتبليغ في الحجاز والأقطار العربية الأخرى :-

وكان الشيخ - رحمه الله تعالى - يرى أن العرب هم أهل هذه الدعوة العظيمة في الحقيقة قبل سائر الناس؛ لأنهم قوم اختارهم الله تعالى لها قبل غيرهم، وفي دمائهم وعروقهم سرت دماء الصحابة الذين بذلوا مُهجهم ونفوسهم للدين والدعوة إليه، ولذا كان حريصا أن يرى عمل الدعوة في مهد الإسلام وبلاد العرب وينال من أهلها إقبـالاً وعناية، وكان يعتقد أن هذه الدعوة إذا تأصلت حذورها في هذه الأرض المقدسة تستطيع أن تنتشر في العالم كله عن طريق الحَجاج الذين يجتمعون فيها لأداء فريضة الحج كل عام من جميع أنحاء العالم، فبدأ الشيخ - رحمه الله تعالى - هذا العمل أولا في «ميناء كراتشي» و «بومباي» حيث قامت جماعات الدعوة تغرس فكرتها في الحجيج الذين يزورون مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإذا تشربوا فكرة الدعوة يتمكنون من أداءُها إلى الله ويصبحون خير أداة لنشرها بينهم، و لم يكتف بذلك بل تجوّل على البواخر في جماعات الحجاج وأخذ في تعليمهم المناسك والتوجيه إلى الدعوة وحلقات التعليم وغير ذلك من الأعمال الاجتماعية والانفرادية، ووصل إلى الحجاز فزار مقرهم وبعث العلماء فيهم يتناولونهم بالتربية. وتكونت الجماعات وأقيمت حلقات التعليم والجولات والخطب والمواعظ في الحرمين الشريفين. ولما تعددت رحلات الجماعات في الحجاز بدأ حجاج الأقطار العربية الأخرى يستأنسون بعمل الدعوة وطلبوا إرسال البعثات الدعوية، فاستجاب لرغبتهم، وأرسل الجماعات في الأقطار العربية المختلفة، والأقطار الإفريقية المتعددة، وأول الجهات التي توجهت إليها الجماعات هي مصر، والسودان، والعراق، والأردن، والشام، ولم تمض مدة طويلة حتى بدأ هذا العمل يرسخ قواعده في الأقطار المذكورة ويستأنس به العامة والخاصة جميعا، حتى خرج في سبيل الله العلماء والرعاع وتوافدوا على بيئة الدعوة في حارة «حضرة نظام الدين» لدى الشيخ محمد يوسف رحمه الله تعالى في دهلي كما استمر – رحمه الله تعالى – بإرسال الجماعات

إلى مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا وأوربا، وقد كان لخطابه أثر بالغ في زيادة القوة الإيمانية التي دعتهم إلى تحمل المشقات والنفقات الباهظة في سبيل الله تعالى.

لقد تشرف الشيخ بالحج ثلاث مرات: المرة الأولى سافر للحج مع والده الداعية الشيخ محمد إلياس - رحمه الله تعالى - سنة ١٣٥٦هـ، والمرة الثانية مع المحدث الكبير والأستاذ الجليل الشهير بشيخ الإسلام حسين أحمد المدنى رئيس المدرسين بالجامعة الشهيرة بدار العلوم ديوبند عام ١٣٧٤هـ، وقد تمكن في هذه الرحلة من عقد اجتماعات ولقاءات مع طبقة العلماء الكرام في موضوع الدعوة وقضاياها. أما الحَجة الثالثة - وهي الأحيرة - فقد تشرف بها في سنة ١٣٨٣هـ، قبل وفاته بعام ومعه جماعة كبيرة، فاستطاع عقد الاحتماعات الكبيرة في الحجاز والتحوال في القرى والمدن واللقاء مع جم غفير من الناس، كما بعث وفودا كثيرة إلى الأقطار البعيدة، وقـد كـأن عدد الجماعات التي سافرت إلى البلاد الأوربية ٢٦ جماعة، وقد أكرمه الله تعالى بإقبال الناس عليه إقبالا تاما في هذه الرحلة المباركة. فكان يستقبل علماءهم وعامتهم من الصباح إلى المساء، ويتحدث معهم حول الدعوة بدون انقطاع وكلل وقد حَظِيَ بعمرتين سوى الحج: الأولى في صفر سنة ١٣٧٩هـ. الموافق سبتمبر سنة ١٩٥٩م، والثانية في جمادي الأولى سنة ١٣٨١هـ. الموافق أكتوبر سنة١٩٦١م، واعتمر معه جماعات كثيرة من الأقطار المختلفة.

### -: خَلْقه وخُلُقه :-

وقد كان الشيخ - رحمه الله تعالى - متوسط القامة، وضيء الوجه، ضحم الجُنَّة، أسود اللحية، كثير الشعر، منبسط الوجه، في عينيه بريق وحاذبية، وإذا رأيته أول مرة حسبته مستغرقا في الفكر الطويل، وأخذتك مهابة عظيمة منه، ولكن سرعان ما تزول الهيبة، ويحل محلها الائتلاف والأنس، وكل حليس يعتقد أنه أقرب لديه من الآخرين، كان لا ينطق إلا بأمور الدين، ولا يسمع سوى كلام الدين، كان صافي الذهن، مملوء الصدر باليقين والإخلاص، كان واسع العلم والمعرفة، وخاصة فيما يتعلق

بالعهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين. وكان دائم الفكر، وكأن قلبه يحترق همّا، ومن رآه عن قرب وصحبه عرف أنه كان آية من آيات الله في العصر الحاضر. وكان يسهل على الإنسان إدراك خلق النبي وأصحابه في بعد رؤيته وصحبته - رحمه الله تعالى.

-: خصائصه و مميزاته :-

لقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة يندر مثلها في غيره، ولا شك أن شغفه الزائد بالدعوة إلى الإيمان بالغيب، واتساع الانهماك، وقوة التأثير الذي تمتع به يتعذر نظيره في التاريخ المعاصر. وقد وجد في شخصيته الفذة خصائص كثيرة، علا فيها كعبه؛ فإن قوة إيمانه وتوكله على الله، وهمته العالية وعزمه الأكيد، وصلاته الخاشعة، ودعاءه الحاص، واطلاعه الواسع على حياة الصحابة الكرام المراح واتصاله الزائد بأحوالهم، واهتمامه البالغ باتباع السنة، وفهمه للقرآن الكريم، واستخراجه للتائج عظيمة من حياة الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – وقوة جمعه بين الأعمال المتباينة من التأليف والدعوة وقلقه واضطرابه، وإيمانه وثقته بالله، وتوكله عليه، وثقته بنفسه، ودعوته العامة، وحماسه الخطابي، وصبره وعزيمته، وجهده المتواصل، وتواضعه، واتصاله الشديد بالله، ثم شدة إعجاب الناس به، كل ذلك جوانب وضًاءة وصفات عظيمة في حياته؛ يصدق بها أولئك الآلاف المؤلفة من الناس الذين قضوا معه بعض عظيمة في حياته؛ يصدق بها أولئك الآلاف المؤلفة من الناس الذين قضوا معه بعض الأوقات، أو سعدوا برفقته في سفر.

إنه عند ما كان يلقي كلمته في بيان ذات الله وصفاته، وضآلة الأسباب والأعراض، وصدق وعد الله؛ بأسلوبه الخطابي الأخاذ يحول مستمعيه لمدة من الزمان من عالم المادة إلى عالم الروح الذي يقوم على الإيمان بالغيب وحده، وعند ما كان يوجه الدعوة إلى الناس ويدعوهم إلى الله؛ يبهرهم بانهماكه الشديد في دعوته، ولذلك كانت كلماته الخطابية لها تأثير عظيم في نفوس المجتمعين والوافدين عليه، فقد كانت تتغير حياتهم من أول يوم، حتى في الشكل والأخلاق والمعاش وطريق التفكير والكلام.

أما أحاديثه في الأوساط الاجتماعية فكان لها تأثير عجيب في النفوس، وكـان لا يترك الحاضرين إلا وأثر فيهم و لم يقنع الشيخ بما أكرمه الله به من التوفيق والقوة والعزة، بل وقد حالفه التوفيق في إرسال الجماعات إلى أقطار جديدة وبلاد بعيدة، وأصبح العالم كله كوطنه الأصلي:

إنه نفخ في عبادة الحج روحا جديدة، وجعلها وسيلة للدعوة إلى الله، وعقد اجتماعات كبيرة حافلة حاشدة للناس، كل هذه الأعمال أنجزها الله به في خلال عشرين عاما فقط، وقد جعله الله تعالى سببا في هداية خلق كثير، أنعم الله عليهم بالورع والإقبال على العبادة والدعوة إلى الله تعالى.

#### -: خواطره وأحاسيسه :-

كان الشيخ محمد يوسف - رحمه الله تعالى - يرى أن الحفلات العامة، ودراسة الكتب، لا يغيران وحدهما في الوضع، ولايبعثان دافع الإيمان، والثقة في النفس، وكان يعتقد مثل والده رحمه الله تعالى أن القلم لا ينوب أبدا عن القدم، لـذا كـان يـرى أنـه لابد من تغيير الباطن، وتزكية الأخلاق والأعمال، وإحلال العلم والعلماء، والاتصال با لله، وتحمل المشاق في سبيله، واحترام الأصول والمبادئ، والاجتماعات الدينية والاتصال بالجماهير، وتشكيل الجماعات، ومطالبة الناس ببذل النفس والمال في سبيل الله وحلقات التعليم، والشوري والدعاء وقد مر هو نفسه بهذا الطريق، ومهده لكثير من الناس.

#### -: مؤلفاته :-

لقد كان له دورٌ كبير في تأليف الكتب، على الرغم من جميع الأعمال التي كان له فيها سهم كبير، وكان رائدها - ومن الجدير بالذكر في مؤلفاته كتابان: أجدهما «أماني الأحبار» في شرح معاني الآثار الذي تم شرحه على أربعة بحلدات ضخمة في حياته، وقد بدأ بشرحه وهو يَدرس فيه على والده العلامة المرحـوم سـنة ٤ ٥ ٣ ١ هــ وقـ د طبعت منه أربعة أجزاء: الأول سنة ١٣٧٩هـ، والرابع سنة ١٣٩٧هـ بعبد وفاته،

وقد احتوت هذه الأجزاء الأربعة على شرح حوالي ربع الكتاب، ووصل فيه إلى شــرح باب الركعتين بعد العصر ولم يتم شرح هـذا البـاب، وهـذا الكتـاب دليـل علـي سـعة اطلاعه على الحديث والآثار، ومعرفة رجاله وعلى آثار الصحابة وآرائهم، وشاهد عدل على عمق نظره في الفقه والمعرفة بأقوال الفقهاء ودلائلهم، وثانيهما «حياة الصحابة» وفيه شهادة كافية على تبحره في السيرة النبوية وأحوال الصحابـة ولاشـك أنـه ذحـيرة علمية نادرة ومرآة لحياة الصحابة وسلوكهم وأحلاقهم، وإن لهذا الكتاب تأثيرا أي تأثير!!

#### -: وفاته :-

لقد قام الشيخ برحلة طويلة إلى باكستان بعد رجوعه من الحج بعام، بدأها يـوم ١٠ من شوال سنة ١٣٨٤هـ الموافق - ١٢ فبراير - شباط - سنة ١٩٦٥م، وانتهـت بوفاته - رحمسة الله عليه - يوم الجمعة في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٣٨٤هـ. الموافق ٢/إبريل – نيسان – سنة ١٩٦٥م

وقد زار – رحمه الله تعالى – جميع المدن الكبرى في باكستان الشــرقية – وهــي الآن دولة مستقلة تعرف بنغلاديش - والغربية كلتيهما، وعقد فيهما اجتماعات كبرى لا يوجد لها نظير في التاريخ القريب في كثرة الوافدين عليها والحاضرين فيها. ولقد لقى الشيخ في هذه الرحلة من التنقلات إلى البلاد ألجحاورة، والمحاضرات والخطب في الحفلات والكلام في المجالس واللقاءات المستمرة مع العوام والخواص ما أتعب قلبه وأوهن جسده،

وأثر على صوته المدوي الجملجل، وأورثه السعال والحمى لكنه لم يبال بشيء من ذلك، واستمر في أداء واجبه رغم كل هذا التعب والمرض، وأخيرا ألقي كلُّمة في حفلة بلاهور قبل رجوعه إلى الهند بيوم على شدة مرضه وتعبه وبلغ المرض منتهاه، فأسرع الناس إلى مقره، وما كاد يصل إليه حتى أغشي عليه وظل يعاني من الألم طول الليل، وفي اليوم الثاني وكان يوم الجمعة، نقل إلى المستشفى، ولكنه قبل أن يصل إليه وافته المنية فإنا لله وإنا إليه راجعون - رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وكان رحمه الله تعالى يردد قبل الوفاة هذه الكلمات: «لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أنجز وعده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي أنجز وعده، وفنصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده». وحينما احتضر كان يردد التهليل والأدعية المأثورة عن النبي علي وجهه والبسمة على شفتيه.

وساد الحزن على جميع الناس، وطار الخبر إلى البلدان، وكان لنعيه في الأقطار الإسلامية وطبقات الأمة الإسلامية حزن عميق في النفوس، لانقطاع العلم الغزير والفضل الكبير، والرسوخ البالغ في معرفة السيرة النبوية والدعوة الإسلامية المؤثرة في النفوس. وتزاحم الناس إلى جنازته، وصلوا عليه في لاهور ثم حمل جثمانه ليلا إلى دهلي بالطائرة – وهذا لمصالح دينية رآها العلماء الحاضرون – فصلى عليه هناك عدد كبير وجم غفير لا يأتي عليه العد والحصر. وقد أم بالناس فضيلة الشيخ المحدث محمد زكريا – نور الله مرقده – ودفن بجوار والده الشيخ محمد إلياس في حارة حضرت نظام الدين بدهلي – رحمهم الله تعالى جميعا رحمة واسعة –.

#### -: أهله وأو لاده :-

لقد خلف – رحمه الله تعالى – ولدا نجيبا اسمه محمد هارون – رحمه الله تعالى – وكان يسير على طريقة والده ويتأسي به، وقد توفي حال شبابه عن ٣٥ سنة يوم الجمعة في ٣٠ شعبان سنة ١٣٩٣هـ. الموافق ٢٨ ديسمبر – كانون الأول – سنة ١٩٧٣م. وخلف المؤلف زوجته الوفية وأمه الصالحة التي توفيت بعد وفاته بخمسة أشهر وكانت رحمها الله تعالى لا نظير لها في زمانها في الورع والتقوى.

## بسم ( للله) (لرعم (لرحميم كلمة عن التعليق والتشكيل بقلم محمد إلياس الباره بنكوي

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، ومن علينا بإرسال الرسل للاهتداء، وأكمل لنا ديننا بإظهار الشريعة الغراء، ليلها ونهارها سواء، فلا نستعين إلا به؛ ولا نعبد إلا إياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم، وأعطي منابع الحكم فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه المبلغين لكلماته، والهادين المهديين بإرشاداته وعلى جميع الأنبياء المرسلين، والملائكة المقربين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغني محمـد إليـاس البـاره بنكـوي: إنـي قـد تلقيت بتوفيق الله فرصة للحضور في بنغله والي مسجد في منطقة حضرة نظام الدين رحمه الله تعالى بدهلي الجديدة، وذلك في عهد الشيخ محمد يوسف – نور الله مرقــده - حينما كنت أدرس في الجامعة الإسلامية دار العلوم بـ«ديوبند». وخرجت في سبيل الله للدعوة سنة ١٣٧٨هـ. في عطلة عيد الأضحى لعشـرة أيـام واسـتمعت إلى دروس كتاب حياة الصحابة من الشيخ الأجلّ الراحل محمد يوسف - رحمه الله تعالى -خلال إقامتي هناك لفترة قصيرة، فأولعت بها إيلاعا شديدا وشغفتني حبا و لم أزل أحب دراسة هذا الكتاب ولكن قد مضت على مدة طويلة لم أستطع أن أواظب على دروسها، ومتابعة دراستها، وذلك لأجل مشاغل التدريس والأعمال الأحرى ثم أتيحت لي الفرصة في زمن الشيخ محمد إنعام الحسن – حفظه الله تعــالي(١)– للحضور في بنغله والي مسجد بستي حضرت نظام الدين رحمه الله تعالى بدهلي الجديدة، ووفقــني ا لله أن أستمع إلى دروسه التي كان يلقيها الشيخ في ذلك الوقت في ذلك المسجد لفترة طويلة، وقد سمعت هذا الكتاب من الشيخ محمد إنعام الحسن - حفظه الله تعالى -(١)وقد توفي رحمه الله تعالى في محرم الحرام يوم عاشوراء ١٤١٦ هـ الموافق ١٠يونيو ١٩٩٥ م.

عدة مرات بحول الله وقوته وحسن توفيقه، ولكن بالرغم من ذلك لا أستطيع أن أقول: إنني قد أديت حق الاستماع إلى هذا الكتاب العظيم؛ لأنه في الحقيقة عبارة عين أصول الدعوة إلى الله تعالى، كما سمعت من بعض العلماء، أنه قد طُلب من الداعية الشيخ محمد يوسف رحمه الله تعالى أن يؤلف كتابا في أصول الدعوة والتبليغ، فأحــاب الشيخ قائلا: إن هذه الدعوة لحميع الأمة الإسلامية ولا يجب عليهم أن يقتدوا بي ويتبعوني لأنني لست إلا فردا من أفراد هذه الأمة، ولكن عليهم أن يقتدوا بهدي النبي ﷺ في جميع موارده ومصادره وحركاته وسكناته وكذلك عليهم أن يقتدوا بهــدي أصحابه عليه الذين قاموا باتباع ما ورد عن الرسول الله في هذه الدعوة وغيرها بصفة تامة فقام بجمع أحوال الصحابة ﴿ فَلَكُ فِي ضوء ما ورد عن الرسول ﷺ من أحاديث وآثار بهذا الخصوص.

وأضاف قائلا: إنني قمت بجمع أحوالهم في هذا الكتاب، فعلى الأمــة الإســـلامية أن تقرأ وتستنبط أصول الدعوة منها وتتمسك بهدي النبي علم في هذه الدعوة.

وقد قام الشيخ رحمه الله تعالى بالاستنباط في هذا الكتاب من سيرة الرسول عليه وسيرة أصحابه ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ وَصَرَحَ بَذَلَكَ فِي بَعْضَ مِحَالَسَهُ قَائِلًا: إِنْ لَلْدَعْـوة أربع عقبات كئودة: إذا وقف الداعي دونها كان على خطر، وإذا قطعها وحاوزها كان سببا لهدايته ونشر الهداية على يديه، ١- مرحلة الاستدبار(١) ٢- مرحلـة الاستقبال(٢) ٣- مرحلـة الأموال(٣) ٤ - مرحلة المناصب(؛). وكثيرا ما ورد ذكـر هـذه الأصـول الثمينـة في هـذا الكتاب. ومن الجدير بالذكر أن دراسة الكتاب مستمرة حتى الآن والحمد لله، وفوائدهـــا لا تخفى على من ألقى السمع وهو شهيد، وغاص في بحر معانيه بالتحقيق والاستقراء.

وبعد ذلك تولى الشيخ محمد إظهار الحسن – حفظه الله تعالى(٥)– دروس حياة (١)أي استدبار الدنيا وتوليها وإعراض أهلها عـن الداعـي. (٢)المـراد بالاسـتقبال: اسـتقبال الدنيــا بخيرهـــا للداعي كذلك لا ينبغي أن يصد الداعي عن الدعوة بل عليه أن يوجه الناس إلى الله ســـبحانه وتعــالى لا إلى نفسه ولا إلى حوله وقوته. (٣)أي إقبال الأموال وتكاثرها. (٤)أي حصول المنساصب والوظـــاثف الدنيويـــة للداعي. (٥)وقد توفي رحمه الله تعالى في ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ الموافق ١٣ /٩٦/٨ ٩٩٠م.

بين يدي الكتاب كلمة عن التعليق والتشكيل حياة الصحابة رضي الم الصحابة في هذا المسجد وقد سمعت هذا الكتاب من سماحته أيضا مرارا - بإذن الله وحسن توفيقه - ولا أزال أستفيد من دروسه وأحاول الحضور في مجالسه زيادة في العلم. هذا، وقد سمعت بعض الدروس من الشيخ الراحـل عبيـد الله البليـاوي - رحمـه الله تعالى - ومن العلماء الآخرين كذلك، وذلك في أوقات مختلفة ولكن دون استيعاب، وكنت أتذاكر كثيرا مع الشيخ عبيد الله – رحمه الله تعالى – كلمــا مســتني حاجة إلىٰ فهم ما أشكل على من الكتاب، وكان من أمنيتي أن يتم تحقيق هذا الكتاب، وشرح غريبه، وحل مشكلاته ومغلقاته، ومراجعة نصوصه، ووضع الإعراب عليها حتى يعم نفعه، ويسهل فهم معانيه لكل قارئ يريد الاقتداء بهدي النبي على وأصحابه عَلَيْهِ، ولاسيما في محال الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله بصورة تامة. ففي البداية ما كنت أجترئ على هذا المشروع المهم إلا أن الله سبحانه وتعـالي سـهل علـي ذلـك وشمرت عن ساق الجد بعد حصول الإذن لي من الشيخ إنعام الحسن - حفظه الله تعالى - ببدء هذا المشروع. فاشتغلت بهذا العمل المبارك عدة سنوات،

وبذلت قصارى جهودي لتسهيل الفهم وتيسير قراءته في المواضع الدقيقة وشرح الألفاظ الغربية وحل الكلمات المغلقة، وحاولت أن أوثر الراجح من حيث الإعراب في تشكيل الكلمات والحروف وعند ما لم أجد وجها من وجوه الترجيح وضعت الحركات مثني وتُلث، كما إذا احتملت جملة معاني عديدة اخترت المعنى القريب إلى الفهم، وذلك إيثارا للإيجاز وتحنبا للإطناب.

وكذلك لم آل جهدا في أن لا تكون الكتب التي اخترتها للمراجعة في توضيح معاني حياة الصحابة إلا الكتب الموثـوق بها عنـد العلمـاء، والـيّ نـالت مـن المشـائخ القبول والتقدير، وتداولتها الأمة نقلا ورواية، والحمد لله على ذلك وما أبـرئ نفســي عن الخطأ والنسيان، فمن اطلع على شيء من ذلك وأحبرني نصيحة لي وللدين، وحرصا على تصحيح ما وقع من الخطأ والنسيان فقد وجب علىي شكره من أعماق قلبي – وجزاؤه على الله.

وها أنا أتقدم إلى القراء الكرام بالجزء الأول من هذا الكتاب الذي سيرتوي منه العامة والخاصة بمشية الله تعالى. وهذا الكتاب يحتوي على كثير من قصص الرسول علي الله والصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم أجمعين، في مختلف شئونهم، من دخولهم في الإسلام وطاعتهم لله ولرسوله، واتباعهم لأوامر الله تعالى، ودعوتهم إلى الله ورسوله وشغفهم الشديد بها وبيعتهم على الإسلام، وامتثالهم أوامر الله تعالى وتحملهم الشدائد في سبيل الله تعالى، وهجرتهم الوطن المحبوب، وتركهم لذائذ الدنيا الفانية للأخرة الباقية، ونصرتهم للدين القويم ولنبيه الكريم، وجهادهم في سبيل الله، لإعلاء كلمة ا لله تعالى، وغير ذلك من الأمور الكثيرة ويكاد الكتــاب أن يلـم بكــل شــئون حيـاتهم العطرة - رقي - وقد جرى فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - مجرى تفرد فيه بين المؤلفين في السير، والتراجم، فلم يترجم لكل صحابي على حدة وإنما عقد بابا مستقلا لكل من الموضوعات وأتى فيه بما يخص الموضوع من القصص والأحاديث والآثار. تعالى، والرابع في الهجرة، والخيامس في النصرة، والسيادس في الجهياد. فهذه الأبيواب الستة الرئيسية للدعوة إلى الله تعالى وغيرها من الخصال المذكورة الخمس يرتبط ويتقوى بعضها ببعض، وإضافة إلى ذلك؛ ما يوجد في الكتاب من تقسيمات وتفريعات كثيرة. وقد اتسع فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - في ذكر الكثير عن ذلك الجيل المتفرد من البشرية، الذي تربى بالقرآن الحكيم وعلى يد من أنزل عليه -صلوات الله وسلامه عليه - فجاء الكتاب يصور عصر ذلك الجيل ويمثل حياة الصحابة - رفي الله - وخصائصهم وأحلاقهم وخواطرهم النبيلة، وأفكارهم العظيمة وصفاتهم الطاهرة، وقد كتبه الداعية إلى الله الذي كان جليل القدر، عالي الهمة، غزير العلم، وقد خالط حب الصحابة لحمه ودمه، واستولى ذلك على مشاعره وتفكيره، وعاش في أخبـارهم وأحـاديثهم زمنـا طويـلا، وأسـهر لياليـه سـواء كـان في السـفر أو الحضر في البحث والتفحص عنها، ولذلك صار الكتاب في موضوعه أعظم ذخيرة

تقتني وأنفس تحفة تهدى، ويغوص كل من يقرأ في بحر الإيمان والدعوة إلى الله، والإخلاص والتضحية له ويلهب في القارئ المسلم جــــذوة الإيمـــان، ويحبّــب إليــه الحيـــاة الباقية ويزهده في الدنيا الدنيئة، ويرغبه في بذل النفس والمال للدعـوة إلى الله والخـروج في سبيله نصحا لله ولرسوله وكتابه، ولقد حاء هذا الكتاب تذكرة للدعاة وزادا للعاملين والمبلغين ومدرسة للمعلمين والمتعلمين ومنبعا للإيمان واليقين لعامة المسلمين.

وأخيرا أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. والحمـد لله رب العـالمين وصلـوات الله وسلامه على نبينا محمد وجميع المرسلين.

#### التعليقات القيمة في هذا الكتاب:

قد جمعت في هذا الكتاب من التعليقات التي أعدها جمع من العلماء الكبار التالي

١- التعليقات الأنيقة والنفيسة النافعة على حياة الصحابة للشيخ محمد إنعام الحسن - حفظه الله تعالى - وقد كتب الشيخ هذه التعليقات على المجلدات الثلاثة بخطه على النسخ المقروئة له مع ذكر مراجعها بمنهج لطيف وتعبير وحيز بعد الاستفادة من كتب كثيرة، وقد نقلت منها كما كتبها بعد المراجعة إلى مراجعها بقدر المستطاع وبقدر ما وجدتها، ولما أردت أن أزيد بعض الكلمات للتوضيح في تعليقاته جعلتها بين القوسين ونسبت التعليقات إلى اسم فضيلته وسلكت في الكتاب كله في المتن والتعليقات والتصحيحات نفس المسلك حتى لا تختلط ألفاظي بألفاظ العلماء، واعتمدت على المراجع الموثوق بها عند العلماء الكبار.

 ٢- التعليقات الرائقة الموجزة للشيخ المحدث محمد إظهار الحسن الكاندهلوي - حفظه الله تعالى - المتضلع بتدريس الحديث الشريف وإلقاء دروس حياة الصحابة في مسجد بنغله والي وقد اعتنى الشيخ بتصحيح نصوصه وتعليقاته وتشكيله مـن أولـه إلى آخره مرارا مع كثرة مشاغله الدينية والدعوية ومهامه التدريسية – جزاه الله عنــا وعن سائر الأمة خيرا.

٣ - التعليقات القيمة للشيخ المحدث الجليل حبيب الرحمن الأعظمي: وقد عني الشيخ بتحقيق نصوصه والتعليق عليه وتبيين معنى غريبه وتحقيق أسماء رجاله وتصحيح ألفاظه المصحفة، وقد قام بتحقيق جميع النصوص والتعليقات الأخرى على هذا الكتاب أيضا، بإمعان النظر من أولها إلى آخرها حرفا حرفا، وقد تفضل ببذل جهوده البالغة في هذا العمل لوجه الله تعالى مع كبر سنه وكثرة مشاغله - جزاه الله أحسن الجزاء ونفع جميع الأمة بعلومه ووسعه الله برحمته.

٤- ثم تليه التعليقات والتشكيلات التي أخذتها من الكتب الموثوق بها وسيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وقد تم هـذا العمـل بعـون الله وتوفيقـه، ومـن واحبى أن أشكر زملائي المساعدين، والعلماء الباحثين، والطلاب المحدين وجميع الإخوان الذين ساعدوني، وبذلوا جهودهم تجاه إكمال هذا المشروع المبارك، وأسأل توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

#### الرموز في هذه التعليقات:

(١)قد أشرت إلى تعليقات الشيخ محمد إنعام الحسن بـ ﴿إنعامِ ﴾ إلا إذا كتب في موضع على نسخته المقروئة له اسمه الكامل فنقلت من نسخته كما وجدته.

- (٢)وإلى تعليقات الشيخ إظهار الحسن بـ«إظهار»
- (٣)وإلى تعليقات الشيخ المحدث حبيب الرحمن بـ«الأعظمي».
- (٤)وإلى التعليقات المأخوذة من الطبعة القديمة، بدائرة المعارف والمشار إليهـا بــ«إ-ح» لكل من الشيخ إنعام الحسن، والشيخ عبد الحفيظ البلياوي صاحب مصباح اللغات.
  - (°)وإلى التعليقات التي أخذتها من طبعة دار القلم «بيروت»، أشرت إليها بـ«ش».
- (٦)وإلى التعليقات التي أخذتها من لجنة العلماء المحققين والباحثين بدار الكتاب العربسي بـ«ج».
- (٧)وبقية التعليقات التي لم يوحد أي إشارة إلى صاحبها هي تعليقات للعبد الفقير،

وقد ساعدني في كتابتها ومراجعتها وتصحيحها كثير من الأحباب الباحثين المحتهديـن المخلصين، وقد استفدت كثيرا في بداية عملية التعليقات والتشكيلات من الشيخ عبيــد ا لله البلياوي – رحمه الله تعالى – ومن توجيهاته النافعــة، وإرشــاداته القيمــة، واتبعتهــا كثيرا في هذا الكتاب، وكذلك استفدت كثيرا من تعليقات الشيخ محمــد عمـر البـالنبوري التي ضبطها باللغة الأردوية أثناء حضوره دروس حياة الصحابة من الشيخ إنعام الحسن، وقد أرشدتني تعليقاته إلى ترجيح معنى من المعاني الغامضة في كثير من المواضع.

#### المصادر والمراجع:

الكتب التي تمت مراجعتها أثناء قيامي بالتعليق على حياة الصحابة، من كتب الحديث، والتفسير، والتاريخ، والسيرة، وكتب غريب الحديث واللغة وغيرها ما يلي.

فمن كتب التفسير: (١) التفسير لابن كثير (٢) روح المعاني (٣) التفسير المظهري (٤) تفسير بيان القرآن (٥) تفسير الجلالين وحواشيه وشرحه الصاوي (٦) مدارك التنزيل (٧) الدر المنثور (٨) تفسير البيضاوي (٩) صفوة التفاسير (١٠) أيسر التفاسير (١١)كتاب التسهيل لعلوم التنزيل (١٢) مختصر تفسير ابن كثير (١٣) جامع البيان في تفسير القرآن الكريم للطبري (١٤)فتح القدير للشوكاني، وغير ذلك من التفاسير المعتبرة وحواشيها.

ومن كتب الحديث: (١)الصحاح الستة (٢)الموطأ للإمام مالك (٣)شرح معاني الآثار للطحاوي (٤)رياض الصالحين (٥)الأذكار النووية (٦)عمل اليوم والليلة لابن السيني (٧)موارد الظمآن إلى زوائد لابن حبان (٨)المصنف لعبد الرزاق (٩)بحمع الزوائد (١٠) جمع الفوائد (١١) الترغيب والترهيب (١٢) دلائل النبوة لأبي نعيم (١٣) دلائل النبوة للإمام البيهقي (١٤) الأدب المفرد للإمام البخاري (١٥) مسند الإمام أحمد (١٦)السنن الكبرى للبيهقي (١٧)شرح السنة للبغوي (١٨)المنتقى من أحبار المصطفى علي وغير ذلك من كتب الحديث.

**ومن شروح الحديث: (١)**فتح الباري (٢)عمدة القاري (٣)النووي وفتح الملهم <sub>.</sub>

شرحا صحيح مسلم. (٤)بذل الجهود شرح سنن أبى داود (٥)حواشى الصحيحين. (٦) حواشي سنن النسائي. (٧) حواشي سنن أبي داود (٨) حواشي سنن الترمذي. (٩) حواشي سنن ابن ماجه. (١٠) جمع الوسائل والمناوي شرحا شمائل الترمذي. (١١)الخصائل النبوية للشيخ زكريا رحمه الله تعالى. (١٢)أماني الأحبـار علـي شـرح معانى الآثار. (١٣)أوجز المسالك إلى شرح المؤطأ للإمام مالك (١٤)الكوكب الـدري على جامع الترمذي. (١٥) لامع الدراري على شرح البخاري. (١٦)حواشي شمائل الترمذي. (١٧)دليل الفالحين ونزهة المتقين شرحا رياض الصالحين. (١٨)شرح الطيبي لمشكاة المصابيح (١٩)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٠)التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح. (٢١) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (٢٢) حواشي مشكاة المصابيح (٢٣)جزء حجة الوداع ويليه جزء عمرات النبي الله عنه القدير شرح الجامع الصغير (٢٥) حل المفهم حاشية مسلم (٢٦) الفتح الرباني شرح المسند للإمام أحمد (۲۷)شرح المسند لأحمد محمد شاكر.

ومن كتب أصول الحديث: (١)تدريب الراوي. (٢)المنهل اللطيف في أصول الحديث. (٣) مقدمة المشكاة على اللمعات. (٤) نخبة الفكر.

ومن كتب السير والتاريخ: (١) الإصابة في تمييز الصحابة. (٢) الاستيعاب في أسماء الصحابة. (٣)البداية والنهاية. (٤)سيرة ابن هشام (٥)الدرر لابن عبد البر (٦)السيرة الحلبية (٧)السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان (٨)مختصر سيرة الرسول كالله (٩)تاريخ الخلفاء للسيوطي (١٠)فتوح البلدان للبلاذري (١١)زاد المعاد للحافظ ابن قيم (١٢)الأعلام لخير الدين الزركلي. (١٣)التاريخ الكبير والصغير للإمام البحاري. (١٤)تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري. (١٥)تماريخ مكمة للأزرقمي (١٦)أخبار مدينة الرسول للحافظ محمد بن محمد بن النجار (١٧)شرح قصيـدة بـانت سعاد في مدح خير العباد للشيخ الأجل التقي مرجع أربـاب الفتـوى المفــتي إلهــي بخـش الكانـدهـلوي. (١٨)أسـد الغابة في معرفـة الصحـابة (١٩)السيرة النبويـة لابن كثير

(٢٠)تاريخ الإسلام (٢١)نور اليقين في سيرة سيد المرسلين

ومن كتب غريب الحديث: (١)النهاية للإمام بحد الدين المعروف بابن الأثير الجزري (٢) بحمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأحبـار للشيخ محمـد طـاهر الهندي. (٣)غريب الحديث لأبي عبيد (٤)كتاب الأموال لأبي عبيد (٥)الفائق للزمخشري.

ومن المعاجم: (١)لسان العرب للإمام العلامة جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري. (٢)تاج العروس شرح القاموس للإمام محب الدين السيد محمد مرتضى الزبيدي الحنفى نزيل مصر. (٣)أقرب الموارد للشرطوني. (٤)المعجم الوسيط للجنة من العلماء المصريين. (٥) مختار الصحاح للإمام محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي. (٦) المصباح المنير للشيخ الإمام أبسى العباس أحمد بن محمد الفيومسي. (٧) فرائد اللغة في الفروق. (٨) تتقيف اللسان. (٩) كلمات القرآن الكريم للشيخ حسين محمد مخلوف. (١٠) المفردات في غريب القرآن الكريم للشيخ أبى القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني. (١١)الصحاح للشيخ الإمام أبي نصر إسماعيل الجوهري. (١٢) فرائد الأدب في الأمثال والأقوال السائرة عند العرب وضميمة المنجد (١٣) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (١٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (١٥)معجم المؤلفين ومن المعاجم الأخرى.

ومن معاجم الأمكنة والبقاع: (١)معجم البلدان للشيخ شهاب الدين ياقوت الحمويُ الرومي البغدادي. (٢)مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي، هو مختصر معجم البلدان لياقوت. (٣) كتاب المساجد. (٤)معجم معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلاذي (٥)المعالم الأثيرة.

ومن كتب الأمثال: (١)الأمثال للميداني.

ومن كتب الأسماء والرجال: (١)تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجسر العسقلاني (٢) تقريب التهذيب له (٣) لسان الميزان له (٤) حلاصة تذهيب تهذيب الكمال للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الخزرجي (٥) تهذيب الأسماء واللغات للإمام الحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي. (٦)الإكمال للحافظ أبي نصر على ابن هبة الله الشهير بابن ماكولا (٧)المغني في ضبط أسماء الرجـال للشـيخ محمـد طـاهر الفتني الهندي صاحب بحمع البحار (٨) الإكمال في أسماء الرجال لصاحب المشكاة (٩) تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار للشيخ محمد أيوب المظاهري (١٠)تهذيب الكمال في أسماء الرحال للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج، يوسف المزي (١١)كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث للإمام المتقـن النسـابة أبـي محمـد عبد الغني بن سعيد بن علي بـن سـعيد الأزدي الحـافظ المصـري (١٢)كشـف الظنـون (١٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٤) تذكرة الحفاظ.

ومن كتب العقائد: (١)الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني وغير ذلك (٢)العقيدة الطحاوية.

ومن كتب الأنساب: (١) الأنساب للسمعاني. (٢) اللباب في تهذيب اللسان للشيخ عز الدين ابن الأثير الجزري.

#### شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات الذي علمنا أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس لذا كان واجبا على أن أتقدم بالشكر إلى كل من مد يد المعونة العلمية والتضحية في هـذا الكتـاب الجليـل ولا سيما الشيخ المحدث الكبير حبيب الرحمن الأعظمي والشيخ المفكر الإسلامي الأستاذ أبو الحسن على الحسني الندوي أطال الله عمرهما وبارك فيهما وفي ذريتهما، آمين يا رب العالمين.

محمد إلياس الباره بنكوي - عفي عنه رقم المنزل ٢٢/١ بستي حضرة نظام الدين أولياء دهلی الجدیدة ۱۱۰۰۱۳ - الهند

#### بدم الله الرعم الرحيم

#### المصادر والمراجع ونبذة عن تراجم المصنفين وموالدهم ووفياتهم

الحمد لله الذي خلق القلم وما يسطرون، وعلم آدم الأسماء كلها، فسحد له الملائكة كلهم أجمعون، والصلاة والسلام على مقدام السفراء المقربين، وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرين حملة الكتاب الأئمة الهديين.

وبعد: فيقول العبد الفقير إلى الله الغيني:

إني اعتنيت بجمع المصادر والمراجع التي اختارها وانتخب منها الشيخ العلامة الداعية محمد يوسف الكاندهلوي - رحمه الله - كتابه «حياة الصحابة» والله من أهم ما يعين المستفيد ويريح قلبه ولبه معرفة مؤلف الكتاب، والعلم بناسقه ومرصفه، ومن ثم ترى أنهم عدوها من الرؤوس الثمانية، وقالوا: إن المتعلم في مبادي أمره إن عرف الناسق استراح خاطره، وتهيأ ضميره لقبول كلماته على نحو الأصول الموضوعة لا المصادرات والحال جلية ثابتة بحكم التجربة غير محتاجة إلى إقامة الدليل، وتلفيقه من هنا وهنا و لم يسبق إليها أحد من المحققين على ما نعلم فلله الحمد والمنة.

(١) «تفسير القرآن لإسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع الكريم» القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبي الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. تناقل الناس

تصانیفه فی حیاته. تصانیفه فی حیاته.

(٣) «تفسير الطبري» لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبي

(٤) «تاريخ الأمم والملوك جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. (٢٢٤ – ٣١٠ هـ.)

ويعرف بتاريخ الطبري»

| موالدهم ووفياتهم(١/٣٩) | تراجم المؤلفين                       | المسلسل المرجع       |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                        | لعبد الرحمـن بن أبي بكر بن محمـد     | (٥)«الدر المنثور في  |
|                        | ابن سابق الدين الحضيري السيوطي،      | التفسير بالمأثور»    |
|                        | جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب.     |                      |
| (۹۶۸ – ۱۱۹ هـ.)        | له نحو ۲۰۰ مصنف.                     |                      |
|                        | المعروف بصحيح البخاري للإمام         | (٦)«الجامع الصحيح»   |
|                        | محمــد بن إسمـاعيــل بن إبراهيــم بن |                      |
|                        | المغيرة البخـــاري أبي عبد الله: حبر |                      |
| (۱۹٤ – ۲۵۲ هـ.)        | الإسلام والحافظ لحديث رسول الله ﷺ.   |                      |
| ,,                     | ,,                                   | (٧)«الأدب المفرد»    |
| ·<br>••                | ,,                                   | (۸)«كتاب الضعفاء»    |
| ,,                     | ,,                                   | (٩)«التاريخ الكبير»  |
| ••                     | ,,                                   | (١٠)«التاريخ الصغير» |
|                        | المعروف بصحيح مسلم، لمسلم بن         | (۱۱)«الجامع الصحيح»  |
|                        | الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،   |                      |
| (٤٠٢-١٣٢هـ.)           | أبي الحسين: حافظ، من أئمة المحدثين.  |                      |
|                        | للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن | (۱۲)«سنن النسائي»    |
|                        | شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار  | (الجحتبي)            |
|                        | النسائي: القاضي الحافظ، شيخ الإسلام  |                      |
| (۲۱۰ ۳۰۳ هـ.)          | وجال في البلاد واستوطن مصر.          |                      |
|                        | لأبيي داود وهو أحد الكتب الستة. جمع  | (۱۳)«السنن»          |
|                        | فیه ۲۸۰۰ حدیث انتخبها من ۲۸۰۰۰       |                      |
|                        | حديث وهو للإمام أبي داود سليمان بن   |                      |
|                        | الأشعث بن إسحـــاق بن بشير الأزدي    |                      |

السجستاني: إمام أهل الحديث في زمانه. (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ.)

, ,

(۱٤)«المراسيل»

(١٥)«الجامع الكبير»

المعروف باسم «صحيح الترمذي» في

الحديث للإمام محمد بن عيسى بن سورة

ابن موسى السلمي البوْغي الترمذي،

أبي عيسى: من أئمة علماء الحديث

وحفاظه، من أهل ترمـذ على نهـر

حيحون تتلمذ للبخاري.

(۹۰۱- ۹۷۱هـ.)

(١٦) «الشمائل النبوية»

,,

(١٧) «سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد الربعي القزويني، أبي

عبد الله، بن ماجه: أحد الأئمة في

علم الحديث. من أهل قزوين. كتابه

أحد الكتب الستة المعتمدة. (٢٠٩ - ٢٧٣ هـ.)

(۱۸)«الموطأ»

للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبي عبد الله: إمام دار الهجرة،

الحميري، ابي عبد الله. إمام دار الهجره، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنــة،

وإليه تنسب المالكية. (٩٣ - ١٧٩ هـ.)

(۱۹)«المسند»

بهرام التميمي الدارمي السمرقندي، أبي

لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن

محمد: من حفاظ الحديث. (۱۸۱ – ۲۰۰ هـ.)

(٢٠) «المسند الصحيح» يقال: إنه أصح من سنن ابن ماجه لمحمد

ابن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن

معبد التميمي، أبي حاتم البستي، يقال له

(۲٤)«التجريد

للصحاح الستة»

(۲۵)«الصحيح

المنتقى»

ابن حبان: مؤرخ، علامة، جغرافي،

محدث. ولد في بست من بلاد سجستان. (...- ٢٥٤هـ.)

(٢١) «مختصر المختصر» المسمى «بصحيح ابن خزيمة» لمحمد

ابن إسحاق بن خزيمة السلمي، أبي

بكر: إمام نيسابور في عصره. كان

فقيها محتهدا، عالما بالحديث. ولقبه

السبكي بإمام الأئمة.

(777-1176-.)

لمحمد بن الصباح، أبي جعفر المزني

بالولاء الدولابي البزار، من أعيان حفاظ

الحديث. روى عنه البخاري١٢ حديثا

ومسلم ٢٠ حديثا وأخذ عنه أحمد بن

حنبل، وكان يعظمه.

(۱۵۰ – ۲۲۷ هـ.)

لمحمد بن عبــــد الله بن حمدوَيه بن

نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم. ويعرف بابن البيِّع،

أبي عبد الله: من أكابر حفاظ الحديث

والمصنفين فيه. (٣٢١ – ٥٠٠ هـ.)

لرزين بن معاوية بن عمار العبدري

السرقسطي، الأندلسي، أبي الحسن:

إمام الحرمين، جاور بمكة زمنا طويلا

وتوفي بها. (... – ٥٣٥ هـ.)

لعبد الله بن علي بن الجارود، أبي محمد

النيسابوري، الجحاور بمكة: من حفاظ

| موالدهم ووفياتهم(١/٤٢) | تراجم المؤلفين                        | المسلسل المرجع        |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ( ۲۰۷ هـ.)             | الحديث. ووفاته بمكة.                  |                       |
|                        | لسعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن       | (۲٦)«الصحيح           |
|                        | البغدادي، أبي علي: من حفــــاظ        | المنتقى»              |
|                        | الحديث. وكان أحد الأئمة الحفاظ،       |                       |
| (۱۹۶ - ۲۰۳ هـ.)        | والمصنفين الأيقاظ.                    |                       |
|                        | لعلي بن عمر بن أحمد بن مهـــدي،       | (۲۷)«السنن»           |
|                        | أبي الحسن الدارقطني الشافعي: إمام     |                       |
|                        | عصـره في الحديث وأول من صنف           |                       |
| (۲۰۱ – ۱۳۰۰ هـ.)       | القراآت وعقد لها أبوابا.              |                       |
|                        | للإمام أحمــــد بن الحسين بن علي،     | (۲۸)«السنن الكبرى»    |
|                        | أبي بكر: من أثمــة الحديث: ولد        | ,                     |
|                        | في خسرو جرد من قرى بيهق، بنيسابور،    |                       |
|                        | وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل   |                       |
|                        | لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على  | •                     |
| (٤٨٣-٨٥٤ هـ.)          | ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف.     |                       |
| ,,                     | 7 7                                   | (۲۹)«السنن الصغرى»    |
| ,,                     | ,,                                    | (٣٠)«الأسماء والصفات» |
| ,,                     | ,,                                    | (٣١)«دلائل النبوة»    |
| ,,                     | ,,                                    | (٣٢) الجامع المصنف في |
|                        |                                       | شعب الإيمان»          |
| ,,                     | , ,                                   | (۳۳)«البعث والنشور»   |
|                        | (الصغير والأوسط والكبير) للإمــام أبي | (٣٤)«المعاجم الثلاثة» |
|                        | القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير |                       |

(٣٥) «دلائل النبوة»

(٣٦) «شرح معاني

(٣٧) «الجامع في

(۳۸) «المسند»

الحديث»

الآثار »

اللخمي الشامي: من كبار المحدثين. أصله

من طبرية الشام، وإليها نسبته الطبراني. (٢٦٠ ﴿ ٣٦٠ هـ.)

,,

للإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن

سلمة الأزدي الطحاوي، أبي جعفر:

فقيه انتهت إليه رياســة الحنفية بمصر.

ولد ونشأ في «طحا» من صعيد مصر،

وتفقه على مذهب الشافعي تم تحول حنفيا

ورحل إلى الشام سنة ٢٦٨ هـ. فاتصل

بأحمد بن طولون، فكان من خاصته وتوفي

بالقاهرة. ۲۳۹ - ۳۲۱ هـ.)

لعبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء،

المصري، أبي محمد: فقيه من الأئمة. من

أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث

والعبادة. (١٢٥ – ١٩٧ هـ.)

للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن

حنبل الشيباني الوائلي: إمام المذهب

أبي عبد الله: أحد الأئمة الأربعة عند أهل

الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة. (١٦٤-٢٤١ هـ.)

(۳۹)«الزهد» , ,

(٤١) «المسند» للإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي،

السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. (١٥٠ - ٢٠٤ هـ.)

لسليمان بن داود بن الجارود، مولى قريش،

أبي داود الطيالسي: من كبار حفاظ الحديث.

فارسي الأصل. سكن البصرة وتوفي بها.

كان يحدث من حفظه. سمع يقول: أسرد

ثلاثين ألف حديث ولا فخر!. (١٣٣ - ٢٠٤ هـ.)

لعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ

المحزومي بالولاء، أبي زرعة الرازي: من حفاظ

الحديث، الأئمة. من أهل الري. وحالس أحمد

ابن حنبل، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال:

كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. (٢٠٠٠– ٢٦٤هـ.)

لمسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي

البصري، أبي الحسن: محدث. هو أول من

صنف «المسند» بالبصرة، قال ابن ناصر الدين:

كان حافظا حجة من الأئمة المصنفين الأثبات. (... - ٢٢٨ هـ.)

ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري

ثم الأسفراييني، أبي عوانة: من أكابر حفاظ

الحديث. نعته ياقوت بأحد حفاظ الدنيا. (...- ٣١٦ هـ.)

لأحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، أبي

بكر، ويقال له ابن مردويه الكبير: حافظ

مؤرخ مفسر من أهِل أصبهان. (٣٢٣ - ٤١٠ هـ.)

لأحمد بن على بن المثنى التميمي الموصلي،

أبي يعلى: حافظ، من علماء الحديث، ثقة

(۲۶)«المسند»

(٤٣) «المسند»

(٤٤) «المستد»

(٥٤)«المسند لأبي

عوانة»

(٢٤) «المسند»

(٤٧) «المسند»

مشهور، نعته الذهبي بمحدث الموصل. (... - ٣٠٧ هـ.) لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي (٨٤) «المستد» المروزي، أبي يعقوب بن راهويه: عالم حراسان في عصره. وهو أحد كبار الحفاظ. أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. وكان إسحاق ثقة في الحديث، قال الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. (۱۲۱ – ۲۳۸ هـ.) للحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ( ٩ ٤ ) «المسند النسوي، أبي العباس: كان محدث خراسان في الحديث» في عصره، مقدما في الفقه والأدب. (٢١٣ - ٣٠٣ هـ.) لعبد بن حميد بن نصر الكسي، أبي محمد: ( ، 0) «المسند» من حفاظ الحديث، قيل: اسمه عبد الحميد. (... - ٢٤٩ هـ.) لعبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس (۱٥) «المسند» ابن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، أبي محمد: حافظ للحديث، من كبارهم. (٢٤٠ - ٣٢٧ هـ.) لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، (۲٥) «المسند» مولاهم، الكوفي، أبي بكر: حافظ للحديث. (١٥٩- ٢٣٥ هـ.) لمحمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاء، (۵۳) «المسند» التركي الأصل، أبي عبد الله الفريابي: عالم بالحديث. من الحفاظ. (۲۱۰ – ۲۱۲ هـ.) لمحمد بن هارون الرؤياني، أبي بكر: (٤٥) «المسند» من حفاظ الحديث. (... - ۲۰۷ هـ.)

الرازي، أبي القاسم اللالكائي: حافظ

للحديث، من فقهاء الشافعية. (... - ٤٢٨ هـ.)

(٦٣) «كتاب المغازي» لموسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي

بالولاء أبي محمد، مولى آل الزبير: عالم

بالسيرة النبوية، من ثقات رجال الحديث.

من أهل المدينة. مولده ووفاته فيها. قال

الإمام بن حنبل: عليكم بمغازي ابن

عقبة فإنه ثقة. (... - ١٤١ هـ.)

(٦٤) «المغازي» لمحمد بن عائذ بن أحمد القرشي الدمشقي:

كاتب من حفاظ الحديث. كان ثقة. (١٥٠ - ٢٣٣ هـ.)

(٦٥) «المغازي» للوليد بن مسلم الأموي بالولاء، الدمشقي،

أبي العباس: عالم الشام في عصره، من حفاظ

الحديث: له.٧ تصنيفًا في الحديث والتاريخ. (١١٩-١٩٥ هـ.)

(٦٦) «المغازي» ليحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي،

أبي سعيد: من حفاظ الحديث، ثقة حجة.

من أقران مالك وشعبة، من أهل البصرة

كان يفتي بقول أبي حنيفة. (١٢٠ – ١٩٨ هـ.)

(٦٧) «المغازي النبوية» لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي

بالولاء المدني، أبي عبد الله، الواقدي:

من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن

أشهرهم، ومن حفاظ الحديث. (١٣٠ - ٢٠٧ هـ.)

(٦٨) «السيرة النبوية» لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء،

المدني: من أقدم مؤرخي العرب وأول

من ألف في السيرة. من أهل المدينة. (... - ١٥١ هـ.)

(۷۱)«شرف

المصطفى»

(٧٢) «دلائل النبوة»

(٧٣) «دلائل النبوة»

(٦٩) «السيرة النبوية»

المعروف بسيرة ابن هشام، لعبد الملك بن

هشام بن أيوب الحميري، المعافري، أبي

محمد، جمال الدين: مؤرخ كان عالما

بالأنساب واللغة وأحبار العرب. (٠٠٠ - ٢١٣ هـ.)

(٧٠) «السيرة النبوية» لعلي بن محمد بن عبد الله، أبي الحسن

المدائني، راوية مؤرخ، كثير التصانيف

من أهل البصرة.

لعبد الرحمن بن الحسن الأصبهاني الأصل،

النيسابوري، أبي سعد: من حفاظ الحديث. (... - ٣٠٧ هـ.)

in the state of th

لجعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض،

أبي بكر الفريابي: قاض من العلماء

بالحديث. تركي الأصل. ولما دخل

بغداد استقبل فيها بالقبول وكان

يحضر بحلسه بها نحو عشرة آلاف. (٢٠٧ - ٣٠١ هـ.)

لأحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني،

أبي نعيم: حافظ مؤرخ، من الثقات

في الحفظ والرواية. (٣٣٦ - ٤٣٠)

(٧٦) «دلائل النبوة» لعبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان،

ابن أبي الدنيا القرشي الأموي، مولاهم،

البغدادي، أبي بكر: حافظ للحديث

مكثر من التصانيف. (۲۰۸ – ۲۸۱ هـ.)

(۷۷) «كتاب الجوع»

(٧٨) «أخلاق النبي ﷺ لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني، أبي محمد: من حفاظ الحديث،

و آدابه»

العلماء برجاله. يقال له أبو الشيخ ونسبته

(٧٩) «الرقائق»

إلى جده حبان. (الحباني). (٤٧٤ - ٢٧٤ هـ.)

لعبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي

بالولاء التميمي، المروزي أبي عبد الرحمن:

الحافظ، شيخ الإسلام، الجحاهد التاجر،

صاحب التصانيف والرحلات. (۱۱۸ – ۱۸۱ هـ.)

(۸۰)«الجهاد»

لهناد بن السري بن مضعب التميمي (۸۱)«كتاب الزهد»

الدارمي: محدث، زاهد، من حفاظ

الحديث. كان شيخ الكوفة في عصره.

ويقال له «راهب الكوفة» ما تزوج

ولاتسرى. (101 - 727 a..)

(AY) «الفتن والملاحم» لنعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي، أبي عبد الله: أول من جمع «المسند»

في الحديث. كان من أعلم الناس بالفرائض.

ولد في مرو الشاهجان، وأقام مدة في العراق

والحجاز يطلب الحديث. ثم سكن مصر،

و لم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة

المعتصم، وسئل عن القرآن: أمخلوق هو؟

فأبي أن يجيب، فحبس في سامرا ومات

(... - ۲۲۸ هـ.)

في سجنه.

(٨٣) «فضائل الأعمال» لأحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن

أسباط الدينوري، أبي بكر بن السين: محدث،

حافظ حجة، متقن، ثقة، شافعي من تلاميذ

النسائي. ناهز الثمانين. من أهل دينور (٢٨٤ - ٣٦٤ هـ.)

(٨٤)«عمل اليوم

و الليلة»

(۸۵)«فضائل

لخيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي

الصحابة»

الأطرابلسي، أبي الحسن: من حفاظ الحديث،

رحالة، كان محدث الشام في عصره. (٢٥٠ – ٣٤٣ هـ.)

(۸٦) «مختصر فی

لأحمد بن داود بن ونند، الدينوري، أبي حنيفة: مهندس مؤرخ نباتي، من نوابغ

التاريخ»

الدهر. (... - ۲۸۲ هـ.)

(۸۷) «التاریخ الکبیر» لأحمد بن زهیر، أبی خیثمة بن حرب بن

شداد النسائي ثم البغدادي، أبي بكر:

مؤرخ، من حفاظ الحديث وكان ثقة. (١٨٥ - ٢٧٩ هـ.)

(۸۸) «تاریخ ابن

عساكر»

للإمام الحافظ أبي الحسن على بن حسن،

المعروف بابن عساكر الدمشقي، وهو في

نحو ثمانين بحلدا، ذكر تراجم الأعيان والرواة

ومروياتهم على نسق تاريخ بغداد للخطيب

لكنه أعظم منه حجما. (... - ۱۷ مه.)

(۸۹)«مختصر»

(٩٠)«الجامع المستقصى

(٩٦) «ذيل تاريخ بغداد لمحمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن لابن الخطيب» محاسن، أبي عبد الله، محب الدين بن النجار:

مؤرخ حافظ للحديث. من أهل بغداد. (٥٧٨ - ٦٤٣ هـ.) لحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران

(۹۷)«التاريخ»

الثقفي، مولاهم، النيسابوري، أبي العباس:

حافظ للحديث، ثقة. كان شيخ خراسان. (٢١٦ - ٣١٣ هـ.)

(٩٨) «الطبقات الكبرى» وتعرف بطبقات ابن سعد، لمحمد بن سعد

ابن منيع الزهري، مولاهم، أبي عبد الله:

مؤرخ ثقة، من حفاظ الحديث. ولد

في البصرة. وسكن بغداد فتوفي فيها. قال

الخطيب في تاريخ بغداد: محمد بن سعد

عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على

صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته. (١٦٨ - ٢٣٠ هـ.)

لمحمد بن على بن الحسن بن بشر، أبي

عبد الله، الحكيم الترمذي: باحث،

صوفي عالم بالحديث وأصول الدين.

(... - ۲۲۰ هـ.) من أهل «ترمد».

لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي،

أبي محمد، جمال الدين: فقيه، عالم

(... - YTY a...) مالحديث.

(١٠١)«الفوائد المنتخبة» لأحمد بن على بن ثابت البغدادي، أبي

بكر، المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ

(۲۹۲ - ۲۲۶ هـ.) المؤرخين المقدمين.

لحمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبي عبد

الله، ولي الدين، التبريزي: عالم بالحديث. (... - ٧٤١ هـ.)

(۱۰۲)«مشکاة

المصابيح»

(٩٩)«نوادر الأصول

في أحاديث الرسول»

(۱۰۰) «نصب الراية

في تخــريج أحــاديث

الهداية»

فيه أنه اقتصر على الأحاديث الوجيزة وبالغ في تحرير التحريج وصان عما تفرد به وضاع أو كذاب ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع واشتهر.

(١٠٩) «جمع الفوائد» من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي (وهو اسم له) بن طاهر الروداني السوسي المكى، شمس الدين، أبي عبد الله. محدث مغربي مالكي، عالم بالفلك، رحال.

المولود بتارودنت بسوس الأقصى. (۱۰۳۷ هـ.)

> لعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبي الحسن، نور الدين، المصري القاهري:

حافظ. له كتب وتخاريج في الحديث. (٧٣٥ - ٨٠٧ هـ.)

لأحمد بن عمر بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، أبي بكر بن أبي عاصم،

ويقال له ابن النبيل: عالم بالحديث، زاهد

(F.7 - YAY a..) رحالة، من أهل البصرة.

> للقاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبي عبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة. ألف مصنفه في نحو أربعين

سنة ؛وهو أول من صنف في هذا الفن. (١٥٧ – ٢٢٤ هـ.)

(۱۱۰)«مجمع الزوائد

ومنبع الفوائد»

(۱۱۱)«الآحاد

و المثاني»

(۱۱۲) «الغريب

المصنف في غريب

الحديث والآثار»

(۱۱۳)«الأموال»

| <u> بوالدهم ووفياتهم(١/٥٥)</u> |                                        | المسلسل المرجع       |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 4                              | لأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني | (١١٤)«الإصابة في     |
|                                | أبي الفضل شهاب الدين، ابن حجر: من      | تمييز أسماء الصحابة» |
| (۳۷۷ – ۲۵۸ هـ.)                | أئمة العلم والحديث والتاريخ.           |                      |
| , ,                            | ,,                                     | (۱۱۵)«لسان الميزان»  |
| ,,                             | , ,                                    | (۱۱٦)«فتح الباري»    |
|                                |                                        | في شرح «صحيح         |
|                                |                                        | البخاري».            |
|                                | ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد       | (١١٧)«الاستيعاب في   |
|                                | البر النمري القرطبي المالكي، أبي عمر:  | تراجم الصحابة»       |
|                                | من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب،       |                      |
| (۲۱۸ – ۲۲۶ هـ.)                | بحاثة، يقال له حافظ المغرب.            |                      |
| ,,                             | ,,                                     | (۱۱۸)«جامع بیان      |
|                                |                                        | العلم وفضله»         |
|                                | لعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق،          | (۱۱۹)«المستخرج من    |
|                                | ابن منده العبدي الأصبهاني، أبي القاسم: | كتب الناس للتذكرة    |
| ٣٨٣ - ٧٠٤ هـ.)                 | حافظ مؤرخ جليل القدر واسع الرواية. (   | والمستطرف من أحوال   |
|                                |                                        | الرجال للمعرفة»      |
| -<br>                          | لأحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن   | (۱۲۰)«المؤتلف        |
| :                              | حفص، أبي سعد الأنصاري الماليني الهروي  | والمختلف»            |
|                                | حافظ مكثر، متصوف كثير الرحلات من       |                      |
| ( ۲۱۶ هـ.)                     | أهل هراة.                              |                      |
|                                | لعمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين،        | (۱۲۱)«ناسخ الحديث    |
|                                | أبي حفص: واعظ علامة، من أهل بغداد.     | ومنسوخه»             |

كان من حفاظ الحديث. له نحو ثلاث مائة

 $(\Upsilon \Lambda \circ - \Upsilon \Lambda \Upsilon).$ 

مصنف.

(۱۲۲) «السنة»

(۱۲۳)«الكامل في

معرفة الضعفاء

و المتروكين من الرواة»

,,

لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني، أبي أحمد:

ابن مبارك بن الفطان الجرجاني، ابي الحمد.

علامة بالحديث ورجاله. أخذ عن أكثر من

ألف شيخ، كان يعرف في بلده بابن القطان

واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي.

وهذا الكتاب ثمانية عشر جزء. (٢٧٧ – ٣٦٥ هـ.)

(۱۲٤)«الكني»

لمحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبي

أحمد النيسابوري الكرابيسي، القزويني

محدث خراسان في عصره، ويعرف

بالحاكم الكبير وأبي أحمد الحاكم وهو

مؤلف كتاب الكني. تقلد القضاء في

مدن كثيرة، منها الشاش، وحكم بها

أربع سنين ثم طوس، وعاد إلى نيسابور

سنة ٣٤٥ هـ، فأقبل على العبادة والتأليف. (٢٨٥ – ٣٧٨ هـ.)

لأحمد بن محمود بن أبي بكر، نور الدين

الصابوني البخاري: من علماء الكلام،

من الحنفية. مولده ووفاته في بخارى.

نسبته إلى عمل الصابون أو بيعه. (... - ٥٨٠ هـ.)

لأحمد بن مروان الدينوري المالكي،

أبي بكر: قاض، من رجال الحديث.

(١٢٦)«الجحالسة

(١٢٥) «البداية من

الكفاية»

وجواهر العلم»

(۱۲۷)«الفو ائد»

كان على قضاء «قلزم» ثم ولي القضاء

«أسوان» بمصر عدد سنين وتوفي بالقاهرة. (... – ٣٣٣ هـ.)

لتمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر،

أبي القاسم البحلي الرازي ثم الدمشقي

من حفاظ الحديث، مغربي الأصل،

كان محدث دمشق في عصره. (٣٣٠ - ١١٤ هـ.)

لحميد بن مخلد زنجويه بن قتيبة الأزدى

النسائي: من حفاظ الحديث أظهر السنة

في نسا، وله أيضا «الآداب النبوية»

و «الترغيب والترهيب». (... - ۲۰۱ هـ.)

للحسين بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل

العسكري، أبي أحمد: فقيه، أديب،

انتهت إليه رياسة التحديث والإملاء

والتدريس في بلاد «خوزستان» في عصره. (٢٩٣ – ٣٨٢ هـ.)

للعلامة محي السنة الشيخ خليل أحمد

الأيوبي الأنصــــاري الهندي، أبي

إبراهيم: ثقة، ثبت، حجة، صدوق. (١٢٦٩- ١٣٤٦ هـ.)

لعبد الله بن محمد بن عيسى المروزي، أبي

محمد، المعروف بعبدان: حافظ للحديث،

كان مفتي مرو وعالمها وزاهدها، أقام

بمصر بضع سنين وعاد إلى مرو، فكان

أول من أظهـــــر مذهب الشافعي

في خراسان. (۲۲۰ – ۲۹۳ هـ.)

(۱۲۸) «الأموال»

(۱۲۹)«الحكم

والأمثال»

(۱۳۰)«بذل الجهود»

(۱۳۱)«المعرفة»

(۱۳۲) «المصنف في

الأحاديث والآثار»

(١٣٣)«الإبانة عن

أصول الديانة»

الوائلي البكري، أبي نصر: من حفاظ الحديث. أصله من سجستان، ونسبته إليها

لعبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي

على غير قياس. (السحري). سكن

مكة وتوفي بها.

(... - \$ \$ \$ هـ.)

(١٣٤) «عمدة القاري» في شرح البخاري لمحمود بن أحمد بن

المحدثين.

موسى بن أحمد، أبي محمد، بدر الدين

العيني الحنفي: مؤرخ، علامة من كبار

(YTY - 00 / a.)

(١٣٥) «الإشراف على لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،

مذاهب أهل العلم»

أبي بكر: فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة. قال الذهبي: ابن المنذر

صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها.

(Y27 - P17 a.) توفي بمكة.

في فضائل العشرة»

(١٣٦) «الرياض النضرة لحب الدين أبي جعفر أحمد بن محمد الطبري المكي الشافعي، ذُكر أنه جمع ما روى فيهم في محلة بحذف الأسانيد من كتب عديدة وشرح غريب الحديث في خلاله عازيا كل حديث إلى كتاب وقدم مقدمة في أسماء وكني وذكر أولا الأحاديث الجامعة ثم ما احتص بالأربعة ثم بما زاد

على واحد ثم بما ورد في فضائل كل واحد واحد وأدرج جملة ذلك في قسمين: الأول في مناقب الأعداد والثاني في مناقب الآحاد ومنه انتقى الشيخ زين الدين عمر ابن أحمد الشماع الحلبي كتابه المسمى

بالدر الملتقط. (... - ١٩٤ هـ.)

> (١٣٧) «صفة الصفوة» مختصر حلية الأولياء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن على المعروف بابن الجوزي القرشي البغدادي، علامة عصره في التاريخ والحديث كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد،

ونسبته إلى «مشرعة الجوز» من محالها له

نحو ثلاث مائة مصنف (... - ۹۷ - هـ.)

(١٣٨) «و فاء الوفاء»

(۱۳۹)«الشفا في

للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن

تعريف حقوق المصطفى» موسى القاضى اليحصبي. (...- ٤٤٥ هـ.)

> للشيخ المحدث محمد بدر عالمالمير شهى الهندي. (١٤٠)«ترجمان السنة»

في شرح الشفا للقاضي عياض لشهاب الدين (۱٤۱) «نسيم الرياض»

أحمد بن محمد الخفاجي المصري.

للشيخ محمد شمس الحق بن أمير بن (١٤٢)«التعليق المغني

(... - PTT1 a..) على العظيم آبادي الهندي. على سنن الدارقطين»

> لعبد الرحمن بن على الشيباني الزبيدي (۱٤۳)«تيسير الوصول

الشافعي، وجيه الدين المعروف بابن إلى جامع الأصول»

الديبع، مؤرخ، محدث، من أهل زبيد. (... - ٩٤٤ هـ.)

(١٤٤) «فيض القدير» شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي،

وهو شرح نفيس للعلامة المحدث محمد

(۲۰۶ هـ - ۱۰۳۱ هـ.) المدعو بعبد الرؤوف المناوي.

(۱٤٥)«زاد المعاد»

في هدى خير العباد مجلدات لشمس

الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر

المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي.

ويسمى أيضا بالهدي. (... - ۱۵۷ هـ.)

(۱٤٦)«أو جز

لمحمد زكريا بن يحيى الهندي: شيخ الحديث،

المسالك»

بمدرسة مظاهر علوم في «سهار نفور» بالهند.

(١٤٧)«تحفة الذاكرين»

تم فهرس المصادر والمراجع التي اختارها وانتخب منها الشيخ العلامة الداعية محمد يوسف الكاندهلوي – رحمه الله تعالى – كتابه «حياة الصحابة» ﴿ يَكُمُّنُّ بَحُمْدُ اللهُ تَعَالَى وحسن توفيقه وبنعمته تتم الصالحات.

### نبذة من تراجم المحققين وموالدهم ووفياتهم

ترجمة العلامة المحدث الداعية الشيخ محمد إنعام الحسن - رحمه الله تعالى:

هو أول صاحب التحقيق والتعليق لحياة الصحابة ﴿ الْحَقَّقِ الْحَقَّقِ الْدَاعِيةَ إِلَى اللهُ تعالى العلامة الشيخ محمد إنعام الحسن بن الشيخ محمد إكرام الحسن الكاندهلوي الصديقي، ولد في قرية «كاندهله» حفظ القرآن الكريم على أستاذه الحافظ «منكتو» ودرس الكتب الابتدائية الدراسية على جده - من أمه - الشيخ حكيم عبد الحميد، وميزان الصرف، وكتب النحو، والهداية في الفقه، وغيره من الكتب الدراسية على الإمام الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي في دهلي، ثم درس بالحامعة «مظاهر علوم» بعض كتب الفقه والأصول عام١٣٥٢هـ، ثم رجع إلى دهلي وأتم دراسة بقيـة الكتـب هناك، ثم ذهب مرة أخرى مع الإمام الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي عام ١٣٥٤هـ. على نفس الأساتذة نفس الكتب المذكورة، ثم رجع معه إلى دهلي بسبب مرضه، ودرس بقية كتب الحديث، ورافقه في عمل الدعوة والتبليغ، وكان ساعده الأيمن طـول حياته، وبعد وفاته عام١٣٨٤هـ احتير أميرا لجماعة الدعوة والتبليغ، وكان يتهيب من قبول الإمارة ويعتذر عنها بحجة أنه لا يتمتع بقوة الخطابـة الــتي هــى جــزء أكيــد لهــذا المنصب، لكن الله سبحانه وتعالى أيـده، ورزقـه مـن قـوة الخطابـة والدعـوة بالحكمـة والموعظة الحسنة، ما وهبه التأثير التلقائي في الجماهير المسلمة وخاصة بمناسبة الاجتماعات الكبيرة التي كانت تعقد في بلدان العالم المختلفة، وأضيف إلى ذلـك روح العلم والورع والإخلاص، وروح التفاني في سبيل الدعـوة إلى الله تعـالي، الـتي كـان يتمتع بها وأصبحت له غذاءً لا يعيش بدونه، وأصبحت لــه شـعارا ودثــارا لا قـرار لــه بغيرهما، ولم يكن له هم إلا أن يتحدث فيما يتعلق بشئون الدعوة، وتبليغها إلى النــاس كافة، واستمر مع الدعوة بتدريس الحديث الشريف لا سيما صحيح البحاري بمدرسة «كاشف العلوم» في حضرت نظام الدين بدهلي الجديدة، وتوفي في المحسرم الحرام يـوم عاشوراء سنة ١٤١٦هـ الموافق ١٠ يونيو ١٩٩٥ م.

ترجمة العلامة المحدث الأديب الشيخ إظهار الحسن الكاندهلوي – رحمه الله تعالى – والثاني منهم أي صاحب التنقيح والتصحيح والتعليق والتشكيل هو العلامة المحدث المحقق الفاضل الشيخ محمد إظهار الحسن بن الشيخ الفاضل الزاهد الحافظ الحاج محمد رؤف الحسن بن المولوي الحاف الحاج محمد ضياء الحسن الكاندهلوي، و لله در القاتل: أولئك آبائي فحئني بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير المجامع

وولد في بلدة «كاندهله» من مضافات «مظفرنـگر» بمقاطعة «أترابراديـش» بـالهند – وحفظ القرآن الكريم بمدرسة إحياء العلوم ببلدة «مظفر نــكر» ودرس الكتــب الفارسية والعربية الابتدائبة من الصرف والنحو والأدب إلى صف شرح حامي بمدرســـة «مرادية» ببلدة «مظفر نكر»، ودرس الكتب الوسطى في مدرسة «كاشف العلوم»

ببنغلا والي مسجد ومختصر المعاني وغيره من كتب العلوم والفنـون في هـذا الصـف ثـم التحق بالجامعة «مظاهر علوم»، ودرس صحيح البخاري: الجملد الأول وأبا داود على الشيخ المحدث المحقق العلامة الجليل شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي، وصحيح البحاري: المحلد الثاني على المحدث المحقق العلامة أستاذ الأساتذة الشيخ عبد اللطيف، وجامع الترمذي وشرح معاني الآثار على المحدث المحقق العلامة أستاذ الأساتذة الشيخ عبد الرحمن الكاملفوري، وقد تمرن على الإفتياء أيضا ودرس صحيح مسلم والموطأ للإمام محمد: على المحدث العلامة منظور أحمد خان، وسنن النسائي والموطأ للإمام مالك على المحدث المحقق العلامة الشيخ أستاذ الأساتذة الزاهد التقى النقى محمد أسعد الله ومشكاة المصابيح والهداية الثالث والرابع على الفقيه عبد الشكور، وتفسير الجلالين على المفتي الفقيه المحدث المحقق الشيخ سنعيد أحمد، ودرس تفسير البيضاوي وتفسير مدارك التنزيل على المحدث المحقق المدقق الشيخ زكريــا القدوســي، وقــد تخــر ج من الجامعة «مظاهر علوم» بسهارنفور في شهر شعبان عام ١٣٥٥هـ وقد تلقى دراسة الحديث مرة أجرى للتحقيق في الحديث الشريف عام ١٣٥٨هـ، ثم اشتغل بأعمال مختلفة وبعد فترة اشتغل بتدريس الحديث الشريف والكتب الأخري في العلموم والفنون بمدرسة كاشف العلوم ببنغلا والي مسجد بدهلي الجديدة الهند، وألقى دروس الكتب الكثيرة في هذه المدرسة من التفسير والحديث الشريف والأدب وغير ذلك، لا سيما صحيح البخاري المحلد الثاني وسنن أبي داود، وكان له مع ذلك أعمال الدعوة وحدمة الضيوف ليلا ونهارا بنشاط مستمرّ لإعلاء كلمة الله وخدمة العلم الشريف، وتوفي في ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤١٧ هـ الموافق ١٣ أغسطس سنة ١٩٩٦ م مرحبا برســل الله تعالى مادا يديه إليهم قائلا «تفضلوا تفضلوا». رحمه الله تعالى وتغمده برحمته الواسعة.

ترجمة العلامة المحدث الجليل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى: والثالث منهم أي صاحب التعليقات والتصحيحات والتنقيحات لحياة الصحابة وَ العلامة المحدث الجليل الشيخ حبيب الرحمن بن الشيخ محمد صابر الأعظمي، ولد سنة ١٣١٩هـ في بلدة «مئوناته بهنجن» بمديرية «أعظم كراه» (أترابراديش)، الهند. دراسته واستفادته -:

أتم دراسة اللغة الفارسية، وأخذ مبادئ اللغة العربية، والتجويد، وتعلم الخط عن أساتذة بلده. ثم لزم الشيخ عبد الغفار بن عبد الله المئــوي مـن أجــل تلامــذة العــارف بالله الفقيه المحدث الشيخ رشيد أحمد الكُنكُوهي، يسير معه حيث سار، وأقمام عنده في بلدة «كوركه بور» و «بنارس»، يدرس عليه اللغة العربية، ويقرأ الفنون الأدبية، والمنطق، والفقه، والحديث قراءة بحث وتدقيق، وحلس للامتحان مولوي وعالم وفاضل (في جامعة إله آباد، فنجح نجاحا ممتازا ونال الشهادة العليا ثم التحق بدار العلوم «ديوبند» سنة ١٣٣٧هـ، وقرأ على الشيخ المفــتي عزيـز الرحمـن التفسـير والهيئـة علـي الشيخ نبيه حسن. وفي سنة ١٣٣٨هـ تلمذ على الإمام الحافظ العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري، فسمع منه بعض الجامع للترمذي قراءة وبحثا، وسمع من الشيخ شبير أحمد العثماني بعض صحيح مسلم، ومن الشيخ أصغر حسن بعض سنن أبي داود، وقرأ على أحد الأساتذة التفسير البيضاوي، وأتم دراسة الجميع على الشيخ كريم بخـش في دار العلوم ببلدته، وكتب له الإجازة الشيخ كريم بخش وأجاز له الشيخ عبد الغفار المئوي حين قرأ عليه الأوائل للشيخ سعيد سنبل، وأجاز له الشيخ عبد الرحمن البوفالي عن الشيخ عبد القيوم عن حده لأمه الشيخ المسند في الآفاق الشيخ محمد إسحاق. وانتدب لتدريس العربية والفقه في دار العلوم (بمثو) سنة ١٣٣٩هـ، وقام بتدريس الحديث فيها سنة ١٣٤٠هـ، ثم انتقل في سنة ١٣٤٣هـ إلى الجامعة مظهر العلوم (ببنارس) حين عين رئيسا لهيئة التدريس فيها، وفي سنة ١٣٤٧هـ قام بإنشاء مفتاح العلوم ببلدته مئو النشأة الحديثة، وترقيتها إلى رتبة الجامعة. وتولى منصب رئاستها ودرّس فيها صحيح البخاري وسنن الترمذي إلى ١٣٦٩هـ عشرين عاما.

وتشرف بالحج وزيارة الحرمين الشريفين سنة ١٣٦٩هـ، وقد حصلت له هذه السعادة العظمي مرارا، ولقد أنشأ سفره للحج في بعض المرات من بيروت. وفي أخرى

من حلب، وزار الكويت، ودمشق، وصيدا، وبعلبك، ثم قام برحلة أحرى إلى حلب، وزار اللاذقية، وجبلة من بلاد الشام، وزار البحرين في رحلـة أخـرى، وفي كـل رحلـة من هذه الرحلات، لم يزل يستفيد ويفيد العلم، وقبد استجازه كثير من أهل العلم وأسندوا الحديث عنده، واحتمع في هذه الرحلات بعلماء الإسلام: من أمثال الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والمرحوم الشيخ بهجة البيطار، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، والشيخ عبد العزيز بن باز و كثير غيرهم،

وفي سنة ١٣٧١ هـ انتخب عضوا للمجلس الاستشاري لـدار العلـوم بديوبنـد، أضيف إلى ذلك عضويته لجمعية علماء الهند الرئيسية.

الكتب التي طبعت بتحقيقه وتعليقاته عليها وانتشرت في العالم.

١- مسند الحميدي (في مجلدين) طبع في حيدرآباد الهند ١٣٨٢ هـ.

٢- سنن سعيد بن منصور (في مجلدين) طبع في ماليغاؤن الهند، ١٣٨٨ هـ.

٣- كتاب الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك، طبع في ماليغاؤن الهند ١٣٨٥ هـ

٤- انتقاء الترغيب والترهيب لابن حجر، طبع في ماليغاؤن ١٣٨٠ هـ

٥- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر (أربع مجلدات) طبع بكويت.

٦- تلخيص خواتم جامع الأصول للمحدث محمد طاهر الفتني طبع في ماليغاؤن الهند.

٧- المصنف لعبد الرزاق (١١ بحلدات) طبع دار القلم ببيروت، ١٣٩٠ هـ. وغيره من الكتب العديدة وله أيضا مؤلفات ومآثر من العربية والأردية وقد استفاد منه واستجازه كثير من العلماء العربية مثل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري (دار الإفتاء بالرياض) والشيخ محمد علوي المالكي (مكة المكرمة)، وكثيرون سواهم. وتوفي رحمـه الله ١١ رمضـان الموافـق ١٧ مـارس ١٩٩٢م. ونرجـو مـن اللهِ سبحانه الجواد الكريم أن يتقبل هذه الجهود المبذولة بفضله ومنه وكرمه ويعم.



# بيني إلله البخر التعمر التحرير المجزء الأوكل

## مِنْ كِتَابِ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ عَيَّاتِ

## اَلآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ0 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ0 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّـآلِّينَ﴾ (٥٠٠ قَالَ اللهُ تَعَـالىَ: ﴿إِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ (١)سورة الفاتحة: ١-٧. ﴿الحمد﴾ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمـدح: هو الثناء على الجميل مطلقاً، تقول: حمدت زيدًا على علمه وكرمـه، ولا تقـول: حمدتـه علـي حُسـنه، بـل مدحته. ﴿ لله ﴾ اللام حرف حر، ومعناها الاستحقاق: أي إن الله مستحق لجميع المحامد، والله: عَلمٌ على ذات الرب تبارك وتعالى. ﴿ربُّ والرّب بمعنى المالك، يقال: رب الدار لمالكها، ويُكـون بمعنى التربيـة، وهـو التبليغ إلى الكمال تدريجاً؛ وُصف به كالعدل، ولا يقال على غيره تعالى إلا مقيَّدًا، كربِّ الدار. ﴿العالمين﴾ جمع العالم، وهو كل ما سـوى الله تعـالي، كعـالم الملائكـة، وعـالم الجـن، وعـالم الإنـس وعـالم الحيـوان. ﴿الرحمن الرحيم﴾ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة مـن الرحيم؛ قـال ابـن حرير: الرحمن لجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى، سورة طه: ٥. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعمّ جميع خلقه برحمته؛ وقال تعـالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينِ رَحْيُمَا ﴾ سورة الأحزاب: ٤٣. فخصُّهم باسمه الرحيم، فدل على أن الرحمن أشــد مبالغـة في الرحمـة؛ لعمومهـا في الداريــن لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، واسمه تعالى الرحمن خاص لم يسمّ غيره، قال تعالى: ﴿قُلُّ ادْعُوا الله أو ادعوا الرحمن﴾ سورة بني إسرائيل: ١١٠. وقال تعالى: ﴿أَجعلنا من دون الرحمن آلهــة يعبــدون﴾ ســورة الزخرف: ٤٥. ولما تجرأ مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله حلباب الكذب وشُـهر بـه فـلا يقال إلاّ مسيلمة الكذاب فصار يضرب المثل في الكذب بين أهل الحضر والمدر. وقال القرطبي: إنمـــا وصــف نفسه بـ الرحمن الرحيم، بعد قوله ﴿ رب العالمين ﴾ ليكون من باب قرن النزغيب بالنزهيب، كما قال تعـالى: ﴿نَبِّئ عبـادي أنِّي أنا الغفور الرحيم. وأن عـذابي هو العـذاب الأليم﴾ سورة الحجـر: ٤٩ - . ٥

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾(١) وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ؟ = فالرّب فيه ترهيب، والرّحمن الرحيم ترغيب؛ وفي الحديث: «لو يعلم المؤمن ما عنـد الله مـن العقوبـة مـا طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحــد». رواه مســلم عــن أبــي هريرة مرفوعًا. ﴿مَالُكُ يُومُ الدِّينَ﴾ المالك: صاحب الملك المتصرف كيف يشاء، ويوم الدين: يــوم الجــزاء، وَهُو يُومُ القيامة حيث يجزي الله كل نفس ما كسبت، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنــه قد تقدم الإحبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين؛ لأنـــه لا يدعــى أحد هنالك شيئا. ﴿إِياك نعبد وإياك نستعين﴾ أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، فالأول: تبرأ من الشرك، والثاني: تـبرأ مـن الحـول والقـوة، والتفويض إلى الله ﷺ. وهذا المعنى في غير آية من القرآن... قال الله تعالى: ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾ سورة هود: ١٢٣. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى. فلهذا قال: ﴿إِياكَ نعبد وإياكُ نستعينَ بكاف الخطاب، وإنما قدّم إياكُ نعبـ د على وإيـاك نستعين؛ لأن العبادة له همي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والأصل أن يقدم ما هو الأهمّ فالأهمّ. وقال البيضاوي – رحمه الله تعالى –: الضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحــاضري صــلاة الجماعة، أو لَهُ ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلـط حاجتـه بحـاجتهم لعلهـا تقبـل ببركتها وتجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة. ﴿ اهدنا ﴾ أي أرشدنا، وأدِمْ هدايتنا؛ بيان للمعونة المطلوبة. ﴿ الصراط المستقيم ﴾ الطريق المستوي الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام؛ وهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي ﷺ مع كونهم على الهداية؛ لطلب التثبت، أو طلب مزيد الهداية؛ فإن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة ﴿صراط الذين أنعمت عليهم، بدل من الأول بدل الكل، وفائدته: التوكيد والتنصيص على أن طريقهم هـو المشـهود عليـه بالاستقامة، والمـراد بـــ الذيـن أنعمت عليهم، كل من ثبته الله تعالى على الإيمان والطاعة من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين. ﴿غُــــر المغضوب عليهم ولا الضآلين، المغضوب عليهم: مَن غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود. والضآلين: من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرعه كالنصارى؛ أي المنعـم عليهـم هم السالمون من الغضب والضلال. وفي هذه السورة فوائد: منها أن الله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه، وأمر عباده به. ومنها أن الحمد يكون لمقتض، وإلا فهو باطل وزور، فالله تعالى لما حمد نفســـه ذكـر مِقتضي الحمد، وهو كونه «رب العالمين، والرحمن ُالرحيم، ومالك يوم الدين». ومنها آداب الدعاء حيــث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه، وتمجيده؛ وزادت السنة الصلاة على النبي علي، تـم يسـأل حاجته فإنه يستجاب له. ومنها أن لا يعبد غير ربه، وأن لا يستعين إلا إيــاه ﴿ وَمِنْهِـا الــترغيب في دعــاء ا لله والتضرع إليه، وفي الحديث:«الدعاء هو العبادة». رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي عن النعمان ابن بشير ﴿ الله عنه الاعتراف بالنعمة وطلب حسن القدوة، ومنها الـترغيب في سـلوك سبيل الصـالحين، والترهيب من سلوك سبيل الغاوين. ملخص مـن كلمـات القـرآن؛ والمظهـري، وأيسـر التفــاسير، وتفسـير البيضاوي. (1)سورة آل عمران: ٥١. ﴿هذا صراط مستقيم﴾ أي إفراد الله بالعبادة هو الطريق القويم =

دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ٥ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَـايَ وَمَمَاتِنَى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ0 لاَ شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾<sup>(١)</sup>٥ وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا آَيُّهَا النَّـاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَــَامِنُوا بِـا للهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْـُذِي يُؤْمِـنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾(٥) وَقَالَ تَعَالىَ: ﴿وَمَاۤ أَرْسَـلْنَا مِـنْ رَّسُـول إلاَّ لِيُطَاعَ بإِذْنِ اللهِ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوٓكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾(٣) وَقَالَ تَعَالىَ: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيـنَ اُمَنُـوا أَطِيعُـوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ 0 (٤) وَقَالَ تَعَالَى:﴿وَأَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ = الذي لا اعوجاج فيه. (١)سورة الأنعام: ١٦١-١٦٣. ﴿قيما﴾ مستقيما، وقال القاسمي في تفسيره المسمى بمحاسن التأويل(٩/٦): أي ثابتا لا تغيره الملل والنحــل ولا تنســخه الشــرائع والكتــب، مقومــا لأمر المعاش والمعاد. ﴿ملة إبراهيم﴾ أي دين إبراهيم وهو الإسلام. ﴿حنيفا﴾ مائلاً عـن الضلالـة إلى الهدى. ﴿ قُلُ إِنْ صَلَاتَي وَنُسَكَي وَمُعِياي وَمُمَاتِّي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ نسكي: ذبحي تقرب إلى الله تعالى، وقال الرازي في تفسيره(١١/٤): النسك كل ما تقربت به إلى الله تعالى إلا أن الغالب عليه في العـرف الذبح. وفي مختصر تفسير ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك؛ فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقولـه تعـالى: ﴿ فصـل لربكُ وانحركِه أي أخلص له صلاتكُ وذبحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فـأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. (٢)سورة الأعراف: ١٥٨. ﴿النبي الأمي﴾ يعني محمدًا ﷺ. منسوب إلى الأم يعني هو على ما ولدته أمه لم يكتـب و لم دليل نبوته قال تعالى: ﴿ومَا كُنتُ تَتُلُو مِن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتــاب المبطلـون﴾ سـورة العنكبوت: ٤٨. ﴿ اللَّذِي يؤمن بَا للهُ وكلماتِه ﴾ أي معجزاته التي أظهرهـ الله عليـه. قالـه الـرازي في(٥ ٣١/١)، أقول: وتطلق الكلمات في غير هذا الموضع على معان أخر، فهي قضاياه وأحكامه كما في قوله تعالى: ﴿وَتُمْتَ كُلُّمَةُ رَبُّكُ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ وفي قراءة ﴿وَتَمْتَ كُلُّمَاتَ رَبُّكُ﴾ وهي معلوماته ومواعظه التي لا تنحصر كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ لُو كَانَ البَحْرِ مَدَادًا لَكُلُّمَاتَ رَبِّي لَنْفُدُ البَحْرِ قَبْلُ أَنْ تَنْفُدُ كُلُّمَاتُ ربي ولو حتنا بمثله مدداً إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها المفسرون. (٣)سورة النساء: ٦٤. ﴿تُوابُّا﴾ كثير القبول لتوبة عباده. (٤)سورة الأنفال: ٢٠. ﴿لاتولوا عنه﴾ (تولوا: أعرضوا، وقيل: بينهما فرق؛ لأن التولي بالجسم والإعراض بالقلب. «إ-ح») أي لاتعرضوا عن الرسول يعني عن إطاعته. أفرد الضمير؛ لأن =

تُرْحَمُونَ﴾0(١) وَقَالَ تَعَالَى:﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (0 وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يَاۤ أَيُّهَـا الَّذِيـنَ امَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَـرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُـول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآحِرِ؛ ذَلِكَ حَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَـأُويلاً ۗ0(")0 وَقَـالَ تَعَـالَى:﴿إِنَّمَـا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا = المراد من الآية: الأمر بَإُطَاعة الرسولﷺ والنهي عن الإعراض عنه، وذكر الله تعالى للتوطية والتنبيه على أن طاعة الله تعالى في طاعة الرسولﷺ. المظهري، أقول: وفي هذا تسلية للنبيﷺ على عدم إيمان الكافرين. (١)سورة آل عمران: ١٣٢. (٢)سورة الأنفال: ٤٦. ﴿لا تنازعوا﴾ لا تختلفوا ﴿فتفشلوا﴾ أي تجبنـوا في تحقيق مطالبكم ونصرة دينكم وتذهب قوتكم وبأسكم ويصيبكم الوهن والخور فينال منكم عدوكم (والفشل: ضعف مع حبن. «إ-ح»). ﴿ريحكم﴾ الريح استعير للدولة ونفاذ الأمر وجريانه على المراد، كذا قال الأخفش كأنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بالريح في هبوبها ونفوذها، وقال السـدي: حرأتكـم، وقـال مقاتل: حدتكم، وقال نصر بن شميل: قوتكم، وقال قتادة وابن زيد: المراد به الحقيقة، قالا: لم يكن النصر قط إلا بريح يبعثها الله يصرف وجوه العدو، ومنه قوله ﷺ: «نصرت بالصب وأهلـك عـاد بـالدبور» متفـق عليه من حديث ابن عباس. المظهري (٣)سورة النساء: ٥٩. ﴿أَطِيعُوا الله وأَطَيعُوا الرسول﴾ أعــاد الفعــل وإن كانت طاعة الرسولﷺ مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء بشأنه ﷺ وقطعاً لتوهم أنــه لا يجـب امتشال مــا ليس في القرآن وإيذانًا بأن له ﷺ استقلالا بالطاعة لم يثبت لغيره، ومن ثم لم يعد في أولي الأمر. بيان القـرآن ﴿وَأُولِي الْأَمْرُ مَنْكُمُ﴾ قال ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجـاهد وعطـاء، والظـاهر – والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وعن عبـد الله بن عمـر عـن رسـول الله عليه قال:«السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصيـة فـلا سمع ولا طاعة» رواه أبو داود، وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعـة في منشـطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفــرا بواحــا عندكــم فيــه من الله برهان». رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي على قال: «سيليكم ولاة بعدي فيليكم الـبر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكمم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم». رواه ابن جرير ﴿فإن تنازعتم في شيء فــردوه إلى الله والرســول﴾ فهــو خطاب عام للولاة والرعية فمتى حصل خلاف أمره من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلـك إلى كتـــاب الله وسنة رسول الله ﷺ فبما حكما فيه وجب قبوله حلوًا كان أومـرًّا وقولـه تعـالى: ﴿إِن كنتـم تؤمنـون بــا لله واليوم الآخر﴾ فيه أن الإيمان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله وهو يفيد أن ردّ الأمور المتنازعة فيها إلى غير الشرع قادح في إيمان المؤمن. ﴿وأحسن تأويلاً﴾ أحسن عاقبة؛ لأن تأويل الشيء ما يؤول إليه في آخر الأمر.

وَأُولَتِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ٥ وَمَـنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْـشَ اللهَ وَيَتَّقْـهِ فَــأُولَتِكَ هُــمُ الْفَآئِزُونَ﴾0(١) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ؛ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَــا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُـوهُ تَهْتَـدُوا وَمَـا عَلَـى الرَّسُـول إِلاَّ الْبَـلاَغُ الْمُبـينُ٥ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْض كَمَـا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكُّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْناً، يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْفَاسِقُونَ٥ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾(٢)٥ وَقَالَ تَعَالَى:﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، (١)سورة النور: ٥١-٥٦. ﴿يتقه﴾ المعنى يتقى عذابه بامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه ومحافظة أحكامه وحدوده. المظهري، قال الأعظمي: قوله تعالى:﴿يتقه﴾- بسكون القاف وكسر الهاء في قرائتنا (أي الإمـــام حفص عن الإمام عاصم رحمهما الله تعالى) وفي قراءة أخرى – بكسر القاف وسكون الهاء. وفيــه قـراءات أخرى. راجع حاشية جمل (٢)سورة النور: ٥٤-٥٦. ﴿فَإِنْ تُولُوا﴾ أي تعرضوا عـن الطاعـة ﴿عليـه مـا حمل﴾ من إبلاغ الرسالة، وبيانها بالقول والعمل. ﴿وعليكـم ما حملتم﴾ أي من وجوب قبول الشرع والعمل به عقيدة وعبادة وحكماً. ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ أي وإن تطيعوا الرسول في أمره ونهيــه وإرشــاده تهتدوا إلى خيركم. هذه الجملة عظيمة الشأن جليلة القدر للمؤمن أن يحلف بـــا لله ولا يحنــث علــى أنَّ مــن أطاع رسول الله في أمره ونهيه لا يضل أبدًا ولـن يشـقى. فالهدايـة إلى كــل خـير كامنــة في طاعــة رســول ا لله ﷺ. وفي بيان القرآن: قال أبو عثمان: من أمّر السنة على نفسه قـولاً وفعـلاً نطـق بالحكمـة، ومـن أمّـر الهوى على نفسه نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن تطيعـوه تهتـدوا﴾. ﴿البـلاغ المبـين﴾ أي ليـس على الرسول هداية القلوب وإنما عليه البلاغ المبين لاغير، فلا تلحق الرسول تبعة من عصى فضلّ وهلك. ﴿ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم﴾ أي يجعلهم خلفاء حـاكمين في أهلهـا سـائدين سكانها استخلافاً كاستخلاف الذين من قبلهم من بني إسرائيل حيث أجلى الكنعانيين والعمالقة مسن أرض القدس وورَّثها بني إسرائيل. ﴿وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم﴾ وهو الإسلام فيظهره على الدين كله ويحفظه من التغيير والتبديل والزوال إلى قرب الساعة. وتـــدل هـــذه الآيــة علــى فوائــد: منهــا طاعــة رســول ا لله ﷺ موجبة للهداية لما فيه من سعادة الدارين، ومعصيته موجبة للضلال والخسـران، ومنهـا صــدق وعــد ا لله تعالى لأهل الإيمان وصالح الأعمال من أصحاب رسول الله ﷺ. ومنها وجوب الشكر على النعم بعبادة ا لله تعالى وحده بما شـرع من أنواع العبادات، ومنها الوعيد الشديد لمن أنعم الله عليه بنعمـة أمـن ورحـاء وسيادة وكرامة، فكفر تلك النعم و لم يشكرها فعرضها للزوال. أيسر التفاسير

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً ﴾ (<sup>(١)</sup>٥ وَقَالَ تَعَالىَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيـنَ أَمَنُـوا ٱسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَـرْء وَقَلْبـهِ وَأَنَّهُ ۚ إِلَيْهِ تُحْشرُونَ﴾ (٢) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّـوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرينَ﴾0"0 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه، وَمَنْ تَوَلَّسي فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾(\*)0 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيـنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّبيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا٥ ذَلِكَ الْفَصْـٰلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً ﴾ (°) و وَقَــالَ تَعَــالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ (١)سورة الأحزاب: ٧٠-٧١. ﴿سديدًا ﴾ مستقيما مرضيًا يسلُّ مسلَّه في إقامة العدل وإحقاق الحق. ﴿يصلح لكم أعمالكم﴾ أي الدينيـة والدنيويـة إذ على الصـدق والموافقـة للشـرع نجـاح الأعمـال والفـوز بثمارها. أيسر التفاسير (٢)سورة الأنفال: ٢٤. ﴿لما يحييكم﴾ أي لما يصلحكم من أعمـال الـبر والطاعـة. ﴿ يحول بين المرأ وقلبه ﴾ فيه ثلاث معان: الأول أنه تعالى يملك على المرء قلبه فيصرف كيف يشاء فيحول بينه وبين الكفر إن أراد هدايته، وبينه وبين الإيمان إن أراد ضلالته، الثاني أنه يميتــه فتفوتــه الفرصــة الــتي هــو واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب، الثالث كناية عن غاية القرب مـن العبـد كقولـه تعـالي: ﴿وَنحَـنَ أقرب إليه من حبل الوريد﴾ أفاده غير واحد من المفسرين اهـ. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بما يناسب هذه الآية، قال الإمام أحمد عن أنس عليه قال: كان النبي علي الله يكافر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما حثت به فهل تخاف علينا؟ قــال:«نعـم إن القلـوب بـين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء». رواه الترمذي وابن ماجه. راجع مختصر تفسير ابـن كثـير وحاشيته (٣)سورة آل عمران: ٣٢. (٤)سورة النساء: ٨٠. ﴿حفيظا﴾ حال من الكاف، أي من الضمير لـ«أرسلناك». يعني إنما عليك البــلاغ، وعلينا الحسـاب، مـا أرسـلناك لحفـظ أعمـالهم ومحاسبتهم (أي مـا كلفناك عصمتهم عن الضلال والغي بعـد أن بذلـت غايـة الوسـع في النصـح والدعـوة والتبليـغ). المظهـري (٥)سورة النسآء: ٢٩-٧٠. ﴿فَأُولَئُكُ مَعَ الذِّينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّبِينَ﴾ الآية: ذكر الله تعالى للذيــن أنعم الله عليهم أربعة أصناف على ترتيب منازلهم في القرب، وحث كافة الناس أن لا يتأخَّروا عنهم. وفيـــه إثبات هذه المراتب (العالية) وتفسيرها كما في روح المعاني أن المنازل أربعة بعضها دون بعض، الأول: منازل الأنبياء وهم الذين تمدهم قوة إلهية وتصحبهم نفس في أعلىي المراتب القدسية، ومثلهم كمن يري الشيء عيانا من قريب، وبدأ بذكر النبيين لعلوّ درجتهم، وارتفاعهم على من عداهم. والثاني: منازل الصديقين، وهم الذين يتأخرون عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في المعرفة ومثلهم كمن يرى الشيء عيانا من بعيـد. والثالث: منازل الشهـداء وهم الذيـن يعرفون الشيء بالبراهين ومثلهم كمن يـرى الشيء في المرآة من مكان قزيب. والرابع: منـازل الصالحين وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليـد الجازم، ومثلهـم كمن =

يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيــمُ0 وَمَـنْ يَعْـص ا للهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ 0 0 وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالَ، قُلِ الأَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللهُ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُـولَهُ إِنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنِـينَ0 إِنَّمَـا الْمُؤْمِنُـونَ الَّذِيـنَ إِذَا ذُكِـرَ اللَّهُ وَجلَـتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ٥ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً، لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهم وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾(٢) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعُضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ، - يرى الشيء من بعيد في مرآة. ﴿وحسن أولئك رفيقا﴾ يريد حسن أولئك رفقاء في الجنة، يستمتعون برؤيتهم، والحضور في محالسهم؛ لأنهم ينزلون إليهم، ثــم يعـودون إلى منــازلهم العاليـة ودرحــاتهم الرفيعــة. ودلت الآية على وقوع المعية والزفاقة لمن هو أدنى من هؤلاء مع هؤلاء؛ وفي تفسير روح المعاني: قـــد ثبــت في غير ما حديث أن أهل الجنة يتزاوِرون ولا مانع من أن يُرفع الأدنى إلى منزلة الأعلى متى شاء تكرمــة لــه ثم يعود ولا يرى أنَّه أرغد منه عيشاً. وكذا لامانع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلة الأدني، ثم يعود من غير أن يرى ذلك نقصا في ملكه أو حطًّا من قدره. المظهري، وبيان القرآن، وأيسر التفاسير (١)سورة النســـآء: ١١-١١. ﴿حدوده﴾ حدود الله: هي ما حدّه لنا وبينه من طاعته، وجزم علينا الخروج عنه والتعــدي لــهـ. أيسر التفاسير (٢)سورة الأنفال: ١-٤. ﴿وجلت﴾ فزعت وحافت (أي اضطربت من الخشية تعظيما لذكر الله تعالى)، قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المؤمنونَ﴾ الآيــة قــال: هــو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهم بمعصية، فيقال: اتـق الله فيوجـل قلبـه. مختصـر تفسـير ابـن كثـير ﴿وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال شيخ الإسلام: وهذا أمر يجده المؤمن، إذا تليت عليه الآيات ازداد قلب بفهم القرآني ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآيـة إلا حينتـذٍ ويحصـل في قلبـه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فيزداد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذا زيادة الإيمان، وهـذه الزيادة ليست بمجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم بحسب مقتضاها فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولذا قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون﴾ والاستبشار غير بحرد التصديق، وقال الشيخ العثماني في فتح الملهم ملتقطـا مـن بعـض كلمات الشيخ أنور الكشميري المحدث الكبير السابق في الجامعة الإسلامية بديوبند: إن الإيمــان الشــرعي هــو التزام إطاعة النبي ﷺ في كل شيء وقبول كل ما جاء به. وهذا أمر واحد ينسحب على كل الشــريعة بأســرها بحسب المؤمّن به لا يزيد ولا ينقص: أي لا يتصور الإيمان الشرعي بتسليم بعض ما جاء به دون بعض كمـــا نبه عليه في قوله تعالى: ﴿أَفْتُومُنُونَ بَبِعُضُ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَبِعْضُ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ويقولُونَ نؤمن بَبغض ونكفر ببعض﴾ نعم يتفـاوت بحسب الإجمال والتفصيل، وهذا معنى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى:=

يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُقِيمُونَ الصَّلاَّةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، = آمنوا بالجملة ثم بالتفصيل كما حكى عنه الكردري في مناقبه، وهذا لا يستلزم نفي الزيادة والنقصان من وجوه غير ذلك الوجه الذي أشرنا إليه، قال الكردري: ويجوز أن يراد بالزيادة الزيادة في نــور الإيمــان؛ فإنــه ما من عمل إلا وله نور، قال تعالى: ﴿أَفْمَن شُرَحَ الله صدره للإسلام فَهُو عَلَى نُورَ مِن رَبِّهُ وقال تعالى: ﴿أُو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بـه في النـاس، وشـرح الصـدر عبـارة عـن التوفيـق ومنـح الألطاف فضلا منه تعالى، وكلمة «من» عامة تناول كل مؤمن فلا يجوز قصره على عليّ وعمار رضي الله عنهما؛ فذلك النور يقبل الزيادة والنقصان في الدارين اهـ وقـال حجـة الإسـلام الإمـام الغـزالي رحمـه الله تعالى: فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية فإذا كـان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان فأقول: السلف هـم الشـهود العـدول ومـا لأحـد عـن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه، وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده، بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقــال الإنسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بـل تزيـد بالآداب والسنن فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان اهـ. وقال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه: ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هــو الإيمـان فقـط الـذي هـو تصديق حكمي؛ فإن ذلك من حديث النفس، وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعة والانقياد، وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السابق ربانيا. والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف، وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعمالي مندوب إليهما ويقول بذلك ويعترف به ويذكر ماحذه من الشريعة وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين لفرّ عنه واستنكف أن يباشره فضلا عن التمسح عليه للرحمة وما بعد ذلك مسن مقامات العطف والحنـو والصدقـة فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف والعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة وهو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل الاتصاف؛ فيإن العلـم الأول الجحرد عـن الاتصــاف قليل الجدوي والنفع وهذا علم أكثر النظار، فقد تبين أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإيمانية وهو الذي تحصل به السعادة وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية، ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هـو بهذه المثابة ذو مراتب أولها التصديق القلبي الموافق للسان وأعلاها حصول كيفية مـن ذلـك الاعتقـاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب فيستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخسرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني وهذا أرفع مراتب الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا يقــارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانجراف عن مناهجه طرفة عين، قالﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي حديث هرقبل لما سأل أبا سفيان بن حـرب عـن النبي على وأحواله فقال في أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قال: لا. قال: وكذلك الإيمان حين =

وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ، أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ (1) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(٥٢) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَـنْ كَـانَ يَرْجُـوا اللهُ وَالْيَوْمَ الآخِـرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا﴾ (٣) و وَقَالَ تَعَـالَى: ﴿وَمَآ أَتَاكُمُ الرَّسُولُ = تخالط بشاشته القلوب، ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النف عالفتها شأن الملكات. وفي تراجم البخاري في باب الإيمان كثير منه – مثل أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأن الصلاة والصيام من الإيمان، وأن تطوع رمضان من الإيمان، والحياء من الإيمـان - والمـراد بهـذا كلـه الإيمـان الكـامل الـذي أشرنا إليه وإلى ملكته وهو فعلي، وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت كما قال أئمة المتكلمين، ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هـذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت، وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديـق إذ التصديق موجود في جميع رتبه بأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يجُزئ أقل منه وهـو في نفسـه حقيقـة واحـدة لا تتفـاوت، وإنمـا التفـاوت في الحـال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم. ملتقطا من فتح الملهم (١)سورة التوبــة: ٧١. ﴿أُولِيــاء بعـض﴾ أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضـه بعضـا». ﴿عزيـز﴾ أي يعز من أطاعه، ﴿حكيم﴾ في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بضدها؛ فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. مختصر تفسير ابن كثير (٢)سورة آل عمران: ٣١. ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تُحبُونَ اللهُ الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعي محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله (وأفعاله وأحوالـــه) كمــا ثبــت في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهـو رد» متفـق عليـه ولهـذا قـال: ﴿إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُونَ الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إيــاكم وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء: «ليس الشأن أن تحِب إنما الشأن أن تحسب». في هذه الآية فوائد: منها محبة العبد للرب تعالى واحب وإيمان؛ لقول الرســولﷺ «أحبـوا الله لمــا يغذوكــم بــه مــن النعم وأحبوني بحب الله تعالى»، وقولـهﷺ:«لا يؤمـن أحدكـم حتـى يكـون الله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سواهما»، ومنها محبة الله تعالى للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولوا العلم في الحياة، ومنها طريـق الحصـول على محبة الله تعالى للعبد هو اتباع النبي محمدﷺ بالإيمان بما جاء بـه واتبـاع شـرعه وطاعتـه في المنشـط والمكره، ومنها دعوى محبة الله ورسوله مع مخالفة أمرهما ونهيهما دعوى باطلة وصاحبها خاسر لا محالـة. تفسير ابن كثير، وأيسر التفاسير (٣)سورة الأحزاب:٢١. ﴿لقد كـان لكـم في رسـول الله أسـوة حسـنة﴾ الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسـول الله ﷺ في أقوالــه وأفعالـــه وأحوالـــه: أي لقــد كـــان لكم أيهـا المسلمون! أي من مؤمنين صادقين ومنافقين كاذبين في رسـول الله محمديَّ أسوة حسنـة: أي =

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ 0(١)

# ٱلأَحَادِيثُ فِي طَاعَةِ النَّبِيِّ عِلَيْ وَاتَّبَاعِهِ وَاتَّبَاعِ خُلَفَائِهِ ﴿ إِلَّهُ عَلَّهُمْ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيُّتِهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «مَـنْ أَطَـاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهْ<sup>(٣)</sup> وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَـدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيري فَقَدُّ عَصَانِي<sup>(١)</sup>».

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ<sup>(°)</sup> أَيْضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِٰإِلَيْهُ مَرْفُوعاً<sup>(١)</sup>: «كُـلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى<sup>(٧)</sup>»، (قِيلَ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ:)<sup>(٨)</sup> «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَـانِي فَقَدْ أَبَى<sup>(٩)</sup>». كَذَا فِي «الْجَامِع»(٢٣٣/٢)(١٠)

= قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته، فقد جاع حتــى شــد بطنــه بعصابــة، وقــاتل حتــى شــج وجهه وكسرت رباعيته، ومات عمه، وحفر الخندق بيديه، وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابـة شـهر؛ فأتسوا به في الصبر والجمهاد والثبات، إن كنتم ترجون الله: أي تنظرون ما عنده من خير في مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة، وترجون اليوم الآخر: أي ترتقبونه وما فيه مسن سعادة وشقاء، ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم؛ وتذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتكم وأوقاتكم، فاقتدوا بنبيِّكم فإن الاقتداء به واحـب لا يسقط إلاّ عن عجز والله المستعان. مختصر تفسير ابن كثير وأيسر التفاسير (١)سورة الحشــر: ٧. ﴿وَمِــا آتاكم الرسول فخذوه ﴾ الآية: وهذا نازل في الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي ﷺ ونهي عنه. المظهري (٢)في كتباب الأحكام - بناب قبول الله تعنالي: ﴿أَطْيَعُوا اللهُ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وَأُولَى الأمر منكسم (١٠٥٧/٢). (٣)يحتمل أن يكون ذلك لأن الله أمر بطاعة رسولهﷺ، أو لأن طاعة الرسولﷺ هـو نفس طاعة الله تعالى؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمره به. حاشية البخاري (٤)قال ابن التين: قيــل كــانت قريـش ومــن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمـراء، فقـال هـذا القـول يحثهـم علـي طاعـة مـن يؤمّرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا، وإذا ولآهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفــترق الكلمــة. حاشية البخاري (٥)في كتاب الاعتصام – باب الاقتداء بسنن رسول اللهﷺ(١٠٨١/٢). (٦)المرفوع هــو الحديث الذي أضيف إلى النبي ﷺ من القول، أو الفعل، أو التقرير. (٧)يعني امتنع عن قبول الدعــوة أو عــن امتثال الأوامر. حاشية البخاري (٨)من المرقاة عن البخاري. (٩)قال القارئ: قــال الطيبي: المـراد إمــا أمــة الدعوة فالآبي هو الكافر، أو أمة الإجابــة فــالآبي هــو العــاصي، استثناه زجــرا وتغليظــا. المرقــاة(٢١٧/١) (١٠)أي جامع الأصول لابن الأثير الجزري.

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (١) أَيْضاً عَنْ حَابِرِ ﴿ عَلَيْهِ قَالَ: جَاءَتْ مَلاَثِكَةٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَهُـوَ نَائِمٌ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ (٢)) فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرَبُوا لَهُ مَثَلاً. فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَّالْقَلْبَ يَقْظَانُ(٣)، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَـةً(١) وَبَعَثَ دَاعِياً؛ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلِ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوا: أَوِّلُوهَا (٥) لَـهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّـهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: الدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ [عَلِين]، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا [عَلِين] فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى مُخَمَّدًا [عَلِين] فَقَدْ عَصَى اللهُ(٦)، وَمُحَمَّدٌ [ﷺ فَرْقٌ (٧) بَيْنَ النَّـاسِ (٨). وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ (٩) عَــنْ رَبِيعَــةَ الْجُرَشِيِّ فَالْعِيْدُ (١٠) بِمَعْنَاهُ، كَمَا في «الْمِشْكَاةِ» (ص٢١).

(١)في الكتاب المذكور - الباب المذكور. (٢)أي ذو معرفة وفطنة. (٣)أي قال بعض الملائكة: كيف نضرب له مثلا وهو لا يسمع فإنه نائم؟ وقال بعضهم: إن تأثير نومه إنما هـ و في تعطل عينـه الشـريفة عـن إدراكها، وأما علمه بالقلب فباق، فيسمعه كما جاء في الحديث: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». اللمعات(٢٠٩/١) (٤)بضم الدال وتفتح: طعام عام يدعى الناس إليه كالوليمة. المرقاة (٥)فسروها. «إ-ح» (٦)فالحاصل أن الجنة دار المتقين كما في القرآن المبين والمأدبة نعيمها والداعي إليها محمدﷺ وصاحبها هـو الله تعالى فمن يجب الداعي يدخل الجنة ويتنعم بنعيمها ومن لم يجب الداعـي لم يدخـل الـدار ولا يتنسم بنعيمها، ولا يأكل من المأدبة بل يطرد من الباب ويحرم من الثواب ويستحق العقـاب. (٧)روي مشـدّدا على صيغة الفعل، ومخففا على المصدر كذا قاله الطيبي؛ وقال السيد جمال الدين: مصدر وُصف به للمبالغة (كرجل عدل): أي فارق بين المؤمن والكافر، والصالح والفاسق. المرقاة، وقال الأعظمي: المراد أنه ﷺ في الكتب السابقة فارقليطا – اهـ وهي لغة سريانية للفارق، يتبيّن الحق بنوره فيتميز برسالته أهل الحق عن أهل الباطل، وتزايل الناس بدعوته فأهل الحق والخير منهم إلى معسكر الإيمان والإحسان تم إلى الجنــة والرضــوان وأهل الباطل إلى معسكر الكفر والنفاق والطغيان ثم إلى جهنم دار الهوان والنيرات (٨)صححنا النـص مـن البخاري. (٩)هو عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي أبو هممد. ولد سنة١٨١هـ. وتـوفي سنة ٥٥٧هـ: من حفاظ الحديث كان عاقلا فاضلا مفسرا فقيها، له «المسند» في الحديث، و«الجامع الصحيح» ويسمى سنن الدارمي وله الثلاثيات. الأسلام للزركلي (• 1)هو ابن عمرو، وقيـل: ابـن الغـاز، قال بعض الناس: له صحبة، وقال العسكري: اختلف في صحبته، وقال ابن سعد: فيمن نزل بالشام من =

وَأَخْرَجَ الشَّيْحَانِ<sup>(١)</sup> عَنْ أَبِي مُوسَى ضَيَّاتِه قَالَ: قَــالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «إِنَّمَـا مَثَلِـي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّسِ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (٢)، فَالنَّحَاءَ، فَالنَّجَاءَ (٣)، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا(٢) فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ ( ) فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُواْ مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ (٦)؛ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبُعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جَثْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

وَأَخْرَجَ النَّرْمِذِيُّ (٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَــالَ: قَـالَ رَسُـولُ ا للهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا (^ ) أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ( ۖ ) حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ (١٠)؛ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَّنْ أَتَى أُمَّهُ (١١) عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَّصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَّتَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِينَ مِلَّةً (١٢)، كَلَّهُمْ في النَّار <u>= الصحابة ربيعة بن عمر الجرشي، وفي بعض الأحاديث أن له صحبة، وكـان ثقـة، تـوفي سـنة ٢٤هـ.</u> الإصابة(١/٩٧) (١)البخاري في كتاب الرقاق - باب الانتهاء عن المعاصي(٩/٢)٥٩)، ومسلم في كتاب الفضائل - باب شفقته على الخر٢٤٨/٢). (٢)هو مثل سائر بين العرب قبل البعث، وإنما تكلم بــه النبي على ضربا للمثل لإفهامهم بينا لكونه مشهورا بينهم، وإنما خص «النذير» بــ«العريان» مبالغة في الإنذار، وحجـة على صدق قوله؛ لأنه أبين للعين، وأغرب وأشنع عند البصر، وذلـك أن ربيئـة القـوم وعينهـم يكـون علـي مكان عال فإذا رأى العدو نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانــا. اللمعــات(٢١٤/١) (٣)أي انجــوا بأنفسكم (أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب، إشارة إلى أنهسم لا يطيقـون مقاومـة ذلـك الجيـش)، وهــو مصدر منصوب بفعل مضمر: أي انجوا النجاء، وتكراره للتأكيد. «إ-ح» (٤)بهمزة قطع ثم سكون هـو الصحيح: أي ساروا أول الليل، أو ساروا الليل كله، على اختلاف في مدلول هــذه اللفظـة؛ وأمــا بــالوصل والتشديد على أن المراد به: سير آخر الليل، فلا يناسب هذا المقام. قاله القارئ في المرقاة. «إنعام» (٥)قسال الطيبي: المهل – بالحركة: الهيئة والسكون، و– بالسكون: الإمهال. المرقاة (٦)بــالجيم في الأولى، والمهملــة في الثانية: أي استأصلهم وأهلكهم بالكلية بشؤم التكذيب، وهذا فائدة الجمع بينهما. المرقاة (٧)في أبـواب الإيمان - باب افتراق هذه الأمة(٨٩/٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٨)وفي الـترمذي:«مـا». (٩)أي ليأتير على أمتي مخالفة لما أنا عليه مثل المحالفة التي أتت على بني اسرائيل حتى أهلكتهــم. (١٠)أي تعملون مثل أعمالهم، كما تقطع إحـدى النعلـين علـي قـدر النعـل الأخــرى، والحـذو: التقديــر والقطـع. (١١)إتيانها كناية عن الزنا. (١٢)سمى ﷺ طرّيقة كل واحد منهم ملة اتساعا، وهي في الأصل: ما شرع الله = حياة الصحابة وَ الله على الأحاديث في طاعة النبي الله واتباع خلفائه وَ الله والله وا

وَأَخْرَجَ النُّرْمِذِيُّ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ضَيَّطُهُ قَـالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَومٍ ثُـمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعَظَنَا (٣) مَوْعِظَةً بَلِيغَةً (١) ذَرَفَتْ (٥) مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ (٦) مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! كَـأَنَّ هَـذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ<sup>(٧)</sup> فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ<sup>(٨)</sup>. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ = لعباده على ألسنة أنبيائه ليتوصلـوا بــه إلى القـرب مـن حضرتــه تعــالي، ويسـتعمل في جملــة الشــرائع دون آحادها ثم إنها اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة (كما يقال: الكفر ملة واحدة)، والمعنى: أنهم يفترقون فرقا تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرى. المرقاة (١)أي هي ما أنــا عليــه وأصحــابي، المـراد هم المهتدون المتمسكون بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلا شك ولا ريب أنهم هـم أهـل السـنة والجماعة. عن المرقاة، وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية:«ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» قال القارئ في المرقاة: اعلم أن أصول البدع كما نقل في المواقـف ثمانيـة. ١ - المعتزلـة: القـائلون بأن العباد خالقو أعمالهم، وبنفي الرؤيــة وبوحــوب الثـواب والعقــاب وهــم عشــرون فرقــة. ٢ – الشـيعة: المفرطون في محبة على كرم الله وجهه، وهم اثنان وعشرون فرقة. ٣ – الخوارج: المفرِّطة المكفَّرة لـعظيُّته، ومن أذنب كبيرة، وهم عشرون فرقة. ٤ – المرجئة: القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مــع الكفر طاعة وهي خمس فرق. ٥- النجارية: الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال، والمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام، وهم ثلاث فـرق. ٦- الجبريـة: القائلـة بسـلب الاختيـار عـن العبـاد فرقـة واحـدة. ٧-المشبهة: الذين يشبهون الحق بالخلق في الجسمية والحلول فرقة أيضا؛ فتلك اثنتــان وسبعون فرقــة كلهــم في النار – انتهى. وفي الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله على حيث أخبر بحدوث هذه الفـرق بعـده على. (٢)في أبواب العلم - باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة(٩٢/٢)؛ وقال: حديث حسن صحيح، وقد روى أيضًا من طريق آخر عن العرباض بن سارية ﴿ هِذَا. وأبـو داود في كتــاب الســنة – بــاب في لــزوم الســنة (٦٣٥/٢). (٣)أي نصحنا رسول الله علي وذكرنا بالعواقب. (٤)أي تامة في الإنذار. وقال التوربشتي: أي بالغ فيها الإنـذار والتخويـف، كقولـه تعـالى: ﴿وقـل لهـم في أنفسـهم قـولا بليغـا﴾. المرقـــاة (٢٤١/١) (٥)سالت، يقال: ذرفت العين إذا حرى دمعها. «إ-ح» (٦)خافت وفزعت، والوجل: استشعار الخوف. (٧)أي كأنك تودِّعنا بها، لما رأى من مبالغته ﷺ في الموعظة؛ فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا ممــا يهــم المودَّع. عن حاشية أبي داود (٨)أي بمحافته والحذر من معصيته وهي ثلاثة أقسام: تقوى الشرك، والمعصية، وتقوى ما سوى الله، وهذا فيما بينهم وبـين الله «والسـمع» أي بسـمع كـلام الخليفـة والأثمـة «والطاعة» لمن يلي أمركم من الأمراء مالم يأمر بمعصية عادلا كان أو جائرا وإلا فـلا سمع ولا طاعـة لمخلوق في معصية الخالق لكن لا يجوز محاربته. المرقاة، وقال المحدث عبد الحق الدهلوي في اللمعــات(٢٣٠/١): وصى أولا بتقوى الله إشارة إلى أن قبول حكم الأمراء وإطاعتهم إنما يكون فيما يوافق حكم الله ورسـوله، =

عَبْدًا حَبَشِيّاً(١)؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْحُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ (٢)، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِذِ (٣)، وَإِيَّــاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَّلَةٌ (١٠)».

وَأَخْرَجَ رَزِينٌ (°) عَنْ عُمَرَ ضِيْظَةً مَرْفُوعاً: «سَأَلْتُ رَبِّي عَنِ اخْتِلاَفِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي فَأُوْحَى إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ مِنَ السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ (١) فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدىً»،

= لا فيما يخالف. (١)أي اسمعوا له وأطيعوه وإن كان عبـدا حبشـيا فحـذف كـان وهـي مـرادة. حاشـية الترمذي، وقال القارئ: وفي رواية: «وإن تأمر عليكم عبد» أي صار أميرا أدنسي الخلـق فـلا تسـتنكفوا عـن طاعته، أو ولو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن فعليكم بالصبر والمداراة حتى يــأتي أمـر الله، قيل: ذكر على سبيل المثل إذ لا تصح خلافته لقوله ﷺ «الأئمة من قريش» قلت: لكن تصح إمارتـه خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ﴿ مُرَقَّاةُ الصَّعُودُ حَاشِيةً أَبِي دَاوِدٍ، وقال في اللَّمعات: في طاعة الأمراء أمن من الفتنة الناشئة من الاختلاف، وأرادوا بالخلفاء الراشدين: الخلفاء الأربعة، ففيـه: أن بعضا من سنته على لا يشتهر في زمانه وإن علم الأفراد من صحابته ثم يشتهر في زمن الخلفاء الراشدين، فيضاف إليهم، فريمًا يستذرع أحد إلى رد تلك السنن بإضافتها إليهم فأطلق القول باتباع سنتهم ســـدا لهــذا الباب. (٣)وهي الأضراس. واحدها: ناجذ؛ وقال الخطابي: أراد بــه الجــد في لــزوم الســنة، شــبه فعــل مــن أمسكُ الشيء بين أضراسه وعض عليه دفعا لوهم أن ينتزع، وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء إذ كان ما يمسك بمقادم فمه أقرب تناولا وأسهل انتزاعا. (٤)قال الخطابي: هذا خاص في بعـض الأمـور دون بعض وكل شيء أحدث على غير مثال أصل من أصول الدين، وعلى غير عبارتــه وقياســه، وأمــا مــا كــان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة (كما جــاء في الحديث «مـن سـن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهـا إلى يـوم القيامــة» رواه مســلم، فـالهدي الحســن كلــه لا يدخل في البدعات السيئة، وقال عمر ﴿ الله عنه أحدث الجماعة في التراويح نعمـت البدعـة هـذه وكذلـك بعض من الأمور يقال لها أوليات عمر فهذه هـي كلهـا مـن المحدثـات الحسنة). مرقـاة الصعـود للسـيوطي (٥)هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي أبو الحسن إمام الحرمين وحاور بمكة زمنــا طويلا وتوفي بها، له تصانيف منها «التجريد للصحاح الستة». الأعلام للزركلي (٦)قال الطيبي: المراد بـــه الاحتلاف في الفروع لا في الأصول، كما يدل عليه قوله:«فهو عندي على هدى» قال ابن الربيع: اعلم أن حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم اهتديتم» وقد ذكره ابن حجـر العسقلاني في تخريـج أحـاديث الرافعي في باب أدب القضاء، وأطال الكلام عليه وذكر أنه ضعيف واهن، بل ذكر عن ابن حزم أنه -

وَقَالَ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ».كَذَا في جَمْعِ الْفَوَائِدِ(٢٠١/٢)(١) وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ<sup>(٢)</sup> عَنْ حُذَيْفَـةَ ضِيُّاتُهُ مَرْفُوعاً: «إِنِّي لاَ أَدْرِي قَـذْرَ بَقَـاثِي فِيكُـمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي – وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ۖ وَعُمَرَ رضي الله عنهما – وَاهْتَـدُوا بِهَدْي عَمَّارِ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ».

وَأَخْرَجَ أَيْضًا (٣) عَنْ بلاَل بْن الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَثْلِيَّةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ: موضوع باطل، لكن ذكر عن البيهقي، أنه قال: إن حديث مسلم يؤدي بعض معساه، يعني: قولهﷺ: «النجوم أمنة للسماء» الحـديث، وفيه «وأصحـابي أمنة لأمني فإذا ذهـب أصحــابي أتــي أمــتي مــا يوعدون» قال ابن حجر: صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم، أما في الاقتداء فلا يظهر، نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم، قلت: الظاهر أن الاهتداء فرع الاقتداء، قال: وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة من طمس السنن، وظهور البدع، ونشر الجور في أقطار الأرض اهـ. وتكلم على هذا الحديث ابن السبكي في شرح ابن الحاجب الأصلى في الكلام على عدالة الصحابة و لم يعزه لابن ماجه، وذكره في جامع الأصول ولفظه عن ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب مرفوعا «سألت ربي» الحديث إلى قول «اهتديتم» وكتب بعده أخرجه فهو من الأحاديث التي ذكرها رزين في تجريد الأصول و لم يقف عليها ابن الأثير في الأصول المذكورة، وذكره صاحب المشكاة وقال أخرجه رزين. المرقاة(١١/١٨)، وقال العجلوني في كشف الخفاء(١٤٧/١): أســنده الديلمــي عــن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، بأيهم اقتديتم اهتديتم» اهـ. (١)جمع الفوائد من جامع الأصول، وبمحمع الزوائد؛ الذي جمع فيه الإمام محمد بن ســليمان المتوفــي سـنة ١٠٩٤هـــ أحاديث أربعة عشر كتابا: الصحاح الست، والموطأ للإمام مالك، والمسند للإمام أحمد، والمسند لأبي يعلى الموصلي، والمسند للدارمي، والمسند لأبي بكر البزار، والمعاجم الثلاثـة للطبراني: الكبـير، والأوسـط، والصغير. (٢)في أبواب المناقب – باب مناقب عمار بن ياسر(٢٢١/٢)، وقال: حديث حسن، وقـــد روى نحوه بطريقين آخرين عن حذيفة ﴿ ٣)أي الترمذي في أبسواب العلم - بــاب الأخــذ بالسـنة واجتنــاب البدعة (٩٢/٢). قلت: عزوه إلى الترمذي من حديث بلال سهو من المؤلف بل هو عنده من حديث كثير ابن عبد الله عن حده: أي عمرو بن عوف المزنى أن النبي على قال لبلال بن الحارث: «اعلم» قال: ما أعلم يارسول الله؟ قال:«اعلم يا بلال!» قال: ما أعلم يارسول الله؟ قال:«إنه من أحيا سنة...» الحديث فهمو موجه إلى بلال وليس من روايته، وقيل: أما قول الترمذي: حسن فوهم منه؛ لأن في إسناده كثير بـن عبــد ا لله، قال أبو داود: هو كذاب، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند و لم يحدث به فالحديث ضعيـف، قلت: لكن يؤيده حديث أبي هريرة عند مسلم، في كتاب العلم - باب «من سن سنة حسنة أو سيئة» إلخ (٣٤١/٢) بلفظ «من سن في الإسلام سنة حسنة» الحديث وبلفظ «من دعا إلى هدى كان له مــن الأجـر مثــل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيتا» الحديث، فتحسينه لشواهده كما قال المنذري والله أعلم. «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِي (١) قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. وَمَن ابْتَدَعَ بدْعَةَ ضَلاَلَةٍ<sup>(٢)</sup> لاَ يَرْضَاهَـا اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَـيْعًا». وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةٌ(٣) أَيْضاً نَحْوَهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا (٤) عَنْ عَمْرو بْنِ عَنْ عَمْولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ (°) إِلَى الْحِجَازِ (٦) كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (٧)، (1)قال المظهر: السنة ما وضعه رسول الله ﷺ من أحكام الدين وهي قد تكون فرضا، كزكاة الفطر، وغير فرض كصلاة العيد وقراءة القرآن في غير الصلاة، وتحصيل العلم، وما أشبه ذلك، وإحيائها: أن يعمل بها، ويحرض الناس عليها ويحثهم على إقامتها. حاشية ابن ماجه، قال الأشرف: قوله «من سنتي» ظـاهر النظـم يقتضي أن يقال: «من سنني»، لكن الرواية - بصيغة الإفراد - اهـ. فيكون المراد بها الجنس: أي طريقة مـن الطرق المنسوبة إليّ واجبة أو مندوبة أخذت عني بنصّ أو استنباط كما أفاده إضافة سنة إلى الضمير المقتضية للعموم. المرقاة(٢٤٥/١) «قد أميتت» قال مالك: أي تركت تلك السنة عن العمل بها. المرقاة (٢)قال القاضي عياض: كل ما أحدث بعد النبي ﷺ فهو بدعة، والبدعة: فعل ما لم يسبق إليه، فما وافق أصلا من السنة يقاس عليها فهو محمود، وما خالف أصول السنن فهو ضلالة، ومنه: «كل بدعة ضلالة». عن اللمعات (٢٠٧/١) (٣)في مقدمته - باب من أحيا سنة قد أميتت (١٩/١). (٤)في أبواب الإيمان - بـاب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبًا إلخ(٨٧/٢). وقيل: سنده ضعيف جدا، وإن قبال الترمذي في(١٠٥/٢): «حديث حسن صحيح»؛ فإن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو وقد عرفت حاله آنفا، قلت: لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أخرى فالجملة الأولى منه أخرجها الشيخان من حديث أبي هريرة؛ ومسلم وأحمــد من حديث ابن عمر، وزاد الجملة الثالثة: أعنى «إن الإسلام بدأ غريبا....» دون قولـــه «فطوبــي للغربــاء». لكن رواه مسلم بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة أيضا. وأما قولهﷺ «الذين يصلحـون» فـرواه الخطـابي في «الغريب» ق١ (ص٣٢) بهذا اللفظ، وهو في المسند(٧٣/٤) بلفظ «الذين يصلحون إذا فسد الناس» وسندهما ضعيف، لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» ق١(ص٢٥) والآخر في «الغرباء»ق ١ (ص٢) من حديث ابن مسعود بسند صحيح، ثم رواه الدانسي من حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص بسندين صحيحين، وحديث سعد في«المسند» أيضـــا(١٨٤/١) وأمـــا الجملة الثانية أعنى قوله «وليعقلن» فلم أجد لها شاهدا. (٥)أي ينضم إليها وينقبض، والمأرز: الملجأ أيضاً، وهذا إما خبر عما كان في ابتداء الزمان والهجرة، أو عما يكون في آخر الزمان حين يقل الإسلام، فينضم إلى المدينة ويبقى فيها. «إنعام» (٦)إقليم الحجاز معروف، ومنه مكة والمدينة وجدة والطائف وتبوك وبـــلاد عمسير وتهامة وبلاد بيشة. المعالم الأثيرة (٧)أي إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به فإذا راعها =

حياة الصحابة وَ (الأحاديث في طاعة النبي الشيرة واتباع خلفائه والله الله الله والمرا) (ج ١٠٥١) وَلَيَعْقِلَنَ (١) الله ين مِن (١) الله عَقِلَ الأُرُويَّةِ (٣) مِنْ رَأْسِ الْحَبَلِ. إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا (١) وَسَيَعُودُ<sup>(°)</sup> غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى<sup>(١)</sup> لِلْغُرَبَاءِ<sup>(٧)</sup> وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنْتِي».

وَأَخْرَجَ أَيْضاً (^) عَنْ أَنَسِ فَلِيَهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ : «يَــا بُنَـيِّ ! إِنْ قَـدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشِّ (٩) لأَحَدٍ فَافْعَلْ، ثُـمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ! وَذَلِكَ مِنْ سُنِّتِي، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ».

وَأُخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعـاً: «مَـنْ تَمَسَّكَ بسُـنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ». وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيُّ اللَّ أَنَّـهُ قَـالَ: «فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ (١٠)». كَذَا فِي التَرْغِيبِ (٤٤/١)

= شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان يرجع إلى الحجاز في آخر الزمان. (١)ليتحصنن ويلتجئن. «المعقل» - بكسر القاف: إما اسم مكان أو مصدر ميمي. (٢)وفي الترمذي: «في» وهمو أوضع. (٣)الأروية - بالضم، والكسر: أنشى الوعـول، الوعـل: تيـس الجبـل، والمعنى ليلتحتـن الديـن إلى الحجـاز ويتخذه ملجأ ومسكنا إليه كما بدأ منه حين يظهر الفتن ويستولي أهــل الكفـر علـى بــلاد الإســلام، أو في آخر الزمان في زمان خروج الدجال، فينضم الفرّارون بدينهم إلى الحجـاز. اللمعـات(٢٢٤/١) (٤)قـال التوربشين: يريد أن الإسلام كما بدأ في أول الوهلة نهسض بإقامتـه والـذب عنـه أنـاس قليلـون مـن أشـياع الرسولﷺ، ونزاع القبائل فشرّدوهم عن البلاد ونفوهم عن عفر الديــار (وسـطها) يصبـح أحدهـم معــتزلا مهجورا يبيت منتبذا وحدانا كالغرباء، ثم يعود آخــرًا إلى مــا كــان عليــه لا يكــاد يوجــد مــن القــائمين إلا الأفراد، ويحتمل أن يكون المماثلة من الحالة الأولى والحالة الأخيرة لقلة من كانوا يتدينون به في الأول وقلــة من كانوا يعملون به في الآخر. حاشية الترمذي (٥)أي في المدينة وظاهره العموم، وفي الترمذي: «يرجـع». (٦)وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء، وقيل: طوبي لهم: خير لهم؛ وقال أبــو إســحاق: المعنــي أن العيــش الطيب لهم؛ وقال عكرمة: معناه الحسني لهم. لسان العرب. «الأعظمي» (٧)المتمسكين بحبله المتشبثين بذيلـه. هامش الترمذي (٨)أي الترمذي في أبواب العلم - باب الأخــذ بالسنة واحتنــاب البدعــة(٩٢/٢)، وقــال: هذا حديث حسن. (٩)الغش: ضد النصح الذي هو إرادة الخير للمنصوح له. «لأحد» عام للمؤمن والكافر؛ فإن نصيحة الكافر: أن يجتهـد في إيمانـه، ويسـعي في خلاصـه مـن ورطـة الهـلاك بـاليد واللسـان والتأليف بما يقدر عليه من المال. (• 1)وذلك لأن السنة عند غلبة الفساد لايجد المتمسك بها من يعيسه، بــل يؤذيه ويهينه، فيصيره على ما يناله بسبب التمسك بها من الأذى يجازى برفع درجته إلى منــازل الشـهـــــداء، قال الطيبي: وقال: «عند فساد أمتي» و لم يقـل: «فسـادهـم»؛ لأنه أبلغ كأن ذواتهم قد فسدت، فلايصدر = وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرِّكَا المُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ<sup>(١)</sup>».

وَأَخْرَجَ الْحَكِيمُ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ<sup>(٣)</sup>: «الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلاَفِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْحَمْر<sup>(٤)</sup>». كذَا في كَنْزِ الْعُمَّالِ(٤٧/١)

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ<sup>(٥)</sup> عَنْ أَنَسٍ فِيْكَانَهُ مَرْفُوعاً: «مَنْ رَغِبَ<sup>(٦)</sup> عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَن ابْن عُمَرَ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ:«مَنْ أَخَذَ بسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي». أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ (٧) عَنْ عَائِشَةً رضى الله عنها مَرْفُوعاً: «مَنْ تَمَسَّكَ بالسُّنَّةِ

= منهم صلاح، ولا ينجع (ينفع) فيهم وعظ. فيض القدير (٢٦١/٦) (١)هـذه الأحاديث الثلاثة في كل ضعف؛ وأما الحديث الأول فأخرجه أيضا ابن عدي ق٢(ص٩٠) وسنده ضعيف جدا، والشاني، والثالث: رواهما الطبراني عن أبي هريرة، وفي طريقه رواه أبو نعيم الأخير، وفيه: محمد بن صالح العدوي، قال الهيثمي(١٧٢/١): و لم أحد من ترجمه، وبقية رحاله ثقات – انتهى. وقال المنذري في الــــترغيب: إســـناده لا بأس به. وقد رمز السيوطي لحسنه، وبالجملة هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا فــترتقي إلى درجة الحسن، والله أعلم. (٣)هو محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي عالم بـالحديث وأصول الدين من أهل الترمذ، هو صاحب كتاب نوادر الأصول في الحديث والأخلاق والآداب. وهو غير الترمذي صاحب السنن. الأعلام للزركلي (٣)ولكن الصواب رواه الحكيم عن ابن مسعود في كما في الجامع الصغير. (٤)أي كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لاحتراق يديه كذلك المتدين (لا يقدر) على ثباته على دينه لغلبة العصاة وانتشار الفتنة وضعف الإيمان (ولمخالفة جميع البيئات للثبات على الديـن، ويحتمل أن يكون المراد: تقريب وتمثيل لما يكابد من الحرقة في نفسه من فساد الزمان أو أذى المخالفين ومـن قلة الموافقين). «الأعظمي»، وقال المناوي في فيض القدير: بيَّن بهذا الخبر أن المؤمن في آخر الزمان لا بد أن يصيبه من الأذي على إيمانه ما أصاب الصدر الأول فإذا وجد في أهل هذا الزمــن الأحـير هــذه الخصــال الــتي كانت في أوائلهم حاز أن يساويهم في الخيرية؛ فيكونوا فيها كمثلهم. (٥)في كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه(٤٤٨/١)، وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب النكاح في حديث طويل(٧٥٧/٢). (٦)أي أعرض عن طريقتي استهانة وزهدا فيها، لا كسلا وتهاونــا. كـذا في المرقــاة، قــال في الفتــح: المـراد بــ«السنة» الطريقة، لا التي مقابل الفرض، والرغبة عن الشيء: الإعــراض عنــه إلى غــيره. «فليـس مــي» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه؛ فمعنى أنه ليس مـني: ليس على طريقـتي، ولا يـلزم أن يخرج عن الإسلام، وإن كانت الرغبة إعراضا فمعنى ليس مني: ليس على ملني؛ لأن اعتقاد ذلـك نـوع مـِن الكفر. حاشية البخاري (٧)في الأفراد من حديث عمر مولى غفرة عن هشام عن عائشة رضي الله عنها =

دَخَلَ الْجَنَّةُ (١)».

وَأَخْرَجَ السِّجْزِيُّ عَنْ أَنَسٍ ضِّ اللَّهِ مَوْفُوعاً: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي (٢) فَقَـدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ (١)».

## الآياتُ الْقُرْآنِيَّةُ فِي النَّبِيِّ عَلِي وَأَصْحَابِهِ عَلِيْهِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَـاتَمَ النَّبيِّينَ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾(٥) وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَـلْنَاكَ شَاهِـدًا وَمُبَشِّـرًا وَّنَذِيـرًا، وَّدَاعِيـاً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجـاً مُّنِيرًا﴾(٥) وقَالَ تَعَـالَى: ﴿إِنَّا = وعمر اختلف فيه المحدثون فوثقه بعضهم كعبد الله بن أحمد وأبي بكر البزار وابن معين وغيرهم، وضُعفه بعضهم وأكثر اعتراضهم من جهة الإرسال؛ لأنه كان يرسل الأحاديث عن ابن عباس. راجع تهذيب التهذيب(٤٧١/٧) (1)أي مع السابقين الأولين، وإلا فالمؤمن الفاسق الزائغ المبتدع يدخلها بعد العذاب أو العفو. فيض القدير(١٠٨/٦) (٢)ممكسورة وسكون جيم وبزاء: نسبة إلى السجز، وهـو اسـم لسجسـتان، وقيل: نسبة إلى سحستان بغير قياس. المغني، وقال في الميزان: فيه حالد بن أنس، لا يعـرف وحديثـه منكـر جدا، ثم ساق هذا بحروفه، ثم قال: ورواه بقية عن عاصم بن سعيد وهو مجهول عنه، قال في اللسان: وهذا الرجل ذكره العقيلي في الضعفاء وذكر له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به والـراوي عنــه عاصم بحهول بالنقل أيضا – اهـ. قلت: ولكن هذا الحديث مؤيد بحديثين في مسلم. الأول «من سن سنة» الحديث. والثاني: «من دعا إلى هدى» الحديث. فيض القدير (٣)إحيائها: إظهارهـا بعملـه بهـا والحـث عليها. فيض القدير(٢٠/٦). (٤)أي معية مقاربة، لا معية متحدة في الدرجة. (٥)ســورة الأحــزاب: ٤٠. ﴿ أَبَا أَحِدُ ﴾ لا زيد ﷺ ولا غيره، إذ لم يكن له ولد ذكر قد بلغ الحلم إذ مات الجميع صغارا وهم أربعة، ثلاثة من حديجة رضي الله عنها: القاسم، والطيب، والطاهر، وواحد مــن ماريـة القبطيـة رضــي الله عنهــا وهو إبراهيم، فلذا لا يحرم عليه أن يتزوج مطلقة زيد لأنه ليس بابنه، وإن كان يدعى زيد بــن محمــد – ﷺ − قبل إنهاء التبني وأحكامه ﴿ولكن رسول الله وحاتم النبيين﴾ فلا نبي بعده، فلو كان له ولد ذكــر رحــلا لكان يكون نبيا ورسولا كما كان أولاد إبراهيم، وإسحاق، ويعقبوب، وداود – عليهم الصلاة والسلام ولما أراد الله أن يختم الرسالات برسالته ﷺ لم يأذن ببقاء أحد من أولاد نبيه بل توفَّاهم صغــارا، أمــا البنــات فكبرن، وتزوجن، وأنجبن، ومُتن حال حياتهﷺ إلا فاطمة رضي الله عنها فقد ماتت بعدهﷺ بســـتة أشــهر. أيسر التفاسير، وقال في حاشية الجلالين: قال أهل السنة والجماعة: ومن قال بعد نبينا نبي يكفِّـر لأنــه أنكِـر النص، وكذلك لو شكَّ فيه، لأن الحجة تبين الحق والباطل. ومن ادعى النبوة بعد موت محمـ ديج لا يكون دعواه إلا باطلا. (٦)سورة الأحزاب: ٤٥-٤٦. ﴿وسراجا منيرا﴾ أي جعلك كالسراج المنير يهتدي بك =

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا٥ لِتُؤمِنُـوا بـا للهِ وَرَسُـولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلاً ﴾ (١) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلاَ تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾(٢) و وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ = من أراد الاستهداء إلى سبيل السعادة والكمال. أيسر التفاسير، وقال في حاشية الجلالين: يحتمل أن المـراد بالسراج: الشمس، وهو ظاهر، ويحتمل أن المراد به: المصباح. وحينتذٍ فيقال: إنمــا شــبه بالســراج و لم يشــبه بالشمس مع أن نورها أتم؛ لأن السراج يسهل اقتباس الأنوار منه، وهوﷺ نور الهدى والرشــاد نقتبـس منــه الأنوار الحسية والمعنوية (أقول: بل هوﷺ شمس بدور الهدى فقــد سمــى المــولىﷺ الشــمس ســراجا وهاجــا فيفهم العاقل أن توهج الضوء مثيل السراج لاستمداد الزيت وإحداث اللهب والحسرارة الصادرة عنها هـو حسب إمداد الله تعالى لا أنها فاعلة بذاتها بل هي مخلوقة مسخرة له تعالى كما يشاء محتاجة لإمـداده كمــا يحتاج، فكذلك يفهم العاقل المتدبر لكتاب الله تعالى المنزل إلينا أن النبـوة لا تكتسـب بـالتكلف ولِكـن الله جل ثناءه اصطفى حبيبه الأعظم نبينا محمداي وحصه بمنصب سيادة الأنبياء أجمعين وأمده بالنور الكامل المبين، ثم هو يهدي بإذن الله من شاء الله تعالى أن يهدي بنور رسالته ﷺ كلا وفق استعداده المقـدر لــه؛ وفي الآية انتقال من عموم إلى خصوص ومن أخص إلى أعم، وتدرج وإجمال وتفصيل في بيان عدة مظاهر من أحوال مقامه السني الشريف العالي المنيف، وفي الآية أيضاً إثبات النبوة وأنها اصطفاء واختصاص بمحض التخصيص، وإشارة واضحة لعموم رسالته ﷺ كالشمس في سماء الوجود، ورد على من زعم أن مدحه بمــا خصــه تعــالى من الفضائل وكمال النور من الإطراء المنهي عنه؛ لأنه أثبت مخلوقيتــه استمدادا في عملـه وإمـداده ﴿يكـاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور﴾.

لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يأتيك بالخبر

فدعوته إلى الله بحاله وقاله بإذنه سبحانه إثبات لكمال عبديته ﷺ فهذا السراج المنير الذي بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم قولا، وعملا، وحركة، وسكونا؛ فكان خلقه القرآن العظيم رغم أنـف الحاسدين. (١)سورة الفتح: ٨-٩. ﴿تعزروه﴾ أي تنصروه تعالى بنصرة دينه، وأصل التعزير المنع والرد فكأن من نصر رجلاً قد رد عنــه أعــداءه ومنعهــم عــن أذاه. ﴿توقـروه﴾ تعظمــوه، وضميرهمــا لله ورسـوله، أي تنصـروا وتعظموا كلا منهما، قال البغوي: وهاتان الكنايتان راجعتان إلى النبي علي، وههنا وقف، وقال الزمخشــري: الضمائر كلها لله. الجلالين وحاشيته ﴿تسبحوه بكرة وأصيلا﴾ أي تسبحوا الله تعالى أول النهــار وآخــره. (٣)سورة البقرة: ١١٩. ﴿بالحق﴾ أي بالدين والهدى والكتاب ﴿ولا تستل عن أصحاب الجحيم﴾ يخفف ا لله تعالى على نبيه هَمَّ مطالبة المشركين بالآيات بأنه غير مكلف بهداية أحد، ولا ملزم بإيمان آخر. ولا هو مسئول يوم القيامة عمن يدخل النار من الناس، إذ مهمتمه محصورة في التبشير والإنـذار، تبشـير مـن آمـن وعمل صالحا بالفوز والجنة والنجاة من النار، وإنذار من كفر وعمل سوء بدخول النار والعذاب الدائسم فيها. وفيه: على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى وليس عليه أن يهدي، إذ الهداية بيد الله، وأما الدعوة فهي في قدرة الإنسان وهو مكلف بها. أيسر التفاسير

إِلَّا حَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾(١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَاْفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾(٢). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا﴾(٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ( ٤). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِيٓ أَرْسَــلَ رَسُـولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَـوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ( ). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـُؤُلَّاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءِ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْر ٰى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٦). (١)سورة فاطر: ٢٤. ﴿خلا﴾ أي مضى ﴿نذير﴾ أي نبيي أو من ينوبه من العلماء. المظهري، وقال في تفسير الطبري: وما من أمة من الأمم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذيـر ينذرهـم بأسـنا علـي كفرهـم بالله؛ ثم ساق بسنده عن قتادة ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ قال: كل أمة كان لها رسول اهـ. وقـــال في أيسر التفاسير: يخبر تعالى أن رسوله محمدا عليه ليس الرسول الوحيد الذي أرسل في أمة، بل إنه ما من أمة من الأمم إلا مضى فيها نذير، فلا يكون إرساله عجبا لكفار قريش، إذ هذه سنة الله تعالى في عباده يرســـل إليهم من يهديهم إلى نجاتهم وسعادتهم. (٢)سورة سبأ: ٢٨. ﴿كَآفة للناس﴾ أي لجميع الناس: أي عربهم وعجمهم. وفي هذه الآية تقرير عقيدة النبوة المحمدية، وعموم رسالة النبي عَلَيْ إلى الناس كافة. أيسر التفاسير (٣)سورة الفرقان: ٥٦. (٤)سورة الأنبياء: ١٠٧. ﴿رحمة للعالمين﴾ الإنس والجن: أي برا وفـــاحرا مؤمنـــا وكافرا لأنه رفع بسببه الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال، ورحمة أيضا من حيث إنه جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمي، فمن آمن فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو رحمة لــه في الدنيــا فقــط. حاشـية الجلالين (٥)سورة الصف: ٩. ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء بـه مـن الأخبارات الصادقة، والإيمان الصحيح، والعلم النافع، وفي المعجم الوسيط: الهـ دى معنـــاه: الطريــق الرشـــاد، لدلالته بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب. ﴿ودين الحق﴾ هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخــرة. الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها». وعن تميــم الــداري﴿ قَالَ: سمعت رسول اللهﷺ يقول:«ليبلغن هذا الأمر ما بلخ الليـل والنهـار ولا يــترك الله بيـت مــدر ولا وبــر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله بــه الكفــر. مختصــر تفســير ابن كثير (٦)سورة النحل: ٨٩. ﴿تبيانا﴾ أي بيانا شافيا بليغـا لأن زيـادة البنـاء تــدل عـلـى زيـادة المعنـى. الصاوي(٢٧٢/٢)، وفي مختصر تفسير ابن كثير: قال ابن مسعود: قد بُيِّنَ لنا في هذا القرآن كل علم وكــل شيء، وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام، وقول ابن مسعود أعم وأشمل؛ فإن القرآن أشمل على كــل علــم نافع من خبر ما سبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمـر دنيـاهـم ودينهــم ومعاشهم ومعادهم.

(ج اص ٢٢) (الآيات القرآنية في النبي على وأصحابه على النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۚ . رَّسُولاً يَّتْلُوا عَلَيْكُمْ أَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُحْرِجَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَـاتِ مِنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَى النُّـورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ ۚ بِا لِلَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَـا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ (٢). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلِ مُبِينٍ ﴾ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ أَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ (١)سورة البقرة: ١٤٣. ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ أي كما هديناكم إلى أفضل قبلة، وهمي الكعبـة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلناكم خير أمة وأعدلها. ووسط كل شيء: خياره. والمراد منه: أن أمــة محمد ﷺ خير الأمم وأعدلها. أيسر التفاسير ﴿شهداء على الناس﴾ يوم القيامة أن الرسل قــد بلغتهـم: تعليـل خعلهم عدولا، ودليـل على أن العدالـة شـرط للشـهادة. المظهـري (٢)سـورة الطـلاق: ١٠-١٠. ﴿من الظلمات إلى النور﴾ أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به من الهدى، كما سماه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب. مختصــر تفســير ابــن كثــير ﴿قد أحسن الله له رزقا﴾ هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها، وفيه: تعظيم لما رزقوا. الجلالـين والمظهـري (٣)سورة آل عمران: ١٦٤. ﴿من أنفسهم﴾ أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرُفوا به لا ملكا ولا عجميا. والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحدا، فيسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه، وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، وكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه، وكان لهــم شــرف بكونه منهم. حاشية الجلالين ﴿يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتــاب والحكمـة ﴾ المراد من تـلاوة الآيات: تلاوة ما يوحي إليهﷺ من الآيـات الدالـة عليـه تعـالي المؤكـدة لتوحيـده وعظمتـه وحلالـه ومحبتـه وتعظيم أمره في القلوب والبصائر، وكذلك من الآيات الدالة على النبوة، ومن التزكية: الدعـاء إلى الكلمـة الطيبة المتضمنة للشهادة لله تعالى بالتوحيد، ولنبيه - ﷺ - بالرسالة، وبتعليم الكتاب: تعليم ألفاظ القـرآن وكيفية أدائه ليتهيأ لهم بذلك إقامة عماد الدين. وبتعليم الحكمة: الإيقاف على الأسرار المخبوئــة في خزائــن كلام الله تعالى، وحينتذٍ أمر ترتيب هذه المتعاطفات ظاهر. بيان القرآن، وقال الإمـــام الطـبري:«والصــواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيـان الرســولﷺ والمعرفــة بهــا وما دل عليه ذلك من نظائره اهـ الحليي(٧/١٥٥).

مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴿ (١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّهُ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾(٢). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيـظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۞ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلاَّ تَنْصُـرُوهُ فَقَـدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْسِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، إِذْ يَقُـولُ لِصَاحِبِـه لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، وَأَيَّدَهُ بَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ الَّذِيـنَ كَفَرُوا السُّفْلَى، وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ( ) . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُحَمَّدٌ (١)سورة البقرة: ١٥١-٢٥١. ﴿فاذكروني أذكركم﴾ الآية، أمر تعالى المؤمنين بذكره وشكره، ونهاهم عن نسيانه وكفره؛ لما في ذكره في أسمائه وصفاته، ووعده ووعيده من واحبات محبته ورضاه، ولما في شكره بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله، ولما في نسيانه وكفرانه من التعـرض لغضبــه وشديد عقابه، وأليم عذابه. أيسر التفاسير (٢)سورة التوبة: ١٢٨. ﴿من أنفسكم﴾ أي منكم حسبا ونسبا فكل ما يحصل له من العز والشرف فهو عائد إليكم أو هو بشر مثلكم جعله الله من جنسكم رحمـة بكـم ولو جعله ملكا لشق ذلك عليكم كما قال جل شأنه في سورة الأنعام ﴿ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثــم لا ينظرون﴾. ﴿عزيز عليه ما عنتم﴾ أي شديد عليه وشاق على نفسه عنتكم: أي مــا أصــابكم في ســبيـل الله من شدة وبلاء، فالعنت في اللغة الضيق والشدة، (أو المعنى شديد عليه إعراضكم عن الحق فيكون الخطاب حينتذٍ للكافرين وحدهم). ﴿حريـص عليكـم﴾ أي على هدايتكـم. ووصـول النفـع الدنيـوي والأخـروي إليكم. مختصر تفسير ابن كثير (٣)سورة آل عمران: ١٥٩. ﴿فبما رحمة﴾ أي فبرحمة مـن عندنـا رحمنـاهم بها، ﴿ لنت لهم ﴾ كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطف. ﴿ ولـو كنـت فظـا ﴾ أي قاسيا جافيـا، قاسي القلب: غليظه، حاشاهﷺ ولما ثبت أنهم كانوا يكادون يقتتلون تنافسا على وَضوئه ويتبـادرون في طاعتــه وملازمته عَلِمَ أنه حاز غاية الحسـن والكمـال والجمـال خَلْقـاً وخُلُقـاً ظـاهرا وباطنـا. ﴿لانفضـوا مـن حولك، أي تفرقوا عنك، وحرموا بذلك سعادة الدارين وبناء على هـذا فـاعف عـن مسيئهم، واستغفر لمذنبيهم. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ الآية، التشاور، والمشاورة: استخراج الـرأي بمراجعـة البعـض إلى البعـض: أي شاور ذوي الرأي منهم، وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربـك؛ فإنــه يحب المتوكلين. والتوكل: الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضروريــة له، وعدم التفكير فيما يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعالى. أيســر التفاسير (٤)ســورة التوبــة: ٤٠. ﴿ إِلَّا تُنصِّرُوهُ ﴾ أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره، ومؤيده، وكافيه، وحافظه كما تولى نصره، ﴿إِذْ ح

رَّسُولُ اللهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَـآءُ بَيْنَهُـمْ، تَرَاهُـمْ رُكَّعـاً سُجَّدًا يَّيْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التُّوْرَاةِ، وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلى سُوقِه، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَـاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيماً ﴾(١). وَقَالَ اللهُ تَعَـالىَ: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبِعُـونَ الرَّسُـولَ النَّبِـيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْحْيِلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ = أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين﴾ أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكرﷺ، فلجأ (إلى غار ثور) ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذيــن خرجــوا في آثــارهـم ثم يسيروا نحو المدينة، فجعل أبو بكرﷺ يجزع أن يطلع عليهم أحــد، فيخلـص إلى الرســولﷺ منهــم أذى، فجعل النبي ﷺ يسكنه ويثبته ويقول:«يا أبـا بكـر! مـاظنك بـاثنين، الله ثالثهمــا». ﴿فَـأَنزِل الله سكينته ﴾ أي تأييده ونصره ﴿عليه﴾: أي على الرسولﷺ، وقيل: على أبي بكرﷺ؛ لأن الرسولﷺ لم تزل معه سكينة. ﴿وَأَيْدُه بجنود لم تروها﴾ أي الملائكة ﴿وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمــة ا لله هي العليا﴾ قال ابن عباس رضي ا لله عنهما: يعني بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمــة ا لله هــي لا إله إلا الله. ﴿والله عزيز﴾ أي في انتقامــه وانتصــاره، منيــع الجنــاب لايضــام مــن لاذ ببابــه، واحتمــي بالتمسك بخطابه. ﴿حكيم﴾ في أقوالـه وأفعالـه. مختصـر تفسـير ابـن كثـير (١)سـورة الفتـح: ٢٩. ﴿والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما قال ﴿اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾ وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا على الكفـار، رحيمـا بالأخيـار، عبوسـا في وجه الكافر بشوشا في وجه المؤمن، كما قال تعالى: ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾، ﴿تراهم ركعــا سـجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ وصفهم بكثرة الصلاة، وهي خير الأعمـــال، ووصفهــم بــالإخلاص فيهــا للْهُ ﷺ، والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهــو الجنــة المشــتملة علــى فضــل اللهﷺ، ورضــاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول، كما قبال جبل وعبلا: ﴿ورضوان من الله أكبر﴾، ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهمـا يعـني السـمت الحسـن، وقــال مجـاهـد: يعــني الخشوع والتواضع، وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم، وقال عثمان عليه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحـات وجهـه، وفلتـات لسـانه، وفي الحديـث:«إن الهـدي الصّـالح، والسـمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة» أخرجه أحمد وأبـو داود عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما - فأصحابه الله خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم، وقال مالك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النصاري كانوا إذا رأوا الصحابة ﴿ الذِّينِ فَتَحُوا الشَّامِ = عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيٓ أُنْـزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ (١).

= يقولون: والله لهؤلاء حير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقـوا في ذلـك؛ فـإن هـذه الأمـة معظمـة في الكتب المتقدمة. وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله علي وقد نـوه الله تبـارك وتعـالى بذكرهــم في الكتب المنزلة، والأحبار المتداولة ولهذا قال ﴿ فَاللَّهُ هَمْنَا: ﴿ ذَلَكَ مَثْلُهُمْ فِي الْتُورَاةُ ومثلهم في الإنجيـل ﴾ ﴿شطأه﴾ أي فرخ الزرع، وهو أول ما خرج منه. ﴿آزره﴾ أي قواه وهو من الموازرة بمعنى المعاونـــة، ويحتمل أن يكون الفاعل الـزرع والمفعـول شـطأه أو بـالعكس لأن كـل واحـد منهمـا يقـوّي الآخــر. ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ أي استقام على سوقه وهي جمع ساق. ﴿ ليغيظ ﴾ الغيـظ: أشـد غضب وهـو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. (١)سورة الأعراف: ١٥٧. ﴿النَّبِّي الْأَمْنِي﴾ نسبة إلى العرب، وقد عرفوا بالأميين؛ لأنهم لم يـنزل عليهـم كتـاب والأمـي أيضـا: الـذي لا يقـرأ ولا يكتـب وأميته ﷺ دليل نبوته، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلُهُ مِـنْ كَتَّابُ وَلَا تَخْطُهُ بِيمينـك إذا لارتـاب المبطلون﴾ سورة العنكبوت: ٤٨. ﴿الذي يجدونه مكتوبا عندهـم في التـوراة والإنجيـل﴾ وهـذه صفـة محمدﷺ في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تــزل صفاتـه موحــودة في كتبهم يعرفها علماءهم وأحبارهم، ﴿ويحل لهم الطيباتِ﴾ التي حــرم الله عليهـم في التـوراة جـزاء لبغيهم كالشحوم ولحوم الإبل والتي حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام اهـ. قلت: الأشبه أن يكون وصفا عاما لأمره المنيف في تبليغه على لشرعه الشريف مع الإشارة إلى ما يدخل فيه من تفصيل ما ذكر هنا وهو نص ظاهر في أن ما أحــل رسـول الله ﷺ مثــل مــا أحــلــه ا لله، وكذلك التحريم ﴿ويحـرم عليهـم الخبـائث﴾ كـالدم والخمـر والخـنزير والميتـة والربـا والرشـوة. ﴿إصرهم﴾ أصل الإصر: الثقل الذي يحبس صاحبه عن الحركة لثقله، قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي والمحاهد ﷺ: يعني العهد الثقيل الذي أخذ على بني إسـرائيل للعمـل بمـا في التـوراة ﴿وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمَ﴾ في شـريعة موسى التَّلَيْيُةُ لِمْ مثـل قتـل النفـس في التوبـة وقطـع الأعضـاء الخاطئة وقرض النحاسة عن الثوب بالمقراض وتعيين القصاص في القتل: العمـــد والخطأ وتحريـم أحــــذ الدية، وترك العمل في السبت، وعدم جواز الصلاة في غير الكنائس وغير ذلك من الشدائد الـتي تشـبه بالأغلال التي تجمع الأيدي إلى الأعناق ﴿عزروه﴾ أي عظموه بالتقوية ﴿النور الــذي أنــزل معــه﴾ أي مع نبوته يعني القرآن سماه نورا لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره، ويجـوز أن يكـون «معــه» متعلقــا بـ«اتبعوا» النور المنزل مع اتباع النبيﷺ فيكون إشارة إلى اتباع الكتــاب والسـنة ﴿المفلحـون﴾ أي في الدنيا والآخرة (وأفلح إذا بلغ مقصوده بعد النجاة من عوائقه وفاز وظفر به). المظهري ومختصر تفسير ابن كثير

#### قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلِي ۖ حَرضي الله عنهم

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزيغُ قُلُوبُ فَريقِ مِّنْهُمْ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَظَنُّوآَ أَنْ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إلاَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ (١). (١)سورة التوبة: ١١٨-١١٨. ﴿ لقد تاب الله على النبي ﴾ الآية، معنى التوبة على النبي على عدم مؤاخذته في إذنه للمتخلفين حتى يظهر المؤمن من المنافق، ومعنى توبته على المهاجرين والأنصار من أجل ما وقع في قلوبهم من الخواطر والوساوس في تلك الغزوة؛ فإنها كانت في شدة الحر والعسر، وقيل: إن ذكــر النبي ﷺ اتبعوه ﴾ أي وكانوا سبعين ألفا ما بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل. ﴿ ساعة العسرة ﴾ أي وقتها، والعسرة: الشدة والضيق، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة وحيشها يسمى جيش العسرة؛ لأنه كان عليهم عسرة في المركب والزاد والماء؛ فكان العشيرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير، وكان تمرهم يسيرا جدا حتى إن أحدهــم إذا جهده الجوع يأخذه التمرة فيلوكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها لصاحبه حتى تأتي على آخرهم ولا يبقى إلا النواة وكانوا من شدة الحر والعطش يشربون الفرث، ويجعلون ما بقي على كبدهم، قال أبــو بكـرﷺ: يا رسول الله! إن الله قد عودك خيرا فادع الله، قال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم، فرفع رســول الله عليُّ يديـه فلم ترجعا حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت فملتوا ما معهم من الأوعية ثم ذهبنـــا ننظرهــا فلــم نجدهــا جاوزت العسكر. ﴿من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الله عنه البيان لبلوغ الشدة حدها إن بعضهم أشرف على الميل إلى التخلف ﴿ثم تاب عليهم﴾ يقول: ثم رزقهم جَلَّ ثناؤه الإنابة إلى طاعته والرجوع إلى النبات على دينه وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم ﴿إنه بهم رؤوف رحيـم ﴾ يقول إن ربكم بالذين خالط قلوبهم ذلك لما نالهم في سفرهم من الشدة والمشقة رؤوف بهم رحيم أن يهلكهم فينزع منهم الإيمان بعد ما قد أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا عليه من البأساء والضراء. ﴿وعلَـــى الثلاثــة الذيــن خلفوا﴾ أي أرجئ أمرهم عن إظهار توبة الله عليهم حتى بلغوا من الحالة ما ذكر ووصف: هم هـــــلال بــن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، قال ابن كثير: كلهم مـن الأنصــار، وهــؤلاء تخلفــوا عــن ركــب الحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيه قلقا واضطرابا. المظهري، وجامع البيان لابن جرير الطبري ﴿ ثُم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ يقول تعالى: ثم رزقهم الإنابة إلى طاعته والرحوع إلى ما يرضيه عنهم ليتوبوا إليه ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. المظهـري، وتفسير ابن جريــر(٤٠/٧)، وفي بيان =

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾(١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا آَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢). وَقَالَ تَعَالىَ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَاناً، وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِمِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ (٣). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ القرآن: وقد جرت سنته تعالى مع أهل محبته إذا صدر منهم ما ينافي مقامهم يؤدبهم بنـوع مـن الحجـاب حتى إذا ذاقوا ما ذاقوا من حرّ الهجران، وحجبوا عن صفاء الحضور، ثم حل بهم ما حل ونزل بهم ما نزل وعراهم ما عراهم أمطر عليهم وابــل سـحاب الكـرم فيؤنسـهم بعـد إياسـهم ويمـن عليهــم بعـد قنوطهــم. (١)سورة الفتح: ١٨-١٩. ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ يَخبر الله تعالى عـن رضـاه عـن المؤمنـين الذيـن بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة وإنهم كانوا ألفا وأربع مائة، وأن الشجرة كانت سمرة بــأرض الحديبيــة، وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة، فقال لنــا رســول الله ﷺ: «أنتم خير أهل الأرض». ﴿فعلم ما في قلوبهم﴾ أي من الصدق، والوفاء والسمع والطاعة. ﴿وأثابهم فتحا قريبا﴾ وهو ما أحرى الله ﷺ لهم على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل بذلك مـن الخـير العام بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم وما حصل لهم مـن العـزّ والنصـر والرفعـة في الدنيــا والآخرة ولهذا قال تعالى: ﴿مغانم كثيرة يأخذونها﴾. مختصر تفسير ابن كثير، والمظهري (٢)سـورة التوبـة: .١٠٠ ﴿ السابقون الأولون﴾ قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبيـة، وقـال الحسـن وقتـادة رحمهما الله: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ﷺ، قيل: هم أهل بدر، وقيل: هـــم الذيـن أســلموا نبل فتح مكة. مختصر تفسير ابـن كثـير، والمنهـل اللطيـف(ص٦٥) (٣)سـورة الحشـر: ٨-٩. ﴿للفقـراء لمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الآية، يقول تعالى مبينا حالِ الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم ﴿يبتغون فضلا من الله ورضوانا﴾ أي خرجوا مــن ديــارهم وخــالفوا قومهــم بتغاء مرضاة الله ورضوانه ﴿أُولَئِكُ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أي هؤلاء الذين صدقوا قولهـم بفعلهـم، وهـؤلاء هـم مادات المهاجرين، ثم قال الله تعالى مادحاً للأنصار مبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم =

أَحْسَنَ الْحَدِيثِ؛ كِتَابًا مُّتَشَابِها مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ، ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَـآءُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾('). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيَاتِنَا الَّذِيـنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَـا خَرُّوا سُجَّدًا = وإيثارهم مع الحاجة، فقال تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم﴾ أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وأمنوا قبل كثير منهم، قال عمرضي التله على الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءوا الـدار والإيمـان مـن قبـل، أن يقبـل مـن محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم». رواه البخاري ﴿يحبون من هاجر إليهم﴾ أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم، روى أحمد عن أنس رضي قال: قال المهاجرون يارسول الله! مــا رأينــا مثل قوم قدمنا عليهم، أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقـد كفونـا المؤنـة وأشـركونا في المهنأ، حتى لقد حشينا أن يذهبوا بالأجر كله، قال: «لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهــم». ﴿ولا يجـدون في صدورهم حاجة﴾ أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين، ﴿مُمَّا أُوتُوا﴾ فيما فضلهم الله بــه مـن المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، وقال قتادة يعني فيما أعطي إخوانهم، ﴿ويؤثرون على أنفسـهم ولو كان بهم خصاصة﴾ يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالنـاس قبلهـم في حال احتياجهم إلى ذلك، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «أفضل الصدقــة جهــد المقــل». ﴿ وَمِن يَوْقَ شَحَ نَفْسُهُ فَأُولَتُكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾: أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح، والشح: بخل مع حرص، وذلك فيما كان عادة، قال تعالى: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ عن جابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهما أن رسول الله على: ﴿ إِياكُم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يـوم القيامـة، واتقـوا الشـح فـإن الشـح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم». (أخرجه مسلم وأحمد). وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشـح فإنـه أهلـك مـن كـان قبلكـم، أمرهـم بـالظلم فظلمـوا وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». أخرجه أحمد وأبــو داود. وقــال ابــن أبــي حــاتم عــن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أخاف أن أكـون قــد هلكــت، فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ﴿وَمَنْ يُوقَ شَحَ نَفُسُهُ فَأُولِتُكُ هُمَ المُفلِحُونَ﴾ وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا، فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الـذي ذكـر الله بـالقرآن، إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك البخل وبتس الشيء البخل. وعن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك، فقلت له: فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق و لم أزن و لم أفعل وإذا الرجــل عبــد الرحمــن بــن عوف. رواه ابن أبي حاتم، وفي الحديث:«برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة». أخرجه ابن جريـر عن أنس مرفوعـا. مختصـر تفسير ابن كثير (١)سورة الزمـــر: ٢٣. ﴿كتابـا متشابهــا﴾ أي القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض ﴿مثاني﴾ تثنى وتكرر فيه المواعظ والأحكام، -

وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَّطَمَعاً وَّمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُحْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُـرَّةِ أَعْيُنِ جَـٰزَاءً بِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا عِنْـدَ اللهِ حَيْرٌ وَّأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى = والحلال والحرام، وتردد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل، هذا مــــــــــ مــن الله ﷺ لكتابـــه القــــــ آن العظيم المنزل على رسوله الكريمﷺ، ﴿تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم﴾ (وتقشعر: يعلوها قشعريرة. «إ-ح») هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار؛ لما يفهمون منه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. ﴿ثُمْ تَلَيْنَ جَلُودُهُــمُ وَقُلُوبُهُـمُ إِل ذكر الله ﴾ لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولتك نغمات الأبيات من أصوات القينات. والشاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن ﴿خروا سحدا وَّبكيّا﴾ بأدب وحشية، ورجاء ومحبة، وفهــم وعلـم، كمـا قـال تبـارك وتعالى: ﴿والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّاً وعميانا﴾ أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. والثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة ﴿ عند سماعهم كلام الله تعالى تقشعر جلودهم، تـم تلين قلوبهم إلى ذكر الله، و لم يكونوا يتصارخون، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية مـــا لا يلحقهم أحد في ذلك، تلا قتادة هذه الآية ثم قال: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله رََّيْلِق بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله و لم ينعتهم بذهاب عقولهـم، والغشـيان عليهـم، إنمـا هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان. ﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشآء من عباده ﴾ أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلـك فهـو ممـن أضلـه الله. مختصـر تفسـير ابـن كثـير وصفـوة التفاسـير (١)سورة السجدة: ١٥ - ١٧. ﴿إِنَّمَا يَوْمَنَ بَآيَاتُنَا الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُوا بِهَا خَـرُوا سِجَدًا﴾ أي استمعوا لهـا، وأطاعوها قولا وفعلا ﴿وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون﴾ أي عن اتباعها والانقياد لهـا كما يفعلـه الجهلة من الكفرة الفجرة. تنبيه: ليسجد القارئ والمستمع وكذلك السامع عند أبي حنيفة على هـذه الآيـة الكريمة. ﴿تتحافي جنوبهم عن المضاجع﴾ يعني بذلك قيام الليـل وتـرك النـوم والاضطحـاع علـي الفـرش الوطيئة، قال بحاهد والحسن: يعني بذلك قيام الليل ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ فيحمعـون بـين فعـل القربـات اللازمة والمتعدية، وروى ابن أبي حاتم عـن معـاذ بـن حبـل على قال: كنـت مـع النبي على في غـزوة تبـوك فقال:«إن شئت نبئتك بأبواب الخير: الصوم حنة والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجــل في حــوف الليــل»، تم تلا رسول الله ﷺ ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ الآية. ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾ أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحـــد مما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا؛ فإن الجزاء من جنس العمـل. قـال الحسـن البصري: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم مالم تر عين ولم يخطم على قلب بشمر. (وفي الحديث: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم»). مختصر تفسير ابن كثير

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَآتِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَـا غَضِبُـوا هُـمْ يَغْفِـرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِصًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾(١). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً. لِيَجْــزيَ ا للهُ الصَّادِقِينَ بصِدْقِهمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيماً﴾'`). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَـآءَ اللَّيْلِ سَاحِـدًا وَّقَاثِماً يَّحْـذَرُ الآخِـرَةَ (1)وصدر الآية:﴿فما أوتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا﴾، سورة الشورى: ٣٦–٣٩. يقول تعالى محقرا لشأن حياة الدنيا وزينتها، وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى:﴿فُمَا أُوتِيتُم مَن شَيء فمتاع الحياة الدنيا﴾ أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به؛ فإنما هو متاع الحياة الدنيـا، وهـي دار دنيـّــة فانيــة زائلــة لا محالة ﴿وَمَا عَنْدُ الله خَيْرُ وَأَبْقَى﴾ أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدموا الفاني على الباقي، ولهذا قال تعالى: ﴿للذين آمنوا﴾ أي للذين صبروا على تــرك المـلاذ في الدنيــا. ﴿وعلـى ربهــم يتوكلون﴾ أي يعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ﴿وأمرهـم شـورى بينهـم﴾ أي لا يبرمون أمرا حتى يشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها. ﴿والذيسَ إِذَا أُصَابِهُم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بـل يقدرون على الانتقام ممن بغي عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما عفا رسول الله علي عن أولتك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية، وكذلك عفوه ﷺ عن غورث بــن الحــارث الــذي أراد الفتــك بــه حين اخترط سيفه وهو نائم، وكذلك عفائلًا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره ﷺ ومع هـذا لم يعـرض لـه ولا عاتبه مع قدرته عليهم؛ والأحاديث والآثار في هــذا كثـيرة جــدا، والله سـبحانه وتعــالي أعلــم. مختصـر تفسير ابن كثير، وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في بيان القرآن: قال غير واحد: إن كلا من الوصفين في محل، وهو فيه محمود فالعفو من العاجز المعـــترف بجرمــه محمــود، ولفــظ المغفــرة مشــعر بــه، والانتصــار مــن المحاصم المصر محمود، ولفظ الانتصار مشعر به، وعن النجعي أنه إذا قرأ هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيحترئ عليهم الفساق. (٢)سورة الأحزاب: ٢٣-٢٤. ﴿من المؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ الآية، روى البخاري عن أنس بن مالكﷺ قال: نرى هذه الآيات نزلــت في أنـس بـن النضرضَ الله وعن طلحة ظليمه قال: لما رجع رسول الله علي من أحد صعد المنبر فحمـد الله تعـالى وأثنـي عليـه وعزّى المسلمين بما أصابهم وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر ثم قرأ هذه الآيــة ﴿من المؤمنـين رجــال صدقوا﴾ الآية كلها، فقام إليه رجل من المسلمين فقال يا رســول الله! مـن هــؤلاء؟ فـأقبلت وعلــي ثوبــان أخضران حضرميان فقــال:«أيها السائل هذا منهم». أخرجــه ابن أبي حاتم، ورواه ابن جريـــر عــن موســى ابن طلحة. ﴿قضى نحبه﴾ أي فمنهم من وفَّى بنذره وعهده حتى استشـهـد في سبيــل الله. ﴿ومنهم من - وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧).

### ذِكْرُ الرَّسُولَ ﷺ وَالصَّحَابَةِ ﴿ إِنَّهُ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ ١٠ عَلَى الْقُرْآن

أَخْرَجَ أَجْمَدُ(٢) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْـنَ عَمْرِو بْـنِ الْعَـاصِ رضى الله عنهما فَقُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّـوْرَاةِ، فَقَـالَ: أَجَـلْ. وَ اللهِ إِنَّـٰهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّـُوْرَاةِ بَصِفَتِـهِ<sup>(٤)</sup> فِي الْقُـرْآنِ<sup>(٥)</sup>: «يَــَآ أَيُّهَـا النَّبــيُّ إِنَّـا أَرْسَــلْنَاكَ شَاهِدًا(٢)، وَّمُبَشِّرًا، وَّنَذِيرًا، وَّحِرْزاً لِلأُمِّيِّينَ(٧)، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لاَ فَظُّ<sup>(٨)</sup> وَّلاَ غَلِيـظٌ وَّلاَ صَحَّـابٌ<sup>(٩)</sup> في الأَسْوَاق، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّـيَّئَةِ السَّـيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ('')، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمُوا الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ('') بأَنْ يَقُولُوا لآ إِلـهَ إلاَّ اللهُ، يَفْتَحُ بِهِ أَعْيُناً عُمْياً، وَآذَاناً صُمّاً، وَقُلُوباً غُلْفاً »(١٢). وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١٣)

= ينتظر ﴾ أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله. صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير وكلمات القرآن (٢)سورة الزمر: ٩. ﴿أَمن هو قانت آناء الليل ساجدا﴾ الآية: أي في حال سنجوده وفي حال قيامه، ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده، وآناء الليل: حوف الليل، قاله ابن عباس والحسن والسدي وابن زيد. ﴿يحذر الآخرة ويرجوا رحمــة ربــه أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مـدة الحيـاة هــو الغـالب. مختصر تفسير ابن كثير (٢)هي التوراة والزبور والإنجيل. (٣)في المسند(١٤٧/٢). (٤)الوصف: ذكر ما في الموصوف من الصفة، والصفة: هي ما فيه. (٥)أي بالمعنى. المرقاة(٢/١١ه) (٦)أي للرسل بالتبليغ، وقيل: شاهدا على الخلق كلهم يوم القيامة. الخازن(٤٧١/٣) ﴿مبشرا﴾ لمن آمن بالجنة ﴿نذيرا﴾ لمن كـذب بالنار. «إنعام» (٧)أي حصنا وموئـلا للعـرب يتحصنـون بـه مـن غوائـل الشيطان أو عـن سـطوة العجـم وتغلبهم، وإنما سموا أميين لأن أغلبهم لايقرءون ولايكتبون. قاله القاضي، قلت: أو لكون نبيهم أميا. المرقاة (٨)ليس بسَيِّء الخلق، «غليظ» الغليظ: الجافي الطبع القاسي القلب. (٩)قال ابن منظور في لسان العسرب: الصخب الصياح والجلبة وشدة الصوت، والمعنى أن النبي الله الله الخرج عن حلمه ولين جانبــه وهــدوء صوتــه حتى في الأماكن التي يكثر فيها الصياح والضحيح والتخاصم. (١٠)أي يستر أو يدعـو للمسـيء بـالمغفرة. (١١)أي ملة العرب، ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها: أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. فتح الباري(٣٤٣/٤) «إنعام» (١٢)بضم أوله جمع أغلف وهو الذي لا يفهم، كأن قلبه في غلاف، وإنما ذكر هــذه الأعضاء لأنهـا آلات للعلـم والمعـارف. المرقـاة (١٣)في كتــاب البيـع – بــاب كراهية الصحب في السوق(١/٥/١). «إنعام»

نُحْوَةُ(١) عَنْ عَبْـدِ اللهِ، وَالْبَيْهَقِـيُّ عَـنِ ابْـنِ سَـلاَمٍ، وَفِي رِوَايَـةٍ: «حَتَّـى يُقِيـمَ بِـهِ الْمِلَّـةَ الْعَوْجَاءَ»، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ كَعْبٍ الأَحْبَارِ بِمَعْنَاهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مُخْتَصَرًا؛ وَذَكَرَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: أَنَّ اللهُ تَعَـالَى أَوْحَـى إلى دَاوُدَ ُ فِي الزَّبُور:«يَا دَاوُدُ! إِنَّهُ سَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكَ نَبيٌّ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ، صَادِقًا سَيِّدًا، لاَ أَغْضَبُ عَلَيْهِ أَبِدًا وَّلاَ يُغْضِبُنِي أَبَدًا، وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْصِيَنِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (٢)، وَأُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ؛ أَعْطَيْتُهُمْ مِّنَ النَّوَافِل مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ الأَنْبِيَاءَ، وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الأَنْبِيَاء وَالرُّسُلِ، حَتَّى يَأْتُونِّي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَنُورُهُـمْ مِثْلُ نُورِ الأَنْبِيَاء...، إلى أَنْ قَالَ: يَا دَاوُدُ! إِنِّي فَضَّلْتُ مُحَمَّدًا وَّأُمَّتَهُ عَلَى الأُمَمِ كُلِّهَا». كَذَا فِي الْبدَايَةِ(٣٢٦/٢)

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٣٨٦/٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِكَعْبٍ("): أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ، قَالَ: أَجِدُهُمْ في كِتَابِ اللهِ تَعَـالَى (٤): «إِنَّ أَحْمَدَ وَأُمَّتَهُ حَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ كَالِّ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَشَرَّ (٥)، يُكَبِّرُونَ

<sup>(</sup>۱)وإذًا روى راو حديثًا وروى راو آخر حديثًا موافقًا لـه يسـمي هـذا الحديث متابعـًا، والمتــابع إن وافــق الأصل في اللفظ والمعنى يقال: مثله، وإن وافق في المعنى دون اللفـظ يقـال: نحـوه. مقدمـة المشـكاة (٢)أي جميع ما فرط منه قديمًا في الجاهلية قبل الرسالة، وحديثًا بعد الرسالة، وهذا لايستلزم ارتكاب المعصية، وهذا كما يقال:«حسنات الأبرار سيئات المقربين»، وقال سفيان الثوري:«ما تقدم» يعني مـا عمـل في الجاهليـة، «وما تأخر» كل شيء لم يعمله: يذكر مثل ذلك على طريق التأكيد، كمــا يقــال: أعطـى لمـن رآه ومــن لم يره، وضرب من لقيه ومن لم يلقه. عن المظهري، وفي مختصر تفسير ابن كثير: هذا من حصائصهﷺ الــتي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول اللهﷺ، وهوﷺ في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة الـتي لم ينلهــا بشر سواه، لامن الأولين ولا من الآخرين وهوﷺ أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيـــا والآخــرة. (٣)هو كعب الأحبار بن المانع يكني أبــا إسـحاق المعـروف بكعـب الأحبـار، وهــو مـن حمـير أدرك زمـن النبي ﷺ و لم يره، وأسلم في زمـن عمـر بـن الخطـابﷺ. (٤)المـراد هنــا: التـوراة. (٥)المـراد: الـدوام لأن الإنسان لا يخلو منهما في الليالي والأيام، فكأنه قال يحمدونه على كل حال.

ا لله عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (١)، وَيُسَبِّحُونَ اللهَ فِي كُلِّ مَنْزِلِ (٢)، نِدَاؤُهُمْ فِي جَوِّ (٣) السَّمَآءِ، لَهُمْ دَوِيٌّ<sup>(١)</sup> في صَلاَتِهِمْ كَدَوِيِّ النَّحْـلِ عَلَـى الصَّحْـرِ، يَصُفُّـونَ في الصَّلاَةِ كَصُفُـوف الْمَلاَثِكَةِ، وَيَصُفُّونَ فِي الْقِتَالِ كَصُفُوفِهِمْ فِي الصَّلاَةِ (°). إِذَا غَــزَوْا فِي سَبِيلِ اللهِ كَـانَتِ الْمَلاَتِكَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ بِرِمَاحِ شِدَادٍ. إِذَا حَضَرُوا الصَّفَّ في سَبِيلِ اللهِ كَـانَ ا للهُ عَلَيْهِمْ مُظِلاً (٦) - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - كَمَا تُظِلُّ النَّسُورُ (٧) عَلَى وُكُورِهَا (٨)، لاَ يَتَأَخَّرُونَ زَحْفاً (٩) أَبَدًا». وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً بإسْنَادٍ آخَرَ عَنْ كَعْبٍ بنَحْوهِ، وَفِيـهِ: «وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُـلِّ شَرَفٍ، رُعَـاةُ الشَّـمْسِ(١٠)، يُصَلُّـونَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ (١١)، يَأْتَزرُونَ (١٢) عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَيُوَضِّئُونَ أَطْرَافَهُمْ (١٣)». وَأَخْرَجَ أَيْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ كَعْبٍ مُطَوَّلًا (١٤).

### الأَحَادِيثُ فِي صِفَةِ النّبيِّ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ الْحَافِظُ (١٥) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رضي الله عنهما (١)بفتحتين، أي مكان مرتفع تعجبا لعظمة الله تعالى وقدرته لما يشرفون على عجائب حلقـه. (٢)موضـع النزول: أي الهبوط. (٣)الجو هو ما بين السماء والأرض: أي مناديهم ينادي في مكان مرتفع من منارة ونحوها. (٤)بفتح الدال وتشديد الياء: أي صوت خفي بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. المرقاة (٥)أي في كونهم كأنهم بنيان مرصوص. (٦)وقد يكني بالظل عن الكنـف والناحيـة (أي كـأن الله ﷺ جـاعلهم في ظله وكنفه). لسان العرب (٧)جمع النسر - بفتح النون: طائر حاد البصر وأشـد الطيــور وأرفعهــا طيرانــاً، وأقواها جناحا تخافه كل الجوارح، وليس في سباع الطير أكبر جثة منه؛ فشبه كنف الله تعالى بظــل النســر؛ لأنه يظل على وكره إظلالا تاما لعِظم جناحيه. (٨)جمع الوكر، هو عش الطائر الذي يبيـض فيـه ويفـرخ، سواء كان ذلك في حبل أم شحر أم غيرهما. (٩)أي من الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (١٠)أي مراعـون ومراقبون لطلوعها، واستوائها وغروبها محافظة لأوقات الصلاة يعني يعتنون بها اعتناء بالغا ويتهيئون لها قبل وقتها. (١٩)أي ملقى القمام، فيه دلالــة على شــدة اهتمـامهم بـالصلاة، كمـا ورد في الخـبر «جعلـت لي الأرض مسحدا وطهورا». (٢٢)أي يشدون أزرهم «على أوساطهم» معقد السراويل: أي من السرة إلى الركبة. المرقاة(١١/٦٧)، وقال الطيبي: هـذه كنايـة عـن التواضـع كمـا أن حـر الإزار كنايـة عـن الكـبر والخيلاء. (١٣)وفي المشكاة:«يتوضئون على أطرافهـم» أي ويصبون ماء الوضوء على أماكن الوضوء ويسبغونها. عن المرقاة (١٤)ورواه أيضا الدارمي نحـوه كما في المشكاة. (١٥)من كبار حفاظ الحديث =

قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةً - وَكَانَ وَصَّافاً (١) عَـنْ حِلْيَةِ (٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ -وَأَنَا أَشْتَهِي<sup>(٣)</sup> أَنْ يَّصِفَ لي مِنْهَا شَيْعًا أَتَعَلَّقُ بهِ<sup>(٤)</sup>، فَقَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِﷺ فَحْمـاً<sup>(٥)</sup> مُفَحَّماً، يَتَلَأْلاَ<sup>(٢)</sup> وَجْهُهُ تَلأَلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ<sup>(٧)</sup> وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ (٨). عَظِيمَ الْهَامَةِ (٩). رَجِلَ (١٠) الشَّعْرِ، (إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ) (١١) فَرَقَ، وَإِلاَّ فَلاَ، يُحَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ)(١٢)، أَزْهَرَ اللَّوْنِ(١٣)، وَاسِعَ الْجَبِين(١٤).

= من أهل «فسا» بإيران، عاش بعيدا عن وطنه في طلب الحديث نحو ثلاثين سنة، وروى عن أكثر من ألف شيخ، مات سنة ٢٧٧هـ بالبصرة. الأعلام للزركلي(١٩٨/٨) (١)الوصاف: من دأبه أن يصف الأشياء والأشخاص وصفا بالغا كما هو حقها يعني جيد الوصف متقنا له ماهرا فيه، وهذا إذا كان وافــر الملاحظـة بارعا في التعبير عما يرى. و«هند» هذا هو ربيب رسول الله ﷺ أمه خديجة بنت خويلد. وأبــوه أبــو هالــة، وكان قد أمعن النظر في ذاته الشريفة في صغره، فمن ثم حص مع علي بالوصاف. انظر البداية، والمناوي(٣٣/١) (٢)الحلية – بالكسر: الخلقة والهيئة والصورة والصفة والشكل وكل منهـا يمكـن أن يـراد هنا، والصفة بالمقام أنسب. المناوي (٣)أي أشتاق. (٤)أي أتمسك به أو أعيـه وأحفظـه، وفي النهايـة: إنمـا قال الحسن عليه ذلك لأن النبي علي توفي وهـو في سن لا يقتضي التـأمل في الأشـياء، ويحفـظ الأشـكال والأعضاء. (٥)أي عظيما في نفسه. «مفخمـا» أي معظمـا عنـد النـاس. المنـاوي وجمـع الوسـائل(٣٣/١) (٦)أي يستنير. (٧)المربوع: ما بين الطويل والقصير على حــد ســواء. «إ–ح» (٨)الطويــل البــائن الطــول (المفرط في الطول) مع نقص في لحمه. «إ-ح» (٩) الهامة: الرأس. (٠١) بكسر الجيم وسكونها: أي كان بين الجعودة والسبوطة، قـال الحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله: مـا فيـه تكسـر قليــــل. «إ-ح» (11)مــن الشمائل(ص٣٥) وهو الظاهر، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة(ص٢٤٢) عن الحافظ يعقوب بسن سفيان الفسوي اهـ. والعقيقة: شعور الرأس، وفي الأصل:«إذا تفرقت عقيصته» وهي رواية للعلـوي الشـيعي كمـا صرح به البيهقي فصاحب البداية يسوق هنا رواية الفسوي فيحب أن يثبت «عقيقته» كما يجـب أن يحـول «إذا تفرقست...» إلى «إن انفرقست» كما في الدلائـل(٢٨٦/١) وكمـا في الشــمائل في آخــر الــترمذي. «الأعظمي» «فرق» بالتخفيف، يقال: فرق شعره: أي ألقـاه إلى جـانيي رأسـه فـانفرق: أي صــار متفرقـا. والمعنى: إذا انفرقت وانشقت بنفسها من المفرق فرقها: أي أبقاها على انفراقها. جمع الوسائل، وقال شعره وافرا وأعفاه عن الفرق، وقال الحافظ العراقي في ألفية السيرة وشرحها: وكــانﷺ لا يحلــق رأســه إلا لأحل النسك وربما قصره. وفي الأصل:«ذا وفرة». (٣٣)الأزهر: الأبيض المستنير، والزهر والزهرة: البياض النير، وهو أحسن الألوان. النهاية (١٤)أي واضحه وممتده طولا وعرضا. جمع الوسائل

أَزَجَّ الْحَواجِبِ(١)، سَوَابِغُ<sup>(٢)</sup> فِي غَيْرِ قَرَنِ<sup>(٣)</sup>، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُلِرُّهُ<sup>(٤)</sup> الْغَضَبُ، أَقْنَى (٥) الْعِرْنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ (٦)، كَتْ اللَّحْيَةِ (٧)، أَدْعَجَ (٨)، سَهْلَ الْحَدَّيْن (٩)، ضَلِيعَ الْفَه، أَشْنَبَ (١٠) مُفَلَّج (١١) الأَسْنَان. دَقِيقَ الْمَسْرُبَةِ (١٢)، كَأَنَّ عُنُقَهُ حِيدُ دُمْيَةٍ (١٣) في صَفَاء الْفِضَّةِ (١٤)، مُعْتَدِلَ الْخَلْق (١٥). بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ. (1) الزج: تقوس في الحاجبين مع طول في طرفه على ما في القاموس، أو دقة الحاجبين مع سبوغهما كما في الفائق. «إ-ح» «الحواجب» جمُّع بناء على أن التثنية جمع ويؤيده قوله الآتي:«بينهما عرق» أو للمبالغــة في طوله كأن كل قطعة من حاجبيه حاجب ويناسبه وصفه بالسبوغ بقولــه: «ســوابغ». قالــه القـــارئ في جمــع الوسائل (٢)أي كوامل، وهو حال من «الحواجب» لأنه في المعنى فاعل: أي دقت وتقوست حال كونها سوابغ، والأظهر أنه منصوب على المدح. جمع الوسائل (٣)بالتحريك مصدر قولك: رجل أقرن: أي مقرون الحاجبين وهو اقترانهما بحيث يلتقي طرفاهما، يريد أن حاجبيه قد سبغا حتى كاد يلتقيان و لم يلتقيا، والقرن غير محمود عند العرب ويستحبون البلج وهو الصحيح في صفتـهﷺ، وفي بعـض الروايــات مــن غــير قرن ففي بمعنى من و «غير» بمعنى لا أي بلا قرن. ملتقطا من جمع الوسائل والمناوي (٤)مــن الإدرار، على الرواية الصحيحة: أي يجعله الغضب ممتلاً قاله القارئ، وقال الشيخ زكريا رحمه الله في الخصائل النبوية(ص١١): أي يصير العرق ممتلاً غضبا كما يصير الضرع ممتلاً لبنا. (٥)من القنا: هـو ارتفاع أعلى الأنف وإحديداب وسطه وهو معنى قول ابن الأثير: هو السائل الأنف المرتفع وسطه. المناوي «العرنين» ما صلب من عظم الأنف، أو كله، أو ما تحت مجتمع الحاجبين، أو أوله حيث يكون الشم وجمعه عرانين. «إ-ح» (٦)الشمم: ارتفاع القصبة مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، وهذا إنما كان لحسن قناه ولنـور علاه بحيث يمنع الناظر من التفكر فيه ولو أمعن النظر حكم بأنه ليس أشم. جمع الوسائل (٧)أي غليظها. (٨)أي شديد سواد العين (وشدة بياض بيضاها). «إ-ح» (٩)أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. «ضليع الفم» أي عظيمه، وقيل: واسعه، وهو يحمد عند العرب. والضليع في الأصل: الذي عظمت أضلاعه ووفرت، فاتسع جنباه، ثم استعمل في موضع العظيم، وإن لم يكن ثم أضلاع. وفيه: إيماء إلى قوة فصاحته وسعة بلاغتهﷺ. جمع الوسائل(٣٧/١) (١٠)الأشنب: شديد بياض الأسنان وبريقها مع حدتها. (١١)بصيغة المفعول، والفلج: انفراج ما بين الثنايا، والظاهر اختصاص الانفراج بالثنايا، ويؤيده إضافتـــه إلى الثنيتين في بعض الروايات. الخصائل النبويــة للشـيخ زكريــا رحمــه الله (١٢)الشــعر المسـتدق مــا بــين اللبــة والسرة، واللبة هي النقرة الـتي فـوق الصـدر، وصفهـا بالدقـة للمبالغـة. (١٣)الجيـد: العنـق. والدميـة: أي الصورة أو المنقوشة في نحو رخام أو عاج. (أي رقبته صورة مصورة من عـاج ونحـوه). «إ−ح» (١٤)مـن الشمائل وهو الظاهر، خبر بعد خبر لـ«كأن عنقه»، وهو الأولى، وفيــه: إيمــاءً إلى بيــاض عنقــه الــذي يــبرز للشمس المستلزم أن سائر أعضائه أولى، وإشارة إلى أن بياضه كان في غاية الصفاء، لا أن بياضه كريه اللون كلون الجص، وهو الأبيض الأمهق، وفي الأصل:«في صفاء يعني الفضة». (٩٥)أي كانت أعضاءه متناسبة =

سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ (١). عَرِيضُ الصَّدْرِ. بُعَيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْن (١). ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ (٣). أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ (١٠). مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ، وَالسُّرَّةِ بِشَعْرِ (٥) يَجْرِي كَالْخَطِّ. عَارِي التَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. أَشْـعَرُ الذِّرَاعَيْـن وَالْمَنْكِبَيْـن وَأَعَالِي الصَّدْرِ<sup>(٦)</sup>. طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ<sup>(٧)</sup>. رَحْبُ الرَّاحَةِ<sup>(٨)</sup>. سَبْطُ الْقَصَبِ<sup>(٩)</sup>. شَتْنُ الْكَفَّيْن (١٠) وَ الْقَدَمَيْنِ. (سَائِلُ) (١١) الأَطْرَافِ. خُمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ (١٢)،

= غير متنافرة، وكأنه إجمال بعد تفصيل، بالنسبة إلى ما سبق، وإجمال قبل التفصيل – بالنسية إلى مــا لحــق. جمع الوسائل «بادن» اسم فاعل من بَدُنَ يمعني ضخم، والضخامة قـد تكـون بعظـم الأعضـاء وقـد تحصـل بالسمن ولما لم يوصف على بالسمن قال بعض الشرّاح: المراد به عظم الأعضاء وأردف بقوله: «متماسك» وهو الذي يمسك بعض أعضاءه بعضا ليعلم أن عظم أعضاءه لم يخرجها عن حد الاعتــدال، ثــم الروايــة إلى ههنا بالنصب، ومنه إلى آخر الحديث بالرفع، قاله القارئ في جمع الوســائل. (١)بإضافــة الســواء إلى البطـن والصدر وبدون الإضافة فيكونان مرفوعين على الفاعلية. هامش الشمائل(ص١٢)، وقــال القــارئ في جمــع الوسائل: المعنى أنهما مستويان لا ينبو أحدهما عن الآخر وسواء الشيء: وسطه لاسـتواء المسـافة إليـه مـن الأطراف. (٢)مكبرا ومصغرا أراد بالأول السعة إذ هي علامة النجابة، وقيل: بعد ما بينهما كناية عن سعة الصدر وشرحه الدال على الجود والوقار، قال العسقلاني: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، ومعناه: عريض أعلى الظهر اهـ. وهو مستلزم لعرض الصدر، وعلى الثاني أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن متناهيا إلى العرض الوافي المنافي للاعتدال الكافي. جمع الوسائل(١٧/١) وحاشية الكوكب (٣)أي رؤوس العظام. «إ-ح»، وقال البيهقي في الدلائل: يريد بذلك الأعضاء. (٤)بكسر الـراء اسـم فـاعل، و-بفتحهـا وشدها، قيل: وهو أشهر بل قيل: إنه الرواية: أي مشرق العضو الذي تجرد عن الشعر فهو على غايـة مـن الحسن ونصاعة اللون، أو مشرق العضو العاري عن الثوب فالمراد أنه أنور الجسد مضيئه. المنــاوي(٤٠/١) (٥)متعلق بموصول المضاف إلى معموله إضافة الوصف، والمعنى: وصل ما بين لبته وسرته بشعر. «يجري» يمتد ذلك الشعر «كالخط» أي طولا ورقة «مما سوى ذلك» قال الحنفي: إشارة إلى مــا بـين اللبـة والسـرة. والظاهر أن يقال مما سوى ذلك الشعر أو الخط، والمعنى لم يكن على ثدييه وبطنه شعر غيير مسـربته. جمـع الوسائل (٦)أي أن شعر هذه الثلاثة غزير كثير. والأشعر كثـير الشـعر وطويلـه. جمـع الوســائل (٧)عظــام الذراعين. (٨)أي واسع الكف حسا ومعنى، والرواية بفتح الراء ويجوز الضم في اللغة بمعنى السـعة، وقيـل: رحب الراحة دليل الجود وضيقها دليل البخل. جمع الوسائل (٩)كل عظم ذي مخ مثل الساقين والعضدين والذراعين، وسبوطهما امتدادهما، يصفه بطول العظام. الهيثمي(٢٧٧/٨) «إنعام» (• 1 )أي غليظ الأصابع والراحة. «إ-ح» (11)من الشمائل(ص٢): أي ممتد الأصابع، وفي الأصل:«سابل». «إنعام» (١٢)الأخمـص من القدم في باطنها ما بين صدرها وعقبها، وهو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطــى، وقولــه: «خمصان» يعني أن ذلك الموضع من قدميه فيه تجاف عن الأرض وارتفاع وهو مأخوذ من خموصة البطن – حياة الصحابة عَنْهُ مَا الْمَاءُ. إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعاً (٢)، يَخْطُو (٣) تَكَفُّوًا، وَيَمْشِي هَوْناً (٤)، ذَرِيعُ (٥) الْمِشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ (٢)، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً <sup>(٧)</sup>، حَافِضُ الطَّرْفِ <sup>(٨)</sup> نَظَرُهُ إِلَى الأَرْضِ أَطْوَلُ <sup>(٩)</sup>، مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ (١٠)، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ (١١)، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بالسَّلاَم (١٢)».

قُلْتُ: صَفْ لِي مَنْطِقَهُ (١٣)، قَـالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الأَحْزَان (١٤)، دَاثِمَ = وهي ضمره. الهيثمي، قال البيهقي في الدلائل: قلت وهذا بخلاف ما روينا عن أبي هريرة في وصف النبي ﷺ أنه كان يطأ بقدميه جميعا ليس له أخمص. وقال القارئ في جمع الوسائل(٤٢/١) في الجمع بين الروايتين ما نقله صاحب النهاية عن ابن الأعرابي أن خمصه في غاية الاعتدال فمن أثبـت الخمـص أراد أن في قدميه خمصا يسيرا، ومن نفاه نفي شدته. قال ميرك: هذا غاية ما يمكن وجه الجمع بين الخبرين. (١)أي أملسهما، ليس فيهما تكسر ولا شقاق. «إ-ح»، وفي الفائق: يريد ممسوح ظاهر القدمين، أي ملساوان لينتان، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا، ويفسره قوله:«ينبـو...» أي يتبـاعد ويتحـافي. جمـع الوسائل (٢)أي رفع رجله عن الأرض رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشى اختيالا ويقارب خطـاه تبخــترا. «إ-ح» يعني إذا زال عن موضعه وذهب ومشيي رسول الله ﷺ رفع رجليه بقوة. حاشية الشمائل (٣)أي يمشي. «تكفؤا» بالهمز، وفي نسخة من الشمائل: «تكفيا» أي مائلا إلى سنن المشي لا إلى طرفيه. جمع الوسائل (٤)بالنون كضربا: نعت لمصدر محذوف، أي مشيا هونا، أو حال: أي هينا، والهون: الرفق واللين. عن المناوي (٥)سريع المشي. «إ-ح»، قال البيهقي في الدلائل: يريد أنه كان مع هذا الرفق سريع المشية. (٣)موضع منحدر. «إ-ح» (٧)أراد أنه لا يسارق النظر، وقيـل: لا يلـوي عنقـه يمنـة ويسـرة إذا نظـر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف (أي من لا يقصد وجها واحدا لخفة عقله) ولكن كان يُقبل جميعا؛ ويدبر جميعا؛ لما أن ذلك أليق بحلالته ومهابتهﷺ. جمع الوسائل (٨)الطرف: العين، يعني إذا لم ينظــر إلى شيء يخفض بصره؛ لأن هذا شأن المتأمل المشتغل بالباطن. جمع الوسائل (٩)أي أكثر، أو زمن نظره إليها أطول، أي أزيد وأمد. «جل نظره» أي معظمه وأكثره. جمع الوسائل (١٠)وهبي مفاعلة من اللحظ، وهو النظر بشق العين الذي يلي الصــدغ اهــ. والمـراد: أن حـل نظـره في غـير أوان الخطـاب الملاحظة (لأجل غاية حيائه) فلا يناقض قوله: «إذا التفت التفت جميعا». جميع الوسائل (١١)أي يقدمهم أمامه، ويمشى خلفهم تواضعا، وإشارة إلى أنه كالراعي يسوقهم، وإيماء إلى مراعاة أضعفهم، فيتسأخر عنهـم رعاية للضعفاء وإعانة للفقراء. جمع الوسائل (٢٧)معناه أنه يجعل سلامه أول ملاقاته، وذلك أنه من كمال شيم المتواضعين وهوﷺ سيدهم. المناوي (١٣)أي كيفية نطقه وهيئة سكوته المقــابل لـه، كمــا يــدل عليــه الجواب، فهو من باب الاكتفاء. جمع الوسائل(٩/٢) (١٤)أي لا ينفك حزنه عـن حـزن يعقبـه، لعلمــهﷺ بأنه ﷺ لا يحب الفرحين، والحزن وصية الأنبياء قديمًا وصفتهم؛ إذ هو حالة خوف هو علمي قــدر المعرفــة. «دائم الفكرة» وكيف لايدوم فكره وقد جعل متكفلا بأمور خلائق لا يحصيها إلا الخالق. والفكر: تردد -

الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ(١)، لاَ يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، طَوِيـلَ الْسُكُوتِ، يَفْتَتِـحُ الْكَلاَمَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ(٢)، يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، (كَلاَمُهُ)(٢) فَصْـلُّ (٤) لاَ فُضُولَ وَلاَ تَقْصِيرَ، دَمِتٌ (°)، لَيْسَ بِالْجَافِ (٦)، وَلاَ الْمُهِينِ (٧)، يُعَظِّمُ النَّعْمَةَ (٨) وَإِنْ دَقَّت (٩)، لاَ يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا وَّلاَ يَمْدَحُهُ ('')، وَلاَ يَقُومُ لِغَضَبهِ ('') - إِذَا تُعُرِّضَ لِلْحَقِّ - شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَـهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا (١٢)، فَإِذَا تُعُرِّضَ لِلْحَقِّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَقُـمْ لِغَضَبهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ، لاَ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ (١٣) وَلاَ يَنْتَصِرُ لَهَا، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بكَفِّهِ القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، تقول: له في الأمر فكر: أي نظر وروية. المناوي (١)قال ميرك: والظاهر أن المراد ليست له راحة في الأمور الدنيوية: أي لا يستريح للـذات الدنيـا كأهلهـا. جمـع الوسـائل (٢)أشداق جمع شدق: حوانب الفم. «إ-ح» وقال المناوي: أي أنه يستعمل جميع فمه للتكلم ولا يقتصر على تحريك شفتيه كفعل المتكبرين، أو هو كناية عن سعة فمه كالله والوصف بسعته مـدح عنـد العـرب. «بجوامع الكلم» أي بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعان كثيرة مثل «الديـن النصيحـة». (٣)مـن الشـمائل للترمذي (ص١٦)، وسقط من البداية، (٤) والمعنى فاصل بين الحق والباطل، وهو من قبيل رجل عدل للمبالغة، أو المصدر بمعنى فاعل أو بتقدير مضاف: أي ذو فصل أو مصدر بمعنى المفعول: أي مفصول من الباطل ومصون عنه، والمعنى أنه ليس في كلامهﷺ ما هو باطل أصلا، بل ليس فيه إلا الحق والصــواب. «لا فضول ولا تقصير» كالبيان له والتفسير، والمعنى لا زيادة ولا نقصان في كلامهﷺ ثم في النسخ المصححة والأصول المعتمدة بفتح الاسمين بناء على أن «لا» لنفي الجنس والخبر محذوف: أي لا فضول في كلامــه ولا تقصير في تحصيل مرامه. جمع الوسائل (٥)أراد به أنه كلي كان لين الخلق في سهولة، وأصله من الدمث وهــو الأرض السهلة الرخوة. «إ-ح» (٦)الجفاء: غلظ الطبع، ذكره في النهاية، وحاصله: أنه عَظَّيُّ ليس يجفو أصحابه بل يحسن إلى كل في بابه. جمع الوسائل (٧)روي بضم الميم وفتحها، فالضم على الفاعل من أهان: أي لا يهين صاحبه، والفتح على المفعول (للصفة المشبهة) من المهانة: الحقارة وهو مهين، أي حقـير. حاشية الشمائل للترمذي(ص١٦). «إنعام» (٨)أي يقوم بتعظيمها قولا بحمده وفعلا بالقيام بشكره في صرفها لمرضاة ربه. جمع الوسائل (٩)أي صغرت، وقلت النعمة، سواء كانت نعمة ظاهرة أو باطنة دنيويـة أو أخروية؛ فإن القليل من الجليل جليل، و لم يشكر الكثير من لم يشكر القليل. جمع الوسسائل (١٠)وذلـك لأن ذمه شأن المتكبرين، والاعتناء بمدحه شأن المكثرين، وذوي الشره والنهمة والحــرص. المنــاوي (١٩)أي لا يدفع غضبه ولا يقاومه شيء من الأشياء المانعة في العرف والعادة «حتى ينتصر لـــه» بصيغــة المعلــوم، أي حتى ينتقم للحق بالحق. جمع الوسائل (١٢)أي ولا يغضبه أيضا ما كان له تعلقٌ مَّا بالدنيا لدنائتها وسـرعة فناءها، وكثرة غنائها، وخسة شركائها. جمع الوسائل (١٣)أي ولو تعدي في حقها بــالقول أو الفعــل مــن أجلاف العرب.

كُلِّهَا، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ يَصِلُ<sup>(۱)</sup> بِهَا يَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَــاطِنَ إِبْهَامِـهِ الْيُسْرَى(٢)، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ (٣)، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلُّ ضِحْكِهِ التّبَسُّمُ، وَيَفْتَرُ<sup>'')</sup> عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ<sup>(٥)</sup>. قَالَ الْحَسَنُ: فَكَتَمْتُهَا<sup>(١)</sup> (الْحُسَيْنَ)<sup>(٧)</sup> بْنَ عَلِيٍّ زَمَانــاً ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ(^) وَمَخْرَجهِ وَمَجْلِسِهِ وَشَكْلِهِ('') فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً.

قَالَ (الْحُسَيْنُ)(١٠) سَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُول رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: كَانَ دُخُولُهُ لِنَفْسِــهِ مَأْذُوناً لَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا أَوَى (١١) إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّأَ (١٢) دُخُولَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْءًا للهِ، وَجُزْءًا لِأَهْلِهِ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَـزًّأَ جُـزْأَهُ بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ النَّـاسِ فَـرَدَّ ذَلِـكَ عَلَـى الْعَامَّةِ وَالْخَـاصَّةِ (١٣) لاَ يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئاً. وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْء الأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْـل الْفَضْل ر ( ) وفي رواية كما في الشمائل للترمذي: «اتصل» أي حديثه. «بها» بكفه اليمني (يعني وصل حديثه بإشارته تؤكده. «إنعام») المناوي (٢)بيان لجملة «يصل بها» لأن عادتهم أن الإنسان عند حديثه يحرك يمينه، ويضرب بها بطن إبهام يساره، وحكمته: أن في تحريك اليمين مع التحدث وضرب بطن ذلك الإبهام بها اعتناء بذلك الحديث ودفع ما يعرض للناس من الفتور عنه بذلك التحريــك والضـرب. المنــاوي (٣)أي بالغ في الإعراض. «إ-ح» (٤)أي يتبسم. (٥)أي السحاب، وهو البرد - بفتحتين شبه به أسـنانه البيـض، والمعنى يضحك فتبرز أسنانه البيضاء النقية كأنها البرد النازل من السحاب. (٦)أي هذه الروايـــة. (٧)وفي الأصل: الحسن، والظاهر: الحسين وهو نص الشمائل للترمذي(ص٢٤). «إنعام»، وقال الأعظمي: أثبته المؤلف كما وحده في البداية، والصواب حزما «الحسين» كمــا في دلائــل النبــوة بروايــة الفســوي. (٨)أي طريق سلوكه حال كونه داخل بيته. «عن مخرجه» أي عن أطــواره خــارج بيتــه. (٩)بفتــح أولــه؛ أي عــن طريقه المسلوكة بين أصحابه في مجلسه، فهو أخص من مخرجه، قال ابن حجر رحمــه الله، بكســر أولــه: أي حسن طريقته وهيئته. جمع الوسائل(١٣٧/٢) (١٠)من الشمائل(ص٢٤)، وفي البدايـــة «الحسـن». (١١)بفتح الهمزة. ويجوز مده، أي رجع. (١٢)أي قسم، ووزع. «لله» أي لعبادته من طهـارة، وصــلاة، وتلاوة ونحوها. «جزء لأهله» أي للالتفات إلى معرفة أحوالهــم وسمـاع أقوالهــم، ورؤيـة أفعـالهم ممـا يتعلـق بحسن المعاشرة والمخالطة والمكالمة والملائمة، والمداعبة، والمصاحبة. «جزء لنفسه» أي ويفعـل فيـه مـا يعـود عليها بالتكميل الدنيوي والأخروي. جمع الوسائل (١٣)وفي الشمائل للترمذي(ص٢٤) «فيرد ذلك بالخاصة على العامة» كما في الدلائل للبيهقي(١/١/٢): يريد أن العامة كانت لا تصل إليه منزله ذلك الوقت، ولكنه كان يوصل إليها حظها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فيوصلها إلى العامة. وقال الأعظمي: لكن في روايـة الفســوي «على العامـة والخاصــة»؛ وهو الذي نقله المؤلف انتهى، ويحتمــل أن –

(ج اص ٤٠) (الأحاديث في صفة النبي على على الأحاديث في صفة النبي على على على عَدْرِ فَصْلِهِمْ في الدِّينِ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَة وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَة يْنِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَاثِجِ، فَيَتَشَاغَلُ (٢) بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ (٣) فِيمَا أَصْلَحَهُمْ (١) وَالأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَنْهُمْ ( ٥ ). وَإِحْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ: ﴿لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (٦)، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَغِي حَاجَتَهُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ (أَبْلَغَ)(٧) سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ إِبْلاَغَهَا إِيَّاهُ تَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، لاَ يُذْكَرُ عِنْدَهُ إلاَّ ذَلِكَ (^)، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ (رُوَّادًا)(٩) وَلاَ يَفْتَرِقُونَ إِلاَّ عَنْ ذَوَاقِ (١٠) – وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلاَيَتَفَرَّقُونَ = يكون الواو في رواية الفسوي بمعنى مع فيكون معناه: كمعنى رواية الشمائل، كما قال ابن مــالك رحمــه ا لله في ألفيته: وكونها للمعية راجح. وفي جمع الوسـائل: قـال ابـن الأنبــاري: فيــه ثلاثــة أقــوال، الأول: أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون العامة، فتستفيد ثم تخــبر العامـة بمـا سمعـت مـن العلـوم، فكـانﷺ يوصل الفوائد إلى العامة بواسطة الخاصـة، يـدل عليـه قولـه فيمـا بعـد «يدخلـون روادا ويخرجـون أدلـة». والثاني: أن الباء فيه بمعنى «من» أي يرد على العامـة مـن جـزء الخاصـة. الثـالث: أن يجعـل العامـة مكـان الخاصة فيرد ذلك على العامة بدلا من الخاصة. كذا نقله ميرك عن المنتقى. (١)كـذا في الشـمائل(ص٢٤)؛ وفي الأصل: بأدبه اهـ. في حاشيته: إن كان الضمير للرسولﷺ كان من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله، وإن كان لأهل الفضل كان من قبيل إضافته إلى المفعول: أي كان من عادته علي أن يختار أهــل الفضـل مـن علـم وصلاح وشرف بأن يأذن له أن يدخل بيته. «إنعام» وقال في حاشية الشمائل: في بعض الروايات «بأذنـــة» – بفتح الألف والذال المعجمة والنون، والأذنة: صغار الإبل والغنم ونحو ذلك؛ فيكون المعنسي أنـه ﷺ كــان يختص أهل الفضل بإيثاره ذلك، ويقسمه على قـدر فضلهـم. (٢)أي يجعـل نفسـه الشـريفة مشـغولة بهـم. (٣)من الإشغال أو بفتح الياء، وقال المجد في القاموس: أشغله لغة حيدة أو قليلة. الخصـائل النبويـة للشـيخ زكريا رحمه الله تعالى(ص١٩٩)، وقال القارئ: يجعلهم مشغولين. جمع الوسائل (٤)كــذا في الأصــل، وفي الشمائل: «يصلحهم» وهو أوضح. (٥) يعني إنما يصلحهم والأمة هو من أجل سؤاله إياهم عن أحوالهم. ومن تعليلية «وإخبارهم» – بكسر الهمزة، بحرور عطفا على مسألته والإضافة إما إلى الفاعل: أي إخبــارهـم إياهﷺ بالذي ينبغي لهم، أو إلى المفعول. يعني إخبارهﷺ إياهم بالذي ينبغي لهم. عن جمــع الوســائل (٦)أي الغائب عن الجحلس: أي من بقية الأمة، حتى من سيوجد. (٧)من الشمائل وفي الأصــل:«بلَّـغ». (٨)أي إلا ما ذكر من حاجة الناس، والمعنى لا يذكر عنده إلا ما يفيدهم في دينهم أو دنيــاهم دون مبا لا ينفـع فيهمــا كالأمور المباحة التي لا فائدة فيها. جمع الوسائل (٩)وفي الأصل:«زوارا» والصواب رواية:«روادا» كما في الشمائل للترمذي. «الأعظمي»، وقال في المجمع: أي يدخلون عليه طالبين للعلم، وهو جمع رائـد، وأصلـه من يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث. (• ١ )ضربه مثلاً لما ينالونـه عنـده مـن علـم وأدب يقـوم لأرواحهم مقام الطعـام لأحسامهم. الشفاء للقاضي، ويشبه أن يكون على ظاهره أي لا يتفرقون إلا عن = إِلاَّ عَنْ ذَوْق - وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً (١) يَعْنِي فُقَهَاءَ (٢).

قَالَ: وَسَاَلُتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْـفَ كَـانَ يَصْنَـعُ فِيـهِ؟ فَقَـالَ:«كَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَخْزُنُ (٣) لِسَانَهُ إِلاَّ بِمَا (يَعْنِيهِ) (١). وَيُؤَلِّفُهُمْ (٥) وَلاَ يُنَفِّرُهُمْ (١)، وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ (٧)، وَيُحَذِّرُ النَّاسَ (٨) وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْـوِيَ (٩) عَـنْ أَحَدٍّ مِنْهُمْ بشْرَهُ ( ١٠ ) وَلاَ خُلُقَـهُ. يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ (١١) وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا في النَّاسِ (١٢) وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ (١٣) وَيُقَوِّيهِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِيهِ (١٤). مُعْتَدِلُ الأَمْرِ (١٥) غَيْرُ مُحْتَلِفٍ، = شيء يطعمونه: أي غالبا، وقال القارئ: «عن» بمعنى بعد: أي بعد ذوقه. «إنعام» (1)وفي الشمائل بعده «على الخير». (٢)وقال القسطلاني: أي علماء يدلون الناس. (٣)أي يحفظ. (٤)من الشمائل(ص٢٤) هـو الصواب، والمعنى يهمه وينفعه، وفي الأصل والبداية: «يعنيهم». (٥)أي يجعلهم رحماء ويجمعهم كأنهم نفس واحدة من ألفت بين الشيئين تأليفًا. جمع الوسائل (٦)أي لا يفعل بهم ما يكون سببا لنفرتهم وتفرقهم؛ لما عنده من العفو والصفح والرأفة التي لا نظير لها. الخصائل النبوية للشيخ زكريا رحمه الله تعــالى والمناوي (٧)أي يجعل كريمهم والياً. «عليهم» وهذا من تمام حسن نظره وعظيم تدبيره فـإن القـوم أطـوع لكبيرهم مَع ما فيه من الكرم المقتضي لأن يتقــدم. جمـع الوسـائل (٨)أي يحــذر بعـض النــاس مــن بعـض، ويأمرهم بالحزم، أو يخوفهم من عذاب الله وأليم عقابـه؛ قالـه المنـاوي. قلـت: وعلى هـذا المعنـي هـو مـن التحذير وضبطه بعضهم، وحكاه ميرك عن أكثر الرواة: بفتح الياء وتخفيف الذال المفتوحة من الحذر بمعنى الاحتراس فيكون في معنى قوله: «ويحترس منهم» والأوجه عندي: الأول، كما في أبسي داود من قولهﷺ:«أخوك البكري فلا تأمنه». الخصائل النبوية للشيخ زكريــا رحمــه الله تعــالى (٩)بكســر الــواو، أي يمنع. (• ١)بكسر فسكون: بشاشة الوجه. «إ-ح»، وفي الخصائل النبوية للشيخ زكريـا رحمـه الله تعـالى: وفيه رفع توهم نشأ من قوله «يحترس» ولـذا أكـده، بقولـه: «ولا خلقـه» أي ولا حسـن خلقـه. (١٩)أي يطلبهم ويسأل عنهم حال غيبتهم؛ فإن كان أحد منهم مريضا يعوده، أو مسافرا يدعو له، أو ميتا فيستغفر له. جمع الوسائل (١٢)أي عما وقع فيهم من المحاسن والمساوي الظاهرة، ليدفع ظلم الظالم عن المظلوم، أو عما هو متعارف فيما بينهم، وليس المعنى أنه يتحسس عن عيوبهم، ويتفحص عن ذنوبهم. الخصائل النبوية للشيخ زكريا رحمه الله (١٣)بتشديد السين من التحسين: أي يحكم بحسن الحسن أو ينسبه إليه. جمع الوسائل (\$ 1 )(بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية والإيهاء) أي يجعله ضعيفا واهيا بالمنع والزجـر عنـه. «إ-ح» (٩٠)أي مستويه، والأمر: الشأن، والظاهر نصب هذا عطفا على خبر كان ومـا عطـف عليـه بحـذف حرف العطف لكن في أصل مصحح رفعه بتقدير مبتدأ محذوف. «غير مختلف» هــو إلى الإطنــاب أقــرب إذ معتدل الأمر يغني عنه لكن هذا مقام مدح والإطناب يليق به، وحاصل المعني أن سائر أفعالـــه وأقوالــه علــي سنن الاستواء والاعتدال، وهي مع ذلك مصونة عن أن يصدر فيها منه أشياء متخالفة الجحامل متباينة الأواخر =

(ج١ص٢٤) (الأحاديث في صفة النبي الشيال عياة الصحابة والمسابة والمسابق والمسا الاَ يَغْفُلُ(١) مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَوْ يَمِيلُوا(١). لِكُلِّ حَالِ عِنْـدَهُ عَتَـادٌ(١)، وَلاَ يُقَصِّرُ ١٠٠ عَـن الْحَقِّ وَلاَ يَجُوزُهُ ٥٠٠ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ، أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً ١٠٠، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوازَرَةً(٢).

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَحْلِسِهِ كَيْفَ كَانَ؟ فَقَالَ:«كَـانَ رَسُـولُ اللهِﷺ لاَ يَحْلِسُ وَلاَ يَقُومُ إِلاَّ عَلَى ذِكْر<sup>(^)</sup>. وَلاَ يُوطِنُ الأَمَاكِنَ<sup>(٩)</sup> وَيَنْهَى عَــنْ إِيطَانِهَـا، وَإِذَا انْتَهَـى إِلَى قَـوْم حَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ (١٠) وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَاثِهِ نَصِيبَهُ، لاَ يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَسهُ (١١) فِي حَاجَةٍ صَابَرَهُ (١٢) حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ عَنْهُ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلاَّ بِهَا أَوْ بِمَيْسُورِ (١٣) مِنَ الْقَوْلِ.

<sup>=</sup> والأوائل ومن اجتمعت فيه هذه الكمالات فحاشاه من ذلك. المناوي (١)أي لا يغفل عن مصالحهم من تذكيرهم وإرشادهم ونصحهم وإمدادهم. جمع الوسائل (٢)من الميل: أي يميلوا إلى الدعة والرفاهيـة. جمع الوسائل (٣)بفتح أوله، وهو العدة، والتأهب ثما يصلح لكل ما يقع يعني أنه ﷺ قد أعد لكل أمر من الأمور حكما من الأحكام، ودليلا من أدلة الإسلام. جمع الوسائل (٤)من التقصير، وفي بعض النسخ بضم الصاد من القصور. وهو العجز ومآلهما واحد. «عن الحق» أي عـن إقامـة الحـق في سـائر أحوالـه حتـي يسـتوفيه لصاحبه إن علم منه شـحا فيـه ولا يعطـي فيـه رخصـة ولا تهاونـا. جمـع الوسـائل (٥)وفي الشـمائل:«ولا يجاوزه» أي لا يجاوز الحق ولا يتعدى عنه، يعني لا يأخذ أكـــثر معــه. جمــع الوســـائـل (٦)وهــي إرادة الخـبر للمنصوح له. (٧)أي معاونة في مهمات الأمور لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على الـبر والتقـوى﴾ مـأخوذ مـن الوزير، وهو الذي يوازر الأمير: أي يعاونه. الخصائل النبويــة (٨)أي علـى ذكـر الله كمــا في نســخة، وفي عدم ذكره دلالة على كمال ذكرهﷺ. الخصائل النبوية (٩)أي لا يتخذ لنفسه مجلسا يعرف به. «ينهى عــن إيطانها» وإنما ورد النهي عن إيطان موضع في المسجد للخوف من الرياء، لا في البيت، لحديث عتبــان﴿ اللَّهُ قال فيه:«أين تحب أن أصلي مـن بيتـك؟» فأشـرت إلى ناحيـة، وفي الحاشية: هـذا إذا لم يتعلـق بالاجتمـاع بالمصلى حاجة خاصة، فلا بأس للقاضي والمفتي ونحوهما. مجمع البحــار (١٠)وهــو بكسـر الـلام: موضع الجلوس، وبفتح اللام: المصدر لكن الرواية هنا بالكسـر، والمعنـي أنـهﷺ كـان يجلـس في المكـان الخـالي أي مكان كان، بناء على التواضع وحسن المعاشرة. «لايحسب» بفتح السين وكسره: أي لا يظن. جمع الوسائل (١١)وقف معمه قائمًا. (١٢)بالغ في الصبر معه. (١٣)أي بحسن، لا بمعسور خشن، لقوله تعالى:﴿وَإِمَا تَعْرَضُنَّ عَنْهُمُ ابْتَغَاءُ رَحْمَةً مَنْ رَبِّكُ تُرْجُوهَا فَقُلْ لَهُـمْ قُولًا ميسورا﴾ ومن الميسور: الوعمة، والشفاعة، والرغبة في العقبي، والرهبة عن الدنيا. الخصائل النبوية(ص٢٠٢)

قَدْ وَسِعَ (١) النَّاسَ مِنْهُ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَباًّ (٢) وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً (٣). مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَـاءِ وَصَبْرِ وَأَمَانَةٍ، لاَ تُرْفَعُ فِيهِ الأَصْوَاتُ، وَلاَ تُؤبَّنُ<sup>(٤)</sup> فِيهِ الْحُرَمُ(°)، وَلاَ تُنثَى(¹) فَلَتَاتُهُ. مُتَعَادِلِينَ(٧) يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بالتَّقْوَى، مُتَوَاضِعِينَ يُوَقِّرُونَ فِيــهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ (فِيهِ)(^) الصَّغِيرَ، يُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ. وَيَحْفَظُونَ الْغَريبَ<sup>(٩)</sup>».

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَتِهِ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَـالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَائِمَ الْبشْر (''')، سَهْلَ الْخُلُقِ(١١)، لَيْنَ الْجَانِبِ(١٢)، لَيْسَ بفَظِّ(١٣)، وَّلاَ غَلِيظٍ(١١)، وَّلاَ سَخَّابٍ(١٥)، وَّلاَ (1)بكسر السين المخففة: أي وصل يعني شمل وعم. «بسطه» أي جوده وكرمه أو انبساطه. جمع الوسائل (٢)أي في الشفقة والرحمة والإصلاح، بل أعظم من أب، إذ غاية الأب أن يسعى في إصلاح الظاهر وهو ﷺ يسعى في إصلاح الظاهر والباطن. الخصائل النبوية (٣)أي لسلامته من الأغراض النفسانية الحاملة للإنسان على اتباع هواه. (٤)من الأبن وهـو العيـب أو التهمـة: أي لا تقـذف ولا تعـاب. جمـع الوسـائل (٥)بضم الحاء وفتح الراء: جمع الحرمة، وهي ما لايحل انتهاكه. «إنعام» وقال الشيخ زكريا في الخصائل النبوية: والحاصل أن مجلسه علله كان يصان من رفث القول، وفحش الكلام. (٦)بتقديم النون على المثلثة: أي لا تشاع ولا تذاع. «إنعام» «فلتاته» أي زلاته وهفواته، والمراد: لا فلتات فيه، فالنفي للفلتـات نفسـها لا لوصفها من الإذاعة. «إ-ح»، وقال البيهقي في الدلائل(٢٢١/١): أي لا يتحدث بهفوة، أوزلة، إن كانت في بحلسه من بعض القوم، يقال: نثوت الحديث فأنا أنشوه إذا أذعته. (٧)أي متوافقين كأنه حبر لكان المقدر: أي كانوا متعادلين متساويين لا يتكبر بعضهم على بعض بالحسب والنسب. الخصائل النبويــة (٨)من الشمائل. (٩)من المسائل: أي يعتنون بحفظه وضبطه وإتقانــه، أو مـن الرحــال: أي يحفظـون حقــه ويراعون وده وإكرامه ويدفعون عنه كربسة الغربة. المناوي (١٠)البشر - بكسر الباء وسكون الشين: (طلاقة الوجه وبشاشته). «إنعام»، ووقع في الأصل: «دائما البشر» بالألف، والظاهـر: بغير ألف، كمـا في البداية والشمائل للترمذي اهـ. قال الأعظمي: قلت: ولا في رواية الفسوي عند البيهقي في الدلائل. قال الشيخ زكريا رحمه الله في الخصائل النبوية: استشكل بما مرّ أنه كان متواصل الأحزان. وأحيـب بـأن حزنـه بسبب أحوال الآخرة أما بالنسبة لأمور الدنيا فيكون دائم البشر: فكان حزنه ليس على فــوت مطلــوب، أو حصول مكروه. (١٩)أي ليس بصعبه، أو ليس بخشنه؛ فلا يصدر عن خلقه مؤذ بغير حقّ: فعلمي الأول هو وصف لخلقه بالنسبة إليه ﷺ يعني لم يكن خلقه آبيا غير منقاد له، وعلى الثاني وصف له بالنسبة لغيره يعيني لم يكن خلقه حزنا يتأذى به جليسه. المناوي (١٢)بكسر التحتية المشددة: أي سريع العطف كثمير اللطف جميل الصفح. جمع الوسائل، (وبالأردوية): نرم مزاج. «إنعام» (١٣)أي سيء الخلق. (وبالفارسية): سخت گو. «إنعام» (١٤)(الحافي الطبع القاسي القلب، وبالأرد يـة): سخت دل. «إنعام» (١٥)أي صياح.. «إ-ح»

فَحَّاشٍ، وَلاَ عَيَّابٍ، وَلاَ مَزَّاحٍ ('). يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَ يَشْــتَهي وَلاَ يُؤْيـسُ مِنْـهُ (٢) رَاجيَـهُ وَلاَ يُخَيِّبُ (٣) فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِن ثَلاَثٍ: ٱلْمِرَاء (١)، وَالإكْثَار، وَمَا لاَ يَعْنِيهِ. وَتَرَكَ النَّـاسَ مِنْ ثَلاَثٍ: كَانَ لاَ يَذُمُّ أَحَدًا(٥) وَلاَ يُعَيِّرُهُ، وَلاَ يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ(١)، وَلاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ فِيمَا يَرْجُو ثَوَابَهُ؛ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ (٧) جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهمُ الطَّيْرُ (٨)، فَإِذَا تَكَلَّمَ سَكَتُوا فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، وَلاَ يَتَنازَعُونَ عِنْدَهُ(٩). يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ. وَيَصْبُرُ لِلْغَريبِ عَلَى الْجَفْوَةِ (١٠) في مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى (1)والمراد: نفي المبالغة فيه لوقوع أصله منهﷺ أحيانا، وفي الشـــمائل للــــــرمذي «لا مشـــاح» – بضـــم ميـــم وتشديد حاء مهملة: اسم فاعل من باب المفاعلة؛ أي لا محادل ولامناقش، قاله ميرك. جمع الوسائل (٢)الضمير راجع إلى «ما لا يشتهي» أو إلى الرسولﷺ. «إنعام الحسن»، وقال القارئ: أي لا يجعل غـيره آيسا مما لايشتهي أو لايجعل راجيه آيسا من كرمه. جمع الوسائل (٣)وفي نسخة من الشــمائل «ولا يخيبــه» أي لا يجعله محروما بالكلية بل يرده ولا يحرمه من اللطف واللين وحسن الخلق. المنــاوي (٤)أي الجــدال مطلقا. «الإكثار» المراد به: إكثار الكلام، وفي الشمائل للترمذي: «الإكبار» – بكسر فسكون فموحـدة: أي من استعظام نفسه في الجلوس والمشي وأمثال ذلك في معاشــرته مــع النــاس، مــن أكــبره: إذا اسـتعظمه. «مالا يعنيه» أي ما لا يهمه في دينه ولا ضرورة في دنياه. جمع الوسائل (٥)أي بغير حق. «ولا يعيره» (من التعيير: وهو التوبيخ): أي في الغيبة أو في الأمور الخلقية كالطول والسواد. «إنعام» وفي الشمائل «لا يعيبه» أي لايلحق به عيباً لا يستحقه، وهذا تأكيد إذ الذم والعيب متحدان، والفرق بـأن الـذم لا يخـص الأفعـال الاختيارية والعيب يخصها. المناوي (٦)أي لا يتجسس عن أموره الباطنة التي يخفيها، ولا يعارضــه مــا ســبق «يسأل الناس عمّا في الناس» لأن ذلك للأمور الظاهرة التي تناط بها الأحكـام الشـرعية والمصـالح البشـرية. وفيه: تنبيه على أن من آداب أهـل الكمـال أن لا يصرحـوا بمعـايب أربـاب النقصـان ولا يتجسسـوا علـي الوقوف على فجور أرباب الذنوب. المناوي (٧)أي أمالوا رؤوسهم وأقبلوا بأبصارهم إلى صدورهم وسكتوا وسكنوا. جمع الوسائل (٨)يريد أنهم يسكتون ولا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. دلائل النبوة للبيهقي(ص٠٥٠) وقال الجوهري: أصله أن الغراب إذا وقع على رأس البعير فيلتقط منه الحكمة والحنانة يعني صغار القراد فلا يحرك البعير رأسه لتلا ينفر عنه الغراب لما يجد فيه الراحــة انتهــي-فشبه حال جلسائه عليه الصلاة والسلام عند تكلمه عليهم وتبليغه الأحكمام الشرعية والمواعظ الحكمية إليهم بحال ذلك البعير لكمال ميلهم وتلذذهم باستماع كلامه حتى لم يحبوا سكوته وانقطاع نطقه. جمع الوسائل (٩)وفي الشمائل:«ولا يتنازعون عنده الحديث»، وكـذا في روايـة العلـوي في الدلائــل(ص٢٤٤)، وكذا في أخلاق النبيﷺ(ص٢٠). (وقال القارئ في جمع الوسائل: المعنى لا يأخذ بعضهم من بعـض عنــده الحديث، أو لايختصمون عنده في الحديث). «الأعظمي» (• 1)أي على الجفـاء والغلظة وسوء الأدب مما = إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ (لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ)(١) فِي الْمَنْطِقِ، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ (٢) حَاجَةٍ فَأَرْفِدُوهُ (٣). وَلاَ يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلاَّ مِنْ مُكَافِيءٍ (٤)، وَلاَ يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيشَهُ حَتَّى يَجُوزَ (٥) فَيَقُطَعَهُ (بِنَهْيِ) (٦) أَوْ قِيَامٍ».

قَالَ: فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ سُكُوتُهُ؟ قَالَ: «كَانَ سُكُوتُهُ عَلَى أَرْبَعِ(٧): الْحِلْم (٨)، وَالْحَذَر (٩)، وَالتَّقْدِير (١٠)، وَالتَّفَكُّر (١١)؛ فَأَمَّا تَقْدِيرُهُ فَفِي تَسْـوِيَتِهِ النَّظَـرَ (١٢) وَالإسْـتِمَاعَ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا تَذَكَّرُهُ - أَوْ قَالَ: تَفَكَّرُهُ فَفِيمَا يَيْقَى وَيَفْنَى. وَجُمِعَ لَهُ ﷺ الْحِلْمُ وَالصَّبْرُ فَكَانَ لاَ يُغْضِبُهُ شَيءٌ وَلاَ يَسْتَفِرُ أُو (١٣). وَجُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِي أَرْبَعِ: أَخْذِهِ بِالْحُسْنَى (١٤)، وَالْقِيَامِ لَهُمْ (٥٥) فِيمَا جَمَعَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ (١٦). وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (١٧) - كان يصدر من حفاة الأعراب. جمع الوسائل (١)وفي الأصل والبداية: «ليستحلبونه» وليس في الشمائل ولا في الدلائل(ص٢٤٤) ولا في أخلاق النبيﷺ، (ولا في الكنز) إلا «ليستجلبونهم» بالجيم وضمير الجمع. (ومعنى يستجلبونهم في المنطق: أي الصحابة يجلبونهم عن مجلسه ويمنعونهم عن الجفاء وترك الأدب). «الأعظمي»، وفي الشمائل: بدون لفظ «في المنطق» فيكون المعنى الصحابة ليستحلبون الغرباء إلى المجلس الأقدس. «إنعام»، وقال الشيخ زكريا: أي يتمنون مأتي الغربلة إلى مجلسه ﷺ ليستفيدوا بسبب أسئلتهم مــا لا يستفيدونه في غيبتهم؛ لأنهم يهابون بسؤاله. وقيل: معناه يستجلبون خواطرهم بما رأوه مــن صــبره لهــم. الخصائل النبوية (ص٢١٤) (٢)كذا في الأصل، وفي البداية والشمائل: «طالب». (٣)أي أعينوه، وفي الكنز(٣٣/٤): فأرشدوا. «إ-ح» (٤)يعني إذا اصطنع فأثني عليه على سبيل الشكر والجزاء قبله، وإذا ابتدأ بثنائه كرهه، ذكره الزمخشري، وقيل: معناه: مقارب (في مدحه، غير محاوز به عن حــد مثلـه)، ألاتـرى أنــه قال:«لاتطروني كما أطرت النصاري». الخصائل النبوية (٥)هو بالجيم والزاي: أي يتحــاوز عــن الحــد، أو يتعدى عن الحق، وفي نسخة صحيحة - بالجيم والراء: من الجور والميل. جمع الوسائل (٦)من الشمائل، ووقع في الأصل:«بانتهاء» خطأ. (٧)أي منحصر على أربع. «إنعام»، ويحتمل أن تكون «علي» بمعنـي لام التعليل كما في التنزيل العزيز:﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾. (٨)هو ضبط النفـس والطبـع مـن هيجــان الغضب. (٩)هو الاحتراز عن مخوف. (١٠)أي التدبـير. (١١)أي التـأمل. (١٢)بفتحتـين: تـأمل الشـيء بالعين. المناوي (١٣)أي لا يستخفه، يقال: استفزه الخوف: اسـتخفه. (١٤)مؤنـث الأحسـن، أي الفعلـة الحسني. (10)القيام للشيء: هو المراعاة والحفظ له. (١٦)وقد سقطت الخصلتان الباقيتـــان مــن البدايــة في النسخة المطبوعة، وهما مذكورتان ثابتتان في الدلائل من رواية الفسوي(١٩٢/١)، وكذا في أخــلاق النــي لأبي الشيخ(ص٢٦) وهما «تركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاد الرأي فيما أصلح أمته» (وسيذكرهما المؤلف رحمه اللهمن الكنـز والمجمع). «الأعظمي» (١٧)أي مقطعـا في مواضـع، وقـد روى البخـاري ومسلـم =

التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيُّ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي -فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ حَدِيثُهُ عَنْ أَحِيهِ الْحُسَينِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. وَقَـدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِـيُّ فِي الدَّلاَئِلِ عَنِ الْحَاكِمِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُ خَـالِي هِنْـدَ بْـنَ أَبِـي هَالَـةَ -فَذَكَرَهُ، كَذَا ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ فِي الْبِدَايَةِ(٣٣/٦) قُلْتُ: وَسَاقَ إِسْنَادَ هَذاَ الْحَدِيثِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣٤٠/٣) ثُمَّ قَالَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِــهِ. وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًا الرُّويَانِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٢/٤) وَالْبَغَوِيُّ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٦١١/٣)، وَفِيمَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ فِي آخِرِهِ: وَجُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِسي أَرْبَع: أَخْذِهِ بِالْحُسْنَى لِيُقْتَدَى بهِ، وَتَرْكِ الْقَبيحِ لِيُتَنَاهَى عَنْهُ، وَاجْتِهَادِهِ الرَّأْيَ فِيمَا أَصْلَحَ أُمَّتُهُ، وَالْقِيَامِ فِيمَا جَمَعَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ؛ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ(١٧٥/٨) عَنِ الطَّبَرَانِيِّ (١).

## الآثَارُ في صِفَةِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ عِلَيْهِ

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٢) قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِضِيُّةِ: «لَوْ شَاءَ اللهُ لَقَالَ: «أَنْتُمْ» فَكُنَّا كُلُّنَا وَلَكِنْ قَالَ:«كُنْتُمْ» خَاصَّةً فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِمْ، كَانُوا - وأحمد والترمذي في جامعه أجراء متفرقة من هذا الحديث. (١)أي في بحمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة٨٠٧ هـ. جمع فيه مؤلفه المسانيد لأحمـد، والـبزار، وأبي يعلى، والمعاجم الثلاثة للطبراني، وهو يتكلم على رجال أكثر الأحاديث. وطبع هذا الكتاب في عشرة ـ أجزاء ببيروت. (٢)سورة آل عمران: ١١٠. ﴿كنتم خير أمة﴾ قال الصاوي(١٥٣/١): هذا مــدح عظيــم وتفضيل من الله تعالى لهذه الأمة المحمدية، وفيه: إعلام بتثبيتهم علـى تلـك الأوصـاف العظيمـة. واعلـم أن المخاطب مشافهة الصحابة﴿ إِنَّهُ وَكُمَّا قَالَ عَمْرُكُمُّ عَلَّى وَتُبْتَ لَهُمْ هَذَهُ الصَّفَاتِ المرضية، فمدحهم الله تعـالى على ذلك، ومن تمسك بأوصافهم وأخلاقهم كان ممدوحا مثلهم، وهـذا المـدح يـدل علـي أن أوصافهم مرضيـة لله تعالى، فشرفهم الله تعالى بشرف نبيهم، ومدحهم الله تعالى سابقا بقولـه:﴿وكذلـك جعلنــاكم أمة وسطاكه الآية. وبالجملة فهوﷺ أفضل الخلق على الإطلاق، وأمته أفضل الأمم على الإطلاق، وكان: =

ُعَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ». وَعِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَتَـادَةَ ﴿ فَالَ: ذُكِرَ لَنَـا أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ﴿ لَهُ مَذِهِ الآيَةَ: - ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ - الآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَــا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ سَرَّهُ أَن يَّكُونَ مِنْ تِلْكُمُ الآيَةِ<sup>(١)</sup> فَلْيُــؤَدِّ شَــرْطَ اللهِ مِنْهَــا<sup>(٢)</sup>»؛ كَــذَا فِــي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١/٢٣٨).

ُ وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/٣٧٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هِٰ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاحْتَارَ مُحَمَّدًا ﷺ فَبَعَثَهُ(٣) بِرِسَالَتِهِ وَانْتَحَبَهُ بِعِلْمِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاخْتَارَ اللَّهُ لَهُ أَصْحَابًا، فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَاءَ نَبِيِّهِ ۚ كَالِّمُ فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُــونَ (١٠) حَسَناً فَهُوَ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحاً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيحٌ». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْــدِ الْـبَرِّ فِي الاِسْتِيعَابِ(٦/١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِثْنِيَا اللَّهِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ – إِلَّــى آخِرِهِ» وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (ص٣٣) أَيْضاً نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ (°).

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:«مَنْ كَانَ مُسْتَنّاً فَلْيَسْتَنَّ (٦) بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أُولَقِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، = فعل ناقص يفيد الاتصاف في الماضي، لكن المراد هنــا الـدوام علـي حــد ﴿وكــان الله غفــورا رحيمـا﴾. (١)وفي ابن كثير(٣٩٧/١) عن ابن جرير عن عمر: مثله، وفيـه: مـن سـره أن يكــون مـن هــذه الأمــة إلخ فالظاهر أن الصواب: من تلكم الأمة. والله أعلم. ثم وجدت في كنز العمال الجديد(٢٤٢/٢) بهذا اللفظ. فالحمد لله، (وفي الاستيعاب(٥/١): من تلكم الأمم). «إنعام» (٢)وفي مختصر تفسير ابن كثـير مـِـن روايــة ابن حرير:«فيها» بدل «منها»، وقال فيه: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذيـن ذمهـم الله بقولـه تعالى:﴿كَانُوا لا يَتناهُونَ عَن مَنكُر فَعَلُوهُ﴾ الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هـذه الصفـات أعـني قوله تعالى:﴿وَتَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفَ﴾ الآية. شرع في ذم أهل الكتاب وتــأنيبهم، فقــال تعــالى:﴿ولـو آمـن أهــل الكتاب لكان خيرا لهــم﴾ الآيـة. (٣)أي إلى خلقـه. (٤)أي المؤمنـون الكـاملون في الإيمــان. (٥)وأخرجــه الإمام أحمد في مسنده(رقم٣٦٠٠) وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه(٧٨٤/٣) من طريق عــاصـم عــن زر ابن حبيش عنه، وإسناده حسن (وأخرج رزين عنه نحوه، كما في المشكاة(٣٢/١). «إنعام») وروى الحاكم جزءا منه، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ السخاوي: هو موقوف حسن. (٦)سن الطريـق واستنها: سارها، أي من كان يريـد أن يسلك طريـق الهدى فيسلك طريق الصحابة ﴿ ويقتد بهم، قاله -

أَبرَّهَا قُلُوباً (١)، وَأَعْمَقَهَا عِلْماً (٢)، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفاً (٣)، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ الله لِصُحْبَةِ نَبِيّه عَلِي (١) وَنَقْلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلاَقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ؛ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ». كَذَا فِي الْحِلْيَةِ(٣٠٥/١)(°).

وَأَخْرَجَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ فِي ﴿ قَالَ: ﴿ أَنْتُمْ أَكْثَرُ صِيَامًا وَأَكْثَرُ صَلاَةً وَأَكْثَرُ اجْنِهَادًا(٢) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ!! قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هُمْ كَانُوا أَزْهَدَ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبَ فِي الآخِرَةِ»؛ كَذَا فِي الْحِلْيَةِ(١٣٦/١). وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَـنْ أَبِـي وَاثِـلِ قَـالَ: سَـمِعَ عَبْـدُ اللهِ رَجُـلاً يَّقُـولُ: أَيْـنَ الزَّاهِـدُونَ فِـي الدُّنْيَا<sup>(٧)</sup> الرَّاغِبُونَ فِي الآخِرَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:«أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَابِيَةِ<sup>(٨)</sup>، اشْتَرَطَ خَمْسُ مِاتَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لاَّ يَرْجِعُوا حَتَّى يُقْتَلُوا، فَحَلَقُوا رُؤُوسَهُم (٩) وَلَقُـوا الْعَدُوَّ فَقُتِلُوا إِلاَّ مُحْبِرًا عَنْهُمْ». كَذَا فِي حِلْيَةِ اْلاَوْلِيَاءِ(١٣٥/١)

<sup>=</sup> ابن مسعود في زمان نصيحته للتابعين. اللمعات(٢٦٠/١). «الأعظمي» (١)أي أطوعها وأحسنها وأخلصها أو أكثرها إيمانا. المرقاة(٢٦٠/١) «إنعام» (٢)أي أكثرها غـورا مـن جهـة العلـم، وأدقهـا فهمـا وأوفرها حظا من العلوم المختلفة. المرقباة (٣)أي تصنعا، أو مـراءاة للخلـق، ومراعــاة للرســوم والعــادات المتعارفة فيما بين الناس. (٤)يعني لما جعلهم الله أصحاب النبي ﷺ واصطفاهم من بين الخلائق بهذه الفضيلة علم أنهم أفضل الناس وأخيار الخلق ممن بعدهم تلميحا إلى قوله تعالى:﴿وَالْزِمُهُمُ كُلُّمُهُ التَّقُوي وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما . اللمعات (٥)وأخرج رزين عن ابن مسعود نحوه كما في المشكاة(٣٢/١)، وأخرج أيضا ابن عبد البر في حامع بيان العلــم وفضلـه(٩٧/٢) والهـروي(ق٨٦/١) مـن طريق قتادة عنه، وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود:«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». قال الهيثمــي: رجاله رجال الصحيح. حاشية اللمعـات عـن المرعـاة(١/٢٤٨) (٦)أي تعبـا ومشـقة. (٧)الراغبـون عنهـا والراضون منها بالزهيد: أي القليل. (٨)قرية من أعمال دمشق من ناحية حولان في شمال حوران إذا وقــف الإنسان في «الصنمين» واستقبل الشمال ظهرت له وتظهر من «نـوى» أيضا. (وكانت مركزا للحيـوش الإسلامية في عهد عمرظ الله. وكان يأتي إليها إذا قدم الشام ويخطب بها. وهي الآن حربة عندهـا تـل كبـير يسمونه «تل الجابية» كثير الحيات، ويقال لها: حابية الجولان، وعين ماء. وحادث الجابيـة هـذا وقـع أثنـاء فتوح بلاد الشام، وكان ابن مسعود ﴿ إِنَّ عَمِلَةُ مَنْ حَضْرَ الْمُعَارِكُ فِي بلاد الشَّامِ﴾. المعالم الأثيرة (٩)لعلهـم أرادوا بفعلهم هذا الاستعداد للقاء الله تعالى والله أعلم.

وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُولُ: أَيْنَ النَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُولُ: أَيْنَ الزَّاهِدُونَ فِي الآخِرَةِ؟ فَأَرَاهُ قَبْرَ النَّبِيِّ اللهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: «عَنْ هَوُلاَءِ تَسْأَلُ»؟ كَذَا فِي الْحِلْيَةِ (٢٠٧/١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيا عَنْ أَبِي أَرَاكَةَ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهُ صَلاَةَ الْفَحْرِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ عَنْ يَمِينِهِ مَكَثَ كَأَنَّ عَلَيهِ كَآبَةً (١)، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ قِيدَ رُمْحٍ (١) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَلَبَ يَدَهُ فَقَالَ: ﴿وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ عَلَيْ فَمَا أَرَى الْيُومَ شَيْئاً يُشْبِهُهُمْ!! لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ صَفْرًا (١) شُعْنًا (١) غُبْرًا بَيْنَ مُحَمَّدِ عَلَيْ فَمَا أَرَى الْيُومَ شَيْئاً يُشْبِهُهُمْ!! لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ صَفْرًا مَّا اللهِ مُعْمَّدًا وَقِيَاماً، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ الْعَيْزِي (٢) بَيْنَ جَبَاهِهِمْ وَأَقْدَامِهِمْ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَذَكَرُوا الله مَادُوا (٢) كَمَا يَمِيدُ يَتَرَاوَحُونَ (٢) بَيْنَ جَبَاهِهِمْ وَأَقْدَامِهِمْ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَذَكَرُوا الله مَادُوا (٢) كَمَا يَمِيدُ الشَّيْحَرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ وَهَمَلَت (٨) أَعْيُنَهُمْ حَتَّى تَبُلِّ يْيَابَهُمْ، وَاللهِ لَكَأَنَّ الْقَوْمَ بَاتُوا الشَّعَرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ وَهَمَلَت (٨/٨) أَعْيُنَهُمْ حَتَّى تَبُلِّ يْيَابَهُمْ، وَاللهِ لَكَأَنَّ الْقَوْمَ بَاتُوا غَلْلِينَ!!»، ثُمَّ نَهَضَ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُفْتَرًا (٩) يَضْحَكُ حَتَّى قَتَلَهُ ابْنُ مُلْحَمٍ عَدُو اللهِ لَعَلْمِوري عُلَى الْفَاسِقُ، كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٨/٢). وَالدِّينَوْرِيُّ وَالْمُ مُنْكَرَّ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٨/٢).

وأُخرَجَ أَبُو نُعَيْم (١/٨٤) أَيْضاً عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: دَخَلَ ضِرَارُ بُنُ ضَمْرَةَ الْكَزَانِيُّ عَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ: صِفْ لِي عَلِيّاً، فَقَالَ: أَوَ تُعْفِينِي (١٠) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ (١)الكآبة – بالمد: هو تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. النهاية (٢)أي قدره. (٣)جمع أصفر، يريد أن أجسادهم اصفرت لشدة الجوع. (٤)بضم الشين المعجمة وسكون العين: جمع شَعِث – بفتح الشين وكسر عين، أو أشعث، وهو المتفرق الشعر المغبر. حاشية المشكاة (٢٩٣/٢٤) (٥)أي المعز: هو ذو شعر من الغنم خلاف الضأن. وقال ابن منظور في لسان العرب: يقال للمصلي الذي أثير السحود في جبهته: بين عينيه مثل ركبة العنز (والعنز: الأنثى من المعز). (٦)وفي الكنز (١٩/٨): «يراوحون بين جباههم وأقدامهم» أي ساجدين وقائمين (يعني أنهم كانوا يطيلون السجود ليستريحوا من عناء الوقوف، ويطيلون الوقوف ليستريحوا من عناء السحود. والله أعلم). «إنعام» (٧)أي مالوا. (٨)أي فاضت. (٩)من اف تر: ضحك ضحك حسنا حتى بدت أسنانه من غير قهقهة. المناوي (١٠)أي لا تكلفني أن أصف عليا الله، ولاتطالبي به.

قَالَ: لاَ أُعْفِيكَ، قَالَ: «أَمَّا إِذْ لاَ بُدَّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ - وَاللهِ- بَعِيدَ الْمَدَى(١)، شَدِيدَ الْقُوَى (٢)، يَقُولُ فَصْلاً وَيَحْكُمُ عَدْلاً، يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ (٣)، وتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ (١) مِـنْ نُوَاحِيهِ، يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ، كَانَ – وَاللّهِ – غَزيـرَ الْعَبْرَةِ (٥)، طَوِيلَ الْفِكْرَةِ، يُقَلِّبُ كَفَّهُ (٦) وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ، يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصُرَ. وَمِنَ الطُّعَامِ مَا جَشِبَ (٧)، كَانَ – وَ اللهِ – كَأَحَدِنَا يُدْنِينَا إِذَا أَتَيْنَاهُ، وَيُحيبُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ، وَكَانَ مَعَ تَقَرُّبِهِ إِلَيْنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لاَ نُكَلِّمُهُ هَيْبَةً لَّهُ، فَإِنْ تَبَسَّمَ فَعَنْ مِثْلِ اللَّوْلُوِ الْمَنْظُومِ (^)، يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، لاَ يَطْمَعُ الْقَويُّ فِي بَاطِلِهِ، وَلاَ يَيْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ، فَأَشْهَدُ بِا لِلَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ (٩) – وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ (١٠) وَغَارَتْ نُجُومُهُ -(١١) يَمِيلُ فِي مِحْرَابِهِ (١٢) قَابِضاً عَلَى لِحْيَتِهِ، يَتَمَلْمَ لُ (١٣) تَمَلْمُ لَ السَّلِيم (١٤)، وَيَنْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، فَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الآنَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبَّنَا! يَا رَبَّنَا! يَتَضَـرَّعُ إِلَيْـهِ ثُـمَّ يَقُولُ لِلدُّنْيَا: إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ؟! إِلَيَّ تَشَوَّفْتِ (١٥٠)؟! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ عُرِّي غُيْرِي، قَدْ بَتَتُكِ (١٧) ثَلاَثاً. فَعُمُرُكِ قَصِيرٌ، وَمَحْلِسُكِ حَقِيرٌ، وَخَطَرُكِ (١٨) يَسِيرٌ، آهْ آهْ، مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَبُعْدِ السَّفَرِ وَوَحْشَةِ الطَّريق!!» فَوَكَفَتْ (١٩٠ دُمُوعُ مُعَاوِيَةَ عَلَى لِحْيَتِهِ مَا يَمْلِكُهَا وَجَعَلَ يَنْشِفُهَا (٢٠) بِكُمِّهِ - وَقُدِ اخْتَنَقَ (٢١) الْقَوْمُ بِالْبُكَاءِ - فَقَالَ (٢٢): «كَذَا كَانَ أَبُو الْحَسَن (١)المدى كفتى: الغاية، يعني طويل النظر يحسب لكل أمر حسابه. (٢)شديد الحواس من سمع وبصر وغيرهما. (٣)يعني أنه مملوء بالعلم فيفيض من كل جانبه. (٤)أي إتقان الأمور أو الإصابة من غير النبوة. (٥)الدمعة، المراد أنه كان كثير البكاء من خسية الله تعالى. (٦)أي تحسرا على تقصيره في طاعة ربه. (٧)أي ما غلظ أو مــا كــان بلا أدم. هو من باب نصر أو سمع. (٨)إذا فتح فاه أسفر عن أسنانه بيضاء نقية تشبه اللؤلـو في تألفهـا. (٩)أي مواضع قيامه للعبادة. (١٠)أي ستوره، جمع سدل بمعنى السنة. «إنعام» (١١)أي غابت. (١٢)في غرفته. (١٣)أي يضطرب. (١٤)أي الملدوغ من الحية، والعرب تقول: السليم للملمدوغ تفـاؤلا. (١٥)تشـوف إليـه: اطلع. (يعني تزينت وتجملت). «إ-ح» (١٦)اسم فعل ماض.بمعنسي مصدر: أي بَعُد بَعُد. (١٧)أي طلقتك ثلاثًا. (١٨)أي شرفك وقدر منزلتك قليل وهين. «آه آه» كلمة توجع أو تحزن أو شـكاية، يقـال: آه منـه. (٩٩)أي قطرت وسالت. (٠٧)من نشف الماء إذا أخذه من مكانه بخرقة ونحوهـــا. «الأعظمــي» (٢١)اختنــق: إذا فعل الخنق بنفسه. أساس البلاغة، المراد: قد احتبست أنفاسهم لأجل البكاء. (٣٢)أي معاوية ﴿ إِنَّهُ ال رَحِمَهُ اللهُ، كَيْفَ وَجُدُكُ (١) عَلَيْهِ يَا ضِرَارُ ؟ قَالَ: وَجْدُ مَنْ ذُبِحَ وَاحِدُهَا (١) فِي حِجْرِهَا، لاَ تَرْقَأُلُ<sup>٣)</sup> دَمْعَتُهَا، وَلاَ يَسْكُنُ حُزْنُهَا» ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الإسْتِيعَابِ(٤٤/٣) عَنِ الْحِرْمَازِيِّ - رَجُـلٍ مِّنْ هَمْدَانَ - عَنْ ضِرَارٍ الصُّدَائِيِّ ' ؛ بِمَعْنَاهُ. وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ»، كَذاَ فِي الْجِلْيَةِ(١/١٣). وَأَخْرَجَ هَنَّادٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ الْقُرَشِيِّ أَنَّ عُمَرَ هِ ﴿ أَى رُفْقَةً ( ٥ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ (٦) الأَدُمُ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى شَبَهٍ كَانُوا<sup>(٧)</sup> بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَـؤُلاَءِ»، كَـذَا فِي كَـنْزِ الْعُمَّال(١٦٣/٧)(^).

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢٦٤/٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ (٩) أَبُو عُبَيْدَةَ ظَالَ: يَا مُعَاذُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى مُعَاذٌ بِالنَّاسِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَـامَ مُعَـاذٌ فِي النَّاسِ فَقَـالَ: «يَا أَيُّهَا النَّـاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ مِنْ (١)أي حزنك. (٢)أي وحيد أمه. (٣)أي لا تنقطع اهـ، أي حزني عليه كحزن أم ذبح ولدها في حجرها لم يكن لها ولد غيره فكما لا تنقطع دمعتها من الحزن كذلـك لا تنقطع دمعـتي لأحـل شـدة الحـزن عليـه. (\$)وهو ضرار الصدائي، عمرو بن الصبيح مـن شـجعان الكوفـة المشـهورين. (٥)أي جماعـة يـترافقون في السفر. (٦)جمع رحل: وهو رحل البعير الذي يركب عليه، ويطلق على كل ما يعد للرحيل في الســفر مــن وعاء للمتاع. «الأدم» - بضمتين: جمع أديم: وهو الجلد المدبوغ، والمراد: أن رحال إبلهم معمولة من الجلود. بذل المجهود(٦٧/٥) (٧)وفي أبي داود(٧١/٢): «أشبه رفقـة كـانوا» ولفـظ «كـانوا» زائـدة في كليهما. والشبه والشبيه: المشــابه «بأصحـاب رسـول الله ﷺ الخاليـة مـن التكلـف والزينـة. «فلينظـر إلى هؤلاء» وفيه الحث على الاقتداء بأصحاب النبي ﷺ والتشبه بهم. بذل المجهود (٨)أخرجه أبو داود مثلــه عـن ابن عمر في كتاب اللباس – باب الفرش(٧١/٢). (٩)أي أصابه طاعون، وذلك في طاعون عمواس سنة١٨هـ. أيام عمرضَظُنه، اهـ. وعمواس كانت تقع جنوب شرق الرملة من فلسـطين علـى طريـق رام الله إلى غزة تبعد عن القدس حوالي ثلاثين كيلا، بقيت حتى سنة١٩٦٧م بيـد الحـرب وفي سنة١٩٦٧م هـدم الأعداء بيوتها وأجلوا سكانها و لم يبق للقرية أثر ولا عين. المعالم الأثيرة

ذُنُوبِكُمْ تَوْبَةً (١) نَصُوحاً فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ تَاتِباً مِّنْ ذَنْبِهِ إِلاَّ كَانَ حَقّـاً عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! قَـدْ فُجِعْتُـمْ(٢) بِرَجُـلٍ - وَاللهِ - مـاَ أَزْعُـمُ أَنِّسي رَأَيْتُ مِنْ عِبَادِ اللهِ عَبْدًا قَطَّ أَقَلَّ (غِمْرًا)<sup>(٣)</sup>، وَلاَ أَبَرَّ صَدْرًا، وَلاَ أَبْعَدَ غَائِلَةً<sup>(٤)</sup>، وَلاَ أَشَدَّ حُبًّا لِلْعَاقِبَةِ، وَلاَ أَنْصَحَ لِلْعَامَّةِ مِنْهُ، فَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِ (° ثُمَّ أَصْحِرُوا (١) لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ لاَ يَلِي عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ أَبَدًا». فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَأُخْرِجَ أَبُو عُبَيْدَةَضِيُّةٌ، وَتَقَدَّمَ مُعَاذَّضِيَّةٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أُتِيَ بِهِ قَبْرَهُ دَخَلَ قَبْرَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَمْرُو بْـنُ الْعَـاصِ وَالضَّحَّـاكُ بْـنُ قَيْسٍ، فَلَمَّا وَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ (٧) وَحَرَجُوا فَشَنُّوا (٨) عَلَيْهِ التَّرَابَ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: «يَا أَبَا عُبَيْدَةً! لأُثْنِيَنَّ عَلَيْكَ وَلاَ أَقُولُ بَاطِلاً أَخَافُ أَنْ يَّلْحَقَنِي بِهَا مِنَ اللهِ مَقْت (٩٠): كُنْتَ وَ اللهِ – مَا عَلِمْتُ – مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا، وَمِنَ الَّذِيـنَ يَمْشُـونَ عَلَـى الأَرْض هَوْناً (١١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً (١١)، وَمِنَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا (١٢) وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامـاً، وَكُنْتَ وَا للهِ- مِنَ الْمُحْبِتِينَ (١٣)، الْمُتَوَاضِعِينَ، (1)التوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعـــاودة، وتـــدارك مــا أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شــرائط التوبــة. «نصوحــا» – بفتح النون وضمها؛ صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب، ولا يراد العود إليــه. الجلالـين(٢/٢٤) (٢)أي أولمتــم إيلاما شديدا. (٣)الغمر – بكسر الغين المعجمة كما في أصل المستدرك: الحقد، ويؤيــــد هـــذا اللفــظ مــا في الإصابة:«حقدا»، وفي الأصل: «عمرا». «إنعام» (٤)فسادا وشرا ومهلكة. (والمعنى أن أبا عبيدة ﴿ كَانَ أكثر بعدا عن إيقاع المهلكات على الناس). «إنعام» (٥)أي ادعوا له بالرحمة. (٦)اخرجــوا إلى الصحـراء. «إ-ح» (٧) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبلة في القبر لوضع الميت، وسمى به لأنه أميل عن وسلط القبر إلى جانبه. (٨)أي صبوا. والشن: الصب المنقطع، والسن: الصب المتصل. مجمع البحـار (٩)أشـد البغض. (١٠)(أي بالسكينة والوقار من غير تجبر ولا استكبار) والهون: الرفق واللين. «إنعام» (١١)أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بـل يعفـون ويصفحـون ولا يقولـون إلا حـيرا. مختصـر تفسير ابنَ كثير (٢٦)أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحـاجة ولا بخلاء على أهليهــم فيقصــرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لاهذا ولاهذا. (قوامــا: عــدلا وســطا بـين الطرفـين). وفي الحديث: «من فقه الرجل قصده في معيشته» أخرجه الإمام أحمد. مختصر تفسير ابن كثير (٣٣)أي الخاشعين والمطيعين.

الَّذِينَ يَرْحَمُونَ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَيُبْغِضُونَ الْحَائِنِينَ الْمُتَكَبِّرينَ».

وَأَخْرَجَ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَـالَ: اسْتَأْذَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ ﴿ وَقَدْ عَلِقَتْ (١) عِنْدَهُ بُطُونُ قُرَيْشِ، (٢) وَسَعِيدُ بْنُ الْعَـاصِ جَـالِسٌ عَـنْ يَمِينِـهِ، فَلَمَّا رَآهُ مُعَاوِيَةُ مُقْبِلاً قَالَ: يَا سَعِيدُ! وَاللهِ لأُلْقِيَنَّ عَلَىي ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما مَسَائِلَ يَعْيَى بِجَوَابِهَا(٣)، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَيْسَ مِثْـلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْيَى بِمَسَائِلِكَ، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرِ ﴿ لِيَّامُهُ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرِ، كَانَ – وَاللهِ - لِلْقُرْآنِ تَالِياً، وَعَنِ الْمَيْلِ<sup>(١)</sup> نَاتِياً (<sup>٥)</sup>، وَعَنِ الْفَحْشَاءِ (٦) سَاهِياً (٧)، وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً، وَبدِينِهِ عَارِفاً، وَمِنَ اللَّهِ ِحَاثِفاً، وباللَّيْل قَائِماً، وَبالنَّهَار صَائِماً، وَمِنْ دُنْيَاهُ سَالِماً، وَعَلَى عَدْلِ الْبَرِيَّةِ عَازِماً، وَبِالْمَعْرُوفِ آمِرًا وَإِلَيْهِ صَائِرًا، وَفِي الْأَحْوَال شَاكِرًا، وَ لِللهِ فِي الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ<sup>(٨)</sup> ذَاكِرًا، وَلِنَفْسِهِ بالْمَصَالِح<sup>(٩)</sup> قَاهِرًا. فَاقَ أَصْحَابَهُ وَرَعاً (١١) وَكَفَافاً (١١) وَزُهْدًا وَعَفَافًا وَبِرًّا وَحِيَاطَةً<sup>(١٢)</sup> وَزَهَادَةً<sup>(١٣)</sup> وَكَفَاءَةً<sup>(١٤)</sup>، فَأَعْقَبَ<sup>(١٥)</sup> اللهُ مَنْ ثَلَبَهُ اللَّعَائِنَ (١)أي تعلقوا به ولزموه. (٢٠)يقال: أنساب العرب ست مراتب، شعب، ثم قبيلة، ثم عمارة - بفتح العين وكسرها، ثم بطن، ثم فخذ، ثم فصيلة، فالشعب: هو النسب الأول كعدنان، والقبيلة: ما انقسم فيه أنساب الشعب، والعمارة: ما انقسم فيه أنساب القبيلة، والبطن: ما انقسم فيه أنساب العمارة، والفخذ: ما انقسم فيـه أنساب البطن، والفصيلة: ما انقسم فيه أنساب الفحذ، فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فحذ، والعباس فصيلة. المصباح المنسير (٣)أي يعجز عن جوابها، وفي التنزيل العزيز:﴿و لم يعي بخلقهن﴾. «الأعظمي» (٤)أي العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين، ويستعمل في الجور (وبالفارسية): كَجـي. «إنعام» (٥)أي بعيدا. (٦)أي القبيح الشنيع من قول أو فعل. (٧)أي غافلا. (٨)المراد بـه: الـدوام. (٩)أي بالخيرات. (• ١)الورع: أصله الكف عن المحارم ثم استعير للكف عن المباح والحلال، وهـ يـ دل على التقـوى. (11)الكفاف: ما لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة، قال الطيبي: هو بالفتح من الرزق: القوت. مجمع، (المراد: فاق أصحابه بالورع والقناعة بالقوت). «إنعام» (٢٢)حاطه حوطا وحيطة وحياطة: (تعهده و) حفظه. (ق) «إنعام» (١٣)قال المحد: زهد فيه كمنع وسمع وكرم زهدا وزهادة في الدين ضد رغب. (وفي الحديث: «الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثــق بمــا في يــدي الله، وأن تكــون في ثــواب المصيبــة إذا أنــت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك». المشكاة(٤٥٣/٢) عن الترمذي وابن ماجه). «إنعام» (£ 1)قال المجد: كافاه. مكافأة، وكفاء: حازاه، والاسم الكفاءة، (وهي المماثلة في القوة والشرف). «إنعام» (١٥)أي حازى. «ثلبه» عابه. (يعني فصب الله اللعائن على من ألحق به العيب والسوء). «إنعام»

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا تَقُولُ فِي عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَيْظَيْهُ؟ قَالَ: «رَجِمَ اللهُ أَبَا حَفْصٍ، كَانَ - وَاللهِ - حَلِيفَ الإِسْلاَمِ (١)، وَمَأْوَى الأَيْتَامِ، وَمَحِلَّ الإِيمَانِ، وَمَلاَذَ الضَّعَفَاءِ (٢)، وَمَعْقِلَ الْحُنَفَاءِ (٢)، لِلْحَلْقِ حِصْناً، وَلِلْبَأْسِ عَوْناً (١)، قَامَ بِحَقِّ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِباً حَتَّى وَمَعْقِلَ الْحُنَفَاءِ (٣)، لِلْحَلْقِ حِصْناً، وَلِلْبَأْسِ عَوْناً (١)، قَامَ بِحَقِّ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِباً حَتَّى أَظْهَرَ اللهُ الدِّينَ وَفَتَعَ الدِّيارَ، وَذُكِرَ اللهُ فِي الأَقْطَارِ (٥) وَالْمَنَاهِلِ وَعَلَى التَّلاَلِ وَفِي الضَّوَاحِي وَالْبَقَاعِ، وَعِنْدَ الْحَنَى (٦) وَقُورًا (٧)، وَفِي الشِّيدَةِ وَالرَّحَاءِ شَكُورًا، وَ لِللهِ فِي الضَّوَاحِي وَالْبِقَاعِ، وَعِنْدَ الْحَنَى (٦) وَقُورًا (٧)، وَفِي الشِّيدَةِ وَالرَّحَاءِ شَكُورًا، وَ لِللهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَأُوانٍ ذَكُورًا، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ يُبْغِضُهُ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْحَسْرَةِ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ ظَلَيْهُ: فَمَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ظِلَيْهُ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا عَمْرو، كَانَ - وَاللهِ - أَكْرَمَ الْحَفَدَةِ (١)، وَأَوْصَلَ الْبَرَرَةِ، وَأَصْبَرَ الْغُزَاةِ، هَجَّادًا (١) بِالأَسْحَارِ، كَانَ مَ الْخَوْرِ فِيمَا يَعْنِيهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، نَاهِضاً إِلَى كُلِّ كُلِّ مُكْرُمَةٍ، يَسْعَى إِلَى كُلِّ مُنْجِيَةٍ، فَرَّارًا مِّنْ كُلِّ مُوبِقَةٍ (١)، وَصَاحِبَ الْجَيْشِ (١) وَالْبَيْرِ، وَخَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى ابْنَيْهِ (١١)، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ سَبَّهُ النَّدَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَالْبَيْرِ، وَخَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى ابْنَيْهِ (١١)، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ سَبَّهُ النَّدَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَالْبَيْرِ، وَخَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى ابْنَيْهِ (١١)، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ سَبَّهُ النَّدَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَالْبَيْرِ، وَخَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى ابْنَيْهِ (١٢)، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ سَبَّهُ النَّدَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَالْبَيْرِ، وَخَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى الْبَنَيْهِ (٢١)، فَأَعْقَبَ اللهُ مَنْ سَبَّهُ النَّذَامَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الفَارِسِ: شَعْر

دوست آن باشد كه گيرد دست دوست ۱۰۰ درپريشان حسال ودر ماندگي يريد أن الصديق الحقيقي هو الذي يساعد صديقه في أحوال مصائبه و شدائده. (٥)أي جوانب الأرض ونواحيها. «المناهل» جمع المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهل؛ لأن فيها ماء. مختار الصحاح «التلال» جمع التل: ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل. «الضواحي» جمع الضاحية، وضاحية كل شيء: ناحيته البارزة خارج البلد يعني النواحي التي تكون لمصالح البلدة. وهذا كله يدل على انتشار الإسلام انتشارا كبيرا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب التي تكون لمصالح البلدة. وهذا كله يدل على انتشار الإسلام انتشارا كبيرا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الأصهار، (المراد: أكرمهم صهرا). «إنعام» (٩)أي ذا الوقار. (٨)حفدة الرجل: بناته وأولاد أولاده كالحفيد أو الأصهار، (المراد: أكرمهم صهرا). «إنعام» (٩)أي كثير السهر بالأسحار، من هجد إذا سهر. «الأعظمي» شراء بتر رومة من اليهودي وهما صفتان تفرد بهما عثمان العسرة بالكثير من ماله، «والبتر» إشارة إلى شراء بتر رومة من اليهودي وهما صفتان تفرد بهما عثمان العسرة بالكثير من ماله، «والبتر» إشارة إلى النووي: الخته ونحوها.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا تَقُولُ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيُهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا الْحَسَنِ كَانَ - وَ اللهِ - عَلَمَ الْهُدَى (١) وَكَهْفَ التَّقَى (٢)، وَمَحِلَّ الْحِجَى (٣)، وَطَوْدَ الْبَهَاءِ (١)، وَنُورَ السُّرَى (٥) فِي ظُلَمِ الدُّجَى، دَاعِياً إِلَى الْمَحَجَّةِ (١) الْعُظْمَى، عَالِماً بِمَا فِي الصَّحُفِ وَنُورَ السُّرَى (٥) فِي ظُلَمِ الدُّحَى، دَاعِياً إِلَى الْمَحَجَّةِ (١) الْعُظْمَى، عَالِماً بِمَا فِي الصَّحُفِ الأُولِى وَقَائِماً بِالنَّأُولِ (٢) وَالذَّكُرَى (٨)، مُتَعَلِقاً بِأَسْبَابِ الْهُدَى، وَتَارِكا لِلْجَوْرِ وَالأَذَى، وَحَائِدًا (١) عَنْ طُرُقَاتِ الرَّدَى (١)، وَحَيْرَ مَنْ آمَنَ وَاتَّقَى، وَسَيِّدَ مَنْ وَاللَّهَى وَاللَّهَ مَنْ عَدَلَ وَسَوَّى، وَالْخَطَبَ أَهْلِ وَلَانِيهِ (١١) مَنْ حَجَّ وَسَعَى، وَأَسْمَحَ مَنْ عَدَلَ وَسَوَّى، وَأَخْطَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلاَّ الأَنْبَياءَ وَالنَّبِيَّ الْمُصْطَفَى، وَصَاحِبَ الْقِبْلَتَيْنِ (١١)، فَهَلْ يُوازِيهِ (١١) مُوحِدَّ؟ وَلَمَعْ مَنْ عَدَلَ وَسَوَّى، وَأَخْطَبَ أَهْلِ وَرَوْجُ خَيْرِ النِّسَاء، وَأَبُو السِّبْطَيْنِ (١٠)، لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلُهُ وَلاَ تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهَاء، مَنْ لَعَنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْعِبَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

ُ قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟ قَـالَ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا، كَانَا وَاللهِ عَفِيفَيْنِ، بَرَّيْنِ، مُسْلِمَيْنِ، طَـاهِرَيْنِ، مُتَطَهِّرَيْنِ، شَـهِيدَيْنِ، عَـالِمَيْنِ، زَلاَّ زَلَّـةً وَاللهُ غَافِرٌ لَّهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ بِالنَّصْرَةِ الْقَدِيمَةِ وَالصُّحْبَةِ الْقَدِيمَةِ وَالأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ».

قَالَ مُعَاوِيةُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْعَبَّاسِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا الْفَضْلِ كَانَ - وَاللهِ - صِنْوَ (١٥) أَبِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَقُرَّةَ عَيْنِ صَفِي اللهِ، كَهْفَ الأَقْوَامِ (١٦)، وَسَيِّدَ الأَعْمَامِ، (١) العلم: المنار والجبل. النهاية (٢) أي ملحا أهل التقوى، يقال: هو كهف قومه. (٣) أي العقل. «إ-ح» (٤) الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدا في الجو، ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو ناسخ. والبهاء: الحسن والظرف. «إ-ح» (٥) المراد: القوم السرى، وفي المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى» يضرب في احتمال المشقة والحث على الصبر حتى تحمد العاقبة. «الدجي» سواد الليل وظلمته. (٢) الطريق المستقيم «الصحف الأولى»: الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء الماضين. «الأعظمي» (٧) أي المعنى المراد من كتاب الله. (٨) أي التذكرة والموعظة. (٩) مائلا. «إ-ح» (١٠) أي الهلاك. (١١) أي لبس القميص. (١٢) أي صلى إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام كليهما يريد أنه قديم الإسلام. (١٣) يقابله: أي يساويه. (١٤) يريد الحسن واحد. عن النهاية المثل. وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد، يريد أن أصل العباس وأصل أبيه واحد. عن النهاية المثل. وأصله أن تطلع وملحاهم.

قَدْ عَلاَ بَصَرًا بِالْأُمُـورِ وَنَظَرًا بِالْعَوَاقِبِ. قَدْ زَانَهُ<sup>(۱)</sup> عِلْمٌ، قَدْ تَلاَشَتِ<sup>(۱)</sup> الأَحْسَابُ عِنْـدَ ذِكْرِ فَضِيلَتِهِ، وَتَبَاعَدَتِ الأَنْسَابُ عِنْدَ فَحْرٍ عَشِيرَتِهِ، وَلِمَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ سَاسَهُ<sup>(٣)</sup> أَكْرَمُ مَنْ دَبَّ وَهَبَّ<sup>(٤)</sup> عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَفْحَرُ مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشٍ وَرَكِبَ؟!» – فَذَكُرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٩/٩٥١): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمُّ (٥).

<sup>(</sup>١)أي جمله وحسنه. (٢)أي فنيت وصارت كلا شيء في جانبه. (٣)المراد: ربّاه وتعهده. (٤)أي في زمنه اهـ. يقال: دب يدب دبا ودبيبا: مشي على هينته. (وبالأرد يــة): رينــگــا. وهــب: قطع. ويقــال: هــب فلان: غاب دهرا، والهب من باب سمع: نشاط كل سائر وسرعته(ق). (وبالأردوية): تيزچـلا. «إنعـام» (٥)أخرج ابن سعد(١٦٢/٤) بإسناده عن أبي البحتري قال: أتينا علياضي فسألناه عن أصحاب محمد عليه المناه فقال: عن أيهم؟ قال: قلنا: حدثنا عن عبد الله بن مسعود قال: «علم القرآن والسنة، ثم انتهي وكفي بذلك علما». قال: قلنا: حدثنا عن أبي موسى قال:«صبغ في العلم صبغة، ثم خرج منه» قال: قلنا: حدثنــا عن عمار بن ياسر، فقال: «مؤمن نسي وإذا ذكّر ذكر» قال: قلنا: حدثنا عن حذيفة قال: «أعلم أصحاب محمد الله الله الله الله الله الله عن أبي ذر، قال: «وعي علما ثم عجز فيه». قال: قلنا: أخبرنا عن سلمان قال:«أدرك العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح قعره، منا أهل البيت» قال: قلنا: فأخبرنا عـن نفسـك يا أمير المؤمنين، قال: إياها أردتم؟ «كنت إذ سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت». «إنعام»

## الْبَابُ الأُوَّلُ

بَابُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْنِ

كَيْفَ كَانَتِ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَيْفَ كَانُوا حَرِيصِينَ النَّبِيِّ عَلَى أَن يَهْ تَدِي النَّاسُ وَيَدْخُلُوا فِي دِينِ اللهِ وَيَنْغَمِسُوا فِي رَحْمَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْفَ كَانُ سَعْيُهُمْ فِي ذَلِكَ لإيصالِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ!!

حُبُّ الدَّعْوَةِ وَالشَّغَفُ بِهَا (١)

﴿حِرْصُ النَّبِيِّ عَلَى إِيمَانِ جَمِيعِ النَّاسِ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَـالَى:﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيدٌ ﴿ آ وَنَحْوِ

(١) أخرج مسلم، كما في المشكاة عن أبي هريرة الله مرفوعا: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من تبعه الإينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه الاينقص ذلك من آثامهم شيئا» اهد. قال القارئ (٢٣٣/١): قال الطيبي: الهدى إما الدلالة الموصلة، أو مطلق الدلالة، والمراد هنا: ما يهدى به من الأعمال الصالحة، وهو بحسب التنكير شائع في جنس ما يقال: هدى، فأعظمه: هدى من دعا إلى الله، وعمل صالحا، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن ضريق المسلمين (ومن ثم عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد؛ لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين). حاشية ابن ماجه (١٩/١). «إنعام» (٢)أي دخول حبها شغاف القلب: أي غلافه وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب. (٣)سورة هود: ١٠٥. ﴿فمنهم》: الضمير الأهل الموقف، دل عليهم قوله: ﴿لا تكلم نفس﴾، أو للناس في قوله تعالى: ﴿يوم محموع له الناس﴾. ﴿شقي﴾ كتب عليه الشقاوة. ﴿وسعيد﴾ كتب له السعادة. المظهري، وفي حاشية الجلالين: علامة الشاقاة شمسة أشياء: قساوة القلب، وحمود العين، والرغبة في الدنيا، وقصر الأمل، وكثرة الحياء. وقال الشيخ أشرف على التهانوي في بيان القرآن: أسهل ما قيل في الدنيا، وقصر الأمل، وكثرة الحياء. وقال الشيخ أشرف على التهانوي في بيان القرآن: أسهل ما قيل في الآيتين من التوجيهات: أن المراد بالثبقي والسعيد: المسيء على التهانوي في بيان القرآن: أسهل ما قيل في الآيتين من التوجيهات: أن المراد بالثبقي والسعيد: المسيء على التهانوي في بيان القرآن: أسهل ما قيل في الآيتين من التوجيهات: أن المراد بالثبقي والسعيد: المسيء على التهانوي في بيان القرآن: أسهل ما قيل في الآيتين من التوجيهات: أن المراد بالثبقي والسعيد: المسيء حيايات المياء والرغبة في الدنيا، وقيم الأمل، وكثرة الحياء. وقال المسيء على المياء والرغبة والمياء والوله في الدنيا، وتبعه المياء والمياء والمياء والمياء والوله في الدنيا، وتبعه المياء والمياء والمي

هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ يَحْرِصُ أَنْ يُّؤْمِنَ جَمِيعُ النَّاسِ وَيُبَايِعُونَــهُ(١) عَلَى الْهُدَى، فَأَخْبَرَهُ الله عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ إلاَّ مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ اللهِ السَّعَادَةُ في الذِّكْر الأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>، وَلاَ يَضِلُّ إلاَّ مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ اللهِ الشَّقَاءُ فِي الذِّكْرِ الأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>»، ثُمَّ قَالَ ا للهُ عَنِلُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ لَكُولُ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (٣). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٨٥/٧): رِحَالُـهُ وُتَّقُـوا إِلاّ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - انْتَهَى.

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى قَوْمِهِ عِنْدَ وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا مَرضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيهِ رَهْطٌ (١٠) مِّنْ قُرَيْشِ فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَحِيكَ يَشْتِمُ<sup>(°)</sup> آلِهَتَنَا ۖ وَيَفْعَـلُ، وَيَقُـولُ وَيَقُولُ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ النَّبِيُّ ۚ كَالِّكِ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْرُ مَحْلِسِ رَجُلٍ، قَالَ: فَخَشِيَ أَبُو جَهْـلِ – لَعَنَـهُ اللَّهُ – إِنْ جَلَـسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرَقَ لَهُ(٦) عَلَيْهِ؛ فَوَتَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ، وَلَمْ يَجِـدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَحْلِساً قُرْبَ عَمِّهِ فَحَلَسَ عِنْدَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ: أَي ابْنَ أَخِي!

<sup>=</sup> والمحسن عملا، سواء كان مؤمنا أو كافرا. (١)كذا في الأصل والهيثمي، والقياس: يبايعوه، والمبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. (٢−٢)أي اللوح المحفوظ. حاشية حصن(ص٢١٣) «إنعام» (٣)سورة الشـعراء: ٣-٤. ﴿لعلـك بـاخع﴾ أي مهلك، وقال مجاهد وعكرمة رحمهما الله: ﴿لعلـك بـاخع نفسـك﴾ أي قـاتل نفسـك (والبخـع: قتـل النفس غما، وفيه حث على ترك التأسف). مختصر تفسير ابن كثير، وقال الشيخ أشـرف علـي التهـانوي في بيان القرآن: فيه إشارة إلى كمال شفقته ﷺ على أمته، وأن الحرص على إيمان الكافر لا يمنع سوابق الحكـم. ﴿إِنْ نَشَأُ نَنْزُلُ عَلِيهِم مِنَ السَّمَاءَ آيَةً﴾ الآيــة. هــذا تســلية لرســول الله ﷺ ببيــان حقيقــة أمرهــم، والمعنــي: لاتحزن على عدم إيمانهم فإننا لوشتنا إيمانهم لأنزلنا عليهم معجزة تأخذ بقلوبهم، فيؤمنون قهرا عليهم، ولكن سبق في علمنا شقاءهم. ﴿خاضعين﴾ أي منقادين. (٤)وهو من الرجال ما دون العشرة، وقيـل: إلى الأربعين. (٥)أي يعيب، والشتم: وصف الرجل بما فيه إزراء ونقص. (٦)أي لأبي طالب.

مَا (بَالُ قَوْمِكَ)(١) يَشْكُونَكَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتِمُ آلِهَتَهُمْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ؟ قَالَ(١): وَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْل. وَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمِّ! إِنِّي أُرِيدُهُمْ عَلَــى كَلِمَـةٍ وَّاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا؛ تَدِينُ لَهُمْ (٣) بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجزْيَةَ (١) ﴿ فَفَرْعُوا (١٠) لِكَلِمَتِهِ وَلِقَوْلِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: كَلِمَةً وَّاحِدَةً!! نَعَمْ وَأَبيكَ عَشْرًا، فَقَالُوا: وَمَا هِـنيَ؟ وَقَـالَ أَبُو طَالِبٍ: وَأَيُّ كَلِمَةٍ هِيَ يَا ابْنَ أَحِي؟ قَالَ ﷺ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَقَامُوا فَزعِينَ يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ (٦) وَهُمْ يَقُولُونَ: «أَجَعَلَ الآلِهَـةَ إِلَهاً وَّاحِدًا إِنَّ هَـذاً لَشَيْءٌ عُجَابٌ»، قَالَ: وَنَزَلَتْ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ (٧) - إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ (٨). وَهَكَذَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٩) وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ كُلَّهُمْ فِي تَفَاسِيرِهِمْ (١٠)، وَرَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ (١١) وَقَالَ: حَسَنٌ، كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لإبْنِ كَشِيرٍ (٢٨/٤)؛ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٨٨/٩) أَيْضاً وَالْحَاكِمُ (٢٣٢/٢) بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَـمْ يُخَرُّ حَاهُ، وَقَالَ الذُّهَبِيُّ: صَحِيحٌ اهـ.

<sup>(</sup>١)كماً في التفسير لابن كثير، أي ما حال قومك يعني لماذا يشكونك؟ وفي الأصل: «ما لقومِلِك». (٢)أي لراوي. «إنعام» (٣)أي تطيعهم وتخضع لهم. «إنعام» (٤)ما يؤخذ من أهـل الذمـة. (٥)أي تـأهبوا لهـا، والفزع: يكون يمعنى الروع، وبمعنى الهبوب للشيء، والاهتمام به، وبمعنى الاعتناء. مجمع البحار (٦)كنايــة عن إنكارهم وشدة نفرتهم من التوحيد. (٧)يعني قوله تعالى: ﴿أَجعل الآلهة إلها واحــدا﴾ قــالوا: أزعــم أن لمعبود واحد لآ إله إلا هو؟، أنكر المشركون ذلك – قبحهم الله تعالى – وتعجبوا من تــرك الشــرك بــا لله؛ إنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان، وأشربته قلوبهم، فلما دعاهم رسول الله على إلى خلع ذلك ىن قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا. مختصر تفسير ابن كثير، وفي المظهري:«عجــاب» بالغ الغاية في العجب) فإنه خلاف ما أطبق عليه آباءنا فما نشاهد ونعاهد أن الواحد لا يفي علمه وقدرتـه الأشياء الكثيرة. (٨)سورة ص: ٨. ﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾ أي إنما يقولون هذا؛ لأنهم مــا ذاقـوا عــذاب لله ونقمته وسيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به. مختصر تفسير ابن كثير، ولله در القائل:

٩)في المسند(٢٢٧/١). (١٠)أي تفسير ابن جريــر وابـن أبــي حــاتم. (١١)في أبــواب التفســير – تفســير بورة ص(۲/۵۵۱).

#### ﴿عَرْضُهُ عَلِّ الْكَلِمَةَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ ﴾

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(١٢٣/٣)(١) قَالَ: لَمَّا مَشَوْا إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَّكَلَّمُوهُ وَهُمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِ<sup>(٢)</sup>: – عُتْبَةُ بْنُ رَبيعَـةَ، وَشَـيْبَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامِ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ - فِي رجَالِ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ! إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَــدْ حَضَرَكَ مَـا تَـرَى، وَتَحَوَّفْنَا عَلَيْكَ(٣)، وَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِي بَيْنَنا وَبَيْنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَادْعُهُ فَخُذْ لَنَا مِنْهُ وَخُذْ لَـهُ مِنَّا لِيَكُفَّ عَنَّا وَلِنَكُفَّ عَنْهُ وَلِيَدَعَنَا وَدِينَنَا وَلِنَدَعَهُ وَدِينَهُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ فَحَاءَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! هَوُلاَءِ أَشْرَافُ قَوْمِكَ قَدِ اجْتَمَعُوا إِلَيْكَ لِيُعْطُوكَ وَلِيَأْخُذُوا مِنْكَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ: «(يَا عَمِّ)( عَمِّ) كَلِمَةٌ وَّاحِدَةٌ تُعْطُونَهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ»، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: نَعَمْ وَأَبِيكَ وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ، قَـالَ: «تَقُولُونَ: لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَتَخْلَعُونَ (°) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ » فَصَفَّقُوا (١) بِأَيْدِيهِمْ، ثُمَّ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! أَتْرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ الآلِهَةَ إِلَها وَّاحِدًا؟ إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ!! (٧) قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ - وَاللهِ - مَا هَذَا الرَّجُلُ بِمُعْطِيكُمْ شَيْئًا مِّمَّا تُرِيدُونَ، فَانْطَلِقُوا وَامْضُوا عَلَى (١)يعني البداية والنهاية: وفيه يؤرخ الإمام ابن كثير للدول الإسلامية حتى زمانه. وهو يُقَسِّمُ مصنفه الكبير إلى ثلاثة أقسام. الأول: يورد فيه بدء الخليقة ولمُعا من تواريخ الأمم الغابرة حتى يبلغه العـرب في الجاهليــة، ونشأة الرسولﷺ، ثم الوحي وظهور هداية الإسلام حتى الهجرة إلى مدينة الرسولﷺ وهو في هذا القســم يعتمد على القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومن تقدمه من كبار المؤرخين كالطبري وابن عمـرو الواقـدي، وعلى أصحاب السير، والثاني: يؤرخ فيه للعهد الراشدي فالدول الأموية، فالعباسية، وما تفسرع عنهـا مـن ممالك ودولات أيام انحطاطها وتدهورها، وإلى ما بعد أن قضى عليها المغول حتى وفاتــه سنة٤٧٧هـــ، وأمــ الثالث: فهو ذكر للآخرة ومظاهر قرب الساعة وعلاماتها، ووعظ ديني بمخافة الله تعالى، وجعـل ذلـك في المجلدين الأخيرين فقط. من مقدمة البداية (٢)المراد بهم: رؤساء قومه. (٣)يعـني خفنـا علـي موتـك بغتـة. (٤) من البداية، وسقط من الأصل. (٥)أي تتركون. (٦)أي صوّتوا بأيديهم بضرب إحدى اليدين على الأخرى، للهو واللعب. ولعل تصفيقهم كـان للتعجـب. (٧)أي أمر يتعجب منـه، ويقـال للشـيء الـذي يتعجب منه: عجب.

إِينِ آباَئِكُمْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: وَاللهِ يَا بُن أَخِي! مَا رَأَيْتُكَ سَأَلْتَهُمْ شَطَطًا (')، قَالَ: فَطَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِيهِ ('')، فَجَعَلَ يَقُولُ هُ: «أَيْ عَمِّ! فَأَنْتَ فَقُلْهَا أَسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشَّفَاعَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ (")» فَلَمَّا رَأَى حِرْصَ هُ: «أَيْ عَمِّ! فَأَنْتَ فَقُلْهَا أَسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشَّفَاعَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ (")» فَلَمَّا رَأَى حِرْصَ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللهِ لَوْلاَ مَحَافَةُ السَّبَةِ ('') عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ مِن عَدِي، وَأَنْ تَظُنَّ قُرَيْشٌ أَنِي إِنْمَا قُلْتُهَا جَزَعاً مِّنَ الْمَوْتِ لَقُلْتُهَا، لاَ أَقُولُهَا إِلاَّ لأَسُرَكَ عَلَى اللهُ وَاللهِ لَوْلاً مَحَافَة السَّبَةِ (اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعِنْدَ الْبُحَارِيِّ (٥) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ (٦)، نَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ! قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُ (٧) كَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَتَرْغَبُ عَنْ لُّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَالاَ (يُكَلِّمَانِهِ) (^ حَتَّى قَالَ آخِرَ (٩) مَا كَلَّمَهُمْ به: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «(لأَسْتَغْفِرَنَّ) (١٠) لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ» فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيـنَ اٰمَنُـوا أَنْ يَّسْتَغْفِـرُوا لِلْمُشْـرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَـى مِـنْ بَعْـدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾(١١) وَنَزَلَتْ ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾(١٢)، آ)الشطط: التجاوز عن الحد. «إ-ح» (٢)أي في هدايته. (٣)يعني يصــير بهـا شــفاعـتي حــــلالا لــك يــوم غيامة؛ لأن الكفار ليس لهم شفاعة، كما قال تعالى: ﴿ فما لهم من شافعين ﴾. (٤)أي العار. (٥)في كتاب لناقب - باب قصة أبي طالب(١/٨٤٥). (٦)أي قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة النزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعـه الإيمــان. النــووي(٧/١٤) (٧)بضــم الهمــزة بعدهــا حــاء هملة، وبعد الألف حيم مشددة، أي أحاصم، والمقصود: أشفع، وفي رواية للبخاري: «أشهد». (٨)كما ، نسخة من البخاري، وفي الأصل والبخاري: «يكلماه» - بحذف النون للتخفيف. (٩)نصب على ظرف: أي في آخر ما كلمهم «على ملة عبد المطلب» أي أنا على ملته. (١٠)من البخاري، وفي لأصل:«لأستغفر». (١١)سورة التوبة: ١١٣. ﴿مَا كَانَ لَلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا للمشركين﴾ آية؛ قال المفسرون وأهل المعاني: معناه ما ينبغي لهم، قالوا: وهو نهي. النووي ﴿أُصحاب الجحيـم، بـأن اتوا علمي الكفر؛ فيه: دليل علمي جنواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب لتوفيقهم للإيمان. المظهري ٢ ٩ ﴾سورة القصص: ٥٦. ﴿إنك لاتهدي من أحببت﴾ قال الفراء وغيره: قوله تعالى:﴿من أحببت﴾ −

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَّأَخْرَجَاهُ (٢) أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ آخَرَ عَنْهُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِيهِ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ ا للهِ عَلَيْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ (٢) لَهُ بِبِلْكَ الْمَقَالَةِ (١) حَتَّى قَالَ آخِرَ مَا قَالَ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: «لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا<sup>(°)</sup> لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَـا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - يَعْنِي بَعْدَ ذَلِكَ - فَذَكَرَ الآيَتَيْن.

وَهَكَذَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ وَّالنَّسَائِيُّ وَالنَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَضِيُّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَفَاةُ أَبِي طَالِبِ أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَالَ:«يَــا عَمَّـاهُ! قُـلْ: لآ إِلَـهَ إِلاَّ ا للهُ أَشْهَدْ لَكَ (بهَا) (٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي (٨) قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ إِلاَّ فَزَعُ الْمَوْتِ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ (١٠)؛ وَلاَ أَقُولُهَا إِلاَّ لأُقِرَّ بِهَا عَيْنَكَ؛ فَأَنْزَلَ ا للهُ عَبَالَ ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ (١٠) كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٢٤/٣)

#### ﴿إِنْكَارُهُ ﷺ عَلَى أَنْ تُتْرَكَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَطِّيَّانِهُ قَالَ: جَاءَتْ = يكون على وجهين: أحدهما: معناه من أحببته لقرابته، والشاني: من أحببت أن يهتدي. النووي، وقال الشيخ أشرف على التهانوي في بيان القرآن: فيه نص على أن الهداية ليست بيــد النــيﷺ فضــلا عــن الــولي كما يزعم بعض الجهلة أن الشيخ الكامل إن شاء أوصــل إلى الله تعـالي بتصرف. (١)في كتــاب الإيمــان – باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في الننزع(١/٠٤). (٢)أي البخاري ومسلم فالبخاري في كتاب الجنائز – باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله، ومســلم في الكتــاب المذكــور - الباب المذكور(٣٤/١). (٣)يعني أبا جهل وابن أمية، وفي أكثر الروايات: «ويعيد لمه» يعني أبا طالب، والأول أشبه. (٤)أي أترغب عن ملة عبد المطلب؟. هامش البخاري (٥)(بميم مخففة): ما المزيــدة للتوكيــد ركبوها مع همزة الاستفهام، واستعملوا بحموعهما على الوجهين أحدهما: أن يراد به معنى حقًّا، كما في قولهم:«أما والله لأفعلن» والآخر: أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة «ألا»، كقولك:«أمـــا إن زيــدا منطلـق». النووي (٦)في المسند(٤٣٤/٢)، ومسلم في الكتاب المذكور – الباب المذكور، والـترمذي في أبـواب التفسير - تفسير سورة القصص(٢/٥٠/١). (٧)من البداية. (٨)أن تنسبني إلى العار. (٩)أي لأعطيتك ما تشتهي. «إ-ح» (١٠)سورة القصص: ٥٦. قال ابن عباس رضي الله عنهمـا ومحـاهد ومقـاتل وغـيرهم: ﴿وهو أعلم بالمهتدين﴾ أي بمن قدر له الهدى. النووي حياة الصحابة على العرب الدعوة والشغف بها) (ج اص ١٦) وَفِيهِ: فَقَالَ وَرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ تَحَمُّلِ الشَّدَاثِدِ (١) وَفِيهِ: فَقَالَ وُرِيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ تَحَمُّلِ الشَّدَاثِدِ (١) وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ: يَا ابْنَ أَحِي! وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ كُنْتَ لِي لَمُطَاعـاً(٢)، وَقَـدْ جَـاءَ قَوْمُـكَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَأْتِيهِمْ فِي كَعْبَتِهِمْ " وَفِي نَادِيهِمْ (١) تُسْمِعُهُمْ مَّا يُؤْذِيهِمْ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكُفَّ (٥) عَنْهُمْ. فَحَلَّقَ بِبَصَرِهِ (١٦) إلى السَّمَاءِ فَقَالَ: «وَ اللهِ مَا أَنَا بِأَقْدَرَ أَنْ أَدَعَ مَا بُعِثْتُ بِهِ مِنْ أَنْ يُشْعِلَ (٧) أَحَدُكُمْ مِّنْ هَذِهِ الشَّمْسِ شُعْلَةً مِّنْ نَارِ». وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ لَهُ عَلِيْ إِنَّ أَحِي! إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَاءُونِي وَقَالُوا كَذَا وَكَذَا، فَأَبْق عَلَيَّ (^) وَعَلَى نَفْسِكَ وَلاَ تُحَمِّلْنِي مِنَ الأَمْرِ مَا لاَ أُطِيقُ (٥) أَنَا وَلاَ أَنْتَ. فَاكْفُفْ عَنْ قَوْمِكَ مَا يَكْرَهُونَ مِنْ قَوْلِكَ، فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيمُ أَنْ قَدْ بَدَا (١٠) لِعَمِّهِ فِيهِ، وَأَنَّهُ حَاذِلُهُ (١١) وَمُسْلِمُهُ (١١) وَضَعُفَ عَنِ الْقِيَامِ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَـمِّ! لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ في يَمِينِي وَالْقَمَرُ ۚ فِي يَسَارِي (١٣) مَا تَرَكْتُ هَـٰذَا الأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِي طَلَبهِ (١٠)»؛ (1)في(١/٣٤٨). (٢)كذا في الأصل، والمطاع: من يطيعه صاحبه: أي كنت أطيعك دائما. أو الظاهر: «لمطيعا» أي كنت تطيعني دائما؛ فالرجاء منك أن تطيعني فيما أقول لك في شأن قومك. (٣)الكعبة: البيت الحرام، سمي بذلك لتربيعه. (٤)أي بحلسهم ومتحدثهم. (٥)أي تمتنع. (٦)أي رفعه. «إ-ح» (٧)أي يلهب ويوقد، والشعلة: شبه الجذوة والقبس والشهاب. (٨)أي أشفق علي، يقال: أبقيت عليـــه إبقـــاء: إذا رحمتــه وأشفقت عليه. مجمع البحار (٩)أي لا تكلفني حمل ما لا طاقة لي عليــه مـن التكــاليف والبلايــا. (١٠)أي ظهر له رأي، فسمي الرأي بداء؛ لأنه شيء يبدو بعد ما خفي. اهـ. السهيلي(١٧١/١). (والمقصود: أنه عليه ظن أن رأي عمه قد تغير فيه). «إنعام» (١١)أي تارك نصرته. (١٢)أي ملقيه إلى الهلكة: أي غير حاميـه من عدوه. (١٣)قال على الحلبي في السيرة الحلبية: حكمة تخصيص الشمس والقمر بالذكر وجعل الشمس في اليمين والقمر في اليسار لاتخفى؛ لأن الشمس (هي) النير الأعظم واليمين أليق بـه، والقمـر (هـو) النـير الممحو واليسار أليق به، وحص النميرين حيث ضرب المثل بهما، لأن الذي حاء بـه نـور، قـال تعـالي: ﴿ يُريدُونَ أَنْ يَطْفَئُوا نُورُ اللهِ بَأَفُواهُهُمْ وَيَأْبَى اللهِ إِلاَّ أَنْ يَتَّـمُ نُـورُهُ ﴾؛ ومن غريب التعبيرِ أن رجـلا كـان عاملاً لسيدنا عمر ﷺ فقال لسيدنا عمر: إني رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان ومع كـل واحـد منهما نجوم فقال له عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر قال: كنت مع الآية الممحوة، اذهب فـلا تعمـل لي عملاً، فاتفق أن هذا الرجل كان مع معاوية يوم صفين وقتل ذلـك اليـوم. (١٤)وفيـه: أن الأمـر الـذي كان مع الرسول الله أعظم من كل ما يتخيله: أي إنسان، وكذلك أنه الله الم يرد بدعوته هذه أيّ عرض من أعراض الدنيا. والله جل وعلا أعلم. (ج اص ٦٤) (حب الدعوة والشغف بها) ثُمَّ اسْتَعْبَرُ (١) رَسُولُ اللهَ ﷺ فَبَكَى - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي (٢).

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ (٣) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: اجْتَمَعَ قُرَيْشٌ يَّوْماً فَقَالُوا: انْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بالسِّحْر وَالْكَهَانَةِ<sup>(١)</sup> وَالشِّعْرِ فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا وَشَتَّتَ<sup>(٥)</sup> أَمْرَنَا وَعَابَ دِينَنَــا فَلْيُكَلِّمْهُ وَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؛ فَقَالُوا: (أَنْتَ)(١) يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَأَتَاهُ عُتْبَةُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ؟ فَسَكَتَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ؟ فَسَـكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، قَـالَ: فَـإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلاَء خَيْرٌ مِّنْكَ فَقَدْ عَبَدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ وَإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مُّنْهُمْ فَتَكَلُّمْ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ إِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةً (٨) قَطُّ أَشْأَمَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْكَ (٩)، (١)استفعل من العبرة وهي تحلب الدمع (:أي ظهر عليه الحزن الشديد الذي لا يملك معــه أن يحبـس عينيــه من الدمع وتحلبه). «إ-ح» (٢)في(٢/٩٤١). (٣)وأبو يعلى كما في الهيثمي(٢٠/٦). (٤)بكسـر كـاف: حرفة الكاهن، و-بفتحها: فعله. والكاهن هو من يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة، كشق وسطيح، وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوهما. وفي الحديث:«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضـا أو أتى امرأتــه في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود، وروى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». قــال القـارئ قولـه «فسأله عن شيء» أي على وجه التصديق بخلاف من سأله على وجه الاستهزاء أو التكذيب «لم تقبـل لـه» أي قبول كمال حيث لايترتب عليه الثواب أو تضاعفه وهو الأظهر الأقرب إلى الصواب. (٥)أي فرق ومزق. (٦)كما في البداية. وفي الأصل:«ائت». (٧)و لله در القائل الفارسـي «جــوابِ جــاهلان باشــد خموشــي» والمعز ساعة يولد. فالمراد بالسخلة هنا: المولود المحبب إلى أبويه. لسان العرب، وقال الشبيخ إنعـام الحسس الزوائد(٢٠/٦). وقال الأعظمي: لا شك أن ما فيهما مصحف عن «سخلة»؛ فإن الحديث وجدته في ثلاث نسخ خطية من المطالب العالية أيضا بلفظ «سخلة» وعـزاه الحـافظ إلى عبـد بـن حميـد وأبـي يعلـي (٩) يعني أننا ما رأينا ولدا يحبه أبواه وقومه أشأم عليهم منك.

فَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا وَشَتَّتَ أَمْرَنَا وَعِبْتَ دِينَنَا وَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ حَتَّى لَقَدْ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشِ سَاحِرًا وَأَنَّ فِي قُرَيْشِ كَاهِناً وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلاَّ مِثْلَ صَيْحَـةِ الْحُبْلَى<sup>(١)</sup> أَنْ يَّقُـومَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضِ بِالسُّيُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى. أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَـةُ جَمَعْنَـا لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشٍ رَّجُلاً وَّإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ (الْبَاهُ)(٢) فَاحْتَرْ أَيَّ نِسَاءِ قُرَيْشٍ شِئْتَ فَلْـنُزَوِّ جْكَ عَشْرًا؛ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَرَغْـتَ؟» قَـالَ: نَعَـمْ، فَقَـالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ: «بسم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ». ﴿ حُمَّ. تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾ - إِلَى أَنْ بَلَغَ - ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَـةً مُّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّتَمُودَ (٣) فَهُ، فَقَالَ عُتْبَةُ: حَسْبُكَ (٤)! مَا عِنْـدَكَ غَيْرُ هَـذَا؟ قَـالَ: «لاَ»؛ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ<sup>(°)</sup>؟ قَــالَ: مَـا تَرَكْـتُ شَـيْئًا أَرَى أَنَّكُـمْ تُكَلِّمُونَـهُ إِلاَّ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: لاَ وَالَّذِي (نَصَبَهَا)(١) بَنِيَّةً(٧) مَا فَهمْتُ شَيْئًا مِّمَّا قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَـةً مِّثْـلَ صَاعِقَـةِ عَـادٍ وَّتَمُـودَ، قَـالُوا: وَيْلَـكَ يُكَلِّمُكَ الرَّجُلُ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ تَدْرِي مَا قَـالَ! قَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِّمَّا قَالَ غَيْـرَ

<sup>(</sup>١)أي شرا يعاجلهم، وفي مجمع الأمثال للميداني(٢٨٠/٢): «مثل صيحة الحبلي»: أي صيحة شديدة عنــد المصيبة أو غيرها، وقال الشيخ إنعام الحسن: وفي جمع الفوائد: بحذف «مثل صيحة الحبلي». (٣)بالمد والهاء وهي اللغة الفصيحة الصحيحة الشهيرة، ومعناها الجماع ثم قيل: لعقد النكاح، والمراد هنا: رغبــة النكــاح، وفي الأصل: «الباءة». (٣)سورة فصلت: ١-١٣. ﴿فصلت﴾ بينت بالأحكام والقصص والمواعظ. ﴿قرآنا عربيا، فيه: امتنان عليهم بسهولة قرائته وفهمه؛ فإنه لو كان بغير لغتهم لما فهمـوه. ﴿لقـوم يعلمـونُ أي لقوم ذوي علم ونظر، لا لمن أعرض عنها. ﴿صاعقة﴾ أي عذابا يهلككـم مثـل الـذي أهلكهـم. المظهـري والجلالين، وقال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جنتهـــم بــه مــن الحق إن أعرضتم عما جنتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول نقمة الله بكـم كمـا حلـت بـالأمـم الماضين من المكذبين بالمرسلين. ﴿مثل صاعقة عاد وثمود﴾ أي ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما. (٤)أي كافيك. (٥)مثل في الاستخبار من القادم عما خلف. فرائد الأدب (٦)هو الصواب كما في جمع الفوائد، وفي الأصل:«نصبتهاِ». (٧)البنية: كل ما يبني، وتطلق على الكعبة. ويقال في القسم: لاورب هـــــــــــــــــــــــــ وعتبة هنا: يقسم بالله الذي نصب الكعبة بيتا للقبلة والطواف.

ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ (١).

وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَاكِمِ وَزَادَ: وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا بِـكَ الرِّئَاسَـةُ عَقَدْنَـا أَلْوِيَتَنَا(٢) لَكَ فَكُنْتَ رَأْساً(٣) مَّا بَقِيتَ. وَعِنْدَهُ: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّتَمُودَ﴾ أَمْسَكَ عُتْبَةُ عَلَى فِيهِ وَنَاشَدَهُ الرَّحِمَ (١) أَنْ يَّكُفَّ عَنْهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى أَهْلِهِ وَاحْتَبَسَ عَنْهُمْ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: وَاللَّهِ يَا مَعْشَــرَ قُرَيْـشِ! مَا نَرَى عُتْبَةَ إِلاَّ صَبَـأَ(°) إِلَى مُحَمَّدٍ وَّأَعْجَبَـهُ طَعَامُـهُ وَمَـا ذَاكَ إِلاَّ مِـنْ حَاجَـةٍ أَصَابَتْـهُ، انْطَلِقُوا بِنَا إِلَيْهِ، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْـلِ: وَاللَّهِ يَـا عُتْبَـةُ! مَـا جَنْنَا إِلاَّ أَنَّـكَ صَبَـوْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَّأَعْجَبَكَ أَمْرُهُ، فَإِنْ كَانَ بِكَ حَاجَةٌ جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا يُغْنِيكَ عَسنْ طَعَامِ مُحَمَّدٍ، فَغَضِبَ وَأَقْسَمَ بِـ اللهِ لاَ يُكَلِّمُ مُحَمَّدًا أَبَدًا، وَقَــالَ: لَقَـدْ عَلِمْتُـمْ أَنِّي مِـنْ أَكْثَرِ قُرَيْشِ مَّالاً وَّلَكِنِّي أَتَيْتُهُ – وَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ – فَأَجَابَنِي بِشَــيْءِ وَّ اللهِ مَـا هُــوَ بِسِــحْرِ وَّلاَ بِشِعْرِ وَّلاَ كَهَانَةٍ، قَـرَأَ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ». ﴿ حُمَّ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ ﴾ - حَتَّى بَلَغَ - ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَـادٍ وَّتَمُودَ﴾؛ فَأَمْسَكْتُ بِفِيهِ وَنَاشَدَتُّهُ الرَّحِمَ أَنْ يَّكُفَّ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لُّمْ يَكْذِبْ فَحِفْتُ أَنْ يَّنْزِلَ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ،كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٦٢/٣). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ عَلِيْكُهُ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. وَأَخْرَجَـهُ أَبُـو نُعَيْـمِ فِي الدَّلأَبَـلِ(ص ٧٥) بِنَحْــوِهِ، قَــالَ الْهَيْتُمِيُّ (٢٠/٦): وَفِيهِ الأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينِ وَغَيْرُهُ (١)ورواه الموصلي بلين، كما في جمع الفوائد(٢٦/٢)، وكما في مجمع الزوائد(٢٠/٦). «إنعام» (٢)جمع اللواء، وفي المُغرب: اللواء علم الجيش وهو دون الراية؛ لأنه شقة ثوب تلوى وتشد إلى عود الرمح، والراية: العلم الضخم وعلم الجيش ولا يَمسكها إلا صاحب الجيش، ويكنى بــأم الحــرب وكــان اســم رايــة النبيﷺ العقاب، وهو فوق اللواء، قال التوربشتي: الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وإليهـا تميــل المقاتلة، واللواء: علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دارت لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس. راجع حاشية ابن ماجه(٢٠٧/٢) والنهاية (٣)أي سبيد القوم. (٤)أي سأله بحق القرابة. (٥)أي مال إلى محمدﷺ واتخذ دينه دينا، المراد أسلم، وكان الكفار يقوالون للرجل الذي أسلم: إنه صبأ وللمسلمين: صباة. وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ۗ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى (٢).

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَثِلِ النُّبُوَّةِ(ص٧٦)<sup>(٣)</sup> عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رضي الله عنهما أَنَّ قُرَيْشًا اجْتَمَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَـةَ لَهُمْ: دَعُونِي حَتَّى أَقُومَ إِلَيْهِ أَكَلَّمُهُ فَإِنِّي عَسَى أَنْ أَكُونَ أَرْفَقَ بِهِ مِنْكُمْ، فَقَامَ عُتْبَةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي! أَرَاكَ أَوْسَطَنَا<sup>(٤)</sup> بَيْتاً وَّأَفْضَلَنَا مَكَاناً وَّقَدْ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَ مَا لَمْ يُدْخِلْ رَجُلٌ عَلَى قَوْمِهِ مِثْلَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَالاً فَذَلِكَ لَكَ عَلَى قَوْمِكَ أَنْ يُجْمَعَ لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ شَرَفاً (٥) فَنَحْنُ نُشَرِّفُكَ حَتَّى لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِّنْ قَوْمِكَ أَشْرَفَ مِنْكَ وَلاَ نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَـكَ، وَإِنْ كَانَ هَذا عَنْ مُلِمِّ (١) يُصِيبُكَ فَلاَ تَقْدِرُ عَلَى النَّزُوعِ مِنْهُ (٧) بَذَلْنَا لَكَ خَزَائِنَنا حَتَّى نُعْذِرَ (^) فِي طَلَبِ الطِّبِّ لِذَلِكَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مُلْكًا مَلَّكُنَاكَ (٩)؛ فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ عَلَيْ: «أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي حُمّ السَّجْدَةَ، حَتَّى مَرَّ بالسَّحْدَةِ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُتْبَةُ مُلْق (١٠) يَّدَهُ خَلْفَ ظَهْرهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ قِرَائَتِهَا، ثُمَّ قَامَ عُتْبَةُ مَا يَدْرِي مَا يَرْجعُ بهِ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ مُقْبِـلاً قَـالُوا: لَقَـدْ رَجَعَ إِلَيْكُمْ بِوَجْهٍ غَيْرٍ مَا قَامَ مِنْ عِنْدِكُمْ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! قَدْ (١)قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبـل: أجلــع وبحــالد متقاربان في الحديث. انظر تهذيب الكمال(٢٧٧/٢) والجرح والتعديـل لابـن أبـي حـاتم ق١(٣٤٧/١). (٢)وذكره ابن كثير في التفسير مطولا(٩٢/٤). «إنعام» (٣)دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني المتوفىسنة . ٤٣هـ: كتاب يذكر فيه المؤلف الدلائل على نبوة سيدنا محمد علي معجزات وغيرها من أحواله ﷺ من الأخلاق والآداب وسائر ما يتعلق بمعرفته ﷺ. (٤)أي أشرفنا وأحسبنا. «بيتــا» قومــا وقبيلــة. (٥)أي علوا وبحدا. (٦)وفي البداية(٦٣/٣): وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرأك منه اهـ. والرثي: التابع من الجن. فلعل المراد من الملم: هو الجن، قلت: هذا هــو الصواب والمتبادر السـائغ مـن غـير تكلـف. «الأعظمـي» (٧)أي لا تقــدر ولا تستطيع الاحتراز من ذلك الملم. (٨)من أعذر إذا ثبت له عِذر: أي حتى يثبت لنا عذر. و «الطب» علاج الجسم والنفس. المعجم الوسيط «الأعظمي» (٩)أي جعلناك ملكا علينا. (١٠)أي واضع.

(ج اص ٦٨) حياة الصحابة عَلَيْهِ عَلَى إِذَا فَرَغْتُ كَلَّمْنِي بِكَلاَمٍ لاَّ وَاللهِ مَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ كَلَّمْتُهُ بِالَّذِي أَمَرْتُمُونِي بِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ كَلَّمْنِي بِكَلاَمٍ لاَّ وَاللهِ مَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ مِثْلَهُ قَطُّ وَمَا دَرَيْتُ (١) مَا أَقُولُ لَهُ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَأَطِيعُونِيَ الْيَوْمَ وَاعْصُوْنِي فِيمَا بَعْدَهُ وَاتْرُكُوا الرَّجُلَ وَاعْتَزِلُوهُ فَوَ اللهِ مَا هُـوَ بِتَـارِكٍ مَّا هُـوَ عَلَيْـهِ، وَخَلَّـوا بَيْنَـهُ وَبَيْـنَ سَـائِرِ الْعَرَبِ، فَإِنْ يَّظْهَرْ عَلَيْهِمْ (٢) يَكُنْ شَرَفُهُ شَرَفُهُ شَرَفَكُمْ وَعِزَّهُ عِزَّكُمْ، وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ تَكُونُـوا قَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ؛ قَالُوا: صَبَأْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ كَمَـا ذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(٦٣/٣)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُحْتَصَرًا، قَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي الْبِدَايَةِ(٦٤/٣): وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

#### ﴿ إِصْرَارُهُ عَلَى الْجِهَادِ بِمَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٣) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ (٢) قَـالاً: خَـرَجَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي هَـذَا الْبَابِ فِي الأَخْلاَق الْمُفْضِيَةِ إِلَى هِدَايَةِ النَّاسِ(٥)، وَفِيهِ: فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء الْخُزَاعِيُّ (٦) فِي نَفَرِ (٧) مِّنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ – وَكَــانُوا عَيْبَـةَ (٨) نُصْح رَسُـولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ (٩) - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَّعَامِرَ بْنَ لُؤَيٌّ نَزَلُوا أَعْدَادَ (١٠) (١)أي ما علمت. (٢)أي فإن يغلبهـم. (٣)في كتـاب الشـروط - بـاب الشـروط بالجهـاد والمصالحـة إلخ (٣٧٧/١). (٤)قال في الفتح: هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة؛ لأنه ليس له صحبة، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة؛ لأنه لم يحضر القصة؛ وقد أخرجها البخاري في أول الشروط من طريق آخر عــن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران أن أصحاب رسول الله ﷺ – فذكر بعض الحديث؛ وقــد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة وغيرهم. حاشية البخاري (٥)(١٩٩/١). (٦)عن ابن إسحاق وغيره أن قريشا لجأوا يوم فتح مكة إلى دار بديل بــن ورقاء ودار رافع مولاه، وكان إسلامه قبل الفتح، وقيـل: يـوم الفتـح. الإصابـة(١٤٥/١) (٧)النفـر: عــدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. (٨)العيبة – (بفتح مهلمة وبتحتية ساكنة فموحدة): حقيبة الثياب: أي أنهــم موضع النصح له، والأمانة على سره. «إنعام» (٩)بكســر الأول، وتطلـق علـى الأرض المنكفتـة إلى البحـر الأحمـر مـن الشرق من العقبة في الأردن إلى «المخا» في اليمن، وفي اليمن تسمى تهامة اليمن، وفي الحجاز تسمى تهامــة الحجاز، ومنها مكة المكرمة، وجدة، والعقبة. المعالم الأثيرة (١٠)جمع عد – بالكسر: ماء لاينقطع. «إ-ح» حياة الصحابة عَنِينَةِ (١) وَمَعَهُمُ الْعُوذُ (٢) الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُّقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ (١) وَمَعَهُمُ الْعُوذُ (٢) الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُّقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّـا لَـمْ نَجَـيءْ لِقِتَـال أَحَـدٍ، وَّلَكِنَّـا جئنَّـا مُعْتَمِرينَ وَإِنَّ (قُرَيْسًا قَـدْ) نَهِكَتْهُمُ (٣) الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بهمْ فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُّهُمْ (١) مُدَّةً وَّيْخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْحُلُوا فِيمَا دَحَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُـوا وَإِلاَّ فَقَـدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُـمْ أَبُواْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَـرِدَ سَـالِفَتِي<sup>(°)</sup>، وَلَيُنْفَـذَنَّ<sup>(٦)</sup> أَمْرُ اللهِ».

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مَرْفُوعاً: «يا وَيْحَ<sup>(٧)</sup> قُرَيْشِ! لَّقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ، فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِر الْعَرَبِ، فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِن اللَّهُ أَظْهَرَنِي عَلَيْهِهُمْ دَخَلُوا في الإسْلاَم وَافِرينَ (^)، وَإِنْ لَّمْ يَقْبَلُوا قَـاتَلُوا وَبهـمْ قُـوَّةٌ، فَمَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ! فَوَاللَّهِ لاَ أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَتَنِيَ اللَّهُ، حَتَّسى يُظْهرَنِيَ اللَّهُ أَوْ تَنْفَردَ هَذِهِ السَّالِفَةُ»؛ كَذاَ في كَنْز الْعُمَّال(٢٨٧/٢). وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْـنُ إسْحَاقَ مِـنْ طَريق الزُّهْريِّ، وَفِي حَدِيثِهِ: «فَمَا تَظُنُّ قُرَيْشٌ: فَــوَ اللهِ لاَ أَزَالُ أُجَـاهِدُ عَلَـى هَـذَا الَّـذِي بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ». كَذَا فِي الْبدَايَةِ(١٦٥/٤)

<sup>(</sup>١)بضم الأول وتشدد ياءها وتخفف، وتقع الآن على مسافة ٢٢ كيلا غرب مكة على طريق جدة. المعالم الأثيرة، وقال الأعظمي: يسمى اليوم الشميسي. (٢)العوذ جمع العائذ وهي الناقة إذا وضعت، وبعد ما وضعت أياما، حتى يقوى ولدها. «المطافيل» جمع المطفل: وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج مع طفلهـا: أي حاوًا بأجمعهم كبارهم وصغارهم. «إ-ح» (٣)كما في البخاري، وفي الأصل:«وإن نهكتهـم». «إظهـار» وقوله: «نهكتهم» أضعفتهم. «إنعام» (٤)أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب فيها. «يخلـوا بيـني وبـين الناس» أي من كفار العرب وغيرهم. «فإن أظهر» هو شرط بعد الشرط، والتقدير فإن ظهـر غـيرهم علـي كفاهم المؤونة، وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاؤوا أطـاعوني وإلا فـلا تنقضـي مـدة الصلـح، «وإلا فقـد جموا»، أي استراحوا من (جهد) القتال. وقال الأعظمــي: وفي حاشية البخــاري هنــا بعـض التصحيفــات. (٥)أي صفحة العنق وكني بانفرادها عن الموت، وقيل: أراد حتى يفرق بين رأسي وحسدي. «إنعام» (٦)من الإنفاذ والتنفيذ: بمعنى الإمضاء. (٧)هي كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقـد يقال: للمدح والتعجب، وهو منصوب على المصدر. (٨)أي كثيرين، والمراد: جميعهم.

#### ﴿ أَمْرُهُ عَلِيًّا عَلَيْهِ فَي غَزُورَةِ خَيْبَرَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ إِظْلِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأَعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ<sup>(٢)</sup> غَـدًا رَّجُـلاً يَّفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّـهُ اللهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُو كُونَ<sup>(٣)</sup> لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَـدَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ (٤) إَلَيْهِ فَأَتَى (٥)، فَبَصَـقَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ في عَيْنَيْـهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ<sup>(٦)</sup> حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ<sup>(٧)</sup>، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ ا للهِ! أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا (^)؟ فَقَـالَ [رَسُولُ اللهِ]ﷺ: «انْفُذْ (٩) عَلَى رسْلِكَ (١٠) حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ (١١) ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ؛ فَوَ اللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا حَيْرٌ لَّكَ (١٢) مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم (١٣)». وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مُسْلِمٌ (٢٧٩/٢) نَحْوَهُ.

#### ﴿ صَبْرُهُ عَلِي فِي دَعُوةِ الْحَكَمِ بْنِ كَيْسَانَ عَلَيْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْـرَجَ ابْنُ سَعْدِ(١٣٧/٤)(١٠٥) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: أَنَا أَسَـرْتُ الْحَكَمَ (1)في كتباب المغـازي – باب غـزوة خيبر(٦٠٥/٢). «إنعام» (٢)هو العلم الذي يحمل في الحـرب يعـرف بــه موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش. حاشية البخاري (٣)أي يخوضون ويموجون تلـك الليلـة فيمن يدفعها إليه، يقال: وقع الناس في دَوكة ودُوكة: أي في خـوض واختـلاط. «إ-ح» (٤)أي النبيﷺ. (٥)وفي البخاري: «فأتي به». (٦)بفتح الراء: أي شفي وتخلص مما بـه. (٧)وعنـد الطبراني مـن حديث علمي: فما رمدت ولا صدعت مـــذ دفع إلى النبي ﷺ الرايـة يــوم خيــبر، وعنــده – أيضــا – قــال: ودعــاني فقال: «اللهم أذهب عنه الحر والقر» فما اشتكيتهما حتى يومـي هـذا. حاشية البخـاري (٨)أي مسـلمين. (٩)أي امـض. (١٠)بكسـر الـراء، علـي هينتـك (أي اتتـــد ولا تعجــل). «إنعــام» (١١)أي بفنــائهم. (١٢)المراد: خير لك من أن يكون لك، فتتصدق بها، وقيل: تملكها. «إنعام» (١٣)كناية عـن خـير الدنيــا كله؛ لأن العرب كانوا يعتبرونها من أنفس الأموال. كذا في المجمع «إنعام» (£ 1)في كتاب الفضائل – من فضل علي بن أبي طالب ظله. (١٥)في الطبقات الكبرى: وهو كتـاب يبحث فيه عـن سـيرة الرســول كللة وتراجم أصحابه ﷺ والتابعين، وهوكتاب واسع، ولـه فيـه ترتيب خـاص بديـع. ذكر ترجمتـه الخطيب =

ابْنَ كَيْسَانَ فَأَرَادَ أَمِيرُنَا ضَرْبَ عُنُقِهِ، فَقُلْتُ: دَعْهُ نَقْدَمْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينِ، فَقَدِمْنَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَطَالَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلاَمَ (١) تُكَلِّمُ هَذَا يَبِ رَسُولَ ا للهِ؟ وَا للهِ لاَ يُسْلِمُ هَـذاَ آخِرَ الأَبَدِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ وَيَقْدَمْ إِلَى أُمِّهِ(٢) الْهَاوِيَـةِ، فَحَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُقْبِلُ عَلَى عُمَرَ حَتَّى أَسْلَمَ الْحَكَمُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا هُـوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُهُ قَـدْ أَسْلَمَ حَتَّى أَخَذَنِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ (٣)، وَقُلْتُ: كَيْفَ أَرُدُّ عَلَى النَّبِيِّ كَالِلْ أَمْرًا هُوَ أَعْلَـمُ بِـهِ مِنِّـي ثُـمَّ أَقُولُ: إِنَّمَا أَرَدتُ بِذَلِكَ النَّصِيحَةَ<sup>(٤)</sup> للهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَسْلَمَ وَا للهِ فَحَسُنَ إِسْـلاَمُهُ وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا بِبِنْرِ مَعُونَةً ٥٠ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ رَاضِ عَنْهُ وَدَخَلَ الْجَنَانَ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا(١٣٨/٤) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: وَمَا الإِسْلاَمُ؟ قَـالَ:«تَعْبُـدُ ا للهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ۚ عَلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «لَوْ أَطَعْتُكُمْ فِيهِ آنِفًا فَقَتَلْتُهُ دَخَلَ النَّارَ».

#### ﴿قِصَّةُ إِسْلاَمِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ ﴿ فِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُولِ اللللللَّ اللللللللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَـثُ رَسُـولُ اللهِﷺ إِلَىٰ وَحْشِيٍّ بْن حَرْبٍ قَاتِلِ حَمْزَةَ ضَوْكَاتُهُ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ! كَيْفَ = البغدادي في تاريخه وقال: هو محمد بن سعد بن منيع، وكان من أهــل الفضل والعلم وصنـف كتــابا كبـيرا في طبقات الصحابة والتابعين، والخالفين إلى وقته، فأجاد فيـه وأحسـن(٣٢١/٥). (1)أصلـه «علـي مـا» أي لمـا ذا وعلى بمعنى لام التعليل كما في التـنزيل العزيـز ﴿ولتكـبروا الله علـي مـا هـداكـم﴾ أي لهـدايتـه إيـاكـم. (٢)الأم: المصير. «الهاوية» بدل أو بيان. مجمع (وهي اسم من أسماء النار، سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواهــا). «إنعــام» (٣)أي الحزن والكآبة، هذا كما في حديث ابن مسعود: فأخذني ما قدم وما حدث، يريد عمرﷺ أنــه عاودتــه أحزانه القديمة واتصلت بالحديثة، وقيل: معناه غلب على التفكر في أحوالي القديمـة والحديثـة. (٤)قـال الخطـابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له وهي من وجيز الكلام بل ليـس في الكـلام كلمـة مفـردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، النصيحة لله: وصفه بما هو له أهل والخضوع له ظاهرا وباطنا والرغبــة في محابه بفعل طاعته والرهبة من مساخطه بترك معصيته والجهاد في رد العاصين إليه، والنصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيـا وميتـا وإحيـاء سنته بتعلمهـا وتعليمهـا والاقتـداء بـه في أقوالـه وأفعالـه ومحبتـه ومحبـة أتباعـه. فتــح  تَدْعُونِي وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَوْ أَشْرَكَ أَوْ زَنَى يَلْقَ أَثَاماً<sup>(١)</sup> يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (٢) وَأَنَا صَنَعْتُ ذَلِكَ! فَهَـلْ تَجـدُ لِـي مِـنْ رُخْصَـةٍ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَجَلًا: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَآتِهمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيماً ﴾(٣)، فَقَالَ وَحْشِيٌّ: يَا مُحَمَّــدُ! هَــذاَ شَــرْطٌ شَــدِيدٌ ﴿ إِلاَّ مَـنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحِاً﴾ فَلَعَلِّي لاَ أَقْدِرُ عَلَى هَذَا، فَـأَنْزَلَ اللهَٰكَجَلَٰكِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَآءُ ﴾، فَقَالَ وَحْشِيٌّ: يَـا مُحَمَّدُ! هَـذَا أَرَى بَعْدَ مَشِيئَةٍ فَلاَ أَدْرِي هَلْ يُغْفَرُ لِي أَمْ لاَ فَهَلْ غَيْرُ هَذَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فَجَالَ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾(°)، قَـالَ وَحْشِيٌّ: هَذَا نَعَـمْ، فَأَسْلَـمَ؛ فَقَـالَ النَّاسُ: يَا رَسُـولَ اللهِ! إِنَّا = الهجرة في شهر صفر. وقد خلط قوم بينها وبين يوم الرجيع، وهما يومان مختلفان في مكانين متباعدين. المعالم الأثيرة (١)أي عقابا. (٢)أي حقيرا ذليلا. (٣)سورة الفرقان: ٧٠. ﴿إِلَّا مِن تَابِ وآمِن وعمل عملًا صالحا أي جزاءه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ﴿إلا من تـاب﴾:أي في الدنيـا إلى الله كلل من جميـع ذلك؛ فإن الله يتوب عليه، وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، ولاتعارض بـين هـذه الآيـة وبـين آيـة النسـاء ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مَتَعَمَّدا﴾ الآية؛ فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتـب؛ لأن هـذه مقيدة بالتوبة ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لايغفر أن يشرك به﴾ الآية: قد ثبتت الســنة الصحيحــة عــن رســول ا للْمُظِّلِيُّ بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الـذي قتـل مائـة رجـل ثـم تـاب، فقبـل ا لله توبتـه وغـير ذلـك مـن الأحاديث، وقوله تعالى:﴿فَأُولِتُكَ يَبِدُلُ اللهُ سَيَّئَاتُهُم حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ في معناه قولان: أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات. وما ذلك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى نــدم، واســترجع، واســتغفر فينقلـب الذنــب طاعة بهذا الاعتبار. تفسير ابن كثير (٤)سورة النساء: ٤٨. ﴿لا يغفـر﴾ أي لا يمحـو ولا يــترك المؤاخـذة ﴿أَنْ يَشْرُكُ بِهِ ﴾ أي يعبد معه غيره تأليها لـه بحبـه وتعظيمـه وتقديـم القرابـين لـه، وصـرف العبـادات لـه، كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر لـه ﴿ويغفر ما دون ذلك﴾ أي مـا دون الشـرك والكفـر مـن سـائر الذنوب والمعاصي التي ليست شركا ولا كفرا ﴿لمن يشاء﴾ أي لمن يشاء المغفرة له مــن ســائر المذنبــين بغــير الشرك والكفر.

في هذه الآية فوائد: منها: عظم ذنب الشرك والكفر، وأن كل الذنـوب دونهمـا، ومنهـا: الشـرك ذنـب لا يغفـر لبن مات بدون توبة منه، ومنها: سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييئس فاعلها من مغفرة ا لله تعالى له. وإنما يخـاف. أيســر التفـاسير (٥)سورة الزمر: ٥٣. ﴿أَسرفوا﴾ أي أفرطوا بالجنـايـة عليهـا بالكفـر والمعـاصي = أَصَبْنَا مَا أَصَابَ<sup>(١)</sup> وَحْشِيٌّ، قَالَ:«هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٧/٠٠٠): وَفِيــهِ أَبْيَنُ بْنُ سُفْيَانَ ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ.

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٢١٠/٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ نَاساً (٣) مِّنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا ۚ فَأَكْثَرُوا ۚ وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا ۚ فَأَتُو الْمُحَمَّدًا عَلِي ۖ فَقَالُوا: إِنَّا الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُحْبِرُنَا (٦) أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِــي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِـالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُــونَ﴾ (٧)، وَنَزَلَ: ﴿ قُلْ يَا عِبَـادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ﴾ (٨). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ(٧٦/١)(٩)، وَأَبُو دَاوُدَ(٢٣٨/٢)، وَالنَّسَائِيُّ؛ كَمَا في الْعَيْنِـيّ (١٢١/٩)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩٨/٩)، بِنَحْوِهِ.

﴿ بُكَاءُ فَاطِمَة رضي الله عنها عَلَى تَغَيُّرِ لَوْ نِهِ اللهِ مِنْ أَجْلِ الْمُجَاهَدَةِ عَلَى مَا بَعَثَهُ الله بِهِ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمِ فِي الْحِلْيَةِ(١١) وَالْحَاكِمُ(١١) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ

قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ مِنْ ﴾ (١٢) غَزَاةٍ لَّهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ = ﴿لاتقنطوا﴾ أي لا تيتسوا ﴿يغفر الذنوب جميعا﴾ صغيرها وكبيرها إذا تبتم عن الشــرك وآمنتــم بــا لله وحــــــــه فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. المظهري (1)أي ارتكبنا من الجرائم مـــا ارتكــب وحشــي قبــل الإســـلام. (٢)في كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ الآية (٢١٠/٢). (٣)منهم «لو» أي لو تخبرنا لأسلمنا، وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العــرب، كقولـه تعـالي: ﴿ولـو تـرى إذ الظالمون﴾ وأشباهه. النووي، قوله «لما عملنا» أي الـذي عملنـا مـن الكبـائر. (٧)سـورة الفرقـان: ٦٨. (٨)سورة الزمر: ٥٣. ﴿لا تقنطوا﴾ لا تيتسوا. (٩)في كتاب الإيمان – باب كون الإسلام يهــدم مـا قبلـه إلخ. (١٠)(٣٠/٢). وحلية الأولياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفي سنة٤٣٠هـ. هو كتاب حسن معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومين بعدهم من الأثمة الأعيلام المحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديثهم وكلامهم، وصدر ذكر الخلفاء إلى تمام العشرة في الترتيب ثم جعل من سواهم إرسالا لتلا يستفاد منه تقديم فرد على فرد (ويعتبر هذا الكتاب أكبر موسوعة في تاريخ نساك هــذه الأمة وزهادها ويشتمل على زهاء ٨٠٠ ترجمة). كشف الظنـون(١٩٧١) (١١)في (٣/٥٥/٣). «إنعـام» (١٢)كما في الحلية(٣٠/٢)، وفي الأصل:«في غزاة». وفي الحاكم: من غزاة أو سفر. «إنعام»

يُعْجِبُهُ إِذَا قَـدِمَ مِنْ سَفَرِ أَن يَّدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْـن<sup>(١)</sup>يُثَنِّـي<sup>(٢)</sup> بِفَاطِمَـةَ ثُـمَّ (يَأْتِي)(٢) أَزْوَاجَهُ - فَقَدِمَ مِنْ سَفَرهِ مَرَّةً فَأَتَى فَاطِمَةَ فَبَدَأَ بِهَا قَبْلَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَاسْتَقْبَلَتْهُ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَاطِمَةُ فَجَعَلَتْ تُقَبِّلُ وَجْهَهُ - وَفِي لَفْظٍ: فَاهُ - وَعَيْنَيهِ وَتَبْكِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِﷺ: «مَا يُنْكِيكِ؟» قَالَتْ: أَرَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ شَـحَبَ<sup>(١)</sup> لَوْنُكَ وَاحْلَوْلَقَتْ<sup>(°)</sup> ثِيَابُكَ؛ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِﷺ:«يَا فَاطِمَةُ! لاَ تَبْكِي فَإنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَبَاكِ عَلَى أَمْرِ لاَّ يَيْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَـدَرِ<sup>(١)</sup> وَّلاَ وَبَـرِ وَّلاَ شَعْرِ إلاَّ أَدْخَلَـهُ<sup>(٧)</sup> الله بِهِ عِزًّا أَوْ ذُلاًّ (^) حَتَّى يَبْلُغَ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلُ» (٩)، كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٧٧/١) (١٠). وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٢٦٣/٨)(١١١): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزيدُ بْنُ سِنَان أَبُو فَرْوَةَ وَهُوَ مُقَــاربُ الْحَدِيثِ مَعَ ضُعْفٍ كَثِيرِ (١٢)- انْتَهَى، وَقَالَ الْحَـاكِمُ(٣/٥٥١): هَـذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فَقَالَ: يَزيدُ بْنُ سِنَان هُوَ الرُّهَــاويُّ ضَعَّفَــهُ أَحْمَــدُ وَغَيْرُهُ، وَعُقْبَةُ [أَيْ شَيْخُهُ] نَكِرَةٌ لاَّ تُعْرَفُ – انْتَهَىٰ، وَذُكِرَ عُقْبَةُ فِي اللّسان فَقَالَ: قَــالَ الْبُخَارِيُّ فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّقَاتِ – انْتَهَى.

#### ﴿ حَدِيثُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ فَا اللَّهُ فِي انْتِشَارِ دَعْوَةِ الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (١٣) وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ تَمِيـمِ الدَّارِيِّ فَيْكُنِّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ (١)قال النووي: هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم، لا أنها تحيــة المســحد الــتي أمــر الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها. فتح الملهم(٢٧٥/٢) (٢)كذا في الأصل، وفي وفاء الوفاء(ص٤٦٧) برواية أبي ثعلبة عند الطبراني: «ثم يثني بفاطمة» وعند الحاكم(٥/٣): «ثـم ثني بفاطمة» إلخ. (يريد كان من عادته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه لقاء فاطمة بعـد الركعتـين في المسـجد وبعـد لقـاء أصحابه فيه). «إنعام» (٣)من الكنز الجديد. (٤)أي تغير. «إ-ح» (٥)بليت. «إ-ح» (٦)المـدر - بفتـح ميـم ودال: الطين المحتمع الصلب. و«الوبر» محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوها، والجمع أوبار، المراد ببيت المدر: المدن والقرى، وببيت الوبر: البوادي؛ لأنهم يسكنون فيها في الخيام، وهي من الوبر غالبا اهـ. اللمعـات (٧)والضمـير المنصوب الراجع إلى البيت ظرف بتقدير «في». اللمعات (٨)كما في المنتخب (٥٣/١)، والحـاكم، وفي الأصــل «عزا وذلا». «إنعام» (٩)المراد به: العالم كلـه. (١٠)ومنتخب الكنــز. «إنعـام» (١١)هــو الصــواب، وفي الأصــل: (٨٦٢/٨) وهو خطأ مطبعي. (١٧)قال أبو حاتـم: يكتب حديثه ولا يحتج به. (١٠٣)في المسند(١٠٣/٤). «إنعام»

يَقُولُ:«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ<sup>(١)</sup> مَا بَلَغَ اللَّيْـلُ وَالنَّهَـارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَـدَرِ وَّلاَ وَبَـرِ إلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بعِزِّ عَزِيـزٍ <sup>(٢)</sup> أَوْ بِـذُلِّ ذَلِيلِ، عِزًّا يُعِـزُّ اللهُ بِهِ الإِسْـلاَمَ وَأَهْلَـهُ وَذُلاًّ يُّذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ»؛ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ: عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَــابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الـذُّلُّ وَالصَّغَارُ (٣) وَالْحِزْيَةُ (٤)، كَذَا فِي الْمَحْمَعِ (١٤/٦) و (٢٦٢/٨). قَـالَ الْهَيْتُمِيُّ (١٤/٦): رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَهُ عَنِ الْمِقْدَادِ أَيْضاً.

#### ﴿ حِرْصُ عُمَرَ ﴿ عَلَى رُجُوعِ الْمُرْتَدِّينَ إِلَى الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَنَـسِ هِيْكُتُهُ قَـالَ: بَعَتْنِـي أَبُـو مُوسَى هِيْكُنْهُ بِفَتْح تُسْـتَرَ (°) إِلَى عُمَرَ رَفِيْهُ ۚ فَسَأَلَنِي عُمَرُ مَنْ اللَّهِ مَ كَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِّنْ بَكْرٍ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ – فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِـينَ! قَـوْمٌ قَدِ ارْتَدُّوا عَن الإسْلاَم وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ - مَا سَبِيلُهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْماً<sup>(١)</sup> أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ<sup>(٧)</sup>، قُلْتُ: يَـا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَمَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ؟ قَالَ لِي: كُنْتُ عَارِضاً عَلَيْهِمُ الْبَابَ(^) الَّـذِي خَرَجُوا مِنْهُ أَن يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ قَبلْتُ مِنْهُمْ وَإِلاَّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ (٩)، (١)أي الدين الحق. (٢)حال، أي أدخل الله تعالى كلمة الإسلام في البيت متلبسة بعز شـخص عزيـز، أي يعزه الله بها حيث قبلها من غير سبي وقتال. «أو بذل ذليل» أي يذله الله بها حيث أباهـا وهـو يشـمل الحربـي والذمى، والمعنى: يذله الله بسبب إباءها بذلّ سبى أو قتال حتى ينقاد إليها كرها أو طوعـــا، أو يذعــن لهــا ببــذل الجزية، والحديث مقتبس من قوله تعالى: ﴿هُو الذِّي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيظهره على الدين كله، ولو كره المشركون﴾ من سورة الصف: ثم فسر العز والذل بقوله:«إما يعزهم الله» الحديث، وقيل: إن في آخر الزمان لا يبقى على وجه الأرض محل الكفر، بـل جميـع الخلائـق يصـيرون مسـلمين. المرقــاة(١١٦/١) (٣)الرضا بالذل والهوان. (٤)ما يؤخذ من أهل الذمة، وقال الأعظمي: الجزية وما قبلها من الكلمات الخمس في كلا الشقين مرفوعة عندي فليتأمل. (٥)أي بشارة بفتحها. و«تستر»- بضم التاء الأولى وسكون السين وفتــح التــاء الأخرى: أعظم مدينة بخوزستان وهو تعريب شوستر. «إ-ح» (٦)المراد هنا: منقـادين ومسـالمين مـع الســلامة. (٧)أي ذهب وفضة كناية عن جميع الدنيا. (٨)يعني الإسلام. (٩)أي دفعتهم إلى السحن رجاء أن يتوبوا.

كَذَا فِي الْكَنْز (٢٩/١)(١). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢٠٧/٨) أَيْضًا بِمَعْنَاهُ.

وَعِنْدَ مَالِكٍ وَّالشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ وَالْبَيْهَقِيِّ (ص٢٠٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَيْ اللَّهُ رَجُلٌ مِّنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى ﴿ لَيْكُمْ مِّنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِّنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَر (٢)؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ (٣) فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ: فَهَلْ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا ( ٤)، وَأَطَعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمِ رَغِيفًا، وَاسْـتَتَبْتُمُوهُ ( ٥)؟ لَعَلْـهُ يَتُـوبُ وَيُرَاجِعُ<sup>(١)</sup> أَمْرَ اللهِ؛ اللَّهُمَّ! إِنِّي لَمْ أَحْضُر<sup>°(٧)</sup>، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذَا<sup>(٨)</sup> بَلَغَنِي.

وَعِنْدَ مُسَدَّدٍ وَّابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيْكِنَّهُ إِلَى عُمَرَ فِيْكِنَّهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا أَيُقْبَلُ مِنْهُ الإسْلاَمُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اقْبَلْ مِنْهُ الإسْلاَمَ مَا قَبِلَ (٩) اللهُ مِنْهُمْ (١٠)، اعْرِضْ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَإِنْ قَبِلَ فَاتْرُكُهُ وَإِلاًّ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ، كَـٰذَا فِي الْكَنْز (۱/۹۷)(۱۱).

#### ﴿ بُكَاءُ عُمَرَ فَيْ عَلَى مُجَاهَدَةِ رَاهِبٍ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (١٢) قَالَ: مَرَّ عُمَرُ نَظِيًّا للهُ بِرَاهِبٍ فَوَقَفَ وَنُودِيَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَاطَّلَعَ فَإِذَا إِنْسَانٌ بهِ (١)والمنتخب(٦٠/١)، (وكذا أخرجه الطحاوي في شـرح معـاني الآتـار(١٣٥/٢)). «إنعـام» (٢)أي هـل جاء خبر حديد من بلد بعيد؟ هو بالإضافة وكسر الراء وفتحها من الغرب: البعد. (وقد يكون المقصود به: خبر غريب:أي غير مألوف). «إنعام» (٣)كما في الأصل والكنز، وفي الطحاوي(١٣٦/٢):«قدمناه» وهو أوضح. (٤)أي ثلاثة أيام. (٥)أي عرضتم عليه التوبة وسألتموه أن يتوب. (٦)أي يرجع إلى الديس الحق بعد الارتداد عنه. (٧)أي هذه القضية. (٨)كلمة «إذا» هنا بمعنى الماضي، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا سَاوَى بين الصدفين﴾. (٩)كما في الأصل، وفي منتخب الكنز(١/٠٠):«مما قبل». «إنعام» (١٠)أي من النــاس. «إنعام الحسـن» (١١)وكـذا في منتخب الكنز(١/١٥). «إنعـام» (١٢)يمفتوحـة وسـكون واو، وبنـون: منسوب إلى الجون: بطن من كندة. المغنى

# اَلدَّعْوَةُ لِلأَفْرَادِ وَالأَشْخَاصِ

## دَعْوَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ لأبي بَكْرِ فَعَيْبُهُ

أَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الأَطْرَابُلُسِيُ (٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ بُو بَكْرِظُهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَلَقِيَـهُ فَقَـالَ: يَـا أَبَـا لْقَاسِمِ! فُقِدتُ (1) مِنْ مَحَالِسِ قَوْمِكَ وَاتَّهَمُوكَ بِالْعَيْبِ لآباَئِهَا وَأُمَّهَاتِهَا، فَقَـالَ رَسُولُ للهِ ﷺ ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ »، فَلَمَّا فَرَغَ [مِنْ] كَلاَمِهِ أَسْلَمَ أَبُو بَكْر، انْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَمَا بَيْنَ الْأَحْشَبَيْنِ (٥) أَحَدٌ أَكْثَرَ سُرُورًا مِّنْهُ بإسْلاَم أبى كْرِ؛ وَمَضَى أَبُو بَكْرِ فَرَاحَ (٦) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَطَلْحَـةَ بْـنِ عُبَيْـدِ اللهِ وَالزُّبَـيْر بْـن ْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُـونِ وَّأَبِي عُبَيْـدَةَ نِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَّأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَسَدِ وَالأَرْقَم بْن أَبِي الأَرْقَم 1)سورة الغاشية: ٣-٤. ﴿عاملة ناصبة﴾ عن زيد بن أسلم قال: عاملة في الدنيا ناصبة فيها؛ لأنها على ير هدى، فلا ثمرة لها إلا النصب وخاتمتها النار، وجاء ذلك في رواية أخـرى عـن ابـن عبـاس وابـن جبـير ضا، وفيه: وهؤلاء النساك من اليهود والنصاري، ويشتمل غيرهم مما شاكلهم من نساك أهل الضلال. ان القرآن (٢)قبل هذا كان بيان كيف كانت الدعوة محبوبة ومشفوفة في قلب النبي عَلَيْ وأصحاب منهم، من هنا يذكر المؤلف – رحمه الله تعالى – الدعوة إلى الله ورسوله للأفسراد والأشخاص، هـذا هـو منهـاج ـعوة، أولا يوجه الأفراد ثم يبذل الجهد على الجميع، كما ثبتت من السيرة والسـنة النبويـة. (٣)هــو أبــو عسن بن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي من الأثمة الثقات المشهورين بالرحلـة والكـثرة ن أهل العراق واليمن والحجاز. ومحدث الشام في عصره له كتاب كبير في «فضائل الصحابـة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال نة ٣٤٣هـ. انظر الأنسأب للسمعاني وتذكرة الحفاظ ومعجم البلدان (٤)أي غبت وعُدمت. (٥)هما بلان مطيفان بمكة (أبو قبيس، والأحمر)، والأحشب: كل حبل خشن غليظ. «إ-ح» (٦)أي سار متوجها.

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ضَيَّاتِهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَــالَ: أَحَـقُّ (١) مَّا تَقُولُ قُرَيْشٌ يَّا مُحَمَّدُ مِنْ تَرْكِكَ آلِهَتَنَا وَتَسْفِيهِكَ عُقُولَنَا وَتَكْفِيرِكَ آبَاءَنَا؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلَى، إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَنَبِيُّهُ، بَعَثَنِـي لأُبَلِّـغَ رِسَـالَتَهُ وَأَدْعُـوَكَ إِلَى اللهِ بِالْحَقِّ فَوَا لِلَّهِ إِنَّهُ لَلْحَقُّ، أَدْعُوكَ يَا أَبَا بَكْرِ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ وَلاَ تَعْبُدُ غَيْرَهُ وَالْمُوَالاَةِ<sup>(٢)</sup> عَلَى طَاعَتِهِ»، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ، فَأَسْلَمَ وَكَفَرَ بِالْأَصْنَامِ وَخَلَعَ الْأَنْدَادَ (٢) وَأَقَرَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَرَجَعَ أَبُو بَكْرِ وَّهُوَ مُؤْمِنٌ مُّصَدِّقٌ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللهِ بْـنِ الْحُصَيْـنِ التَّمِيمِـيُّ أَنَّ رَسُولَ ا للهِﷺ قَالَ: «مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ عِنْدَهُ كَبْوَةٌ <sup>(١)</sup> وَّتَـرَدُّذُ وَّنَظَرٌ<sup>(°)</sup> إِلاَّ أَبَا بَكْرِ، مَا عَكَمَ عَنْهُ<sup>(١)</sup> حِينَ ذَكَرْتُهُ وَلاَ تَرَدَّدَ فِيهِ» – عَكَمَ: أَيْ تَلَبَّــثَ - وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَـمْ يُقِرَّ وَلَـمْ يُنْكِرْ » مُنْكَرّ فَإِنَّ ابْرَ إِسْحَاقَ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْـلَ الْبِعْثَـةِ وَكَـانَ يَعْلَـمُ مِـر صِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ وَحُسْنِ سَجِيَّتِهِ (٧) وَكَرَمِ أَخْلاَقِهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى الْخَلْةِ فَكَيْفَ يَكْذِبُ عَلَى اللهِ! وَلِهَذَا بِمُحَرَّدِ مَا ذَكَرَ لَهُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ بَادَرَ (^) إِلَا تَصْدِيقِهِ وَلَمْ يَتَلَعْتُمْ (٩) وَلاَ عَكَمَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُحَارِيِّ (١٠) عَنْ أَبِي الـدَّرْدَا رضي الله عنهما مِن أَبِي بَكْرِ وَّعُمَـرَ رضي الله عنهما مِنَ الْحُصُومَةِ وَفِيـهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْر صَدَقَ (١) أكلام صحيح؟ (٢) النصر والمتابعة، والمقصود هنا: المتابعة والله أعلم. (٣) أي تسرك عبادتها، والأنداد جم الند، وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره، ويريد بهما مما كمانوا يتخذونـه آلهـة مـن دون ا لله. لسـان العـرـ (\$)الكبوة: الوقفة عند الشيء يدعي إليه الإنسان أو يطلب منه. (٥)أي تأمل. (٦)أي ما تحبس وما انتظر و عدل. (٧)أي طبيعته. (٨)أي أسرع. (٩)أي لم يتوقف. «إنعام» (١٠)في كتاب التفسير – باب قوله: ﴿قُلْ أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾ الآية(٢٦٨/٢).

وَوَاسَانِي (١) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؛ فَهَـٰلُ أَنْتُمْ تَارِكُوا (٢) لِي صَـَاحِبِي؟» مَرَّتَيْنِ؛ فَمَا أُوذِي بَعْدَهَا. وَهَذَا كَالنَّصِّ عَلَى أَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ صَيْبُهُ (٣). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٦/٣ و٢٧).

## دَعْوَتُهُ عَلِيٌّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَيَّاتِهُ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضِيِّجَةٍ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيِّزِ: «اَللَّهُـمَّ! أَعِـزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ»، فَجَعَلَ اللهُ دَعْوَةَ رَسُولِهِ عَلا للهُ لِعُمَرَ بْن الْحَطَّابِ، فَبَنَى عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ ( ْ ) وَهَدَمَ ( ْ ) بِهِ الأَوْتَانَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦١/٩): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَّقَدْ وُثِّقَ - انْتَهَى (٦). وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ تُوبَانَ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ تَحَمُّلِ الصَّحَابَةِ فِي الشَّدَائِدَ فِي تَحَمُّلِ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ وَزَوْ حَتِهِ فَاطِمَةَ أُخْتِ عُمَرَ عَلِيْ الشَّدَائِدَ (٧) وَفِيهِ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِضَبْعَيْ هِ (^) وَهَزَّهُ (٩) وَقَالَ: «مَا الَّذِي تُريدُ؟ وَمَا الَّذِي جِئْتَ؟» فَقَالَ لَهُ عُمَـرُ: اعْرضْ عَلَيَّ الَّـذِي تَدْعُـو إِلَيْـهِ، نَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، فَأَسْلَمَ عُمَرُ مَكَانَهُ وَقَالَ: اخْرُجُ (١٠). وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/١) عَـنْ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ عَلِيْتُهُ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُعْلِمَكُمْ أَوَّلَ إِسْلاَمِي؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَشَدِّ النَّـاسِ عَدَاوَةً لَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دَارٍ عِنْـٰدَ الصَّفَـا فَحَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْــهِ فَأَخَـٰذَ مَحْمَعِ قَمِيصِي (١١) ثُمَّ قَالَ: «أَسْلِمْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اللَّهُمَّ! اهْدِهِ»(١٢)، قَالَ: فَقُلْتُ: 1)من المواساة: المشاركة والمساهمة، وبالفارسية : غم حواري كردن. (٢)بغير نـون مضافـا لــ«صـاحبي» مـع فصل بين المضاف والمضاف إليه وذلك حائز، كذا في القسطلاني والكرماني. حاشية البخاري (٣)من البداية، سقط من الأصل. (٤)أقام عليه بنيان الإسلام. (٥)أي محا. (٦)وأخرج أبو يعلى بسنده إلى ابن عمر ضي الله عنهما قال: إن رسول الله على قال: «اللهم أعـز الإسـلام بـأحب الرحلـين إليـك بعمـر بـن لخطاب أو بأبي جهل بن هشام»، وكان أحبهما إلى الله عمر بــن الخطــاب. (٧)في(٣٨٧/١). (٨)تثنيــة ضبع: وسط العضد، وقيل: ما تحت الإبط. (٩)حركه بشيء مـن القـوة. (١٠)المـراد: اخـرج إلى النـاس ادعَهم إلى الله جهارا. (11)أي ملتقى قميصي من الجانبين. (١٢)وفيه ينبغي للداعــي أن يجمـع بــين دعوة والدعاء. «إنعام» (ج١ص٠٨) (الدعوة للأفراد والأشخاص - دعوته على لله عنهما) حياة الصحابة على أَنْ الله عنهما) حياة الصحابة على الله عنهما) حياة الشهد أَن لا إِلَه إِلا الله وَأَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ فِي طُرُقِ مَكَّةً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُزَّارُ أَيْضاً بِسِيَاقٍ آخَرَ كَمَا سَيَأْتِي (١).

## دَعْوَ تُهُ عَلِي لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضَيَّاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

أَخْرَجَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَى خَالَتِي الْعُودُهَا أَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ (٢) - فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ - وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ شَأْنِهِ (٣) يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ - فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عُثْمَانُ؟» قُلْتُ: أَعْجَبُ ظَهَرَ مِنْ شَأْنِهِ (٣) يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ - فَأَقْبَلَ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عُثْمَانُ؟» قُلْتُ: أَعْجَبُ مِنْكَ وَمِنْ مَكَانِكَ (٤) فِينَا وَمَا يُقَالُ عَلَيْكَ، قَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله إلاَّ الله عَلَى عَلَيْكَ، قَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَ: «وَقِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فَوَرَبِ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِّثُلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿ (١)، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَخَرَجُ شَعْرَجُ فَخَرَجُ سَتُ خَلْفَهُ وَأَدْرَكُتُنَا فَالْمَاتُ الْإِسْتِيعَابِ (٤/٥٢).

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَيَّهُ

ذَكرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَيْبَهُ جَاءَ (بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ) (١) وَهُمَ [أَي النَّبِيُّ عَلَيِّ وَخَدِيجَةً رضي الله عنها] يُصَلِّيان فَقَالَ عَلِيِّ: يَا مُحَمَّدُ! مَا هَلَا الله عنها] (١) فِي (١/ ٣٩٠). (٣) عمة رسول الله عنها] يُصَلِّيان فَقَالَ عَلِيِّ: يَا مُحَمَّدُ! مَا هَلَا ١٩٤٤ (١) فِي السَّعِابِ (١٩٤٤) في السَّعِابِ (١٩٤٤ في السَّعِابِ (١٤) أي منزلتك. (٥) اقشعر الجلد: قام شعره وهي علامة حدوث تأثير في الداخل. (٦) سورة الذاريات: ٢٢-٢٢. ﴿ وَفِي السَّمَاء رزقكم ومعاشكم، وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد. ﴿ وما توعدون ﴾ به من الثواد والعقاب مكتوب كذلك في السَّمَاء. قال الصاوي (١٤/ ١٥): والآية قصد به الامتنان والوعد والوعيا صفوة التفاسير ﴿ فورب السَّمَاء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾: يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن موعدهم به من أمره: القيامة، والبعث والجزاء كائن لابحالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا كما لاتشكا في نطقكم حين تنطقون ؛ وكان معاذ الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك ههنا عنصر تفسير ابن كثير (٧) قال ابن كثير: أسلم عثمان الله قديما على يدي أبي بكر الصدية في أشهر. (٨) من البداية، وسقطت من الأصل.

قَالَ: ﴿ دِينُ اللهِ الَّذِي اصْطَفَى لِنَفْسِهِ وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ، فَأَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى عِبَادَتِهِ، وَأَنْ تَكْفُرَ بِاللاَّتِ (١) وَالْعُزَّى ﴾؛ فَقَالَ عَلِيِّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ قَبْلَ اللَّهِ مِ أَبُ اطَالِبٍ ؛ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ يُفْشَى عَلَيْهِ سِرُّهُ قَبْلَ أَن يَّسْتَعْلِنَ أَمْرُهُ (٢) ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ ! إِذْ لَمْ تُسْلِمْ فَاكْتُمْ (٣) ، فَمَكَثَ عَلِيٌّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَوْقَعَ فِي قَلْبِ عَلِيٍّ الإِسْلاَمَ فَأَصْبَحَ عَادِياً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ حَتَى تَلكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَوْقَعَ فِي قَلْبِ عَلِيٍّ الإِسْلاَمَ فَأَصْبَحَ عَادِياً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ حَتَى عَلِيًّ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَوْفَ مِ مِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَتَمَ عَلِيٍّ إِسْلاَمَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. كَذا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عَوْفَ مِ مِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَتَمَ عَلِيٍّ إِسْلاَمَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. كَذا وَأَسْلَمَ ، وَمَكَثَ يَأْتِيهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَتَمَ عَلِيٍّ إِسْلاَمَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. كَذا وَالْبِدَايَةِ (٢٤/٣) إِللهُ وَالْبِهِ عَلَى عَوْفَ مِ مِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَتَمَ عَلِيٍّ إِسْلاَمَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. كَذا وَإِلْبُولَا اللهِ الْبَدَايَةِ (٢٤/٣) عَلَى فَو الْبِدَايَةِ (٢٤/٣) إِلَا اللهُ وَالْبِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَتَمَ عَلِيٍّ إِسْلاَمَهُ وَلَمْ يُظْهِرْهُ. كَذا

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ (٥) قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً يَّضْحَكُ عَلَى الْمِنْبَر، وَلَمْ أَرَهُ ضَحِكَ ضِحْكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِـذُهُ(١٦)، ثُمَّ قَـالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ أبي طَالِبٍ، ظَهَرَ عَلَيْنَـا أَبُو طَالِبٍ وَّأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُصَلِّي (٧) بِبَطْن نَحْلَةَ (٨) فَقَالَ: مَاذَا (١)صنم كان بالطائف يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عـن قـرب. و «العزى» شجرة (سمرة) كانوا يعبدونها، وهي تأنيث «الأعز» مثل الكبرى تــأنيث الأكـبر، والأعـز: بمعنى العزيز، والعزى بمعنى العزيـزة؛ وأنهـا بـالقرب مـن نخلـة الشـامية. المعـالم الأثـيرة (٢)أن يشـيع ويظهر. (٣)يستفاد من هذا إذا كانت الدعوة في بيئة غير مأنوسة تكون بالسر والخفية أولا كمــا قـام بها النبيﷺ في فترة ثلاث السنوات الأولى بعد البعثة في مكة المكرمة. «إنعام» (٤)يريد بها مـــا كــانوا يتخذونه آلهة من دون الله تعالى. لسان العرب (٥)وقع في المنتخـب(٥/٠٤): العدنـي – بـالدال بــدل الراء، والصواب: العرني، ضبطه الحافظ في التقريب – بضم المهملـة وفتـح الـراء بعدهــا نــون – قالــه الأعظمي. (٦)همي من الأسنان الضواحك التي تبدو عند الضحك والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. (٧)وكان ذلك أول من الفريضة فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتـين بالعشـي ثـم فرض الخمس ليلة المعراج. عيون الأثر(٩١/١) «إنعام» (٨)المراد بهـذه النخلة مخلة يمانيـة: وهـي واد مـن أودية الحجاز وهي إحدى شعبتي «مر الظهران» يأخذ مياه هدأة الطائف ويأخذ نخلـة هـذه طريـق الطـائف القديم، وطريق نجد من مكة، وهي التي سلكها رسـول الله علي في غزوة الطــائف والخلاصـة أن النخلتـين: اليمانية والشامية تجتمعان على قرابة ٤٣ كيلا من مكة في الشمال الشرقي. المعالم الأثيرة

(ج١ص٨) (الدعوة للأفراد والأشخاص - دعوة النبي الله عَمَّو بن عبسة عَلَيْهِ عِياة الصحابة عَلَيْهِ الله تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ: مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَّ تَعْلُونِي اسْتِي (١) أَبَدًا فَضَحِكَ تَعَجُّباً لِّقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ أَعْتَرِ فُ (١) وَلَكِنْ لاَ تَعْلُونِي اسْتِي (١) أَبَدًا فَضَحِكَ تَعَجُّباً لِّقُولُ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ وَلَا أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اللهُمَّ عَبَدَكَ قَبْلِي غَيْرَ نَبِيِّكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَقَدْ صَلَيْتُ قَبْلَ أَنْ عَبْدًا اللهَ عَيْرَ نَبِيلِكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَقَدْ صَلَيْتُ قَبْلَ أَنْ عَبْدًا إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَيْرَ نَبِيلًا عَيْرَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةً ( ) وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (١٢/٤) (٢) عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَهَا عَمْرَو ابْنَ عَبْسَةَ! بِأَيِّ شَيْءً تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الإسْلاَمِ (٢)؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى (٨) النَّنَ عَبَسَةَ! بِأَيِّ شَيْءً تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الإسْلاَمِ (٢)؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرَى (٨) النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ وَّلاَ أَرَى الأَوْثَانَ شَيْعاً، ثُمَّ سَمِعْتُ عَنْ رَجُلٍ يُخْبِرُ أَخْبَارًا (٩) بِمَكَّةَ وَيُحَدِّثُ أَحَادِيثَ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ مُسْتَخْفِ (٢٠) وَيُعِيَّ

(١) المراد: لا أسجد حتى تكون مقعدتي فوق رأسي في السجود. (٢) كما في الأصل والمسند (١٩٩١) و «أعترف» بمعنى: أعرف (ولكن الاعتراف أبلغ؛ لأن معناه موافقة الإنسان على الشيء الذي يعرفه، والعرب ربما يضعون «اعترف» موضع «عرف» وبالعكس) وفي المنتخب (٥/٠٤) «ما أعرف» من المعرفة. «إنعام» (٣) وفي أصل المسند (١٩٩١): «أن عبدا». «إنعام» (٤) كذا في المنتخب (٥/٠٤)، وفي السيرة الحلبية (١٠٦، ٣) عن الاستيعاب في رواية: «لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين»، وفي تاريخ الطبري (٢/٢٥): عنه هيئة «صليت مع رسول الله تي قبل الناس سبع سنين» (وأما قوله «أعرف» إلخ فلا يدل على عدم وجود عبادة غير، لأن أبا بكر وحذيفة وغيرهما في قبدوا قبله فعدم معرفة الشيء لايستلزم عدم وجوده. والله أعلم). «إنعام» (٥) هو أحو أبي ذر لأمه. تهذيب الأسماء للنووي (٢٧٢) «إنعام» (٦) ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة – باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٢٧٥/). «إنعام» (٧) إنما قال عن نفسه: إنه ربع الإسلام؛ لأنه حين دخل على رسول الله وحد عنده اثنين، وهما: أبو بكر ومولاه بلال، فضار عمرو رابع القوم، أجمعين. (٨) وفي مسلم: «أطن» بدل «أرى» قال الأبي: الأظهر من هذا الكلام أنه قد اهتدى في نفسه؛ فالظن بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة. فتح الملهم من هذا الكلام أنه قد اهتدى في نفسه؛ فالظن بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة. فتح الملهم من هذا الكلام أنه قد اهتدى في نفسه؛ فالظن بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة. فتح الملهم من هذا الكلام أنه قد اهتدى في نفسه؛ فالظن بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة. فتح الملهم المناه الكلام أنه قد اهتدى في نفسه؛ فالظن بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس ومستخفيا».

(ج١ص٤٨) (الدعوة للأفراد والأشخاص - دعوة الني الله خالد بن سعيد الله عنه عنه الصحابة المحديث وفيه: قُلْتُ: بِمَاذَا أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ: «بِأَنْ تُوصَلَ الأَرْحَامُ (١)، وَتُحْقَنَ الدِّمَاءُ (١)، وَتُحْقَنَ الله وَتُحْدَهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيَّةً (١ يَعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقَتُكَ، أَفَامُكُثُ مَعَكَ، أَمْ مَّا تَرَى؟ فَقَالَ: «قَدْ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا جَعْتُ بِهِ فَامْكُثْ فِي أَهْلِكَ، فَإِذَا (سَمِعْتَ) (١) بِي قَدْ خَرَجْنُ مَحْرَجِي (١) فَأْتِنِي ». وَأَحْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ (٥) وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ كَمَا فِي خَرَجْتُ مَحْرَجِي (٢/٣) وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِيعَابِ (٢/٣ . ٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَمَامَةَ بِطُولِهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فَي ذَلَا فِلِ النَّبُوّةِ (ص٨٦).

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِخَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَيْ اللهِ الْعَاصِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي

أخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَـنْ أَبِيهِ - أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ إِسْلاَمُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَدِيماً وَكَانَ إِسْلاَمِهِ أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ وُقِفَ بِهِ عَلَى شَفِيرِ النَّارِ (١٠ - أَوَّلَ إِنْ سَعِيمِهَا مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ - وَيَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنَّ آتِياً أَتَاهُ (٧) يَدْفَعُهُ فِيها وَيَرَى رَسُولَ فَذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ - وَيَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنَّ آتِياً أَتَاهُ (٧) يَدْفَعُهُ فِيها وَيَرَى رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَوْمِهِ فَقَالَ: أَجْلِفُ بِا للهِ إِنَّ هَذِهِ لَوُوْيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَوُوْيَا اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَوُوْيَا اللهِ عَنْ اللهِ إِنَّ هَذَه لَوْمِهِ فَقَالَ: أُرِيدَ بِكَ خَيْرٌ، هَذَا رَسُولُ اللهِ عَقْلَ أَنَّ الْعَلِيمِ فَلَا بَعْدُوا أَنِي عُمُوا وَيَعْمَ وَالْوَلِهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَبُوكَ وَاقِعٌ فِيهَا، فَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَجْيَادٍ (١)، فَقَالَ: يَــا مُحَمَّـدُ (٢) إِلاَمَ تَدْعُـو؟ قَالَ: «أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتَحْلَعُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجَر لاَّ يَسْمَعُ وَلاَ يَضُرُّ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يَنْفَعُ وَلاَ يَدْرِي مَنْ عَبَدَهُ مِمَّنْ لاَ يَعْبُدُهُ»، قَالَ حَالِدٌ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَسُــرَّ رَسُولُ ا للهِ ﷺ بإسْلاَمِهِ، وَتَغَيَّبَ حَالِدٌ وَّعَلِمَ أَبُوهُ بإسْـلاَمِهِ، فَأَرْسَـلَ فِي طَلَبـهِ فَأُتِيَ بِـهِ فَأَنَّبَـهُ' ۖ وَضَرَبَهُ بِمِقْرَعَةٍ<sup>(٤)</sup> فِي يَدِهِ حَتَّى كَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لأَمْنَعَنَّكَ الْقُوتَ، فَقَالَ حَالِدٌ: إِنْ مَنَعْتَنِي فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي مَا أَعِيشُ بِهِ، وَانْصَرَفَ إِلَى رَسُول اللهِ عَلِي فَكَانَ (يَلْزَمُهُ)(°) وَيَكُونُ مَعَهُ؛ كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٢/٣). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢٤٨/٣) مِنْ طَرِيق الْبِوَاقِدِيِّ عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَـنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو بْنِ عُتْمَانَ – فَذَكَرَهُ وَفِي حَدِيثِهِ: وَأَرْسَلَ أَبُوهُ فِي طَلَبِهِ مَنْ بَقِيَ مِـنْ وُلْدِهِ مِمَّنْ لَمْ يُسْلِمْ وَرَافِعاً مَّوْلاَهُ (فَوَجَدُوهُ)<sup>(٦)</sup> فَأَتَوْا بِهِ أَبَاهُ - أَبَا أُحَيْحَةَ - فَأَنَّبَهُ وَبَكَّتَهُ<sup>(٧)</sup> وَضَرَبَهُ (بمِقْرَعَةٍ)<sup>(٨)</sup> فِي يَلِهِ حَتَّى كَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: أَتَبعْتَ مُحَمَّدًا وَأَنْتَ تَرَى خِلاَفَ قَوْمِهِ وَمَا جَاءَ بهِ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهمْ وَعَيْبهِ مَنْ مَّضَى مِنْ آبَائِهمْ؟ فَقَالَ خَالِدٌ: قَدْ صَدَقَ وَاللَّهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَغَضِبَ أَبُوهُ - أَبُو أُجَيْحَةَ - وَنَالَ مِنْهُ (1) وَشَتَمَهُ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ يَالُكُعُ (' ')! حَيْثُ شِئْتَ وَاللَّهِ لأَمْنَعَنَّكَ الْقُوتَ، قَـالَ خَالِدٌ: فَإِنْ مَنعْتَنِي فَإِنَّ اللَّهَ عَجَلْل يَرْزُقُنِي مَا أَعِيشُ بهِ. فَأَخْرَجَهُ وَقَالَ لِبَنِيهِ: لاَ يُكَلِّمُهُ أَحَـدٌ مِّنْكُمْ إِلاَّ صَنَعْتُ بهِ مَا صَنَعْتُ (١)شعبان في مكة يسمى أحدهما «أُحياد الكبير» والآخر «أجياد الصغير» وهمـا حيـان اليـوم مـن أحيـاء (٣)التأنيب: المبالغة في التعنيف والتوبيخ. «إ-ح» (٤)السوط، وكل ما قرعت به، والجمع: مقــارع. «إ-ح» (٥)من ابن سعد وهو الصواب، وفي الأصل:«يكرمه». «الأعظمي» (٦)من ابن سعد وهو الصواب، وفي الأصل والمستدرك:«فوجـده». (٧)أي وبخـه. «إ−ح» (٨)من ابن سعد، وفي الأصــل والحــاكم: «بصريمة» وهو تصحيف. (٩)أي ذكره بسوء. «شتمه» أي وصفه بما فيــه إزراء ونقـص. (١٠)هــو لغـة: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، والمرأة لكاع كقطام، وأكثر مجيئه في النداء وهو اللتيم. «إ-ح» بهِ، فَانْصَرَفَ حَالِدٌ إِلَى رَسُولِ اللهَّوَ فَكَانَ (يَلْزَمُهُ) (ا) وَيَكُونُ مَعَهُ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (٤/٤) عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْإِسْتِيعَابِ (١/١٠٤) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ وَزَادَ: وَتَغَيَّبَ عَنْ أَبِيهِ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْإِسْتِيعَابِ (١/١٠٤) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ وَزَادَ: وَتَغَيَّبَ عَنْ أَبِيهِ (فِي) (نَا نَوَاحِي مَكَّةَ حَتَّى خَرَجَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ حَالِدٌ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهَا. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٣٤٩/٣) أَيْضاً عَنْ. حَالِدِ بْنِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ حَالِدٌ أُنَّ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ مَرِضَ فَقَالَ: لَقِنْ رَفَعَنِيَ اللهُ مِنْ مَّرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ اللهُ عَنْ مَرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ أَلْ اللهُ عَنْ مَرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ أَلُكَ اللهُ عَنْ مَرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ أَلُكَ اللهُ عَنْ مَرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ أَلُكُ اللهُ عَنْ مَرَضِي وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَرَضِي هَذَا لاَ يُعْبَدُ وَلِكَ اللهُ عَنْ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةً أَبَدًا، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللّهُ مَّ لاَ تَرْفَعُهُ، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (٤/٥٥).

### دَعْوَتُهُ عَلِي لِضِمَادٍ فَيْكُنَّهُ

 عَلَى يَدِي، فَلَقِيتُ مُحَمَّدًا فَقُلْتُ: إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيَاحِ وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلُمَّ (')؛ فَقَالَ مُحَمَّدً: ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ (') نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ» مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ» مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَالِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلُ الْكَهَنَةِ ('') وَقَوْلُ السَّحَرَةِ وَقُولُ الشَّعْرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَوَلُاءِ الْكَلِمَاتِ فَهَلُمَّ يَدكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَوَلُاءِ الْكَلِمَاتِ فَهَلُمَّ يَدكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْمِي. فَبَعَثَ النَّبِي عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْمِي وَعَلَى قَوْمِي. فَبَعَثَ النَّبِي عَلَى اللهِ مَنْ هَوَلُاءِ الْقَوْمِ شَيْئًا؟ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَوْمِي وَلَي اللهِ عَلَيْهِمْ مِّ اللّهِ عَلَيْهِمْ مُ اللهُ وَعَلَى عَوْمِي مَنْهُ اللهِ اللهُ وَمِلَاءِ الْقَوْمِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلُ مُنْهُمْ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ قَوْمُ ضِمَادٍ. وَفِي وَوَايَةٍ وَاللّهُ لَكُ مُ ضِمَادٍ. وَفِي وَوَايَةٍ وَلَكُ مَا مُلُوسَ الْبَحْرِ (''). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ فَقَالَ لَهُ ضِمَادٌ: أَعِدْ عَلَيْ كَلَمْ اللّهُ مُ فَامُوسَ الْبَحْرِ (''). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ فَقَالَ لَهُ ضِمَادٌ: أَعِدْ عَلَيْ كَلَاءَ فَلَا اللهُ عَلَى قَامُوسَ الْبَحْرِ (''). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ فَقَالَ لَهُ ضِمَادٌ: أَعِدْ عَلَيْ كَلَمْ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُوسَ الْبَحْرِ ('').

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً النَّسَائِيُّ وَالْبَغُوِيُّ وَمُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٢١٠/٢). وأَخْرَجَهُ أَبُو نُعْيْمٍ فِي دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ (ص٧٧) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ ضِمَادٌ: قَدِمْتُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فَجَلَسْتُ مَجْلِساً فِيهِ أَبُو جَهْلٍ وَعُتَبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي مَحْبُلِساً فِيهِ أَبُو جَهْلٍ وَعُتَبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

أَنَّهُمْ قَوْمُ ضِمَادٍ ضِيَّةً فَقَالَ: رُدُّوهَا إِلَيْهِمْ، فَرُدَّتْ.

<sup>(</sup>١)أي أثرت. (٣-٢) جمعها الأرواح: وهي كناية عن الجن؛ لأنهم لا يرون كالأرواح. مجمع البحار (٣)أي فلم أحده. «إ-ح» (٤)أي لا تستعظمن. «ما بك» من مس الجن. (٥)أي نسبتهم إلى الضلال. (٦)بالكسر: أي حنون. (٧)أي تنزعها، يريد أن تترك عبادتها.

## دَعْوَتُهُ اللهِ عِمْرَانَ ١٠٠ رضي الله عنهما

أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْـرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَـنْ جَـدِّهِ أَنَّ قُرَيْشاً جَاءَتْ إِلَى الْحُصَيْنِ - وَكَانَتْ تُعَظَّمُهُ -فَقَالُوا لَهُ: كَلُّمْ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ فَإِنَّهُ يَذْكُرُ آلِهَتَنَا وَيَسُبُّهُمْ، فَحَاؤُوا مَعَهُ حَتَّى جَلَسُوا قَريباً مِّنْ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَوْسِعُوا لِلشَّيْخ»- وَعِمْرَانُ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ<sup>(٢)</sup>- فَقَالَ حُصَيْنٌ: مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْكَ: أَنَّـكَ تَشْتِمُ آلِهَتَنَا وَتَذْكُرُهُمْ وَقَـدْ كَانَ أَبُـوكَ حَصِينَـةً (٣) وَّحَـيْرًا؟ فَقَالَ:«يَا حُصَيْنُ! إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّـارِ<sup>(١)</sup>؛ يَا حُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ مِنْ إِلَهِ؟» قَالَ: سَبْعًا فِي (1)وكان قد أسلم قبل أبيه. (٢)أي كثيرون. (٣)المراد شديد الإحكام لدين آبائه وأخداده ومعتقداتهم. (٤)هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، قال النووي رحمه الله: فيه أن من مات على الكفـر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفــترة علـى مــا كــانت عليــه العــرب مــن عبــادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء – صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، قال العلامة ابن حجر في الزواجـــر: أن نبينـــا ﷺ قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه ﷺ كذا في رد المحتار، قـــال ابــن عابدين رحمه الله: وهذا لا ينافي ما قاله الإمام في الفقه الأكبر من أن والديه ﷺ ماتا على الكفر ولا مـا في صحيح مسلم:«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا أن رجلا قال يـــا رســول الله أيــن أبي قال «في النار» فلما قفا دعاه فقال «إن أبي وأباك في النار» لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلـك، وأمـا الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول الأنساعرة: أن من مات و لم تبلغه الدعوة يموت ناحيا، وأما الماتريدية فقد قالوا: إن من مات قبل مدة يمكنه فيها التـأمل، و لم يعتقـد إيمانـا ولا كفرا فلا عقاب عليه بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أومـات بعــد المــدة غــير معتقــد شــيتا، نَعــم البخــاريون مــن الماتريدية وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام لا عذر لأحد في الجهـل بخالقـه علـي مـا بعـد البعثـة واختـاره المحقق ابن الهمام في التحرير، لكن هذا في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي – رحمهما الله - بأن من مات قبـل البعثـة مشـركا فهـو في النـار. وعليـه حمـل بعـض المالكيـة مـا صـح مـن الأحاديث في تعذيب أهل الفترة بخلاف من لم يشرك منهم، و لم يوحد، بــل بقــي عمــره في غفلــة مــن هـــذا كله، ففيهم الخلاف، وبخلاف من اهتدي منهم بعقله كقس بـن سـاعدة، وزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل فـلا خلاف في نجاتهم، وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه كليٌّ من أحد هذين القسمين، وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب، وليست مـن المسـائل الــتي يضـر جهلها أو يسئل عنها في القبر، أو في الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم؛ (تنبيه): =

(ج١ص٠٩) (الدعوة للأفراد والأشحاص - دعوة النبي الرحل لم يسم) حياة الصحابة الأرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاء، قَالَ: «فَإِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ مَنْ تَدْعُو؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاء، قَالَ: «فَيسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ قَالَ: «فَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ مَنْ تَدْعُو؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاء، قَالَ: «فَيسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ وَتُسْرِكُهُمْ مَّعَهُ، أَرْضَيْتَهُ فِي الشُّكْرِ أَمْ تَحَافُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْكَ؟ (١) » قَالَ: وَلاَ وَاحِدَةً مِّنْ هَاتُيْنِ! قَالَ: وَعَلِمْتُ أَنِي لَمْ أَكُلَمْ مِّنْلُهُ، قَالَ: «يَا حُصَيْنُ! أَسْلِمْ تَسْلَمْ»، قَالَ: إِنَّ لِي قَوْماً وَعَشِيرَةً فَمَاذَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ! (إِنِي) (١) أَسْتَهْدِيكَ لأَرْشَدِ أَمْرِي وَزِدْنِي عِلْماً وَعَشِيرَةً فَمَاذَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ! (إِنِي) أَسْتَهْدِيكَ لأَرْشَدِ أَمْرِي وَزِدْنِي عِلْماً يَقُمْ حَتَّى أَسْلَمَ. فَقَامَ إِلَيْهِ عِمْرَانُ فَقَبَلَ رَأُسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّيُ وَلَكُ بَعْ مَى أَسْلَمَ. فَقَامَ إِلَيْهِ عِمْرَانُ فَقَبَلَ رَأُسَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَلَمَا أَرَادَ حُصَيْنٌ وَهُو كَافِرٌ فَلَمْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْهُ كَافِرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانَ وَلَمْ عُولُكَ الْوَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْدُا عَنْهُ وَلَاكَ إِلَى مَنْ لِكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَافِوا عَنْهُ وَلَاكُ الْمَالَا عَرَاكُ وَلَى الْمُعْمَ وَلَى الْمَالَا عَنْهُ وَلَاكُ الْمَالَعُ وَلَى الْمَالَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالَاقِ الْمُ الْعَلَى الْكَافِوا عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْوَلَا عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمُعَلَى الْمَلْعُولُوا عَنْهُ وَا عَنْهُ وَا عَنْهُ وَكُولُولُ الْمَالَ الْمُسَلِّ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُلُوا وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

# دَعْوَتُهُ عَلِي لِرَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ

- أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ - وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - أَوْ قَالَ: شَعَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### دَعْوَ تُهُ عَلِي لِمُعَاوِيَةً بْن حَيْدَةً ضَالِبُهُ

أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ وَصَحَّحَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: تَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِمَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الأُخْرَى - أَنْ لاَّ آتِيَكَ وَلاَ آتِي دِينَكَ فَقَدْ لأَنَامِلِ (٢) وَطَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى - أَنْ لاَّ آتِيكَ وَلاَ آتِي دِينَكَ فَقَدْ تَيْتُكَ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْعًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِيَ اللهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ بِمَ بَعَتَكَ رَبُّنَا تَيْتُكَ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْعًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِيَ اللهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّنَا لَيْنَا؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجُهِي لَيْنَا؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجُهِي لَيْنَا؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجُهِي لَيْنَا؟ وَمَا دِينُ الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجُهِي لَيْنَا؟ وَمَا دِينُ الإِسْلاَمِ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجُهِي لَيْنَا؟ وَتَعَيْمَ الصَّلاَةَ، وَتَوْتِي الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ (٢) لللهُ مِعْنَ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ، خُوانِ نَصِيرَانِ (٢٠٠)، لاَ يَقْبُلُ اللهُ مِعَنْ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ،

<sup>(</sup>١)أي ما تعبد. (٢)أي جدب و بحاعة وقحط. «إ-ح» (٣) خالية عن الماء والشحر. «إنعام» (٤)أي فقدت ابتك فلم تعرف موضعها. (٥)قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بـأس، وقال عاصم: كان عبد أهل زمانه. لسان الميزان(٣٨/٢) (٦) جمع الأنملة، وهي الأصابع كما في الإصابة. (٧)يقال أسلمت جمهي إليك: أي انقدت في أوامرك ونواهيك وسلمت لك، والنفس والوجه بمعنى المذات. (٨)أي تبرأت من لشرك. (٩)أي يحرم عليه أذاه، ويقال مسلم محرم: أي لم يحُل من نفسه شيئا يوقع به، يريد أنه معتصم الإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله، مجمع. «إنعام» (١٠)أي هما أحوان يتناصران ويتعاضدان =

مَالِي أُمْسِكُ بحُجَزكُمْ (١) عَن النَّارِ! أَلاَ! وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي فَأَقُولُ: (يَا)(٢) رَبِّ! قَدْ بَلَّغْتُ، أَلاَ! فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، أَلاَ! ثُمَّ إِنَّكُمْ تُدْعَوْ مُفَدَّمَةً أَفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ(٣)، ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ شَيْءِ يُنْبِيءُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَحِذُهُ وَكَفَّهُ ﴿٤)»، قَال قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا دِينُنَا؟ قَالَ:«هَذَا دِينُكَ وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ<sup>(٥)</sup> يَكْفِـكَ» – وَذَكَ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بالإسْنِادِ التَّابِتِ الْمَعْرُوفِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِمُعَاوَ ابْنِ حَيْدَةَ لاَ لِحَكِيمٍ أَبِي مُعَاوِيَةَ (٦)، وَقَدْ أَخْرَجَ قَبْلَهُ حَدِيتَ حَكِيمٍ هَـذَا أَنَّهُ قَـالَ: يَ رَسُولَ اللهِ؟ رَبُّنَا بِمَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ:«تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِهِ الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، هَذَا دِينُـكَ وَأَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِـكَ»، هَكَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَعَلَـى هَـذَا الإسْنَادِ عَـوَّلَ<sup>(٧)</sup> فِيـهِ وَهُـوَ إِسْنَادٌ ضَعِيـفٌ، كَـذَا إ الإسْتِيعَابِ(٣٢٣/١). وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الإصَابَةِ(١/٥٥٠): وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُو هَذَا آخَرَ وَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يَّتَوَارَدَ (٨) اثْنَانِ عَلَى سُؤَالِ وَّاحِدٍ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ تَبَايُنِ الْمُخَـرِّ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْوُحْدَانِ وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَـابِ بْنِ نَجْدَ وَهُوَ الْحَوْطِيُّ شَيْخُ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِيهِ – انْتَهَى.

- وهو ناصر أو منصور؟ لأن كلا من المتناصرين ناصر ومنصور. مجمع «إنعام» (١) جمع حجزة، وأصالحجزة: موضع شد الإزار من الوسط، ثم قبل للإزار حجزة للمجاورة اهـ، وفيه: ما كان فيه من الرأا والرحمة والحرص على نجاة الأمة، كما قال تعالى: ﴿حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾. «عن النار وضع المسبب موضع السبب؛ لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا لولوج النار. فتا الباري (٢) من الاستيعاب (٢٢٢١)، وسقط من الأصل. (٣) الفدام: هو ما يشد على فم إبريق وكوز محرقة لتصفية الشراب: أي يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم ومنه: «يحشر الناس عليه الفدام». مجمع البحار (٤) وفي حديث مسلم (٢٩/١): «فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» الحديث، وقال تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا الله إليهم وتشهد أرجلهم عما كانو يكسبون﴾. (٥) أي في أي مكان تعمل عملا صالحا يكفك الله إمهماتك. (٦) كما زعمه ابن أبي خيثمة. راجع الاستيعاب (٧) أي ابن أبي خيثمة، وعول من التعويم عمنى الاعتماد. (٨) أي أن يتفق اثنان على سؤال واحد في معنى واحد من غير أخذ ولا سماع من أحد.

# دَعْوَ تُهُ عَلِي لِعَدِي بْنِ حَاتِمٍ ضَلِيْهُ

أَخْرَجَ أَحْمَدُ(١) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَــالَ: لَمَّـا بَلَغَنِي خُـرُوجُ<sup>(٢)</sup> رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهِ كُرهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً فَخَرَجْتُ (٣) حَتَّى وَقَعْتُ (١٠) نَاحِيَةَ الرُّومِ – وَفِي رِوَايَـةٍ: عَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ - قَالَ: فَكَرِهْتُ مَكَانِي<sup>(٥)</sup> ذَلِكَ أَشَدَّ مِـنْ كَرَاهَتِي لِخُرُوجِهِ، الَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ<sup>(١)</sup> أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ كَاذِبـاً لَمْ يَضُرَّنِي وَإِنْ كَانَ صَادِقـاً لِمْتُ، قَالَ: فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُهُ. فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ النَّاسُ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ (عَدِيُّ بْنُ نَاتِم!)(٧) (قَالَ)(٨): فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيٌّ بْـنَ حَـاتِمِ! أَسْـلِمْ مْلَمْ ثَلاَثًا، قَالَ: قُلْتُ. إِنِّي عَلَى دِينٍ. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ» فَقُلْتُ: أَنْتَ عْلَمُ) (٩) بِدِينِي مِنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ (١٠) وَأَنْتَ تَـأْكُلُ مِرْبَاعَ (١١) ُمِك؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذَا (١٢) لاَ يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ»، قَالَ: نَعَمْ (١٣) فَلَمْ يَعْدُ (١٤) ا قَالَهَا فَتَوَاضَعْتُ (١٥) لَهَا، قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ الَّذِي (١٦) يَمْنَعُكَ مِنَ الإِسْلاَمِ. تَقُولُ: )في المسند(٤/٧٥٢). «إنعام» (٢)أي حروجه إلى المدينــة الشــريفة. «إنعــام»، وقــال الشــيخ عبيــد الله ياوي: ويحتمل أن يكون المراد بـه: بعثتـه. (٣)وذكـر قصتـه في سيرة ابـن هشـام(٢٤٦/٤) مفصلـة، لها: «فلما سمعت برسول الله ﷺ كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعـــدد من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمـد - ﷺ - قـد وطـيء هـذه البــلاد ني، ففعل، ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن؛ ي قد رأيت رايات، فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمــد - ﷺ – قــال فقلــت: فقــرب إلي أجمــالي، بها، فاحتملت بـأهلي وولـدي إلخ. (٤)أي صـرت. (٥)يعـني وقوعـي. (٦)كـذا في الأصـل والبدايـة، زاء «لو» محذوف، والمعنى لكان حيرا، وفي المسند:«لــولا» وهــو أحســن. (٧)بــالتكرير كمــا في أصــل ند، (وفي الأصل والبداية: بدون التكرار) أي تحدث الناس بقدومه. «إنعام» (٨)من المسند. (٩)كما لمسند، وفي الأصل والبداية: «أنت تعلم». (• ١) فرقة لها دين ومذهب بين النصاري والصابئين. 1)أي ربع الغنيمة، كما هو شأن الأشراف من أخذهم في الجاهلية ربع الغنيمة. السيرة الحلبية(٣/٠٥٠) ١)كذا في الأصل والبداية، وفي المسند:«فإن هذا». «إنعام» (١٣)كذا في الأصل والبداية، وليست في ند، وهو الأظهر. (١٤)أي فلم يتحـاوز. (١٥)التواضع: إظهـار التنزل عـن مرتبتـه. وفي الأردويــة: ئ گـيا. «إنعام» (١٦)وفي المسند:«ما الذي».

إِنَّا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ وَمَنْ لا قُوّةَ لَهُمْ (ا) وَقَدْ رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ (ا) أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ وَتُو اللّهُ هَـٰذَا الْأَمْرَ حَتَّةً قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا. قَالَ: «فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتمَّنَّ الللهُ هَـٰذَا الأَمْرَ حَتَّةً تَخْرُجَ الظّعِينَةُ (ا) مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جَوَارِ (٥) أَحَدٍ، وَلَيُفْتَحَنَّ كُنُو كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَى بْنِ هُرْمُزَى بْنِ هُرْمُزَى بْنِ هُرْمُزَى الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ (كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ) (١٦) قَالَ: «نَعَمْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَيْتَ وَكُونَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ (٧) ». قَالَ عَدِي بْنُ حَاتِمٍ: فَهَـٰذِهِ الظّعِينَةُ تَـٰأَتِي (١٩) مِ وَالّذِ وَكُينَدُ فَيَالَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ(١١) أَيْضاً عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَـالَ: جَاءَتْ خَيْـلُ(١٢) رَسُو ا للْهِ ﷺ وَأَنَا بِعَقْرَبَ (١٣) فَأَخَذُوا عَمَّتِي (١١) وَنَاساً فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ(°′): فَصُفُّوا لَهُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَانَ('`` الْوَافِـدُ('`` وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ(`` وَ (١)وفي أصل المسند:«له» (وكلاهما صحيح). «إنعام» (٢)يعمني قىاطعتهم. (٣)وهمي في العراق كما قاعدة المناذرة، بين النجف والكوفة، فتحها خالد بن الوليد وأظنها قد درست. المعالم الأثيرة (٤)هي الم في الهودج، ثم قيل للمرأة وحدها. «إ-ح» (٥)أي أمان. (٦)كما في أصل المسند، وفي الأصل: «كنوز هرمز». (٧)وفي مسلم عن أبي هريرة ﷺ: قــال: قــال رســول اللهﷺ:«لاتقــوم الســاعة حتــى يكــثر الم ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلهــا منــه» الحديـث قــال العيــني(٩/٧٥٥): أي لع الفقر: أي في ذلك الزمان، قيل: يكون ذلك في زمن عيسى التَّلِيُثِلاً وقيل: يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى وقع في زمن عمر بن عبد العزيزﷺ. (٨)أي تخرج. «إنعام» (٩)يعني قولـهﷺ:«وليبذلن المـــال (١٠)المعجم: ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل مرتبة على حروف الهـ وأشهر المعاجم: معجم الطيراني الكبسير والأوسط، والصغير. المنهـل اللطيـف (١٩)في المسند(٧٨/٤ «إنعام» (١٢)أي فرسانه. (١٣)كذا في الأصل، ولعل الصواب «عقرباء» موضع في أرض اليمامة ك خير وقائع بين المسلمين ومسيلمة الكذاب. المعالم الأثيرة (٤٤)وفي السيرة الحلبية(٣/٩/٣):«وخلفت لحاتم في الحاضر فأصيبت فيمن أصيب» أي سبيت فيمن سبي من الحاضر، فلما قدمت في السبايا على رس ا لله ﷺ إلخ، وهذا يدل على أن المرأة التي أسروها هي بنت حاتم أخت عدي، لا عمتــه وسيأتي تحقيقه رقم١٨. (٩٥)أي الراوي. (١٦)أي بعد، وفي المسند:«نأى». (١٧)هو الذي أتى إلى الأمــير برســالة قوم، ومعناها ههنا: المعين. (١٨)أي ذهب وقته يعني بلغت في سن الإياس، وفي سيرة ابن هشــام:«هلل

أَتَاهُ فَلانَ فَأَصَابُ مِنهُ '' وَأَتَاهُ فَلانَ فَأَصَابَ مِنهُ، قَالَ: فَآتَيْتُهُ فَإِذَا عِندَهُ الْمُرَأَةُ وَصَبِيّانِ – أَوْ صَبِيِّ – فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْهُ –، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلْكَ كِسْرَى وَلاَ قَيْصَرَ ''. فَقَالَ لَهُ: (يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ! مَّا أَفَرَّكُ ' أَفَرَّكُ أَنْ يُقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ؟ مَا فَوْكَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَهَلْ شَيْءٌ هُو أَكْبَرُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ الضَّالِينَ النَّصَارَى»، فَوَلَ ثَوْبُكُ أَنْ يُقَالَ: اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ فَلَا: ثُمَّ مَسَالُوهُ: فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ فَلَا: ثُمَّ مَسَالُوهُ: فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْثُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ فَنَالَ: ثُمَّ مَسَالُوهُ: فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ فَلَا: ثُمَّ مَسَالُوهُ: فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّا بَعْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ بِعَنْ الْفَضْلِ، ارْتَضَخُ ( اللهُ قَالَ: ﴿ بِتَمْرَةٍ بِشِقَ تَمْرَةٍ، وَإِنَّ أَحُدَكُمُ لاَقِي لِللهُ فَقَائِلَ مُاللًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا لِيْفَوْدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَادًا؟ فَمَاذَا لِيْفَوْدُ اللهُ اللهُ

ن تكون المرأة التي أسروها هي ابنة حاتم أخت عدي لاعمته: فهي تشكو إلى النبي يَلِيُّ أنه لا معين لها لرسالة إليك لأجل موت والدها أوهرب أخيها عدي. (١)أي دابة: فسيدنا علي على الخير كفاعله. (٢)وهي الهرب والفرار خاذلا لها حتى أصيبت بي الفعلة: المرة الواحدة من العمل. ويشار بها إلى الفعلة المستنكرة كما في التنزيل العزيز: فروفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين . (٣)أي نال منه الخير. (٤)وفي البداية: «إذ لقيته سرأة ضعيفة كبيرة، فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، قال: قلت في نفسي: والله ما هذا لمك . (٥)ما الذي حملك على الفرار. (٦)أي فرح وسر يعني استنار وجهه وظهرت عليه أمارات مسرور. (٧)أي أن تعطوا. «إ-ح» (٨)خبر بمعنى الأمر: أي ليعط. (٩)مكيال تكال به الحبوب ونحوها.

٥/٦٤)، والسيرة الحلبية(٢٤٩/٣)، والسيرة النبوية(٢٣/٣): فسياق القصة في هذه المراجع كلهــا يقتضــي

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِذِي الْجَوْشَنِ الضَّبَابِيِّ (١) ضَيَّجَهُ

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ذِي الْحَوْشَنِ الضَّبَابِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِر أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ (^) فَرَسِ (لِّي) (٩) يُقَالُ لَهَا «الْقَرْ حَاءُ»، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! قَدْ حَثْتُكَ بابْر الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِـذَهُ(١٠)، قَـالَ:«لاَحَاجَـةَ لِـي فِيـهِ وَإِنْ أَرَدْتَّ (أَنْ)(٩) أَقِيضَـكَ(١١) بهَـا(١٢ الْمُحْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ». (فَقُلْتُ)(١٣): مَا كُنْتُ لأَقِيضَهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ (١٤)، قَالَ (١)أي الفقر. (٢)هي المرأة في الهودج ثم قيــل للمـرأة وحدهـا. «إ-ح» (٣)بالكسـر ثــم السـكون ورا: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف، زعموا أن بحر فارس كان يتصل بها وكانت مسك ملوك العرب في الجاهلية النعمان وآبائه وسموها بالحيرة البيضاء؛ لحسنها. مراصد الاطلاع (٤)كما ا المسند(٣٨٩/٤). والسرق – بالحركة: السرقة، يعني يا عدي لا تخاف أنـت على ظعينـة الحـيرة أن يسـرا عليها أيضا لأجل أمن الطريق؛ ويؤيده ما في البخاري:«لا تخاف أحدا إلا الله»، وفي الأصــل والبدايـة:«إ أكثر ما يخاف السرق». «إنعام» (٥)في أبواب التفسير – باب من سورة الفاتحة(١١٩/٢). (٦)في كتـــاد المناقب – باب علامات النبوة في الإسلام(٧/١). (٧)بفتح الضاد، قيل اسمه أوس بن الأعور، وبه جــز المرزباني، وقيل: شرحبيل، وهو الأشهر، وقال أبو السعادات ابن الأثير: يقال إنه لقـب ذي الجوشـن؛ لأذ دخل على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه، فكان أول عربي لبسه. وقال غيره: قيل له ذلك لأن صدره ك ناتنا (والجوشن: الدرع). الإصابة(٢٧٣/١) (٨)يطلق الابن على الذكر والأنثى أحيانـــا فيمـــا لا يعقــل مــ الحيوان والطير. (٩-٩)من المسند. (٠٠)لتستعمله في الركـوب. (١١)من قـاض يقيـض: أي أبدلـك ؛ وأعوضك عنه. «إنعام» (١٢)وفي المسند:«به». وهو الأكثر؛ لأن الضمير لابن القرحــاء. (١٣)كما في المسن وهــو الصواب، وفي الأصــل:«قــال». (١٤)أكثر ما يطلق الغرة على العبد والأمة، فـــالمعنى: مــا كنــت لأقيــــــ فرسي بعبُد فكيف لأقيضه بدرع؛ وإنما جئتك به لتأخذه بغير عوض هدية أو هبَّة، ويجوز أن يكون أراد ·

«لاَحَاجَةَ لِي فِيهِ» ثُمَّ قَالَ: «يَاذَا الْجَوْشَنِ! أَلاَ تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْر؟» فَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: قُلْتُ رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ وُلِعُوا بِكَ (١). قَالَ: «فَكَيْفَ بَلَغَك عَنْ مَصَارِعِهمْ بِبَدْرِ؟» قُلْتُ: قَدْ بَلَغَنِي، قَالَ: «فَإِنَّا نَهْدِي لَكَ (٢)»، قُلْتُ: إِنْ تَغْلِبْ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقْطُنْهَا(٣)، قَالَ:«لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ تَرَى ذَلِكَ»، ثُـمَّ قَالَ:«(يَا بِلاَلُ!)(١٠ خُذْ حَقِيبَةً (٥) الرَّجُل فَزَوِّدْهُ مِنَ الْعَجْوَةِ (٦)»، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ حَيْرٍ فُرْسَانِ بَنِي عَامِر، قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي بِأَهْلِي بِالْغَوْرِ(٧) إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قَالَ: وَ اللهِ! قَدْ غَلَبَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْكَعْبَةِ وَقَطَنَهَا، قُلْتُ: هَبَلَتْنِي (^) أُمِّي وَلَوْ أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ أَسْأَلُهُ الْحِيرَةَ (٩) لأَقْطَعَنِيهَا (١٠). وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِك؟» قَالَ: رَأَيْتُ قَوْمَكَ قَدْ كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ وَقَاتَلُوكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَصْنَعُ؟ فَإِنْ ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ آمَنْتُ بِكَ وَاتَّبَعْتُكَ، وَإِنْ ظَهَرُوا عَلَيْكَ لَمْ أَتَّبعْكَ. قَالَ الْهَيْثَمِـيُّ(١٦٢/٦): رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَأَبُوهُ(١١) وَلَمْ يَسُق الْمَتْنَ (١٢) وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيح، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَهُ - انْتَهَى.

= بالغرة: النفيس من كل شيء فيكون التقدير: ما كنت لأقيضه بالشيء النفيس، المرغبوب فيه. راجع مجمع البحار والنهاية، وفي مسند أحمد (٦/٤): بدله بعدة (والعدة - بالضم: ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح). «إنعام» (١)أي لجوا في أمرك وحرصوا على إيذائك. قال الشيخ إنعام الحسن رحمه الله: ولع كوضع ووجل: استخف. ولع به: أغري وهذا الأخير أنسب بالمقام. (٢)أي نبين لك، هدى بمعنى بين، لغة أهل الغور، يقولون: هديت لك بمعنى: بينت لك. تكلم النبي المغتهم كما تكلم بلغة حمير لما سألوا «أمن المبر امصيام في امسفر». (٣)أي بلغة حمير لما سألوا «أمن المسند، وفي الأصل والهيثمي: «فلان». (٥)الحقيبة: ما يحمل فيه المتاع والزاد. (٦)هو من أحود تم المدينة. (٧)بالفتح ثم السكون: كل ما انحدر مغربا عن تهامة وما بين ذات عرق إلى البحر، وسمي الغور الأعظم وموضعا بديار بني سليم وما سال من أرض القبلية إلى ينبع. وفاء الوفاء(١٢٨٤) «إنعام» (٨)أي فقدتني. «إ-ح» (٩)هي في العراق، كانت قاعدة المناذرة بين النجف الكوفة، فتحها خالد بن الوليد، وأظنها قد درست. (١٠)أي أعطانيها، وإقطاع الأرضين: إعطاء الإمام طائفة من الأرض المفرزة. (١١)في مسنده (١٧/٤) و(٦٧٤). «إنعام» (١٢)أي على هذا الترتيب، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام.

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ فَيْ الْمُ

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْحَصَاصِيَّةِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَدَعَانِي إِلَى الإسْلاَمِ ثُمَّ قَالَ لِي: «مَا اسْمُكَ»؟ قُلْتُ: نَذِيرٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ» فَأَنْزَلَنِي بِالصُّفَّةِ (١) فَكَانَ إِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ أَشُرَكَنَا فِيهَا وَإِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ صَرَفَهَا إِلَيْنَا، فَحَرَجَ ذَاتَ بَالصُّفَةٍ فَتَبِعْتُهُ فَأَتَى الْبَقِيمَ (١) فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ (١) مُوْمِنِينَ وَإِنّا بِكُمْ لاَحِقُونَ لَيْلَةٍ فَتَبِعْتُهُ فَأَتَى الْبَقِيمَ (١) فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ (١) مُوْمِنِينَ وَإِنّا بِكُمْ لاَحِقُونَ وَقَلْتُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَقَدْ أَصَبْتُم خَيْرًا بَحِيلاً (٤) وَسَبَقْتُم شَرًا طَوِيلاً (١)» ثُمَّ الْتَفَت إِلَى قَلْتُ وَقَلْبُكَ وَقَلْبُكَ وَقَلْبُكَ وَتَلْبُكَ وَبَعْرَا بَعِيلاً (٤) وَسَبَقْتُم شَرًا طَوِيلاً (١)» ثُمَّ الْتَفَت وَقَلْبُكَ وَبَعْرَا بَعِيلاً وَسَبَقْتُم شَرًا طَوِيلاً (١)» ثُمَّ الْتَفَت وَقَلْبُكَ وَتَلْبُكَ وَبَعْرَا بَعِيلاً وَاللَّهُ وَإِنّا إِلَيْهِ مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: بَشِيرٌ، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكَ وَقَلْبُكَ وَتَلْبُكَ وَبَعْرَا إِلَى الإسْلامِ مِنْ يَدُولُونَ: إِنْ لُولاَهُمْ لاَتَتَفَكَت بِعَلِي الْمُنْكِ مِنْ بَلْ رَبُولِ اللهِ إِلَى الإسْلامِ مِنْ بَيْنِ رَبِيعَةِ الْفُرَسِ . وَعِنْدَهُ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهُقِيِّ: يَا لَوْلَاهُمْ لاَتُقَدَى اللهُ ال

(١) الصفة: بناء في مؤخر مسجد النبي كل كان يسكنه فقراء المهاجرين ممن لامال له ولا معارف بالمدينة، فكانوا يأوون إلى هذا الموضع المظلل في مسجد المدينة ويسكنونه اهد. وكانوا يكثرون تارة ويقلون أخرى لإرساطم في الجهاد وتعليم القرآن، فلخروجهم عن الأوطان سموا غرباء، ولكثرة أسسفارهم سموا سياحين، ومن تخليتهم عن الأملاك سموا فقراء، ولقلة أكلهم سموا جوعية. وعدهم أبو نعيم في الحلية أكثر من مائة، وابن حجر نحو المائتين (وبعضهم نحو أربع مائة). عن المرقاة (٣٣٣/٤) (٢) هو مقبرة أهل المدينة، وفيه: أن زيارة القبور سنة، وفي صحيح مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». (٣) بنصب دار على الاختصاص، أو النداء، وقيل: يحتمل الجر على البدلية، والمراد على الكل: أهل المدار. الأوجز (١٠/١) لا كأي واسعا. «إ-ح» (٥)أي تقدمتموه وجعلتموه خلفكم. (٦)أبو قبيلة: رجل من طيء وأضافوه كما تضاف الأجناس، وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وإنما سمي ربيعة الفرس؛ لأنه أعطي من مال أبيه الخيل، وأعطي أخوه الذهب، فسمي مضر الحمراء، والنسبة إليهم ربعي – بالتحريك. لسان العرب الخيل، وأعطي أخوه الذهب، فسمي مضر الحمراء، والنسبة إليهم ربعي – بالتحريك. لسان العرب كلذات سم يقتل، وجمعها: الهوام. (٥ ق)انقلبت. (١٩)وأورده البخاري في الأدب المفرد.

# دَعْوَتُهُ عَلِي لِرَجُلِ لَّمْ يُسَمَّ

أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَلْعَدَوِيَّةِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَدِينَـةِ فَنَزَلْتُ عِنْدَ الْوَادِي (١) فَإِذَا رَجُلاَنِ بَيْنَهُمَا عَنْزٌ (٢) وَّاحِدَةٌ وَّإِذَا الْمُشْتَرِي يَقُولُ لِلْبَائِعِ: أَحْسِنْ مُبَايَعَتِي<sup>(٣)</sup>، قَـالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَـذَا الْهَاشِمِيُّ الَّذِي قَدْ أَضَلَّ النَّاسَ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْحسْم، عَظِيمُ الْحَبْهَةِ، دَقِيقُ الأَنْفِ دَقِيقُ الْحَاجَبِين، وَإِذَا مِنْ ثُغْرَةِ (٤) نَحْرهِ إِلَى سُرَّتِهِ مِثْلُ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ شَغْرٌ أَسْوَدُ، وَإِذَا هُوَ بَيْنَ طِمْرَيْن (٥) قَالَ: فَدَنَا مِنَّا فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ ٱلْبَثْ أَنْ دَعَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لَّـهُ: يُحْسِنْ مُبَايَعَتِي، فَمَـدَّ يَدَهُ<sup>(٦)</sup> وَقَالَ: «أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَطْلُبُنِي أَحَـدٌ مِّنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ وَّلاَ فِي دَمِ وَّلاَ عِرْضِ إِلاَّ بِحَقِّهِ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَ سَهْلَ الْبَيْع، سَهْلَ الشِّرَاء، سَهْلَ الأَخْذِ، سَهْلَ الْعَطَاء، سَهْلَ الْقَضَاء (٧)، سَهْلَ التَّقَاضِي (^)»، ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَقْضِيَنَّ (٩) هَذَا فَإِنَّهُ حَسَنُ الْقَوْل، فَتَبغْتُهُ فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! فَالْتَفَتَ إِلَىَّ بِجَمِيعِهِ (١٠) فَقَالَ: «مَا تَشَاءُ؟» فَقُلْتُ: أَنْتَ الَّذِي أَضْلَلْتَ النَّاسَ وَأَهْلَكْتَهُمْ وَصَدَدتَّهُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ؟ قَالَ: «ذَاكَ اللهُ». قَالَ: مَا تَدْعُو إلَيْهِ؟ قَالَ: «أَدْعُو عِبَادَ اللهِ إِلَى اللهِ»، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «اشْهَدْ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَتُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَىَّ، وَتَكْفُرُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي (١)لعل المراد من الوادي هنا: بطحان أو العقيق: وهما اسمان لواديين بالمدينة، اهـ.. وهما أقـرب المواضع المتي يقام فيهما أسواق الإبل إلى المدينة. عن المرقاة (٣)وهي الأنثى من المعز. (٣)أي بيعسي، يقال: بــايعت بمعنى بعت. (٤)هي نقرة النحر فوق الصدر (أي حفرة بين الترقوتين). «إ-ح» (٥)الطمر: الثوب الخلـق. «إ-ح» (٦)أي اعتذارا. (٧)أي سهل الأداء. (٨)أي سهل مطالبة الغريم لقضاء الدين. (٩)أي لأبينن، والقضاء: البيان (ومنه قولـه تعـالي: ﴿ومـن قبـل أن يقضـي إليـك وحيـه﴾ أي يبين لـك بيانـه). «إنعـام» (١٠)أي بكل حسمه، وهذه كانت عادته الله

الزَّكَاةَ». قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «يَرُدُّ غَنِيْنَا عَلَى فَقِيرِنَا»؛ قَالَ قُلْتُ: نِعْمَ الشَّيْءُ تَدْعُو إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ وَمَا فِي الأَرْضِ أَحَدٌ يَّتَنفُسُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَمَا بَرِحَ حَتَّى كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَّلَدِي وَوَالِدِي وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. قَالَ فَقُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ؛ كَانَ أَحَبُّ إِلَى إِلَى الله وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ؛ قَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ الله وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَتُوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي أَرِدُ مَاءً عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ وَتُومِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي أَرِدُ مَاءً عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ اللهِ الله وَتُومِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي أَرِدُ مَاءً عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ اللهِ الله وَتُومِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيَّهِ كَثِيرٍ مَّنَ إِلَهُ إِلَى الله وَيُقُولُ اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

وَأَخْرَجَ أَخْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ بَنِي النَّجَارِ (١) يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «يَا خَال! قُلْ: لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ»، فَقَالَ: خَالُ النَّه عَالَ: هُوَ أَنَا أَوْ عَمِّ ؟ فَقَالَ النَّه »، قَالَ: هُوَ أَنَا أَوْ عَمِّ ؟ فَقَالَ النَّه »، قَالَ: هُو عَلَى الله عَالَ: «قُالَ: «قُالَ: هُو عَمْ أَيْ إِلَهَ إِلاَّ الله »، قَالَ الله عَالَ: هُو عَمْ لُو وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. خَيْرٌ لِي ؟ قَالَ: «نَعَمْ ». قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٥/٥ ، ٣): رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(۲)</sup> وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ ضَلِيْهَ أَنَّ غُلاَماً<sup>(۳)</sup> مِّنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَهُو يَقُولُ: «الْحَمْدُ لَلَهِ الَّذِي عِنْدَهُ، فَقَالَ: «قُولُ: «الْحَمْدُ لَلَهِ الَّذِي عِنْدَهُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لَلَهِ الَّذِي عَنْدَهُ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لَلَهِ اللَّهِ اللَّذِي أَنْقَالَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللل

(١) النجار: بعض من الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة، وبنو النجار: أشرافهم وهم أخوال عبد المطلب؛ لأن أمه سلمي منهم، (ولذلك كان النبي على يقول عن بني النجار الخزرجيين: إنهم أخواله). فتح الملهم (٢) أم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه، (١١٧/٢) (٢) في كتاب المرضى – باب عيادة المشرك(٢/٤٤٨). (٣) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه، نعم نقل عن ابن بشكوال أن اسمه عبد القدوس. هامش البخاري (٤) قال ابن بطال: إنما شرع عيادة المشرك إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى، والذي يظهر أن المشرك إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انتهى، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. ف، حاشية البخاري (٥) أي خلصه، وفي الترغيب: بعده زيادة «بي». قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز استخدام المشرك، وعيادته إذا مرض =

حياة الصحابة عليه (الدعوة للأفراد والأشخاص - دعوة النبي الله عليه الله عليه الله الماس الماس)

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: ﴿أَسْلِمْ تَسْلَمْ»، قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي كَارِهاً، قَالَ: «وَإِنْ كُنْتَ كَارِهاً(١)». قَالَ الْهَيْتُمِيُّ (٥/٥، ٣): رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

# دَعْوَتُهُ عَلِي لَأَبِي قُحَافَةَ ضَيْتُهُ ١٠

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ (٥/٥٠): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ اللهَ عَلِيْ الْهَيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَّةَ وَاطْمَأَنَّ وَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَا أَبَا وَاطْمَأَنَّ وَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَا أَبَا بَكُرٍ إِلَيْهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هَوَ أَحَقُ أَنْ بَكُرٍ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ تَمْشِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْ تَمْشِي إِلَيْهِ مَا أَلُدِي أَمْشِي إِلَيْهِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> وفيه حسن العهد، واستخدام الصغير، وعرض الإسلام على الصغير، ولولا صحته منه ما عرضه عليه، وفي قوله على «أنقذه بي من النار» دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب، وفيه بحث. راجع فتح الباري في باب أولاد المشركين. (١) في هذا الحديث: أن النبي الشيخ كما كان يجتهد في المطيعين له كذلك كان يجتهد على المخالفين أيضاً، ويريد لهم الخير، وها هي ذه مستولية هذه الأمة، حيث كلفت بالجهد والاجتهاد و لم تكلف بالنتيجة. «إنعام» (٢) هو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي والد أبي بكر الصديدة الإصابة (٢/٤٥٤) (٣) يعني إن أسلمت تسلم من جميع الجهات، وقال الحافظ في الفتح: هذا غاية في البلاغ، وفيه: نوع من البديع، وهو الجناس الاشتقاقي، وقال العيني: هو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد. (٤) وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه في حديث طويل من حديث ابن إسحاق. الإصابة (٥) نبت أبيض الزهر والثمر ينبت في أعلى الجبل، وإذا يبس اشتد بياضه، هو بمثلثة مفتوحة. وفارسيته كما في (ق): درمنه. «إنعام» (٦) وروى غيره أحمد من حديث أنس وصححه ابن حبان، وروى مسلم عن جابر قال: أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه غوه أحمد من حديث أنس وصححه ابن حبان، وروى مسلم عن جابر قال: أتي بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة، فقال رسول الله الشيخ «غيروا هذا بشيء وحنبوه السواد». الإصابة (٢/٤٥٤)، قال =

## دَعْوَتُهُ عَلِي لِأَفْرَادِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ لَّمْ يُسْلِمْ

#### ﴿ دَعْوَ تُنهُ ﷺ لأَبِي جَهْلِ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُـولَ اللهِ كَالِيْ أَنِّي أَمْشِي أَنَا وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ<sup>(١)</sup> مَكَّةَ، إِذْ لَقِيَنَا رَسُولُ اللهِﷺ فَقَــالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأَبِي جَهْلِ: «يَا أَبَا الْحَكَمِ! هَلُمَّ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ»؛ فَقَالَ أَبُو جَهْل: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا هَلْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ نَشْهَدَ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ؟! فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ فَوَ اللهِ لَوْ أَنِّي أَعْلَـمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقٌّ لاّ تَّبغْتُكَ. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّسِي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُ حَقٌّ وَّلَكِنْ يَّمْنَعُنِي شَيْءٌ، أَنَّ بَنِي قُصَيٌّ (٢) قَالُوا: فِينَا الْحِجَابَةُ (٢) فَقُلْنَا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا: فِينَا السِّقَايَةُ (٤)، فَقُلْنَا نَعَمْ؛ ثُمَّ قَالُوا: فِينَا النَّدُوَةُ<sup>(°)</sup>، فَقُلْنَا: نَعَمْ؛ ثُمَّ قَالُوا: فِينَا اللِّوَاءُ<sup>(٢)</sup>، فَقُلْنَا: نَعَمْ؛ = الفتنى: أي غيروه بالحناء ونحوها من الألوان إلا اللون الأسود، ويستحب للرحل والمرأة أن يخضب الشيب بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد أو يكره للنهي. مجمع البحار (١)الزقاق: الطريق الضيق نافذا أو غير نافذ (ج) أزقة. (٢)هو الجد الرابع لرسول الله الله وهو الذي وضع أسس أبحاد قريش بعد أن جمع شملها ووحد صفوفها وانتزع السيادة لها من حزاعة فنصبته ملكا على مكة فكان قصي أول ولد كعب ابن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله. الطبري(٢٥٨/٢) دار المعارف بمصر. «ش» (٣) يعنون سدانة الكعبة، هي خدمتها وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه وهم الذين بأيديهم مفتاحها. (٤)السقاية: سقاية الحاج: هيي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. النهاية، وقــال الأزرقــي في أحبــار مكــة(٩/٢٥): كــان لزمــزم حوضــان في الزمــان الأول، فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء وحوض من وراءها للوضوء. (٥)الندوة: (دار الندوة) هيي الدار التي بناها قصي بن كلاب لاحتماع قريش وتشاورهم (وكانت بمثابة مجلس الشــورى، وهــي دار البرلمان لقريش) وكانت في الجانب الشمالي من المسجد الحرام، ثم دخلت في توسعة الحرم، في عهد بني العباس. المعالم الأثيرة (٦)هو علم الجيش وهو دون الرايـة؛ لأنه شقة الثوب تلوى وتشــد إلى عــود الرمح، والرايـة: علم الجيش ويكني بأم الحرب، وهي فوق اللواء؛ (وكان قصي يحملها أو يسلمها لمن یختار). حاشیة ابن ماجه(۲۰۲/۲)

حياة الصحابة عَنْهُمْ (الدعوة للأفراد والأشخاص - دعوته عَنْهُ لأفراد المشركين ممن لم يسلم) (ج ١ ص ١٠) ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَتَّى إِذَا تَحَاكَّتِ الرُّكَبُ (١) قَالُوا: مِنَّا نَبِيٌّ، وَ اللهِ لاَ أَفْعَـلُ (٢). كَـذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٢)

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِنَحْوِهِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ(١٢٩/٧) وَفِي حَدِيثِهِ: «يَا أَبَــا الْحَكَمِ! هَلُمَّ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى كِتَابِهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ».

### ﴿ دَعُو تُهُ اللَّهِ لِلْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْلِ فَأَتَـاهُ فَقَـالَ: يَا عَمِّ! إِنَّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّجْمَعُوا لَكَ مَالاً، قَالَ: لِمَ؟ قَـالَ: لِيُعْطُوكَهُ فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا لِّتَعَرَّضَ<sup>(٣)</sup> مَا قِبَلَهُ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً. قَــالَ: فَقُــلْ فِيــهِ قَوْلاً يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَّهُ، قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ؟ فَوَاللهِ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ أَعْرَفَ بالأَشْعَار مِنِّي وَلاَ أَعْلَمَ برَجَـزهِ<sup>(١)</sup> وَلاَ (بقَصِيـدِهِ)<sup>(٥)</sup> مِـنيٍّ وَلاَ بأَشْعَار الْحـنِّ، وَاللهِ مَـا يُشْبهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئاً مِنْ هَـذَا، وَوَ اللهِ إِنَّ لِقَوْلِـهِ الَّـذِي يَقُولُـهُ حَـلاَوَةً. وَإِنَّ عَلَيْــهِ لَطَلاَوَةً (٦)، وَّإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلاَهُ، مُغْدِقٌ (٧) أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلاَ يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ (٨) مَــا تَحْتَهُ؛ قَـالَ: لاَ يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: قِفْ عَنِّي حَتَّى أُفَكِّرَ فِيهِ، فَلَمَّا (١)أي تماست واصطكت: يريد تساويهم في الشرف، وقيل: أراد بـه تحاثيهم على الركب للتفاخر. «إنعام» (٢)أي اعترفنا بسيادتهم في الأمور الدنيوية فقط، ولا نعترف بها في الأمور الأخروية، وهي النبوة؛ لأنه كان على يقين أن هذه المنزلة الرفيعة لا تساويها الأمور المذكورة. (٣)أي لتطلب (يعني لتأخذ شيئا مما في يديه بدل اتباعك إياه). «إنعام» (\$)الرجز – بفتحتين: بحر من البحور ونوع مــن أنـواع الشــعر يكــون كل مصراع منه مفردا، وتسمى قصائده أراجيز إلخ. مجمع «إنعام» (٥)من البداية والتفسير لابن كثير، وفي الأصل: بقصيدة. قال ابن حني: الذي في العادة أن يسمى ما كان علمى ثلاثـة أبيـات أو عشـرة، أو خمسـة عشر قطعة. فأما ما زاد على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة. والجمع قصيد وقصائد. تاج العروس (٦)أي لرونقا وحسنا. «إ–ح» (٧)أي كثير غزير. والغدق: ماء كثير، ومنه يقال: غيدق الرجل: إذا كثر بصاقــه. السهلي(١٧٣/١) (ومعنى قوله هذا: أن القرآن أوله كآخره في غزارة الخير وكثرة الفوائد). «إنعام» (٨)أي ليكسر كسرا، من حطم الشيء حطما: كسره، وحطمه بالتشديد للمبالغة.

(ج اص ١٠٤) (دعوته ﷺ الاثنين) حياة الصحابة ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَرُنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُودًا، وَّبَنِينَ شُهُودًا﴾ (٢)- الآياتِ. هَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيِّ بِمَكَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ (بِهِ)<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْـنُ زَيْـدٍ عَـنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً - مُرْسَلًا، فِيهِ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ:﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢) ﴿ كَلْمَا فِي الْبِدَايَة(٣/٣)؛ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرٍ (٤٤٣/٤).

# دَعْوَتُهُ عَلِي الْإِثْنَيْن

#### ﴿ دَعُو تُهُ ﷺ لأَبِي سُفْيَانَ وَهِنْدٍ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ضِيْجَةً قَالَ: خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى بَادِيَةٍ <sup>(٥)</sup> لَــهُ مُرْدِفًا هِنْدًا(٦) وَّخَرَجْتُ أَسِيرُ أَمَامَهُمَا وَأَنَا غُلاَمٌ عَلَى حِمَارَةٍ لِّي إِذْ سَمِعْنَا(٧) رَسُـولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: انْزِلْ يَا مُعَاوِيَةُ! حَتَّى يَرْكَبَ مُحَمَّدٌ، فَنَزَلْتُ عَنِ الْحِمَارَةِ وَرَكِبَهَا (١)يروى ويتعلم من السحرة. كلمات القرآن (٢)سورة المدثر: ١١–١٣. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا، فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا، وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهـا، مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى: ﴿مالا ممدودا﴾ أي واسعا كثيرا، وقال الشيخ إنعام الحسن: المال الممدود عندهم اثنا عشر ألف دينار فصاعدا. وجعل له ﴿بنين شهودا﴾ قال محــاهد: لا يغيبـون، أي حضـورا عنده لا يسافرون، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملي بهم، وكانوا فيما ذكره السدي ثلاثـة عشـر، وقال ابن عباس وبمحاهد: كانوا عشرة، وهذا أبلغ في النعمة وهــو إقــامتهم عنــده. مختصــر تفســير ابــن كثــير (٣)من البداية. (٤)سورة النحل: ٩٠. يخبر تعالى أنه يـأمر عبـاده بـالعدل وهــو القســط والموازنـة وينــدب إلى الإحسان، كقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئــن صــبرتم لهــو خــير للصــابرين﴾ إلى غــير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل. عن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا ﴿إِنَّ اللهُ يأمر بـالعدل﴾ قـال: شــهادة أن لا إلــه إلا الله ﴿وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر﴾ فـالفواحش: المحرمـات. والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها. يقول ابن مسعود: إن أجمع آية في القرآن في ســورة النحــل: ﴿إِنَّ الله يأمر بالعدلُ والإحسانُ الآية. التفسير لابن كثير (٥)البادية: البرية، والصحراء. «إنعمام» (٦)أي مركبهما خلفه. (٧)وفي الهيثمي(٢٠/٦): «إذ لحقنا». رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَسَارَ أَمَامَنَا هُنَيْهَ أَنَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «يَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ! وَيَا هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً! وَاللهِ لَتَمُوتُنَّ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَيَدْ خُلَنَّ الْمُحْسِنُ الْجَنَّةَ وَالْمُسِيءُ النَّارَ وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِحَقِّ وَإِنَّكُمْ لَأَوَّلُ مَنْ أُنْذِرْتُمْ "»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ حُمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحِمَارَةِ وَرَكِيْتُهَا وَأَقْبَلَتْ هِنْ لَا عَلَي أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَرَكُنْ رَعِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### ﴿ دَعْوَ تُهُ ﷺ لِعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ رضي الله عنهما ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْلِهِ (٧٥ ٥) عَنْ يَزِيلَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَلَى إِنْسِ (٥) الرَّبيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَيْهِ فَلَخَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَا الإسلامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمَا الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمَا بِحُقُوق الإسلامَ وَوَكَهُمَا.. الْكَرَامَةَ مِنَ اللهِ، فَآمَنَا وَصَدَّقَا؛ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَدِيثاً مِّنَ الشَّامِ فَلَمَّا كُنَّا بَيْنَ مَعَانَ (٢) وَالزَّرْقَاء فَنَحْنُ كَالنِّيامِ إِذَا مُنَادٍ يُتَافِينَا أَيُّهَا النِّيامُ ! هُمُّوالًا فَيْمَانُ عَلَيْما أَيْهَا النِّيامُ! هُمُّوالاً فَيْمَانُ وَعَلَى اللهِ اللهَ النَّيامُ إِذَا مُنَادٍ يُتَافِينَا أَيُّهَا النِّيامُ! هُمُّوالاً فَيْمَانُ وَعَلَى اللهُ الْمَانُ عَلَيما قَبْلَ اللهُ العَزِيز الرحيم خطا، والصواب ما أتبتنا فِقال لها وللأرض التيا طوعا أو كرها إلى الكتاب من طائعين أو مكرهتين، قال ابن عبلس: قال إله تبارك وتعالى للسماء: أطلعي شمسي، وقمري ونجومي، وقال طائعين أو مكرهتين، قال ابن عبلس: قال إله تبارك وتعالى للسماء: أطلعي شمسي، وقمري ونجومي، وقال للرض شققي أنهارك وأخرجي مُعاركة، ﴿قَالنَا أَنِينا طائعين ﴾ واختاره ابن جرير. وقيل: تنزيلا لهن معاملة من للأرض : شققي أنهارك وأخرجي مُعاركة، ﴿قَالنَا أَنِينا طائعين ﴾ واختاره ابن جرير. وقيل: تنزيلا لهن معاملة من للأرض : بعده، وعلى الإثر: في الحال. أقرب الموارد (٦) بفتح الميم والعين المهملة معا وآخره نون، وهي مدينة في مشرقي الأردن على الشام بناحية معان، وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة. المعالم الأثيرة (٧) انتبهوا واستيقظوا. ياقوت: موضع بالشام بناحية معان، وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة. المعالم الأثيرة (٧) انتبهوا واستيقظوا.

دُخُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَارَ الأَرْقَمِ (''.

#### ﴿ دَعُو تُهُ اللهِ لِعَمَّارِ وَ صُهَيْبٍ رضي الله عنهما ﴾

### ﴿ دَعْوَ تُهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ مَا الله عنهما ﴾ ﴿ وَهُ عُوانَ بْن عَبْدِ قَيْس رضي الله عنهما ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (٣/٨/٣) عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَـالَ: خَرَجَ أَسْعَدُ بْنُ زَرَارَةَ وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ إِلَى مَكَّةَ يَتَنَافَرَانُ (٣) إِلَى عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَمِعَا بِرَسُولِ اللهِ عَلْمُ وَقَرَأَ عَلَيْهِمَا الْقُرْآنَ، فَأَسْلَمَا وَلَمْ يَقْرَبَا عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَرَجَعَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلاَمِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلاَمِ وِالْمَدِينَةِ وَرَجَعَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَا أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ بِالإِسْلاَمِ بِالْمَدِينَةِ.

### عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ عَلَى الْجَمَاعَةِ (١)

### ﴿ مُخَاصَمَةُ رُؤَسَاءِ قُرَيْشِ النَّبِيَّ عَلَى فِي دَعْوَتِهِ لَهُمْ وَمَا أَجَابَهُمْ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ (١)هي المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفا، وكان بيتا وكان رسول الله على مختبئا فيه، وفيه أسلم عمر ابن الخطاب على عن أخبار مكة (٢) البضع في العدد - بالكسر وبعض العرب يفتح، واستعماله من الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة. (٣) أي يتخاصمان، ويتفاخران اهد. تنافرا إذا تفاخرا، ثم حكما بينهما واحدا، والمنافرة: المحاكمة في تفضيل أحدهما على الآخر. مجمع «إنعام» (٤) من شأن الداعي أن يعتني بالدعوة ويدعو الناس إلى الله في كل حال: جماعة أو اثنين أو واحدا. «إنعام»

وَرَجُلاً (١) مِّنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَأَبَا الْبَخْتَرِيِّ أَخَا بَنِي الْأَسَدِ وَالْأَسْوَدَ بْـنَ الْمُطّلِبِ (٢) بْنِ أَسَدٍ وَّزَمْعَةَ بْنَ الأَسْوَدِ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ وَأَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَّعَبْدَ اللهِ(٣) بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَالْعَاصَ بْنَ وَائِلِ وَّنُبَيْهاً وَّمُنَّبَّهاً ابْنَيِ الْحَجَّاجِ السَّـهْمِيَّيْنِ اجْتَمَعُـوا – أَوْ مَنِ اجْتَمَعَ مِنْهُمْ - بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ابْعَثُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَكَلِّمُوهُ وَخَاصِمُوهُ حَتَّى تُعْذَرُوا فِيهِ (٤) فَبَعَثُوا إِلَيْهِ أَنَّ أَشْرَافَ قَوْمِكَ قَدِ اجْتَمَعُوا لَكَ لِيُكَلِّمُوكَ، فَجَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيعاً وَّهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُمْ فِي أَمْرِهِ بَدَاءٌ(٥) وَّكَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصاً يُحِبُّ رُشْدَهُمْ وَيَعِزُ عَلَيْهِ عَنْتُهُمْ (٦) حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِمْ. فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا قَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ لِنُعْذَرَ فِيكَ وَإِنَّا - وَاللهِ-! مَا نَعْلَمُ رَجُلاً مِّنَ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَلَى قَوْمِهِ مَا أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمِكَ، لَقَـدْ شَتَمْتَ الآبَاءَ، وَعِبْتَ الدِّينَ، وَسَفَّهْتَ الأَحْلاَمَ<sup>(٧)</sup>، وَشَتَمْتَ الآلِهَةَ، وَفَرَّقْتَ الْجَمَاعَةَ، فَمَا بَقِيَ مِنْ قَبيح إلاَّ وَقَدْ جئتَهُ فِيمَا يَيْنَنَا وَيَيْنَكَ. فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ مَالاً جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَــا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ الشَّرَفَ فِينَا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ مُلْكًا مَّلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ بِمَا يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ - وَكَانُوا يُسَمُّونَ التَّابِعَ مِنَ الْجِنِّ «الرَّئِيَّ» - فَرُبُّمَّا كَانَ ذَلِكَ، بَذَلْنَا أَمْوَالَنا في طَلَبِ الطِّبِّ حَتَّى نُبْرِقَكَ (^) مِنْهُ أَوْ نُعْذَرَ فِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بِسِي مَا تَقُولُونَ، مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلاَ الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ (1)وذكر ابن هشام(٢٩٥/١): اسم هذا الرجل النضر بن الحارث بن كلدة. «إنعام» (٢)كما في تفسير ابن كثير والبداية، وفي الأصل: الأسود بن عبد المطلب وهو خطأ. (٣)وقد أسلم قبل فتح مكة. «إنعام» (\$)بصيغة المجهول، أي يرفع عنكم اللوم فيه، أو بصيغة المعلوم أي يثبت لكم العذر فيه. (٥)البداء: ظهــور الرأي بعد أن لم يكن، ويقال: بدا لي في هذا الأمر بداء: أي ظهر لي فيه رأي آخر. يعني أن النبي ﷺ ظن أنه قد بدا لأشراف قومه في شأنه رأي آخر جديد غير الرأي السابق المعلوم منهم. (٦)كما قال تعالى: ﴿لَقَـد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، «عنتهم» أي مشقتهم وفسادهم وهلاكهم. «إ-ح» (٧)أي الألباب والعقول. (٨)أي نخلصك.

(ج١ص٨٠١) (عرضه الله الدعوة على الجماعة) حياة الصحابة الله الله بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولاً، وَأَنْ زَلَ عَلَيَّ كِتَاباً، وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا حِثْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ (١) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبَرْ لأَمْرِ اللهِ حَتَّـى يَحْكُـمَ اللهُ بَيْنِـي وَبَيْنَكُـمْ» – أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! فَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ قَابِل مِّنَّسا مَا عَرَضْنَا عَلَيْكُ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَضْيَقَ مِنَّا بِلاَدًا وَّلاَ أَقَلَّ مَـالاً وَّلاَ أَشَـدَّ عَيْشـاً مِّنَّـا. فَاسْأَلْ لَّنَا رَبَّكَ الَّذِي بَعَثَكَ بِمَا بَعَثَكَ بِهِ فَلْيُسَيِّرْ (٢) عَنَّا هَــذِهِ الْحبَـالَ الَّتِـي قَـدْ ضَيَّقَـتُ عَلَيْنَا، وَلْيَبْسُطْ لَنَا بلاَدَنَا، وَلْيُفَحِّرْ<sup>(٣)</sup> فِيهَا أَنْهَارًا كَأَنْهَار الشَّام وَالْعِرَاق، وَلْيَبْعَثْ لَنَا مَـنْ مَّضَى مِن آبَائِنَا وَلْيَكُنْ فِيمَنْ يَبْعَثُ لَنَا مِنْهُمْ قُصَيُّ بْنُ كِلاَّبٍ فَإِنَّهُ كَانَ شَـيْحاً صَدُوقاً؛ فَنَسْأَلَهُمْ عَمَّا تَقُولُ أَحَقُّ هُوَ أَمْ بَاطِلٌ؟ فَإِنْ صَنَعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ وَصَدَّقُوكَ صَدَّقُناكَ، وَعَرَفْنَا بِهِ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اللهِ وَأَنَّهُ بَعَثَكَ رَسُولاً كَمَا تَقُولُ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا بِهَذَا بُعِثْتُ، إِنَّمَا حِئْتُكُمْ مِّنْ عِنْدِ اللهِ بِمَا بَعَثَنِي بِهِ، فَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ؛ فَإِنْ تَقْبَلُوهُ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبَرْ لأَمْرِ اللهِ حَتَّى يَحْكُـمَ ا للَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنَا هَذَا فَحُذْ لِنَفْسِكَ فَسَلْ رَبَّكَ أَنْ تَبْعَثَ مَلَكًا يُّصَدِّقُكَ بِمَا تَقُولُ وَيُرَاجِعُنَا (٤) عَنْكَ وَتَسْأَلُهُ فَيَجْعَلُ لَكَ جَنَّـاتٍ وَّكُنُـوزًا وَّقُصُورًا مِّـنْ ذَهَبٍ وَّفِضَّةٍ، وَّيُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا نَرَاكَ تَبْتَغِي فَإِنَّكَ تَقُومُ بِالأَسْوَاقِ وَتَلْتَمِسُ الْمَعَاشَ كَمَا نَلْتَمِسُهُ حَتَّى نَعْرِفَ فَضْلَ مَنْزَلَتِكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنْ كُنْـتَ رَسُـولاً كَمَـا تَزْعُـمُ. فَقَـالَ لَهُـمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: «مَا أَنَا بِفَاعِلِ، مَا أَنَا بِالَّذِي يَسْأَلُ رَبَّـهُ هَـٰذَا، وَمَـا بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَـٰذَا، وَلَكِنَّ اللَّهُ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَّنَذِيرًا؛ فَإِنْ تَقْبَلُوا مَا جَئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ في الدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ؛ وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبَرْ لأَمْرِ اللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ». قَالُوا: فَأَسْقِطِ السَّمَاءَ (١)الحظ: النصيب. (٢)وهو تفعيل من السير بمعنى الإخراج من بلد إلى بلـد. (٣)أي ليشـقق. تفجـير الأنهار: تشقيقها، وفي التنزيل العزيز: ﴿وفحرنا الأرض عيونا﴾. (٤)أي يجادلنا، ويرد علينا الكلام عنك. مَا زَعَمْتَ أَنَّ رَبَّكَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُمْ سُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ إلى اللهِ إنْ شَاءَ فَعَلَ بكُمْ ذَلِكَ». فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! أَمَا عَلِمَ لِكَ أَنَّا سَنَجْلِسُ مَعَكَ وَنَسْأَلُكَ عَمَّا سَــأَلْنَاكَ عَنْـهُ وَنَطْلُبُ مِنْـكَ مَـا نَطْلُبُ؟ فَيَقْـدَمَ لَكَ(١) وَيُعَلِّمَكَ مَا تُرَاجِعُنَا بِهِ، وَيُخْبِرَكَ مَا هُوَ صَانِعٌ فِي ذَلِكَ بِنَا إِذَا لَمْ نَقْبَلْ مِنْـكَ مَـا مُتَنَا بِهِ(<sup>٢)</sup>، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلٌ بِالْيَمَامَةِ<sup>(٣)</sup> يُقَالُ لَهُ «الرَّحْمَنُ<sup>(٤)</sup>» وَإِنَّــا اللهِ لاَ نُوْمِنُ بالرَّحْمَن أَبَدًا، فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَيْكَ(٥) يَا مُحَمَّدُ! أَمَا وَاللهِ لاَ نَـثُرُكُكَ وَمَـا لْمَتَ بِنَا حَتَّى نُهْلِكَكَ أَوْ تُهْلِكَنَا. وَقَالَ قَائِلُهُمْ: نَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلاَئِكَةَ وَهِـيَ بَنَـاتُ اللهِ، ُنَالَ قَائِلُهُمْ: لَنْ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلاَئِكَـةِ قَبِيلاً<sup>(١)</sup>؛ فَلَمَّا قَـالُوا ذَلِكَ قَـامَ سُولُ اللَّهِ عَنْهُمْ، وَقَامَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ن مَخْزُوم - وَهُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ عَاتِكَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عَرَضَ عَلَيْكَ امُكَ مَا عَرَضُوا فَلَمْ تَقْبَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوكَ لأَنْفُسِهِمْ أُمُورًا لَّيَعْرِفُوا بهَا مَنْزلَتَكَ مِنَ لَّهِ فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلُوكَ أَنْ تُعَجِّلَ لَهُمْ مَّا تُخَوِّفُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ؛ فَوَاللَّهِ لاَ مِنُ بِكَ أَبَدًا حَتَّى تَتَّخِذَ إِلَى السَّمَاء سُلَّماً ثُمَّ تَرْقَى بِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى تَأْتِيَهَا وَتَأْتِي نَكَ بصَحِيفَةٍ مَّنْشُورَةٍ وَّمَعَكَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ (٢) يَشْهَدُونَ لَكَ أَنَّكَ كَمَا تَقُولُ، ﴾ أي يقصد لك، وفي التنزيل العزيز:﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾. (٢)وقد علم له سبحانه وتعالى أنهم إنما سألوا ذلك كفرا وعنادا لا استرشادا؛ فلذا لم يجابوا إليـه؛ فإنهم إن أعطوا سا الوا وإن كفروا عذبوا عذابا لا يعذب أحد من العالمين. كما قال تعالى:﴿وما منعنا أن نرسل بالآيــات إلا كذب بها الأولون﴾ الآية. راجع تفسير ابن كثير (٣)اليمامة: وهو بلد كبير، فيه قرى وحصون وعيون فل، وهي بلاد بني حنيفة وكانت مركز مسيلمة الكذاب في نجد. (٤)وقد عنوا بالرحمن: مسيلمة، وقيل: وا كاهنا كان لليهود باليمامة، وقد رد الله تعالى عليهم بأن الرحمن المعلم له هو الله تعمالي بقولـه: ﴿ قُلُّ ﴾ أي الرحمن ﴿ ربي لا إلــه إلا هــو عليــه توكلـت وإليــه متــاب، ســورة الرعــد: ٣٠ . السـيرة الحلبيـة /٣٢٨) (٥)أي لم نبق فيك موضعا للاعتذار حيث أمهلناك طول هذه المدة. (٦)أي معاينــة، أو كفيــلا،

شهيدا، أو بأصناف من الملائكة يأتون قبيلا، أو ضمناء يضمنون لنا إتيانك بــه. وهــذه الأقــوال الخمســة

ئرها القرطبي في تفسيره. (٧)لأنها أقصى الشهادة والبينة.

وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَظَنَنْتُ أَنِّـي لاَ أُصَدِّقُكَ <sup>(١)</sup>. ثُـمَّ انْصَرَفَ عَـنْ رَسُـول اللهِﷺ وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إَلَى أَهْلِهِ حَزِيناً أَسِفاً (٢)، لِمَا فَاتَهُ مِمَّا كَانَ طَمِعَ فِيهِ مِـنْ قَوْمِـ حِينَ دَعَوْهُ وَلِمَا رَأَى مِنْ مُبَاعَدَتِهِمْ إِيَّاهُ. وَهَكَذَا رَوَاهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ<sup>(٣)</sup> عَــرَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَّعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّ عَنْهُمَا - ٰفَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً؛ كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ (٦٤/٣) وَالْبِدَايَةِ(٣/٠٥).

### ﴿ دَعْوَتُهُ عَلِي الْحَيْسَرِ وَفِنْيَةٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَحِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ<sup>(٤)</sup> قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُر (الْحَيْسَرِ) (٥) أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ مَكَّةَ – وَمَعَهُ فِنْيَةٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فِيهِمْ إِيَاسُ بْـنُ مُعَـا، عَظِيَّهُ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ<sup>(٦)</sup> مِنْ قُرَيْشِ عَلَى قَوْمِهِمْ مِّـنَ الْخَـزْرَجِ – سَـمِعَ رَسُـولُ اللّهِ ﷺ بهمْ فَأَتَاهُمْ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ (٢): «هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْرِ مِّمَّا جِئْتُمْ لَـهُ؟» فَقَالُوا: وَمَـ ذَاكَ؟ قَالَ:«أَنَــا رَسُـولُ اللهِ بَعَثَنِــيَ اللهُ إِلَى الْعِبَــادِ أَدْعُوهُــمْ إِلَى اللهِ أَنْ يَعْبُــدُوا اللهَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَّنَزَّلَ (٨) عَلَيَّ الْكِتَابَ»، ثُمَّ ذَكَرَ الإسْلاَمَ وَتَلاَ عَلَيْهِمُ إِلْقُرْآنَ. فَقَال إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ – وَكَانَ غُلاَماً حَدَثاً –<sup>(٩)</sup> أَيْ قَوْمٍ! هَذَا وَ اللهِ خَيْرٌ مِّمَّا جَنْتُمْ لَـهُ، فَـأَحَا أَبُو (الْحَيْسَـرِ)(°) أَنَسُ بْنُ رَافِعِ حَفْنَةً ('`) مِّنَ الْبَطْحَاءِ ('`) وَضَرَبَ بِهَا وَجْـهَ إِيَاس بْنِ مُعَادٍ (١)وعند ابن جرير الذي رواه في تفسيره:«ظننت أن لاأصدقك». «الأعظمي» (٢)أي متلهفا حزينا. «إ-ح» (٣)هو أبو محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل البكـائي العـامري الكـوفي، روى عنـه أحمـد بـن حنبـل وقال: كان صدوقا. توفي بالكوفة سنة ١٨٣هـ. لباب الأنساب (٤)أي الأشهلي الأوسي - قال البخاري له صحبة، وذكر ابن حبان في التابعين. راجع الإصابة(٣٦٧/٣) (٥-٥)بفتح أوله وسكون التحتيـة بعدهـ مهملة مفتوحة ثــم راء كمـا في المجمـع(٣٦/٦) والإصابـة(٤٩/٤) و(١٠٢/١) وهــو الصــواب. ووقـِع و الأصل والكنز: أبو الحيسم» – بالميم. وفي الإصابة(١٣٦/١) في موضع آخر في ترجمة أنس بــن رافـع «أبـ الجيش» وكلاهما تصحيف. اختلفوا في إسلامه، وقد أسلم ابنه وشهد بدرا، وكانت له ابنــة تزوجهـا عبــ الرحمن بن عوف، وهي التي قيل لــه بسببها:«أو لم ولـو بشــاة». الإصابـة(١٢٦/١). (٦)أصلــه: المعـاقم والمعاهدة على التعاضد والاتفــاق. (٧)مـــن الهيثمـــي. (٨)وفي المجمــع: أنـــزل. «إ-ح» (٩)أي شـــام

(١٠)الحفنة – بضم الحاء وفتحها: ملأ الكف، أو ملأ الكفين من شيء. (١١)وهو الحصى الصغار.

وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ فَلَعَمْرِي! لَقَدْ جَنْنَا لِغَيْرِ هَـذَا، فَصَمَتَ إِيَاسٌ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ؛ فَكَانَتْ وَقْعَة بُعَاتٍ (١) بَيْنَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ ثُسمَّ لَمْ يَلْبَتْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ (٢) عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ (٢) عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ مُعَاذٍ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَحْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ (٢) عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ مُعَالِماً، لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الإسلامَ (٤) في ذَلِكَ الْمَحْلِسِ حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا مُمنْلِماً، لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الإسلامَ (١١/٥). وَأَحْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، كَمَا قَالَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا الْهَيْئِينِ مِنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ بَنَحْوِهِ، رَوَاهُ الْهَيْئِينِ إِسْحَاقَ وَهُو مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ كَمَا قَالَ في الإصَابَةِ (١/٩١). وَأَحْرَجَهُ قَالَ في الإصَابَةِ (١/٩١). وَأَسْتَمَاقً عَنِ الْمَعَالِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ بَنَحُوهِ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُو مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ كَمَا قَالَ في الإصَابَةِ (١/٩١).

## عَرْضُهُ عَلَى الْمَجَامِعِ

﴿ دَعْوَتُهُ عَلِي الْمَقْرِبِينَ وَبُطُونِ قُرَيْشٍ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾

(ج١ص٢١١) (عرضه على الجامع) حياة الصحابة على الجامع) حياة الصحابة على الجامع) وَبَنُو الْحَارِثِ ابْنَا فِهْرٍ، فَقَالَ: يَا آلَ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ فَرَجَعَ بَنُو تَيْمٍ الأَدْرَمِ (١) بْنِ غَالِبٍ، فَقَالَ:«يَا آلَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ»! فَرَجَعَ بَنُو عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، فَقَـالَ:«يَـا آلَ مُـرَّةَ بْـن كَعْـبٍ»! فَرَجَعَ بَنُو عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَبَنُو سَهْمِ وَبَنُو جُمَحٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصٍ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيُّ، فَقَالَ:«يَا آلَ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ»! فَرَجَعَ بَنُو مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ وَبَنُسو تَيْـمِ بْـنِ مُرَّةَ، فَقَالَ:«يَا آلَ قُصَيٍّ»! فَرَجَعَ بَنُو زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبٍ، فَقَالَ:«يَا آلَ عَبْدِ مَنَافٍ»! فَرَجَعَ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ بْن قُصَيٍّ وَبَنُو أَسَدِ بْن عَبْدِ الْعُزَّى بْن قُصَيٍّ وَبَنُو عَبْـدِ بْـن قُصَـيٍّ. فَقَـالَ أَبُـو لَهَبٍ: هَذِهِ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ (٢) عِنْدَكَ فَقُلْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُنْـذِرَ عَشِيرَتِيَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْتُمُ الأَقْرَبُونَ مِنْ قُرَيْشِ وَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُـمْ مِّـنَ اللهِ حَظَّا وَّلاَ مِـنَ الآخِرَةِ نَصِيباً (٣) إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فَأَشْهَدُ بِهَا لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَتَدِينُ (١) لَكُمُ الْعَرَبُ وَتَذِلُّ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ (٥٠): تَبَّا (٦٠) لَّكَ فَلِهَذَا دَعَوْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ ا للهُ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٧) يَقُولُ: خَسِرَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢٧٧/١). وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (^) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَـالَ: لَمَّـا أَنْـزَلَ اللهُ

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أَتَى النَّبِيُّ عَلِي الصَّفَا (١٠) فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى: (١)هو لقب تيم بن غالب. عن حاشية الأنساب للسمعاني(١١٦/٣) (٢)هو أبـو هاشـم، والنسبة إليه منـافي. (٣)وفي روايتهم المذكورة «أنقذوا أنفسكم من النار، فإني والله لا أملك لكــم مـن الله شيئا إلا أن لكــم رحمــا سأبلها ببلالها». (٤)أي تطيعكم وتخضع لكم العرب، ومنه قوله على الله الله الله: «أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حســن. (٥)هــو أحــد أعمــام رسول الله الله الله العزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمى أبا لهب لإشراق وجهه، وأما تكنيتـه ا لله تعالى له بأبي لهب فليست لتعظيمه وتكبيره بل كان اسمه عبد العزى وهـــذه تســمية باطلـة فلهـذا كـني عنــه، وقيل: لأنه إنما كان يعرف بها، وقيل: لمحانسة الكلام وا لله أعلم. وكان كثير الأذية لرسول ا لله علي والبغضـة لـه، والازدراء به والنقص له ولدينه، وكان يترك شغله ويتبـع رسـول ا لله ﷺ ليفســد عليـه دعوتــه وليصــد النــاس عــن الإيمان به. راجع تفسير ابن كثير، والنووي (٦)أي حسرانا وهلاك. (٧)سورة اللهب بتمامها. (٨)في مسنده (٣٠٧/١). (٩)الصفا أخت المروة في قوله تعالى:﴿إِن الصفا والمروة من شعائــر الله﴾ وهبي أكمـة صخريـة هي بداية المسعى من الجنوب، ومنها يبدأ السعى، وكانت الصف متصلة بجبل أبي قبيس، فشق بينهما مجري =

«يَا صَبَاحَاهُ! (١٠)» فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَّجِيءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَّبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!، يَا بَنِي فِهْرِ!، يَا بَنِي كَعْبٍ! أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْ تُكُمْ أَنَّ حَيْلاً بِسَفْحِ (٢) هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ؛ قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ<sup>(٣)</sup>»، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْم أَمَا دَعَوْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ كَجَلِّكَ ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴾. وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَان ''' نَحْوَهُ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٨/٣)<sup>(°)</sup>.

## عَرْضُهُ ﷺ الدَّعْوَةَ في مَوَاسِمِ الْحَجِّ وَعَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ (١) ﴿عَرْضُهُ ۚ الدَّعْوَةَ عَلَى بَنِي عَامِرٍ وَبَنِي مُحَارِبٍ﴾

أَخَرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ (ص١٠١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ سِنِينَ مِنْ نُبُوَّتِهِ مُسْتَخْفِياً ثُمَّ أَعْلَـنَ في الرَّابِعَةِ فَدَعَا عَشْرَ سِنِينَ يُوَافِي (٧) الْمَوْسِمَ (٨) يَتْبَعُ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهمْ بعُكَّاظٍ (٩) وَّمَجَنَّةُ = للسيلُّ في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة، فنجر الجبل حتى صار الماء يجري بين المسجد والجبل. المعالم الأثيرة (1)هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صماحوا للغارة؛ لأنهم أكثر مما كمانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكأن القائل يا صباحاه! قد غشينا العدو، وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال، فإذا عاد النهار عاودوه؛ فكأنه يريد بقوله:«يــا صباحــاه» قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال (والمراد هنا: تنبيه القـوم لمـا سيقال لهـمُ). «إ-ح» (٢)سـفح الجبـل: أسفله. وقيل: عرضه. النووي (٣)أي فإني أبلغكم رسالة ربي وأنا حريص على إيمـــانكم حتى لا يصيبكــم عذاب ليس بينه وبينكم إلا وقت قصير، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن الرسولﷺ قـال:«بعثت أنــا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني». (\$)البخاري في كتــاب التفسـير - تحـت سـورة تبـت يـدا أبـي لهـب (٧٤٣/٢). ومسلم في كتاب الإيمان – باب بيــان أن مـن مـات علـي الكفـر فهـو في النــار إلخ(١١٤/١). (٥)وكما في التفسير لابن كثير(٣٤٨/٣). «إنعام» (٦)يبدأ النبي ﷺ الدعوة على المحامع المحتمعة بعـد أن دعا عشيرته الأقربين بأمره تعالى، وهكذا يكون الداعي يدعو أولا أهله وعشيرته ثم يوجــه ســائر النــاس إلى ا لله تعالى واحدا واثنـين وجماعـة. «إنعـام» (٧)وافيـت العـام: حججـت، والقـوم: أتيتهـم (ق). «إنعـام» (٨)هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة. (٩)هي وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء في عمل الطائف على بريد منها. وفي المعالم الأثيرة: وكان هذا السوق في الجهة الشرقيـة الشمالية في بلدة «الحيرية» =

وَذِي الْمَحَازِ يَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ عَجَلْقٌ وَلَهُمُ الْجَنَّـةُ فَلاَ يَجِـدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ حَتَّى إِنَّهُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَبَائِلِ وَمَنَازِلِهِمْ قَبِيلَةً قَبِيلَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَنِي عَـامِرٍ ابْنِ صَعْصَعَةً فَلَمْ يَلْقَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الأَذَى قَطَّ مَا لَقِيَ مِنْهُمْ حَتَّى خَرَجَ مِـنْ عِنْدِهِـمْ وَإِنَّهُـمْ لَيَرْمُونَهُ مِنْ وَّرَائِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَنِي مُحَارِبِ بْنِ خَصَفَةَ فَوَجَدَ فِيهِمْ شَيْحاً ابْنَ مِائَةِ سَنَةٍ وَّعِشْرِينَ سَنَةً فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلاَمِ (وَ) أَنْ يَّمْنَعَهُ حَتَّى يُبَلِّغَ رسَـالَةَ رَبِّهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! قَوْمُكَ أَعْلَمُ بِنَبَئِكَ وَاللَّهِ لاَ يَؤُوبُ(١) بكَ رَجُلٌ إلى أَهْلِهِ إِلاَّ آبَ بِشَرِّ مَا يَؤُوبُ بِهِ أَهْلُ الْمَوْسِمِ<sup>(٢)</sup> فَأَغْنِ عَنَّا نَفْسَكَ<sup>(٣)</sup> وَإِنَّ أَبَا لَهَبٍ لَقَائِمٌ يَّسْمَعُ كَلاَمَ الْمُحَارِبِيِّ. ثُمَّ وَقَفَ أَبُو لَهَبٍ عَلَى الْمُحَارِبِيِّ فَقَالَ: لَوْ كَانَ أَهْلُ الْمَوْسِم كُلَّهُمِ مِثْلَكَ لَتَرَكَ هَذَا الدِّينَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ صَابِىءٌ كَذَّابٌ. قَــالَ الْمُحَـارِبِيُّ: أَنْـتَ وَاللَّهِ أَعْرَفُ بِهِ هُوَ ابْنُ أَحِيكَ وَلُحْمَتُكَ ( \* ) ثُمَّ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: لَعَلَّ بِهِ يَا أَبَا عُتْبَةَ لَمَماً ( ° )، فَإِنَّ مَعَنَا رَجُلاً مِّنَ الْحَيِّ يَهْتَدِي لِعِلاَجِهِ. فَلَمْ يَرْجعْ (٦) أَبُو لَهَبٍ بشَيْء غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا رَآهُ وَقَـفَ عَلَى حَيَّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ صَاحَ بِهِ أَبُو لَهَبٍ إِنَّهُ صَابِىءٌ كَذَّابٌ؛ وَفِي إِسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ.

#### ﴿عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ عَلَى بَنِي عَبْسِ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ (ص ٢٠١) أَيْضاً مِّنْ طَرِيقِ الْوَاقِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَابِصَةَ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنَازِلِنَا بِمِنيً – وَنَحْنُ نَازِلُونَ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اسْفَلُ وادي يشرب وأسفل وادي الفرج عند ما يلتقيان هناك وشرب والحريرة ما زالت معروفة في ذلك الحيز. «بحنة» سوق بأسفل مكة على بريد منها. قاله الأزرقي (١٩١/١). «إنعام» وفي المعالم الأثيرة: كان بحنة بمر الظهران قرب جبل، يقال له: الأصفر بأسفل مكة، على قدر بريد منها. قال البكري: أول ما حدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة، ولم تزل سوقا إلى سنة تسع وعشرين ومائة، فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن اهـ. وقال الواقدي: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق بحنة فتقيم فيه عشرين يوما من ذي القعدة ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج. اهـ. معجم البلدان (١)أي لا يرجع. (٢)أي موسم الحج. (٣)أي اصرفها وكفها. «إنعام» (٤)بالضم، أي القرابة (ق) (يقال: بينهم لحمة نسب). «إنعام» (٥)كل داء يلم من خبل أو حنون أو نحوهما. «إنعام» (٢)أي لم يجب.

بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ<sup>(١)</sup> وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفاً خَلْفَهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - فَدَعَانَا فَوَ اللهِ مَا اسْتَجَبْنَا لَهُ وَلاَ خُيِّرَ لَنَا(٢)، قَالَ: وَقَدْ كُنَّا سَمِعْنَا بِهِ وَبدُعَائِهِ في الْمَوْسِمِ فَوَقَفَ عَلَيْنَا يَدْعُونَا فَلَمْ نَسْتَجِبْ لَهُ. وَكَانَ مَعَنَا مَيْسَـرَةُ بْنُ مَسْرُوق الْعَبْسِيُّ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَوْ صَدَّقْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَحَمَلْنَاهُ حَتَّى نَحُلُّ بِهِ<sup>(٣)</sup> وَسُطَ رِحَالِنَـا لَكَـانَ الرَّأْيَ، فَأَحْلِفُ بِاللهِ لَيَظْهَرَنَّ أَمْرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلَّ مَبْلَغِ فَقَـالَ لَـهُ الْقَوْمُ: دَعْنَا عَنْكَ لاَ تُعَرِّضْنَا لِمَا لاَ قِبَلَ (٤) لَنَا بِهِ فَطَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِي مَيْسَرَةَ فَكَلَّمَـهُ. فَقَالَ مَيْسَرَةُ: مَا أَحْسَنَ كَلاَمَكَ وَأَنْوَرَهُ! وَلَكِنَّ قَوْمِي يُحَالِفُونَنِي وَإِنَّمَا الرَّجُلُ بِقَوْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْضُـدُوهُ<sup>(°)</sup> (فَالْعِدَى)(١) أَبْعَدُ. فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَخَرَجَ الْقَوْمُ صَادِرِينَ (٧) إِلَى أَهْلِيهِمْ. فَقَالَ لَهُمْ مَّيْسَرَةُ: مِيلُوا بِنَا إِلَى فَدَكَ (^) فَإِنَّ بِهَا يَهُـودَ نُسَـائِلُهُمْ عَنْ هَـذَا الرَّجُـلِ. فَمَـالُوا إِلَى يَهُودَ فَأَخْرَجُوا سِفْرًا(٩) لَّهُمْ فَوَضَعُوهُ ثُمَّ دَرَسُوا ذِكْرَ رَسُول اللَّهِﷺ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْعَـرَبِيُّ، يَرْكَبُ الْجَمَلَ وَيَجْـتَزِئُ (١٠) بِالْكِسْرَةِ، وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِـيرِ وَلاَ بِالْجَعْدِ (١١) وَلاَ بِالسَّبْطِ (١٢)، في عَيْنَيْهِ (١٣) حُمْرَةٌ مُشْرَبُ (١٤) اللَّوْن. فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ (١)الخيف هو المنحدر من غلظ الجبل قد ارتفع عن مسيل الماء فليس شرفا ولا حضيضا. وخيف منسى هـو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف. مراصد الاطلاع (٢)بضم الخاء وتشديد الياء: (أي ما قـدر لنـا الخير). «إنعام» (٣)أي ننزل به. (٤)أي لا طاقة. (٥) لم ينصروه. «إ-ح» (٦)من البدايـة وهـو بالكسـر والقصر: الغرباء والأجانب والأعداء. وبالضم: الأعداء خاصة كما في النهاية، وفي الأصل:«فـالعداء» اهــ. أراد أن قومه إن لم ينصروه فالأحانب والأعــداء أبعـد مـن أن ينصـروه فـالأهون علينــا أن لا نــنزل بـك في رحالنا. «إنعام» (٧)أي منصرفين. (٨)كانت قرية في شرق خيبر أفاءها الله على رسولهﷺ سنة ســبع صلحــا وهي اليوم بلدة عامرة كثيرة النخل والـزرع وتسـمى اليـوم «الحـائط». المعـالم الأتـيرة (٩)أي جـزء مـن أجـزاء التوراة. (١٠)يكتفي. «إ-ح» (١١)الجعد من الشعر: خلاف المسترسل. «إ-ح» (١٢)هو ضد الجعـد، سبط الشعرُ: أي استرسل. «إ-ح» (١٣)كما في البداية، وفي الأصل بـالإفراد. (١٤) إخالط بياضـــه حمــرة، وفي البداية:«مشرق» أي منير ومضيء. «ش» وقال الأعظمي: حاء في حديث على في الشمائل للترمذي في باب ما جاء في خلق رسول اللَّهُ عَلَيْ: «أبيض مشرب» بصيغة المفعول من الإفعـــال: أي في حمــرة، وفي نسخـــة بالتشـديـد. والإشــراب: خلط لون بلون كأن أحــد اللونين سقى اللون الآخر، يقال: بيــاض مشــرب حمــرة بالتخفيف؛ فإذا شدد كان للتكثير والمبالغة.

الَّذِي دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَادْخُلُوا فِي دِينِهِ فَإِنَّا نَحْسُدُهُ(') فَلاَ نَتَّبِعُهُ. وَلَنَا مِنْهُ فِي مَوَاطِنَ بَلاَةٌ عَظِيمٌ وَّلاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ إِلاَّ اتَّبَعَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَكُونُوا مِمَّنْ يَّتَّبِعُهُ. فَقَالَ مَيْسَرَةُ: يَا قَوْمِ! إِنَّ هَذَا الأَمْرَ بَيِّنٌ؛ قَالَ الْقَوْمُ: نَرْجِعُ إِلَى الْمَوْسِمِ فَنَلْقَاهُ؟ فَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رِجَالُهُمْ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْمُدينَةَ وَحَجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ لَقِيَهُ مَيْسَرَةُ فَعَرَفَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا زِلْتُ حَرِيصاً عَلَى اتّبَاعِكَ مِـنْ يَوْمِ أَنْخَسْتَ بِنَا(٢) حَتَّى كَانَ مَا كَانَ، وَأَبَى اللهُ إِلاَّ مَا تَرَى مِنْ تَأْخِيرِ إِسْلاَمِي، وَقَـدْ مَاتَ عَامَّةُ النَّفَرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَأَيْنَ مَدْخَلُهُمْ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: «كُلُّ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ فِي النَّارِ<sup>(٣)</sup>». فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَنِي (١)، فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ<sup>(٥)</sup>، وَكَانَ لَهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِضِ ۗ مَكَانٌ<sup>(١)</sup>، وَذَكَرَهُ فِي الْبِدَايَةِ(٣/٥٤) عَنِ الْوَاقِدِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى كِنْدَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَثِلِ(ص١٠٣) أَيْضاً مِّنْ طَرِيقِ الْوَاقِــدِيِّ حَدَّثَنِــي مُحَمَّــدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ رُومَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَّغَيْرِهِمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ا قَالُوا: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِيِّ كِنْدَةً فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَّاظٍ فَلَمْ يَأْتِ حَيًّا مِّنَ الْعَرَبِ كَانَ ٱلْيَسَ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَأَى لِينَهُمْ وَقُوَّةَ جَبَهِهِمْ (٧) لَـهُ جَعَلَ يُكَلِّمُهُمْ وَيَقُولُ: «أَدْعُوكُمْ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ أَظْهَـرْ فَأَنْتُمْ بالْخِيَـار». فَقَالَ عَامَّتُهُمْ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْقَوْلَ! وَلَكِنَّا نَعْبُدُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. قَالَ أَصْغَرُ الْقَـوْم: يَا قَوْمٍ! اسْبِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ تُسْبَقُوا إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ لَيُحَدِّثُونَ أَنَّ (١)من الحسد: هو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. (٣)أي نزلت بنــا. (٣)قال تعالى:﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ وقال أيضـــا ﴿إن الله لا يغفر أنَّ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمـن يشـاء﴾. (٤)أي خلصـني مـن النـار بالإسـلام. (٥)أي انقـاد ظـاهره وباطنه بإخلاص نيته. (٦)أي منزلة. (٧)أي قوة منطقهم واستقبالهم بوجوه طلقة. نَبِيًّا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قَدْ أَطَلَّ زَمَانُهُ (۱). وكَانَ فِي الْقَوْمِ إِنْسَانٌ أَعْوَرُ فَقَالَ: أَمْسِكُوا عَلَيَّ (۲)! أَخْرَجَتْهُ عَشِيرَتُهُ وَتُؤُوونَهُ، أَنْتُمْ تَحْمِلُونَ حَرْبَ الْعَرَبِ قَاطِبَةً ؟! (۲) لا ، ثُمَّ لاَ؟ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ حَزِينًا فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَخَبَرُوهُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ: فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ حَزِينًا فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَخَبَرُوهُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ: وَاللهِ إِنَّكُمْ مُخْطِئُونَ بَخِطِئُونَ بَخِطِئِكُمْ (١) لَوْ سَبَقْتُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ لَسُدُتُمُ الْعَرَبَ، وَنَحْنُ نَحِدُ صِفَتِهِ ثُمَ عَنْ عَظْمُ فِي كِتَابِنَا. فَوَصَفَهُ الْقَوْمُ الَّذِينَ رَأُوهُ كُلَّ ذَلِكَ يُصَدِّقُونَهُ بِمَا يَصِفُ مِنْ صِفَتِهِ ثُمَّ قَالَ: نَجِدُ مَخْرَجَهُ بِمَكَّةَ وَدَارَ هِجْرَتِهِ يَثْرِبَ. فَأَحْمَعَ الْقَوْمُ لِيُوافُوهُ (٥) فِي الْمَوْسِمِ قَالَ: نَجِدُ مَخْرَجَهُ بُمَكَّةَ وَدَارَ هِجْرَتِهِ يَثْرِبَ. فَلَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مَنْ فَعَلَى السَّيَةِ فَلَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ. فَمَاتَ الْيَهُودِيُ فَسَلَمِعَ عِنْدَ مَوْتِهِ يُصَدِّقُ بِمُحَمَّدِ عَنْ عَعْ تَلْكَ السَّنَةِ فَلَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ. فَمَاتَ الْيَهُودِيُ فَسَلَمِعَ عِنْدَ مَوْتِهِ يُصَدِّقُ بِمُحَمَّدِ عَلَيْقُ وَيُومِنُ بِهِ.

#### ﴿عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ عَلَى بَنِي كَعْبٍ

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ(ص١٠٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَشْيَاخِ مِّنْ قَوْمِهِ قَالُوا: أَتَانَا رَسُولُ اللّهِﷺ وَنَحْنُ بِسُوقِ عُكَّاظٍ، فَقَالَ:«مِمَّنِ الْقَوْمُ؟» قُلْنَا: مِنْ َبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. قَالَ:«مِنْ أَيِّ بَينِ عَامِرٍ؟» قُلْنَا: بَنُو كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ:«كَيْفَ الْمَنَعَةُ(٧) فِيكُمْ؟» قُلْنَا: لاَ يُرَامُ(٨) مَا قِبَلَنَا، وَلاَ يُصْطَلَى بِنَارِنَا(٩). قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ – ﷺ – فَإِنْ أَتَيْتُكُمْ تَمْنَعُونِي حَتَّى أَبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي؟ وَلَـمْ أُكْرِهْ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَلَى شَيْءٍ». قَالُوا: وَمِنْ أَيِّ قُرَيْشِ أَنْتَ؟ قَالَ:«مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». قَالُوا: فَـأَيْنَ أَنْتَ مِـنْ يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ؟ قَالَ:«هُمْ أَوَّلُ مَنْ كَذَّينِي وَطَرَدَنِي». قَـالُوا: وَلَكِنْسا لاَ نَطْرُدُكَ وَلاَ نُؤمِـنُ بِكَ، وَنَمْنَعُكَ حَتَّى تُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّكَ. قَالَ: فَنَزَلَ إِلَيْهِـمْ وَالْقَـوْمُ يَتَسَـوَّقُونَ (١٠) إِذْ أَتَاهُـمْ (١)أي اقترب زمان بعثته. (٢)يعني اسكتوا حتى أتكلم واسمعوا قولي. (٣)أي جميعهـم. (٤)كذا في الأصل والدلائل، ولعل الصواب: إنكم مخطئون بحظكم: أي فاتكم نصيبكم. ويؤيده ما في المجمـع(٢٣٢/٨):«فســارعوا وجدوا بحظكم منه ترشدوا؛ فإنه خاتم النبيين». (٥)أي ليأتوه، وافيت العام: حججـت، وافيـت القـوم: أتيتهـم. «إنعام» (٦)كذا في الدلائل (وهو لغة من يكتفي بالفتح في المنصوبات: أي سنة مقبلة). «إ−ح» (٧)كيف قــوة حمايتكم لمن يطلبها؟. «ش» (٨)أي لا يقصد ولا يراد، من الروم: وهــو الطلـب والإرادة. «الأعظمـي» (٩)أي شجعان لا يطاقون، هما كناية عن المنعة والقوة اللتين يتمتعون بهما. (• 1 )أي يبيعون ويشترون. «إ-ح»

(بَيْحَرَةُ (١) بْنُ فِرَاسِ) (٢) الْقُشَيْرِيُّ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّـذِي أَرَاهُ عِنْدَكُمْ؟ أَنْكِرُهُ (٣). قَالُوا: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ. قَالَ: مَا لَكُمْ وَلَهُ؟ قَالُوا: زَعَـمَ لَنَـا أَنَّـهُ رَسُـولُ اللهِ - عَلِيِّ، يَطْلُبُ إِلَيْنَا أَنْ نَّمْنَعَهُ حَتَّى يُيَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ. قَالَ: فَمَاذَا رَدَدْتُمُّ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: قُلْنَا في الرَّحَبِ وَالسَّعَةِ، نَخُرْ جُكَ إِلَى بِلاَدِنَا وَنَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ بِهِ أَنْفُسَنَا. قَالَ (بَيْحَـرَةُ)(١): مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ هَذِهِ السُّوق يَرْجعُ بشَيْء أَشَرَّ مِنْ شَيْء تَرْجعُونَ بهِ، بَدَأْتُمْ لِتَنَابُذِ<sup>(٤)</sup> النَّاسِ وَتَرْمِيكُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسِ وَّاحِدةٍ (٥)، قَوْمُهُ أَعْلَمُ بِهِ لَوْ آنَسُوا(١) مِنْهُ خَيْرًا لَّكَ انُوا أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ، تَعْمِدُونَ إِلَى رَهِيقِ<sup>(٧)</sup> قَوْمٍ قَدْ طَرَدَهُ قَوْمُــهُ وَكَذَّبُــوهُ فَتَؤْوُونَــهُ وَتَنْصُرُونَــهُ فَبِئْسَ الرَّأْيُ رَأَيْتُمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَـالَ: قُـمْ (فَـالْحَقْ)(^) بِقَوْمِـكَ فَـوَاللّهِ لَوْلاَ أَنَّكَ عِنْدَ قَوْمِي لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ إِلَى نَاقِتِهِ فَرَكِبَهَا، فَغَمَـزَ الْحَبِيثُ (بَيْحَرَةُ)(١) شَاكِلَتَهَا(٩) فَقَمَصَتْ(١٠) بِرَسُولِ اللَّهِﷺ فَٱلْقَتْـهُ. وَعِنْـدَ يَنِـي عَـامِرِ يَّوْمَئِذٍ ضُبَاعَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ قُرْطٍ – كَانَتْ مِنَ النِّسْوَةِ اللاَّتِي أَسْلَمْنَ مَعَ رَسُولِ ا للهِ عَلِيِّ بِمَكَّةَ – جَاءَتْ زَاثِرَةً إِلَى بَنِي عَمِّهَا فَقَـالَتْ: يَـا آلَ عَـامِرِ! – وَلاَ عَـامِرَ لي – أَيُصنَعُ هَـذَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ لاَ يَمْنَعُهُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ؟ فَقَامَ ثَلاَثَـةُ نَفَرٍ مِّنْ بَنِـي عَمِّهَـا إِلَى (بَيْحَرَةَ)(١) (وَاثْنَيْنِ)(١١) أَعَانَاهُ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ رَجُلاً فَجَلَدَ بِهِ(١٢) الأَرْضَ، (١-١-١)بتقديم الياء على الحاء كما في الطبري(٨٥/٢)، وكذا في سيرة ابـن هشـام(٢٤/١)، (وكـذا في الإصابة(١٧٢/١) في ترجمة بيحرة بن عامر، وفي الأصل في هذه الرواية والدلائل:«بجـرة»، وفي الإصابــة في ترجمة ضباعة بنت عامر(٣٤٣/٤):«بجر» ومرة أخرى «بجرة» وفي الأصل في الرواية المقبلة عن الزهــري «بحيرة» وهذه الأسماء كلها مصحفة). «إنعام» (٢)في الأصــل وفي الدلائــل(١٠٠/٢): قيــس، وســيأتي في الرواية التالية عند ابن إسحاق عن الزهري: فراس بـدل قيس، وهـو الصـواب. (٣)أي لا أعرفـه، وأجـده غريبًا. (\$)وفي البداية(٣/١٤١): ترجعون به بداء ثم لتنابذوا النــاس: أي لتفــارقوهم، يقـــال: تنــابذ القــوم: اختلفوا وتفارقوا عن عــداوة. (٥)مثــل في الاتفــاق: أي يتفقــون علــى عداوتكـــم. (٦)أي علمــوا. (٧)أي ناقص العقل، والرهق: السفه. (٨)من البداية، وفي الأصل: «الحق». (٩)خاصرتها. «إ-ح» (١٠)أي وثبت ونفرت. «إ-ح» (١١)كما في البداية(١٤١/٣): أي قام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة واثنـين أعانــاه، فالحاصل أن ثلاثة نفر قاموا إلى بيحرة، واثنين أعاناه، وفي الأصل:«اثنان». (٢٢)أي رمى به إلى الأرض.

حياة الصحابة ﴿ وَرَضِهُ الدَّعُوةُ فِي مُواسِمُ الحَجِ وَعَلَى قَبَائُلُ الْعَرِبِ) (ج ١ ص ١١) ثُمَّ جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ عَلَوْا وُجُوهَهُمْ لَطُماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ عَلَوْا وُجُوهَهُمْ لَطُماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ عَلَوْا وُجُوهَهُمْ لَطُماً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَوُلاَءِ وَالْعَنْ هَوُلاَءِ». قَالَ: فَأَسْلَمَ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ نَصَرُوهُ فَقُتِلُوا شُهَدَاءَ؛ وَهَلَكَ الآخَـرُونَ لَعْنَاً. وَاسْمُ (الإِثْنَيْنِ<sup>(۱)</sup> الَّذَيْنِ نَصَرَا بَيْحَرَةً<sup>(۲)</sup> بْنَ فِرَاسٍ)<sup>(۳)</sup>: حَزَنُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ وَمُعَاوِيَــةُ ابْنُ عُبَادَةً، وَأَمَّا الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّهِﷺ: فَغِطْرِيفٌ وَّغَطَفَانُ ابْنَا سَهْلٍ وَعُرْوَةُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ. وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ سَعِيدُ بْنُ يَحَيْبَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ فِي مَغَازِيهِ عَنْ أَبِيهِ بِـهِ، كُمَا فِي الْبِدَايَةِ(١٤١/٣).

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَتَى بَنِي عَـامِرِ بْـنِ صَعْصَعَـةَ فَدَعَـاهُمْ إِلَى اللهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ – يُقَالُ لَهُ (بَيْحَرَةُ)(٢) بْنُ فِرَاسِ –: وَاللَّهِ لَــوْ أَنِّي أَحَذْتُ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ لأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَّحْنُ تَابَعْنَاكَ عَلَى أَمْرِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ عَلَى مَنْ يُحَالِفُكَ أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: الأَمْـرُ للهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَفَنُهْدِفُ<sup>(٤)</sup> نُحُورَنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ فَـإِذَا أَظْهَـرَكَ اللهُ كَانَ الأَمْرُ لِغَيْرِنَا! لاَ حَاجَةَ لَنَا بِأَمْرِكَ؟ فَأَبُوا عَلَيْهِ. فَلَمَّا صَدَرَ (٥) النَّاسُ رَجَعَتْ بَنُو عَامِرٍ إِلَى شَيْخٍ لَمُّـمْ قَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ السِّنُّ حَتَّى لاَ يَقْدِرَ أَنْ يُوَافِيَ مَعَهُمُ الْمَوَاسِمَ، فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ حَدَّثُوهُ بِمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْسِمِ. فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَامَ سَأَلَهُمْ عَمَّا كَانَ فِي مَوْسِمِهِمْ فَقَالُوا: جَاءَنَا فَتَّى مِّنْ قُرَيْشِ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَّدْعُونَا إِلَى أَنْ نَّمْنَعَهُ وَنَقُومَ مَعَهُ وَنَحْرُجَ بِهِ إِلَى بِلاَدِنَا. قَالَ: فَوَضَعَ الشَّيْخُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ<sup>(٦)</sup> ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَامِرِ! هَلْ لَّهَا مِنْ تَلاَفٍ؟<sup>(٧)</sup> هَلْ لِّذُنَابَاهَا مِنْ مَّطْلَبٍ<sup>(٨)</sup>؟ (1)وفي الأصل والدلائل(١٠٠/٢): اسم الثلاثة النفر الذين نصروا بجرة: فراس وحزن بن عبد الله ومعاوية ابن عبادة وهو معارض لقوله: واثنين أعاناه، والصحيح: اسم الاثنين كما في المطبوع الجديـد. (٣-٢)وفي الأصل: «بحيرة» تقدم تحقيقه آنفا. (٣) تقدم تحقيقه آنفا. (٤) أي نجعل نحورنا هدفا لنبلهم. «إنعام» (٥) أي

رجع. (٦)تلهفا على ما فات. (٧)أي هل لهذه القضية من تدارك؟. «إنعــام» (٨)وفي الدلائــل(١٠١/٢): هل لذناباها من تطلب؟. الذنابا: ذنب الطائر، واطلب وتطلب الشيء: طلبه مرة بعــد أخـري مـع تكلـف. قال السهيـلي(٢٦٤/١): مثل ضرب لما فاته منها، وأصله من ذنابا الطـائـر إذا أفلت من الحبالـة، فطلبت = وَالَّذِي نَفْسُ فُلاَن بِيَدِهِ مَا تَقَوَّلُمَا (١) إِسْمَاعِيلِيٌّ قَطَّ، وَإِنَّهَا لَحَـنَ فَ أَيْنَ رَأَيُكُمْ كَانَ عَنْكُمْ ؟ كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٠٠٥) (٢). وَذَكَرَهُ الحُـافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ (ص١٠٠) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ رَجَعَتْ بَنُو عَامِرٍ إِلَى شَيْخٍ لَّهُمْ - إِلَى آخِرِهِ (٣).

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَيْضاً عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ ﷺ أَتَى كِنْـدَةَ ( ْ ) فِي مَنَـازِلِهِمْ وَفِيهِمْ سَيِّدٌ لَّهُمْ يُفْسَهُ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهِ ( ْ ). سَيِّدٌ لَّهُمْ يُقَالُ لَهُ مُلَيْحٌ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ﷺ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهِ ( ْ ).

#### ﴿عَرْضُهُ عَلِّي الدَّعْوَةَ عَلَى كَلْبٍ

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ أَتَى كَلْبًا فِي مَنَازِلِهِمْ إِلَى بَطْنٍ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَبْدِ اللهِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَحْسَنَ اسْمَ أَبِيكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ.

#### ﴿عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ عَلَى بَنِي حَنِيفَةَ ﴾

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى بَنِي حَنِيفَةً (٢٠) في مَنَازِلِهِمْ. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ فَلَمْ يَـكُ أَحَـدٌ مِّنَ الْعَرَبِ حَنِيفَةً (٢٠) (٢). أَقْبُحَ رَدًّا عَلَيْهِمْ مِّنْهُمْ. كَذَا فِي الْبِدَايَةَ (٣/٣٩) (٧).

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ فَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

إِلَيْهِ وَقَالُوا: زَعَمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَلاَ لاَ تَرْفَعُوا بِرَأْسِهِ قَوْلاً<sup>(۱)</sup> فَإِنَّهُ مَحْنُونَ يَهْذِي<sup>(۲)</sup>

َ بِسِهِ وَقَانُوا. رَحْمُ اللهُ رَسُونُ اللهِ، قَالَ. الا لا ترقعُوا بِرَاسِهِ قَوْلًا ﴿ قَالِمُ مَجَنُونَ يَهْدِي ۗ ﴿ مِنْ أُمِّ رَأْسِهِ (٣). قَالُوا: قَدْ رَأَيْنَا ذَلِكَ حِينَ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِ فَارِسَ مَا ذَكَرَ. كَـذَا في الْبِدَايَـةِ (٣/٣))

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى قَبَائِلَ بِمِنِّي﴾

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادِضِ اللهِ عَالَ: إِنِّي لَغُــلاَمٌ شَـابٌ مَّعَ أَبـي بِمِنِّى وَّرَسُولُ اللَّهِﷺ يَقِفُ عَلَى مَنَازِلِ الْقَبَائِل مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: «يَــا بَنِـي فُـلاَن! إنِّـي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلاَ تُشْركُوا بهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ هَذِهِ الأَنْدَادِ (°)، وَأَنْ تُؤمِنُوا بِي، وَتُصَدِّقُوا بِي، وَتَمَــْنَعُونِي حَتَّى أُبيِّـنَ عَـن ا للهِ مَا بَعَتَنِي بِهِ». قَالَ: وَخَلْفَـهُ رَجُـلٌ أَحْـوَلُ<sup>(١)</sup> وَضِيءٌ<sup>(٧)</sup> لَّـهُ غَدِيرَتَـان<sup>(٨)</sup> عَلَيْـهِ حُلَّـةٌ عَدَنِيَّةٌ (٩). فَإِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَولِهِ وَمَا دَعَا إِلَيهِ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: يَا بَنِي فُلاَنِ! إِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَسْلَخُوا اللاَّتَ وَالْعُزَّى(١٠) مِنْ أَعْنَــاقِكُمْ، وَحُلَفَاءَكُمْ مِّـنَ الْجِنِّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ أُقَيْشِ(١١) إلىَ مَا جَاءَ بهِ مِنَ الْبدْعَةِ وَالضَّلاَلَـةِ فَـلاَ تُطِيعُـوهُ، وَلاَ تَسْمَعُوا مِنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَتْبَعُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُو لَهَبٍ. كَذَا فِي الْبدَايَةِ (١٣٨/٣)(١٢١). (1)لعل الصواب: لا ترفعوا رأسا بقوله، (يعسني لا تعتنـوا بقولـه. ولعـل اللهُ ﷺ حـول كلامــه حتــى يظـن العاقل أن الذي يخالف الرسولﷺ هو المحنون). «ش» (٢)هذى فــلان: تكلـم بغـير معقـول لمـرض أو غيره. (٣)أم الرأس: الدماغ. (٤)عباد - بكسر المهملة وتخفيف الموحدة الدئلي، كان جاهليا فأسلم قال أبو عمر: عمَّر ربيعة عمرا طويلا ولا أدري متى مات وذكر خليفة وابن سعدٍ: أنه مات في خلافة الوليد. الإصابة(٦/١) (٥)الأنداد: الشـركاء: أي تــركوا عبـادتهم. (٦)الأحـول: مـن تميـل إحــدى حدقتيه إلى الأنف والأخسري إلى الصدغ وبالأردويـة: بهينـــگـــا. (٧)الوضــي: النظيـف الحســن. «إ-ح» (٨)الغديرة: الذؤابة، جمعها غدائر (وهي شعر مقدم الرأس). «إ-ح» (٩)نسبة إلى عدن من بـلاد اليمـن. (١٠)أي تنزعوهما يعني تتركون عبادتهما. (١١)تنسب إليهم الإبل الأقشية وهي غير عتاق تنفر مـن كـل شيء. هامش سيرة ابن هشام. «إنعام» (٢٠)وكذا في الطبري(٨٣/٢)، ومثله في مسند أحمد(٩٢/٣)، وكذا في سيرة ابن هشام(٢٣/١). «إنعام» حياة الصحابة عَنْ (عرضه عَلَى الدعوة في مواسم الحج وعلى قبائل العرب) (ج اص ١٢٣) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ (١) وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْهَيْشَمِيُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ في رِوَايَةٍ - انْتَهَى. قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ (١).

#### ﴿ عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْجَمَاعَةِ بِمِنَّى ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُدْرِكٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِسِي، فَلَمَّا نَزَلْنَا مِنِّى إِذَا نَحْنُ بِجَمَاعَةٍ فَقُلْتُ لَأَبِي: مَا هَذِهِ الجُمَاعَةُ؟ قَالَ: هَذَا الصَّابِيءُ (٢) فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَا يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا»؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢١/٦): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَ البُّحَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبَغُوِيُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ (٢) وَأَخْرَجَ البُّحَارِيُ فِي التَّارِيخِ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبَغُويُّ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ (٢)

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْغَامِدِيِّ فَيْ اللهُ عَالَ: قُلْتُ لأَبِي وَنَحْنُ بِمِنَّى: مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ: هَوُلاَءِ اجْتَمَعُوا عَلَى صَابِيءٍ لَهُمْ. قَالَ: فَتَشَرَّفْتُ (٥) فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

يَدْعُو النَّاسَ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وَهُمْ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ(٢٧٥/١)

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ فَلَيْهُ قَالَ: حَجَجْتُ وَالنَّبِيُّ عَلَّا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَصْحَابُهُ يُعَذَّبُونَ فَوَقَفْتُ عَلَى عُمَرَ يُعَذِّبُ جَارِيَةَ (٢) يَنِي عَمْرِو بْنِ الْمُؤَمَّلِ ثُمَّ ثَبَتَ (٧) عَلَى زِنِّيرَةَ (٨) فَيَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (٣١٢/٤)

#### ﴿عَرْضُهُ عَلَى بَنِي شَيْبَانَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نَعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِل (ص٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب فَيْنَهُ الراحِ الهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَجَلَلٌ نَبِيَّهُ عَلَى أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ خَرَجَ وَأَنَىا مَعَهُ وَأَبُـو وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مُقْدِمًا (٢) فِي كُلِّ حِينِ (٣) وَكَانَ رَجُـلاً نَسَّابَةً (١٠) - فَقَـالَ: مِمَّنِ الْقَـومُ؟ قَالُوا: مِنْ رَبِيعَةً، قَالَ: وَأَيُّ رَبِيعَةَ أَنْتُمْ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ؛ وَفِيهِ قَالَ: ثُـمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى مَحْلِسِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَإِذَا مَشَايِخُ لَهُمْ أَقْدَارٌ (وَّهَيْثَاتٌ)(٥)، فَتَقَدَّمَ أَبُــو بَكْـرِ فَسَلَّمَ قَالَ عَلِيٌّ: - وَكَانَ مُقْدِماً فِي كُلِّ حِينٍ "" - فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: نَحْنُ بَنُو شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ. فَالْتَفَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّسي لَيْسَ بَعْـدَ هَؤُلاَء مِنْ عِزٌّ فِي قَوْمِهِمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرِو، وَهَانِيءُ بْنُ قَبِيصَةَ، وَالْمُثَنِّي ابْنُ حَارِثَةَ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ شَرِيكٍ. وَكَانَ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرِو، وَكَانَ مَفْرُوقٌ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَيَاناً وَّلِسَاناً، وَكَانَتْ لَهُ غَدِيرَتَان (٦) تَسْقُطَان عَلَى صَدْرِهِ. وَكَانَ أَدْنَى الْقَوْمِ (٧) مَحْلِساً مِّنْ أَبِي بَكْرِ، فَقَـالَ لَـهُ أَبُـو بَكْـر: كَيْـفَ الْعَـدَدُ فِيكُمْ؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَنَزِيدُ عَلَى الأَلْفِ وَلَنْ يُغْلَبَ أَلْفٌ مِّنْ قِلَّةٍ. قَالَ: فَكَيْفَ الْمَنَعَةُ فِيكُمْ؟ قَالَ: عَلَيْنَا الْجُهْدُ(^) وَلِكُلِّ قَوْمِ جَدُّ ( ٩). قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَكَيْفَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ؟ قَالَ مَفْرُوقٌ: إِنَّا أَشَدُّ مَا نَكُونُ غَضَباً حِينَ نَلْقَى، وَإِنَّا أَشَـدُّ مَا نَكُـونُ لِقَـاءً إِذَا غَضِبْنَا، وَإِنَّا لَنُؤْثِرُ الْحَيَادَ (١٠) عَلَى الأَوْلاَدِ، وَالسِّلاَحَ عَلَى اللَّقَاحِ (١١)، وَالنَّصْرُ مِنْ (٢)أي متقدمًا، والإقدام: الشجاعة والتقدم في الحرب، يقــال: رجــل قــدم إذا كــان شــجـاعـا. (٣-٣)و في البداية(١٤٢/٣):«في كل خير» وهو أحسن. (٤)يعرف أنساب القبائل معرفة جيدة. «ش» (٥)من البداية، يعني هم ذوو الوجوه بين الناس، وفي الأصل:«هيبات». (٦)أي ذؤابتـــان وجمعهــا غدائــر، والذؤابــة: شــعر مقدم الرأس. (٧)أي أقربهم. (٨)أي الطاقة (أي علينا بذل الطاقة). «إنعام» (٩)أي حيظ وسعادة، أي علينا أن نجتهد، وليس علينا أن يكون لنا الظفر؛ لأنه من عند الله يؤتيه من يشاء. «إنعام» (• 1)جمع حواد: وهو فرس سريع. «إ-ح» (11)جمع لقحة [بكسر اللام وفتحها]: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. «إ-ح» عِنْدِ اللهِ. يُدِيلُنَا(') مَرَّةً وَيُدِيلُ عَلَيْنَا مَرَّةً لَّعَلَّـكَ أَخُـو قُرَيْشِ؟ قَـالَ أَبُـو بَكْـرِ: إِنْ كَـانَ بَلَغَكُمْ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ، فَهَا هُوَ ذَا. فَقَالَ مَفْرُوقٌ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ يَذْكُرُ ذَلِكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِلاَمَ (٢) تَدْعُو يَا أَخَا قُرَيْشٍ؟ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَقَــامَ أَبُـو بَكْرِ يُّظَلِّلُهُ بِتَوْبِـهِ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِﷺ: «أَدْعُوكُـمْ إِلَى شَـهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ (وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ)(٣) وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُؤْوُونِي، وَتَمْنَعُونِي، وَتَنْصُرُونِي حَتَّى أُوَدِّيَ عَنِ اللهِ تَعَالَى مَا أَمَرَنِي بهِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ تَظَاهَرَتْ<sup>(١)</sup> عَلَى أَمْرِ اللهِ<sup>(٥)</sup>، وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ، وَاسْتَغْنَتْ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ وَاللَّهُ هُو َ الْغَنِيُّ الْحَمِيـدُ». قَـالَ لَـهُ: وَإلاَمَ تَدْعُـو أَيْضاً يَا أَخَا قُرَيْشِ؟ فَتَـلاَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِـالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - إِلَى قَوْلِهِ تَعَـالَى ۖ - فَتَفَـرَّقَ بِكُـمْ عَـنْ سَبيلِهِ ذَلِكُـمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(٦). فَقَالَ لَهُ مَفْرُوقٌ: وَإِلاَمَ تَدْعُو أَيْضاً يَا أَحَا قُرَيْشٍ؛ فَـوَا للهِ مَـا هَذَا مِنْ كَلاَم أَهْلِ الأَرْضِ وَلَوْ كَانَ مِـنْ كَلاَمِهِـمْ لَعَرَفْنَـاهُ. فَتَـلاَ رَسُـولُ ا للهِ ﷺ ﴿إِنَّ ا للهُ بَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ – إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى – لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(٧). فَقَالَ لَـهُ مَفْرُوقٌ: دَعَوْتَ وَاللَّهِ يَا قُرَشِيئٌ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ! وَلَقَـدْ أُفِـكَ قَـوْمٌ<sup>(^)</sup> كَذَّبُوكَ وَظَاهَرُوا(°) عَلَيْكَ، وَكَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَشْــرَكَهُ'`' فِي الْكَــلاَمِ هَــانِيءُ بْـنُ قَبيصَــةَ لْقَالَ: وَهَذَا هَانِيءُ بْنُ قَبِيصَةَ شَـيْخُنَا وَصَـاحِبُ دِينِنِـا. فَقَـالَ لَـهُ هَـانِيءٌ: قَـدْ سَـمِعْتُ لَقَـالَتَكَ يَا أَخَـا قُرَيْشٍ، وَصَدَّقْتُ قَوْلَـكَ، وَإِنِّي أَرَى أَنَّ تَرْكَنَا دِينَنَا (وَاتِّبَاعَنَا إِيَّـاكَ)(١١) ١)من الإدالة: الغلبة، أديل لنا على أعدائنا: أي نصرنا عليهم. «إنعام» (٢)أي إلى أي شيء؟ وأصلها إلى ما» ويجب حذف ألف «ما» الاستفهامية وإبقاء الفتحة إذا سبقت بحـرف حـر نحـو ﴿فيـم أنـت مـن كراها﴾. (٣)من البداية(١٤٤/٢). (٤)أي تعاونت. «إنعام» (٥)أي علمي مخالفة ديـن الله. (٦)سـورة إنعام: ١٥١–١٥٣. ﴿تعالُوا﴾ أي هلموا وأقبلوا. ﴿إحسانا﴾ قال البيضاوي: وضعه موضع النهـي عـن

إساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غـير كـاف لهمـا اهــ. ﴿عـن سبيله﴾ أي ببيل الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه. بيان القرآن وروح المعــاني (٧)ســورة النحــل: ٩٠. (٨)أي صُرفـوا ن الحق. (٩)عاونوا. «إنعام» (١٠)أي يشتركه. «الأعظمي» (١١)من البداية، وفي الأصل «واتبعناك». عَلَى دِينِكَ – لِمَحْلِسِ جَلَسْتَهُ إِلَيْنَا لَيْسَ لَهُ أَوَّلُ وَلاَ آخِرُ لَمْ ْنَتَفَكَّرْ فِي أَمْرِكَ، وَنَنْظُـرْ فِي عَاقِبَةِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ زَلَّةً فِي الرَّأْيِ، وَطَيْشَةٌ<sup>(١)</sup> فِي الْعَقْلِ، وَقِلَّةُ نَظَرِ فِي الْعَاقِبَةِ وَإِنَّمَا تَكُوذُ الزَّلَّةُ مَعَ الْعَجَلَةِ، وَإِنَّ مِنْ وَّرَائِنَا قَوْمًا نَّكْرَهُ أَنْ نَّعْقِدَ عَلَيْهِمْ عَقْدًا. وَلَكِنْ تَرْجعُ وَنَرْجعُ وَتَنْظُرُ وَنَنْظُرُ، وَكَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَكَهُ فِي الْكَلاَمِ الْمُثَنَّى بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ: وَهَــذَا الْمُثَنَّـى شَيْخُبَا وَصَاحِبُ حَرْبَنَا(٢). فَقَالَ الْمُتَنَّى: قَدْ سَمِعْتُ مِقَالَتَكَ وَاسْتَحْسِنْتُ قَوْلَكَ يَا أَخَ قُرَيْشِ، وَأَعْجَبَنِي مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ وَالْجَوابُ هُوَ جَوَابُ هَانِيءِ بْنِ قَبِيصَةَ، إِنَّمَا نَزَلْنَا بَيْرَ صِيرَيْنِ (٣) أَحَدُهُمَا الْيَمَامَةُ وَ(الآخَـرُ)(١) (السَّمَامَةُ)(٥). فَقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَـ هَذَان الصِّيرَان<sup>(٢)</sup>»؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَطُفُوفُ<sup>(٧)</sup> الْبَرِّ وَأَرْضُ الْعَـرَبِ، وَأَمَّـا الآخَـرُ فَأَرْضُ فَارِسَ وَأَنْهَارُ كِسْرَى، وَإِنَّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَهْدٍ أَخَذَهُ عَلَيْنَـا كِسْرَى أَنْ لا نُحْـدِثُ حَدَثاً، وَلاَ نُؤْوِيَ مُحْدِثاً (^). وَلَعَلَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ تَكْرَهُهُ الْمُلُوكُ (٩)، فَأَمَّا مَـ كَانَ مِمَّا يَلِي بلاَدَ الْعَرَبِ فَذَنْبُ صَاحِبهِ مَغْفُورٌ وَّعُذْرُهُ مَقْبُولٌ، وَأَمَّا مَا كَـانَ مِمَّا يَلِـي بِلاَدَ فَارِسَ فَذَنْبُ صَاحِبِهِ غَيْرُ مَغْفُورٍ، وَعُذْرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ. فَإِنْ أَرَدتَّ أَنْ نَنْصُــرَكَ مِمَّـ يَلِي الْعَرَبَ فَعَلَيْنَا (١٠)، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَا أَسَأْتُمُ الرَّدَّ (١١) إذْ أَفْصَحْتُمْ بالصِّدْق إنَّا (١)الطيش: الخفة. «إنعام» (٢)أي قائدنا، وبالأردية «كماند ر». «إنعام» (٣)الصير - بالكسر: الما الذي يحضره الناس، صار القوم يصيرون: إذا حضروا الماء. مجمع «إنعام» (٤)كمــا في البدايــة، وفي الأصـــل والدلائل(٩٨/١):«الأخرى». (٥)وفي الأصل والدلائل والبداية:«السماوة»، والصواب ما ذكرنا، ويؤيـد ما في مجمع البحار والنهاية: إنا نزلنــا بـين صـيرين: اليمامـة والســمامة؛ فقــال رســول اللهﷺ:«ومــا هــذاا الصيران؟» فقال: مياه العرب وأنهار كسرى. (٦)وفي منتخب كنز العمال(٣٥٨/٤):«ما هاتــان الضربـاد - بالضاد المعجمة اهـ، وفي عيون الأثر(٤/١):«ما هذان الصريان» إلخ، وفي هامشــه بفتـح الصــاد تثنيــ صرًى: وهو الماء الذي يطول استنقائه. «إنعام» (٧)جمع طف، وهـو مـا أشـرف مـن الأرض. «إ-ح (٨)أي لاننصره ولا نجيره، والمحدث هو الذي يأتي بشــيء لايعرفونــه النــاس، وإن كــان هــذا الشــئ صدق وحقا كما ههنا. (٩)وفي البداية:«لعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه الملوك». «ش» (١٠)كما ١ الأصل والدلائــل، أي فعلينــا أن ننصــرك، وفي البدايـة وكــذا في عيــون الأثــر:«فعلنــا». «إنعــام» (١٩)أ: الجواب، وفيه أن الداعي ينظر دائما إلى محاسن من يدعوه وإن لم يُلبُّ بما دعاه إليه. «إنعام»

لاَ يَقُومُ بِدِينِ اللهِ إِلاَّ مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ». ثُـمَّ نَهَـضَ رَسُـولُ اللهِﷺ قَابِضـاً عَلَى يَدِ أَبِي بَكْرِ ضَيْجَهُ. ثُمَّ دَفَعْنَا إِلَى مَحْلِسِ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ، فَمَا نَهَضْنَا حَتَّى بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ: قَالَ عَلِيٌّ عَلِيُّهُ: وَ(كَانُوا)(١) صُدُقًا (٢) صُبُرًا (٣) - رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.كَذَا فِي دَلاَئِلِ النُّبُـوَّةِ لأَبِـي نُعَيْـمٍ. وَقَـالَ فِي الْبِدَايَـةِ(٣/٢٤): رَوَاهُ أَبُـو نُعَيْـمٍ وَّالْحَـاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالسِّيَاقُ لأَبِي نُعَيْمٍ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِـهِ: إنَّـهُ لاَ يَقُـومُ بدِين اللهِ إلاَّ مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِبهِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «أَرَأَيْتُمْ؟ إِنْ لَمْ ۖ تَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَمْنَحَكُمُ ( ٤ ) اللهُ بِلاَدَهُمْ وَأَمْوَالْهَـُمْ وَيُفْرِشَكُمْ بَنَـاتِهِمْ ( ٥ ) أَتُسَبِّحُونَ اللهَ وَتُقَدِّسُونَهُ»؟ فَقَالَ لَهُ النَّعْمَانُ بْنُ شَرِيكٍ: اللَّهُمَّ! وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَ<sup>(١)</sup> يَا أَخَا قُرَيْشٍ! فَتَـلاً رَسُولُ اللَّهِﷺ ﴿ إِنَّا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيـرًا. وَّدَاعِيـاً إِلَى اللهِ بِإِذْنِـهِ وَسِـرَاجاً مُّنِيرًا﴾ <sup>(٧)</sup> ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَابِضًا عَلَى يَدَيْ أَبِسِي بَكْرِظَيُّهُ. قَـالَ عَلِيٌّظَيُّهُ: ثُسمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ! أَيَّةُ أَخْلاَقِ لِّلْعَرَبِ كَانَتْ في الْجَاهِلِيَّةِ – سَا أَشْرَفَهَا؟!- بِهَا يَتَحَاجَزُونَ (٨) فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قَالَ: ثُمَّ دَفَعْنَا (٩) إِلَى مَجْلِسِ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ؛ فَمَا نَهَضْنَا حَتَّى بَايَعُوا النَّبِيَّ ۚ عَالَ عَلِيٌّ: وَكَانُوا صُدَقَاءَ ١٠٠ صُبَرَاءَ فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَبِي بَكْرِ ضَيُّتُهُ بِأَنْسَابِهِمْ قَالَ. فَلَمْ يَلْبَثْ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ إلاّ يَسِيرًا (١)من الدلائل، وفي الأصل: «كان» وهو خطأ. (٢)جمع صدوق للمبالغة. يقال صدق في الحديث: أخبر بالواقع. و-في القتال ونحـوه: أقبـل عليـه في قـوة و- فلانـا: أنبـأه بـالصدق. و-فلانــا النصيحــة والإحــاء: اخلصهما له. و−فلانا الوعد: أوفى به. وفي التنزيل العزيز ﴿لقد صدقكم الله وعده﴾ وكل من هذه المعاني بناسب هذا المقام. (٣)جمع صبور وهو كثير الصبر. (٤)منح الشيء: وهبه. (٥)أي يصبحن لكــم أزواجــا او سراري. «ش» (٦)أي أوَ أن ذلك لـك؟ (يعـني أيمكـن ذلـك لـك، قالـه تعجبـا). «إنعـام» (٧)سـورة الأحزاب: ٤٥–٤٦. ﴿شاهدا﴾ على أمتك. ﴿مبشرا﴾ بالجنة. ﴿نذيرا﴾ من النار. ﴿وداعيا﴾ إلى شــهادة أن لا إله إلا الله. تفسير ابن كثير (٨)يعني يحولون بين دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ويحكمون بها بينهـم بالعدل وغير ذلك من الصفات الحميدة، يقال تحاجز القوم: أخذ بعضهم بحجز بعض يعني منع بعضهم

بعضا من الوقوع في الظلم. (٩)أي انتهينا. (٠٠)وفي عيون الأثر:«صدقا صبرا». «إنعام»

حَتَّى خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ: «احْمَدُوا الله كَثِيرًا فَقَدْ ظَفِرَتِ الْيَوْمَ أَبْنَاءُ رَبِيعَةَ (') بِأَهْلِ فَارِسَ، قَتَلُوا مُلُوكَهُمْ وَاسْتَبَاحُوا (') عَسْكَرَهُمْ وَبِي نُصِرُوا». قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِ اللهِ اللهُ عَرْيبٌ (") جِدًا كَتَبْنَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ وَمَحَاسِنِ الْبِدَايَةِ (٣/٥٤): هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (") جِدًا كَتَبْنَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ وَمَحَاسِنِ اللهُ خُلاَقِ وَمَحَاسِنِ اللهُ خُلاَقِ وَمَكَارِمِ الشَّيِّمِ وَفَصَاحَةِ الْعَرَبِ.

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى وَفِيهِ: أَنَّهُمْ لَمَّا تَحَارَبُوا هُمْ وَفَارِسُ وَالْتَقَوْا مَعَهُمْ بِقُرَاقِرَ (٤) مَكَانٌ قَرِيبٌ مِّنَ الْفُرَاتِ - جَعَلُوا شِعَارَهُمُ (٥) اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ فَنصِرُوا عَلَى بِقُرَاقِرَ (٤) مَكَانٌ قَرِيبٌ مِّنَ الْفُرَاتِ - جَعَلُوا شِعَارَهُمُ (٥) اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ فَنصِرُوا عَلَى فَارِسَ بِذَلِكَ وَقَدْ دَّخُلُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الإسْلاَمِ - انْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي (١٥٦/٥): أَخْرَجَ الحُاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ الْبَارِي (١٠٥٥): أَخْرَجَ الحُاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ الْبَيْهِ عَلَى اللّهُ عنهما حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْهِ - فَذَكَرَ شَيْئًا مِّنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ عَلَى الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نَعْيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ (ص٥٠١) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى قَالَ: قَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ عَلَيْ يَوْماً - وَهُو يَذْكُرُ الأَنْصَارَ وَيَعْرِفْ لَهُمْ وَفَضْلَهُمْ وَسَابِقَتَهُمْ وَسَابِقَتَهُمْ وَاللّهِ رَبّوا الإسْلاَمَ كَمَا يُربّى الْفَلُولِ فَي غَنَائِهِمْ (١) بأَسْيَافِهِمْ وَطُولِ حُقُوقَهُمْ، هُمْ وَاللّهِ رَبّوا الإسْلاَمَ كَمَا يُربّى الْفَلُولِ فَي غَنَائِهِمْ (١) بأَسْيَافِهِمْ وَطُولِ أَلْسِنَتِهِمْ وَسَخَاء أَنْفُسِهِمْ. لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُخْرُجُ فِي الْمَواسِمِ فَيَدْعُو الْقَبَائِلَ، وَاللّهِ رَبّوا الإسْلاَمَ كَمَا يُربّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهِمْ (١) اللهِ اللهِ اللهِ وَفِيهَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَفِيهِ الْمَالِقِيقِ وَلَا اللهِ وَفِيهِ كَانَ البَيْتِ والعدد وأكلب دخل بنوه في خنعم وهو السَيْتِهِمْ أَسِد، وفيه الآن البَيت والعدد؛ وضبعة وفيه كان البيت والعدد وأكلب دخل بنوه في خنعم وهو رهم أنس مدرك الحنعمي، وعائشة بن ربيعة وبنوه باليمن. جمهرة أنساب العرب العرب (٢٩٢/١) (٢٩١/١) إلغريب: هو ما انفرد بروايته راو، بحيث لم يروه غيره، أو انفرد بزيادة في متنه أو النار على الله الطيف (٤) هو يوم ذي قار الأكبر قرب الكوفة (هذه الواقعة هي واقعة ذي قار مشهورة في التاريخ). معجم البلدان (٥) أي علامتهم في الحرب، وقال ابن منظور في لسان العرب: شعار العساكم؛ أن العساكم، يقال: له في هذا العرم سابقة: إذا سبق الناس إليه. (٧) الفلو: المهر: أي ولد الفرس جمعه أفلاء كعدو وأعداء. يريد أنهم كانوا يعتنون بإحيائه اعتناء بالغا كما يعتني صاحب الفلو بتربيته. (٨) أي في كفايتهم ونفعهم الإسلام.

مَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَيَقْبَلُ مِنْهُ دُعَاءَهُ. فَقَدْ كَانَ يَأْتِي الْقَبَائِلَ بِمَجَنَّةَ وَعُكَاظِ وَبِمِنِي حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الْقَبَائِلَ يَعُودُ إِلَيْهِمْ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ حَتَّى إِنَّ الْقَبَائِلَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا آنَ لَكَ أَنْ تَيْأَسَ مِنَّا؟ مِنْ طُولِ مَا يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَرَادَ اللَّهُ وَكَالَّ مَا أَرَادَ بِهَذَا اللَّهُ وَلَكُ أَنْ تَيْأَسَ مِنَّا إِلَيْ مُنْ طُولِ مَا يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَرَادَ اللَّهُ وَكَالَّ مَا أَرَادَ بِهَذَا اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ مَنْ الأَنْصَارِ فَأَعْرَضَ (١) عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ فَاسْتَجَابُوا وَأَسْرَعُوا وَآوَوْا وَنَصَرُوا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَعْرَضَ (١) عَلَيْهِمْ فَنَزَلْنَا مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَقَدْ تَشَاحُوا (١) وَلَا لَكُ تَشَاحُوا أَنْ الْمَالُومُ مَا اللهُ خَوْرًا – قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ فَنَزَلْنَا مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَقَدْ تَشَاحُوا (١) وَيَعْمَونَ (١) عَلَيْهِمْ فَنَزَلْنَا مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَقَدْ تَشَاحُوا (١) فَينَا حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيَقْتَرِعُونَ (٣) عَلَيْهَمْ فَنَزَلْنَا مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَقَدْ بَعُونَ (٣) عَلَيْهَمْ وَلَقَدْ أَلُوا مُهُمَ أَنْ فُولِهُمْ أَحَى إِلَيْهُمْ أَحَى إِلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضاً فِي الْدَّلَائِلِ (صَ ٥٠) عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنهما قَالَتْ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ يَدْعُو الْقَبَائِلَ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدَا الْحَيِّ مِنَ الاَنْصَارِ مَا أَرَادَ مِنْ الْكَرَامَةِ. فَانْتَهَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى نَفْرٍ مِنْهُمْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ (٥) وَهُمْ يَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ. قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا أُمَّهُ؟ وَلَمُ اللهِ عَلَيْ إِلَى نَفْرٍ مَنْهُمْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ (٥) وَهُمْ يَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ. قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا أُمَّهُ؟ قَالَتْ: سِتَّةُ نَفْرٍ أَوْ سَبْعَةً، مِنْهُمْ مِّنْ يَنِي النَّحَارِ ثَلاَثَةٌ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَابْنَا عَفْرَاءَ، وَلَمُ تُسَمِّ لِي مَنْ بَقِي. قَالَتْ: فَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ تُسَمِّلِ مَنْ بَقِي. قَالَتْ: فَحَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هول ابني طير منه فينس بن ابني المسرعيجية؛ فعند. لم الدري من قال: أي أراد كل منهم أن يستأثر (١)كذا في الأصل، والظاهر: عرض. «إنعام» (٢)تسابقوا إلينا متنافسين فينا: أي أراد كل منهم أن يستأثر الماد بن المناطقة على الله على ا

بنا؛ يعني كانوا يبخلون بأن يرسلونا إلى غيرهم. (٣)يقال: اقترعوا على شيء: ضربوا قرعة. (٤) جمع مهجة: دم القلب والروح. «إنعام» (٥)العقبة - بالتحريك هو الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه، والعقبة التي بويع فيها النبي على وهي عقبة منى، ومنها ترمى جمرة العقبة وهي مدخل منى من الغرب وحده الغربي. (٦)وافيت العام: حججت. والقوم: أتيتهم. «إنعام» (٧)السنة المقبلة التالية. (وهو منصوب كما هو مقتضى السياق، ويكتفى بحركة النصب عن الألف كما هو رسم المتقدمين في كتبهم المنصوبات). «ش» (٨)وإذا قيل: بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية: الأولى والثانية صفة للبيعة وليست للعقبة. المعالم الأثيرة

ثَوَى (') فِي قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً (') يُذَكِّرُ لَوْ لاَ قَى صَدِيقاً مُّوَاتِيَا ('') وَذَكَرَ الأَبْيَاتَ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّصْرَةِ (') مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضاً فِي الدَّلاَئِلِ(ص٥٠١) عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضِّيَّهُ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ الْمُشْرِكُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِبِ ضَلَّيْهُ: «يَاعَمِّ! إِنَّ اللَّهَ كَا أَلَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُ رَغْمُ ( ) قُرَيْشِ عِزًّا في ذَاتِ اللهِ تَعَالَى فَامْض بي إلى عُكَاظٍ فَأَرنِي مَنَازِلَ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ حَتَّى أَدْعُوَهُمْ إِلَى ا للهِ عَجَلْقُ وَأَنْ يَّمْنَعُونِي وَيُوْوُونِي حَتَّى أُبَلِّغَ عَـن اللهِ عَجَلْقُ مَـا أَرْسَـلَنِي بـهِ»، قَـالَ: فَقَـالَ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَحِي! امْضِ إِلَى عُكَاظٍ غَأَنَا مَاضٍ مَّعَكَ حَتَّى أَدُلُّكَ عَلَى مَنَازِلِ الأَحْيَاءِ: فَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بِتَقِيفٍ ثُمَّ اسْتَقْرَى (٦) الْقَبَائِلَ فِي سَنَتِهِ (٧). فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ -وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعْلِنَ الدُّعَاءَ – لَقِيَ السِّـتَّةَ نَفَرٍ الْخَزْرَجِيِّينَ وَالأَوْسِيِّينَ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةً، وَأَبُو الْهَيْثَـمِ بْـنُ التَّيِّهَـانِ، وَعَبْـدُ اللهِ بْـنُ رَوَاحَـةَ، وَسَـعْدُ بْـنُ الرَّبيـع، وَالنَّعْمَانُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ. فَلَقِيَهُمُ النَّبِيُّ كَالِيٌّ فِي أَيَّامِ مِنَّى عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلاً، فَحَلَسَ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَجَلَق، وَإِلَى عِبَادَتِهِ، وَالْمُوَازَرَةِ (٨) عَلَى دِينِهِ الَّـذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِمْ مَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ سُورَةَ إِبْرَاهِيمَ:﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً﴾ – إِلَى آخِرِ السُّورَةِ (٩) فَرَقَّ (1)أي أقام. (٢)أي سنة؛ لأن الحج لا يكون إلا كل عام مـرة، وجمعهـا حِجـج، وفي التـنزيل:﴿وعـلـي أن تأجرني ثماني حجــج﴾. (٣)أي موافقــا، مــن المواتــاة وهــي حســن المطاوعــة والموافقــة. (٤)في(٤٨٦/١). (°)أي إذلالهم وقهرهم على كره. «عَزّا» أي غلبة وقهرا، يقال: عز فلانا عَـزّا: غلبـه وقهـره، وفي التـنزيل العزيز: ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزْنِي فِي الْخَطَابِ﴾. (٦)أي تتبعهـا يخرج مـن قبيلـة إلى أخـرى. «ش»، القـرو: القصد والتتبع كالاقتراء والاستقراء. (ق) «إنعام» (٧)الظاهر في السنة: أي طــول الســنة. «إنعــام» (٨)المعاونة والتقوية، مـن وزر بمعنى: عـاون، واشـتقوا منهـا الوزيـر: أي المعـين. وفي الأصــل:«المــؤازرة» (والتصويب من الدلائل). «ش» (٩)سورة إبراهيم: ٣٥. ﴿آمنا ﴾ ذا أمن، وقد أجاب الله تعالى دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلي خلاه. الجلالين

الْقَوْمُ وَأَخْبَتُوا(١) حِينَ سَمِعُوا وَأَجَابُوهُ. فَمَرَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُـوَ يُكَلِّمُهُمْ وَيُكَلِّمُونَهُ، فَعَرَفَ صَوْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: ابْنَ أَخِي! مَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَا عَمِّ! سُكَّانُ يَثْرِبَ: الأَوْسُ وَالخُنَرْرَجُ قَدْ دَّعَوْتُهُمْ إِلَى مَا دَعَوْتُ إِلَيْهِ مَـنْ قَبْلَهُمْ مِّنَ الأَحْيَاء فَأَجَالُبُونِي وَصَدَّقُونِي، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يَخُرْجُونَنِي إِلَى بِلاَدِهِمْ. فَنَزَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَقَلَ رَاحِلَتُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ! هَذَا ابْنُ أَخِسي - وَهُوَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ - فَإِنْ كُنتُمْ صَدَّقْتُمُوهُ وَآمَنْتُمْ بِهِ وَأَرَدَّتُـمْ إِخْرَاجَهُ مَعَكُمْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ عَلَيْكُمْ مَّوْنِقاً (<sup>٢)</sup> تَطْمَئِنُ بِهِ نَفْسِي وَلاَ تَحْذُلُوهُ (<sup>٣)</sup> وَلاَ تَغُرُّوهُ (<sup>٤)</sup>؛ فَإِنَّ حِيرَانَكُمُ الْيَهُودُ، وَالْيَهُودُ لَهُ عَدُوٌّ، وَلاَ آمَنُ مَكْرَهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ – وَشَقَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْعَبَّاسِ حِينَ اتَّهَمَ عَلَيْـهِ سَـعْدًا وَّأَصْحَابَـهُ – قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ اثْذَنْ لَّنَا فَلْنَجِبْهُ غَيْرَ مُحَشِّنِينَ (°) بِصَدْرِكَ وَلاَ مُتَعَرِّضِينَ لِشَيْءِ مِّمَّا تَكْرَهُ إلاَّ تَصْدِيقًا لإِجَائِتِنَا إِيَّاكَ، وَإِيمَاناً بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ ﷺ: «أَجِيبُوهُ غَيْرَ مُتَّهَمِينَ» فَقَالَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ – وَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِكُلِّ دَعْـوَةٍ سَبيلًا، إنْ لِينٌ وَإِنْ شِيدَّةٌ وَقَدْ دَعَوْتَ الْيَوْمَ إِلَى دَعْوَةٍ مُّتَجَهِّمَةٍ (٦) لِّلنَّاسِ مُتَوَعِّرَةٍ (٧) عَلَيْهِمْ، دَعَوْتَنَا إِلَى تَرْكِ دِينِنِا وَاتِّبَاعِكَ عَلَى دِينِكَ وَتِلْكَ رُتُبَّةٌ صَعْبَـةٌ فَأَجَبْنَـاكَ إِلَى ذَلِـك، وَدَعَــوْتَنَا إِلَى قَطْع مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّـاسِ مِـنَ الْحِـوَارِ وَالأَرْحَــامِ الْقَرِيــبِ وَالْبَعِيـــدِ وَتِلْـكَ رُتْبَـةٌ صَعْبَـةٌ فَأَجَبْنَاكَ إِلَى ذَلِكَ، وَدَعَوْتَنَا وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ فِي دَارِ عِزٌّ وَّمَنَعَةٍ (^) لاَ يَطْمَعُ (<sup>9)</sup> فِيهَا أَحَــــُدُ أَنْ يَّرْأَسَ عَلَيْنَا<sup>(١٠)</sup> رَجُلٌ مِّنْ غَيْرِنَا قَدْ أَفْرَدَهُ قَوْمُهُ وَأَسْلَمَهُ أَعْمَامُهُ<sup>(١١)</sup> وَتِلْكَ رُتْبَةٌ صَعْبَةٌ (١)أي خضعوا وتواضعوا. «إنعام» (٢)أي عهدا. (٣)أي لا تتركوا نصرتــه. (٤)أي لا تخدعــوه. (٥)مــن حشّن صدره تخشينا: أوغره، (أي أحماه من الغيظ) ق. «إنعام» (٦)كذا في الأصل والدلائل، من تجهمه إذا استقبله بوجه كريه اهـ، وفي منتخب الكنز(٦٥/١): متهجمة من التهجم وهو الأو-نه:(أي داخلة) بغتة. «إنعام» (٧)أي متعسرة: أي تكون هذه الدعوة سببا لإسعار نار العداوة فيما بينهم. (٨)أي هو في عـز ومـن يمنعـه من عشيرته. (٩)أي لا يحرص. (١٠)أي يصير علينا رئيسا. (١١)أي خذلوه وأهملوه وتركوه لعدو وغيره.

فَأَجَبْنَاكَ إِلَى ذَلِكَ، وَكُلُّ هَؤُلاَءِ الرُّتَبِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ عَـزَمَ ا للله (١) عَلَى رُشْدِهِ وَالْتَمَسَ الْخُيْرَ فِي عَوَاقِبِهَا وَقَدْ أَجَبْنَاكَ إِلَى ذَلِكَ بِأَلْسِنَتِنَا وَصُدُورِنَا وَأَيْدِينَا إِيمَانًا بِمَا حِثْتَ بِهِ، وَتَصْدِيقًا بِمَعْرِفَةٍ ثَبَتَتْ فِي قُلُوبِنَا، نُبَايِعُكَ عَلَى ذَلِكَ وَنُبَـايِعُ رَبَّنَـا وَرَبَّكَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِينَا، وَدِمَاؤُنَا دُونَ دَمِكَ، وَأَيْدِينَا دُونَ يَـدِكَ، نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْ نَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَبْنَائَنَا وَنِسَائَنَا، فَإِنْ نَفِي (٢) بِذَلِكَ فَللَّهِ نَفِي (٣)، وَإِنْ نَغْدِرْ فَبِـا للهِ نَغْدِرُ وَنَحْنُ بِهِ أَشْقِيَاءُ، هَذَا الصِّدْقُ مِنَّا يَـا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. ثُـمَّ أَقْبَـلَ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُعْتَرِضُ لَنَا ( ) بِالْقَوْل دُونَ النَّبِيِّ ﷺ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا أَرَدتً بِذَلِكَ؟ - ذَكَرْتَ أَنَّهُ ابْـنُ أَخِيـكَ وَأَحَـبُّ النَّـاس إِلَيْكَ فَنَحْنُ قَدْ قَطَعْنَا الْقَرِيبَ إِلَيْنَا وَالْبَعِيدَ وَذَا الرَّحِمِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، اللهُ أَرْسَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ لَيْسَ بِكَذَّابٍ وَّأَنَّ مَا حَاءَ بِهِ لاَ يُشْبِهُ كَلاَمَ الْبَشَرِ - وَأَمَّا مَـا ذَكَرْتَ أَنَّـكَ لاَ تَطْمَئِنُ ۚ إِلَيْنَا فِي أَمْرِهِ حَتَّى تَأْخُذَ مَوَاثِيقَنَا فَهَذِهِ خَصْلَةٌ لاَّ نَرُدُّهَا عَلَى أَحَدٍ أَرَادَهَا لِرَسُول شِئْتَ، وَاشْتَرطْ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي بَيْعَتِهِمْ (٥٠).

وَسَتَأْتَى أَحَادِيثُ الْبَيْعَةِ فِي الْبَيْعَةِ عَلَى النَّصْرَةِ (٢) وَأَحَادِيثُ الْبَابِ فِي بَابِ النَّصْرَةِ (١) وَسَعَامِ» (١) أي أراد وخلق قدرة. (٢) كذا في الأصل، والصواب: «نف» كما في المنتخب: «فبالله نفي ونحن به أسعد». «إنعام» (٤) أي الحائل بيننا وبين النبي على والمانع الذي يمنع من المضي في مطلوبنا. (٥) وصح في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - منها ما أخرج الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي الله يعسرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي على وأنه وأنه رجل من همدان، فقال: «ممن أنت؟» قال الرجل: من همدان، قال: «نهل عند قومك من منعة؟» قال: رجل من همدان، فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل، نعم أن الرجل خشي أن يخفر قومه، فأتى رسول الله الشي فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل، قال: نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن إسرائيل به، وقال الترمذي: حسن صحيح. البداية (٢٠/١) (٦) في (٢٧/١).

في ابْتِدَاءِ أَمْرِ الأَنْصَارِ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

# عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ فِي السُّوق

#### ﴿عَرْضُهُ الدَّعْوَةَ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (٢) عَنْ رَبِيعَةَ بْن عِبَادٍ (٣) مِنْ بَنِي الدِّيلِ (٤) - وَكَانَ جَاهِلِيًّا فَأَسْلَمَ -قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِﷺ في الْحَاهِلِيَّةِ <sup>(٥)</sup> في سُوقِ ذِي الْمَحَازِ<sup>(١)</sup> وَهُوَ يَقُـولُ:«يَـا أَيُّهَـا النَّاسُ! قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُـوا»، وَالنَّـاسُ مُجْتَمِعُـونَ عَلَيْـهِ وَوَرَاءَهُ رَجُـلٌ وَضِيءُ الْوَجْهِ(٧) أَحْوَلُ<sup>(٨)</sup> ذُو غَدِيرَتَيْنِ<sup>(٩)</sup> يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَـبَ؟ فَسَـأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِهِ؛ كَذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٢١/٣) وَقَـالَ الهُـنَيْمِيُّ (٢٢/٦): رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَابْنُـهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْـوهِ وَالأَوْسَـطِ باخْتِصَـار بأَسَانِيدَ، وَأَحَدُ أَسَانِيدِ عَبْدِ اللهِ بْن أَحْمَدَ ثِقَـاتُ الرِّجَـال - انْتَهَـى. وَعَزَاهُ الْحَـافِظُ في الْفَتْحِ(٧/٦٥١) إِلَى الْبَيْهَقِيِّ وَأَحْمَدَ، وَقَـالَ: صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠٠) - انْتَهَى. قَــالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٢/٦): وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَسُولُ اللَّهِﷺ يَفِرُ مِنْهُ وَهُــوَ يَتْبَعُـهُ. وَفِي روَايَـةٍ: وَالنَّـاسُ مُنْقَصِفُونَ (١١) عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَّقُولُ شَيْئاً وَّهُوَ (١٢) لاَ يَسْكُتُ – انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ (١)في(١/٣٨٤). (٢)في المسند(٣/٣٤). «إنعام» (٣)بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، ويقال – بـالفتح والتثقيل، والأول الصواب. الإصابة(٩/٢). «إنعام» (٤)بكسر دال وسكون ياء و-بضم دال وسكون همزة: بطن من بني بكر. المغني (٥)ما كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهالة والضلالة. (٦)قال الأزرقي(١٩١/١): ذو الجحاز: سوق لهذيل عن يمين الموقف من عرفة قريب مـن كبكـب علـي فرسـخ مـن عرفة اهـ. «إنعام» (٧)حسن الوجه، وجميله. (٨)الأحول: من تميل إحدى حدقتيــه إلى الأنـف، والأخــرى إلى صدغيه. وبالأردوية: بهينـگـا. ولعل الله صيره أحول ليظن المخاطب أنه متوجه بالخطاب إلى غيره وهو متوجه إليه. (٩)أي ذؤابتين، والذؤابة: شعر مقدم الرأس. (١٠)هــو محمــد بــن أحمــد بــن حبـــان أبــو حـــاتم البسيتي التميمي: مؤرخ علامة جغرافي محدث، وهو أحد المكثرين من التصنيف، قـال يـاقوت: أخـرج مـن علوم الحديث ما عجز عنه غيره، توفي ٣٥٤ هـ.. الأعـلام لـلزركلي (١١)أي متتـابعون ومـتزاحمون حتـى يقصف بعضهم بعضا، من القصف: الكسر والدفع الشـديد لفــرط الزحــام. «إ-ح» (١٢)أي النبــيﷺ، ويوضحه ما في المسنــد(٤٩٢/٣) من زيادة بعــده: يقول: يا أيها الناس إلخ. «إنعام»

لَهُ طَرِيقٌ فِي عَرْضِهِ ﷺ الدَّعْوَةَ عَلَى الْقَبَائِلِ (١) وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ طَـارِقِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ قَالَ: إِنِّي بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ شَابٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ مِّنْ بُرْدٍ أَحْمَرَ وَهُوَ يَقُولُ:«يَــا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ خَلْفَهُ قَــدْ أَدْمَـى عُرْقُوبَيْـهِ<sup>(٢)</sup> وَسَـاقَيْهِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ كَذَّابٌ فَلاَ تُطِيعُوهُ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَــالَ: غُـلاَمُ بَنِي هَاشِـم الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَهَـٰذَا عَمُّهُ عَبْـدُ الْعُزَّى ِ ۖ فَذَكَـرَ الْحَدِيـتَ. قَـالَ الْهَيْتَمِـيُّ (٢٣/٦): وَفِيهِ: أَبُو (جَنَابٍ) (٢) الْكَلْبِيُّ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَبَقِيَّـةُ رِجَالِـهِ رِ جَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (١٠) عَنْ رَّجُلِ مِّنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ كَالِيْ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَتَخَلَّلُهَا (٥) يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا». قَالَ: وَأَبُو جَهْلٍ يَحْثِي (٦) عَلَيْهِ التَّرَابَ وَيَقُولُ: لاَ يُغْوِيَنَّكُمْ (٧) هَـذَا عَنْ دِينِكُمْ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَـتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ وَتَشْرُكُوا اللاَّتَ وَالْعُزَّى؛ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِﷺ (٨). قُلْتُ: انْعَتْ لَنَا رَسُولَ ا للْفِيَّالِيُّ . قَالَ: بَيْنَ بُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، مَرْبُوعٌ (٩) كَثِيرُ اللَّحْمِ، حَسَنُ الْوَجْهِ، شَدِيدُ سَــوَادِ الشَّـعْرِ، أَيْيَضُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ، سَابِغُ الشَّعْرِ (١٠). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢١/٦): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انَّتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبِيْهَقِيُّ أَيْضاً بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر ْ نَعْتَهُ كَالِيٌّ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (١٣٩/٣)، وَقَالَ: كَذَا قَالَ فِي هَذَا السِّيَاقِ أَبُو جَهْلِ (١١). وَقَدْ يَكُونُ وَهْماً. وَيَحْتَمِلُ (١)في(١/١/١) و(١٢٢/١). (٢)تثنية العرقوب، وهو من الإنسان: وتر غليظ فوق عقبه، والعقـب: هـو مؤخر القدم: أي ضربهما حتى خرج منهما الدم. (٣)كما في التفسير لابن كثير(٣٢/٣)، وفي خلاصة تذهيب الكمال: اسمه يحيى بن حية، وفي الأصل والهيثمسي(٢٣/٦): «أبـو حبـاب» وهـو تصحيـف. (٤)في المسند(٦٣/٤) و(٣٧٦/٥). (٥)أي يدخل وسطها، المراد: يتجول في السوق كلها، لأن الــذي وصــل إلى الوسط يجاوز النواحي. (٦)أي يصب ويهول. (٧)أي لا يضلنكم، وفي البداية(١٣٩/٣) والمسند: «لايغرنكم» :أي لا يخدعنكم. (٨)وفيه أن الداعي يعتني بدعوته ولا يتعرض لجواب المعارضين والمخالفين بل ولا يلتفت إلى تعرضهم. «إنعام» (٩)هو ما بين الطويل والقصير. (١٠)أي طويله وتامه. (١١)يعني في رواية أحمد عــن ربيعة «أبو لهب»، وفي رواية أحمد والبيهقي عن رجل من بني مالك «أبو جهل» بدلِ «أبي لهب».

أَنْ يَّكُونَ تَارَةً يَّكُونُ ذَا، وَتَارَةً يَّكُونُ ذَا وَأَنَّهُمَا كَانَا يَتَنَاوَبَان عَلَى أَذَافِهِ عَلِيٍّ - انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ عَرْضُهُ كُلِي الدَّعْوَةَ فِي سُوقِ عُكَاظٍ فِي عَرْضِهِ الدَّعْوَةَ عَلَى الْقَبَائِلِ(ص١١٣).

# عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ عَلَى عَشِيرَتِهِ الأَقْرَبِينَ

﴿ مَا قَالَهُ عَلِي لِفَاطِمَةَ وَصَفِيَّةَ رضي الله عنهما وَغَيْرهِمَا مِنْ عَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ ﴾ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَب الله عَب اللهِ عَلْم اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَم اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ الْمُطَّلِبِ! يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ (٢) مِّنَ اللهِ شَيْئاً سَلُونِي مِنْ مَّالي مَا شِيْتُتُمْ». انْفَرَدَ بإخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿جَمْعُهُ ﷺ أَهْلَ بَيْتِهِ وَعَشِيرَتَهُ عَلَى الطُّعَامِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ ۚ ۚ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ حَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَاجْتَمَعَ ثَلاَّثُـونَ، فَأَكَلُوا وَشَربُوا. قَالَ: وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ يَّضْمَنُ عَنِّــي دَيْنِي وَمَوَاعِيـدِي وَيَكُـونُ مَعِـي فِي الْجَنَّـةِ وَيَكُـونُ حَلِيفَتِـي في أَهْلِي؟»(°) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ كُنْتَ بَحْرًا(¹)، مَـنْ يَّقُـومُ بِهَـذَا؟ قَـالَ: ثُـمَّ

قَالَ (لآِخَرَ) -<sup>(٧)</sup> ثَلاَثًا. قَالَ: فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَالَ عَلِيُّ ضَيَّظِنَه: أَنَا.

(١)زاد مسلم «على الصفا». (٢)معناه لا تتكلوا على قرابيتي فــإني لا أقــدر علـى دفــع مكــروه يريــده الله تعالى بكم، وأفرد ﷺ هؤلاء لشدة قرابتهم. النووي (٣)في كتاب الإيمان – باب بيان من مات على الكفر فهو في النار إلخ(١١٤/١)، وقد أخرج البخاري في معنى هذا الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ تــارة، ولكن اتفقا في معنى الحديث. (٤)في المسند(١١١/١). (٥)ومعنى سؤالهﷺ لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دَينه ويخلفوه في أهله يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشسي إذا قـام بأعبـاء الإنـذار أن يقتـل. التفسـير لابن كثير (٣٥٣/٣). «إنعام» (٦)أي في سبعة الجبود والكبرم اهب، وعنبد ابسن كثبير في التفسير (٣٥١/٣): «بحـري» إلخ بالاضافـة. «إنعـام» (٧)كمـا في التفسير لابـن كثـير، وفي الأصــل: «الآخــر». «إظهار»

وَأَخَرَجَ أَحْمَدُ (١) أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ عَلِيِّ عَلِيِّ عَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ – أَوْ دَعَا رَسُولُ ا للْهِ عَلِيُّ - بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ رَهْطٌ وَّكُلُّهُم يَأْكُلُ الْجَذَعَة (٢) وَيَشْرَبُ الْفَرَق (٣). فَصَنَعَ لَهُمْ مُّدًّا مِّنْ طَعَامِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ: كَأَنَّهُ لَـمْ يُمَسَّ ثُـمَّ دَعَا بِغُمَرٍ ( ُ ) فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُشْرَبْ. وَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَّإِلَى النَّاسِ عَامَّةً فَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الآيةِ<sup>(٥)</sup> مَا رَأَيْتُمْ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَّكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي؟» قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ – وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ – قَالَ: فَقَالَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ – ثَلاَثَ مَـرَّاتٍ، كُـلَّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ (لِي)<sup>(١)</sup>: احْلِسْ، حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي. كَذَا في التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ(٣/.٣٥)<sup>(٧)</sup>.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ عَلِيِّ هَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِـيرَتَكَ الأَقْرَبِـينَ﴾ قَــالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «يَا عَلِيُّ! - عَلَيْهُ - اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ <sup>(٨)</sup> بِصَاعٍ <sup>(٩)</sup> مِّنْ طَعَـامٍ، وَاجْمَعْ لي بَنيِ هَاشِمٍ» - وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، أَوْ أَرْبَعُونَ غَيْرَ رَجُــلٍ - قَـالَ: فَدَعَـا رَسُـولُ ا للْهِ ﷺ بِالطُّعَامِ، فَوَضَعَـهُ بَيْنَهُـمْ. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ مِنْهُـمْ مَّنْ يَأْكُلُ الْجَذَعَـةَ بِإِدَامِهَا؛ ثُمَّ تَنَاوَلَ الْقَدَحَ (١٠) فَشَرِبُوا مِنْهُ حَتَّى رَوُوا - يَعْنِي مِنَ اللَّبَنِ -. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَّا رَأَيْنَا كَالسِّحْرِ - يُرَوْنَ أَنَّهُ أَبُو لَهَبٍ الَّذِي قَالَهُ -. فَقَالَ يَا عَلِيُّ! اصْنَعْ رِحْلَ شَاةٍ (١)في المسند(١/٩٥١). (٢)أصل الجذع من أسنان الدواب: وهو ما كان منها شابا فتيا، فهو من الإبــل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومـن الضـأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقديـــو. «إ–ح» (٣)بــالتحريك: مكيــال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا أوثلاثة آصع عند أهــل الحجـاز، وقيـل: الفـرق: خمسـة أقسـاط، والقسط: نصف صاع. «إ-ح» (٤)بضم الغين وفتح الميم: القدح الصغير. «إ-ح» (٥)المراد بها البركــة الــتي حصلت في طعام النبيﷺ وشرابه. «ش» (٦)من التفسير لابن كثــير. (٧)قــال الهيثمــي في(٣٠٢/٨): رواه أحمد ورجاله ثقات. (٨)لعله يريد فخذ شاة. (٩)الصاع: مكيال يسع نحو ٤ كغ اهـ. والطعام في الأصــل: عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغيرها، والمراد به هنا: القمح. (• 1 )هو إناء يشرب فيه.

بِصَاعِ مِّنْ طَعَامٍ وَّأَعْدِدْ قَعْباً (١) مِّنْ لَبَنٍ. قَالَ: فَفَعَلْتُ. فَأَكَلُوا كَمَا أَكَلُوا في الْيَوْم الأَوَّل وَشَرَبُوا كَمَا شَرَبُوا فِي الْمَرَّةِ الأُولَى وَفَضَلَ<sup>(٢)</sup> كَمَا فَضَـلَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى. فَقَـالَ: مَـا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ فِي السِّحْرِ. فَقَالَ:«يَا عَلِيُّ! اصْنَعْ رِجْلَ شَاةٍ بِصَاعٍ مِّنْ طَعَـامِ وَّأَعْـدِدْ قَعْبــأ مِّنْ لَّبَنِ»، فَفَعَلْتُ. فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ! اجْمَعْ لي بَني هَاشِمٍ»، فَجَمَعْتُهُمْ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا. فَبَدَرَهُمْ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَـالَ: «أَيْكُمْ يَقْضِي عَنِّي دَيْدِي؟» قَـالَ: فَسَـكَتُ وَسَكَتَ الْقَوْمُ. فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ الْمَنْطِقَ (٤)، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «أَنْتَ يَا عَلِيُّ! أَنْتَ يَا عَلِيُّ!». قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٣٠٢/٨): رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ؛ وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَار، وَّالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِاحْتِصَـارٍ أَيْضاً؛ وَرِجَالُ أَحْمَدَ وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَرِيكٍ وَّهُوَ ثِقَةٌ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِمَعْنَاهُ وَفِي حَدِيثِهِ: فَقَــالَ: ﴿أَيُّكُمْ يَقْضِي عَنِّي َ دَيْنِي وَيَكُونُ خَلِيفَتِي فِي أَهْلِي؟» قَالَ: فَسَكَتُوا وَسَكَتَ الْعَبَّاسُ ﴿ اللَّهِ خَشْيَةَ أَنْ يُحِيطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ. قَالَ: وَسَكَتُ أَنَا لِسِنِّ الْعَبَّاسِ(٥)، ثُمَّ قَالَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَسَكَتَ الْعَبَّاسُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَإِنِّي يَوْمَثِذٍ لأَسْوَأُهُمْ (٦) هَيْثَةً، وَإِنِّسي لأَعْمَشُ الْعَيْنَيْنِ (٧)، ضَحْمُ الْبَطْنِ، خَمْسُ السَّاقَيْنِ (٨). كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لِإبْن كَثِيرِ (٣٥١/٣). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ وَابْنُ جَرِيرِ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاق بِزِيَادَاتٍ أُخَرَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ(٣٥٠/٣)؛ وَالْبِدَايَــةِ(٣٩/٣). وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِسِيَاقِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما في عَرْضِهِ ﷺ الدَّعْوَةَ عَلَى الْمَجَامِع(ص١١١-١١٢).

(١)هو قدح ضخم غليظ كالقصعة، والقصعة تشبع عشرا. (٢)أي بقي وزاد. (٣)أي سبقهم، يعني فاجأهم. (عُ)أي الكلام. (٥)أي أدبا لكبر سنه. (٦)أي أضعفهم حالا. (٧)العمش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. مختار الصحاح (٨)كذا في الأصل، والظاهر: حمـش السباقين: أي دقيقهما. «إنعام»

# عَرْضُهُ عَلِي الدَّعْوَةَ فِي السَّفَرِ ( فَيُ السَّفَرِ ( فَيُ السَّفَرِ الْهَجْرَةِ ﴾ ﴿ وَعُونَهُ فَي السَّفَرِ الْهَجْرَةِ ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (٤/٤/٤) عَنِ ابْنِ سَعْدِ (١ رَضَيَ الله عنهما - وَسَعْدُ الَّذِي دَ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَرِيقِ رَكُوبَةَ (٢) - قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى طَرِيقِ رَكُوبَةَ (٢) - قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهُ - و (كَانَتْ (٣) لأَبِي بَكْرٍ عِنْدَنَا بنْتٌ مُسْتَرْضِعَةً (١) وكَانَتْ (٣ لأَبِي الطَّرِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: هَذَا الْغَائِرُ (٥) مِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ الطَّرِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: هَذَا الْعَائِرُ (٥) مِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا أَعْدَلُهُ مَا عَلَيْهِمَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالاً: نَحْنُ الْمُهَانَانِ. فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ». وَأَمَرَهُمَا يَقُو سَالَهُمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالاً: نَحْنُ الْمُهَانَانِ. فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ». وَأَمَرَهُمَا أَسُلُمَ اللهُ بُنُ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ». وَأَمْرَهُمَا عَنْ أَسْمَائِهِمَا فَقَالاً: نَحْنُ الْمُهَانَانِ. فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ». وَأَمَرُهُمَا أَنْ اللهُ بُنُ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ». وَالْمَدِينَةً وَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهُيْتَمِيُ (٩/٨٥): رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْدِيثَ. وَابْقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

#### ﴿ دَعْوَ تُهُ ﷺ لِللَّاعْرَابِيِّ فِي سَفَرٍ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ النّيْسَابُورِيُّ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُ الام وسعد هذا هو الأسلمي مولاهم العرجي، الصحابي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٣٩/٣) قال "كنت دليل الني يَلِيُّ من العرج إلى المدينة"، وذكر في المسند باسم سعد الدليل. (٣) بفتح أوله وضم ثاني وهي ثنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة صعبة سلكها النبي يَلِيُّ عند مهاجرته إلى المدينة المنورة وتعرف اليوم بـ«ريع الغائر». المعالم الأثيرة (٣) من الهيثمي، وفي الأصل: «كان». (٤) أي طلب لها الرضائو كانت ترضعها امرأة منا؛ فإن العرب كانوا يرسلون أولادهم إلى قبائل غير قبائلهم ليسترضعوا فيه وكانت ترضعها المرأة منا؛ فإن العرب كانوا يرسلون أولادهم إلى قبائل غير قبائلهم ليسترضعوا فيه المحرة والقاحة، يقسم ماءه بين وادي «رئم» في وادى النقيع و «الحلقة» في وادي الجي ثم في الصفرا المعام الاثيرة، وقال الشيخ إنعام الحسن: وهي عن يمين ركوبة. (٣) أي اخترنا طريقا يمر عليهما. (٧) الطعنا عليهما من فوق.

نَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فِي سَفَرِ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ: «أَيْنَ تُريدُ؟» ُ الَ: إِلَى أَهْلِي، قَالَ:«هَلْ لَّكَ إِلَى خَيْرِ؟» قَالَ: مَا هُــوَ؟ قَـالَ:«تَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ لله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: هَلْ مِنْ شَـاهِدٍ عَلَى مَـا قُولُ؟ قَالَ: «هَذِهِ الشَّجَرَةُ». فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى شَاطِئ الْـوَادِي<sup>(١)</sup>، أَقْبَلَتْ تَخُدُّ الأَرْضَ خَدُّا<sup>(٢)</sup> فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثاً فَشَـهِدَتْ أَنَّـهُ كَمَـا َالَ. ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا. وَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِسي أَتَيْتُكَ هِمْ وَإِلاَّ رَجَعْتُ إِلَيْكَ وَكُنْتُ مَعَكَ. وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ وَلاَ رَوَاهُ الإِمَامُ حْمَـدُ(٣). كَـذَا فِي الْبِدَايَةِ(٦/٥/١). وَقَــالَ الْهَيْثَمِــيُّ (٢٩٢/٨): رَوَاهُ الطَّـبَرَانِيُّ رَجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى أَيْضاً وَّالْبَزَّارُ – انْتَهَى (٢٠).

#### ﴿ دَعْوَ تُهُ عَلِي الْبُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ(٢٤٢/٤) عَنْ عَاصِمِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُـولُ اللَّهِ ۗ كَالْ بِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَانْتَهَى إِلَى الْغَمِيمِ ( ْ ) أَتَـاهُ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ ( أ ) فَدَعَـاهُ رَسُولُ للهِ ﷺ إِلَى الإسْلاَم فَأَسْلَمَ هُوَ وَمَنْ مَّعَهُ - وَكَانُوا زُهَاءَ ثَمَانِينَ (٧) بَيْتاً - فَصَلَّى رَسُـولُ للهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَصَلُّوا خَلْفَهُ.

وي الإمام أحمد قصة الذئب وشهادته بالرسالة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما من لمرق متعددة. انظر البداية(١٤٣/٦) (٤)قال البيهقي – بعد أن ساق حديثا في معنى هــذا الحديث – رواه بخاري في التاريخ عن محمد بن سعيد الأصبهاني، وقال ابن كثير: ولعلمه قـال أولا: إنـه سـحر ثـم تبصـر غسه فأسلم وآمن، لما هداه الله ﷺ والله أعلم. (٥) بفتح معجمة وكسسر ميم، وقـد يضـم الغـين ويفتـح ليم: واد بمرحلتين من مكة المكرمة، وقال نصر: الغميم: موضع قرب المدينــة المنـورة بـين رابـغ والجحفـة، نطعه رسول الله ﷺ أُوْفَى بْنَ مَوالَـهُ العَنـبري. راجـع معجـم معـالم الحجـاز (٦)كزبـير. «إنعـــام» وفي صحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة، وأخبار بريدة كثـيرة ومناقبـه مشــهورة وكــان بزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو؛ فسكنها إلى أن مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين، وهو آخــر ن مات بخراسان من الصحابة. انظر الإصابة(١/٥٠١) (٧)أي قدرها وقريبها.

### مَشْيُهُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِلدَّعْوَةِ

#### ﴿خُرُوجُهُ عَلَيْ مَاشِياً إِلَى الطَّائِفِ

أَخْرَجَ الطَّبُوانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي أَبُو طَالِم حَرَجَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى الطَّائِفِ مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ يَدُعُوهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ. فَانْصَرَفَ فَأَتَى ظِلَّ شَجَرَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِي وَهُوانِي عَلَي فَأَتَى ظِلَّ شَجَرَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِي وَهُوانِي عَلَي النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إلَى مَنْ تَكُلُنِي؟ إِلَى عَدُو يَّتَحَهَّمُنِي (١) أَمْ إِلَي قَرِيبٍ مَّلَكُتُهُ أَمْرِي! إِنْ لَمْ تَكُن غَضِبَانَ عَلَيَ فَلاَ أَبِالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي. أَعُوا فَرَيب مِنْ طَرِيب مِنْكُتُهُ أَمْرِي! إِنْ لَمْ تَكُن غَضِبَانَ عَلَيْ فَلاَ أَبِالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي. أَعُوا فَرَيب مِنْكُولُ إِلَّ اللهُ يُعْرَقُ إِلَى اللهُ يَعْمَلُكُ أَوْسَعُ لِي. أَعْوا بَعْنَ اللهُ يَعْمَلُكَ أَوْسَعُ لِي عَضَبُكَ أَوْ وَعَلَى اللهُ يَعْرَقِ أَنْ عَالَى الْهَيْتُونَ إِلَى اللهُ يَعْمَلُكُ أَلُولُ إِلَى الللهِ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهُ يَقْ وَالْ اللهَ يَعْمَلُكُ أَو الْعَلْمُ مَنْ مَنْ عَرْبُولُ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ طَرِيقٍ اللهُ عَنْ مَنْ طَرِيقِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَرَيقُ إِلَى اللهُ الْمَاتُ مِنْ طَرِيقًا الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقُ عَلَى الللهُ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ فِي تَحَمُّلُ الطَّذَايَا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ وَاللْمُ اللهُ الْمُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ إِلَى الللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١)أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. «إ-ح» (٢)أصل العتبى رجوع المستعتب - بكسر التاء إلى مجة صاحبه والعتبى أيضا الرضى، يقال: أعتبه أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته اهد. وبالأردية: منانا. «إنعام» (٣)هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو عبد الله المطلبي مولاهم، اختلف أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا، كذب مالك وهشام بن عروة - ووثقه ابن معين وابن المديني وابن عيينة وابن سعد وغيرهم وكبروا من شأنه والمترجع أنه ثقة أو صدوق غير أنه يدلس تدليسا كثيرا فلا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، ويدفع تكذيب مالك وهشام بن عروة ما روى يعقوب بن شيبة قال: سألت ابن المديني كيف حديث ابن إسحاق عندك؛ فقال: صحيح، قلت له فكلام مالك فيه، قال: مالك لم يجالسه ثم قال علي: أي شيء حدث بالمدينة قلت له: وهشام بن عروة قد تكلم فيه، قال علي: الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلا. فسمع منها يعني كذبه هشام في رواية ابن إسحاق عن امرأة هشام استبعادا في تأتي الرواية له عنها، مات فسمع منها يعني كذبه هشام في رواية ابن إسحاق عن امرأة هشام استبعادا في تأتي الرواية له عنها، مات رحمه الله سنة ٥٠ هـ. التاريخ الكبير (١-١-٠٠)، الجرح والتعديل (١٩/٢/٣)، التذكرة (١٧/٢/١). المنبخ شيخه ومن فوقه ممن هو المنبئل اللطيف (ص٤٢)؛ وهو أن يسقط الراوي اسم شيخه، ويرتقي إلى شيخ شيخه ومن فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي، فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي تصالا، لئلا يكون كاذبا. (٥)في (١١/٣٦–٣٥٥).

# اَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الْقِتَالِ ١٠٠

#### ﴿ مَا قَاتَلَ ﷺ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴾

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا حَدِيثُ صَحِيعُ ما حَتَّى دَعَاهُمْ (٢). وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيعُ سُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ. كَذَا فِي نَصْبِ سُنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ. كَذَا فِي نَصْبِ اللهَ يَعْرَجُهُ أَيْضًا اللهِ يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، اللهِ ال

#### ﴿أَمْرُهُ عِلَى الْبُعُوثَ بِتَأْلِيفِ النَّاسِ وَدَعُوتِهِمْ ﴾

#### ﴿ أَمْرُهُ عِلَى السَّرِيَّةِ بِالدَّعْوَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (ص٥٩ ٣) (١) وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلِمٌ (١٠٨) وَابْنُ مَاجَهُ (ص٠١٠) الدعوة إلى دين الله تعالى ثابتة عند الحرب أيضا، وأما القتال فهو في الحقيقة لإخراج المادة الفاسدة للة بينهم وبين الحداية. «إنعام» (٢) لأن المقصود الأصلي من الجهاد هو الدعوة إلى الله تعالى. (٣) أي عة للجهاد في سبيل الله. (٤) أي استعطفوا وأميلوا، من التألف ضد التنافر. (٥) من الإغارة هو الهجوم العدو في ديارهم بغتة. (٦) أي أهل البوادي والمدن والقرى، المقصود العموم. (٧) لم نعثر عليه عند لدي. (٨) في كتاب الجهاد - باب في دعاء المشركين (١/١٥)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير بتأمير الإمام الأمراء على البعوث إلى وابن ماجه في أبواب الجهاد - باب وصية الإمام. ورواه -

وَالْبَيْهَتِيُّ (٩/٤/٩) عَنْ بُرِيْدَةَ فِيْكَا عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَريَّةٍ أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ بِتَقُوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ (١) وَبِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَـالَ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى أَحَدِ ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِـلاَلٍ - فَأَيّتُهَـا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَم فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ (٢) إِلَى دَارِ الْمُهَـاجِرِينَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَّا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَّا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ (٣). فَإِنْ أَبَوْا وَاخَتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ (١) يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي كَانَ يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ (°)؛ فَإِنْ هُـمْ أَبُواْ فَادْعُـهُمْ إِلَى إعْطَاء الْجزْيَـةِ فَإِنْ أَجَـابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبُواْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ (٦٠ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللهُ فِيهِمْ وَلَكِـنْ أَنْزِلُوهُـمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِنْتُمْ (٧)». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ - أيضا الترمذي في أبواب السير - بـاب ماجـاء في وصيـة النبي ﷺ في القتـال(١٩٥/١). (١)أي في حـق نفسه خاصة. «وبمن معه من المسلمين خيرا» أي أوصياه بالذين معه من المسلمين خيرا، وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه والخير بمن معه من المسلمين: إشارة إلى أن عليه أن يشدد على نفسه فيما يــأتي ويــذر، وأن يسهل على من معه من المسلمين، ويرفق بهم، كما ورد:«يسروا ولا تعسروا». بذل المجهود(٣٣٥/٣) (٢)لأن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبة عليهم، ثم نسخ وجوبها بفتح مكة. «إنعمام» (٣)من الخروج إلى الجهاد. «إنعام» (٤)أي سكان البوادي «يجري عليهم» بالبناء للفاعل أو المفعول. «يجري على المؤمنين» من وجوب الشرائع. «إنعام» «الفيء» مــا أحـذ مـن الكفـار مـن غـير قتــال كــالخراج والجزيــة. «الغنيمة» اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة. «إنعام» (٥)قال النووي: معنى هذا الحديث: أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهـم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في الباديـة مـن غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما يكـون لهـم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. (٦)أي أحطـت بهـم ومنعتهـم مـن الخـروج مـن مكـانهم. (٧)أي| بحسب الشريعة الإسلامية. حِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَــدُ(١) وَالشَّافِعِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالطَّحَـاوِيُّ وَابْنُ حَبَّـانَ وَابْنُ ـَــارُودِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ،كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٩٧/٢).

#### ﴿ أَمْرُهُ عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيْهُ بِأَنْ لا يُقَاتِلَ قَوْماً حَتَّى يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ قَـالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَّ بْنَ أَبِنِي طَـالِبٍ هِ إِلَى قَـوْمٍ يُقَـاتِلُهُمْ، ثُـمَّ بَعَـثَ إِلَيْهِ رَجُـلاً فَقَـالَ: «لاَ تَدْعُـهُ مِـنْ ُفِهِ (٢) وَقُلْ لَّهُ: لاَ تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ (٣)». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٥/٥٥): رجَالُهُ رجَالُ سَّحِيح غَيْرَ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْقَرْقَسَانِيِّ<sup>(١)</sup> وَهُوَ ثِقَةٌ – اهـ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ فَيْ النَّبِيَّ عَلِيٌّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ بَعَثُهُ وَجُهاً (٥) ثُمَّ قَالَ لِرَجُل: لْحَقْ وَلاَ تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ فَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ، وَقُلْ لَّـهُ: لاَ اتِلْ قَوْماً حَتَّى تَدْعُوَهُمْ». كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٩٧/٢). وَعِنْدَ عَبْـدِ الرَّزَّاقِ نْ عَلِيٍّ فَإِلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ لَهُ حِينَ بَعَثَهُ: «لاَ تُقَاتِلْ قَوْماً حَتَّى تَدْعُوَهُمْ»؛ كَـذَا نَصْبِ الرَّايَةِ(٣٧٨/٢). وَقَدْ تَقَدَّمَ (ص٧٠) في حَدِيثِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ ضَا اللهِ عَنْدَ خَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ هَالَ لِعَلِيِّ هِاللَّهِ مَوْمَ خَيْبَرَ: انْفُذْ عَلَى رسْ لِكَ (١) حَتَّى تَنْزلَ نَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، اللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

)في المسند(٣٥٢/٥). (٢)لأنـه حـلاف الأدب ولأنـه أسـكن للقلـب. (٣)وفيـه: دعـاء الكفـار إلى سلام قبل قتالهم وهـو واحـب والقتـال قبلـه حـرام إن لم يكـن بلغتهـم دعـوة الإسـلام. قالـه النـووي )القرقساني - بفتح القافين: نسبة إلى قرقيسيا: وهي بلدة بالجزيرة بـالقرب مـن الرقـة، ونـزل بهـا ير بن عبد الله البجلـي وبهـا مـات. (٥)أي إلى ناحيـة مـن النواحـي. (٦)أي امـض مترســلا ومتأنيــا ساحتهم» أي ميدانهم وفنائهم «من حق الله فيه» أي من شرائع الإسلام «حمر النعم» أي الإبل الحمـر، ي أنفس أموال العرب؛ فجعلت كنايـة عن خير الدنيا كله. قال في الفتح: المراد خير لـك مـن أن يكــون ، فتصدق بها، وقيل: تملكها. حاشية البخاري(٦٠٦/٢)

# ﴿ أَمْرُ هُ اللَّهِ فَرْوَةَ الْغَطَيْفِي اللَّهِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقِتَالِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَّأَحْمَــدُ وَٱبُــو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> وَالــتّرْمِذِيُّ(٢/٢٥١)<sup>(٢)</sup> وَحَسَّـنَهُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحُـاكِمُ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ (٢) (الْغُطَيْفِيِّ)(١) عَرْفَتُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ أُقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ (°) مِنْ قَوْمِي بِمَـنْ أَقْبَـلَ مِنْهُـمْ؟ فَقَـالَ: «بَلَى»؛ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ<sup>(٦)</sup>، بَلْ هُمْ أَهْلُ سَبَأٍ<sup>(٧)</sup> هُــمْ أَعَـزُّ وَأَشَـدُّ قُوَّةً. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِﷺ وَأَذِنَ لِي فِي قِتَال سَبَأٍ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْـــدِهِ أَنْـزَلَ اللَّهُ فِي سَبَأٍ مَّا أَنْــزَلَ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: «مَــا فَعَــلَ (الْغُطَيْفِــيُّ)؟ (\* ) فَأَرْسَــلَ إِلَى مَــنْزِلِي فَوَجَدَنِي قَدْ سِرْتُ فَرَدَّنِي. فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدْتُهُ قَاعِدًا وَّحَوْلَـهُ أَصْحَابُـهُ فَقَالَ: «ادْعُ الْقَوْمَ فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ، وَمَنْ أَبِي فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَدَّثَ إِلَيَّ». فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا سَبَأُ أَرْضٌ أَوامْـرَأَةٌ؟ قَـالَ:«لَيْسَـتُ بأَرْضِ وَلاَ امْرَأَةٍ وَّلَكِنْ رَجُـلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِّنَ الْعَرَبِ. فَأَمَّا سِتَّةٌ فَتَيَامَنُوا<sup>(٨)</sup> وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ فَتَشَاءَمُوا (٩). فَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَحْمٌ، وَجُذَامٌ (١٠)، وَغَسَّانُ (١١)، وَعَامِلَةُ (١٢)؛ وَأَمَّا (١)في كتباب الحمروف والقبراءات (٤/٢). (٢)في أبيواب التفسير – بباب سبورة سبأ. (٣)كزبير. «إنعام» (٤-٤)بالغين والطاء المهملـة والمثنـاة التحتيـة، وبالفـاء كمـا في أبـي داود(١٩٨/٢)، والـترمذي (١٥٤/٢)، والتفسير لابن كثير(٣٢/٣) برواية ابن أبي حاتم، وبرواية ابــن حريــر، وقــال أبــو داود: قــال عثمان: الغطفاني مكان الغطيفي، وفي الأصل: «القطيعي» وهو تصحيف. «إنعام» و «الأعظمي» (٥)أي أعرض عن الإسلام. هامش الترمذي (٦)أي لا أستطيع قتالهم. (٧)قبيلة سميت باسم حد لهم من العرب -اهـ. قال علماء النسب ومنهم محمد بن إسحاق: واسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بـن قحطـان. وإنما سمي سبأ؛ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول مــن غنــم في الغـزو، فـأعطى قومه فسمي الرائش، والعرب تسمي المال ريشا ورياشا. وذكروا أنه بشر برسول الله ﷺ في زمانـــه المتقــــــم وقال في ذلك شعرا:

#### سيملك بعدنا ملكا عظيما \* نبي لا يرخص في الحرام.

التفسير لابن كثير(٥٣٢/٣). (٨)أي سكنوا اليمن. «إنعام» (٩)أي سكنوا الشام. «إنعام» (١٠)قبيلتاد باليمن. هامش البخاري (١٩)بفتح الغين وشدة سين مهملة وبنون: وهي قبيلة كبيرة من الأزد شربوا سر ماء غسان، وهو باليمن بين زبيد ورمع فسموا به. لباب الأنساب (١٢)حي من اليمن وهو عاملة بن سبًا.

الَّذِينَ تَيَامَنُوا فَالأَرْدُ(')، وَكِنْدَةُ، وَحِمْيَرُ، وَالأَشْعَرِيُّونَ، وَالأَنْمَارُ، وَمَذْحِجٌ». فَقَالَ (٢): يا رَسُولَ اللهِ! وَمَا أَنْمَارُ؟ قَالَ: «هُـمُ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَثْعَمْ"، وَبَجِيلَةُ». كَذَا في كَنْزِ الْعُمَّال (٢٦٠/١). وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا وَعَبْدِ بْن حُمَيْدٍ عَنْ فَرْوَةَ ضَيَّظَتْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ ا للهِ عَلِيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلُ بَمِـُقْبِلِ قَوْمِي مُدْبِرَهُمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ: «نَعَــمْ»، فَقَاتِلْ بِمُقْبِلِ قَوْمِكَ مُدْبِرَهُمْ. فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَـالَ:«لاَ تُقَـاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إلىَ الإسْلاَم». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ بسَبَإُ ( ) أَوَادٍ هُـوَ أَمْ جَبَـلٌ أَوْ مَا هُـوَ؟ قَالَ<sup>(°)</sup>:«لاً، بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْعَرَبِ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ» - فَذَكَـرَ الحُــَدِيثَ. وَهَـذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَبُو (جَنَابٍ)(٦) الْكَلْبِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ، لَكِنْ رَوَاهُ ابْـنُ جَرِيرِ عَـنْ أَبِي كَرِيبٍ (٢) عَن (الْعَنْقَزِيِّ) (٨) عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيءِ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ - شَكَّ أَسْبَاطٌ -. قَالَ: قَدِمَ فَرْوَةُ بْنُ مُسَيْكٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي -فَذَكَرَهُ؛ كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ (٣١/٣).

<sup>(1)</sup>مثل فلس: حي من اليمن. «كندة» وهو أبو حي من اليمن. «حمير» هو ابن سبأ: أبو قبيلـة في اليمـن. «الأشعريون» جمع الأشعر: أبو قبيلة باليمن، ومنها أبـو موسى الأشـعري﴿ الْأَعْـارِ » عـدة بطـون مـن العرب: منهم أنمار ابن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت أبو بجيلة وخثعم... ومنهم أنمار مذحج... ومنهم أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان... ومنهم أنمار بن مازن بن عمرو بن تميم. حاشية الأنساب للسمعاني «مذحج» كمسجد (وهو قبيل كبير من اليمن. لباب الأنساب). «إنعام» (٢)أي الرجل المذكور، وفي الترمذي والكنز(٣٠٧/٣)، وابن كثير(٣٣٢/٣)، والمنتخب، «فقال رجل» فيحتمل أن يكون رحلا أخسر. (٣) بفتح معجمة وسكون مثلثة وفتح مهملة. و«بجيلة» بمفتوحة وكسر حيم: قبيلتان. المغني (٤)وفي تفسير ابن كثير: «أرأيت سبأ». (٥)أي النسيﷺ. (٦)كما في التفسير لابـن كثـير(٣٢/٢٥)، وقــال في خلاصــة تذهيب الكمال: أبو جناب الكليي، اسمه يحيى بن أبي حية، وفي الأصل «أبو حراب» وهو تصحيف، وقمد تقدم في(ص١٣٤). (٧)بفتح الكاف وكسر الراء: الأزدي أو الأسدي. اللسان (٨)هذا هو الصواب، كما في تفسير الطبري، وهو عمرو بن محمد العنقزي من رجال الصحيحـين، وقـد وقـع في التفسـير لابـن كثـير «العنقري» خطأ. وفي الأصل: «العبقري» وهو أيضا تصحيف. «الأعظمي»

#### ﴿ أَمْرُهُ عَلِي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ فَ إِلَّهُ بِالدَّعْوَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ فَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْعَرَبِ فَسَمِعْتَ فِيهِمُ الأَذَانَ (١) فَلاَ تَعْرِضْ لَهُمْ وَمَنْ لَمُ تَسْمَعْ فَقَالَ: «مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْعَرَبِ فَسَمِعْتَ فِيهِمُ الأَذَانَ (١/ ٤٠): وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِيهِمُ الأَذَانَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ». قَالَ الْهَيتُمِيُّ (٥/ ٣٠): وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ (٢٠ وَهُو ضَعِيفٌ.

# ﴿ رَدُّهُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ سُبُوا فِي الْقِتَالِ بِغَيْرِ الدَّعْوَةِ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(١) فيه: أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد احتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. فتح الملهم (٧/٢) (٢) أبو زكريا الكوفي الحافظ. قال ابن عدي: له مسند صالح و لم أر شيئا منكرا في مسنده وأرجو أنه لا بأس به. خلاصة تذهيب الكمال (٣) المراد: القوم الذين كانوا يقيمون عند هذين الصنمين (ويعبدونهما). «ش» (٤) سورة الأحزاب: ٥٥-٤٠. «شاهدا» لله بالوحدانية، وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة. «سراجا منيرا» أي وأمرك ظاهر فيما حتت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضائتها لا يجحدها إلا معاند. وصفه الله تعالى بخمسة أوصاف، وحتمها بأنه الله هو السراج الوضاء الذي بدد الله به ظلمات الضلال، فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن. مختصر تفسير ابن كثير وصفوة التفاسير (٥) سورة الأنعام: ١٩ . عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ أن رسول الله الله قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله ي قال الربيع بن أنس: «حق على من اتبع رسول الله الله قد وأن ينذر بالذي أنذر». التفسير لابن كثير

# إِرْسَالُهُ عَلِي الْأَفْرَادَ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِي اللَّهِ عَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِي

﴿ بَعْثُهُ عَلِي مُصْعَبًا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَوَّرَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ﴾

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١٠٧/١) عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ رضي الله عنهما: أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوْلَهُ وَأَيْقَنُوا وَاطْمَأَنَّتُ أَنْفُسُهُمْ إِلَى دَعْوَتِهِ فَصَدَّقُوهُ الأَنْصَارَ لَمَّا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوْلَهُ وَاعَدُوهُ الْمَوْسِمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَرَجَعُوا وَآمَنُوا بِهِ -(و) (١) كَانُوا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَوَاعَدُوهُ الْمَوْسِمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ ابْعَثُ إِلَيْهَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَبَعَى اللهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ يَتَبَعَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ فَيْكُ أَخَا بِنِي عَنْمِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمْ عَبْدِ الدَّارِ، فَنَزَلَ فِي بَنِي غَنْمِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمْ عَبْدِ الدَّارِ، فَنَزَلَ فِي بَنِي غَنْمِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمْ يَنِي غَنْمِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمْ يَرَانُ مُصَعَبَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ يَدْعُو وَيَهْ دِي اللهُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى قَلَّ دَارٌ مِّنْ دُورِ يَوْلِ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى قَلَّ دَارٌ مِّنُ الْمُقْرِقِ اللهَ يَعْلَى اللهُ عَمْرُو بْنُ الْمُقْرِى اللهُ وَكُلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُو بْنُ الْمُقْرِعَ الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَكَانَ يُدْعَى الْمُقْرِعَ (١٠).

<sup>(</sup>١)أبو بشر، بصري، وذكره ابن طاهر في التذكرة. وقال: يتبع أصله. انظر لسان الميزان (٢)أي جماعة وحيشا. (٣)أي هجموا عليهم ديارهم على غفلة. اهم، وهي بالليل أولى. فتح الملهم (٧/٢) (٤)أي الذين يصلحون للقتال. (٥)فيه دليل على أن الدعوة إلى الإيمان قبل القتال كانت معروفة حتى عند غير المسلمين أيضا. (٦)من الدلائل (١٠٨/٢)، وكذا في (ص٥٨٤) من هذا الجزء، وسقطت من الأصل. «إنعام» (٧)أراد القبائل، وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت المحلة دارا، وسمي ساكنوها بها بحازا. (٨)أي لاريب ولا شك. (٩)أي معلم القرآن وأحكامه.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةً مُطَوَّلاً - فَذَكَرَ عَرْضَهُ كَالِيُّ الدَّعْوَةَ عَلَى الأَنْصَارِ كَمَا سَيَأْتِي فِي اثْتِدَاءِ أَمْرِ الأَنْصَارِ فَيْلِيمَ (١)، وَفِيهِ: فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ يَدْعُوهُمْ سِرًّا، وَأَخْبَرُوهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَالَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ (وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ)(٢) بِالْقُرْآنِ حَتَّى قَلَّ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَــارِ إِلاَّ أَسْلَمَ فِيهَا نَاسٌ لاَّ مَحَالَةَ. ثُمَّ بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً مِّنْ قِبَلِكَ يَدْعُو (٣) النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّــهُ أَدْنَى أَنْ يُتَّبَعَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِـمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ ضَيَّ اللَّهُ أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. فَنَزَلَ فِي بَنِي غَنْمِ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَجَعَلَ يَدْعُو النَّـاسَ وَيَفْشُو ( ْ الْإِسْلاَمُ وَيَكْثُرُ أَهْلُهُ وَهُمْ فِي ذَلِكَ مُسْتَخْفُونَ بِدُعَائِهِمْ. ثُمَّ ذَكَرَ دَعْوَةَ مُصْعَبٍ لِّسَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَّإِسْلاَمَهُ وَإِسْلاَمَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي دَعْوَةِ مُصْعَبٍ (٥) ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَنِي النَّجَّارِ أَخْرَجُوا مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ وَاشْتَدُّوا عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَ انْتَقَلَ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو وَيَهْدِي (اللهُ)(٦) عَلَى يَدَيْـهِ حَتَّى قَـلَّ دَارٌ مِّـنْ دُورِ الأَنْصَارِ إِلا أَسْلَمَ فِيهَا نَاسٌ لا مَحَالَةً، وَأَسْلَمَ أَشْرَافُهُمْ؛ وَأَسْلَمَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ وَكُسِرَتْ أَصْنَامُهُمْ (٢). فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَعَزَّ أَهْلِهَا (٨) وَصَلُحَ أَمْرُهُمْ (٩). وَرَجَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُ وَكَانَ يُدْعَى الْمُقْرَئَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢/٦) وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ (١٠) وَفِيهِ ضُعْفٌ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةً رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى.

(١)انظر(١/٥٨٤). (٢)كما في الدلائل. وفي الأصل والهيثمي «دعا عليه». ولفظة "عليه" زائدة هنا كما سيأتي في (١/٥٨٤) اه. (والمعنى وأخبروهم أيضا بالذي دعاهم إليه النيكي بالقرآن). «إنعام» (٣)كما في الأصل والهيثمي (٤١/٦)، وفي الدلائل: «فيدعو». (٤)أي ينتشر. (٥)في (١/١٥١). (٦)من الحلية والدلائل(١٠٨/١). «ش» (٧)أي أصنام أشراف الأنصار. (٨)أي أهل المدينة. «إنعام» (٩)أي معاملتهم. (١٠)هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي الغافقي، أبو عبد الرحمن المصري قاضيها وعالمها ومسندها، اختلفوا فيه - وحاصل ما قيل فيه - أنه قد اختلط بعد احتراق كتبه سنة ١٧٠هـ. وأخذ يحدث من ذاكرته - ورواية العبادلة الأربعة عنه صحيحة -: ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - إما لأنهم سمعوه قبل اختلاطه كما قال عمرو بن الفلاس، أو لأنهم كانوا يتبعون أصوله كما قال أبو زرعة مات سنة ١٧٤هـ. وهو وإن كان ضعيفا إلا أن روايته تقبل إذا توبع، كما قرنه مسلم بآخر. خلاصة تذهيب الكمال

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ (ص١٠٨) بِطُولِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الحُيلَيةِ (١٠٧/١) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُرْوَةَ عِنْ دَهُ مُختَصَرًا، وَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّهُمْ الْحُيلَيةِ (١٠٧/١) عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُرُوةَ عِنْ دَهُ مُختَصَرًا، وَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّهُمْ بُعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَرَافِعَ بْنَ مَالِكٍ أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً مِّ نُ قِبَلِكَ فَلَيْدُ عُ النَّاسَ بِكِبَابِ اللهِ عَلَيْ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاء وَرَافِعَ بْنَ مَالِكٍ أَنْ ابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُنْ عُمَيْرِ فَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ﴿ بَعْثُهُ عَلِي أَبَا أَمَامَةً عَلَيْهِ إِلَى قَوْمِهِ: بَاهِلَةً ﴾

وَأَخْرَجِ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ضِيُّةٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَى قَوْمِي أَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ﷺ وَأَعْرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ (١) الإسْلاَم، فَأَتَيْتُهُمْ وَقَـدٌ سَقَوْا إِبلَهُمْ وَحَلَبُوهَــا وَشَرَبُوا. فَلَمَّا رَأُوْنِي قَالُوا: مَرْحَباً بِالصُّدَيِّ بْنِ عَجْلاَنَ<sup>(٢)</sup>! قَالُوا: بَلَغَنَا أَنَّـكَ صَبَـوْتَ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ. قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ آمَنْتُ بِـا للهِ وَرَسُولِهِ، وَبَعَثَنِـي رَسُـولُ اللهِﷺ إِلَيْكُـمْ أَعْرِضُ عَلَيْكُمُ الإسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ. فَبَيْنَا نَحْـنُ كَذَلِـكَ إِذْ جَـاؤُوا بِقَصْعَتِهِـمْ<sup>(١)</sup> فَوَضَعُوهَـا وَاجْتَمَعُوا حَوْلَهَا فَأَكَلُوا بِهَا. قَالُوا هَلُمَّ يَا صُدَيُّ! قُلْتُ: وَيْحَكُمْ! إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ عِنْـدِ مَنْ يُحَرِّمُ هَذَا (°) عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ (٦) كَمَا أَنْزَلَ اللهُ. قَالُوا: وَمَا قَـالَ؟ قُلْتُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزيرِ – إِلَى قَوْلِـهِ – وَأَنْ تَسْتَقْسِـمُوا بِالأَرْلاَمِ﴾<sup>(٧)</sup>، فَجَعَلْتُ أَدْعُوهُمْ إلَى الإسْلاَم وَيَأْبَوْنَ. قَلْتُ لَهُمْ: وَيْحَكُمْ! ايتُونِي بِشَرْبَةٍ (١)أي أحكامه. «إنعام» (٢)هو اسم أبي أمامة الباهلي صحابي مشهور بكنية، سكن الشـام ومـات بهـا سنة ست وثمانين. «الأعظمي» (٣)أي ملت، وقيل: هو مهموز من صبأ الرجل، إذا خرج من دين إلى دين آخر. (٤)القصعة: وعاء يؤكل فيه ويثرد وتشبع عشرة، وكان يتخذ من الخشب غالبا. (٥)هو الدم، كما في رواية أبي يعلى من الإصابة(١٧٥/٢) في ترجمة أبي أمامة قـال:«بعثــني رســول اللَّهَﷺ إلى قــوم فـانتهيت إليهم وأنا طاوِ (أي جائع)، وهم يأكلون الدم، فقالوا: - هلم! قلت: إنما حتت أنهاكم عن هذا». الحديث (٣)أي ذبحتم. «إنعام» (٧)سورة المائدة: ٣.﴿وأن تستقسموا بـالأزلام﴾: أي وحـرم عليكـم الاستقسـام بالأزلام: أي طلب معرفة ما قسم له مـن الخير والشـر بواسـطة ضـرب القـداح. قـال في الكشـاف: كـان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو تحارة أو نكاحا أو أمرا من معاظم الأمور ضرب بالقداح، وهي مكتوب =

مِنْ مَّاءٍ فَإِنِّي شَدِيدُ الْعَطَشِ قَالَ: وَعَلَيَّ عِمَامَةٌ. قَالُوا: لاَ. وَلَكِنْ نَّدَعُكَ تَمُوتُ عَطَشاً. قَالَ: فَاعْتَمَمْتُ وَضَرَبْتُ (بِرَأْسِي)<sup>(١)</sup> في الْعِمَامَةِ وَنِمْتُ في الرَّمْضَـاء<sup>(٢)</sup> في حَرِّ شَـــــدِيدٍ، فَأْتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَحٍ زُجَاجٍ لَمُ ْ يَرَ النَّاسُ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَفِيــهِ شَـرَابٌ لَمَ ْ يَـرَ النَّـاسُ آلَفَ مِنْهُ(٣)، فَأَمْكَنَنِي مِنْهَا فَشَرِبْتُهَا، فَحَيْثُ فَرَغْتُ مِـنْ شَـرَابِي اسْتَيْقَظْتُ، وَلاَ وَاللهِ! مَا عَطِشْتُ وَلاَ عَرَفْتُ عَطَشاً بَعْدَ تِيكَ الشَّرْبَةِ. قَالَ الْهُـئَيْتَمِيُّ(٩/٣٨٧): وَفِيهِ بَشِيرُ بْـنُ (سُرَيْجِ)('' وَهُوَ ضَعِيفٌ – اهـ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ أَيْضًا بطُولِهِ مِثْلَهُ كَمَا في كَنْز الْعُمَّالِ(٩٤/٧). وَأَجْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: أَتَاكُمْ رَجُلٌ مِّنْ سَرَاةِ (٥) قَوْمِكُمْ فَلَمْ تُتْحِفُوهُ (٢)؟ فَأَتَوْنِي بِلَبَنِ. فَقُلْتُ: لاَ حَاجَـةَ لي بِهِ، وَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ وَزَادَ فِيهِ: أَنَّهُ ۚ أَرْسَـلَهُ إِلَى قَوْمِهِ بَاهِلَةَ<sup>(٧)</sup>، كَذَا في الإصَابَةِ(١٨٢/٢). وَأَخْرَجَهُ الطَّـبَرَانِيُّ أَيْضًا بسِيَاق أَبي يَعْلَى وَغَيْرِهِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٣٨٧/٩): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ؛ وَإِسْنَادُ الأُولَى حَسَنٌ، فِيهَا أَبُو غَالِبٍ ( ( ) وَقَدْ وُثِّقَ ( ) - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ( ٦٤١/٣). وَقَالَ الِذَّهَبِيُّ: وَصَدَقَةُ (١٠) ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينِ.

= على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربي، وبعضها: غفل، فإن خرج الآمر مضى لغرضه، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغفل أعاد. صفوة التفاسير (١) من الهيثمي، وفي الأصسل: «رأسي». يعين أهويت وخفضت. (٢) الرمضاء: الرمل الشديد الحر. (٣) أوفق وأرغب. (٤) بـالجيم كما في الإكمال (٢٧٣/٤) وكذا في الميزان(٢٨/٣) وهو أخو حرب بن سريج بسن منذر البصري. وذكره ابن حبان في التقات، وفي الأصل: «شريح» – بالشين والحاء وهو تصحيف. (٥) أي أشراف ورؤساء. (٦) فلم تقدموا إليه تحفة يعني هدية من طعام ونحوه تكرمونه بها. يعني فلم تضيفوه و لم تداروه. (٧) قبيلة، وهم بنو مالك ابن أعصر وولده سعد مناة، وأمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة، من مذحج، ومعن بـن مالك خلف بعد أبيه على باهلة فولدت له أولادا وحضنت سائر ولـده من غيرها. فنسب جميعهم إلى باهلة. وكان العرب في الجاهلية يستنكفون من الانتساب إليها كأنها ليست بينهم من الأشراف، حتى أذهب هذه العبية الإسلام. جمهرة أنساب العرب(ص ٢٤٥) (٨)هو أبو غالب البصري، اسمه حزور – بفتحتين وتشديد الواو صاحب أبي أمامة الباهلي، وليس هو أبو غالب ديلم بن غيزوان العبدي البصري الآتي ذكره (ص ٢٥١) وعنه = صاحب أبي أمامة الباهلي، وليس هو أبو غالب ديلم بن غيزوان العبدي البصري يزوي عن الجريري، وعنه = صاحب أبي أمامة الباهلي، وليس هو أبو غالب ديلم بن غيزوان العبدي البصري عن الجريري، وعنه =

#### ﴿بَعْثُهُ عَلِي رَجُلاً إِلَى بَنِي سَعْدٍ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ (') قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ إِذْ أَحَذَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي لَيْثِ بِيدِي فَقَالَ: أَلاَ أَبَشِّرُك؟ قُلْتُ: بَلَى. فَالَ: أَتَذْكُرُ إِذْ بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي لَيْثِ بِيدِي فَقَالَ: أَلاَ أَبَشِرُك؟ قُلْتُ الْإسْلاَمَ وَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَقُلْتَ أَنْتَ: إِنَّكَ لَتَدْعُونَا إِلَى حَيْرٍ وَتَأْمُرُ بِهِ؛ وَإِنَّهُ ('') لَيَدْعُو إِلَى الْحَيْرِ؟ وَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَقُلْتَ أَنْتَ: إِنَّكَ لَتَدْعُونَا إِلَى حَيْرٍ وَتَأْمُرُ بِهِ؛ وَإِنَّهُ ('') لَيَدْعُو إِلَى الْحَيْرِ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَحْنَفِ». فَكَانَ الأَحْنَفُ يَقُولُ: فَمَا شَيْءٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِي أَنْ وَيُعِي مِنْ ذَلِكَ - يَعْنِي دَعْوَةَ النَّبِي عَلَيْ .. قَفَرَّدَ بِهِ عَلِي بْنُ زَيْدٍ ('') مَّنْ عَمَلِي أَرْجَى عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ - يَعْنِي دَعْوَةَ النَّبِي عَلَي الْمُسْتَدُرُ وَكِ (١٠٠٤) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُ وَكِ (١٠٤/٣) مَنْ عَمَلِي أَرْجَى عَنْدِي مِنْ ذَلِكَ - يَعْنِي دَعْوَةَ النَّبِي عَلَيْ الْمَسْتَدُرُ وَكِ (١١٤/٣) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُ وَلِالْ الْمَالِقُولُ الْمُسْتَدُرُ وَلِالْ الْمَالْمَ وَلِكُ الْمُولِي أَنْ الْمُسْتَدُرُ وَلَالِكُمْ فِي الْمُسْتَدُرُ وَلِ (١١٤/٣) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُ وَلِالْمِ اللَّهُ وَلِي الْإِصَابَةِ (١٠٠٠/١). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُ وَكِ (١١٤/٢) بَعْنُ وَيْ الْمُولُونُ فَيْ الْمُسْتَدُر وَلِكَ الْتَالِي الْكَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرُ وَلِكَ الْمُسْتِهُ وَالْمُولُولِ اللْعَلَالَةُ وَلِي الْعَلْمُ وَالْمُولِ اللْعَلِي الْمُسْتَدُوهِ الْمُسْتَدُوهُ وَلَيْلُ الْعَلَى الْمُسْتَدُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُسْتَدُوهُ الْمُسْتَلِي أَلَا فِي الْمُسْتَدُولُ اللَّهُ وَلِكُ الْعَلَى الْعَوْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُسْتَدُولُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُسْتُولُ الْعُرْجَعُ الْعُولِ اللْعَلِي الْعَلَى الْمُعْولِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُسْتِولُ اللْعَلَاقِ الْمُ الْمُسْتَدُولُ الْمُسْتَالَ اللْعَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقِ الْع

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي حَدِيثِهِمَا: إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى قَوْمِكَ مِنْ بَنِي سَعْدٍ أَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَقُلْتَ (أَنْتَ)<sup>(٥)</sup> وَاللهِ مَا قَالَ إِلاَّ حَيْرًا. – أَوْ لَا أَسْمَعُ إِلاَّ حَسَناً –، فَإِنِّي رَجَعْتُ وَأَخْبَرْتُ النَّبِنِيُّ عَلِيلًا مَقَالَتَكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِاَ أَسْمَعُ إِلاَّ حَسَناً –، فَإِنِّي رَجَعْتُ وَأَخْبَرْتُ النَّبِنِيُّ عَلِيلًا مَقَالَتَكَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلاَّحْنَفِ». قَالَ: فَمَا أَنَا لِشَيْءٍ أَرْجَى مِنِي لَهَا. قَالَ الْهَيْتُمِيُّ (٢/١٠): رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّعِيحِ غَيْرَ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ (٣) وَهُو حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>=</sup> يونس بن محمد المؤدب - ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق البخاري بينه وبين «صدقة» أبي محمد الزماني عن عاصم بن بهدلة فليحقق. انظر لسان الميزان (١)أدرك النبي الله و لم يجتمع به، وكان يضرب بحلمه المثل - وذكر الحاكم أنه افتتح مروروز - وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة، وقال: كان ثقة مأمونا قليل الحديث، مات بالبصرة زمن ولاية مصعب بن الزبير ٢٧هـ. وقال مصعب يوم موته: ذهب اليوم الحزم والرأي. الإصابة(١/١١) (٢)إنه يعني النبي الله الله على بن زيد التميمي أبو الحسن البصري، أصله من مكة، وقال العجلي: يكتب حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، صالح الحديث، وإلى اللين ما هو، وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. تهذيب التهذيب (٣٣/٧) (٤)في المسند، وقد سقط التهذيب (٣٢/٧) (٤)في المسند (٣٧٧/٥)، وكذا ابن سعد (٩٣/٧). «إنعام» (٥)من المسند، وقد سقط من الأصل. «إنعام»

#### ﴿بَعْثُهُ ۚ كَاكُمُ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ عُظَمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

وَأَخْرَجَ اَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ عُظَمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُوهُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: أَيْشِ<sup>(١)</sup> رَّبُكَ الَّذِي تَدْعُونِي؟ مِنْ حَدِيدٍ هُوَ؟ مِنْ نُحَاسِ هُوَ؟ مِنْ فِضَّةٍ هُوَ؟ مِنْ ذَهَبٍ هُـوَ؟ فَـأَتَى النَّبِيَّ عَلِيُّ فَأَخْبَرَهُ. فَأَعَادَهُ النَّبِيُّ عَلِيلًا الثَّانِيَةَ. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلِيلًا فَأَخْبَرَهُ. فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَــأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ عَلَى صَاحِبكَ صَاعِقَةً<sup>(٢)</sup> فَأَحْرَقَتْهُ» فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُحَـادِلُونَ فِي اللهِ وَهُـوَ شَـدِيدُ الْمِحَـالِ (٣). قَـالَ الْهَيْتَمِـيُّ (٤٢/٧): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِلَى رَجُل مِّنْ فَرَاعِنَةِ الْعَرَبِ<sup>(٤)</sup>، وَقَالَ الصَّحَابِيُّ فِيهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَعْتَى مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْـهِ الثَّالِثَـةَ. قَـالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلاَمَ. فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ بَعَثَ الله سَحَابَةً حِيَالَ رَأْسِهِ (٥)، فَرَعَدَتْ فَوَقَعَتْ مِنْهَا صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بِقِحْفِ(١) رَأْسِهِ. وَبِنَحْوِ هَـذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي في الأوْسَطِ، وَقَالَ: فَرَعَدَتْ<sup>(٧)</sup> وَأَبْرَقَت<sup>(٨)</sup> وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ دَيْلَمِ بْنِ غَزْوَانَ وَهُوَ ثِقَـةً. وَفِي رِجَـال أَبِي يَعْـلَى وَالطَّبَرَانِيِّ: عَلِيٌّ بْنُ أَبِي (سَارَّةَ)(٥)، وَهُوَ ضَعِيفٌ – انْتَهَى. (١) بكسر شين منونة: أي أيّ شيء ربك هذا؟. (٢)هي نار تسقط من السماء في رعد شديد. (٣)سورة الرعد: ١٣. ﴿يرسل الصواعق﴾ أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء. ولهذا تكثر في آخر الزمان. عن أبسي سعيد الخدريﷺ أن النبيﷺ قال:«تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: مــن صعق قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان». رواه الإمام أحمــد ﴿وهــم يجــادلون في الله﴾ أي وكفار مكة يجادلون في وجود الله ووحدانيته وفي قدرته على البعث. ﴿وهو شديد المحال﴾ أي وهو تعــالى شديد القوة والبطش والنكال، القادر على الانتقام ممن عصاه. تفسير ابن كثير (٤)أي عتاتهم، ومفرده فرعون، وهو في الأصل كل عات، وكذا لقب الوليد بن مصعب ملك مصر. (٥)أي قبالتــه، والمـراد هنــا: فوق رأسه. (٦)القحف: العظم الــذي فـوق الدمـاغ. (٧)أي صـاتت وضحـت للإمطـار. (٨)أي لمـع في السحابة برق. (٩)بالمهملة لا بالشين المعجمة، (هو علي بن أبي سارة الشيباني ويقـال: الأزدي البصـري. وروى له العقيلي والنسائي عن ثابت عن أنس هذا الحديث. وفي الأصل:«أبي شارة» بالشين المعجمة: =

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ضِّيًّا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: مَنْ لَّقِيتَ مِنَ الْعَرَبِ فَسَمِعْتَ فِيهِمُ الأَذَانَ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُمْ، وَمَنْ لَمُ تَسْمَعْ فِيهِمُ الأَذَانَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ – فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي الْقِتَــالِ(ص٤٦)؛ وَسَيَأْتِي بَعْثُهُ كَالِلَّا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ إِلَى قَوْمِهِ (١).

# إِرْسَالَهُ عَلَى السَّرَايَا ﴿ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

﴿ بَعْثُهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ عَلَيْهِ إِلَى دُومَةَ الْجَنْدَلِ (٢) لِلدَّعْوَةِ ﴾

أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شِرِ اللَّهِ فَقَالَ: «تَجَهَّزْ فَإِنِّي بَاعِثُكَ فِي سَرِيَّةٍ» (٥) - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى لَحِقَ بِأَصْحَابِهِ فَسَارَ حَتَّى قَدِمَ دُومَـةَ الْجَنْـدَلِ. فَلَمَّا دَخَلَهَـا دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَسْلَمَ الأَصْبَغُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ ظَيُّ اللَّهُ الْأَصْبَغُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُّ ظَيُّ اللَّهِ وَكَانَ نَصْرَانِيّاً وَكَانَ رَأْسَهُمْ (٧). فَكَتَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ – مَعَ رَجُلٍ مِّنْ جُهَيْنَةَ، يُقَالُ لَهُ: رَافِعُ ابْنُ مَكِيثٍ - إِلَى النَّبِيِّ لِيَخْبِرُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَنْ تَزَوَّجِ ابْنَةَ الأصبّخ، فَتَرَوَّحَهَا (١٠)؛ - يهو تصحيف. انظر التهذيب والتقريب). «الأعظمي» (١)في(٢٦٦/١). (٢)جمع سرية، هي قطعة من الجيش ويراد بها كل غزاة لم يكن فيها رسول الله ﷺ والتي كان فيها تسمى غزوة. (٣)حصن وقسرى بـين الشام والمدينة قرب حبلي طيئ، تقع شمال تيماء على مسافة . ٤٥ كيلا، وملكها أكيـدر بـن عبـد الملـك بـن عبد الحي الكندي. وأهل كتب الفتوح بمحمعون على أن خالد بن الوليد ﴿ اللَّهِ عَزا دومـة أيـام أبـي بكـر ظُلُّهُ عند كونـه بـالعراق في سنة ١٢هـ وقتـل أكيـدر؛ لأنـه كـان نقـض وارتـد. المعـالم الأثـيرة (\$)في الأفـراد. الإصابة(١١٦/١) (٥)وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة (أرسل النبي عليه عبد الرحمين بين عـوف مـع سبعمائة من الصحابة ﴿ لِلَّهِ بَنِي كلب في دومة الجندل وقد وصاهم ﷺ قبل السفر بقوله: «اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلن من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهــد الله وسـيرة نبيــه فيكم» ثم أعطاه اللواء. راجع نور اليقين(ص٢٠٤)). «إنعام» (٦)ابن تعلبـة بـن حصـين بـن ضمضـم بـن عدي بن جناب الكلبي القضاعي. (٧)أي سيدهم. (٨)أي كما أمره بذلك ﷺ وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الأمراء بحيث يهم كلا ما يهم الآخر فنعما هي سياسة السلم والحبة. راجع نور اليقين

وَهِيَ تُمَاضِرُ (١) الَّتِي وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (١٠٨/١)

## ﴿بَعْثُهُ عَلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَيْهِ إِلَى بَلِيٌّ (٢) يَّسْتُنْفِرُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ فَيْ الْمُ الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ﴿ بَعْثُهُ عَلِيهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ظَلِهُ إِلَى الْيَمَنِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (١٠ عَنِ الْبَرَاءِ عِلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَتْ (١٠ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَيْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ الْوَلِيدِ عَلَيْهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ. قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ

<sup>(</sup>۱) اسمها، والخنساء لقبها. تاج العروس (۲) (قبيلة) من القحطانية: كانت مساكنهم شمالي جهينة (ينبع) إلى عقبة أيلة، على العدوة الشرقية من بحر القلزم (الأحمر) ومن ديارهم وادي القرى، وتبوك، ولهم امتداد في شرقي الأردن وفلسطين (في بئر السبع) ومن ديارهم: تيماء، والجزل، وذات السلاسل، والسقيا، وغرّان، وأمج.. (شمال السعودية). المعالم الأثيرة (٣)أي يستعين بهم ويطلب منهم الإعانة والنصرة. (٤)أي يؤنسهم ويستميلهم إلى الإسلام. وكان بعثه في جمادى الأخرى سنة ثمان من الهجرة في ثلاث مائة من سراة المهاجرين والأنصار، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين. (٥) قبيلة باليمن. (٦) جمع السلسة، وغزوة ذات السلاسل بعث الرسول الشياع عمرو بن العاص على جيشها، و لم يستطع أحد تحديدها، ولكنها في الغالب تقع في شمال السعودية في منطقة تبوك أو بين العلا والشام. المعالم الأثيرة (٧)أي يطلب منه مددا. (٨)أى في مباحث الإمارة (٢/٥٠). (٩) بإسناد على شرط البخاري. زاد المعاد المعادي شرط البخاري

#### ﴿ بَعْثُهُ عَلَيْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ﴿ إِلَّ نَجْرَانَ ﴾ (١)

وَذَكَرَ ابْـنُ إِسْحَاقَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَث<sup>(٧)</sup> خَـالِدَ بْـنَ الْوَلِيـدِظِّ إِلَى بَـني حَارِثِ بْن كَعْبٍ بِنَجْرَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَّدْعُوَهُمْ إِلَى الإسْلاَم قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ثَلاَثاً (^)، فَإِن لْتَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمَ ۚ يَفْعَلُوا فَقَـاتِلْهُمْ. فَحَرَجَ حَـالِدٌ حَتَّى قَـدِمَ عَلَيْهِمْ فَبَعَثَ رُسُكْبَانَ (٩) يَضْرِبُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ (١٠) وَيَدْعُونَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَيَقُولُونَ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَسْلِمُوا مُلْمُوا، فَأَسْلَمَ النَّاسُ؛ وَدَخَلُـوا فِيمَا دُعُـوا إِلَيْـهِ. فَأَقَـامَ فِيهـمْ خَـالِدٌ يُعَلِّمُهُـمُ الإسْـلاَمَ كِتَابَ ُ اللهِ وَسُنَّـةَ نَبِيِّهِ ﷺ كَمَا أَمَـرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ هُمْ أَسْلَمُوا وَكُمْ يُقَاتِلُوا. ثُمَّ ١)أي يرجع أو يأذن له في الرجوع، من أقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع. (٢)أي رجل ما. ٣)كــذا في الأصــل، وفي الطــبري(٣٨٧/٢):«فــإن أراد أحــد ممــن كـــان مــع خـــالد» إلخ. وفي زاد هاد(١/٩٣/٤) المطبع النظامي - برواية البيهقسي «إلا رحـلا ممـن كـان مـع حـالد» إلخ. «إنعـام» (٤)وفي خاري: «أن يعقب معك» وهو يوضح المراد: أي يرجع معك إلى اليمن بعد أن رجع منه. قال الكرماني: عقيب: أن يعود الجيش بعد القفول. قال الجوهري: التعقيب: أن يغزو الرجل ثم يثني في سنة مرة أخــرى. اشية البخاري (٥)في كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بــن الوليــد إلى اليمـن قبـل حجـة [داع(٦٢٣/٢). (٦)يكثر ذكرها في السيرة: وهمي مدينة قديمة عرفت منذ تاريخ العرب الأول. وتقع في نوب المملكة العربية السعودية على مسافة(٩١٠) أكيال جنوب شـرقي مكـة. في الجهـة الشـرقية مـن السـراة، ليها آثار منها:«الأحدود». المعالم الأثيرة (٧)في شهر ربيع الأول أو ربيع الآخر، أو جمادى الأولى سـنة عشـر ل الهجرة. «إنعام» (٨)أي ثلاثة أيام. (٩)أي ركاب الدواب. (٠٠)أي يسيرون وينتشرون في كل جانب.

#### كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ظَيْجُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّةٍ:

«بسم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم. لِمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُول اللهِ مِنْ خَالِدِ بْـن الْوَلِيلِهِ! السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ؛ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ<sup>(١)</sup> الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ. أَمَّا بَعْدُ! يَا رَسُولَ اللهِ صلى ا لله عليك! فَإِنَّكَ بَعَنْتَنِي إِلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ وَّأَمَرْتَنِي إِذَا أَتَيْتُهُمْ أَنْ لاَّ أُقَاتِلَهُمْ ثَلاَئَةَ أَيَّام وَّأَنْ أَدْعُوهُمْ إِلَى الإسْلاَم، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبلْتُ مِنْهُمْ وَعَلَّمْتُهُمْ مَّعَالِمَ الإسْلاَم(١) وَكِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبيِّهِ وَإِنْ لَمُ يُسْلِمُوا قَاتَلْتُهُمْ. وَإِنِّي قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى الإسْلاَم ثَلاَثَةَ أَيَّام كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَبَعَثْتُ فِيهِمْ رُكْبَاناً: يَـا بَــني الْحَارِثِ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا! فَأَسْلَمُوا وَلَمْ يُقَاتِلُوا؛ وَأَنَا مُقِيمٌ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ آمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ وَأَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ وَأُعَلِّمُهُمْ مَعَالِمَ الإسْلاَمِ وَسُنَّةَ النَّبِيِّ كَلِّيْ حَتَّى يَكْتُبَ إِلَىَّ رَسُولُ ا للهِ ﷺ. وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

#### فَكَتُبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ إِلَى خَالِدِ ابْن الْوَلِيدِ! سَلاَمٌ عَلَيْكَ! فَــإنِّي أَحْمَـدُ إِلَيْـكَ اللهَ الَّـذِي لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ. أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ كِتَابَكَ جَاءَنِي مَعَ رَسُولِكَ يُخْبِرُ أَنَّ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ كَعْبٍ قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ تُقَاتِلَهُمْ وَأَجَابُوا إِلَى مَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الإسْلاَم وَشَهدُوا أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ قَدْ هَدَاهُمُ اللهُ بِهُدَاهُ فَبَشِّرْهُمْ وَأَنْذِرْهُمْ وَأَقْبِلْ، وَلْيُقْبِلْ مَعَكَ (1)أي أحمده معك و «إلى» هنا بمعنى «مع». (٢)أي أحكامه. وَفْدُهُمْ (¹). وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

### ﴿ رُجُوعُ خَالِدٍ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ مَعَ وَفَدِ بَنِي الْحَارِثِ ﴾

فَأَقْبَلَ خَالِدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ وَأَقْبَلَ مَعَهُ وَفْدُ بَنِي الْحَارِثِ بْن كَعْبٍ (٢). فَلَمَّا مُوا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ وَرَآهُم قَالَ: «مَنْ هَـؤُلاَء الْقَـوْمُ الَّذِيـنَ كَأَنَّهُمْ رِجَـالُ غْدِ<sup>(٣)</sup>؟» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاَء بَنُو الْحَـارثِ بْـن كَعْـبٍ. فَلَمَّـا وَقَفُـوا عَلَـى مُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ مُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ». ثُمَّ قَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ زُجرُوا اسْتَقْدَمُوا»(١). فَسَكَتُوا فَلَمْ يُرَاجعْـهُ مِنْهُـمْ أَحَـدٌ، ثُـمَّ أَعَادَهَـا الثَّانِيَـةَ ثُـمَّ الِثَةَ، فَلَمْ يُرَاجِعْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ؛ ثُمَّ أَعَادَهَا الرَّابِعَةَ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَدَان(٥): نَعَمْ، رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ الَّذِينَ إِذَا زُجرُوا اسْتَقْدَمُوا – قَالَهَا أَرْبَعَ مَـرَّاتٍ. فَقَـالَ رَسُـولُ ُهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ خَالِدًا لَّمْ يَكْتُبْ إِلَيَّ أَنَّكُمْ أَسْـلَمْتُمْ وَلَـمْ تُقَـاتِلُوا لأَلْقَيْـتُ رُؤُوسَـكُمْ نْتَ أَقْدَامِكُمْ»(٦). فَقَالَ يَزيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَدَان: أَمَا وَا للهِ! مَا حَمِدْنَــاكَ وَلاَ حَمِدْنَـا الِدًا. قَالَ: «فَمَنْ حَمِدْتُمْ؟» قَالُوا: حَمِدْنَا اللهُ الَّذِي هَدَانَا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ مُولُ اللهِﷺ: «صَدَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «بِمَ كُنْتُمْ تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟». قَــالُوا: نَكُ نَغْلِبُ أَحَدًا. قَالَ: «بَلَى قَدْ كُنْتُمْ تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُمْ». قَالُوا: كُنَّا نَغْلِبُ مَنْ ﴾الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقاء ذوي الشــأن ينوبــون عـن قومهــم في أمرمــا. يعــني ليـأت معــك اعتهم نقدا. (٢)بنو الحارث: بنو عبد المدان، بوزن السحاب وهم بنجران، منهم قيس بن الحصين ذو صة، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد الزيادي، وشداد بــن عبيــد الله القنــاني، مرو بـن عبـد الله الضبـابي. (٣)أي في الجمـال وحسـن الهيئـة. «إنعـام» (٤)أي تقدمـوا، ومــالو إلى سلام. (٥)المدان كسحاب: صنم، وبه سمي عبد المدان: وهو أبو قبيلة من بني الحارث، منهم: على بنن بيع بن عبد الله بن عبد المدان إلحارثي المداني، ولي صنعاء أيام السفاح، وعبد المـدان اسمـه عمـرو، وعـــــ الله هذا كان يسمى عبد الحجر، له وفادة فسماه النبي علي عبد الله. تـاج العروس (٦)أراد النبي علي بهـذه الة أن يداوي كبرهم ونخوتهم. (ج١ص٨٥١) (الدعوة إلى الفرائض) حياة الصحابة فِ قَاتَلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَحْتَمِعُ وَلاَ نَتَفَرَّقُ وَلاَ نَبْدَأُ أَحَدًا بِظُلْمِ<sup>(١)</sup>، قَا «صَدَقْتُمْ» (٢). ثُمَّ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ قَيْسَ بْنَ الْحُصَيْن (٣) - كَـذَا فِي الْبِدَايَةِ (٥٨/٥). وَقَدْ أَسْنَدَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٣/٦٠).

## ٱلدَّعْوَةُ إِلَى الْفَرَائِض

#### ﴿ دَعْوَ تُهُ عَلِي جَرِيرًا وَ إِلَى الشَّهَا دَتَيْنِ وَالْإِيمَانِ وَالْفَرَائِضِ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَرير بْن عَبْـدِ اللّهِضَّا اللهِ قَـالَ: بَعَـثَ إِلَـيَّ (١) رَسُـولُ اللّهَ فَقَالَ:«يَا جَريرُ! لأَيِّ شَيْء جئْتَ؟» قُلْتُ: أُسْلِمُ عَلَى يَدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَأَلْةَ عَلَيَّ كِسَاءً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ»(°). ثُمَّ قَالَ: ‹ جَريرُ! أَدْعُوكَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُؤْمِــنَ بــا للهِ، وَالْيَــ الآخِر، وَالْقَـدْر خَيْرهِ وَشَرِّهِ، وَتُصَلِّيَ الصَّلاّةَ الْمَكْتُوبَـةَ، وَتُؤَدِّيَ الـزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ: (١)وفي الإصابة(٣/٣٣) أيضا أوضح منه، قال لهم النبي ﷺ «مــا الـذي تغلبـون بــه النــاس وتقهرونهــم قالوا: لم نقلٌ فنذل و لم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ونجتمع ولا نفترق ولا نبدأ بظلــم أحــد ونصـبر عنــد البـأس (٢)هاتيك الصفات الجميلة كانت سببا لنصرة الله تعالى في أي فرد كانت وحيثما كـانت. (٣)ابـن يز؛ ابن شداد بن قنان بن ذي الغصة المازني، وقال ابن حبان والدارقطني: له صحبة، ولما وف.د قيـس كتـب النبي ﷺ كتابا على قومه. الإصابة (٤)أي أرسل إلى أحدًا من أصحاب يدعونني فأتيته فقال إلخ. (٥) له الكلام معنيان: الأول: أنه إذا كان شخص ذا كرامة في قومه بأن كان رئيسا وسيدا فيهم فأكرموه؛ فإنه لم يكرمه كان له ولقومه ضغن وحقد منه ويحصل له الأذى من جهتهم، هذا إذا كان القوم جهلة، ولك ينبغي أن يحمل هذا الأمر بالإكرام على ما إذا لم يحصـل لـه ضـرر في دينـه؛ فـإن تبحيـل الكـافر كفـر، و الحديث: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»: هذا إذا كان الرجل شديدا في دينه كما النبي ﷺ كتب إلى هرقل عظيم الروم و لم يلتفت إلى سلطنته، وأما إذا كـان ضعيفًا خائفًا منهـم الضـرر حسده أو ماله فأبيح لـه إكرامـه لقولـه تعـالي:﴿إلا من أكـره وقلبـه مطمئن بالإيمـان﴾؛ والثـاني: مـا رو مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أمرنا النبي ﷺ أن ننزل الناس منازلهم»، وقد رواه أبو نعيم بطوله وفيــ أن عائشة رضى الله عنها كانت في سفر فأمرت لناس من قريش بغداء فمر رجــل غــني ذو هيئــة، فقــالـــ ادعوه، فنزل فأكل ومضى، وجاء سانل فأمرت له بكسرة، فقالت: إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعد به، وإن هذا السائل سأل، فأمرت له بما يترضاه، وأن رسول الله الله المرنا. الحديث... كشب الخفاء(٢٧٢/٢) وحاشية ابن ماجه(٢٧٢/٢) فَفَعَلْتُ ذَلِكَ. فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَرَانِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٥٨/٥)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ جَرِيرٍ بِنَحْوِهِ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٩/٧).

#### ﴿ تَعْلِيمُهُ عَلِي مُعَادًا فَ اللهِ مُعَادًا فَ اللهِ مُعَادًا فَ اللهِ مُعَادًا فَ اللهِ مُعَادًا فَ اللهُ عَلَى اللهِ مُعَادًا فَ اللهُ عَلَى اللهِ مُعَادًا فَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَادًا فَ اللهُ عَلَى الله

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهمـا قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ ا للهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْن جَبَل ظُلُّتِه - حِينَ بَعَثُهُ إِلَى الْيَمَن (٢)-: «إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ(٣) فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّلًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُـمْ أَطَاعُوا لَـكَ بِذَلِـكَ فَـأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَـرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (١)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ (١)في كتاب للغازي - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمـن قبـل حجـة الـوداع(٦٢٣/٢)، ومسـلم في كتاب الإيمان – باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام(٣٦/١)، والنسائي في كتـاب الزكـاة – بـاب وحوب الزكاة(١/٣٣٠). (٢)كان بعثه إليها في ربيع الأول سنة عشر قبل حجهﷺ، وقيــل: في آحــر ســنة تسع عند منصرفه من تبوك، وقيل: عام الفتح سنة ثمان؛ واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قــدم في عهــد أبي بكر، فتوجه إلى الشام فمات بهاضُّهُ. (٣)كالتوطية للوصية لتجتمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فما تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان، وليـس فيـه أن جميـع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم بـالذكر تفضيـلا علمي غيرهم. فتح الملهم (٤) لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كــان في أواخــر الأمــر، وأجاب الشيخ سراج الدين البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشميء كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» الحديث؛ فبإذا كـان في الدعـاء إلى الإسـلام اكتفـي بالأركـان الثلاثـة الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ في موضعين من براءة مع نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعـًا. حاشـية النســاثي(٣٣٠/١)، وأحاب أيضا الشيخ شبير أحمـــد العثمـاني في فتــح الملهـم(١٨٦/١) بقولـه: لعــل مقصــود النــي ﷺ في هــذا الحديث ليس تعديد أركان الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة، فإنها كانت معلومة عنـد معـاذ وغـيره مـن الصحابة من قبل، لاسيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينيــة المعروفـة فيمــا بينهــم بكــون كل واحد منها مدار الإسلام وعماده، بل الغرض الأصلى من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبــة - إن شاءً الله تعالى – التنبيه على طريـق الدعـوة إلى الإسلام بالحكمـة والتيسير في الموعظـة والإبلاغ والتلطيـف في 🗕

(ج١ص١٦) (الدعوة إلى الفرائض) حياة الصحابة عَلَيْتُ اللهِ المُعَلِّدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَاتِمَ أَمْوَ الهِمْ (١)، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»(٢). وَقَدْ أَخْرَجَهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ (٣). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٥٠٠/٥)

## ﴿ دَعْوَ تُهُ اللَّهِ حَوْشَبَ ذِي ظُلَيْم (١) إلى فَرَائِض الإسْلاَم ﴿

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمِ عَنْ حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ قَـالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا = الخطاب، والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة، بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل فإنها أس الإسلام وملاكه، فإن هم أطاعوا له بذلك وطبابت بها أنفسهم فليقل: إن الله ﴿ لَكُ رَبِّ العباد افترض عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولكم فيها مصالح آجلة، ومنافع عاجلة أيضا، كذا وكذا. فيبين حقائقها والحِكم التي فيها حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومـة المطلقـة لـرب العزة ﷺ اعتقادا وعملا وأن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شــريك لــه فيقــول لهم إن الله تعالى أوجب عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد على فقراءكم وفيها تزكية أموالكم وتنميتها وتطهير نفوسكم من رذيلة الشح التي أحضرتها الأنفس ومواساة لإخوانكم الفقراء وأبناء نوعكم الذيـن لا يجدون في الأرض حيلة ولا يهتدون سبيلا مع أنا لا نأخذ من كرائم أموالكم ونفائس أمتعتكم ولا نظلمكم مثقال ذرة؛ فإن القصد ليس الإضرار بــل إيصـال النفـع في الدنيـا والآخـرة وهكـذا يعلمهـم سـائر أحكـام الإسلام من الحج، والصيام، وصدقة الفطر، والجهاد وغيرها شيئا فشيئا، ويقدم الأهــم فـالأهـم كـمـا راعـي ا لله سبحانه وتعالى هذا الترتيب والتدريج في إنزالها؛ لأنــه لــو كــان طـالبهـم بــالجـميع في أول الأمــر لنفــرت نفوسهم من كثرتها وثقلت عليهم الدعوة فلا يرفعون إليها رأسا ولا يلقون إليها سمعـا، فكـأن هـذا امتشال من الحضرة النبوية للأوامر الإلهية خطابا لهﷺ: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وجــادلهـم بالتي هي أحسن﴾ ولموسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ﴿فقولا له قولا لينا لعلــه يتذكـر أو يخشي﴾. وهو كما قالﷺ لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما:«يسرا ولا تعسرا وبشــرا ولا تنفـرا» فليـس ما سيق له حديث الباب استيعاب أركان الإسلام وأحكامه حتى يستشكل بما فات بيانه من الحج والصيام وغيرهما، بل الإعلام بدستور العمل للدعاة الإسلاميين إلى يـوم القيامـة بضـرب مـن الأمثلـة المهمـة مـن الشهادتين والصلاة والزكاة فالاقتصار في التمثيل على ذكر بعض الأركبان لكفايتـه في تفهيـم المخـاطب وتوضيح المقصد لا ينفي ركنية البعض الآخر، والله أعلم بـالصواب. (١)المـراد: نفـائس الأمـوال مـن أي صنف كان. (٢)فيه: أن دعوة المظلوم لا ترد (وإن كان) فيه ما يقتضي أن لا يستجاب لمثله: مـن كـون مطعمه حراما، أو نحو ذلك حتى ورد في بعض طرقه «وإن كان كافرا ليس دونه حجاب» رواه أحمــد مـن حديث أنس. فتح الملهم (٣)هم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. (٤)هـو ابـن طخيـة، ويقال: ابن الساعي بن غسان بن ذي ظليم بن ذي شار، قال أبو عمر: اتفق أهــل السـير أن النبي ﷺ بعـث إليه حرير بن عبد الله ليتظاهر هو وذو الكلاع وفيروز على قتال الأسود الكذاب. نزل الشام وشهد صفين مع معاوية، وذكر في الإصابة عن أبي وائل قال: رأى عمرو بن شرحبيل أنه أدخــل الجنة فإذا قباب مضروبة =

حياة الصحابة عَنْهُ النَّاسِ فِي أَرْبَعِيْنَ فَارِساً مَّعَ عَبْدِ شَـرِّ. فَقَدِمُ وا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ بِكِتَابِي فَقَالَ (عَبْدُ شَرِّ):<sup>(٢)</sup> أَيُّكُمْ مُّحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا. قَالَ: مَا الَّذِي جِنْتَنَا بِهِ؟ فَإِنْ يَـكُ حَقَّـاً اتَّبَعْنَاكَ. قَالَ: «تُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَتُعْطُوا الزَّكَاةَ وَتَحْقِنُوا الدِّمَاءَ (٣)، وَتَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ». فَقَالَ عَبْدُ شَرٍّ: إِنَّ هَـٰذَا لَحَسَنٌ؛ مُـدَّ يَـٰذَكَ أَبَايعْكَ (٤). فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيٌّ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: عَبْدُ شَـرٌ، قَـالَ: «لاَ، بَـلْ أَنْـتَ عَبْـدُ خَـيْرِ» (فَبَايَعَـهُ عَلَى الإسْلاَم)(٥). وَكَتَبَ مَعَهُ الْجَوَابَ (إِلَى)(١) حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ. كَذَا في كَنْز الْعُمَّال(٥/٥). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْكَـنْزِ أَيْضًا (٨٤/١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ السَّكَن بِنَحْوِهِ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٣٨٢/١).

#### ﴿ دَعْوَ تُهُ ﴾ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (٧) إِلَى شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٨)</sup> عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ<sup>(٩)</sup> عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ، فَقَالَ: مَرْحَباً (١٠) بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا (١١) وَلاَ نَدَامَى (١٢). فَقَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ! إِنَّ بَيْنَـَا وَبَيْنَكَ الْمُشْـركِينَ مِـنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لاَ نَصِـلُ إِلَيْكَ إِلاًّ فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب، قلت: فأين عمار؟ قال: أمامك، قلت: كيف قـد قتـل بعضهم بعضا؟ قال: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. رواه البيهقي ويعقوب بن سفيان وغيرهم بإسـناد صحيح. (١)أي أحبت إليه، يقال: ندبته فانتدب: أي دعوتــه وبغيتـه فأجــاب. «إ-ح» (٢)مــن الإصابــة. (٣)أي تمنعوها من إراقتها. عن النهاية (٤)أي أعاهدك وأعاقدك على امتشال الأوامـر واجتنــاب النواهــي. (٥)من الإصابة. «إظهار» (٦)من الإصابة، وفي الأصل: «على». «إظهار» (٧)أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بـن عدنـان، وربيعـة: قبيلـة عظيمـة في مقابلـة مضـر، وكـانت وفـادتهم سنة ثمـان، وعددهم أربعة عشر، وقيل: أربعون وجُمع بأن لهم وفادتين. المرقاة (٨٨/١) (٨)في كتاب المغازي – باب وفد عبيد القيس(٦٢٧/٢). «إنعام» (٩)جماعية منهم قدموا على رسول الله الله برسالة من قومهم. (٠١)منصوب بفعل مقدر وجوبا: أي أتيتم وصادفتم مكانا واسعا، والمرحب: المكان الواسع، وكذلك أهلا وسهلا: أي أتيت أهلك ووطيت مكانا سهلا: أي لينا ضد الحزن، والباء في (بالقوم) متعلق بالـترحيب المفهوم من الكلام، يقال رَحَّبَ به ترحيبا: دعاه إلى الرحب. اللمعـات(٨٦/١) (١١)جمـع حزيـان: وهــو المستحيي. «إ-ح» (٢٧)أي نادمين. فأخرجه على مذهبهم في الاتباع لخزايا لأن الندامي جمع ندمان وهــو النديم الذي يرافقك ويشاربك، ويقال في الندم ندمان أيضا فلا يكون اتباعا لخزايا بل جمعا برأسه. «إ-ح»

(ج١ص٢٦٢) (المدعوة إلى الفرائض) حياة الصحابة عَلَيْنَا وَ عَمِلْنَا بِهِ دَحَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (١) فَحَدِّثْنَا (بِجُمَلٍ) (٢) مِّنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَحَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا. قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَّأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمَانِ بِاللهِ (٣) شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا (١٠ مِنَ الْمَغَانِمِ الْحُمُسَ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبِعٍ: مَا يُنْتَبَذُ فِي الدُّبَّاءِ<sup>(°)</sup> وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّـتِ<sup>(١)</sup>. وَعِنْـدَ الطَّيَالِسِـيِّ بِنَحْوِهِ بِزِيَـادَاتٍ مِّنْهَـا فِي آخِرِهِ: فَاحْفَظُوهُنَّ وَادْعُـو إِلَيْهِـنَّ مَنْ وَّرَاءَكُـم(٧). كَـذَا فِي

### ﴿ حَدِيثُ عَلْقَمَةً ﴿ فِي حَقِيقَةِ الإِيمَانِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الإِيمَانِ وَالْفَرَائِضِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِيْكِنِهُ يَقُولُ: قَدِمْتُ عَلْـي رَسُـولِ اللهِ كَالِي - وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مِّنْ قَوْمِي - فَسَلَّمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِۗ ۚ عَلَيْنَا؛ فَكَلَّمْنَاهُ فَأَعْجَبَهُ كَلاَمُنَا. وَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ؟» (^ كُلْنَا: مُؤْمِنُونَ. قَالَ: «لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ؟» قُلْنَا: حَمْسَ عَشْرَةَ حَصْلَةً: حَمْسٌ أَمَرْتَنَا بِهَا، وَحَمْسٌ أَمَرَتْنَا بِهَا رُسُلُكَ، وَحَمْسٌ

<sup>(1)</sup>المراد بالشهر الحرام: الجنس، وهي ثَطْلَعَتُلةً، ونُعَلِّجُنَّةً، والمحرم، ونَجَبُّ، فكانوا لا يحـــاربون فيهــا، وكــانوا فيها آمنين في الطرق تعظيما لهذه الأشهر وإيمانا لزوار بيت الله تعالى، وهذا الوجه الآخر يختـص بمـا سـوى رجب. اللمعات(٨٦/١) (٢)كما في أصل البخاري(٦٢٧/٢) (المعنى خلاصة من شأن الدين). «إنعام» ويوضحه ما في المشكاة:«فمرنا بأمر فصل» إلخ، والأمر الفصل: هو الحكم المحكم الواضح الــذي لا إجمــال فيه ولا إشكال. اللمعات، وفي الأصل والبداية:«بجميل». (٣)وفي رواية البخاري الإيمان بالله، هُل تـــدرون ما الإيمان بالله؟ .... الحديث. (٤)قال المحدث الدهلوي في اللمعات(٨٧١/١): ذكر زيادة على الأربع، لأنهم كانو أهل جهاد، وكانوا محاربين لكفار مضر، فهو معطوف على قوله «بأربع» وليس داخلا تحتهـا، وقال بعضهم: أول الأربع المأمور بها إقام الصـــلاة، وإنمــا ذكــر الشــهادة تبركــا لأن القــوم كــانوا مؤمنـين. (٥)الدباء: وعاء القرع وهو اليقطين اليابس، و«النقير» جذع ينقر وسطه وينبذ فيه، و«الحنتم» هـي جـرار مدهونة خضر تحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم قيل للخزف كله. و«المزفت» المطلى بالزفت، ويقال له: القار والقير، قال الشيخ علي القاري: والمراد بالنهي ليس استعمالها مطلقًا، بــل النقيــع فيهــا والشــرب منهـا مــا يسكر. المرقاة(١/١٩) (٦)وهذا الحديث رواه أيضا مسلم. البداية(٥/٤٦). (٧)أي الذين خلفكم من القوم، لتكونوا عالمين معلمين وكاملين مكملين. وفيه: دعوة المسلمين إلى الله تعالى؛ لأن وفد عبـــد القيـس كانوا مسلمين قبل. انظر المرقاة (٨)أي ما حقيقتكم من حيث الدين؟.

تَخَلَّقْنَا<sup>(١)</sup> بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَحْنُ عَلَيْهَا إِلَى الآنِ إِلاَّ أَنْ تَنْهَانَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَمَا الْحَمْسُ الَّتِي أَمَرْتُكُمْ بِهَا؟» قُلْنَا: أَمَرْتَنَا أَنْ نَّوْمِنَ بِا للهِ وَمَلاَثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدْر خَيْرِهِ، وَشَرِّهِ، قَالَ: «وَمَا الْحَمْسُ الَّتِي أَمَرَتْكُمْ بِهَا رُسُلِي؟» قُلْنَا: أَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَنُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَنُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَنَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَنَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْنَا إَلَيْهِ السَّبيلَ. قَـالَ: «وَمَـا الْحِصَالُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟» قُلْنَا: الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاء (٢)، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْبَـلاَء (٣)، وَالصِّدْقُ<sup>(؛)</sup> في مَوَاطِنِ<sup>(٥)</sup> اللِّقَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ<sup>(١)</sup>، وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ<sup>(٧)</sup> بِالْمُصِيبَةِ إِذَا حَلَّتْ بِالأَعْدَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فُقَهَاءُ أُدَبَاءُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ (^^) مِنْ خِصَال مَّا أَشْرَفَهَا!» وَتَبَسَّمَ إِلَيْنَا. ثُمَّ قَـالَ: «وَأَنَـا أُوصِيكُـمْ بِحَمْس خِصَال لِّيُكَمِّلَ اللهُ لَكُـمْ خِصَالَ الْخَيْرِ: لاَ تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْكُلُونَ، وَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَسْكُنُونَ، وَلاَ تَنَافَسُوا(١٠ فِيمَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّـذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تَقْدَمُونَ، وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ». كَذَا فِي الْكَنْزِ (٦٩/١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُــو (سَـعْدٍ)(١٠) النَّيْسَابُورِيُّ فِي شَرَفِ الْمُصْطَفَى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ ضَيَّا لِلهُ. وَأَحْرَجَهُ الْعَسْكُرِيُّ وَالرُّشَاطِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الحُـَارِثِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ؛ وَهَذَا أَشْهَـرُ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٩٨/٢). وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٩/٩) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ (١)أي تطبعنا. (٢)سعة العيش. «إ-ح» (٣)المحنــة والمصيبــة والجهــد الشــديـد. (٤)أي الصلابــة والثبــات. (٥)أي مشاهد ومواقع. و «اللقاء» أي لقاء الأقران في الحرب. (٦)أي المقضي إذ حكـم الله كلـه حسـن. بحمع البحار (٧)فرح العدو ببلية تــنزل بمـن يعاديـه. «إ−ح» (٨)أي قــاربوا الأنبيــاء لأحــل هــذه العــادات الجميلة، وتشابهت أخلاقهم بـأخلاقهم. (٩)أي لا تسـارعوا ولا تسـتبقوا، مـن المنافسـة وهـي الرغبـة في الشيء والانفراد به. (١٠)في الأصل والإصابة: «أبو سعيد». والصحيح: أبو سعد، لأن كتاب شرف المصطفى لأبي سعد. وأبو سعد هذا اسمه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي من وعـــاظ فقهاء الشافعية بنيسابور، وصنف التصانيف المفيدة: منها كتاب شرف المصطفى في ثمانية أجـزاء وغيرهــا في العلوم الشرعية، وتوفي سنة ٤٠٧هـ من الهجرة. انظر الأنساب للسمعاني(٩٣/٥) وسيأتي في(١٨٢/١).

الْحَارِثِ عَلَيْهِ وَكُلَّمْنَاهُ فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ سَمْتِنَا (٢) وَزِيِّنَا (٣). فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ؟» قُلْنَا مُؤْمِنِينَ (٤) عَلَيْهِ وَكُلَّمْنَاهُ فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ سَمْتِنَا (٢) وَزِيِّنَا (٣). فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ؟» قُلْنَا مُؤْمِنِينَ (٤) فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ؟» قَالَ سُويُلاً: فَقُلْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً: خَمْسٌ مِّنْهَا أَمَرَ تُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُوْمِنَ بِهَا، وَخَمْسٌ مِنْهَا تَحَلَّقْنَا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنَحْنُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَنْهَا تَحَلَّا رُسُلُكَ أَنْ نَعْمَلَ بِهَا، وَخَمْسٌ مِّنْهَا تَحَلَّقْنَا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنَحْنُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَ وَالْبَعْثِ (٥) بَعْدَ الْمَوْتِ – بَدَلَ: الْقَدْرِ خَيْرُهِ وَشَرِّهِ، وَشَرِّهِ، وَذَكَرَ: وَالصَّبُرُ عِنْدَ شَمَاتَةِ الأَعْدَاء – بَدَلَ: وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ رَجُلٍ مِّنْ بَلْعَدُويَّةِ عَنْ جَدِّهِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: مَا تَدْعُو إِلَيْهِ؟ قَالَ: «اشْهَدْ أَنْ لاَّ إِلَـهَ تَدْعُو إِلَيْهِ؟ قَالَ: «اشْهَدْ أَنْ لاَّ إِلَـهَ لَاَّهُ وَأَنِّهِ وَلَهُ إِلَى اللهِ». قَالَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «اشْهَدْ أَنْ لاَّ إِلَـهَ لِلاَّتُ وَالنَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَتُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيَّ، وَتَكْفُرُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، وَتُقِيمُ إِلاَّ اللهَ وَأُنِي مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَتُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيَّ، وَتَكُفُرُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، وَتُقِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعُزَى، وَتُقِيمُ لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَتُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَتُؤْمِنُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَأَنِّي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

# إِرْسَالُهُ ﷺ الْكُتُبَ مَعَ أَصْحَابِهِ ﷺ إِلَى مُلُوكِ الآفَاقِ وَغَيْرِهِمْ يَرْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ﷺ وَإِلَى الدُّخُولِ فِي الإسْلاَمِ (')

وَتَحْرِيضُهُ عَلَى أَمُاءِ مَعُوتِهِ وَعَدَمِ الإخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ وَبَعْتُهُمْ إِلَى الآفَاقِ فَ الْحَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ الطَّبرَانِيُّ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةً - رضي الله عنهما - قَالَ: خَرَجَ (١)وردت رسولا. (٢)أي حسن هيئتنا. (٣)أي حسن ملبسنا. (٤)كذا في الأصل والحلية، والظاهر: مؤمنون. كما تقدمت رواية الحاكم عن علقمة بن الحارث في (١٦٢/١) والله أعلم. (٥)أي القيام من القبور. (٦)من قسم الدعوة أيضا المكاتبة والمراسلة كما هي بالمواجهة والمباشرة فاستمر النبي الله إلى آخر حياته بجميع أنواعها لإيصال الخلق إلى الحق. «إنعام» وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عياته بجميع أنواعها لإيصال الخلق إلى الحق. «إنعام» وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنه لما رجع رسول الله الله على من الحديبية أراد أن يكتب إلى الروم، فقيل له: «إنهم لايقرءون كتابا إلا أن يكون مختوما»، فاتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، عمد

رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ بَعَنْنِي رَحْمَةً لِّلنَّاسِ كَافَّةً (')، فَأَدُّوا عَنِي وَرَحِمَكُمُ اللّهُ وَلَا تَحْتَلِفُوا كَمَا احْتَلَفَ الْحَوَارِيُّونَ (') عَلَى عِيسَى الْتَكِيْلِاّ؛ فَإِنَّهُ دَعَاهُمْ الله وَعُوكُمْ إِلَيْهِ. فَأَمَّا مَنْ بَعُدَ مَكَانُهُ فَكَرِهَهُ (')، فَشَكَا عِيسَى بْنُ مَرْيَهِمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَبْلَ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مَ فَقَالَ مَنْ بَعُدَ مَكَانُهُ فَكَرِهَهُ (')، فَشَكَا عِيسَى بْنُ مَرْيَهِمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَبْلَ فَأَصْبَحُوا وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمِ الْمَقَوْمِ الَّذِينَ وُجِّهَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ لَمَ عُلِيهِ عَلَيْهِ (') فَافْعُلُوا». فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَى عَزَمَ اللهِ يَعْلَيْهِ فَعُلُوا». فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَى عَزَمَ اللهِ يَعْلَيْهِ فَعَلَى أَعْدِينَ مِنْ مَنْ يَا لَهُ لَكُمْ عَلَيْهِ (') فَافْعُلُوا». فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَى عَزَمَ اللهِ بَنْ اللهِ عَنْ عَنْ يَا مُرسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَى اللهِ بَنْ عَمْ وَهُ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ وَلَيْهُ إِلَى هَوْفَةً اللهِ بَنْ الْمُعْرَمِي فَعَيْهُ إِلَى اللهُ اللهِ عَنْ وَمُولِ اللهِ عَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وختم به الكتب، وإنما كانوا لا يقرعون الكتب إلا مختومة خوفا من كشف أسرارهم وللإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مما لا يطلع عليها غيرهم، وقد ورد: «كرامة الكتاب ختمه». المرقاة (٧٠) عن على المناس بشيرا وقله «رضي الله عنهما» لأن المسور ومخرمة كليهما صحابيان. وفي الأصل: «عنه». (١) أي جميع الخلق من الإنس والجن وغيرهم. وهو مستنبط من التنزيل العزيز: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ﴾. (٢) هم أصحاب المسيح وأنصاره، وأصله من التحوير: التبييض، قيل: كانوا قصارين يحورون الثياب: أي يبيضونها. (٣) وفي السيرة الحلبية (٢٧٢/٣): فأما من بعشه مبعثا قريبا فرضي وسلم، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وأبي إلخ، وفي تاريخ الطبري (٢٨٩/١): فأما من قرب به فأحب وسلم، وأما من بعد به فكره وأبي إلخ. «إنعام» (٤) أي أراد فعله وقطع عليه. (٥) أي نستمع إليك ونطيعك. عن تاج العروس (٦) وفي الطبقات لابن سعد (٢٣/٢): «فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل رحل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم». «إنعام» (٧) بضم أوله وفتح ثانيه عن ابن إسحاق أن النبي الله عمرو بن العاص إلى الجلندى: يدعوه إلى الإسلام. قلت: لامنافاة بين عن ابن إسحاق أن النبي الأمر إلى ولديه. (٨) بضم العين المهملة وتخفيف الميم: إقليم في الجنوب هو قد شاخ و كبر، ففوض الأمر إلى ولديه. (٨) بضم العين المهملة وتخفيف الميم: إقليم في الجنوب الشرقي من بلاد العرب على الخليج العربي وبحر الهند وهي الآن دولة مستقلة.

قَيْصَرَ، وَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهُبِ الْأَسَدِيَّ ثَلَيْهُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ<sup>(۱)</sup> بْنِ أَبِي شِمْرٍ الْغَسَّانِيُّ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمِّيَّةَ الضَّمْرِيَّ ثَلِيَّةً إِلَى النَّجَاشِيِّ. فَرَجَعُوا جَمِيعاً قَبْلَ وَفَاةِ رَسُولِ الْغَسَّانِيُّ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمِيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَوْفِي وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ اللَّهِ عَيْلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِ أُوفِي وَهُو بِالْبَحْرَيْنِ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ وَهُو ضَعِيفٌ. كَذَا فِي الْمَحْمَع (١٥/٦)

قَالَ الْحُافِظُ فِي الْفَتْحِ(٨٩/٨) - وَزَادَ أَصْحَابُ السِّيرِ: أَنَّهُ بَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أَمَّةَ فَالَىٰ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أَمَّةً فَالْكَالَاعِ (١) الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَّجَرِيرًا فَاللَّهُ إِلَى ذِي الْكَلاَعِ (١)، وَالسَّاقِبَ فَالْكَانَةُ إِلَى مُسَيْلِمَةً (إِلَى) (٢) الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَّجَرِيرًا فَاللَّهُ إِلَى الْمُقُوقِسِ (١) - اهـ. مُسَيْلِمَةً (٥) وَحَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةً فَاللَّهُ إِلَى الْمُقُوقِسِ (١) - اهـ.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٧) عَنْ أَنَسِ ضَلِيُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَالِيُّ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى (^) وَقَيْصَرَ وَإِلَى النَّحَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ (٩) عَنِيدٍ (١٠) يَّدْعُوهُمْ (١١) إِلَى اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ (١٢) بِالنَّجَاشِيِّ (1)وكان بدمشق: أي بغوطتها: وهـو محـل معـروف كثـير الميـاه والشــجر. الســيرة الحلبيــة(٢٨١/٣) (٢)العنسي الحمصي، قال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك، قد رأيته ودخلـت حمـص غـير مرة وهو حي، وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه، قلت: وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث لكن يروونها بأن محمد بن عـوف رآهـا في أصـل إسمـاعيل. تهذيـب التهذيـب(٦٠/٩) (٣)وفي الأصل:«ابن» وهو خطأ، والصواب:«إلى» كما في تهذيب الأسماء واللغات(٣٠/١). (٤)قبيلة من اليمن. المغني (٥)هو مسلمة ابن ثمامة، وقيل: ابن حبيب بن حنيفة وهو مسيلمة والمسلمون كانوا يصغرون اسمــه على الاحتقار، وقومه يأبون ذلك، وكان صاحب نير غبـات (هي خفة في اليد والأعمال كالسحر، ترى العـين الشيء بغير ما هو عليه في الواقع)، وبذلك اغترّ قومـه، قتلـه وحشـي بـن حـرب في خلافـة الصـديـق رضـي ا لله عنهما . المغني (٦)لقب لكل من ملك مصر والإسكندرية ولعظيم الهند، والمراد بـه هنـا: ملـك مصـر. واسمـه جريج بن مينا وهو ملك القبط. السيرة الحلبية(٢٧٥/٣) (٧)في كتاب الجهاد – باب كتـب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام(٩٩/٢). (٨)بفتح الكاف وكسرها، وهو لقب لكل ملك من ملوك الفرس، وقيصر: لقب من ملك الروم، وفي ذلك الوقت كان هرقل، وخاقان: لكل من ملك الترك، وتبع لكل مـن ملـك حمير، وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار، ودعائهم إلى الإسلام، والعمل بالكتاب وبخبر الواحــــد.وا لله أعلــم. النووي (٩)أتى به اختصارا، أي كسرى وأمثاله. المرقاة(٧/٤٪٣) (• ١)العنيد: الجائر عن القصد، الباغي الــذي يرد الحق مع العلم به. النهاية (11)في المواهب: أنه كتب أيضًا لأهمل حربًا، وأذرج وإلى أهمل وج ولأكيـدر. المرقاة (١٢)أي النجاشي الذي كتب إليه. «بالنجاشي الذي صلى عليه» أي النبي ﷺ يعني وقد وهم من قــال: إنه النجاشي الذي صلى عليه ﷺ وقد حلط راويه فإنهما اثنـان وكلاهما مسلمان. المرقاة

الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ. كَذَا فِي الْبدَايَةِ (٢٦٢/٤)

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ فَيْكِنِّهُ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ كَالِمْ قَالَ عَنْ جَابِرِ فَيْكِنِّهُ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ كَالِّمْ قَالَ أَنْ يَّمُوتَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٥/٥،٣) وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

## كِتَابُهُ عَلِي إِلَى النَّجَاشِي (١) مَلِكِ الْحَبَشَةِ

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَـالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ عَلَيْهُ إِلَى النَّحَاشِيِّ فِي شَأْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَّأَصْحَابِهِ عَلَيْهُ وَكَتَبَ مَعَهُ

> «بِسْمِ اللهِ الـرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إِلَـى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَم مَلِكِ الْحُبَشَةِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ! فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ ا لله الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ الْمُؤمِنَ (٣) الْمُهَيْمِنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى رُوحُ ا للهِ وَكَلِمَتُـهُ (٤) أَلْقَاهَـا إِلَى مَرْيَـمَ الْبَتُـول (٥) الطَّـاهِرَةِ الطَّيْبَـةِ الْحَصِينَةِ(١)، فَحَمَلَتْ بعِيسَى فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِيهِ(٧) وَنَفْخَتِهِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَنَفْخِهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ

(١)بالفتح، وفي الياء لغتان بتشديد الياء وبتخفيفهـا والأخـير أفصـح وأعلـي، واختلـف في اسمـه علـي أقوال فقيل: أصحمة اسم ملك الحبشة. تاج العروس(٤/٤) (٢)وفي الطبقات(٢٣/٢): وكتب إليه كتابين: يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، وفي الكتاب الآخــر: يـأمره أن يزوجــه أم حبيبــة بنت أبي سفيان. «إنعام» (٣)الذي يصدق عباده وعده من الإيمان والتصديق أو يؤمنهم في القيامة عذابه من الأمان ضد الخوف. «المهيمن» البالغ في المراقبة والحفظ من هيمـن الطير إذا نشـر جناحـه علـي فرخـه صيانة له. (٤)سمي عيسى كِلمة الله، لوجوده بكلمة «كن» من غير أب، «ألقاها إلى مريم»: أوصلها إليها. هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فنفخنا فيها من روحنا﴾. (٥)أي المنقطعة عـن الرجـال لا شــهوة لهـا فيهم، وسميت مريم وفاطمة بها؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما فضلا ودينا أو عـن الدنيـا إلى الله. (٦)أي العفيفة. (٧)أي روح صادر منه تعالى بخلقـه كسـائر الحيوانات وأسند إلى نفسـه تشريفا. «ونفخه» هو =

وَالْمُوَالاَةِ (١) عَلَى طَاعَتِهِ وَأَنْ تَتَبِعَنِي، فَتُومِنَ بِي وَبِالَّذِي جَاءَنِي فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ. وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَّمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا جَاؤُوكَ فَاقْرِهِمْ (٢) وَدَعِ التَّجَبُّرَ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللهِ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى». وَالسَّلاَمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى».

فَكَتَبَ النَّحَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

«بسسم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. إِلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ النَّحَاشِيِّ الأَصْحَمِ بْنِ أَبْحَرَ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ! مِنَ اللهِ ورحمة الله وبركاته؛ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الَّذِي هَدَانِي إِلَى الإسْلاَمِ. فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ عِيسَى مَا يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ. وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْنَا؛ وَقَرَيْنَا ابْنَ عَمِّكَ وَأَصْحَابَهُ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْنَا؛ وَقَرَيْنَا ابْنَ عَمِّكَ وَأَصْحَابَهُ فَالشَّهُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَادِقاً وَمُصَدَّقاً وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ اللهِ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَدْ بَعَثْتُ أَلْ اللهِ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَدْ بَعَثْتُ أَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

النفخ الذي نفخه جبريل في جيب درع مريم وأضافه إليه تعالى لأنه كان بأمره من غير مادة. (١)أي المعاونة، المراد هنا المتابعة والملازمة. (٢)أي أضفهم، وأكرمهم. (٣)في الأصل: «أريحا»، والصواب: أرها، (كما في الخميس في الموطن السابع(٣٠/٣)، وفيه: وقد بعثت إليك ابني أرها، شم ذكر في(٣١/٣): بعث النجاشي بعد قدوم جعفر في الله وسول الله الله الله المنابع أرها بن النجاشي إلخ. وكذا في تاريخ الطبري(٢٩٤/٣)، وفيه: «وقد بعثت إليك بابني أرها بن الأصحم» إلخ. فالظاهر: أن الصواب أرها. وما في الكتاب «أريحا» مصحف. «إنعام»

أَشْهَدُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقُّ».

كذا في البداية(٨٣/٣)(١)

## كِتَابُهُ (١) عَلِي إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ

«مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ - ﷺ - إِلَى هِرَقْلَ صَاحِبِ الرُّومِ!».

قَالَ: فَنَخَرَ<sup>(۱)</sup> ابْنُ أَخِيهِ نَخْرَةً وَّقَالَ: لاَ يُقْرَأُ هَذَا الْيُوْمَ. فَقَالَ لَهُ قَيْصَرُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَكَتَبَ «صَاحِبِ الرُّومِ» وَلَمْ يَكْتُبْ «مَلِكِ الرُّومِ». فَقَالَ قَيْصَرُ: لَتَقْرَأَنَّهُ. فَلَمَّا فَيُصَرُ: لَتَقْرَأَنَّهُ. فَلَمَّا الْكِتَابَ وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَدْخَلَنِي عَلَيْهِ وَأَرْسَلَ إِلَى الأُسْقُفُ " وَهُو صَاحِبُ قَرَأُ الْكِتَابَ وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ أَدْخَلَنِي عَلَيْهِ وَأَرْسَلَ إِلَى الأُسْقُفُ : هَذَا الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْرِهِمْ (١٠ - فَأَخْبَرُوهُ وَأَخْبَرُهُ وَأَقْرَأَهُ الْكِتَابَ. فَقَالَ لَهُ الأُسْقُفُ : هَذَا الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَبَعْشَرُنَا بِهِ عِيسَى النَّكِيْكِلِيْ. قَالَ لَهُ قَيْصَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ لَهُ الأُسْقُفُ : أَمَّا أَنَا فَمُصَدِّقُهُ

(١)وكذا أخرجه ابن حرير في تاريخه (٢/٩٤)، وفي آخره قال ابن إسحاق: وذكر أن النحاشي بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة، فإذا كانوا في وسط من البحر غرقت بهم السفينة فهلكوا. (وقد رواه البيهقي عن الحاكم. البداية (٨٣/٣)) «إنعام» (٢)وكان إرسال الكتاب لقيصر سنة ست من الهجرة بعد رجوعه المحلي من الحديبية، وكان وصوله إليه في المحرم سنة سبع، وكان إرساله مع دحية الكلبي المحلية، وقيل: إن النبي المحتب لقيصر من تبوك في السنة التاسعة، وجُمع بينهما بأنه كتب لقيصر مرتين. السيرة النبوية (٣/٥٥ - ٥٥) (٣)هو ابن خليفة بن فروة بن فضالة، صحابي مشهور وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان حريل المحليق ينزل على صورته وقد عاش إلى خلافة معاوية الإصابة (٤٦٣/١) حسن الصورة وكان حريل العينين. «ش» (٥)أي كان شعره مسترسلا غير جعد. (١)مد الصوت والنفس في خياشيمه. «إ-ح» (٧)هو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو سرياني، ولعله سمي به؛ لخضوعه وانحنائه في عبادته، جمعه أساقف. بحمع البحار (٨)يعني صاحب مشورتهم، ويقال له: مدار الهام. «إنعام»

(ج اص ۱۷۰) (كتابه ﷺ إلى قيصر ملك الروم) حياة الصحابة ﴿ وَمُتَّبِعُهُ. فَقَالَ لَهُ قَيْصَرُ: أَمَّا أَنَا إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ذَهَبَ مُلْكِي. ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ. فَأَرْسَلَ قَيْصَرُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَهُ(١) قَــالَ: حَدِّثْنِـي عَــنْ هَــٰذَا الَّـذِي خَـرَجَ بِأَرْضِكُمْ مَّا هُوَ؟ قَالَ: شَابٌّ. قَالَ: فَكَيْفَ حَسَبُهُ<sup>(٢)</sup> فِيكُمْ؟ قَالَ: هُوَ فِي حَسَـبٍ مِّنْـا لاَ يَفْضُلُ (٣) عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ: هَذِهِ آيَةُ النَّبُوَّةِ (١٠). قَالَ: كَيْفَ صِدْقُهُ ؟ قَالَ: مَا كَذَبَ قَطَّ. قَالَ: هَذِهِ آيَةُ النَّبُوَّةِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ إِلَيْهِ هَلْ يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ؟ قَالَ: لاً. قَالَ هَذِهِ آيَةُ النُّبُوَّةِ. قَالَ: هَلْ يَنْكُتُ (٥) أَحْيَاناً إِذَا قَـاتَلَ هُـوَ فِي أَصْحَابِهِ؟ قَـالَ: قَـدُ قَاتَلَهُ قَوْمٌ فَهَزَمَهُمْ وَهَزَمُوهُ. قَالَ: هَذِهِ آيَةُ النُّبُوَّةِ. قَالَ ثُمَّ دَعَـانِي فَقَـالَ: أَبْلِغْ صَـاحِبَكَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَّلِكِنْ لاَّ أَتْرُكُ مُلْكِي. قَالَ: وَأَمَّا الْأَسْقُفُ فَإِنَّهُ كَانُوا يَحْتَمِعُونَ إَلَيْهِ في كُلِّ أَحَدٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ. فَلَمَّا كَـانَ يَـوْمُ الأَحَـدِ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ وَقَعَدَ إِلَى يَوْمِ الْأَحَدِ الآخَرِ فَكُنْتُ (٦) أَدْخُلُ إِلَيْهِ (٧) فَيُكَلِّمُنِي وَيَسْأَلُني. فَلَمَّا جَـاءَ الأَحَـدُ الآحَرُ انْتَظَرُوهُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَحْرُجْ إِلَيْهِمْ وَاعْتَـلَّ(^) عَلَيْهِمْ بِالْمَرَضِ وَفَعَـلَ ذَلِكَ مِرَارًا. وَبَعَثُوا إِلَيْهِ لَتَحْرُجَنَّ إِلَيْنَا أَوْ لَنَدْحُلَنَّ عَلَيْكَ فَنَقْتُلُكَ فَإِنَّا قَدْ أَنْكَرْنَــاكَ (٩) مُنْــٰذُ قَـدِمَ هَذَا الْعَرَبِيُّ. فَقَالَ الأُسْقُفُّ: خُذْ هَذَا الْكِتَابَ وَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَأَخْبِرْهُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَأَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتُهُ، وَاتَّبَعْتُهُ، وَأَنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا عَلَيَّ ذَلِكَ، فَبَلِّغْهُ مَا تَرَى. ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢٣٧،٢٣٦/٨) وَفِيهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى (١٠) وَهُوَ ضَعِيفٌ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ دِحْيَةَ ضِيَّةً مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: يَحْيَى بْنُ عَبْدِ (١) يعني في الروم. (٢) الحسب: ما يعـــده الإنســـان مــن مفــاخر آبائــه. (٣) أي لا يزيــد. (٤) أي علامتهــا. (٥)أينقض العهد؟. (٦)يعني دحية الكلبيﷺ. (٧)أي كنت أدخل إلى بيته الخاص. (٨)أي تعلل واعتذر. (٩)أي وحدناك قد تغيرت عن طبعك الأول. (١٠)الحضرمي أبو إســحاق الكـوفي، وروى عنــه الــترمذي وابن خزيمة في صحيحه - وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب(١٠٦/١) لْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ (١ ) وَهُوَ صَعِيفٌ؛ كَمَا قَالَ الْهَيْنَمِيُّ (٥ / ٣٠ ٦). وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نَعْمِ فِي الدَّلاَئِلِ (ص ١٢١) بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدَانُ ٢٠ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوُزِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدَانُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ. وَأَخْرَجَ عَبْدَانُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ نَعْرَقُلُهُ لَلْذِي نَهْ هِرَقُلُ قَالَ لِدِحْيَةَ فَلَيْهِ وَيُحَكُ! إِنِّي وَ اللهِ الْأَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبُكَ نَبِي مُّرْسَلٌ وَأَنَّهُ لَلَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَنَجِدُهُ فِي كِتَابِنَا، وَلَكِنِي أَخَافُ الرُّومَ عَلَى نَفْسِي، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لاَ تَبْعُتُهُ كُنَّا نَنْتَظِرُ وَنَجِدُهُ فِي كِتَابِنَا، وَلَكِنِي أَخَافُ الرُّومَ عَلَى نَفْسِي، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لاَ تَبْعُتُهُ وَاللهِ اللهُ وَنَعْمَهُ فِي الرُّومِ مِنِي وَأَحْوَزُ وَلاَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ لِتَنُوخِيَّ (<sup>()</sup> وَكَانَ جَارًا لِّي شَيْحاً كَبِيرًا لَتَنُوخِيَّ (<sup>)</sup> وَكَانَ جَارًا لِّي شَيْحاً كَبِيرًا لَدْ بَلَغَ الْفَنَاءَ (<sup>)</sup> وَكَانَ جَارًا لِّي شَيْحاً كَبِيرًا لَدْ بَلَغَ الْفَنَاءَ (<sup>)</sup> – أَوْ قَرُبَ – فَقُلْتُ: أَلاَ تُخْبِرُنِي عَنْ رِسَالَةِ هِرَقْلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُونَ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

(١) بكسر المهملة - أبو زكريا الكوفي الحافظ، وقال ابن عدي: له مسند صالح، ولم أر شيئا منكرا في سنده وأرجو أنه لا بأس به. قال البغوي: مات سنة ٢٢٨هـ. خلاصة تذهيب الكمال (٢) هو عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي، أبو محمد، المعروف بعبدان: حافظ للحديث، كان مفتي مرو وعالمها وزاهدها. قام بمصر بضع سنين، وعاد إلى مرو، فكان أول من أظهر مذهب الشافعي في خراسان. له كتاب «المعرفة» مائة جزء، و «الموطأ» ووفاته بمرو سنة ٢٩٣هـ. الأعلام للزركلي (٣) هو اسمه. (٤) أي أنف ذ نولا. «إ-ح» (٥) هذه النسبة إلى تنوخ، وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على لتوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخا. الأنساب للسمعاني (٦) محمص: المدينة المشهورة في وسط لإقليم السوري، وبها قبر خالد بن الوليد المناهم الأثيرة (٧) ويقال للشيخ الهرم: فان محمازا، لقربه ودنوه من الفناء: أي قد بلغ أقصى الكبر.

الْكَلْبِيَّ عَلِيْهُ إِلَى هِرَقْلَ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَعَا قِسِّيسِسي (١) الـرُّو وَبَطَارِقَتَهَا(٢) ثُمَّ غَلَقَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الدَّارَ. قَالَ: نَزَلَ هَذَا الرَّجُـلُ حَيْثُ رَأَيْتُمْ وَقَدْ أَرْسَ إِلَيَّ يَدْعُونِي إِلَى ثَلاَثِ خِصَالِ: يَدْعُونِي (إِلَى)(٣) أَنْ أَتَّبعَهُ عَلَىي دِينِهِ، أَوْ أَن نُعْطِيَه مَالَنَا عَلَى أَرْضِنَا وَالأَرْضُ أَرْضُنَا، أَوْ نُلْقِيَ إِلَيْهِ الْحَرْبَ<sup>(٤)</sup>. وَاللهِ! لَقَـدْ عَرَفْتُـمْ فيمَ تَقْرَءُوْنَ مِنَ الْكُتُبِ لَتُؤْخَذَنَّ (٥) مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ! فَهَلُمَّ نَتَّبِعُهُ عَلَى دِينِهِ أَوْ نُعْطِيهِ مَالَدَ عَلَى أَرْضِنَا. فَنَحَرُوا(١٠) نَحْرَةَ رَجُلِ وَّاحِدٍ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ بَرَانِسِهِمْ(٧) وَقَــالُوا: تَدْعُونَ إِلَى أَنْ نَذَرَ النَّصْرَانِيَّةَ أَوْ نَكُونَ عَبِيدًا لأَعْرَابِيُّ جَاءَ مِنَ الْحِجَازِ. فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ إ خَرَجُوا أَفْسَدُوا عَلَيْهِ رَفَاقَهُمْ (٨) وَمُلْكَهُ، قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ لأَعْلَمَ صَلاَبَتَكُمْ عَلَم أَمْرِكُمْ. ثُمَّ دَعَا رَجُلاً مِّنْ عَرَبِ تُجيبَ (٩) كَانَ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: ادْعُ لِم رَجُلاً حَافِظاً لِلْحَدِيثِ عَرَبيَّ اللِّسَان أَبْعَثْهُ إلىَ هَذَا الرَّجُلِ بِجَــوَابِ كِتَابِـهِ. فَجَـاعَنِي (` فَدَفَعَ (١١) إِلَيَّ هِرَقْلُ كِتَاباً بَانِيَ (١٢) فَقَالَ: اذْهَبْ بِكِتَابِي إِلَى هَذَا الرَّجُل فَمَا صَغِيت<sup>َ (٣</sup> مِنْ حَدِيثِهِ فَاحْفَظْ مِنْهُ ثَلاَثَ خِصَال: انْظُرْ (١٤) هَلْ يَذْكُرُ صَحِيفَتَهُ الَّتِي كَتَبَ إِلَمِ (١)أي علماء الروم. (٢)البطارقة – بفتح موحدة: جمع بطريق – بكسرها: وهو الحاذق بالحرب وأموره بلغتهم وهو ذو منصب عندهم. وبالأرديــة: كمـاندُر، جرنيـل. «إنعـام» (٣)مـن المسـند(٣/٣)) وهـ أوضح. «إنعـام» (£)أي نقاتلـه ونحاربـه. (٥)مـن هـامش البدايـة، وفي الجحمــع:«لتــأخذن»، وفي أصــ المسند(٤٤٢/٣):«ليأخذن»، (يعني هذا النبي وهو أوضح) اهـ. «إنعام» (٦)أي مـدّوا الصوت والنفـس خياشيمهم. (٧)جمع البرنس، وهوكل ثوب رأسه منه ملتزق به. تاج العروس. المراد هنــا: تجــاوزوا الحـ واستشاطوا غضبًا. كما يقال في المثل الأردي: آپے سے باهر هوگئے. «إنعام» (٨)أي أصحابه وزملائهم اهـ، وفي المسند لأحمد(٤٤٢/٣):«أفسدوا عليه الروم رفأهم (أي التتامهم وقربهـم) و لم يكـد، «إنعام» (٩)قبيلة كانت تسكن «الكسر» في وسط حضرموت، قدم وفدهم على رسول الله ﷺ بصدق، قومهم. المعالم الأثيرة (١٠)أي رجل من عرب تجيب. (١١)فيه حذف والتقديـر: فذهبـت معـه إلى هرقـ فدفع إلخ. (١٢)تذكير بانية، وجمعها البواني. وهي أضلاع الصدر. أقرب الموارد، وذكره في مجمع البحـ في بوان. هكذا رواه الإمام أحمد وليس فيه هذا اللفظ فقط، وقد رواه بتمامه. فلعله مــن النســاخ. «إنعــا• (١٣)وفي المسند(٣/٣٤):«فما ضيعت» إلخ وفي البداية:«فما سمعــت مـن حديثـه» إلخ. (١٤)أي تفك

نَمَيْءِ؟ وَّانْظُرْ إِذَا قَرَأَ كِتَابِي هَلْ يَذْكُرُ اللَّيْلَ؟ وَانْظُرْ فِي ظَهْرِهِ هَلْ بِهِ شَيْءٌ يَريبُكَ (١٠؟ نْطَلَقْتُ بِكِتَابِهِ حَتَّى جِئْتُ تَبُوكَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَاءِ<sup>(٢)</sup> فَقُلْتُ: أَيْنَ مَاحِبُكُمْ؟ قِيلَ: هَا هُوَ ذَا. فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَنَاوَلْتُهُ كِتَابِي فَوَضَعَهُ ، حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قُلْتُ: أَنَا أَحَدُ تَنُوخَ (٣). فَقَالَ: «هَلْ لَّكَ فِي الْحَنِيفِيَّةِ لَّةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ؟» قُلْتُ: إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَّعَلَى دِينِ قَوْمِ لاَّ أَرْجِعُ عَنْـهُ حَتَّى أَرْجِعَ بْهِمْ. قَالَ:﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ لْمُهْتَدِينَ﴾. يَا أَخَا تُنُوخَ! إِنِّي كَتَبْتُ بِكِتَابِي إِلَى النَّجَاشِيِّ فَخَرَّقَهَا(١) وَاللَّهُ مُخَرِّقُهُ مُحَرِّقُ مُلْكِهِ. وَكَتَبْتُ إِلَى صَاحِبكُمْ بصَحِيفَةٍ فَأَمْسَكَهَا فَلَنْ يَّزَالَ النَّـالسُ يَجـدُونَ مِنْـهُ ساً (°) مَّا دَامَ فِي الْعَيْشِ حَيْرٌ». قُلْتُ: هَذِهِ إِحْدَى النَّلاَثِ الَّتِي أَوْصَــانِي بِهَـا وَأَخَــٰذْتُ بَهْماً مِّنْ جَعْبَتِي (٦) فَكَتَبْتُهَا فِي جِلْدِ سَيْفي. ثُمَّ إِنَّهُ نَاوَلَ الصَّحِيفَةَ رَجُلاً عَنْ يَسَارِهِ نُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمُ الَّذِي يَقْرَأُ لَكُمْ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةً. فَإِذَا فِي كِتَابِ صَاحِبِي (٧): عُونِي (^ ) إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فَأَيْنَ النَّارُ؟ فَقَالَ

<sup>1)</sup>أي يجعلك شاكا، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (٢)أي عنده. (٣)كصبور، ومن لمد فقد أخطأ: قبيلة من اليمن. (٤)كذا في المجمع والبداية. قال عباد: فقلت لابن خثيم: أليس قـد أسـلم حَجاشي ونعاه رسول الله ﷺ بالمدينة إلى أصحابه، فصلى عليه؟ قال: بلى ذاك فلان بن فـــلان، وهـــذا فــلان ن فلان، قد ذكرهم ابن خثيم جميعا ونسيتهما إلخ، كذا في رواية الإمام أحمد في مسنده(٧٥/٤) من طريق باد بن عباد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد، وفي صحيح مسلم ما يوافـق ذلـك، ما في السيرة الحلبية(٢٨٠/٣)، ففيه: عن أنسرَ الله الله النجاشي الذي كتب إليه ليـس بالنجاشـي الـذي لمى عليه ورُد عليه بأنه يجوز أن يكونﷺ كتب للنجاشي الذي صلى عليه، وللنجاشي الـذي تـولى بعـده لى يد عمرو بن أمية، فلا مخالفة. ومن ثم قــال في النــور: والظــاهر أن هــذه الكتابــة متــأخرة عــن الكتابــة صحمة الرجل الصالح الذي آمن به ﷺ وأكرم أصحابه اهـ. (وللتفصيــل راجـع ابـن عســاكر(١١٣/١)). إنعام» (٥)أي دائما يحسون منه خوفا شـديدا ومشـقة كبـيرة. (٦)الجعبـة: وعـاء السـهم والنعـال جمعـه عاب. (٧)أي في كتاب هرقـل المرسـل إلى رسـول اللهﷺ. (٨)هـذه جملـة اسـتفهامية، اهــ وفي المسـند ٤٤٣/٢): تدعوني - بتاء الخطاب. (وهذا هو الأحسن). «إنعام»

رَسُولُ اللهَ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! فَأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ؟» فَأَخَذْتُ سَـهْماً مِـنْ جَعْبَتِـي فَكَتَبْتُهُ فِي جلْدِ سَيْفي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِي قَالَ:«إِنَّ لَــكَ حَقَّـاً (وَّإِنَّـك لَرَسُولٌ)(١)، فَلَوْ وُجِدَتْ عِنْدَنَا جَائِزَةٌ جَوَّزْنَاكَ بِهَا إِنَّا سَفْرٌ<sup>(٢)</sup> مُرْمِلُونَ<sup>(٣)</sup>». قَالَ: فَنَـادَا رَجُلٌ مِنْ طَائِفَةِ (٢) النَّاس: أَنَا أُجَوِّزُهُ (٥) فَفَتَحَ رَحْلَهُ، فَإِذَا هُـوَ يَـأْتِي بحُلَّـةٍ صَفُّوريَّـةٍ (٦ فَوَضَعَهَا فِي حِجْرِي، فَقُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الْحُلَّةِ؟ قِيلَ: عُثْمَانُ. ثُــمَّ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِيَكِلْ «مَنْ يُنْزِلُ هَذَا الرَّجُلَ؟(٧)» فَقَالَ فَتَّى مِّنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَقَامَ الأَنْصَارِيُّ (^) وَقُمْتُ مَعَـهُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ طَائِفَةِ الْمَجْلِس نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَالَ:«يَا أَخَا تَنُـوخَ!» فَـأَقْبَلْت أَهْوي<sup>(٩)</sup> حَتَّى كُنْتُ قَاثِماً في مَحْلِسِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَــلَّ حَبْوَتَـهُ<sup>(١١)</sup> عَـر ظَهْرهِ فَقَالَ: «هَا هُنَا امْض<sup>(١١)</sup> لِمَا أُمِرْتَ بهِ»، فَجُلْتُ<sup>(١٢)</sup> في ظَهْـرهِ فَـإِذَا أَنَـا بِخَـاتَم في مَوْضِع غُضْرُوفِ (١٣) الْكَتِفِ مِثْلِ الحُبَحَمَةِ (١٤). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٣٦،٢٣٥/٨): رِجَال أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ، وَرِجَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ كَذَلِكَ – انْتَهَــى. وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًا الإمَـا أَحْمَدُ<sup>(١٥)</sup> كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(٥/٥)، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَّاسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بهِ، تَفَرَّ بهِ الإَمَامُ أَحْمَدُ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، كَمَا فِي الْبِدَايَةِ أَيْضاً (٢٧/٦). (١)كما في البداية(١٦/٥) والمسند(٢/٣٤)، وهو الأظهر؛ وفي المسند في(٧٤/٤): إنك رسـول قـوم إلخ. وفر الأصل والمحمع «أنت رسول الله» وهو خطـأ. «إنعـام» (٢)جمـع سـافر، أي مسـافرون. «إ-ح» (٣)مـن نفـ زادهم. «إ-ح» (٤)أي جماعتهم. وفي التنزيل العزيـز: ﴿وإن طائفتــان مـن المؤمنــين اقتتلـوا فـأصلحوا بينهمــا﴾ (٥)أي أعطيه حائزة. (٦)كعَمُورية - بفتح أوله وضم ثانيه وتشديده، وواو وراء مهملة ثم يـاء مخففة: قريـة ف فضاء الناصرة من فلسطين، في الشمال الغربي من الناصرة، على بعد نحو سبعة أكيال. المعالم الأثيرة (٧)المراد به من يضيفه ويهيأ نزله. (٨)من البداية(٦/٥)، وفي المجمع: الأنصار. «إ-ح» (٩)يعني فتوجهت إليه مسرع (• ١ )أي احتباءه، ويقال: احتبي فلان: جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليســتند. ويقــالـ احتبي بالثوب: أداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليسـتند. (١١)أي انظـر. «ش» (١٢)أة طفت لأدير النظر إلى ظهره. (١٣)الغضروف: هو نغض الكتف (ق). (١٤)وفي المسـند(٢/٣): في موضَّـ غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة. لعله المحجمة، وفي أصل المسند لأحمد(٨٤/٤): مثل المحجم الضخم قال المجد: المحجم والمحجمة – بكسرهما: ما يحجم به. «إنعام» (10)في مسنده(٧٤/٤) و(٣٤/٣). «إنعام»

#### ﴿ خَبَرُ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ مَعَ هِرَقُلَ مَلِكِ الرُّومِ ﴾

وَأَحْرَجَ الْبُحَارِيُّ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَـا سُفيَانَ أَحْبَرَهُ: أَنَّ بِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ (٢) مِّنْ قُرَيْشِ - وَّكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ - فِي الْمُـدَّةِ (٣) الَّتِسي غَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ<sup>(٤)</sup> فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيلِيَاءَ<sup>(٩)</sup>. فَدَعَـاهُمْ ، مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الـرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِالتَّرْجُمَانِ (١) فَقَالَ: أَيُكُمْ أَقُرَبُ سَباً (٧) بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَباً، قَالَ: ُّنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ <sup>(٨)</sup>. ثُمَّ قَـالَ لِتَرْجُمَانِـهِ قُـلْ لَهُـمْ: إنِّـى َىٰائِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُل فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَ اللهِ! لَوْلاَ أَنْ (يَّــأَثُرُوا)<sup>(٩)</sup> عَنِّــى كَذِبــاً كَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو سَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِـهِ نْ مَّلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. ١)في كتاب الوحي – باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (٤/١). (٢)معناه: في شأن الركـب علمبهم إليه. حاشية البخاري (٣)هذه المدة هي صلح الحديبية الذي جرى بينه ﷺ وبـين قريـش في آخـر سـنة ت من الهجرة والذي كان من شروطه وقف الحرب عشر سنوات بين المسلمين وبين قريش. (٤)بتشديد ال: ماض من المفاعلة، يقال ماد الغريمان: إذا اتفقاعلى أجل معين. حاشية البخاري (٥)أي هرقل صحابه. «إيلياء» أشهر اللغات وأفصحها فيه كسر الهمزة واللام: اسم مدينة بيت المقدس. ومعناه: بيت الله». المعالم الأثيرة (٦)بضم التاء وفتحها والجيم مضمومة فيها. وهو المفسر عن لغية بلغة أخرى. ١)قال العلماء: إنما سأل قريب النسب لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره، ثم أكد ذلك، ال لأصحابه: إن كذبني فكذبوه: أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عـن تكذيبـه إن كـذب. النـووي(٩٧/٢) /)قال بعض العلماء: إنما فعل ذلك ليكون أهون عليهم في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في حهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله. النووي (٩)وفي الأصل:«يؤثروا» وفي البخاري، وكــذا في الدلائــل ١/٠٢٠)، وفي النسخة الخطية أيضا للشيخ إنعام الحسن رحمه الله تعالى، «يــأثروا» وهــو المثبــت هنــا: أي وونه، معناه: لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي فأعاب به لكذبـت عليـه، لبغضـي إيـاه، يه: أنه كان واثقا بعدم التكذيب بحضور هرقل لوكذب لاشتراكهم في عدواة النبي علي، وفي هـذا بيـان أن كذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام.

قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً (١) لِّدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَّدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ (٢) بــالْكَذِبِ قَبْـلَ أَنْ يَقُــولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ (٣)؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ (٤) لاَّ نَدْري مَا هُـوَ فَاعِـلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةً (°) أُدْخِلُ فيهَا شَيْئًا غَـيْرَ هَـذِهِ الْكَلِمَةِ. قَـالَ: فَهَـلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ<sup>(٦)</sup> يَّنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بــهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بالصَّلاَةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَافِ(٧) وَالصِّلَةِ(^^). فَقَالَ لِلتَّرْجُمَان: قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبهِ فَزَعَمْتَ (٩) أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَّ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَـالَ هَـذَا الْقَـوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ <sup>(١٠)</sup> رَجُـلٌ يَّتَأَسَّى بِقَـوْل قِيـلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ<sup>(١١)</sup>، فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَّلِكٍ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَّطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَـلْ كُنْتُـمْ تَتَّهمُونَـهُ بـالْكَذِبِ قَبْـلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَّ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَـمْ يَكُنْ لِّيَذَرَ (١٢) الْكَـذِبَ عَلَى النَّـاسِ وَيَكْـذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَـأَلْتُكَ: أَشْـرَافُ النَّــاسِ اتَّبَعُــوهُ أَمْ ضُعَفَــاؤُهُمْ، فَذَكَــرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتَّبَاعُ الرُّسُل<sup>(١٣)</sup>. وَسَأَلْتُكَ: أَيَزيـدُونَ أَمْ يَنْقُصُـونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ (١)(بفتح السين وضمها): الكراهية للشيء وعدم الرضاء به. «إ-ح» (٢) تظنون فيه الكذب وتنسبونه إليه. (٣)أي فهل ينقض عهده، ويترك الوفاء به؟. (\$)هي صلح الحديبية. (٥)من الإمكان، وفي نسخة: من التمكين، والمعنى: لم يحصلني القدرة. حاشية البخاري (٦)جمع سجل بمعنى الدلو الكبير، أي نوبة لنا ونوبـــة له، فشبه المحاربين بالمستقين يستقي هذا دلوا وذلك دلـوا. حاشية البخـاري (٧)وهـو الكـف عـن المحـارم. هامش البخاري (٨)وصل كل ما أمر الله به أن يوصل، وقيل: صلة الرحم خاصة: أي الإحسان إلى ذي القربي. حاشية البخاري (٩)وفي البخاري: فذكرت. (١٠)أي في نفسي. «يتأسي» أي يقتدي. (١١)وفي البخاري بعد لفظة «لا» زيادة، فقلت. (١٢)هي لام الجحود لتأكيد النفي. هامش البخاري (١٣)وذلك لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم، والضعفاء لايأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق وهذا بحسب –

يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِّدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَّدْ خُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَّ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُحَالِطُ بَشَاشَتُهُ<sup>(١)</sup> الْقُلُوبَ. وَسَـأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَّ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْق وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَـاتَيْنِ. وَقَـدْ كُنْـتُ أَعْلَمُ<sup>(٢)</sup> أَنَّهُ خَارِجٌ لَمَ ۚ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ<sup>(٣)</sup> لَتَجَشَّمْتُ<sup>(٤)</sup> لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ (°). ثُمَّ دَعَا بِكَتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّـذِي بَعَـثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ غَيْظَتِهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى (٦) فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَإِذَا فِيهِ:

> «بسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ! سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسْلاَمِ(٧)، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِسكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَريْسِيِّينَ» (^). وَ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَـابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بهِ

يستنكفون بل يفتخرون. حاشية البخاري (١)أي بشاشة الإسلام: انشـراحه ووضوحـه. حاشية البخـاري (٢)قد علم هرقل ذلك من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. (٣)أي أصل إليه، يقال: خلـص فـلان إلى فلان: أي وصل إليه. «إ-ح» (٤)أي لتكلفت على مشقة لقائه، أي حملت نفسي على الارتحــال إليــه، لــو كنت أستيقن الوصول لكني أخاف أن يعوقني عائق فأكون قد تركت ملكي و لم أصل إلى خدمتــه. حاشية البخاري، وقال النووي: لا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق النسيﷺ وإنمـا شــح في الملـك ورغـب في الرياسة فآثرها على الإسلام. وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخــاري «ولــو أراد الله هداينــه لوفقــه كما وفق النجاشي وما زالـت عنه الرياسة، ونسأل الله توفيقـه». (٥)يعـني لشـربت غسـالتهما بعـد أن أغسلهما تبركا. (٦)كحبلي: مدينة بين المدينة ودمشق. كان بها عامل (أي أميرها) من هرقل ويصل إليـه المكاتيب التي وردت من الحجاز، وكان يرسل من هناك هو بحمايته إلى هرقل. حاشية البخاري (٧)بكســر الدال: يريد دعوة الإسلام (وهي كلمة التوحيد). هامش البخاري (٨)الخدم والخــول والأكــارون، وقيــل: فرقة تعرف بالأريسة أتباع عبد الله بن أريس، قتلوا نبيا جاءهم. «إ–ح» شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُـوا اللهِ مَانْ مُسْلِمُونَ اللهِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُـوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّحَبُ (٢) وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا. فَقُلْتُ لأَصْحَابِي – حِينَ خَرَجْنَا –: لَقَدْ أَمِرَ<sup>٣)</sup> أَمْرُ ابْن أَبِي كَبْشَةَ<sup>(١)</sup> يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ (٥). فَمَا زِلْتُ مُوقِناً أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ الله عَلَيَّ الإسْلاَمَ. (١)سورة آل عمران: ٦٤. وأول الآية: ﴿قُلْ يَا أَهْلُ الْكُتَابِ...﴾ وفي ابن كثير: هــذا الخطـاب يعــم أهــل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن حرى مجراهم، «سواء» أي مستوِّ بيننــا وبينكــم :أي لا يختلـف فيهــا القرآن والتوراة والإنجيل. حاشية البخاري، وقال النووي: في هذا الكتــأب جمــل مــن القواعــد وأنــواع مــن الفوائد: منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، ومنها أنــه يجــوز أن يســافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العـدو أي بكله أو بجملة منه وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعـه في أيـدي الكفـار، ومنهـا أن السـنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو، ومنها التوقــي في المكاتبـة هــو استعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرّط، ولهذا قال النبيﷺ «إلى هرقل عظيم الروم» لأنه لا ملمك لـه ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله ﷺ و لم يقل إلى هرقل فقـط. بـل أتــى بنوع من الملاطفة؛ فقال: عظيم الروم الذي يعظمونه ويقدمونه وقد أمر الله تعالى بإلانة القـول لمـن يدعــى إلى الإسلام فقال تعالى: ﴿وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴾ وقــال تعـالي: ﴿فقـولا لـه قـولا لينا﴾ وغير ذلك، ومنها استحباب البلاغة والإيجاز، وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة؛ فإن قول عظي «أسـلم تسلم» في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجميع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس وشمولـه لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخــرة، ومنهــا أن مــن أدرك من أهل الكتاب نبينا على فأمن به فله أجران، ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما؛ بقولهﷺ «وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» وقـال تعـالي:﴿وليحملـن أتقـالهم وأثقالا مع أثقالهم، انتهى، وقال أبو عبيد في قولـه:«إن عليـك...» إلخ ليـس المـراد بـالفلاحين والزراعـين خاصة، بل المراد بهم جميع أهل مملكته. (٢)بالصاد المهملة والخاء المعجمة المفتوحتين: اللغط كما في مسلم: وهو اختلاط الأصوات. حاشية البخاري (٣)فعل ماض بمعنى عظم. هامش البخــاري (٤)بســكون الباء: أراد به النبي ﷺ، ووجهه: أن أبا كبشة كان رجلا من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثــان، أو هــي كنية جدهﷺ من حانب أمه، أو هي كنية زوج حليمة السعدية مرضعتهﷺ، كذا قـالوا. حاشـية البخــاري، وللتفصيل راجع الاستيعاب(١٦٥/٤). (٥)هم الروم نسبة إلى أصفر بن الروم بن عيـص بــن إسحـــاق بـن إبراهيم - عليهما السلام - وهو الأشبه. حاشية البخاري

قَالَ (١): وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ (٢) صَاحِبَ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ (٣) أُسْقُفٌ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْماً خَبِيثَ النَّفْسِ (٤). فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: (٥) قَدِ اسْتَنْكُرْنَا هَيْتَتَكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزًّاءً(٢) يَّنْظُرُ فِي النَّجُومِ. فَقَالَ لَهُـمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْحِتَانِ قَدْ ظَهَرَ (٧) فَمَنْ يَحْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلاَّ الْيَهُودُ وَلاَ يُهِمَّنَّكَ (٨) شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِّنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ (٩) أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ (١٠) فَخَبَّرَهُمْ عَنْ خَبَر رَسُـول اللهِ ﷺ. فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَـالَ: اذْهَبُـوا فَانْظُرُوا أَمُحْتَتَنَّ هُوَ أَمْ لاَ؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُحْتَتَنَّ. وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَال هُــمْ يَحْتَتِنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ (١١) قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى صَاحِبٍ لَّهُ برُومِيَّةُ (١٢) - وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ - وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ (١٣) فَلَمْ يَرِمْ (١٤) بِحِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُـرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ نَبِيٌّ. فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوم في دَسْكَرَةٍ (١٥) لَّهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ (١٦) فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَّكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّشْـدِ وَأَنْ يَّثْبُـتَ لَكُـمْ مُلْكُكُـمْ؟ فَتَتَـابَعُوا لِهَذَا النَّبِيِّ، فَحَاصُوا(١٧) حَيْصَةً حُمُرِ الْوَحْشِ(١٨) إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ. فَلَمَّا (١)أي الزهري. «إظهار» (٢)بالمعجمة والمهملة: هو الحافظ للزرع والناظر إليه. هامش البخاري (٣)والصحبة في إيلياء باعتبار إمارته بها، (وإيليا: اسم مدينة بيت المقدس «إ-ح») وفي الثاني حقيقة. (أي صديقه ومن أتباعه). حاشية البخاري (٤)أي ثقيلها وكريه الحال. (٥)جمع بطريق – بكسر الموحدة: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغتهم، وهو ذو منصب عندهم وبالأردية: كماند ر، جرنيل. (٦)الحزاء والحازي الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه، ويقال للذي ينظر في النجوم: حزاء لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنــه وتقديره. «إ–ح» (٧)أي غلب. (٨)من أهم: أتّار الهم. هامش البخاري (٩)من قتل اليهود. (٠١)هو من جملة ملوك اليمــن. حاشـية البخــاري (١٩)أي العـرب. (١٩)بـالتخفيف: مدينــة رياســة الـروم. «إنعــام» (١٣)المدينة المشهورة في وسط الإقليم السوري. وبها قبر خالد بن الوليــدﷺ. المعــالم الأثـيرة (١٤)أي لم يبرح. «إنعام» (١٥)بناء على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت للخدم والحشم. «إ-ح» (١٦)أي خرج من الحرم وظهر على الناس. (١٧)أي جالوا جولة يطلبون الفرار. «إ-ح» (١٨)شبههم بالحمر لمناسبة الجهل.

رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفاً أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ: فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ. فَكَانَ ذَلِـكَ آخِـرَ شَأْنِ هِرَقْلَ (١). وَقَدْ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ فِي صَحِيحِــهِ بِأَلْفَــاظٍ يَّطُــولُ اسْتِقْصَاؤُهَا؛ وَأَخْرَجَهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ (٢) إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ا للهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما – كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ (٢٦٦/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِطُولِهِ - كَمَا ذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ (٢٦٢/٤). وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ(ص١١٩) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ بِنَحْوِهِ مُطُوَّلًا، وَالْبَيْهَقِيُّ (٩/٨٧١) بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا".

## كِتَابُهُ عِلِي ١٠٠ إِلَى كِسْرَى ٥٠ مَلِكِ فَارِسَ

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ<sup>(٦)</sup> مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ عَـنِ الزُّهْـرِيِّ عَـنْ عُبَيْـدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَبَّاسِ رضي مَعَ رَجُلٍ (٢) إِلَى كِسْرَى وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ (٨) فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ (١). قَالَ: فَحَسِبْتُ (١٠) أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: (١)أي شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام. هامش البخاري (٢)مسلم في كتاب الجهاد - باب كتب النبيﷺ إلى هرقل(٩٧/٢) وأحمد في مسنده(٢٦٢/١). (٣)وروى عبـــد الله بــن أحمــد وأبــو يعلى عن سعيد بن أبي راشد حديثا بنحو هـذا الحديث مع اختـلاف في آخـره، وقـال الهيثمـي(٢٣٥/٨-٢٣٦): رحال أبي يعلى ثقات. (٤)وسيأتي التفصيل عن كتابته ﷺ له في(١٨٤/١). (٥)بفتح الكاف وكسرها: وهو اسم ملك الفرس معرب خسرو، أي واسع الملك اسمه أبرويز بن هرمز بن أنوشــيروان وهــو كسرى الكبير المشهور، وسيأتي التفصيل في(١٨٣/١). حاشية البخـاري (٦)في كتــاب المغــازي – بــاب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى(٦٣٧/٢). (٧)هو عبد الله بن حذافة السنهميﷺ كما في البخباري. وقبال الحافظ في الفتح: هذا هو المعتمد لأنه كان يتردد عليه كثيرا اهـ. وقيل: شجاع بــن وهــب كمــا سـيأتـي في نفس القصة، وقيل: أخو عبد الله بن حذافة خنيس، وقيل: أخوه خارجـــة، وقيــل: عمــر بــن الخطــاب ﴿ إِنَّهُ راجع السيرة الحلبية(٢٩١/٣) (٨)هو المنذر بن ساوى نائب كسرى على البحريـن، فتوجـه عبـد الله بـن حذافة إليه فأعطاه إياه. هامش البخاري (٩)أي شقه. «إ-ح» (١٠)قائله الزهري بالسند السابق.

فَدَعَا عَلَيْهِمْ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يُمَزَّقُوا (٢) كُلَّ مُمَزَّقٍ. وَقَالَ عَبْــدُ اللهِ بْـنُ وَهْـبٍ عَـنْ يُّونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ (٣) الْقَارِيُّ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلِيُّ قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ خَطِيباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أُريــدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْضَكُمْ إِلَى مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ فَلاَ تَحْتَلِفُوا عَلَيَّ كَمَا احْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ عَلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاَ نَحْتَلِفُ عَلَيْكَ فِي شَيْءِ أَبَدًا فَمُرْنَا وَابْعَثْنَا. فَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبِإِهْ إِلَى كِسْرَى. فَأَمَرَ كِسْرَى بِإِيوَانِهِ<sup>(١)</sup> أَنْ يُزَيَّنَ ثُمَّ أَذِنَ لِعُظَمَاءِ فَارِسَ ثُمَّ أَذِنَ لِشُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ. فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَمَرَ كِسْرَى، بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِلْ أَنْ يُقْبَضَ مِنْهُ. فَقَالَ شُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ: لاَ، حَتَّى أَدْفَعَهُ أَنَــا إِلَيْـكَ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ كِسْرَى: ادْنُهْ فَدَنَا فَنَاوَلَهُ الْكِتَابَ ثُمَّ دَعَا كَاتِبًا لَّهُ مِـنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ (٥) فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ:

«مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ (١٦) وَرَسُولِهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسَ!»

قَالَ: فَأَغْضَبَهُ حِينَ بَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَفْسِهِ وَصَاحَ وَغَضِبَ وَمَزَّقَ الْكِتَابَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ بشُجَاعِ بْن وَهْبٍ فَأُخْرجَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَعَدَ عَلَـي رَاحِلَتِهِ ثُـمَّ سَارَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! مَا أَبَالِي عَلَى أَيِّ الطَّرِيقَيْنِ أَكُونُ إِذْ أَدَّيْتُ كِتَــابَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ. قَالَ: وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ كِسْرَى سَوْرَةُ غَضِيهِ (٧) بَعَثَ إِلَى شُجَاعٍ لِّيَدْخُـلَ عَلَيْهِ فَالْتُمِسَ

<sup>(</sup>١)أي على كسرى وجنوده. (٢)أي يفرقوا كل نوع من التفريق «ممزق» مصدر ميمي كالتمزيق، يقال: مزق الله كل ممزق: أي فرقهم في كل وجه من البلاد، فاستجاب الله دعاءهﷺ، فسلط على كسـرى ابنــه شيرويه فمزق بطنه فقتله و لم يقم لهم بعد ذلك أمر نــافذ، وأدبـر عنهــم الإقبــال حتـى انقرضــوا بالكليــة في خلافة عمر ظليُّهُ. حاشية البخاري (٣)الدال منونة مكسورة و «القاري» مرفوع. «إنعام» (٤)المكان المتسع من البيت يحيط به ثلاثة حيطان. «إ-ح» (٥)وهي في العراق كانت قاعدة المناذرة، بين النحسف والكوفة. فتحها خالد بن الوليد وأظنها قد درست. المعالم الأثيرة (٦)من السيرة النبوية لابن كثــير(٤/٧٠)، ووقع في الأصل قبله زيادة «ابن» خطأ. (٧)أي حدة غضبه. «إ-ح»

فَلَمْ يُوجَدْ، فَطَلِبَ إِلَى الْحِيرَةِ فَسَبَقَ. فَلَمَّا قَدِمَ شُجَاعٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ أَمْرِ كِسْرَى وَتَمْزِيقِهِ لِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ: مَزَّقَ كِسْرَى مُلْكَـهُ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٦٩/٤)

وَأَخْرَجَ أَبُو (سَعْدٍ)(١) النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ شَـرَفِ الْمُصْطَفَى مِـنْ طَرِيْقِ ابْـنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا قُدِّمَ كِتَابُ رَسُول ا للْهِﷺ إِلَىٰ كِسْرَى وَقَرَأَهُ وَمَزَّقَهُ كَتَبَ إِلَىٰ بَاذَانَ (٢) – وَهُوَ عَامِلُهُ بِالْيَمَنِ – أَن ابْعَثْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بِالْحِجَازِ رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ<sup>(٣)</sup> مِنْ عِنْدِكَ فَلْيَأْتِيَانِي بِهِ. فَبَعَثَ بَاذَانُ قَهْرَمَانَهُ - وَهُوَ أَبَانَوْهُ وَكَانَ كَاتِباً حَاسِباً - بِكِتَابِ فَارِسَ وَبَعَثَ مَعَهُ رَجُلاً مِنَ الْفُرْسِ يُقَالُ لَهُ «حَدُّ جَمِيرَةً» وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي يَا مُرُهُ أَنْ يَّتَوَجَّهَ مَعَهُمَا إِلَى كِسْرَى، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِهِ ( ْ ): انْظُرْ إِلَى الرَّجُلِ وَمَا هُوَ وَكُلِّمْهُ ۖ وَأُتِنِي بِخَبَرِهِ. فَخَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الطَّائِفَ. فَوَجَدَا رِجَالاً (٥) مِّنْ قُرَيْشِ تُجَّارًا فَسَأَلاَهُمْ عَنْهُ. فَقَالُوا: هُـوَ بيَـثْربَ، وَاسْتَبْشَرُوا. فَقَالُوا(٢٠): قَدْ نَصَبَ لَهُ(٧) كِسْرَى كُفيِتُمُ الرَّجُلَ. فَحَرَجَا حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ فَكَلَّمَهُ أَبَانَوْهْ فَقَالَ: إِنَّ كِسْرَى كَتَبَ إِلَى بَاذَانَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَّأْتِيهِ بِكَ وَقَدْ بَعَثَنِي لِتَنْطَلِقَ مَعِيَ. فَقَالَ:«ارْجعَا حَتَّى تَأْتِيَانِي غَدًا». فَلَمَا غَدَوَا عَلَيْهِ أَخْبَرَهُمَا رَسُولُ اللهِۗعَلِلِيُّ بِأَنَّ اللَّهَ قَتَلَ كِسْرَى وَسَلَّطَ عَلَيْهِ ابْنَهُ «شِيرُوَيْهِ» في لَيْلَةِ كَذَا مِنْ شَهْر كَذَا. فَقَالاً: أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟ أَنَكْتُبُ بِهَـذَا إِلَى بَاذَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ. وَقُولاً لَهُ: إِنْ أَسْلَمْتَ أَعْطَيْتُكَ مَا (١)هو الصواب، وفي الأصل: «أبو سعيد» وقد مر تحقيقه مفصلا في(١٦٣/١). (٢)هكذا في الإصابة، وفي هامش البدايــة(٢٦٩/٤) «في ابـن حريـر: اختــلاف في الأسمــاء فإنــه سمــي بــاذام: بــاذان، وأباذويــه: بابويــه وخرخرة: خرخسرة - إلى غير ذلك - فراجعه في السنة السادسة». «إ-ح» (٣)أي قويمين. «إ-ح» (٤)أي أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير أموره الخاصة له. كالخازن والحافظ والوكيـل لما تحـت يـده. والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. «إ-ح» (٥)وفي الخميس(٣٥/١): وكان فيــه حينتـذ جمـع مــن أشــراف والشر، وقصده بهما.

تَحْتَ يَدَيْكَ» ثُمَّ أَعْطَى «حَدَّ حَمِيرَةَ» مِنْطَقَةً(١) كَانَتْ أَهْدِيَتْ لَهُ فِيهَا ذَهَبٌ وَّفِضَّةٌ. فَقَدِمَا عَلَى بَاذَانَ فَأَحْبَرَاهُ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هَذَا بِكَلَّامٍ مَلِكٍ وَلَنَنْظُرَنَّ مَا قَالَ. فَلَمْ يَلْبَــثْ أَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ كِتَابُ «شِيرُوَيْهِ»: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي قَتَلْتُ كِسْـرَى غَضَبـاً لِّفَـارسَ لِمَـا كَـانَ يَسْتَحِلُّ مِنْ قَتْلِ أَشْرَافِهَا؛ فَخُذْ لِيَ الطَّاعَةَ مِمَّنْ قِبَلَكَ وَلاَ تُهَجِّنِ (٢) الرَّجُلَ الَّذِي كَتَب لَكَ كِسْرَى بِسَبَبِهِ بِشَيْءٍ. فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ مُّرْسَلٌ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتِ الأَبْنَاءُ مِنْ آلِ فَارِسَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْيَمَنِ جَمِيعاً. وَهَكَذَا حَكَاهُ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ في الدَّلاَئِلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِلاَ إِسْنَادٍ، لَكِنْ سَمَّاهُ خَرْحَسْرَةَ ۚ (٣) وَوَافَقَ عَلَى تَسْــمِيَةِ رَفِيقِــهِ أَبَانُوْهْ. كَذَا في الإِصَابَةِ(١/٩٥٦)

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيًّا عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ ﴿ إِلَى كِسْرَى بِكِتَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ. فَلَمَّا قَرَأَهُ شَقَّقَ ( أ ) كِتَابَـهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ(٥) عَلَى الْيَمَن بَاذَانَ - فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ؛ وَفِيهِ: ثُمَّ قَدِمَا الْمَدِينَـةَ فَكَلَّمَهُ بَابَوَيْهِ: إِنَّ شَاهَنْشَاهْ(٦) كِسْرَى كَتَبَ إِلَى الْمَلِكِ(٧) بَاذَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَأْتِيهِ بكَ. فَإِنْ أَجَبْتَ كَتَبْتُ مَعَكَ مَا يَنْفَعُكَ عِنْدَهُ، وَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّهُ مُهْلِكُكَ وَمُهْلِكُ قَوْمِكَ وَمُحَرِّبُ بِلاَدِكَ. فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا حَتَّى تَأْتِيَانِي غَدًا – فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِسي الدُّنْيَا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ مُحْتَصَرًا جِدًّا. كَذَا فِي الإصابَةِ (١٦٩/١)

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَـالَ: وَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةً رَضِّيُّهُ إِلَى كِسْرَى (^ ) بْنِ هُرْمُزَ مَلِكِ فَارِسَ وَكَتَبَ مَعَهُ:

(١)هي ما يشد به الوسط. (٢)لا تقبح ولا تعب. «ش»، وفي الخميس: لا تهجه: (أي لا تشره). «إنعمام» (٣)أي رفيق أبانوه. «إنعام» (٤)أي فرقه من كل نوع من التفريق. وفي رواية:«مزقـــه». (٥)أي حاكمـــه. والعامل هو من يتولى أمور الرجل في ماله وعمله. (٦)بسكون نون: ملك الملوك (أمبراطور)، والتسمي بـــه حرام، كالتسمى بالمختص به كالرحمن، والقـــدوس. (٧)أي نــاثب كســرى في اليمــن، وبالأرديــة: نــواب. (٨)لقب لملوك الفرس والذي مزق كتاب رسول اللهﷺ هو أبرويز بن هرمز بن أنوشيروان، قتله ابنه = «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. مِـنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسَ! سَلاَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِـا للهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَريكَ لَـهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ؛ وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ اللهِ فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّـاسِ كَافَّـةً لأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً(١) وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرينَ. فَإِنْ تُسْلِمْ تَسْلَمْ وَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ إِثْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ».

قَالَ: فَلَمَّا قَرَأَهُ شَقَّهُ وَقَالَ: يَكُتُبُ إِلَيَّ بِهَذَا وَهُوَ عَبْــدِي. قَـالَ: ثُـمَّ كَتَـبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَامَ –(٢) فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَفِيهِ: وَدَخَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَـدْ حَلَقَـا لُحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا<sup>(٣)</sup> فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ: «وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا؟» قَالاَ: أَمَرَنَا رَثَّبَنَا – يَعْنِيَانِ كِسْرَى – فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِﷺ:«وَلَكِنَّ رَبِّسي أَمَرَنِسي بِإعْفَـاءِ لِحْيَتِي وَقُصِّ شَارِبِي». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٦٩/٤)

وَأَحْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( ) وَلِيُّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( )، بَعَثَ كِسْرَى إِلَى عَامِلِهِ عَلَى أَرْضِ الْيَمَنِ وَمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ - وَكَانَ يُقَالُ لَـهُ بَادَامُ (٢) -أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ حَرَجَ رَجُلٌ قِبَلَكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقُلْ لَهُ: فَلْيَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لِأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِ مَنْ يَّقْتُلُهُ أَوْ يَقْتُلُ قَوْمَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ بَادَامَ (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَلِكِ فَقَالَ لَهُ: هَذَا. فَقَالَ

<sup>=</sup> شيرويه ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر، يقال: إن أبرويز لما أيقن بالهلاك – وكان مأخوذا عليه – فتح خزانة الأدوية وكتب على حقة السم:«الدواء النافع للجماع» وكان ابنه مولعــا بذلـك فاحتــال في هلاكــه فلما قتل أباه فتح الخزانة فرأى الحقمة فتناول منها فمات من ذلك السم. حاشية البخاري(٦٣٧/٢) (1)وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة. «ويحـق القــول علــي الكــافرين» أي هــو رحمــة للمؤمنين وحجة على الكافرين. تفسير ابن كثير(٥٨١/٣) (٢-٢-٢) كذا في بحمع الزوائد، وقد تقدم ما فيه آنفا(١٨٢/١). «إ-ح» (٣)أي كانا كثرا شواربهما وأرحياها. ﴿٤)سيأتي ذكره في(١٨٧/٢) بروايــة البيهقي في احترام الأمير. (٥)أي عبد الله بن حذافة ﷺ بكتابه إلى كسرى إلخ.

َ سُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ فَعَلْتُهُ مِـنْ قِبَلِـي كَفَفْـتُ وَلَكِـنَّ اللَّهَ ۗ فَأَلَى بَعَتَنِـي». فَأَقَـامَ لرَّسُولُ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبِّي قَتَلَ كِسْرَى وَلاَ كِسْرَى بَعْدَ الْيَــوْم<sup>(١)</sup>؛ ِ وَقَتَلَ قَيْصَرَ وَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَ الْيَوْمِ». قَالَ فَكَتَبَ قَوْلَهُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي حَدَّثُـهُ وَالْيَـوْمَ الَّـذِي حَدَّثَهُ وَالشَّهْرَ الَّذِي حَدَّثَهُ فِيهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَادَامَ فَإِذَا كِسْرَى قَدْ مَـاتَ وَإِذَا قَيْصَـرُ قَـدْ نَتِلَ<sup>(٢)</sup>. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٨٧/٨): وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ كَثِيرِ بْنِ زِيَـادٍ وَهُـوَ ثِقَـةً؛ رُعِنْدَ أَحْمَدَ (٣) طَرَفٌ مِّنْهُ، وَكَذَلِكَ الْبَزَّارُ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ظَلِّيُّهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ إِلَى قَيْصَسَرَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، كَمَا تَقَدَّمَ في كِتَابهِ ﷺ إِلَى قَيْصَرَ (ص١٦٩)؛ وَفي آخِرِهِ: ثُمَّ خَرَجَ دِحْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْـدَهُ رُسُـلُ عُمَّـالِ كِسْرَى عَلَـى صَنْعَـاءَ بَعَثَهُـمْ إِلَيْـهِ وَكَتَـبَ إِلَى صَاحِبِ صَنْعَاءَ ( ْ ) يَتُوعَّدُهُ ( ْ ) يَقُولُ: لَتَكُفِيَنِّي رَجُلاً خَرَجَ مِنْ أَرْضِكَ يَدْعُونِي إِلَى دِينِـهِ، أَوْ أُؤَدِّي الْحِزْيَةَ، أَوْ لأَقْتَلَنَّكَ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بكَ. فَبَعَثَ صَاحِبُ صَنْعَـاءَ إلى رَسُول اللهِ عَلِلَّا خَمْسَةً وَّعِشْرِينَ رَجُلاً فَوَجَدَهُمْ دِحْيَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ. فَلَمَّا قَرَأَ صَاحِبُهُمْ تَرَكَهُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَلَمَّا مَضَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً تَعَرَّضُوا لَـهُ. فَلَمَّا رَآهُـمْ دَعَاهُمْ نَقَالَ: «اذْهَبُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ (٦) فَقُولُو لَهُ: إِنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ (٧) اللَّيْلَةَ». فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ: أَحْصُوا<sup>(٨)</sup> هَذِهِ اللَّيْلَةَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مَلِكًا أَهْنَأُ (١) مِنْهُ يَمْشِي فِيهِمْ لاَ يَحَافُ شَيْئًا مُّبْتَذِلاً (١٠) لاَ يُحْرَسُ وَلاَ يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ. قَالَ دِحْيَةُ: ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرُ أَنَّ كِسْرَى قُتِلَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٣٠٩/٥): (١)انظر الحاشية في(١٨١/١) تحت رقم٢. (٢)عن جابر بن سمـرةﷺ أن رسـول اللهﷺ قـال:«إذا هلـك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيـده لتنفقن كنوزهما في سبيل

ا لله» رواه البخاري في مواضع وفي الأيمان – باب كيف كان يمــين النبيﷺ(٩٨١/٢). ومسلم في كتــاب الفتن - فصل في هلاك كسرى وقيصر(٣٩٦/٢). (٣)أي في مسنده(٤٣/٥). (٤)هو باذان. (٥)يتهـدده. (٦)أي باذان. (٧)يريد سيده كسرى. (٨)أي احفظوا تاريخها. (٩)أكثر تيسرا. (١٠)لابس الثوب الخلق. وَفِيهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١) عَنْ أَبِيهِ وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ - انْتَهَى.

## كِتَابُهُ عَلِي إِلَى الْمُقَوْقِس ﴿ مَلِكِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ظَيْنِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْكُ بَعَثَ حَاطِب ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ فَيْكُنُّهُ ٣) إِلَى الْمُقَوْقِسِ صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَمَضَى بِكِتَـابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَ الْكِتَابَ وَأَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ نُزُلَهُ ( ) وَسَرَّحَهُ ( ) إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْنِ ( ) ، وأَهْدَى لَـ مَعَ حَاطِبٍ كِسْوَةً وَبَغْلَةً(٧) بِسَرْجِهَا وَجَارِيَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أُمُّهُ(٨) إِبْرَاهِيمَ وَأَمَّــا الأُخْـرَى(١ فَوَهَبَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِينٌ لِحُمَدٌّ بْن قَيْسِ الْعَبْدِيِّ فَيْلِيُّهُ (١٠).

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ﴿ لِلَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَى الْمُقَوْقِس مَلِكِ الإسْكَنْدَريَّةِ، قَالَ: فَجئتُهُ بكِتَـابِ رَسُـول اللَّهِﷺ فَأَنْزَلَنِي في مَنْزلِـ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ وَقَدْ جَمَعَ بَطَارِقَتَهُ وَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَـنْ كَـلاَمٍ فَـأُحِبُّ أَد تَفْهَمَ عَنِّي، قَالَ قُلْتُ: هَلُمَّ؛ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَاحِبِكَ أَلَيْسَ هُوَ نَبِيٌّ؟ قُلْتُ: بَلَى هُـ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: فَمَا لَهُ حَيْثُ كَانَ هَكَذَا (١١) لَمْ يَدْعُ عَلَى قَوْمِهِ حَيْثُ أَخْرَجُوهُ مِر بَلَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ قُلْتُ: عِيسَى بْنُ مَرْيَـمَ أَلَيْسَ تَشْهَـدُ أَنَّـهُ رَسُـولُ اللهِ؟ قَـالَ: بَلَى

<sup>(</sup>١)الحضرمي أبو إسحاق الكوفي، روى عنه ابن خزيمة في صحيحه وذكره ابن حبــان في الثقــات. تهذيــــ التهذيب (٢)لقب (لكل من ملك مصر والإسكندرية قبل الإسلام) وهو لغة المطوّل للبناء، واسمه حريج بر مينا. السيرة الحلبية(٣/٢٨٠). «إنعام» (٣)صحابي شهد الوقائع كلها مع رســول اللهﷺ وكــان ذا تجــار واسعة وكان شاعرا في الجاهلية. (٤)النزل: ما يهيأ للضيف. (٥)أي أرسله. (٦)وكتـب جوابـه معـه: قـ علمت أن نبيا قد بقي وقد أكرمت رسولك – ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه –. (٧)اسمه دلدل وبقيـــــ إلى زمن معاوية﴿ الله على أيضا حمارا اسمه يعفور ونفقه ﷺ منصرفه مـن حجـة الـوداع. (٨)هـي ماريـة «إنعام» (٩)هي سيرين. «إنعام» (١٠)وفي رواية: وهبها لحسان بن ثابت ١٤٠٠ كما سيأتي، ويمكن بأنه أرسل إليه ثلاث حوار كما سيأتي في نفس القصة فأعطى واحدة لمحمد بن قيس وأعطى واحدة لحسان بـ ثابت واصطفى لنفسه إحداهن، والله أعلم. راجع السيرة الحلبية (١١)أي لما كان نبيا.

بُهْلِكَهُمُ اللهُ حَيْثُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا(٢)؟ فَقَالَ لِي: أَنْتَ حَكِيمٌ، قَـدْ جَـاءَ مِـنْ عِنْدِ حَكِيمٍ. هَذِهِ هَدَايَا أَبْعَثُ بِهَا مَعَكَ إِلَى مُحَمَّـدٍ – ﷺ – وَأُرْسِلُ مَعَكَ بِبَذْرَقَةٍ ٣٠ يَذْرِقُونَكَ إِلَى مَأْمَنِكَ (١). قَالَ: فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَلاَثَ جَوَارٍ مِّنْهُنَّ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينٌ، وَوَاحِدَةً وَّهَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ لِحَسَّانَ بْـن ثَـابتٍ الأَنْصَـاريِّ فَيْظِيُّهُ، ِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطُرَفٍ<sup>(٥)</sup> مِّنْ طُرَفِهِمْ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٧٢/٤). وَأَخْـرَجَ حَدِيثَ حَـاطِبٍ يْضاً ابْنُ شَاهِينَ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٣٠٠/١)(٦).

## كِتَابُهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ يَسُوعَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -الَ يُونُسُ-وَكَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ - : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْـلِ نَحْـرَانَ قَبْلَ نْ يَّنْزِلَ عَلَيْهِ: طُسَ سُلَيْمَانَ<sup>(٨)</sup>:

> «بِاسْمِ إِلَهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ إِلَى أُسْقُفٍّ نَحْرَانَ وَأَهْلِ نَحْرَانَ! سِلْمٌ (٩) أَنْتُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ (١٠)

<sup>1)</sup>كما في السيرة الحلبيـة(٣٨١/٣) وكما في المنتخـب(١٢٦/٤) وهــو الصـواب، وفي الأصــل:«إلا». ٧)أي حيا بجسده وروحه من غير صلب، كما دلت على ذلك الآية القرآنية والأحاديث الصحيحة، وفيــه ضا كناية عن رد اعتقادهم. (٣)فارسي معرب، هم الحراس الذيـن يتقدمـون القافلـة، «يبذرقونـك» أي مونك ويحفظونك. (٤)يعني المدينة المنــورة. (٥)أي التحـف مــن الهدايــا. «ش» (٦)وأبــو نعيــم كمــا في تخب الكنز(١٩٦/٤). «إنعام» (٧)يكثر ذكرها في السيرة: وهي مدينة قديمة عرفت منــذ تــاريخ العــرب 'ول، وتقع في جنوب المملكة العربية على مسافة(٩١٠) أكيال جنوب شرقي مكة في الجهة الشــرقية مــن سراة، وفيها آثار منها: (الأحدود). المعالم الأثيرة (٨)يريد سورة النمل التي فيها هذه الآيــة الكريمـة ﴿إنــه ﴾ سليمان وإنـه بسـم الله الرحمـن الرحيـم﴾: ٣٠. (٩)هـو الظـاهر كمـا في الوثـاتق السياسـية في عـدة كاتيب، وفي الأصول: أسلم. وفي هامش البدايــة(٥٣/٥): ولعلـه أســلم تســلم، (والســلم: الســـلام بمعنــى .عاء: أي كونوا مع السلامة). «إنعام» (١٠)أي أحمده معكم، «إلى» بمعنى «مع».

إِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ ا للهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلاَيَـةِ اللهِ مِنْ وِلاَيَـةِ الْعِبَـادِ؛ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْحِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ. وَالسَّلاَمُ!»

فَلَمَّا أَتَى الْأُسْقُفَّ الْكِتَابُ وَقَرَأَهُ (فَظِعَ) بِهِ (١) وَذَعِرَ بِهِ (٢) ذَعَرًا شَدِيدًا وَبَعَثَ إ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ وَدَاعَةَ - وَكَانَ مِنْ هَمْدَانَ وَلَـمْ يَكُـنْ أَحَ يُّدْعَى إِذَا نَزَلَتْ مُعْضِلَةٌ (٣) قَبْلَهُ لاَ الأَيْهَمُ (١) وَلاَ السَّيِّدُ وَلاَ الْعَاقِبُ (٥) - فَدَفَعَ الأُسْقُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ عَلِينِ إِلَى شُرَحْبيلَ فَقَرَأَهُ. فَقَالَ الأُسْقُفُ: يَا أَبَا مَرْيَمَ! مَا رَأْيُك؟ فَقَـ شُرَحْبِيلُ: قَدْ عَلِمْتَ مَا وَعَدَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ إِسْمَاعِيلَ<sup>(٦)</sup> مِنَ النُّبُوَّةِ فَمَا يُؤْمَنُ يَّكُونَ هَذَا هُوَ ذَاكَ الرَّجُـلَ لَيْسَ لِي فِي أَمْرِ النُّبُوَّةِ رَأْيٌ، وَلَوْ كَانَ فِي أَمْرِ مِّنْ أُمُورِ اللُّهُ

(١)بالفاء والظاء لا بالقاف كما في التفسير لابن كثير(٢٦٩/١) من طريق البيهقي وهو الأظهـر، (المعن استعظمه وخافه)، وفي الأصل: «قطع» - بالقـاف والطـاء المهملـة وهـو خطـاً. «إنعـام» (٢)أي دهـ (٣)أي المسئلة المشكلة التي لا يهتدي لوجهها. (٤)أي الجري الذي لا يستطاع دفعه. «إ-ح» (٥)الس والعاقب من رؤساء النصاري، وأصحاب مراتبهم والعاقب: يتلو السيد، وهو عبد المسيح رجـل مـن ك أميرهم وصاحب مشورتهم، والذي يصدرون عن رأيه، وذكر ابن سيد الناس في(٢١٩/١) أن السـ ثمالهم وصاحب رحلهم، اسمه الأيهم، وأبو حارثة: أسقفهم وحبرهم وإمامهم. ويوضح ذلك كله مـ التفسير لابن كثير(٣٦٩/١) وفيه: قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغــيره: وقــدم علــى رســول الله وفد نصاري نجران ستون راكبا، فيهم أربعة عشر رجلا مـن أشـرافهم يـؤول أمرهــم إليهــم وهــم: العــ واسمه: عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بـن وائـل، وأويـس بـن الحـار وزيد، وقيس، ويزيد، وابناه، وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد الله، ومحسن، وأمـر هـؤلاء يـؤول إلى ثا منهم، وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشـورتهم، والـذي لا يصـدرون إلا عـن رُ والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم وبحتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصا. مدارستهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه ؛ له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رســول الله علي وصفتــه و: مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حملـه ذلـك (وفي نسخة الأزهـر: احتملـه جهلـه) على الاسـتمرأ النصرانية، لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. (٦)كذا في الأصل، وفي التفسير لابن كثير: في ذ إسماعيل. «إنعام»

شَرْتُ عَلَيْكَ فِيهِ بِرَأْيٍ وَاجْتَهَدْتُ لَكَ. فَقَالَ لَهُ الأَسْقُفُّ: تَنَحَّ فَاجْلِسْ، فَتَنَحَّى رَحْبِيلُ فَجَلَسَ نَاحِيَةً. فَبَعَثَ الأُسْقُفُ ۚ إِلَى رَجُلِ مِّنْ أَهْلِ نَحْرَانَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَحْبيلَ وَهُوَ مِنْ ذِي أَصْبَحَ مِنْ حِمْيَرَ فَأَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّأْيِ فِيـهِ فَقَـالَ مِثْـلَ لِل شُرَحْبيلَ. فَقَالَ الْأُسْقُفُّ: تَنَـحَّ فَـاجْلِسْ، فَتَنَحَّى عَبْـدُ اللهِ فَجَلَسَ نَاحِيَـةً، فَبَعَثَ أَسْقُفُ ۚ إِلَى رَجُلِ مِّنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُقَالُ لَهُ جَبَّارُ بْنُ فَيْضِ مِّنْ بَنِي الْحَـارِثِ بْـن كَعْـبٍ عَدِ بَنِي الْحِمَاسِ فَأَقْرَأَهُ الْكِتَابَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّأْيِ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْل شُرَحْبيلَ وَعَبْدِ لَّهِ. فَأَمَرَهُ الأُسْقُفُّ فَتَنَحَّى فَجَلَسَ نَاحِيَةً. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الرَأْيُ مِنْهُمْ عَلَى تِلْكَ الْمَقَالَةِ حِيعاً أَمَرَ الأُسْقُفُّ بالنَّاقُوس<sup>(١)</sup> فَضُرِبَ بِهِ وَرُفِعَتِ النِّيرَانُ وَالْمُسُوحُ<sup>(٢)</sup> في الصَّوَامِع<sup>(٣)</sup> وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا فَرِعُوا بِالنَّهَـارِ؛ وَإِذَا كَـانَ فَزَعُهُـمْ لَيْـلاً ضَرَبُـوا بِالنَّـاقُوس رُفِعَتِ النِّيرَانُ فِي الصَّوَامِعِ. فَاجْتَمَعُوا - حِينَ ضُرِبَ بِالنَّـاقُوسِ وَرُفِعَتِ الْمُسُوحُ -ٰلُ الْوَادِي أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ، وَطُـولُ الْـوَادِي مَسِيرَةُ يَـوْمٍ لّـلرَّاكِبِ السَّرِيعِ وَقِيـهِ تَـلاَثّ سَبْعُونَ قَرْيَةً وَّعِشْرُونَ وَمِائَةُ أَلْفِ مُقَاتِلٍ – فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وسَــأَلَهُمْ نِ الرَّأْيِ فِيـهِ. فَـاحْتَمَعَ رَأْيُ أَهْـلِ الـرَّأْيِ مِنْهُـمْ عَلَى أَنْ يَبْعَثُـوا شُـرَحْبِيلَ بْنَ وَدَاعَـةَ هَمْدَانِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُرَحْبِيلَ الأَصْبَحِيُّ وَجَبَّارَ بْنَ فَيْضِ الْحَارِثِيَّ فَيَأْتُونَهُمْ بِحَبَر سُول اللهِ عَلِيْ فَانْطَلَقَ الْوَفْدُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَدِينَةِ وَضَعُوا ثِيَابَ السَّفَر عَنْهُمْ وَلَبسُوا لَلاَّ لَّهُمْ (يَجُرُّونَهَا)(١) مِنْ حِبَرَةٍ (٥) وَّخَوَاتِيمَ الذَّهَـبِ. ثُـمَّ انْطَلَقُـوا حَتَّى أَتَـوْا رَسُـولَ لْهِ عَلِينٌ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، وَتَصَدُّوا(١) لِكَلاَمِهِ نَهَارًا طَويلاً فَلَمْ يُكَلِّمهُمْ ) وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. والنصارى يُعلمون بها أوقات صلاتهم. النهاية (٢)وفي : المعاد(٤٩٧/١): ورفعت المسوح في الصوامع إلخ، بدون ذكر النيران، وهــو الأظهــر. والمســوح: جمــع مح - بالكسر: (وهو البلاس الثوب الغليط من الشعر) الذي يقعد عليه. «إنعام» (٣)أي معابد رهبان صارى. (٤)كما في التفسير لابن كثير(٣٧١/١) والبداية(٥٤/٥) وكذا في زاد المعاد النظامي(٩٧/١). ، الأصل: يحبرونها (يزينونها ويحسنونها). «إنعام» (٥)وهو برد يماني. (٦)أي تعرضوا. «إ-ح»

وَعَلَيْهِمْ تِلْكَ الْحُلَلُ وَحَوَاتِيمُ الذَّهَبِ. فَانْطَلَقُوا يَتْبَعُونَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَرِ ابْنَ عَوْفٍ رضي الله عنهما (وَكَانُوا يَعْرِفُونَهُمَا)(١). فَوَجَدُوهُمَا فِي نَاسٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيزَ وَالْأَنْصَارِ فِي مَحْلِسٍ فَقَالُوا: يَا عُثْمَانُ وَيَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! إِنَّ نَبِيَّكُمْ كَتَبَ إِلَيْنَا كِتَاب فَأَقْبَلْنَا مُجِيبِينَ لَهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَنَا، وَتَصَدَّيْنَا(٢) لِكَلاَمِهِ نَهَارًا طَوِيلا فَأَعْيَانَا(٣) أَنْ يُكَلِّمَنَا فَمَا الرَّأْيُ مِنْكُمَا؟ أَتَرَوْنَ أَنْ نَرْجعَ؟ فَقَالاَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيُّ وَهُوَ فِي الْقَوْم مَا تَرَى يَا أَبَا الْحَسَن فِي هَؤُلاَء الْقَوْم؟ فَقَالَ عَلِيٌّ لِّعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَــنِ أَرَى أَنْ يَّضَعُوا حُلَلَهُمْ هَذِهِ وَخَوَاتِيمَهُمْ هَذِهِ وَيَلْبَسُوا ثِيَابَ سَـفَرِهِمْ ثُـمَّ يَعُودُونَ إِلَيْـهِ فَفَعَلُوا فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ سَلاَمَهُمْ ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَقَدْ أَتَوْنِي الْمَرَّةَ الأُوْلَى وَإِنَّ إِبْلِيسَ لَمَعَهُمْ». ثُمَّ سَأَلَهُمْ وَسَأَلُوهُ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ وَبِهِمُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى قَالُوا لَهُ: مَ تَقُولُ فِي عِيسَى؟ فَإِنَّا نَرْجِعُ إِلَى قَوْمِنَا وَنَحْنُ نَصَارَى يَسُرُّنَا – إِنْ كُنْتَ نَبيًّا – أَنْ نَسْمَ مَا تَقُولُ فِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ يَّوْمِي هَذَا فَأَقِيمُوا حَتَّى أُخْبرَكُ عِنْدَ اللهِ كَمَثِلِ آدَمَ - إِلَى قُولِهِ - الْكَاذِبِينَ ﴾(١). فَأَبُوا أَنْ يُقِرُوا بِذَلِكَ. فَلَمَّا أَصْبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ أَقْبَلَ مُشْتَمِلاً عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما في خَمِيلِ (°) لَّـهُ وَفَاطِمَةُ رضي الله عنها تَمْشِي عِنْـدَ ظَهْـرِهِ لِلْمُلاَعَنَةِ (٦ (١)كما في البداية، وفي الأصل: «كانا معرفة لهم». «إنعام» (٢)من البداية (أي تعرضنا)، وفي الأصل تصديقنا. «إ−ح» (٣)أي أتعبنا. (٤)سورة آل عمران: ٥٩-٦١. ﴿إِنْ مثل عيسى﴾ الآية: ذِكر غير واحـــــــ أَا وفد نجران قالوا لرسول الله عَلِيُّ: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: أحــل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غـير أب فإن كنت صادقًا فأرنا مثله فأنزل الله تعالى هذه الآية. روح المعاني (٥)الخميل: القطيفة، وهي كــل ثــور له خمل أي هدبة مـن أي شـيء كـان. (٦)الملاعنـة: المباهلـة، وهـو أن يجتمـع القـوم إذا اختلفـوا في شـي فيقولوا:«لعنة الله على الكاذب منا» وقد ذكرها الله تعالى في كتابـه الكريـــم في ســورة آل عمــران:٦١ فقال حل ذكره: ﴿ فَمَن حَاجِكَ فَيهُ مِن بَعْدُ مَا جَاءِكُ مِن العَلْمُ فَقُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءُنَا وأبناءُكُم ونساءُنا =

لَهُ يَوْمَئِذٍ عِدَّةُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ شُرَحْبيلُ لِصَاحِبَيْهِ: لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنَّ الْوَادِيَ إِذَا اجْتَمَعَ أَعْلاَهُ أَسْفَلُهُ لَمْ يَردُوا وَلَمْ يَصْدُرُوا إِلاَّ عَنْ رَأْبِي<sup>(١)</sup>، وَإِنِّي وَاللهِ! أَرَى أَمْرًا ثَقِيــلاً، وَاللهِ لَئِـنْ ُنَانَ هَذَا الرَّجُلُ مَبْعُوثًا <sup>(٢)</sup> فَكُنَّا (أَوَّلَ) الْعَــرَبِ<sup>(٣)</sup> طَعْنـاً في عَيْنَيْـهِ<sup>(٤)</sup> وَرَدًّا عَلَيْـهِ أَمْـرَهُ لاَ َّ هَبُ لَنَا مِنْ صُدُورِهِ<sup>(°)</sup> وَلاَ مِنْ صُدُورِ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُصِيبُونَا<sup>(١)</sup> بِجَائِحَةٍ<sup>(٧)</sup> وَّاإِنَّا لَأَدْنَى هَرَبِ مِنْهُمْ جَوَارًا. وَلَئِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ نَبِياً مُّرْسَلاً فَلاَعَنَّاهُ لاَ يَبْقَسى مِنَّا عَلَى وَجْـهِ أَرْض شَعَرٌ وَلاَ ظُفُرٌ (^) إلا هَلَكَ. فَقَالَ صَاحِبَاهُ: فَمَا الرَّأْيُ؟ يَا أَبَا مَرْيَهُ فَقَالَ: أَرَى نْ (أُحَكِّمَهُ)(١٩) فَإِنِّي أَرَى رَجُلاً لاَّ يَحْكُمُ شَطَطاً (١٠) أَبَدًا فَقَالاً لَهُ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: نَلَقَّى شُرَحْبِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ: إنِّي قَدْ رَأَيْتُ خَيْرًا مِّنْ مُلاَعَنَتِكَ. فَقَــالَ: وَمَــا ُوَ؟ فَقَالَ: حُكْمُكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَيْلَتَكَ إِلَى الصَّبَاحِ فَمَهْمَا حَكَمْتَ فِينَا فَهُوَ جَائِزٌ. غَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَلَّ وَرَاءَكَ (أَحَدًا)(١١) يُتَرِّبُ (١٢) عَلَيْكَ». فَقَـالَ شُرَحْبيلُ: سَلْ مَاحِبَيَّ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالاً: مَا يَرِدُ الْوَادِي<sup>(١٣)</sup> وَلاَ يَصْدُرُ (١٤) إلاَّ عَنْ رَأْي شُرَخْبيلَ. فَرَجَعَ إِسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُلاَعِنْهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَوْهُ، فَكَتَبَ لَهُمْ هَذَا الْكِتَابَ:

«بسم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم. هَـذَا مَـا كَتَـبَ النَّبِيُّ مُحَمَّـدٌ رَّسُولُ اللهِ لِنَجْرَانَ: - إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ خُكْمُهُ (١٥٠ - فِي كُـلِّ

<sup>·</sup> ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكذبين﴾. (١)كما في التفسير لابن كشير ١/ ٣٧٠)، وفي الأصل: «رأي». «إنعام» (٢)أي مرسلا. (٣)كما في التفسير لابسن كثير والبداية ٥/٥)، وفي الأصل:«أولي العرب». «إنعام» (\$)كذا في الأصل، وفي البداية:«عيبته». «إنعام» (٥)كذا ، الأصل، وفي البداية والتفسير لابن كثير:«في صدره». «إنعام» (٦)من البداية، وفي الأصل: يصيبنا. «إ-ح» ٧)هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة. والجمع: جوائح. إ-ح» (٨)المراد بهما العموم، أي الناس والحيوانات جميعًا. (٩)كما في البداية والتفسير لابن كثير وهـو ظاهر، وفي الأصل:«أكلمه». «إنعام» (١٠)أي قولا بعيدا عن الحق. (١١)من التفسير لابــن كثـير وهــو صواب، وفي الأصل:«أحـد». (١٢)أي يلـوم ويعـير. (١٣)أي لا يحضـرون. (١٤)أي لا يرجعـون ولا صرفون. (١٥)أي إن رضوا بحكمه ﷺ.

تَمَرَةٍ وَّكُلِّ صَفْرًاءَ وَبَيْضَاءَ (١) وَسَوْدَاءَ (٢) وَرَقِيقِ فَاضِلِ (٣) عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ: فِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ وَّ فِي كُلِّ صَفَر أَلْفُ جُلَّةٍ»(¹).

وَذَكَرَ تَمَامَ الشُّرُوطِ<sup>(٥)</sup>. كَذَا في التَّفْسِير لإبْن كَثِير (٣٦٩/١). وَزَادَ في الْبدَايَةِ (٥/٥٥) بَعْدَ قُوْلِهِ – وَذَكَرَ تَمَامَ الشُّرُوطِ: إلىَ أَنْ شَهدَ أَبُـو سُفْيَانَ بْـنُ حَـرْبٍ، وَغَيْـلاَنُ بْـنُ عَمْرِو، وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِّنْ بَنِي نَصْر، وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ، وَالْمُغِيرَةُ، وَكَتَب حَتَّى إِذَا قَبَضُوا كِتَابَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَى نَجْرَانَ: وَمَعَ الْأُسْقُفِّ أَخْ لَّهُ مِنْ أُمِّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّـهِ مِنَ النَّسَبِ يُقَالُ لَهُ (بَشِيرُ)(١) بْنُ مُعَاوِيَةَ وَكُنَّيُّتُهُ أَبُو عَلْقَمَةَ. فَدَفَعَ الْوَفْدُ كِتَابَ رَسُول ا للهِ ﷺ إلى الأُسْقُفِّ فَبَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُهُ وَأَبُو عَلْقَمَةَ مَعَهُ وَهُمَا يَسِيرَانِ إِذْ كَبَت (٧) (بَبَشِيرٍ) (١) نَاقَتُهُ فَتَعَسَ (٨) (بَشِيرٌ) (١) غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَكْنِي (١) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَـهُ الْأَسْقُفُ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ وَاللَّهِ! تَعَسْتَ نَبيًّا مُّرْسَلاً. فَقَالَ لَهُ (بَشِيرٌ)(١): لاَ جَـرَمَ وَاللَّهِ لاَ أَحُلُّ عَنْهَا عَقْدًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (١٠) فَصَرَفَ وَجْهَ نَاقَتِهِ نَحْوَ الْمَدِينَـةِ وَتَنَى (١١) الأُسْفُفُ نَاقَتَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: افْهَمْ عَنِّي إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا(١٢) لِيَبْلُغَ عَنِّي الْعَرَبَ،(١٣) مَحَافَةَ (١)أي ذهب وفضة. (٢)أي المال الكثير، وليس في البداية لفظ سوداء. «إنعام» (٣)أي زائد، وفي ابس سعد(٧/٢٥): «فأفضل عليهم» وكذا في البداية (٥/٥٥) والأمسوال(١٨٨/١). «إنعام» (٤) ومع كل حلة أوقية من فضة، كما في البخاري وكذا في السيرة النبوية(٦/٣)، وكــذا في الحليـة(٣/٠٣). «إنعـام» (٥)والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قسال: كان أهـل نجـران أول مـن أدى الجزيـة إلى رسول الله ﷺ وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَايُؤَمِّنُونَ بِا للهُ ولا باليوم الآخر﴾ الآية. تفسير ابن كثير(٣٧١/١) (٦-٦-٦-٦)كما في الإصابة(١٦٤/١) وكمــا ذكـره الحــاكم في الإكليل، وابن سعد في شرف المصطفى، والبيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يسوع، وهو بشير بن معاوية أبو علقمة النجراني، وفي الأصل هنا وفيما يلي: «بشر» – بحذف الياء – وهو خطأ. والصواب بشير كما أثبتنا هنا. (٧)انكبت على وجهها. «إ–ح» (٨)دعــا عليـه بــالهلاك. «إ– ح» (٩)أي دعا على رسول الله ﷺ بالهلاك باسمه الصريح. وفي الإصابة(١٦٤/١): فذكر أخ لـه يقــال لــه بشير بن معاوية أبو علقمة محمداﷺ بسوء فزبره الأسقف. (١٠)لأنه قد علم أنه نبي مرسل بقول الأسقف. (١١)أي عطف. (١٢)يعني قوله: قد والله تعست نبيا مرسلا. (١٣)المراد منهم: العرب المطيعون. أَنْ يَرَوْا أَنَّا أَخَذْنَا حَقَّهُ<sup>(١)</sup>. أَوَ رَضِينَا<sup>(٢)</sup> بِصَوْتِهِ<sup>(٣)</sup> أَوْ بَخَعْنَا<sup>(٤)</sup> لِهَذَا الرَّجُلِ بِمَا لَمَ ۖ تَبْخَعْ بِهِ الْعَرَبُ(°)؟ وَنَحْنُ أَعَزُّهُمْ وَأَجْمَعُهُمْ دَارًا فَقَالَ لَهُ (بَشِيرٌ)(٢): لاَّ وَا للهِ لاَ أَقْبَلُ مَـا خَـرَجَ مِنْ رَّأْسِكَ (٧) أَبَدًا، فَضَرَبَ (بَشِيرٌ) (١) نَاقَتَهُ – وَهُوَ مَوَلِّي الْأَسْقُفِّ ظَهْرَهُ وَارْتَجَزَ يَقُولُ: إِلَيْكَ تَغْدُو قَلِقاً (٨) وَ ضِينُهَا (١٠) \* مُعْتَرِضاً (١١) فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

حَتَّى أَتَّى رَسُولَ اللَّهِﷺ فَأَسْلَمَ، وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَـالَ: وَدَحَـلَ الْوَفْـدُ نَجْرَانَ. فَأَتَى الرَّاهِبَ بْنَ أَبِي شِمْرِ الزَّبِيدِيَّ وَهُــوَ فِي رَأْس صَوْمَعَتِـهِ. فَقَــالَ لَـهُ: إِنَّ نَبيّــاً بُعِثَ بِتِهَامَةً – فَذَكَرَ مَا كَانَ مِنْ وَفْـدِ نَحْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّـهُ عَـرَضَ عَلَيْهِـمُ الْمُلاَعَنَةُ فَأَبُواْ؛ وَأَنَّ (بَشِيرَ)<sup>(١)</sup> بْنَ مُعَاوِيَةَ دَفَعَ<sup>(١١)</sup> إِلَيْهِ فَأَسْـلَمَ. فَقَـالَ الرَّاهِـبُ: أَنْزِلُونِـي وَ إِلاَّ ٱلْقَيْتُ نَفْسِي مِنْ هَذِهِ الصَّوْمَعَةِ (١٢). قَالَ: فَــأَنْزَلُوهُ، فَـأَخَذَ مَعَـهُ هَدِيَّـةً وَّذَهَـبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ مِنْهَا: هذَا الْبُرْدُ الَّذِي يَلْبَسُهُ الْخُلَفَاءُ وَقَعْبٌ (١٣) وَّعَصاً. فَأَقَــامَ مُــدَّةً عِنْــدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ الْوَحْيَ (١٤) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ وَلَـمْ يُقَـدَّرْ لَـهُ الإسْلاَمُ وَوَعَـدَ أَنَّـهُ سَيَعُودُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لَهُ حَتَّى تُومُّنِي رَسُولُ اللهِ عَلِينِ وَأَنَّ الْأُسْقُفَّ أَبَا الْحَارِثِ أَتَى رَسُولَ ا للهِ ﷺ وَمَعَهُ السَّيِّدُ وَالْعَاقِبُ وَوُجُوهُ قَوْمِهِ (٥٠) فَأَقَامُوا عِنْدَهُ يَسْـمَعُونَ مَـا يُـنْزِلُ اللهُ عَلَيْـهِ وَكَتَبَ لِلأُسْقُفِّ هَذَا الْكِتَابَ: وَلأَسَاقِفَةِ نَحْرَانَ بَعْدَهُ:

<sup>(</sup>١)أي بإنكار نبوته كأننا أخذنا وغصبنا حقـه اهـ. وفي زاد المعـاد النظـامي(٤٩٨/١): أنــا أخذنــا حمقـة. «إنعام» (٢)لعل الهمزة للاستفهام الإنكاري. «إنعام» (٣)أي ذكره الحسن. (٤)أقررنا مقهورين. «إ-ح» (٥)المراد منهم هنا: عصاتهم. (٦-٦-٦)في الأصل:«بشر» ومـر تحقيقـه آنفـــا(١٩٢/١). (٧)أي المقالــة الثانية برزت من الرأس فقط لا من الداخلـة، والمقالـة الأولى كـانت مـن داخلتـه. (٨)منزعجــا ومضطربــا. (٩)الوضين: حزام منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل علـى البعـير، أراد: أنـه سـريع الحركـة: يصفــه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رحوا. حاشية الطبقات(١١٩/٢)، وقال ابن هشام(٥٧٤/١) الوضين: الحزام حزام الناقة. «إنعام» (١٠)من اعترض الشيء: صار عارضا كما تعترض الخشبة في النهــر. (١١)أي ذهب ووصل. (۱۲)هي بيت العبادة عند النصاري. (۱۳)أي القـدح الضخـم الغليـظ. «ش» (۱۶)هـو كلام الله المنزل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. (١٥)أي ساداتهم.

#### ﴿ كِتَابُهُ عَلَيْ إِلَى الْأَسْقُفِّ أَبِي الْحَارِثِ ﴾

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِي لِلأُسْقُفِّ أَبِسِي الْأُسْقُفِّ أَبِسِي الْحَارِثِ وَأَسَاقِفَةِ نَحْرَانَ وَكَهَنَتِهِمْ (١) وَرُهْبانِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ الْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ وَكِثيرٍ! حِوَارُ اللهِ وَرَسُولِهِ لاَ يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ مِّنْ اللهِ وَرَسُولِهِ لاَ يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ مِّنْ أَسْقُفٌ مِّنْ اللهِ وَرَسُولِهِ لاَ يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ مِّنْ اللهِ وَرَسُولِهِ لاَ يُغَيَّرُ أُسْقُفَ مِنْ ذَلِكَ. يُغَيَّرُ حَقَّ مِّنْ حُقُوقِهِمْ وَلاَ سُلْطَانُهُمْ وَلاَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. جَوَارُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَبِدًا مَّا أَصْلَحُوا وَنَصَحُوا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُبْتَلِينَ بِطُلْم (١٤) وَلاَ طَالِمِينَ».

وَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ أَبْنُ شُعْبَةً (٥). انْتَهَى مَا فِي الْبِدَايَةِ (٥/٥٥) (١)

# كِتَابُهُ عِلِي إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلِ

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (٧) عَنْ مَرْفَلِ بْنِ ظَبَيَانَ عَيْنَهُ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابٌ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمَدُنَا لَهُ قَارِقاً يَقْرَأُهُ عَلَيْنَا حَتَى قَرَأَهُ رَجُلٌ مِّنْ (بَنِي) (٨) ضَبِيعَة (٩): مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ عَنْ أَنَسٍ ضَيَّكُ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٥/٥،٣): رِجَالُ الأُوَّلَيْنِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

# كِتَابُهُ عَلِي إِلَى بَنِي جُذَامَةً

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ (مَعْبَدٍ)(١) الْجُذَامِيِّ (٢) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَفَدَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيُّ (٢) عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا، فِيهِ:

> «مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ لِرِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ! إِنِّي بَعَثْتُهُ إِلَى قَوْمِــهِ عَامَّـةً وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؛ فَمَنْ آمَنَ فَفِي حِزْبِ اللهِ وَحِزْبِ رَسُولِهِ وَمَنْ أَدْبَرَ فَلَهُ أَمَانُ شَهْرَيْنِ».

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ أَجَابُوهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهَيْثَمِـيُّ (٣١٠/٥): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مُتَّصِلاً هَكَذَا، وَمُنْقَطِعاً مُّحْتَصَرًا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَفِي الْمُتَّصِلِ جَمَاعَةٌ لَـمْ أَعْرِفْهُمْ، وَإِسْنَادُهُمَا إِلَى ابْنِ إِسْحَاقَ جَيِّدٌ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَهُ الْأُمَوِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَيْرِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ فُلاَنِ الْجُذَامِيِّ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، كَمَا فِي الإِصَابَةِ(١/٣).

<sup>(</sup>١)هو الصواب كما في الإصابة(٤/١) وفي الإصابة(٤٢١/٣): معبد بن فلان الجذامي ذكره الطــبراني وغيره في الصحابـة، وفي الأصـل: مُقبـل. (٢)وفي الحليـة (٢٥٩/٣) الخزاعـي - بالخـاء والـــزاء والعــين، والصواب: ما في الكتاب. «إنعام» (٣)ثم الضبيبي، قال ابن إسحاق في المغازي: وقدم ءلى رســول الله ﷺ في هدنة الحديبية (في عشرة من قومه) قبل خيبر. فأسلم وحسن إسلامه وأهدى إلى رســول اللهﷺ غلامــا، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرةﷺ في قصة مبير فأهدى رفاعة بن زيـدﷺ لرسـول اللهﷺ غلامــا أسود يقال له: مدعم. الإصابة (١/٤/٥)

# قِصَصُهُ عَلَيْ فِي الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى هِدَايَةِ النَّاسِ إِسْلَامُ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةً (١) الْحِبْرِ الإسْرَائِيلِيِّ عَيْنَهُ،

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمِ ضَلَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَىٰ لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ ابْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: مَا مِنْ عَلاَمَاتِ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ(٢) إِلاَّ وَقَـدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ عَلِيُ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا (٢) مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَـهُ، وَلاَ تَزِيـدُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً (٤). قَــالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَخَـرَجَ رَسُولُ اللهِ كَالِيُّ يَوْمـاً مِّنَ الْحُجُرَاتِ (°) – وَمَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا لَكُ مُ لَا عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَويِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِي نَفَرٌ فِي قَرْيَةِ بَنِي فُلاَنِ قَدْ أَسْلَمُوا وَدَخَلُوا فِي الإسْلاَم، وَكُنْتُ حَدَّثْتُهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَدًا (٦) وَّقَدْ أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (٧) وَّشِدَّةٌ وَقَحْطٌ (٨) مِّنَ الْغَيْثِ (٩)، فَأَنَا أَخْشَى يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ يَّخْرُجُوا مِنَ الإِسْـلاَمِ طَمَعـاً كَمَـا دَخَلُـوا فِيـهِ طَمَعاً؛ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُغِيثُهُمْ (' ') بِهِ فَعَلْتَ. فَنَظَرَ إِلَى رَجُلِ إِلَى جَانِبِـهِ أُرَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا بَقِيَ مِنْـهُ شَـيْءٌ. قَـالَ زَيْـدُ بْـنُ سَـعْنَةَ: فَدَنَـوْتُ إِلَيْـهِ فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ لَّكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْرًا مَّعْلُوماً فِي حَاثِطِ بَنِي فُلاَنِ إِلَى أَجَلِ مَّعْلُومٍ إِلَى (١)بسين مهملة مفتوحة، وقال القلعي: إنها مضمومة وهو غريب، وهو بالنون، ويقال – باليـاء حكاهمـا ابن عبد البر وغيره، وقال ابن عبد البر: النون أكثر، واقتصر الجمهور على النون. تهذيب الأسمـــاء واللغـات للنووي(٢٠٤/١). «إنعام» (٢)وفي السيرة النبوية(٣/٠٥٠): ما بقي شيء من نعت محمدﷺ في التوراة إلا وقد عرفتها إلخ. (٣)أي لم أعرف خبرهما على حقيقته عن تجربــة. (٤)وفي نفحــة العــرب(ص١٤) بروايــة الطبراني بعد لفظ حلما:«فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله». (٥)ويريد بها ههنا منــازل أزواجه الطاهرات رضي الله عنهنّ، قال أهل السير: ضرب النبي ﷺ الحجرات ما بينه وبين القبلـــة والمشــرق إلى الشامي و لم يضربها في غربيه وكانت خارجة من المسجد مديـرة بــه إلا مــن المغـرب، وكــانت أبوابهــا شارعة في المسجد. أخبار مدينة الرسولﷺ(ص٧٣) (٦)أي واسعا. «إ-ح» (٧)جــدب. «إ-ح» (٨)أي احتباس. (٩)الغيث: المطر. (١٠)أي تعينهم. أَجَلِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «لاَ تُسَمِّ حَائِطَ<sup>(١)</sup> بَني فُلاَنِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَايَعَني فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِي (٢) فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالاً (٣) مِّنْ ذَهَبٍ فِي تَمْرٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا (فَأَعْطَى)(١) الرَّجُلَ وَقَالَ: «اعْدِلْ عَلَيْهِمْ وَأَغِثْهُمْ». قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحِلِّ (°) الأَجَل بيَوْمَيْن أَوْ ثَلاَثَةٍ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَـرُ وَعُثْمَـانُ ﴿ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ في نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَدَنَا إِلَى الْجِدَارِ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ أَتَيْتُـهُ فَأَحَذَّتُـهُ بِمَحَامِعِ<sup>(٦)</sup> قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ. قُلْـتُ لَـهُ: يَـا مُحَمَّـدُ! أَلاَ تَقْضِيــني حَقِّي؟ فَوَ اللهِ! مَا عُلِمْتُمْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلاَّ مُطُلاً (٧) وَّلَقَـدْ كَـانَ (لي) (٨) بمُخَـالَطَتِكُمْ عِلْمٌ. وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ<sup>(٩)</sup> ثُمَّ رَمَانِي ببَصَـرهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ! أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ مَا أَسْمَعُ؟ وَتَصْنَعُ بِهِ مَا أَرَى؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ! لَوْ لاَ مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ (١٠) لَضَرَبْتُ بسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى (١١) في (١)أي لاتعيّن، وفي جمع الفوائد: «لا يا يهودي، ولكن أبيعك ولا تسمي حائط» إلخ، وفي الدلائـــل (٢٣/١): «لا، يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمى حائط بنــى فــلان» إلخ. «إنعام» (٢)الهميان: كيس تجعمل فيمه النفقـة ويشـد علـى الوسـط. «إ-ح» (٣)المثقـال في الموازيـن: وزن مقداره: درهم وثلاثة أسباع درهم. (٤)كما في جمع الفوائد(١٨٣/٢) عمن الطبراني برواية عبـد الله بـن سلام ﷺ مطولة. (وكذا في الدلائل، أي أعطاه النهي ﷺ ثمانين مثقالًا من ذهب ليغيثهم). وفي الأصل: «فأعطاني الرجل». «إنعام» (٥)مصدر ميمي من الحلول، (أي قبل بحيء وقت الأداء إلخ). «إنعام» (٦)بمواضع احتماع قميصه وردائه. وفي السيرة النبوية(٢٠٠/٢): زيادة «علىعنقه» – بعــد قولــه: ردائــه. (٧)بضم ميم وطاء وسكونها. جمع مطول - بالفتح من المطل: أي آجل موعد الوفاء بالحق مرة بعد الأخرى. وفي السيرة النبوية(٢/٠٥٠):«فو الله إنكم يا بني عبد المطلب مطل». (٨)مـن الدلائــل(٢٣/١). (٩)هو مدار النجوم من السماء، وقيل: موج البحر، شبه بهما العينين في الاضطراب والاستدارة. وهي كناية عن شدة غضب سيدنا عمرﷺ لله ولرسوله. (٠١)«ما» هنـا موصولـة، وفي الطبقـات لابـن سـعد (١٢٣/٢): لولا مكانه، وفي البداية(٣١٠/٢) من طريق أبي نعيم: لولا ما أجاذر لومــه، وفي جمـع الفوائــد (١٨٣/٢) برواية الطبراني: فلولا ما أحاذر بدون زيادة بعد هذه اللفظة اهـ وفي أصـل أبـي نعيـم(٢٣/١) وفي السيرة النبوية(٢٥٠/٣) أي من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومـه لضربـت إلخ. (١٩)في الدلائــل النبوية(ص٢٣): ينظر إلى عمر إلخ. «إنعام»

سُكُونٍ وَّتُوَدَةٍ<sup>(١)</sup>. فَقَالَ:«يَا عُمَـرُ! أَنَـا وَهُـوَ كُنَّـا أَحْـوَجَ إِلَى غَـيْرِ هَـذَا<sup>(٢)</sup>: أَنْ تَـأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ اتِّبَاعِهِ (٣)، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَـرُ، فَأَعْطِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مِّنْ تَمْرِمَّكَانَ مَا رُعْتَهُ (٤) ». قَالَ زَيْدٌ: فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَأَعْطَانِي حَقِّي وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ يَا عُمَرُ؟! قَالَ: أَمَرَنِي رَسُـولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتُكَ. قَالَ: وَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟! قَالَ: لاَ. قُلْتُ: أَنَا زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ. قَالَ: لَهُ: مَا قُلْتَ (١٠)؟ قُلْتُ: يَا عُمَرُ! لَمْ يَكُنْ مِـنْ عَلاَمَـاتِ النَّبُوَّةِ شَـيْءٌ إِلاَّ وَقَـدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ اثْنَتَيْن، لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً وَقَدِ احْتَبَرْتُهُمَا، فَأَشْهِدُكَ يَا عُمَرُ! أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَّبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيّاً (٧) وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي (٨)- إِنِّي أَكْثَرُهَا (١) مَالاً- صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدِ عَلِي اللهِ ١٠٠ قَالَ عُمَرُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَإِنَّكَ لاَ تَسَعُهُمْ، قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ. فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ: فَقَالَ زَيْدٌ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ ا للهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَبَايَعَهُ، وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ (١١) (١)التؤدة كهمزة: الرزانة والتأني. (٢)أي أنا وهذا اليهودي كنا أحـوج إلى غير هـذا الـذي صـدر منـك «تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن التقاضي». (٤)أي أفزعته؛ والظـاهر أن رســول الله ﷺ كلــم ســيدنا عمر ﷺ هذا الكلام «اذهب به يا عمر، فأعطه... إلخ» سرا، كما سيتضح بعده من سؤال اليهـودي: مـا هذه الزيادة يا عمر؟ والله أعلم. (٥)بالفتح والكسر: العالم. فسيدنا عمرﷺ كان يعرف الاسم ولكنه مـــا كان يعرف الشكل. (٦)يقول سيدنا عُمُرضَ الله ذلك؛ لأنه ليس من شأن العلماء الذين لهم معرفة بصفات النبي الأمي ﷺ بالكتب السمابقة أن يصنعوا بـه مثـل هـذا الصنيـع. (٧)معنـي رضيـت بالشـيء: قنعـت بــه واكتفيت به لم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى و لم يسع في غـير طريـق الإسـلام، و لم يسلك إلا ما يوافقِ شريعة محمدﷺ، فلا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حــلاوة الإعــان إلى قلبه. فتح الملهم(١/٨٠١) (٨)أي نصفه. (٩)أي أكثر أهـل المدينـة. (١٠٠)وفي السيرة النبويـة(١/٣٠):

وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين. (١١)هي المغازي؛ لأنها موضع الشهادة.

كَثِيرَةً؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلاً (١) غَيْرَ مُدْبِرٍ رَّحِمَ اللهُ زَيْدًا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٤٠/٨): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ وَرَوَى ابْنُ مَاحَهُ مِنْهُ طَرَفاً – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ أَخْلاَقِ النَّبِيِّ كَالِي وَغَيْرُهُمْ كَمَا في الإِصَابَةِ(٥٦٦/١) وَقَالَ: وَرِجَالُ الإِسْنَادِ مُوَثَّقُونَ، وَقَدْ صَرَّحَ الْوَلِيدُ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ الرَّاوِي لَهُ عَنِ الْوَلِيدِ. وَتَّقَـهُ ابْنُ مَعِينِ، وَلَيَّنَـهُ أَبُـو حَاتِم. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُحَمَّدٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ - وَا لللهُ أَعْلَمُ. وَوَجَدْتُ لِقِصَّتِهِ شَاهِدًا مِّنْ وَجْهٍ آخَرَ لَكِنْ لَمْ يُسَمَّ (٢) فِيهِ، قَالَ ابْنُ سَعْدٍ (٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ: مَا كَانَ بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ عَلِي فِي التَّوْرَاةِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ إِلاَّ الْحِلْمَ - فَذَكَرَ الْقِصَّةَ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَثِل(٣٣٥)(١٠).

## قِصَّةُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ(°)

﴿ذِكْرُ مَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ وَصَدِّهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ (١٠) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٧)</sup> عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ<sup>(٨)</sup> قَالاَ<sup>(٩)</sup>: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ

(١)أي على طاعة الله تعالى وطاعة رسولهﷺ. «غير مدبر» غير مولّ ظهره عـن سبيل الله. (٢)أي الحـبر الذي لم يسم، كما في السطر الثاني.... في قوله: « أن يهوديا». (٣)في(١٢٣/٢). «إنعام» (٤)في الدلائل مطولا وفيه اختلاف. «إنعام» (٥)سببها: أن النبي الله رأى في منامه. أنه دخل البيت هـ و وأصحابـ آمنـين علقين رؤسهم ومقصرين، فخرجﷺ يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة، ويريد العمــرة ولا يريد قتالاً، وجملة أصحابه الذين كانوا معه ألف وأربع مائة، وقيل: ألف وخمس مائة، وقيل: ألـف وثـلاث مائة، والجمع بين هذا الاختلاف سهل. السيرة النبوية(١٣/٢)، وفي المعالم الأثيرة: الحديبية - بضم الأول، وتشدد ياءها وتخفف. وتقع الآن على مسافة ٢٢ كيلا غرب مكة على طريق جدة، ولا زال يعـرف بهـذا الاسم. (٦)قال الشيخ سعيد أحمد خان في محاضرته: هذا الحديث حديث صلح الحديبية مملؤ بصفات الدعوة التي تكون سببًا لهداية الخلق، ومن أهمها أربع، الأولى: الإخلاص، الثانية: الحكمة، الثالثية: حسن التدبير. الرابعة: حسن الخلق؛ فعلى الداعي أن يتمسك بهذه الصفات لتكون سببا للهداية، وقال الشيخ إنعام الحسن رحمه الله تعالى: يأتي نصرة الله ﷺ في الدعوة إذا كســر الداعــي نفســه وتواضـع لله ﷺ. (٧)(في كتــاب الشروط – باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب إلخ)(٣٧٧/١). «إنعام» (٨)هــو مـروان بـن الحكم. (٩)قال في الفتح: هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة؛ لأنه ليس له صحبة، وأما المسـور فهي =

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ (١) فِي خَيْلٍ لِّقُرَيْشٍ طَلِيعَةً (٢) فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ (٣) فَوَ اللهِ! مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُـمْ بِقَتَرَةِ (١٤) الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْ كُضُ (٥) نَذِيرًا لِّقُرَيْشِ، وَسَارَ النَّبِي كَالِي حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّنِيَّةِ (٦) الَّتِي هَبَطَ عَلَيْهِمْ (٧) مِّنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ. فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ (٨)! فَ الْحَت (٩). فَقَالُوا: خَلاَّتِ (١٠) الْقَصْوَاءُ(١١)! خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﴿ مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ(١٢)». ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً (١٣) يُعَظُّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ (١٤) إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ (١٥) إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَتَبَت (١٦)، النسبة اليه أيضا مرسلة؛ لأنه لم يحضر القصة، وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهــري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران أن أصحـاب رسـول الله ﷺ - فذكـر بعـض الحديث، وقـد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة، وأم سلمة، وسهل بن حنيف وغيرهم عليه، ووقع في نفس هـذا الحديث شيء يبدل على أنه عـن عمر عليه. حاشية البخاري (١)وفي السيرة النبوية(١٦٥/٢): الغميم - بفتح أوله وكســر ثانيــه: وهــو الكــلاً الأحضـر تحـت اليابس، وبمعنى "المغموم" أي الشيء المغطى اهـ. ويقال: كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة أقطعه رسول الله ﷺ أوفى بن مواله، وشرط عليه شروطا. ويعرف اليوم بـ«رقاع الغميم». يقع على يسمار طريـق الصادر من عسفان على مسافة ستة عشر كيلا. المعالم الأثيرة (٢)أي مقدمة الجيش. «إ-ح» (٣)أي الطريق التي فيها خالد وأصحابه. حاشية البخاري (٤)هو بفتح القاف والفوقية وروي بسكونها: الغبـار الأسود: أي فاجأهم غبار الجيش، وكلمة إذا بالكسر للظرفية. حاشية البخاري وهامشــه (٥)أي يضـرب برجله دابته استعجالا حال كونه منذرا لقريش بمجيء رسول الله ﷺ. حاشية البخاري (٦)هـي الثنيــة الــتي تشرف على الحديبية وتهبط على قريش وتسمى ثنية المرار. السيرة النبوية(١٦٦/٢) (٧)أي على أهل مكة. (٨)بفتح المهملة وسكون اللام، كلمة تقال لزجــر الناقـة إذا تركـت السـير. (٩)مـن الإلحـاح: أي لزمـت المكان. حاشية البخاري (١٠)حرنت (أي وقفت حين طلب جريها ولزمت مكانها)، الخلاء: للنوق، كالإلحاح للجمال، والحران للدواب، يقال: خلأت الناقة، وألح الجمل، وحون الفرس. «إ-ح» (١١)لقب ناقة رسول الله ﷺ. «إ-ح» (١٢)وهو الله تعالى، وقصته أن أبرهة الحبشي جاء على الفيل بعسكره يقصد هدم الكعبة فلما وصل إلى ذي المحاز امتنع فيله من التوبة نحــو مكــة و لم يمتنــع مــن غيرهــا، والتمثيــل بحبـس الفيل: هو أن أصحابه ﷺ -رضي الله عنهم - لو دخلوا مكة كان بينهم وبين قريش قتال في الحـــرم وأريــق فيه الدماء كما لو دخل الفيل. حاشية البخاري (١٣)أي خصلة. (١٤)أي من ترك القتال في الحرم. (١٥)أي أجبتهم إلينها. (١٦)علم منه سبب لزومها ولصوقها بالأرض، ومنه: أنه ﷺ كان مأمورا بالصلح. هامش البخاري

عَدَلَ عَنْهُمْ (١) حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ (٢) عَلَى ثَمَدٍ (٣) قَلِيلِ الْمَاءِ (١) يَتَبَرَّضُهُ (٥) تَبَرُّضاً؛ لَمْ يُلْبِثْهُ (٦) النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ (٧). وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُماً مِّنْ كِنَانَتِهِ <sup>(٨)</sup> ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَّجْعَلُـوهُ فِيهِ <sup>(٩)</sup> فَوَ اللهِ! مَا زَالَ يَحِيشُ ُ ' ۖ لَهُـمْ بِالرِّيِّ حَتَّى سَدَرُوا عَنْهُ.

#### ﴿خَبَرُ بُدَيْلِ مَعَهُ اللهِ

فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ حَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْحُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَـةً -كَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ (١١) رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ (١٢) – فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ زَيِّ (١٣) وَعَامِرَ بْنَ لُوَيِّ (١٣) نَزَلُوا أَعْدَادَ (١١) مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ (١٥) الْمَطَافيلُ َهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَال أَحَدٍ وَّلَكِنْ جَنْسَا عْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ نَهِكَتْهُمُ (١٦) الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُم (١٧) مُدَّةً ١)أي مال عن طريق أهل مكة، وفي رواية ابن سعد: «فولى راجعا». (٢)أي آخرها من جانب الحرم. إنعام» (٣)بفتح المثلثة والميم: حفرة، وفيها ماء قليل. «إنعام» (٤)تأكيد لــــ«ثمـــد». «إنعــام» (٥)بالضــاد عجمة: أي يأخذونه قليـــلا قليــلا. (٦)من الإلبـاث أو التلبيـث. «إنعـام»، وفي حاشية البخــاري: أي لم زكوه يلبث ذلك الماء طويلا في تلك البئر. (٧)أي أنفذوه (أي لم يبقوا منه شيئا). «إ-ح» (٨)أي عبته. (٩)أي في مكان الماء. (• ١)أي يفور ماءه. «صدروا» أي رجعوا عن ذلك الماء. (١٩)أي أنهـم نانوا موضع النصح له والأمانة على سره، (والعيبة: ما يوضع فيه الثياب لحفظها: كأنه شبّه الصـدر الـذي و مستودع السر بالعيبــة الــتي هــي مسـتودع الثيــاب). «إ-ح» (١٢)بكســر الأول وتطلــق علــي الأرض نكفتة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن إلى « المخا» في اليمــن. وفي اليمـن تســمي تهامـة من، وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز، ومنها مكة المكرمة وجدة، والعقبة، وقد ينسب رسول الله عليه ها فيقال: التهامي. المعالم الأثيرة (١٣-١٣)هما فحدان من قريش. (١٤)جمع عد بالكسر والتشديد: هو الماء الذي لا انقطاع له (أو هو عين ماء تنبع في الصحراء). «إنعام» (٩٥)العوذ - بضم المهملة سكون الواو بعدها معجمة: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن. «إنعام» «المطافيل» (أمهات اللاتمي معها نفالها)، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانهـا ولا يرجعـوا حتى يمنعـوه. أو ني بذلك عن النساء ومعهن الأطفال؛ والمراد: أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام، يكون أدعى إلى عدم الفرار كذا في الفتح. «إ-ح» (٦٦)بفتح أوله وكسر الهاء: أي أضعفتهم وأتعبتهم. ١١)جعلت بيني بينهم مدة (يترك الحرب فيها). «إ-ح» وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ(١)، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاؤُوا أِنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ(٢) فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا(٣) وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ! لأُقَـاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْـري هَـذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ( ٤ ) وَلَيُنْفَذَنَّ ( ٥ ) أَمْرُ اللهِ. قَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَّا تَقُولُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَقَالَ: إِنَّا قَدْ جَئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُل وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَّعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُحْبِرَنَا عَنْهُ بشَيْءِ. وَقَالَ (ذَوُوالرَّأْيِ)(١) مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

#### ﴿خَبَرُ عُرُورَةَ بْنِ مَسْعُودٍ مَعَهُ ﷺ

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْم! أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ<sup>(٧)</sup>؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِّي؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ<sup>(^^</sup> أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (٩) عَلَيَّ جِنْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَني. قَالُوا: بَلَي. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ<sup>(١٠)</sup> اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ<sup>(١١)</sup>. فَقَالُوا: ايتِهِ. فَأَتَاهُ، فَحَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي أَحْوًا مِّنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ. فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ! (1)أي من كفار العرب وغيرهم. «فإن أظهر» هو الشرط بعد الشرط، والتقدير فإن ظهر غيرهم علم كفاهم المؤنة، وإن أظهر أنا على غيرهم إلخ. حاشية البخاري (٢)أي أطاعوني. «إنعام» (٣)أي استراحو من جهد القتال لعدم انقضاء مدة الصلح. (٤)بكسر اللام: مقدمة العنق: أي حتى أقتل. (٥)أي ليمضير الله أمره في نصر دينه. «إ-ح» (٦) بالجمع من البداية والبخاري، وفي الأصل: ذو الرأي بالإفراد (٧)كما في الأصل وكذا في رواية المستملي وغيره للبخاري وهو الصواب، وهو الذي في رواية أحمد وابـر إسحاق وغيرهما وزاد ابن إسحاق عن الزهري: أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف فأرا بقوله: «الستم بالوالد» أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم، ووقع في باقي الأصول وفي روايـ أبي ذر بالعكس وحرى بعض الشراح عليه فقال: أراد بقوله ألستم بالولد:أي أنتم عندي في الشفة والنصح بمنزلة الولد وقال: ولعله كان يخاطب بذلك قومـا هـو أسـن منهـم. راجـع فتـح البـاري(٥/٣٣٩ (٨)أي دعوتهم إلى نصركم. «إ-ح» (٩)أي أبوا كأنهم أعيوا عن الخسروج معه وإعانته. «إ-ح (١٠)أي خصلة خير وصلاح وإنصاف. «إ-ح» (١١)الأصح أن يقال: آته، كما في البخاري. ولعا «آتيه» لغة من لغات العرب وستتكرر لغة آتيه. «ش»

اةالصحابة الله المعالم يْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ (١) هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ، احْتَاحَ (٢) أَهْلَهُ (٣) كَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى (٤) فَإِنِّي وَ اللَّهِ! لاَ أَرَى وُجُوهاً (٥)، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوَاباً (٢) مِّنَ س حَلِيقاً (٧) أَنْ يَّفِرُوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ هَا ﴿ الْمُصُصُ بَظْرَ (٨) اللاَّتِ، أَنَحْسَ ُ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ قَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ! لَـوْلاَ يَـدُّ<sup>(٩)</sup> نَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ (١٠) بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلِي فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ نَهُ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ طَائِبُهُ قَائِمٌ عَلَى رَأْس رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَــهُ السَّيْفُ وَعَلَيْـهِ عْفَرُ (١١). فَكُلَّمَا أَهْوَى (١٢) عُرُوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ تَيْفِ (١٣) وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ (١٤) عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ. فَرَفَعَ عُرُوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: ُ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ!<sup>(١٥)</sup> أَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ يَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ صَحِبَ قَوْماً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ. فَقَالَ بِيُ ﷺ: ﴿أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءِ (١٦). ثُمَّ إِنَّ عُرُورَةَ جَعَلَ )أي أهلكت بالكلية. (٢)أي أهلك أصله بالكلية. «إ-ح» (٣)وفي البخاري: «أصله». (٤)أي الغلبة خة للبخاري: «أوشابا» وفي النهاية: الأشواب والأوباش والأوشاب: الأخلاط من الناس والرعاع: أي اطهم وسفلتهم. وإنما قال ذلك لأن العادة حرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليهما الفرار بخلاف من ن من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار عادة. السيرة النبوية(١٧٠/٢) (٧)أي حقيقًا. (٨)هـي كلمة لِهَا العرب عند الذم والمشاتمة، والبظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المـرأة. (٩)أي نعمـة. (١٠)أي لم

افتك بها، واليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكرﷺ بعـون حسـن. (11)كمنـبر هـو رد ونحوه مما يلبسه الدارع على رأسه ولا تظهر منه إلا العيون. (١٢)أي مال. (١٣)هو ما يكون أسقل اب من فضة وغيرها. فتح «إنعام» (١٤)أمر من التأخير، وزاد عروة بن الزبير: فإنه لا ينبغي لمشــرك أن ـه، وفي رواية ابن إسحاق: فيقول عروة: ويحك ما أفظـك وأغلظـك، وكــانت عــادة العــرب أن يتنــاول

جل لحية من يكلمه ولاسيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، لكن كان النسي بسي (أي يصبر ويسكت) لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفًا، والمغيرة ﴿ لللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وتعظيمًا. شية البخاري (١٥)أي يا غادر، هو بوزن عمر معدول عن غادر، مبالغة في وصفه بــالغدر. (١٦)أي لا ض له لكونه أخذه غدرا؛ لأن أموال المشركين وإن كانت مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن -

يَرْمُقُ (١) أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ بِعَيْنَيْهِ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا تَنَحَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ نُحَامَةً (٢). وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ (٣) وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُـمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَ تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ ا إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيماً لَّهُ. فَرَجَعَ عُرْوَةً إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِي! فَوَ اللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَا الْمُلُوكِ، وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ (٥) وَاللَّهِ إِنْ (٦) رَأَيْتُ مَلِكًا قَـطَّ يُعَظُّمُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَـا وَجْهَـهُ وَجلْـدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُـمُ ابْتَـدَرُوا أَمْـرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّـأَ كَـادُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيـ لُّهُ؛ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا.

#### ﴿خَبَرُ رَجُلِ مِّنْ بَنِي كِنَانَةَ مَعَهُ اللَّهِ

فَقَالَ رَجُلٌ<sup>(٧)</sup> مِّنْ بَنِي كِنَانَةَ<sup>(٨)</sup> دَعُونِي آتِيهِ. فَقَالُوا: ايتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النّبيِّعَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَذَا فُلاَنٌ وَّهُوَ مِنْ قَوْمِ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ (٩) فَابْعَتُوهَا (٠ لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ (١١). فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَـالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِمِ = فإذا كان الإنسان مصاحبا لهم فقد أمن كل واحد منهما صاحبه، فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذل غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محذور، أو إنما تحـل أموالهـم بالمحاربـة والمغالبـة ولعلـهﷺ تـرك المـال في يــ (٣)وزاد ابن إسحاق: ولا يسقط من شعره شيء إلا أحذوه، وفيه: طهارة النحامة والشعر المنفصل، ولعـ الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة بالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على مــا خشـيه مـن فـراره وكـأنه قالوا بلسان الحال من يحب أمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلموه بعــــــ بل هم أشد ارتباطا به وبدينه ونصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم. حاشية البخار (\$)أي ما يديمون، أحددت النظر إليه: إذا ملأت عينيك منه و لم تهبه ولا استحييت منــه. (٥)ذكــر الثلاًا لأنهم كانوا أعظم ملوك ذلك الزمان. فتح الباري (٦-٦)بمعنى «ما». (٧)هو الحليس بن علقمـة. الســـ النبوية (٨)قبيلة من تغلب. (٩)جمع البدنة، هي تقع على الجمل والناقة والبقرة وبالإبلِ أشبه، ينحرها الحا في مكة المكرمة. (٠ ٩ )أي أثيروها دفعة واحدة ليعتبر برؤيتها ويتحقق أنهم لا يريدون حربـــا فيعينهــم عل

دخول مكة لنسكهم. السيرة النبوية (١١)أي يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك إلخ.

وُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَــالَ: رَأَيْتُ الْبُـدْنَ قَـدْ قُلَّـدَتْ(١) شْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ - يُقَالُ لَـهُ مِكْرَزُ (٢) بْنُ نْصٍ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ. قَالُوا: ايتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ: هَـذَا كْرَزٌ وَّهُوَ رَجُلٌ فَاحِرٌ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو.

## ﴿ خَبَرُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو مَّعَهُ ﴿ وَشُرُوطُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ ﴾

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَحْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ لْهِ عَلَيْ : «لَقَدْ سُهِّلَ " لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُم ( ). قَالَ مَعْمَرٌ ( ) قَالَ الزُّهْرِيُّ في حَدِيثِهِ: فَجَاءَ هَيْلٌ فَقَالَ: هَاتِ فَاكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً (١). فَدَعَا النَّبِيُ عَلِي الْكَاتِب (٧)، فَقَالَ يُ عَلِينَ : «اكْتُبْ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَ اللهِ! مَا يِي مَا هُوَ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ! (٨) كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: للهِ! لاَ نَكْتُبُهَا إلا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهُمَّ، ثُمَّ َ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ (٩) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ! لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُ لُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ (١٠) عَنِ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِن اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. )التقليد: أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنها هدي. والإشعار: الطعن في سنامه بحيث يسيل الدم منــه ون علامة أنه هدي. حاشية البخاري (٢)بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الـراء وبـالزاي ابـن حفـص بملتين ابن الأخيف - بالمعجمة والتحتانية، العامري. حاشية البخاري (٣)فأخذ عَالِيٌّ الفأل من اسمه هي عزة من معجزاته ﷺ فلعل الوحي أخبره بشيء. ﴿٤)هو فاعل سهل ومن زائــدة، أو تبعيضيــة، أي ســهـل رمة في أثناءه. حاشية البخاري (٦)في رواية ابن إسحاق:«فلما انتهى إلى النبي ﷺ حـرى بينهمــا القــول ، وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن يرجع م عامهم هذا، وهذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدة الصلح هـو المعتمـد وبـه حـزم ابـن سـعد رجه الحاكم من حديث علي نفسه. (٧)الكاتب هو علي بن أبي طالب ﷺ. «إنعام» (٨)كلمة جامعة النداء والدعاء، كأنه قال يا الله آمنا بخير. حاشية البخاري (٩)أي قاضي وأمضى أمرهما عليه،

ضي بوزن فاعل من قضيت الشيء: أي فصلت الحكم فيه. (١٠)أي ما منعناك.

حاشية البخاري

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَ اللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّابْتُمُونِي، اكْتُبْ «مُحَمَّدُ بْنُ عَ اللهِ» - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ (١) لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِّي خُطَّةً (٢) يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُّمَاتِ اللهِ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا –. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْــتِ فَنَطُـوفَ بـهِ»' قَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ! لاَ<sup>(١)</sup> تَتَحَدَّثُ الْعَـرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً<sup>(٥)</sup> وَّلَكِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْ الْمُقْبِلِ. فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِك رَدَدْتُهُ(٦) إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ حَاءَ مُسْلِماً؟

#### ﴿قِصَّةُ أَبِي جَنْدَلَ ﴿ قِصَّةً أَبِي جَنْدَلَ ﴿ قَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَل (^) بْـنُ سُـهَيْل بْـن عَمْـرِوضِ اللهِ يَرْسُـفُ (٩ قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُر الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: ٠ يَا مُحَمَّدُ! أَوَّلُ مَنْ أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ كَالِيٌّ: ﴿إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ». قَـالَ: فَوَاللَّهِ! إِذًا لَّمْ أُصَالِحُكَ عَلَى شَىْءِ أَبَدًا. قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَـأَجِزْهُ لِي»( قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ. قَالَ: بَلَى! فَافْعَلْ. قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ. قَالَ مِكْرَزُ: بَلَى! (١)أي العدول عن الكتابة على الوجه الأول. «لقولـه» أي كـان لأجـل قولـه: «لايسـألوني إلخ». ح البخاري (٢)خصلة. (٣)بالتخفيف والنصب عطف على المنصوب بالسابق وفي نسخة - بالرفع الاستيناف، وفي أخرى، بتشـديد الطـاء والـواو، وأصلـه نتطـوف – بـالنصب وبـالرفع. حاشـية البخ (٤)أي لا نخلي بينك وبين البيت، وقوله:«تتحدث العرب»: جملــة اسـتينافية، وليســت مدخولـة لا، و بعضهم: إن لا دخلت على قوله: تتحدث. «إنعام» (٥)أي اضطرارا وقهرا منصوب على التمي المصدر. «إنعام» (٦)الصلح على أن يرد المسلم إلى دار الكفر منسوخ عند أبي حنيفة، وجـــائز عنــد ف الحجاز اهـ. السهيلي(٢٢/٢) «إنعام» (٧)ولمسلم من حديث أنس بن مالك: أن قريشا صالحت النه على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه إلينا فقالوا: يــا رســول الله أنكتــب ، قال:«نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا سيجعل الله له فرجا ومخرجا». حا البخاري (٨)على وزن جعفر: اسمه العاصي، كان حُبس حين أسلم وعُــذب فخـرج مـن الســجن وتن الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين. (٩)يعني يمشــي مشــي المقيــد. «إ-ح» (١٠)أي لم : من كتابته. (1 1)بلفظ الأمر من الإجازة: أي أمض لي فعلي فيه، فــــلا أرده إليــك أو أســـتنيه مــن الق

أَجَزْنَاهُ لَكَ (١). قَالَ أَبُو جَنْدَلِ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جئتُ مُسْلِماً؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ (٢) - وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَاباً شَدِيدًا فِي اللهِ-. فَقَالَ عُمَرُ فَيْ اللهِ خَقًّا؟ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْـتُ: فَلِـمَ نُعْطِـي الدَّنِيَّـةَ<sup>(٣)</sup> في دِينِنـا إِذَنْ؟ قَالَ:«إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَ لَسْتَ كُنْتَ تُحَدُّثُنَــا أَنَّـا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ»؟ قَــالَ: قُلْتُ: لاَ. قَـالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بهِ». قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِضَ ۖ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَلَيْسَ هَـذَا نَبِيَّ ا للهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذَنْ؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّـهُ لَرَسُولُ اللهِ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ (٤)، فَوَاللهِ! إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى. أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: لاَ. قَالَ: ْفَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطُوِّفٌ بهِ<sup>(٥)</sup>. قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً<sup>(١)</sup>. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا». قَالَ: فَوَاللهِ! مَا قَـامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٧). فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِّنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ (١) لم يذكر ههنا ما أجاب به سهيل مكرزا. «إنعام» (٢)زاد ابن إسحاق: فقالﷺ: «اصبر واحتسب يــا أبا جندل، فإنا لا نقدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا». حاشية البحاري (٣)بفتح الدال وكسر النون: النقيصة والخصلة الخسيسة. «إنعام» (٤)بفتح الغين المعجمة وسكون الراء، والمراد به: التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسـك بركـاب الفـارس فـلا يفارقـه. «إ-ح» (٥)قـد وافـق أبـو بكـرغيجية النبيكي في الجواب، ودل حواب أبي بكرض الله الموافق لجواب النبي الله على أن أبا بكرظ الصل الصحابة علما وأعرفهم بأحوال النبي على وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى، فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوحه وزيادتــه في كــل ذلـك علــي غــيره. الســيرة النبيويــة (١٨/٢) (٦) جاء في سيرة ابن هشام(٣١٧/٢) في تفسير هذه الجملة: قال ابن إسحاق: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعِتق من الــذي صنعـت يؤمنــذٍ مخافــة كلامــي الــذي تكلمــت بــه، حتــي رجوت أن يكون حيرا. «ش» (٧)وليس ذلك عصيانا منهم علي ولكنه ذهول وكرب شديد أصاب المسلمين = رضي الله عنها فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَتُحِب ذَلِك؟ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلَّمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلُّمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ: نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ(١) فَلَمَّا رَأُوْ ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا (٢) تُ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُّوْمِنَاتٌ (٣) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَات مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ - حَتَّى بَلَغَ - بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ( ْ ' فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْر كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزُّوَجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.

# ﴿ خَبَرُ أَبِي بَصِيرِ عَلَيْهِ مَّعَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أُرْسِلاً فِي طَلَبِهِ ﴾

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَحَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ ضَلَّتُهُ - رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ (٥٠) - وَهُم مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن (٦)، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْر فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ (٧) فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لأَحَا = فأدهشهم (لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضه وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة). «ش» (١)وفيه: جواز مشاورة النساء وقبول قولهن إذا كن مصيبات وفيه: فضيلة أم سلمة ووفور عقلها. حاشية البخاري (٢)أي ازدحاما. العيــني (٣)ظـاهره أنهـن جئـن إليـ وهو بالحديبية، وليس كذلك، وإنما جنن إليه بعد في أثناء المدة. حاشية البخاري (٤)سـورة الممتحنـة: ١٠ - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا جَآءَكُمُ المُؤْمِنَاتِ مَهَاجِرَاتِ فَامْتَحْنُوهُنَ ﴾ كَانْ امْتَحَانُهِن أَنْ يُشْهِدُنْ أَنْ لَا إِلَّهُ إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وقال مجاهد ﴿ فَامْتَحْنُوهُنَّ ۖ فَاسْتُلُوهُنَّ عَمَّا جَاءَ بَهُنَ فَإِن كَانَ جَ بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره و لم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. ﴿ولا تمسكوا بعصـ الكوافر﴾ تحريم من الله كالله على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهـن. التفسير لابـن كشير وفي حاشية البخاري: (والعصم) جمع العصمة: وهي ما يعتصم به من عقـد وسبب، يعـني لا يكـن بينكـ وبينهم عصمة ولا علقة زوجية (أي تعلقها). (٥)أي حليفهم وإلا فهو ثقفي، واسمه عتبة بن أسيد - بفت الهمزة الثقفي، حليف بني زهرة وزهرة من قريش. حاشية البخاري (٦)هما خبيس بـن جـابر، وأزهـر بـ عبد عوف الزهري. حاشية البخاري (٧)بالتصغير على وزن جهينة: قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مك المكرمة، بينها وبين المدينة المنورة تسعة أكيال، تقع بوادي العقيق عنــد ســفح حبــل «عــير» الغربــي، ومنه تخرج في البيداء تجاه مكة، وتعرف اليوم بـ«أبيار علي»، وهي ميقات أهل المدينة. المعالم الأثيرة

الرَّجُلَيْنِ: وَ اللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ! جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ<sup>(١)</sup> فَقَالَ: أَجَلْ وَ اللهِ! إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَّقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَـهُ حَتَّى بَرَدَ(٢) وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو(٣). فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ:«لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا(٤٠)». فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: قُتِـلَ وَاللهِ! صَـاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ<sup>(٥)</sup>. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَـدْ وَاللهِ! أَوْفَى اللهُ<sup>(٦)</sup> ذِمَّتَـكَ قَـدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِيَ اللهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلُ أُمِّهِ<sup>(٧)</sup> مِسْعَرُ حَرْبٍ<sup>(٨)</sup> لُوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَحَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ (١٠).

# ﴿ لَحُوقُ أَبِي جَنْدَلِ بِأَبِي بَصِيرٍ رضي الله عنهما وَاعْتِرَاضُهُمَا لِعِيرِ قُرَيْشِ ﴾

قَالَ: وَيَنْفَلِتُ (١٠) مِنْهُمْ (١١) أَبُو جَنْـدَل بْنُ سُـهَيْل بْن عَمْرِوضِ اللَّهِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَّجُلْ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ (١٢) فَوَ اللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرِ (١٣) خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلاَّ اعْتَرَضُوا(١٤) لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَحَذُوا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَـلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النّبِيَّ ﷺ تُنَاشِـدُهُ (١٥) بِا للهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا (١٦) أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِمْ (١٧) (١)أي صاحب السيف أخرجـه مـن غمـده. (٢)أي مـات. (٣)يجـري. (٤)فزعـا وخوفـا. (٥)أي إن لم تردوه عني. «إنعام» (٦)أي فليس عليك منهم عتاب فيما صنعت أنا، زاد الأوزاعي عن الزهري: فقال أبو بصير: يا رسول الله! عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني ففعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد و لاعقد. فتح الباري(٥/ ٣٥) (٧)أصله دعاء عليه، واستعمل هنا للتعجب مــن إقدامـه في الحــرب وإيقــاد نارها وسرعة النهوض لها. (٨)بلفظ الآلة، وبصيغة الفاعل من الإسعار: أي هو مسعر. «لو كان له أحد»: أي لأبي بصير، ومعناه: لو كان له ناصر لإسعار الحرب لأثار الفتنة، أو لو كان له أحد يعرُّفه أنــه لا يرجــع إلى حتى لا أرده إليهم. «إنعام» (٩)أي الساحل. «إ-ح» (١٠)يتخلص: «إ-ح» (١١)أي من أبيمه وأهله، وفي تعبيره بالصيغة المستقبلة: إشارة إلى إرادة مشاهدة الحــال، وفي روايــة أبــى الأســود عــن عــروة: وانفلت أبو جندل في سبعين راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير، فنزلوا قريبا من ذي المروة علمى طريـق عـير قريش، فقطعوا مادتهم. فتح الباري (١٢)وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. (١٣)أي قافلة. (£ 1)أي وقفوا في طريقها بالتعرض، وهو كناية عن منعهم لها من السير. (٩٥)أي تسأله وتطلبه. «إ-ح» (١٦) يمعنى إلا. «إنعام» (١٧)فقـدم الكتــاب من رســـول الله ﷺ وأبو بصير في النزع فمــات وكتــاب =

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (١): ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ - حَتَّى بَلَغَ - الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ (٢) وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ (٣) أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَلَمْ يُقرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ(١٧٧/٤): هَذَا سِيَاقٌ فِيهِ زِيَادَاتٌ وَفَوَائِدُ حَسَنَةٌ لَيْسَـتْ فِ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢١٨/٩) أَيْضاً بِطُولِهِ (٤).

﴿إِرْسَالُهُ عَشْمَانَ مَنْ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بَعْدَ النُّزُولِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ رحمه الله في نُنزُول النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ: وَفَزِعَتْ قُرَيْتُ لُنُزُولِهِ عَلَيْهِمْ وَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِضِيَّ لِيَبْعَثَهُ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّسي لأَلْعَنُهُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ بِمَكَّةَ مِنْ بَنِي كَعْبٍ يَّغْضَبُ لِي إِنْ أُوذِيتُ، فَأَرْسِلْ عُثْمَــانَ – ضِّلَتُهُ - فَإِنَّ عَشِيرَتَهُ بِهَا وَإِنَّهُ يُيلِّغُ لَكَ مَا أَرَدْتَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِﷺ عُثْمَانَ بْـنَ عَفَّـانَ فَأَرْسَـلَهُ إِلَىٰ قُرَيْشِ وَّقَالَ: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالِ وَّإِنَّمَا جَنْنَا عُمَّـارًا وَّادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَم». وَأَمَرَهُ أَنْ يَّأْتِيَ رِجَالاً بِمَكَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ (٥) وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ وَيُيَشِّرَهُمْ بِالْفَتْحِ وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ حَلَّ ثَنَاءُهُ يُوشِكُ أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ بِمَكَّةَ حَتَّى لاَ يُسْتَخْفَى (١) فِيهَا = رسول الله ﷺ في يده يقرأ. حاشية البخاري (١)يفهم من ظاهره أنهـا نزلـت في شــأن أبــي بصــير، وفيــه نظر. والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، ومن حديث أنس بن مالك أيضًا، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القــوم الذيــن أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين عنوة فظفروا بهم فعف عنهم النبي ﷺ فنزلت الآيـة. (٣)سـورة الفتح: ٢٤-٢٦. ﴿هُو الَّذِي كُفُّ أَيْدِيهِم عَنْكُم وأَيْدِيكُم عَنْهُمْ ﴾ الآية: هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم، فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشــركيس، فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا. فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير(١٩٣/٤-١٩٥) (٣)الحميـة: الأنفـة. (٤)أخرجـه أحمـد في المسند(٢٢٣/٤) بطوله و(٢٢٨/٤). «إنعام» (٥)كذا في الأصل. «إنعام» (٦)أي لا يستتر.

بِالإِيمَانِ تَثْبِيتاً يُّتَبِّتُهُمْ (١). قَالَ: فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ فَمَرَّ عَلَى قُرَيْشِ بِبَلْدَح (٢). فَقَالَتْ قُرَيشْ: أَيْنَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَيْكُمْ لأَدْعُوَكُمْ إِلَىَ اللَّهِﷺ وَإِلَىَ الْإِسْلاَم وَنُخْبرَكُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالَ أَحَدٍ وَّإِنَّمَا حِئْنَا عُمَّارًا. فَدَعَاهُمْ عُثْمَانُ كَمَا أَمَرَهُ ۚ لِلَّهِ، فَقَالُوا: قَـدْ سَـمِعْنَا مَا تَقُولُ فَانْفُذْ<sup>(٣)</sup> لِحَاجَتِكَ، وَقَامَ إلَيْهِ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَـاصِ فَرَحَّبَ بِـهِ وَأَسْرَجَ<sup>(٤)</sup> فَرَسَهُ. فَحَمَلَ عُثْمَانَ عَلَى الْفَرَس فَأَجَارَهُ<sup>(°)</sup> وَرَدِفَهُ أَبَانٌ حَتَّى جَاءَ مَكَّـةَ. ثُـمَّ إِنَّ قُرَيْشـاً بَعَثُوا بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ وَأَخَا بَنِي كِنَانَـةَ ثُـمَّ جَـاءَ عُـرْوَةُ بْـنُ مَسْعُودٍ التَّقَفيُّ – فَذَكُرَ الْحَدِيثَ؛ كَمَا فِي كُنْزِ الْعُمَّالِ(٥/٢٨٨). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِـنْ وَّجْـهٍ آخَرَ بِطُولِـهِ – عَنْ عُرْوَةً، كَمَا في كَنْزِ الْعُمَّـالِ أَيْضـاً(٢٩٠/٥)، وَأَخْرَجَـهُ الْبَيْهَقِـيُّ (۲۲۱/۹) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِنَحْوِهِ.

#### ﴿رَأْيُ عُمَرَ عَلَيْهُ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَـرُ بْـنُ الْحَطَّـابِ عَظِيْهُ: لَقَدْ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى صُلْحٍ وَّأَعْطَاهُمْ شَيْئًا، لَوْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيْ أَمَّرَ عَلَيَّ أَمِيرًا فَصَنَعَ الَّذِي صَنَعَ نَبِيُّ اللهِ مَا سَمِعْتُ وَلاَ أَطَعْتُ وَكَانَ الَّذِي جَعَـلَ لَهُـمْ أَنَّ مَنْ لَّحِقَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ رَدُّوهُ وَمَنْ لَّحِقَ بِالْكُفَّارِ لَمْ يَـرُدُّوهُ. كَـذَا في كَـنْزِ الْعُمَّال(٥/٢٨٦) وَقَالَ: سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

#### ﴿ رَأْيُ أَبِي بَكْرِ فَيْ اللَّهِ عَلْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ظِيَّتُهُ يَقُولُ: مَا كَانَ

<sup>(</sup>١)أي يمكنهم من الثبات عند الشدة. (٢)اسم موضع بالحجاز قرب مكة المكرمة، وفي هامش الأزرقسي (٣٠٠/٢): بالقرب من المكان المعروف بالجراحية في طريق التنعيم، وفي حاشية الأزرقـي أيضــا(٢٣٠/٢): وبلدح واد بين فخ والحديبية، والحديبية واقعة في آخر بلــدح. «إنعـام» (٣)أي فــامض. (٤)أي شــد عليــه السرج. (٥)أي فآمنه. «ردفه» ركب خلفه.

(ج١ص١٦) (قصصه على الأحلاق - قصة إسلام عمرو بن العاص المنه عما كان بَيْنَ فَتْح الْحُدَيْبَيَّة وَلَكِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَصُرُ (١) رَأْيُهُمْ عَمَّا كَانَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَرَبِّهِ وَالْعِبَادُ يَعْجَلُونَ، وَاللهُ لاَ يَعْجَلُ كَعَجَلَةِ الْعِبَادِ حَتَّى يُبْلِغَ الْأُمُورَ مَا أَرَادَ. مُحَمَّدٍ وَرَبِّهِ وَالْعِبَادُ يَعْجَلُونَ، وَاللهُ لاَ يَعْجَلُ كَعَجَلةِ الْعِبَادِ حَتَّى يُبْلِغَ الْأُمُورَ مَا أَرَادَ. لَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرو فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (١) قَائِماً عِنْدَ الْمَنْحَرِ (١) يُقَرِّبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَيْنَهِ وَأَدْكُرُ إِبَاءَهُ (١) أَنْ يُقِرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مَنْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْبَى أَنْ يُكْتَبَ: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ عَلَى عَيْنَهِ وَأَذْكُرُ إِبَاءَهُ (١) أَنْ يُقِرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مَا لاَيْ يَعْمَى عَيْنَهِ وَأَذْكُرُ إِبَاءَهُ (١) أَنْ يُقِرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْبِي أَنْ يُكْتَبَ: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ عَلَى عَنْنَهِ وَأَذْكُرُ إِبَاءَهُ (١) أَنْ يُقِرَبُ يَوْمَ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْبِي أَنْ يُكْتَبَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْبِي أَنْ يُكْتَبَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَأْبِي أَنْ يُكْتَبَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَاهُ لِلْإِسْلامِ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٥/٢٨٢)

# قِصَّةُ إِسْلاَمِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي اللَّهِ الْعَاصِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِيْكِنْهُ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا يَوْمَ الأَحْزَابِ عَنِ الْحَنْدَق جَمَعْتُ رِجَالاً مِّنْ قُرَيْشِ كَانُوا يَرَوْنَ رَأْيِي وَيَسْمَعُونَ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ وَ اللَّهِ! إِنِّي أَرَى أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَّعْلُو الأُمُورَ عُلُوًّا مُّنْكَرًا(٦)، وَإِنِّي لَقَــدْ رَأَيْتُ أَمْرًا فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟ قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَّلْحَـقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَإِنَّا أَنْ نَّكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَّكُونَ تَحْتَ يَدَيْ مُحَمَّدٍ؛ وَإِنْ ظَهَرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عَرَفُوا فَلَنْ يَّأْتِيَنَا مِنْهُمْ إِلاَّ خَيْرٌ. قَالُوا: إِنَّ هَذَا لِرَأْيٌ. قُلْتُ: فَاجْمَعُوا لَنَا مَا نُهْدِي لَهُ فَكَـانَ أَحَـبَّ مَـا يُهْدَى إِلَيْهِ مِـنْ أَرْضِنَـا الأَدَمُ<sup>(٧)</sup>، فَجَمَعْنَـا لَهُ أَدَماً كَثِيرًا ثُمَّ خَرَجْنَـا حَتَّى قَدِمْنَـا عَلَيْـهِ. فَوَ اللهِ! إنَّا لَعِنْدَهُ (١)عُجز ولم يَبلُغ. (٢)سميت به لأنهﷺ ودع الناس فيها، وقال:«لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» وتسمى البلاغ أيضا؛ لأنه قالﷺ فيها: «هل بلغت»، وحجة الإسلام؛ لأنها التي حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها مشرك. اهـ جزء حجة الوداع(ص٤٥) (٣)موضع نحر الهدي وغيره بمنى. (٤)أي امتناعه. (٥)أســلم ســنةً ثمان قبل الفتح، وقيل: بين الحديبية وخيبر، وقال مجاهد عن الشعبي: دهاة العرب أربعــة: معاويــة، وعمــرو، والمغيرة، وزياد. تهذيب التهذيب (٦)وبالأردية:«بـعِتحاشا». «إنعام» (٧)الأدم – بفتحتين وبضميتين جمـع الأديم، وهو الجلد المدبوغ.

إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ غَيْلِتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَعَثُهُ إِلَيْـهِ في شَـأْن جَعْفَـرِ وَّأَصْحَابِهِ. قَالَ: فَدَحَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: هَذَا عَمْرُو بْـنُ أُمَيَّةَ لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَـهُ فَإِذَا فَعَلْتُ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ<sup>(١)</sup> عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَـجَدْتُ ۖ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ. فَقَالَ: مَرْحَباً بصَدِيقِي هَلْ أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بلاَدِكَ شَيْئاً؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، أَيُّهَا الْمَلِكُ! قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أَدَماً كَثِيرًا. قَالَ ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ (٢). ثُــمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُلِ عَــدُوًّ لَّنَـا فَأَعْطِنِيهِ لأَقْتُلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا. قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ مَدَّ يَـدَهُ فَضَـرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ كَسَرَهُ فَلَوِ انْشَقَّتِ الأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقاً (٣). ثُمَّ قُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! وَاللَّهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَـٰذَا مَـا سَـأَلْتُكَهُ. قَـالَ: أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَـكَ رَسُولَ رَجُلِ يَّأْتِيهِ النَّامُوسُ الأَكْبَرُ<sup>(٤)</sup> الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى<sup>(٥)</sup> فَتَقْتَلَهُ؟ قَالَ قُلْـتُ: أَيُّهَـا الْمَلِكُ! أَكَذَاكَ هُوَ؟ قَالَ: وَيْحَكَ! يَا عَمْرُو! أَطِعْنِي وَاتَّبعْهُ فَإِنَّهُ وَاللهِ! لَعَلَى الْحقّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ. قَالَ: قُلْتُ: أَفُّتَبَايعُنِي لَهُ عَلَى الإسْلاَم؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الإسْلاَم. ثُمَّ خَرَجْتُ عَلَى أَصْحَابِي وَقَدْ حَالَ<sup>(١)</sup> رَأْبِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلاَمِي. ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ لَأُسْلِمَ فَلَقِيتُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِّنْ مَّكَّةَ. فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَـانَ؟ فَقَـالَ: وَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمِيسَمُ<sup>(٧)</sup> وَإِنَّ الرَّجُـلَ لَنبيٌّ (١)أي كفيت عنها في أخذ الثار من محمدﷺ. (٢)أي أحبه واشتدت رغبته فيه. (٣)أي خوف. «إ-ح» (٤)أي صاحب سر الخير، أراد جبريل؛ لأنه خص بالوحي والغيب الذين لا يطلع عليهما غيره. (٥)وإنما قال موسى مع أنه كان نصرانيا لأن نبوته متفقة بين اليهود والنصارى، وسيأتي التفصيل فيـه في(ص٤٥٤) من هذا الجزء. (٦)أي تحول وتغير. (٧)أي ظهرت العلامــة، وتبـين الطريــق، وظهــر الأمــر، (الميســم: هــو الحديدة التي توسم بها الإبل، والمعنى هنا إن هذا الأمر قد صح ونجح. «ش»). «إنعام»

للمسلمين واستسلمت بعد إسلام هذين. ويقال: أعطاه مقادته: انقاد له.

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَوَلَّى مُدْبِرًا إِلَى الْمَسْجِدِ سَرِيعاً. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَشَّرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا، فَكَانَ كَمَا ظَنَنْتُ. وَأَنَحْنَا ( ) بِالْحَرَّةِ (٢ ) فَلَبِسْنَا مِنْ صَالِح ثِيَابِنَا، ثُمَّ نُودِيَ بِقُدُومِنَا، فَكَانَ كَمَا ظَنَنْتُ. وَأَنحَنَا ( ) عَلَيْهِ وَإِنَّ لِوَجْهِهِ تَهَلَّلاً وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ قَدْ سُرُّوا بِالْعَصْرِ فَانْطَلَقْنَا ( حَتَّى اطَلَعْنَا) (٢ ) عَلَيْهِ وَإِنَّ لِوَجْهِهِ تَهَلَّلاً وَالْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ قَدْ سُرُّوا بِالسَّلَمِنَا، فَتَقَدَّمَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَايَعَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَرْبُهُ مَا اللهِ عَثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَبَايَعَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَمْ يَحْضُرُنِي مَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: إِنَّ الإسلامَ يَعْنَ اللهِ عَلَى أَنْ يَعْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَمْ يَحْضُرُنِي مَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: إِنَّ الإسلامَ يَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ يَعْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَمْ يَحْضُرُنِي مَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: إِنَّ الإسلامَ يَحُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا. قَالَ: فَوَ اللهِ! مَا عَدَلَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَعْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَمْ يَحْضُرُنِي مَا تَأْخَرَ. فَقَالَ: إِنَّ الإسلامَ يَحُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا. قَالَ: فَوَ اللهِ! مَا عَدَلَ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

# قِصَّةُ إِسْلاَم خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

 بإزائه (۱) وَتَعَرَّضْتُ (۱) لَهُ. فَصَلَّى بأَصْحَابِهِ الظَّهْرَ أَمَامَنَا فَهَمَمْنَا (۱) أَنْ نَغِيرَ عَلَيْهِم (۱) ثُمَّ بَا مُونَا الْهُمْ بِهِ. فَصَلَّى لَمُ يُعْزَمُ لَنَا - وكَانَتْ فِيهِ خِيرَةٌ - فَاطَّلَعَ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِنَا مِنَ الْهَمِّ بِهِ. فَصَلَّى بأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعَصْرِ: صَلاَةَ الْحَوْفِ. فَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَّا مَوْقِعاً (۱) وَقُلْتُ: الرَّجُلُ مَمْنُوعٌ ، فَاعْتَزَلَنَا وَعَدَلَ عَنْ سَيْرِ خَيْلِنَا وَأَخَذَ ذَاتَ الْيُمِينِ. فَلَمَّا صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْيَةِ وَدَافَعَتْهُ قُرَيْشٌ بِالرَّواحِ (۱) قُلْتُ فِي نَفْسِي: أَيُّ شَيْء بَقِي؟ أَيْنَ أَذْهَبُ إِلَى النَّحَاشِيِّ! فَقَدِ اتّبَعَ مُحَمَّدًا (۲) وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنُونَ؛ فَأَخْرُجُ إِلَى هِرَقُلَ، فَأَخْرُجُ مِنْ دِينِي إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مُحَمَّدًا (۲) وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنُونَ؛ فَأَخْرُجُ إِلَى هِرَقْلَ، فَأَخْرُجُ مِنْ دِينِي إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مُحَمَّدًا (۲) وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ آمِنُونَ؛ فَأَخْرُجُ إِلَى هِرَقْلَ، فَأَخْرُجُ مِنْ دِينِي إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَهُ لِي السَّحَابُهُ عَنْدَهُ آمِنُونَ؛ فَأَخْرُجُ إِلَى هِرَقْلَ، فَأَخْرُجُ مِنْ دِينِي إِلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ عَمَرَةً الْقَضِيَّةِ (١ عَمْرَانِيَّةُ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ (١ عَلَى الْفَرَيْقِيةِ ، فَأَقِيمُ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، فَطَلَبَيْنِي فَلَمْ يَجِدْنِي فَكَتَبَ إِلَى كَتَابًا فَإِذَا فِيهِ:

لنبي عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني فكتب إلى كتابا فإدا «بسم الله الرّحمٰن الرّحيم، أمّا بَعْدُ! فَإِنّي لَمْ أَرَ أَعْجَبَ مِنْ فَهَابِ رَأْيِكَ عَنِ الإسْلاَمِ وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ (١)! وَمِثْلُ الإسْلاَمِ جَهِلَهُ أَحَدٌ؟ وَقَدْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ وَعَلْكِ عَنْكَ، وَقَالَ: أَيْنَ خَالِدٌ؟ فَقُلْتُ: وَعَلْ نِكَايَتُهُ (١) يَأْتِي الله بَهِ فَقُلْتُ وَقَالَ: أَيْنَ جَالِدٌ؟ فَقُلْتُ يَاتِي الله بِهِ فَقَالَ: مِثْلُهُ جَهِلَ الإسلامَ! وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ (١) وَجَدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَاسْتَدْرِكُ وَجَدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَقَدَّمْنَاهُ عَلَى غَيْرِهِ، فَاسْتَدْرِكُ

(١)أي بمقابلته. (٢)أي تصديت. (٣)أي قصدنا. (٤) نهجم عليهم بغتة. (٥)أي ارتكز ذلك في قلوبنا ارتكازا تاما. «إنعام» (٦)الأصح بالراح، وهذا مثل يضرب في المنع، تقول: دافعته بالراح فاندفع، (يعين زاحمته بالرجوع فقط ولم يتمكنوا من المزاحمة بالرماح). «ش» (٧)من الكنز، وفي البداية: محمد. «إ-ح» (٨)وفي الأوجز: تسمى عمرة القضية، وعمرة القضاء، وعمرة القصاص، زاد الزرقاني وتسمى عمرة الصلح، ذكره الحاكم وزاد صاحب الخميس: غزوة الأمن، وقال ابن هشام: إنها يقال لها: عمرة القصاص؛ لأنهم صدوا رسول الله الله عن العمرة سنة ست، فاقتص منهم رسول الله المناه فدخل مكة في القعدة في الشهر الحرام الذي صدوا فيه من سنة سبع وكانت مكان العمرة التي صد الرسول الأمور من سنة سبع وكانت مكان العمرة التي صد الرسول الأمور عنها سنة ست. جزء عمرات النبي (٣٠١٠) (٩)أي عقلك هو عقلك الراجح المستقيم الذي يزن الأمور عيزان صحيح، وهو مدح له وتعجب من تأخره عن الإسلام وعقله من الرشد بمكان، وفيه المدح والثناء على المدعو؛ لأن ذلك يكون آلف لقلبه. (١٠)نكى في العدو: قتل فيهم وجرح. «حده» أي جهده.

يَا أُخِي! مَا قَدْ فَاتَكَ مِنْ مَوَاطِنَ صَالِحَةٍ».

قَالَ: فَلَمَّا جَاءِنِي كِتَابُهُ نَشِطْتُ (١) لِلْخُرُوجِ وَزَادَنِي رَغْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ وَسَرَّنِي سُؤَالُ رَسُولِ اللهِﷺ عَنِّي، وَأَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي بِلاَدٍ ضَيِّقَةٍ مُّحْدِبَةٍ<sup>(٢)</sup> فَخَرَجْـتُ نِي بِلاَدٍ خَضْرَاءَ وَاسِعَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّ هَـذِهِ لَرُؤيَا (٣). فَلَمَّا أَنْ قَدِمْتُ الْمَدِينَـةَ قُلْتُ: لأَذْكُرَنَّهَا لأَبِي بَكْرِضِ اللهُ لَقَالَ: مَحْرَجُك: الَّذِي هَدَاكَ اللهُ لِلإِسْلاَمِ، وَالضِّيقُ: الَّذِي كُنْتَ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ. قَالَ: فَلَمَّا أَجْمَعْتُ الْخُرُوجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَصَاحِبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا وَهْبٍ! أَمَا تَــرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ إِنَّمَا نَحْنُ كَأَضْرَاسِ(٥) وَّقَدْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ. فَلَوْ قَدِمْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاتَّبَعْنَاهُ! فَإِنَّ شَرَفَ مُحَمَّدٍ لَّنَا شَرَفٌ. فَأَبَى أَشَدَّ الإِبَاء، فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَدْقَ غَيْرِي مَا اتَّبَعْتُهُ أَبَدًا، فَافْتَرَقْنَا وَقُلْتُ هَذَا رَجُلٌ قُتِلَ أَخُوهُ وَأَبُوهُ بِبَدْرِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَـةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ مَا قُلْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ. قُلْتُ: فَاكْتُمْ عَلَيَّ. قَالَ: لاَ أَذْكُرُهُ، فَخَرَجْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَأَمَرْتُ برَاحِلَتِي فَخَرَجْتُ بِهَا إِلَى أَنْ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً. فَقُلْتُ: إِنَّا هَذَا لِي صَدِيقٌ فَلَوْ ذَكَرْتُ لَـهُ مَا أَرْجُو. ثُمَّ ذَكَرْتُ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُذَكِّرَهُ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَا عَلَيَّ؟ وَأَنَا رَاحِلٌ مِّنْ سَاعَتِي. فَذَكَرْتُ لَهُ مَا صَارَ الأَمرُ إِلَيْهَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا نَحْنُ بِمَنْزَلَةِ ثَعْلَبٍ فِي جُحْرٍ لَّوْ صُبَّ فِيهِ ذَنُوبٌ (٦) مِّنْ مَاءِ لَّحَرَجَ، وَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِّمَّا قُلْتُ لِصَاحِبَيَّ، فَأَسْرَعَ الإِجَـابَةَ. وَقُلْتُ لَهُ: إنِّي غَدَوْتُ الْيَـوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْدُو وَهَذِهِ رَاحِلَتِي بِفَجِّ (٧) (1) خففت وأسرعت (يعني استعددت برغبة). «إ-ح» (٢) أحدبت البلاد: قحطت. (٣) أي رؤيا حق صادقة. (٤)كان أبو بكرض الله يعبر الرؤيا. «ش» (٥)أصحبنا أقلاء، ويضرب المثل للقلة بـالأضراس لقلتهـا. «ش» (٦)الذنوب: الدلو الملأى ماء وتؤنث وتذكر. «ش» (٧)قــال الأزرقــي(٢٨٢/٢): فــخ وهــو وادي مكة الأعظم وصدره شعب بني عبد الله بن خالد بــن أسـيد اهــ وفي هامشــه:«فــج» وكــان يســمى وادي

الزاهر الكبير كما يسمى اليـوم «الشهـداء» وذكر في هامش الجلـد الأول(ص١٩١) «فخ» واد معروف -

قَدْ رَأَيْتُ مَا كُنْتُ أَشْهَدُ مِنْ تِلْكَ الْمَوَاطِن (٧) عَلَيْكَ مُعَانِدًا (٨) لَّلْحَقِّ فَادْعُ (٩) الله أَنْ يَّغْفِرَهَا لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإسْلاَمُ يَجُبُّ (١٠) مَا كَانَ قَبْلَهُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ! عَلَى ذَلِكَ (١١). قَـالَ: «اللَّهُــمَّ! اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلَّ مَا أَوْضَعَ (١٢) فِيهِ مِنْ صَدٍّ الأشجار والأزهار التي كانت فيه قديمًا، أما اليوم فيعرف باسم الشهداء، (وهذا الوادي هـو مـن منتزهـات مكة المكرمة فيه بيوت مهجورة، ومقاه عامرة وقصر لجلالة الملك عبد العزيز يسمى «قصر المنصور» أسس

عام ١٣٤٧هـ). «إنعام» (١)اتعد القوم: وعد بعضهم بعضا. «إ-ح» (٢)بــالهمزة وجيمـين: علــم مرتحــل لاسم مكان من مكة، وهو واد من أودية مكة شمال عمرة التنعيم، ووادي التنعيــم يصــب في يــأجج يقطعــه الطويق إلى المدينة على عشرة أكيال من المسجد الحرام يعـرف اليـوم باســم «يــاج». المعــا لم الأثــيرة (٣)أي مستبشر ومنبسط. (٧)يريد معارك الحرب. (٨)أي مخالف ورادا للحق مع معرفته. (٩)من الكنز، وفي البداية: فأدعو. «إ-ح» (١٠)أي يقطع ويمحو. (١١)أي زدني على ذلك دعاء منك. (١٢)يقــال أوضع البعير: جعله يسرع في سيره. «إ-ح» نْ سَبِيلِ اللهِ». قَالَ خَالِدٌ: وَتَقَدَّمَ عُثْمَانُ وَعَمْرٌو رضي الله عنهما فَبَايَعَا رَسُولَ اللهِ عَلِيّ. ): وَكَانَ قُدُومُنَا فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانِ؛ قَالَ: وَاللهِ! مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ يَعْدِلُ بِي أَحَدًا ) أَصْحَابِهِ فِيمَا حَزَبَهُ (١). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٣٨/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ عَسَاكِرَ نَحْوَهُ -وَلاّ؛ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٣٠/٧).

# قِصَّةُ فَتْحِ مَكَّةَ () زَادَهَ اللهُ تَشْرِيفاً ﴿ خُرُوجُهُ اللهُ اللهُ الطَّهْرَانِ ﴾ ﴿ خُرُوجُهُ الطَّهْرَانِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ سْتَعَمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهْمٍ ( ْ كُلْتُومَ بْنَ الْحُصَيْنِ الْغِفَارِيَّ فِيْكَانِهُ وَحَرَجَ لِعَشْرِ مَّضَيْ نَ ْ رَّمَضَانَ. فَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِـالْكَدِيدِ<sup>(٥)</sup> - مَـاء<sup>(١)</sup> َ، عُسْفُ انَ وَأَمَجَ - أَفْطَرَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَان<sup>(٧)</sup> فِي عَشَرَةِ آلاَفٍ مِّنَ )نابه وألم به أمر شديد. (٢)كانت في شهر رمضان من سنة ثمان من الهجرة. «إنعام»، وفي نور بن(ص٢٤٣): إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه وأزال موانعه، فقد كانﷺ يعلم أنه لا تذل العرب حتى تــذل ش، ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة، فكان يتشوف (يتطلع) لفتحها، ولكن كان يمنعه من ذلك العهسود أعطاها قريشا في الحديبية وهو سيد من وفَي، ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فقد علمـتَ أن قبيلـة عة دخلت في عهد رسول الله ﷺ، وقبيلة بني بكر دخلت في عهد قريش، وكان بين خزاعــة وبــني بكــر ، في الجاهلية كمنت نارها بظهور الإسلام، فلما حصلت الهدنة وقف رجل من بني بكر يتغنى بهجماء ول الله على مسمع من رجل خزاعي، فقام هذا وضربه فحرك ذلك كامن الأحقاد، وتذكر بنو بكر م فشدوا العزيمة لحرب خصومهم، واستعانوا بأوليائهم من قريش، فأعانوهم سرا بالعدة والرجال، ثـم هوا إلى خزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم ما يربو على العشرين. (٣)وأخرجــه البخــاري أيضــا بنحــوه في ب المغازي – باب غزوة الفتح في رمضان(٦١٢/٢-٦١٣). (٤)قال ابن عبــد الـبر: استخلفه النبي ﷺ ن: إحداهما في عمرة القضاء، وقال ابن سعد: بعثه النبي ﷺ حين أراد الخروج إلى تبــوك يسـتنفر قومــه. بب التهذيب (٥) يعرف اليوم باسم «الحمض» أرض بين عسفان وخُليص على مسافة . ٩ كيلا من مكة طريق المدينة. المعالم الأثيرة (٦)أي عين. «أمج» بفتح أوله وثانيه: قرية بالقرب من مكة بعـد خليـْص عهة مكة وليست من أعراض المدينة كما نقل بعضهم، ويذكر أمـــج مــن أعـــــلام طريــق الهجــرة ألنبويــة. الم الأثيرة (٧)واد فحل من أودية الحجـاز ويمر شمال مكة على مسافـة ٢٢ كيلا واسم القرية المضافة =

ذلك. «إنعام» (١٢) اسمه جعفر بن أبي سفيان. «إنعام»

قالصحابة على أو لآخدُن بيَدَي بُنيِّ هَذَا ثُمَّ لَنَدْهَبَنَ بِالأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشاً وَجُوعاً. نَنَ (١) لِي أَوْ لآخدُن بيَدَي بُنيِّ هَذَا ثُمَّ لَنَدْهَبَنَ بِالأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشاً وَجُوعاً. اللَّهِ خَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَقَ لَهُمَا ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا فَدَحَلاَ فَأَسْلَمَا. فَلَمَّا نَزل رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ: واصبَاحَ قُرَيْشٍ! وَاللهِ! لَئِنْ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَكَّةَ فَيُحْبَرُ الطَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ: واصبَاحَ قُرَيْشٍ! وَاللهِ! لَئِنْ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَي بَعْلَةِ رَسُولِ عَلَيْ الْبَيْضَاءِ فَحَرَجْتُ عَلَيْهَا حَتَّى جَئِتُ الأَراك (١). فَقُلْتُ (١) وَعَلَى بَعْفَ بَعْضَ عَلَي بَعْفَ اللهِ عَنْوَةُ وَلَا عَنْوَةً وَا حَاجَةٍ يَّاتِي مَكَّةَ فَيُخْبِرَهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْبَيْكِ اللهِ عَنْوَةً وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ﴿ خَبَرُ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ وَعُمَرَ رضي الله عنهما ﴾

قَالَ: فَوَ اللَّهِ! إِنِّي لأَسِيرُ عَلَيْهَا وَأَلْتَمِسُ مَا خَرَجْتُ لَـهُ إِذْ سَمِعْتُ كَلاَمَ أَبِي ُيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ<sup>(٧)</sup> وَأَبُو سُـفْيَانَ يَقُـولُ: مَـا رَأَيْتُ كَـالْيَوْمِ قَـطَّ انًا وَّلاَ عَسْكَرًا. قَالَ يَقُولُ بُدَيلٌ: هَذِهِ وَاللهِ! نِيرَانُ خُزَاعَةَ حَشَّتُهَا (٨) الْحَـرْبُ. قَـالَ: لُ أَبُو سُفْيَانَ: خُزَاعَةُ وَا لِللهِ! أَذَلُ وَأَلأَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ نِيرَانَهَا وَعَسْكرَها. قَالَ: إِفْتُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةً! فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ: أَبُو الْفَضْلِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَكَ؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! فَقُلْتُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! هَـٰذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ في النَّاس، عَبَاحَ قُرَيْش وَّا للهِ! قَـالَ: فَمَا الْحِيلَةُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَـالَ قُلْتُ: لَئِنْ ظُفِـرَ بكَ<sup>(٩)</sup> )كذا في الجمع، وفي الخميس(٨٠/٢): «ليأذنن» - بالغائب وهو الصواب، وكذا في جمع الفوائد /٦٢) برواية الطبراني. «إنعام» (٢)أي قهرا وغلبة. (٣)وادي الأراك قد يكون هنـــا الموضــع الــذي فيــه مر الأراك، ونقل البكري: أنه موضع بعرفة، وقال: الأراك من مواقف عرفة من ناحية الشام، ونمرة مـن قف عرفة من ناحية اليمن. (وأراك حبل لهذيل). المعالم الأثيرة، اهـ وفي حاشــية الأزرقــي(٩٤/١): أراك ع من دون ثافل قرب مكة المكرمة، تلنا: المعروف اليوم أنه واقع في الجنوب من الرصيفــة وخلـف حبــال ة. «إنعام» (٤)أي في نفسي. (٥)كما في الهيثمي ووقع في الأصل: لِعليّ مصحفًا. «إنعام» (٦)الذيمن طبون. «إ-ح» (٧)يراجع كل منهما الآخر في القول. (٨)وفي البداية(٢٨٩/٤): حمشتها: أي أحرقتُها، لذا حش يحش بمعنى أحرق. «إنعام» (٩)أي دون رسول اللهﷺ، كما في المنتخب(١٤٦/٤) برواية ابسن

س رضي الله عنهما. «إنعام»

قَالَ: فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبَاهُ وَحَرَّكْتُ بِهِ. فَكُلَّمَا مَرَرْتُ بِنَارِ مِّنْ نِيرَ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَإِذَا رَأُوْا بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِﷺ قَالُوا: عَــمُّ رَسُولِ اللّهِﷺ عَلَ بَغْلَتِهِ حَتَّى مَرَرْتُ بنَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَظَّيُّهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ وَقَامَ إِلَيَّ. فَلَمَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ عَلَى عَجُز (٢) الْبَغْلَةِ قَالَ: أَبُو سُفْيَانَ عَدُوُّ اللهِ! الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمْكَنَ اللهُ مِنْ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَّلاَ عَهْدٍ (٣). ثُمَّ خَرَجَ يَشْتَدُّ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ عَلْيِ وَرَكَضْتُ الْبَغْلَةَ (٤) فَسَبَه بِمَا تَسْبِقُ الدَّابَّةُ الرَّجُلَ الْبَطِيءَ، فَاقْتَحَمْتُ (٥) عَنِ الْبَغْلَةِ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ عَلِج وَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَدْ أَمْكَنَ اللهُ (مِنْهُ)(٦) بغَيْر عَقْــدٍ وَ عَهْدٍ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقُلْتُ (٧): يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجَرْتُهُ، ثُـمَّ جَلَسْتُ إ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ (٧): لاَ وَاللَّهِ! لاَ يُنَاجِيهِ (٨) اللَّيْلَةَ رَجُلٌ دُونِي، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرَ عُمَ في شَأْنِهِ قُلْتُ<sup>(٧)</sup>: مَهْلاً يَّا عُمَرُ! أَمَا وَاللهِ! إِنْ لَّوْ كَانَ مِنْ رِّجَالِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قُلْتَ هَذَا وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ مِنْ رِّحَالَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ. فَقَالَ: مَهْـلاً يَّـا عَبَّـاسُ! وَالا لإِسْلاَمُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلاَمِ أَبِي لَوْ أَسْلَمَ، وَمَا بِي إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَ إِسْلاَمَكَ كَانَ أَحَـبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ مِنْ إِسْلاَمِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي «اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَحْلِكَ يَا عَبَّاسُ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي بِهِ»، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي فَبَار عِنْدِي. فَلُمَّا أُصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ.

﴿ شَهَادَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِكَمَالَ خُلُقِهِ ﴿ وَدُخُولُهُ فِي الْإِسْلاَمِ ﴾

فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمَ يَأُن (٩) لَكَ أَنْ تَشْهَ (١) من البداية(٢٨٩/٤)، وفي المجمع: أبو. «إ-ح» اهه وفي جمع الفوائد(٢٣/٢) كما في البداية. «إنعا (٢)أي مؤخرها. (٣)أي ميثاق وذمة لأحد. (٤)أي استحثثتها برحليّ لتعدو. (٥)أي نزلت ووثبت عنه بغير روية. (٦)من البداية، وكذا في سيرة ابن هشام، ويشهد له قوله: «أمكن الله منك» في نفس الروايد (٧-٧-٧)أي العباس المناه المن

نَبِيلَةُ إِلاَّ قَالَ: مَنْ هَوُلاَء؟ فَأَقُولُ: بَنُو فَلاَن، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلِبَنِي فَلاَن؟ حَتَّى مَرَّ رَسُولُ لَلْهِ عَلَيْ فِي الْخَضْرَاءِ (٢) فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لاَ يُرَى مِنْهُمْ سِوَى الْحَدَق (٨) قَالَ: (١) كذا في الهيمي، وفي جمع الفوائل (٦٣/٢): «غيره» بزيادة الضمير. «إنعام» (٢) (كما في المجمع، ونسخة لبخاري)، أي: أنف الجبل ومقدمته وهو طرفه السائل منه. «إنعام»؛ وفي حاشية البخاري: لأنه ضيق فيرى لمنحسش كلهم ولا يفوته رؤية أحد منهم، وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق؛ وفي البحاري ما المناقول ما المناقول الساكنة المهملتين: أي ازدحامها، كلاهما صحيح. (٣) أي ما

نهاق منه. (٤)كما في السيرة لابن هشام(٤٠٤/٢)، (ويؤيد قوله بعد: «فأقول»، وفي الأصل: فيقول). (إنعام» (٥)كما في السيرة لابن هشام، وهو الأصح ويؤيده قوله بعد: «بنو فلان»، وفي المجمع: «بني سليم» هو تصحيف. «إنعام» (٦)أي ما كان بيني وبينهم حرب. (٧)للبسهم الحديد، والعرب تطلق الخضراء

ىلى السوداء (كما تطلق السواد على الخضراء). «إنعام» (٨)جمع الحدقة: السواد المستدير وسط العين.

سَبُبْحَانَ اللهِ! مَنْ هَوُلاَء يَا عَبَّاسُ! قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ قَالَ: مَا لأَحَدِ بِهَوُلاَء قِبَل وَلاَطَاقَةٌ وَاللهِ يَا أَبَا الْفَصْلِ! لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ الْغَدَا عَظِيماً. قُلْتُ: يَا أَبَا سَفْيَانَ! إِنَّهَا النَّبُوَّةُ. قَالَ: فَنَعَمْ إِذًا. قُلْتُ: الْتَجَيَّةُ النَّبَ الْهَ قَوْمِكَ قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَهُمْ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا قُرَيْشُ! هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ بِمَا لا قَبَلُ اللهِ المُرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتَ عُنْبُ فَيَلًا اللهِ الْمَأْتُهُ هِنْدُ بِنْتَ عُنْبُ فَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ﴿صِفَةُ دُخُولِهِ اللهِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ ﴾

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَيْهَقِيُّ ( ) بِطُولِهِ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٩١) ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِ أَيْضاً مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٥/٥٥ ٢ - فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رَوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ، وَفِي سِيَاقِهِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيُ لِلْعَبَّاسِ بَعْدَ مَا خَرَجَ: «احْبِسْهُ بِمَضِيقِ الْوَادِي إِلَى خَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللهِ فَيَرَاهَا » بَعْدَ مَا خَرَجَ: «احْبِسْهُ بِمَضِيقِ الْوَادِي إِلَى خَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللهِ فَيَرَاهَا » قَالَ الْعَبَّاسُ: فَي مَضِيقِ الْوَادِي إِلَى خَطْمِ الْجَبَلِ حَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللهِ فَيرَاهَا » قَالَ الْعَبَاسُ: فِي مَضِيقِ الْوَادِي إِلَى خَطْمِ الْجَبَلِ مَتَّى تَمُرَّ بِهِ جُنُودُ اللهِ فَيرَاهَا فَي اللهِ فَيرَاهَا اللهِ فَيرَاهِ السَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَيرَاهَ اللهِ اللهِ اللهِ فَيرَاهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَقَالَ أَبُو سُنفَيَانَ: فَهَلاَّ بَدَأْتَ بِهَا أُوَّلاً؟ فَقُلْتَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَكَانَ أَفْرَغَ<sup>(١)</sup> لِرُوعِي (٢). قَالَ الْعَبَّاسُ: لَمْ أَكُنْ أُرَاكَ تَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ (٣)، وَعَبَّـاً (١) رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَصْحَابَهُ وَمَرَّتِ الْقَبَائِلُ عَلَى قَادَتِهَا (٥) وَالْكَتَائِبُ (٦) عَلَى رَايَاتِهَا. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي بَنِي سُـلَيْمٍ وَّهُـمْ أَلْفٌ فِيهِـمْ لِـوَاءٌ يَّحْمِلُـهُ عَبَّـاسُ بْـنُ مِرْدَاسٍ وَّلِوَاءٌ يَّحْمِلُهُ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ، وَرَايَةٌ يَحْمِلُهَا الْحَجَّاجُ بْنُ (عِلاَطٍ)(٢). قَــالَ أَبُـو سُفْيَانَ: مَنْ هَوُلاَءِ؟ قَالَ الْعَبَّاسُ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: الْغُلاَمُ (^)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا حَاذَى خَالِدٌ بِالْعَبَّاسِ (٩) وَإِلَى جَنْبِهِ أَبُو سُفْيَانَ كَبَّرُوا ثَلاَثاً ثُمَّ مَضَوْا، ثُمَّ مَرَّ عَلَى إثْرِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي خَمْسِ مِاتَةٍ مِّنْهُمْ مُهَاجِرُونَ وَأَفْنَاءُ النَّاسِ(١١) وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ. فَلَمَّا حَاذَى أَبَا سُفْيَانَ كَبَّرَ ثَلاَثاً و كَبَّرَ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ. قَالَ: ابْنُ أُخْتِكَ. قَالَ: نَعَـمْ. وَمَرَّتْ نَفَرٌ مِّنْ غِفَـارٍ فِي ثَـلاَثِ مِائَـةٍ يَّحْمِـلُ رَايَتَهُـمْ أَبُـو ذَرًّ الْغِفَارِيُّ وَيُقَالُ (إِيمَاءُ)(١١) بْنُ رَحَضَةَ (١٢)؛ فَلَمَّا حَاذَوْهُ كَبَّرُوا ثَلاَثاً. قَالَ: يَا أَبَا الْفَصْـلِ! مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: بَنُو غِفَارٍ. قَالَ وَمَا لِي وَلِبَنِي غِفَارٍ. ثُمَّ مَضَتْ أَسْلَمُ فِي أَرْبَعِ مِائَةٍ فِيهَـا لِوَاءَانِ: يَحْمِلُ أَحَدَهُمَا بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ وَالآخَـرَ نَاجِيَةُ بْنُ الأَعْجَـمِ؛ فَلَمَّا حَاذَوْهُ كَبَّرُوا ثَلاَثًا. فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاَء؟ قَالَ: أَسْلَمُ. قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْل: مَا لِي وَلأَسْلَمَ. مَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا تِرَةٌ (١٣) قَطُّ. قَالَ الْعَبَّاسُ: هُمْ قَوْمٌ مُّسْلِمُونَ دَخَلُوا في الإسْلاَم. ثُمَّ مَرَّتْ بَنُو (١)كما في المنتخب(٧/٤)، وفي المجمع:«أفزع». «إنعام» (٢)الروع: القلب والعقل. (٣)يعــني تتوهــم هذا التوهم. (٤)أي رتب. (٥)جمع القائد: هو رئيس الجيش. «إ-ح» (٦)أي الجيوش. (٧)بكسر العين المهملة وتخفيف اللام كما في الإصابة(٣١٢/١) هو الصحيح، وسيأتي على الصواب في(٣/ ) أيضا، وفي الأصل: «غلاط» - بالغين المعجمة. (٨)أي الولـد الصغير؟ بالاستفهام التقزيري. (٩)أي صار بحذائه. (١٠٠)من اجتمع منهم من بطون وقبائل شتى متفرقة. (١١)الصواب إيماء كما في المنتخب(١٤٧/٤) والإصابة(١٠٢/١)، ووقع في المجمع:«إيمان» خطأ. «إنعام» و«الأعظمي» (١٢)براء وحاء مهملتين، وضاد معجمة مفتوحات هو الصواب. (١٣)الترة: التبعة والحسرة والنقص، (يريد لم يكن بيننا وبينهم ثــأر وعداوة تؤدي إلى التبعة والحسرة). «إنعام»

كَعْبِ بْنِ عَمْرِو فِي خَمْسِ مِائَةٍ يَحْمِلُ رَايَتَهُمْ بِشْرُ بْنُ شَيْبَانَ. قَالَ: مَنْ هَـؤُلاَءِ؟ قَـالَ (بَنُو)(١) كَعْبِ بْنِ عَمْرِو. قَالَ: نَعَمْ، هَؤُلاَءِ خُلَفَاءُ مُحَمَّدٍ؛ فَلَمَّا حَاذَوْهُ كَبَّرُوا ثَلاَثاً. ثُه مَرَّتْ مُزَيْنَةُ فِي أَلْفٍ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَلْوِيَةٍ وَّفِيهَا مِائَةُ فَرَسِ يَحْمِلُ أَلْوِيَتَهَا النَّعْمَ انُ بْنُ مُقَرِّنِ وَبِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو؛ فَلَمَّا حَاذَوْهُ كَبَّرُوا. فَقَـالَ: مَـنْ هَـؤُلاَءِ؟ قَـالَ: مُزَيْنَةُ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ! مَا لِي وَلِمُزَيْنَةَ قَدْ جَاءَتْنِي تُقَعْقِعُ (٢) مِنْ شَوَاهِقِهَا تُهمَّ مَرَّت جُهَيْنَةُ فِي ثَمَانِ مِائَةٍ مَّعَ قَادَتِهَا فِيهَا أَرْبَعَةُ ٱلْوِيَةٍ: لِوَاءٌ مَّعَ أَبِي زُرْعَةً (٣) مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ: وَلِوَاءٌ مَّعَ سُوَيْدِ بْنِ صَحْرِ، وَلِوَاءٌ مَعَ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ، وَلِوَاءٌ مَّعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرِ؛ فَلَمَّ حَاذَوْهُ كَبَّرُوا ثَلاَثًا. ثُمَّ مَرَّتْ كِنَانَةُ: بَنُو لَيْثٍ وَّضَمْرَةَ وَسَعْدِ بْنِ بَكْرِ فِي مِائَتَيْنِ يَحْمِلُ لِوَاءَهُمْ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ؛ فَلَمَّا حَاذَوْهُ كَبَّرُوا ثَلاَثًا. فَقَــالَ: مَـنْ هَــؤُلاَءِ؟ قَــالَ: بَنُــو بَكْـرٍ. قَالَ: نَعَمْ، أَهْلُ شُؤْمِ ( ٤) وَ اللهِ! هَـؤُلاَءِ الَّذِينَ غَزَانَا مُحَمَّدٌ بِسَبَبِهِمْ ( ٥)، أَمَا وَ اللهِ! مَا شُووِرْتُ فِيهِ وَلاَ عَلِمْتُهُ وَلَقَدْ كُنْتُ لَهُ كَارِهاً حَيْثُ بَلَغَنِي وَلَكِنَّهُ أَمْرٌ حُمَّ (٦). قَالَ الْعَبَّاسُ: قَدْ حَارَ اللهُ لَكَ (٧) فِي غَزْوَةِ (٨) مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ لَكُمْ وَدَخَلْتُمْ فِي الإسلام كَافَّةً. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ قَالَ: مَرَّتْ بَنُو لَيْثٍ وَحْدَهَــا وَهُمْ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ يَحْمِلُ لِوَاءَهَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً؛ فَلَمَّا مَـرَّ كَبَّرُوا ثَلاَثـاً. فَقَـالَ: مَنْ هَوُلاَءِ؟ قَالَ: بَنُو لَيْتٍ. ثُمَّ مَرَّتْ أَشْجَعُ وَهُمْ آخِرُ مَنْ مَّرَّ وَهُمْ فِي ثَلاَثِ مِائَةٍ مَّعَهُمْ لِوَاةٌ يَّحْمِلُهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ، وَلِوَاءٌ مَّعَ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: هَؤُلاَء كَانُوا (1)كما في المنتخب والكنز الجديَّد هو الظاهر، وفي الكنز: هو. (٢)يعني تحدث صوتـا عنـد التحريـك أو التحرك، يقال: قعقع السلاح. «من شواهقها» أي منهبطة منها، اهـ والشواهق جمع الشـاهق، هـو المرتفـع من الجبل. «إنعام» (٣)وفي المنتخب(٤٨/٤):«أبي وداعة». «إنعام» (٤)أي أهل نحس وشـر. (٥)يعــني تحالفت خزاعة مع النبي ﷺ وتحالف بنو بكر مع قريش بعد صلح الحديبية ثم اعتدى بنو بكــر حلفـاءُ قريــش على خزاعة وأعان عليها قريش برجال وسلاح، ونقضوا عهدهم مع النبي عَلَيْ فكان هذا الأمر هـو السبب المباشر لفتح مكة المكرمة سنة ثمان للهجرة. (٦)أي قَضي. «إنعام» (٧)جعل الله لك الخير. (٨)وفي المنتخب: «غزو». حاشية الكنز(١/٣٢٩)

موت أحمر: أي شديد. «إنعام»

هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي الأَنْصَارِ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مُلْكَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فَمَا رَأَيْتُ مُلْكَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ مُلْكِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّمَا هِيَ النَّبُوَّةُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٧٠/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ: حَرْبُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَّقَدْ وُثْقَ (١) - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ رحمه الله مُرْسَلاً قَـالَ: ثُـمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ في اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَّجُهَيْنَةَ وَبَنِي سُلَيْمٍ وَّقَـادُوا الْنحُيُـولَ حَتَّى نَزَلُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (٢) وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِمْ قُرَيْشٌ، وَبَعَثُوا بِحَكِيمِ بْنِ حِزَامِ وَّأَبِي سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ وَقَالُوا: خُذْ لَنَا(") مِنْهُ جِوَارًا أَوْ آذِنُوهُ(' ُ بِالْحَرْْبِ. فَخَرَجَ أَبُو سُـفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَلَقِيَا بُدَيلَ بْنَ وَرْقَاءَ فَاسْتَصْحَبَاهُ حَتَىَّ إِذَا كَانَا بِالأَرَاكِ مِنْ مَّكَّةَ وَذَلِكَ عِشَاءً رَّأَوُا الْفَسَاطِيطَ<sup>(٥)</sup> وَالْعَسْكَرَ وَسَمِعُوا صَهِيلَ الْخَيْـلِ فَرَاعَهُـمْ<sup>(١)</sup> ذَلِـكَ وَفَرْعُوا مِنْهُ وَقَالُوا: هَؤُلاَءِ بَنُو كَعْبٍ<sup>(٧)</sup> هَاشَتْهَا<sup>(٨)</sup> الْحَرْبُ. فَقَالَ بُدَيْلٌ: هَؤُلاَءِ أَكْبَرُ مِنْ بَنِي كَعْبٍ مَّا بَلَغَ تَأْلِيبُهَا (٩) هَذَا أَفَتَنْتَجعُ (١٠) هَوَازِنُ أَرْضَنَا؟ وَاللَّهِ! مَا نَعْرِفُ هَذَا أَيْضاً، إِنَّ هَذَا لَمِثْلُ حَاجِّ النَّاسِ(١١). وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ قَدْ بَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَيْلًا تَقْبِضُ الْعُيُونَ (١٢) وَخُزَاعَـةُ عَلَى الطَّرِيقِ لاَ يَتْرُكُونَ أَحَدًا يَّمْضِي. فَلَمَّا دَحَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ عَسْكُرَ الْمُسْلِمِينَ أَخَذَتْهُمُ الْخَيْلُ تَحْتَ اللَّيْلِ وَأَتَوْا بِهِمْ خَاتِفِينَ الْقَتْلَ. فَقَامَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ فَوَجَأَ (١٣) فِي عُنُقِهِ وَالْتَزَمَهُ الْقَوْمُ (١٤) وَخَرَجُوا بِـهِ لِيُدْحِلُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَافَ الْقَتْلَ – وَكَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ظِيَّةٍ، حَالِصَةً لَّهُ (١٥) (١)يعني ذكره ابن حبان في الثقات(٢١٣/٨). (٢)تقدم في(٢١٩/١). (٣)خطاب لأبي سفيان. «إنعــام» (٤)أي أخبروه. (٥)جمع فسطاط وهـو ضـرب مـن الأبنيـة في السـفر. «إ-ح» (٦)أي أفزعهـم. (٧)هـم خزاعة. (٨)الهيش: الإفساد والتحريك والهيج (ق). «إنعام» (٩)أي جمعها. «إ-ح» (١٠)الانتجاع: طلب الكلأ ومساقط الغيث، يعني أتغتصبها،. (١١)أي إنه ليشبه جمـوع الحجـاج. «ش» (١٢)تمسـك. «ش»، وفي البداية(٢٨٨/٤):«يقتصون» (يعني يتبعون آثار الجواسيس). «إنعام» (١٣)أي طعــن. «إ-ح» (£ 1)أي أحاطوا به. (٩ ٩)أي صديقا خاصا لأبي سفيان. «ش»، وفي السيرة الحلبية(٨٩/٣):«وكان أبــو سفيان صديقا للعباس ونديمه».

(ج١ص٠٣٢) (قصصهﷺ في الأخلاق – قصة فتح مكة زادها الله تشريفًا) حياةالصحابة ﴿ اللهِ اللهِ تَشْرِيفًا ) فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَصَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلاَّ تَأَمَّرُوا (١) لِي إِلَى عَبَّاسٍ؟ فَأَتَاهُ عَبَّاسٌ فَدَفَعَ عَنْهُ وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْبِضَهُ (٢) إِلَيْهِ وَمَشَى فِي الْقَوْمِ مَكَانُهُ (٣) فَرَكِبَ بِهِ عَبَّاسٌ تَحْتَ اللَّيْلِ فَسَارَ بِهِ فِي عَسْكَرِ الْقَوْمِ حَتَّى أَبْصَرُوهُ أَجْمَعُ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ قَدْ قَالَ لأبي سُفْيَانَ حِينَ وَجَـاً عُنُقَـهُ: وَاللهِ! لاَ تَدْنُـو مِنْ رَّسُـولِ اللهِ عَلِيْ حَتَّـى تَمُـوتَ. فَاسْتَغَاثَ بِعَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي مَقْتُولٌ فَمَنَعَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَّنْتَهِبُوهُ (٤). فَلَمَّا رَأَى كَثْرَةَ النَّاسِ وَطَاعَتَهُمْ قَالَ: لَمْ أَرَ كَاللَّيْلَةِ حَمْعًا لِّقَوْمٍ. فَحَلَّصَهُ الْعَبَّاسُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَقَالَ: إِنَّكَ مَقْتُولٌ إِنْ لَمَ تُسْلِمْ وَتَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. فَجَعَلَ يُرِيدُ يَقُولُ الَّذِي يَأْمُرُهُ الْعَبَّاسُ فَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانُهُ فَبَاتَ مَعَ عَبَّاسٍ. وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فَدَخَلاَ عَلَى رَسُولِ ا للهِ ﷺ فَأَسْلَمَا وَجَعَلَ يَسْتَحْبِرُهُمَا عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ. فَلَمَّا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ – صَـلاَةِ الصُّبْح - تَحَيَّنَ الْقَوْمُ (°). فَفَزِعَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ! مَاذَا تُرِيدُونَ؟ قَالَ: هُمُ الْمُسْلِمُونَ يَتَيَسَّرُونَ (٦) بِحُضُورِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ فَحَرَجَ بِهِ عَبَّاسٌ. فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: يَمَا عَبَّاسُ! أَمَا يَأْمُرُهُمْ بِشَيْءِ إِلاَّ فَعَلُــوهُ؟ فَقَـالَ عَبَّاسٌ: لَـوْ نَهَـاهُمْ عَـنِ الطَّعَـامِ وَالشَّـرَابِ لأَطَاعُوهُ. قَالَ<sup>(٧)</sup>: عَبَّاسُ<sup>(٨)</sup>: فَكَلِّمْهُ فِي قَوْمِكَ هَلْ عِنْدَهُ مِنْ عَفْــوِ عَنْهُــمْ. فَـأَتَى الْعَبَّـاسُ بأبي سُفْيَانَ حَتَّى أَدْخَلَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَّا رَسُــولَ اللهِ! هَــذَا أَبُــو سُـفْيَانَ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي قَـدِ اسْتَنْصَرْتُ إِلَهِي وَاسْتَنْصَرْتَ إِلَهَـكَ فَـوَ اللهِ! مَـا رَأَيْتُكَ إِلاَّ قَدْ ظَهَرْتَ عَلَيَّ. فَلَوْ كَانَ إِلَهِي مُحِقًّا وَإِلَهُكَ مُبْطِلاً لَّظَهَرْتُ عَلَيْكَ، فَشَهدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَــأْذَنَ لي آتِي قَوْمَكَ فَأُنْذِرُهُمْ مَّا نَزَلَ وَأَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: كَيْفَ أُقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! بَيِّنْ لِي مِنْ ذَلِكَ أَمَانًا يَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (1)أي الا شاوروا واستأمروا. (٢)أي يأخذه بقبضة يده. (٣)مصدر ميمي يعَني وجوده، المراد قـد انتشـر خـبر وجوده في المسلمين. «إنعام» (٤)يتناولوه بكلامهم. «ش» (٥)أي انتظر القوم صلاة الصبح. «إنعام» يعني خرجوا لها في وقتها. «ش» (٦)أي ينتشرون (يعني يتهيئون). «إنعام» (٧)أي أبو سفيان. (٨)أي يا عباس!.

شيئا، قال: نعم. ثم أعانه أبو بكرﷺ قال: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب السماع والشرف يعني فاجعل له شيئا. (٢)أي يطلب منه الفهم لهذا الكلام. (٣)أي يخاف. (٤)أي صار أهل مكة إلى أقلية فكيف يطمع أبو سفيان أن يرجع إليهم. (٥)هـو مـر الظهـران، ومـر بيانـه في(ص٢١٩). (٦)أي حفظ. (٧)أي تبعه. (٨)بفتح كاف وكسر فوقية: القطعة من الجيش، وهو مأخوذ من الكتب وهو الجمع.

(ج١ص٢٣٢) (قصصه عَلِي في الأخلاق - قصة فتح مكة زادها الله تشريفا) حياة الصحابة ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ. ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ كَلِيٌّ فِي كَتِيبَةِ الإِيمَانِ: الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ وُجُوهاً كَثِيرَةً لاَّ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ[ﷺ]! أَكْثَرْتَ - أَوِ اخْتَرْتَ - هَذِهِ الْوُجُوهَ عَلَى قَوْمِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ: «أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ وَقَوْمُكُ، إِنَّ هَؤُلاَءِ صَدَّقُونِي إِذْ كَذَّبْتُمُونِي، وَنَصَرُونِي إِذْ أَخْرَجْتُمُونِي»، وَمَعَ النَّبِيِّ عَلِي يَوْمَئِذٍ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَإِلَيْهِ. فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ عَلِلَّ قَالَ: مَنْ هَؤُلاِّء؟ يَا عَبَّاسُ! قَالَ: هَذِهِ كَتِيبَةُ النَّبيِّ عَلِلَّ وَمَـعَ هَـذِهِ الْمَوْتُ الأَحْمَرُ هَؤُلاَء الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ. قَالَ: امْض يَا عَبَّاسُ! فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم جُنُودًا قَطَّ وَّلاَ جَمَاعَةً. فَسَارَ الزُّبَيْرُ فِي النَّاسِ حَتَّى وَقَفَ بِالْحَجُونِ(١)، وَانْدَفَعَ(٢) خَالِدٌ حَتَّى دَخَلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ فَلَقِيَهُ أَوْبَاشُ (٣) بَنِي بَكْر فَقَاتَلُوهُمْ - فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَجَلْك -وَقُتِلُوا بِالْحَزْوَرَةِ<sup>(١)</sup> حَتَّى دَخَلُوا الدُّورَ، وَارْتَفَعَ<sup>(°)</sup> طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ عَلَى الْخَيْل عَلَى الْخَنْدَمَةِ<sup>(١)</sup> وَاتَّبَعَهُ الْمُسْلِمُونَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِي لِلَّهِ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ وَنَادَى مُنَادٍ: مَـنْ أَغْلَـقَ عَلَيْـهِ دَارَهُ وَكَفَّ يَدَهُ فَإِنَّهُ آمِنٌ، وَنَادَى أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ: أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَكَفَّهُمُ (٧) اللهُ كَظَلَّ عَـنْ عَبَّاسِ (^). وَأَقْبَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَأَخَذَتْ بِلِحْيَةِ أَبِي سُفْيَانَ ثُـمَّ نَـادَتْ: يَـا آلَ غَـالِبٍ! اقْتُلُوا هَذَا الشَّيْخَ الأَحْمَقَ. قَالَ: فَأَرْسِلِي لِحْيَتِي فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ! إِنْ أَنْتِ لَمُ تُسْلِمِي لَتُضْرَبَنَّ (1) بفتح الحاء المهلمة ثم الجيم والواو المهملة: الجبل المشرف حذاء مسحد البيعة الذي يقال له مسحد الحرس، والحجون هذا هو الحجون الجاهلي وهو واقع بين محلة الرشيدي وشمعبة الجمن في طرف الخندمة. أخبار مكة(٢٧٣/٢) (٢)أي أسرع في السير. (٣)الأوباش من الناس: هم الأخلاط والسفلة. (٤)هـي الرابية الصغيرة وهي اسم سوق كانت بجانب هذا الباب، وقد حرفت العوام هــذا الاســم فقــالت: عــزورة، وهو خطأ ظاهر، ويطلق عليه اليوم «باب الوداع»؛ لأن الناس يخرجون منــه عنــد ســفرهـم. حاشــية أخبــار مكة للأزرقي(٩١/٢)، وقال الشيخ إنعام الحسن: وفي هامشه: كانت بالقرب من باب الوداع ثــم دخلـت في المسجد. (٥)أي علا وتقدم. (٦)الجبل الذي ما بين حرف السويداء إلى الثنية التي عندها بــير ابــن أبــي السمير في شعب عمرو، مشرفة على أجياد الصغير، وعلى شعب ابن عمرو، وعلى دار محمد بن سليمان في طريق مني، إذا حاوزت المقبرة على يمين الذاهب إلى مني. أحبار مكة (٢٦٩/٢) (٧)أي أجارهم و حفظهم. (٨) لأجل عباس صَلَيْهُ. «إنعام» حياة الصحابة عَنْ (قصصه عَلَيْ في الأخلاق - قصة فتح مكة زادها الله تشريفا) (ج اص ٢٣٣) عُنُقُكِ. وَيْلَكِ! جَاءَ بِالْحَقِّ فَيادْخُلِي أَرِيكَتِكِ (١ - أَحْسَبُهُ قَالَ-: وَاسْكُتِي. قَالَ الْهَيْقُمِيُّ (١٧٣/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ مُرْسَلاً وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ (٢) وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَّفِيهِ ضُعْفٌ الْهَيْتُمِيُّ (١٧٣/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ مُرْسَلاً وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ (٢) وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَّفِيهِ ضُعْفٌ الْهَيْتَمِيُّ وَخَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضُعْفٌ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ (عَائِدٍ) في مَغَازِي عُرْوَةً بِطُولِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (٤/٨)؛

# وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ (١) عَنْ عُرْوَةَ مُخْتَصَرًا؛ وَالْبَيْهَقِيُّ (١١٩/٩) كَذَلِكَ. ﴿ إِسْلاَمُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَلَيْهِ وَشَهَادَتُهُ بِدَمَاثَةِ (٥) أَخْلاَقِهِ ﴾ ﴿ إِسْلاَمُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَلَيْهِ وَشَهَادَتُهُ بِدَمَاثَةِ (٥) أَخْلاَقِهِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ سَعْدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فَرَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ ال دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَكَّةَ وَظَهَرَ اقْتَحَمْتُ بَيْتِي (٦) وَأَغْلَقْتُ عَلَيَّ بَابِي وَأَرْسَـلْتُ ابْنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ سُهَيْلٍ أَنِ اطْلُبْ لِي جِوَارًا مِّنْ مُّحَمَّدٍ عَلِي اللهِ بْنَ سُهَيْلٍ أَنْ أُقْتَلَ. فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُهَيْلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ[ﷺ]! أَبِي تُؤَمِّنُهُ؟ (٨) قَالَ: نَعَمْ، هُوَ آمِـنٌ بِأَمَـان ا للهِ فَلْيَظْهَرْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لِمَنْ حَوْلَهُ: «مَنْ لَقِي مِنْكُمْ سُهَيْلاً فَلاَ يَشُدُّ إِلَيْهِ النَّظَرَ فَلْيَحْرُجْ، فَلَعَمْرِي! إِنَّا سُهَيْلاً لَّهُ عَقْلٌ وَّشَرَفْ وَمَا مِثْلُ سُهَيْلِ جَهِلَ الإسْلاَمَ، (وَلَقَدْ رَأَى)(١) مَا كَانَ يُوضِعُ (١٠) فِيهِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَّهُ بِنَافِع». فَحَرَجَ عَبْدُ اللهِ إلى أبيهِ (١)الأريكة: السرير (أي ادخلي في بيتك ولا تكلمي). «إنعام» (٢)تقدم في(١٤٨/١). (٣)هــو الصــواب كما في الكنز(٢٧٥/٢)، وكما سيأتي أيضا على الصواب(٩٦/١) هو محمد بن أحمد القرشي الدمشقي: كاتب من حفاظ الحديث، كان ثقة ولي خراج الغوطة «بدمشق» للمأمون، له كتب، منها: السير والمغازي. راجع الأعلام للزركلي، ووقع في الأصل: ابن عـابد خطـأ. (٤)في كتــاب المغــازي - بــاب أيــن ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح(٦١٣/٢)، وقــد ثبـت في الصحيحـين مـن حديـث مـالك عـن الزهـري عـن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ دخل مكة، وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجـل فقـال: ابـن خطـل متعلـق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه وإنما أمري الله بقتله؛ لأنه كان أسلم ولما أسلم بعثه رسول الله الله مصدق وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه موليَّ له فغضب عليه غضبة فقتله ثم ارتد مشركا وكان لـــه قينتـــان كانتـــا تغنيان بهجـاء رسـول الله ﷺ. قـال مـالك رحمـه الله: و لم يكـن رسـول الله ﷺ فيمـا نعلـم محرمـا. البدايـة (٢٩٤/٤) (٥)يعني حسن أخلاقه وسهله. (٦)أي دخلت فيـه مسـرعا. (٧)كـذا في الكنز، وفي المنتخب(٤/٥٥/):«إلى ابني» وفي المستدرك «إلى عبـد الله». «إنعـام» (٨)وفي المنتخـب:«أبـي أومنـه». «إنعام» (٩)كما في المنتخب، وفي الكنز:«والقدر أي ما كان». «إنعام» (١٠)أي كان يحمــل بعـيره علـي السير السريع. ومعنى عبارة ما في المنتخب: قد شاهد سهيل أن خروجه على الإسلام والمسلمين لم ينفعه.

(ج اص ٢٣٤) (قصصه على في الأخلاق - قصة فتح مكة زادها الله تشريفا) حياة الصحابة على فأخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى سُهَيْلٌ: كَانَ وَ اللهِ! بَرًّا صَغِيرًا وَ كَبِيرًا. فَكَانَ سُهَيْلٌ قَفْالَ سُهَيْلٌ: كَانَ وَ اللهِ! بَرًّا صَغِيرًا وَ كَبِيرًا. فَكَانَ سُهَيْلٌ يُقْبِلُ وَهُو عَلَى شِرْكِهِ حَتَى أَسْلَمَ يُقْبِلُ وَهُو عَلَى شِرْكِهِ حَتَى أَسْلَمَ بَعْبِلُ وَهُو عَلَى شِرْكِهِ حَتَى أَسْلَمَ بِالْجِعِرَّانَةِ (٢)، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُومَئِذٍ (مِّنْ) (٣) غَنَائِم حُنَيْنٍ مِّافَةً مِّنَ الإبل. كَذَا فِي بِالْجَعِرَّانَةِ (٢)، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُومَئِذٍ (مِّنْ) (٣) غَنَائِم حُنَيْنٍ مِّافَةً مِّنَ الإبل. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٥/٢٩٤)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدرَكِ (٢٨١/٣) مِثْلَهُ.

#### ﴿ قُولُهُ اللَّهُ الْمُكُرَّمَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ (٤) عَنْ عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ اللهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ (٥) يَوْمُ الْفَتْحِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ أَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَإِلَى اللهُ اللهُ مِنْهُمْ (لأُعَرِّفَانَ بْنِ حَرْبٍ وَإِلَى اللهُ اللهُ مِنْهُمْ (لأُعَرِّفَانَهُمْ) (١) بِمَا صَنَعُوا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: قَدْ أَمْكَنَ اللهُ مِنْهُمْ (لأُعَرِّفَانَهُمْ مُنْ اللهُ مِنْهُمْ (لأُعَرِّفَانَهُمْ مُنْ اللهُ اللهُ

(١)وفي المستدرك بعده زيادة: آمناً. (٢)بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، ويقال إنها سميت الجعرانة باسم امرأة من قريش يقال لها رائطة، ولقبها جعرانة، وهي امرأة أسد بن عبد العزى. حاشية الأزرقي (٢٠٧/٢)، وفي المعالم الأثيرة: وهي مكان بين مكة والطائف، نزله البي الله المسم معروفا... وقد من غزاة حنين وأحرم منها، ويقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولازال الاسم معروفا... وقد اتخذها الناس مكانا للإحرام بالعمرة اقتداء باعتمار الرسول المنه منها، بعد غزوة الطائف، وفي حاشية الأزرقي أيضا (١٨٥/١): الجعرانة: في طريق الحج العراقي، تبعد عن مكة خمسة عشرة كيلومترا، فيها الأزرقي أيضا (١٨٥/١): الجعرانة: في طريق الحج العراقي، تبعد عن مكة خمسة عشرة كيلومترا، فيها المنتخب (٤/٤٥) والمستدرك. «إنعام» (٤)وأخرج ابن سعد (١٨٩/٣) مثله لكن فيه عن بعض آل عمر ابن المناب الله المنه الكنز: «كانت». «إ-ح» (١٠) كما في المنتخب (١٥٣/٤)؛ وفي الكنز: «لأعرفهم» وفي الكنز: «لأعرفهم». «إنعام» (٧) من ابن سعد، وفي الكنز: «لأعرفهم». «إنعام» (١٥) أي لا توبيخ ولا تقريع. «إ-ح» (٩) كما في المنتخب (١٨٩/٢)، وفي الكنز: «فافتضحت». «إنعام» (١٥) أي سبق وصدر مي كلام بدون والطبقات لابن سعد، وفي الكنز: «فافتضحت». «إنعام» (١٥) أي سبق وصدر مي كلام بدون ويقكر.

وَعِنْدَ ابْنِ زَنْجُويْهِ (١) فِي كِتَابِ الأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَكَّةَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي (٢) الْبَابِ فَقَالَ: ﴿ مَاذَا تَقُولُونَ؟ ﴾ فَقَالُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو: نَقُولُ وَنَظُنُ خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ ، وَابْنُ أَخِ كَرِيمٍ عَلَيْكُمُ الْيُومَ هِ . كَذَا فِ لِإصَابَةِ (٣/٢٦) . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/١١) مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلامٍ بْنِ مِسْكِينَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَلَىٰ وَمَا تَظُنُّونَ؟ ﴾ قَالُوا فَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَلَى وَمَا تَظُنُّونَ؟ ﴾ قَالُوا فَن أَبِيهِ عَنْ ثَابِتِ اللهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعُلُوا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُولَ اللهِ اللهُ المِلْولِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهُ الله

# قِصَّةُ إِسْلاَمِ عِكْرِمَةَ (٥) بْنِ أَبِي جَهْلِ ضَيَّا اللهُ ال

﴿ أَمَانُ عِكْرِمَةَ حِينَ اسْتَأْمَنَتُ لَهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ حَكِيمٍ رضي الله عنها ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

)هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي النسائي، أبو أحمد زنجويه، وهو لقب أبيه، ثقة ثبت من ماظ الحديث أظهر السنة في نسأ. له تصانيف، توفي سنة ٢٤٨هـ. تقريب والأعلام للزركلي (٢)أي حشبتي اب من حانبيه. (٣)وقد عُرف أن الكريم إذا قدر عفا. «إنعام الحسن» (٤)جمع طليق، وهو الأسير إذا التربيب المن ما المائة المنتجد الذي من المنتجد النافية المنتجد المنتجد النافية النافية المنتجد النافية النافية

لمق سبيله، والطلقاء: هم الذين خلي عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم يسترقهم. «إ-ح» (٥)كان شُديد داوة لرسول اللهﷺ هو وأبوه، وكان فارسا مشهورا ثم أسلم وحسن إسلامه كما سيأتي في نفس = ثُمَّ قَالَتْ أُمُّ حَكِيمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ هَرَبَ عِكْرِمَةُ مِنْكَ إِلَى الْيَمَنِ وَحَافَ أَنْ تَقْتُلَ فَآمِنْهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ:«هُـوَ آمِنٌ». فَحَرَجَتْ فِي طَلَبِـهِ وَمَعَهَـا غُـلاَمٌ لَّهَـا رُومِج فَرَاوَدَهَا<sup>(١)</sup> عَنْ نَّفْسِهَا فَجَعَلَتْ تُمَنِّيهِ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى حَيٍّ مِّنْ عَكِ<sup>ّ(٢)</sup> فَاسْتَعَانَتْهُمْ عَلَيْ فَأُوْتَقُوهُ رِبَاطاً، وَأَدْرَكَتْ عِكْرِمَةَ وَقَدِ انْتَهَى إِلَى سَاحِلِ مِّنْ سَوَاحِلِ تِهَامَةً؛ فَرَكِب الْبَحْرَ فَجَعَلَ نُوتِيُّ (٢) السَّفِينَةِ يَقُولُ لَهُ: أَخْلِص (١). قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ لاَّ إِلَّا إِلاَّ اللهُ. قَالَ عِكْرِمَةُ مَا هَرَبْتُ إِلاَّ مِنْ هَذَا(°). فَجَاءَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عَلَى هَذَا مِنَ الأَمْ فَجَعَلَتْ تُلِيحُ(٦) إِلَيْهِ وَتَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ! جِئْتُكَ مِـنْ عِنْـدِ أَوْصَـلِ النَّـاسِ، وَأَبَـرِّ النَّـاسِ وَحَيْرِ النَّاسِ؛ لاَ تُهْلِكْ نَفْسَكَ. فَوَقَفَ لَهَا حَتَّى أَدْرَكَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدِ اسْتَأْمَنْتُ لَـلـ رَسُولَ اللَّهِﷺ. قَالَ: أَنْتِ فَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ! أَنَا كَلَّمْتُهُ فَآمَنَكَ. فَرَجَعَ مَعَهَا وَقَالَتْ مَا لَقِيتُ مِنْ غُلاَمِكَ الرُّومِيِّ! وَحَبَّرَتْهُ خَبَرَهُ فَقَتَلَهُ عِكْرِمَةُ وَهُــوَ يَوْمَئِــذٍ لَمَ يُسْـلِمْ. فَلَمَّ دَنَا مِنْ مَكَّةَ (٧) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ مُّؤْمِن مُّهَاجِرًا فَلاَ تَسُبُّوا أَبَاهُ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤذِي الْحَيَّ وَلاَ يَبْلُغُ الْمَيِّتَ». قَالَ: وَجَعَا = القصة وقتل يوم اليرموك سنة ١٣ هـ. (١)راود المرأة عن نفسها: طلب أن يفحر بها اهـ، والمــراودة: تنازع غيرك في الإرادة فتريد غير ما يريد، قال تعالى: ﴿وتراود فتاها عن نفسه﴾ أي تصرفه عن رأيــه. ﴿ ح» (٢)بفتح العين المهملة وتشديد الكاف وهي قبيلة، يقال لها: عك بن عدنان، أخسو مـعد بـن عدنـاا الأنساب للسمعاني(٣٤/٩) (٣)أي الملاح (الذي يدير السفينة) في البحر خاصة. «إنعام» (٤)أي أتر الشرك بالله. (٥)وروى مصعب عن ابن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله الله الله إلا أربعة نفر وامرأتين - فذكر الحذيث. وفيه: وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحا السفينة: أخلص فإن آلهتكم لا تغني عنكـــم ههنــا شــيئـا، فقــال عكرمــة: والله! لتــن لم ينجــني في البحــر الإخلاص، ولا ينجني في البر غيره، اللهم إن لك على عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا، حتى أَض يدي في يده فلا أحدنه إلا عفوًا كريمـا. قـال: فحـاء فأسـلم. رواه الدارقطـني والحـاكم وابـن مردويـه ع مصعب بن سعد عن أبيه؛ وقال الحافظ ابن حجر: وروينا في فوائــد يعقــوب بــن الجصــاص مــن حديــث هذا هو» ولم يعقب. انظر الإصابة(١/٢ع) (٦)أي تحرك إليه ثوبها ليرجع من مكان بعيد. (٧)م

الحاكم(٢٤١/٣)، وكان في الكنز: «فلما دنا رسول الله كالله من مكة. «إ-ح»

نَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَ اللهِ! مَا دَعَوْتَ إِلاَّ إِلَى الْحَقِّ وَأَمْرٍ حَسَنِ جَمِيلٍ؛ قَدْ كُنْتَ وَ اللهِ! فِينَا فَيْلَ أَنْ تَدْعُو إِلَى مَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَأَنْتَ أَصْدَقُنَا حَدِيثاً، وَّأَبَرُّنَا بِسَرَّالًا). ثُمَّ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَبْلُ أَنْ تَدْعُو إِلَى مَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَأَنْتَ أَصْدَقُنَا حَدِيثاً، وَّأَبَرُنَا بِسَرَّالًا). ثُمَّ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَلْ أَنْ عَرْسُولُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ لَلْهِ عَلْمَ شَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ! عَلَمْنِي خَيْرَ شَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهِ! عَلَمْنِي خَيْرَ شَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ! عَلَمْنِي خَيْرَ شَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: تَقُولُ: ﴿ أَشُهُدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَى عَلْمُ أَيْ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِل

لا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». فَقَالَ عِكْرِمَةُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَكْرِمَةُ ذَلِكَ. قُولُ: «أَشْهِدُ اللهِ وَأَشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنِّي مُسْلِمٌ مُّحَاهِدٌ مُّهَاجِرٌ». فَقَالَ عِكْرِمَةُ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لاَ تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ شَيْئاً أَعْطِيهِ أَحَدًا إلاَّ أَعْطَيْتُكَهُ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَدَاوَةٍ عَادَيْتُكَهَا، أَوْ مَسِيرٍ أَوْضَعْتُ فِيهِ (اللهُ مَقَامٍ بِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَيْتُكَهَا، أَوْ مَسِيرٍ أَوْضَعْتُ فِيهِ (اللهُ مَّا أَوْ مَقَامٍ فِيهِ لَكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَيْتُكَهَا، أَوْ مَسِيرٍ أَوْضَعْتُ فِيهِ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَوْضِعِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَسِيرِ إطْفَاءَ عَفِرْ لَهُ كُلُّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا، وَكُلَّ مَسِيرٍ سَارَ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَسِيرِ إطْفَاءَ وركَ، وَاعْفِرْ لَهُ مَا نَالَ (اللهُ مَا نَالَ (اللهُ عَلَيْ عَرْضٍ فِي وَجْهِي أَوْ أَنَا غَائِبٌ عَنْهُ». فَقَالَ عَرُفُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَوْضِع يُريدُ بَدَلِكَ الْمَسِيرِ إطْفَاءَ وركَ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا نَالَ (اللهُ مَا نَالَ (اللهُ عَلَى مَوْضِع يُريدُ بَلَهُ عَائِبٌ عَنْهُ». فَقَالَ عَائِبٌ عَنْهُ». فَقَالَ عَائِبٌ عَنْهُ». فَقَالَ عَرْمَةُ اللهُ عَائِبٌ عَنْهُ فَيْ وَجْهِي أَوْ أَنَا غَائِبٌ عَنْهُ». فَقَالَ عَرْمَةً اللهُ عَائِبُ عَنْهُ اللهُ عَائِبٌ عَنْهُ اللهُ عَائِبُ عَنْهُ اللهُ عَائِبُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ضِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ عِكْرِمَةُ: أَمَا وَاللهِ! يَـا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَدَعُ نَفَقَةً كُنْتُ فَقَتُ غَنِيتُ يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ أَدْعُ نَفَقَةً كُنْتُ أَقَاتِلُ فِي فَقَتُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ قِتَالاً كُنْتُ أَقَاتِلُ فِي فَقَتُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ قِتَالاً كُنْتُ أَقَاتِلُ فِي أَي صَعْطَية وجهها بالنقاب. (٢)البر - بالكسر: أي إحساناً. (٣)أي حملت الدابة على سرعة السير: يُ للشر. (٤)يقال: نال من عرض فلان: أي سبه. «إ-ح»

صَدِّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ أَبْلَيْتُ (') ضِعْفَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ - ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي الْقِتَالِ حَتَّى قُتِلِ شَهِيدًا - فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ امْرَأَتَهُ بِذَلِكَ النّكَاحِ الأَوَّلِ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ رِّجَالِهِ ؛ وَقَالَ شَهِيدًا - فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ امْرَأَتَهُ بِذَلِكَ النّكَاحِ الأَوَّلِ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ رِّجَالِهِ ؛ وَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و (۲) يَوْمَ حُنَيْنٍ: (لاَّ يَجْتَبِرُهَا (۳)) مُحَمَّدٌ وَّأَصْحَابُهُ. قَالَ يَقُولُ لَهُ عِكْرِمَةُ إِنْ هَذَا لَيْسَ (بِقَوْل) ('') إِنَّمَا الأَمْرُ بِيدِ اللهِ وَلَيْسَ إِلَى مُحَمَّدٍ مِّنَ الأَمْرِ شَيْءٌ إِنْ أَدِيلٍ عَهْدَكَ ('') بِخِلاَفِهِ لَحَدِيثٌ عَلَيْهِ ('' اللّيَوْمَ فَإِنَّ لَهُ الْعَاقِبَةَ غَدًا. قَالَ يَقُولُ سُهَيْلٌ: وَ اللهِ! إِنَّ عَهْدَكَ ('') بِخِلاَفِهِ لَحَدِيثٌ قَالَ: يَا أَبَا يَزِيدً! إِنَّا كُنَّا وَ اللهِ! نُوضِعُ فِي غَيْرِ شَيْءٍ وَعُقُولُنَا عُقُولُنَا عُقُولُنَا ، نَعْبُدُ حَجَرًا الْمُالِ اللهِ ال

يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٧/٥/٧)(٧). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَـاكِمُ (٢٤١/٣) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الأ عنهما وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ فِيهِ إِلَى قَوْلِهِ - فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَبْشَرَ وَوَثَبَ لَـ رَسُولُ اللَّهِﷺ قَائِماً عَلَى رجْلَيْهِ فَرَحاً بقُدُومِهِ. ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الأ عنهما قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ: لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا مُحَمَّــدُ إِنَّ هَذِهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّكَ آمَنْتَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ:﴿أَنْتَ آمِــنٌّ». فَقُلْتُ: أَشْـهَدُ أَنْ ا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ وَأَنْتَ عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ وَأَنْـتَ أَبَـرُ النَّـاس، وَأَصْـدَة النَّاس، وَأَوْفَى النَّـاس. قَـالَ عِكْرِمَـةُ: أَقُولُ ذَلِكَ وَإِنِّى لَمُطَأْطِيءُ رَأْسِي اسْتِحْيَـاءً مِّنْهُ ثُـ (١)وفي الخميس(ص٢): أنكيت (:أي اجتهدت وبالغت). «إنعام» (٢)القرشي العمامري، خطيب قريث أبو يزيد، أسلم بعد فتح حنين، وقام خطيبا وخطب بمكة المكرمة عند ما توفي النبيﷺ نحــو مــا خطــب أبـ بكرظ الله ينة. (٣)في الكنز: «لا يختبرهما»، ولعله: «لا يجتبرها». «إنعام»، قال الأعظمي: قلت: بل هـ بصفوان بن أمية، فقال: أبشر بهزيمــة محمـد وأصحابـه، فـو الله لا يجتبرونهــا أبـدا اهــ. يعــني أن محمــدا\$ وأصحابه ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَسْتَدَرَكُونَهَا. (٤)كما في منتخب الكنز(٥/٢٤٤) وفي الكنز:«يقول»، وفي السيرة الحلبية(١٢٧/٣): وقال عكرمة بن أبسي جهـلﷺ: وكونهـم لا يجبرونه أبدا، هذا ليس بيدك، الأمر بيد الله، ليس إلى محمد منه شيء إلخ إلا أن فيه فقال له: يا أبا يزيد! إنا كنــا علـ غير شيء، وعقولنا ذاهبة اهـ. «إنعام» (٥)نصر وغلب عليه وأظفر به. وفي حديث وفـد ثقيـف:«نـدال عليه

ويدالون علينا». (٦)أي زمانك. (٧)وفي منتخبه(٥/٢٤٤). «إنعام»

## قِصَّةُ إِسْلاَم صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ضَيَّاتًهُ

#### ﴿ أَمَانُ صَفْوَانَ حِينَ اسْتَأْمَنَ لَهُ عُمَيْرُ بْنُ وَهَبِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرَجَ الْوَاقِدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا الجمع: اسم مكان المعركة الني حصلت بين المسلمين والروم في فلسطين سنة ١٣هـ، واستشهد فيها عدد المحمع: اسم مكان المعركة التي حصلت بين المسلمين والروم في فلسطين سنة ١٣هـ، واستشهد فيها عدد من الصحابة، وتقع أجنادين في أراضي خربي «جنابة الفوقا» و «جنابة التحتا» في ظاهر قرية عجّور الشرقي. من أعمال الخليل. المعالم الأثيرة، وقال الحافظ في الإصابة (١٩٨٤): ذكر الطبري أيصا: أن النبي المستعمله على صلقات هوازن عام وفاته وأنه قتل بأجنادين، وكذا قال الجمهور حتى قال الواقدي: لا المحتلف بين أصحابنا في ذلك، وقال ابن إسحاق والزبير بن بكار: قتل يوم اليرموك في خلافة عمر. الإصابة (٤)أي يجمع صدقاتها. (٥)بفتح أوله: واد ذو قرى ومياه ونحل، يقع جنوب شرقي الطائف على الإصابة (٤)أي يجمع صدقاتها. (٥)بفتح أوله: واد ذو قرى ومياه ونحل، يقع جنوب شرقي الطائف على مسافة ٢٠٠ كيل؛ في تهامة عسير، وهي أيضا بلدة، قيل: أسلم أهل تبالة وجرش من غير حرب، فأقرهما رسول الله المنافي أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه، وكان فتحها في سنة عشر. وفي الكتب القديمة: أنها موضع بهلاد اليمن... والمسمى القديم لـ«اليمن»، كان يشمل جنوب السعودية. المعالم الأثيرة

وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. «إ-ح» (٧)ما كان موشيا مخططاً وهـو بـرد يمـان. (٨)التسـيير تمكينه من السير في الأرض آمنا شهرين بين المسلمين، لينظر في سيرتهم. عن المرقــاة (٩)في الكـنز:«أبـره» والظاهر: أبرهم، ويؤيده ما في البداية(٣٠٨/٤):«أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس». حياة الصحابة في (قصصه في الاحلاق - قصة إسلام صفوان بن أمية في (ج ١ص١٢) إلَيْكَ بِبُرْدِهِ الَّذِي دَخَلَ بِهِ مُعْتَجِرًا فَعَرَّفَهُ (١). قَالَ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ! هُو! فَرَجَعَ صَفُوانُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَ ورَسُولُ اللهِ فَيَ يُصلِّي بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَوقَفَا. فَقَالَ صَفُوانُ: كَمْ يُصلُّونَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ. قَالَ: يُصلِّي بِهِمْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا سَلَّمَ صَاحَ صَفُوانُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ عُمَيْرَ بُسنَ وَهُبِ يُصلِّي بِهِمْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا سَلَّمَ صَاحَ صَفُوانُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ عُمَيْرَ بُسنَ وَهُبِ جَاءَنِي بِبُرْدِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا وَإِلاَّ سَيَرْتَنِي جَاءَنِي بَبُرْدِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا وَإِلاَّ سَيَرْتَنِي شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: «انْ زِلْ أَبَا وَهُبٍ». قَالَ: لاَ وَاللهِ! حَتَّى تُبَيِّنَ لِي. قَالَ: «بَلْ لَكَ (أَنْ تَنْ لَ صَفُوانُ.

#### ﴿خُرُوجُ صَفْوَانَ مَعَهُ ﷺ إِلَىٰ هَوَازِنَ وَإِسْلاَمُهُ ﷺ

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قِبَلَ هَوَازِنَ وَخَرَجَ مَعَهُ صَفْوَانُ وَهُـوَ كَـافِرٌ وَّأَرْسَـلَ إلَيْـهِ يَسْتَعِيرُهُ سِلاَحَهُ فَأَعَارَهُ سِلاَحَهُ مِائَةً دِرْعٍ بِأَدَاتِهَا (٣). فَقَالَ صَفْوَانُ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَارِيَةً رَّادَّةً ( ) فَأَعَارَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَمَلَهَا إِلَى خُنَيْسِ فَشَهِدَ حُنَيْناً وَّالطَّـائِفَ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ إِلَى الْجعِرَّانَةِ. فَبَيْنَـا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَسِيرُ في الْغَنَائِم يَنْظُرُ إِلَيْهَا - وَمَعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ - فَجَعَلَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يَنْظُرُ إِلَى شِعْبِ (٥) مُلاَءِ<sup>(١)</sup> نَعَماً وَّشَاءً وَّرِعَاءً فَأَدَامَ النَّظْرَ ۚ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ۖ يَرْمُقُهُ فَقَالَ: «أَبَا وَهُـبٍ! يُعْجُبُكَ (هَذَا)(٧) الشِّعْبُ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «هُوَ لَكَ وَمَا فِيهِ». فَقَالَ صَفْوَانُ عِنْــدَ ذَلِـكَ: مَا طَابَتْ نَفْسُ أَحَدٍ بِمِثْلِ هَذَا إِلاَّ نَفْسُ نَبِيٍّ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّــدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٧٩٤/٥). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١)كذا في الأصل، والظاهر: أتعرفه؟. (٢)من منتخب الكنز، وفي ابن عساكر: «ولك تسيير»، وفي المشكاة: جعل له رسول ا للهﷺ تسيير أربعة أشهر، ووقع في الكنز:«بــل لـك تســير» خطــأ. انظـر حاشـية الكـنز الجـديــد (١٠//١٠) (٣)من ابن سعد ق١(١٠٨/٢)، وفي الكنز: بأدائهـا. (ومعنى بأداتهـا: بما يتبعهـا مـن ملاحـق الدروع). «إ-ح» (٤)أي مردودة، وفي المنتخب: مؤداة، وفي ابن عساكر: مضمونة: أي بــل أردهـا عينهــا وأضمن قيمتها لو تلفت. حاشية الكنز الجديد(١٠)٣٣٥/١ (٥)الشعب: الطريق في الجبل أو الناحية من الأرض. «ش» (٦)أي ملآن حدا، والنعم: الإبل، والشاء: الغنم. والرعاء: الرعيان. «ش» (٧)من الكنز الجديد = جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مُخْتَصَرًا؛ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٣٠٨/٤). وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٢/٥/٤) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَارَبَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَارَبَهِ أَنْ يُضْمُونَةً » (١) قَالَ: «بَلْ عَارِيَه مَّضْمُونَةً » (١) قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُضْمِنَهَا لَهُ. قَالَ: أَنَا الْيُومَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُضْمِنَهَا لَهُ. قَالَ: أَنَا الْيُومَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُضْمِنَهَا لَهُ. قَالَ: أَنَا الْيُومَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ الإسْلاَمِ أَرْغَبُ (٢) – انْتَهَى.

# قِصَّةُ إِسْلاَمٍ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ضَيَّا اللهُ وَهُمُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ ﴿ وَعُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ ﴾ ﴿ وَعُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ ﴾

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٤٩٣/٣) عَنِ الْمُنْ ذِرِ بْنِ جَهْمِ قَالَ: قَالَ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خِفْتُ خَوْفًا شَدِيدًا فَحَرَجْتُ مِنْ بَيْتِسي وَفَرَّقْتُ عِيَالِي فِي مَوَاضِعَ يَأْمَنُونُ فِيهَا؛ فَانْتَهَيْتُ إِلَى حَائِطِ عَوْفٍ<sup>(٣)</sup> فَكُنْتُ فِيـهِ فَـإِذَا أَنَـا بأبي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ضِيُّجُهُ – وَكَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَّةٌ – وَالْخُلَّةُ ۚ ۚ اَبَدًا مَّانِعَةٌ ۚ – وَكَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَّةٌ – وَالْخُلَّةُ ۖ أَبَدًا مَّانِعَةٌ ( ) –. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هَرَبْتُ مِنْهُ. فَقَالَ: أَبَا مُحَمَّدٍ! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ. قَـالَ: مَـا لَـكَ؟ قُلْتُ: الْخَـوْفُ. قَـالَ: لاَ خَوْفَ عَلَيْكَ، أَنْتَ آمِنٌ بأَمَانِ اللَّهِ ﷺ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ فَقَـالَ: اذْهَـبْ إِلَى مَنْزلِكَ. قُلْتُ: هَلْ لِي سَبيلٌ إِلَى مَنْزلِي؟ وَاللَّهِ! مَا أُرَانِي أَصِلُ إِلَى بَيْتِي حَيّاً حَتَّى أُلْفَى (٦) فَأُقْتَلَ أَوْ يُدْخَلَ عَلَيَّ مَنْزِلِي فَأَقْتَلَ، وَإِنَّ عِيَالِي لَفِي مَوَاضِعَ شَتَّى. قَالَ: فَاحْمَعْ عِيَالَكَ فِي مَوْضِعٍ وَّأَنَا أَبْلُغُ مَعَكَ إِلَى مِنْزِلِكَ. فَبَلَغَ مَعِي وَجَعَلَ يُنَادِي عَلَيَّ إِنَّ حُوَيْطِبًا آمِنٌ فَـلاَ يُهَجْ (٧). ثُمَّ انْصَرَفَ أَبُو ذَرِّ عَلِيْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ قَدْ أَمِنَ النَّاسُ = وفي الكنز: «هذه». (1)العارية إذا تلفت وجب ضمانها. (٢)يعني لا آخذ منك ضمان الأدراع الضائعة. «إنعام» (٣)ذكر الأزرقي في(٢٢٨/٢) موضعه من زقاق خشبة دار مبارك التركي ودار جعفر بن سليمان وهما اليوم من حق أم جعفر. «إنعام» (٤)بالضم: الصداقة والمحبة التي تخللت في القلب فصــارت خلالـه: أي في باطنه، والخليل: الصديق. (٥)أي حافظة وحامية. «إنعــام»، وفي الإصابــة(٣٦٣/١):«نافعــة» وهـــو أظهر. «إظهار» (٦)أي أوجد. (٧)أي فلا يثر. هاج الشيء: أثاره. أقرب الموارد

كُلُّهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرْتُ بِقَتْلِهِمْ؟ قَالَ: فَاطْمَأْنَنْتُ وَرَدَدْتُ عِيَالِي إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَعَادَ إِلَيَ الْبُوكَ فَوَالَ لِيَ الْمَوَاطِنِ (١) كُلِّهَا وَفَاتَكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَبَقِي حَيْرٌ كَثِيرٌ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَناسِ، وَأَحْلَمُ النَّاسِ، فَرَفُهُ شَرَفُكَ، وَعِزُّهُ عِزُكَ. قَالَ قُلْتُ: فَأَنا أَبُرُ النَّاسِ، وَأَحْلَمُ النَّاسِ، شَرَفُهُ شَرَفُكَ، وَعِزُّهُ عِزُكَ. قَالَ قُلْتُ: فَأَنا أَخْرُجُ مَعَكَ فَآتِيهِ، فَحَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَأْسِهِ وَسَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ: كَيْفَ يُقَالُ إِذَا سُلّمَ عَلَيْهِ؟ وَعُمْرُ رضي الله عنهما فَوقَفْتُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ: كَيْفَ يُقَالُ إِذَا سُلّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ! فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ! فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ! فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ! فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامِي وَاسْتَقْرَضَنِي مَالاً فَأَوْرَضُنُهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاسْتَقْرَضَنِي مَالاً فَأَوْرَضُنُهُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى مَالاً فَأَوْرَضُنُهُ اللهُ وَالْعَلَيْ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَى مِنْ غَنَوْمٍ حُنَيْنَ مَاكَةً بَعِيرِ.

أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَّشَهِدْتُ مَعَهُ حُنَيْناً وَّالطَّائِفَ وَأَعْطَانِي مِنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنِ مِّاتَةَ بَعِيرٍ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَـاتِ مِنْ طَرِيـقِ الْمُنْـذِرِ بْـنِ جَهْـمِ وَّغَـيْرِهِ عَـنْ حُوَيْطِبٍ نُحْوَهُ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٢/٤٦). وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضاً (٤٩٢/٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفُرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ حُوَيْطِبٌ: مَا كَانَ فِي قُرَيْشِ أَحَدٌ مِّنْ كُبَرَائِهَا الَّذِينَ بَقُوا عَلَى دِينِ قَوْمِهِمْ إِلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ أَكْرَهَ لِمَا فُتِحَتْ عَلَيْهِ مِنِّي وَلَكِنَّ الْمَقَادِيرَ<sup>(٣)</sup>!. وَلَقَدْ شَـهِدْتُ بَـدْرًا مَّعَ الْمُشْرِكِينَ فَرَأَيْتُ عِبَرًا ( ْ ) فَرَأَيْتُ الْمَلاَثِكَةَ تَقْتُلُ وَتَأْسِرُ ( ْ ) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ مَّمْنُوعٌ<sup>(٦)</sup>، وَ لَمَ ْ أَذْكُرْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا<sup>(٧)</sup> فَانْهَزَمْنَـا رَاجعِـينَ إلىَ مَكَّـةَ، فَأَقَمْنَا بِمَكَّةَ وَقُرَيْشٌ تُسْلِمُ رَجُلاً رَّجُلاً. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْيَّةِ حَضَرْتُ وَشَهدْتُ الصُّلْحَ (١)المراد بها: مشاهد الخير. (٢)المحصب، والحصباء، والأبطح، والبطحاء، وخيف بني كنانة: اسم لشيء واحد، واسم لمكان متسع بين مكة المكرمة ومنى، وهو أقرب إلى منى، وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة (و لم يبق اليوم بطحاء؛ لأن الأرض كلها معبدة). جزء حجة الوداع(ص٦١) (٣)أي الأوامر المقضيـة. (٤)جمـع عبرة وهي عظة وتذكرة. (٥)أي الكفار. (٦)أي محفوظ. (٧)الصحيح «لأحد». «ش» وَمَشَيْتُ فِيهِ حَتَّى تَمَّ وَكُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُ الإسْلاَمَ وَيَأْبَى اللهُ عَلَىٰ إِلاَّ مَا يُرِيدُ. فَلَمَّا كَتَبْنَا صُلْحَ الْحُدَيْيَةِ كُنْتُ آخِرَ شُهُودِهِ وَقُلْتُ (١): لاَ تَرَى قُرَيْشٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ إِلاَّ مَا يَسُوءُهَا، صُلْحَ الْحُدَيْيَةِ كُنْتُ آخِرَ شُهُودِهِ وَقُلْتُ (١): لاَ تَرَى قُرَيْشٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ الْقَضَاءِ وَحَرَجَتْ قَدْ رَضِيَتْ أَنْ دَافَعَتْهُ بِالرِّمَاحِ (٢). وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَةِ الْقَضَاءِ وَحَرَجَتْ قُرَيْشٌ مِّنْ مَّكُةً كُنْتُ فِيمَنْ تَخَلَّفَ بِمَكَّةً أَنَا وَسُهَيْلُ إِنْ عَمْرٍ و لأَنْ تُخرِجَ رَسُولَ اللهِ عَمْرٍ و فَقُلْنَا: قَدْ مَضَى الْوَقْتُ. فَلَمَّا انْقَضَتِ التَّلاَثُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فَقُلْنَا: قَدْ مَضَى شَرْطُكَ فَاخْرُجُ مِنْ بَلَدِنَا، فَصَاحَ «يَا بِلاَلُ لاَ تَغِبِ الشَّمْسُ وَوَاحِدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةً مِشَى مَعْنَا».

# قِصَّةُ إِسْلاَمِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ ضِيَّاتُهُ

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٢٧٧/٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَى أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها فَاسْتَجَارَا بِهَا(٢) فَقَالاً: نَحْنُ فِي جِوَارِكِ(١) فَأَجَارَتْهُمَا. فَدَحَلَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَشَهَرَ (°) عَلَيْهِمَا السَّيْفَ فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا (٦) وَاعْتَنَقَتْهُ وَقَالَتْ: تَصْنَعُ بِي هَذَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ؟ لَتَبْدَأَنَّ بِي قَبْلَهُمَا. فَقَالَ: (تُجِيرِينَ)<sup>(٧)</sup> الْمُشْرِكِينَ فَحَرَجَ. قَـالَتْ أُمُّ هَانِيءِ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَقِيتُ مِنِ ابْنِ أُمِّي– عَلِـيِّ – مَّا كِدْتُ أُفْلِتُ مِنْهُ (^)، أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ (٩) لي مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَانْفَلَتَ عَلَيْهِمَا (١٠) لِيَقْتَلَهُمَا. فَقَـالَ رَسُولُ اللّهِﷺ: «مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ<sup>(١١)</sup>، وَآمَتَا مَنْ (١)أي في نفسي. (٢)تقدم معناه في(٢١٦/١). (٣)أي استغاثا بهـا. (٤)في أمـانك. (٥)شـهر السـيف: سله فرفعه. «إ-ح» (٦)تفلت عليه: توثب، وتفلت إليه: ناز ع. (ق) «إنعام» (٧)أي تؤمنين، وفي الأصل: تجرين. (٨)أتخلص منه. (٩)الحمو: أبو زوج المرأة وأحو زوجها، وكل من ولي الزوج من ذي قرابته فهم أحمــاء المرأة، وحمو الرجل: أبو امرأته أو أخوها أو عمها، وقيل: الأحماء من قبل المرأة خاصة والأحتان من قبل الرجـل، والصهر يجمع ذلك كله. لسان العرب (٠١)أي هجم عليهما. (١١)فيه جواز أمــان المنرأة وإن لم تقــاتل، وبــه قال الجمهور: منهم الأئمة الأربعة، وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز تأمين المرأة. الأوجز(٩١/٢)

آمَنْتِ». فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا فَانْصَرَفَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ جَالِسَانِ فِي نَادِيهِمَا مُتَنَضِّلَيْنِ (') فِي الْمُلاَءِ الْمُزَعْفَرَةِ ('). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِمَا قَدْ آمَنَاهُمَا». قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُنْوَعِقِي أَنْ يَرَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَذْكُرُ رُوْيَتَهُ إِيَّايَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَذْكُرُ رُوْيَتَهُ إِيَّايَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَذْكُرُ بِرَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَأَلْقَاهُ وَهُو دَاخِلُ الْمَسْجِدِ فَتَلَقَّانِي بِالْبِشْرِ، وَوَقَفَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَذْكُرُ بِرَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَأَلْقَاهُ وَهُو دَاخِلُ الْمَسْجِدِ فَتَلَقَّانِي بِالْبِشْرِ، وَوَقَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ. فَقَالَ: «الْحَمْدُ للهِ اللهِ الْإِسْلامَ». قَالَ الْحَارِثُ: فَوَاللهِ! مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الإِسْلامَ جُهِلَ.

# قِصَّةُ إِسْلاَمِ النُّضَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيِّ ضَيَّهُ

أَخَرْجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْعَبْدَرِيِّ (٣) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّضَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِالإِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍﷺ وَ لَمُ ۚ نَمُتْ عَلَى مَا مَـاتَ عَلَيْهِ الآبَـاءُ، لَقَـدْ كُنْتُ أُوضِعُ ( ) مَـعَ قُرَيْشٍ فِي كُلِّ وِجْهَةٍ (°) حَتَّى كَانَ عَامُ الْفَتْحِ وَحَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نُرِيـدُ إِنْ كَانَتْ دَبْرَةٌ (٦) عَلَى مُحَمَّدٍ أَنْ نُعِينَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنَّا (٧) ذَلِكَ. فَلَمَّا صَارَ بِالْجِعِرَّانَةِ (٨) فَوَ اللهِ! إِنِّي لَعَلَى مَا أَنَا عَلَيْـهِ إِنْ (٩) شَعَرْتُ إِلاَّ برَسُولِ اللهِ ﷺ تَلَقَّ انِي بفَرْحَةٍ، فَقَـالَ: «النَّضَيْرُ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ! قَالَ: «هَذَا (خَيْرٌ)(١٠) مِّمَّا أَرَدْتَّ يَوْمَ خُنَيْنِ» قَـالَ: فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ سَرِيعاً فَقَـالَ: «قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تُبْصِرَ مَا أَنْتَ فِيهِ». فَقُلْتُ: قَدْ أَرَى فَقَالَ: «اللَّهُمَّ زدْهُ وهذا المعنى بحازي. «ش» (٢)الملاء جمع ملاءة: نوع من الثياب (كـالإزار والملحفـة) ومزعفـرة: مصبوغـة بالزعفران. «ش» (٣)نسبة إلى بني عبد الدار، بطن من قريش. «إ-ح» (٤)أي كننت أحمل مركبي على سرعة السير في عداوة النبي ﷺ. (٥)أي كل موضع كانت قريش تقصـده. (٦)أي هزيمـة؛ لأن المنهـزم يـولي دبره فرارا من عدوه طلبا للنحاة. (٧)أي الله تعالى. (٨)تقدم في(٢٣٤/١). (٩)نافية بمعنى ما. «ش» (١٠)كما في أصل الإصابة(٥٨/٣)، وفي الأصل:«خيرا» – بالنصب. «إنعام»

ثَبَاتاً» قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَكَانَ قَلْبِي حَجَرًا ثَبَاتاً فِي الدِّينِ وَنُصْرَةً فِي الْحَقِّ ('). ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي الدُّوَلِ يَقُولُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ قَدْ أَمَرَ لَـكَ رَسُولُ اللهِ عَلْقِ بَعِيرٍ فَأَجَزْ لِي (٢) مِنْهَا فَإِنَّ عَلَىيَّ دَيْناً. قَالَ: فَارَدْتُ أَنْ لاَّ آخُذَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ مَا وَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَرْتَشِي (٤) عَلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ مَا طَلَبْتُهَا وَلاَ سَأَلْتُهَا فَقَبَضْتُهَا وَأَعْطَيْتُ الدُّوَلِيَّ مِنْهَا عَشْرًا - كَذَا فِي الإِصَابَةِ (٣/٨٥٥) (٥).

# قِصَّةُ إِسْلاَمِ ثَقِيفٍ أَهْلِ الطَّائِفِ

﴿ إِنْصِرَافُهُ عَنْ ثَقِيفٍ وَإِسْلاَمُ عُرْوَةً بْنِ مَسْعُودٍ فَاللَّهُ

ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا انْصَرَفَ عَنْ ثَقِيفٍ اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُـرْوَةُ بْـنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَسْلَمَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَرْجسعَ إِلَى قَوْمِـهِ بِالإِسْلاَمِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِﷺ: «إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ» وَعَرَفَ رَسُولُ اللهِﷺ أَنَّ فِيهمْ نَخْـوَةَ الإمْتِنَاعِ (٦) لِلَّذِي كَانَ مِنْهُمْ. فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْكَارِهِمْ(٧)- وَكَانَ فِيهِمْ كَذَلِكَ مُحَبَّبًا مُّطَاعًا - فَخَرَجَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَى الإسْلاَم رَجَـاءَ أَنْ لاَّ يُخَالِفُوهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى عُلِّيَّةٍ (^) لَّـهُ وَقَـدٌ دَّعَـاهُمْ إِلَى الإسْلاَم وَأَظْهَرَ لَهُمْ دِينَهُ رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ (٩)، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ. فَقِيلَ لِعُرْوَةَ مَــا تَـرَى في (دَمِكَ)(١٠٠)؟ قَـالَ: كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِيَ اللَّهُ بهَا، وَشَهَـادَةٌ سَاقَهَا اللَّهُ إِلَىَّ فَلَيْسَ فِيَّ إِلاَّ مَا (1)أي حصل هذا له ببركة دعاء النبي ﷺ. «ش» (٢)أي أعطني حائزة وعطية. (٣)أي استمالة واستعطاف. ويقال تألف فلانا: استماله. (٤)أي آخذ رشوة. (٥)وذكر ابن سعد وابن شاهين وابن إسحاق في المغازي وموسى بن عقبة قالوا جميعا: إنه كان ممن أعطى رسول الله على من المؤلفة يوم حنين النضير بن الحارث مائة بعير، ثم خرج إلى المدينة فسكنها ثم خرج إلى الشام مهاجرا وشهد اليرموك وقتل بهـاﷺ. الإصابـة(٥٢٨/٣) (٦)يعني إباء الكبر كان فيهم اهـ، وفي تاريخ الطبري(٣٦٣/٢): بالامتناع الذي كان إلخ. «إنعام» (٧)أي الجواري العذاري، وهو كناية عن شدة محبتهم له. (٨)العلية: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار ومــا فوقهـا. (٩)أي حانب. (٠٠)بالميم بدل الياء والنون كما في الطبري(٣٦٣/٢)، وفي الأصل والبداية: دينك. «إنعام» حياة الصحابة عَنْ وقصصه عَلِي في الأخلاق - قصة إسلام ثقيف أهل الطائف) (ج١ص٢٤٧) في الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا (١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْكُمْ فَادْفِنُونِي مَعَهُمْ، فَدَفَنُوهُ مَعَهُمْ. فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فِيهِ: ﴿إِنَّ مَثَلَـهُ فِي قَوْمِهِ كَمَثَـلِ صَـاحِب يَاسِينَ<sup>(١)</sup> في قوْمِهِ».

#### ﴿ إِرْسَالُ ثَقِيفٍ عَبْدَ يَالِيلَ بْنَ عَمْرِو وَفْدًا إِلَيْهِ ﷺ وَخَبَرُهُمْ مَّعَهُ ﴾

ثُمَّ أَقَامَتْ ثَقِيفٌ بَعْدَ قَتْلِ عُرْوَةَ أَشْهُرًا ثُمَّ إِنَّهُمُ ائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ وَرَأُوا أَنَّهُ (٣) لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِحَرْبِ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْعَرَبِ وَقَدْ بَايَعُوا وَأَسْلَمُوا، ثُمَّ أَجْمَعُوا (١) عَلَى أَنْ يُرْسِلُوا رَجُلاً مِّنْهُمْ، فَأَرْسَلُوا عَبْدَ يَالِيلَ بْنَ عَمْرٍو وَّمَعَهُ اثْنَانِ مِنَ الأَحْلاَفِ<sup>(°)</sup> وَثَلاَثَـةٌ مِّـنْ بَنِـي مَالِكٍ. فَلَمَّا دَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَنَزَلُوا قَنَاةً (٦) أَلْفَوُ اللهُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَرْعَى فِي نَوْبَتِهِ (٨) رِكَابَ (٩) أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمَا رَآهُمْ ذَهَبَ يَشْتَدُّ لِيُبَشِّرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بقُدُومِهمْ. فَلَقِيَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلِيْكُهُ فَأَحْبَرَهُ عَنْ رَكْبِ ثَقِيفٍ أَنْ قَدِمُوا يُريدُونَ الْبَيْعَــةَ وَالْإِسْلاَمَ إِنْ شَرَطَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ شُرُوطًا، وَّيَكْتُبُوا كِتَابًا فِي قَوْمِهِمْ. فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرِ لِّلْمُغِيرَةِ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لاَ تَسْبَقْنِي إِلَى رَسُـول اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَكُـونَ أَنَـا أُحَدِّثُهُ. فَفَعَـلَ الْمُغِيرَةُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَحْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ بِقُدُومِهِمْ. ثُمَّ خَرَجَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ (١)هم الشهداء الذين قتلوا في حصار الطائف وكانوا نحوا مـن عشـرين شـهيدا. «ش» (٢)هـو حبيـب النجـار الذي دعا أهل أنطاكية للإيمان برسل المسيح التَّلَيْكُلُرُ فقتلوه. «ش» (٣)وفي الطبري: اتتمروا بينهم أن لا طاقة لهم إلخ. «إنعام» (\$)أي عزموا، واتفقوا. (٥)الأحلاف: ست قبائل: عبد الدار، وجمح، ومخزوم، وعدي، وكعـب، وسهم، سموا به؛ لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبـد الـدار مـن الحجابـة، والرفـادة، واللـواء، والسقاية، وأبت عبد الدار، عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا فـأخرجت بنـو عبـد منـاف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لأحلافهم - وهم: أسد وزهرة وتيم - في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة ثـم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا، فسموا «المطيبين» وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفائها حلفا آخــر مؤكـدا فسموا «الأحلاف» لذلك. مجمع البحار (٦)بالفتح، أحد أودية المدينة، يمر بين المدينة وأحــد، فـإذا احتمـع مع بطحان وعقيق المدينة تكوّن وادي إضم، وهذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها، ويذهب إضم إلى البحر الأحمر حنوب مدينة الوجـه. المعـالم الأثـيرة (٧)كمـا في البدايـة: أي وحـدوا، وفي الطـبري (٣٦٣/٢):«لقوا»، وفي الأصل: «آلفوا». «إنعام» (٨)وفي الطبري زيادة: وكانت رعيتها نوبا على أصحابه. «إنعام» (٩)أي الإبل المركوبة. فَرَوَّحَ الظَّهْ رَ ( ) مَعَهُمْ وَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قُبَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ خَالِلُهُ الْخَاهِلِيَّةِ. وَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ قُبَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ خَالِلُهُ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ هُوَ الَّذِي يَمْشِي ( ) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا حَاءَهُمْ بِطَعَامٍ مِّنْ عِنْدِهِ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى يَأْكُلُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ (قَبْلَهُمْ) ( ) وَهُوَ اللَّذِي كَتَبَ بَطَعَامٍ مِّنْ عِنْدِهِ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ حَتَّى يَأْكُلُ خَلِدُ بْنُ سَعِيدٍ (قَبْلَهُمْ) ( ) وَهُوَ اللّذِي كَتَبَ لَهُمْ (كِتَابَهُمْ) ( ) قَالَ: وَكَانَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَأَلُوهُ شَهِمُ الطَّاغِيةَ ( ) لَهُمْ الطَّاغِيةَ ( ) لَهُمْ الطَّاغِيةَ ( ) مَشُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى سَأَلُوهُ شَهُمُ الطَّاغِيةَ ( ) مَقْلَمُهُمْ لِيَتَأَلَّفُوا ( ) شَفْهَا عَهُمْ فَلَهِمْ فَلَيْهِمْ أَنْ يَدَعَهَا (شَيْئًا مُسَمَّى) ( ) إلاَ أَنْ يَعْمَلُ وَاللَّهُمْ فَلَا مَنْ مَرْبُوا أَصُلُوا مَعَ ذَلِكَ أَنْ لا يُصَلِّوا مَعْمَهُمُ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً لِيهُدِمَاهَا وَسَأَلُوهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لا يُصَلُّوا مَعَمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَالْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةً لِيهُدِمَاهَا وَسَأَلُوهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لا يُصَلَّوا وَأَنْ لا يَكُسُولُوا أَصْنَامِهُمْ بَأَيْدِيكُمْ فَلَاهُ إِنْ كَانَتْ دَنَاءَةً ( السَائِقُ فَلا خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلَاةً فِيهِ ». فَقَالَ: «أَمَّا كَسُرُ أَصْنَامِكُمْ بَأَيْدِيكُمْ فَاسَعُونَ مَنْ مَاكُولُ السَائِمُ وَالْمَامِكُمْ وَالْمُ الْمُعْمِي وَاللّهُ الْمُعْرَاقُ الْوالْدُولُ السَلَيْقُولُ الْمَامِهُمْ وَالْمُلْولُ اللّهُ الْمُؤْمِولُولُ الْمَلْولُولُ اللْمُولُ اللْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُعُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْ

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ ( ) عَنْ عُتْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ( ) أَنَّ وَفْلَ تَقِيفٍ قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَّ تُحْشَرُوا وَلاَ تُجَبُّوا وَلاَ يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ، وَلاَحَيْرَ فِي يَنْ لاَّ رُكُوعَ فِيهِ» (١). وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَّمْنِيَ الْقُرْآنَ اللهِ! عَلَّمْنِيَ الْقُرْآنَ اللهِ! عَلَّمْنِيَ الْقُرْآنَ اللهِ! عَلَّمْنِيَ الْقُرْآنَ أَبِي الْعَاصِ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِيَ الْقُرْآنَ اللهِ! عَلَمْنِيَ الْقُرْآنَ أَيْضاً.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ أَيْضاً (٢) عَنْ وَهْبٍ سَأَلْتُ جَابِرًا اللهِ عَنْ شَأْن ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ، ال اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ لا صَدَقَة عَلَيْهَا وَلاَ جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ للهِ عَلَى يَتُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: «سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا» - انْتَهَى مِنَ الْبِدَايَةِ للهِ عَلَى يَتُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: «سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا» - انْتَهَى مِنَ الْبِدَايَةِ اللهِ عَلَى مَنْ الْبِدَايَةِ مِنَ الْبِدَايَةِ مَنْ الْبِدَايَةِ مَا وَلَا مَحْتَصَرًا.

وَأَخْرِجَ أَحْمَدُ (') وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ فَيْقِيْهُ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى الشُوعِيْنِ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الأَحْلاَفُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة فَيْقَيْهُ، وَأَنْزَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُلَيْهِ حَتّى السُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. فَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُويْهِ مِنْ قُولِهِ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُولِهِ مُنْ لَكُنْ مُسْتَذَلِّينَ بِمَكَّةً. فَلَمَّا حَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ مِحْولُ اللهُ مِنْ اللهُ لَهُ عَنْ اللّهُ لِلْ اللّهُ لَقَالَ اللهُ الْمَدِينَةِ كَانَتُ مُسْتَفَعُهِينَ مُسْتَذَلِينَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لا تجبوا فعلى هذا معنى لا تجبوا: لا تصلوا. «إنعام» (١)أي لا صلاة فيه، كما في التنزيل العزيز: ﴿واركعي مع الراكعين﴾. (٢)في كتاب الفيء والإمارة – باب ما جاء في خبر الطائف(٢٠٨/٤). (٣)في الكتاب المذكور – الباب المذكور، وأخرجه أحمد أيضا في مسنده(٣٤١/٣). (٤)في المسند(٤/٩) وأبو داود في كتاب الصلاة – باب تحزيب الصلاة (١٩٧/١)، وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها – باب في كم يستحب القرآن (٩٦/١). (٥)أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما. (٦)أي ولكن لا ينبغي لي أن أحزن أو أيأس. (٧)جمع سجل: وهو الدلو الكبير، أي نوبة لنا ونوبة لهم. (٨)الإدالة: الغلبة، أي نغلب عليهم مرة ويغلبون علينا مرة. بذل(٢١/٢) (٩)كذا في البداية: أي ورد وأقبل (أي طرأ

على ذاكرتي وردي من القرآن) كأنه فاجته وقت كان يؤدي فيه ورده من القراءة. بذل «إظهار»

(ج١ص٠٥٠) (دعوة الصحابة ﴿ للأفراد والأشحاص - دعوة أبي بكر وعمر) حياة الصحابة و مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى أُتِمَّهُ ﴾ - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣٢/٥). وَأَخْرَجَهُ ا سَعْدِ (٥/٠/٥) عَنْ أُوسٍ ﴿ يَنْحُوهِ.

# دَعْوَةُ الصَّحَابَةِ فَيُسَمِّ لِلأَفْرَادِ وَالأَشْخَاصِ دَعْوَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْكِمْ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ فَيْ وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ دَعَا إِلَى اللّهِ عَلَى وَكَا أَبُو بَكْرٍ رَّجُلاً مَّأَلُفاً (۱) لِقَوْمِهِ وَمُحَبَّباً (۲) سَهْلاً، وَكَانَ أَنْسَبَ (۳) قُرَيْشٍ لِقُرَيْشٍ، وَأَعْا قُرَيْشٍ بِمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. وَكَانَ رَجُلاً تَاجِرًا ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ (۱)، وَكَانَ رَجُلاً تَاجِرًا ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ (۱)، وَكَانَ رَجُلاً قَوْمِهِ يَأْتُونَهُ وَيَأْلُفُونَهُ (۱) لِغَيْرٍ وَاحِدٍ (۱) مِّنَ الأَمْرِ لِعِلْمِهِ وَتِجَارَتِهِ وَحُسْنِ مُجَالَسَنِ فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى اللهِ وَإِلَى الإِسْلاَمِ مَنْ وَثِقَ بِهِ (۱) مِنْ قَوْمِهِ مِمَّنْ يَعْشَاهُ (۱) وَعَلْمَ فَعَلَى يَدَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي الزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَطَلْحَةُ بْ إِلْهِ (۱). فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَطَلْحَةُ بْ إِلْهُ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ وَمَعَهُمْ أَبُو بَكُو فَعَمَانَ بُنِ عَوْفٍ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلاَ وَمَعَهُمْ أَبُو بَكُو فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإسلامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلامَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلامَ وَكَوْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَأَنْبَأَهُمْ بِحَقِ الإِسْلامَ وَكَانَ هَوْلُاءِ النَّهُ وَلَاءِ اللهُو كَانَ هَوْلَاءِ اللهِ كَانَ هَوْلَاءِ اللهِ كَالَهُ فَي الْبِدَايَةِ (٢٩/٣).

### دَعْوَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ الْمُعَابِ

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْلِهِ عَنْ أَسْتَقَ (١١) قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لَّعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيُّجَبُّهُ وَأَ (١) مصدر ميمى على المبالغة، أو اسم مكان: أي مكان الألفة ومنشاها. (٢) أي محبوبا. (٣) أي بليغ العلا بانسابهم. (٤) المعروف: صنيعة يسديها المرء إلى غيره. (٥) أي يحبونه. (٦) أي من وجوه كثيرة. «إنعا (٧) أي ائتمنه. (٨) أي يأتيه. (٩) أي يذهب إليه. (١٠) أي يقصد هؤلاء الخمسة المذكورين ومن أسلم قبله وهم أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة في أجمعين. (١١) كذا في ابن سعد، والصحيح «أسبق» كما قال صْرَانِيُّ. فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ وَيَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَتِي الْمُسْلِمِينَ وَلَسْتَ عَلَى دِينِهِمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَسْتَ عَلَى دِينِهِمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَسْتَ عَلَى دِينِهِمْ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا يَصْرَانِيٌّ وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ.

وَأَحْرَجَهُ أَيْضاً سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ نَحْوِهِ مُحْتَصَرًا. كَذَا فِي الْكَنْزِ(٥/٥٥) وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٩/٣٤) عَنْ يَحْوِهِ مُحْتَصَرًا. كَذَا فِي الْكَنْزِ(٥/٥٥) وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٩/٣٤) عَنْ يَسْتِ (١) الرُّومِيِّ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ سَتَعِينَ عَلَى أَمَانَةِ مِنْ بَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَسْلَمَ (٢) قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ أَتَيْتُ عُمَر بْنَ لَخَطَّابِ فَيْ إِنْ اللَّهُ مِنْ أَيْنَ جَنْتَ بِهِذَا الْمَاءِ؟ فَمَا رَأَيْتُ مَاءً عَذْباً وَلاَ لَخَطَّابِ فَيْ إِنْ اللَّهُ مَاءً عَذْباً وَلاَ لَخَطَّابِ فَيْ إِنْ اللَّهُ مَا مَاءً عَذْباً وَلاَ مَاءً السَّمَاءِ أَطْيَبَ مِنْهُ. قُلْتُ: جَنْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هَلَهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ. فَلَمَّا تَوضَا أَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَالَى مُحَمَّدًا اللَّهُ الْعَجُوزُ اللَّهُ عَنْ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا الْإَنْ اللَّهُ عَمْرُ: اللَّهُ مَنْ أَلُوتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْرُ: اللَّهُ مَ اللَّهُ عَمْرُ: اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ: اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَرُ: اللَّهُ اللَّهُ

## دَعْوَةُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ ضَلِيَّهُ

#### ﴿ دَعْوَةً مُصْعَبِ لِأُسَيْدِ بْنِ خُضَيْرٍ وَّإِسْلاَمُهُ رضي الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَعَيْرُ وَقَعْيُرُهُ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ خَرَجَ بِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ يُّرِيدُ بِهِ دَارَ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَدَارَ وَعْمَوْ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً خَرَجَ بِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ يُّرِيدُ بِهِ دَارَ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ وَدَارَ وَعْمَوْ أَنَّ أَسْعَدَ الْإَصَابة (١٩/١) وهو مولى عمره الله ذكره ابن سعد. وكذا ذكره ابن كثير في تفسيره (١٩٢/١). (١) كذا وقع في الحلية والدر المنثور (٢٠٠/١)، وفي نسختي الكنز: «أستق»، وفي نسخة ابن سعد (١٩/١): «أسق» والصواب: «أسبق» كما في الإصابة (٤/١٠) والتفسير لابن كثير. (٢) (مولى آخر لعمر) وهو من جلة موالي عمر، وكان يقدمه. تهذيب التهذيب (٣) نبت أبيض الزهر والثمر (المراد هنا وضوح الشيب). «إ-ح»

في الصاوي(١٦٢/١). (٦)أي متعرضا للشتم. (٧)أي إن كنتما حريصين على حياتكما، وهو تهديد له بالقتل. (٨)أي تلألأ وجهه حسنا. (٩)أي ميلانه إلى لين، وهما صفتان عائدتان إلى أسيد بن حضيرﷺ لَهِ وَتَشَهَّدَ شَهَادَةً الْحَقِّ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: إِنَّ وَرَاثِي رَجُلاً إِنِ كُمَا لَمُ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَحَدٌ مِّنْ قَوْمِهِ وَسَأَرْسِلُهُ إِلَيْكُمَا الآنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ.

#### ﴿ دَعْوَةً مُصْعَبِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رضي الله عنهما وَإِسْلاَ مُهُ ﴾

ثُمَّ أَخَذَ حَرْبَتَهُ وَانْصَرَفَ إِلَى سَعْدٍ وَّقَوْمِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي نَادِيهِمْ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْـهِ لْدُ بْنُ مُعَادٍ مُقْبِلاً قَالَ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أُسَيْدٌ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِـنْ لِكُمْ (١). فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى النَّادِي قَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَلَّمْتُ الرَّجُلَيْن فَوَ اللهِ رَأَيْتُ بِهِمَا بَأْسًا وَۚ قَدْ نَهَيْتُهُمَا فَقَالاَ نَفْعَلُ مَا أَحْبَبْتَ، وَقَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ بَنِي حَارِثَـةَ َجُوا إِلَى أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ لِيَقْتُلُوهُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّـهُ ابْنُ خَالَتِكَ لِيَحْقِرُوكَ (٢). ): فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُغْضَباً مُّبَادِرًا (٣) مُّخَوَّفاً (٤) لِلَّذِي ذُكِرَ لَهُ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ وَأَخَــذَ حَرْبَةَ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ شَيْئًا. ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمَا سَعْدٌ فَلَمَّا رَآهُمَا لْمَئِنَيْن عَرَفَ أَنَّ أُسَيْدًا إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُسْمِعَ مِنْهُمَا فَوَقَفَ مُتَشَتِّماً، ثُمَّ قَالَ لأسْعَدَ بْن ِ َارَةً: وَ اللهِ يَا أَبَا أُمَامَةً! أَمَا وَ اللهِ! لَوْلاً مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْقَرَابَةِ مَا رُمْتَ ( ) هَـٰذَا ي، أَتَغْشَانَا فِي دَارِنَا(٦) بِمَا نَكْرَهُ؟ قَالَ: وَقَدْ قَالَ أَسْعَدُ لِمُصْعَبِ: أَيْ مُصْعَبُ جَاءَكَ اللهِ سَيِّدُ مَنْ وَّرَاءَهُ مِنْ قَوْمِهِ إِنْ يَّتَبعْكَ لاَ يَتَخَلَّفْ عَنْكَ مِنْهُمُ أَثْنَان. قَالَ فَقَالَ لَهُ صْعَبْ: أَوْ تَقْعُدُ فَتَسْمَعَ فَإِنْ رَضِيتَ أَمْرًا وَّرَغِبْتَ فِيهِ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَزِلْنَا عَنْكَ مَا كْرَهُ. قَالَ سَعْدٌ: أَنْصَفْتَ. ثُمَّ رَكَزَ الْحَرْبَـةَ وَجَلَسَ فَعَرَضَ عَلَيْـهِ الإسْلاَمَ وَقَـرَأَ عَلَيْـهِ نَمُوْ آنَ – وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ أَوَّلَ الزُّخْرُ فَوِ (٧) –، قَـالاً فَعَرَفْنَـا وَاللهِ في

جُهِهِ الإسلامَ قَبْلَ أَنْ يَّتَكَلَّمَ فِي إِشْرَاقِهِ وَتَسَهَّلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَنْتُمْ () هَذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ الظّاهِرِ لَهُ عَلَاقَةً وطيدة بالداخل وكذا يدل على أَنْ للهداية نورا. (٢) يذلوك ليتكبروا عليك اهـ. وفي وفاء الوفاء (٢٢٧/١) برواية ابن إسحاق: «ليخفروك» (أي لينقضوا عهدك). إنعام» (٣)أي مسرعا. (٤)وفي سيرة ابن هشام: «تخوفا». «ش» (٥)أي ما قصدت. (٦)أي أتأتينا في بينا. (٧)أول سورة الزخرف.

أَسْلَمْتُمْ وَدَحُلْتُمْ فِي هَذَا الدِّينِ؟ قَالاَ: تَغْتَسِلُ فَتَطَهَّرُ وَتُطَهِّرُ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةً الْحَقِّ، ثُمَّ تَصَلِّي رَكْعَيْنِ ثُمَّ أَحَذَ حَرْبَتَهُ فَأَقْبُلَ عَائِدًا إِلَى نَادِي قَوْمِهِ وَمَعَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ. فَلَمَّا رَآ وَكُعْيَنِ ثُمَّ أَحَذَ حَرْبَتَهُ فَأَقْبُلَ عَائِدًا إِلَى نَادِي قَوْمِهِ وَمَعَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ. فَلَمَّا رَآ قَوْمُهُ مُقْبِلاً قَالُوا: نَحْلِفُ بِاللهِ لَقَدْ رَجَعَ إِلَيْكُمْ سَعْدٌ بِغَيْرِ الْوَجْهِ اللّذِي ذَهَبِ بِهِ مِر عَنْدِكُمْ. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ! كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي فِيكُمْ؟ قَالُوا عَنْدُكُمْ. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ! كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي فِيكُمْ؟ قَالُوا سَيْدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمَنَنَا نَقِيبَةً (ا) قَالَ: فَإِنَّ كَلاَمَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى سَيْدُنَا وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا وَأَيْمَنَنَا نَقِيبَةً (ا) قَالَ: فَإِنَّ كَلاَمُ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى مَنْ فَواللهِ مَا أَمْسَى فِي ذَارِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهُلِ رَجُلُ وَلاَ امْرَأَةً إِلا مُسَائِكُمُ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَ هُ وَاللهِ مَا أَمْسَى فِي ذَارِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهُلِ رَجُلُ وَلَا أَمْ الْمَالَةُ إِلاَ الْمُرَأَةُ إِلا مُنْ وَاللهِ مَا أَمْسَى فِي ذَارِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهُلِ رَجُلُ وَلَا الْمَرَأَةُ إِلا مُسَاعًا أَوْ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِما مَ عَلَى هَو اللهِ مَا كَانَ مِنْ ذَارِ بَنِي أُمَالًا وَلَوْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ وَلَا الللّهُ الْمُلْكَامُ وَلَا مَلْهُمُ وَاللّهُ مَا كَانَ مِنْ ذَارِ بَنِي أُمَيَّةً بْنِ (زَيْدٍ) (٢)، وَحَطْمَةً، وَوَائِلٍ، وَوَاقِيلٍ، وَوَاقِمٍ وَتِلْكَ أُوسُ (٣) الْمُولَلُكَ أَوسُ الْبِكَايَةِ (٣/٢٥ ١) (٤).

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضاً ( ) وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ ( ) عَنْ عُرْوَةَ مُطُولًا - فَذَكَرَ عَرْضَهُ كَلَّ الدَّعْوَةَ عَلَى الأَنْصَارِ عَنَّ وَإِيمَانَهُمْ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْتِدَاءِ أَمْرِ الأَنْصَارِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

ي أَتَيَا بِئْرَ مَرَقِ<sup>(١)</sup> أَوْ قَرِيباً مِّنْهَا. فَجَلَسُوا هُنَالِكَ وَبَعَثُوا إِلَى رَهْطٍ مِّنْ أَهْـل الأَرْض<sup>(٢)</sup> وْهُمْ مُسْتَخْفِينَ. فَبَيْنَمَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يُّحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُّ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. أُخْبِرَ بِهِمْ نْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَأَتَاهُ فِي لِأُمْتِهِ (٣) وَمَعَهُ الرُّمْحُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: عَلاَمَ يَأْتِينَا (١) فِي رِنَا بِهَذَا الْوَحِيدِ الْفَرِيدِ الطُّرِيحِ الْغَرِيبِ يُسَفَّهُ ضُعَفَاءَنَا بِالْبَاطِلِ وَيَدْعُوهُم لاَ أَرَاكُمَا ـَ هَذَا بِشَيْءٍ مِّنْ جَوَارِنَا. فَرَجَعُوا ثُمَّ إِنَّهُمْ عَادُوا الثَّانِيَةَ بِبِثْرِ مَرَقِ أَوْ قَريباً مِّنْهَا، فَأُخْبِرَ مْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ التَّانِيَةَ؛ فَوَاعَدَهُمْ بَوَعِيدٍ دُونَ الْوَعِيدِ الْأَوَّل. فَلَمَّا رَأَى أَسْعَدُ مِنْهُ لِينــاً يَا ابْنَ خَالَةَ اسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَمِعْتَ مِنْهُ مُنْكَرًا فَارْدُدْهُ يَا هَـذَا(٥) مِنْهُ، وَإِنْ مِعْتَ خَيْرًا فَأَجِبِ اللهُ. فَقَالَ: مَاذَا يَقُولُ؟ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ:﴿حَم. كِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبِياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٦). فَقَالَ سَعْدٌ: وَمَا أَسْمَعُ إِلاًّ أَعْرِفُ<sup>(٧)</sup>. فَرَجَعَ وَقَدْ هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُظْهِرْ أَمْرَ الإسْلاَمِ حَتَّى رَجَعَ. فَرَجَعَ إِلَى مِهِ، فَدَعَا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ إِلَى الإسْلاَمِ وَأَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ. وَقَالَ فِيهِ: مَنْ شَكَّ مِنْ صَغِيرٍ كَبير أَوْ ذَكَر أَوْ أُنْتَى فَلَيَأْتِنَا بِأَهْدَى مِنْهُ نَأْخُذْ بِهِ. فَوَا للهِ لَقَدْ جَاءَ أَمْرٌ لَّتُحَرَّنَّ<sup>(٨)</sup> فِيهِ قَابُ. فَأَسْلَمَتْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ عِنْدَ إِسْلاَمِ سَعْدٍ وَّدُعَاثِهِ إِلاَّ مَنْ لاَّ يُذْكَرُ. فَكَانَتْ )تقدم ذكره في(٢/١٥٢). (٢)يعني الفلاحين. (٣)كذا في الدلائــل (أي في ســلاحه أو درعــه). «إ-ح» )وفي الدلائل(١٠٨/٢): علام تأتينا. «إنعام» (٥)أي يما سعد بن معاذ، «منه» أي من مصعب بن يرضُّ الله عنه الله الوفاء (١/٥/١): «فاردده بأهدى منه». «إنعام» (٦)سورة الزخرف، من الآيــات -٣. ﴿حم﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن ﴿والكتاب المبين﴾ قسم أقسم الله به: أي أقسم نرآن المبين الواضح الجلي، المظهر طريق الهـ دى من طريـ فالضـ اللهـ المبـين للبشـرية مـ تحتـاج إليـه مـن حكام والدلائل الشرعية ﴿إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾ هذا هو المقسم عليه: أي أنزلناه بلغة العرب، مشتملا ن كمال الفصاحة والبلاغة، بأسلوب محكم، وبيان معجز ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي لكي تفهموا أحكامه، دبروا معانيه وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر، قال الإمام البيضاوي: أقسم تعالى بالقرآن ، أنه جعله قرآنا عربيا وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمقسم عليه، تنبيها على أنه لا شيء أعلى منه سم به، وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه وأدقه. صفـوة التفاسـير (٧)يريـد أنـه – القـرآن

ئريم الذي سمعه - حق ليس بسحر كما كانوا يزعمون من قبل. (٨)لعله من الحز بمعنى القطع. «إنعام»

# دَعْوَةُ طُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرِ ضَلَّىٰهِ

### ﴿ دَعْوَةُ طُلَيْبٍ لِأُمِّهِ أَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما ﴾

أُخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ طُلَيْب ابْنُ عُمَيْرِ عَلَيْهُ وَدَخَلَ عَلَى أُمِّهِ أَرْوَى بنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهَا: قَدْ أَسْـلَمْتُ وَتَبعْت مُحَمَّدًا عَلِي اللهِ عَنْ الْحَبَرَ (٢) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تُسْلِمِي وَتَتَّبعِيهِ؟ فَقَد أَسْلَمَ أَخُوكِ حَمْزَةُ ظَيُّتُهُ. فَقَالَتْ: أَنْتَظِرُ مَا تَصْنَعُ ( ۚ ) أَخَوَاتِي؟ ثُمَّ أَكُونُ إحْدَاهُ نَّ. قَالَ فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَسْأَلُكِ بِاللَّهِ إِلاَّ أَتَيْتِهِ وَسَلَّمْتِ عَلَيْهِ وَصدَّقْتِهِ وَشَهدْتٌ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَتْ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. ثُمَّ كَانَتْ بَعْلْ تَعْضُدُ (٥) النَّبِيُّ عَلِي السَّانِهَا وَتَحُضُّ ابْنَهَا (٦) عَلَى نُصْرَتِهِ وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ (٧). كَذَا في الإسْتِيعَابِ(٢٢٥/٤). وَأَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِــدِيِّ بِمِثْلِـهِ كَمَـا في الإصَابَـا (٢٢٧/٤). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢٣٩/٣) مِنْ طَريق إسْحَاقَ بْن مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَسْلَمَ طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرِ فَلِيَّهُ فِي دَارِ الأَرْقَمِ (^) ثُمَّ خَرَجَ فَدَحَلَ (١)أي بجميعها. (٢)وقد ثبت في صحيح البخاري عن البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أ. مكتوم، وقال ابن إسحاق في المغازي عن زيد بن أبي حبيب: لما انصرف النــاس عــن العقبــة بعـث النبيﷺ معهم مصعب بن عمير يفقههم. الإصابة(٢٠٩/١) (٣)أي أن الـراوي ذكـر القصـة. (٤)مـن أسـد الغابــا (٩٩١/٥)، وفي الاستيعاب: يصنع. «إ-ح» (٥)أي تعينه، وتنصره، والمراد هنا. أنها رضي الله عنها كانت تذكر النبيﷺ بالخير والثناء عليه، وتحرض الناس على اتباعه. (٦)أي كانت تحثه. (٧)امتثال أمره، يقال: قـــا٠ بالأمر: تولاه. (٨)كانت قريبة من الصفا، وكان يصلي فيها المسلمون سرا في صدر البعثة. المعالم الأثيرة -

حياة الصحابة و الصحابة و الصحابة و الكفراد والأشحاص - دعوة عمير بن وهب (ج ١ص٧٥٢) عَلَى أُمِّهِ (١) وَهِيَ أَرُوكَى بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ: تَبِعْتُ مُحَمَّدًا وَّأَسْلَمْتُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَلَّ ذِكْرُهُ. فَقَالَتُ أُمُّهُ: إِنْ أَحَقَّ مَنْ وَّازَرْتَ (٢) وَمَنْ عَاضَدْتَ (٣) ابْنُ خَالِكَ. وَاللهِ! لَوْ كُنَّا نَقْدِرُ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لَتَبِعْنَاهُ وَلَذَبَبْنَا عَنْهُ (١) قَالَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ وَمَا يَمْنَعُكِ؟ - فَذَكَرَ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (١٢٣/٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيدِ بِمِثْلِهِ. قَالَ الْحَاكِمُ (٣/٣٩/٣): صَحِيحٌ غَرِيبٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ (٢٣٤/٢) فَقَالَ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ مُوسَى ضَعِيفٌ (٥)، وَرِوايَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ: قَالَ: فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ - إِلَى آخِرِهِ؛ انْتَهَى.

## دَعْوَةُ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ الْجُمَحِيِّ فَيْكَا وَقِصَّةُ إِسْلاَمِهِ ﴿ خَبَرُ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَبْلَ إِسْلاَمِهِمَا ﴾

أخرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرَّبْيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبْيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: حَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجُمَحِيُّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْحِحْرِ (٦) بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْرِ بيَسِير، وكَانَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ شَيْطَاناً مِّنْ شَيَاطِينِ قُرَيْش، وَمِمَّنْ كَانَ يُوْذِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ وَيَلْقَوْنَ مِنْهُ عَنَاءً وَهُوَ بِمَكَّةً وَكَانَ ابْنَهُ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا إِنْ أَسَارَى بَدْرِ - فَذُكِرَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ (٢) وَمُصَابُهُم (٨). فَقَالَ صَفْوانُ: وَاللهِ مَا إِنْ وَفِي السَارَى بَدْرِ - فَذُكِرَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ (٢) وَمُصَابُهُم (٨). فَقَالَ صَفْوانُ: وَاللهِ مَا إِنْ وَفِي السَارَى بَدْرِ - فَذُكِرَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ (١) وَمُصَابُهُم (٨). فَقَالَ صَفْوانَ: وَاللهِ مَا إِنْ وَفِي السَارَى بَدْرِ - فَذُكِرَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ (٢) وَمُصَابُهُم (٨). فَقَالَ صَفْوانَ: وَاللهِ مَا إِنْ وَوَلِي حاشِيةِ الأَرْرَقِي (٢/٠٠/١): تسمى اليوم دار الخيزران بجانب الصفا وكانت تسمى أيضا المحتبى، ودار الخيزران هي حول هذا المحتبى. (١) من الإصابة، وفي المستدرك: ثم دخل فخرج على أمه. «إ-ح» ودار الخيزران هي حول هذا المحتبى. (١) أي دفعنا عنه. (٥)قال الواقدي: كان فقيها عدنا. تهذيب (٢) أي عاونت. (٣) أي ناصرت. (٤) أي دفعنا عنه. (٥)قال الواقدي: كان فقيها عدنا. من الكعبة في الشامي محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة (وكله من البيت أو ستة أذرع منه، أو سبعة أذرع أقوال). المعالم الأثيرة (٧) القليب ويذكر ويؤنث: البتر التي لم تطو، التي ألقي فيها المشركون من قتلى بدر. (٨) المصاب: الشدة النازلة.

وَكَانَتْ (تَحِيَّةَ)<sup>(١)</sup> أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَهُمْ – فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ! بِالسَّلاَمِ تَحِيَّةِ أَهْـلِ الْجَنَّةِ». قَـالَ: أَمَـا وَاللهِ يَـا مُحَمَّـدُ! إِنْ كُنْتُ بِهَا لَحَدِيثَ عَهْدٍ. قَالَ: «فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ؟» قَالَ: جِنْتُ لِهَذَا الأَسِيرِ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ فَأَحْسِنُوا فِيهِ. قَالَ: «فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنْقِكَ؟» قَالَ: قَبَّحَهَا الله مِنْ سُيُوفٍ وَّهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: «اصْدُقْنِي مَا الَّذِي جِئْتَ لَـهُ؟» قَـالَ: مَـا جَنْتُ إِلاَّ لِذَلِكَ. قَالَ: «بَلْ قَعَدتَّ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ فِي الْحِجْرِ، فَذَكَرْتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيبِ(٢) مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ قُلْتَ: لَوْلاَ دَيْنَ عَلَيَّ وَعِيَالٌ عِنْدِي لَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّداً؛ فَتَحَمَّلَ<sup>(٣)</sup> لَكَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِدَيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى أَنْ تَقْتُلَنِي لَـهُ وَاللهُ حَـاثِل بَيْنَكَ (وَبَيْنَ) ذَلِكَ»(٤). فَقَالَ عُمَيْرٌ: أَشْهَدُ أَنَّـكَ رَسُولُ اللهِ، قَـدْ كُنَّا يَـا رَسُولَ اللهِ نُكَذُّبُكَ بِمَا كُنْتَ تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنَ الْوَحْـي وَهَـذَا أَمْـرٌ لَّـمْ يَحْضُرُهُ إِلاَّ أَنَا وَصَفْوَانُ؛ فَوَ اللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلاَّ اللهُ. فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانِي لِلإسْلاَم وَسَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ ثُـمَّ شَـهدَ شَـهادَةَ الْحَقِّ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِۗ عَلَيْ: «فَقُهُـوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ، وَعَلَّمُوهُ الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُوا أَسِيرَهُ<sup>(°)</sup>» فَفَعَلُوا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّسي كُنْتُ جَاهِداً عَلَى إِطْفَاءِ نُورِ اللهِ، شَدِيدَ الأَذَى لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ اللهِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَقْدَمَ مَكَّةَ فَأَدْ عُوَهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى الإسْـلاَمِ لَعَـلَّ اللهَ يَهْدِيهِـمْ وَإِلاًّ آذَيْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا كُنْتُ أُوذِي أَصْحَابَكَ فِي دِينِهِمْ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَلَحِتَ بمَكَّةَ. وَكَانَ صَفْوَانُ حِينَ خَرَجَ عُمَيرُ بْنُ وَهْبٍ يَّقُـولُ: أَبْشِرُوا بِوَقْعَةٍ (٦) تَـأْتِيكُمُ الآنَ في أَيَّـامٍ<sup>(٧)</sup> تُنْسِيكُمْ وَقْعَـةَ بَدْرٍ. وَكَانَ صَفْوَانُ يَسْـأَلُ عَنْهُ الرُّكْبَانَ حَتَّى قَدِمَ رَاكِبٌ فَأَحْبَرَهُ

<sup>(</sup>١)كما في البداية، وكذا في سيرة ابن هشام(٣٦٢/١)، وفي الأصل: «كان التحية». «إنعام» (٢)القليب: الذي القسي فيمه المشركون من قتلى بـدر. (٣)أي تكفـل. (٤)كمـا في البدايـة وسيرة ابـن هشـام، وفي الأصل: «بينك وبيني ذلك». «إنعام» (٥)أي خلوا سبيله. (٦)أي صدمة الحرب. (٧)أي بعد أيام قليلة.

﴿إِسْلاَمُ أُناسِ كَثِيرِ عَلَى يَدِ عُمَيْرٍ عَلَى اللهِ عُمَيْرٍ عَلَيْهُ

هَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بِطُولِهِ، كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٨١/٧)، وَزَادَ: فَلَمَّا قَدِمَ عُمَيْرٌ ﴿ اللهِ مَكَّةَ أَقَامَ بِهَا يَدْعُو إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُؤْذِي مَنْ خَالَفَهُ أَذًى شَدِيداً. فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ نَاسٌ كَثِيرٌ. وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ رحمه الله - نَحْوَهُ. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٢٨٦/٨): وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

#### ﴿ قَوْلُ عُمَرَ فِي عُمَيْرِ بْنِ وَهُبِ رضي الله عنهما بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ ﴾

وَرُوِيَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ نَحْوُهُ مُرْسَلاً، وَقَالَ فِيهِ: فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ هَـدَاهُ اللهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَيُّ اللهُ لَحِنْزِيرٌ كَانَ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنْهُ حِينَ اطَّلَعَ (٢) وَهُو الْيُومَ اللهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَيُّ اللهَ الْحَيْزِيرُ كَانَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ حِينَ اطَّلَعَ (٢) وَهُو الْيُومَ أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ يَنِي وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُ أَيْضًا عَنْ أَيْصِا عَنْ أَنْسِ فَيْ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَيْرُ بْنُ وَهُبِ فَجَلَخُهُ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ نَزَلَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يَتَّفِقُ (٢) بِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَظُهَرَ الإسلامَ وَدَعَا إِلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ صَفُوانَ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ حِينَ لَمْ يَبْدَأُ بِي قَبْلَ مَنْزِلِهِ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكُسَ (٤) وَدَعَا إِلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ صَفُوانَ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ حِينَ لَمْ يَبْدَأُ بِي قَبْلَ مَنْزِلِهِ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكُسَ (٤) وَدَعَا إِلَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ صَفُوانَ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ حِينَ لَمْ يَبْدَأُ بِي قَبْلَ مَنْزِلِهِ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكُسَ (٤) وَدَه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ بِن عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حياة الصحابة على الصحابة على المؤواد والأشخاص - دعوة أبي هريرة على المراد (٢٦١ص ٢٦١) وَصَبَا (٢) فَلاَ أَكلّمُهُ أَبِداً وَلاَ أَنْفَعُهُ وَلاَ عِيَالَهُ بِنَافِعَة (٢)، فَوَقَفَ عَلَيْهِ عُمَيْرٌ وَّهُوَ فِي وَصَبَا (١) فَلاَ أَكلّمُهُ أَبِداً وَلاَ أَنْفَعُهُ وَلاَ عِيَالَهُ بِنَافِعَة (٢)، فَوَقَفَ عَلَيْهِ عُمَيْرٌ وَهُو فِي الْحِجْرِ وَنَادَاهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُمَيْرٌ: أَنْتَ سَيِّدٌ مِّنْ سَادَاتِنَا، أَرَأَيْتَ اللّذِي كُنَّا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجَرٍ وَذَبْحٍ لَّهُ (٣)؟ أَهَذَا دِينَ ؟ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَلَمْ يُحِبْهُ صَفُوانَ بِكَلِمَةٍ؛ كَذَا فِي الإسْتِيعَابِ (٢٨٦/٢). وقَدْ تَقَدَّمَ سَعْيُ عُمَيْرِ فِي إِسْلاَمٍ صَفُوانَ بْنِ أُمِيَّةَ رضي الله عنهما (ص٢٣٨ –٢٣٩).

# دَعْوَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِلِيَّةِ

#### ﴿ دَعْوَتُهُ لَأُمِّهِ وَإِسْلَامُهَا رَضِي الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَاكَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّنِي إِلَى الإِسْلاَم وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُول اللهِ عَلِي مَا أَكْـرَهُ، فَـأَتَيْتُ رَسُـولَ اللهِ عَلِيْ وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبِيَ عَلَيَّ وَإِنِّي دَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ الله أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ (٥): «اللَّهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا (٦) بِدَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا جِئْتُ قَصَدْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافِ (٧) فَسَمِعَتْ أُمِّي حِسَّ قَدَمَيَ (٨) فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَسَمِعْتُ حَصْحَصَةً الْمَاءُ(١)، قَالَ وَلَبسَتْ دِرْعَهَا(١١) وَأَعْجَلَتْ عَنْ حِمَارِهَا (١١) فَفَتَحَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَحَمِدَ اللّهَ (١٣) وَقَالَ: خَيْرًا. (١)أي خرج من دينه. (٢)أي منفعة. (٣)أي الذبح على النصب. (٤)في كتاب الفضائل – بـــاب مــن فضائل أبي هريرةﷺ (٣٠١/٢). (٥)أي رسول اللهﷺ. (٦)أي مسروراً منشــرحاً. (٧)أحــاف البــاب أي رده فهـو بحـاف. «إ-ح» (٨)أي صوتهمـا الخفي، وفي مسـلم:«خشـف قدمـيّ» أي صوتهمـا في الأرض. (٩)أي صوت تحريك الماء. «إ-ح» (٩٠)أي قميصها أو ثــوب تلبســه في بيتهــا. «ش» (١١)أي تركت خمارها من العجلة، والمعنى: أنها بادرت إلى فتُح الباب بعد لبسها الثياب قبل أن تلبس حمارها. المرقماة(١٨٧/٩) (١٢)فيمه استحابة دعماء رسول الله الله على الفور بعين المستول، وهو من =

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ (٤/٣٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَعِيْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لاَ يَسْمِعُ بِي مُؤْمِنٌ وَّلاَ مُؤْمِنٌ وَلاَ مُؤْمِنةٌ إِلاَّ أَحَبَّنِي. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يُعْلِمُ كَ ذَاكَ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي - فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَجَنْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُ أَبْكِي مِنَ الْعُرَاتُ مِنَ الْحُزْنِ فَقُلْتُ: أَبْشِرْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ قَدْ الْفَرَحِ كَمَا بَكَيْتُ مِنَ الْحُزْنِ فَقُلْتُ: أَبْشِرْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ قَدْ هَدَى اللهُ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الإسْلاَمِ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَن يُحبِّبنِي هَدَى اللهُ أَن يُحبِّبنِي وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَإِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ. فَقَالَ: «اللّهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّةً إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَقَالَ: «اللّهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّةً إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَ وَلاَ مُؤْمِنَ وَلاَ مُؤْمِنَ وَلاَ مُؤْمِنَ وَلاَ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةً إِلاَ أَحَبَّنِي.

# دَعْوَةُ أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها

﴿ دَعْوَةُ أُمِّ سُلَيْمٍ لأَبِي طَلْحَةَ رضى الله عنهما إلى الإسلام حِينَ خَطَبَهَا وَدُخُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ حِينَ خَطَبَهَا وَدُخُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ حِينَ خَطَبَهَا وَدُخُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ فَي الله عنها أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَنْسِ فَي الله عنها الله عنها أَنْ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ نَبَتَ عَنْهُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ نَبَتَ عَنْهُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ نَبَتَ مِنَ الأَرْضِ؟ قَالَ: بَلَى! قَالَتْ: أَفَلاَ تَسْتَحْيِي تَعْبُدُ شَجَرَةً؟ إِنْ أَسْلَمْتَ فَإِنِي لاَ أُرِيدُ مِنَ الأَرْضِ؟ قَالَ: بَلَى! قَالَتْ: أَفَلاَ تَسْتَحْيِي تَعْبُدُ شَجَرَةً؟ إِنْ أَسْلَمْتَ فَإِنِي لاَ أُرِيدُ مِنَ الأَرْضِ؟ قَالَ: خَتَى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي. فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ مَنْكَ صَدَاقًا (٢) غَيْرَهُ. قَالَ: حَتَى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي. فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَقَالَتْ: يَا أَنسُ (٣)! زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ فَزَوَّجَهَا.

وَأَخْرَ جَهُ أَيْضاً ابْنُ سَعْدٍ بِمَعْنَاهُ؛ كَذَا فِي الإصابة (٢١/٤). وأخرجه الله عند حصول النعم. النووي (١) في المسند (٢٠/٣)، وأخرجه أيضا النسائي (٢/٥٨) عن أنس نحوه. (٢) بفتح الصاد وكسرها: مهراً: أي لا أريد منك مهراً غير الإسلام، وفي رواية النسائي عن أنس في السروسية: «تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» قال الشيخ سندهي رحمه الله: وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الإسلام صار سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل. راجع حاشية النسائي (٣)هو أنس بن مالك خادم النبي الله المهم المهم بنت ملحان رضي الله عنها.

# دُعُورَةُ الصَّحَابَةِ فَيُ فِي الْقَبَائِلِ وَأَقُوامِ الْعَرَبِ دَعُوةُ الصَّحَابَةِ فَيُ فَي الْقَبَائِلِ وَأَقُوامِ الْعَرَبِ دَعُوةُ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَيْ اللهِ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ وَوُفُودُ ضِمَامٍ فَي اللهِ عَلَى النَّبِي فَي وَخَبَرُهُ مَعَهُ وَدُخُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ ﴿ وَخَبَرُهُ مَعَهُ وَدُخُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ ﴾

أُخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ بَنُــو سَـعْدِ بْـن بَكْر ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ وَافِداً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَــدِمَ إِلَيْـهِ وَأَنَــاخَ (١) بَعِـيرَهُ عَلَـى بَــاب الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ(٢)، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَـالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ؛ وَكَـانَ ضِمَامٌ رَّجُلاً جَلْدًا(٢) أَشْعَرَ (١) ذَا غَدِيرَتَيْنِ (٥) فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ في أَصْحَابِهِ. فَقَـالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَـا ابْـنُ عَبْـدِ الْمُطَّلِبِ». فَقَالَ: أَمُحَمَّدٌ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنِّي سَائِلُكَ وَمُغَلِّظٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلاَ تَجدَنَّ<sup>(٦)</sup> فِي نَفْسِكَ. قَالَ:«لاَ أَجدُ فِي نَفْسِي فَسَـلْ عَمَّـا بَـدَا لَكَ». فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهُ(٢) إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كَـانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُـوَ كَـائِنٌ بَعْدَكَ آ لللهُ(^) بَعَثَكَ إِلَيْنَا رَسُولاً؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ! (°)» قَالَ: فَأَنْشُــدُكَ اللهَ إِلَهَـكَ وَإِلَـهَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ وَحْــدَهُ وَلاَ نُشْـرِكَ بهِ شَيْئًا وَّأَن نَّحْلَعَ هَذِهِ الأَنْدَادَ (١٠) الَّتِي كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ!» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَهَ مَنْ هُـوَ كَـائِنٌ بَعْـدَكَ: آللهُ أَمَـرَكَ أَن نُّصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ؟ قَـالَ:«اللَّهُمَّ نَعَـمْ!» قَـالَ: ثُـمَّ جَعَـلَ يَذْكُـرُ فَرَائِـضَ الإِسْلاَمِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً: الزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَشَرَاثِعَ الإِسْلاَمِ كُلُّهَا يَنْشُدُهُ عِنْدَ (١)الإناخة: إقعاد البعير بقول نخ نخ. (٢)أي شد ركبتيه. (٣)أي شديدا قويـا. (٤)أي كثـير الشـعر. (٥)تثنية الغديرة: وهي الشعر المضفور من الرأس. (٦)أي لا تغضبن، من الوجد هــو الحـزن والغضــب. (٧) بفتح همزة وضم شين ونصب الاسم الشريف: أي أستلك بالله وأقسم عليك. (٨) بالمد في المواضع كلها. (٩)ذكر تبركا وتأكيدا لصدقه. (١٠)أي أن نترك عبادة هذه الأصنام.

(ج اص ٢٦٤) (دعوة الصحابة في القبائل - دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد) حياة الصحابة في الله عليه على الله على ال

#### ﴿ إِسْلاَمُ بَنِي سَعْدٍ وَّقُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ضِمَام اللهِ ﴾

قَالَ: فَأَتَى بَعِيرَهُ فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكُلَّمَ أَنْ قَالَ: بِفْسَتِ اللاَّتُ وَالْعُزَّى. فَقَالُوا: مَهْ (أ) يَا ضِمَامُ! اتَّقِ الْجُلَامَ (أ)، اتَّقِ الْجُلُونَ. فَقَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا وَاللهِ لاَ يَضُرَّان وَلاَ يَنْفَعَان؛ الْبَرَصَ (أ)، اتَّقِ الْجُلَامَ أَنْ اللهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولاً وَأَنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَاباً اسْتَنْقَذَكُمْ (أ) بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَقَدْ جَنْتُكُمْ مِّنْ عِنْدِهِ بِمَا لَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَقَدْ جَنْتُكُمْ مَنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. قَالَ فَوَا للهِ! مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيُومِ وَفِي حَاضِرِهِ (أ) رَجُل وَلاَ أَمْرَكُمْ بِهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. قَالَ فَوَا للهِ! مَا أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ الْيُومِ وَفِي حَاضِرِهِ (أَنْ عَلَيْهِ بِمَا الْمُرَاقَةَ إِلاَّ مُسْلِماً. قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّسٍ رضي الله عنهما: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِيدِ قَوْمٍ كَانَ الْمُرَاقَةَ إِلاَّ مُسْلِماً. مِنْ طَرِيقِهِ وَعَالَمُ أَنْ وَاللهِ اللهَ عَنهما: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِيدِ قَوْمٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقً وَأَبُو اللهَ اللهَ عَنه مَلْ اللهَ إِلَا اللهَ إِلَى اللهَ اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَا اللهُ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَيْقَ الْمُسَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي حَاضِرِهِ رَجُل وَالْكَ الْيَوْمِ فِي خَلْكَ الْيُومِ فِي حَاضِرِهِ رَجُل وَاللهَ وَلَكُ الْمَسَاعِة وَ وَقَلْ الْمُلْكَ الْمُ مَنْ طَرِيقِهِ الْمَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

(١) وفي رواية الصحيحين: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال في الفتح (١٠٦/١): فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أحيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا حار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه، اهه وقال القاري: أو كان الرجل وافدا فالمعنى لا أزيد على ما سمعت في تبليغه ولا أنقص منه. (٢) العقيصة: الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور، وأصل العقص اللّي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. «إ-ح» (٣) لأنه أتى بما عليه. (٤) أي كفف. (٥) بياض يقع في الجسد لعلّـة. (١) علم تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. (٧) أي خلصكم ونجاكم. (٨) يعني قبيلته وحيه، والحاضر: المقيم في الحضر، والحضر: خلاف البدو. (٩) في المسند (٢٦٤/١). (١٠) في كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة مختصرا (٢١٥).

ياة الصحابة على (دعوة الصحابة على في القبائل - دعوة عمرو بن مرة الجهني في قومه) (ج ١ص ٢٦٥) و أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا في الْمُسْتَدُّرَكِ (٣/٤٥) (١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حْوهِ ثُمَّ قَالَ: قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ (٢) عَلَى إِخْرَاجِ وُرُودِ ضِمَامِ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَسُقْ احِدٌ مِّنْهُمَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ - انْتَهَى؛ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فَقَالَ: صَحِيحٌ.

## دَعْوَةُ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ ﴿ ثَالِهُ مِنْ فَي قَوْمِهِ

﴿ رُؤْيَا عَمْرِو ﴿ فِي أَمْرِ بِعْشِتِهِ عَلَيْكُ ﴾

أَخْرَجَ الرُّويَانِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ ضَرَّاتُهُ قَالَ: حَرَجْنَا مُجَّاجاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي جَمَاعَةٍ مِّنْ قَوْمِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وَأَنَا بِمَكَّةَ نُورًا سَاطِعاً<sup>(١)</sup> نَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَضَاءَ (٥) لي حَبَلَ يَثْرِبَ وَأَشْعَرَ جُهَيْنَةَ (١) وَسَمِعْتُ صَوْتًا في النُّور َهُوَ يَقُولُ: انْقَشَعَتِ(٧) الظُّلْمَاءُ، وَسَطَعَ الضِّيَاءُ، وَبُعِثَ حَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ؛ ثُمَّ أَضَاءَ لي ضَاءَةً أُخْرَى حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الْحِيرَةِ<sup>(٨)</sup>؛ وَأَبْيَضِ<sup>(٩)</sup> الْمَدَاثِنِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا في ١)وأخرجه أيضاً النسائي والبغوي من طريق عبيد الله بن عمر بن سعيد عـن أبـي هريـرةﷺ، وقــال بغوي: كان يسكن الكوفة. الإصابة(٢٠٢/٢) (٢)وقد أخرج البخاري سؤاله للنبي عن الإسلام في كتاب العلم – باب القراءة والعرض على المحدث(١٥/١)، ومسلم في كتباب الإيمـان – بـاب بيــان أن لصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام إلخ(٣٠/١). (٣)قال ابن سمعد: كمان في عهـد النبي ﷺ ليخا كبيرا، وشهد معه المشاهد. قال البغوي: سكن مصر وقدم دمشق، وقال ابن سميع: مات في حلافة عبد الملك بن مروان، وهكذا نقله أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن أبي ميسرة، وقال ابــن حبــان أبو عمر: مات في خلافة معاوية، وله في جامع الترمذي حديث واحــد في كتــاب الأحكــام وهــو عنــد حمد أيضًا من رواية علي بن الحكم أخبرني أبو الحسن قال قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول للْهَﷺ يقول:«ما من إمام يُغلـق بابـه دون ذوي الحوائـج والخلـة والمسكنة إلا أغلـق الله تعـالي أبـواب لسماء دون حاجته ومسألته ومسكنته». قال فجعل معاوية رجلا على حوائج النـاس. راجـع الإصابـة رالكنز الجديد(١١٤/٦) (٤)أي منتشرا ومرتفعا. (٥)أي أظهر وأنــار. (٦)علــى وزن أفعــل مــن كــثرة لشعر، سمي بذلك لكثرة شجره وهو ما يسمى الآن «الفِقرة» بكسر الفاء، وهو جبل ضخم يُطـل علـي «ينبع»، والطريق إليه معبدة من المدينة تمر على طريق بدر، ولكنها تنحرف إلى اليمـن على بُعـد حـوالي ىائة كيل عن المدينة... وهو أحد منتزهات أهل المدينة في الصيف؛ لارتفاعه وطيب هوائه. المعالم الأثيرة (٧)أي انكشفت. (٨)وهي في العراق كانت قاعدة المناذرة بين النجف والكوفة، فتحها خالد بن الوليد وأظنها قد درست. المعـالم الأثيرة (٩)المدائن عاصمـة الفرس، والأبيض قصـر للأكاسرة بها، كان من =

(ج١ص٢٦٦) (دعوة الصحابة عِيَّةِ: في القبائل - دعوة عمرو بن مرة الجهني في قومه) حياةالصحابة هَ النُّورِ وَهُوَ يَقُولُ: ظَهَرَ الإِسْلاَمُ، وَكُسِرَتِ الأَصْنَامُ، وَوُصِلَتِ الأَرْحَامُ. فَانْتَبَهْتُ فَز فَقُلْتُ لِقَوْمِي: وَ اللهِ لَيَحْدُثَنَّ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَث، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا رَأَيْت فَلُمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى بِلاَدِنَا جَاءَ الْخَبَرُ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَحْمَدُ قَدْ بُعِتَ فَخَرَجْتُ حَدّ أَنَيْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ:«يَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةً! أَنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَـادِ كَاةً أَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ(')، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَ وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَبِحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ – شَهْرِ مِّنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا -فَمَنْ أَجَابُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ فَآمِنْ يَا عَمْرُو! يُؤْمِنْكَ اللَّهُ مِـنْ هَـوْلِ<sup>(</sup> جَهَنَّمَ». فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، آمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِئـتَ بِ مِنْ حَلاَلٍ وَّحَرَامٍ وَإِنْ رَغِمَ (٣) ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الأَقْـوَامِ، ثُـمَّ أَنْشَـدَّتُهُ أَبْيَاتـاً قُلْتُهَـا حِـ سَمِعْتُ بِهِ - وَكَانَ لَنَا صَنَمٌ وَّكَانَ أَبِي سَادِنَهُ (١) فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَكَسَر تُهُ ثُمَّ لَحِقْ بالنَّبيِّ ﷺ وَأَنَا أَقُولُ :-

شَهِ الْحَجَ الرَّاوَ الله حَقَّ وَأَنْنِي لَآلِه هَ الله وَلَّ وَالْدِه وَ الْأَحْجَ الرَّاوَ الْوَعْث بَعْدَ الدَّكَادِكِ (١) وَشَمَّ وْتُ (عَنْ النَّيْ عَنْ (سَاقِي) (١) الإِزَارَ مُهَاجِراً أَجُوب (١) إِلَيْكَ الْوَعْث بَعْدَ الدَّكَادِكِ (١) لَأَصْحَبَ خَيْرَ النَّ السِّي عَلَيْهِم وَ الْجَبَائِكِ وَوَالِدًا رَسُولَ مَلِيكِ النَّاسِ (٩) فَوْقَ الْجَبَائِكِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِم وَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيْ. فَتَعْنِي فَقَالَ: ﴿عَلَيْكَ بِالله فَقَ وَالْقَوْ الْجَبَائِكِ الله أَن يَمُنَ بِي عَلَيْهِم كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيْ. فَبَعَثِنِي فَقَالَ: ﴿عَلَيْكَ بِالله فَقَ وَالْقَوْ الْعَجَائِكِ الله أَن يَمُن بِي عَلَيْهِم كَمَا مَنْ بِكَ عَلَيْ. فَبَعْتِنِي فَقَالَ: ﴿عَلَيْكَ بِالله فَقَ وَالْقَوْ وَالْعَوْلِ الله أَن يَمُن بِي عَلَيْهِم كَمَا مَنْ بِكَ عَلَيْ. فَبَعْتِي فَقَالَ: ﴿عَلَيْكَ بِالله فَقَ وَالْقَوْ وَالْعَوْلِ الله العباسي في حدود سنة ، ٢٩ هـ. (١) أي بحفاظته (٢) المول: الخوف والأمر الشديد. (٣) أي كره وغضب عليه و لم يرضه. (٤) أي بحادمه. ﴿إنعا (٢) المول: الخوف والأمر الشديد. (٣) أي كره وغضب عليه و لم يرضه. (٤) أي خادمه. ﴿إنعا الله المعلى الله العباسي في حدود سنة ، ٢٩ إلى خادمه. ﴿إنعا الله المعلى الله العباسي في ما المويق الغليظ العسر. ﴿إِسَالَ الله العباسي في ما لله العباسي في ما لله من الرمل بالأرض و لم يرتفع كثيرا. (٩) أي ربهم ومالكهم الم (٨) جمع الدكك هي ما تلبد من الرمل بالأرض و لم يرتفع كثيرا. (٩) أي ربهم ومالكهم الم (١٠ أي نها طرق النحوم ، ومنه قوله تعالى «الحبائك»: الطرق واحدها حبيكة يعني بها السموات؛ لأن فيها طرق النحوم ، ومنه قوله تعالى «المنافق المنافق واحدها حبيكة يعني بها السموات؛ لأن فيها طرق النحوم ، ومنه قوله تعالى المنافق المناف

﴿ والسماء ذات الحبك، النهاية

سلايد "م ولا تكن فظا "م ولا متكبرا، ولا حسودا " ». فاتيت قومي فقلت: يا ي رفاعة! بَلْ يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَة! إِنّي رَسُولُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الإسْلاَمِ أَمُوكُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَرَفْضِ الأَصْنَامِ، وَبِحَجٌ الْمُركُمْ بِحَقْنِ الدِّمَانَ - شَهْرٍ مِّن اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً - فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنّة، مَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ. يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةً! إِنَّ الله جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنتُم مِنْهُ (\*) وَبَعْضَ مَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ. يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةً! إِنَّ الله جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنتُم مِنْهُ (\*) وَبَعْضَ بَدُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُبِّبَ إِلَى غَيْرِكُمْ مِّنَ الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ لُو يَخُلُفُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ (\*)، فَأَجِيبُوا هَذَا لَحْتَيْنِ، وَالْغَزَاةَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ (\*)، فَأَجِيبُوا هَذَا لَكُنْنِ وَالْغَزَاةَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ (\*)، فَأَجِيبُوا هَذَا لِي الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُوَيِّ بْنِ غَالِبٍ تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الآخِرَةِ. فَمَا جَاعِنِي بَي الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُوَي بْنِ غَالِبٍ تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْاتِحْرَةِ. فَمَا جَاعِنِي بَرَعْ اللهُ عَيْمَاكُ (\*) أَتَأْمُونُنا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقُ رُقَى مَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةً! أَمَرُ اللهُ عَيْشَكُ (\*) أَتَامُولُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقُ وَلَى مَا يَدْعُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقُ وَا مَنْ مَا يَدْعُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقُ وَا اللهُ مَنْ مَا يَدْعُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقِ الْمُولِيقِ الْمَالِيقِ الللهُ مَا يَدْعُونَا إِلَيْهِ هَذَا الْقُرَشِيقِ الْمُؤْمِنَا وَأَنْ اللهُ الْعُلَى إِلَى مَا يَدْعُونَا إِلْهُ هَا اللهُ الْقُولَا اللهُ وَالْمَالِيقُولُوا اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِنَا وَأَنْ اللهُ الْمُؤْمُونَا الْعُلَى الْمَالِقُ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَا اللهُ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونَا اللهُ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُ الْمُؤْم

نْ أَهْلِ تِهَامَةَ؟ لاَ حُبَّا وَّلاَ كَرَامَةً! ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَبِيثُ يَقُولُ:

إِنَّ ابْنَ مُرَّةَ قَدْ أَتَى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتْ مَقَالَةَ مَن يُّرِيدُ صَلاَحاً

إِنَّ ابْنَ مُرَّةَ قَدْ أَتَى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتْ مَقَالَةَ مَن يُّرِيدُ صَلاَحاً

إِنِّي لاَّحْسَبُ قَوْلَهُ وَفِعَالَهُ يَوْماً وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحاً (^)

لِيُسَفِّهُ الأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى مَنْ رَامَ ذَلِكَ لاَ أَصَابَ فَلاَحاً

َ الَ عَمْرُو: الْكَاذِبُ مِنَّي وَمِنْكَ أَمَرَ اللهُ عَيْشَهُ، وَأَبْكَمَ لِسَانَهُ (١)، وَأَكْمَهُ سَانَهُ (١٠). قَالَ: فَوَ اللهِ! مَا مَاتَ حَتَّى سَقَطَ فُوهُ (١١) (وَعَمِيَ) (١٢) وَخَرِفَ (١٣) وَكَانَ

')الصواب والقاصد. (٢)أي سيء الخلق. (٣)أي متمنيا زوال نعمة المحسود إليك. (٤)أي خيار العرب. س» (٥)يعني يملكها كما يملك ماله، فإن شاء أمسكها وإن شاء تزوجها. وهو هنا يمتدحهم بصفاتهم سنة؛ لأنه ألين للقلب، فلا بد أن يعتني الداعي بهذا الأسلوب. (٦)أي جعل الله عيشك مرا غير لو. (٧)جمع الشيمة - بالكسر: الطبيعة والخلق والعادة (ق). «إنعام» (٨)وجع في الحلق. وفي المشل

ماثر بالأردو: گلى كى چھچھوندر. «إنعام» (٩)أي جعله فاقد النطق. (١٠)أي جعله أعمــى البصر، لإنسان: سواد العين. (١١)أي وقعت أسـنانه على الأرض، أتـى بـالمحل وأراد الحـال. (١٢)كمـا في كنز الجديد(١٦/١٦) والمجمع، والبداية، وفي الكنز: «أعمى». (١٣)أي فسد عقله من الكبر. «إ-ح»

﴿ (ج ١ ص ٢٦٨) (دعوة الصحابة عَنِي القبائل - دعوة عمرو بن مرة الجهني في قومه) لحياة الصحابة عَنِي يَجدُ طَعْمَ الطَّعَام.

﴿ فُدُومُ عَمْرُونَ اللَّهِ مَعَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ وَكِتَابُهُ لَهُمْ اللَّهِ فَخَرَجَ عَمْرُو بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى أَتَـوُا النَّبِيُّ اللَّهِ فَحَيَّاهُمْ وَرَحَّبَ بِهِ وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا هَذِهِ نُسْخَتُهُ:

(١) من الكنز الجديد، وسقط من المنتخب. (٧) وفي لسان العرب: بطن الأرض: ما غمض منها واطاه، وفي الأردية: نشيبي حصه أور يست حصه زمين. «إنعام» و «إظهار» (٣) السهل من الأرض: أر منسطة لا تبلغ الهضبة، جمعه سهول؛ وبالأردية: نرم وهموار زمين. «إنعام وإظهار» (٤) جمع تلعة: انهبط من الأرض، ومسايل الماء، وبالأردية: يست زمين. «إظهار» (٥) جمع الموادي: كمل منفرج! الجبال والتلال والآكام. (١) الظهر من الأرض: ما غلظ وارتفع جمعه الظهور. لسان العرب، وبالأرد أويركا حصه - بلند زمين. (وهو المرابقة هذا كله يؤكد لهم بأنه لا يريد شيئا من دنياهم). «إن وإظهار» (٧) أي خمس الغنيمة. (٨) الغنيمة: الغنم القليل؛ ولعل المراد بها: أربعون من الإبل؛ واوعشرين، والله أعلم. وبالأردية: بكريون كا كله. «الصّريمة» تصغير الصرمة هي القطيع من الإبل؛ والمراد: بها خمسة من الإبل إلى تسعة. «اجتمعتا» أي لرجل واحد. «فرقتا» أي وإن كانتا لرجلين وفا بينهما إلخ. (٩) أي على كل منهما. «إنعام» (١٠) المثيرة: بقر الحرث؛ لأنها تثير الحرث (يعني العوامل المزينة النفيسة للركوب)، وفي الأصل: «لبقة». «إنعام» (١٠) ولفظ المجمع: بكتاب قيس بن شماس، أي المكتوب بخط قيس بن شماس، أي

ياة الصحابة على (دعوة الصحابة على القبائل - دعوة عروة بن مسعود في ثقيف (ج١ص٢٦) لذًا في كُنْزِ الْعُمَّالِ(٢٤/٧)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ بِطُولِهِ؛ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(١/١٥٣) لطَّبَرَانِيُّ بِطُولِهِ كَمَا فِي الْمَحْمَعِ(٨/٤٤٢) (١).

# دَعْوَةُ عُرْوَةً بْنِ مَسْعُودٍ فَيْ فِي ثَقِيفٍ

﴿ إِسْلاَمُ عُرُواَ قَضِيُّ وَدَعُولُهُ لِقَوْمِهِ إِلَى الإِسْلاَمِ وَقَتْلُهُمْ إِيَّاهُ شَهِيدًا ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِي الله عَنهما قَالَ: لَمَّا أَنْشَا النَّاسُ (٢) حَجَّ سَنَةَ تِسْعِ قَلِمِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ فَيْهَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى مَسْلِماً فَاسْتَأْذَنَ سُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### ﴿ فَرَحُ عُرُواَةً ﴿ يُعَالِمُهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَوَصِيَّتُهُ لِقَوْمِهِ ﴾

وأُخرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (٥/٩٦٣) عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَيضا ابن سعد قصة إسلامه ورجوعه إلى قومه، وفيه: عاهم إلى الإسلام فأسلموا ووفدوا. راجع الإصابة(١٦/٣)). «إنعام» (٢)أي نهضوا وخرجوا للحج، نشأ وأنشأ إذا خرج وابتدأ. النهاية (٣)يعني كدروا خاطره من الإيذاء. (٤)أي المذكور في سورة من قوله تعالى: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ قال ابن عباس وقتادة: هو حبيب النجار دعا مه مع رسل عيسى التَّكِينُ أهل أنطاكية، فرجموه وقتلوه. راجع الدر المنثور (٥)وفي رواية ابن إسحاق اتبع أثر النبي الله وفيها: فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذى فلما كان من محر قام على غرفة له فأذَن فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله، فلما بلغ ذلك النبي يَنْ قال: «مثل عروة ل صاحب ياسين دعًا قومه إلى الله فقتلوه». الإصابة (٢٠/٢)

(ج١ص٢٧٠) (دعوة الصحابة ﴿ إِلَيْهِمْ فِي القبائل - دعوة الطفيل بن عمرو في قومه) حياة الصحابة ﴿ اللَّهِ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَفِيهِ: فَقَدِمَ الطَّائِفَ عِشَاءً فَدَحَلَ مَنْزِلَـهُ فَأَتَتْهُ تَقِيـفـٰ تُسَلَّمُ عَلَيْهِ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: السَّلاَم فَآذَوْهُ وَنَالُوا مِنْهُ(١) فَحَلُمَ عَنْهُمْ وَخَرَجُـوا مِنْ عِنْـدِهِ فَجَعَلُـوا يَـأْتَمِرُونَ بِـهِ(٢) وَطَلَـ الْفَحْرُ فَأُوْفَى (٣) عَلَى غُرْفَةٍ لَّهُ، فَأَذَّنَ بالصَّلاَّةِ. فَحَرَجَتْ إِلَيْهِ ثَقِيفٌ مِّنْ كُلِّ نَاحِيَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي مَالِكٍ يُّقَالُ لَهُ: أَوْسُ بْنُ عَوْفٍ<sup>(١)</sup> فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ<sup>(٥)</sup> وَلَمْ يَرْقَــأُ<sup>(٦</sup> دَمُهُ؛ فَقَامَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ، وَكِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَـالِيلَ، وَالْحَكَـمُ بْنُ عَمْرِو وَّوُجُو الأَحْلاَفِ فَلَبِسُوا السِّلاَحَ وَحَشَدُوا (٧) وَقَالُوا: نَمُوتُ عَنْ آحِرِنَا أَوْ نَثْأَرُ (٨) بهِ عَشَـرَ مِّنْ رُوَسَاء بَنِي مَالِكٍ فَلَمَّا رَأَى عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ مَّا يَصْنَعُونَ قَالَ: لاَ (تَقْتَتِلُوا)<sup>(٩)</sup> فِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِدَمِي عَلَى صَاحِبِهِ لأُصْلِحَ بِذَلِكَ بَيْنَكُمْ، فَهِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَنِيَ اللهُ بِهَا وَشَهَادَةٌ سَاقَهَا اللهُ إِلَيَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَيُّ لَقَــدٌ أَخْبَرَنِي بهَـٰذَا أَنَّكُــ تَقْتُلُونِّي، ثُمَّ دَعَا رَهْطَهُ (١٠) فَقَالَ: إِذَا مِـتُ فَادْفِنُونِي مَعَ الشُّهَدَاء الَّذِينَ قُتِلُوا مَ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ عَنْكُمْ، فَمَاتَ فَدَفَنُوهُ مَعَهُمْ. وَبَلَغَ النَّبيَّ عَلْ مَقْتُلُهُ فَقَالَ مَثَلُ عُرْوَةً - فَذَكَرَهُ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قِصَّةُ إِسْلاَم ثَقِيفٍ فِي - قِصَصِهِ ﷺ فِي الأَخْلاَة وَالأَعْمَالِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى هِدَايَةِ النَّاسِ(ص٢٤٦).

# دَعْوَةُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ فَيُّالِبُهُ فِي قَوْمِهِ ﴿قُدُومُ طُفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَيْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَخَبَرُهُ مَعَ قُرَيْشٍ﴾

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِل (ص٧٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ رَسُولًا (١)أي ذكروه بسوء. (٢)يعني يتشاورون في قتله. (٣)أي اطلع. (٤)وقيل: هو وهب بن جابر (٥)هو عرق الحياة في اليد، وفي كل عضو منه شعبة، وهو في الفخذ نسا، وفي اليد أكحل. فإذا قطع يرقأ الدم. وبالأردية: شهر گ. رگ بازو. «إنعام» و «إظهار» (٦)أي لم ينقطع ولم يسكن. (٧)أ احتمعوا واستحضروا الناس. (٨)أي نظلب دمه ونقتل بدله. (٩)من ابس سعد (٥/٤٠٥)، و الأصل: «لا تقتلوا». (١٠)أي عشيرته الأقربين.

حَالٌ مِّنْ قُرَيْشِ وَّكَانَ الطَّفَيْلُ رَجُلاً شَرِيفاً شَاعِرًا لَّبِيباً فَقَـالُوا لَـهُ: يَـا طُفَيْـلُ! إِنَّـكَ ِمْتَ بِلاَدَنَا وَهَذَ الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَدْ أَعْضَـلَ<sup>(٢)</sup> بِنَـا: فَرَّقَ حَمَاعَتَنَـا وَإِنَّمَـا لُهُ كَالسِّحْرِ، يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ رْجَتِهِ وَإِنَّمَا نَحْشَى عَلَيْكُ وَعَلَى قَوْمِكَ مَا قَدْ دَّحَلَ عَلَيْنَا فَلاَ تُكَلَّمْهُ وَلاَ تَسْمَعْ هُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا بِي حَتَّى أَجْمَعْتُ (٣) عَلَى أَنْ لاَّ أَسْمَعَ مِنْهُ شَيْئاً وَّلاَ أُكَلِّمَهُ تَّى حَشَوْتُ أُذُنَيَّ<sup>(٤)</sup> حِينَ غَـدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرْسُـفاً<sup>(٥)</sup> فَرَقاً مِّـنْ أَن يَّيْلُغَنِـي ثْنَىٰءٌ)(٦) مِّنْ قَوْلِهِ وَأَنَا لاَ أُريدُ أَنْ أَسْمَعَهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ لْهِ عَلِي اللهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَريبًا مِّنْهُ فَأَبَى اللهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَنِي بَعْضَ

ْ لِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلاَماً حَسَناً. قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاثُكُلَ أُمِّـي (٧) إنَّـي لَرَجُــلْ يَبُ شَاعِرٌ مَّا يَخْفَى عَلَيَّ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبيحِ فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّجُل ا يَقُولُ؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِي بهِ حَسَناً قَبلْتُهُ وإِنْ كَانَ قَبيحــاً تَرَكْتُـهُ فَمَكَثْتُ حَتّى صَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى بَيْتِهِ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا

سْرَكَ حَتَّى سَدَدتُ أُذُنَّى بَكُرْسُفٍ لِّئَلاَّ أَسْمَعَ قَوْلَكَ ثُمَّ أَبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُسْمِعَنِيهِ 1)أي يخوفونه. (٢)أي اشتد، وأصل العضل: الشدة، والمنع. يقال أعضل بني الأمر: إذا ضاق عليك به الحيل. «إنعام» (٣)أي عزمت. (٤)أي ملأتهما. (٥)أي قطنا. «إ-ح» «فرقا» خوفا. (٦)كمـا في بداية(٩٩/٣) (:أي شيء يؤثر في قلبي، وفي الأصل بمدون زيادة: «شسيء»). «إنعام» (٧)أي فقدتمني

حَمَّدُ! إِنَّ قَوْمَكَ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا (لِلَّذِي)(^^ قَالُوا لِي فَوَ اللهِ مَا بَرحُوا يُحَوِّفُونَنِي

ىي، والثكل: فقد الولد كأنه دعاء عليه بالموت لسوء فعله أو قوله، والموت يعم كل أحد، فإذا الدعــاء لميه كلا دعاء، أو أراد إذا كنت هكذا فالموت حير لك لئلا تزداد سوء. (٨)من ابن سعد(٢٣٨/٤)، في البداية:«الذي»، ولعله خطأ مطبعي. وفي الاستيعاب(٢٢٤/٢):«بالذي».

#### ﴿ رُجُوعُهُ عَلَىٰ اللَّهِ مَاعِياً لَّهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَتَأْيِيدِ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِآيَةٍ ﴾

قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ بَنَيَّةٍ (') تُطْلِعُنِي (') عَلَى الْحَاضِرِ وَقَوَّ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ مِثْلُ الْمِصْبَاحِ قَالَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! فِي عَيْرِ وَجُهِ (') فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَظُنُّو أَنَّهَا مُثْلَةٌ (') وَقَعَت فِي وَجْهِي لِفِرَاقِ دِينِهِمْ. قَالَ: فَتَحَوَّلَ فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سَوْطِي فَجَعَلَ الْحَاضِرُ (') يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ النُّورَ فِي سَوْطِي كَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ وَأَنَى الْمَابِطَ إِلَيْهِمَ فَخَعَلَ الْحَاضِرُ (') يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ النُّورَ فِي سَوْطِي كَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ وَأَنَى الْمَابِطَ إِلَيْهِمَ مَنْ النَّيْقِ حَتَّى جَنْتُهُمْ فَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ. فَلَمَّا نَزَلْتُ أَتَانِي أَبِي – وَكَانَ شَيْحاً كَبِيرًا – مَن النَّيْقَةِ حَتَّى جَنْتُهُمْ فَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ. فَلَمَّا نَزَلْتُ أَتَانِي أَبِي – وَكَانَ شَيْحاً كَبِيرًا – مَن النَّيْقِ حَتَّى جَنْتُهُمْ فَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ. فَلَمَّا نَزَلْتُ أَتَانِي أَبِي – وَكَانَ شَيْحاً كَبِيرًا – مَن النَّيْقِ حَتَى عَنْكَ عَنِي يَا أَبْتِ! فَلَسَتُ مِنْكَ وَلَمْ أَيْ أَنْ أَن أَنْتُ وَلَيْتُ مِنْكَ. قَالَ: وَلِمَ أَيْ (') بُنَيَّ ؟ قَالَ: وَلِمَ أَيْ (') بُنَيْ ؟ قَالَ ثُمُّ أَنْشِي وَيَنكَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَرَ ثِيَابَهُ ثُنَ عَلَى حَنْكَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَرَ ثِيَابَهُ ثُلَةً وَلَا مُعْرَضْتُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَعْلُكُ وَلَعْتُ مَنْكُ وَكَوْتُ مُوسَلًا إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَبْطُأُوا عَلَيَ .

#### ﴿ دُعَاوُهُ عَلَيْ لِدَوْسٍ وَ إِسْلاَمُهُمْ وَقُدُومُهُمْ مَّعَ طُفَيْلٍ عَلِيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ ﴾

ثُمَّ حَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُ قَدْ غَلَبَنِي دَوْسٌ فَادْعُ (١)هِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ فِي الإِصَابَةِ (٢/٥/٢): ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سَائِرِ النَّسَخِ بِلاَ إِسْنَادٍ؟ وَرَوَى فِي نُسْخَةٍ مِّنَ الْمَغَازِي مِنْ طَريق صَالِح بْن كَيْسَانَ عَن الطَّفَيْل بْــن عَمْـرو في قِصَّةِ إِسْلاَمِهِ خَبَرًا طَوِيلاً. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ(٢٣٨/٤) أَيْضاً مُّطَوَّلاً مِّـنْ وَجْـهٍ آخـرَ وَكَذَلِكَ الأُمَوِيُّ<sup>(٣)</sup> عُنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ – انْتَهَــى مُخْتَصَرًا. وَقَـدْ سَـاقَ ابْـنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِيعَابِ(٢٣٢/٢) طَرِيقَ الأُمَوِيِّ عَنِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِسِي صَالِح عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو - فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسْلاَمِهِ وَدَعْوَتَهُ لأَبِيهِ وَزَوْجَتِـهِ وَقَوْمِـهِ وَقُدُومَهُ مَكَّةً بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ بَعْدَهُ: بَعَثَهُ لِتَحْرِيقِ صَنَم ذِي الْكَفَّيْن<sup>(٤)</sup> ثُمَّ خُرُوجَهُ إِلَى الْيَمَامَةِ وَمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الرُّوْيَا(٥) في ذَلِكَ وَقَتْلَهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهيدًا. قَالَ فِي الإصابَةِ: (١)ن،ك،س. من رفق به: لان له جانبه وحسن صنيعه،وهذا من أهم صفات الدعوة، كما روى البخاري في الجهاد: «يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا». «إنعام» (٢)وروى البخاري في كتاب المغازي - بــاب قصــة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، ومسلم في كتاب الفضائل – باب من فضائل غفار وأسلم إلخ(٣٠٦/٢)، عن أبي هريرة ﷺ قال – فذكر قطعة من هذا الحديث. (٣)هو أبو عثمان سعيد بن يحيى بـن سـعيد، روى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة وغيرهم، ومات في ذي القعدة سنة ١٤٩هـ. الأنساب للسـمعاني (١/١٥) (٤)كان لدوس ثم لبني منهب بن دوس، وهو صنم من خشب كان في بلاد زهران. المعالم الأثيرة (٥)وروى ابن إسحاق في نسخة من المغازي من طريق صالح بن كيسان عن الطفيسل بـن عمـرو صَفِّيتُهُ في قصة إسلامه خبرا طويلا، وفيه: أن النبي ﷺ بعثه إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن حممة فأحرقه بالنار ويقول: يا ذا الكفين! لست من عبادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا

إني حشوت النار في فؤادكا.

وفيه أنه رأى في عهد أبي بكرﷺ أن رأسه حُلق وخرج من فمه طائر، وأن امرأة أدخلته في فرجها وأن =

وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْكَلْبِيِّ أَيْضًا أَنَّ الطَّفَيْـلَ لَمَّـا قَـدِمَ مَكَّـةَ ذَكَرَ لَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَأَلُوهُ أَن يَحْتَبِرَ حَالَهُ فَأَتَاهُ. فَأَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِهِ فَتَلاَ النَّبِيُّ ۚ إِلَّا عُلاَصَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَأَسْلَمَ فِي الْحَالِ وَعَـادَ إِلَى قَوْمِـهِ، وَذَكَرَ قِصَّةَ سَوْطِهِ وَنُورِهِ. قَالَ: فَدَعَا أَبَوَيْهِ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُ، وَلَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ، وَدَعَـا قَوْمَـهُ فَأَجَابَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلِيَّا اللَّهِ وَحْدَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيٌّ فَقَالَ: هَلْ لَّكَ في حِصْن حَصِين (١) وَّمَنَعَةٍ <sup>(٢)</sup>؟ يَعْنِي أَرْضَ دَوْسِ. قَالَ: وَلَمَّا دَعَا النَّبِيُّ عَلِيٍّ لَهُمْ قَالَ لَهُ الطَّفَيْ لُ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ هَذَا فَقَالَ: «إِنَّ فِيهِمْ مِّثْلَكَ كَثِيرًا». قَالَ: وَكَانَ جُنْدُبُ بْنُ عَمْرِو بْن حُمَمَةَ بْن عَوْفٍ الدُّوْسِيُّ يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: إنَّ لِلْحَلْقِ خَالِقًا لَّكِنِّسِي لاَ أَدْرِي مَنْ هُـوَ؟ فَلَمَّا سَمِعَ بِخَبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَرَجَ وَمَعَهُ خَمْسَةٌ وَّسَبْعُونَ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِهِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمُوا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَكَانَ جُنْدُبُ يُقَدِّمُهُمْ رَجُلاً رَّجُلاً رَّجُلاً – انْتَهَى. وَقَـدْ تَقَدَّمَتْ دَعْوَةُ عَلِيَّ فَإِلَّهُ فِي قَبِيلَةِ هَمْدَانَ (ص٤٥١) وَدَعْوَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَاللَّهُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ (ص٤٥)، وَدَعْوَةُ أَبِي أُمَامَةَ ضَلِيْتُهُ فِي قَوْمِهِ (ص١٤٨).

# إِرْسَالُ الصَّحَابَةِ فَيْ الْأَفْرَادَ وَالْجَمَاعَةَ لِلدَّعْوَةِ

﴿ بَعْثُ هِشَام بْنِ الْعَاصِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ إِلَى هِرَقُلَ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْعَاصِ الأُمَـوِيِّ رضي الله عنهما قَـالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى هِرَقْلَ – صَـاحِبِ الرُّومِ – (نَدْعُوهُ) ۖ

<sup>=</sup> ابنه طلبه طلبا حثيثًا (أي سريعًا جادًا في أمره) فلم يقدر عليـه وأنـه أوَّلهـا أن رأسـه يقطـع وأن الطـائر روحه والمرأة الأرض يدفن فيها وأن ابنه عمرو بن الطفيل يطلب الشهادة فلا يلحقها فقتــل الطفيــل يــوم اليمامة وعاش ابنه بعد ذلك. الإصابـة(٢١٧/٢) (١)أي محكـم. «إنعـام» (٢)أي في عـز ومـن يمنعـه. (٣)كما في التفسير لابن كثير(٢/٢٥٢)، وفي الأصل:«بدعوة» وسيأتي في(٨٠١/٣) على الصواب.

إِلَى الإِسْلاَمِ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا الْغُوطَةَ (١) يَعْنِي: دِمَشْقَ فَنزَلْنَا عَلَى جَبْلَةَ بْنِ الأَيْهَم الْغَسَّانِيِّ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرِ لَّهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا (برَسُولِهِ نُكَلِّمُهُ)(٢)، فَقُلْنَا وَ اللهِ لاَ نُكَلَّمُ رَسُولاً، وَإِنَّمَا بُعِثْنَا إِلَى الْمَلِكِ فَإِنْ أَذِنَ لَنَا كَلَّمْنَاهُ وَإِلاًّ لَمْ نُكَلِّم الرَّسُولَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ: فَأَذِنَ لَنَا فَقَالَ: تَكَلَّمُوا، فَكَلَّمَهُ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ وَدَعَاهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِذَا عَلَيْهِ (ثِيَابٌ سُودٌ)(٣) فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: وَمَا هَذِهِ الَّتِي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: لَبِسْتُهَا وَحَلَفْتُ أَنْ لاَّ أَنْزِعَهَا حَتَّى أُخْرِجَكُمْ مِّنَ الشَّام. قُلْنَا: وَمَجْلِسُكَ هَذَا فَوَ اللهِ لَنَأْخُذَنَّهُ مِنْكَ وَلَنَأْخُذَنَّ (مُلْكَ<sup>(٤)</sup>الْمَلِكِ) الأَعْظَم إنْ شَاءَ ا للهُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدً عَلَيْ أَن قَالَ: لَسْتُمْ بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّصُومُونَ بِالنَّهَارِ وَيَقُومُونَ بِاللَّيْلِ<sup>(°)</sup> - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ التَّـأْبِيدَاتِ الْغَيْبِيَّةِ<sup>(٢)</sup>. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضاً بِطُولِهِ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ (١/٢٥) بِنَحْوِهِ (٧).

وَ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ (ص٩) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ الْقُرَشِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْـنَ الْعَاصِ وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَرَجُلاً آخَرَ قَدْ سَـمَّاهُ بُعِثُوا إِلَى مَلِـكِ الرُّومِ زَمَـنَ أَبِـي بَكْرِ رَفِيْكُنِّهُ قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَى جَبْلَةَ بْنِ الأَيْهَم وَهُوَ بِالْغُوطَةِ، فَإِذَا عَلَيْهِ ثِيَابٌ سُـودٌ وَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ حَوْلَهُ أَسْوَدُ. فَقَالَ: يَا هِشَامُ! كَلَّمْهُ؛ فَكَلَّمَهُ وَدَعَاهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ كَمَا سَيَأْتِي (^).

(١)الأرض المنخفضة المحيطة بمدينة دمشق ومن مدنها «داريا». المعالم الأثيرة (٢)كما في ابن كشير، وفي الأصل: «برسول فكلم» وسيأتي على الصواب في(١/٣). (٣)كما في التفسير لابن كثير (وكما في نفس الصفحة أيضا) وفي الأصل: ثياب سواد إلخ. «إنعام» (٤)كما في التفسير لابن كثير، وفي الأصل: «منك الملك الأعظم» وسيأتي أيضا على الصواب في(١/٣) نفس الرواية بطولها. «إنعام» (٥)هـذه صفات الذين يستحقون النصر، هي الجمع بين العبادة والجهاد في سبيل الله قال تعالى:﴿وعد الله الذيـن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناك. سورة النور: ٥٥. وهم كانوا عرفوا من كتبهم ذلك كما قال تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم﴾ سورة البقرة: ١٤٦. (٦)في(٨٠١/٣). (٧)وقال ابن كثير: إسناده لابأس به. (٨)في(٣/٨٠٦-٨٠١).

# إِرْسَالُ الصَّحَابَةِ فَيُ الْكُتُبَ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالدُّخُولِ فِي الإِسْلاَمِ

كِتَابُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ('الطُّهُ إِلَى قَوْمِهِ

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ظَيْلَتِهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الإسْلاَم فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَدْ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى قَوْمِــي فَقُلْـتُ: يَــا رَسُـولَ اللهِ! ارْدُدِ الْجَيْشَ وَأَنَا لَكَ بإسْلاَم قَوْمِي وَطَاعَتِهمْ. فَقَالَ لِي: «اذْهَبْ فَرُدَّهُمْ» فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ رَاحِلَتِي قَدْ كَلَّت (٢)، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً فَرَدَّهُمْ. قَالَ الصُّدَائِيُّ: وَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ كِتَاباً فَقَدِمَ وَفْدُهُمْ بِإِسْلاَمِهِمْ (") فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا أَخَا صُدَاءِ! إِنَّكَ لَمُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ». فَقُلْتُ: بَسل الله هَدَاهُم لِلإسْلاَم فَقَالَ: «أَفَلاَ أُوَمِّرُكَ عَلَيْهِمْ» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَكَتَـبَ لِي كِتَابًا أَمَّرَنِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مُرْ لِي بِشَيْءٍ مِّنْ صَدَقَاتِهِمْ. قَالَ:«نَعَـمْ» فَكَتَـبَ لِي كِتَابِـاً آخَـرَ. قَـالَ الصُّدَائِيُّ وَكَانَ ذَلِكَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلاً فَأَتَىاهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ يَشْكُونَ عَامِلَهُمْ (٤) وَيَقُولُونَ: أَخَذَنَا (٥) بِشَيْء كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِهِ في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: «أَوَ فَعَـلَ ذَلِـك؟» قَـالُوا: نَعَـمْ. فَـالْتَفَتَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْنِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَنَا فِيهِمْ فَقَالَ: «لاَ خَيْرَ فِي الإمَارَةِ لِرَجُل مُّؤْمِن» (١٠). قَالَ الصُّدَائِيُّ: (١)نزل مصر وهو حليف بني الحارث بن كعب بن مذحج، بايع النبي ﷺ وَأَذَّن بين يديــه، وصــداء حــي من اليمن. (٢)أي أعيت. (٣)أي بخبر إسلامهم. (٤)يعني أميرهم ومصدقهم. (٥)أي عاقبنا. (٦)قـال النووي(١٢١/٢): هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا فلم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه فيندم على ما فرّط، وأما من كان أهلا للولايـة وعـدل فيهـا فلـه فضل عظيم.

ابن فضالة عن عبد الغفار بن ميسرة عن الصدائي و لم يسمه، وروى البارودي من طريق عبد الله بن سليمان =

# كِتَابُ بُجَيْرِ بْنِ زُهَيرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى ﴿ إِلَى أَخِيهِ كَعْبٍ

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٥٧٩/٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فِي الرُّقَيْةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَالَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَاللهُ وَلَكُونَ كَعْرَالَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَالَانَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَاللَهُ عَذَاكَ كَعْبًا فَقَالَ:

عَــلَى أَيِّ شَيْء<sup>(°)</sup> وَيْبَ غَيْرِكَ<sup>(۱)</sup> دَلَّكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَحـــاً لَّكَا وَأَنْهَلَكَ (أَلْمَأْمُورُ) (۱۰) مِنْهَا وَعَلَّكَا

أَلاَ أَبْلِغَا عَنِّي بُجَيْرًا رِّسَالَــــَةً عَلَى خُلُقٍ لَّمْ تُلْفِ<sup>(٧)</sup> أُمّـاً وَّلاَ أَباً سَقَاكَ أَبُو بَكْرٍ بِكَأْسِ (رَّدِيَّـةٍ) (^)

= عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيسم عن زياد الصدائي - فذكر طرفا من الحديث الطويل، وقال ابن يونس: هو رجل معروف نزل مصر. الإصابة(١٩٨١) (١) بضم السين المهملة، وليس في العرب سلمى - بضم السين إلا في كنية زهير. مقدمة بانت سعاد. (٣) وابن كثير عدة روايات في إسلام كعب بن زهير في البداية (٣٦٨/٤) وذكر قصيدته بانت سعاد. (٣) موضع بين المدينة والربذة على عشرين ميلا منها، وفي رواية: على اثني عشر ميلا. والأبرق لغة: الموضع المرتفع ذو المحجارة والرمل والطين... وسمي أبرق العزاف؛ لأنهم كانوا يسمعون به عزيف الجن: أي صوتهم، والله أعلم. المعالم الأثيرة (٤) كذا في الأصل، وأخرج الحافظ في الإصابة (٣٥/٥١) بهذا السند مختصرا، وفيه: فقال بحير لكعب: اثبت في غنمنا هذا حتى آتي إلخ (أقول: يحتمل أن يكون هذا المكان مرعى وفيه: فقال بحير لكعب: اثبت في غنمنا هذا حتى آتي إلخ (أقول: يحتمل أن يكون هذا المكان مرعى يعني يدعو على غيره بالهلاك)، وويب بمعنى ويل، يقال ويبك وويب زيد كما تقول ويلك، وهو منصوب على المصدر فإن حتى اللام رفعت فقلت ويب لزيد ونصبت منونا فقلت ويبا لزيد. «إنعام» (٧)أي لم تحد. (٨)بالدال كما في قصيدة بانت سعاد (ص٢)، وفي الأصل: «روية» بالواو. (٩)(أي سقاك الشربة الأولى)، النهل: الشرب الأول، والعلل: الشرب الشاني (والمعنى أنه أسكرك حتى أفقد عقلك ووعيك فاتبعت دينا غير دين قومك). «إنعام» (١٠)كما في الإصابة (٣٥/٣) والاستيعاب عقلك ووعيك فاتبعت دينا غير دين قومك). «إنعام» (٠١)كما في الإصابة (٣٥/٣) والاستيعاب عقلك ووعيك فاتبعت دينا غير دين قومك). «إنعام» (٠١)كما في الإصابة (٣٥/٣) وتوضيح البيت: أي ح

أَبِي بَكْرٍ ضَيْظَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» فَأَنْشَدَهُ أَبُو بَكْرٍ ضَيْظَهُ: سَقَاكَ أَبُو بَكْرِ بكَأْسِ (رَّدِيَّةٍ) وَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا قُلْتُ هَكَذًا. قَالَ: «وَكَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: إنَّمَا قُلْتُ:

سَفَاكَ أَبُو بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَّوِيَّةٍ وَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَأْمُونٌ وَّ اللهِ!» ثُمَّ أَنْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ كُلَّهَا حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا - فَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ.

<sup>=</sup> أشربك أبو بكر شرابا رديا قبيحا، ثم أرواك المأمور الذي يأمره الجن، وأراد النبي الله معاذ الله. «منها» أي من تلك الكأس و «علك» أي كرر السقي. شرح بانت سعاد). «إنعام» (١)أي انج بنفسك، وهو مصدر منصوب بفعل مضمر: أي انجوا النجاء: أي السرعة. (٢)أي تتخلص. (٣)أي كالمائدة بين القوم كما في البداية (وفي الأصل: «يتحدثهم». «ش» (٥) يريد بصفة كان قد سمعها عنه مثل الشكل إلخ، وفي الإصابة (٢٧٩/٣) والبداية: «بالصفة» وهو أحسن.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضاً (٣/٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَنْشَدَ النَّبِيَّ عَلَيْ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ «بَانَتْ سُعَادُ» في مَسْجِدِهِ بالْمَدِينَةِ. فَلَمَّا بَلَغَ قَولَهُ:

(١) كذا في الحاكم، وفي شرح بانت سعاد (ص٦٦): كان كعب الله قال: إن النبي لسيف اهم، فأصلحه النبي يتل بأنه لنور فإن الاستضاءة مما يناسب به لا بالسيف. (٢) بضم الياء: أي يطلب منه الضوء وي بانت سعاد: «مهند». (٤) مسلول صفة لصارم، المعنى أن النبي يك كالنور يطلب منه الضوء في الأكوان ويتنور به كل طالب وراغب، وسيف صارم من سيوف الله تعالى مسلول على أعدائه الضوء في الأكوان ويتنور به كل طالب وراغب، وسيف صارم من سيوف الله تعالى مسلول على أعدائه الأحباء والمؤمنين، والأعداء الكافرين؛ فإنه المضرعة الأولى بأنه نور، وفي الثانية بأنه سيف مسلول نظرا إلى الأحباء والمؤمنين، والأعداء الكافرين؛ فإنه المسلوم و «من قريش» صفة لـ «فتية» وظرف مستقر، «وقال الأحباء والمؤمنين، والأعداء الكافرين؛ فإنه المنه بنان ورولوا مقولة القول، أمر من الزوال هو الانتقال من مكان إلى مكان. المعنى أنه مبعوث في جماعة كائنة من قريش قال قائلهم: هو عمر بن الخطاب المنافية في وسط مكة المكرمة وقت إسلامهم: أن هاجروا منها إلى المدينة المنورة وفروا بدينكم إلى الله تعالى؛ فإن الكفار كانوا يصدونهم عن التفرغ للعبادة والتوجه إلى المدينة المنورة وفروا بدينكم إلى الله تعالى؛ فإن الكفار كانوا يصدونهم عن التفرغ للعبادة والتوجه إلى المدينة من ولده فهي الين كان يلبسها الخلفاء في الأعياد من قصيدته هذه كساه النبي المناققة. (١٠) المتعلق بردة فاشتراها معاوية من ولده فهي الدي كان يلبسها الخلفاء في الأعياد كعب وبحير. = كما قال ابن حجر في الإصابة. (٧) يعني الملة البيضاء هي دين النبي الله باطلاً. (٩) من الحزم.

قَالَ الْحَاكِمُ (٥٨٣/٣): هَذَا حَدِيثٌ لَهُ أَسَانِيدُ قَدْ جَمَعَهَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ. فَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ ذِي الْحَقَابِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ ذِي الْمُغَازِي الرُّقَيْبَةِ فَإِنَّهُمَا صَحِيحَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ فِي الْمُغَازِي

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضاً عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٩٤/٩): وَرِجَالُهُ إِلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ثِقَاتٌ – انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ في «الآحَادِ وَالْمَثَانِي» عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو (١) بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَجَّاجِ – فَذَكَرَهُ مَنْ يَحْيَى مْنَ تَقَدَّمَ ؟ كَمَا في الإصَابَةِ (٣/٥٩٢) (٢). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ عَسْ الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْسَادِهِ مِثْلَهُ ؟ كَمَا فِي الْبِصَابَةِ (٣/٥٩٢) (٢). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ إِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ؟ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٣٧٢/٤).

## كِتَابُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي وَاتِـلِ فَيُطَّبُهُ قَالَ: كَتَبَ خَالِـدُ بْنُ الْوَلِيـدِ فَيُطَّبُهُ إِلَى أَهْـلِ ارسَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإسْلاَم:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى (رُسْتُمَ) (٢) وَمِهْرَانَ وَمَلاِ (٤) فَارِسَ! سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُو كُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ (٥) عَنْ يَدٍ (٢) وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ الْقَتْلَ فِي قَوْماً يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي

وأما سُلمى فهو بضم السين وبالإمالة. انظر الإكمال لابن ماكولا(٢٢٦/٤) (١) بالواو، كذا في الحسل، وفي الإصابة، (٢٧٩/٣): «عمر» – بدون الواو. (٢) التصحيح من الإصابة، وفي المطبوع: (٣٩٥/٣) ولعله خطأ من بعض النساخ. (٣) بضم الراء وسكون السين وبضم المثناة، كما في الحاكم هو الصواب، وسيأتي في (٢٩٦/١)، وفي عدة مواضع أيضا من هذا الكتاب، وفي المجمع: «رسيم». ٤) أي أشرافهم ورؤساءهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم. (٥) تؤخذ الجزية من المجوس، وقد عذها رسول الله على من مجوس «هجر» وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». «ش» (٦) أي بأيديهم عذها رسول الله على المناب». «ش» (٦) أي بأيديهم

يؤكُّلُون بها غيرهم. (٧)أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام.

مُخْتَصَرًا - فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ إِسْحَاقَ.

سَبِيلِ اللهِ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْحَمْرَ. وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى».

قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٥/٠/٣): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ - انْتَهَى.

#### ﴿ كِتَابُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدَائِنِ ﴾

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضاً فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٢٩٩/٣) عَنْ أَبِي وَائِلٍ بِنَحْوِهِ؛ وَأَخْرَجِ الْبُنُ جَرِيرِ (٢٩٩/٣) عَنْ مُحَالِدٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: أَقْرَأَنِي بَنُو بُقَيْلَةَ (١) كِتَابَ حَالِدِ بْـر الْنُولِيدِ إِلَى أَهْلِ الْمَدَائِنِ (٢):

«مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ (٣) أَهْلِ فَارِسَ! سَلاَمٌ عَلَى مَنِ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّ (٤) خَدَمَتَكُمْ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، وَوَهَّنَ كَيْدَكُمْ (٥)، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ، وَوَهَّنَ كَيْدَكُمْ (٥)، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا (٢) فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا. أَمَّا بَعْدُ. فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي فَابْعَثُوا إِلَى وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا. أَمَّا بَعْدُ. فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي فَابْعَثُوا إِلَى وَعَلَيْهِ مِا عَلَيْنَا. أَمَّا بَعْدُ. فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي فَابْعَثُوا إِلَى قَالِكَ (بِالرُّهُنِ) (٢) وَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذَّمَّةَ (٨) وَإِلاَّ فَوَ الَّذِي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ لَا إِلَهُ غَيْرُهُ لَوْ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُونَ الْحَيَاةَ.

(١)هو بقيلة بن شنين بن زيد بن سعد بن عدي: أبو قبيلة، سمي ببقلة خضراء، ويأتي في (٩٢٩/٣ «إنعام» (٢) مدينة كسرى قرب بغداد. (٣) جمع مرزبان وهو الرئيس عند الفرس. «إ-ح» (٤) كس «إ-ح» «خدمتكم» أي جمعكم هو بالتحريك: سير غليظ مضفور مثل الحلقة تشد في رسغ البعير، ثتشد إليه سرائح نعله، فإذا انفضت الخدمة انحلت السرائح وسقطت النعل؛ فضرب ذلك مثلا لذهاب وكانوا عليه وتفرقه، وشبّه اجتماع أمر العجم واتساقه بالحلقة المستديرة فلذا قال: فض حدمتكم: أفرقها بعد اجتماعها. وقال المحد: الخدمة محركة: حلقة القوم. «إنعام» (٥)أي أضعف حيلتك ومكركم. (٦)إنما ذكر هذه الثلاثة و لم يذكر الإسلام وأركانه من الشهادتين وغيرهما؛ لأنها علاما صحيحة دالة على الإسلام تميز المسلم من غيره؛ لأن من صلى كما نصلي دل ذلك على إقراره بنب محمد الله تعالى كله، وذكر استقبال القبلة وإن كان شرط الصلاة لاشتهار أمر واختصاصها بصلاتنا بخلاف القيام والقراءة ونحوهما، وكذا أكل ذبيحتنا مخصوص بأهل الإسلام اللمعات (٨)كما في ابن جرير (٤/٦٢١) جمع الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخ منك، وفي الأصل: «بأمرين». «إنعام» (٨)كناية عن تقريرها وإثباتها على أنفسكم. والذمة والذمام منك، وفي الأصل: «بأمرين». «إنعام» (٨)كناية عن تقريرها وإثباتها على أنفسكم. والذمة والذمام -

مَّا قَرَأُوا الْكِتَابَ أَخَذُوا يَتَعَجَّبُونَ وَذَلِكَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً.

#### ﴿ كِتَابُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﴿ إِلَى هُوْمُزَ (١) ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَارِيخِهِ أَيْضاً (٢/٥٥) عَنِ الْمُجَالِدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: نَبَ خَالِدٌ عَلَيْهُ إِلَى هُرْمُزَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَعَ أَزَاذِبَهْ أَبِي الزِّيَاذِبَةِ الَّذِينَ بِالْيَمَامَةِ وَهُرْمُزُ الْجَارِبُ وَهُرْمُزُ الْجَارِبُ وَهُرْمُزُ الْجَارِبُ الْيَمَامَةِ وَهُرْمُزُ الْجَالِدُ عَلَى الزِّيَاذِبَةِ الَّذِينَ بِالْيَمَامَةِ وَهُرْمُزُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِمُ الللللْمُ اللل

«أُمَّا بَعْدُ فَأُسْلِمْ تَسْلَمْ أَوِ اعْتَقِدْ لِنَفْسِكَ وَقَوْمِكَ الذِّمَّةَ وَأَقْرِرْ بِالْحِزْيَةِ (٣) وَإِلاَّ فَلاَ تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَكَ، فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ».

وَذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضاً (٢/٢٥) بِإِسْنَادِهِ أَنَّ خَالِدًا لَّمَّا غَلَبَ عَلَى (أَحَدِ)(١)

انِبَي السُّوَادِ(٥) دَعَا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِرَجُلِ وَّكَتَبَ مَعَهُ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ وَهُمْ لْمَدَائِنِ مُخْتَلِفُونَ مُتَسَانِدُونَ (٦) لِمَوْتِ أَرْدَشِيرَ (٧) إِلاَّ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْزَلُوا بَهْمَنَ اذَوَيْهِ (^) بِبُهَرَسِيرَ (٩) وَكَأَنَّهُ عَلَى الْمُقَدَّمَةِ وَمَعَ بَهْمَنَ جَاذَوَيْهِ الأَزَاذِبَــهْ في أَشْبَاهٍ (١٠) أُ) وَدَعَا صَلُوبَا(١١) برَجُلِ وَ"(كَتَبَ)(١٢) مَعَهُمَا كِتَابَيْن فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِلَى الْحَاصَّةِ مَّا الآخَرُ فَإِلَى الْعَامَّةِ أَحَدُهُمَا حِيرِيٌّ (١٣) وَالآخَرُ نَبَطِيٌّ (١١). وَلَمَّا قَالَ خَالِدٌ لّرَسُول بالكسر: العهد والضمان، وسموا أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. اللمعات (١)علم أعلام بعض ملوك الفرس، وفي المثل: أكفر من هرمز، وهو الذي قتله خالد بن الوليـد﴿ اللَّهُ بَكَاظُمُـة، نان كثير الجيش عظيم المدد، و لم يكن أحد من الناس أعـدى للعـرب والإسـلام مـن هرمـز، ولذلـك بت العرب فيه المثل. تاج العروس (٢)الموضع يخاف هجوم العدو منه. (٣)يعني أدّهـــا إلينــا. (٤)مــن برى(١٨٦/٤)، وسقط من الأصل. (٥)السواد: رستاق (مزارع) العراق وضياعها التي افتتحها لممون على عهد عمر بن الخطاب ظيمانه، ويسمى الآن كل العراق ما عدا القسم الجبلي، وسمى بذلك لأنه ى من بعيد أسود لخضرته. (٦)متعاونون كأن كل واحد منهم يستند على الآخر ويستعين به. «إ-ح» )من ملوك المجوس المشهورين. (٨)اسم رجل من ملوك الفرس. (٩)مدينة من نواحي سواد بغــداد قــرب ائن، وقال حمزة: بهرسير إحدى المدائن السبع التي سميت بهما المدائن. (١٠)أي في أمثـال. (١١)أي صلوبا: اسم مكان. «إنعام» (١٢)كما في الطبري، وفي الأصل:«دعا». «إنعام» (١٣)نسبة إلى الحيرة ي مدينة بقرب الكوفة. (١٤)نسبة إلى النبط – بفتحتين: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. أَهْلِ الْحِيرَةِ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: مُرَّةُ. قَالَ: خُذِ الْكِتَابِ فَأْتِ بِهِ أَهْلَ فَارِسَ لَعَلَّ الله يُّمِرَّ عَلَيْهِمْ عَيْشَهُمْ (١) أَوْ يُسْلِمُوا أَوْ يُنِيبُوا (٢) وَقَالَ لِرَسُولَ صَلُوبَا: مَا اسْمُك؟ قَا هِزْقِيلُ. قَالَ فَحُدِ الْكِتَابَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ! أَزْهِقْ نُفُوسَهُمْ (٣). قَالَ ابْنُ جَرِيرِ وَالْكِتَابَاذِ

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مُلُوكِ فَارسَ! أَمَّا بَعْدُ فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي حَلَّ نِظَامَكُمْ (1)، وَوَهَّنَ كَيْدَكُمْ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَـلْ ذَلِكَ بِكُمْ كَانَ شَرًّا لَّكُمْ، فَادْخُلُوا فِي أَمْرِنَا نَدَعْكُمْ وَأَرْضَكُمْ وَنَجُوزُكُمْ ( ) إِلَى غَيْرِكُمْ وَإِلاَّ كَانَ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ عَلَى غَلَبٍ(٦)، عَلَى أَيْدِي قَوْم يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ».

«بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم. مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ (٧) فَارِسَ أَمَّا بَعْدُ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا وَإِلاَّ فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ (^) وَأَدُّوا الْجِزْيَةَ وَإِلَّا فَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ شُرْبَ الْخَمْرِ» - انْتَهَى.

# دَعْوَةُ الصَّحَابَةِ عَلَيْ فِي الْقِتَالِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيّ ﴿ دَعْوَةُ مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ فَاللَّهُ ﴾

أَخْرَجَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٩) وَأَبُو نَعَيْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ (الْكِنَانِيِّ) (١)أي يجعل عيشهم مرا، أخذ من اسمه الفأل الحسن للمسلمين. (٢)أي يقبلوا على طاعة الله. (٣ أهلكهم. (٤)أي فرق وشتت. (٥)كذا في الأصل والطبري، والقياس: «نجزكم» عطف على «ندعكم يعني نسير إلى غيركم. (٦)أي انهزام. (٧)جمع مرزبان وهو الرئيس عند الفرس. «إ-ح» (٨)الذ العهد. «ش» (٩)هو أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي (نسبة إلى نسأ) إمام متقن فاضل صا المسند المشهور، توفي سنة ٣٠٣هـ. انظر لباب الأنساب، والأعلام للزركلي (١٠)كما في أبي داود أبو سعيد الفلسطيني لا بأس به. انظر خلاصة تذهيب الكمال وتقريب، وفي الكنز:«الكتاني».

لَّتَنِي مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ<sup>(١)</sup> حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ ا لِلْهِﷺ أَرْسَـلَهُمْ سَريَّةٍ. قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ<sup>(٢)</sup> اسْتَحْتَثْتُ فَرَسِي<sup>(٣)</sup> (فَسَبَقْتُ)<sup>(١)</sup> أَصْحَابِي وَاسْتَقْبَلَنَا عَيُّ بِالرَّنِينِ<sup>(0)</sup>. فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ تُحْرَزُوا<sup>(١)</sup> فَقَالُوهَا، وَجَاءَ أَصْحَابي أَمُونِي وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا الْغَنِيمَةَ (٢) بَعْدَ أَنْ بَرَدَت (٨) فِي أَيْدِينَا فَلَمَّا قَفَلْنَا (١) ذَكَرُوا ذَلِكَ سُول اللهِ ﷺ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ مَا صَنَعْتُ وَقَالَ: ﴿أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لِكَ مِنْ كُلِّ مَان مِّنْهُمْ كَذَا وَكَذَا»(١٠). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا سَبَبُ ذَلِكَ (١١)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ نُولُ اللهِ عَلِينِ : «أَمَا إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا وَأُوصِي بِكَ مَن يَّكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ سْلِمِينَ» فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي:«إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ فَقُلْ قَبْـلَ أَنْ تُكَلِّـمَ هًا: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللهُ حَوَارًا (۱۲) مِّنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا: اللَّهُمَّ أَجرْنِي ﴿ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ جِوَارًا مِّنَ النَّارِ». فَلَمَّا سَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِي أَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ ضَيْجَهُ فَفَضَّهُ (١٣) فَقَرَأُهُ وَأَمَرَ لِي وَحَتَمَ عَلَيْهِ (١٠). ثُمَّ )الراجح عند الجمهور أن عبد الرحمن بن حسان يروي عن الحارث بـن مسـلم عـن أبيـه مسـلم بـن ارث فالظاهر أن الصحابي مسلم وولده الحارث تمابعي لا العكس. انظر البـذل(٢٩٦/٥) 'صابة(٣٩٤/٣) (٢)أي قريبا من موضع الإغارة. البذل (٣)أي حملته على الإسراع في السير. )كما في أبي داود والمنتخب، وفي الكنز: «تبعت». «إنعام» (٥)أي بالصياح. رن رنينا: صاح. عام» (٦)أي تحفظوا أموالكم وأنفسكم. «إنعام» (٧)لأنهم لما صاروا مسلمين قبـل الغلبـة عليهـم لم أسرهم ولا أخذ مالهم. كتب الشيخ محمد يحيى المرحوم في تقرير شــيخه: قولهــم:«حرمتنــا الغنيمــة» انت نيته ونية القوم كلتاهما، فإنه احتسب فيما فعله أن تعصم أموالهم ودماءهم مع حصول الإسلام وهؤلاء رجوا أن يكون استرقاقهم وغارتهم عائدا على المسلمين بخير وغنيمة مع حصول المقصود ، واستقرت من قولهم:«برد لي على فلان حق» أي ثبت. (٩)أي رجعنا. (١٠)كنايــة عــن الأجــر. 1)وفي أبي داود:«فأنا نسيت الثواب» (أي الذي ذكره رسول الله ﷺ على هـذا الفعـل. البـذل). ىام» (١٢)أي خلاصا من النار. (١٣)أي فكه وفتحه. (١٤)أي على المكتوب. البذل أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ ضَعِظِينَهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ ضَيْظَتِهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُسْلِ ابْنُ الْحَارِثِ فَتُونِفِي الْحَارِثُ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَيُكِنَّهُ فَكَانَ الْكِتَـابُ عِنْدَنَا حَتَّى وُلِّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِ قِبَلَنَا أَنْ أَشْخِصْ لِي (١) مُسْلِمَ بْنَ الْحَارِد ابْن مُسْلِم التَّمِيمِيَّ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّذِي كَتَبَهُ لأَبِيهِ. فَشَخَصْتُ (٢) بِهِ إلَيْهِ فَقَرَ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٨/٧)؛ وَالْمُنْتَخَبِ(١٦٢/٥).

#### ﴿ دَعْوَةُ كَعْبِ بْن عُمَيْرِ الْغِفَارِيِّ فَاللَّهِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِيمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعِ

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (عَنِ)<sup>(٤)</sup> الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَـثَ رَسُو ا للهِ عَلَيْ كَعْبَ بْنَ عُمَيْرِ الْغِفَارِيَّ وَلَيْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً حَتَّى انْتَهَوْ اللَّهِ أَطْلاَح<sup>(°)</sup> مِّنَ الشَّام فَوَجَدُوا جَمْعًا<sup>(٦)</sup> مِّنْ جَمْعِهِمْ كَثِيرًا فَدَعَوْهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَلَ يَسْتَحيبُوا لَهُمْ وَرَشَقُوهُمْ (٧) بالنَّبْل. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَـاتَلُوهُ أَشَدَّ الْقِتَالَ حَتَّى قُتِلُوا فَارْتُثَّ<sup>(^)</sup> مِنْهُمْ رَجُلٌ جَرِيحٌ فِي الْقَتْلَى فَلَمَّا أَنْ بَرَدَ عَلَيْهِ اللَّيْـ تَحَامَلَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَهَمَّ بِالْبِعْثَةِ إِلَيْهِمْ (٩) فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْصِ آخَرَ (١٠). كَذَا فِي الْبدَايَةِ (١/٤) (١١).

(١)أي ابعثه إلي. (٢)أي خرجت. (٣)في الأصل: (١٦٢/٤)، الصواب: (١٦٢/٥). «إنعام» (٤)م الطبقات(١٧٤/٣)، وكذا في المنتخب(١٩٥/٤) وقد سقط من الأصل «عن»، وقد جاء على الصـو أيضًا في الرواية التالية لابن سعد. «إنعام» (٥)هي من وراء وادي القرى. الطبقات(١٧٣/٣). «إنعا قال ياقوت: ذات أطلاح موضع من وراء وادي القرى إلى المدينة المنورة أغزاه رسول الله علي كعـب عمير الغفاري في شهر ربيع الأول سنة ٨ هـ، وفي وادي العربة بفلسطين مكان يدعى «وادي الطـلا-قال الدباغ: والراجح أنه موقع «ذات أطلاح» الذي استشهد فيه الصحابي كعب بن عمير (بلا فلسطين). المعالم الأثيرة (٦)أي جماعة. (٧)أي رموهم. (٨)الرثيث: الجريح فيــه رمـق وبقيـة. (٩) ابن سعد:«فأخبره الخبر فشق ذلك عليه، وهم بالبعث. وكذا في المنتخب. «إنعام» (• 1)وفي ابـن س بعده زيادة:«فــــرَكهم» وكـــذا في المنتخب. «إنعــــام» (١١)وفي الطبقـــات(١٧٤/٣)، وفي المنتخ (۱۹۵/٤). «إنعام»

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (٢٧/٢) عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِهِ؛ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وأَنَّ كَعْبَ بْنَ عُمَيْرِ ضِيْكَ وَتِلَ يَوْمَئِذٍ ؛ وَذَكَرَهُ أَيْضًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَّأَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٣٠١/٣)؛ وَقَالَ ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ نِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ تُمَانِ.

#### ﴿ دَعُونَهُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاء ضَالَتُهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ لزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ (١) رَجَعَ فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ مَنَةِ سَبْع فَبَعَثَ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيَّ ضِيُّةً في خَمْسِينَ فَارساً، فَحَرَجَ الْعَيْنُ (٢) إِلَى نَوْمِهِ (٣) فَحَذَّرَهُمْ وَأَحْبَرَهُمْ فَجَمَعُوا جَمْعاً كَثِيرًا وَّجَاءَهُمُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَالْقَوْمُ مُعِدُّونَ، فَلَمَّا أَنْ رَأُوهُمْ أَصْحَابُ (٤) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَأُوا جَمْعَهُمْ دَءَوْهُمْ إِلَى لإسْلاَمٍ فَرَشَقُوهُمْ (٥) بِالنَّبْلِ وَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَهُمْ وَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى مَا دَعَوْتُهُمْ إلَيْهِ فَرَمَوْهُمْ سَاعَةً وَّجَعَلَتِ الأَمْدَادُ (٦) تَأْتِي حَتَّى أَحْدَقُوا (٧) بِهِمْ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ نَقَاتَلَ الْقَوْمُ قِتَالاً شَدِيدًا حَتَّى قُتِلَ عَامَّتُهُمْ وَأُصِيبَ ابْنُ أَبِي الْعَوجَاء بحرَاحَاتٍ كَثِيرَةٍ نَتَحَامَلَ (<sup>٨)</sup> حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِمَنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي أَوَّلِ يَـوْمٍ مِّـنْ شَـهْرِ صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٣٥/٤)؛ وَذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَ اتِ (١٢٣/٢) بمِثْلِهِ بلاً إسْنَادٍ.

<sup>(</sup>١)وتسمى أيضا عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية بعام. (٢)أي لجاسوس. (٣)يعني بني سليم. (٤)هذا على لغة أكلوني البراغيث، والقياس رآهم أصحاب إلخ. (٥)أي رموهم. (٦) جمع المدد: أي الأعوان. (٧) أحاطوا. «إ-ح» (٨)أي تكلفه على مشقة وإعياء، يقال تحامل في مشيته.

# دَعْوَةُ الصَّحَابَةِ عِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى فِي الْقِتَالِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرِ رَبِي اللَّهُ وَوَصِيَّةً أَبِي بَكْرِ رَبِي الْأَمَرَاءَ بِذَلِكَ ﴿ أَمْرُ أَبِي بَكْرِ عَلِيهِ أَمَرَاءَهُ بِالدَّعْوَةِ حِينَ بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّامِ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ(٩/٨٥) وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَـيَّبِ أَنَّ أَبَـا بَكْـرِهِ ۖ لَمَّا بَعَثَ الْجُنُودَ نَحْوَ الشَّام أَمَّرَ يَزيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ﴿ فَيُهِمْ . وَلَمَّا رَكِبُوا مَشَى أَبُو بَكْر مَّعَ أُمَرَاء جُنُودِهِ يُوَدِّعُهُمْ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ(١) فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! تَمْشِي وَنَحْنُ رُكْبَانٌ فَقَالَ: إنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبيلِ اللهِ ثُمَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، اغْزُوا في سَبيل ا للهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ با للهِ فَإِنَّ ا للهُ نَاصِرُ دِينهِ، وَلاَ تَغُلُّـوا(٢)، وَلاَ تَغْـدِرُوا، وَلاَ تَحْبُنُـوا، وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ، وَلاَ تَعْصُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٢). فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْركِينَ - إِنْ شَاءَ الله - فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلاَتٍ؛ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ: ادْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ؛ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ لَهُمْ مِّثْلَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ؛ وَعَلَيْهِمْ مَّا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ وَاخْتَارُوا دَارَهُمُ عَلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءُ (١) وَالْغَنَائِم شَيْءٌ حَتَّى يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ (٥)؛ (١)هي ثنية كان يطأها من يريد الشام. وقيل: من يريد مكة، أوهما ثنيتان، ولكل طريقِ ثنية يودع فيها الناس بعضهم بعضا. المعالم الأثيرة (٢)من الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبـل القسـمة. (٣)قال النووي(٨٢/٢): في هذه الكلمات استحباب وصية الإمام أمراءه وحيوشه بتقـوى الله تعـالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوتهم، وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكرد وما يستحب. (٤)ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. «الغنائم» جمع الغنيمة هي ما يؤخذ من المحاربين في الحرب قهرا. (٥)قـال النووي: معنى هـذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب =

حياة الصحابة ﴿ وعوة الصحابة فَيْ فِي القتال فِي عهد أبي بكر فَيْكُ (ج١ص٣٦) فَإِنْ هُمْ أَبُوا أَنْ يَدخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ؛ فَإِنْ هُمْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفَّـوا عَنْهُـمْ، وَإِنْ هُـمْ أَبَـوْا فَاسْتَعِينُوا بِـا للهِ عَلَيْهِـمْ فَقَــاتِلُوهُمْ إِنْ شَــاءَ اللهُ، وَلاَ تُعْرِقُنَّ (١) نَخْلاً وَّلاَ تُحْرِقُنَّهَا وَلاَ تَعْقِرُوا الْبَهِيمَةَ (٢) وَلاَ شَحَرَةَ ثَمَرِ وَّلاَ تَهْدِمُوا بِيعَــةً (٣) وَّلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ الشُّيُوخَ وَلاَ النِّسَاءَ وَسَتَجِدُونَ أَقْوَاماً حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ في الصَّوَامِع (٤) فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ اتَّخَــٰذُوا للِشَّيْطَانِ في أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ أَفْحَاصاً<sup>(°)</sup>؛ فَإِذَا وَجَدتُّمْ أُولَئِكَ فَاضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ. كَـذَا في كَنْرِ الْعُمَّالِ(٢٩٥/٢)

وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ (١) وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْـنِ سَعِيدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَـنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ وَابْنُ زَنْحُوَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مُختَصَرًا؛ كَمَا فِي الْكُنْز(٢/٥٩٦ و ٢٩٦).

# ﴿ أَمْرُ أَبِي بَكْرٍ خَالِدًا رضي الله عنهما حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْمُرْتَدِّينَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٢٠١/٨) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ظِيُّ اللهُ أَمَرَ خَالِدَ بْنَ

الْوَلِيدِ فَيْكُ عِنْ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ وَيُتَيِّنَهُمْ بِالْـذِي لَهُـمْ فِيـهِ وَعَلَيْهِمْ وَ(يَحْرِصَ)(٢) عَلَى هُدَاهُـمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ خم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك، وإلا فهم أعراب كسائر أعـراب المسـلمين السـاكنين في الباديـة مـن غـير هحـرة ولا غـزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء. (١)بالعين المهملة كذا في الكنـز، ومعنــاه لا تقطعن. وفي أصل البيهقي – بالغين المعجمة ومعناه لا تضيعن، وكلاهما صحيح. «إنعام» (٢)أي لا تقطعوا قوائمها. (٣)المعبد للنصاري واليهود. «إ-ح» (٤)جمع الصومعــة هــي نحــو المنــارة ينقطـع فيهــا رهبان النصاري. (٥)أي حلقوا مواضع منها كأفحوص القطا، (الأفحاص جمع فحص وهو العش الذي يحفره الطائر لنفسه ليفرخ فيه، ويقال له المفحص أيضا، والمعنى أنهم حلقـوا أوسـاط رؤوسـهم واتخـذوا ذلك شعارًا لهم ويُعرفون به وجعلوه نوعًا من أنواع العبادة). الأوجز، وقال الشيخ إنعام الحسن – رحمــه ا لله -: هو استعارة لطيفة؛ لأن من كلامهم إذا وصفوا إنسانا بشدة الغي قالوا: فرخ الشيطان في رأسه، وعشش في قلبه. (٦)الأوجز(١٤/٤). «إنعام» (٧)كما في البيهقي، ووقع في الكنز:«يحرض» خطأ.

أَحْمَرِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ (١) كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِا للهِ، عَلَى الإِيمَانِ بِاللهِ، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُوُّ إِلَى الإِسْلاَمِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَّكَانَ الإَيْمَانِ بِاللهِ، فَإِذَا أَجَابَ الْمَدْعُوُّ إِلَى الإِسْلاَمِ وَصَدَقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَّكَانَ اللهِ هُوَ حَسِيبَهُ (٢) وَمَنْ لَمْ يُحِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الإِسْلاَمِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ (٣) أَنْ يَقْتُلُهُ. كَذَه فِي الْكَنْز (١٤٣/٣)

#### ﴿ دَعْوَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ اللَّهُ لَأَهْلِ الْحِيرَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (١/٢٥٥) عَنِ ابْنِ حُمَيدٍ عَنْ سَلَمَةَ عَـنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ خَالِدًا نَّزَلَ الْحِيرَةَ (٤) فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَشْرَافُهَا مَعَ قَبِيصَةَ بْنِ إِياسِ ابْنِ حَيَّةَ الطَّائِيِّ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا كِسْرَى بَعْدَ النَّعْمَانِ بْـنِ الْمُنْـذِرِ - فَقَـالَ لَـهُ خَـالِدٌ لأَصْحَابِهِ: أَدْعُوكُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى الإسْلاَم فَإِنْ أَجَبْتُمْ إِلَيْهِ فَأَنْتُمْ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ لَكُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْكُمْ مَّا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبِيتُمْ فَالْجِزْيَةُ؛ فَإِنْ أَبَيْتُمُ الْجِزْيَةَ فَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِأَقُوامٍ هُمْ أَحْرَصُ عَلَى الْمَوتِ مِنْكُمْ عَلَى الْحَيَاةِ جَاهَدْنَاكُمْ (٥) حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ: مَا لَنَا بِحَرْبِكَ مِنْ حَاجَةٍ بَلْ نُقِيمُ عَلَى دِينِنَا وَنُعْطِيكُمُ الْجزْيَةَ فَصَالَحَهُمْ عَلَى تِسْعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ<sup>(١</sup>) وَّأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٨٧/٩) مِنْ طَرِيق يُونُسَ بْن بُكَيْر عَــن ابْنِ إِسْحَاقَ وَفِيهِ: فَقَالَ خَالِدٌ: أَدْعُوكُمْ إِلَى الإِسْلاَم وَإِلَـى أَنْ تَشْـهَدُوا أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ ا للهُ وَحْدَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتُقِـرُّوا بأَحْكَام الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ لَكُمْ مِّثْلَ مَا لَهُمْ وَعَلَيْكُمْ مِّثْلَ مَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ هَانِيءٌ: وَإِنْ لَّمْ أَشَأُ ذَلِكَ فَمَهُ (٧)؟ قَالَ: فَإِنْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَ أَدَّيْتُمُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ (٨). قَالَ: فَإِنْ أَبَيْنَا ذَلِكَ؟ (١)أي العجم والعرب. (٢)أي محاسبه وشهيد عليه. (٣)أي يرتد عن الإسلام. (٤)وهي في العراق كانت قاعدة المناذرة، بين النجف والكوفة، فتحها خالد بن الوليد وأظنها قد درست. وجاء في الحديث قول الرسول ﷺ: «هذه الحيرة البيضاء قيد رفعت لي...». المعالم الأثيرة (٥)أي نستفرغ الوسع في قتالكم. (٦)أي كل سنة. (٧)أي فأي شيء يكون إن لم أقر إلخ. (٨)قيل: معناه عن ذل، وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديكم.

حياة الصحابة رضي (دعوة الصحابة على في القتال في عهد أبي بكر رضي (ج ١ص ٢٩١) قَالَ: فَإِنْ أَبَيْتُمْ ذَلِكَ وَطِئْتُكُمْ (١) بِقَوْمٍ الْمَوْتُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِّنَ الْحَيَاةِ إِلَيْكُمْ. فَقَالَ هَانِيءٌ: أَجُّلْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ فَنَنْظُرَ فِي أَمْرِنَا قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ غَدَا هَانِيءٌ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَحْمَعَ أَمْرُنَا (٢) عَلَى أَنْ نَّوَدِّيَ الْجِزْيَةَ فَهَلُمَّ فَلأُصَالِحْكَ - فَذَكَرَ الْقِصَّةَ. وَقَالَ فِي الْبِدَايَةِ(٩/٧) أَيْضاً: لَمَّا تَقَارَبَ النَّاسُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ تَقَدَّمَ أَبُـو عُبَيْدَةَ وَيَزِيـدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَمَعَهُمَا ضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِ والْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو جَنْدَلِ بْنُ (سُـ هَيْلِ) (٣٠ عَلِيْهُ وَنَادَوْا إِنَّمَا نُرِيدُ أَمِيرَكُمْ لِنَحْتَمِعَ بِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ لِلدُّخُولِ عَلَى تَـذَارُقَ (٤) وَإِذَا هُـوَ جَالِسٌ فِي خَيْمَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ فَقَالَ الصَّحَابَةُ: لاَ نَسْتَحِلُّ دُخُولَهَا. فَأَمَرَ لَهُمْ بِفَرْشِ بُسِطَ مِنْ حَرِيرٍ. فَقَالُوا: وَلاَ نَحْلِسُ عَلَى هَـذِهِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَحَبُّوا وَتَرَاضَوا عَلَى الصُّلْح (٥) وَرَجَعَ عَنْهُمُ الصَّحَابَةُ وَاللَّهِ بَعْدَمَا دَعَوْهُمْ إِلَى اللهِ عَنْهُمُ لِيَتمَّ ذَلِكَ (١).

#### ﴿ دَعْوَةُ خَالِدٍ ﴿ لِلْأَمِيرِ الرُّومِيِّ جَرَجَةَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ وَقِصَّةً إِسْلاَمِهِ ﴾

ُوذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(٢/٧) عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَغَيْرِهِ قَالُوا: خَـرَجَ جَرَجَةُ<sup>(٧)</sup> - أَحَـدُ الْأُمَرَاءِ الْكِبَارِ - مِنَ الصَّفِّ أَيْ يَومَ الْيَرْمُوكِ (^) - وَاسْتَدْعَى (٩) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَجَاءَ إِلَيْهِ حَتَّى احْتَلَفَتْ (١٠) أَعْنَاقُ فَرَسَيْهِمَا فَقَالَ جَرَجَةُ: يَا خَالِدُ! أَخْـبرْنِي فَـاصْدُقْنِي وَلاَ تَكْذِيْنِي فَإِنَّ الْحُرَّ (١١) لاَ يَكْذِبُ وَلاَ تُخَادِعْنِي فَإِنَّ الْكَرِيمَ لاَ يُخَادِعُ الْمُسْتَرْسِلَ (١٢)، بِاللَّهِ(١٣)! هَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ سَيْفًا مِّنَ السَّمَاء فَأَعْطَاكَهُ فَلاَ تَسُلُّهُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ هَزَمْتُهُ مْ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَبِمَ سُمِّيتَ سَيْفَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ فِينَا نَبيَّهُ فَدَعَانَا (١)الـوطء لغـة: الـدوس بـالقدم، وأراد بـه الغـزو والقتـل. (٢)أي اتفقنـا. (٣)كمـــا في البدايـــة، وفي الأصل: «سهل». «إنعام» (٤) اسم أمير يرموك وهو أخو هرقـل. (٥)أي على الجزيـة اهـ، وفي البدايـة أيضا:«وتراضوا»، وأقول: الصحيح أن يقال:«وتراوضوا» أي تجــاذبوا الحديث، وإلا فالـتراضي لم يتــم كما هو ظاهر. «ش» (٦)أي أنهم لم يقبلوا الدعوة إلى الله تعـالي ولا الجزيـة. (٧)اسـم مقـدم عسـكر الروم يوم اليرموك. (٨)سمي بنهر هناك طوله٧٥كيلاً، منها ١٧ كيلاً في فلسطين وهو الحد الفاصل بـين سورية والأردن على طول ٣٠ كيلاً. المعالم الأثيرة (٩)أي طلب. (١٠)كناية عن شدة القرب. (11)أي الكريم. (17)هو الذي يثق بكلامك فيما تحدثه اهـ. الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه. وأصله السكون والثبات. مجمع «إنعام» (١٣)قسم بدأ به كلامه.

فَنَفَرْنَا مِنْهُ وَنَأَيْنَا(١) عَنْهُ جَمِيعاً ثُمَّ إِنَّ بَعْضَنَا صَدَّقَهُ وَتَابَعَهُ وَبَعْضَنَا كَذَّبَهُ وَبَاعَدَهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ كَذَّبَهُ وَبَاعَدَهُ. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ بِقُلُوبِنَا وَنَوَاصِينَا<sup>(٢)</sup> فَهَدَانَا بِهِ وَبَايَعْنَـاهُ<sup>(٣)</sup>. فَقَالَ لِي: «أَنْتَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُشْـرَكِينَ» وَدَعَـا لي بـالنَّصْرِ. فَسُمِّيتُ سَيْفَ اللهِ بِذَلِكَ فَأَنَا مِنْ أَشَدِّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ جَرَجَـةُ: يَـا خَالِدُ! إِلاَمَ تَدْعُونَ؟ قَالَ: إِلَى شَـهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ وَالإِقْرَارِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْـدِ اللهِ عَجْلُ. قَـالَ: فَمَنْ لَّـمْ يُحبْكُـمْ (٤)؟ قَـالَ: فَالْجزْيَـةُ وَنَمْنَعُهُمْ<sup>(°)</sup>. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُعْطِهَا قَالَ: نُؤْذِنُهُ بِالْحَرْبِ ثُمَّ نُقَاتِلُهُ. قَالَ: فَمَا مَنْزَلَــةُ مَـنْ يُّحيبُكُمْ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الأَمْر<sup>(٦)</sup> الْيَوْمَ؟ قَالَ: مَنْزِلَتْنَا وَاحِـدَةٌ فِيمَـا افْـتَرَضَ اللهُ عَلَيْنَـا شَريفِنَا وَوَضِيعِنَا وَأُوَّلِنَا وَآخِرِنَا (٧). قَالَ حَرَجَةُ: فَلِمَنْ دَخَـلَ فِيكُـمُ الْيَـوْمَ مِـنَ الأَجْـر مِثْلُ مَا لَكُمْ مِّنَ الأَجْرِ وَالذَّخْرِ؟ قَـالَ: نَعَمْ وَأَفْضَلُ. قَـالَ: وَكَيْـفَ يُسَاويكُمْ وَقَـدْ سَبَقْتُمُوهُ؟ فَقَالَ خَالِدٌ: إِنَّا قَبِلْنَا هَذَا الأَمْرَ عَنْوَةً (^) وَّبَايَعْنَا نَبِيَّنَا وَهُوَ حَيٌّ بَيْـنَ أَظْهُرنَـا تَأْتِيهِ أَخْبَارُ السَّمَاء يُخْبِرُنَا بِالْكِتَابِ وَيُرِينَا الآيَاتِ (١) وَحَقُّ (١٠) لِّمَنْ رَأَى مَا رَأَيْنَا وَسَمِعَ مَا سَمِعْنَا أَن يُسْلِمَ وَيُيَايِعَ وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ لَمْ تَرَوْا مَا رَأَيْنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا مَا سَــمِعْنَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحُجَجِ (١١)؛ فَمَنْ دَحَلَ فِي هَذَا الأَمْرِ مِنْكُمْ بِحَقِيقَةٍ وَّنِيَّةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنَّا. فَقَالَ جَرَجَةُ: بِاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتَنِي وَلَمْ تُحَادِعْنِي. قَالَ: تَمَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُكَ وَإِنَّ اللَّهَ وَلِيُّ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ قَلَبَ (١٢) جَرَجَةُ التَّرْسَ (١٣) وَمَالَ مَعَ خَالِدٍ وَّقَالَ: عَلَّمْنِيَ الْإِسْلاَمَ. فَمَالَ بِهِ خَالِدٌ إِلَى فُسْطَاطِهِ فَشَنَّ (١٤) عَلَيْهِ قِرْبَةً مِّنْ مَاء ثُمَّ صَلَّى بِهِ (١)أي بعدنا. (٢)النواصي هي الشعر المسترسل في مقدم الرأس، وقد يكنى به عن جميع الذات. (٣)وفي الطبري(٢/٥٩٥): «تابعناه». «إنعام» (٤)أي لم يطعكم فيما دعوتموه إليه. (٥)أي نحميهم ونحفظهم. (٦)أي في دين الإسلام. (٧)المراد هنا العمـوم. (٨)أي قهـرا. (٩)أي المعجـزات. (١٠)أي لازم وواجب. (١١)أي البراهين، يريد دلائل النبوة. (١٢)أي جعـل أعـلاه أسـفله. (١٣)صفحـة مـن الفولاذ مستديرة، تحمل للوقاية من السيف ونحوه. (١٤) المراد: غسله.

رَكْعَتَيْنِ وَحَمَلَتِ الرُّومُ مَعَ انْقِلاَبِهِ إِلَى خَالِدٍ وَهُمْ يُرَوْنَ أَنْهَا مِنْهُ حَمْلَةٌ فَأَرَالُوا الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَّوَاقِفِهِمْ (1) إِلاَّ الْمُحَامِيةَ (1) عَلَيهِمْ. عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَالْحَارِثَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَّوَاقِفِهِمْ (1) إلاَّ الْمُسْلِمِينَ فَتَنَادَى (1) النَّاسُ ابْنَ هِشَامٍ. فَرَكِبَ خَالِدٌ وَجَرَجَةُ مَعَهُ وَالرُّومُ خِلاَل الْمُسْلِمِينَ فَتَنَادَى (1) النَّاسُ وَثَابُوا (1) وَتَرَاجَعَتِ الرُّومُ إِلَى مَوَاقِفِهِمْ وَزَحَفَ (1) خَالِدٌ بِالْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَصَافَحُوا بِالسُّيُوفِ فَضَرَبَ فِيهِمْ خَالِدٌ وَجَرَجَةُ مِنْ لَدُن (1) ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى جُنُوحِ الشَّمْسِ (٧) بِالسَّيُوفِ فَضَرَبَ فِيهِمْ خَالِدٌ وَجَرَجَةُ مِنْ لَدُن (1) ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى جُنُوحِ الشَّمْسِ (٧) لِلْغُرُوبِ وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ صَلاَةَ الظَّهْرِ وَصَلاَةَ الْعَصْرِ إِيمَاءً (١) وَتُحَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلاَّ تِلْكَ الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلاَّ تِلْكَ الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ الْمَعْدِ النَّهُ وَلَمْ يُولِدُ اللهِ إِلاَّ تِلْكَ الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ إلاَ اللهُ إلاَ تِلْكَ الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ إلاَ تِلْكَ الرَّكُعَتَيْنِ مَعَ خَالِدِي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ المُعَالِي اللهُ ا

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ (٢٦٠/١): ذَكَرَهُ ابْنُ يُونَسَ الأَرْدِيُّ فِي فُتُوحِ الشَّامِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْدَّلاَئِلِ وَقَالَ: جَرْجِيرُ، وَقَالَ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ فِي الْفُتُوحِ: جَرَجَةُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ اللَّهُ مُوكِ (٩)؛ وَذَكَرَ جَرَجَةُ، وَاسْتُشْهِدَ بِالْيَرْمُوكِ (٩)؛ وَذَكَرَ قِصَّتَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ فِي الْفُتُوحِ أَيْضًا لَكِنْ لَمْ يُسَمِّهِ – انْتَهَى.

وَذُكِرَ فِي البِدَايَةِ (٢/٥ ٣٤) عَنْ حَالِدَ فِي النَّهِ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيباً فَرَغَبَهُمْ فِي بِلاَدِ الْعَرَبِ وَقَالَ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا هَهُنَا مِنَ الأَطْعِمَاتِ، بِلاَدِ الأَعَاجِمِ وَزَهَّدَهُمْ فِي بِلاَدِ الْعَرَبِ وَقَالَ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا هَهُنَا مِنَ الأَطْعِمَاتِ، وَبِاللهِ لَلهِ لَا عَلَى الإسْلاَمِ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ وَبِاللهِ لَوْ الدُّعَاءُ إِلَى الإسْلاَمِ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ وَبِاللهِ لَوْ الدُّعَاءُ إِلَى الإسْلاَمِ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ الْمَعَاشُ (١٠) لَكَانَ رَأْبِي أَنْ نُقَاتِلَ عَلَى هَذَا الرِّيفِ (١١) حَتَّى نَكُونَ أَوْلَى بِهِ، وَنُولِي الْمُعَاشُ (١٠) لَكَانَ رَأْبِي أَنْ نُقَاتِلَ عَلَى هَذَا الرِّيفِ (١١) حَتَّى نَكُونَ أَوْلَى بِهِ، وَنُولِي الْمُعَاشُ (١٤) مَنْ تَوَلاَهُ مِمَّنِ اثَّاقَلَ (١٢) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (١٤) - انْتَهَى. وَأَسْنَدَهُ الْمُوعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ بِنَحْوِهِ.

(۱) المراد بها: الخطوط الحربية: أي ظن الروم أن جرجة حمل على خالد، فتشجعوا عند ذلك. (٢) المراد بها: الجماعة المدافعة الحارسة والذين يحفظون الجيش في انهزامهم. (٣) نادى بعضهم بعضا. (٤) اجتمعوا. «إنعام» (٥)أي مشى. (٦)أي منذ. (٧)أي ميلانها للذهاب. (٨)أي برؤوسهم يرفعونها ويخفضونها. (٩)تقدم في (١٩١١). (١٩)أي وهو ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما. (١٩)الريف هو كل أرض فيها زرع ونحل. وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها. النهاية وبالفارسية: سبزه زار. «إنعام» (١٤)أي الافتقار. (١٣)أي تكاسل. (١٤)المراد: ترغيبهم في الجهاد =

# دَعْوَةُ الصَّحَابَةِ عَلَى إلَى اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَى فِي الْقِتَالِ فِي عَمْرَ عَلَيْهُ وَوَصِيَّتُهُ الْأُمَرَاءَ بِذَلِكَ عَمْرَ عَلَيْهُ وَوَصِيَّتُهُ الْأُمَرَاءَ بِذَلِكَ

﴿ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى سَعْدِ رضي الله عنهما لِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ﴾

أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رضي الله عنهما أَنِّي قَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلاَمِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَهُ وَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لِإِسْلاَمِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ سَهُمْ (۱) فِي الإِسْلاَمِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ أَوْ بَعْدَ الْهَزِيمَةِ فَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَحْرَزُوهُ (۲) قَبْلَ إِسْلاَمِهِ. فَهَذَا أَمْرِي وَكِتَابِي وَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَحْرَزُوهُ (۲) قَبْلَ إِسْلاَمِهِ. فَهَذَا أَمْرِي وَكِتَابِي إِلَيْكَ. كَذَا فِي الْكُنْز (۲۹۷/۲)

### ﴿ دَعْوَةُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ضِ اللهِ عَوْمَ الْقَصْرِ الأَبْيَضِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعْيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١٩٩١) (٣) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّ جَيْشاً مِّنْ فَصُورِ فَارِسَ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَيَّا فَحَاصَرُوا قَصْرًا مِّنْ قُصُورِ فَارِسَ فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ (١)؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُوهُم (٥) كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَا يَدْعُوهُمْ فَقَالَ لَهُمْ (١)؛ أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيُّ أَتَدرَوْنَ الْعَرَبَ تَطِيعُنِي وَإِنْ أَسْلَمْتُم فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا (٢)؛ وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ وَاللهُ مَنْ الْمَوْنَا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدِ (٨) وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ (١٠). قَالَ وَرَطَنَ (٢٠) إلَيْهِمْ وَالنَّيْرِ مِن الرَكُونَ إِلَى الأوطان. (١) نَصِيب مِن الغنيمة. (٢) أي ضموه إليهم وملكوه. (٣) وأخرجه والتنفير من الركون إلى الأوطان. (١) نصيب من الغنيمة. (٢) أي ضموه إليهم وملكوه. (٣) وأخرجه القتال (١٨٧/١). (٤) ننهض إليهم للقتال. «احره ونوها الأمرد. (٦) وفي الرمذي في أبواب السير - باب ما حاء في الدعوة قبل القتال (١٨٧/١). (٤) ننهض إليهم سلمان فقال» إلخ. (٧) من أحكام المسلمين من الحدود ونوها. (٨) قيل: معناه عن ذل، وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديكم. (٩) أذلاء منقادون لحكم الإسلام. (١٠) أي تكلم، والعرب تخص بالرطانة غالبا كلام العجم.

بِالْفَارِسِيَّةِ، وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ وَإِنْ آَيَيْتُمْ نَابَذُنَاكُمْ (') عَلَى سَوَاءِ (') فَقَالُوا: مَا نَحْ نُ بِالَّذِي نُوْمِنُ وَمَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْحِزْيَةَ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ. قَالُوا: يَا آبَا عَبْدِ اللهِ! أَلاَ نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ فَنَهَدُوا اللهِ مُنْ فَلَا أَنْ فَلَتَحُوا ذَلِكَ الْحِصْنَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (") وَالْحَاكِمُ فِي إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَفَتَحُوا ذَلِكَ الْحِصْنَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (") وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرِكِ كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايِعِ الرَّابِعِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ اللهُ الل

#### ﴿ دَعْوَةُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَّأَصْحَابِهِ عَلَى لِرُسْتُمَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ (٩) ﴾

وَذَكَرَ ابْنُ كَثِيرِ فِي الْبِدَايَةِ (٣٨/٧) أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ هُلِيَّة بَعَثَ جَمَاعَةً مِّنَ السَّادَاتِ مِنْهُمْ: النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّن، وَفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ (١٠)، وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ التَّمِيمِي، (١) أي قاتلناكم. (٢) حال، أي مستويا عن وأنتم في العلم بالمنابذة بأن نظهر لكم العزم على قتالكم ونجركم به. (٣) في (٤٤٤٤). (٤) كتاب للزيلعي في تخريج أحاديث الهداية لأبي محمد عبد الله بن يوسف جمال الدين، والزيلعي نسبة إلى زيلع وهم جيل من السودان في طرف الحبشة في الصومال، وتوفي بالقاهرة سنة ٢٧٩هـ. (٥) أي رسولهم، والمقصود هنا: أميرهم. (٦) أي داعيهم إلى الإسلام. (٧) بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملة وياء ساكنة وراء: موضع من نواحي سواد بغداد قرب المدائن، وهي معربة من: ذه أرد شير أو به أردشير. «إ-ح» (٨) هو قصر كسرى بالمدائن وهو قرب الملك الذي ذكره رسول الله أن أنه سيفتحه الله تعالى على أمته. (٩) صاحبة المعركة الشهيرة عصر الملك الذي ذكره رسول الله الله الشكري ثم العجلي حليف بني سهم، قال ابن السكن: له صحبة من كربلاء. المعالم الأثيرة (١٩) الربعي اليشكري ثم العجلي حليف بني سهم، قال ابن السكن: له صحبة وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق، وكان عينا لأي سفيان في حروبه ثم أسلم فحسن إسلامه، روي عن النبي النبي الله أنه قال: «إن رحالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» أحرجه أبو داود. الإصابة (١٩٥/١) ١١) النبي كلي أنه قال: «إن رحالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان» أخرجه أبو داود. الإصابة (١٩٥/١)

(ج١ص٢٩٦)(دعوة الصحابة ﴿ إلى الله ورسوله ﷺ في القتال في عهد عمر ﴿ إِنَّهُ الصحابة ﴿ إِنَّهُ الصَّحَابَة الصَّحَابِة السَّمَالِينَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّحَابِة السَّمَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمِينَ السَّمَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَالِقِينَ السَّمَالِقِينَ السَّمَالِقِينَ السَّمَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ ع

وَعُطَارِدُ بْنُ حَاجِبٍ وَّالْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ وَّالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ وَ اللهِ عُلَالَ اللهِ عَنَا لِمَوْعُ وِدِ (٢) يَدْعُونَ رُسْتُمَ إِلَى اللهِ عَنَا لِمَوْعُ وِدِ (١) يَدْعُونَ رُسْتُمَ إِلَى اللهِ عَنَا لِمَوْعُ وِدِ (١) اللهِ إِيَّانَا أَخْذَ بِلاَدِكُمْ، وَسَبْيَ نِسَائِكُمْ، وَأَبْنَاءِكُمْ، وَأَخْذَ أَمْوَالِكُمْ فَنَحْ نُ عَلَى يَقِينِ اللهِ إِيَّانَا أَخْذَ بِلاَدِكُمْ، وَسَبْيَ نِسَائِكُمْ، وَأَبْنَاءِكُمْ، وَأَخْذَ أَمْوَالِكُمْ فَنَحْ نُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ فَلَكَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَحَتَمَ عَلَى سِلاَحِ الْفُرُسِ كُلِّهِ وَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَدَافَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ﴿ دَعْوَةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ظِيُّهُ لِرُسْتُمَ ﴾

وَقَالَ سَيْفٌ (٣) عَنْ شُيُوخِهِ: وَلَمَّا تَوَاجَهَ الْجَيْشَان بَعَثَ رُسْتُمُ إِلَى سَعْدٍ ضَيَّا اللَّهُ أَنْ يَيْعَثَ إِلَيْهِ بِرَجُلِ عَاقِلِ عَالِم بِمَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ﴿ فَالْمَا قَدِمَ إِلَيْهِ جَعَلَ رُسْتُمُ يَقُولُ لَهُ: إِنَّكُمْ حِيرَانُنَا وَكُنَّا نُحْسِنُ إِلَيْكُمْ وَنَكُفُّ الأَذَى عَنْكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى بِلاَدِكُمْ وَلاَ نَمْنَعُ تِجَارَتَكُمْ مِنَ الدُّحُولِ إِلَى بِلاَدِنَا. فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: إِنَّا لَيْسَ طَلَبُنَا الدُّنْيَا وَإِنَّمَا هَمُّنَا وَطَلَبُنَا الآخِرَةُ وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً. قَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ سَلَّطْتُ هَذِهِ الطَّائِفَةَ عَلَى مَنْ لَّمْ يَدِنْ بدِينِي فَأَنَا مُنْتَقِمٌ بِهِمْ مِنْهُمْ وَأَجْعَـلُ لَهُـمُ الْغَلَبَـةَ مَا دَامُوا مُقِرِّينَ بهِ وَهُوَ دِينُ الْحَقِّ لاَ يَرْغَبُ عَنْهُ<sup>(٤)</sup> أَحَــدٌ إلاَّ ذَلَّ، وَلاَ يَعْتَصِـمُ بـهِ إلاَّ عَزَّ. فَقَالَ لَهُ رُسْتُمُ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَّا عَمُودُهُ (٥) الَّذِي لاَ يَصْلُحُ شَيْءٌ مِّنْهُ إلاَّ بِهِ فَشَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَالإقْـرَارُ بِمَـا جَـاءَ مِـنْ عِنْــدِ اللهِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! وَأَيُّ شَيْء أَيْضاً؟ قَالَ: وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى (١)كان قائد الجيش العام للفرس وقـد قتلـه المسلمون في وقعـة القادسية. (٢)أي لأجـل وعـده وهـو قولـه تعالى:﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾ الآية. (٣)هو سيف بن عمر الضبي التميمي الأسدي، كوفي الأصل، اشتهر كان صاحب التواليف ومن أصحاب السير، منها: كتـاب الفتوح. وفيها الجمل، والردة. وقال ابن حجر عنه في التقريب: هو عملة في التاريخ، وكان الطبري ينقل عن في تاريخه المشهور، وتوفي ببغداد سنة. ٢٠ هـ. تهذيب التهذيب(٢٩٥/٤) (٤)يقــال: رغـب عنـه: أي زهـد فيه، ورغب فيه: أي طلبه وتمناه. (٥)عمود الأمر: قوامه الذي لايستقيم إلا به.

عِبَادَةِ اللهِ قَالَ: وَحَسَنَ أَيْضاً. وَأَيُّ شَيْءَ أَيْضاً؟ قَالَ: وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ فَهُمْ إِخْوَةً لأَبِ وَأُمِّ. قَالَ: وَحَسَنَ أَيْضاً. ثُمَّ قَالَ رُسْتُمُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلْنَا فِي دِينِكُمْ أَتَرْجِعُونَ عَنْ وَأُمِّ. قَالَ: وَحَسَنَ إِنْ دَخَلْنَا فِي دِينِكُمْ أَتَرْجِعُونَ عَنْ بِلاَدِنَا؟ قَالَ: إِي (١) وَاللهِ ثُمَّ لاَ نَقْرَبُ بِلاَدَكُمْ إِلاَّ فِي تِجَارَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. قَالَ: وَحَسَنَ أَيْضاً. قَالَ: وَلَمَّا خَرَجَ الْمُغِيرَةُ مِنْ عِنْدِهِ ذَاكُرَ رُسْتُمُ رُوَسَاءَ قَوْمِهِ فِي الإِسْلاَمِ فَأَيْفُوا (٢) ذَلِكَ وَأَبُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، قَبَّحَهُمُ اللهُ وَأَحْزَاهُمْ وَقَدْ فَعَلَ.

#### ﴿ دَعْوَةُ رِبْعِيِّ بْنِ عَامِرٍ ﴿ لِلَّهِ لِرُسْتُمَ

قَالُوا: ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ سَعْدٌضْ اللَّهِ مَ سُولًا آحَرَ بطَلَبهِ وَهُـوَ رِبْعِيُّ بْـنُ عَـامِرِ ظَلَّالله فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقَـدْ زَيَّنُـوا مَجْلِسَهُ بِالنَّمَـارِقِ<sup>(٣)</sup> الْمُذَهَّبَةِ وَالزَّرَابِيِّ<sup>(١)</sup> الْحَرِيرِ، وَأَظْهَرَ الْيُوَاقِيتَ(٥)، وَاللاّلِيَ النَّمِينَةَ، وَالرِّينَةَ الْعَظِيمَةَ وَعَلَيْهِ تَاجُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَمْتِعَةِ الشَّمِينَةِ وَقَدْ حَلَسَ عَلَى سَرِيرٍ مِّنْ ذَهَبٍ. وَدَخَل رِبْعِيٌّ بِثِيَابٍ صَفِيقَةٍ (٦) وَسَيْفٍ وَّتُرْسِ وَفَرَسِ قَصِيرَةٍ وَّلَمْ يَزَلُ رَاكِبَهَا حَتَّى دَاسَ<sup>(٧)</sup> بِهَا عَلَى طَرَفِ الْبِسَاطِ ثُمَّ نَـزَلَ وَرَبَطَهَـا بِبَعْضِ تِلْكَ الْوَسَائِدِ وَأَقْبُلَ وَعَلَيْهِ سِلاَحُهُ وَدِرْعُهُ وَبَيْضَتُهُ (٨) عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالُوا لَهُ: ضَعْ سِلاَحَكَ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكُمْ وَإِنَّمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي فَإِنْ تَرَكَّتُمُونِي هَكَذَا وَإِلاَّ رَجَعْتُ. فَقَالَ رُسْتُمُ: ايذُنُوا لَهُ فَأَقْبَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رُمْحِهِ فَوْقَ النَّمَارِق فَخَرَّقَ عَامَّتَهَا. فَقَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ فَقَالَ: اللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُحْرِجَ مَنْ شَاءَ مِـنْ عِبَـادَةِ الْعِبَـادِ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الإِسْلاَمِ (١) بمعنى نعم، ولا تقع إلا قبل القسم، نحو إي وا لله. (٢) كرهوا، يعني أخذتهم الحمية واشتد غيظهم من الغيرة. (٣)النمارق جمع النمرقة هي الوسادة الصغيرة يتكاً عليها، وفي التنزيل العزيز:﴿ونمسارق مصفوفة ﴾. «المذهبة»: المموهة بالذهب. (٤)الزرابي: هي بُسط لها خمل: أي هدب. وقيل: بسط فانحرة، وفي التنزيل العزيز:﴿وزرابي مبثوثة﴾. (٥)اليــاقوت: ححـر مـن الأحجــار الكريمــة، وهــِو أكــثر المعادن صلابة بعد ألماس، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة «اللآلي» جمع اللؤلـؤة: الـدر. (٦)أي كثيفة النسج. (٧)أي وطيء. «طرف البساط» أي منتهاه. (٨)البيضة: الخوذة من حديد توضع على الرأس لوقايته.

بِغِلْمَانِهِ فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِسِمَنِهِ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ؛ فَهَكَذَا تُخْرَجُونَ مِنْ بِلاَدِنَا. ثُمَّ اسْتَشَاطَ غَضَباً () وَأَقْسَمَ بِالشَّمْسِ () لِأَقْتَلَنَّكُمْ غَدًا. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَتَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ رُسْتُمُ لِلْمُغِيرَةِ: قَدْ أَمَرْتُ لَكُمْ بِكِسُوةٍ وَّلاَمِيرِكُمْ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَّكِسُوةٍ سَتَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ رُسْتُمُ لِلمُغِيرَةِ: قَدْ أَمَرْتُ لَكُمْ بِكِسُوةٍ وَّلاَمِيرِكُمْ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَّكِسُوةٍ وَهَمَرْكُوبٍ وَّتَنْصَرِفُونَ عَنَّا. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَبَعْدَ أَنْ أَوْهَنَا أَنْ مُلْكَكُمْ وَضَعَّفْنَا عِزَّكُمْ؟ وَلَنَا مُبَدَّةٌ نَحْوَ بِلاَدِكُمْ وَنَأْخُذُ الْحِزْيَةَ مِنْكُمْ عَنْ يَدٍ وَّأَنْتُمْ صَاغِرُونَ وَسَتَصِيرُونَ لَنَا وَلَنَا مُبَدَّةً نَحْوَ بِلاَدِكُمْ وَنَأَخُدُ الْحِزْيَةَ مِنْكُمْ عَنْ يَدٍ وَّأَنْتُمْ صَاغِرُونَ وَسَتَصِيرُونَ لَنَا

عَبِيدًا عَلَى رَغْمِكُمْ !! (٤). فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ اسْتَشَاطَ غَضَبًا - انْتَهَى مَا فِي الْبِدَايَةِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ (٤/٥٠١) عَنِ ابْنِ الرُّفَيْلِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا - فَذَكَرَ دَعْوَةَ زُهْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ وَرِبْعِيٌّ وَحُذَيْفَةَ عَلَيْهِ بِطُولِهِ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ.

# ﴿ بَعْثُ سَعْدِ فَاللَّهُ مَا نَفَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ إِلَى كِسْرَى لللَّاعْوَةِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ<sup>(°)</sup> عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو وَاثِلٍ: جَاءَ سَعْدٌ فَيْ الْفَا حَتَّى نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ (<sup>1)</sup> وَمَعَهُ النَّاسُ قَالَ: لاَ أَدْرِى لَعَلَّنَا لاَ نَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ الْأَفْ وَالْمُشْرِكُونَ ثَلاَّتُونَ أَلْفاً - كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ وَذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ (٣٨/٧) عَنْ سَيْفٍ وَعَيْرِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِينَ أَلْفاً - وَفِي رَوَايَةٍ: كَانَ رُسْتُمُ فِي الْبِدَايَةِ (٣٨/٧) عَنْ سَيْفٍ وَعَيْرِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِينَ أَلْفاً - وَفِي رَوَايَةٍ: كَانَ رُسْتُمُ فِي الْبِدَايَةِ أَلْفَ وَعِشْرِينَ أَلْفاً يَتْبَعُهَا (<sup>٧)</sup> ثَمَانُونَ أَلْفاً - وَكَانَ مَعَهُ ثَلاَثَةٌ وَّثَلاَثُونَ فِيلاً مِنْهَا فِيلاً مَنْهَا فِيلاً مَنْهَا فِيلاً مَنْهَا وَلَاثَتِ الْفِيلَةُ تَأْلَفُهُ (<sup>٥)</sup> - انْتَهَى؛ فِيلاً أَبْيَضُ كَانَ لِسَابُورَ (<sup>٨)</sup> فَهُو أَعْظَمُهَا وَأَقْدَمُهَا وَكَانَتِ الْفِيلَةُ تَأْلَفُهُ أَنُهُ الْاَتَةِ وَالْتَهَالُونَ الْفَيلَةُ تَأَلْفُهُ (<sup>٥)</sup> - انْتَهَى؛

= دار المعارف بمصر، وفي الأصل والبداية: «بجيشه» وهو خطأ. (١) التهب غيظا. «إ-ح» (٢) تعظيما لها، فلعل المجوس كانوا يعبدون الشمس أيضا، كما كانوا يعبدون النار، ومن سنة عباد الشمس أن اتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه اه. فالمجوس أثبتوا أصلين اثنين، مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، يسمون أحدهما النور والآخر الظلمة؛ وبالفارسية: يزدان وأهرمن، ولهم في ذلك تفصيل مذهب. انظرا الملل والنحل (٢٣٢/١) (٣)أي أضعفنا. (٤)الرغم: الكره. (٥)في (٥/٣)أ. «إنعام» (٦)تقدم في (١/٩٥/١). (٧)بمشي خلفها، ولعل المقصود المدد. (٨)سابور ذو الأكتاف: أحد الأكاسرة القدماء. (٩) تحبه وتأنس به.

حَبْرُ العرب من الشعير. (٨)وكلام المغيرة ﴿ لللهِ عَمْدُا مُحْمُولُ عَلَى التَّهَكُم، وإلا فما كانت غايتهم بالجهـ إلا إعلاء دين الله تعالى مائة في مائة وتدل على هذا؛ الرواية المقبلة عن المغيرة بقول:«والله ما ذاك جـــ بنا». إلخ (٩)من الطبري، وفي الأصل والبداية بالواو. «إنعام» (١٠)أي تأخر.

لْقَادِسِيَّةِ بُعِثَ بِالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ظَلَّهُ إِلَى صَاحِبِ فَارِسَ. فَقَالَ: الْعَثُوا مَعِيَ عَشَرَةً بَعِثُوا فَشَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَخَذَ حَجَفَةً (١) ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَى أَتَوْهُ فَقَالَ: ٱلْقُوا لِي تُرْساً فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْعِلْجُ (٢): إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى الْمَجِيءِ إِلَيْنَا، عَلَيْهِ فَقَالَ الْعِلْجُ (٢): إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى الْمَجِيءِ إِلَيْنَا، نَتُمْ قَوْمٌ لاَ تَجدُونَ فِي بِلاَدِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ مَا تَشْبَعُونَ مِنْهُ فَخُدُوا أَعْظِيكُمْ (٣) مِنَ لطَّعَامِ حَاجَتَكُم (٤) فَإِنَّا قَوْمٌ مَّحُوسٌ وَإِنَّا نَكْرَهُ قَتْلَكُمْ إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا. فَقَالَ لطُعَامِ حَاجَتَكُم (٤) فَإِنَّا قَوْمٌ مَّحُوسٌ وَإِنَّا نَكْرَهُ قَتْلَكُمْ إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا. فَقَالَ لَمُغِيرَةُ: وَاللّهِ مَا ذَاكَ جَاءَ بِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا قَوْماً نَعْبُدُ الْحِجَارَةَ وَالأَوْثَانَ فَإِذَا رَأَيْنَا رَسُولاً مِّنَا لَمُ فِي اللهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَاتَبْعَنَاهُ وَلَمْ نَعْبُدُ الطَّعَامِ؛ إِنَّا أُمِونَا بِقِتَالِ عَدُونَا مِمَّنُ تَرَكَ أَنْفُسِنَا فَدَعَانَا إِلَى الإِسْلاَمِ فَاتَبْعَنَاهُ وَلَمْ نَجِيءٌ للطَّعَامِ؛ إِنَّا أُمِونَا بِقِتَالِ عَدُونَا مِمَّنْ تَرَكَ

الفسنا فدعانا إلى الإسلام، ولَمْ نَجِيءُ لِلطَّعَامِ وَلَكِنَّا جِئْنَا لِنَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ (٥) وَنَسْبِي ذَرَارِيَّكُمْ (١)؛ وأَمَّا مَا لَا سُلام، ولَمْ نَجِيءُ لِلطَّعَامِ وَلَكِنَّا جِئْنَا لِنَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ (٥) وَنَسْبِي ذَرَارِيَّكُمْ (١)؛ وأَمَّا مَا ذَكُرْتَ مِنَ الطَّعَامِ مَا نَشْبَعُ مِنْهُ وَرُبَّمَا لَمْ نَجِدُ رَيّا مِّنَ الْمَاءِ أَحْيَانًا فَجِئْنَا إِلَى أَرْضِكُمْ هَذِهِ فَوَجَدْنَا فِيهَا طَعَاماً كَثِيرًا وَمَاءً كَثِيرًا فَواللهِ لاَ الْمَاءِ أَحْيَانًا فَجِئْنَا إِلَى أَرْضِكُمْ هَذِهِ فَوَجَدْنَا فِيهَا طَعَاماً كَثِيرًا وَمَاءً كَثِيرًا فَواللهِ لاَ نَبْرَحُهَا حَتَّى تَكُونَ لَنَا أَوْ لَكُمْ؛ فَقَالَ الْعِلْجُ بِالْفَارِسِيَّةِ: صَدَق. قَالَ (٧) وَأَنْتَ تُفْقَأُ عَيْنُكَ غَيْنُكَ عَلَى الْعَارِفَ مَنَ الْغَدِ (٨) أَصَابَتُهُ نُشَّابَةٌ (١) – غَرِيبٌ (١٠)؛ قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ عَلَى الْإَسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ؛ وَقَالَ الذَّهِ بِيُّ فَي صَحِيحٌ؛ وَأَحْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ فَيْكُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ؛ وَأَحْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ فَيْكُ مِثْلُهُ.

قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢١٥/٦): وَرجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ.

وَذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(١/٧٤) عَنْ سَيْفٍ أَنَّ سَعْدًا اللَّهِ عَنْ طَائِفَةً مِّنْ أَصْحَابِهِ إِلَى كِسْرَى يَدْعُونَهُ إِلَى اللهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ (١١)، فَاسْتَأْذُنُوا عَلَى كِسْرَى فَأَذِنَ لَهُمْ وَخَرَجَ إِلَى كِسْرَى يَدْعُونَهُ إِلَى اللهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ (١١)، فَاسْتَأْذُنُوا عَلَى كِسْرَى فَأَذِنَ لَهُمْ وَخَرَجَ (١) الرّس من جَلَد بلا حَسْب. «إ-ح» (٢) المراد: رستم اهد، والعلح: الرجل القوي الضخم، ويقال للرجل من كفار العجم. «إ-ح» (٣) كذا في البداية، والقياس: نعطكم. (٤) أي بحسب حاحتكم. (٥) هم القوم الذين يصلحون للقتال. (٦) جمع الذرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. (٧) أي العلج مخاطبا

للمغيرةﷺ. (٨)أي كان قد قدر الله تعالى كمـا قـال، وكـان العلـج ينظـر في النحـوم. (٩)الســهـم. «إ-ح» (• ١)أي لايدرى من الرامي به، ولامن أي جهة جاء. (١١)الوقعة والوقيعة: الحرب والقتال.

أحسن. (٢٢)أي حكم بحسن الحسن وبيّنه ورد القبيح وعيّنه.

فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ وَأَقَمْنَاكُمْ عَلَيْهِ عَلَىي أَنْ تَحْكُمُوا بِأَحْكَامِـهِ وَنَرْجـعَ عَنْكُـمْ وَشَـأْنَكُمْ وَبِلاَدَكُمْ، وَإِنْ أَتَيْتُمُونَا بِالْحِزَى قَبِلْنَا وَمَنَعْنَاكُمْ، وَإِلاَّ قَاتَلْنَاكُمْ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ يَرْدَجِرْدُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أُمَّةً كَانَتْ أَشْقَى وَ لاَ أَقَـلَّ عَـدَدًا وَّلاَ أَسْوَأَ ذَاتَ بَيْـن مِّنْكُمْ ( ْ ٰ )؛ وَقَدْ كُنَّا نُوَكِّلُ بِكُمْ قُـرَى الضَّوَاحِي ( ۚ ) لِيَكْفُونَـاكُمْ، لاَ تَغْزُوكُمْ فَـارسُ وَلاَ تَطْمَعُونَ أَنْ تَقُومُوا لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ عَدَدُكُمْ كَثُرَ فَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِّنَّا؛ وَإِنْ كَانَ الْجَهْـدُ<sup>(٦)</sup> دَعَاكُمْ(٧) فَرَضْنَا لَكُمْ قُوتاً إِلَى خِصْبِكُمْ(٨)، وَأَكْرَمْنَا وُجُوهَكُمْ(١) وَكَسَوْنَاكُمْ، وَمَلَّكْنَا عَلَيْكُمْ مَّلِكًا يَرْفُقُ بِكُمْ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ (١٠). فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ضَ اللهُ فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! إِنَّ هَوُلاَء رُؤُوسُ الْعَرَبِ وَوُجُوهُهُمْ، وَهُمْ أَشْرَافٌ يَّسْتَحْيَوْنَ مِنَ الأَشْرَافِ وَإِنَّمَا يُكْرِمُ الأَشْرَافَ الأَشْرَافُ، وَيُعَظِّمُ حُقُوقَ الأَشْرَافِ الأَشْرَافُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا أُرْسِلُوا لَهُ جَمَعُوهُ لَكَ، وَلاَ كُلُّ مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ أَجَابُوكَ عَلَيْهِ، وَقَـدْ أَحْسَنُوا وَلاَ يَحْسُنُ بِمِثْلِهِمْ إِلاَّ ذَلِكَ فَحَاوِيْنِي (١٢)، فَأَكُونَ أَنَا الَّذِي أُبَلِّغُكَ وَيَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ. إنَّكَ قَـدْ وَصَفْتَنَا صِفَةً لَّمْ تَكُنْ بِهَا عَالِماً. فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ سُوء الْحَال فَمَا كَانَ أَسْــوَأَ حَـالاً مِّنَّا؛ وَأَمَّا جُوعُنَا فَلَمْ يَكُنْ يُشْهِــهُ الْجُوعَ. كُنَّا نَـأْكُلُ الْحَنَــافِسَ(١٣) وَالْجعْـلاَنَ(١٤)، وَالْعَقَارِبَ وَالْحَيَّاتِ، وَنَرَى ذَلِكَ طَعَامَنَا. وَأَمَّا الْمَنَازِلُ فَإِنَّمَا هِيَ ظَهْرُ الأَرْض، وَلاَ نَلْبَسُ (١)المراد: القتال. (٢)الجزيُ والجزى والجزاء جمع حزية. «إنعام» (٣)المقاتلة. «إ-ح» (٤)أي الأحوال التي كانت بينكم من العداوة والبغضاء. (٥)جمع ضاحية: أي أهل البادية منهم، والمراد: أنــا كنــا لا نحتــاج

إلى غزوكم، فكنا نؤكل أمركم إلى أهل بوادينا فكانوا يكفوننا مؤنتكم. (٦)ضيق العيش وعسره. (٧)يعني الحاكم. (٨)الخصب: رغد العيش. (٩)وجوه القوم: ساداتهم. (١٠)أي انقطع كلامهم. (١١)وفي الطبري(٤/٣٢٣): «المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي» اهـ، (ولعله هو الصحيح: أي الذي تكلم بهذا الكلام أمام الملك يزدجرد هـو المغيرة بن زرارة بن النباش الأسدي، ليس المغيرة بن شعبة). «إنعام» (٢٢)أي راجعني الكلام، من حاوبه: رد كل منهما على الآخر. (١٣)جمع الخنفساء: دويبة سوادء، أصغر

من الجعل، كريهة الرائحة. «إ-ح» (١٤)جمع الجعل - بالضم: ضرب من الخنافس. «إ-ح»

أَمَرَنَا فَهُوَ أَمْرُ اللهِ. فَقَالَ لَنَا إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: أَنَا اللهُ وَحْدِي لاَ شَريكَ لِي كُنْتُ إِذْ كَـمْ يَكُنْ شَىٰءٌ، وَكُلُّ شَیْءِ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهِي، وَأَنَـا خَلَقْتُ كُـلَّ شَیْءٍ، وَإِلَـيَّ يَصِيرُ كُـلُّ شَىْءِ، وَإِنَّ رَحْمَتِي أَدْرَكَتْكُمْ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكُمْ هَـذَا الرَّجُـلَ لأَدُلَّكُمْ عَلَى السَّبيل الَّتِي أُنْجِيكُمْ بِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ عَذَابِي وَلأُحِلُّكُمْ ۚ ذَارِي دَارَ السَّلاَم – فَنَشْـهَدُ عَلَيْـهِ أَنَّـهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ. وَقَالَ: مَنْ تَابَعَكُمْ عَلَى هَذَا فَلَهُ مَا لَكُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ؛ وَمَـنْ أَبَى فَاعْرِضُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ثُمَّ امْنَعُوهُ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ؛ وَمَنْ أَبَسَى فَقَـاتِلُوهُ؛ فَأَنَـا الْحَكَمُ(°) بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي وَمَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ أَعْقَبْتُهُ (٦) النَّصْرَ عَلَى مَنْ نَاوَأُهُ (٧)؛ فَاخْتَرْ إِنْ شِئْتَ الْجِزْيَةَ وَأَنْتَ صَاغِرٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَالسَّيْفُ أَوْ تُسْلِمُ فَتُنْجِي نَفْسَكَ. فَقَالَ يَرْدَحِرْدُ: أَتَسْتَقْبلُنِي بِمِثْل هَذَا؟ فَقَالَ: مَا اسْتَقْبَلْتُ إِلاَّ مَنْ كَلَّمَنِي، وَلَوْ كَلَّمَنِي غَيْرُكَ لَمْ أَسْتَقْبِلْكَ بهِ. فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمْ، لاَ شَيْءَ لَكُمْ (1)أي عادتنا وشأننا. (٢)أي يظلم. (٣)كما في الطبري(٥٠٠/٣) ط دار المعارف بمصر (أي أول من استحاب دعوته هو كان مماثلًا له في السن وهــو كــان خليفتـه الأول، أبـو بكـر الصديـق﴿ إِنَّهُ أُعلـم. والترب: المماثل في السن، وفي البداية: كانت هذه العبارة: «فلم يجبه أحــد أول تــرب كــان لــه الخليفــة مــن

بعده» وهو غير ظاهر). «إنعام» (٤)أي أنزلكم وأدخلكم. (٥)أي الحاكم. (٦)أي أورثته. (٧)أي عاداه.

#### ﴿ دَعْوَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَمِّ عَلَيْهِ لِبَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ تَكْرِيتَ ﴾

وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضاً (٤/١٨) مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا: لَمَّا رَأْتِ الرُّومُ - أَيْ يَوْمَ وَقْعَةِ تَكْرِيتَ (١٠) - أَنَّهُمْ لاَ يَخْرُجُونَ خَرْجَةً إِلاَّ كَانَتْ (١) الوقر - بكسر الواو: الحِمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. النهاية (٢) وفي الطبري (١٨/٣): من باب المدائن. «إنعام» (٣) وفي الطبري: «يدفيه» - بالياء بدل النون (أي يسرع في قتله). «إنعام» (٤) أي يعاقبه بما يردعه ويروع غيره من إتيان مثل صنيعه. (٥) ذو الأكتاف: اسم ملك من ملوك الأكاسرة معرب شاه بور، معناه ابن السلطان، ولقب بذي الأكتاف؛ لأنه كان يعـذب العرب ويأمر بنزع أكتافهم وهو لقب عدى الله عدى المور الجنود وثانيهم هذا. (٦) أي تعدى على أصحابه وتطوع لحمل التراب دون أن يندبه لذلك أحد، يقال افتات برأيه: أي استبد به و لم يستشر على أصحابه وتطوع لحمل التراب دون أن يندبه لذلك أحد، يقال افتات برأيه: أي استبد به و لم يستشر (٩) جاوزه. «إنعام» (١٠) كانوا يسمون أرض العرب «الحجر» وأرض الفرس «المدر»:أي الطبن. «ش» (٩) جاوزه. «إنعام» (١٠) كانوا يسمون أرض العرب «الحجر» وأرض الفرس «المدر»:أي الطبن. عد فتح المدائن سنة ١٦هـ، حاصر عبد الله المعتم الفرس أربعين يوما وحرجوا يقاتلونه في هذه المدة أربعة وعشرين = المدائن سنة ١٦هـ، حاصر عبد الله المعتم الفرس أربعين يوما وحرجوا يقاتلونه في هذه المدة أربعة وعشرين =

عَلَيْهِمْ وَيُهْزَمُونَ فِي كُلِّ مَا زَاحَفُوهُمْ (١)، تَرَكُوا أُمَرَاءَهُمْ، وَنَقَلُوا مَتَاعَهُمْ إِلَى السُّفُنِ، وَأَقْبَلَتِ الْعُيُونُ (١) مِنْ تَغْلِبَ وَإِيَادَ وَالنَّمِرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَمِّ فِي عَلْمَهِ بِالْحَبَرِ وَسَأَلُوهُ وَأَنْهُمْ إِلَى وَالنَّمِرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْتَمِّ فِي الْحَبَرِ وَسَأَلُوهُ لِلْعَرَبِ السِّلْمَ (٣)، وَأَحْبَرُوهُ قَدِ اسْتَحَابُوا لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بِذَلِكَ فَاشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَأَقِرُّوا بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ فَاشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَأَقِرُّوا بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ فَا مُعَمَّدًا وَمُولُ اللهِ أَلْهِ إِلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

#### ﴿ دَعْوَةً عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ فَي وَقْعَةِ مِصْرَ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ (٢٢٧/٤) مِنْ طَرِيقِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ خَــالِدٍ وَعُبَـادَةَ رضي الله عنهما قَالاً: خَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِظِيَّةِ إِلَى مِصْرَ بَعْدَمَا رَجَعَ عُمَرُضِيَّةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ أَلْيُونَ (٥) وَأَتْبَعَهُ (٦) الزُّبَيْرُ فَاجْتَمَعَا – رضي الله عنهما فَلَقِيَهُمْ هُنَالِكَ أَبُو مَرْيَمَ - حَاثَلِيقُ<sup>(٧)</sup> مِصْرَ - وَمَعَهُ الأُسْقُفُ<sup>(٨)</sup> فِي أَهْلِ النِّيَّاتِ<sup>(٩)</sup>؛ بَعَثَهُ الْمُقَوْقِسُ لِمَنْعِ بِلاَدِهِمْ. فَلَمَّا نَزَلَ بِهِمْ عَمْرٌ وضِّ اللَّهُ، قَاتَلُوهُ، فَأَرْسَلَ (١٠) إِلَيْهِمْ: لاَ تُعَجِّلُونَا لِنُعْـذِرَ إِلَيْكُـمْ وَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ بَعْدُ؛ فَكَفُّوا أَصْحَابَهُمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو: إِنِّي بَارِزٌ فَلْيَبْرُزْ إِلَيَّ أَبُو مَرْيَمَ وَأَبُو مَرْيَامَ، فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِكَ، وَآمَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. فَقَالَ لَهُمَا عَمْرٌو: أَنْتَمَا رَاهِبَا هَذِهِ – مرة، يغلب عبد الله عليهم كل مرة. البداية مختصرا(٧٢/٧) (1)أي دانوهم وقاربوهم، المــراد قــاتلوهم. (٢)جمع العين: الجاسوس: من يتجسس الأخبــار ليــأتـي بهــا. (٣)الصلــح. (٤)أي فأرســل القــوم بواسـطة العيون إلى عبد الله المعتم بأنهم قد أسلموا. (٥)بفتح الهمزة وسكون الـلام وضـم اليـاء: اسـم قريـة بمصـر كانت بها وقعة في أيام الفتوح وإليها يضاف باب أليون. وسميت بعد ذلك بالفسطاط؛ لأنه كان نصـب في هذا الموضع فسطاط عمرو بن العاصﷺ، وجعلوا يقولون: نزلت عن يمين الفسطاط وشماله فسميت البقعــة بالفسطاط لذلك. (٦)أي أدركه ولحقه. (٧)متقدم الأساقفة، وبالأردية: «لات يسادري» (وهو المعروف اليوم بالقنثل كقنفذ، ويكون تحت يد بطريق أنطاكية، ثم المطران تحت يده، ثم الأسقف يكون في كل بدل من تحت المطران، ثم القسيس ثم الشماس اهـ،) «إنعام» (٨)اسمه أبو مريام كما في البداية(٩٧/٧): «ومعــه الأسقف أبو مريام». «إنعام» (٩)كذا في البداية من طريق سيف:«في أهل التبــات» – بالثــاء المثلثــة بعدهـــا موحدة. (الذين ينوون الحرب أو هم أهل الثبات في الحرب. والله أعلم). «إنعبام» (• 1)أي عمرو، كما هو مصرح في البداية. «إنعام»

<sup>(</sup>١) الظاهرة التي لا تخفى ولا يخاف على سالكها ضلالا. الأوجز(٢/٥٢) (٢) (أي إنذارهم وقطع أعذارهم قبل البدأ بقتالهم اهـ، وقال الشيخ إنعام الحسن - رحمه الله: أعذر إذا بلغ أقصى الغاية في العذر، وقد يكون بمعنى عذر. (٣) أي قوة تمنع من يريدهم بسوء. (٤) أي عهدا مع عهد. (٥) أي أوصيكم بهم خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهم، الأظهر: أن السين للطلب: أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في أنفسهم بخير. (٦) أخرج مسلم في كتاب الفضائل - باب وصية النبي على المعر (٣١١/٣) عـن أبي ذريجة قبال قبال رسول الله المعلقة ورحما أو قبال ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهـم ذمة ورحما أو قبال منهم، وأما الله المعلم المورة وصهرا» وأما الرحم فلكون هـاجر أم إسماعيل عليهما السلام منهم، وأما الذمة فهي الحرمة والحق وفي رواية: «ذمة وصهرا» وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم، وفيه: معجزات ظاهرة لرسول الله المعلقة من الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعـده بحيث يقهرون العجم عجزات ظاهرة ومنها أنهم يفتحون مصر. (٧) اسم مدينة فرعون مصر وأصلها بلغة القبط منافة، فعربت إلى «منف»، وهي المرادة بقوله تعالى: ﴿ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها به وفيها دار فرعون وآثار هـذه وأظفر به. (٩) اسم مدينة فرعون موسى بمصر بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. معجم البلدان (١٠) يعـني وأظفر به. (٩) اسم مدينة فرعون موسى بمصر بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ. معجم البلدان (١٠) يعـني تزوجوا في غير أقاربهم. (١١) أي لتدبرا وتفكرا. (٢١) أي لتباحثا. (٣١) أي قاتلتكم.

قَالاً: رِدْنَا. فَرَادَهُمْ يَوْماً. فَقَالاً: رِدْنَا فَرَادَهُمْ يَوْماً. فَرَاحَعَا إِلَى الْمُقَوْقِسِ فَهَمَّ، فَأَبَى أَرْطَبُونُ (١) أَنْ يُجِيبَهُمَا وَأَمَرَ بِمُنَاهَدَتِهِمْ (٢)، فَقَالاً لأهْلِ مِصْرَ: أَمَّا نَحْنُ فَسَنَجْهَدُ أَنْ نَدْفَعَ عَنْكُمْ وَلاَ نَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ بَقِيَتْ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَلاَ تُصَابُونَ فِيهَا بِشَيْء إِلاَّ رَجَوْنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَنْكُمْ وَلاَ نَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ بَقِيت أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَلاَ تُصَابُونَ فِيهَا بِشَيْء إِلاَّ رَجَوْنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمَانُ. فَلَمْ يَفْحَأُ عَمْرًا وَالزُّبِيرَ إِلاَّ الْبَيَاتُ (١) مِنْ فَرْقَبَ إِنَّ مُورَو وَالزَّبِيرُ وَعَلَى عُدَةٍ (٥) فَلَقُوهُ وَقَتِل (١) وَمَنْ مَعْهُ ثُمَّ رَكِبُوا أَكْسَاءَهُمْ (٧) وَقَصَدَ عَمْرُو وَالزَّبِيرُ رضي الله عنهما لِعَيْنِ شَمْسٍ وَأَخْرَجَ الطَّبُرِيُّ أَيْضَارً ٤٢٨٨٤) عَنْ أَبِي حَارِثَةَ وَأَبِي عُثْمَانَ قَالاً: لَمَّا نَزلَل عَمْرُو وَقَلِيثُهُمْ وَالْتَعْرُ مِنْ لَمُعْمُ الْوَبُينِ عَمْرُ وَقَلِيثَهُمْ وَالْفَيْعِ وَالنَّوبِ وَنَزلَل مَعْهُ الزَّبِيرُ عَلَيْهُمْ وَالْقَوْمُ وَعَنْقُومُ وَاعْتَقِدْ مِنْهُمْ وَالْآيُنِ مُومَ وَلَا تُعَرَّضُنَا لَهُمْ، وَفَرَل عَلَيْهُمْ وَلاَ لَكُمُوهُمْ وَالْتَعْوِهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ وَارْتَقَى الزَّيْرُ سُورَهَا. فَلَمَّا أَحَسُّوهُ فَتَحُوا الْبَابِ الْأَيْمِ وَعَلَيْهُ وَنَوَل عَلَيْهِمُ الزَّيْرُ سُورَهَا. فَلَمَّا أَحَسُّوهُ فَتَحُوا الْبَابِ الْأَيْرُ وَقَلِي فَالْكُ مِوْمَا إِلَيْهِمُ الزَّيْرُ وَقَلِي لَعْمُ وَنَوْلَ عَلَيْهِمُ الزَّيْرُ وَقَلِي فَا وَنَعَلُ وَيَعَلَى الْفَوْمُ وَالْفَيْهِمُ وَالْالْ عَلَيْهُمُ الزَّيْرُ وَقَلِي الْمُنْوِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقِي وَالْقَوْمُ وَالْفَالِهُمْ وَالْأَلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْوَلَا عَلَيْهُمُ الزَّيْرُ وَعَلَيْهُمُ الزَّيْرُ وَعَلَيْهُ عَنُوهُ الْلُهُ الْوَلَالِي فَالْمُولِ الْعَلَمُ الْعَنْ مُنْمُولُ الْمُولِ الْعُمُولُ الْمُعَلِق وَالْمُعُولُ الْمُعَلِقُومُ الْفَالِي وَمُسَالِحُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُولُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُومُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُولُ الْمُعُولُومُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْل

#### ﴿ دَعْوَةُ الصَّحَابَةِ عِنْ فِي إِمَارَةِ سَلَمَةً بْنِ قَيْسٍ الْأَسْجَعِيِّ عَنْ الْقِتَالِ ﴾

قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالِ: ادْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَعَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي فَيْء الْمُسْلِمِينَ نَصِيبٌ؛ وَإِن اخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا مَعَكُمْ فَلَهُمْ مِّشْلُ الَّذِي لَكُمْ، وَعَلَيْهِمْ مِّثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُوهُمْ إِلَى الْحَرَاجِ<sup>(١)</sup>، فَإِنْ أَقَرُّوا بِالْخَرَاجِ فَقَاتِلُوا عَدُوَّهُمْ مِّنْ وَّرَائِهِمْ وَفَرِّغُوهُمْ لِخَرَاجِهِمْ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، فَإِنْ أَبُواْ فَقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ اللهُ نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنْ تَحَصَّنُوا مِنْكُمْ فِي حِصْنِ فَسَأَلُوكُمْ أَنْ يَّنْزِلُوا عَلَى حُكْم اللهِ وَحُكْم رَسُولِهِ فَلاَ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ فَــإِنَّكُمْ لاَ تَــدْرُونَ مَــا حُكْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ، وإنْ سَأَلُوكُمْ أَن يَّنْزلُوا عَلَى ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ (فَلاَ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ)(٢) وَأَعْطُوهُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَلاَ تَغُلُّوا(٣)، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا (٤) وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا. قَالَ سَلَمَةُ: فَسِرْنَا حَتَّى لَقِينَا عَدُوَّنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَدَعَوْنَاهُمْ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا: فَدَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْحَرَاجِ فَأَبُواْ أَن يُقِرُّوا، فَقَاتَلْنَـاهُمْ فَنَصَرَنَـا اللهُ عَلَيْهِـمْ، فَقَتَلْنَـا الْمُقَاتِلَـةَ وَسَبَيْنَا الذَّرِّيَّـةَ وَجَمَعْنَا الرِّثَّةَ<sup>(٥)</sup> – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ جدًّا.

#### ﴿ دَعْوَةُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَّى الْمَالِ أَصْبَهَانَ قَبْلَ الْقِتَالِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (٢٠/٤) عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ فَظَيَّهُ نَزَلَ بأَصْبَهَانَ (٢) فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمَ فَأَبُو ا؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبُو ا؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَارَزَهُمُ الْقِتَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ فَبَارُزَهُمُ الْقِتَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِمْ.

(1) المراد هنا: الجزية. (٢) من الطبري(١٧٨/٥)، وسقطت من الأصل. «إنعام» (٣) من الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (٤) أي لا تشوهوا حثث القتلى بجدع أنوفهم وغيرها. (٥) الرثة - بالكسر على وزن الهرة: السقط من متاع البيت. «إنعام» (٦) منهم من يفتح الهمزة، وهم الأكثرون، وكسرها آخرون، وهي مدينة عظيمة مشهورة، واسم للإقليم وهي من نواحي الجبل. معجم البلدان

# قِصَصُ الصَّحَابَةِ عِنْ فِي الأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى هِدَايَةِ النَّاسِ

﴿ قِصَّةً إِسْلاَمٍ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمَا فَعَلَ ابْنَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍّ ﴿ لِإِسْلاَمِهِ ﴾

أُخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ(ص٩٠١) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَــالَ: لَمَّـا قَــدِمَ الأَنْصَـارُ الْمَدِينَةَ بَعْدَمَا بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَهَرَ الإِسْلاَمُ بِهَا وَفِي قَوْمِهِمْ بَقَايَا عَلَى دِينِهِمْ مِـنْ أَهْلِ الشِّرْكِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَمُوحِ، وَكَانَ ابْنُهُ مُعَـاذٌ قَـدْ شَـهدَ الْعَقَبَـةَ وَبَـايَعَ رَسُـولَ ا للْهِ ﷺ بِهَا. وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ سَيِّدًا مِّنْ سَادَاتِ بَنِي سَلِمَةَ وَشَرِيفًا مِّنْ أَشْرَافِهِمْ وَكَانَ قَدِ اتَّحَذَ فِي دَارِهِ صَنَماً مِّنْ خَشَـبٍ يُقَـالُ لَـهُ «مَنَـاةُ»- كَمَـا كَـانَتِ الأَشْـرَاف يَصْنَعُونَ، يَتْحِذُهُ إِلَها وَيُطَهِّرُهُ. فَلَمَّا أَسْلَمَ فِتْيَانُ بَنِي سَلِمَةَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَّابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ فِي فِتْيَانِ مِّنْهُمْ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ كَأَنُوا يَدَّلِجُونَ بِاللَّيْلِ(١) عَلَى صَنَم عَمْرِو ذَلِكَ فَيَحْمِلُونَهُ فَيَطْرَحُونَهُ فِي بَعْضِ حُفَرٍ يَنِي سَلِمَةَ وَفِيهَا عَـذِرُ النَّاسِ (٢) مُنَكَّساً (٣) عَلَى رَأْسِهِ. فَإِذَا أَصْبَحَ عَمْرُو قَالَ: وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَا عَلَى إِلَهِنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ: ثُمَّ يَغْدُو يَلْتَمِسُهُ حَتَّى إِذَا وَجَدَهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُـمَّ قَـالَ: وَأَيْـمُ ا للهِ! لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ مَنْ صَنَعَ بَكَ هَذَا لأَخْزِيَنَّهُ؛ فَإِذَا أَمْسَى عَمْسرٌو وَنَـامَ (عَـدَوْا)(٢) عَلَيْـهِ فَفَعَلُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ اسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَيْثُ أَلْقَـوْهُ يَوْمـاً فَغَسَـلَهُ وَطَهَّـرَهُ وَطَيَّبُهُ. ثُمَّ جَاءَ بِسَيْفِهِ فَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مَنْ يَّفْعَلُ بكَ مَا تَرَى فَــإنْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ بِهَذَا السَّيْفِ مَعَكِ. فَلَمَّـا أَمْسَى وَنَـامَ (عَـدَوْ١)(٤) عَلَيْهِ فَـأَخَذُوا السَّيْفَ مِنْ عُنُقِهِ ثُمَّ أَحَذُوا كَلْباً مَيِّتاً فَقَرَنُوهُ مَعَهُ بِحَبْلِ ثُمَّ أَلْقَوْهُ فِي بِـئْرِ مِّـنْ أَبْيَـارِ بَنِـي سَلِمَةَ فِيهَا عَذِرَةٌ مِّنْ عَذِر النَّاس<sup>(٢)</sup>. وَغَدَا عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ فَلَمْ يَجِدْهُ مَكَانَهُ الَّذِي كَانَ (١)أي يسيرون في آخر الليل. (٢-٢)بفتح عـين وكسر ذال فـراء، وروي بكسـر عـين وفتـح ذال: أي غائطِهم. (٣)أي مقلوبا. (٤-٤)بالعين المهملة، كما في البداية (٣/٦٦) وكذا في الحلية (٢١/٢) (أي وثبوا وبالأردوية: دست دراري كي)، وفي الأصل: «غدوا». «إنعام»

وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلَمَةً فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ حِينَ (١) كذا في الأصل، وفي البداية (١٦٦/٣): «فأسلم برحمة الله» إلخ، وكذا في سيرة ابس هشام (١٩٥٤). «إنعام» (١) وكتمت إسلامها عنه. (٣) أي فتيان بني سلمة. (٤) الضمير في «عنه» راجع إلى النبي الله أو إلى مصعب بن عمير في الداعية إلى الإسلام في المدينة المنورة، وكذلك المراد من قوله: «هذا الرجل». (٥) أي الذين أسلموا. تريد لعله سمع منهم شيئا بالاختلاط. (٦) أي أشاور. (٧) شكره، أي ذكر نعمته وأثنى عليه بها. (٨) كما في دلائل النبوة لأبي نعيم، ومعناه: وقعت في أمر شديد، وفي المثل: «سيل به وهو لا يدري»، وفي الأصل: «سئل بلك»، وهو تصحيف. (٩) المراد: النبي الله أمتنل أمره في شيء حتى الآن.

# (ج اص ٣١٢) (قصص الصحابة عَرَفَ في الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية الناس) حياة الصحابة عَلَيْهِ أَسْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَتَشَكَّرُ اللهُ الَّذِي أَسْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَتَشَكَّرُ اللهُ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ الْعَمَى وَالضَّلاَلةِ:

وَأَسْتَنْقِذُ اللَّهُ(١) مِن نَّارِهِ أُتُوبُ إِلَى اللهِ مِمَّـــا مَضَى إِلَهِ الْحَــرَامِ وَأَسْتَـارِهِ(٢) وَأَثْنِي عَلَيْهِ بنَعْمَائِهِ فَسُبْحَانَهُ عَدَدَ الْخَاطِبِينَ (٣) وَقَطْر السَّمَاء وَمِدْرَارهِ<sup>(٤)</sup> هَدَانِي وَقَدْ كُنْتُ فِي ظُلْمَةٍ حَلِيفَ (٥) مَنَاةَ وَأَحْجَارِهِ وَأَنْقَذَنِي بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَال(١) مِنْ شَيْن ذَاكَ وَمِنْ عَــارهِ تَدَارَكَ (<sup>۷)</sup> ذَاكَ بمِقْدَارِهِ <sup>(۸)</sup> فَقَدْ كِدتُ أَهْلِكُ فِي ظُلْمَةٍ إِلَهِ الأَنَامِ (٩) وَجَبَّارِهِ (١٠) فَحَمْدًا وَّشُكْرًا لَّهُ مَا بَقِيتُ مُجَاوَرَةَ اللهِ(١١) فِي دَارهِ وَقَالَ أَيْضاً يَذُمُّ صَنَّمَهُ:

تَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَهِا لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِئُرٍ فِي قَرَنْ (١٠) أَنْتَ وَكُلْبٌ وَسُطَ بِئُرٍ فِي قَرَنْ (١٠) أُنْ لَمُصْرَعِكَ إِلَها مُّسْتَدَنْ (١٣) (١٤) فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنْ (١٥) أَفُ لِللَّهَ لِللَّهَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنْ (١٥)

اَلْحَمْدُ لللهِ الْعَلِيِّ ذِي الْمِنَنْ (١٦) الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيَانِ الدِّيَانِ

(١)أي أطلب منه النجاة. (٢) يعني إله البيت الحرام وكسوة الكعبة. «ش» (٣) الداعين والطالبين منه بالتضرع إليه. يقال: خطب كذا طلبه منه. (٤)أي غزيره. (٥) الحليف: المعاهد والمتابع. (٦) الشيب: بياض الشعر، والقذال: ما بين الأذنين من مؤخرة الرأس. والشين: العيب. (٧) تدارك الشيء: أدركه. المراد: حفظني الله. (٨)أي بقضائه وحكمه. (٩) الجن والإنس، وقيل: الأنام ما على وجه الأرض من جميع الخلق. (١٠) الجبار: مبالغة من الجبر وهو إصلاح الشيء بضرب من القهر، ويطلق على الإصلاح المحرد. المرقاة (٥٧/٧) (١١) يريد ذمة الله بأن يدخلني في جنته. (١٢)أي حبل. «إنعام» (١٣)قال السهيلي (١٠/١٠): مستدن من السدانة وهي خدمة البيت وتعظيمه (أي مع أنك معظم ومخدوم) وقال أبو ذر: مستدن: ذليل مستعبد. «إنعام» (١٤)كما في البداية (٣/٦٦١)، وكذا في سيرة ابن هشام (٢/٣٥٤)، وفي الأصل: «إلا». «إنعام» (١٥) سوء الخديعة. (١٦) جمع المنة: الإحسان والإنعام. (١٧) جمع دينة وهي العادة، يقال لها دين أيضا – ويجوز أن يكون أراد بالدين الأديان: أي هو ديان (أي بحازي) أهل الأديان، عليه المعادي المعادي الأديان: أي هو ديان (أي بحازي) أهل الأديان،

هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنِي (١) مِنْ قَبْلِ أَنْ أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَن (٢)

﴿ قِصَّةُ إِسْلاَمِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمَا فَعَلَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنهمًا لإِسْلاَمِهِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣٣٦/٣) عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُـو الدَّرْدَاءظَ الْ - فِيمَا ذُكِرَ - آخِرَ دَارِهِ إِسْلاَماً<sup>(٣)</sup> لَمْ يَزَلْ مُتَعَلِّقاً بِصَنَمِ لَّهُ وَقَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ مِنْدِيلاً وَّكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ضِلْجَنْهُ يَدْعُوهُ إِلَى الإسْلاَم فَيَأْبَى؛ فَيجيئُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَكَانَ لَـهُ أَخاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنِ الإسْلاَمِ(١٠). فَلَمَّا رَآهُ قَـدْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ خَالَفَهُ(٥) فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَأَعْجَلَ امْرَأَتَهُ(٦) وَإِنَّهَا لَتَمْشُطُ رَأْسَهَا. فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو الـدَّرْدَاء؟ فَقَـالَتْ: خَـرَجَ أَخُـوكَ آنِفًا. فَدَخَلَ بَيْتَهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الصَّنَمُ وَمَعَهُ الْقَدُومُ(٧) فَأَنْزَلَهُ وَجَعَلَ يُقَدِّدُهُ (٨) فِلَذًا فِلَـذًا وَهُوَ يَرْتَجِزُ<sup>(٩)</sup> سِرًّا مِّنْ أَسْمَاء الشَّيَاطِين كُلِّهَا<sup>(١١)</sup>، «أَلاَ كُلُّ مَا يُدْعَى مَعَ اللهِ بَـاطِلٌ». ثُمَّ خَرَجَ وَسَمِعَتِ الْمَرْأَةُ صَوْتَ الْقَدُومِ وَهُوَ يَضْرِبُ ذَلِكَ الصَّنَمَ فَقَالَتْ: أَهْلَكْتَنِي يَـا ابْنَ رَوَاحَةً! فَخَرَجَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى أَقْبَلَ أَبُو الدَّرْدَاء إِلَى مَنْزلِهِ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ قَاعِدَةً تَبْكِي شَفَقًا (١١) مِّنْهُ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ رَوَاحَـةَ دَخَلَ عَلَيَّ فَصَنَعَ مَا تَرَى. فَغَضِبَ غَضْباً (١٢) شَدِيدًا ثُمَّ فَكَّرَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَ هَذَا خَيْرٌ لَّدَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَسْلَمَ.

﴿ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما فِي أَمْرِ الْجِزْيَةِ وَالسَّبَايَا﴾

و أخرَجَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُ (٢٢٧/٤) عَنْ زِيَادِ بْنِ جَزْءَ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ: افْتَتَحْنَا عَلَى الدينَ لَانَهَا ملل ونحل اهد. مختصرا من السهيلي (١/ ٢٨٠). «إنعام» (١)أي حلصيني. (٢)أي مقيد ومحبوس. (٣)أي آخر أهل داره إسلاما. (٤) لعل التعبير الصحيح: قبل الإسلام: أي كان بينهما أخوة الصداقة في الجاهلية أيضا. (٥)أي جاء عبد الله بن رواحة إلى بيت أبي الدردائ المنظينة حين غاب. (٦)أي سبقها. (٧)آلة للنحت والنجر. «إ-ح» (٨)قدد الشيء: شقه طولا بالمبالغة. «فلذا فلذا» أي قطعا قطعا، والفلذ جمع الفلذة: القطعة المقطوعة طولا. (٩)أي ينشد أرجوزة، وهي قصيدة من خرالرجز اهد. الرجز: بحر من بحور الشعر أصل وزنه: مستفعلن: ست مرات. (١٠)يعني يذمها. (١١)خوفا. «ش» (١٢)أي على عبد الله بن رواحة.

الإِسْكَنْدَرِيَّةَ (١) فِي خِلاَفَةِ عُمَرَضِيُّهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ وَقَفْنَا بِبَلْهِيبَ (٢) وَأَهَ نَنْتَظِرُ كِتَابَ عُمَرَضِيُّهُ حَتَّى جَاءَنَا فَقَرَأَهُ عَلَيْنَا عَمْرٌ وضَيُّهُ وَفِيهِ:

أمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ جَاءِنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ صَاحِبَ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ عَرَضَ أَنْ يُعْطِيَكَ الْجَزْيَةَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا أُصِيبَ مِنْ سَبَايَا أَرْضِهِ، وَلَعَمْرِي! لَجَزْيَةٌ قَائِمَةٌ تَكُونُ لَنَا وَلِمَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُ وَلَعَمْرِي! لَجَزْيَةٌ قَائِمَةٌ تَكُونُ لَنَا وَلِمَنْ بَعْدَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ فَيْء يُقْسَمُ ثُمَّ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاعْرِضْ عَلَى صَاحِبِ إِلَيَّ مِنْ فَيْء أَنْ يُعْطِيلَكَ الْجَزِيَّة عَلَى أَنْ تُحَيِّرُوا مَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الإسلام وَبَيْنَ دِينِ قَوْمِهِم (")؛ فَمَنِ اخْتَارَ مِنْهُمُ الإسلام فَيْنَ دِينِ قَوْمِهم (")؛ فَمَنِ اخْتَارَ مِنْهُمُ الإسلام فَيْنَ وَينِ قَوْمِهم أَنْ وَمَنِ اخْتَارَ مِنْهُمُ الإسلام فَيْنَ وَينِ قَوْمِهم أَنْ المُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنِ اخْتَارَ وَينَ الْحَرْيَةِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنِ اخْتَارَ وَينَ لَوْنَع عَلَى أَهْلِ دِينِهِ فَأَمَّا مَنْ تَفَرَّقَ وَهُمِ وَضِعَ عَلَيْه مِنَ الْجَزِيَةِ مَا يُوضَعُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ فَأَمَّا مَنْ تَفَرَّقَ وَالْمَدِينَةَ وَالْيَمَنَ فَإِنَّا لاَ لَا نَقْدِرُ مِنْ سَبْيِهِمْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ فَبَلَغَ مَكَةً وَالْمَدِينَةَ وَالْيَمَنَ فَإِنَّا لاَ لَا نَقْدِرُ مَنِ الْعَرْبُ فَبَالَعَ مَكَةً وَالْمَدِينَة وَالْيَمَنَ فَإِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَى أَمْ لِا نَفِي (أَنَّ لَهُ بِهِ.

#### ﴿ ذِكْرُ مَا وَقَعَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي فَتْحَ الإِسْكَنْدَرِيَّةٍ ﴾

قَالَ فَقَالَ: قَدْ فَعَدْتُ. قَالَ: فَحَمَعْنَا مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ السَّبَايَا وَاجْتَمَعَتِ النَّصَارَى فَجَعَ قَالَ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: فَحَمَعْنَا مَا فِي أَيْدِينَا مِنَ السَّبَايَا وَاجْتَمَعَتِ النَّصَارَى فَجَعَ نَاتِي بِالرَّجُلِ مِمَّنْ فِي أَيْدِينَا ثُمَّ نُحَيِّرُهُ بَيْنَ الإسلامِ وَبَيْنَ النَّصْرَانِيَّةِ فَاذَا اخْتَارَ الإسلام كَبُرْنَا تَكْبِيرَةً هِي أَشَدُّ مِنْ تَكْبِيرِنَا حِينَ تُفْتَحُ الْقَرْيَةُ. قَالَ: ثُمَّ نَحُوزُهُ وَ إِلَيْنَا وَإِذَا الْحَتَلَى كَبُرْنَا تَكْبِيرَةً هِي أَشَدُ مِنْ تَكْبِيرِنَا حِينَ تُفْتَحُ الْقَرْيَةُ. قَالَ: ثُمَّ نَحُوزُهُ إِلَيْنَا وَإِذَا الْحَتَلَى كَبُرُونُ النَّصَارَى ثُمَّ حَازُوهُ إِلَيْهِمْ وَوَضَعْنَا عَلَيْهِ الْجَزْيَةَ وَجَزِعْنَا مِنْ ذَلِل النَّصَرَانِيَّةَ نَحُرَت السَمِيهِ بعده، وصار لك النَّصَرَانِيَّةُ مَنْ تَعْبِرت أَسامِيها بعده، وصار لك الله السير: بنى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة، وساها كلها باسمه ثم تغيرت أساميها بعده، وصار لك واحدة منها اسم جديد: ومنها الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصر (وهي المرادة هنا). معجم البلدان (٢)وه من قرى مصر. (٣)كما في الأصل، وفي الطبري(٩٦/٢): «قومه» بإفراد الضمير. «إنعام» (٤)أي لا نته بالعمل. (٥)أي نضمه. (٦)أي مدوا الصوت في خياشيمهم وصوتوا، كأنه نغمة جاءت مضطربة لفرط الفرح بالعمل. (٥)أي نضمه. (٦)أي مدوا الصوت في خياشيمهم وصوتوا، كأنه نغمة جاءت مضطربة لفرط الفرح

حياة الصحابة في النصل الصحابة في الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية الناس (ج اص ٣١) جَزَعاً شَادِيدًا حَتَّى كَأَنَّهُ رَجُلِّ خَرَجَ مِنَّا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الدَّابُ (١) حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُمْ. وَقَدْ أُتِيَ (فِيمَنْ) (٢) أُتِينَا بِهِ بِأَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَدْ أُتِي (فِيمَنْ) أَتِينَا بِهِ بِأَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَدْ أُتِي (فِيمَنْ) أَتِينَا بِهِ بِأَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَدْ أُدُرَكُتُهُ وَهُو عَرِيفُ أَتِي (فِيمَنْ) أَيْدٍ. قَالَ: فَوَقَفْنَاهُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ الإسلامَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ وَإِحْوَتُهُ وَإِحْوَتُهُ فِي النَّصَارَى - فَاحْتَارَ الإِسْلامَ فَحُزْنَاهُ إِلَيْنَا وَوَثَبَ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَأُمَّهُ وَإِحْوَتُهُ وَإِحْوَتُهُ فِي النَّصَارَى - فَاحْتَارَ الإِسْلامَ فَحُزْنَاهُ إِلَيْنَا وَوَثَبَ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَأُمَّةُ وَإِحْوَتُهُ يَيَابَهُ ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ عَرِيفُنَا كَمَا تَرَى - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. يُعَابَهُ ثُمَّ هُو الْيَوْمَ عَرِيفُنَا كَمَا تَرَى - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

#### ﴿قِصَّةُ دِرْعِ عَلِي ﴿ فِي الْإِسْلاَمِ ﴾ ﴿ قِصَّةُ دِرْعِ عَلِي ﴿ فِي الْإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ (°) وَالْحَاكِمُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ بْـنُ أَبِسِ طَـالِبٍ ﴿ الْ إِلَى السُّوق فَإِذَا هُوَ بنَصْرَانِيٍّ يَبِيعُ أَدْرُعاً (٢) فَعَرَفَ عَلِيٌّ ضِلِيًّا الدِّرْعَ. فَقَالَ: هَذِهِ دِرْعِي، بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحًا (٢)؛ كَانَ عَلِيٍّ اسْتَقْضَاهُ <sup>(٨)</sup>. فَلَمَّا رَأَى شُرَيْحٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَامَ مِنْ مَّجْلِس قَضَائِهِ وَأَجْلَسَ عَلِيًّا فِي مَجْلِسِهِ وَجَلَسَ شُرَيْحٌ قُدَّامَهُ إِلَى جَنْبِ النَّصْرَانِيِّ. فَقَالَ عَلِيُّ: أَمَا يَا شُرَيْحُ لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِماً لَقَعَدْتُ مَعَهُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقُولُ:«لاَ تُصَافِحُوهُمْ وَلاَ تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلاَمِ<sup>(٩)</sup>، (1)أي العادة والشأن. (٢)كما في ابــن جريــر(١٩٧/٣) وهــو الصــواب، وفي الأصــل:«فمــن». «إنعــام» (٣)وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة، يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهـم. (٤)أي ينازعوننــا إيــاه، جاذب فلانا الشيء: نازعه إيـاه. (٥)في أبـواب الاستئذان والأدب – بـاب كراهيـة التسـليم علـي الذمـي (٩٥/٢). (٦)كذا في الأصل، والصواب:«درعا» كما سيأتي في الرواية التالية للحاكم. (٧)هو شريح بـن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي أبو أميــة الكـوفي مخضـرم. ولي قضـاء الكوفـة في زمــن عمـر وعثمان وعلى ومعاوية ﴿ إِنَّهُ مَن حِلَّةَ العلماء وأذكى العالمَ. قال الشعبي: كان أعلم النــاس بالقضـاء، وأشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن. كان ثقة في الحديث. له باع في الأدب والشــعر، وعمّر طويلا. مات بالكوفة سنة ثمانين على الأصح. خلاصة تذهيب الكمــال والأعــلام لــلزركلي (٨)أي ولاه قاضيا وطلب قضاءه. (٩)اختلف العلماء في بدء السلام على اليهود فعند الشافعي يحرم، وهـو قـول أكثر العلماء وعامة السلف، وذهب طائفة إلى جواز ابتدائنا بالسلام، واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث بإفشاء السلام وهي حجة باطلة؛ لأنــه عــام مخصـوص بحديـت «لا تبـدؤوا اليهـود ولا النصــاري بالســلام». وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداءهم للضرورة والحاجة، وهــو قــول علقمـة والنحعـي، وأمــا المبتدع فالمختـار أنـه لا يبـدأ بالســلام إلا لعذر وخوف من مفســدة، وقال أصحــابنا: لايترك الذمي صدر =

(ج١ص٣١٦) (قصص الصحابة ﴿ فِي الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية الناس) حياةالصحاب وَلاَ تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، وَأَلْحِؤُوهُمْ إِلَـى مَضَايِقِ الطَّرِيـقِ، وَصَغْرُو كَمَا صَغَّرَهُمُ اللَّهُ»؛ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحُ! فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ دِرْعِي وَقَعَتْ مِنِّي مُنْذُ زَمَان. فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَا تَقُولُ يَا نَصْرَانِيُّ؟ فَنَ النَّصْرَانِيُّ: مَا أَكْذَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١)! الدِّرْعُ دِرْعِي. فَقَالَ شُرَيْعٌ: مَا أَرَى أَنْ تَخْرُجَ يَدِهِ فَهَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: صَدَقَ شُرَيْحٌ. فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَخ الأَنْبِيَاء، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَحِيءُ إِلَى قَاضِيهِ وَقَاضِيهِ يَقْضِي عَلَيْهِ، هِيَ وَا لللهِ يَا أَمِـيرَ الْمُؤْهِ دِرْعُكَ، اتَّبَغْتُكَ وَقَدْ زَالَتْ عَنْ جَمَلِكَ الأَوْرَقِ<sup>(٢)</sup> فَأَخَذْتُهَا فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إلاَّ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا أَسْلَمْتَ فَهِيَ لَكَ وَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسِ. وَعِنْدَ الْحَاكِمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ضَاعَ دِرْغٌ لَّعَلِيِّ فَإِليُّهُ يَوْمَ الْجَمَـلِ<sup>٣)</sup> فَأَصَابَهَ رَجُلٌ فَبَاعَهَا فَعُرِفَتْ عِنْدَ رَجُلِ مِّنَ الْيَهُودِ فَخَاصَمَـهُ إِلَـى شُرَيْحِ فَشَـهِدَ لِعَلِيّ الْحَ

وَمَوْلاَهُ قَنْبَرٌ (°). فَقَالَ شُرَيْحٌ: زِدْنِي شَاهِدًا مَّكَانَ الْحَسَن. فَقَالَ: أَتَرُدُّ شَـهَادَةَ الْحَسَ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ حَفِظْتُ عَنْكَ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٣٩/٤) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيم يَزِيدَ التَّيْمِيِّ عَـنْ أَبِيـهِ - مُطَوَّلاً، وَفِي حَدِيثِهِ: فَقَـالَ شُرَيْحٌ: أَمَّا شَـهَادَةُ مَـوْلاَكَ أَ

أَجَزْنَاهَا وَأَمَّا شَهَادَةُ ابْنِكَ لَكَ فَلاَ نُجيزُهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ ضِّكَّابُهُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! أَمَا سَمِ عُمَرَ فَعْلَيْهُ يَقُولُ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (1)». الطريق بل يضطر إلى أضيقه ولكن تضييق بحيث لايقع في وهدة (أي أرض منخفضة) ونحوها. خلت الطريق عن الزحمة فلاحرج. النووي(٢١٤/٢)، وحاشية الترمذي (١)فعل تعجـب. (٢)أي الأ جمل أورق وناقة ورقاء هي ما يخالط بياضها سواد، وقيل: السوداء. (٣)أي يوم حرب بسين علمي وع رضي الله عنهما على باب البصرة، وهي في جمادى الأولى سنة٣٦هـ، وسميت به؛ لأن عائشة كانت راكبة على الجمل. (٤)أي وحدهـا. (٥)كجعفر: هـو اسمـه. (٦)حديث عمـر﴿ اللَّهِ لَهُ أَخرِجُهُ الـترمذ المناقب - باب مناقب الحسن والحسين(٢١٨/٢)، وابن ماجه في فضائل أصحــاب النبي ﷺ - بــاب ه

على بن أبي طالب(١٢/١).

َ لِلْيَهُودِيِّ: خُدِ الدِّرْعَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ مَعِي إِلَى قَاضِي مُلِمِينَ فَقَضَى عَلَيْهِ (۱) وَرَضِيَ!! صَدَقْتَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّهَا لَدِرْعُكَ مُلِمِينَ فَقَضَى عَلَيْهِ (۱) وَرَضِيَ!! صَدَقْتَ وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّهَا لَدِرْعُكَ لَمِينَ فَقَضَى عَلَيْهِ (۱) وَرَضِيَا! أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. لَمَتْ عَنْ جَمَلٍ لَكَ الْتَقَطْتُهَا؛ أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. بَهَا لَهُ عَلِيٌّ وَأَجَازَهُ (۱) بِسَبْعِ مِائَةٍ (۱) وَّلَمْ يَزَلُ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ صِفَينَ (۱). كَذَا فِي الْعُمَّالِ (۱/٤)

الظاهر «عليه» كما أثبتنا: أي على خلافه، وفي الأصل:«على علمي». (٢)أجماز فلانــا بــألف درهـــم: هـا جائزة له. أقرب الموارد (٣)وفي الحليــة: بتســع مائــة. «ش» (٤)موضــع بقــرب الرقــة علــى شــاطئ ت من الجانب الغربي بين رقة وبالس، وكانت وقعة صفين بين علـى ومعاوية رضي الله عنهما في ســنة

ي في غرة صفر. معجم البلدان

# الْبَابُ الثَّانِي

## بَابُ الْبَيْعَةِ ١٠

كَيْفَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ فَيْ يُبَايِعُونَ النَّبِيُ عَلَى وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ وَعَلَى أَيِّ أُمُورِ وَقَعَتِ الْبَيْعَةُ بَعْدَهُ وَعَلَى أَيِّ أُمُورِ وَقَعَتِ الْبَيْعَةُ

# اَلْبَيْعَةُ عَلَى الإِسْلاَمِ ﴿ حَدِيثُ جَرِيرِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ﴿ حَدِيثُ جَرِيرِ عَلَى الْمَابِ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَرِيرِ عَنَيْهُ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيُّ عَلَى مِثْلِ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النَّسَاءُ (٢)، مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَمْ يَأْتِ شَيْئًا مِّنْهُنَّ ضَمِنَ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ مِنَّا وَقَدْ أَتَى شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَسُتِرَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ وَقَدْ أَتَى شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَسُتِرَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ وَقَدْ أَتَى شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَسُتِرَ عَلَيْهِ الْجَدُّ فَهُو كَفَّارَةً، وَمَنْ مَاتَ مِنَّا وَقَدْ أَتَى شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَسُتِرَ عَلَيْهِ الْجَدِّ اللهِ حِسَابُهُ وَاللهِ الْجَدُّ فَهُو كَفَّارَةً، وَمَنْ مَاتَ مِنَّا وَقَدْ أَتَى شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَسُتِرَ عَلَيْهِ الْجَدِينَ فَي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٣٦/٦) وَفِيهِ: سَيْفُ بْنُ هَارُونَ وَتُقَدُّ أَبُو نُعَيْمٍ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةً (٣)؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ – انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ جَرِيرٍ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٨٢/١)؛ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي بَيْعَةِ النِسَاءِ (٤)

(١) البيعة هو أخذ المرشد من المسترشد العهد على إقامة الشرائع، وقد وقعت البيعة على أمور محتلفة في عدة روايات كالبيعة على الهجرة، والبيعة على الإسلام والجهاد، وكذا البيعة على السمع والطاعة وأن لا ينازع الأمر أهله، ومنها البيعة على الصبر، قبال العلماء: تجمع هذه المعاني كلها، وتبين مقصود كل الروايات رواية مسلم عن جابر «بايعناه أن لانفر» الحديث، قبال القرطبي: كانت مبايعة النبي الأصحابه في بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر فلذلك اختلفت الفاظهم. راجع النووي الأصحابه في بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر فلذلك اختلفت الفاظهم. راجع النووي (٢٩/٢)، وفتح الباري (٢١/٩١). (٢)هي ما شرط عليهن رسول الله الدين وارجلهن ولا يعصينه في ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. (٣)وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي رواياته بعض النكرة، وصحح ابن حرير حديثه في تهذيبه. تهذيب التهذيب التهذيب (٢٩/٤) (٤)في (٢٥/٥١).

#### ﴿بَيْعَةُ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الإِسْلاَمِ يَوْمَ الْفَتْحِ﴾

جَالُ وَالنِّسَاءُ فَبَايَعَهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالشِّهَادَةِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣١٨/٤). وَبِهَذَا اقِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ كَمَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ(٣٧/٦)؛ وَهَكَذَا جَهُ الْبَغَوِيُّ وَابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ، كَمَا فِي الْكَنْزِ(٨٢/١).

#### ﴿ بَيْعَةُ مُجَاشِعٍ وَّأَخِيهِ رضي الله عنهما عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ ﴾

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ (\*) عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودِ فِي اللهِ عَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَلَامً تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: فَي الْهِجْرَةِ فَقَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا (١)»؛ فَقُلْتُ: عَلاَمَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: بَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله اللهِ اللهِ عَنْ الله اللهِ عَنْ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يسمى مسجد الغنم، ووقع في البداية: «مستقبله» خطأ. ﴿إنعام» (٥)البخاري في كتاب الجهاد – المبيعة في الحرب على أن لا يفروا إلخ(١٥/١)، ومسلم في كتاب الإمارة – بـاب المبايعـة بعـد فتـح مكـة /١٣٠). (٦)أي حصلت لمن وُفق لها قبل الفتح، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجـرة من دار –

، مكة عند سوق الغنم اهـ. وفي هامشه: ويسمى هذا السوق اليوم سوق الجودرية، ويوجد ثمه مسجد

َ «عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْحِهَاد». كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ (١٦/٧) (١)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَادَ (٢): قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٨٣،٢٦/١) ﴿بَيْعَةُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ظَلِيْهِ عَلَى الإسْلاَمِ

وَأَخْرَجَ أَبُو عَوَانَةً (٣) فِي مُسْنَدَهِ (٢٨/١) عَنْ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةً (٤) قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هِ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ: جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هِ عَلْمَ النَّاسَ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ (٤) وَالسَّكِينَةِ فَإِنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّولَ اللهِ عَلَى الإسلامِ وَاشْتَرَطَ عَلَيَ النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم (٢)، فَورَبِ الْكَعْبَةِ! إِنِّي لَكُمْ بَيْدِي هَذِهِ عَلَى الإسلامِ وَاشْتَرَطَ عَلَيَ النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم (٢)، فَورَبِ الْكَعْبَةِ! إِنِّي لَكُمْ فَي رَبِ الْكَعْبَةِ! إِنِّي لَكُمْ فَي رَبِ الْكَعْبَةِ! إِنِّي لَكُمْ فَي رَبِ الْكَعْبَةِ! إِنَّي لَكُمْ فَي رَبِ الْكَعْبَةِ! إِنَّي لَكُمْ فَي رَبِ الْكَعْبَةِ! إِنَّي لَكُمْ فَي رَبِ الْمُعْقِلُ فَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### الْبَيْعَةُ عَلَى أَعْمَالِ الإسْلاَم

﴿ بَيْعَةُ بَشِيرٍ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ فَيْ عَلَى أَرْكَانِ الإسْلاَمُ وَعَلَى الْجِهَادِ ﴾

أخرَجَ الْحَسَنُ بْنُ سُفيّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَأَبُو نَعَيْمٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ الْحَرَبِ إِلَى دَارِ الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة. والثاني وهو الأصح أن معناه: أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجرو قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. النووي (١)هو بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، مؤرخ، علامة من كبار المحدثين ومن تأليفاته: «عمدة القارئ» في شرع صحيح البخاري، هذا هو المراد بقوله «كذا في العيني» وأصله من حلب ومولده في «عينتاب» وإليها نسبت وتوفي ٥٥ هـ الأعلام للزركلي (٢)وأخرجه أيضا مسلم بالزيادة المذكورة. (٣)هو يعقوب بن إسحاق بر إبراهيم النيسابوري ثم الإسفرائيني: أحد حفاظ الدنيا، وتوفي ٢١هـ. ومن كتبه الصحيح المسند، وهم مستخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات. الأعلام للزركلي (٤)التعليق أبو مالك الكوفي. توفي مستخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات. الأعلام للزركلي (٤)التعليق أبو مالك الكوفي. توفي منذ ١٦هـ. عن نحو مائة سنة. (٥)الرزانة والحلم، «السكينة»: الطمأنينة والاستقرار. (٦)هي إرادة الخيه منزور اللهيئة: «الميانية والاستقرار. (٦)هي إرادة الخيو

وَابُنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْحَصَاصِيَّةِ عَلَيْهُ (١) قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلاَمَ تُبَايعُنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَدَّهُ لَا تَسْلُمُ أَنْ لا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

## ﴿ بَيْعَةُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ﴾

وَأَيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً البُنُ جَرِيرٍ مِثْلَهُ كَمَا في كَنْزِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ جَرِيرٍ مِثْلَهُ كَمَا في كَنْزِ الْعُمَّالِ (٢/١)؛ وَالشَّيْخَانِ (٩) وَالتَّرْمِذِيُّ كَمَا فِي التَّرْغِيبِ (٣/٣٦)؛ وَأَخْرَجَ الْعُمْوِقِ بِشَيرِ بِن معبد السدوسي الصحابي المعروف بابن الخصاصية ﴿ المناسِقِ أَمَه - وقيل: حدته. الإصابة (١٦٣/١) (٢) الذود: القطيع من الإبل، من الثلاث إلى النسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، اللهن (الحليب). ﴿ إ - ح الله كون إلا من الإناث دون الذكور. لسان العرب (٣) بالكسر ثم السكون: اللهن (الحليب). ﴿ إ - ح الله عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فقد باء بغضب من الله صورة الأنفال: أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فقد باء بغضب من الله صورة الأنفال: الطحواب إذا استشار واختلف العلماء في البيع على بيعه. حاشية الترغيب (٩) البخاري في مواضع، وفي = بالصواب إذا استشار واختلف العلماء في البيع على بيعه. حاشية الترغيب (٩) البخاري في مواضع، وفي = بالصواب إذا استشار واختلف العلماء في البيع على بيعه. حاشية الترغيب (٩) البخاري في مواضع، وفي =

(ج١ص٢٣) (كيف كانت الصحابة في يايعون الني في - البيعة على أعمال الإسلام) حياة الصحابة في أخْمَدُ (١) أَيْضاً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ: قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! الشّتَرِطْ عَلَي قَالَت أَعْلَمُ بِالشّرْطِ. قَالَ: «أَبَايعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ الله وَحْدَهُ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمَ الصّلاةَ وَتُوْتِي بِالشّرْطِ. قَالَ: «وَتَنْصَحَ لِكُل مُسْلِم، وَتَبْرَأَ مِنَ الشّرْكِ». وَرَوَاهُ النّسَائِي (٢) كَمَا فِي الْبِدَاية الرّكَاة، وَتَنْصَحَ لِكُل مُسْلِم، وَتَبْرَأَ مِنَ الشّرْكِ». وَرَوَاهُ النّسَائِي وَتُفَارِقَ السّرْكَ»، (٧٨/٥)؛ وأخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِثْلَهُ إلا أَنَّهُ قَالَ: «وَتَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ السّرْكَ»، كَمَا فِي الْبِدَاية كَمَا فِي الْبِدَاية عَلَى اللهِ وَالنّصِيحَةِ لِكُل مُسْلِمٍ» كَمَا فِي الْكَنْزِ (٨٢/١)؛ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِي عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْهِ وَالنّصِيحَةِ لِكُل مُسْلِمٍ» وَكَانَ رَجُلاً عَلَى مُعْدَةً عَلَى اللهِ اللهِ إِنْهُ عَلَى اللهِ إِنْهُ وَالنّصِيحَةِ لِكُل مُسْلِمٍ» وَكَانَ رَجُلاً عَاقِلاً - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فِيمَا اسْتَطَعْتُ (٤٠). فَكَانَتُ مُكَانَتُ وَكَانَ رَجُلاً عَاقِلاً - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فِيمَا اسْتَطَعْتُ (٤٠). فَكَانَتُ رُحْصَةً لِلنّاسِ بَعْدَهُ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨٢/١).

وَأَخْرَجَ الرُّويَانِيُّ وَ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ فَيْ عَلَى أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ وَعَدَمِ السُّؤَالِ مِنَ النَّاسِ وَأَخْرَجَ الرُّويَانِيُ وَ وَابْنُ حَرِيرٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَسْجَعِيِّ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ شَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا تُسَولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

- كتاب الإيمان - باب قول النبي على «الدين النصيحة» إلخ (١٣/١)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة (١٤/٥). (١) في المسند في مواضع وفي (١٣/٤). (٢) في كتاب البيعة - باب البيعة على فراق المشرك (١٨٢/٢). (٣) أي فاستمع لها بأذنه وسمع سماع قبول، كقوله تعالى: ﴿وأذنت لربها وحقت ﴿ . (٤) بفتح التاء وضمها وتوجيهها واضح، والمقصود بهذا: التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق كما هو المشترط في أصل التكليف ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الحفوة وما يقع عن خطأ وسهو. فتح الباري المطبع الأنصاري (١٣/١) (٥) نسبة إلى رويان وهي مدينة بنواحي طبرستان - خرج منها جماعة من أهل العلم: منهم محمد بن هارون - أبو بكر الروياني هذا، من حفاظ الحديث له مسند وتصانيف في الفقه توفي سنة ٢٠٥٠هـ. تذكرة الحفاظ والأعلام للزركلي

#### ﴿ بَيْعَةُ ثُو بَانَ فَيْ عَلَى أَن لا يَسْأَلَ أَحَدًا شَيْناً ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَـةَ ظِيُّتِهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْي : «مَـنْ يُّيَايعُ؟» فَقَالَ ثُوْبَانُ۞ۚ إِنَّ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ عَلِيٌّ: بَايعْنَا يَـا رَسُـولَ اللهِ! قَـالَ: «عَلَـى أَنْ لاَّ تَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا». فَقَالَ ثُوْبَانُ: فَمَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ». فَبَايَعَهُ ثَوْبَانُ. قَالَ أَبُو أَمَامَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ فِي أَجْمَع مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ يَسْـقُطُ سَـوْطُهُ وَهُـوَ رَاكِـبٌ فَرُبَّمَا وَقَعَ عَلَى عَاتِقِ<sup>(٢)</sup> رَجُلِ فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيُنَاوِلُهُ فَمَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَـنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٠٠/٢) وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَـدُ<sup>(٣)</sup> وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ثُوبَانَ مُحْتَصَرًا، وَذَكَرَا ( ) قِصَّةَ السَّوْطِ لأَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِي التَّرْغِيبِ (١٠١،٩٩/٢).

#### ﴿بَيْعَةُ أَبِي ذَرِّ ضِيْهِ عَلَى أَمُور خَمْسَةٍ ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (٥) عَنْ أَبِي ذَرِّ فَيْظِيُّهُ قَالَ: بَايَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمْساً وَّأُو ْتَقَنِسي (٦) سَبْعاً وَّأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيَّ سَبْعاً (٧): أَنْ لاَّ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَثِمِ. قَالَ أَبُـو الْمُتَنَّى: قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ: «هَلْ لَّكَ إِلَى الْبَيْعَةِ وَلَكَ الْجَنَّةُ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، وَبَسَطَتُ يَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَهُوَ يَشْتَرطُ عَلَـيَّ - أَن لاَّ أَسْأَلَ النَّـاسَ شَيْئًا. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَتَأْخُذَهُ». وَفِي روَايَةٍ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ قَالَ: «سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ (^ ) يَا أَبا ذَرِّ! مَّا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ ». فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: (١) في كتاب الزكاة – باب النهي عن المسألة(٣٣٤/١)، وأخرج أيضا أبو داود في كتاب الزكـــاة – وابــن ماجه في كتاب الجهاد - باب البيعة(٢١١/٢). (٢)ما بين المنكب والعنق. «إ-ح» (٣)في المسند(٥/٥٧٠). (٤)الصحيح أن أحمد ذكر قصة الخطام لأبي بكر فقط، كما في الترغيب(٩٩/٢) وذكر الطبراني(٢٠٠/٢) في الكبير وابن ماجه قصة السوط لثوبان. الترغيب (٥)في المسند(١٧٢/٥)، ورواتــه ثقــات. الــترغيب (٦)أي أخذ مني عهدا وثيقا عليها. (٧)أي جعل الله شاهدا علي في سبع، وفي التاريخ الكبسير للبخاري ق١(٣٦٧/٣)، وكذا في المسند:«وأشهد الله علي تسعا» بــدل سـبعا، وفيــه:«أن لا يـأخذني في الله لومــة لائم». (٨)مقول قال، وستة: ظرف القول: أي تأمل وتفكر واعمل بمقتضي ما أقول، نبه به أن ما يقال =

(ج ١ ص ٢٢٤) (كيف كانت الصحابة على الله الله على الله على أعمال الإسلام) حياة الصحابة على أعمال الإسلام) حياة الصحابة على

﴿ أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلاَنِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ (١)، وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلاَ تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً (٢)». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٩٩/٢)

#### ﴿ بَيْعَةُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ ﴿ عَلَى أَعْمَالِ الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ الشَّاشِيُّ(٣) وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِهِ اللَّهِ مَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ أَنَا وَأَبُو ذَرٌّ وَّعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَهِمْ وَسَادِسٌ: عَلَى أَنْ لاَّ تَأْخُذَنَا فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَثِمٍ؛ وَأَمَّا السَّـادِسُ فَاسْتَقَالَهُ (٤) فَأَقَالَهُ. كَـذَا فِي الْكَـنْز (٨٢/١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٦٤/٧) وَفِيهِ: عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ ابْنُ (عَبَّاسِ)(٥) وَّهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٦) عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ ضَيَّكُمُ: أَنَا مِنَ النُّقَبَاء (٧) الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: بَايَعْنَـا عَلَـى أَنْ لاَّ نُشْـركَ بِـا للهِ شَـيْءًا، وَّلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ نَنْهَبَ، وَلاَ نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ (٨) إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ؛ فَإِنْ غَشِينَا (٩) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَـانَ قَضَـاؤُهُ إِلَى اللهِ. وَعِنْـدَ ابْـن جَرِيرٍ (١٠٠) عَنْهُ صِّلِيَّةِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى أَن لاَّ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، = له معنى يجب تلقيه والقيام بحقه. (1)كما قـــالﷺ:«أتبع السيئة الحسنة تمحهــا». (٢)يــدل علــي ثقــل محملها وصعوبة أدائها، والمراد هنا والله أعلم: أي لا تــأخذ أمانـة عنــدك لنفسـك، فتمنعهـا وتحجبهـا عـن صاحبها. (٣)هذه النسبة إلى «الشاش» وهي مدينة وراء نهر سيحون خرج منها جماعة من العلماء منهم هذا: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي الأديب، حدث عن أبسي عيسسي الـترمذي، لــه «المسند الكبير» في مجلدين، توفي سنة ٣٣٥هـ. لباب الأنساب (\$)أي طلب منه أن يقيله (من البيعة بمعنى يعافيه منها،) «فأقالـه» أي فسـخه. «إ-ح» (٥)وقـع في الهيثمـي:«عيـاش» والصـواب:«عبـاس» كمـا في التهذيب وغيره. «الأعظمي» (٦)في كتاب الجهاد – باب الحد كفارات لأهلهـــا(٧٣/٢)، وأخرجــه أيضـــا البخاري في مواضع، وفي كتاب الديات – باب قول الله﴿ومن أحياها﴾ إلخ(١٠١٥/٢). (٧)جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف أحبارهم، وينقب عن أحوالهم: أي يفتش. وكان النبي ﷺ قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعتــه، ليــأخذوا عليهــم الإســـلام، ويعرفوهم شرائطه. وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الأنصار، وكان عبادة بـن الصـامت منهـم الله جميعـا. (٨)يتعلق بقوله بايعناُه، وفي مسلم:«فالجنة». (٩)أي إن أصبنا شيتا من ذلك، وهو إشارة إلى الأفعــال. «كــان قضاءه» أي حكمه إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه. حاشية البخاري ( • ١ )وعند البخاري أيضا = وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَـنْ أَصَابَ مِـنْ ذَلِـكَ شَـيْئاً فَسَتَرَهُ اللهُ كَانَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»– كَذَا فِي الْكَنْزِ(٨٢/١).

#### ﴿ بَيْعَةُ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْحَابِ ﴿ جَمِيعاً فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَيُّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَشَرَ رَجُلاً فِي الْعَقَبَةِ الأُولَى () فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْعَةَ النِّسَاء () قَبْلَ أَن يُعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْعَةَ النِّسَاء () قَبْلَ أَن يُعْرَضَ عَلَيْنَا الْحَرْبُ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَن لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَاتِي يُفرَضَ عَلَيْنَا الْحَرْبُ، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَن لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْعًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَاتِي بَهُمَّانَ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَفَى فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَشِيَ شَيْعًا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. ثُمَّ انْصَرَفُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ عَنْ بَيْعَتِهِمْ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨٢/١). وَأَحْرَجَهُ الشَيْحَانِ (") نَحْوَهُ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٠٥٠).

#### ٱلْبَيْعَةُ عَلَى الْهجْرَةِ

#### ﴿ وِوَايَةُ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً عَنْ بَيْعَةِ أَبِيهِ رضي الله عنهما ﴾

أخرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٦) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ 'الْهِجْرَةِ؛ قَالَ: جَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ، يَوْمِ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايِعْ أَبِي (٥) عَلَى الْهِجْرَةِ؛ قَالَ: ﴿بَلْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، يَوْمِ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايِعْ أَبِي (٥) عَلَى الْهِجْرَةِ؛ قَالَ: ﴿بَلَ اللّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَقُوهِ الجَبلِ الطُويل، يعرض للطريق فيأخذ فيه، والمذكور في السيرة: العقبة التي بويع فيها النبي الله وهي عقبة منى، ومنها ترمى جمرة العقبة وهي مدخل منى من الغرب وحده الغربي. ﴿الأولى» المراد بالأولى البيعة الأولى بايعة الله عشر رجلا هؤلاء الستة وستة آخرون، منهم عبادة بن الصامت الله فلما كانت سنة ثلاث النبوة بايعه اثنا عشر رجلا هؤلاء الستة وستة آخرون، منهم عبادة بن الصامت الله فلما كانت سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلا وامرأتان أم عامر وأم منيع ورئيسهم البراء بن معرور يطول تعدادهم المحمين. (٢) أي كانت بيعتنا كبيعة النساء وهي مذكورة في هذه الآية ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يايعنك الآية. سورة الممتحنة: ١٠. (٣) البخاري في كتاب الإيمان – باب بلا ترجمة تحت باب علامة الإيمان حب الأنصار، ومسلم في الكتاب المذكور – الباب المذكور. (٤) ويسمى أيضا بيعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الخنظلي أول من أرخ الكتب كان صحابيا من الولاة الأثرياء الكرماء، أسلم بعد الفتح وكان جوادا معروفا بالكرم استشهد سنة ٣٧ هـ. تهذيب الأسماء (١٦٥/١) (٥) أي أمية بن أبي عبيدة.

وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ». وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَاشِعِ ضَلَيْهُ (ص ٣١٩): فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ؛ قَالَ: «مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا». وَحَدِيثُ جَرِيرٍ ضَلَيْهُ (ص ٣٢٢-٣٢٢): «وَتُفَارِقَ الشِّرُكَ». وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (١٣/٩) فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ ضَلِيْهُ اللهِ الْمُؤْمِنَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ».

#### ﴿ بَيْعَةُ غَيْرِ الْأَنْصَارِ ﴿ عَلَى الْهِجْرَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup>، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، وَابْنُ أَبِي حَيْثَمَة، وَأَبُو عَوَانَة، وَالْبُغَوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْم، وَالطَّبْرَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنَ زِيَادٍ السَّاعِدِيِّ هَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَى الْهِجْرَةِ فَظَنَّنَا أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَقُلْتُ: يَا يَوْمَ الْخَنْدِقِ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: «وَمَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّي حَوْطُ بْنُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يُهَاجِرُونَ يَزِيدُ - أَوْ يَزِيدُ بْنُ حَوْطٍ (٢٠-. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فَلَيَّهُ: أَنَّ النَّاسَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ الْحَفْرِ الْخَنْدَقِ يُبَايِعُونَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! لاَ تُبَايِعُونَ (٤) عَلَى الْهِجْرَةِ إِنَّمَا يُهَاجِرُ النَّاسُ إِلَيْكُمْ، مَنْ لَقِيَ الله وَهُوَ يُحِبُّ الأَنْصَارَ لَقِيَ الله وَهُو يَحِبُّ الأَنْصَارَ لَقِيَ الله وَهُو الْهِجْرَةِ إِنَّمَا يُهَاجِرُ النَّاسُ إِلَيْكُمْ، مَنْ لَقِيَ الله وَهُو يُحِبُّ الأَنْصَارَ لَقِيَ الله وَهُو اللهِجُرَةِ إِنَّمَا يُهَاجِرُ النَّاسُ إِلَيْكُمْ، مَنْ لَقِي الله وَهُو يُحِبُّ الأَنْصَارَ لَقِي الله وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو الرَّافِ السَّنَدُ (٣/٣). (٢) فِي الإصابة (٣٦٢/١): «فقال إنكم معشر الأنصار لا تهاجرون إلى أحد، ولكن الناس وهو الراجح. (٣)وفي الإصابة (٢٧٨/١): «فقال إنكم معشر الأنصار لا تهاجرون إلى أحد، ولكن الناس يهاجرون إليكم». (٤) الخبر بمعنى الإنشاء: أي لا تبايعوا.

حياة الصحابة وَقَيْنِ (كيف كانت الصحابة وَقَيْنِ يبايعون النبي عَلَيْ - البيعة على النصرة) (ج ١ ص ٣٢٧) يُحِبُّهُ، وَمَنْ لَقِيَ اللهُ وَهُو يُنْغِضُهُ». قَالَ الْهَيْثَوِسِيُ لَيْحَبُّهُ، وَمَنْ لَقِي اللهُ وَهُو يُنْغِضُهُ». قَالَ الْهَيْثَوِسِيُّ يُحِبُّهُ، وَمَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

#### ٱلْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْرَةِ

﴿ بَيْعَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَيْ عِنْدَ شِعْبِ الْعَقَبَةِ عَلَى النَّصْرَةِ ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ(١) عَنْ جَابِرِ ﴿ عَنْ مَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ في مَنَازِلِهِمْ: عُكَاظَ<sup>(٢)</sup> وَمَجَنَّةً أَ<sup>(٢)</sup> وَفِي الْمَوَاسِمِ، يَقُولُ: «مَن يُّؤُوينِي، مَن يَّنْصُرُنِي، حَتَّى أُبَلِّغَ رسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» فَلاَ يَجِدُ أَحَـدًا يُؤْوِيهِ وَلاَ يَنْصُرُهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَن أَوْ مِنْ مُضَرَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ وَذَوُو رَحِمِهِ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُـلاَمَ قُرَيْشِ لاَّ يَفْتِنْكَ. وَيَمْضِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ (٣) وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْـهِ بِالأَصَابِعِ حَتَّـى بَعَثَنَـا اللهُ إِلَيْـهِ مِـنْ يُّثْرِبَ فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِؤُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ْفَيُسْلِمُونَ بِإِسْلاَمِهِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ دَارٌ مِّنْ دُور<sup>ِ (٤)</sup> الأَنْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا رَهْطُ<sup>(٥)</sup> مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإسْلاَمَ. ثُمَّ ائْتَمَرُوا(١) جَمِيعاً فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَـتْرُكُ رَسُولَ اللَّهِﷺ يَطُوفُ وَيُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيُحَافُ؟ فَرَحَـلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلاً حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ في الْمَوْسِمَ فَوَاعَدْنَاهُ (٧) شِعْبَ الْعَقَبَةِ (٨)، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهَا مِنْ رَّجُلٍ وَّرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا (٩) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلاَمَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ:«تُبَايِعُونِّي عَلَـى السَّمْعِ وَالطَّاعَـةِ في النَّشَـاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِـالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْـي عَـنِ الْمُنْكَـرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لاَ تَحَافُوا فِي اللهِ لَوْمَـةَ لاَئِـمِ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُـرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ (١)في المسند(٣٢٧/٣). (٢-٢)تقدم ذكرهما في(١١٣/١). (٣)أي منـــازلهم. (٤)هــي جمـع دار، وهــي المنازل المسكونة والمحال، وأراد القبائل، وكل قبيلة اجتمعت في محلة سميت المحلــة دارا وسمــي ســـاكنوها بهـــا بحازا. (٥)الرهط وهم من الثلاثة إلى العشرة من الرجــال. (٦)الائتمـار: المشــاورة كــالمؤامرة، والاسـتثمار والتأمر. «إ–ح» (٧)عاهدناه على أن نوافيه في وقت معين. (٨)وكانت البيعة في شعب قريب من العقبــة: هي عقبة مني التي ترمي به الجمرة في الجح. انطر(ص٣٢٥) من هذا الجزء. (٩)أي احتمعنا.

عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، وَأَزْوَاجَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ». فَقُمْنَا إِلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَﷺ – وَهُوَ مِـنْ أَصْغَرهِـمْ –. وَفِي رَوَايَـةِ الْبَيْهَقِـيِّ – وَهُـوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ – إِلاَّ أَنَا، فَقَالَ: رُوَيْدًا(١) يَا أَهْلَ يَثْرِبَ! فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ<sup>(٢)</sup> الإِبـلِ إِلاَّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُنَـاوَأَةٌ(٣) لِّلْعَرَبِ كَافَّـةً وَّقَتْـلُ خِيَـاركُمْ وَتَعُضُّكُمْ ۚ السُّيُوفُ. فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَخُـذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَحَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حِيفَةً فَذَرُوهُ. فَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْـدَ اللهِ. قَالُوا: أَبْطِ<sup>(٥)</sup> عَنَّا يَا أَسْعَدُ! فَوَاللهِ! لاَ نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلاَ نُسْلَبُهَا أَبِدًا<sup>(١)</sup>. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَــٰذَ عَلَيْنَـا وَشَـرَطَ وَيُعْطِينَـا عَلَـى ذَلِـكَ الْجَنَّـةَ. وَقَـدْ رَوَاهُ أَحْمَـدُ أَيْضًـاً وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ أَيْضاً، وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَّلَمْ يُحَرِّجُوهُ – كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣/٩٥١). وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي(٧/٨٥١): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ - اهـ؛ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٤٦/٦): وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَـالَ: وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَوَ اللهِ! لاَ نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا (٧).

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ كَعْبِ بْسِنِ مَالِكَ عَلَيْ قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ فَنَا فَرَعَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَيْهُ وَهُمَو يَوْمَعِدْ عَلَى ذِينِ قَوْمِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَحَبَّ أَن يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ (١) لَـهُ. فَلَمَّا جَلَسَ كَانَ دِينِ قَوْمِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَحَبَّ أَن يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ (١) لَـهُ. فَلَمَّا جَلَسَ كَانَ وَيَ مُتَكِلِّمِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ! إِنَّ مُحَمَّدًا مِّنَا حَيْثُ وَوْمِهِ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُو فِي عِزَّةٍ مِّنْ قَوْمِهِ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنا مِمَّنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُو فِي عِزَّةٍ مِّنْ قَوْمِهِ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِهِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ السَّرِيعِ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُو فِي عِزَّةٍ مِّنْ قَوْمِهِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مِثْلُ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُو فِي عِزَّةٍ مِّنْ قَوْمِهِ وَلَهُ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُو فِي عِزَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ السَّرِيعِ السَّرِ السَرِيعِ السَّرِقُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حياة الصحابة الشهر كيف كانت الصحابة الله يبايعون النها الله على النصرة (ج اص ٣٢٩) وَمَنْعَة (١) فِي بَلَدِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَبِي إِلاَّ الإِنْحِيَازَ (٢) إِلَيْكُمْ وَاللَّحُوقَ بِكُمْ، فَإِنْ كُتْتُمْ تَرَوْنَ أَنْكُمْ وَالْحُوقَ بِكُمْ، فَإِنْ كُتْتُمْ تَرَوْنَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالفَهُ فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِّنْ ذَلِكَ؛ وَإِنْ كُنْتُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالفَهُ فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِّنْ ذَلِكَ؛ وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْكُمْ مُسْلِمُوهُ (٢) وَحَاذِلُوهُ (٤) بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ فَصِنَ الآنِ فَدَعُوهُ فَإِنَّهُ فِي عِزَّةٍ وَمَنَعَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَدُدُ لِيَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَدُ السَّولَ اللهِ! فَعَدْ الْمَعْونَ مِنْ مَعْرُور بِيَلِهِ وَقَالَ: نَعَمْ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ! وَرَغَيْنَا يَا رَسُولُ اللهِ! فَنَحْنُ وَاللهِ! أَبْنَاءُ الْحُرُوبِ وَرَغَيْنَا يَا رَسُولُ اللهِ! فَنَحْنُ وَاللهِ! أَبْنَاءُ الْحُرُوبِ وَرَثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرِ (١). قَالَ: فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ – وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ! وَإِنّا قَاطِعُوهَا – وَرَثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرُ (١). قَالَ: فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ – وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ! وَإِنّا قَاطِعُوهَا – وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَاعْتَرَضَ اللهِ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا وَإِنَّا قَاطِعُوهَا – وَالْمَانُ عَبْدُ اللّهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَنْ الرِّجَالِ حَبَالاً وَإِنَّا قَاطِعُوهَا –

يَعْنِي الْيَهُودَ - فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ قَالَ: هَبَا الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ اللَّهُ الْهَدْمُ وَأَنسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ».

#### ﴿ إِخْرَاجُ الْأَنْصَارِ عِلَيْ الْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾

قَالَ كَعْبٌ عَلَيْهُمْ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا (^)

(١) أي قوة تمنع من يريده بسوء. (٢) من انحاز إليه: مال. «إنعام» (٣) أي ملقوه في الهلكة غير حاميه من عدوه. (٤) الجندل: ترك الإعانة والنصرة. «إ-ح» (٥) جمع إزار وهو كناية عن النساء والأبناء والأنفس. (٦) أي عن آبائنا وأحدادنا كبيرا عن كبير. (٧) يروى بسكون الدال وفتحها، فالهدم بالتحريك: القبر، يعني إني أقبر حيث تقبرون. وقيل: هو المنزل: أي منزلكم منزلي، كحديثه الآخر «الحيا محياكم والممات مماتكم» أي لا أفارقكم. والهدم بالسكون وبالفتح أيضا: هو إهدار دم القتيل يقال: «دماؤهم بينهم هدم»: أي مهدرة. والمعنى إن طُلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي، لاستحكام الألفة بيننا، وهو قول معروف للعرب، يقولون: دمي دمك وهدمي هدمك، وذلك عند المعاهدة والنصرة. النهاية (٨) وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم يتعرف أحبارهم، وينقب عن أحوالهم: أي يفتش.

يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ ('). فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً: تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَثَلاَثَةً مِّنَ الأَوْسِ – كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/ ١٦٠). وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ (') وَالطَّبْرَانِيُّ مُطُوّلاً كَمَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ (٢/ ٤)، وَقَدْ سَاقَهُ بِطُولِهِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٥٤): وَرِجَالُ مُطُوّلاً كَمَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ (٢/ ٤)، وَقَدْ سَاقَهُ بِطُولِهِ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٥٤): وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ – انْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ إِسْحَاق، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ بِطُولِهِ – اهـ.

#### ﴿بَيْعَةُ أَبِي الْهَيْثُمِ وَمَا قَالَ لأَصْحَابِهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَـنْ بَـايَعَ رَسُـولَ اللهِ ﷺ أَبُـو ٱلْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ ضَلِّجُهُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ حِبَالاً – وَالْحِبَالُ: الْحِلْفُ وَالْمَوَاثِيقُ – فَلَعَلَّنَا نَقْطَعُهَا ثُمُّ تَوْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ وَقَدْ قَطَعْنَا الْحِبَالَ وَحَارَبْنَا النَّاسَ. فَضِحَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ: «الدَّمُ الدَّمُ، الْهَدْمُ الْهَدْمُ». فَلَمَّا رَضِيَ أَبُو الْهَيْثَم بِمَا رَجَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ قَوْلِهِ، أَقْبَلَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ! هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَشْهَدُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُ الْيَوْمَ فِي حَرَمِ اللهِ وَأَمْنِهِ وَبَيْنَ ظَهْرَيْ<sup>(٣)</sup> قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ إِنْ تُخْرِجُوهُ رَمَتْكُمُ الْعَرِبُ عَنْ قَوْسِ وَّاحِدَةٍ (١٠)، فَإِنْ كَانَتْ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَذَهَابِ الْأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ فَادْعُوهُ إِلَى أَرْضِكُمْ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ حَقًّا، وَإِنْ حِفْتُمْ حِذْلاَناً ٥٠ فَمِنَ الآنِ. فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ: قَبِلْنَا عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ مَا أَعْطَيَانَـا وَقَدْ أَعْطَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا الَّذِي سَأَلْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَحَلِّ بَيْنَنَا يَا أَبَا الْهَيْثَمِ وَبَيْـنَ رَسُـولِ ا للْهِ ﷺ فَلْنَبَايِعْهُ. فَقَـالَ أَبُـو الْهَيْشَمِ: أَنَا أَوَّلُ (٦) مَـنْ بَـايَعَ، ثُـمَّ تَبَـايَعُوا كُلَّهُـمْ – فَذَكَـرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٤٧/٦): وَفِيهِ ابْنُ لَهيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضُعْفٌ - انْتَهَى. (1)أي يتكفلون بما يقع فيهم من الأمور. «إنعام» (٢)في المسند(٤٢٢/٣). (٣)بين ظهري قومه وبين ظهرانيهم وبين أظهرهم كلها بمعنى: أي بينهم. (٤)هو مثل في الاتفاق. يقال: رمــوا أعداءهــم عــن قــوس واحدة: كانوا متفقين: أي إن جميع العرب يقاطعونكم بالاتفاق. (٥)الخذلان: ترك الإعانة والنصرة. (٦)قيـل: أول من بايع البراء بن معرور، وقيل: أسعد بن زرارة، وقيل: أبو الهيثم. السيرة النبوية(٣١٣/١). «إنعام»

#### ﴿ قَوْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَادَةً ﴿ عَنْدَ الْبَيْعَةِ ﴾

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ (') عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ صَّحَٰهُ: أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا اجْتَمَعُوا لِبَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةً - أَحُو بَنِي سَالِمِ بْسِنِ عَوْفٍ -: يَا مَعْشَرَ الْجَوْرَ جِا هَلْ تَدْرُونَ عَلاَمَ تُبَايِعُونَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ قَالَ: إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ (') مِنَ النَّاسِ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا أُنْهِكَتْ (") أَمُوالُكُمْ مُصِيبَةً، وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلاً أَسْلَمْتُمُوهُ (')؟ فَمِنَ الآن، فَهُوَ - وَ اللهِ إِنْ فَعَلْتُمْ - حِزْيُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ بِمَا دَعَوْتُهُ وَ اللهِ إِنْ فَعَلْتُمْ - حِزْيُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ('). قَالُوا: فَإِنْ نَعْمُوهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوالِ، وَقَتْلِ اللَّهُ مُوا فَهُو - وَ اللهِ إِنْ نَحْنُ وَقَيْنَا؟ قَالَ: «الْحَنَّهُ اللَّيْنَا وَالآخِرَةِ ('). قَالُوا: فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الأَمْوالِ وَقَتْلِ الأَمْوالِ وَقَتْلِ الأَمْوالِ وَقَتْلِ الأَشْرَافِ؛ فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَحْنُ وَقَيْنَا؟ قَالَ: «الْحَنَّهُ اللهُ إِنْ نَحْنُ وَقَيْنَا؟ قَالَ: «الْحَنَّةُ ». الأَمْوال وَقَتْلِ الأَشْرَافِ؛ فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَحْنُ وَقَيْنَا؟ قَالَ: «الْحَنَّةُ ». قَالُوا: ابْسُطْ يَدَكَ؟ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٢٦٢)

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَيْضاً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّـذِي اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْى غَدًا بِأَسْيَافِنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْى غَدًا بِأَسْيَافِنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْى غَدًا بِأَسْيَافِنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْى غَدًا بِأَسْيَافِنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْى غَدًا بِأَسْيَافِنَا. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَهْلِ مِنْ كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٦٤/٣) (٢) (لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْجهَادِ (^)

أَخْرَجَ اللّهِ عَلَيْ إِلَى الْخَذْدَق، وَاللّهِ عَنْ أَنَسَ فَيْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَى الْخَذْدَق، (١) لعلم لفظة «بن» محرفة عن لفظة «عن» أو هو مرسل؛ لأن عاصما تابعي. راجع تقريب (١) الأحمر: العجم، والأسود: العرب اهـ؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة. (٣) أي أتلفت واستؤصلت. (٤) أي خذلتموه وأهملتموه وتركتموه لعدوه. (٥) وفي الإصابة في ترجمة العباس بن عبادة فقال عاصم: «و الله ما قال ذلك العباس إلا ليشد لرسول الله العقد»، وقال: قال عبد الله بن أبي بكر: «ما قال ذلك إلا لحضر عبد الله بن أبي ابن سلول». (٦) تفرقوا. «إ-ح» (٧) وابن حرير في تاريخه (٣/٢) على القتال إلى المقال إلى القتال إلى القتال إلى القتال إلى القتال إلى القتال إلى المقال الحريض على القتال إلى المقال إلى المقال إلى القتال الحوالية على القتال إلى المقال الحريث على القتال إلى المقال المقال المقال الحريث على القتال إلى المقال ال

(ج ا ص ٣٣٢) (كيف كانت الصحابة ﴿ يبايعون النبي الله على الموت) حياة الصحابة ﴿

فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَيْ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ؛ فَلَـمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيـدٌ يَعْمَلُو بِذَلِكَ لَهُمْ. فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِّنَ النَّصَبِ<sup>(١)</sup> وَالْجُوعِ قَالَ ﷺ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ (٢) عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغُفِرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

فَقَالُوا مُجيبينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مُسْلِمٌ (٣) وَالنَّرْمِذِيُّ كَمَا فِي جَمْع الْفَوَائِد (١/٢٥)؛ وَقَدْ تَقَا حَدِيثُ مُجَاشِع فَلْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ (')

#### ﴿ بَيْعَةُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُو عِينَ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (١/٥٤٤) عن سَلَمة هَالَيْه قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيُّ عَمَّلْتُ إِلَمْ عَدَلْتُ إِلَمْ الشَّجْرَةِ. فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! أَلاَ تُبَايِعُ؟» قَالَ قُلْتُ: قَ طِلِّ الشَّجْرَةِ. فَلَمَّا خَفَّ النَّالِيَةُ الثَّانِيَةَ (١)؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم (٩)! عَلَمِ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ «وَأَيْضاً» (٢) فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ (١)؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم (٩)! عَلَمِ (١) التعب. «إ-ح» (٢)أي العيش الباقي، أو المعتبر. (٣) في كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاد وهي الخندق (١٣/٢)، والترمذي في أبواب المناقب - باب مناقب سهل بن سعد الله (٢٢٦/٢). (٤)أ على النووي: أي نصاعلى أن نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر حتى نموت. حاشية البخاري (٢٩/٢، ١٠)، وقال النووي: أي نصاعلى أن نقاتل بين يديه ونصبر ولا نفر حتى نموت. حاشية البخاري (٢٩/٢، ١٠)، وقال النووي: أي نصاعلى أن لا يفروا إلى الموت؛ لا أن الموت مقصود في نفسه. (٥)في كتاب الجهاد - باب البيعة في الحراء على أن لا يفروا إلى (٢) إلى قلّ. (٧) (بزيادة الواو) كما في البخاري. «إنعام» (٨) الحكمة في تكراء المبيعة لسلمة أنه كان مقداماً في الحرب فأكد عليه العقد احتياطا. فتح الباري (١٠/١٢) (٩) كنية سلا الإن الأكوع عَنْكِهُ.

ياة الصحابة وَ إِنَّهُ كَانِت الصحابة وَ إِنَّهُ يَايِعُونَ النِي اللهِ عَلَى السمع والطاعة) (ج١ص٣٣٣) يُّ شَيْء كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَقِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مُسْلِمٌ (١٠ وَالتَرْمِذِيُّ لَنَّسَائِيُّ كَمَّا فِي الْعَيْنِيِّ (٧/٦)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٨/٢٤)، وَابْنُ سَعْدِ (٣٩/٤).

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (ص ٤١٥) (٢) أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِ زَيْدِ فَظِيَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ مَنُ الْحَرَّةِ (٣) أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ (١) يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لاَ ايْعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هُمُنْ مُسْلِمٌ (١) كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ النَّاسِ عَلَى هُمُنْ لِمِّ (١) كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ اللهِ عَلَى عَلَى هُمُنْ أَيْضاً مُسْلِمٌ (١) كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ اللهِ عَلَى الْمُنْهُةِ عَلَى الْمُؤْمِنُ (١٤٦/٨) أَيْضاً.

### ٱلْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ(١٠)

### ﴿ قَوْلُ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ فِي هَذَا الْبَابِ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْـنِ رَافِعِ فَإِليَّا لهُ قَـالَ: قَدِمَـتْ رَوَايَـا(٦) خَمْرٍ فَأَتَاهَـا بَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَلِيَّاتُهُ فَحَرَّقَهَا وَقَالَ: إِنَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعُ وَالطَّاعَةِ في شَاطِ وَالْكَسَل، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَسن مُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ، لاَ تَأْخُذْنَا فِيهِ لَوْمَةُ لاَثِـمٍ (٧)، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ رَسُولَ لْهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ؛ فَهَذِهِ بَيْعَةُ سُول اللهِ عَلِي الَّتِي بَايَعْنَاهُ عَلَيْهَا. وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّـدٌ قَوِيٌّ، وَّلَـمْ يُحَرِّجُوهُ. وَقَـدْ رَوَى بُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَـدِّهِ بَادَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْعَةَ الْحَرْبِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرَنَا ١-١)في كتاب الجهاد - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش إلخ(١٣٠/٢)، والنسائي في كتــاب المبايعــة باب البيعة على الموت(١٨٠/٢). (٢)في الكتاب المذكور – الباب المذكور. (٣)أي الواقعة التي كـانت لدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة٦٣هـ، والحرة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، وكانت قِعة بها. «إنعام» (٤)اسمه عبد الله وأبوه يعرف بغسيل الملائكة. (٥)أي على أن نسمع أوامـره ونواهيــه طيعه في ذلك امتثالا وانتهاء. (٦)جمع راوية، وهي (في الأصل) المزادة فيها المساء. «إ-ح» (٧)أي ملامـة يم وأذية لتيم من الناس، واللومة: المرة من اللوم. حاشية البخاري 

### ﴿ بَيْعَةُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ ضَيْ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيُّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَخْرَجَ أَيْضاً (°) مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ۚ فَقُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا أَحْبَبْتُ وَفِيمَا كَرِهْتُ (٦). فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: «أَتَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَوْ تُطِيقُ ذَلِك؟ فَاحْتَرِزْ، قُلْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ»(٧)؛ فَقُلْتُ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ، فَبَايَعَنِي وَالنَّصْح لِلْمُسْلِمِينَ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٨٢/١)؛ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(٨)</sup> وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِهِ: قَالَ: فَبَايَعْتُ رَسُولَ ا للهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوِ اشْتَرَى قَـالَ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَر (٩). كَذَا فِي التّر ْغِيبِ (٢٣٧/٣) (1)المنشط والمكره مفعلان من النشاط والكراهة للمحل: أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم، أو الزمان: أي في زماني انشراح صدورهم وطيب قلوبهم وما يضاد ذلك. المرقاة(٢٠٠/٧) (٢)بفتحتين: اسم من آثـر بمعنى احتار: أي إلى احتيار شخص علينا بأن نؤثره على أنفسنا كذا قيل، والأظهــر: أن معنــاه علـى الصــبر على إيثار الأمراء أنفسهم علينا، وقال النووي رحمه الله تعالى: الأثرة: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيــا: أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا عليكم و لم يوصلوكم حقكم ممـا عندهــم. المرقــاة (٣)أي لا نطلب الإمارة ولا نعزل الأمير منا ولا نحاربه، المراد بالأهل من جعله الأمير نائبا عنه: وهو كالبيان والتقريـر للسابق؛ لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة والله أعلم. (٤)البخاري في كتاب الأحكام – بـاب كيف يبايع الإمام الناس(١٠٦٩/٢)، ومسلم في كتاب الإمارة – باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية إلخ(٢/٢). (٥)وأخرجه أيضا النسائي في كتاب البيعة - باب البيعة فيما أحب وكره(١٨٢/٢). (٦) بصيغة التكلم في كلتا الكلمتين أعيني «أحببت، وكرهبت» لا الخطاب كما توهمه بعض الشراح ويشهد له لفظ البخاري في الأحكام «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره». (٧)تلقينا لهـم، وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته حيث لقنهم بأن يقول أحدهم: «فيما استطعت»؛ لئلا يدخل في عمـوم بيعته ما لا يطيقه. المرقاة (٨)في كتاب الأدب – بــاب النصيحـة(٦٧٦/٢)، والنسـائي في كتــاب البيعــة – باب البيعة على النصح لكل مسلم(١٨٠/٢)، ولكن ليس في النسائي: «وكان إذا باع الشيء» إلخ. (٩)من الاختيـار وهو طلب خير الأمرين، أي اطلب ما تحب من خير الأمريـن إما إمضـاء\لبيع أوفسخـه، يحكى عن =

### ﴿ بَيْعَةُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَ اللهِ فَ فَا لَهُ عَلَى اللهِ عَبْدَ الْبَيْعَةِ ﴾ وَقُولُهُ عَلَى اللهُ فَلْ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ» عِنْدَ الْبَيْعَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ». وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ (٢) وَأَبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَرِيرٍ بِمَعْنَاهُ كَمَا فِي الْكَنْزِ (١/٨٣). وَأَخْرَجَ الْبَغُوِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عُنْ عَبْدِ عَلَى الطَّاعَةِ، عُبْدِ عَلْمُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَاثْنَتَيْنِ عَلْدِ عَلَى الْمَحَبَّةِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (١/٨٣)؛ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَنْسِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالطَّاعَةِ وَيَمَا اسْتَطَعْتُ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (١/٨٣)؛ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَنْسٍ عَلَى الْكَنْزِ (١/٨٣)؛ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَنْسٍ عَلَى الْكَنْزِ (١/٨٣) بَايَعْتُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (١/٨٢)

### بَيْعَةُ النِّسَاء

### ﴿ قِصَّةُ بَيْعَةِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ﴿ عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَى الْمَدِينَةَ ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ - وَرِجَالُهُ ثِقَاتَ - كَمَا قَالَ الْهَيْنُمِيُّ الْمَدِينَةَ جَمَعَ (٣٨/٦): عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهِنَّ فَقُلْنَ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِنَّ فَرَدُونَ السَّلاَمَ. فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ (١)؟ قُلْنَ: نَعَمْ؛ فَمَذَّ عُمَرُ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَابِ وَمَدَدْنَ أَيْدِيَهُـنَّ مِـنْ دَاخِلِ (٢) ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَأُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ (٣) فِي الْعِيدَيْنِ الْحُيَّضَ والْعُتَّقَ (٤)، وَنُهِينَا عَن اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبُهْتَانِ وَعَنْ قَوْلِهِ: وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ؟ قَالَ: هِيَ النِّيَاحَةُ؛ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارِ كَثِيرٍ. كَذَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ(٣٨/٦)(٥) قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ (٦) أَيْضاً باخْتِصَارِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ بِطُولِهِ ابْنُ سَعْدٍ وَّعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٨١/١)(٧). وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (٨) وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ - وَرِجَالُـهُ ثِقَاتٌ – كَمَا قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٣٨/٦): عَنْ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسِ رضي الله عنهـــا – وَكَـانَتْ إِحْدَى خَالاَتِ (\*) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ (١٠) صَلَّتْ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ، وَكَانَتْ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ -، قَالَتْ: جئتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ فَبَايَعْتُهُ فِي نِسْـوَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا شَرَطَ عَلَيْنَا أَن لاَّ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَّلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَـأْتِيَ بُهْتَـان نَّفْتَريـهِ بَيْـنَ أَيْدِينَـا وَأَرْجُلِنَـا، وَلاَ نَعْصِيَـهُ فِـي مَعْــرُوفٍ؛ قَــالَ:«وَلاَ تَغْشُشْـنَ أَزْوَاجَكُنَّ». قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ. ثُمَّ انْصَرَفْنَا؛ فَقُلْتُ لِإِمْرَأَةٍ مِّنْهُـنَّ: ارْجعِي فَسَلِي رَسُولَ ا للهِ عَلَيْ مَا غِشُ أَزْوَاجِنَا؟ قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ. قَالَ: «تَأْخُذُ مَالَهُ فَتُحَابِي بِهِ غَيْرَهُ (١١)».

<sup>=</sup> بين أيديهن وأرجلهن معناه: لا يأتين ببهتان من قبل أنفسهن، واليد والرجل كناية عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما. (1) هذا الحديث مقتبس من الآية التي في سورة الممتحنة رقم ١٢ وهي تبين شرائط البيعة بأسرها. (٢) أيس معناه أنه صافحهن، بل الإشارة إلى تأكيد البيعة، ويدل عليه قوله الآتي وفيه: «إني لا أمس أيدي النساء». (٣) من مسند الإمام أحمد، وفي مجمع الزوائد: وأمر أن يخرج. «إ-ح» وفيه: «إني لا أمس أيدي النساء». (١٥) وفي منتخب كنز العمال (١٨/١). «إنعام» (١٩) في كتاب الأحكام – باب بيعة النساء (١٠١/١). (٧) وكما في التفسير لابن كثير (١٩/٤). «إنعام» (٨) في المسند (١٨/٦). (٩) كان النبي قول عن بني النجار الخزرجين: إنهم أخواله؛ لأن سلمي أم جده عبد المطلب كانت منهم. وسلمي – بالفتح جماعة: منها سلمي هذه أخت سليط بن قيس. البداية (١٣/٢) المطلب كانت منهم. وسلمي – بالفتح جماعة: منها سلمي هذه أخت سليط بن قيس. البداية (١٣/٢) الرادة الميلان إليها). حبى فلانا: أعطاه بلاجزاء، ولا من أو عام، وحاباه محاباة وحباء: نصره واحتصه ومال إليه. «إ-ح»

حياةالصحابة ﴿ كَيْفَ كَانْتُ الصحابة ﴿ يَبَايِعُونَ النِّي ۗ لِيعَةَ النساءُ ﴿ جِ اص٣٣٧)

وَأْقِ الآيةِ (١) كَمَا فِي ابْنِ كَثِيرِ (٢٥٣/٤). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ عَنْ وَفْقِ الآيةِ (١) كَمَا فِي ابْنِ كَثِيرِ (٣٥٣/٤). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ عَنْ (عُقَيْلَةَ بِنْتِ عَتِيكِ) (٢) بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنهما قَالَتْ: حِثْتُ أَنَا وَأُمِّي قَرِيرَةُ بِنْتُ اللهِ عَنْ اللهُ عنهما قَالَتْ: حِثْتُ أَنَا وَأُمِّي قَرِيرَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (الْعُتُوارِيَّةُ) (٣) فِي نِسَاء مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ فَبَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَهُ وَ ضَارِبٌ (١) عَلَيْهِ قُبَّةً بِالأَبْطَحِ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنَّ لاَّ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا - الآية كُلُها. فَلَمَّا أَقْرَرْنَا وَبَسَطْنَا أَنْ لاَ نُشْرِكَ بَاللهِ شَيْئًا - الآية كُلُها. فَلَمَّا أَقْرَرْنَا وَبَسَطْنَا أَيْدِيَ النِّسَاء (٥) فَاسْتَغْفَرَ لَنَا وَكَانَتْ تِلْك بَيْعَتَنَا. قَالَ أَيْدِينَا لِنْبَايِعَهُ قَالَ: ﴿ إِنِّي لاَ أَمَسُ آيُدِيَ النِّسَاء (٥) فَاسْتَغْفَرَ لَنَا وَكَانَتْ تِلْك بَيْعَتَنا. قَالَ الْهَيْشُمِيُّ (٢٩/٣): وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً (١) وَهُو ضَعِيفٌ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ مَالِكُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أُمَيْمَةَ بنْتِ رُقَيْقَةَ (٧) قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ ا للهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ يُبَايعْنَهُ فَقُلْنَا: نُبَايعُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى أَن لاَّ نُشْرِكَ بِاللهِ شَـيْءًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ نَـأْتِيَ بَبُهْتَـانِ نَّفْتَريـهِ بَيْـنَ أَيْدِينَـا وَأَرْجُلِنَـا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُ ـنَّ»، فَقُلْنَـا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا. هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إنَّمَا قَوْلِي لِمَانَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِإمْرَأَةٍ وَّاحِدَةٍ». وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (^) وَغَيْرُهُ مُخْتَصَرًا الممتحنة: ١٢. (٢)في الهيثمي: «غفيلة بنت عبيد»، والصحيح «عقيلة بنت عتيـك» وقـد ذكرهـا البخـاري والطبراني أيضا عقيلة بالعين المهملة والقاف، وكذلك صوبه أبو نعيم، وكذا الخطيب في المؤتلف. عن الإصابة(٤/٤) ٣٥) في الهيثمي: العنوارية - بالنون بعد العين المهملة، والصحيح العتوارية، كما في الإصابة، وهي نسبة إلى عتوارة وهو بطن. (٤)من ضرب الخيمة ونحوها: نصبها. «بالأبطح»: مسيل وادي مكة المكرمة. مجمع البحارُ (٥)قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قـط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله علي كف امرأة قط، وكان يقـول لهـن إذا أخـذ عليهـن: «قـد بابعتكن كلاما». مسلم(١٣١/٢) (٦) العدوي، مولاهم أبو محمد الربذي، روى عن محمد بن كعب، ونافع وجماعة، وروى عنه شعبة وابن المبارك وطائفة. (وقال يعقـوب بـن شـيبة: صـدوق ضعيـف الحديـث جــدا لاختلاطه في آخر عمره، وكان من أهل الصدق اهـ. تهذيب) ومات سنة٥٣هـ اهـ بالربذة. خلاصة تذهيـب الكمال (٧)أخت. حديجة خالة فاطمة رضي الله عنهن كما في التفسير لابن كثير(٣٥٣/٤). «إنعام» (٨)في كتاب التفسير - باب ما جاء في بيعة النساء(١٩٣/٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

### ﴿بَيْعَةُ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً رضي الله عنها عَلَى الإِسْلاَمِ﴾

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ - وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ رضي الله عنها إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الإسْلاَمِ. فَقَالَ: «أَبَايِعُكُ عَلَى أَن لاَّ تُشْرِكِي مِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَزْنِي، وَلاَ تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلاَ تَشْرِقِي بَهُ قَال َ تَفْرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلاَ تَسْرِقِي ، وَلاَ تَبْرَجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ تَنُوحِي (٢)، وَلاَ تَبْرَجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلاَ تَنُوحِي (٢)، وَلاَ تَبْرَجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اللهُ وَرَجْلَيْكِ، وَلاَ تَنُوحِي (٢)، وَلاَ تَبْرَجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اللهُ وَرَجْلَيْكِ، وَلاَ تَنُوحِي (٢)، وَلاَ تَبْرَجِي تَبَرُّ مَا مَهُ وَالإِمَامُ اللهُ وَرَجْلَهُ أَيْضاً النَّسَائِيُّ (٤) وَالْإِمَامُ أَنْ مَاجَهُ (٥) وَالإِمَامُ أَنْ مَاجَهُ التَّرْمِذِيُّ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرٍ (٢/٤) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرٍ (٢/٤).

### ﴿ بَيْعَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ رضي الله عنها ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ - وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنها تُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ؛ فَأَحَدَ عَلَيْهَا: هَا لَا يُعْرَرُ كُنَ فَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعْجَبَ هَا لَا يُعْبَلُ اللهِ عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا رَأَى مِنْهَا؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: أَقِرِّي (١) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ! فَوَاللهِ! مَا بَايَعْنَا إِلاَّ عَلَى هَذَا. قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا بِالآيَةِ. كَذَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِلِ (٢٧/٦).

### ﴿ بَيْعَةُ عَزَّةَ بِنْتِ خَابِلٍ رضي الله عِنها النَّبِيَّ عَلَيْكُ

وأخرَجَ الطَّبرَانِيُّ عَنْ عَزَّةَ بِنْتِ (خَابِلِ)<sup>(٩)</sup> رضي الله عنها: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ الله عنها: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ الله عنها: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ (٢)وكما في التفسير لابن كثير(٢٥٣٤). «إنعام» (٢)النياحة: البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع (٣)اقتبس على كلامه من قوله تعالى: ﴿ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾. التبرج بالزينة: إظهار الزينة لغير المحارم، كان نساء الجاهلية يفعلن حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرة لمحاسنها كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها. (٤)في كتاب البهاء د باب بيعة النساء(١٨٣/٢). (٥)في كتاب الجهاد - باب بيعة النساء(١٨٣/٢). (٥)في كتاب الجهاد - باب بيعة النساء(١٨٣/٢). (١٥)في المسند(١٩٦/٤). (٧)ذكر ابن كثير في تفسيره(٤/٢٥٣) برواية أحمد: «أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن» إلخ. «إنعام» (٨)أي اعترفي بذلك. (٩)في الهيثمي: خايل - بالباء، وفي الاستيعاب(٢٥/٤): كامل، والصواب: خابل - بالباء الموحدة كما في الإصابة.

### ﴿ بَيْعَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ وَأُخْتِهَا هِنْدٍ زَوْجٍ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ الْمُ

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٤٨٦/٢) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ رضي ا لله عنها أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْن عُتْبَةَ ضَالِتُهُ أَتَى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُبَايِعُهُ. فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا. قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ! هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ(٣) أَو الْهَنَاتِ شَـيْئًا؟ قَـالَ أَبُـو حُذَيْفَـةَ: إِيهـاً(١)! فَبَايِعِيـهِ فَـإِنَّ بِهَـذَا يُيَـايَعُ وَهَكَذَا يُشْتَرَطُ. فَقَالَتْ هِنْدٌ: لاَ أُبَايِعُكَ عَلَىي السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي؟ فَكَفَّ النَّبِيُ عَلِي لِلَّهِ وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ (°). فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ<sup>(٦)</sup> فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلاَ، وَلاَ نُعْمَةً<sup>(٧)</sup>. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ. ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ قُبَّةٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ قُبَّتِكَ وَلاَ أَحَبَّ أَن يُبِيحَهَا (٨) الله وَمَا فِيهَا، وَوَ اللَّهِ! مَا مِنْ قُبَّةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعْمُرَهَـا اللهُ وَيُبَارِكَ فِيهَا مِنْ قُبَّتِكَ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ (١)فيه نهي عن وأد البنات: أي قتلهن، كانوا يدفنونها في الجاهلية وهي حية. (٢)تعني إسقاط الحمل هربا من الولد. (٣)العاهات: الآفات جمع عاهة. والهنات جمـع هنـة: خصـال مـن الشـر، والمـراد بهمـا: الزنــا، والسرقة وغيرهما. (٤)أي كفي واسكتي. (٥)أي سأله أن بجعلها في حل من قبله. (٦)بفتح الراء وسكون الطاء: ما يسرع إليه الفساد كاللبن والمرق والفاكهة، أراد ما لا يدخر ولايبقي كالفواكه والبقــول والأطبخــة؛ لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع؛ فإذا لم يؤكل هلك ورمي. قوله:«فنعم» هذا مسامحة منه بـبـرّك الاستيذان، وعند العلماء: يجوز أن يفعل مثل هذا بدون الاستئذان بين الآباء والأمهات والأبناء دون الأزواج والزوجات فلا يجوز لأحدهما أن يفعل شيئا إلا بإذن صاحبه. (٧)منصوب بإضمار الفعل: أي لا أفعــل ذلـك إنعامــا لعينــك وإكراما. (٨)أي يستأصلها بالقتل ويفنيها. النووي

ﷺ: «وَأَيْضاً (') وَ اللهِ! لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ (''». قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ؛ وَوَافَقَـهُ الذَّهَبِيُّ فَقَـالَ: صَحِيحٌ. وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْن رَبيعَـةَ رضي الله عنها إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي لِتُبَايِعَهُ، فَنَظَرَ إِلَى يَدَيْهَا فَقَالَ: «اذْهَبِي فَغَيِّرِي يَدَيْكِ» قَـالَ: فَذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهُمَا بِحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: ﴿أَبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَرْنِي». قَالَتْ: أَوَ تَرْنِي الْحُرَّةُ<sup>(٣)</sup>؟ قَالَ: «وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ»(1). قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلاَدًا نَّقْتُلُهُمْ. قَالَ فَبَايَعَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ -وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ -: مَا تَقُولُ فِي هَذَيْنِ السِّوَارَيْنِ؟ قَالَ: «جَمْرَتَيْنِ (°) مِنْ جَمْر جَهَنَّمُ (٢)». قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٣٧/٦): وَفِيهِ: مَن لَمْ أَعْرِفْهُنَّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَـاتِمٍ مُخْتَصَـرًا كَمَا فِي ابْنِ كَثِيرٍ (٤/٤). وَقَالَ فِي الإِصَابَةِ (٤/٥/٤): وَقِصَّتُهَا - فِي قَوْلِهَا عِنْـدَ بَيْعَةِ النَّسَاءِ: «وَأَنْ لاَّ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ». فَقَالَتْ: وَهَلْ تَزْنيِ الْحُـرَّةُ؟ وَعِنْـدَ قَوْلِـهِ: «وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ» وَقَدْ رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا(٢) - مَشْهُورَةٌ. وَمِنْ طُرُقِهِ مَا أُخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فَفِي رِوَايَةِ الشَّعَبِيِّ: «وَلاَ يَزْنِينَ». قَالَتْ هِنْدٌ: وَهَلْ تَزْنِي الْحُـرَّةُ؟ «وَلاَ تَقْتُلْـنَ أَوْلاَدَكُـنَّ»، قَـالَتْ: أَنْتَ قَتَلْتَهُمْ. وَفِي رَوَايَةٍ نَحْوُهُ، لَكِنْ قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْتَ لَنَا وَلَدًا يَّوْمَ بَدْرٍ.

(١) أي ستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك. (٢) المراد بالمحبة هنا: ما يكون للاحتيار فيه مدخل، وحاصله ترجيح جانبه في أداء حقه بالتزام دينه واتباع سنته ورعاية أدبه وإيثار رضائه على كل من سواه من النفس والولد والوالد والأهل والمال حتى يرضى بهلاك نفسه وفقدان كل محبوب دون فوات حقه في الايمان الذي يكلف حقه في الإيمان الذي يكلف العبد في تحصيله وتكميله. من اللمعات (٢/٢١-٧٧) (٣) الحرة: الكريمة من النساء. (٤) الإملاق: الفقر، العبد في تحصيله وتكميله. من اللمعات (٢/٢١-٧٧) (٣) الحرة: الكريمة من النساء. (في التفسير لابن كثير: الملق الرجل: إذا افتقر. (٥) كذا في الأصل والهيثمي (أي لبست جمرتين)، وفي التفسير لابن كثير: «جمرتان». «إنعام» (٢) قبل النسخ؛ فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء، وقيل: هو حاص بمن لم تؤد زكاة حليها، والله أعلم. «إنعام» (٧) تريد قتل المسلمين ولدها يوم بدر.

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَنْدَهْ وَفِي أُوَّلِهِ: قَالَتْ هِنْدٌ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا. قَــالَ(١): قَـدْ رَأَيْتُكِ تَكْفُرِينَ. قَالَتْ: إِي وَ اللهِ! وَ اللهِ! مَا رَأَيْتُ اللهَ تَعَالَى عُبِدَ حَقَّ عِبَادَتِـهِ فِي هَـذَا الْمَسْجِدِ قَبْلَ اللَّيْلَةِ، وَاللهِ: إِنْ بَاتُوا إِلاَّ مُصَلِّينَ قِيَاماً وَّرُكُوعاً وَّسُجُودًا. قَالَ: فَإِنَّكِ قَـدْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (٢)، فَاذْهَبِي بِرَجُلِ مِّنْ قَوْمِكِ مَعَكِ. فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ ضِيَّةُ، فَذَهَبَ مَعَهَا فَاسْتَأْذَنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ (٣) - فَذَكَرَ قِصَّةَ الْبَيْعَةِ. وَفِيهِ عَنْ مُرْسَلِ الشَّعْبِيِّ الْمَذْكُورِ: قَالَتْ هِنْدٌ: قَدْ كُنْتُ أَفْنَيْتُ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا أَخَذْتِ مِنْ مَّالِي فَهُوَ حَلاَلٌ – انْتَهَى مُحْتَصَرًا. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِّنْ حَدِيـتِ ابْـنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِطُولِهِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ(٣٥٣/٤)، وَفِيهِ: قَالَ أَبُـو سُفْيَانَ: مَا أَصَبْتِ مِنْ تَشَىْءٍ مَّضَى أَوْ قَدْ بَقِيَ فَهُوَ لَكِ حَلاَلٌ. فَضَحِـكَ رَسُولُ اللهِ وَعَرَفَهَا فَدَعَاهَا، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ (٤) وَعَاذَرَتْهُ (٥)؛ فَقَالَ: ﴿أَنْتِ هِنْدٌ ﴾؟ قَالَتْ: عَفَا اللهُ عَمَّــا سَلَفَ. فَصَرَفَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «وَلاَ يَزْنِينَ». فَقَالَتْ: يَــا رَسُولَ اللهِ! وَهَــلْ تَزْنِي امْرَأَةً حُرَّةً؟ قَالَ:«لاَ وَاللَّهِ! مَا تَزْنِي الْحُرَّةُ». قَالَ:«وَلاَ يَقْتُلْـنَ أَوْلاَدَهُـنَّ». قَـالَتْ هِنْدٌ: أَنْتَ قَتَلْتَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ؛ فَأَنْتَ وَهُمْ أَبْصَرُ. قَالَ:«وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَّفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ نَّ». قَـالَ:«وَلاَ يَعْصِينَـكَ فِي مَعْرُوفٍ». قَـالَ: مَنَعَهُـنَّ أَن يَّنُحْنَ وَكَـانَ أَهْـلُ الْحَاهِلِيَّةِ يُمَزِّقْنَ الثَيَابَ، وَيَحْدِشْنَ الْوُجُوهَ، وَيَقْطَعْنَ الشُّعُورَ، وَيَدْعُونَ بــالْوَيْل<sup>(٢)</sup> وَالثَّبُــور. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا أَثَرٌ غَرِيبٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ (الْبَرَّادِ)(٧) (١)أي أبو سفيانﷺ. (٢)من المثلة بحمزةﷺ يوم أحد وتحريضك على قتــال المسـلمين وغـير ذلـك مــن صنيع السوء. (٣)تنقبت المرأة: شدت النقاب على وجهها، وفي ابسن كثير(٤/٤): متنكرة في النساء، فقَالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفـني قتلـني، وإنمـا تنكـرت فرقــا مـن رسنول اللَّهَ ﷺ إلخ. (٤)الصحيــح الثابت أن النبي ﷺ كان لا يصافح النساء في بيعــة ولا في غيرهــا فمعنــى أخــذت بيــده: أرادت أن تأخـذهــا. (٥)اعتذرت إليه: أي تكلفت لها عذرا وهي ممن لا عذر له، وفي ابن كثير(٤/٥٥٣): عاذت به: أي لجأت إليه واعتصمت به. (٦)الويل: الهلاك، والثبور: الخسران. (٧)في الأصــل وفي التفسـير لابـن كثــير: الــبزار، والصواب: البراد، كما في تقريب، والتاريخ الكبير للبحاري ق٢(١٣/١)، وخلاصة تذهيب الكمال

(ج١ص٢٣٢)(كيف كانت الصحابة الله يا يعون النبي الله عنه من لم يحتلم) حياة الصحابة الله عن الم يحتلم عن المُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَحَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### بَيْعَةُ مَن لَّمْ يَحْتَلِمْ"

### ﴿بَيْعَةُ الْحَسَنَيْنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جَعْفَرِ فَيْ اللَّهِ الْحَسَنَيْنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جَعْفَرِ فَيْ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْحُسَنَنِ وَهُمْ صِغَارٌ وَّلَمْ يَبْقُلُوا (٣ وَلَمْ وَالْحُسَنَى وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

### ﴿بَيْعَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ فَيْ أَنَّهُمَا بَايَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَسَّمَ وَبَسَطَ يَدَهُ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عُرْوَةً: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ - وَفِي لَفْطِ: جَعْفَرَ بْنَ الزُّبَيْرِ - بَايَعَا النبي عَلَيْ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِينَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ كَمَا فِي الْمُنْتَخَبِ (٥/٢٢٧)؛ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَسَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ سِنِينَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ كَمَا فِي الْمُنْتَخَبِ (٥/٢٢٧)؛ وأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَسَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادِ فَلَيْهُ قَالَ: مَدَدتُ يَدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا غُلاَمٌ لِيَبَايِعَنِي، فَلَمْ يُسَاعِيْ عَنِي . كَذَا فِي جَمْع الْفُوائِدِ (١/٤/١).

(1) خمش وجهه: حرح بشرته. (٢)أي الذي لم يدرك و لم يبلغ مبلخ الرحال. (٣)يقال بقل وجهه: إذا نبت لحيته. «إ-ح» (٤)وهذا الخلاف نتج عن خلطه حديثه عن المدنيين، فقال ابن حجر في كتابه التهذيب: إذا روى عن الحجازيين لا تقبل؛ لأنه شامي، وتقبل روايته إذا روى عن الشاميين فقط. روى عنه ابن المبارك والثوري والأعمش وغيرهم من كبار المحدثين.

### بَيْعَةُ الصَّحَابَةِ فِي عَلَى أَيْدِي خُلَفَائِهِ عَلَى أَيْدِي خُلَفَائِهِ عَلِي السَّا

### ﴿بَيْعَةُ الصَّحَابَةِ عَلَى يَدِ أَبِي بَكْرِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

أَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينَ (') فِي الصَّحَابَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ بَيْعَةُ النَّبِيَّ عَلَيْ إِبْنَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ بَيْعَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَانَتُ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٨/٢٤) عَنِ ابْنِ الْعُفَيِّفِ فَلَيْهُ (٣) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ فَلِيَّهُ وَهُو يَيُايِعُ النَّاسَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّمْعِ إِلَيْهِ الْعِصَابَةُ (٤)، فَيَقُولُ: تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ للهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيُبَايِعُهُمْ. فَقُمْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً - وَأَنَا وَالطَّاعَةِ للهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ؛ فَيُبَايِعُهُمْ. فَقُمْتُ عَنْدَهُ سَاعَةً - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ الْمُحْتَلِمُ أَوْ فَوْقَهُ ، - فَتَعَلَّمْتُ شَرْطَهُ الَّذِي شَرَطَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ وَبَدَأَتُهُ: وَلَا اللهَمْعِ وَالطَّاعَةِ لللهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ، فَصَعَّدَ (٥) فِي الْبَصَرَ ثُمَّ قُلْتُ وَبَدَأَتُهُ وَلَكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ، فَصَعَّدَ (٥) فِي الْبَصَرَ ثُمَّ قَلْتُ وَبَدَأَتُهُ اللهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لللهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ، فَصَعَّدَ (٥) فِي الْبَصَرَ ثُمَّ قُلْتُ وَبَدَأَتُهُ اللهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لللهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ، فَصَعَّدَ (٥) فِي الْبَصَرَ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لللهِ وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلأَمِيرِ، فَصَعَّدَ (٥) فِي الْبُصَرَ ثُمَّ مَا يَعْنِي (١٥) رَحِمَهُ اللهُ.

وأُخْرَجَ مُسَدَدٌ عَنْ أَبِي السَّفَرِ (١٠) قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرِ ضَيَّيَّةُ إِذَا بَعَثَ إِلَى الشَّامِ سنة ١٩٥٥هـ. (٢)هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: واعظ لبيب علامة من حفاظ الحديث، وتوفي سنة ١٩٥٥هـ. (٢)سورة الفتح: ١٠. ﴿إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ أي إن الذين يبايعونك يا محمد في الحديبة بيعة الرضوان إنما يبايعون في الحقيقة الله، وهذا تشريف للنبي المهملة، وفي حاشية الإكمال الله؛ لأن الرسول الله سفير ومعبر عن الله. صفوة التفاسير (٣)بضم العين المهملة، وفي حاشية الإكمال لابن ماكولا(٢١/٥٢١): وفي التوضيح: «سماه يحيى بن معين في كتاب التابعين على البلدان، فقال في تابعي الحل الحزيرة: يزيد بن العفيف، روى عن أبي بكر. وقال شارح الإكمال: لكنه شدده فيما وجدته بخط الحافظ أبي القاسم ابن عساكر: أي العفيف، وفي الكنز: «عن أبي عفيف». (٤)العصابة: من العشرة إلى الأربعين. (٥)أي نظر إليّ من الأعلى إلى الأسفل. ﴿إ-ح» (٦)خفضه. ﴿إ-ح» (٧)وفي الكنز: «فكأني». الأربعين. (٩)أي نظر إليّ من الكنز الجديد (٥٧)أي سمر أبي. (٩)من الكنز الجديد (٥٧)٥). (١٠)هو سعيد بن يُحمد - بضم أوله وسكون المهملة وكسر الميم، الهمداني الثوري أبو السفر - بفتح المهملة والفاء الكوفي، تابعي مات سنة ١١هم، وقيل: سنة =

### ﴿ يَيْعَةُ الصَّحَابَةِ عَلَى يَدِ عُمَرَ عَلَى اللهِ عُمَرَ عَلَيْ ﴾

وَأَحْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَنَسٍ ظَيُّهُ قَـالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرِ ضَلِيْهُ وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ ضَلِيْهُ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: ارْفَعْ يَــدَكَ أَبَــايِعْكَ عَلَـى مَــا بَايَعْتُ عَلَيْهِ صَاحِبَكَ قَبْلَكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ. كَذاً فِي الْكَنْزِ (١/١) وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَطِيَّةَ اللَّيْتِيِّ فَإِلَّا اللَّهِ عَلَى (قَالَ)(٢): أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِوضِيُّهُۥ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ارْفَعْ يَدَكَ – رَفَعَهَا اللهُ – أُبَايِعْكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ! فَرَفَعَ يَدَهُ وَضَحِكَ: هِيَ لَنَا عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْنَا(٣). وَعَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (عُكَيْمٍ)(٤) رَهِ اللَّهِ عَالَ: بَايَعْتُ عُمَرَ رَهِ اللَّهُ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨١/١)

#### ﴿بَيْعَةُ وَفُدِ الْحَمْرَاءِ عَلَى يَدِ عُثْمَانَ عَلِيهِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي السُّنَّةِ عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي عَامِرِ ضَلَّيْهُ: أَنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءِ (٥) أَتَوْا عُثْمَانَ عَيْلِيُّهُ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَن لاَّ يُشْرَكُوا با للهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ، وَيَدَعُوا (٢) عِيدَ الْمَجُوسِ. فَلَمَّا قَالُوا: نَعَمْ، بَايَعَهُمْ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١/١٨)

### ﴿ بَيْعَةُ الْمُسْلِمِينَ لِعُثْمَانَ ﴿ يَا الْخِلاَفَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ(٢) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ إِنَّ الرَّهْطَ ﴿ ٱلَّذِينَ وَلاَّهُم ﴿ ﴿ عُمَرُ - ١١٣هـ، وفي الأصل بعده: «رَفِيْكُنِه» وهو سهو من بعض النساخ. راجع خلاصة تذهيب الكمال. «إنعام» (١) القتل بالرماح. «إنعام» «الطاعون» المرض العام والوباء الذي يفسد به الهواء (فتفسد بـــه الأمزحـــة والأبــدان: أي على الصبر واحتمال الضُر وهو من الكنايات). «إنعام» (٢)من الكنز(٢٨٦/١) وسقط من الأصل. (٣)أي عليكم الطاعة لنا وعلينا النصح لكم. (٤)في الكنز: حُكيم - بالحاء، والصواب: عُكيم - بالعين، كما في الإكمال(٢٤٨/٦)، والإصابة(٣٣٨/٢) وتقريب(٤٣٤/١): هو عبد الله بن عكيــم – بالتصغير، الجهـني، أبـو معبد الكوفي، مخضرم، وقد سمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة مات في امرة الحجــاج والله أعلــم. (٥)الحمـراء: العجم مثل الروم والفرس. ولعل المراد هنا: وفـد الفـرس الذيـن أسـلموا. (٦)أي يـــــركوا. (٧)في كتــاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمـام النـاس(١٠٦٩/٢). (٨)أي الستــة، هم عثمان وعلــي وطلحــة والزبــير وسعد وعبد الرحمن كلهم من العشرة المبشرة بالجنة. (٩)أي عينهم للتشاور فجعل الخلافة شوري بينهم.

حياة الصحابة فَيْ إِنْ كيف كانت الصحابة يبايعون النبي ﷺ - بيعة الصحابة على أيدي خلفاءه) (ج ١ ص ٣٤٥) عَيْظَيْهُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ لَيْنِيْهِ لَهُ بَالَّذِي أَنَافِسُكُمْ (١) عَلَى هَـٰذَا الأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِيئتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ؛ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْــدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَـدًا مِّنَ النَّاسِ يَتَبعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ(٢) وَمَالَ النَّاسُ(٣) عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَـاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَـالِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي ( أَ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعِ (٥) مِّنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِماً فَوَا للَّهِ! مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَثِيرِ نَوْمٍ<sup>(١)</sup>، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا رضي الله عنهما فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَـاوَرَهُمَا؛ ثُـمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا ضَيْكَ فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (٧). ثُمَّ قَامَ عَلِيًّا صِيْكَ مِّنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعِ<sup>(٨)</sup> وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْمًا (٩) ثُمَّ قَالَ لِي: ادْعُ لِي عُتْمَانَ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ. فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ (١٠) - وَكَانُوا قَدْ وَافَـوْا(١١) تِلْـكَ الْحَجَّـةَ مَعَ عُمَرَ ضَيْجَابُه فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: يَا عَلِيُّ! إِنِّي قَـدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّـاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ (١٢) بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً وَّأَحَذَ بِيدِ عُثْمَ انَ ضَطَّئِهُ وَقَ الَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالْحَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّـاسُ: الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ(١٤٧/٨) أَيْضاً بِنَحْوِهِ. (١)أي أنازعكم فيه إذ ليس لي في الاستقلال بالخلافة رغبة. (٣)أي يمشــي وراءه، وهــو كنايـة عــن الإعــراض. (٣)أعاد لبيان سبب الميل، وهو قوله: يشاورنه تلك الليالي. (٤)أي أتاني ليلا. (٥)أي طائفــة. (٦)أي مــا نمــت فيها كثيرا وهذا مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهرا. (٧)أي انتصف الليـل، وبهـرة كـل شـيء: وسـطه، وقيـل: معظمه. (٨)أي طمع الخلافة، ليس رغبة فيها حاشاهم الله تعالى من هــذا بـل لمصلحـة الأمـة لتــلا تفرقـوا والله أعلم. (٩)أي من المخالفة الموجبة للفتنة. (• ١)وهم معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة ابسن شعبة أمير الكوفة وأبو موسى الأشعري أمير البصرة وعمرو بن العاص أمير مصر ﴿ لَيْ لَيْجُمُعُ أَهُــلُ الحـلُ والعقـد. (١١)أي قدموا إلى مكة فحجوا مع عمرضي الله ورافقوه إلى المدينة. (١٢)أي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه =

### الْبَابُ الثَّالِثُ

### بَابُ تَحَمُّلِ الشَّدَائِدِ فِي اللهِ تَعَالَى

كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ فَيْ اللهِ يَتَحَمَّلُونَ الشَّدَائِدَ وَالأَذَى وَالْجُوعَ وَالْعَطَشَ، إِظْهَارًا لِلدِّينِ الْمَتِينِ، وَكَيفَ هَانَتْ عَلَيْهِمْ نُفُوسُهُمْ (') في اللهِ لإعْلاَء كَلِمَتِهِ

### ﴿ فَوْلُ الْمِقْدَادِ فَيْ إِنَّهُ فِي الْحَالِ الَّتِي بُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٧٥/١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِيـهِ<sup>(٢)</sup> قَـالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِضِ ۗ عُوماً فَمَرَّ بهِ رَجُلٌ فَقَالَ: طُوبَى ٣٠ لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَــا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ وَاللَّهِ! لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدتَّ؛ فَاسْتَمَعْتُ (') فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مَا قَالَ إِلاَّ حَيْرًا(°). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَن يَّتَمَنَّى مَحْضَرًا غَيَّبَهُ اللَّهُ عَنْهُ، لاَ يَدْري لَوْ شَهدَهُ كَيْفَ كَـانَ يَكُـونُ فِيـهِ (٦٠)، وَاللهِ! لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَقْـوَامْ – كَبَّهُـمُ (٧) اللهُ كَجَلَكَ عَلَى مَنَـاخِرهِمْ فِـي جَهَنَّـمَ – لَـمْ يُحيبُوهُ وَلَـمْ يُصَدِّقُوهُ، أَوَلاَ تَحْمَدُونَ اللَّهَ إِذْ أَحْرَجَكُمُ اللَّهَۚ عَجْلَلَ لاَ تَعْرَفُونَ إلاَّ رَبَّكُمْ مُصَدِّقِينَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبيُّكُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَدْ كُفِيتُمُ الْبَلاَءَ بغَيْر كُمْ؟ وَاللهِ! لَقَدْ = «فلا تجعلن» أي من اختياري لعثمان. «سبيلا» أي من المخالفة أو الملامـة ونحوهمـا. «سنة الله» أي كتـاب ا لله. (1)أي سهلت وخفت، والمراد: التضحية بالنفس، وا لله أعلم. (٢)وقع في المجمــع(١٧/٦) عــن حبـير ابــن نفير، وفي الحلية: عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه، وفي الموارد(ص٦٠٦) عن عبد الرحمن بن جبير بــن نفــير عــن أبيه، وفي كلها سقط. راجع الإصابة(١/٣٥)، وقد صحح المؤلف رحمه الله من الإصابة. (٣)أي حالة حسنة. (٤)في التفسير لابن كثير(٣٣٠/٣):«فاستغضب المقداد». «إضهار» (٥)الظاهر: أن الرجل قد تكلم بكلام سر به نفير. (٦)في التفسير لابن كثير(٣٠٠/٣): «كيف يكون فيه». «إظهار» (٧)أي قلبهم وألقاهم.

بُعِثُ النَّبِيُّ عَلِيْ عَلَى أَشَدُّ حَالَ مَا بُعِثُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي فَتْرَةٍ (١) وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ وِيناً أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ. فَجَاءَ بِفُرْقَانِ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلِدِهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرَى وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَو أَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللهُ تَعَالَى تُعْلَى قُفْلَ قَلْبِهِ وَوَلِدِهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْرَى وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَو أَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ الله تَعَالَى قُفْلَ قَلْبِهِ لِإِيمَانِ، لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ فَلاَ تَقِرُّ عَيْنُهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَلَى عُمْلَ أَلْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلْمَ أَنَّهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ حَمِيمَهُ (٢) فِي النَّارِ: وَإِنَّهَا لَلْتِي قَالَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَحْمَعِ وَلَقَهُ اللهُ عَلَى الْمَحْمَعِ وَلَكُ اللهُ عَلَى الْمَعْمَعِ وَلَا الْهَيْتَمِي فِي الْمَحْمَعِ (١٧/١٠).

#### ﴿ قُولُ حُذَيْفَةً ضَيَّ اللَّهِ اللَّهِ الْبَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِحُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهِ الل

(١)هي وقفة ما بين الرسولين من رسل الله عليهم الصلاة والسلام من زمان انفطعت فيه الرسالة. (٢) الحميم: القريب الذي توده ويودك. (٣) سورة الفرقان: ٧٤. ﴿قرة أعين الجعل لنا في الأزواج والبنين مسرة وفرحا بالتمسك بطاعتك، والعمل بمرضاتك. صفوة التفاسير (٤) وأخرجه ابن حبان في صحيحه. موارد الظمآن (ص٧٠٤) (٥) في كتاب الجهاد - باب غزوة الأحزاب (١٠٧/٢). (٦) القر - بالضم: البرد، والقر - بفتح القاف: اليوم البارد. لسان العرب (٧) في (٢٨/١).

## تَحَمُّلُ النَّبِيِّ عَلَيُّ الشَّدَائِدَ وَالأَذَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴿ وَالْأَذَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴿ قَوْلُهُ ﴿ فِي هَذَا الْبَابِ ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ (') عَنْ أَنْسِ فَيْ فَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَّتُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَ يُؤذَى أَحَدٌ، وَأَخْرَبَ أَلِا مَا يُوارِي ('') إِبطُ بِلاَلٍ». كَذَا فِي الْبِدَايَ وَمَا لِي وَلِبِلاَل [فَيْهِ مَا يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍ ('') إِلاَّ مَا يُوارِي ('') إِبطُ بِلاَلٍ». كَذَا فِي الْبِدَايَ وَمَا لِي وَلِبِلاَل [فَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 رَفِي نَادِيهِمْ تُسْمِعُهُمْ مَّا يُؤْذِيهِمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُمْ. فَحَلَّقَ بِبَصَرِهِ (') إلَى السَّمَاء شُعْلَةً مِّن نَّارِ<sup>(٢)</sup>». فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَاللهِ! مَا كَذَبَ ابْنُ أَخِي قَطَّ، ارْجِعُوا رَاشِدِينَ<sup>(٣)</sup>. الَ الْهَيْثَمِيُّ (٦٤/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارِ يَّسِيرِ مِّنْ أَوَّلِهِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَــى جَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ (١٠) بِنَحْوهِ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٢/٣). وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ لَهُ عِلْكِيْ: يَابْنَ أَخِي! إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ حَاءُونِي وَقَالُوا كَذَا وَكَذَا فَأَبْقُ<sup>(°)</sup> عَلَيَّ وَعَلَى نَفْسِكَ، وَلاَ تُحَمِّلْنِي مِنَ الأَمْرِ مَا لاَ أُطِيـقُ أَنَـا وَلاَ أَنْـتَ اكْفُفْ عَنْ قَوْمِكَ مَا يَكْرَهُونَ مِنْ قَوْلِكَ. فَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَدْ بَدَا(٦) لِعَمِّهِ فِيهِ أَنَّهُ خَاذِلُهُ(٧) وَمُسْلِمُهُ(٨) وَضَعُفَ عَنِ الْقِيَامِ مَعَـهُ. فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَـا عَـمِّ: لَـوْ ضِعَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي مَا تَرَكْتُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ مْلِكَ فِي طَلَبِهِ»؛ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ (٩) رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَبَكَى. فَلَمَّا وَلَى قَالَ لَهُ - حِينَ رَأَى مَا غَ الأَمْرُ برَسُولِ اللهِ ﷺ -: يَا ابْنَ أَحِي! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: امْضِ عَلَى أَمْرِكَ وَافْعَـلْ مَا فَبَبْتَ، فَوَ اللهِ! لاَ أُسْلِمُكَ لِشَيْء أَبَدًا<sup>(١١)</sup>. كَذَا فِي الْبدَايَةِ(٢/٣)

• )أي رفعه. (٣)لأني مأمور من الله فهو تعليق المحال على المحال كما في التنزيل العزيز:﴿حتى يلج الجمل سم الخياط﴾. (٣)أي مستقيمين على طريق الحق مع تصلب فيه. (٤)في التاريخ الكبير في ترجمــة عقيــل ، أبي طالب ق١(٤/١٥) وفيه: فارجعوا فقط. (٥)أي أشفق. (٦)ظهر له رأي، فسمي الرأي بداء؛ لأنه ىء يبدو بعد ما خفي. السهيلي(١٧١/١). «إنعام» (٧)الخذل: تــرك الإعانــة والنصــرة. (٨)مــن أســلمـه ن: إذا ألقاه إلى الهلكة و لم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء ولكنه غلب في الإلقـاء الهلكة. (٩)أي جرت عبرته (:أي دموعه، ولعل المراد هنا أن الرسولﷺ أخـــذ عـبرة مـن هــذا الموقَّف، كانت هذه العبرة هي سبب بكائه ﷺ والله أعلم). «إ-ح» (١٠)قال أبو طالب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ودعوتني وزعمت أنىك ناصمح وعرضت دينا لامحالمة أنمه لولا الملامـــة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينسا

حتى أوسّد في النزاب دفينا وأبشر وقر بذاك منك عيونما ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

### ﴿ مَا تَحَمَّلُهُ عَلَيْ مِنَ الْأَذَى بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ عَرَضَ (١) لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشِ فَأَلْقَى عَلَيْهِ تُرَاباً فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ بَنَاتِهِ تَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ التُرَاب وَتَبْكِي فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَيْ بُنَيَّة لا تَبْكِي فَإِنَّ اللهَ مَانِعٌ أَبَاكِ» وَيَقُولُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ: «مَا نَالَت قُرَيْشٌ شَيْعاً أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبِ لَللهَ مَانِعٌ أَبَاكِ» وَيَقُولُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ: «مَا نَالَت قُرَيْشٌ شَيْعاً أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِب ثُمَّ شَرَعُوا». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣٠٨/٣)؛ وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (٣٠٨/٨): عَنْ أَبِي هُرَةً فَيْ الْدِلْيَةِ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَبُو طَالِب تَجَهَّمُوا (٢) بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلُو مَا أَلْهُ وَاللَّهُ مَا فَعَلْ أَنْ فَقَالَ: هَا مَاتَ أَبُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلَى اللَّهُ مَا مَاتَ أَبُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّهِ عَلَى فَقَالَ: «يَا عَمَّ أَلَ أَلَى مَا أَلُولُ فَرَاثُ فَقَالَ اللَّهُ مُولَا أَلَا مَاتَ أَبُو طَالِب تَجَهَّمُوا أَنْ بِالنَّبِي عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُالِلَةُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِقُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

### ﴿ مَا لَقِيَهُ عَلَى مِنْ الْأَذَى مِنْ قُرَيْشِ وَّمَا أَجَابَهُمْ بِهِ ﴾

حياة الصحابة وَهُو يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا». فَمِنْهُمْ مَّنْ تَفَلَ<sup>(۱)</sup> فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا». فَمِنْهُمْ مَّنْ تَفَلَ<sup>(۱)</sup> فِي النَّهَارُ. فَاقْبَلَتْ فِي وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ صَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ. فَأَقْبَلَتْ فِي وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَّنْ صَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ. فَأَقْبَلَتْ فِي وَجْهِهِ وَمَالُ: «يَا بُنَيَّةُ! لاَ تَحْشَيْ عَلَى أَبِيكِ غِيلَةً (۱) جَارِيَةٌ بِعُسِّ (۱) مِنْ مَاء فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ! لاَ تَحْشَى عَلَى أَبِيكِ غِيلَةً (۱) وَلاَ اللهَيْسُرِيُّ وَهِي جَارِيَةٌ وَضِيفَةٌ (۱) وَلاَ ذِلْقَةً». فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ فَيْلِيُّ وَهِي جَارِيَةٌ وَضِيفَةٌ (٥) قَالُ الْهَيْشُمِيُّ (٢١/٦): وَفِيهِ مُنْبِتُ بْنُ مُدْرِكِ، وَلَمْ أَعْرِفُهُ أَعْرِفُهُ أَوْرَاكُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ (٢) عَنْ عُرْوَةَ فِيْ إِنَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْعَاصَ فِي اللهِ عَلَيْ الْعَارِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهُ اللهِ ال

وَعِنْدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ الْعَالَمِ اللّهِ عَلَيْ الْعَلَيْ يُصلّي عِنْدَ الْمَقَامِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنْقِهِ ثُمَّ جَذَبَهُ (١١) حَتَّى وَجَبَ (١٣) الْمَقَامِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنْقِهِ ثُمَّ جَذَبَهُ (١١) حَتَّى وَجَبَ (١٣) لِللّهُ عَلَيْهِ سَاقِطاً وَتَصَايَحَ النّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ. فَأَقْبَلُ أَبُو بَكُرْ فَا اللّهُ يَعْوَلُ رَبّي اللّه ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله والقتل الله من (١٩) عَلَيْهِ اللهُ ا

انْصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَامُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصَلَّى. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ مَرَّ بِهِمْ - وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ - فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَمَا وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلاَّ بِالذَّبْحِ (١) » وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: مَا كُنْتَ جَهُولاً (٢). فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: مَا كُنْتَ جَهُولاً (٢). فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ، قَالَ الْهَيْقُمِيُّ (٦/٦): وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ، قَالَ الْهَيْقُمِيُّ (٦/٦): وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنَ عَلْقَمَةَ، وَحَدِيتُهُ حَسَنَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نَعِيْمٍ فِي ذَلاَئِلِ النَّبُوّةِ (ص ٢٧).

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ ( أَ عَنْ عُرُوا قَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْـرِو رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ: حَضَرْتُهُمْ - وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ فِي الْحِجْرِ - فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ: سَفَّهَ أَحْلاَمَنَا (٥)، وَشَتَمَ آبَاتَنَا وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ - أَوْ كَمَا قَـالُوا -. قَـالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْــتَقْبَلَ الرُّكْـنَ (٦) ثُــمَّ مَـرَّ بهمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ بِبَعْضِ مَا يَقُولُ (٧) قَالَ: فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِ هِ ثُمَّ مَضَى. فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّانِيَةَ غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ مَضَى. فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّالِثَةَ فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا فَقَالَ: «أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ؟ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ». فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ (وَكَأَنَّمَا) (١٠ = وقيل: هو ما تحت الإبط. «الأعظمي» (1)وفي الحلية: «بالدبح» مهملة وفي ابن هشام: «بالذبيح». حاشية البداية (٢)أي جاهلا. (٣)وابن حبان في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر في حاشية موارد الظمآز (ص٤٠٧): هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص وعلَّقــا لمحمد بن عمرو عن أبي سلمة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١١٨/٢). «إنعام» (٥)أي عقولنا. (٦)هو الحجر الأسود (٧)أي أشاروا إليه ببعض ما يقول النبي ﷺ استهزاء به ﷺ مثل: لا إله إلا الله،... وغـيره مـن الكـــلام والأ أعلم. (٨)من تاريخ الطبري(٨١/٢)، وكذا من المسند(٢١٨/٢)، وكذا من البداية(٣٦/٣). «إنعام»

حياة الصحابة فَرَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي عَلِين الشدائد) (ج ١ ص٥٥٣) عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَّاقِعٌ حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ (وَصَاةً)(١) قَبْلَ ذَلِـكَ لَيَرْفَعُوهُ(٢) بِأَحْسَنِ مَـا يَجِدُ مِنَ الْقَوْلِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! انْصَرِفْ رَاشِداً. فَوَا للهِ! مَا كُنْتَ جَهُولًا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ – وَأَنَا مَعَهُـمْ – فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ وَمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُ حَتَّى إِذَا بَادَاكُمْ بِمَا تَكْرَهُ وِنَ (٢) تَرَكْتُمُوهُ. فَبَيْنَمَاهُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ فَوَتُبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلِ وَّاحِدٍ، فَأَطَافُوا بِهِ<sup>(٤)</sup> يَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُمْ مِـنْ عَيْـبِ آلِهَتِهـمْ وَدِينِهِمْ؛ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِﷺ:«نَعَمْ؛ أَنَا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْهُمْ أَخَذَ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ وَقَامَ أَبُو بَكْرِ رَفِيْتُهُ دُونَهُ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي (°): أَتَقْتُلُونَ رَجُـلاً أَن يَّقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لأَشَدُّ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْـهُ قَـطُّ؛ قَـالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٦): وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيح - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْــنِ عَمْـروِ بْـنِ الْعَـاصِ رضـي الله عنهما: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشاً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَحْوَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(٣/٣٤). وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّهُمْ قَالُوا لَهَا: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتِ الْمُشْرِكِينَ بَلَغُوا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: كَانَ الْمُشْـرِكُونَ قَعَـدُوا في الْمَسْجِدِ يَتَذَاكَرُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَمَا يَقُولُ فِي آلِهَتِهِمْ. فَبَينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَامُوا إِلَيْهِ بِأَجْمَعِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ(٦) إِلَـى أَبِـي بَكْـرِضَﷺ فَقَـالُوا: أَدْرِكُ صَاحِبَكَ. فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا وَإِنَّ لَهُ لَغَدَائِرَ أَرْبَعَ<sup>(٧)</sup>؛ وَهُوَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ! ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً (1)في الأصل والهيثمي«وضاءة»، وفي البداية وفي تاريخ الطبري(٧١/٢) وكــذا في المسند بالصــاد المهملــة (وهو الصواب)، «وصاة» أي عهدا ووصية (أي بإيذاءه). «إنعام» (٢)أي يسكنه ويرفق به ويدعو له. «إ-ح» (٣)أي جاهركم وعالنكم بما لا تحبون. (٤)وفي الطبري(٨١/٢): أحــاطوا بــه، وكــذا في البدايــة(٣/٣٤)، وكذا في المسند(٢/ ٢١٨). «إنعام» (٥)كما في الأصل والمسند، وفي البدايـة: ينكـي – بـالنون بــدل البــاء 

(ج١ص٤٥٣)(كيف كان النبي عَلِينٌ وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي عَلِينٌ الشدائد)حياة الصحابة وَفِيْتُهُ أَن يَّقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ﴾. فَلَهَوْ ا(١) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَأَقْبَلُوا عَلَى أَبِي بَكْرِضَ ۗ إِنَّهُ اللَّهُ: فَرَجَعَ إِلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ لاَ يَمَسُّ شَيْئاً مِّنْ غَدَاثِرِهِ إِلاَّ جَـاءَ مَعَهُ (٢) وَهُوَ يَقُولُ: تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَل وَالإِكْرَام. قَالَ الْهِيْثَمِيُّ (١٧/٦) وَفِيــهِ: تَدْرُوسُ (٣) جَدُّ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ (٤)؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ – انْتَهَى. وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْـــدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِيعَابِ(٢٤٧/٢) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنِ ابْنِ عَبْدُوسِ<sup>(٥)</sup> عَـنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها - فَذَكَرَهُ بِنَحْـوِهِ، وَبِهَـذَا الإِسْنَادِ أَخْرَجَـهُ أَبُـو نُعَيـمٍ في الْحِلْيَـةِ (٣١/١) – مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ ابْنُ تَدْرُسَ<sup>(١)</sup> عَنْ أَسْمَاءَ. وَأَخْرَجَ أَبُــو يَعْلَـى عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِكٍ فِيْظِنَّهُ قَالَ: لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ اللَّهِﷺ مَرَّةً حَتَّىي غُشِبِيَ عَلَيـهِ. فَقَـامَ أَبُـو بَكْـرَضْظِنَّهُ فَجَعَلَ يُنَادِي: وَيْلَكُمْ! ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَّقُولَ رَبِّيَ الله ﴾. فَقَالُوا: مَنْ هَــذَا؟ فَقَـالُوا: أَبُو بَكْرِ الْمَحْنُونُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ – وَزَادَ: فَتَرَكُوهُ وَأَقْبَلُوا عَلَى أَبِي بَكْرِ؛ وَرِجَالُهُ رجَالُ الصَّحِيح كَمَا قَالَ الْهَيْثَمَـيُّ (١٧/٦). وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ(٦٧/٣)، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

### ﴿ قَوْلُ عَلِيٌّ فِي شَجَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فِي خُطْبَةٍ لَّهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِي فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي مَا بَارَزِنِي (٢) أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ؟ فَقَالُوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي مَا بَارَزَنِي (٢) أَيَّهَا النَّاسُ! مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ؟ فَقَالُوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ: أَمَّا إِنِّي مَا بَارَزَنِي (٢) أَحَدٌ إِلاَّ انْتَصَفْتُ (٨) مِنْهُ، وَلَكِنْ هُو أَبُو بَكُر فَيْقِينَهُ؛ إِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيمًا (٩) اللَّهِ عَلَيْتُ عَرِيشًا (٩) اللَّهِ عَلَيْتُ عَرِيشًا (٩) عنه وتركوه. (٢) يعني قد قلعوا شعوره عن رأسه حتى انقلعت في يده. (٣) كذا وقع في المجمع: تدروس – بالواو وبلا «ابن» قبله حطأ، والصواب ابن تدرس كما سيستدركه المؤلف من الحلية، وهو محمد بن مسلم بن تدرُس ولا السيعاب: ابن عبدوس، والصواب: ابن تدرس. كما في الرواية التالية عن الحلية. (٦)هـو الصواب، يعنى ابن تدرس لا تدروس ولا عبدوس، كما في المرجعين: المجمع والاستيعاب. (٧)من المبارزة: هو الخروج من الصف للقتال. (٨)أي انقمت وأخذت منه حقى. (٩)هو البيت الذي يستظل به. «إ-ح»

فَقُلْنَا: مَن يَّكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لِئَلاَّ يُهْوِيَ (١) إِلَيْهِ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْسرِكِينَ؟ فَوَاللهِ! مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرِ ضَعِيَّةً شَاهِرًا (٢) بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ لاَ يُهْــوِي إِلَيْــهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَهْوَى إِلَيْهِ؛ فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي وَأَخَذَتْهُ قُرَيْتُسْ فَهَذَا يُحَادُّهُ<sup>(٣)</sup> وَهَذَا يُتَلْتِلُهُ<sup>(٤)</sup> وَيَقُولُونَ: أَنْتَ جَعَلْتَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَّاحِدًا؟ فَوَاللهِ! مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ يَّضْرِبُ هَذَا وَيُجَاهِدُ هَذَا وَيُتَلْتِلُ هَذَا وَهُوَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُـونَ رَجُلاً أَن يَّقُولَ رَبِّيَ اللهُ؟ ثُمَّ رَفَعَ عَلِيٌّ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَبَكَى حَتَّى اخْضَلَّت ْ(°) لِحْيَتُـهُ ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ! أَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ. فَقَالَ عَلِي فَا اللَّهُ فَوَ اللهِ! لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ (١)، ذَاكَ رَجُلٌ يَكْتُمُ لِيمَانَهُ وَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ لِيمَانَهُ. ثُمَّ قَالَ الْبَزَّارُ: لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٧١/٣)؛ وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٤٧/٩): وَفِيهِ: مَن لَّمْ أَعْرِفْهُ.

### ﴿ طَرْحُ رُؤَسَاءِ قُرَيْشِ الْفَرْثَ عَلَيْهِ ﷺ وَانْتِصَارُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ لَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِظْيُّهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ في الْمَسْجِدِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَشَيْبَةُ وَعُتْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّـةُ بْنُ خَلَفٍ وَّرَجُلاَنِ آخَرَانِ (٧) كَانُوا سَبْعَةً وَّهُمْ فِي الْحِجْرِ (٨). وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، فَلَمَّا سَجَدَ أَطَالَ السُّحُودَ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَيُّكُمْ يَأْتِي جَزُورَ (٩) بَنِي فُللَانٍ فَيَأْتِيَنَا بِفَرْثِهَا (١٠) فَنُكْفِأُهُ (١١) عَلَى مُحَمَّدٍ [ عَلِي اللَّهِ ] فَانْطَلَقَ أَشْفَاهُم عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَتَى بِهِ فَأَلْقَاهُ عَلَى (١)أي يميل. (٢)أي رافعاً. «إ-ح» (٣)من المحادة، حاده: غاضب وعاداه وخالف. «إ-ح» (٤)التلتلة: التحريك والإقلاق والزعزعة والزلزلة. «إ-ح» (٥)ابتلت. «إ-ح» (٦)فيه: إشارة إلى قوله تعــالى:﴿وقــال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ الآية. قال المفسرون: كان هذا الرجل ابنَ عم فرعون وكان قبطيا يخفي إيمانه عن فرعون، فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نصحهم بقوله:«أتقتلون رجلا…». صفوة التفاسير (٧)هما الوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد. (٨)تقدم في(١/١٥٣). (٩)الجزور: البعير ذكرا كسان أو أنشى، إلا أن اللفظة مؤنثة. تقول هذه الجزور وإن أردت ذكـرا. (• 1)الفـرث: هــو مــا يخـرج مــن الكـرِش، وفي البخاري: «بسلاجزور». وفي الحاشية: هي الجلدة التي يكون فيها الولد. (١٩)أكفأ: أمال وقلب. «إ-ح»

كَتِفَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِي سَاجِدٌ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَّأَنَا قَائِمٌ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَكَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِي مَنَعَةٌ(١) تَمْنَعُنِي فَأَنَا أَذْهَبُ، إِذْ سَمِعَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى أَلْقَتْ ذَلِكَ عَنْ عَاتِقِهِ<sup>(٢)</sup> ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشاً تَسُبُّهُمْ فَلَـمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا شَيْئاً<sup>٣)</sup>؛ وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ يَرْفَعُ عِنْدَ تَمَامِ السُّجُودِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ صَلاَتَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ - ثَلاَثاً - عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ وَعُقْبَةَ وَأَبِي جَهْلٍ وَّشَيْبَةً». ثُمَّ خَرَجَ منَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَهُ أَبُو الْبَحْتَرِيِّ بِسَوْطٍ يَّتَحَصَّرُ بِهِ (٤) فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ الْكُلِي أَنْكُر وَجْهَهُ<sup>(٥)</sup> فَقَالَ مَالَك؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: «خَلِّ عَنِّي». قَالَ: عَلِمَ اللهُ لاَ أُخَلِّي عَنْكَ أَوْ تُخْبِرَنِي مَا شَأْنُكَ؟ فَلَقَدْ أَصَابَكَ شَيْءً. فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَلّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَبَا جَهْلِ أَمَرَ (٦) فَطُرِحَ عَلَيَّ فَرْثُ»، فَقَالَ أَبُو الْبَحْتَرِيِّ: هَلُمَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَتَى النَّبِيُّ عَلِي وَأَبُو الْبَحْتَرِيِّ فَدَخَلاَ الْمَسْجِدَ؛ ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو الْبَحْتَرِيِّ إِلَى أَبِي جَهْلِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ! أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَ بِمُحَمَّدٍ فَطُرِحَ عَلَيْهِ الْفَرْثُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَفَعَ السُّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهُ. قَالَ: فَتَارَ (٧) الرِّجَالُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ قَالَ: وَصَاحَ أَبُو جَهْلِ: وَيْحَكُمْ! هِيَ لَـهُ(^) إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يُلْقِيَ بَيْنَنَا الْعَـدَاوَةَ وَيَنْجُو هُــوَ(٩) وَأَصْحَابُهُ؛ قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (١٨/٦): وَفِيهِ: الأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ - انْتَهَى؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ في دَلائِلِ النُّبُوَةِ(ص٩٠) نَحْوَ رِوَايَـةِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَانِ<sup>(١٠)</sup> وَالتِّرْمِذِيُّ (١)أي قوة أو جماعة أتقوى بهم. (٢)ما بين المنكب والعنق. «إ-ح» (٣)أي لم يقولوا لها بمثل مــا قــالت. (٤)أي يمسكه بيده، والسوط: آلة مستطيلة تضرب بها الدابة. (٥)أي ما عرف من النبي الله مما كان يعرف قبله من اللطف والانبساط. (٣)أي أمر من معه بأن يطرحوا على رأسي فرثا ففعلوا ذلــك. (٧)أي وثــب. (٨)أي ضربة أبي البختري قد عفوت عنها فلا تؤاخذوه بها فتكون فتنة. (٩)بحذف الواو قبل «هو» كما في جمع الفوائــد(٢٥/٢) بروايــة الطــبراني والــبزار، وفي الجمــع: وينجــو وهــو وأصحابــه. «إنعــام» (١٠)البخاري في كتاب المناقب – باب ذكر ما لقـي النبي النبي وأصحابه من المشـركين بمكـة(١/٥٤٣)، ومسلم في كتاب الجهاد – باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين إلخ(١٠٨/٢).

حياة الصحابة عَلَيْ (كيف كان النبي عَلِي وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي عَلَيْ الشدائد) (ج ١ ص ٣٥٧) وَغَيْرُهُمْ باخْتِصَار قِصَّةِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ - وَفِي أَلْفَاظِ الصَّحِيحِ: أَنَّهُمْ لَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ اسْتَضْحَكُوا حَتَّى جَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ إِلَى بَعْضٍ مِّنْ شِدَّةِ الضِّحْكِ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ (١): وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ جَمِيعاً. كَذَا فِي الْبَدَاية (٣/٤٤)

﴿ إِيذَاءُ أَبِي جَهْلِ رَّسُولَ اللَّهِ عِلَى أَبِي جَهْلٍ ﴾ وَأَخْرِجَ الطِّبَرَانِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ بْنِ شُمرَيْقٍ حَلِيـفِ بَنِي زُهْرَةَ [مُرْسَلًا]: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ بِالصَّفَا فَآذَاهُ، وَكَانَ حَمْزَةُ فَظِيُّتُهُ صَاحِبَ قَنْصِ (٢) وَّصَيْدٍ (٣) وَكَانَ يَوْمَئِدٍ فِي قَنْصِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُـهُ - وَكَانَتْ قَدْ رَأَتْ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ -: يَا أَبَا عُمَارَةً! لَوْ رَأَيْتَ مَا صَنَعَ - تَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - بِابْنِ أَحِيكَ! فَغَضِبَ حَمْزَةُ ضِيًّا للهُ وَمَضَى كَمَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتُهُ وَهُوَ مُعَلِّقٌ قَوْسَهُ فِي عُنُقِهِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ أَبَا جَهْلِ فِي مَحْلِسٍ مِّنْ مَجَــالِسِ قُرَيْشٍ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى عَلاَ رَأْسَهُ بِقَوْسِهِ (٤) فَشَجَّهُ؛ فَقَامَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ إِلَى حَمْزَةَ يُمْسِكُونَهُ عَنْهُ، فَقَالَ حَمْزَةُ: دِينِي دِينُ مُحَمَّدٍ[ﷺ] أَشْهَدُ أَنَّـهُ رَسُولُ اللهِ، فَوَ اللهِ! لاَ أَنْتَنِي<sup>(٥)</sup> عَنْ ذَلِكَ فَامْنَعُونِي<sup>(١)</sup> مِنْ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَـادِقِينَ. فَلَمَّـا أَسْلَمَ حَمْزَةُوظِيُّهُ عَـزَّ بهِ (٧) رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ وَتَبَتَ لَهُمْ بَعْضُ أَمْرِهِمْ وَهَـابَتْ (٨) قُرَيْشٌ وَعَلِمُوا أَنَّ حَمْزَةَ فَغِيُّنَّهُ سَيَمْنَعُهُ (٩)؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٦٧/٩): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ مُرْسَلاً، وَفِي حَدِيثِهِ: فَأَقْبَلَ مِنْ رَّمْيِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عُمَارَةً! مَاذَا لَقِي ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِي مِنْ رَّمْيِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عُمَارَةً! مَاذَا لَقِي ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ!! شَتَمَهُ وَتَنَاوَلَهُ ('') وَفَعَلَ وَفَعَلَ اللهِ! فَقَالَ: هَلْ رَآهُ أَحَدُ ؟ قَالَت نَ إِي وَاللهِ اللهِ! فَقَالَ: هَلْ رَآهُ أَحَدُ ؟ قَالَت نَ إِي وَاللهِ اللهِ! فَقَالَ: هَلْ رَآهُ نَاسٌ. فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإِذَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعلِقُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿عَزْمُ أَبِي جَهْلٍ عَلَى إِيذَاءِهِ ﷺ وَكَيْفَ أَخْزَاهُ اللهُ تعالى ﴾

وَأَخْـرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ ضِيَّجُهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبُلَ أَبُو جَهْلٍ -لعنه الله - فَقَالَ إِنَّ اللهِ عَلَيَّ إِنْ رَأَيْتُ مُحُمَّدًا سَاجِدًا أَنْ أَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، فَخَرَجْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَبِي جَهْلٍ؛ فَخَرَجَ غَضْبَانَ حَتَّى جَاءَ الْمَسْجِدَ فَعَجَّلَ أَنْ يَّدْخُلَ مِنَ الْبَابِ فَاقْتَحَمَ الْحَائِطَ (٥). فَقُلْتُ: هَذَا يَوْمُ شَرِّ؛ فَاتَّزَرْتُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي فَقَرَأَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (٦). فَلَمَّا بَلَغَ شَأْنَ (٧) أَبِي جَهْلِ: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٨)؛ فَقَالَ إِنْسَانٌ لأَبِي جَهْلٍ: يَا أَبَا الْحَكَمِ! هَذَا مُحَمَّدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ وَ اللهِ! لَقَدْ سُدَّ أُفْقُ السَّمَاءِ عَلَيَّ (٩). فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آخِرَ السُّورَةِ سَجَدَ. كَذَا فِ الْبِدَايَةِ(٣/٣)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ، قَالَ الْهَيْثَمِـيُّ(٢٢٧/٨): وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكَ (١٠) - انْتَهَى؛ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٣٢٥/٣) بِمِثْلِهِ، (١)سية القوس: ما عطف من طرفيها، والجمع سيات، وفي المجمع: سنة. «إنعام» (٢)أي الضربـة. (٣)أي ضربة أخرى. (٤)أي ما رضينا وما أمضيناك. (٥)أي هجمه وانتهى إليه بغتة. (٦)سورة العلق:١-٢. (٧)يريد لما بلغ رسول الله ﷺ إلى الآية التي ذكر فيها حال أبي جهل. (٨)سورة العلـق: ٦-٧. (٩)وفي روايـة قـال: قـد اسودٌ ما بيني وبينه منِ الكتائب (أي من حيوش الملائكة). البدايــة، وفي روايــة أحــرى قــال: إن بيــني وبينــه خندقا من النار وهولاً وأحنحة. التفسير لابن كثير (١٠)روى له أبو داود حديثا واحدا متابعة. تهذيب

وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَتَعَقَّبُهُ الذَّهَبِيُّ فَقَالَ: فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ وَّلَيْسَ بِعُمْدَةٍ وَّإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةً وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

### ﴿ إِيذَاءُ أَبِي جَهْلِ لِّلنَّبِيِّ عَانْتِصَارُ طُلَيْبِ بْنِ عُمَيْرِ (١) ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّ الللللَّهُ ا

وأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ بِسَنَدٍ لَّهُ إِلَى بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ: عَرَضَ أَبُو جَهْلٍ وَّعِدَّةٌ (٢) مَّعَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَآذَوْهُ. فَعَمَدَ طُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي جَهْلٍ فَضَرَبَهُ فَشَعَهُ فَأَخَذُوهُ، فَقَامَ أَبُو لَهَبٍ فِي نُصْرَتِهِ. وَبَلَغَ أَرْوَى (٣) فَقَالَتْ: إِنَّ خَيْرَ أَيَّامِهِ يَهُمْ نُصَرَ ابْنَ خَالِهِ، فَقِيلَ لأَبِي لَهَبٍ إِنَّ أَرْوَى صَبَت (٤) فَلَا عَلَيْهَا يُعَاتِبُهَا، فَقَالَتْ: قُمْ دُونَ ابْنِ خَالِهِ، فَقِيلَ لأَبِي لَهَبٍ إِنَّ أَرْوَى صَبَت (٤) فَلَا عَلَيْهَا يُعَاتِبُهَا، فَقَالَتْ: قُمْ دُونَ ابْنِ خَالِهِ، فَقِيلَ لأَبِي لَهَبٍ إِنَّ أَرْوَى صَبَت (٤) فَلَا عَلَيْهَا يُعَاتِبُهَا، فَقَالَتْ: قُمْ دُونَ ابْنِ أَخِيلُ فَإِنَّهُ إِنْ يَظْهَرْ كُنْتَ بِالْخِيارِ وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَعْذَرْتَ (وَ وَالْمَا كُنْتَ قَدْ أَعْذَرْتَ (وَ وَالْمَا كُنْتَ قَدْ أَعْذَرْتَ (وَ وَالْمَا كُنْتَ عَلْمُ الْمَالِقَةُ بِالْعَرَبِ قَاطِبَةً (٢٢٧/٤) وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَعْذَرْتَ (وَ الْمِنَا فَيَ الْإِصَابَةِ (٢٢٧/٤) لَهَبٍ وَلَنَا طَاقَةٌ بِالْعَرَبِ قَاطِبَةً (٢٢٧/٤)

### ﴿ دُعَاءُ النَّبِيِّ عَلَى عُتَيْبَةً بْنِ أَبِي لَهَبٍ حِينَ آذَاهُ وَخَبَرُ هَلاَكِهِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطّبَرَانِيُّ عَنْ قَنَادَةَ مُرْسَلاً قَالَ: تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهَ مُوْ مَنْ عَيْدَةً بِنَ أَبِي لَهَبٍ فَلَمْ يَبُو (٢) بِهَا حَتَّى بُعِثَ النّبِي عَلَيْهَ بْنُ أَبِي لَهَبٍ فَالَ أَبُو لَهَبٍ لِإِبْنَيْهِ عُبْبَةَ وَعُتَيْهَ: النّبِي عَلَيْهَ عُرَامٌ إِنْ لَمْ تُطَلّقاً ابْنَتَيْ مُحَمَّدً [عَلَيْ]، وقَالَت أُمُّهُمَا (١) بِنْتُ رَأْسِي فِي رُوُوسِكُمَا (١) حَرَامٌ إِنْ لَمْ تُطَلّقاً ابْنَتَيْ مُحَمَّدً [عَلَيْ]، وقَالَت أُمُّهُمَا (١) بِنْتُ مِن مشركا فِي الإسلام بسبب الني عَلَيْهِ فَإِنْه سمع عوف بن صبرة السهمي يشتم النبي الله فاخذ له لحي جمل دمي مشركا في الإسلام بسبب النبي في فإنه سمع عوف بن صبرة السهمي يشتم النبي أنه أواساه في ذي دمه فضربه فشجه فقيل لأروى: ألا ترين ما فعل ابنك؟ فقالت: إن طليبا نصر ابن خاله وواساه في ذي دمه وماله، استشهد بأجنادين. الإصابة (٢٥/٢) (٢) أي جماعة. (٣) بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله عنى أم طليب: وقد مو قصة إسلامها في (ص٢٥ ٢) من هذا الجزء. (٤) من صبا يصبو: إذا خرج من دين إلى دين غيره. (٥) أي ثبت لك عذر. (٦) أي جميعهم، وهو حواب في صورة استفهام: أي نحن لا نستطيع معاداة العرب والله أعلم. (٧) أي لم يدخل. (٨) كذا في الهيشمي، وفي منتخب الكنز (٢٩/٢): «رأسي من رأسكما» إلخ، وفي جمع الفوائد برواية الطبراني (٢٩/٢): «من رؤوسكما»، (والمراد: لاارتباط بيني من رأسكما» إلخ، وفي جمع الفوائد برواية الطبراني (٢٩/٣): «من رؤوسكما»، (والمراد: لاارتباط بيني وبينكما حتى تفارقا ابنتي محمد ورضي عنهما). «إنعام» (٩)هي أم جميل، وكانت من الوو جما على كفره وجوده وجوده و

حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةً - وَهِي حَمَّالُةُ الْحَطَبِ -: طَلَقاهُمَا يَا يَنِيَّ! فَإِنَّهُمَا صَبَأَتَا، فَطَلَقَاهُمَا. وَلَمَّا طَلَقَ عُتَيْبَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ فَارَقَهَا فَقَالَ: كَفَرْتُ بِدِينِكَ (و) (() فَارَقْتُ الْبَنْتَكَ، لاَ تَحِينُنِي وَلاَ أَحِينُكَ، ثُمَّ سَطَا (() عَلَيهِ فَشَقَّ قَمِيص النَّبِيِّ عَلَيْكُ، وَهُو (() فَارَجِ نَحْوَ الشَّامِ تَاجِراً. فَقَالَ النَّبِيُ يَكُلُّ : ﴿أَمَا إِنِي أَسْأَلُ الله أَنْ يُسلَطَ عَلَيْكَ كُلْبُهُ ﴾ (أ). فَخَرَجَ فِي تَحْر (() مِّنْ قُرْيُس حَتَّى نَزلُوا بَكِكَان يُقالُ لَهُ ﴿الزَّرْقَاءُ ﴾ (أ) لَيْبِلاً فَأَطَافَ بِهِمُ فَخَرَجَ فِي تَحْر (() مِّنْ قُرْيش حَتَّى نَزلُوا بَكِكَان يُقالُ لَهُ ﴿الزَّرْقَاءُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الأَسَدُ مِنْ أَيْنِ اللهُ ال

### ﴿ إِيذَاءُ النَّبِيِّ عِلْ مِنْ جَارَيْهِ أَبِي لَهَبٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ﴾

وَأَحْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ (عِبَادٍ)(١٥) الدِّيلِيِّ ظَيُّهُ قَالَ:

= وعناده فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. التفسير لابن كثير «إظهار» (١) كما في منتخب الكنز(٢٩٢/٤)، وفيه أيضا بعده ولا تحبيي ولا أحبك، من المحبة، وفي المجمع: «أو». «إنعام» (٢) (سطا عليه، وبه:) وثب عليه وقهره. «إ-ح» (٣) أي عتيبة بن أبي لهب. (٤) الكلب: كل سبع عقور، وأطلق الكلب هنا على الأسد. (٥) جمع تاجر، وفي منتخب الكنز: «في نفر». «إنعام» (٦) موضع بالشام بناحية معان وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة. المعالم الأثيرة (٧) كذا في المجمع، وفي جمع الفوائد (٢٥/٢) برواية الكبير: قاتلني، من المقاتلة. «إنعام» (٨) أراد به النبي في ووجهه أن أبا كبشة كان رجلا من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان. أو هي كنية جده في من جانب أمه، أو هي كنية زوج حليمة السعدية، مرضعته في عائد البخاري والاستيعاب (٩) أي جاء. (١٠) عضه عضة شديدة بملء الفم. رضي الله عنها. (٤١) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: إنه بصري عبدي. لسان الميزان (٢٩/٣)؛ وفي رضي الله عنها. (١٤) خامع خبله بن عبيد. انظر الإصابة (١٠) من عبدي. لسان الميزان (١٣/٣)، وفي حمع الفوائد (٢٦/٢) والجمع (٢١/٢): ربيعة بن عبيد. انظر الإصابة (١٠/٥)

حياة الصحابة في الشيال النبي الله وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي الشدائد) (ج ١ ص ٣٦١) مَا أَسْمَعُكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ تَنَالُ (١) مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### ﴿ مَا تَحَمَّلُهُ عَلَيْ مِنَ الأَذَى فِي الطَّائِفِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١/٨٥٤)(١): عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْم أُحُـدٍ؟ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ (٧) وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَـوْمَ الْعَقَبَـةِ (٨) إذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ (١٠) فَلَمْ يُحبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي (`` فَلَمْ أَسْتَفِقْ('`) إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ('`) فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرَائِيلُ - الْتَكْلِيِّكُلْ - فَنَادَانِي فَقَـالَ: إِنَّ اللَّهَ قَـدْ سَـمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْحَبَـال(٢٣) لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ (١)أي كانوا يذكرونه بسوء ويسبونه. (٢)الأرحام جمع رحم: وعاء الجنين في البطن. (٣)كذا في المجمع، والأنحات: البرائية والردىء من كل شيء. «ش»، وفي جمع الفوائد(٢٦/٢) برواية الأوسط عن ربيعـة بـن عبيــد الديلي: والأنجاس إلخ: فتشكر. «إنعام» (٤)هذا تصحيح من المؤلف من جمع الفوائد(٢٦/٢) وإلا ففي المجمع: سنة، وقد تقدم في(٧/١/٣) وهو ما عطف وانحني من طرفي القوس. (٥)قال ابــن معـين: ليــس بــه بـأس، وقال أبو أحمد: هو وسط. خلاصة تذهيب الكمال وحاشيته وضبطه ابن حجر في اللسان بالفاء ثم القاف. يوم العقبة وهو الأوضح. (٩)اسمه كنانة الثقفي، كان من أشراف أهل الطائف، أراد منهم الإيواء، والنصر، فلم يقبلوه ورموه بالحجارة حتى أدموا رجليه، والأكثر على أنه أسلم بعـد انصـراف النبي ﷺ مـن قتــال الطائف. وكان في شوال سنة عشر من البعثة. حاشية البخاري (١٠)متعلق بقوله انطلقت: أي على الجهــة المواجهة لي. (١١)أفاق من مرضه: رجعت الصحة إليه أو رجع إلى الصحـة كاستفاق. (١٢)وهـو علـي ميقات أهل اليمن والطائف، ويقال له قرن المنازل أيضا. المعالم الأثيرة (٣٣)أي الذي سحر له الجبال. فِيهِمْ؛ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ (')، فَمَا شِئْتَ ('')؟ اللهُ عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ (") - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ - بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ (") - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ - بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ (") - قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ - بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ (فَا وَالنَّسَائِيُّ.

وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ عَلِيْ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ تَوَجَّةَ إِلَى الطَّائِفِ رَجَاءَ أَنْ يُّؤُووهُ ( ) فَعَمَدَ إِلَى ثَلاَثَةِ نَفَرٍ مِّنْ ثَقِيفٍ وَهُمْ سَادَتُهُمْ. وَهُمْ إِخْوَةٌ: عَبْدُ يَالِيلَ، وَحَبِيبٌ، وَمَسْعُودٌ بَنُو عَمْرٍو؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ وَشَكَا إِلَيْهِمْ مَا إِخْوَةٌ: عَبْدُ يَالِيلَ، وَحَبِيبٌ، وَمَسْعُودٌ بَنُو عَمْرٍو؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ وَشَكَا إِلَيْهِمْ مَا اللّهِمِمْ مَا اللّهَ وَمُنْ فَوْمُهُ فَرَدُّوا عَلَيْهِ أَقْبُحَ رَدِّ؛ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ مُطَوّلًا – اللّه فَتِح الباري (١٩٨/٦).

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلاَثِـلِ النُّبُـوَّةِ(ص١٠٣): عَـنْ عُـرْوَةَ بْـنِ الزُّبَـيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: وَمَاتَ أَبُو طَـالِبٍ وَازْدَادَ مِنَ الْبَلاَءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ شِـدَّةً فَعَمَدَ إِلَى تُقِيفٍ يَّرْجُو أَنْ يُؤْوُوهُ وَيَنْصُرُوهُ فَوَجَدَ ثَلاَثَةَ نَفَرِ مِّنْهُمْ سَادَةَ ثَقِيفٍ وَّهُمْ إِخْوَةَ: عَبْـذُ يَالِيلَ بْنُ عَمْرِو وَّ(حَبِيبُ)(٧) بْنُ عَمْرِو وَّمَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ وَشَكَا إِلَيْهِمُ الْبَلاَءَ وَمَا انْتَهَكَ قَوْمُهُ مِنْهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ :أَنَا أَسْــرقُ ثِيَــابَ الْكَعْبَـةِ إِنْ كَــانَ اللَّهُ بَعَثَكَ بشَيْء قَطَّ، وَقَالَ الآخَرُ: وَا للهِ! لاَ أُكَلَّمُكَ بَعْدَ مَجْلِسِكَ هَذَا كَلِمَةً وَّاحِدَةً أَبَداً، لَئِنْ كُنْتَ رَسُولًا لأَنْتَ أَعْظَمُ شَرَفًا وَّحَقًّا مِنْ أَنْ أُكَلِّمَكَ؛ وَقَالَ الآجَرُ أَعَجَزَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ غَيْرَكَ؟ وَأَفْشَوْا ذَلِكَ فِي ثَقِيفٍ – الَّذِي قَالَ لَهُمْ – وَاجْتَمَعُوا يَسْتَهْزِءُونَ برَسُول اللهِ كَالِهِ (1)(هو مبتداً، وخبره محذوف) أي ذلك المسموع من حبريل حق ثـابت، أو كمـا سمعـت منـه. «إظهـار» (٢)وما في «فما شتت» استفهامية يعيي ماذا تريد أوما أمرك؟ (٣)وجزاء «إن شئت» مقدر: أي لفعلت. والأحشبان بصورة التثنية: حبلا مكة: أبو قبيس وهــو الأحشــب الشــرقي، والأحشــب الغربــي هــو الأحمــر وقعيقعان، ويسمى اليوم الجبل الهندي لسكن الهنود فيه، وفي الحديث:«لا تزول مكة حتى يــزول أحشــباهــا» وهما من المثنيات التي لاتفرد كالرافدين لدجلة والفرات، والمراد بإطباقهما، أن يلتقيا على من بمكة. (٤)في كتاب الجهاد – باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين إلخ(١٠٩/٢). (٥)أن يضموه اليهم وينصروه. (٦)أي نقص. (٧)في الدلائـل(١٠٣/١): خبيب – بالخـاء، وفي تاريـخ الطبري وسيرة ابن هشـام والدرر(٦٦/١): =

حياة الصحابة وتي (كيف كان النبي علي وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي علي الشدائد) (ج ١ ص٣٦٣) وَقَعَدُوا لَهُ صَفَّيْنِ عَلَى طَرِيقِهِ (١)، فَأَحَذُوا بِأَيْدِيهِمُ الْحِجَارَةَ فَجَعَلَ لاَ يَرْفَعُ رِجْلَهُ وَلاَ يَضَعُهَا إِلاَّ رَضَخُوهَا (٢) بِالْحِجَارَةِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ يَسْتَهْزُءُونَ وَيَسْخَرُونَ. فَلَمَّا خَلَصَ مِنْ صَفَيْهِمْ وَقَدَمَاهُ تُسِيلاًنِ الدِّمَاءَ عَمَدَ إِلَى حَاثِط<sup>ِ٣)</sup> مِّنْ كُرُومِهِمْ، فَأَتَى ظِلَّ حَبَلَةٍ<sup>(١)</sup> مِّنَ الْكَرْمِ<sup>(٥)</sup> فَحَلَسَ فِي أَصْلِهَا مَكْرُوباً مُّوجَعاً (٢) تُسِيلُ قَدَمَاهُ الدِّمَاءَ فَإِذَا فِي الْكَرْمِ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَدَوَاتِهِمَا لللهِ وَلِرَسُولِهِ وَبِهِ الَّذِي بِهِ فَأَرْسَلاَ إِلَيْهِ غُلاَمَهُمَا عَدَّاساً بِعِنَبٍ وَّهُوَ نَصْرَانِيٌّ مِّن أَهْلِ نِينَوى (٧) فَلَمَّا أَتَاهُ وَضَعَ الْعِنَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ: «بِسْمِ اللهِ» فَعَجِبَ عَـدَّاسٌ! فَقَـالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: «مِنْ أَيِّ أَرْضِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ»؟ قَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ نِينَوَى. فَقَالَ لنَّبِيُّ ۚ عَلَّالًا : «مِنْ أَهْلِ مَدِينَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى »؟ فَقَالَ لَهُ عَدَّاسٌ: وَمَا يُدْريك مَنْ يُونُسُ بْنُ مَتَّى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شَأْنِ يُونُسَ مَا عَرَفَ، وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ لاَيَحْقِرُ أَحَدًا يُبَلِّغُهُ (٨) رِسَالاَتِ اللهِ تَعَالىَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي خَبَرَ يُونُـسَ بْنِ مَتَّى فَلَمَّا أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مِنْ شَأْنِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ مِنْ شَـأْنِهِ حَـرَّ سَاحِدًا لِّلرَّسُولِﷺ، ثُمَّ حَعَلَ يُقَبِّلُ قَدَمَيْهِ وَهُمَا تُسِيلاَن الدِّمَاءَ فَلَمَّا أَبْصَرَ عُتْبَةُ وَأَحُوهُ شَـيْبَةُ نَا فَعَلَ غُلاَمُهُمَا سَكَتَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا قَالاً لَهُ: مَا شَأْنُكَ سَجَدتَّ لِمُحَمَّدٍ وَقَبَّلْتَ قَدَمَيْهِ وَلَمْ رَكَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَحَدٍ مِّنَّا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ حَدَّثَنِي عَنْ أَشْيَاءَ عَرَفْتُهَا مِنْ شَأْن َسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَىَ إِلَيْنَا يُدْعَى يُونُسَ بْنَ مَتَّى، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ! فَضَحِكَا وَقَالاً: · حبيب، وهكذا في الفتح، كما تقدم آنفًا عن موسى بن عقبة في نفس الصفحة. وهو الصــواب إن شــاء لله تعالى. (1)عبارة ابن سيد الناس نقلا عن موسى بن عقبة: وأقعدوا له صفين في طريقــه. حاشــية الــدرر ٣)أي رموها وأدموها. (٣)الحائط: البستان عليه جدار. حاشية الدرر (٤)في ابن هشام وابن سيد الناس: عبلة – بفتح الباء، وهي شجرة العنب. حاشية الدرر (٥)الكرم: العنب. (٦)أي مؤلما: (وبالأردية: تكليف بنجـائـے هوئـے). «إنعام» (٧)مدينةٍ قديمة منها نبي الله يونس بن متى .. وهي اليــوم أطـــلال وآثـــار علــي ضفَّة اليسرى لنهر دجلة، مقابلة مدينة الموصل مـن جهـة الشـرق، والنهـر بينهمـا. المعـالم الأثـيرة (٨)وفي درر بزيادة «أن» قبله وهو أوضح. لاَ يَفْتِنْكَ (۱) عَنْ نَصْرَانِيَّنِك، إِنَّهُ رَجُلُ يَّخْدَعُ؛ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَفَيْهِ وَذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ (١٣٦/٣) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: وَقَعَدَ لَـهُ أَهْلُ الطَّائِفِ صَفَيْهِ عَلَى طَرِيقِهِ فَلَمَّا مَرَ جَعَلُوا لاَ يَرْفَعُ رِجْلَيْهِ وَلاَ يَضَعُهُمَا إِلاَّ رَضَخُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّهِ عَلَى طَرِيقِهِ فَلَمَّا مَرَ جَعَلُوا لاَ يَرْفَعُ رِجْلَيْهِ وَلاَ يَضَعُهُمَا إِلاَّ رَضَخُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّهِ أَدْمَوْهُ فَخَلَصَ مِنْهُمْ وَهُمَا تُسِيلانَ (١) الدِّمَاءَ. وَفِيمَا ذَكُرَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَامَ رَسُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَدْ يَئِسَ مِنْ خَيْرِ ثَقِيفٍ، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ - فِيمَا ذُكِرَ لِي - «إِللَّهُ مَا فَعَلْتُمْ فَاكْتُمُوا عَلَيَّ » وكرة رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَنْلُغَ قَوْمَهُ عَنْهُ فَيُذُيرَهُمُ مُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَا فَعَلُوا وَأَغْرُوا (١) بِهِ سُفَهَاتُهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بِهِ حَتَّى اجْتَمَ عَنْ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْحَوُوهُ إِلَى حَائِطٍ لِنَّعْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُمَا فِيهِ - وَرَجَعَ عَنْ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْحَوُوهُ إِلَى حَائِطٍ لِنُعْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُمَا فِيهِ - وَرَجَعَ عَنْ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْحَوُوهُ إِلَى عَائِطٍ لِنَّعْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُمَا فِيهِ - وَرَجَعَ عَنْ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاللَّهُ وَيَرَيَانِ مَا يَلْقَى مِنْ سُفَهَاءَ أَهْلِ الطَّافِفِ وَقَدْ لَقِي رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَيَرَيَانِ مَا يَلْقَى مِنْ سُفَهَاءَ أَهْلِ الطَّافِفِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ أَحْمَاقِكِ! ﴿ وَيَرَيَانَ مَا يَلْقَى مِنْ سُفِهَاءَ أَهْلِ الطَّافِقِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ أَحْمَاقِكِ! ﴿ وَكُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُولُ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِولِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ وَلَوْلَا الْمَالِولُ الْمَالِقِ الْمَهُمُ وَعَلِيلًا مَا الْمُؤْونَ الْمُؤْمِنَا مِنْ أَوْنَ الْمَالِي الْمَالِقِ اللْمِلْ الْمَالِقُ الْمَالِلُولُ الْمَلْعُولُ الْمَالِولِ الْمَالِلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِلُولُ الْمَلِهُ الْمَ

### ﴿ دُعَاؤُهُ عَنْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الطَّائِفِ ﴾

فَلَمَّا اطْمَأَنَّ قَالَ: - فِيمَا ذُكِرَ لِي -: «اللَّهُمَّ! إِلَيْكَ أَشْكُو ضُعْفَ قُوَّتِي وَقِاً حِيلَتِي (٢) وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّ مِيلِتِي إِلَى بَعِيدٍ يَّتَجَهَّمُنِي (٧) أَمْ إِلَى عَدُو مَّلَّكَتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيدٍ يَّتَجَهَّمُنِي (٧) أَمْ إِلَى عَدُو مَّلَّكَتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَى فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِي أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَّلُمَا وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ (٨) بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ (٩) عَلَيَّ سَخَطُلُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ (٨) بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ (٩) عَلَيَّ سَخَطُلُ لَكَ الْعُثْبَى (١٠) حَتَّى تَرْضَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ».

<sup>(</sup>١)أي لا يضلك. (٢)كما في الدلائل لأبي نعيم(١٠٣/١) وهو القياس، وفي البداية: «يسيلار (٣)أذاره: جراه وأغراه. «إ-ح» (٤)سلطوا وحرضوهم عليه. (٥)جمع حمو: أقارب الزوج. «إ-(٣)أخيلة: القدرة والتدبير. (٧)يستقبلني بوجه كريه. «إ-ح» (٨)من الطبري(٢٣٠/٢)، وفي البدا تنزل. «إ-ح» (٩)من الطبري، وفي البدالية: «تحل». «إ-ح» (١٠)أي الرجوع إلى ما ترضى.

### ﴿ إِسْلاَمُ عَدَّاسٍ وَّشَهَادَتُهُ بِأَنَّهُ عِلَّ نَبِيٌّ حَقَّ ﴾

ُقَالَ: فَلَمَّا رَآهُ ابْنَا رَبِيعَةَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَمَا لَقِيَ تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا<sup>(١)</sup> فَلَـعَـوَا غُلاَمـاً لَهُمَا نَصْرَانِيًّا يُقَالُ لَهُ عَدَّاسٌ وَقَالاً لَهُ خُذْ قِطْفاً (٢) مِّنْ هَذَا الْعِنَبِ فَضَعْـهُ في هَـذَا الطَّبَـقِ نَمَّ اذْهَبْ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقُلْ لَهُ يَأْكُلْ مِنْهُ فَفَعَلَ عَدَّاسٌ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ بَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُلْ، فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِيهِ قَالَ: «بسْم اللهِ» نَمَّ أَكُلَ ثُمَّ نَظَرَ عَدَّاسٌ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اللهِ! إِنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ الْبلاَدِ نَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِﷺ: «وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ بِلاَدٍ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ؟ وَمَا دِينُكَ؟» قَالَ: نَصْرَانِيٌّ رَأَنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ نِينَوَى<sup>(٣)</sup>. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنن نَتَّى؟» فَقَالَ لَهُ عَدَّاسٌ: وَمَا يُدْريكَ مَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ: «ذَلِكَ حِي كَانَ نَبِيًّا وَّأَنَا نَبِيٌّ» فَأَكَبَّ (٤) عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، الَ يَقُولُ ابْنَا(°) رَبِيعَةَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَّا غُلاَمُكَ فَقَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ عَدَّاسٌ ْ اللَّا لَهُ: وَيْلَكَ يَا عَدَّاسُ! مَالَكَ تُقَبِّلُ رَأْسَ هَذَا الرَّجُل وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ؟ قَالَ: يَا سَيِّدِي مَا نِ الأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَمْرِ مَّا يَعْلَمُـهُ إِلاَّ نَبِيٌّ. قَالاَ لَهُ: وَيُحَـكَ يَـا عَدَّاسُ لاَ يَصْرِفَنَّكَ عَنْ دِينِكَ فَإِنَّ دِينَكَ خَيْرٌ مِّنْ دِينِهِ. كَـٰذَا فِي الْبدَايَةِ(٣/٣٥)، وَذَكَرَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي السِّيرَةِ لَهُ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ – كَـٰذَا فِي لإِصَابَةِ(٢/٦٦)؛ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَـنْ عَائِشَـةَ رضي الله منها قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرِ: لَـوْ رَأَيْتِنِي وَرَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ إِذْ صَعِدْنَا الْغَـارَ فَأَمَّا قَدَمَا رَسُول للهِ عَلَيْ فَتَقَطَّرَتَا دَماً وَّأَمَّا قَدَمَايَ فَعَادَتْ كَأَنَّهُمَا صَفْوَانٌ (٦). قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها:

١)من الرحِم يعني القرابة. (٢)بالكسر: أي العنقود. «إ-ح» (٣)تقدم في(٣٦٣/١). (٤)أي أقبل عليه ولزمه.
 ٥)من تاريخ الطبري(٢٣٠/٢)، وفي البداية: أبناء. «إ-ح» (٦)جمع صفوانة: الحجر الصلـد الضخـم لا بت. «إ-ح» «الحفية» - بالكسر: المشي حافي القدمين.

(ج١ص٢٦٦) (كيف كان الني علي وأصحابه يتحملون الشدائد - تحمل النبي علي الشدائد) حياة الصحابة عليه

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينٌ لَمْ يَتَعَوَّدِ الْحِفْيَةَ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٢٩/٨).

### ﴿ مَا لَقِيَهُ عَلِي مِنَ الْأَذَى يَوْمَ أُحُدٍ ﴾

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ<sup>(١)</sup> وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنْسِظِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ<sup>(٢)</sup> يَــوْمَ أُحُدٍ وَّشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلِتُ<sup>(٣)</sup> الدَّمَ عَنْ وَّجْهِهِ وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَـوْمٌ شَجُّوا نَبيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتُهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ» فَنَزَلَ:﴿لَيْسَ لَـكَ مِـنَ الأَمْـرِ شَـيْءٌ﴾ (٢) الآيَةَ. وَعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: ﴿ أُصِيبَ وَحْهُ النَّبيِّ عَلَيْ ۚ يَوْمَ أُحُـدٍ فَاسْتَقْبَلَهُ مَالِكُ بْنُ سِنَان فَمَصَّ جُرْحَهُ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ<sup>(٥)</sup> فَقَالَﷺ: «مَــنْ أَحَـبَّ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَالِكِ بْنِ سِنَانِ» - كَذَا فِي جَمْعِ الْفَوَائِدِ(٤٧/٢)(١٠). وَأَخْرَجَ الطُّيَالِسِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَبُو بَكْرِ ضَالِيُّهُ إِذَا ذَكَـرَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ كُلُّهُ لِطَلْحَةَ ثُمَّ أَنْشَأَ (٧) يُحَدِّثُ قَالَ: كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاءَ (٨) يَوْمَ أُحُدٍ فَرَأَيْتُ رَجُلاً يُّقَاتِلُ في سَبيل اللهِ دُونَهُ وَأُرَاهُ قَالَ حَمِيَّةً (٩)، قَالَ فَقُلْتُ كُـنْ طَلْحَـةَ (١٠) حَيْثُ فَاتَنِي مَا فَاتَنِي، فَقُلْتُ يَكُونُ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِي أَحَبُّ إِلَيَّ. وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمُشْركِينَ رَجُـلٌ لاَّ أَعْرِفُـهُ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَى رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ مِنْـهُ هُـوَ يَخْطَـفُ الْمَشْيَ خَطْفـاً (١١) (1)البخاري في كتاب المعازي – باب ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾(٥٨٢/٢)، ومسلم في كتاب الجهاد -باب غزوة أحد(١٠٧/٢)، والترمذي في أبواب التفسير - من سورة آل عمران(١٢٥/٢). (٢)بفتح الرا: وخفة التحتانية مثل الثمانية: السن التي بين الثنية والناب اهـ وقد رماه الله عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بـز يمسح. «إ-ح» (٤)سورة آل عمران: ١٢٨. ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ يعني إنما أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لهم، روي عـن عبـد الله بـن عمـر قـال: قـال رسـول الله الله علم يـو٠ أحد: «اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت. حاشية الجلالين (٥) ابتلعه. «إ-ح» (٦)وبحمع الزوائد(١١٤/٦) بروايــة الطبراني. (٧)أي جعـل وشـرع يعـني بـدأ. (٨)رجـع. «إ-ح› (٩)أي عارًا وأنفة. (١٠)معناه: اللهم اجعله طلحة. وكان طلحة ابن عم أبي بكر رضي الله عنهما؛ لهـذ

تمنى أبو بكر أن يكون طلحة على هـذا العمـل الصـالح. (١١)أي هـو يسـرع في المشي سـرعة لا أسـرعه ويوضحه ما في رواية بحمع الزوائد(١١٢/٦): فإذا أنا بإنسان خلفـي فلـم أشـعر أن أدركـني، فـإذا هــو أبــو

عبيدة رضي الخ.

فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظِيْبَهِ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ هَتَماً (١). فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ثُمَّ أَتَيْنَا طَلْحَةَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْحِفَارِ (١) فَإِذَا بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ طَعْنَةً (١) وَرَمْيَةً وَضَرْبَةً وَإِذَا قَدْ طَلْحَةَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْحِفَارِ (١) فَإِذَا بِهِ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ طَعْنَةً (١) وَرَمْيَةً وَصَرْبَةً وَإِذَا قَدْ قُطِعَتْ أُصَبْعُهُ فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِهِ (١١). كَفَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٩/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ سَعْدٍ قُطِعَتْ أُصَبْعُهُ فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِهِ (١١). كَفَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٩/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ سَعْدٍ وَالْمَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَابْنُ حَبَّانَ، وَالشَّاشِيُّ (٢١)، وَالشَّاشِيُّ (٢١)، وَالْمَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَابْنُ حِبَّانَ،

تَرَكْتَنِي. قَالَ: فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ الأُحْرَى مَعَ الْحَلْقَةِ؛

وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأَفْرَادِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا َفِي الْكَنْزِ(٥/٢٧٤).

<sup>(</sup>١) الوجنة: مثلثة ككلمة ومحركة: ما ارتفع من الخدين. «إ-ح» (٢) كمنبر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. «إ-ح» (٣) خرج منه دم كثير. (٤) أي أبو عبيدة على المتسلح. «إ-ح» (٣) خرج منه دم كثير. (٤) أي أبو عبيدة يسألني ويطلب إلى حتى بمحمع الزوائد(١١٢/٦) عن أبي بكرض أبي الكه شديدا. (٧) واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق تركته ينزع إلح. (٦) أي عض بالفم كله شديدا. (٧) واحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت. (٨) الهتم متحركة هتم يهتم كسمع هتما: انكسرت ثناياه من أصولها. «إ-ح» (٩) جمع حفرة: هي حفرة في الأرض. «إ-ح» (١٠) أي بالرمح، «رمية»: أي بالسهم، «ضربة»: أي بالسيف. (١١) أي فعالجناه بسرعة وأتينا بما هو صالح ونافع له. (١٢) هو الحافظ الحجة المتقن أبو بكر، أحمد بن عمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري، مولى جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ويعرف بابن السيء صاحب عمل اليوم والليلة وراوي سنن النسائي، وصاحب كتاب فضائل الأعمال المخطوط. وتوفي صاحب عمل اليوم والليلة. راجع الأعلام للزركلي (١٣) هو الهيثم بن كليب بن شريع بن شميعه معقل الشاشي، أي سعيد: محدث ما وراء النهر ومؤلف المسند الكبير في بحلدين، أصله من مرو، وإقامته في بخارى، معقل الشاشي، أي سعيد: محدث ما وراء النهر ومؤلف المسند الكبير في بحلدين، أصله من مرو، وإقامته في بخارى، نوفي سنة ٣٦٥ هـ. الأعلام للزركلي وتذكرة الحفاظ

# تَحَمُّلُ الصَّحَابَةِ فَيُ الشَّدَائِدَ وَالأَذَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ اللهِ عَمُّلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْ الشَّدَائِدَ تَحَمُّلُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْ الشَّدَائِدَ

﴿ إِلْحَاحُ أَبِي بَكُر عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَ أَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الأَطْرَابُلُسِيُّ (١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَسَّا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ ﷺ – وَكَانُوا ثَمَانِيَةً وَّثَلاَثِينَ رَجُلاً – أَلَحَّ<sup>(٢)</sup> أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ ا للهِ ﷺ في الظُّهُور فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّا قَلِيلٌ». فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرِ يُّلِحُّ حَتَّى ظَهَرَ رَسُــولُ ا للْهِﷺ وَتَفَرَّقَ الْمُسْلِمُونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ كُلُّ رَجُلِ فِي عَشِيرَتِهِ، وَقَــامَ أَبُـو بَكْرِ فِي النَّـاس خَطِيبًا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِي جَـالِسٌ، فَكَـانَ أَوَّلَ خَطِيـبٍ دَعَـا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُـولِ ا للْهِﷺ؛ وَثَارَ<sup>(٣)</sup> الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَضُرِبُوا فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ ضَرْباً شَدِيداً وَوُطِئَ '' أَبُو بَكْر وَّضُربَ ضَرْباً مُشَدِيداً، وَدَنَا مِنْهُ الْفَاسِقُ عُتْبَـةُ بْـنُ رَبِيعَـةَ فَجَعَلَ يَضْرُبُهُ بِنَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ (٥) وَيُحَرَّفُهُمَا لِوَجْهِهِ، وَنَزَا (٢) عَلَى بَطْنِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِنْ أَنْفِهِ، وَجَاءَ بَنُو تَيْمِ يَتَعَادَوْنَ<sup>(٧)</sup> فَأَجْلَتِ<sup>(٨)</sup> الْمُشْرِكِينَ عَنْ أَبِي بَكْـرِ وَحَمَلَتْ بَنُو تَيْمٍ أَبَا بَكْرٍ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَدْحَلُوهُ مَنْزِلَهُ وَلاَ يَشُكُّونَ فِي مَوْتِهِ؛ ثُمَّ رَجَعَـتْ بَنُو تَيْمٍ فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَالُوا: وَ اللهِ! لَئِنْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ لَنَقْتُلَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو قُحَافَةَ (٩) وَبَنُو تَيْمٍ يُكَلَّمُونَ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَجَابَ، فَتَكَلَّمَ آخِرَ

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي من الأئمة الثقات وأحد حفاظ الشام والمكثرين منهم، لمه كتباب كبير في «فضائل الصحابة» - وتوفي سنة ٣٤٣ هـ. راجع تذكرة الحفاظ والأنساب للسمعاني (٢)أي أصر عليه (المراد طلب برغبة شديدة). «إ-ح» (٣)أي وثب. (٤)أي داسوه بأقدامهم. (٥)من خصف النعل: أطبق عليها مثلها وخرزها بالمخصف: أي مطبقتين غليظتين. (٦)أي وثب عليه. «إ-ح» (٧)أي يعدون، ليتسابق بعضهم بعضا يعني يتسارعون. (٨)أي صردت يعني فرقت بنو تيم المشركين عن أبي بكر. (٩)هو والد أبي بكر رضي الله عنهما واسمه عثمان بن عمرو.

حياةالصحابة ﴿ تَعْمَلُ الصحابة وَ إِنَّهُ الشَّدَائدُ فِي الدَّعُوةَ - تَحْمَلُ أَبِي بَكُرُ ضَافِيَّا الشَّدَائدُ (ج ١ ص ٣٦٩) النَّهَارِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ؟ فَمَسُّوا مِنْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَعَذَٰلُوهُ (١) ثُمَّ قَـامُوا وَقَـالُوا لْأُمِّهِ أُمِّ الْحَيْرِ: انْظُرِي أَنْ تُطْعِمِيهِ شَيْئاً أَوْ تَسْقِيهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا خَلَتْ بِهِ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَقُولُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ فَقَالَتْ: وَاللهِ! مَا لِي عِلْمٌ بِصَاحِبِكَ. فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى أُمِّ جَمِيلِ بنْتِ الْحَطَّابِ فَاسْأَلِيهَا عَنْهُ، فَخَرَجَتْ حَتَّى جَاءَتْ أُمَّ جَمِيلٍ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَسْأَلُكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَتْ: مَا أَعْرِفُ أَبَا بَكْرٍ وَّلاَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْـدِ اللهِ وَإِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكِ إِلَى ابْنِكِ، قَالَتْ: نَعَمْ؛ فَمَضَـتْ مَعَهَـا حَتَّى وَجَـدَتْ أَبَـا بَكْرٍ صَرِيعًا (٢) دَنِفًا (٣)؛ فَدَنَتْ أُمُّ جَمِيلِ وَأَعْلَنَتْ بِالصِّيَاحِ وَقَالَتْ: وَاللهِ! إِنَّ قَوْمـاً نَّـالُوا هَذَا مِنْكَ لأَهْلُ فِسْقِ وَّكُفْرٍ، وَإِنِّسِي لأَرْجُو أَنْ يَّنْتَقِمَ اللَّهُ لَـكَ مِنْهُمْ. قَـالَ: فَمَـا فَعَـلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَتْ: كَهَٰذِهِ أُمُّكَ تَسْمَعُ. قَـالَ: فَـلاَ شَـَىْءَ عَلَيْكِ مِنْهَـا. قَـالَتْ: سَـالِمٌ صَالِحٌ. قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَتْ: في دَارِ الأَرْقَمِ ( ٤ ). قَالَ: ۖ فَإِنَّ اللهِ عَلَيَّ أَنْ لاَّ أَذُوقَ طَعَامـاً وَلاَ أَشْرَبَ شَرَاباً أَوْ<sup>(٥)</sup> آتِيَ رَسُولَ اللهِﷺ، فَأَمْهَلَتَا حَتَّى إِذَا هَــدَأَتِ<sup>(٢)</sup> الرِّجْـلُ وَسَـكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَّكِئُ عَلَيْهِمَا حَتَّى أَدْخَلَتَاهُ عَلَىي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ. قَالَ: فَأَكَبَّ عَلَيْـهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَبَّلَهُ وَأَكَبُّ (٢) عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَرَقَّ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي رِقَّـةً شَـدِيدَةً. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَأَبِي وَأُمَّي يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ بِي بَأْسٌ إِلاَّ مَا نَالَ الْفَاسِقُ مِـنْ وَّجْهِـي، وَهَــذِهِ أُمِّـي بَـرَّةٌ بِوَلَدِهَــا، وَأَنْـتَ مُبَــارَكٌ فَادْعُهَـا إِلَى اللهِ وَادْعُ اللهَ لَهَـا عَسَــى اللهُ أَنْ يَّسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِـنَ النَّـارِ. قَـالَ: فَدَعَـا لَهَـا رَسُـولُ اللَّهِﷺ وَدَعَاهَــا إِلَى اللهِ فَأَسْـلَمَتْ. وَأَقَامُوا مَعَ رَسُولَ اللَّهِﷺ في الدَّار شَهْرًا وَّهُمْ تِسْعَةٌ وَّثَلاَثُونَ رَجُلاً؛ وَقَــدْ كَـانَ حَمْـزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي أَسْلَمَ يَوْمَ ضُربَ أَبُو بَكُر فَيْ اللَّهِ.

(١)أي لاموه. (٢)أي مطروحاً. (٣)الدنفُ: الذي اشتدَّ مرضه وأشفى على الموت. (٤)هـو الصواب، وهو الأرقم بن أبي الأرقم، وفي البداية: «ابن الأرقم» اهـ، وكانت داره قريبة من الصفا، وكان يصلي فيها المسلمون سرا في صدر البعثة. المعالم الأثيرة، وقد تقدم في (٢٥٨/١). (٥)أو بمعنى حتى. (٦)أي سكنت حركتها وحسها، والمراد: التزام الناس دورهم وعدم خروجهم إلى الشارع. (٧)أقبلوا عليه ولزموه. «إ-ح»

### ﴿ دُعَاؤُهُ اللَّهِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ وَإِسْلاَهُهُ

وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَلَّيْهِ - أَوْ لأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ - فَأَصْبَحَ عُمَرُ، وَكَانَتِ الدَّعْوَةُ يَوْمَ الأَرْبِعَاء فَأَسْلَمَ عُمِرُ يَوْمَ الْخَمِيس، فَكَـبَّرَ رَسُولُ ا للْمِيَالِيُّ وَأَهْـلُ الْبَيْتِ تَكْبِيرَةً سُمِعَتْ بِأَعْلَى مَكَّةً؛ وَخَرَجَ أَبُو الأَرْقَمِ - وَهُوَ أَعْمَى كَافِرٌ - وَهُوَ يَقُولُ: اللُّهُمَّ اغْفِرْ لِبُنَيَّ عُبَيْدٍ الأَرْقَمِ (١) فَإِنَّهُ كَفَـرَ (٢)؛ فَقَـامَ عُمَـرُ فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ! عَـلاَمَ نُخِفِي دِينَنَا وَنَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَيَظْهَرُ دِينُهُمْ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ:«يَا عُمَرُ! إنّــا قَلِيـلّ قَدْ رَأَيْتَ مَا لَقِينَا». فَقَالَ عُمَرُ: فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بـالْحَقِّ! لاَ يَبْقَى مَجْلِسٌ جَلَسْتُ فِيـهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ أَظْهَرْتُ فِيهِ الإِيمَانَ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ مَـرَّ بِقُرَيْشِ وَّهِـيَ تَنْتَظِـرُهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامِ: يَزْعُمُ فُلاَنٌ أَنَّكَ صَبَوْتَ؟<sup>(٣)</sup> فَقَالَ عُمَرُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ ا للهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَوَتَبَ الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهِ وَوَتَبَ عَلْـى عُتْبَةً فَبَرَكَ (٤) عَلَيْهِ وَجَعَلَ يَضْرِبُهُ وَأَدْحَلَ إِصْبَعَـهُ فِي عَيْنَيْـهِ، فَجَعَـلَ عُتْبَـةُ يَصِيـحُ فَتَنَحَّـى النَّاسُ فَقَامَ عُمَرُ، فَجَعَلَ لاَ يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَ بِشَرِيفٍ مِّمَّنْ دَنَا مِنْهُ، حَتَّى أَعْجَزَ النَّاسَ. وَاتَّبَعَ الْمَجَالِسَ الَّتِي كَانَ يُجَالِسُ فِيهَا فَيُظْهِرُ الإِيمَانَ، ثُـمَّ انْصَرَفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَيْهِمْ. قَالَ: مَا عَلَيْكَ بأبي وَأُمِّي! وَاللَّهِ! مَا بَقِيَ مَجْلِسٌ كُنْتُ أَجْلِسُ فِيـهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ أَظْهَرْتُ فِيهِ الإِيمَانَ غَيْرَ هَـائِبٍ وَّلاَ خَـائِفٍ؛ فَخَـرَجَ رَسُـولُ اللهِ عَلِي وَخَـرَجَ عُمَرُ أَمَامَهُ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى طَافَ بالْبَيْتِ وَصَلَّى الظَّهْرَ مُوْمِناً (٥٠)، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ الأَرْقَمِ وَمَعَهُ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُمَرُ وَحْدَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ – وَالصَّحِيحُ: ۖ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ (١)هو الأرقم بن أبي الأرقم وعبيد تصغير للعبد، قال ذلـك؛ لأن خطأ الصغير يرجـي مغفرتـه عــن خطأ الكبير والله أعلم. (٣)أي أنكر دينه واحتار دينا محدثا وهو الإسلام. (٣)أي حرجت عن دينــك وإحــترت دين محمد [ﷺ]. (٤)أي جلس عمر ﷺ على صدره. (٥)أي مطمئنا أي بلا حوف من الكفار، يقال: آمن إيمانا صار ذا أمن.

حياة الصحابة وَاللَّهِ الصحابة وَاللَّهُ الشدائد في الدعوة - تحمل أبي بكر ضِّليَّهُ الشدائد) (ج ١ص ٣٧١) الْبِعْتَةِ - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٠/٣)؛ وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ(٤٤٧/٤) عَنِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ. ﴿ إِبْتِلاَءُ الصَّحَابَةِ عِلَيْ وَخُرُوجُ أَبِي بَكْرِ ظَلَّهُ إِلَى الْحَبَشَةِ مُهَاجِرًا وَّقِصَّتُهُ مَعَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ﴾ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (ص٢٥٥)(١) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ قَطَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ (٢) وَلَمْ يَمُـرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ طَرَفَىي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ (٣) الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ<sup>(١)</sup> لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغْنَةِ<sup>(٥)</sup> وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ<sup>(١)</sup>. فَقَالَ: أَيْـنَ تُريـدُ؟ يَـا أَبَا بَكْرِ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأُريدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ! لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ(٧)، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ<sup>(٨)</sup>، وَتَقْرِي<sup>(١)</sup> الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَـى نَوَاثِـبِ<sup>(١١)</sup> الْحَقِّ؛ فَأَنَـا لَـكَ جَارٌ (١١)، ارْجعْ وَاعْبُدْ رَبُّكَ بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَّ يَخْـرُجُ مِثْلُـهُ وَلاَ يُحْـرَجُ، أَتُحْرِجُـونَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَـلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْـفَ، وَيُعِـينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَلَـمْ تُكَذَّبْ قُرَيْشٌ بحوَار (١٢) ابْن الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا لاِبْن الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْر (١)في كتاب المناقب – بآب هجرة النبي الله الله المدينة. (٢)أي دين الإسلام. (٣)أي من إيذاء الكفار مـن قريش. (٤)بكسر الباء وفتحها في «برك» وكسر الغين المعجمة وفتحها في «الغماد» وهنــاك مـن يضمهـا، البرك: حجارة مثل حجارة الحرة خشنة يصعب المسلك عليها، وعرة واختلفوا في الغماد فقالوا: إنه موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن. المعالم الأثيرة (٥)الدغنة – بضم المهملــة والمعجمـة وتشديد النون عند أهل اللغة، وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النــون: وهــي اســم أمــه (عــرف بها، واسم ابنها الحارث بن زيد، وقيل: مالك). «إ-ح» (٦)بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة مشهورة من بـــــين الهون – بالضم والتخفيف. «إ–ح» (٧)أي تعطي الناس ما لا يجدونــه عنــد غـيرك (وقيــل المعــدوم: الفقــير الذي صار من شدة حاجته كالمعدوم نفسه). «إ-ح» (٨)بفتح الكاف: وهو الثقــل والعيــال واليتيــم ونحــو ذلك، ومعناه: إنك تنفق على هؤلاء وتعينهم، وأصله من الكلال وهنو الإعياء. «إ-ح» (٩)أي تهيأ لـه ضعامه ونزله.«إ-ح» (١٠)جمع نائبة: وهــي الحادثــة والنازلــة. «إ-ح» (١١)أي بحـير أمنــع مــن يؤذيــك. (٢٢)يعني لم تردّ جواره، وكل من كــذب بشــيء فقــد رده، فـأطلق التكذيـب وأراد لازمــه، والجــوار: –

بكسر الجيم وضمها: الذمام والعهد والتأمين. حاشية البخاري

نَحْشَى أَنْ يَّفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا؛ فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ. فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَيَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا<sup>(٢)</sup> لأَبِسي بَكْـرِ فَـابْتَنَى مَسْجِداً(") بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَذَّفُ ('`) عَلَيْـهِ نِسَـاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَّجُلاً بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْـهِ<sup>(°)</sup> إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ؟ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ بجـوَاركَ عَلَى أَنْ يَعْبُـدَ رَبَّـهُ في دَارِهِ، فَقَـدْ جَـاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ ۖ وَالْقِـرَآءَةِ فِيـهِ وَإِنَّـا قَـدْ خَشِـينَا أَنْ يَّفْتِـنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَـى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا قَـدْ كَرِهْنَا أَنْ نَّخْفِرَكَ<sup>(٦)</sup>، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الاِسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ (٧) لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ (٨) عَلَى ذَلِـكَ وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُـلِ عَقَـدْتُ لَـهُ. فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرِ: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ وَجَلَلٌ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي الْهِجْرَةِ (٩٠).

وَأَخْرَجَ أَيْضًا ابْنُ إِسْحَاقَ بِنَحْوِهِ، وَفِي سِيَاقِهِ: فَخَرَجَ أَبُو بَكْرِضِ ۖ مُهَاجِراً حَتَّـى إِذًا سَارَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ – وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الأَحَابِيشِ (```-. فَقَالَ: (١)أي لا يجهر. (٢)أي ظهر. (٣)أي حدد موضعا للصلاة كما كـان الصحابـة ﴿ اللهِ بيوتهـم ويسمى هذا المكان مسجدا لتخصيصه بالسجود وليس كالمساجد المعروفة. (٤)من القــذف، أي يتدافعـون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه، وفي رواية للبخاري في الكفالة بلفظ«فيتقصف» وهـو أوضـح، أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسـر. راجـع حاشـية البخـاري (٥)أي لايسـتطيع إمساكهما من البكاء. (٦)مـن الإخفـار: أي ننقـض عهـدك. «إ-ح» (٧)أي عـاهدت. (٨)أي تكتفـي. (٩)أي ذكره البخاري مطولاً في باب الهجرة. (٠١)هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا، والتحبش: التجمع، وقيل: حالفوا قريشا تحت حبل يسمى حبشيا فسموا بذلك. «إ-ح»

حياة الصحابة على السحابة على الشدائد في الدعوة - تحمل أبي بكر على الشدائد) (ج ا ص ٣٧٣) إلى أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ قَالَ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي وَآذَوْنِي وَضَيَّقُوا عَلَيَّ. قَالَ: وَلِمَ؟ فَوَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُرَيِّنُ الْعَشِيرَةَ، وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِب، وَتَفْعَلُ الْمَعْرُوف، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوم، ارْجِعْ فَإِنَّكَ فَي جواري. فَرَجَعَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَةً قَامَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فِي جواري. فَرَجَعَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَةً قَامَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنةِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنِّي قَحَافَةَ فَلاَ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ إِلاَّ بِخَيْرٍ. قَالَ فَكَفُّوا عَنْهُ وفِي آخِرِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنِّي لَمْ أُجِرُكَ لِتُوْذِي قَوْمَكَ، وَقَدْ كَرِهُوا مَكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ بِهِ وَلَا يَكْرُدُوا بِذَلِكَ مِنْكَ، فَادْخُلْ بَيْتَكَ فَاصْنَعْ فِيهِ مَا أَحْبَبْتَ. قَالَ: قَدْ رَدَدُتُهُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ ابْنُ وَأَرْفَى بِجِوَارِ اللهِ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَامَ ابْنُ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ. قَالَ: فَارْدُدُ عَلَيَّ جوارِي. قَالَ: قَدْ رَدَدُتُهُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ ابْنُ وَأَرْضَى بِجوَارِ اللهِ. قَالَ: فَارْدُدْ عَلَيَّ جوارِي. قَالَ: قَدْ رَدَدُتُهُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ ابْنُ اللَّغِنَةِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرُيْشٍ! إِنَّ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ قَدْ رَدَدُتُهُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ ابْنُ مُعْمَ الْمَالَةِ وَلَا فَقَامَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَدْ رَدَدُتُهُ عَلَيْكَ. وَالِي فَشَامَ ابْنُ

وَأَحْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَيْضاً عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لَقِيَهُ - يَعْنِي أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ظَيْظُهُ حِينَ خَرَجَ مِنْ جِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ - سَفِيةٌ مِّنْ سُفَهَاءِ قُرَيْشِ وَّهُوَ عَامِدٌ إِلَى الْكَعْبَـةِ فَحَشَا عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، فَمَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ – أَوْ الْعَاصُ بْنُ وَاتِلِ – فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْ رِ ضَيْجُهُ: أَلاَ تَرَى مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ؟ فَقَالَ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ. وَهُـوَ يَقُـولُ: أَيْ رَبِّ مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ مَا أَحْلَمَكَ! كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٩٥/٣). وَقَد تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ رضي الله عنها(ص٣٥٣) عِنْدَ أَبِسي يَعْلَى وَغَيْرهِ قَـالَتْ: فَـأَتَى الصَّرِيخُ(`` إِلَى أَبِي بَكْرِ، فَقَالُوا: أَدْرِكْ صَاحِبَكَ. فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا وَإِنَّ لَـهُ لَغَدَائِرَ أَرْبَعَ؛(٣) وَهُوَ يَقُولُ: وَيْلَكُمْ ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُ مْ ﴿ ؟ فَلَهَوْا('') عَنْ رَسُولِ اللَّهِﷺ وَأَقْبَلُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَرَجَعَ إِلَيْنَا أَبُو بَكْـرٍ فَجَعَـلَ لاَ يَمَسُّ شَيْئًا مِّنْ غَدَائِرِهِ إِلاَّ جَاءَ مَعَهُ<sup>(٥)</sup> وَهُوَ يَقُولُ: تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. (١)إما أن تكون «أو» بالفَتح – فيكون استفهاما أو بالسكون فتكون إخبارا. (٢)الصيحة الشديدة. «إ-ح» (٣)القياس أربعا، وهي على لغة من يكتفي بالفتح عن المنصوبات. (٤)أي تركوه وأعرضوا عنه. (٥)كناية عن انقلاع الشعور من أصلها.

## تَحَمُّلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيْ الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ضَا الله عَنهما قَالَ: أَيُّ قُرَيْشِ أَنْقَلُ لِلْحَدِيثِ؟ فَقِيلَ لَهُ جَمِيلُ(١) بْنُ مَعْمَرِ الْجُمَحِيُّ فَغَدَا عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ ا للهِ: وَغَدَوْتُ أَتْبِعُ أَثْرَهُ وَأَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ – وَأَنَا غُلامٌ أَعْقِلُ كُلَّ مَا رَأَيْتُ – حَتَّسى جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: أَعَلِمْتَ يَا جَمِيلُ أَنِّي أَشَالَمُتُ وَدَخَلْتُ فِي دِينِ مُحَمَّــدِ عَلِيٌّ؟ قَالَ: فَوَاللهِ! مَا رَاجَعَهُ حَتَّى قَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَاتَّبَعَهُ عُمَرُ وَأَتَّبِعْتُهُ أَنَا حَتَّى قَامَ عَلَى بَــابِ الْمَسْـحـدِ صَــرَخَ بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! - وَهُمْ فِي أَنْدِيَتِهِمْ (٢) حَوْلَ الْكَعْبَةِ - أَلاَ إِنَّ ابْنَ الْحَطَّابِ قَدْ صَبَأَ. قَالَ يَقُولُ عُمَرُ مِنْ حَلْفِهِ: كَذَبِ، وَلَكِنِّي قَدْ أَسْـلَمْتُ وَشَـهدتُّ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ؛ وَثَارُوا إِلَيْهِ مَفَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى قَامَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، قَالَ: وَطَلَحَ (٢) فَقَعَدَ وَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ فَأَحْلِفُ بِاللهِ! أَنْ لُوْ قَدْ كُنَّا ثَلاَثَ مِائَةِ رَجُلِ لَّقَدْ تَرَكْنَاهَا ( ) لَكُمْ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَنَا. قَالَ: فَبَيْنَمَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أَقْبَـلَ شَيْخٌ مِّـنْ قُرَيْشِ عَلَيْهِ حُلَّـةُ حِبَرَةٍ (٥٠) وَّقَمِيصٌ مُّوَشِّيِّ (٦) حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ، فَقَالُوا صَبَاً عُمَرُ. قَالَ: فَمَهُ! رَجُلٌ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَمْراً فَمَاذَا تُرِيـدُونَ، أَتَرَوْنَ بَنِي عَـدِيٍّ يُسْلِمُونَ (٧) لَكُمْ صَاحِبَهُمْ هَكَذَا؟ خَلُّوا عَنِ الرَّجُلِ. قَالَ: فَوَ اللهِ! لَكَأَنَّمَا كَـانُوا ثَوْبـاً كُشِـطَ(^) عَنْـهُ. قَـالَ فَقُلْتُ لأَبِي - بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ - يَا أَبَتِ! مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي زَجَرَ الْقَـوْمَ عَنْـكَ بمَكَّـةَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ وَهُمْ يُقَاتِلُونَك؟ قَالَ: ذَاكَ - أَيْ بُنَيَّ - الْعَاصُ بْنُ وَاثِلِ السَّهْمِيُّ. وَهَذَا (1)قال أبو عباس المبرد في الكامل: كان خاصا بعمر بن الخطاب ولا نسب بينه وبين جميل ثم أسلم جميل، وشهد حنينا ومات في أيام عمر رضي الله عنهما. الإصابة(٦/١) (٢)جمع النــادي: وهــو الجحلـس. «إ-ح» (٣)أي أعيا (وتعب). «إ-ح» (٤)أي مكة المكرمة. (٥) كعنبة ضرب من برود اليمن. «إ-ح» (٦)أي مخطط. «إ-ح» (٧)أي يتركون ولا يحمون. (٨)أي كشف. «إ-ح»

وَعِنْدَ البُحَارِيِّ (١/٥٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا هُو فِي اللهُ الدَّارِ حَائِفاً إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرُو - وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيصٌ مَّكُفُوفٌ (٢) بِحَرِيرٍ - وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاءُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُك؟ مَّكُفُوفٌ (٢) بِحَرِيرٍ - وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاءُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُك؟ قَالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَنِي أَنْ أَسْلَمْتُ (٣). قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ (٤). فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ - قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي (٥) - ؟ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ، فَقَالُ: أَيْنَ تُرِيدُونَ، فَقَالُ: أَيْنَ تُرِيدُونَ، فَقَالُ: أَيْنَ تُرِيدُونَ، فَقَالُ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكَرَّ (٢) النَّاسُ.

## تَحَمُّلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَيْ الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (٣٧/٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَلْقَهُ رَبَاطاً (٧) وَقَالَ: أَتَرْغَبُ عَـنْ عَفَّانَ فَلْقَهُ وَبَاطاً (٧) وَقَالَ: أَتَرْغَبُ عَـنْ مُلَّةِ آبَائِكَ إِلَى دِينِ مُحْدَثٍ، وَاللهِ! لاَ أَحُلَّكَ أَبَدًا حَتَّى تَدَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ هَـذَا الدِّينِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: وَاللهِ! لاَ أَدَعُهُ أَبَدًا وَّلاَ أَفَارِقُهُ. فَلَمَّا رَأَى الْحَكَمُ صَلاَبَتَهُ فِي دِينِهِ تَرَكَهُ.

## تَحَمُّلُ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ ضَيَّةِ الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ اللّبِخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ (حِرَاشٍ) (١) فَخْتُهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا أُنَاسٌ كَثِيرٌ يَتْبَعُونَ فَتَى شَابّاً مُّوثَقاً (٩) بِيَدِهِ فِي عُنُقِهِ. قُلْتُ: نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَ الصَّفَ الله الله عمر بن الخطاب فَشَيْهُ. (٢) أي حاشية القميص مخيطة بحرير. «إ-ح» (٣) أي لأحل إسلامي. «ش» (٤) أي زال حوفي بعد أن قال العاص بن وائل «لا سبيل إليك»؛ لأن العاص كان مطاعا في قومه. «إظهار» (٥) كناية عن كثرتهم (وأقول: الوادي هو مكة المكرمة. «ش»). «إ-ح» كان مطاعا في قومه. «إظهار» (٥) كناية عن كثرتهم (وأقول: الوادي هو مكة المكرمة. «ش»). «إ-ح» الخاء المهملة، كما في الإكمال لابن ماكولا(٢/١٩)؛ وقد تقدم أيضا المعجمة، والصواب: حراش – بالحاء المهملة، كما في الإكمال لابن ماكولا(٢٦/٢))، وقد تقدم أيضا على الصواب (٥/٣) وهو أخو ربعي بن حراش فَشْهُونَد. (٩) أي مشدودا. «إنعام»

(ج ١ ص ٣٧٦) (تحمل الصحابة في الشدائد في الدعوة - تحمل طلحة في الشدائد) حياة الصحابة في من مَا شَأَنُهُ؟ قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ صَبَاً؛ وَامْرَأَةٌ وَرَاءَهُ تُدَمْدِمُ (١) وَتَسُبُّهُ. قُلْتُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: الصَّعْبَةُ بِنْتُ الْحَضْرَمِيِّ أُمُّهُ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (٣/٠/٤)

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣٦٩/٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَـالَ: قَالَ لِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَعْلِيُّهُ حَضَرْتُ سُوقَ بُصْرَى (٢) فَاإِذَا رَاهِبٌ فِي صَوْمَعَتِهِ (٣) يَقُولُ: سَلُوا أَهْلَ هَذَا الْمَوْسِم، أَفِيهِمْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَرَم؟ قَالَ طَلْحَةُ ضَيْظَا : قُلْتُ: نَعَمْ؛ أَنَا. فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ أَحْمَدُ بَعْدُ؟ قَالَ قُلْتُ: وَمَنْ أَحْمَـدُ؟ قَـالَ: ابْـنُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِبِ، هَذَا شَهْرُهُ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ وَهُوَ آخِرُ الأَنْبِيَاء، مَخْرَجُهُ مِـنَ الْحَـرَم وَمُهَـاجَرُهُ إِلَى نَخْلِ وَّحَرَّةٍ ( ْ ) وَسِبَاخِ ( ْ ) فَإِيَّاكَ أَنْ تُسْبَقَ إِلَيهِ. قَالَ طَلْحَـةُ: فَوَقَـعَ فِي قَلْبِي مَا قَـالَ، فَخَرَجْتُ سَرِيعاً حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ مِنْ حَدَثٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، مُحَمَّـدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ[ﷺ] الأَمِينُ تَنَبَّأُ<sup>(١)</sup> وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ [﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلِقْ إِلَيْهِ فَادْخُلُ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ؛ فَأَخْبَرَهُ طَلْحَةُ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ. فَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ بِطَلْحَةَ فَدَخَـلَ بِـهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فَأَسْلَمَ طَلْحَةُ وَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِينٌ بِمَا قَالَ الرَّاهِـبُ؛ فَسُـرَّ رَسُولُ ا للهِ ﷺ فَلَمَّا أَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ وَطَلْحَةُ أَخَذَهُمَا نَوْفَلُ بْـنُ خُوَيْلِـدِ بْـنِ الْعَدَوِيَّةِ فَشَـدَّهُمَا في حَبْلِ وَّاحِدٍ وَّلَمْ يَمْنَعْهُمَا بَنُو تَيْمٍ، وَكَانَ نَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ يُدْعَى «أَسَدَ قُرَيْشٍ» فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَّطَلْحَةُ الْقَرِينَيْنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيث. وِأَحْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، وَفي حَدِيثِهِ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلًا «اللَّهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ ابْنِ الْعَدَوِيَّةِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣/٣)

<sup>(1)</sup>أي تغضب، الدمدمة: الغضب، ودمدم عليه: كلمه مغضبا. «إ-ح» (٢)كانت كبرى مدن حوران وهي معروفة اليوم في الأراضي الجمهورية العربية السورية وبها آثار. المعالم الأثيرة (٣)الصومعة - بفتح مهملتين وبميم: وهي نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى. (٤)الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود. (٥)جمع سبخة - بفتح الباء وسكونها: أرض ذات نز وملح (والنز: ما يتحلب من الأرض من الماء). «إ-ح» (٦)أي ادعى النبوة.

## تَحَمُّلُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ضَيِّينِهِ الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ ﴿ ٨٩/ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ بْسنُ الْعَوَّامِ ﴿ اللَّهِ مَانَ اللَّهِ مَانَ سِنِينَ، وَهَاجَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَـانَ عَـمُّ الزُّبَيْر يُعَلَّقُ الزُّبَيْرَ فِي حَصِيرِ وَيُدَحَّنُ عَلَيْهِ ( ) بِالنَّارِ وَهُوَ يَقُولُ ارْجعُ إِلَى الْكُفْر فَيَقُولُ الزُّبَـيْرُ لاَ أَكْفُرُ أَبَدًا. وَأَحْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَّرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ - قَالَهُ الْهَيْتَمِيُّ فِي مَجْمَع الزَّوَائِدِ(١٥١/٩) وَأَخْرَجَهُ الْحَأَكُمُ (٣٦٠/٣) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ رحمه الله. وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ أَيْضاً عَنْ حَفْصِ بْنِ خَالِدٍ قَــالَ: حَدَّثَنِـى شَـيْخٌ قَـدِمَ عَلَيْنَـا مِـنَ الْمَوْصِلِ(٢) قَالَ: صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَيْجَهْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِأَرْض قَفْرِ (٣)، فَقَالَ: اسْتُرْنِي فَسَتَرْتُهُ، فَحَانَتْ مِنَّى إِلَيْهِ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْتُهُ مُجَدَّعاً (١) بِالسُّيُوفِ قُلْتُ: وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ بِكَ آثَارًا مَا رَأَيْتُهَا بِأَحَدٍ قَطَّ. قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ! مَا مِنْهَا حِرَاحَةٌ إِلاَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلاُّ وَفِي سَبيلِ اللهِ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ (٣٦٠/٣) نَحْوَهُ، وَابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْمُنْتَخَبِ (٧٠/٥) أَيْضاً. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٩/٥٠١): وَالشَّيْخُ الْمَوْصِلِفَيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى. وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمِ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْسِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَّأَى الزُّبَيْرَ: وَإِنَّ فِي صَدْرِهِ لأَمْثَالَ الْعُيُونِ مِنَ الطُّعْنِ وَالرَّمْيِ. كَذَا فِي الْحِلْيَةِ(١/٠٩)

## 

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٥) وَابْنُ مَاحَةُ عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيْقِيْهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ (١)أي يبخر عليه، ليوصل الدخان في منخريه. (٢)مثل مسجد: البلد المعروف، على دجلة، من الجانب لغربي. (٣)الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ. «إ-ح» (٤)يعني مقطوعا من نواحيه. (٥)في لمسند(٤/١)، وابن ماجه في فضائل أصحاب الني ﷺ - باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد(١٤/١)

سَبْعَةُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ وَأُمَّهُ سُمَيَّةً، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ، وَالْمِقْدَادُولِيَّهُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمَنَعَهُ الله بِعَمِّهِ وَأَمَّا أَبُو بَكُلْمٍ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرُعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ (١) فِي الشَّمْسِ؛ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ (وَاتَاهُمْ) (٢) عَلَى مَا أَرَادُوا إِلاَّ بِلاَلاً فَإِنَّهُ هَانَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ (١٠)؛ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُو وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٨/٣)، وَأَخْرِجَهُ أَيْضاً الْحَاكِمُ (٢٨٤/٣) وَقَالَ: صَحِيحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ صَحِيحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو لُعَيْمِ فِي الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو لُعَيْمٍ فِي الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : صَحِيحٌ ؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ فَرَامِ الْفَالِيقِ اللهُ الْمُؤْدِ بِمِثْلِهِ.

#### ﴿ مَا لَقِيَ بِلاَلْ ﴿ مِنَ الْأَذَى فِي اللهِ ﴾

وَأَمَّا الآخَرُونَ، فَأَلْبَسُوهُمْ أَيْنَا فِي الْحِلْيةِ (١٤٠/١) مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَفِي حَدِيثِهِ:
وَأَمَّا الآخَرُونَ، فَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ثُمَّ صَنْهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَبَلَغَ مِنْهُمُ الْحَهْدُ (1) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ حَرِّ الْحَدِيدِ وَالشَّمْسِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ أَتَاهُمْ أَبُو جَهْلٍ - مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ حَرِّ الْحَدِيدِ وَالشَّمْسِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ أَتَاهُمْ أَبُو جَهْلٍ - لَّعَنَهُ الله - وَمَعَهُ حَرْبَتُهُ (\*) فَجَعَلَ يَشْتِمُهُمْ وَيُوبِّخُهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي حَدِيثِ مُحَاهِدٍ - وَزَادَ فِي خَبُو بِلاَلٍ -: أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِ وَالْحَبْلُ فِي عُنُقِهِ بَيْنَ أَخْشَبَيُ (١٤ مُحَدِيثِ مَكَانُوا يَطُوفُونَ بِهِ وَالْحَبْلُ فِي عُنُقِهِ بَيْنَ أَخْشَبَيُ (١٤ مُحَدِيثِ مَكَانُوا يَطُوفُونَ بِهِ وَالْحَبْلُ فِي عُنُقِهِ بَيْنَ أَخْشَبَيُ (١٤ مَكَةُ وَيُوبُونَ بِهِ وَالْحَبْلُ فِي عُنُقِهِ بَيْنَ أَخْشَبَيُ (١٤ مُحَاهِدٍ بِنَحْوِهِ.

وَأَخْرَجَ الزِّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزِّبَيْرِ رَحْمه الله قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ لِّجَارِيَةٍ مِّن بَنِي جُمَعٍ وَكَانُوا يُعَذَّبُونَهُ بِرَمْضَاءِ (٢) مَكَّةَ يُلْصِقُونَ ظَهْرَهُ بِالرَّمْضَاءِ لِكَيْ يُشْرِكَ، فَيَقُولُ: (١) أي أذابوهم وحرقوهم. (٢) كما في البداية (٢٨/٣) والمسند، المعنى وافقهم وطاوعهم، وهو أوضح وفي الأصل والمستدرك: وقد آتاهم. وفي الجلية والمنتخب: وآتاهم. (٣) المراد: تضعية نفسه في الله (٤) أي المشقة. (٥) الحرب من الجديد قصيرة محددة الرأس. (٦) أبو قبيس والأحمر. انظالحاشية (٢) أي الرمل الشديد الحر.

أَحَدٌ أَحَدٌ، فَيَمُرُّ بِهِ وَرَقَةُ ('' - وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ - فَيَقُولُ (''): أَحَدٌ أَحَدٌ يَا بِـلاَلُ (''')! وَ اللهِ! لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لِأَتَّحِذَنَّهُ حَنَاناً ('') ﴿ وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ -كَذَا فِي الْإِصَابَةِ (٣٤/٣) وَ اللهِ! لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لِأَتَّحِذَنَّهُ حَنَاناً ('') ﴿ وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ -كَذَا فِي الْإِصَابَةِ (٣٤/٣)

والمها بين عسموه بر تحديد حداث بر وهدا مرس جيد عدا بي الإصابور ١٠٤١) و أَخْرَجَ أَبُو نُعْيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١٤٨/١) عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُمْوُوَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَمُرُّ بِبلاًلٍ وَهُوَ يُعَذَّبُ، وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ فَيَقُولُ: أَحَدٌ اللهُ يَا بلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بِلاللهِ فَيَقُولُ: أَحْلِفُ بَاللهِ فَيَعُولُ اللهِ فَيَعُولُ: أَوْلِفَ عَلَى هَذَا الْمِسْكِينِ؟ حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: أَنْتَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لأُمَيَّةَ اللهَ بَعْدِي عُلامً أَلْوسَكِينِ؟ حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: أَنْتَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لأُمَيَّةَ اللهَ بَكُوا اللهِ هَذَا الْمِسْكِينِ؟ حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: أَنْتَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لأُمَيَّةَ اللهَ اللهِ بَكُوا اللهِ فَيْدِي عُلامً أَسُودُ أَخْلَدُ مِنْهُ وَأَقُوى، وَلَكَ مَا تَرَى. فَقَالَ أَبُو بَكُوا: أَفْعَلُ، عِنْدِي عُلامً أَسُودُ أَجْلَدُ مِنْهُ وَأَقُوى، عَلَى الإسلام و قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ مَّكُم عَلَى الإسلام و قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ مَّكُم عَلَى الإسلام و قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ مَّكُم و اللهَ سَابِعُهُمْ. وَقَالَ سَابِعُهُمْ.

وَذَكُرَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١/٨ ﴿ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كَانَ أُمَيَّةُ يُخْرِجُهُ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيرَةُ (١) فَيَطْرَحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاء (٢) مَكَّةَ ثُمَّ يَالْمُرُ بِالصَّخْرَةِ الْعَظِيمَةِ وَتَعْبَدَ وَمَعِيتِ الظَّهِيرَةُ (٢) فَيَ صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: لاَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ، وتَعْبَد (١) أي وهو ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة رضي الله عنهما. (٢) أي ورقة. (٣) أي نعم أحد أحد يا بلال. (٤) الحنان: الرحمة والعطف، أراد لأجعلن قبره موضع حنان: أي مظنة من رحمة الله فيرجع ذلك عارا عليكم وسبة عند الناس اهـ. هذا يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، وإلى أنه دخل بعض الناس في الإسلام. وفي صحيح البخاري (٣١): «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وهذا خلاف، قال الحافظ (٢١/١): فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمعة أمكن أن يقال: الواو في قوله «وفتر الوحي» ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. «إنعام» (٥) قد اشترى أبو بكرة الله عنها لطيفة، وأخت عامر بن فهيرة، أو أمه ولبينة أم بلال، وعامر بن فهيرة، وأبو فكيهة، وأم عنيش، وأبنتها لطيفة، وأخت عامر بن فهيرة، وأبو فكيهة، وأم عنيش، وأبنتها لطيفة، وأخت عامر بن فهيرة، وألو فكيهة، عباد. عن السيرة النبوية (٢١/٤٢) مختصرا (٣) أي اشتد حرها، والظهيرة شدة الحر نصف النهار، ولا يقال في الشناء ظهيرة. (٧) البطحاء مسبل واسع فيه دقاق الحصى. والظهيرة شدة الحر نصف النهار، ولا يقال في الشناء ظهيرة. (٧) البطحاء مسبل واسع فيه دقاق الحصى.

## (ج١ص٠٣٨)(تحمل الصحابة في الشدائد في الدعوة - تحمل عمار وأهل بيته الشدائد)حياة الصحابة في الم

اللاّت وَالْعُزَّى. فَيَقُولُ: - وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْبَلاَءِ - أَحَاثُّ، أَحَـدٌ. قَـالَ عَمَّـارُ بْنُ يَاسِرٍ - وَهُوَ يَذُكُرُ بِلاَلاً وَّأَصْحَابَهُ وَمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْبَلاَءِ وَإِعْتَاقَ أَبِي بَكْرٍ إِيَّاهُ وَكَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَتِيقًا فَعْ اللهِ اللهِ عَتِيقًا فَعْ اللهِ اللهِ اللهِ عَتِيقًا فَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَتِيقًا فَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جَزَى الله خَيرًا عَنْ بِلاَلِ وَصَحْبِهِ عَتِيقًا وَأَحْزَى فَاكِهاً (٢) وَآبَا جَهْلِ عَشِيَّةَ هَمَّا فِي بِلاَلِ بِسَوْءَةٍ (٣) وَلَمْ يَحْذَرَا (٤) مَا يَحْذَرُ الْمَرْءُ ذُوالْعَقْلِ بِتَوْحِيدِهِ رَبَّ الْأَنَامِ وَقَوْلِهِ شَهِهْ لَمْتُ بِأَنَّ الله رَبِّى عَلَى مَهَلِ (٥) فَإِنْ يَقْتُلُونِي، يَقْتُلُونِي فَلَمْ أَكُنْ لِأُشْرِكَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ حِيفَةِ الْقَتْلِ فَيَا رَبَّ إِبْرَاهِيمَ وَالْعَبْدِ يُونُسَ وَمُوشَى وَعِيسَى نَجِينِ ثُمَّ الْأَبْلِ (٢) لِمَنْ ظَلَّ يَهُوكَى (٢) الْغَيْدِ يُونُسَ عَلَى عَلَى عَلَى وَعِيسَى نَجِينِ ثُمَّ الْأَبْلِ (٢) لِمَنْ ظَلَّ يَهُوكَى (٢) الْغَيْدِ يُونُسَ عَلَى عَلَى عَلَى وَعِيسَى نَجِينِ ثُمَّ الْأَبُولِ (٢) لِمَنْ ظَلَّ يَهُوكَى (٢) الْغَيْدِ عُونُسِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# تَحَمُّلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَّأَهْلِ بَيْتِهِ فَيْ الشَّدَائِدَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمَّارًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَيْ حِينَ رَآهُمْ يُعَدَّبُونَ فِي اللهِ ﴾

أخرَجَ الطَّبرَانِي وَالْحَاكِمُ وَالْبِيْهَقِيُّ وَابْنُ عَسَهَاكِرَ عَنْ جَابِرِ فَيْظِيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْهَيْتُمِيُّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَقَالَ: ﴿أَبْشِرُوا آلَ يَاسِرٍ ﴿ كَالُّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ قَالَ الْهَيْتُمِيُّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَقَالَ: ﴿إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقُومِ وَهُوَ نِقَةً – اهد. وَعِنْدَ الْحَاكِم ﴿ فَي الْكُنَى وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ عُثْمَانَ فَيْ اللهُ وَقَلْهِ ﴿ وَهُو نِقَةٌ – اهد. وَعِنْدَ الْحَاكِم وَ فِي الْكُنَى وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ عُثْمَانَ فَيْ اللهُ وَقَلْهُ وَاللهَ وَقَلْهُ وَاللهُ وَقَلْهُ ﴿ وَهُو نِقَةٌ بَاللهُ وَلَهُ وَمُ مِنَ الْحَدَثِينَ بِأَنَّ السَمَ أَبِي بِكُر ﴿ عَبْدِ اللهِ ﴾ ولقبه ﴿ عَتِيقَ ﴾ ولقب به لقول وَاللهُ والله والله

وهو ممن روى عنه صاحب المستدرك.

أَجدُ قَلْبِي مُطْمَئِناً بِالإِيمَانِ قَالَ: «فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ».

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ ق ١ (١٧٨/٣) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَقِي عَمَّارًا وَهُو يَيْكِى، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ عَيْنَهِ وَهُو يَقُولُ: أَخَذَكَ الْكُفَّارُ فَعَطَّوْكَ فِي الْمَاءِ؛ فَقُلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَادُوا فَقُلْ ذَاكَ لَهُمْ. وَأَخْرَجَ أَيْضاً ق ١ الْكُفَّارُ فَعَطَّوْكَ فِي الْمَاءِ؛ فَقُلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَادُوا فَقُلْ ذَاكَ لَهُمْ. وَأَخْرَجَ أَيْضاً ق ١ (١٧٧/٣) عَنْ عَمْرِ و بُنِ مَيْمُون (١) قَالَ: أَحْرَقَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ بِالنَّارِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْرُو بُنِ مَيْمُون (١) قَالَ: أَحْرَقَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ بِالنَّارِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَعْرُو لَهُ مِي يُعَمِّلُ يَلْهُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَقُولُ : يَا نَارُ ! كُونِي بَرْدًا وَسَلاَماً عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيَم النَّلِيُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِهِ فَيَقُولُ : يَا نَارُ ! كُونِي بَرْدًا وَسَلاَماً عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيَم النَّلِيُ لِللهِ مَنْ أَلْكَ إِلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (١٠).

# تَحَمُّلُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فَيُكَّنِهُ الشَّلَاائِلَا لَكُمُّلُ خَبَّابٍ مْعَ عُمَرَ رضى الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْلِو(١١٧/٣) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَحَلَ حَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ عَلَى عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَيْبُهُ فَأَجْلَسَهُ عَلَى مُتَّكَئِهِ (٢) وَقَالَ: مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَحْلِسِ مِنْ هَذَا إِلاَّ رَجُلَّ وَّاحِدٌ. قَالَ لَهُ حَبَّاتِيِّ: مَنْ هُو يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ؟ قَالَ: بِلاَلْ فَقَالَ حَبَّابٌ: مَا هُو بَأَحَقَّ مِنِي، إِنَّ بِلاَلاً كَانَ لَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ مَنْ يَمْنَعُهُ اللهُ بِهِ وَلَمُ يَكُنْ لِي أَحَدٌ يَمْنَعُهُ اللهُ بِهِ وَلَمُ يَكُنْ لِي أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْماً أَخَذُونِي فَأَوْقَدُوا لِي نَاراً ثُمَّ سَلَقُونِي (٤) فِيهَا، ثُمَّ يَكُنْ لِي أَحَدٌ يَمْنَعُهُ عَلَى صَدْرِي فَمَا اتَقَيْتُ الأَرْضَ – أَوْ قَالَ: بَسرُدَ الأَرْضُ – إِلاَّ فَاللهُ بِهِ وَلَمُ اللهُ بِهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ بِهُ وَلَمُ اللهُ بِهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَدْرِي فَمَا اتَقَيْتُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمُو مِنْ مَعُونَ وَقَالَ ابْنَ عَمَاكِرَ عَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمُو مِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُدى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ﴿ سُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارِ رضي الله عنهما أَوَّلُ شَهِيدٍ فِي الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ يَكُلُّ بِيَاسِرٍ وَّعَمَّارٍ وَأُمِّ عَمَّارٍ وَهُمْ يُؤْذُونَ فِي اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُمْ: «صَبْرًا يَا اللهِ يَعَالَى اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اللهِ عَنهما نَحْوَهُ - وَزَادَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَاسِرٍ، وَزَادَ: وَطَعَنَ أَبُو جَهْلٍ سُمَيَّةً فِي رضي الله عنهما نَحْوَهُ - وَزَادَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَاسِرٍ، وَزَادَ: وَطَعَنَ أَبُو جَهْلٍ سُمَيَّةً فِي قُبُلِهَا فَمَاتَتْ، وَمَاتَ يَاسِرٌ فِي الْعَذَاكِ وَرُمِي عَبْدُ اللهِ فَسَقَطَ - كَذَا فِي الإصابة فَبُلِهَا فَمَاتَتْ، وَمَاتَ يَاسِرٌ فِي الْعَذَاكِ وَرُمِي عَبْدُ اللهِ فَسَقَطَ - كَذَا فِي الإصابة عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَوَّلُ شَهِيدٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ اسْتُشْهِدَ أَمُّ عَمَّارٍ سُمَيَّةُ طَعَنَهَا أَبُو جَهْلٍ بِحَرْبَةٍ فِي قَبُلِهَا - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١/٣).

## ﴿ إِشْتِدَادُ الْأَذَى عَلَى عَمَّارِ عَلَى عَمَّارِ عَلَى عَلَى الْكُفْرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾

وأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١/ ١٤٠) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْسَنِ عمَّارٍ قَالَ: أَعَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارًا طَلِيهِ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَذَكَرَ آلِهَ لَهُمْ بِخَيْرٍ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ عَالَ: همَا وَرَاءَكَ؟ » قَالَ: شَرِّ يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ عَالَ: هَا تُرِكُتُ حَتَّى فَلَا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَالَ: همَا وَرَاءَكَ؟ » قَالَ: فِلْتُ مِنْكُ (١) وَذَكَرُ ثُ الِهَاتَهُمْ بِخَيْرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### ﴿ ذِكْرُ مَا لَقِيَ ﴿ خَبَّابٌ عَلَيْهُ مِّنَ الْأَذَى فِي اللهِ ﴾

وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١ ﴿ الْمَعْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ عَلَيْهُ بِلاَلاً عَمَّا لَقِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ حَبَّابٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! انْظُرْ إِلَى ظَهْرِي. فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ. قَالَ: أَوْقَدُوا لِي نَارًا فَمَا أَطْفَأَهَا إِلاَّ وَدَكُ (١) ظَهْرِي. وَعِنْدَهُ أَيْضًا وَابْنِ رَأَيْتُ كَالْيُومِ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا وَابْنِ مَعْدٍ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ كَمَا فِي كُنْزِ الْعُمَّالِ(٧١/٧) عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: جَاءَ حَبَّابُ بْنُ الأَرَتِ إِلَى عُمرَ رضي الله عَنهما فَقَالَ: ادْنُهُ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَـذَا الْمَحْلِسِ مِنْكَ إِلاَّ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَحَعَلَ حَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فِي ظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

وَأَئِلِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ! لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ] فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ! لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ] فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ! لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ] فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ! لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ إِذَا مِتُ ثُمَّ بُعِشْتُ لاَ وَاللهِ! لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ إِذَا مِتُ ثُمَّ بُعِشْتُ عَلَيْ وَاللهِ! لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ إِذَا مِتُ ثُمَّ بُعِشْتُ عَلَيْ وَاللهِ! لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ [ عَلَيْ إِذَا مِتُ ثُمَّ بُعِشْتُ عَلَيْ وَلِي تَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَعْطِيكَ. فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ أَفُرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاَ وَلَيْ وَلِي تَمَّ مَالًا وَوَلَدًا وَلِي اللهِ وَيَلْدِ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ ("" – كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٩٥). وأخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (٣/٣) عَنْ حَبَّابٍ بِنَحْوِهِ (فَا مُنْ اللهُ سَعْدٍ (٣/٣) اللهُ مَا عَنْ حَبَّابٍ بِنَحْوِهِ (فَا مُنْ اللهُ الل

وأَخْرَجَ البُخَارِيُّ(°) عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَيَّتُ النَّبِيَّ وَهُو مُتَوسِّدٌ بِبُرْدَةٍ وَهُو فَا اللهِ؟ فَقَعَدَ - وَهُو وَهُو فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً؛ فَقُلْتُ: أَلاَ تَدْعُو اللهَ؟ فَقَعَدَ - وَهُو مُحْمَرٌ وَّجُهُهُ - فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ (١) مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيْتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى عِظَامِهِ (١) مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرُفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيْتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى اللهِ هَا اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى اللهُ هَا اللهُ وَلَا عَنْ دِينِهِ، وَلَيْتِمَّنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى اللهُ هَا اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ هَا اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ مِواضِع، وفي كتاب التفسير - باب قوله (٣) سورة مريم: ٧٧ - ٨٠. (٤) وأخرجه أيضا نحوه البخاري في مواضع، وفي كتاب التفسير - باب قوله والجنة والنار (٣٧٢/٢). (٥) في كتاب المناقب - باب ما لقي النبي النافقين - باب صفة القيامة والجنة والنار (٣٧٢/٢). (٥) في كتاب المناقب - باب ما لقي النبي النافقين عنا المشركين بمكة (١٣/١٥).

(ج اص ٢٨٤) (تحمل الصحابة في الشدائد في الدعوة - تحمل أبي ذرفظته الشدائد) حياة الصحابة في يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءً (١) إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهُ فَكُلُق - زَادَ بَيَانٌ - وَالدِّنْبَ اللَّهُ عَلَى عَنَمِهِ - ؛ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ». ولَيَعْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسِائِيُ (٤ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ (٨/٧)؛ وَالْحَاكِمُ (٣٨٣/٣) بِمَعْنَاهُ.

## تَحَمُّلُ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ﴿ الْغِفَارِيِّ الشَّدَائِدَ

## ﴿إِرْسَالُ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ أَخَاهُ لَمَّا لِللَّهُ خَبْرُ بِعُثَتِهِ عَلَيْهِ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١/٤٤٥) (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَد ذَرِّ مَبْعَثُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِأَحِيهِ (٢): ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي (٨) فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ يَّأْتِيهِ الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي. فَانْطَلَقَ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ يَّأْتِيهِ الْحَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي. فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِ اللَّحْلاَقِ وَكَلاَماً (٩) مَا هُوَ بِالشَّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي (١٠) مِمَّا أَرَدْتُ.

## ﴿ قُدُومُ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَكِحَّةُ إِسْلَامِهِ وَمَا لَقِيَ مِنَ الأَذَى فِي اللهِ ﴾

فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً (١١) فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِيمُ مَكَّةً فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ عَلِلْا

وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلُ (١٣) عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ اضْطَحَع، فَرَآهُ عَلِي عَلَيْ فَعَرَفَ (١) قال الكرماني: وصنعاء - بفتح الصاد المهملة وسكون النون - وبالمد: قاعدة اليمن ومدينته العظمى وحضرموت: إقليم مشهور في اليمن الجنوبي. فإن قلت: لا مبالغة فيه لأنهما بلدان متقاربان، قلت: الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين، وحاصل المعنى لا تستعجلوا؛ فإن من كان قبلكم قاسوا مذكرنا فصبروا وأخبرهم الشارع بذلك ليقوي صبرهم علي الأذى، وفيه: بشرى بدخول أهل اليمن في الإسلام. والله أعلم. العيني (٨/٥٥ - ٥٥) (٢)عطف على اسم الجلالة. (٣)في كتاب الجهاد - باب في الأسير يكره على الكفر (٢/٨٥٣). (٤)في كتاب الزينة - باب لبس البرود (٢/٧٢). (٥)اسمه جندب ابن حنادة، مات سنة ٣٦ هـ بالربذة: قرية من قرى الحدينة في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه ابر مسعود في شميعاً. العيني (١٨)٠) (٢)في كتاب المناقب - باب إسلام أبي ذريجية. (٧)هو أنيس. (٨)أكم ممكة المكرمة. «ش» (٩)بالنصب عطف على الضمير المنصوب في رأيته. العيني (١٠)أي لم تجبي بجواب يشفيني من مرض الجهل. حاشية البخاري (١٩)الشنة: القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد مرغيرها. (٢١) الأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده. العيني

حياة الصحابة وَيُؤْتِبُن (تحمل الصحابة وَيُؤْتِهُ الشدائد في الدعوة - تحمل أبي ذر ضَافِيَّهُ الشدائد) (ج١ص٥٦٥) أَنَّهُ غَرِيبٌ (١). فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ <u>25</u> 1 احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى أَمْسَى، فَعَـادَ إِلَى مَضْجَعِهِ؛ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ (٢) فَأَقَامَـهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَـهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ. فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذَلِـكَ فَأَقَـامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَّمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ، فَفَعَلَ فَأَحْبَرَهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ وَّهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبغنِي فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ (٢) فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي؟ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ<sup>(٤)</sup> حَتَّى دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «ارْجعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَحْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي». قَالَ: وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَدِهِ! لأَصْرُحُنَّ بِهَا(٥) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، ثُـمَّ قَـامَ الْقَـوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ (٦) عَلَيْهِ فَقَالَ وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِـنْ غِفَـارِ وَأَنَّ طَريـقَ تُحَّـاركُمْ إلىَ الشَّامِ(٧)؟ فَأَنْقَذَهُ(٨) مِنْهُمْ؛ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ الْبُحَارِيِّ (٥٠٠/١) أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيء<sup>(١٠)</sup> فَقَـامُوا فَضُربْتُ لأَمُوتَ (١١)، فَأَدْرَكَنِيَ الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَىَّ (١)وفي رواية أبي قتيبة:«فقال كأن الرجل غريب قلت نعم». العيني (٢)أي أما جاء الوقت الذي يعرف به منزله: أي مقصده. (٣)أي أبول. (٤)أي يتبع أبو ذر عليا رضي الله عنهما. (٥)أي بكلمـة التوحيـد: أراد أنــه يرفع صوته جهارا. «بين ظهرانيهم» أي في جمعهم. العيني (٦٣/٨) (٦)أي أقبل عليه ولزمــه. (٧)كـذا في الأصل، ولعل الصحيح: وأن طريق تحاركم إلى الشام عليهم، (ويؤيــده الروايـة المقبلـة «متجركـم وممركـم علـي غفار»). «ش» (٨)أي خلصه. (٩)في كتاب المناقب - باب قصة زمزم. (١٠)من صبا صبوة: أي مال إلى

الجهل، كذا في الكرماني، هذا على تقديرٍ أن يكون ناقصا، وأما على تقدير أن يكون مهموزا فهو من صبأ كمنع وكرم: خرج من دين إلى آخر، أو ارتكب الجهل. حاشية البخاري (١١)يعني ضربوه ضرب الموت. (ج١ص٣٨٦)(تحمل الصحابة ﴿ الشدائد في الدعوة - تحمل أبي ذر ﴿ الشدائد) حياة الصحابة ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَيُلَكُمْ! تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِّنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارٍ ؟ فَأَقْلَعُوا ﴿ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: فَوَكُوا فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ. فَقَالُوا: قُومُوا فَقَالُتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالأَمْسِ. فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيءِ فَصُنِعَ بِي مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالأَمْسِ، فَأَدْرَكَنِيَ الْعَبَّاسُ فَأَكَبَ عَلَيَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ.

#### ﴿ أَبُو ذَرِّ عَلَيْهِ أُوَّلُ مَنْ حَيًّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ ﴾

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رضى الله عنهمــا – فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسْلاَمِهِ بِصِفَةٍ أُخْرَى؛ وَفي حَدِيثِهِ: فَانْطَلَقَ أَخِي فَأَتَى مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ لي: أَتَيْتُ مَكَّةَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً يُسَمِّيهِ النَّاسُ الصَّابِيءَ هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِكَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً يُسَمِّيهِ فَقُلْتُ: أَيْنَ الصَّابِيءُ؟ فَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيَّ فَقَالَ: صَابِي ۗ ا صَابِي ۗ فَرَمَانِي النَّاسُ حَّتي كَأَنَّي نُصُبٌ أَحْمَرُ (٣). فَاخْتَبَأْتُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا وَلَبِثْتُ فِيهَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةً ( ْ ) مِنْ يَوْمِ وَّلَيْلَةٍ، مَالِي طَعَامٌ وَّلاَ شَرَابٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ. قَالَ: وَلَقِيَنَا رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ عَلِيُّهُ وَقَدْ دَّحَلاَ الْمَسْجِدَ، فَوَ اللهِ! إِنِّي لأَوَّالُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإسْـلاَمِ فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ:«وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَـةُ اللهِ! مَنْ أَنْت؟» فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ. فَقَالَ صَاحِبُهُ<sup>(٥)</sup>: اثْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فِي ضِيَافَةِ اللَّيْلَةِ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى دَارٍ فِي أَسْفَلِ مَكَّةً فَقَبَضَ لِي قَبَضَاتٍ مِنْ زَبِيبٍ. قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى أُحِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَسْلَمْتُ. قَالَ: فَإِنِّي عَلَى دِينِكَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أُمِّنَا؛ فَقَالَتْ: إِنِّي عَلَى دِينِكُمَا. قَالَ: وَأَتَيْتُ قَوْمِي فَدَعَوْتُهُمْ فَتَبَعَنِي بَعْضُهُمْ.

<sup>(</sup>١) من الإقلاع عن الأمر: وهو الكف عنه. (٢) في كتاب الفضائل - باب من فضائل أبي ذريج الهرار ٢٩٥). (٣) وفي مسلم: قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم (أي عددته ضعيفا) فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ فأشار إلي فقال الصابئ (أي فقال للناس مشيرا إلي هذا الصابئ) فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى حررت مغشيا علي، قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. اهد يريد أنهم ضربوه حتى أدموه، فصار كالنصب المحمر بدم الذبائح، والنصب: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويتخذونه صنما فيعبدونه والجمع أنصاب. النهاية (٤) وفي رواية أخرى لمسلم: منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. (٥) هو أبو بكرين أنها.

### ﴿ شَجَاعَةُ أَبِي ذَرِّ ﴿ فِي قِصَّةِ إِعْلاَنِ إِسْلاَمِهِ وَمَا لَقِيَهُ مِنَ الأَذَى فِي ذَلِكَ ﴾

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ نَحْوَ هَذَا مُطَوَّلًا؛ وأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٥٨/١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلِيُّهُ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُـول اللَّهِ ﷺ بمَكَّـةَ فَعَلَّمَنِـيَ الإسْلاَمَ وَقَرَأْتُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُظْهِرَ دِينِي. فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ:«إِنِّي أَحَافُ عَلَيْكَ أَنْ تُقْتَلَ». قُلْتُ: لاَ بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ قُتِلْتُ. قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَجئتُ – وَقُرَيْشٌ حِلَقاً يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ – فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَانْتَقَضَتِ الْحِلَقُ فَقَامُوا فَضَرَبُونِي حَتَّى تَرَكُونِي كَأَنَّى نُصُبّ أَحْمَرُ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ قَتُلُونِي؛ فَأَفَقْتُ<sup>(١)</sup> فَجئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَرَأَى مَــا بــي مِنَ الْحَالَ فَقَـالَ لِي: «أَلَـمْ أَنْهَـكَ؟» فَقُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللهِ! كَـانَتْ حَاجَـةٌ في نَفْسِي فَقَضَيْتُهَا. فَأَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «الْحَقْ بقَوْمِكَ فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُوري فَـأْتِنِي». وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمِ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَـنْ أَبِي ذَرَّ رضي الله عنهما قَـالَ: أَتَيْتُ مَكَّةَ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَّعَظْمٍ فَخَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُ أَحْمَرُ. كَذَا فِي الْحِلْيَةِ(١/٩٥١) وَأَخْرَجَهُ الحْاَكِمُ أَيْضاً (٣٣٨/٣) بطُرُق مُّحْتَلِفَةٍ.

تَحَمَّلُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوْجَتِهِ فَاطِمَةً وَقِصَّةُ إِسْلاَمٍ عُمَرَ عَلَيْ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَهُ ﴾ ﴿إِيذَاءُ عُمَرَ لِسَعِيدٍ وَزَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ وَقِصَّةُ إِسْلاَمٍ عُمَرَ عَلَيْ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِي عَلَيْ لَهُ ﴾ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١/٥٤٥) (٢) عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ فَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١/٥٤٥) عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ فَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١/٥٤٥) قَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: وَا لِلهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَمْرَ [عَلَيْتِهُ عَمَرَ [عَلَيْتِهُ اللهُ عَمْرَ اللهِ الله الله الله الله عنه الله الله الله على إسلامي ويكرهني على الارتداد (٣)هو مضاف إلى المفعول: أي يربطني ويشدني. «على الإسلام» أي على إسلامي ويكرهني على الارتداد عنه وذ بالله منه – وغرضه بيان قوة إسلامه. عن حاشية البخاري

(ج ١ص ٣٨٨) (تحمل الصحابة على الشدائد في الدعوة - تحمل سعيد وزوجته الشدائد) حياة الصحابة على المسلم المسلم

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (١٩١/٣) عَنْ أَنَسِ فَيْتُهُمْ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ [ضَيْتُهُم] مُتَقَلِّدًا السَّيْف فَلَقِيَهُ رَجُلٌ<sup>(٢)</sup> مِّنْ بَنِي زُهْرَةَ قَالَ: أَيْنَ تَعْمِدُ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ مُحَمَّدًا. قُـالَ: وَكَيْفَ تَأْمَنُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي زُهْرَةَ إِذَا قَتَلْتَ مُحَمَّدًا؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَــا أُرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَبَأْتَ وَتَرَكْتَ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: أَفَلاَ أَدُلَّكَ عَلَى مَا هُـوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أُحْتُكَ وَحَتَنُكَ (٣) قَـدْ صَبَـآ وَ تَرَكَا دِينَـكَ الَّـذِي أَنْـتَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَشَى عُمَرُ ذَامِرًا( أَ حَتَّى أَتَاهُمَا وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ حَبَّابٌ عَلِيُّهُم. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ حَبَّابٌ حِسَّ عُمَرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ<sup>(٥)</sup> الَّتِي سَمِعْتُهَا عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ: «طُـهٰ»، فَقَـالاً: مَـا عَـدَا حَدِيثاً تَحَدَّثْنَاهُ بَيْنَنَا، قَالَ: فَلَعَلَّكُمَا قَدْ صَبَوْتُمَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ: أَرَأَيْتَ يَا عُمَرُ! إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْر دِينِكَ؟ فَوَتْبَ عُمَـرُ عَلَى حَتَنِـهِ فَوَطِئـهُ وَطْأً شَـدِيدًا فَجَـاءَتْ أُخْتُـهُ فَدَفَعَتُهُ عَنْ زَوْجَهَا فَنَفَحَهَا (٦) بيَدِهِ نَفْحَةً فَدَمَّى(٧) وَجُهَهَا. فَقَالَتْ - وَهِيَ غَضْبَي -: يَا عُمَرُ! إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْر دِينِكَ!! أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ ا للهِ. فَلَمَّا يَئِسَ عُمَرُ قَالَ: أَعْطُونِي هَذَا الْكِتَـابَ الَّـذِي عِنْدَكُمْ فَـأَقْرَأَهُ. قَـالَ:- وَكَـانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكُتُبَ - فَقَالَتْ أُحْتُهُ: إِنَّكَ رَجْسٌ وَّلاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّـرُونَ، فَقُـمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَحَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ:«طَهٰ» حَتَّى انْتَهَى - إلى قَوْلِهِ -:﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴿ (^). قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: دُلُّونِي عَلَى مُحَمَّدٍ. فَلَمَّا سَمِعَ خَبَّابٌ قَوْلَ عُمَرَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا عُمَرُ! (١)كما في النسخة اليونينية للبخاري(٦١/٥)، وفي النسخة الهندية في الصفحة المذكورة: «لقد». (٣)هــو سعد ابن أبي وقاصﷺ:. (٣)زوج أختك. (٤)أي متهددا (أي يلوم نفسه على ما فــات). «إ-ح» (٥)هــي الكــلام الخفي لا يفهم. الياء زائدة. (٦)أي دفعها. (٧)أي ضرب وجهها حتى خرج منه الدم. (٨)سورة طــه: ١-١٤.

فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ دَعُوةُ رَسُولِ اللهِ لَكَ لَيْلَةَ الْحَمِيسِ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ» (1). قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ للهِ فَيْ السَّارِ (٢) الَّتِي فِي أَصْلِ السَّفَا؛ فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى أَتَى اللَّارِ. قَالَ: وَعَلَى بَابِ النَّارِ حَمْزَةُ وَطَلْحَةُ رضي الله عنهما وَأَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَعْمَرَ حَيْرًا يُسْلِمْ وَيَتَبِعِ النَّبِيَ اللهِ عُمَرَ، قَالَ حَمْزَةُ وَجَلَ الْقَوْمِ مِنْ عُمَرَ، قَالَ حَمْزَةُ: نَعَمْ، فَهَذَا عُمَرُ، فَإِنْ يُرِدِ اللهِ بِعُمَرَ حَيْرًا يُسْلِمْ وَيَتَبِعِ النَّبِيَ اللهِ وَإِنْ يُرِدُ عَيْرَ خَيْرًا يُسْلِمْ وَيَتَبِعِ النَّبِيَ اللهِ وَإِنْ يُرِدُ غَيْرَ خَيْرًا يُسْلِمْ وَيَتَبِعِ النَّبِيَ اللهِ يَعْمَرَ جَرْا يُسْلِمْ وَيَتَبِعِ النَّبِي اللهُ يَعْمَرَ جَرْا يُسْلِمُ وَيَتَبِع النَّبِي وَإِنْ يُرِدُ خَيْرَ وَرَسُولُ اللهِ يَعْمَرَ خَيْرًا يُسْلِمْ وَيَتَبِع النَّبِي وَالْ يُولِى وَحَمَائِلِ (٢) السَّيْقِ وَعَلَى: «أَمَا أَنْتَ بِمُنْتَهِ يَا اللهِ عَمْرُ بْنُ اللهِ عَمَرَ فَا عُمَرُ بْنُ الْحَزِي (١) السَّيْفِ وَقَالَ: هَعَرَجَ اللهُمَّ أَعِزَ اللهُ مِنَ الْحِزِي (١) وَاللهُمَّ أَعِزَ اللهُمَّ أَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِللهُ اللهُ ا

 وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بِضَبْعَيْهِ وَهَزَّهُ (١) - وَقَالَ: «مَا الَّـذِي تُرِيدُ؟ وَ مَا الَّـذِي جَنْتَ»؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْرِضْ عَلَيَّ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ. فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». فَأَسْلَمَ عُمَرُ مَكَانَهُ، وَقَالَ: اخْرُجْ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٩/٢٢): وَفِيهِ: يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَتْرُوكَ؟ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَاسَ الْهَيْتَمِيُّ (٩/٢٢): وَفِيهِ: يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَتْرُوكَ؟ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَاسَ بِهِ (٢)، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتُحَّبُونَ أَنْ أُعْلِمَكُمْ أَوَّلَ إِسْلاَمِي؟ قَالَ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كُنْتُ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَا أَنَا فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ إِذْ رَآنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! قَدْ دَّحَلَ هَذَا الأَمْرُ فِي مِنْزِلِكَ وَأَنْتَ تَقُولُ هَذَا! قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعْتُ مُغْضَبًا حَتَّى قَرَعْتُ (٣) عَلَيْهَا الْبَابَ؟ - وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ بَعْضُ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ ضَـمَّ الرَّجُـلَ وَالرَّجُلَيْـن إِلَى الرَّجُـل يُنْفِـقُ عَلَيْهِ -. قَالَ: وَكَانَ ضَمَّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى زَوْجِ أُخْتِي. قَالَ: فَقَرَعْتُ الْبَابَ. فَقِيلَ لي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ - وَقَدْ كَانُوا يَقْرَءُونَ كِتَاباً فِي أَيْدِيهِمْ -. فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتِي قَامُوا حَتَّى اخْتَبَأُوا(٤) في مَكَانِ وَّتَرَكُوا الْكِتَابَ. فَلَمَّا فَتَحَتْ لي أُخْتِيَ الْبَابَ قُلْتُ: أَيَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا! صَبَوْتِ (٥)؟ قَالَ: وَأَرْفَعُ شَيْئًا فَأَضْرِبُ بِهِ عَلَى رَأْسِهَا، فَبَكَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: اصْنَعْ مَا كُنْتَ صَانِعاً فَقَدْ أَسْلَمْتُ. فَذَهَبْتُ وَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَّسْطَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّحِيفَةُ هَاهُنَا؟ فَقَالَتْ لِي: دَعْنَا عَنْكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! فَإِنَّكَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلاَ تَتَطَهَّرُ وَ هَذَا لاَ يَمَسُّهُ إلاّ الْمُطَّهَّرُونَ؟ (1)حركه. «إ-ح»، والضبع - بسكون الباء: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الابط. النهاية (٢)قال أبو مسهر: كان فقيها غير متهم ولكن أخشى عليه سوء الحفظ والوهم. لسان الميزان (٣)دققت ونقرت. «إ-ح» (٤)اختفوا. «إ-ح» (٥)أي خرجت من دينك إلى دين آخر.

فَمَا زِلْتُ بِهَا حَتَّى أَعْطَتْنِيهَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي إِسْلاَمٍ عُمَرَضِ اللَّهُ وَمَا وَقَعَ لَـهُ بَعْدَهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٩٤/٩): وَفِيهِ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ (١) – انْتَهَى.

## تَحَمُّلُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ (١) ضِيَّا الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٠٣/١) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا رَأَى عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون عَلِيْتُهُ مَا فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مِنَ الْبَلاَءِ - وَهُوَ يَغْدُو وَيَرُوحُ فِي أَمَان مِّـنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - قَالَ: وَاللَّهِ! إِنَّ غُدُوِّي وَرَوَاحِي آمِناً بِجِوَارِ رَجُلِ مِّنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَأَصْحَابِي وَأَهْلُ دِينِي يَلْقَوْنَ مِنَ الأَذَى وَالْبَلاَءِ مَا لاَ يُصِيبُنِي لَنَقْصٌ كَبِيرٌ في نَفْسِي. فَمَشَى إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسِ! وَفَتْ ذِمَّتُكَ (٣) قَدْ رَدَدْتُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ. قَالَ: لِمَ يَا ابْنَ أَخِي! لَعَلَّهُ آذَاكَ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي أَرْضَى بجوَار اللهِ عَجَلَلُ، وَلاَ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَجِيرَ بِغَيْرِهِ. قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَارْدُدْ عَلَيَّ جِوَارِي عَلاَنِيَةً كَمَا أَجَرْتُكَ عَلاَنِيَةً. قَالَ: فَانْطَلَقَا ثُمَّ خَرَجَا حَتَّى أَتَيَا الْمَسْجِدَ فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ: هَذَا عُثْمَانُ[ﷺ قَدْ جَاءَ يَرُدُّ عَلَيَّ جَوَارِي. قَالَ لَهُمْ: قَدْ صَدَقَ قَدْ وَجَدْتُهُ وَفِيًّا كَرِيمَا الْحِوَارِ، وَلَكِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَسْتَجيرَ بغَيْرِ اللهِ فَقَــدْ رَدَدْتُ عَلَيْـهِ جــوَارَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ وَلَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِلاَبٍ الْقَيْسِيُّ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ قُرَيْش يُنْشِدُهُمْ (1) فَحَلَسَ مَعَهُمْ عُثْمَانُ. فَقَالَ لَبيدٌ - وَهُوَ يُنْشِدُهُمْ:

(١) من قبل حفظه، مات في خلافة المنصور. وقال عثمان الدارمي: ليس به بأس، وابن الجارود: هو ممن يحتمل حديثه. تهذيب وتقريب (٢) ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الهجرتين، وتوفي بعد شهوده بدرا في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بلدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة في وقبل رسول الله وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان، ولما توفي إبراهيم ابن الني الله قال: «الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون»، وعن أم العلاء قالت: توفي عثمان في دارنا فلما نمت رأيت عينا تجري لعثمان بن مظعون فذكرت ذلك للني في قال: «ذاك عمله». راجع الإصابة والإكمال لصاحب المشكاة (٣)أي محت. (٤)أي كان يقرأ عليهم الشعر.

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلُ

فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقْتَ، فَقَالَ:

#### وَكُلُّ نَعِيمِ لاَ مَحَالَــةَ زَائِــلُ

فَقَالَ عُثْمَانُ: كَذَبْتَ، نَعِيمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لاَ يَزُولُ. قَالَ لَبيدُ بْنُ رَبيعَةَ: يَـا مَعْشَـرَ قُرَيْشِ! وَ اللهِ! مَا كَانَ يُؤْذَى جَلِيسُكُمْ فَمَتَى حَدَثَ فِيكُمْ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَـوْم: إنَّ هَـذَا سَفِيةٌ فِي سُفَهَاءَ مَعَهُ قَدْ فَارَقُوا دِينَنَا فَلاَ تَجدَنَّ<sup>(١)</sup> فِي نَفْسِكَ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَدَّ عَلَيْـهِ عُثْمَـانُ حَتَّى سَرَى - أَيْ عَظُمَ - أَمْرُهُمَا. فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَلَطَمَ (٢) عَيْنَهُ فَحَضَّرَهَا (٣) وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَريبٌ يَرَى مَا بَلَغَ مِنْ عُثْمَانَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! يَا ابْنَ أَحِي! إنْ كَانَتْ عَيْنُكَ عَمَّا أَصَابَهَا لَغَنِيَّةً لَقَدْ كُنْتَ فِي ذِمَّةٍ مَّنِيعَةٍ. فَقَــالَ عُثْمَــانُ: بَلَـى، وَاللهِ! إِنَّ عَيْنِيَ الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إِلَى مَـا أَصَـابَ أُخْتَهَـا في اللهِ، وَإِنِّـي لَفِـي حِـوَارِ مَـنْ هُـوَ أَعَـزُّ (مِنْكَ)(١٤) وَأَقْدَرُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسِ! فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنِهِ:

يَدَا مُلْحِدٍ فِي الدِّين لَيْسَ بمُهْتَدِ وَمَنْ يَرْضَهُ (٥) الرَّحْمُنُ يَا قَوْمٍ يَسْعَدِ سَفِيةٌ - عَلَى دِينِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِ عَلَى رَغْمِ مَنْ يَبْغِي عَلَيْنَا وَيَغْتَدِي

فَإِنْ تَكُ عَيْنِي فِي رضَى الرَّبِّ نَالَهَا فَقَدْ عَوَّضَ الرَّحْمٰنُ مِنْهَا ثُـوَابَـهُ فَإِنِّي - وَإِنْ قُلْتُمْ غَـُويٌّ مُضَلَّلٌ أُريدُ بـذَاكَ اللهُ وَالْـحَقُّ دِينُنَـا

وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَلِّيتُهُ - فِيمَا أُصِيبَ مِنْ عَيْن عُثْمَانَ بْن مَظْعُون -: أَصْبَحْتَ مُكْتَئِبًا تَبْكِي كَمَحْزُونِ يَغْشَوْنَ بِالظُّلْمِ مَنْ يَدْعُو إِلَى الدِّينِ وَالْغَدْرُ فِيهِمْ سَبِيلٌ غَيْرُ مَأْمُون

أَمِنْ تَـذَكَّرِ دَهــرْ غَيْر مَأْمُونِ أَمِنْ تَذَكُّرِ أَقَنْوَامٍ ذَوي سَفَــهٍ لاَ يَنْتَهُونَ عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا سَلِمُوا

(١) الوجد: الحزن والغضب. (٢) اللطم: ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة. «إ-ح» (٣) جعلها خضراء: أي سوداء، (فقد كان العرب أحيانا تطلق الخضرة على السواد). «إ-ح» (٤)من الحليــة والبدايــة وسقط من الأصل. (٥)أي يَقبله ويختره. أَنَّا غَضِبْنَا لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَطَعْنَا فِي مَظْعُونِ فَطَعْنَا فِرَاكاً (٢) وَضَرْباً غَيْرَ مَأْفُونِ (٣) كَيْلاً بِكَيْلٍ جَزَاءً غَيْرَ مَغْبُونَ (٤)

أَلاَ تَرَوْنَ - أَقَلَ اللهُ خَيْرَهُ ـ أَلَا اللهُ خَيْرَهُ ـ مُقْلَتَهُ (١) إِذْ يَلْطِمُونَ - وَلاَ يَحْشَوْنَ - مُقْلَتَهُ (١) فَسَوْفَ يَحْزِيهِمْ إِنْ لَمْ يَمُتْ عَجَلاً كَذَا فِي الْحِلْيَةِ (١٠٣/١)

وَذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(٩٣/٣) قِصَّةُ ابْنِ مَظْعُـون عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِـلاَ إِسْنَادٍ وَزَادَ: فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: هَلُمَّ يَا ابْنَ أَخِي إِلَى جَوَارِكَ فَعُدْ. قَالَ: لاَ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً – قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٣٤/٦): وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ (٥٠).

## تَحَمُّلُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ ﴿ الشَّدَائِدَ الشَّدَائِدَ

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ (٨٢/٣) عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَبْدَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ ضَيْظِتُه فَتَى مَكَّةَ شَبَاباً وَّحَمَالاً وَّسَبِيباً (٧) وَكَانَ أَبَوَاهُ يُحِبَّانِهِ وَكَانَتُ أُمُّهُ مَلِيفَةً (٨) كَثِيرَةً الْمَالِ تَكْسُوهُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الثَّيَابِ وَأَرَقُّهُ وَكَانَ أَعْطَـرَ أَهْـلِ مَكَّةَ؛ يَلْبَسُ الْحَضْرَمِيُّ (٩) مِنَ النَّعَالِ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَذْكُرُهُ وَيَقُسُولُ: «مَا رَأَيْتُ بِمَكَّةَ أَحَدًا أَحْسَنَ لِمَّةً (١١) وَلاَ أَرَقَّ حُلَّةً، وَلاَ أَنْعَمَ نِعْمَةً مِنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ». فَبَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ يَدْعُو إِلَى الإِسْلاَمِ فِي دَارِ (١١) أَرْقَمَ بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَصَدَّقَ بِهِ، وَ حَرَجَ فَكَتَمَ إِسْلاَمَهُ حَوْفًا مِّنْ أُمِّهِ وَقَوْمِهِ. فَكَانَ يَحْتَلِفُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِرًّا فَبَصُرَ (1)المقلة: العين. (٢)أي متتابعا يعني يتبع بعضه بعضا. (٣)غير ناقص. «إ-ح» (٤)أي منقوص. (٥)تقدم ذكره في(ص١٤٨). (٦)القرشي العدوي، كان من أجلة الصحابة وفضلائهم. هــاجر إلى أرض الحبشــة في ول من هاجر إليها ثم شهد بدرا وكان رسول الله عليُّ بعشه بعبد العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القيرآن يفقههم في الدين - وقتل يوم أحد شهيدا وله أربعون سنة أو أكثر - وفيه نزل: ﴿رحال صدقوا ما عـاهدوا لله عليه ﴾ وكان إسلامه بعد دخول النبي الله دار الأرقم. الإكمال لصاحب المشكاة (٧)كامير: شــعر الناصيـة، الخصلة من الشعر. (يعني غزير الشعر مع طـول ونعومـة). «إ-ح» (٨)غنيـة مقتـدرة. «إ-ح» (٩)هـو الحـذاء لصنوع في حضرموت باليمن. (• 1 )اللمة من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك؛ لأنها ألمــت بـالمنكبين فـإذا ادت فهي الجمة. «إ-ح» (11)انظر(٣٦٩/١) في تحمل الصحابة ﴿ السَّدائد والأذى في الدعوة إلى الله

(ج اص ٢٩٤) (تحمل الصحابة على الشدائد في الدعوة - تحمل عبد الله بن حذافة الشدائد) حياة الصحابة على به عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ يُصَلِّي فَأَخْبَرَ أُمَّهُ وَقَوْمَهُ. فَأَخَذُوهُ فَحَبَسُوهُ فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوساً حَتَّى خَرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِحْرَةِ الأُولَى، ثُمَّ رَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ رَجَعُوا فَرَجَعَ مُعَ الْمُسْلِمِينَ عَلْطَ - فَكَفَّت أُمَّهُ عَنْهُ مِنَ الْعَذْلِ (١).

## تَحَمُّلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ عَبْدٍ اللهِ اللهِ

﴿ مَا لَقِيَ عَبْدُ ا لِللَّهِ عَلِيْهِ مِنَ الأَذَى مِنْ مَلِكِ الرُّومِ وَتَقْبِيلُ عُمَرَ عَلِيْهِ لِرَأْسِهِ حِينَ قَادِمَ عَلَيْهِ ﴾ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: وَجَّهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِلَّهُ جَيْشًا إِلَى الرُّوم وَفِيهِمْ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْـنُ حُذَافَـةَ ظَيْتِهُ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّبِيِّ عَلِيْنِ، فَأَسَرَهُ(٢) الرُّومُ فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَلِكِهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ[ﷺ]. فَقَالَ لَهُ الطَّاغِيَةُ(٣): هَلْ لَّكَ أَنْ تَنَصَّرَ وَأُشْرِكَكَ فِي مُلْكِي وَسُلْطَانِي؟ فَقَالَ لَـهُ عَبْـدُ اللهِ: لَـوْ أَعْطَيْتَنِي (حَمِيعَ مَا تَمْلِكُ)( ٤) وَحَمِيعَ مَا مَلَكَتْهُ الْعَرَبُ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ عَلِي طَرْفَةَ عَيْنِ مَا فَعَلْتُ. قَالَ: إِذًا أَقْتُلَكَ. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ (٥)؛ وَقَالَ لِلرُّمَاةِ: ارْمُوهُ قَريباً مِّنْ يَدَيْهِ، قَريباً مِّنْ رِجْلَيْهِ (٦)، وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْبَى؛ ثُمَّ أَمَـرَ بهِ فَأُنْزِلَ، ثُمَّ دَعَا بقِدْر فَصُبَّ فِيهَا مَاءٌ(٧) حَتَّى احْتَرَقَتْ، ثُمَّ دَعَا بِأَسِيرَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَرَ بِأَحَدِهِمَا فَأُلْقِيَ فِيهَا وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ وَهُوَ يَأْبَى، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُلْقَى فِيهَا. فَلَمَّا ذُهِبَ بِهِ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَكَى، فَظَنَّ أَنَّهُ جَزعَ فَقَالَ: رُدُّوهُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ؛ فَأَبَى. فَقَالَ: مَا أَبْكَاكَ إِذًا؟ قَالَ: أَبْكَانِي أَنِّي قُلْتُ فِي نَفْسِي (^) تُلْقَى السَّاعَة (١)أي من الملامة والعتاب. (٢)كذا، وفي الإصابة: «فأسروه» وليس فيه «الروم». حاشية الكنز الجديد(١٠٧/١٦) (٣)لقب ملوك الروم، وربما أطلقه العرب على غيرهم، وهو من طغى في الكفر وجــاوز القدر في الشر. «إ-ح» (٤)كما في الكنز الجديد(١٠٧/١٦)، وفي الكنز: «ممما تملك». (٥)من الصلب الذي هو تعليق الإنسان للقتل، قيل: هو شد صلبه على حشب. مفردات الراغب (٦)يعني تخويفا له حيـث حاشية الكنـز، ولله در الشيخ محمـد إليـاس الكانـدهـلـوي – نور الله مرقده – شعر:

في هذه القيدر فَتَدْهَبُ فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ<sup>(۱)</sup> بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِي نَفْسٌ تُلْقَى فِي اللهِ. قَالَ لَهُ الطَّاغِيَةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُقبِّلَ رَأْسِي وَأُخلِي عَنْك؟ (فَقَالَ)<sup>(۲)</sup> لَهُ عَبْدُ اللهِ: وَعَنْ جَمِيعِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَعَنْ جَمِيعِ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: عَدُو مِّ نُ أَعْدَاءِ اللهِ، أُقبِّلُ رَأْسَهُ يُحَلِّي عَنِي وَعَنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ لاَ أَبَالِي. فَدَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الأُسَارَى. فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَى عُمَرَ وَظَيْهُ، الْمُسْلِمِينَ لاَ أَبَالِي. فَدَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الأُسَارَى. فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَى عُمَرَ وَظَيْهُ، فَأَخَرُ عُمْرَ بِحَبَرِهِ؛ فَقَالَ عُمَرُ: حَقِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقبِّلُ رَأْسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ وَأَنَا أَبْدَأُ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ – كَذَا فِي كُنْزِ الْعُمَّ الرِحَارِي (٢٢/٢). قَالَ فِي الإصَابِةِ وَأَنَا أَبْدَأُ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ – كَذَا فِي كُنْزِ الْعُمَّ الرِحرارِي الْعُمَّ الرَّهُ فِي الإصَابِةِ وَأَنَا أَبْدَأُ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ – كَذَا فِي كُنْزِ الْعُمَّ الرِحرارِي اللهِ الرَّومَةِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَوْصُولاً، وَآخَرَ مِنْ فَوَائِدِ هِشَامٍ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ مُرْسَلِ الزَّهْرِيِّ – انْتَهَى.

# تَحَمُّلُ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ورضي عنهم الشَّدَائِدَ

#### ﴿ مَا لَقِيَ الصَّحَابَةُ فِي إِنَّ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْـنِ عَبَّـاسٍ رضي الله عنهما: أَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْلُغُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا يُعْذَرُونَ بِهِ فِي تَرْكِ دِينِهِمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاللهِ ! إِنْ كَانُوا لَيضْرِبُونَ أَحَدَهُمْ وَيُجِيعُونَهُ وَيُعَطِّمُهُمْ وَيُعَطِّمُهُمْ وَيُعَطِّمُهُمْ وَيُعَطِّمُهُمْ وَيُعَطِّمُهُمْ وَيُعَطِّمُهُمْ مَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً مِنْ شِدَّةِ الضُّرِّ الَّذِي بِهِ حَتَّى يُعْطِمَهُمْ مَا سَأَلُوهُ مِنَ الْفِتْنَةِ، حَتَّى يَقُولُوا لَـهُ: اللاَّتُ وَالْعُزَّى إِلَهَانِ مِنْ دُونِ اللهِ. فَيَقُولُ: نَعَمْ، مَا سَأَلُوهُ مِنَ الْفِتْنَةِ، حَتَّى يَقُولُوا لَـهُ: اللاَّتُ وَالْعُزَّى إِلَهَانِ مِنْ دُونِ اللهِ. فَيَقُولُ: نَعَمْ،

<sup>=</sup> جان دے دی هوئی اسی کی تھی \* حق تو یہ هےکہ حق ادا نہ هوا یعنی قد ضحیت بمهجتی التی هی لیست فی ملکی بل هی فی الحقیقة موهوبة منه ففی تضحیتها فی الحقیقة ما أدیت حقها. (1)وفی الجامع الكبير: «تكون» وهو أحسن. حاشية الكنز الجديد (٢)من الإصابة والكنز الجديد (٢٨٨/٢)، وفی الأصل: «قال».

(ج١ص٢٩٦) (تحمل الصحابة والشدائد في الدعوة - تحمل عامة أصحاب النبي الشائد) حياة الصحابة والم

(حَتَّى إِنَّ ٱلْجُعَلَ<sup>(۱)</sup> لَيَمُرُّ بِهِمْ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَهَذَا الْجُعَـلُ إِلَهُـكَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ)<sup>(۲)</sup> افْتِدَاءً<sup>(٣)</sup> مِنْهُمْ بِمَا يَبْلُغُونَ مِنْ جَهْدِهِمْ<sup>(٤)</sup>. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٩/٣٥)

### ﴿ خَبَرُهُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالطَّبْرَانِيُّ ( ) وَالْحَاكِمُ ( ) وَابْنُ مَرْدُويْهِ ( ) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي اللَّلَائِلِ ( وَالضِّياءُ فِي الْمُخْتَارَةِ ) ( ) عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ فَيْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي اللَّهُ الْعَرَبُ ( ) وَالضِّياءُ فِي الْمُخْتَارَةِ ) ( ) عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ فَيْهُ هُ الْعَرَبُ ( ) عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَكَانُوا لاَ وَأَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ - وَآوَتْهُمُ الأَنْصَارُ ( ) - رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ ( ) عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَكَانُوا لاَ يَيتُونَ إِلاَّ فِي السِّلاَحِ وَلاَ يُصْبِحُونَ إِلاَّ فِيهِ. فَقَالُوا: تَرَوْنَ أَنَّا نَعِيشُ حَتَّى نَبِيتَ آمِنِينَ مَمُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُطْمَئِنَيْنَ لاَ نَحْافُ إِلاَّ اللهَ ؛ فَنَزَلَتُ : ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُطْمَئِنَيْنَ لاَ نَحْافُ إِلاَّ اللهَ ؛ فَنَزَلَتُ : فَا اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفَةُ هُمْ فِي الأَرْضِ ﴿ ( ) - كَذَا فِي الْكُنْزِ ( ١ / ٩ و ) ). وَلَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ - وَآوَتْهُمُ الأَنْصَارُ - رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَنزَلَتُ : فَانَكَ اللهُ اللهَيْتُمِيُّ ( ٨ ٣ و ) ). وَلَفْظُ الطَّبْرَانِيِّ : عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ وَالْمَدِينَةَ - وَآوَتْهُمُ الأَنْصَارُ - رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَنزَلَتُ : هَنزَلَتُ : هَنْ الْمَالِمُ الْمُنْصِلُ اللهَالْمُ اللهُ الْمُعْرَبُ اللهُ الْمُعْرَبُ اللهُ الْمُلْمِيْنَ وَالْمُ الْمُؤْتُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْرَبُ اللهُ الْمُ الْمُلْوا اللهُ الْمُ اللهُ الْعَيْرُ اللهُ الْمَالِمَ اللهُ الْمُعْرَبُ اللهُ الْمُلْعِلَالُهُ الْمُلْعِلَمُ اللهُ الْمُلْعِلَا اللهُ اللهُ الْمُعْرَبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْولِ اللهُ الْمُعْرَبُ المُعْرَبُ اللهُ الْمُعْرَالُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللهُ الل

#### ﴿غَزُوهُ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَمَا لَقِيَهُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﴿ مِنَ الْأَذَى ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَأَبُو يَعْلَى (١١) عَنْ أَبِي مُوسَى فَيْ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (١) دويبة سوداء تدهده الخراء: أي تديره. (٢) هذه الجملة من «ابن هشام» وقد سقطت من الأصل ومن البداية. «ش» (٣) يعني توقيا لنفسه. (٤) أي مشقتهم، ولعل الظاهر: جهده بضمير المفرد والله أعلم. (٥) في الأوسط كما في الهيثمي (٨٣/٧) والكنز والدر المنثور (٢١٦/٦). (٦) وصححه. راجع المدر المنثور (٧) ابن مردُويهِ عند المحدثين، ومردَوَيْهِ عند أهل الأدب، وكلاهما صحيح، (هو أحمد بن محمد ابن موسى المروزي أبو العباس السمسار مردويه الحافظ مات سنة ٢٣٥ هـ.) «إظهار» (٨) كما في الدر المنشور وهو الصواب، ووقع في الأصل: سعيد بن منصور خطأ. (٩-٩) من منتخب كنز العمال (١٩/٥٤)، وروح المعاني (١٨/٦٤)، وفي الأصل: «رامتهم الأنصار منهم العرب». «إ-ح» (١٠) سورة النور: ٥٥ - ﴿وعد الله الذين آمنوا الله الآية: أي وعد الله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح الستخلف الذين من قبلهم فملكهم ديار الكفار. صفوة خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في مماليكهم كما استخلف المؤمنين قبلهم فملكهم ديار الكفار. صفوة النفاسير (١٩) وأخرج أيضا البخاري نفس القصة في كتاب المغازي – باب عزوة ذات الرقاع (١٩/٢٥).

وَسَقَطَتْ ( ْ ْ ) أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتِ الْغَزْوَةُ «ذَاتَ الرِّقَاعِ» لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ<sup>(٥)</sup> عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ. كَـٰذَا فِي الْكَـٰنْزِ(٥/٣١٠). وَأَخْرَجَـٰهُ أَيْضًا أَبُـو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/٢٦٠) بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَجَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ أَنْ أَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ (1) أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. وَقَالَ: اللهُ يَجْزي بهِ.

## تَحَمُّلُ الْجُوعِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ تَحَمُّلُ النَّبِيِّ عَلِي الْجُوعَ

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٧) وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما (٨) قَالَ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَّا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ عَلِيٌّ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ (٩) مَا يَمْلأُ بَطْنَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنِ النَّعْمَانِ ضَيْطَةٍ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ ضَيَّةٍ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَظِلُ الْيَوْمَ يَلْتَوِي (١٠) مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْ لأُ بَطْنَـهُ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٥/٥٥)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الإِمَامُ أَحْمَدُ(١١)، وَالطَّيَالِسِيُّ، وَابْسنُ سَعْدٍ، رَابْنُ مَاجَهْ(١٢)، وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمْ كَمَا فِي الْكَنْزِ(٤٠/٤).

(١)أي نركبه عقبة: أي نوبة: وهي أن يتناوبوا في ا<del>لر</del>كوب بأن يركب أحدهم قليلا ثم ينزل فيركب الآخر حتى يأتي إلى آخرهم. العيني (٢)رقت جلودهـا وتنفطـت مـن المشـي. «إ-ح» (٣)مـن الحليـة(٢٦٠/١) ُوكذا من البخاري). «إ-ح» (٤)وفي الحلية:«تساقطت». (٥)نربط. «إ-ح» (٦)وفي البخاري: ثم كره لك. «إظهار»، قال العيني: ذلك؛ لأن كتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إلا لوجود مصلحة تقتضي لك، قال الله تعالى:﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾. (٧)في كتاب الزهد – فصــل في بيــان ن معيشة النبي ﷺ كيف كانت ودعاءه لآله بالقوت(٢/٠/٤)، والترمذي في أبواب الزهد – باب ما جماء ، معيشة أصحاب النبي ﷺ وأهله(٢٠/٢). (٨)وفي الأصل: عنه، والمختار «عنهما» كما في الترغيب؛ لأن به ولابنيه صحبية. (٩)محركية، أردأ التمر. «إ-ح» (١٠)أي يضطرب من الجيوع. «إ-ح» (١١)في لسند(٢٤/١). (٢٢)في أبواب الزهد – باب معيشة آل محمدﷺ(٢/٥١٦).

## ﴿شِدَّةُ الْحِسَابِ لاَ تُصِيبُ الْجَائِعَ﴾

وَأَخْرَجَ آَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، وَالْحَطِيبُ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَابْنُ النَّجَ رِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالْتَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ هُرَيْرَةَ فَالِّذِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِساً. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ مُرَيْرَةَ فَالَ: «لَا تَبْكِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً!» فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: «لاَ تَبْكِ يَا أَبَا مُرَيْرَةً!» فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: «لاَ تَبْكِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً!» فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: «لاَ تَبْكِ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ تُصِيبُ الْجَائِعَ، إِذَا احْتَسَبَ (١) فِي دَارِ الدُّنْيَا». كَذَا فِي الْكَنْزِ (١/٤)

## ﴿ بُيُوتُ النَّبِيِّ لِلا تُسْرَجُ وَلا يُوقَدُ فِيهَا نَارٌ ﴾

وَأَخْرَجَ أَخْمَدُ (٢) - وَرُواتُهُ رُوَاهُ الصَّحِيحِ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيْنَا آلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْنِهِ بِقَائِمَةِ (٣) شَاةٍ لِيْلاً فَأَمْسَكُتُ وَقَطَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِصْبَاحٍ فَأَمْسَكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَيْرِ مِصْبَاحٍ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَيْرِ مِصْبَاحٍ فَأَلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! عَلَى مِصْبَاحٍ؟ قَالَتْ: لَـوْ كَالَا وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُ أَيْضاً - وَزَادَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! عَلَى مِصْبَاحٍ؟ قَالَتْ: لَـوْ كَالَا وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً البُوا عَلَى مِصْبَاحٍ اللهَيْنَا وَهُوَلَا اللهِ عَلَى مَصْبَاحٍ الْأَكْلَنَاهُ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٥/٥٥١)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً البُوا عَلَى مَنْ أَبِي هُرَيْدِرَهُ (٥/٥٥١)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً البُوا مِرْدَى مَا فِي الْكَنْزِ (٤/٨٥). وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْدِرَةً وَلاَ يُوقَدُ فِيهِ نَارٌ، إِلا مِلْكُنْزِ (٤/٨٥). وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْدِرَةً وَلاَ يُوقَدُ فِيهِ نَارٌ، إِلا وَحَدُوا وَدَكَالًا أَنْ اللهُ عَلَى التَرْغِيبِ (٥/٤٥)؛ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(١)أي طلب رضاء الله تعالى واعتد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها. (٢)في المسن (٢)أي طلب رضاء الله تعالى واعتد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها. (٢)في المسن (٩٤/٦) القائمة: واحدة قوائم الدابة. «إ-ح» (٤)كذا في الأصل والترغيب، ولعل «غير» زائما «ش» قلت: وفي مجمع الزوائد(١٢١/١) أيضا بدون لفظ غير برواية الطبراني (وكذا في ابن سعد. كما حاشية الكنز، وفي كنز الجديد(١٢١/٧) عن عائشة رضي الله عنها: «لوكان لنا ما نسرج به أكلناه». رو ابن جرير). «إنعام» (٥)الشهور العربية. (٦) جعلوا دهنا لأجسامهم ليزيل الرضوبة ويمنع البرد. حاشد الترغيب (٨)وقال أبو حاتم: يكتب حديثه الترغيب (٨)وقال أبو حاتم: يكتب حديثه

وَعِنْدَ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظِيَّهُ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ بِآلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ هِلَا لُّ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ لاَ يُوقَدُ فِي بُيُوتِهِمْ شَى ْءٌ مِنَ النَّارِ، لاَ لِخُبْزِ وَلاَ لِطَبِيخِ<sup>(۱)</sup>. قَالُوا: بِأَيِّ شَى ْء كَانُوا يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الأَسْوَدَان: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، وَكَانَ لَهُمْ حِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ – يَعِيشُونَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: الأَسْوَدَان: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، وَكَانَ لَهُمْ حِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ – جَزَاهُ مُ اللهُ خَيْرًا –، لَهُم مَنَائِحُ<sup>(۱)</sup> يُرْسِلُونَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ لَّبَسِرِ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ مَنَائِحُ<sup>(۱)</sup> يُرْسِلُونَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ لَّبَسِرٍ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ كَذَلِكَ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الشَّيْحَانُ (') عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ! يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُتًا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُلَاثَهُ أَيْفِ فَي الْبَيْتِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضاً عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنْ كُنّا لَنَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لاَ نُوقِدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَارًا وَّلاَ غَيْرَهُ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتْ: بِالأَسْوَدَيْنِ: بِالتَّمْرِ وَالْمَاءِ - إِذَا وَجَدْنَا - كَذَا فِي الْكَنْزِ (٤/٨٨). وَأَخْرَجَ النّرْمِذِيُّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَلاَعَتْ لِي بطَعَامٍ فَقَالَتْ: ولا يحتج به، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (١) في المسند (١٦٤/١). والمعنى مطبوخ. وفي أقرب الموارد: الطبيخ خاص بما له مرق وفيه لحم، وأما القليلة اليابسة ونحوها فلا تسمى طبيخا. (٣) همع منيحة كعطية وزنا ومعنى، وأصلها شاة أو بقرة أو ناقة تجعل لبنها لغيرك، يتنفع به نم يرد إليك. «إ-ح» (٤) في كتاب الرقاق - باب كيف كان عيش النبي الله المنها لغيرك، ومسلم في كتاب الزهد - باب في بيان أن معيشة النبي المرقاق - باب كيف كان عيش النبي الثالث، قوله: «يعيشكم» لزمى ثلاثة أهلة ونكملها في الشهرين: أي باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الثالث، قوله: «يعيشكم» بضم الياء من أعاشه الله تعالى. وقال النووي: من التعيش، وفي بعض النسخ: يغنيكم من الإغناء. حاشية البخاري (٢٤/٩) (٢٤) (٢) في المسند (٢٠٥٠).

(ج١ص٠١) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - تعمل الني الحوع) حياة الصحابة الله ما أشبع - فأشاء أن أبكي - إلا بكيت أد قُلت السم؟ قالت اذكر الحال التي فارق عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ الدُّنيا، وَاللهِ! مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ - كَذَا فِي عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ الدُّنيا، وَاللهِ! مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ - كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٥/١٤٨). وَعِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْهَا قَالَت اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خُبْزِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ المَدينَة حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. وَعِنْدَهُ أَيْضاً عَنْهَا قَالَت اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْدَهُ أَيْضاً عَنْهَا عَالَت مَا شَبِعَ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ - التَّمْرِ وَالْمَاء. كَمَا فِي الْكُنْزِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ﴿ مَا أَصَابَهُ عَلَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ مُرْسَلاً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَا يُوَاسِي النَّاسَ بِنَفْسِهِ (') حَتَّى جَعَلَ يُرَقِّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ('') وَمَا جَمَعَ بَيْنَ غَدَاءٍ وَّعَشَاءٍ ثَلاَثَةَ آيَامٍ ولاَةً حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَلَى يُرَقِّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ ('') وَمَا جَمَعَ بَيْنَ غَدَاءٍ وَّعَشَاءٍ ثَلاَثَةَ آيَامٍ ولاَةً حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ " عَنْ أَنسِ هِ إِنَّهَ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُ عَلَى خُوان ( ) وَ لَمْ يَأْكُلْ عَلَى خُوان ( ) وَ لَمْ يَأْكُلْ عَلَى خُوان ( ) وَ لَمْ يَالُكُلْ عَنْدِهِ قَطْ - كَذَا فِ خُبْزًا مُرَقَّقًا ( ) حَتَّى مَاتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا ( ) بِعَيْنِهِ قَطُ - كَذَا فِ التَّرْغِيبِ ( ١٥٣/٥).

وَأَخْرَجَ النَّرْمِذِيُ اللهِ عَنها. (٢) الأدم: الجلد. (٣) في كتاب الأطعمة - باب اخبر المرقق والأكل على الخوان والسفرة (١/٨). (٤) كغراب وكتاب: شيء مرتفع عن الأرض يأكل عليه النياس لتبلا يفتقر إلى التطأطؤ والانحناء. (٥) هو رغيف واسع رقيق. (٦) أي مشوية، فعيل بمعنى مفعول، وأصل السمط: أن ينزع صوف الثناة المذبوحة بالماء الحار، وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوى. النهاية، وقال في الفتح والعيني والتوشيح: وإنما يصنع ذلك في الصغير السن وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهما البادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، وثانيهما: أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده. حاشية البخاري (٧) في أبواب الزهد - باب ما جاء في معيشة الني المناق (٩/٢).

حياة الصحابة عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْمُتَتَابِعَة طَاوِياً ( ) وَ أَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَ إِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ الْجُوعِ فِي الدعوة إلى الله عَلَيْ الْمُتَتَابِعَة طَاوِياً ( ) وَ أَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَ إِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمُ الشَّعِيرَ. وَعِنْدَهُ أَيْضاً وَالْبُخَارِيِ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَيْنِهِ فَي أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةً مَصْلِيَّةً ( ) فَدَعَوْهُ فَأَبِي أَنْ يَأْكُلُ وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ ( ٥ / ١٤٨ ) ( ١٥١)

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ (٤) عَنْ أَنسِ شَرِيْتُهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها نَــاوَلَتِ النَّبـيَّ عَلِي كِسْرَةً مِّنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَقَالَ لَهَا:«هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلاَّثَةِ أَيَّـامٍ». وَأَخْرَجَـهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: قُرْصٌ (٥) خَبَرْأَتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُكَ بِهَذِهِ الْكِسْرَةِ. فَقَالَ - فَذَكَرَهُ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢١٢/١٠) - بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ -: وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. وَعِنْدَ ابْنِ مَاحَهْ(٦) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَالْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيـحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلِيْكَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ «الْحَمْدُ للهِ، مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُّنْذُ كَذَا وَكَذَا». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٥/٩١) وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (^ ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ضَيَّتُهُ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ النَّقِيَّ مِنْ (حِينَ)(١٠) ابْتَعَتَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. فَقِيلَ: هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ مُنْخُلٌ (١١)؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُنْخُلاً مِّـنْ (حِـينَ)(١١) ابْتَعَتَـهُ اللهُ حَتَّـى قَبَضَـهُ ا للهُ. فَقِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُولِ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَـا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَيْنَاهُ (١٢٠)- كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٥٣/٥). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (1)جائعا. «إُ-ح»، ثم إنه وقع في الترغيب: وأهله طاويا مقلوبا والتصحيح من الـترمذي. (٢)في كتــاب الأطعمة - بـاب مـا كـان النبي على وأصحابه يـأكلون(٨١٥/٢). (٣)مشــوية. «إ-ح» (٤)في المسـند (٢١٣/٣). (٥)قطعة مبسوطة مستديرة. (٦)في أبواب الزهد - بـاب معيشـة آل محمدﷺ(٢/٥١٦). (٧)أي حار. «إ-ح» (٨)في كتاب الأطعمة - باب ما كان النبيﷺ وأصحابه يــأكلون(٢/٤٨١). (٩)الخبز الأبيض الحوارى الذي نخل دقيقه مـرة بعـد مـرة. (١٠٠٠٠)كمـا في الـترغيب والبخـاري، وفي الأصل:«حيث». (١١)بضم الميم والخاء وفتحها: أي الغربال. «إ-ح» (١٢)أي بللناه بالماء وعجناه.

(ج١ص٢٠٤) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - تحمل النبي الجوع) حياة الصحابة عَنْ عَافِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا كَانَ يَبْقَى عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ قَلِيلٌ وَّلاَ كَثِيرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الشَّعِيرِ قَلِيلٌ وَّلاَ كَثِيرٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ: مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَائِدَةً رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِّنْ طَعَامٍ قَطَّ - كَذَا فِي التَرْغِيبِ (٥/١٥١). قَالَ الْهَيْثَمِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِّنْ طَعَامٍ قَطُّ - كَذَا فِي التَرْغِيبِ (٥/١٥١). قَالَ الْهَيْثَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَضْلَةً مِّنْ طَعَامٍ قَطُّ - كَذَا فِي التَرْغِيبِ (٥/١٥). قَالَ الْهَيْثَمِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا فَضْلَةً مِّنْ طَعَامٍ قَطُّ - كَذَا فِي التَرْغِيبِ (٥/١٥). قَالَ الْهَيْثَمِي

#### ﴿ وَضْعُهُ عَلَى بُطُونِهِمْ مِنَ الْجُوعِ ﴾ الْحَجَرَ عَلَى بُطُونِهِمْ مِنَ الْجُوعِ ﴾

وَأَخْرَجَ التّرْمِذِيُّ () عَنْ أَبِي طَلْحَةَ فَيْهَا قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجُوعَ وَرَفَعْنَا ثِيَابَنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ حَجَرٍ () عَلَى اللهُ نِنَا؛ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ حَجَرَيْنِ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٥/٢٥١). وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ ابْجَيْرٍ فَيْهَا وَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَى اللهُ فَي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ فَيْهَا وَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَى اللهُ فِي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ بُحَمْرٍ فَوضَعَهُ عَلَى المَانِ النّبِي عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

#### ﴿قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها في الشَّبَعِ﴾

و أَخْرَجَ الْبِخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضَّعْفَاءِ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْجُوعِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوَّلُ بَلاَء حَدَثَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيّهَا الشّبعُ (١)؛ فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ (١)فِي أَبُوابِ الزهد – باب ما جاء في معيشة النبي الشرور (٢٠/٣). (٢)وفي رواية: عن حجر: أي واحد، فالصحابة في وضعوا حجرا حجرا على بطونهم ليضغط على المعدة فلا تؤلمهم حرارة الجوع، فأراهم المحتون موضوعين لهذا الغرض ليزداد صبرهم. عن حاشية الترغيب (٣)شده عليه ليمنع عنه غائلة الجوع ويطرد عنه الفتور والوهن. (٤)متمتعة بأصناف الطعام ولذيذه وشهيه. حاشية الترغيب (٥)مترفهة فائزة بأنواع الفخر. (٦)غير مستورة تفضح على رؤوس الأشهاد وتذم وتعذب أمام الخلاتق يوم القيامة، والله تعالى المين المناف المعين عنهم فغفر لهم. (٧)مقدم لها أنواع الفخر، «وهو لها مهين» لا يستر قبائحها ولا يدخلها في زمرة من رضي عنهم فغفر لهم. (٧)مقدم لها أنواع الفخر، «وهو لها مهين» معرضها للحساب وكثرة السؤال مما اقترفت وتمتعت. «مهين لنفسه» معذبها بالزهد والورع واحتناب الشهوات والتفاني في طاعة الله والصبر والجوع «وهو لها مكرم» معظم مرق منعم؛ لأن العمل شاق في نفسه ومحمود العاقبة مسبب النواب الكثير. حاشية الترغيب (٨)الإكثار من الأكل والحرص على التمتع بأفخر الطعام.

حياة الصحابة فَ الله على المعلى المعلى المعلى الله - جوع النبي على وأهل بيته وأبي بكر وعمر) (ج اص٤٠٣) ومُطُونُهُمْ سَمِنَتْ أَبُدَانُهُمْ فَضَعُفَتْ قُلُوبُهُمْ (١) وَجَمَحَتْ شَهَوَ اتّهُمْ (١). كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٣/٣٠)

# جُوعُهُ ﷺ وَجُوعُ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ ")، وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرِ فَرُ إِنَّهُ بِالْهَاجِرَةِ (١) إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ عُمَرُ فَرُ اللهَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَّا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلاَّ مَا أَجِدُ مِنْ حَاقِّ<sup>(٥)</sup> الْجُوعِ. قَالَ: وَأَنَا وَ اللهِ! - مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ. فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالاً: وَاللهِ! مَـا أَخْرَجَنَـا إِلاَّ مَـا نَجِـدُهُ فِي بُطُونِنـا مِـنْ حَـاقً الْجُوعِ. قَالَ: «وَأَنَا - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! - مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ! فَقُومَا»، فَانْطَلَقُوا فَـأَتَوْا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَعْلِيَّهُ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَّخِرُ<sup>(١)</sup> لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ طَعَاماً كَانَ أَوْ لَبَنـاً فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ يَوْمَتِذٍ فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ فَأَطْعَمَهُ لأَهْلِهِ وَانْطَلَقَ إِلَى نَحْلَةٍ يَعْمَلُ فِيهِ. فَلَمَّا انْتَهَــوْا إِلَى الْبَابِ خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ[ﷺ] وَبِمَنْ مَعَـهُ. قَـالَ لَهَـا نَبِيُّ اللَّهِﷺ: «أَيْنَ آَبُو أَيُّوبَ؟ فَسَمِعَهُ(٧) - وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَحْلِ لَّهُ – فَجَاءَ يَشْتَدُّ فَقَـالَ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللهِ [عَلَيْ ] وَبِمَنْ مَعَهُ. يَا نَبِيَّ اللهِ! لَيْسَ بِالْحِينِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ. فَقَـالَ عَلَيْ : «صَدَقْتَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقَطَعَ عِذْقًا (^ ) مِّنَ النَّحْلِ فِيهِ كُلُّ مِّنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ (٩). فَقَـالَ ﷺ: (1)قلّ إيمانها بالله تعالى لكونها على اللذات واستمرارها في الترف، وغفلتها عن الله حــل وعــلا. حاشـية الترغيب (٧)زادت وكثر معاصيهم، قال في المصباح: ربما قيل: جمح إذا كـان فيـه نشـاط وسـرعة، وجمـح الفرس براكبه: استعصى حتى غلبه، والمعنى أن كثرة النعيم فتنة، ففيه: إرخاء العنان للنفس لتطغــى وتضــل، وتنسى حقوق الله جل وعلا. قال تعالى:﴿ويا أيها النـاس إن وعـد الله حـق فـلا تغرنكـم الحيـاة الدنيـا ولا يغرنكم بالله الغرور﴾. (٣)في(ص٣٥). «إنعام» (٤)اشتداد الحر نصف النهـــار. (٥)بتشــديد القـــاف: أي صادقه وشدته. «إ-ح» (٦)يحفظ. (٧)وفي الطبراني في الصغير:«فبصر به أبو أيوب». «إنعسام» (٨)بالكسسر، أي القنو من النخلة. «إ-ح» (٩)وفي الطبراني زيادة «وتذنوبه» (والتذنوب - بالفتح ويضم: البســر الذي =

(ج١ص٤٠٤)(تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع النبي ﷺ وأهل بيته وأبي بكر وعمر)حياةالصحابة ﴿ إِلَّهُمْ «مَا أَرَدْتَّ إِلَى هَذِهِ، أَلاَ جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَبُسْرِهِ وَلأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هَذَا. قَالَ:«إِنْ ذَبَحْتَ فَـلاَ تَذْبَحَـنَّ ذَاتَ دَرِّ»<sup>(۱)</sup> فَأَحَذَ عَنَاقًا (٢) أَوْ جَدْياً (٣) فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لإمْرَأَتِهِ: اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ. فَأَخَذَ نِصْفَ الْجَدْيِ فَطَبَحَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ. فَلَمَّـا أَدْرَكَ الطَّعَـامُ<sup>(١)</sup> وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَحَذَ مِنَ الْجَدْي فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ وَّقَــالَ: «يَــا أَبَــا أَيُّــوبَ. أَبْلِـغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ [رضي الله عنها] فَإِنَّهَا لَمَ ْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ». فَذَهَبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى فَاطِمَةَ. فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُبْزٌ، وَّلَحْمٌ، وَّتَمْرٌ، وَّبُسْرٌ، وَّرُطَبٌ؛ – وَدَمَعَتْ عَيْنَـاهُ -، وَالَّـذِي نَفْسِي بيَـدِهِ! إِنَّا هَـذَا هُـوَ النَّعِيـمُ الَّـذِي تُسْأَلُونَ عَنْـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ». فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَـالَ: «بَـلْ إِذَا أَصَبْتُـمْ مِّشْلَ هَـذَا فَضَرَبْتُمْ بـأَيْدِيكُمْ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ فَقُولُوا: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ؛ فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ<sup>(٥)</sup> بِهَذَا». فَلَمَّا نَهَضَ قَالَ لأَبِي أَيُّـوبَ:«ائْتِنَا غَـدًا»<sup>(١)</sup> وَكَـانَ لاَ يَـأْتِي أَحَدٌ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا إِلاَّ أَحَبَّ أَنْ يُحَازِيَهُ. قَالَ: وَإِنَّ أَبِا أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ؛ فَقَال عُمَرُ رَفِيْ إِذَ النَّبِيُّ عِلْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ غَدًا. فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَـهُ (٧)؛ فَقَـالَ: «يَـا أَبَا أَيُّوبَ! اسْتَوْص بهَا<sup>(٨)</sup> خَيْرًا فَإِنَّا لَمَ ْ نَرَ إِلاَّ خَيْرًا مَّا دَامَتْ عِنْدَنَا». فَلَمَّا جَاءَ بهَـا أَبُـو أَيُّوبَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ أَجِدُ لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرًا لَّهَا (٩) مِنْ أَنْ = بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه، والواحدة: تذنوبة). «إنعام»، وفي أقــرب المـوارد(٧/١): إن أول التمــر طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. (١)أي لبن (حليب). «إ-ح» (٢)كسحاب: الأنشى من أولاد المعز دون السنة. «إ−ح» (٣)من ولد المعز، ذكرها في السنة الأولى. «إ−ح» (٤)نضج واستوى. «ش» (٥)كفاف الشيء: مثله. يقال: هذا كفاف ذاك: مثلـه ومقـداره، المعنـي أنكـم إذا حمـدتم الله علـي المسلم ذلك الدعاء بلسانه وقلبه ويجعل للفقراء نصيبا مما أنعم الله به عليه فالشكر إنما يكون بالقول والعمل كما دلت عليه النصوص الشرعية. (٦)دعاه ليجازيه على معروفه هــذا. (٧)يعــني جاريتــه. (٨)أي اطلــب الوصية والنصيحة لها عن نفسك بــالتعليم والوعـظ. (٩)كمـا في مـوارد الظمـآن(ص٦٢٩) رقـم الحديـث (٩٥٣٦)، وفي الأصل والنرغيب:«له».

وَاَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ، وَآبُو يَعْلَى، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَابْنُ مَرْدُويْهِ (۱)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَمِلِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْبَحَطَّابِ فَقَالَ: خَرَجَكَ وَسُولُ اللهِ عَنْدَ الظَّهِيرَةِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرِ فَيْ فَيْهُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟» فَقَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: (هَمَا أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ يَا اللهِ! وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: هَمَا أَخْرَجَنِي اللّذِي أَخْرَجَكَمَا. فَقَعَدَ عُمَرُ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ هِمَا أَخْرَجَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ؟» قَالَ أَخْرَجَنِي اللّذِي أَخْرَجَكُمَا. فَقَعَدَ عُمَرُ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَا يُكِي يُحَدِّثُهُمَا ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بِكُمَا قُوَّةٌ تَنْطَلِقَانِ إِلَى النَّعْلِ فَتُصِيبَانِ طَعَاماً وَشَرَاباً وَّظِلاً؟» قَالَ: «سِيرُوا بِنَا إِلَى مَنْزِلَ أَبِي الْهَيْتُمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى اللهِ اللهُ الْمُنْذِرِيُّ (٥/١٣٤) وَعَلَالًا؟ كَمَا فَوْ مَنْ أَبِي الْهَيْتُمِ بُنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ إِلَى مَنْزِلَ أَبِي الْهَيْتُمِ بُنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِ إِلَى مَنْزِلُ أَبِي الْهَيْتُمِ وَمَرَّةً مُصُلِمً اللهُ الْمُنْذِرِيُ (٥/١٦١) وَاللّهُ عَنْهَا وَلَا الْمُنْذِرِيُ (٥/١٦٧) وَاللّهُ عَنْهَا وَلَا الْمُنْذِرِ يُ أَلْ الْمُنْذِرِيُ (٥/١٦١) وَاللّهُ عَنْهَا وَلَا الْمُنْذِرِ عُلُولِهِ الْقَصَّةَ النَّفَقَتُ مُرَّةً مَّعَ أَبِي الْهَيْثُمُ وَمَرَّةً مَّعَ أَبِي أَيْوبَ وَضَعَمَا اللهُ عَنْهَا واللهُ عَنْهِما ﴿ اللهُ عَنْهُما وَمَوْ عَلَى اللهُ عَنْهُما فَي اللهُ عَنْهُما فَي اللهُ عَنْهُمَا وَلَوْمَةً وَلَا عَلَاهُ عَنْهُما وَقَالَ الْمُؤْدِقِ اللهُ عَنْهُما عَنْهُما وَلَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُما وَلَوْمَةً وَلَا عَلَى الْهُمُ الْمُؤْدِقِ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَنْهُما وَلَا الْمُؤْدِقُ الْعَلَالُ الْمُؤْدِقُ اللّهُ عَنْهُمَا وَلَوْمَ اللّهُ عَنْهُمَا الللهُ عَنْهُمَا اللهُ الْمُؤْدِقُ اللهُ عَنْهُمَا الْمُؤْدِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْدِقُ الْمُعْرِقُ

و أخررَجَ الطَّبرَانِيُّ - بإسْنَادٍ حَسَنٍ - عَنْ فَاطِمةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَاهَا يَوْماً فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنَايَ» - يَعْنِي حَسَناً وَّحُسَيْناً - رضي الله عنهما؟ قَالَتْ: أَصْبُحْنَا وَلَيْسَ فِي بَيْتِنَا شَيْءٌ يَّذُوقُهُ ذَائِقٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ ضَيَّةٍ اَذْهَبُ بِهِمَا فَإِنِي أَتَخَوَفُ أَنْ يَبْكِيَا عَلَيْكِ وَلَيْسَ فِي بَيْتِنَا شَيْءٌ يَّذُوقُهُ ذَائِقٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ ضَيَّةٍ النَّيهُ وَعَدَهُمَا يَبْكِيا عَلَيْكِ وَلَيْسَ عِنْدَكِ شَيْءٌ، فَذَهَبَ إِلَى فُلاَن الْيَهُودِيِّ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ النَّبِي كَتَافِ فَوجَدَهُمَا يَبْكِيا عَلَيْكِ وَلَيْسَ مِردويه: اسمه أحمد بن محمد ابن موسى المروزي. «إظهار» (٢) في كتاب الأشربة - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه إلى السند كقوله في المؤطأ: «بلغي عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله عنه الله عنه (وبلاغات مالك كلها السند كقوله في المؤطأ: «بلغي عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله عنه الإصام مالك كلها وحيحة إن شاء الله تعالى). مقدمة الأوجز (٢٠/١٣) (٤) وقد رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرح في أكثرها بأنه أبو الهيثم وتقدم في رواية الطبراني أنه أبو أيوب الأنصاري. والظاهر إلى وقد توك المؤفي هذه العبارة المحتوارا وقد زدناها للتوضيح. راجع التزغيب

(ج١ص٢٠٥) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع النبي على وأهل يبته وأي بكر وعمر) حياة الصحابة في يَلْعَبَان في شَرَبَةٍ (١) ، بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضْلٌ مِّنْ تَمْرٍ . فَقَالَ: ﴿ يَا عَلِيُّ ! أَلاَ تُقْلِبُ ابْنَيَّ قَبْلَ أَنْ يَلْعَبَان فِي شَرَبَةٍ (١) ، بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَضْلٌ مِّنْ تَمْرٍ . فَقَالَ: ﴿ يَا عَلِيُّ ! أَلاَ تُقْلِبُ ابْنَيَّ قَبْلَ أَنْ يَشْدَدُ الْحَرُّ ؟ ﴾ قَالَ: أَصْبَحْنَا وَلَيْسَ فِي بَيْتِنَا شَيْءٌ ، فَلَوْ جَلَسْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ! حَتَى اجْتَمَعَ لِفَاطِمَة فَضْلٌ مِّنْ تَمْرٍ ، أَحْمَعَ لِفَاطِمَة فَضْلٌ مِّنْ تَمْرٍ ، فَجَعَلَهُ فِي خِرْقَةٍ ثُمَّ أَقْبُلَ، فَحَمَلَ النَّبِي عَلَيْ أَحَدَهُمَا وَعَلِيٌّ الآخَرَ حَتَى (أَقْلَبَاهُمَا) (٢) . كَذَا فَي التَرْغِيبِ (٥/١٧١) ؛ وقالَ الْهَيْشَمِيُّ (٠/٢١٦) : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ ( ؟ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّ عَلِيَّا فَلْفَا عَالَى: لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنِّي لأَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلَغُ أَرْبَعِينَ رَجَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَنَ ( ١٠) أَلْفاً -. وَرِجَالُ الرِّوايَةِ نِ وَإِنَّ صَدَقَتِيَ الْيَوْمَ لأَرْبَعُونَ ( ١٠) أَلْفاً -. وَرِجَالُ الرِّوايَةِ نِ وَإِنَّ صَدَقَتِيَ الْيَوْمَ لأَرْبَعُونَ ( ١٠) أَلْفاً -. وَرِجَالُ الرِّوايَةِ نِ وَإِنَّ صَدَقَتِي الْيَوْمَ لأَرْبَعُونَ ( ١٠) أَلْفاً عَلَى رَوايَة أَخْرَى وهو الصواب: (١) بفتح الرَّاء: حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه. «إ-ح»، وفي مجمع الزوائد ( ١٠) عنه ( ١٦ / ٢١٦): سرية - بالسين المهلمة والياء المثناه تحت. «إنعام» ( ٢) كما في رواية أخرى وهو الصواب: أي صرفاهما من هذا الفناء إلى المنزل، وفي الأصل والترغيب: «أقلبهما». ( ٣) ملقى. «إ-ح» ( ٤) أي ساعة يسيرة. «إ-ح» ( ٥) الذيب يجلبون الميرة والمتناع إلى المدن. «إ-ح» ( ٦) بالضم: شعر الناصية. «إ-ح» (٧) توجيه الحديث: أن يقال: إن هذه القصة وقعت قبل أن ينزل حكم تعريف اللقطة وأكل الطعام كان للاضطرار. حاشية أبي داود ( ٨) في كتاب الزكاة - باب اللقطة. ( ٩) في المسند ( ١٩ و الأصل ( أي الهيثمي): «لأربعين». «إ-ح»

حياة الصحابة ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ حَرَى سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهِ ا

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها: قَالَ لَهَـا رَسُولُ اللهِ عَلَٰهِ: «اصْبِرِي، فَوَ اللهِ! مَا فِي آلِ مُحَمَّدٍ شَىٰءٌ مُّنْذُ سَبْع، وَلاَ أُوقِدَ تَحْتَ بُرْمَةٍ (١) لَهُمْ مُنْذُ ثَلاَثٍ، وَاللهِ! لَوْ سَأَلْتُ اللهَ يَجْعَلُ جِبَالَ تِهَامَةَ (٢) كُلَّهَا ذَهَبًا لَّفَعَلَ». كَذَا فِي الْكَنْزِ (٤٢/٤)

# جُوعُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ ضِيْكِهُ

وقِصَّةُ سَعْدِ فَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذِكُو أَنَّهُ أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٩٣١) عَنْ سَعْدِ فَيْهِ قَالَ: كُنَّا قَوْمًا يُصِيبُنَا ظَلَفُ (٢) الْعَيْشِ بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَشِدَّتُهُ؛ فَلَمَّا أَصَابَنَا الْبَلاَءُ اعْتَرَفْنَا (١) لِلْدَلِكَ وَمَرَنَّا (١) الْعَيْشِ بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَشُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَبَرْنَا (١) لَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّيْلِ أَبُولُ، وَإِذَا عَلَيْهِ وَصَبَرْنَا (١) لَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّيْلِ أَبُولُ، وَإِذَا قَطْعَةُ جِلْدِ بَعِيرٍ، فَأَخَذُتُهَا فَعَسَلْتُهَا ثُمَّ أَحْرَقْتُهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ حَجَرَيْن ثُمَّ أَسْتَقُهُا (٨) وَشَرِبْتُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَقَوِيتُ عَلَيْهَا ثَلاَثًا.

وأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ (٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ هَلِيَّهُ قَالَ: إِنِّي لأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ (١٠). وَلَقَدُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيِّ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ (١١) فِي سَبِيلِ اللهِ (١٠) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(ج ١ص ٤٠٨) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع المقداد بن الأسود فظينه) حياة الصحابة في وَهَذَا السَّمُرِ (١) حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطُ (٢). كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (١٧٩/٥). وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيةِ (١٨/١) وَابْنُ سَعْدٍ (٩٩/٣) بِنَحْوِهِ.

## جُوعُ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ وَصَاحِبَيْهِ وَاللَّهُ

أُخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٧٣/١)(٢) عَن الْمِقْدَادِ بْن الأَسْـوَدِعَيْظِيَّهُ قَـالَ: جئـتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي قَدْ كَادَتْ تَذْهَـبُ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَـا مِـنَ الْجَهْـدِ<sup>(٤)</sup> فَجَعَلْنَـا نَعْـرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَقْبَلُنَا أَحَدٌ (٥)، حَتَّى انْطَلَقَ بنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى رَحْلِهِ - وَلَالَ مُحَمَّدٍ ثَلاَثُ أَعْنُز يَّحْتَلِبُونَهَا -. فَكَانَ النَّبِيُّ يُسُوزِّعُ (٦) اللَّبَنَ بَيْنَنَا وَكُنَّا نَرْفَعُ(٧) لِرَسُولِ اللَّهِﷺ نَصِيبَهُ. فَيَجىءُ فَيُسَـلَّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُ الْيَقْظَـانَ وَلاَ يُوقِظُ النَّائِمَ (^). فَقَالَ لِيَ الشَّيْطَانُ: لَوْ شَرِبْتَ هَـذِهِ الْجُرْعَةَ (٩)؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِينٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ (١٠)، فَمَا زَالَ بِي حَتَّى شَرِبْتُهَا. فَلَمَّا شَـرِبْتُهَا نَدَّمَنِي (١١) وَقَـالَ: مَـا صَنَعْت؟ يَجِيءُ مُحَمَّدٌ ﷺ فَلاَ يَجِدُ شَرَابَهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكَ. وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَشَربَا شَرَابَهُمَا وَنَامَا، وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ يَأْحُذْنِيَ النَّوْمُ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ(١٢) لِي إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي بَدَتْ مِنْهَا قَدَمَايَ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ بَدَا رَأْسِي. وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا كَانَ يَجِيءُ فَصَلَّى مَــا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى شَرَابِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: يَدْعُو عَلَيَّ الآنَ <u>= يشبه اللوبيا، وقيل: ثمر العضاه يقال له الطلح أيضا. (١)ضرب مـن شـجر الطلـح. وفي روايــة أخــرى عنــد</u> البخاري بلفظ:«إلا الحبلة وورق السمر». (٢)أي لا يختلط نجوهم:(أي غائطهم) بعضه ببعض لجفافه ويبسه. «إ-ح» (٣)وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيشاره(١٨٤/٢). (٤)بفتح الجيم: وهو الجوع والمشقة. (٥)هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم على الأيقاظ في موضع فيه نيام، أو من في معناهم وأنه يكون سلاما متوسطا بـين الرفـع والمخافتـة بحيـث يسمع الأيقاظ ولا يحوّش على غيرهم. النووي (٩)تروى بالضم والفتح، فالضم: الاسم من الشرب اليسير، والفتح للمِرة، فالضم أشبه هنا. (• 1 )يعني يخصونه ويكرمونه بالضيافة ويهيئون لــه نزلـه. (١ ١ )أي جعلــني أنــدم وآسف وأحزن، وهكذا دائما الشيطان يفعل؛ فعلينا بالاحتراز منه. (١٢)هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه.

## جُوعُ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِيْهَ

﴿ شَدُّ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ ﴾

أخرَجَ أَحْمَدُ (١) غيه ما كان النبي الله من الحلم والأخلاق الرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه؛ فإنه الله عن نصيبه من اللبن وفيه أيضا الدعاء للمحسن والحادم ولمن يفعل خيرا. عن النووي (٢) السكين العريضة. «إ-ح» (٣) جمع حافل: أي ممتلتة الضروع. «إ-ح» (٤) هي زبد اللبن الذي يعلوه، وهي بفتح الراء وضمها وكسرها. النووي (٥) معناه: أنه كان عنده حزن شديد حوفا من أن الذي يعلوه، وهي بفتح الراء وضمها وكسرها. النووي (٥) معناه: أنه كان عنده حزن شديد حوفا من أن يدعو عليه النبي الله الكونه أذهب نصيب النبي الله وتعرض الأذاه، فلما علم أن النبي الله قد روي وأجيب دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه، المهاب من كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي الله وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وحمله ذلك على يده، وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أو لا وحسنه آخرا. النووي (٦) أي إنك فقلت سوأة من الفعلات فما هي؟ (٧) أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجيئع من فضل الله تعالى. النووي (٨) يعني المسند (١٥) أي المسند (١٥) أي المسند (١٥) أي المسند و١٥) أ.

(ج١ص٤١٠) (تحمل الجـوع في الدعـوة إلى الله - جوع أبي هريرةﷺ حياةالصحابة﴿ اللهِ لأَعْتَمِدُ<sup>(١)</sup> بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ<sup>(٢)</sup> عَلَى بَطْنِي مِـ, الْجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُـو بَكْرِ ضَلِيَّا لِهُ فَسَـأَلَٰهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ عَجَلًا – مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيَسْتَتْبَعَنِي "" فَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ عُمَرُ ضَلَّتُهُ فَسَأَلُهُ عَنْ آيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللهِ - مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيَسْتَتْبَعَنِي فَلَمْ يَفْعَلْ - فَمَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ فَعَرَف مَا فِي وَجْهِي (٤) وَمَا فِي نَفْسِي فَقَالَ: «أَبَا هُرَيْرَةً!» قُلْتُ لَهُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَا «الْحَقْ»، وَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي؛ فَوَجَدْتُ لَبَناً فِي قَدَحٍ. قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَــذَا اللَّبَـنُ؟ فَقَالُوا: أَهْدَاهُ لَنَا فُلاَنٌ – أَوْ آلُ فُلاَنِ –. قَالَ:«أَبَـا هِـرٍّ!» قُلْـتُ لَبَيْـكَ يَـا رَسُـولَ اللهِ قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ <sup>(°)</sup> فَادْعُهُمْ لِي». قَالَ: - وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ يَأْوُوا إِلَى أَهْلِ وَّلاَ مَالِ، إِذَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٌ أَصَابَ مِنْهَا وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِّنْهَـ وَإِذَا جَاءَتُهُ الصَّدَقَةُ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمَ ْ يُصِبْ مِنْهَا -. قَــالَ: وَأَحْزَننِي ذَلِكَ وَكُنْــْ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنَ اللَّبَن شَرْبَةً<sup>(٦)</sup> أَتَقَوَّى بهِ بَقِيَّةَ يَوْمِي وَلَيْلَتِـي. وَقُلْتُ: أَنَـا الرَّسُولَا فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ كُنْتُ أَنَا الَّذِي أُعْطِيهِمْ؛ وَقُلْتُ: مَا يَبْقَى لِي مِنْ هَذَا اللَّبَن، وَ لَمْ يَكُنْ مِّ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ. فَانْطَلَقْتُ فَدَعَوْتُهُمْ. فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَذِنَ لَهُمْ؛ فَأَخَذُ مَجَالِسَهُمْ مِّنَ الْبَيْتِ. ثُمَّ قَالَ: «أَبَا هِرًّ! خُذْ فَأَعْطِهمْ» فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهم فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى؛ ثُمَّ يَرُدُّ الْقَدَحَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ وَدَفَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ في يَدِهِ وَبَقِيَ فِيهِ فَضْلَةٌ<sup>(٧)</sup> ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَ (١)أي ألصق. (٢)قال العلماء: فائدة شد الحجر: المساعدة على الاعتدال والانتصاب. فتح البار (٢٤٢/١١) (٣)أي يطلب مني أن أتبعه ليطعمني. فتح الباري (٤)من صفرة اللون ورثاثة الهيئة. «وما نفسي» من الجوع وطلب الطعام. «الحق» من اللحوق: أي اتبعني. هامش البخاري (٥)والصفة: مكان مؤخر المسجد النبوي الشريف أعد لنزول الغرباء فيه من لامأوى له ولا أهل، وقال ابن حجر: وكانت ه في مؤخر المسجد معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين، وكانوا يكثرون تارة حتى يبلغوا نحو المائتين بــل أر؛ مائة قاله أبو نعيم، ويقلون أخــرى لإرســالهم في الجهــاد وتعليــم القــرآنﷺ جميعــا. (٦)الشــربة: المـرة مـ الشرب والجرعة، والشربة: مقدار ما يروي من الماء. (٧)أي بقية.

حياة الصحابة عَنَّمُ (تَحمل الحوع في الدعوة إلى الله - جوع أبي هريرة عَنَّهُ (ج ١ص ٤١) وَ نَظَرَ إِلَيَّ وَتَبسَّمُ () وَقَالَ: «أَبا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَاقْعُدْ فَاشْرَبْ» قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ فَقُولُ لِي: «اشْرَبْ»، فَأَشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ: لاَ، وَالَّذِي لِي: «اشْرَبْ»، فَأَشْرَبُ حَتَّى قُلْتُ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَجِدُ لَهُ فِيَّ مَسْلَكًا. قَالَ: «نَاوِلْنِي الْقَدَحَ»، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنَ الْفَضْلَةِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا البُخَارِيُّ! وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: صَحِيحٌ - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ مِنَ الْفَضْلَةِ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

#### ﴿ مَا أَصَابَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيْنَهُ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُا قَالَ: أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثَةُ آيَّامٍ لَمْ أَطْعَمْ، فَحِيْتُ أُرِيدُ الصَّفَّةَ فَجَعَلْتُ أَسْقُطُ. فَجَعَلَ الصَّبْيَانُ يَقُولُونَ: حُنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنَاهُ الْمَجَانِينُ؛ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفَّةِ. فَوَافَقْتُ أَلَى رَسُولَ فَجَعَلْتُ أَنَاهُ الْمَجَانِينُ؛ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفَّةِ. فَوَافَقْتُ أَلَى مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَلَيْ الصَّفَّةِ وَهُمْ يَا كُلُونَ مِنْهَا، فَجَعَلْتُ اللهِ عَلَيْهِ أَتِي بِقَصْعَتَيْنِ مِّنْ ثَرِيدٍ (1). فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ الصَّفَّةِ وَهُمْ يَا كُلُونَ مِنْهَا، فَجَعَلْتُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

و أَخْرَجَ البُخَارِيُّ (٢) و الترْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ (٢) كَانه فَلَّ كَان تَفْرِس فِي أَبِي هريرة ما كان وقع في توهمه أن لا يفضل له من اللبن شهىء فلذلك تبسم الله إشارة إلى أنه لم يفته شهىء. (٢) في كتاب الرقاق - باب كيف كان عيش النبي الشرور (٣) (٣)، (٣) و والترمذي في أبواب القيامة - باب بلا ترجمة تحت باب ما جاء في صفة أواني الحوض (٧١/٢). (٣) أي صادفت. (٤) وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، ومن أمثالهم: المثريد أحد اللحمين، وربما كان أنفع وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثرد بمرقته. حاشية البخاري (٥) أتمدد قائما. (٦) فيه معجزة لرسول الله على وإثبات البركة في القليل إذ أشبع الله أبا هريرة من لقمة واحدة. حاشية البرغيب أبواب الاعتصام - باب ما ذكر النبي الشي وحض على اتفاق أهل العلم إلخ (١٠٨٩/٢)، والترمذي في أبواب الزهد - باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي الشي الله العلم الخراك ١٠٨٩/٢)، والترمذي في أبواب الزهد - باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي الشي الله العلم الخراك (٥) أ

هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحِرُ ( ْ ) فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرٍ رَسُولِ اللهَ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنَّ بِيَ الْجُنُـونَ وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوعُ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٣٩٧/٣)؛ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ۚ أَبُـو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣٧٨/١)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ بِنَحْوِهِ؛ وَابْنُ سَعْدٍ ق٢(٤/٣٥) نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَلَقَـدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحيرٌ لاِبْنِ عَفَّانَ وَابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ<sup>(٥)</sup> رِحْلِي أَسُوقُ بِهِمْ إِذَا رَكِبُــوا وَأَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا. فَقَالَتْ لِي يَوْماً: لَتَرِدَنَّهُ (٦) حَافِياً وَّلَتَرْكَبَنَّهُ قَائِماً. قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لَهَا: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً وَّلَتَرْكَبِنَّهُ (وَهُــوَ قَـائِمٌ)(٧) وَفِي رِوَايَـةٍ لابْـنِ سَـعْدٍ (^^ قَبْلَهَا: عَنْ سَلِيم بْن حَيَّانَ (٩) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي اللَّهُ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِيماً وَّهَاجَرْتُ مِسْكِيناً وَكُنْتُ أَجيرًا لَّبُسْرَةَ بنْـتِ غَـزْوَانَ بطَعَـام بَطْنِـي وَعُقْبَـةِ رجْلِي، فَكُنْتُ أَخْدِمُ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو (١٠) إِذَا رَكِبُوا، فَزَوَّجَنِيهَا اللهُ؛ فَالْحَمْدُ للهِ الّـذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَاماً (١١١) وَّجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَاماً (١٢)

(١)أي مصبوغان بالطين الأحمر. (٢)الكتان: نبات زراعي زهرته زرقاء جميلة وغرته عليقة مدورة تعرف باسم بذر الكتان يعتصر منها الزيت الحار ويتخذ من أليافه النسيج المعروف، وبالأردية: «السي كا يسوده». (٣) بفتح الباء الموحدة فيهما، وتشديد الحاء المعجمة وتخفيفها: وهي كلمة تقال عند الرضى والإعجاب، وقال الجوهري: هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وقد يكرر للمبالغة. (٤)أي أسقط «مغشيا علي»: حال، أي مغمى علي من الجوع. «يُرى»: أي يظن. (٥)العقبة - بالضم: النوبة فكأنه شرط الأجر طعام بطنه وركوب البعير بالنوبة وإضافة الرجل إلى العقبة لملابسة بينهما. حاشية ابن ماجه(١٦١١)، وذكر في الإصابة في ترجمة أبي هريرة القصة وفيها: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان لنفقة رحلي وطعام بطيني إلخ، وفي منتخب الكنز(١١٧٥): «على عقيبة رحلي، وشبع بطني». «إنعام» (٦)أي لتحضرن المركب ولتأتينه ماشيا بلا خف و لا نعل. (٧)كما في الكنز الجديد(١٧٦/١)، وزاد: قال وكانت في أبي هريرة مزاحة، وفي الأصل: «قائمة». (٨)وأخرجه أيضا ابن ماجه في أبواب الرهون - باب إجارة الأجير على طعام بطنه إلح(١٧٨/٢) (٩)كما في ابن ماجه، وفي التقريب: هو حيان الهذلي البصري ثقة، وفي الأصل: «جبان» وهو خطأ مطبعي. (١٠)ي أسوق الإبل وأحثها على السير بالغناء. (١١)أي نظام الأمر وبه تقوم أمور وهو خطأ مطبعي. (١٠)أي قدوة في الدين، فهذا إظهار نعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى ﴿وأمال هذا كثيرة من الصحابة في أبواب بعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى ﴿وأمال هذا كثيرة من الصحابة في والتابعين ومن بعدهم من الصالحين، وإنما المنوع خبعمة وبك فحدث و وأمثال هذا كثيرة من الصحابة في والتبعين ومن بعدهم من الصالحين، وإنما المنوع خبير المناء وأمثال هذا كثيرة من الصحابة في النبين ومن بعدهم من الصالحين، وإنما المنوع خبيرة من المنابعة على المنوع خبيرة من العدين، وإنها المنوع خبيرة من الصحابة في الدين، في المنوع خبيرة من الصالحين، وإنها المنوع خبيرة من الصالحين، وإنها المنوع خبيرة والتابعة في المنوع خبيرة والتابعة في المنوع بعدي المنابعة في المنوع ألم المنابعة في المنابعة في المنابعة في المنوع ألميرة المنابعة في المنوع ألمنابعة في المنوع ألمن المنابعة في المنابعة في

# جُوعُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: كُنْتُ مَرَّةً فِي أَرْضٍ أَقْطَعَهَا النَّبِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً وَالزُّبِيْرِ - رضي الله عنهما - فِي أَرْضِ يَنِي النَّضِيرِ، فَخَرَجَ الزُّبِيْرُ مَعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَلَنَا جَارٌ مِّنَ الْيَهُودِي الله عنهما - فِي أَرْضِ يَنِي النَّفِي وَلَنَا جَارٌ مِّنَ الْيَهُودِي الله عنهما عَلَى مَا لَمْ يَدْخُلْنِي مِنْ شَيْءَ قَطُّلًا )، وَأَنَا حَامِلٌ بِابْنِتِي خَلِيجَةَ فَلَمْ أَصْبِرْ. وَانَظَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةِ الْيَهُودِيِّ أَقْتَبِسُ (٧) مِنْهَا نَارًا لَّعَلَّهَا تُطْعِمُنِي - وَمَا بِي مِنْ عَنْ شَيْءَ وَرَأَيْتُهُ ازْدَدْتُ شَرَها اللهِ وَيَّةِ فَقَالَ: أَدَخَلَ عَلَيْكُمْ حَاجَةٍ إِلَى النَّارِ - فَلَمَّا شَمَمْتُ الرِّيحَ وَرَأَيْتُهُ ازْدَدْتُ شَرَها اللهُ وَيَّةِ فَقَالَ: أَدَخَلَ عَلَيْكُمْ حَاجَةٍ إِلَى النَّارِ - فَلَمَّا شَمَمْتُ الرِّيحَ وَرَأَيْتُهُ ازْدَدْتُ شَرَها الله وَيَّةِ فَقَالَ: أَدَخَلَ عَلَيْكُمْ حَاجَةٍ إِلَى النَّارِ - فَلَمَّا شَمَمْتُ الرِّيحَ وَرَأَيْتُهُ ازْدَدْتُ شَرَها الله وَيَّةِ فَقَالَ: أَدَخَلَ عَلَيْكُمْ عَالَتُهُ وَيَّةٍ فَقَالَ: أَدْخُو الله فَعَرَاتُ الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَى المَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالِهُ وَلَى الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

(ج١ص١٤) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع عامة أصحاب النبي على حياة الصحابة على أَحَدٌ؟ قَالَتْ: الْعَرَبِيَّةُ تَقْتَبِسُ نَارًا. قَالَ: فَلاَ آكُلُ مِنْهَا أَبدًا أَوْ تُرْسِلِي إِلَيْهَا مِنْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْهَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْ بِقُدْحَةٍ - يَعْنِي غُرْفَةً -(١)، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ تِلْكَ الأَكْلَةِ إِلَيَّ بِقُدْحَةٍ - يَعْنِي غُرْفَةً -(١)، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ تِلْكَ الأَكْلَةِ - كَذَا فِي الإصابة (٢٨٤/٤). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٦٦٦/٨): وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَة، وَحَدِيثُهُ حَسَنَ؟ وَبَيْةٍ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى.

# جُوعُ عَامَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ - رضي الله عنهم هُوعُ عَامَّةِ أَصْحَابَةَ فِي مِنَ الْجُوعِ وَالْقُرِّ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ ﴾

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي جِهَادٍ (٢) وَ اللهِ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ عَلَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَدِّدُ وَسَدِّبُتُمُوهُ! وَاللهِ! لَوْ رَأَيْتُنَا مَعَهُ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ (٢) وَهُو يَقُولُ: أَبُوهُ: اتَّقِ اللهَ وَسَدِّدُ (٢) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَهُ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ (٢) وَهُو يَقُولُ: (مَنْ يَذْهَبُ فَيَأْتِينَا بَخَبَرِهِمْ - جَعَلَهُ اللهُ رَفِيقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -؟» فَمَا قَامَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ «مَنْ يَذْهَبُ فَيَأْتِينَا بَخَبَرِهِمْ - جَعَلَهُ اللهُ رَفِيقِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -؟» فَمَا قَامَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ مِنْ عَنْ صَمِيمٍ (٥) مَا بِهِمْ مِّنَ الْجُوعِ وَالْقُرِّ (٢)، حَتَّى نَادَى فِي الثَّالِثَةِ: يَا حُذَيْفَةً وَعَلَيْكُ اللهُ وَعْ وَالْقُرِّ (٢)، حَتَّى نَادَى فِي الثَّالِثَةِ: يَا حُذَيْفَةً وَعَلَيْكِ اللهُ وَعْ وَالْقُرِّ (٢) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ - كَذَا فِي الإصَابَةِ (٤/٥٦). وَسَيَأْتِي حَدِيثُ حُذَيْفَةً وَعَيْكُ اللهُ فِي تَحَمُّلُ الْقُرِّ بِمَعْنَاهُ.

وأَخْرَجَ الْبَرَّارُ - بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيْكُنْهُ قَـالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَحَدِكُمْ الْجُوعِ فِي وَجُوهِ أَصْحَابِهِ فَقَـالَ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ الراوي المُعنى. (٢) وفي الهيمي الله ابن بكير: القدحة: الغرفة، فالمؤلف - رحمه الله تعالى - نقل كلام الراوي بالمعنى. (٢) الأنصاري السلمي، قال أبو نعيم: يعد في المصريين. الإصابة (٣) أي اطلب بعملك السداد والاستقامة وهو القصد في الأمر والعدل فيه. النهاية (٤) كانت في ذي القعدة سنة خمس. (٥) الصميم من البرد والحر: أشده. (٦) البرد. (٧) الصحيح في هذه النسبة فتح الدال، ولكن الناس يضمونها، هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعد الرازي الدولابي الوراق الأنصاري مولى الأنصار، وظني أنه نسب بعض أجداده إلى عمل الدولاب، وكان من أهل صنعة الحديث يحسن التصنيف من كتبه «الكنى والأسماء» تـوفي وهو قاصد إلى الحج بين مكة والمدينة بالعرج في ذي القعدة سنة ٢٠ هـ. الأنساب للسمعاني

حياة الصحابة والمنظمة (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع عامة أصحاب الني الله (ج ١ص ٤١٥) الْقَصْعَةِ مِنَ التَّرِيدِ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا» (١). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ.

الكَ دَرِبُلُ أَنْتُمُ الْيُوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٢/٣٤)

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا - بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَيُّا اللهُ قَالَ: إِنْ كَانَ لَرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لاَّ يَجِدُ شَيْئاً يَّأْكُلُهُ فَيَأْخُذُ الْجِلْدَةَ لَرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لاَّ يَجِدُ شَيْئاً يَّأْكُلُهُ فَيَأْخُذُ الْجِلْدَةَ يَشُويِهَا فَيَأْكُلُهَا، فَإِذَا لَمَ يَجِدُ شَيْئاً أَخَذَ حَجَرًا فَشَدَّ صُلْبُهُ (٢). كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٥/١٧٩)

﴿ وُقُوعُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عِنْ مِنْ قِيَامِهِمْ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْجُوعِ وَالضُّعْفِ

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ (٣): وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مِنْ الْخَصَاصَةِ (٥) رَجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ (٥) رَجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ (٥) - وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ - حَتَّى يَقُولَ الأَعْرَابُ: هَوُلاَءِ مَجَانِينُ - أَوْ مَجَانُونَ (٢)-. فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَعْلِيُ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَوْدَادُوا عَلَى رَسُولُ اللهِ يَعْلِي السَّرِعَ اللهِ عَلْمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَوْدَادُوا فَيَ التَّرْغِيبِ (١٧٦٥)؛ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٣٩٨) مُخْتَصَرًا.

﴿ أَكُلُ الصَّحَابَةِ عِنْ الْوَرَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَى وَبَعْضُ قِصَصِهِمْ فِي تَحَمُّلِ الْجُوعِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَسِ فَيْ عَالَ: إِنْ كَانَ السَّبْعَةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَلْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَنْ أَنْسِ فَيْ عَنْ أَنْسِ فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةُ (١٠) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللَّهُمْ جُوعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ. قَالَ: فَأَعْطَانِي النَّبِيُ عَلَيْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، لِكُلِّ إِنْسَانِ تَمْرَةٌ. كَذَا فِي النَّرْغِيبِ (١٧٨/٥). (١) أي يقدم إليكم الأطعمة صباحا ومثلها مساء، يريد سعة العيش. (٢) قوّاه بربط الحجر على البطن.

(٣)في أبواب الزهد - باب معيشة أصحاب النبي ﷺ (٩/٢). (٤)أي يسقط. (٥)هي الفاقة والجوع. (٦)والأفصح: «بحانين» جمع تكسير لمحنون، والمجانون شاذ كقراءة ﴿تلوا الشياطون﴾. حاشية الـترمذي (٧)أي الورق الساقط. «إ-ح» (٨)أي حوانب فمهم. «إ-ح» (٩)قال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره، وتوفي سنة ١٦٦ هـ. (١٠)في أبواب الزهد - باب معيشة أصحاب النبي ﷺ وأحرب النبي الأطعمة - باب ماكان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون إلخ(٨١٤/٢).

وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدِ (٤/٣٢٩) (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ يَوْماً مِّنْ بَيْتِي إِلاَّ الْمُوعُ، فَوَجَدْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالُوا: إِلاَّ الْمُوعُ، فَوَجَدْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا: يَعْنُ - يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا أَخْرَجَنَا إِلاَّ الْمُوعُ. فَقَالُوا: نَحْنُ - وَاللهِ! - مَا أَخْرَجَنَا إِلاَّ الْمُوعُ. فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَاءَ بِكُمْ هَذِهِ السَّاعَة؟ فَقُمْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكُمْ هَذِهِ السَّاعَة؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ جَاءَ بِنَا الْمُوعُ ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مَنْ وَاللهِ عَلَى عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَنَ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْحَنْدَقِ (٧) فَإِذَا الْمُهَاجِرِوُنَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ. فَلَمَا رَأَى مَا بِهِمْ مِّنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:

اللَّهُمَّ! إِنَّ الْعَيْشَ<sup>(٨)</sup> عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَقَالُوا - مُجيبينَ لَهُ -:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

وَعِنْدَهُ أَيْضاً عَنْ أَنَسِ فَيْجَة قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ (١٧٨/١) وهو خطأ مطبعي. (٢) الإناء الـذي يؤكل عليه. (٣) أي ستكفيانكم. «إنعام» (٤) الصحيح: «حجزتي» أي موضع شد الإزار، ووقع في ابن سعد: «حجرتي»، وهو خطأ مطبعي. (٥) من ابن سعد، وسقط من الأصل. (٦) في كتاب المغازي - باب غزوة الخندق (١٨٨/٢). (٧) تسميتها بالخندق لأجل الحندق الذي حفر حول المدينة بأمره على وفي يكن اتخاذ الخندق من شأن العرب ولكنه من مكائد الفرس، وكان الذي أشاره بذلك سلمان الفارسي في في الله الله الله إنا كتا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي في بخوه وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين. حاشية البحاري (٨) أي العيش المعتبر أو الباقي.

حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ(١) وَيَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ عَلِيلًا - مُجِيباً لَّهُمْ -:

اللَّهُمَّ! إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ۚ فَبَارِكُ فِي الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّيَّ مِنَ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ<sup>(٢)</sup> لَهُمْ بِإِهَالَةٍ<sup>(٣)</sup> سَـنِخَةٍ<sup>(٤)</sup> تُوضَعُ بَيْـنَ يَـدَيِ الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَّهِيَ بَشِعَةٌ<sup>(٥)</sup> فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٤/٥٥)

وَأَخْرَجَ البُحَارِيُّ() أَيْضاً عَنْ جَابِرِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ لَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْحَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَكَرَيَةٌ لَا شَدِيدَةٌ فَحَاوُوا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ: «أَنَا فَلَا لَهُ فَعُصُوبٌ بِحَجَرِ (^) – وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ آيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا (٩٠ – فَذَكَرَ اللهِ الْبَدَايَةِ (٤/٩٧)؛ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٩٧٩)؛ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَنْدَقِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ شَدُّوا الْحِجَارَةَ عَلَى بُطُونِهِمْ – عنه الله عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَنْدَقِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ شَدُّوا الْحِجَارَةَ عَلَى بُطُونِهِمْ – مَنَ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَنْدَقِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ شَدُّوا الْحِجَارَةَ عَلَى بُطُونِهِمْ مِنَ الْحُوعِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٠٠٠) وَسَنَذُ كُوهُمَا فِي «بَابِ كَيْفَ مِنْ الْحُوعِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٠٠٠) وَسَنَذُ كُوهُمَا فِي شَيْبَةَ، وَقَالَ فِي أَنْدُونَ أَنْ مَانُ أَبِي شَيْبَةً، وَقَالَ فِي الْبِدَايَةِ (٤/٠٠٠) اللهُ اللهُ أَبِي شَيْبَةً، وَقَالَ فِي الْبِدَايَةِ (٤/٨٠٠)

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٧٩/) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ فَيْنَا فَي الْحِرَابَ وَاللهِ اللهِ عَنِي الْحِرَابَ اللهِ فَيْنَا فِي السَّرِيَّةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلاَّ السَّلْفُ (١٠٠ - يَعْنِي الْجِرَابَ (١٠) وَاللهِ وَقِيلَ: هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الحامد. ﴿ وَ حَ وَ فَي اللهِ اللهِ عَنْ وَ اللهِ عَنْ وَ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَقِيلَ: الدسم الحامد. ﴿ وَ عَنْ وَ الحَنْدِقُ (١٨٨١). (٧) قطعة عظيمة صلبة، لا يعمل فيها ﴿ وَللهُ وَلا حَ اللهُ وَلا اللهُ وَ اللهُ وَلا اللهُ وَ وَ الرَّابِيلُ مِنَ الحَوْلُ وَ المُوسِ. (١٩) أي وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، وبالأردية: ويروى ﴿ إلا السف» من التمر وهو الزنبيل من الحوص. (١٩) أي وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، وبالأردية: ونبيل. ﴿ إنعامِ»

(ج١ص٨٤١) (تحمل الجوع في الدعوة إلى الله - جوع عامة أصحاب النبي على حياة الصحابة في من التَّمْرِ - فَيَقْسِمُهُ صَاحِبُهُ بَيْنَا قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى يَصِيرَ إِلَى تَمْرَةٍ، قَالَ فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ يَنْلُغُ مِنَ التَّمْرَةِ؟ قَالَ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ يَا بُنِيَّ! وَلَبَعْدَ أَنْ فَقَدْنَاهَا (فَاحْتَلَلْنَا)(١) إِلَيْهَا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ (٢١٩/١): وَفِيهِ: وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ (٢١٩/١): وَفِيهِ: الْمَسْعُودِيُّ (٣) وَقَدْ اخْتَلَطَ، وَكَانَ ثِقَةً.

### ﴿ تَحَمُّلُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَصْحَابِهِ ﴿ الْجُوعَ فِي السَّفَرِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرِهِ عِنْ لَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَأَمَّــرَ عَلَيْنَا أَبَــا عُبَيْدَةَ ( ْ ) فَإِلَيْهُ نَتَلَقَّى عِيرًا ( ٥ لِّقُرَيْش وَّزَوَّدَنَا جَرَابًا مِّنْ تَمْرِ لَمْ يَجَدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً (٦). قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ(٧). وَكُنَّا نَضْربُ بعِصِيِّنَا الْحَبَطَ (٨) ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ (٩). - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْبدَايَةِ (٢٧٦/٤). (١)كما في نسخة أخرى للحلية، وكذا من الهيثمي(١٠/٩/١) وأحمد وغيره: أي احتجنا إليهـا، ووقـع في الحلية: «فاختلطنا». (٢)في المسند(٣/٣٤). (٣)اسمه عبد الرحمن، الكوفي أحد الأعلام، قال أحمد: اختلط ببغداد، وقال ابن معين: ثقة، أحاديثه عن الأعمـش مقلوبـة. خلاصـة تذهيب الكمـال (٤)كـان ذلـك في رجب سنة ثمان لَلهجرة، في ثلاث مائة فارس لغزو قبيلة جهينة التي تسكن ساحل البحر. راجع نــور اليقــين (ص٢٤٦) (٥)العير – بالكسر: القافلة، مؤنثة، أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظها، أو كــل مــا أمــير إبلا كانت أوحميرا أو بغالا. «إ-ح» (٦)قال النووي: وفي رواية من هذا الحديث: وُنحن نحمل أزوادنا على رقابنا، وفي رواية: فني زادهم فحمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمـرة، وفي الموطأ: ففني زادهم فكان في مزودي تمر وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة، وفي رواية أخــرى لمسلم: كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة، قال القاضي عياض: الجمع بين هذه الروايات أن يكون الني الله وغيرها مما والله على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، وبهذا قال: ونحن نحمل أزوادنا، قال: ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره مـن الـزاد، وأمـا إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة وإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهــم وطــال لبثهــم كمــا فســره في روايــة مسلم: «فأقمنا بالساحل نصف الشهر إلخ» فمعنى هذا الحديث: الإخبار عن آخر الأمر لاعن أوله، والظاهر أن قوله: تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة فلما قل تمرهم قسم عليهم تمرة تمرة تسم فسرغ وفقسدوا التمرة ووجدوا ألما لفقدها وأكلوا. (٧)وفي هذا بيان ما كان الصحابة ﴿ عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منهـــا والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحـــال. النــووي (٨)مــا ســقط مــن ورق الشجر بالخبط والنفض يعني كانوا يضربون الشجر بالعصي ليسقط ورقه. (٩)ولذلك سموا «حيش الخبط».

حياة الصحابة على المنطق المجوع في الدعوة إلى الله - جوع عامة اصحاب النبي على (ج١ص١٥) وَكَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ «كَيْفَ أَيِّدَتِ الصَّحَابَةُ». وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَّالشَّيْخَانُ (١) وَغَيْرُهُمْ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ: أَنَّهُمْ كَانُو ثَلاَثَ مِائَةٍ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا سِتَّ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ قَالَ الْهَيْشَيِيُّ (٢٢٢/١): وَفِيهِ: زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ (١٠٢٢٢). وَفِيهِ: زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ (١٠). وَعِنْدَ مَالِكٍ قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا (٣) حِينَ فَنِيَتْ.

### ﴿ تَحَمُّلُهُ عَلَى وَالصَّحَابَةِ اللَّهِ الْجُوعَ فِي غَزْوَةِ تِهَامَةً ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ - وَرِحَالُهُ ثِقَاتٌ - عَنْ أَبِي (خُنَيْسٍ) (١) الْغِفَ ارِيِّ فَظَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا (بِعُسْفَانَ) (٥) جَاءَهُ الصَّحَابَةُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! جَهَدَنَا الْجُوعُ فَأَذَنْ لَنَا فِي الظَّهْرِ نَأْكُلْهُ. قَالَ: «نَعَمْ». فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَيْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَاذَا صَنَعْتَ؟ أَمَر ثَنَ النَّاسَ أَنْ يَنْحَرُوا الظَّهْرَ فَعَلاَمَ يَرْ كَبُونَ؟ قَالَ: «فَمَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» قَالَ: أَرَى أَنْ تَأْمُوا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَتَجْمَعَهُ فِي تَوْرُ (١) ثُمَّ تَدْعُو الله لَهُمْ. فَاَمَرَهُمْ، فَحَعَلُوا تَأْمُو الْهُ لَهُمْ. فَا مَوْ يَعُلُوا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَتَجْمَعَهُ فِي تَوْرُ (١) ثُمَّ تَدْعُو الله لَهُمْ. فَاَمَرَهُمْ، فَحَعَلُوا فَضْلُ أَزْوَادِهِمْ فَي تَوْرُ الْهَيْتُمِيّ (٢٠٣) ثُمَّ تَدْعُو الله لَهُمْ. فَالَا إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَحَعَلُوا فَضْلُ أَزْوَادِهِمْ فِي تَوْرِ الْهَيْتُمِيّ (٣٠٣/٨).

(١) البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة سيف البحر إلخ»، ومسلم بطوله في كتاب الصيد - باب إباحة ميتات البحر(٢) ١٤ (٢) قال ممرو بن على: فيه ضعف، وقد روى عنه الثوري وابن مهدي وما سمعت يحيى ذكره قط. وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه، وقال ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه، وأرجو أن حديثه صالح لا بأس به. تهذيب التهذيب (٣)أي عرفنا ذلك حيث يحصل به نوع اطمئنان لم يحصل بعد فقدها. حاشية البحاري (٤)أوله خاء معجمة مضمومة بعدها نون مفتوحة وآخره سين مهملة، كما في الإكمال لابن ماكولا(٢٨٨٣)، وكذا في الإصابة(٤/٤٥) وفيه «أبو خنيس» الغفاري لا يعرف اسمه، وكذا في الاستيعاب (٤/٤٥) وسيأتي أيضا في(٤/٢٥-٥٣٨) في نفس هذه الرواية على الصواب، ووقع في المجمع: «أبو حيش» مصحفا. (٥)من الاستيعاب والإصابة(٤/٤٥)، وسيأتي أيضا على الصواب(٤/٤٥)، وعسفان: قرية بين مكة والمدينة. ووقع في الهيثمي: «بفسطاط» مصحفا. (٦)بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة، يشرب منه، وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. «إ-ح»

### ﴿قِصَّةُ الصَّحَابِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تُطْعِمُ بَعْضَ الصَّحَابَةِ ﴿ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ أَنَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَاللَّهُ قَالَ: كَانَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ فِي مَرْرَعَةٍ لَهَا سِلْقاً (١) فَكَانَت إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ قَبْضَةً مِّنْ شَعِيرِ تَطْحَنْهُ فَتَكُونُ أَصُولُ السَّلْقِ عَرْقَهُ (٧). قَالَ سَهْلٌ: كُنّا نَنْصَرِ فَ إِلَيْهَا مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا (١) فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَكُنّا نَتَمَنَّى يَوْمَ إِلَيْهَا مِنْ صَلاَةِ الْجَارِةِ وَلَى الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَكُنّا نَتَمَنَّى يَوْمَ وَلِي السَقِي عليها. ﴿إَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ العَلَقِي اللهِ العَلَى اللهِ اللهِ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَكُنّا نَتَمَنَّى يَوْمَ وَبِه يقولُ فَقَهَاءَ الحَجازِ، وقيل: هو رطلان، وبه أحد فقهاء العراق. (٣)وهي وعاء للتبن يصنع من الخيش وبحوه يوضع فيه القمح ونحوه وبالأردية: ﴿بوري». (٤)قلت: وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس وغمو المنه وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه وفي أحاديثه ضعف وغمز ابن عينة في حفظه. تهذيب التهذيب (٥)في كتاب الجمعة – باب قول الله فَيَالَ فِواذِا قضيت الصلاة ﴾ إلح (١٨٢٨). (٦)السلق: بقلة لها أوراق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقها غض طري يؤكل مطبوحاً، بالأردوية: ﴿حقندرِ». (٧)العرق – بفتح مهملة فسكون راء، ثم قاف، هو العظم الذي يؤكل أخذ عنه معظم اللحم، وفي عليه لحوم رقيقة طيبة، فالمراد أن أصول السلق كانت عوضا من العظم الذي يكون عليه اللحم، وفي بعض الروايات: غرقة – بفتح المعجمة وكسر الراء يعني أن أصول السلق كان عند أمن الفتنة، يغرق في المرق لشدة نضجها. (٨)وفي هذا الحديث: جواز السلام على النسوة الأجانب عند أمن الفتنة، واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة في من القناعة وشدة العدة العيش واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة في من القناعة وشدة العيش واستحابة والسلام على النسوة الأحمة وشدة وشدة العيش والمنافة وشدة والمنافة وشدة والمنافقة وشدة والمنافقة وشدة والمنافقة وشدة والمنافذة المنافذة العيشة والمنافذة المنافذة العيشة والمنافذة العيشة والمنافذة المنافذة العيشة وال

الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ فِيهَا شَحْمٌ وَّلاَ وَدَكُ، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٧٣/٥)

﴿ أَكُلُ الْصَّحَابَةِ إِنَّ الْجَرَادَ، وَكَيْفَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ خُبْزَ الْقَمْحِ ﴾ وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ (٣٦/٤) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ اللَّهِ عَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيّ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَّأْكُلُ فِيهِنَّ الْجَرَادَ. وَأَحْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٢٤٢/٧) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَلِيَّةٍ - نَحْوَهُ.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ - وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ظَيُّهُ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَّنَا، فَلَقِينَا أَنَاساً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضْنَاهُمْ (١) عَنْ مَّلَّةٍ (٢) لَّهُمْ. فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا؛ وَكُنَّا نَسْمَعُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ مَنْ أَكُلَ الْخُبْزَ سَمِنَ. فَلَمَّا أَكُلْنَا ذَلِكَ الْخُبْزَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ (٣) هَلْ سَمِنَ!. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (١٧٧/٥). قَالَ الْهَيْثَمِيُ (٣٢٤/١٠): وَفِي رِوَايَةٍ كُنَّا يَوْمَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ خُبْزَةٍ لَّهُمْ مِنْ نَّقِيًّ ( ) . رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ – انْتَهَى. وَعِنْــدَ أَبِـي نُعَيْـمٍ في الْحِلْيَةِ(٣٠٧/٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ مَرَرْنَا بِنَـاسٍ يَّهُـودَ يَخْبِزُونَ مَلَّةً (٥) لَّهُمْ فَطَرَدْنَاهُمْ عَنْهَا. ثُمَّ اقْتَسَمْنَا، فَأَصَابَتْنِي كِسْرَةٌ إِنَّ بَعْضَهَا لَيَحْتَرِقُ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ أَكُلَ الْحُبْزَ سَمِنَ. فَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ نَظَرْتُ فِي عِطْفَيَّ هَلْ سَمِنْتُ!

# تَحَمُّلُ شِدَّةِ الْعَطَش فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴿ مَا أَصَابَ الصَّحَابَةَ ﴿ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ﴾

أَسْنَدَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ضَيْظُهُم:

<sup>=</sup> والمبادرة إلى الطاعة. فتح الباري(٣٥٦/٣) (١)أبعدناهم ونحيناهم. «إ-ح» (٢)الملـة - بـالفتح: الرمـاد الحـار يحمى فيلغن فيمه الخبر لينضج. «إ-ح» (٣)أي كتفيه. عطفًا الرحل: جانباه من لـ دن رأسه إلى وركيه. (\$)المنحول النظيف، وقيل: الخبز الأبيض. حاشية البحاري (٥)أي في ملة.

(ج اص ٤٢٢) (تحمل شدة العطش في الدعوة إلى الله تعالى) حياة الصحابة على الله تعالى) حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (١). فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ (٢) شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً وَّأَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَذْهَبُ فَيَلْتَمِسُ الرَّحْلَ<sup>(٣)</sup> فَلاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْتَصِرُ فَوْتُهُ ۚ ۚ فَيَشْرَبُهُ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِـدِهِ. فَقَـالَ أَبُـو بَكْـرٍ الصِّدِّيـقُ ضَيَّاتُهُ يَـا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: «أَوَ تُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ (؟ السَّمَاءُ فَأَطَلَّت (١٠) ثُمَّ سَكَبَتْ. (٧) فَمَلأُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَـاوَزَتِ الْعَسْكَرَ. إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَ لَمْ يُخَرِّجُوهُ - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٩/٥). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبِن وَهْبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لَابْنِ كَثِيرِ(٣٩٦/٢). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ - قَالَهُ الْهَيْشَمِيُّ (١٩٤/٦).

### ﴿ تَحَمُّلُ الْحَارِثِ وَعِكْرِمَةَ وَعَيَّاشِ الْعَطَشَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ضَالِبَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَّعِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَّعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ﴿ مُوا يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حَتَّى أَثْبِتُ وا<sup>(٨)</sup>. فَدَعَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ بِمَاءٍ لِيَشْرَبَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عِكْرِمَةُ فَقَالَ: ادْفَعْهُ إِلَى عِكْرِمَةَ. فَلَمَّا أَخَذَهُ عِكْرِمَةُ نَظَرَ إِلَيْهِ عَيَّاشٌ قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَى عَيَّاشٍ. فَمَا وَصَـلَ إِلَى عَيَّاشٍ حَتَّى مَـاتَ؟ وَمَا وَصَلَ إِلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ حَتَّى مَاتُوا (٩) كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّال (٩) ٣١٠) وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (١) بضم المهلَّمة: ضد اليسرة، وسميت بها لما فيها من المشقة وقلة الزاد والراحلة والماء، وكانت في الحسر الشديد والمفازة البعيدة وعام الجدب وكثرة الأعداء، وهم عسكر قيصر الروم، وكانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع اتفاقا. حاشية البخاري(٢/٣٣/٢) (٢)أي حر شديد. «إ-ح» (٣)المراد هنا ما يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره. «إنعام» (٤)الفرث: هو ما يخرج من الكرش: أي السرجين. (٥)أي تهيأت و«قال»: يجيء لمعان ويعبر بها عن التهيؤ للأفعال والاستعداد لها، يقال: قمال بيده: أي أحمد، وقمال برحله: أي مشمي، ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال، واستراح، وضرب، وغلب، وأكل وغير ذلك. راجع النهاية ولسان العرب (٦)أي جاءت بالطل، وهو المطر الضعيف. «إ-ح» (٧)أي صبت المطر بكـــثرة. (٨)أي جرحــوا حراحــة لا يقومون معها. «إ-ح» (٩)لعل الحكمة في تأخر إسلامهم هي أن الله أراد منهم البلاء الحسن في مثل هذه =

في الْمُسْتَدْرَكِ(٢٤٢/٣) بِنَحْوِهِ. وَأَحْرَجَهُ الزُّبَيْرُ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مُصْعَبِ ﴿ لَيْكُنِّهُ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ عَيَّاشٍ: سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و ﴿ إِلَّهُ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ حَبِيبٍ نَّحْوَ رِوَايَةِ أَبِي نُعَيْمٍ. كَذَا فِي الْاِسْتِيعَابِ(٣/٥٠)

### ﴿ تَحَمُّلُ أَبِي عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ ﴿ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَفِيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَـا عَمْرِو الأَنْصَـارِيَّ فَيْكُنُّهُ – وَكَانَ بَدْرِيًّا (١) عَقَبيًّا أُحُدِيًّا، وَهُوَ صَائِمٌ – يَّتَلَوَّى (٢) مِـنَ الْعَطَش وَهُـوَ يَقُـولُ لِغُلاَمِـهِ: وَيْحَكَ! تَرِّسْنِي (٣)، فَتَرَّسَهُ الْغُلاَمُ حَتَّى نَزَعَ بِسَهْمِ نَزْعاً ضَعِيفاً حَتَّى رَمَى بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ قَصَرَ (١٠) – أَوْ بَلَغَ - كَانَ لَهُ نُورًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقُتِلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ - كَذَا فِي الـتَّرْغِيبِ(٢/٤٠٤). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٣٩٥/٣)، وَفِي رِوَايَةٍ: وَيْجَكَ! رُشَّنِي (٥)، فَرَشَّهُ الْغُلاَمُ.

# تَحَمُّلُ شِدَّةِ الْبَرْدِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴿ حَفْرُ الصَّحَابَةِ عِلَى الْحُفْرَةَ لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ فِي غَزْوَةٍ ﴾

أَخْرَجَ أَحْمَدُ(٦) وَالنَّسَاقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ضَيَّتُهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ في غَزْوَةٍ (٧). قَالَ: فَأُوَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ (٨) فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ حَتَّى رَأَيْتُ الرِّجَـالَ يَحْفِرُ أَحَدُهُمْ (الْحُفْرَةَ)(¹) فَيَدْحُلُ فِيهَا وَيُلْقِي عَلَيْهِ حَجَفَتَهُ(``). فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ = المشاهد العظيمة. (1)نسبة إلى غزوة بدر. «عقبيا» نسبة إلى بيعة العقبة الثانية. «أحديا» نسبة إلى غــزوة أحد يعني كان قد شهد تلك المشاهد. (٧)أي يضطرب. (٣)من التتريس (أي احمني وكن لي ساترا) مأخوذ من الترس وهو صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف. «إ-ح» (٤)قصر السهم: أي لم يبلغ الهــدف. (٥)أي اسكب على الماء قليلا قليلا. (٦)في المسند(١٣٤/٤). (٧)قد حرت عادة المحدثين وأهل السير واصطلاحاتهم غالبا أن يسموا كل عسكر حضره النبي الله بنفسه الكريمة «غزوة»، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو «سرية وبعثا». لامع الدراري(١١٢/٣) (٨)المشرف: المكان المرتفع. (٩)كما في الإصابة، وفي الأصل:«الخندق». (• 1)أي ترسه وهو من حلود بلا حشب ولا رباط من عصب.

اللهِ عَلِي قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ فَأَدْعُو لَهُ بِدُعَاء يُصِيبُ فَضْلَهُ؟» فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:«مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: فُلاَنْ. قَالَ:«ادْنُهْ»، فَدَنَا فَأَخَذَ بِبَعْضِ ثِيَابِهِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ الدُّعَاءَ. فَلَمَّا سَمِعْتُ: قُلْتُ: أَنَا رَجُل<sup>(١)</sup>. قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟» قَــالَ: أَبُـو رَيْحَانَـةَ. قَالَ: فَدَعَا لِي دُونَ<sup>(٢)</sup> مَا دَعَا لِصَاحِبِي، ثُمَّ قَالَ: «خُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ حَرَسَتْ في سَبِيلِ ا للهِ»- الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ(٢/٢٥١). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٥/٢٨٧): رِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٩) أَيْضاً بنَحْوِهِ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ظَيْطَهُ كَمَا سَيَأْتِي (٣).

# تَحَمُّلُ قِلَّةِ الثَّيَابِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

#### ﴿تَكْفِينُ حَمْزَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ حَبَّابِ بْـنِ الأَرَتِّ فَعْيَالُهُ قَـالَ: لَقَـدْ رَأَيْتُ حَمْزَةَ[هَوْلَيْهُ] وَمَـا وَجَدْنَا لَهُ ثَوْبًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ غَيْرَ بُرْدَةٍ ( ْ )، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَهُ حَرَجَ رَأْسُهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ؛ فَغَطَّيْنَا رَأْسَهُ وَوَضَعْنَا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ (٥). كَذَا فِي الْمُنتَحَبِ(١٧٠/٥)

### ﴿ قِصَّةُ شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةً ﴿ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ الْبَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشِّفَاءِ(٦) بِنْتِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ (٧)؛ فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَلُومُهُ (٨). فَحَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَحَرَحْتُ، فَدَخَلَتُ عَلَى ابْنَتِي وَهِيَ تَحْتَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ ﴿ يُؤَجِّنُهُ، فَوَجَدْتُ شُرَحْبِيلَ في الْبَيْتِ (١)وفي المسند: أنا، رجل آخر وهو أوضح. (٢)أي أقل من دعائه للأول؛ وذلك لأن السابق أفضل. «ش» (٣)في(٢٨/١). (٤) كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب، (٥) حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب. «إ-ح» (٦)بكسر الشين: القرشية العدوية واسمها ليلي، والشفاء لقب غلب عليها، وكَانت اتخذت لرسول الله ﷺ فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السـوق. إكمـال لصـاحب المشـكاة والإصابة (٧)أطلب منه بعض الحوائج الضرورية. (٨)أي النيكي وهذا العتاب عتاب الأخلاء.

حياة الصحابة على (تحمل قلة النياب في الدعوة إلى الله تعالى) (ج١ص٥٤) فَقُلْتُ: قَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْبَيْتِ! وَجَعَلْتُ أَلُومُهُ (١). فَقَالَ: يَا خَالَةُ! لاَ تَلُومِينِي فَإِنَّهُ كَانَ لِي ثَوْبٌ فَاسْتَعَارَهُ النَّبِيُّ كَالَةٍ. فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي! كُنْتُ ٱلُومُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ وَهَذِهِ حَالُهُ وَأَنَا لاَ أَشْغُرُ! فَقَالَ شُرَحْبِيلُ: مَا كَانَ إِلاَّ دِرْعاً (٢) رَّقَعْنَاهُ (٣). كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٣٩٦/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيضاً ابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْكَنْز(٤١/٤)؛ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَمِنْ طَريقِهِ ٱلبُو نُعَيْسم كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٣٤٢/٤)، وَقَالَ: وَفِي سَنَدِهِ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ وَهُو وَاهٍ. وَ أَخْرَ جَهُ أَيْضاً ابْنُ مَنْدَهُ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٢٧١/٢)؛ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٨/٤).

﴿ تَحَمُّلُ أَبِي بَكْرِ رَا اللَّهُ النَّيَابِ وَبِشَارَةُ جِبْرِيلَ السَّلِيِّ لَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٠٥/٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَـالَ: بَيْنَـا النَّبيُّ ﷺ حَالِسٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيــةُ ﴿ فَالْيَهِ عَ عَبَـاءَةٌ قَـدْ (حَلَّهَـا عَلَى صَـدْرِهِ بخِلاَل)(٤) - إذْ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ التَّلَيْثِلْمُ، فَأَقْرَأَهُ مِنَ اللهِ السَّلاَمَ(٥) وَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ! مَا لِي أَرَى أَبَا بَكْرِ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ (خَلَّهَا عَلَى صَدْرِهِ بخِلاَل)<sup>(١)</sup>. قَالَ:«يَا جبْريلُ! أَنْفُقَ مَالَهُ عَلَيَّ قَبْلَ الْفَتْحِ». قَالَ: فَأَقْرِثُهُ مِنَ اللهِ السَّلاَمَ وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: أَرَاضِ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاحِطٌ؟ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ كِيلًا إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَـالَ: «يَـا أَبَـا بَكْـرِ: إِنَّ<sup>(1)</sup> جِبْرِيلَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ مِنَ اللهِ وَيَقُولُ: أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاحِطَّ؟» فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَّقَالَ: أَعَلَى رَبِّي أَغْضَبُ! أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ<sup>(٧)</sup>، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ. وَأَخْرَجَهُ (١)أعتب تحليه لتقصيره في عـدم إجابـة نـداء المـؤذن، وشـهود الجماعـة مـع رسـول الله ﷺ. (٢)الـدرع: القميص، وهو أيضًا الثوب الصغير تلبســه الجاريـة الصغـيرة في بيتهـا، وفي الـترغيب:«درع». (٣)أي أصلحنــاه. (٤–٤)من الكنز الجديد (١/١٤) وهو الصواب، كما قاله الأعظمي، وقال الشيخ إنعام الحســن رحمــه الله: روى ابن كثير(٣٠٨/٤) وفيه أيضا «قد خلها في صدره بخلال» بالمعجمة في الموضعين، قال المحد: خل الكساء: شده بخلال: أي جمع بين طرفيها بخلال، ووقع في الأصـل والحليـة:«قـد حللهـا علـي صـدره بجـلال» وهـو تصحيف. (٥)يقال: أقرأ فلانا السلام وأقرأ عليه السلام، كأنه حين يبلغه سلامه يحملـه علـي أن يقـرأ الســلام ويرده. النهاية (٦)كذا في الأصل، والظاهر: هذا، (٧)زاد في تفسير القرطبي(٢٤٠/١٧) قـال:«فــإن الله يقــول لك قد رضيت عنك كما أنت عني راض، فبكي أبو بكر فقال جبريل|التَّلِيُّغِالاً:«والذي بعثك يا محمد –

أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ فِيْكُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْكُمْ بِمَعْنَـاهُ، قَـالَ ابْـنُ كَثِـيرِ: فِيـهِ غَرَابَةٌ شَدِيدَةٌ، وَشَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْفَارِسِيُّ لاَ أَعْرِفُهُمَا، وَ لَمُ أَرَ أَحَدًا ذَكَرَهُمَا. كَذَا فِي مُنْتَحَبِ كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٥٣/٤) ﴿ تَحَمُّلُ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رضي الله عنهما قِلَّةَ الثَّيَابِ

وَأَخْرَجَ هَنَّادٌ (وَ)(١) الدِّينَوَرِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ: قَـالَ عَلِيٌّ ظَيُّكُهُ: لَقَـدْ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةً - رضي الله عنها - بِنْتَ مُحَمَّدٍ عِلَيْ وَمَا لِي وَلَهَا فِرَاشٌ غَيْرُ حِلْدِ كَبْشِ نَنَامُ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَنَعْلِفُ (٢) عَلَيْهِ نَاضِحَنَا (٣) بِالنَّهَارِ وَمَالِي خَادِمٌ غَيْرُهَا. كَذَّا فِي الْكَنْزِ (١٣٣/٧)

﴿ تَحَمُّلُ الصَّحَابَةِ عَلَى آبَاسَ الصُّوفِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى تَنَاوُل التَّمْر وَالْمَاء ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(؛)</sup>، وَالتَّرْمِذِيُّ: وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ (أَبِي بُرْدَةَ)<sup>(٥)</sup> رَحِمَـهُ ا للهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: (يَا بُنَيَّ!)(٢) لَوْ رَأَيْتَنَا (وَنَحْنُ)(٢) مَعَ نَبِيِّنَا وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّــمَاءُ(٨) حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ (٩) - كَذَا فِي النَّرْغِيبِ (٣٩٤/٣). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ (٨٠/٤) عَنْ سَعِيـدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيـهِ قَالَ. قَـالَ لِي أَبِي – يَعْنِي أَبَا مُوسَى ﴿ لِلْمُنْ الْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَاﷺ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ وَجَدْتٌ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ مِنْ لِبَاسِنَا الصُّوفِ. = بالحق لقد تخللت حملة العرش بالعبيّ منذ تخلل صاحبك هذا بالعباءة». «إظهار» (١)من الكنز الجديد (٢٨٦/١٦) و(٥٩/١٥٩) وهو الصواب، وفي الأصل: بدون الواو. (٧)أي نطعم عليه العلف. (٣)البعـير الذي يستقى عليه الماء. (٤)في كتاب اللباس – بـاب في لبس الصـوف والشـعر(٩/٢٥٥)، والـترمذي في أبواب صفة القيامة - باب بلا ترجمة تحت باب ما جناء في صفة أوانسي الحوض(٧١/٢)؛ وابن ماجه في أبواب اللباس – باب لبس الصوف(٢٦٣/٢). (٥)كما في أبي داود والترمذي، وابن ماجــه وسيأتي على الصواب في الرواية التالية عن طبقات ابن سعد وأبو بردة هذا: هو ابن أبي موسى الأشعري الفقيــه، قــاضي الكوفة اسمه الحارث أو عامر، وفي أبي داود عن قتــادة عـن أبـي بــردة قــال: قــال لي أبــي: أي أبــو موســى الأشعري، وانظر أيضا خلاصة تذهيب الكمـال(٣/٠٠/)، ووقع في الـترغيب: عـن ابـن بريـدة مصحفًا. (٦)من أبي داود والترمذي وابن ماجه، وستقط من الترغيب. (٧)من أبي داود والترغيب وسقط من الأصل. (٨)أي المطر. (٩)يعني يثور من ثيابهم الرياح كما يثور من الضأن؛ لأن عامة ثيابهم مــن الصــوف والشعر. بذل(٥/١٤)

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ<sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِي مُوسَى، وَزَادَ: إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ وَطَعَامُنَــا الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ(٢). قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (١٠/٥٢٠): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيــحِ<sup>(٣)</sup>؛ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ – اهْـ.

## ﴿ تَحَمُّلُ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ عَلَّهُ الثَّيَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُ (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْتُهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ (٥) مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، إِمَّا إِزَارٌ وَّإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَيْلُغُ نِصْفَ اِلسَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ (١٦) كَرَاهِيَةَ أَنْ تُـرَى(٧) عَوْرَتُـهُ - كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٣٩٧/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/١٣).

وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمِ أَيْضاً (^) عَـنْ وَّاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ فَيْكُ قَالَ: كُنْتُ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامُّ، قَدِ اتَّحَــذَ الْعَرَقُ فِي جُلُودِنَـا طَوْقـاً (٩) مِنَ الْوَسَـخ وَالْغُبَارِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(١٠)</sup> عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَــا جَارِيَةٌ لَّهَا، عَلَيْهَا دِرْعٌ (١١) ثَمَنُهُ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى حَارِيَتِي، انْظُرْ

<sup>(</sup>١)في الأوسط كما في الهيثمي(٢٠/١٠)، والترغيب(٢١٩/٤). (٢)وسمي بالأسودين؛ لأن الســواد هــو و(٢١٩/٤). (٤)في كتاب الصلاة – باب نوم الرجال في المسجد(٦٣/١). (٥)يشعر بـأنهم كـانوا أكـثر من سبعين، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي الذين غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة، وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابـن الأعرابـي والسلمي والحاكم وأبو نعيم وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي بعض ما ذكـروه اعــــرّاض ومناقشـــة، لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك. فتح الباري(٥٣٦/١). «رداء» هو ما يستر أعالي البدن فقط. فتح الباري (٦)أي الواحد منهم. (٧)زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة، ومحصل ذلك أنـه لم يكن لأحد منهم ثوبان. فتح الباري (٨)أي في الحلية(٢٢/٢). (٩)والطوق: كــل مــا أحــاط بشــىء خلقــة كطوق الحمام، أو صنعة كطوق الذهب والفضة يحيط بالعنق: يريد أن يبين أن آثار كثرة الوسخ والغبار قد عمت جميع أحسادهم. (١٠) في كتاب الهبة - باب الاستغارة للعروس عند البناء(١/٣٥٨). (١١)الدرع: الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها.

(ج ١ص ٤٢٨) (تحمل شدة الخوف في الدعوة إلى الله تعالى) حياة الصحابة عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تَزْهُو<sup>(١)</sup> عَلَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ. وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَا قُمَا كَانَتْ امْرَأَةُ تُقَيَّنُ (٢) بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٦٤/٥)

# تَحَمُّلُ شِدَّةِ الْخُوْفِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

﴿ تَحَمُّلُ الصَّحَابَةِ عَلَى شِدَّةَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْبَرْدِ فِي لَيْلَةِ الأَحْزَابِ ﴾

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ؛ وَالْبَيْهَقِيُّ (١٤٨/٩) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَحِي جُذَيْفَةَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكُرَ حُذَيْفَةُ فَيْ اللَّهِ مَشَاهِدَهُمْ (٢) مَّعَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ. فَقَالَ جُلَسَاؤُهُ: أَمَا وَ اللهِ! لَوْ كُنَّا شَهِدْنَا ذَلِكَ لَكُنَّا فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لاَ تَمَنَّـوْا ذَلِكَ، لَقَـدْ رَأَيْتُنَـا لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَنَحْنُ صَافُّونَ قُعُوذً، وَأَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَّعَهُ فَوْقَنَا وَقُرَيْظَةُ الْيَهُودُ أَسْفَلَ مِنَّا نَحَافُهُمْ عَلَى ذَرَارِيِّنَا(٤)، وَمَا أَتَتْ عَلَيْنَا لَيْلَةٌ قَطُّ أَشَدُّ ظُلْمَةً وَّلاَ أَشَدُّ ريحاً مِّنْهَا، في أَصْوَاتِ ريحِهَا أَمْثَالُ الصَّوَاعِق<sup>(°)</sup> وَهِيَ ظَلْمَةٌ<sup>(٦)</sup> مَّا يَرَى أَحَدُنَا إِصْبَعَهُ، فَجَعَلَ الْمُنَافِقُونَ يَسْتَأْذِنُونَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُونَ: إِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ (٧) وَّمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، فَمَا يَسْتَأْذِنُهُ أَحَـدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ أَذِنَ لَهُ وَيَأْذَنُ لَهُمْ وَيَتَسَلَّلُونَ (^) وَنَحْنُ ثَلاَتُ مِائَةٍ وَّنَحْـوُ ذَلِكَ. إذِ اسْتَقْبَلَنَا رَسُـولُ ا للهِ ﷺ رَجُلاً رَجُلاً حَتَّى أَتَى عَلَيَّ وَمَا عَلَيَّ جُنَّةٌ ( ) مِّنَ الْعَدُوِّ وَلاَ مِنَ الْبَرْدِ إلاَّ مِرْطٌ ( ' ' ) لاَمْرَأَتِي مَا يُحَاوِزُ رُكْبَتَيَّ. قَالَ: فَأَتَانِي وَأَنَا جَاثٍ (١١) عَلَى رُكْبَتَيَّ. فَقَالَ: «مَنْ هَـذَا؟» فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ. فَقَـالَ:«حُذَيْفَةُ»! فَتَقَاصَـرْتُ<sup>(١٢)</sup> لِلأَرْض، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ!– (١)أي تــــرّفع عنــه ولا ترضــاه. «إ-ح» (٢)أي تزيـن (لزفافهـا). «إ-ح» (٣)مغــازيهم: أي جهــادهم في سبيل الله. ﴿٤)والغرض أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب – وأحاطوا بالصحابة ﴿ ۖ إِحَاطُـةُ السوار بالمعصم وأعانهم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع رســول الله ﷺ وانضمــوا إلى المشــركين. فاشــتد الخوف وعظم البلاء و«ذراري» مشددا جمع الذرية. (٥)جمع الصاعقة: نـار تسـقط مـن السـماء في رعـد شديد لا تمر على شيء إلا أحرقته. (٦)أي مظلمة. (٧)أي حالية من الرجمال غير محصنة، يقمال: دار معورة: إذا كان يسهل دخولها. (٨)أي يخرجون بتدريج ويذهبون في خفية. «إ−ح» (٩)هي بضم الجيم: الترس، أي ما لي مانع من العدو والبرد الشديد. «إ-ح» (١٠)بالكسر: كساء من صوف أو حز. «إ-ح» (١١)أي جالس. «إ-ح» (١٢)أي تصنعت القصر.

كَرَاهِيَةَ أَنْ أَقُومَ -، فَقُمْتُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ كَائِنٌ فِي الْقَوْمِ خَبَرٌ فَائْتِنِي بِخَـبَرِ الْقَـوْمِ». قَـالَ: وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فَزَعاً وَّأَشَدِّهِمْ قُرًّا(¹). قَالَ: فَخَرَجْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «اللَّهُــمَّ! احْفَظْهُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ». قَـالَ: فَوَ اللهِ! مَا حَلَقَ اللهُ فَزَعاً وَّلاَ قُرًّا فِي جَوْفِي إِلاَّ خَرَجَ مِنْ جَوْفِي فَمَا أَجِدُ فِيهِ شَيْعاً. قَـالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ:«يَا حُذَيْفَةُ! لاَ تُحْدِثَنَّ فِي الْقَـوْمِ شَـيْمًا حَتَّى تَـأْتِيَنِي». قَـالَ: فَحَرَجْـتُ حَتَّى إِذَا دَنُوْتُ مِنْ عَسْكُرِ الْقَوْمِ نَظَرْتُ ضَوْءَ نَارِ لَّهُمْ تُوقَدُ، وَإِذَا رَجُلٌ أَدْهَمُ (٢) ضَخْمَ - يَقُولُ بِيَدَيْهِ عَلَى النَّارِ (٢) وَيَمْسَحُ بِحَاصِرَتِهِ وَيَقُولُ: الرَّحِيلَ، الرَّحِيلَ، - وَ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَبَا سُفْيَانَ قَبْلَ ذَلِكَ -. فَانْتَزَعْتُ سَهْماً مِّنْ كِنَانَتِي (٤) أَبْيَـضَ الرِّيش فَأَضَعُهُ في كَبدِ قَوْسِي (°) لأَرْمِيَهُ بِهِ في ضَوْء النَّارِ. فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لاَ تُحْدِثَنَّ فِيهمْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي»، فَأَمْسَكْتُ وَرَدَدْتُ سَهْمِي إِلَى كِنَانَتِي، ثُمَّ إِنِّي شَجَّعْتُ نَفْسِي حَتَّى دَحَلْتُ الْعَسْكَرَ، فَإِذَا أَدْنَى النَّاسِ مِنِّي بَنُو عَامِرِ يَّقُولُونَ: يَا آلَ عَامِرِ! الرَّحِيلَ، الرَّحِيلَ؛ لاَ مُقَامَ (٦) لَكُمْ. وَإِذَا الرِّيحُ فِي عَسْكَرِهِمْ مَا تُجَاوِزُ عَسْكَرَهُمْ شِبْرًا، فَوَاللهِ! إِنّي لأَسْمَعُ صَوْتَ الْحِجَارَةِ فِي رِحَالِهِمْ وَفُرُشِهِمْ، الرِّيحُ تَضْرِبُ بِهَا، ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ نَحْوَ رَسُول ا للهِ عَلِيٌّ. فَلَمَّا انْتَصَفَتْ بِيَ الطُّرِيقُ - أَوْ نَحْوٌ مِّنْ ذَلِكَ (٧) - إِذَا أَنَا بِنَحْوِ مِّنْ عِشْرِينَ فَارِساً - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ - مُعْتَمِّينَ (^) فَقَالُوا: أَحْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّ اللهَ قَـدْ كَفَاهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَهُوَ مُشْتَمِلٌ فِي شَمْلَةٍ يُصَلِّي؛ فَوَاللَّهِ! مَا عَـدَا أَنْ رَجَعْتُ رَاجَعَنِي الْقُبِرُ ۗ وَجَعَلْتُ أُقَرْقِفُ (٩)، فَأُوْمَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بيَـدِهِ وَهُوَ يُصَـلِّي؛ فَدَنَوْتُ مِنْـهُ (١)بردا. «إ–ح» (٢)أسود، والأدهم من الخيل: ما يشتد سواده. (٣)أي يصلى ظهره بالنار كما في رواية أخرى للبداية(١١٤/٤) والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو قال بيده، أي أحــذ، وقــال برجـلــه: أي مشي. (٤)جعبة من جلد أو خشب، تجعل فيها السهام. «إ-ح» (٥)هو مقبضها، وكبـد كـل شـيء: و سـطه. النووي (٣)المُقام والمُقام: الإقامة وموضعها وزمانها. (٧)في التفسير لابن كثير:«انتصفت في الطريــق أو نحــوا من ذلك». «إنعام» (٨)من الاعتمام، وهو لف العمامة على الرأس. «إ-ح» (٩)أي أرعد من البرد. «إنعام»

فَأَسْبَلُ (١) عَلَيَّ شَمْلَتَهُ (٢) - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ إِذَا حَزَّبَـهُ أَمْرٌ صَلَّى - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الْقَوْم؛ أَخْبَرْتُهُ: أَنِّي تَرَكْتُهُمْ وَهُمْ يَرْحَلُونَ. قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُــوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا - إِلَّ قَوْلِهِ – وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ (٣) كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٤)، (٤) وَأَخْرَجَهُ آَبُو دَاوُدَ وَابْنُ عَسَاكِرَ بِسِيَاقٍ آخَرَ مُطَوَّلاً كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٧٩/٥).

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥) عَنْ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةً ﴿ لَيْهَا اللَّهُ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ (١). فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ رِيحٍ شَدِيدَةٍ وَقُرٌّ (٧). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَلاَ رَجُلٌ يَّـ أُتِينِي بِخَبَرِ الْقَـوْمِ يَكُونُ مَعِـي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ؟» – فَذَكَــرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ باخْتِصَارِ، وَفِي حَدِيثِهِ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَايَنِي (1)أي أرخى وأسدل. (٢)وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. (٣)سورة الأحزاب: مـن ٩ – ٢٥. ﴿إِذَ جاءتكم جنود﴾ قال أبو السعود: المراد بالجنود: الأحزاب وهم قريش وغطفان، ويهود قريظة وبنو النضير. وكانوا زهاء اثني عشر ألفا. ﴿فأرسلنا عليهم ريحا﴾ يعني الصبا، روى البخاري عن ابن عباس عن النسيكي قال:«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» أرسل الله عليهم ريحــا بـاردة في ليلـة شــاتية فقطعـت الأوتــاد وأطناب الفساطيط وأطفئت النيران وأكفـأت القـدور وحـالت الخيـل بعضهـا في بعـض. ﴿وجنـودا﴾ مـن الملائكة ﴿ لَمْ تَرُوهَا﴾ حتى كثر تكبير الملائكة في حوانب عسكرهم وألقسي الرعب في قلوبهم حتى كـان يُسر كل قوم يقول: يا بني فلان هلموا إلي فإذا اجتمعوا عنده قال: النجا النجا، أبيتم فانهزموا من غير قتال ولم تقاتل الملاتكة يومثلًا ﴿وَكُفَى اللهُ المؤمنين القتال﴾ أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بـل صرفهـم القوي العزيز بحوله وقوته، لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرةﷺ قال: كان رســول اللهﷺ يقــول «لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحـده فـلا شــىء بعـده» قــال ابــن إسحاق في ﴿وَكُفَى اللهُ المؤمنين القتال﴾ إشارة إلى وضع الحـرب بينهـم وبينهـم وهكـذا وقـع و لم ترجـع قريش بعدها إلى حرب المسلمين، وقد قال الإمام أحمد بسنده عن سليمان بن صردﷺ يقول: قال رســول ا لله الآن نغزوهم ولا يغزونا» وهكذا رواه البخاري. البداية والمظهري (٤)وكذا في التفسير لابن كثير (٤٧٢/٣). «إنعام» (٥)في كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب. (٦)أي اجتهدت وبـالغت في الجهـاد في سبيل الله. (٧)معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي ﷺ لبالغ في نصرته، ولزاد علــى الصحابــة﴿ ال غَاخبِره بخبره في ليلة الأحزاب، وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة ﴿ النووي

الْبَرْدُ حِينَ رَجَعْتُ وَقُرِرْتُ (ا) فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَلْبَسَنِي مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ (اللهِ عَلَيْهِ مُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَبْرَحْ نَائِماً حَتَّى الصُّبْحِ. فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ قَالَ رَسُولُ كَانَتْ عَلَيْهِ مُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَبْرَحْ نَائِماً حَتَّى الصُّبْحِ. فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقَوْمُ مَانُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ فَلِي اللهُ وَقِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «مَنْ رَّجُلُ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ؟» فَشَرَطَ لَهُ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ». فَمَا قَامَ رَجُلُ مِنْ شِيدَةِ الْجُوعِ وَالْبَرْدِ.

# تَحَمُّلُ الْجِرَاحِ وَالأَمْرَاضِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى وَقِصَّةُ رَجُلَيْنِ رضى الله عنهما مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ يَوْمَ أُحُدٍ ﴾

أَسْنَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ ﴿ إِنَّا اللَّائِبِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى الْأَسْهَلِ قَـالَ: شَهَدْتُ أُحُدًا أَنَا وَأَخٌ لِّي فَرَجَعْنَا جَرِيحَيْنِ. فَلَمَّا أَذَّنَ مُؤَذَّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بـالْخُرُوج في طَلَبِ الْعَدُوِّ (٤) قُلْتُ لأَحِي - أَوْ قَالَ لِي -: أَتَفُوتُنَا غَزْوَةٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ - وَاللهِ! مَا لَنَا مِنْ دَابَّةٍ نَرْكُبُهَا وَمَا مِنَّا إِلاَّ جَرِيحٌ ثَقِيلٌ – فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ وَكُنْتُ أَيْسَـرَ جُرْحًا مِّنْهُ، فَكَانَ إِذَا غُلِبَ حَمَلْتُهُ عُقْبَةً (٥) وَّمَشَى عُقْبَةً حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَا انْتَهَى (١)من باب سمع ونصر وضرب: (أي بردت). «إنعام» (٢)العباءة - بالمد والعباية - بزيادة ياء لغتان حمشهورتان معروفتان هو ضرب من الأكسية اهـ، وقال النووي: فيه حواز الصـــلاة في الصــوف وهــو حــائز بإجماع من يعتد به، وسواء الصلاة عليه، وفيه، ولا كراهية في ذلك. (٣)بفتح النــون وإســكان الــواو وهــو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء كمــا اسـتعمله هنــا. النــووي (٤)روي أن أبــا سـفيـان وأصحابــه لمــا رجعوا فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع، فبلغ ذلـك رسـولِ الله الله الله الله المحابـ المحابـ المحروج في طلبه، وقال: لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس، فخرج ﷺ مع جماعتــه حتى بلغـوا حمـراء الأســد، وكان بأصحابه ﷺ القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجـر، وألقـى الله الرعـب في قلـوب المشركين فذهبوا فنزلت ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، (وتسمى هذه الغزوة بغزوة حمراء الأسد). حاشية البحباري(٥٨٤/٢) (٥) كعلبة -بضم العين فسكون: أي نوبة بعد نوبة: أي كنت أحمله على ظهري مرة وكان يمشي علمي رجليـه أحـرى. هامش أبي داود

إِنْيَهِ الْمُسْلِمُونَ - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٤٩/٤). وَذَكَرَ ابْـنُ سَعْدٍ(٢١/٣) عَـن الْوَاقِـدِيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَّأَخَاهُ رَافِعَ بْنَ سَهْلِ رضي الله عنهما هُمَا اللَّذَان خَرَجَا إِلَى حَمْـرَاء الأَسَدِ (١) وَهُمَا جَرِيحَان يَحْمِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا ظَهْرٌ (٢). ﴿قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَوْمَ أُحُدٍ ﴾

وَأَسْنَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَشْيَاخٍ مِّنْ بَنِي سَلِمَةً قَالُوا: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ ظَيْجَنه رَجُلاً أَعْرَجَ شَدِيدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أَرْبَعَةٌ مِّثْلَ الْأُسُدِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَشَاهِدَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَرَادُوا حَبْسَهُ (٣) وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ عَذَرَكَ. فَأَتَى رَسُولَ ا للْهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّ بَنِيَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَـٰذَا الْوَجْهِ، وَالْحُرُوجِ مَعَـكَ فِيهِ، فَوَ اللهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِعُرْجَتِي (٤) هَذِهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ فَقَـدْ عَذَرَكَ اللَّهُ فَلاَ جِهَادَ عَلَيْكَ». وَقَال لِبَنِيهِ:«مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَّ تَمْنَعُـوهُ لَعَـلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَـهُ الشَّهَادَةَ». فَخَرَجَ مَعَهُ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٧/٤). وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِسي قَتَادَةَ ﴿ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ: أَتَى عَمْـرُو بْـنُ الْجَمُـوحِ إِلَىٰ رَسُـولِ اللَّهِ عَظِيرٌ فَقَـالَ: يَــا الْجَنَّةِ؟ - وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «نَعَمْ»: فَقَتَلُوهُ (°) يَوْمَ أُحُدٍ هُــوَ وَابْنَ أَخِيهِ وَمَوْلَى لَهُمْ. فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْـهِ يَمْشِـي برِجْلِـهِ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْحَنَّةِ». فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِهِمَا وَبِمَوْلاَهُمَا، فَجُعِلُوا فِي قَـبْرِ وَّاحِدٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٩/٥/٩): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ (النَّصْرِ)(٦) الأَنْصَارِيِّ (١)جبل أحمر جنوب المدينة المنورة على مسافة ٢٠ كيلا، إذا خرجت من ذي الحليفة تؤم مكة المكرمــة – عن طويق بدر – رأيت حمراء الأسد جنوبا، وتقع على الضفّة اليسرى لعقيق الحسا على الطريق مـن المدينــة إلى الفرع. المعالم الأثيرة (٢)أي دابة يركبونها. (٣)أي منعه من القتال. (\$)العرجة - بــالضم أو يثلـث في غير الخلقة. تاج العروس (٥)كذا في الأصل: أي قتله الكفار، وفي البيهقي والإصابة:«فقتل»، وهو الأظهــر الموافق للقياس. (٦)كما في الإصابــة(٢٣/٢هـ) مــن ضريــق ابــن أبــي شــيبـة في أحبــار المِدينــة. وانظــر أيضــا التقريب، وفي الأصل والهيثمي:«نصر». وَهُوَ ثِقَةٌ – انْتَهَى. وَأَحْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢٤/٩) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِنَحْوِهِ.

### ﴿قِصَّةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﷺ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَدَّتِهِ ('): أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ ضَلِّجَة رُمِيَ – قَالَ (عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ رحمه الله)(٢): لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَـا قَـالَ: يَـوْمَ أُحُـدٍ أَوْ يَـوْمَ حُنَيْنِ "" – بِسَهْمٍ فِي ثُنْدُوَتِهِ (' '. فَــأَتَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَـالَ: يَــا رَسُولَ اللهِ! انْـزِعْ لِــيَ السَّهْمَ. فَقَالَ لَهُ:«يَا رَافِعُ! إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ (وَالْقُطْبَـةَ)<sup>(٥)</sup> جَمِيعاً، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَتَرَكْتُ (الْقُطْبَةَ) (٥٠ وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! انْزِعِ السَّهْمَ وَاتْرُكِ (الْقُطْبَةَ)()، وَاشْهَدْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّي شَهِيدٌ. قَــالَ(). فَعَاشَ حَتَّى كَانَتْ خِلاَفةُ مُعَاوِيَةَ ظِيَّةٍ <sup>(٧)</sup> انْتَقَضَ الْجُرْحُ<sup>(٨)</sup> فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ. هَكَذَا وَقَعَ في هَذِهِ الرِّوَايَةِ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ (٩) كَذَا فِي الْبدَايَةِ (١٠). قَالَ: في الإصَابَةِ (٤٩٦/١): وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُونَ بَيْنَ الاِنْتِقَــاضِ وَالْمَـوْتِ مُـدَّةً. وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًا الْبَاوَرْدِيُّ وَابْـنُ مَنْـدَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ كَمَـا في الإِصَابَـةِ(٤٧٤/٤)؛ وَابْـنُ شَـاهِينَ كَمَـا في الإِصَابَةِ (٢/٦/١). وَسَتَأْتِي الأَحَادِيثُ فِي بَابِ الصَّبْر (١١).

<sup>(</sup>١)هي أم عبد الحميد امرأة رافع بـن خديـج، ذكرهـا البـارودي في الصحابـة. الإصابـة(٢/٤٥٤) (٢)في الأصل: عمرﷺ، وفي الإصابة: «عمر بن مرزوق» بغير واو، والصواب: عمـرو – بـالواو، هــو أحــد رواة الحديث صدوق. انظر التقريب (٣)وفي مجمع الزوائد عن الطبراني(٤٦/٩): يوم أحد أو يــوم خيــبر، شــك عمرو، وفي الإصابة عن البارودي: يوم أحد بدون شك. (\$)بالضم ويفتح: لـــلرجل بمنزلــة الثــدي للمــرأة. ⁄ «إ-ح»، وقال الإصمعي: هي مغرز الثدي. أقرب الموارد (٥-٥-٥)كما في المجمع وهو الصحيح، وهـي نصل السهم عن النهاية، وفي الإصابة:«القطيفة»، وفي الأصل والبداية: القبضة في الأمكنــة الثلاثــة في نفـس هذه الصفحة وهو تصحيف. (٦)وفي الإصابة زيادة:«ففعل ذلك به». (٧)وفي الإصابة عند الطبراني: زمن مروان سنة ٧٣هـ بالمدينــة المنـورة وتــوفي معاويــة﴿ فِي رجـب سـنة ســتين، والله أعلــم. راجــع الإصابــة (٣/٤/٣) والمجمع والإكمال لصاحب المشكاة (١٠)في(٦/٧٢). (١١)في(٢٠٠/٣).

# الْبَابُ الرَّابِعُ

# بَابُ الْهِجْرَةِ ١٠

كَيْفَ تَرَكَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْ أَوْطَانَهُمْ الْعَزِيزَةَ مَعَ أَنَّ فِرَاقَ الْوَطَنِ شَدِيدٌ عَلَى النَّفُوسِ بِحَيْثُ إِنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى أَوْطَانِهِمْ إِلَى الْمَوْتِ؟ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ أَحَبًا إِلَيْهِمْ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا؟ وَكَيْفَ قَدَّمُوا الدِّينَ عَلَى كَانَ ذَلِكَ أَحَبًا إِلَيْهِمْ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا؟ وَكَيْفَ قَدَّمُوا الدِّينَ عَلَى الدُّنْيَا فَلَمْ يُبَالُوا بِضِيَاعِهَا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى فَنَائِهَا؟ وَكَيْفَ يَفِرُّونَ مِنْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُبَالُوا بِضِيَاعِهَا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى فَنَائِهَا؟ وَكَيْفَ يَفِرُّونَ مِنْ بِلاَدٍ إِلَى بِلاَدٍ احْتِفَاظاً ٢٠ لِدِينِهِمْ مِّنَ الْفِتْنَةِ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ خُلِقُوا بِلاَدٍ إِلَى بِلاَدٍ احْتِفَاظاً ٢٠ لِدِينِهِمْ مِّنَ الْفِتْنَةِ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ خُلِقُوا لِلاَحِرَةِ وَكَانُوا مِنْ أَبْنَائِهَا فَصَارَتِ الدُّنْيَا كَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ خُلِقَتْ لَهُمْ.

# هِجْرَةُ النَّبِيِّ عَلِي وَأَبِي بَكْرِ فَا النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرِ فَا النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرِ فَا النَّبِيِّ فَا الْمَكْرِ بِهِ عَلَى الْمَكْرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَ

بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرَ، ثُمَّ إِنَّ مُشْرِكِي قُرَيْشِ أَجْمَعُوا(١) أَمْرَهُمْ وَمَكْرَهُمْ حِينَ ظَنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي حَارِجٌ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَـهُ بِالْمَدِينَةِ مَـأُوىً وَّمَنَعَةً (٢)، وَبَلَغَهُمْ إِسْلاَمُ الأَنْصَارِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَّأْخُذُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ يَّقْتُلُوهُ وَإِمَّا أَنْ يَسْجُنُوهُ – أَوْ يَسْحَبُوهُ (٣)، شَــكَّ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ - وَإِمَّا أَنْ يُحْرِجُوهُ، وَإِمَّا أَنْ يُوثِقُوهُ؛ فَأَحْبَرَهُ اللَّهُ عَبَلَ بِمَكْرِهِمِ مْ. فَقَالَ تَعَالَى:﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُحْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ا للهُ وَا للهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٤). وَبَلَّغَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي أَتَى فِيهِ رَسُولُ ا للهِ ﷺ دَارَ أَبِي = عليهم أذى المشركين لما سمعوا أنه حالف قوما عليهم، فأمريك جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يتسللون حيفة قريش أن تمنعهم، وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة ومعـه زوجـه، وكـان قومها منعوها منِهِ ولكنهم أطلقوها بعدُ فلحقت به، وتتابع المهاجرون فرارا بدينهم ليتمكنوا مـن عبـادة الله الذي امتزج حبة بلحمهم ودمهم حتى صاروا لا يعبؤون بمفارقة أوطانهم والابتعاد عن آبائهم وأبنـــائهم مـــا دام في ذلك رضى الله ورسوله و لم يبق منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيـد بـن حارثـة، وقليلـون مـن المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من الهجرة، وقد أراد أبو بكر الهجرة فقــال لـهﷺ: «على رسـلك فـإني أرجو أن يؤذن لي»، فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنـت؟ قـال نعـم، فحبـس أبـو بكـر نفسـه علـي رسول الله ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر استعدادا لذلك حتى أذن الله سـبحانه وتعـالى لهﷺ بقوله حل وعلا ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم، وذكر الحاكم أن خروجه ﷺ من مكة المكرمة كان بعـد بيعة العقبة يثلاثة أشهر أو قريبا منها وحزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول فعلى هذا يكــون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما، وكذا حزم به الأموي في المغازي عن ابن إسحاق فقال: كان مخرجــه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال، قال: وحرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. راجع نور اليقين(ص٨٩) وفتح البــاري(٢٢٧/٧) (١)أي عزمــوا. (٢)أي جماعــة يحمونــه. (٣)أي يجروه على وجه الأرض. (\$)سورة الأنفال: ٣٠. ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا﴾ الآية: هذا تذكير بنعمـة خاصة على الرسولﷺ بعد تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم، والمعنى: اذكر يــا محمــد [ﷺ] حــين تـــآمر عليك المشركون في دار الندوة ﴿لِيثبتوك﴾ أي يحبسوك ﴿أو يقتلوك﴾ أي بالسيف ضربـة رجـل واحـد ليتفرق دمهﷺ بين القبائل ﴿أُو يخرجوك﴾ أي من مكة ﴿ويمكرون ويمكر اللهِ﴾ أي يحتــالون ويتــآمرون عليك يا محمد ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم ﴿والله خير الماكرين﴾ أي مكره تعالى أنفذ من مكرهم وأبلغ تأثيرًا. قال الطبري في روايته عن ابن عباس: إن نفرا من أشراف قريش اجتمعوا في دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ حليـل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال شيخ من العرب، سمعت باحتماعكم =

بَكْرِ ضَيْظِيْنَهُ أَنَّهُمْ مُبَيِّتُوهُ (١) إِذَا أَمْسَى عَلَى فِرَاشِهِ.

﴿خُرُوجُهُ ۚ إِنَّ مَّكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ مُهَاجِرًا مَّعَ أَبِي بَكْرِ اللَّهِ وَاخْتِبَاءُهُمَا بِغَارِ ثَوْرٍ ﴾ وَخَرَجَ (٢) مِنْ تَحْتِ اللَّيْلِ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ قِبَـلَ الْغَـارِ بِشَوْرٍ (٣) - وَهُـوَ الْغَـارُ الَّـذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَجَالً فِي الْقُرْآن (١٠) -. وَعَمَدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَلَّيْهُ فَرَقَدَ عَلَى فِرَاشِهِ يُوَارِي (٥) عَنْهُ الْعُيُونَ. وَبَاتَ الْمُثُرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يَحْتَلِفُونَ وَيَأْتَمِرُونَ (٦) أَنْ نَجْتِمَ (٧) عَلَى صَاحِبِ الْفِرَاشِ فَنُوثِقَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ حَدِيثَهُمْ حَتَّى أَصْبَحُـوا. فَإِذَا عَلِيٌّ ضَيُّ اللَّهُ عَن الْفِرَاشِ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيِّ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ. فَعَلِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ، فَرَكِبُوا فِي كُلِّ وَجْهٍ يَّطْلُبُونَهُ، وَبَعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ يَأْمُرُونَهُمْ، وَيَجْعَلُونَ لَهُمُ الْجُعْلَ<sup>(^)</sup> - فأردت أن أحضركم ولم يعدمكم مني رأي ونصح قالوا: أجل فادخل، فقال: انظروا في شأن هذا الرجل - يعني محمداﷺ – فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلــك، فصــرخ عــدو الله وقال: والله ما هذا لكم برأي، فليوشكن أن يثب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه؛ فإنه إذا خرج فلن يضركم ما صنع وأيـن وقـع، فقـال الشيخ المذكور: والله! ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قولـه، وطلاقـة لسـانه، وأخـذه القلـوب بحديثـه؟ والله لتن فعلتم لتحتمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا أشرافكم، قالوا: صدق فانظروا رأيا غير هذا، فقال أبو جهل: والله! لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كــل قبيلة غلاما شابا جلدا، ونعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يضربونه ضربــــة رجــل واحـــد، ويتفــرق دمـــه في القبائل كلها، ولا أظن بيني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها فيقبلون الدية ونستريح منــه ونقطع عنــا أذاه، فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى غيره، فتفرقوا على ذلك فأتى جبريل النبي الله فأحسره وأمره أن لا يبيت في مضجعه، وأذن له بالهجرة وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمتــه عليــه ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية. صفوة التفاسير (١)يعني يهجمون عليه ليـلا فيقتلونـه. (٢)ذكر الواقـدي أنهما خرجا من خوخة في ظهر بيت أبي بكر، وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاتسين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خــرج مــن مكــة يــوم الخميــس، قلت: يجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين. فتح الباري(١٨٤/٧) (٣)جبل ضخم يقع جنوب مكة، يُرى من عمرة التنعيم، فيه من الشمال غار ثور المشهور. المعالم الأثـيرة (\$)ذكره في سورة التوبة:﴿ثاني اثنين إذ هما في الغـار﴾ الآيـة: ٤٠. «إ-ح» (٩)يخفـي. «إ-ح» (٦)أي يتشاورون. (٧)أي نقع على صدر صاحب الفراش. «إ−ح» (٨)بالضم: أجر العامل. «إ−ح»

الْعَظِيمَ؛ وَأَتَوْا عَلَى ثَوْرِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ ضَيُّ اللَّهِ عَلَى طَلَعُوا فَوْقَهُ. وَسَمِعَ النَّبِيُّ يَكُلُّ أَصْوَاتَهُمْ فَأَشْفَقَ (١) أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْهَمِّ وَالْحَوْفِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا» (٢). وَدَعَا فَـنزَلَتْ عَلَيْهِ سَكِينَةٌ مِّنَ اللهِ ﷺ: ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا السُّـفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣) وَكَانَتْ لأَبِي بَكْرِ مِّنْحَةٌ(١) تَرُوحُ عَلَيْـهِ وَعَلَى أَهْلِهِ بِمَكَّةً، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَمِيناً مُؤْتَمَناً حَسَنَ الإِسْلاَمِ فَاسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِّنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ يُقَالُ لَهُ «ابْنُ (الأُرَيْقِطِ)<sup>(°)</sup>»، كَانَ حَلِيفًا لَّقُرَيْشِ فِي بَنِي سَهْمِ مِـنْ بَنِي الْعَـاصِ بْـنِ وَائِـلِ وَّذَلِـكَ يَوْمَئِـذٍ الْعَـدَوِيُّ مُشْـرِكُ وَهُـوَ (هَادٍ)(٦) بالطَّريق. فَحَبَا(٧) بأَظْهُرنَا تِلْكَ اللَّيَالِيَ وَكَانَ يَأْتِيهِمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر (١)أي خاف. (٢)أي قال النبي الله الله عليه وهو أبـو بكـر الصديـق تطمينـا وتطييبـا: لا تخـف فـا لله معنـًا المشركين فوق رؤوسنا فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فقال: يا أبا بكر! ما ظنـك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله ﷺ فنهـاه الرسـولﷺ تسـكينا لقلبـه. راجع صفوة التفاسير (٣)سورة التوبة الآية: ٤٠. ﴿فأنزل الله سكينته﴾ أي أنــزل الله الســكون والطمأنينــة على رسوله ﴿وأيده بجنود لم تروها﴾ أي قواه بجنود من عنده من الملائكة يحرسونه في الغـار لم تروهـا أنتـم ﴿ وجعل كلمة الذي كفروا السفلي ﴾ أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة أذل بها الشرك والمشركين ﴿ وَكُلُّمَةُ الله هِي العليا ﴾ أي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هي الغالبة الظاهرة، أعز الله بها المسلمين وأذل الشرك والمشركين. ﴿والله عزيـز حكيـم﴾ أي قـاهر غـالب لا يغلـب، لا يفعـل إلا مـا فيـه الحكمـة والمصلحة. صفوة التفاسير. ووقع في الأصل:«فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، فيــه تخليـط بـين الآيتـين من سورة التوبة. (٤)أي قطعة من غنم. السيرة الحلبية(٤٤/٢) (٥)كما في سيرة الرسول (وهو الصـواب، وقال الحافظ في الإصابة(٢٧٥/٢): ذكر الطبري في تاريخه أن عبد الله بن أريقط الديلي الـذي كـان دليـل النبي ﷺ إلخ. وفي الإصابة أيضا(٢/٩٥/٣): عبد الله بن أريقط، ويقال أريقد – بالدال بدل الطاء المهملتـين، يقال بقاف بصيغة التصغير الليثي ثم الديلي إلخ. وانظر دلائل النبـوة لأبـي نعيـم، والكـنز، والسـيرة الحلبيـة (٤٤/٢)، وفي الأصل والمحمع: ابن الأيقط وهو تصحيف). «إظهار» (٦)الصواب:«هـاد» كمـا سيأتي (ص٤٤٠) وفي دلائل النبوة لأبي نعيم(١١٢/٢) «هاديا خريتا» والخريت: الماهر بالهداية: أي الدلالـة، وفي الأصل والمجمع:«هادي» (٧)بالألف كذا في الأصل، والقياس: فخبأ – بالهمزة بمعنى ستر.

حِينَ يُمْسِي بِكُلِّ خَبَرٍ يَّكُونُ فِي مَكَّةَ وَيُرِيحُ<sup>(١)</sup> عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ الْغَنَمَ فِي كُلِّ لَيْلَـةٍ فَيَحْلِبَانَ وَيَذْبُحَانِ، ثُمَّ يَسْرَحُ بُكْرَةً فَيُصْبِحُ فِي رُعْيَـانِ (٢) النَّـاسِ وَلاَ يُفْطَـنُ لَـهُ حَتَّـى إِذَا هَدَتْ (٣) عَنْهُمُ الأَصْوَاتُ، وَأَتَاهُمَا أَنْ قَدْ سُكِتَ عَنْهُمَا جَاءَا صَاحِبَهُمَا بِبَعِيرَيْهِمَا وَقَدْ مَكَثَا فِي الْغَارِ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ( ) ؛ ثُمَّ انْطَلَقَا وَانْطَلَقَا مَعَهُمَا بِعَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ (يَحْدُوهُمَا) ( ٥ ) وَيَخْدِمُهُمَا وَيُعِينُهُمَا يُرْدِفُهُ أَبُو بَكْرٍ وَيُعْقِبُهُ (٦) عَلَى رَاحِلَتِهِ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ غَـيْرَ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ وَغَيْرَ أَخِي بَنِي عَدِيٍّ يَّهْدِيهِمُ الطَّرِيقَ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢/٦): وَفِيـهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلاَمٌ(٧)؛ وَحِدِيثُهُ حَسَنٌ - اهْ.

### ﴿مَا أَعَدُّهُ أَبُو بَكْرِهِ اللَّهِ لِسَفَرِ الْهِجْرَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاثِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لاَ يُخْطِىءُ رَسُولُ اللَّهِﷺ أَنْ يَّأْتِيَ بَيْتَ أَبِي بَكْرِظْﷺ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إِمَّا بُكْرَةً وَّإِمَّا عَشِيَّةً (^^)، حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي الْهِجْرَةِ؛ وَالْخُـرُوجِ مِـنْ مَّكَّـةَ مِـنْ بَيْنِ ظَهْرَيْ قَوْمِهِ، أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ بِالْهَاجِرَةِ (٩) في سَاعَةٍ كَانَ لاَ يَأْتِي فِيهَا. قَالَتْ: فَلَّمَا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ضَلِيُّهُ قَالَ: مَا جَاءَ رَسُولُ ا للهِ عَلِيُّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرِ حَدَثَ، قَــالَتْ: فَلَمَّــا دَخَلَ تَأْخَّرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ سَرِيرِهِ فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِسي بَكْرٍ أَحَـدٌ إِلاًّ أَنَا وَأُخْتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ[ﷺ: ﴿أَخْرِجُ عَنِّي مَـنْ عِنْـدَكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، وَمَا ذَاكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!؟ قَــالَ:«إنَّ اللهَ قَـدْ أَذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ». قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصُّحْبَةَ (١٠) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (1)أي يرد الماشية من المرعى إليهما في كل ليلة. (٢)بضم الراء، جمع راع. «إ-ح» (٣)كذا في الأصل، والمجمع: والظاهر:«هدأت»: أي سكنت. «الأعظمــي» (٤)وفي السـيرة الجلبيـة: ومكتنــا في الغــار ثلاثــة ليـــال. (٥)كما في النهاية وهو الظاهر: أي يسوق بعيرهما، وفي الأصل والمجمع: «يحديهما». (٦)أعقبته في الراحلة: إذا ركبت أنت مرة وركب هو مرة. (٧)قال أحمد: احترقت كتبـه وهــو صحيــح الكتــاب. خلاصــة تذهيب الكمال (٨)والعشية كغنية: آخر النهار. (٩)هي وقت اشتداد الحر نصف النهار. (١٠)بالنصب: أي =

«الصُّحْبَةَ». قَالَتْ: فَوَ اللهِ! مَا شَعَرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَّبْكِي مِـنَ الْفَرَحِ(١) حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَّوْمَئِذٍ يَّنْكِي، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ هَاتَيْنِ رَاحِلَتَيْــنِ (٢) قَـدْ كُنْـتُ أَعَدَّدْتُهُمَا لِهَذَا، فَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللهِ بْنَ (أُرَيْقِطٍ) (٣) رَجُلاً مِّنْ بَنِي الدُّئَلِ بْنِ بَكْرِ وَّكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو - وَكَانَ مُشْرِكًا - يَّدُلَّهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ، وَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، فَكَانَتَا عِنْدَهُ يَرْعَاهُمَا لِمِيعَادِهِمَا. وَأَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ عَافِشَةَ رضي الله عنها شَيْئًا مِّنْهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: الصَّحَابَةَ! قَالَ:«الصَّحَابَةَ». قَالَ أَبُو بَكْـرِ: إِنَّ عِنْـدِي رَاحِلَتَيْنِ قَدْ عَلَّفْتُهُمَا (٤) مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ لَّهَذَا، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَ: بَلْ أَشْتَريهَا؛ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ. فَخَرَجَا فَكَانَا فِي الْغَارِ - فَذَكَرَ الْجَدِيثَ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٣٤/٨).

وَأَخْرَجَ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ۚ عَالَٰتِنَا بِمَكَّةَ كُلَّ يَـوْمٍ مَّرَّتَيْنِ. فَلَمَّا كَـانَ يَـوْمٌ مِّـنْ ذَلِكَ جَاءَنـا في الظُّهِـيرَةِ (°) فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ! هَذَا رَسُولُ اللَّهِﷺ، فَبِأَبِي وَأُمِّي! مَا جَاءَ بِهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ أَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «هَـلْ شَـعَرْتَ أَنَّ اللهَ قَـدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُـرُوجِ؟» فَقَـِالَ أَبُـو بَكْـرِضْﷺ: فَالصَّحَابَةَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «الصَّحَابَةَ». قَالَ: إِنَّ عِنْدِي رَاحِلَتَيْ نِ قَـدْ عَلَفْتُهُمَا مُنْـذُ كَذَا وَكَذَا انْتِظَارًا لِّهَذَا الْيَوْم، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَ: «بِثَمَنِهَا (٦) يَا أَبَا بَكْرِ». فَقَالَ: = أريد المصاحبة معك أو أطلبها. (١)أي ومنه أقر الله عينه: لمن يدعى له، وهو قرة عـين لمـن يفـرح بـه. وأسخن عينه، لمن يدعى عليه: وهو سخينة العين لما يحزن به؛ لأن دمعة السرور باردة، ودمعة الحزن حــارة. السيرة الحلبية(٣٥/٢) (٣)بالتنكير كذا في الأصل، والظاهر بالتعريف لهـ. والراحلة: ما يختاره الرجل لمركبه وحمله. (٣)في الأصل: أرقط، وقد تقــدم في(١/٤٣٧) وسيأتي على الصــواب(٤٧٧/١). (٤)أطعمتهمــا العلف. (٥)أي أول الزوال. (٦)ونقل السهيلي في «الـروض» عـن بعـض شـيوخ المغـرب: أنـه سـئل عـن امتناعه ﷺ من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله فقال: أحب، ﷺ أن لا تكون هجرتـه إلا مـن مـال نفسه، وأفاد الواقدي: أن الثمن ثمان مائة وأن التي أخذه رسول الله ﷺ من أبسي بكـر هـي القصـواء، وأنهـا كانت من نعم بني قشير وأنها عاشت بعد النبي كليٌّ قليلا وماتت في خلافة أبـي بكـرضٌّ"ينه، وكـانت مرسـلة ترعى بالبقيع، وذكر ابن إسحاق أنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش. وكـذا في روايـة أخرجهـا ابـن حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها - أنها الجدعاء. راجع الفتح(٧٣٥/٧)

بِثَمَنِهَا بِأَبِي وَأُمِّي! إِنْ شِئْتَ. قَالَتْ: فَهَيَّأْنَا لَهُمْ سُفْرَةً (١)، ثُمَّ قَطَعَتْ نِطَاقَهَا (٢) فَرَبَطَتْهَا بِبَعْضِهِ. فَخَرَجَا فَمَكَتَا فِي الْغَارِ فِي جَبَلِ ثَوْرِ<sup>(٣)</sup>. فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْغَارَ قَبْلَهُ، ْفَلَمْ يَتْرُكْ فِيهِ جُحْرًا<sup>(؛)</sup> إِلاَّ أَدْخَلَ فِيهِ إِصْبَعَـهُ مَخَافَـةَ أَنْ يَكُـونَ فِيـهِ هَامَّـةُ<sup>(٥)</sup>. وَخَرَجَـتْ قُرَيْشٌ حِينَ فَقَدُوهُمَا فِي بُغَاتِهِمَا (٦)، وَجَعَلُوا فِي النَّبِيِّ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَخَرَجُوا يَطُوفُونَ في جِبَالِ مَكَّةَ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى الْجَبَلِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ – لِّرَجُلِ مُوَاجِهِ الْغَارِ–: يَا رَسُولَ اللهِ!: إِنَّهُ لَيَرَانَا. فَقَالَ: «كَـلاَّ إِنَّ مَلاَئِكَـةً تَسْتُرُنَا بِأَجْنَحَتِهَـا». فَحَلَسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَبَالَ مُوَاجِهَ الْغَارِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِﷺ: «لَوْ كَـانَ يَرَانَـا مَـا فَعَـلَ هَـذَا». فَمَكَتَـا ثَلاَثَ لَيَالٍ يُّرَوِّ حُ<sup>(٧)</sup> عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ غَنَماً لأَبِي بَكْرِ وَيَدَّلِجُ<sup>(٨)</sup> مِـنْ عِنْدِهِمَا، فَيُصْبِحُ مَعَ الرُّعَاةِ في مَرَاعِيهَا، وَيُرَوِّحُ مَعَهُـمْ وَيُبْطِىءُ (٩) في الْمَشْي حَتَّى إِذَا أَظْلَمَ اللَّيْلُ انْصَرَفَ بِغَنَمِهِ إِلَيْهِمَا؛ فَتَظُنُّ الرُّعَاةُ أَنَّهُ مَعَهُمْ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر يَّظَلُّ بِمَكَّةَ يَتَطَلُّبُ (١٠) الْأَخْبَارَ، ثُمَّ يَأْتِيهِمَا إِذَا أَظْلَمَ اللَّيْلُ فَيُخْبِرُهُمَا، ثُمَّ يَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا فَيُصْبِحُ بِمَكَّةَ. ثُمَّ خَرَجَا مِنَ الْغَارِ فَأَخَذَا عَلَى السَّاحِلِ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَّسِيرُ أَمَامَـهُ فَإِذَا خَشِيَ أَنْ يُّوْتَى مِنْ خَلْفِهِ سَارَ خَلْفَهُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ مَسِيرُهُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَّجُلاً مَّعْرُوفاً (١١) فِي النَّاسِ، فَإِذَا لَقِيَـهُ لاَقِ فَيَقُولُ لأَبِي بَكْرِ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَيَقُولُ: هَادٍ يَهْدِينِي (١٢)-(1)أي زادا؛ فإن معنى السفرة في اللغة: الزاد الذي يصنع للمسافر وإطلاقها على وعائه بحاز، فاستعمل هنا في المعنى الحقيقي، وأفاد الواقدي: أن الزاد المذكور شاة مطبوحة. حاشـية البخــاري (٢)بكســر النــون: مــا يشد به الوسط. «إ-ح»، وفي حاشية البخاري: قيل: شقت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهما وجعلت الآخر شدادا لزادهما. (٣)جبل ضخم يقع جنوب مكة، يرى من عمرة التنعيم، فيه من الشـــمال غــار ثــور المشهور. المعالم الأثيرة (٤)بضم الجيم: مكان تحتفره السباع والهوامّ لأنفسها. «إ-ح» (٥)كل ذات سم يقتل، وجمعه الهوامّ، وما يسم ولا يقتل فسامة كالعقرب والزنبور، وقد يقع الهامة على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. (٦)بضم الباء: أي في طلبهما. «إ-ح» (٧)أي يرد الغنم بالعشبي إليهما. (٨)أي يخرج في آخر الليل منصرفا إلى مكة، يقال: وادلج – بتشديد الــدال إذا ســار مــن أخــره. حاشـية البحــاري (٩)يتأخر. (١٠)التطلب: هو طلب الشيء مرة بعد أخرى مع تكلف، والمراد هنـا: يتسـمع ويتجسـس. (١١)لأنه كـان يكـثر المـرور عليهـم في التحـارة للشـام. (١٢)يعـني طويـق الخـير، لأنــهﷺ قــال لأبــي بكرةﷺ: «أله الناس» أي أشغلهم عنى: أي تكفل عنى بالجواب لمن سأل عني. السيرة الحلمبية(٢٦/٢)

يُرِيدُ الْهُدَى فِي الدِّينِ - وَيَحْسَبُ الآخَرُ دَلِيلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَبْيَاتِ قُدَيْدٍ<sup>(١)</sup> وَّكَانَ عَلَى طَرِيقِهِمَا جَاءَ إِنْسَانٌ إِلَى بَنِي مُدْلِجٍ (٢) فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَاكِبَيْنِ نَحْوَ السَّاحِلِ، فَإِنّي لأَجِدُهُمَا لَصَاحِبَ قُرَيْشٍ الَّذِي تَبْغُونَ. فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: ذَانِكَ رَاكِبَيْنِ (٣) مِمَّنْ بَعَثْنَا فِي طَلِبَةِ (٢) الْقَوْمِ، ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَسَارَّهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ فَرَسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فِ آثَارِهِمَا. قَالَ سُرَاقَةُ: فَلَنَوْتُ مِنْهُمَا - فَلَكَرَ قِصَّتَهُ كَمَا سَتَأْتِي (٥٠). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٤٥): وَفِيهِ: يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَّغَيْرُهُ "؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ(٧) – اهـ.

﴿ ثَنَاءُ عُمَرَ فَا إِنَّ بَكُرٍ فَا إِنَّ بَكُرٍ فَا إِنَّ الْغَارِ ﴾ ﴿ ثَنَاءُ عُمَرَ فَا إِنَّ الْغَارِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (^) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ذُكِرَ رِجَالٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَضِّيُّتِه، فَكَأَنَّهُمْ فَضَّلُوا عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ – رضي الله عنهما –. فَبَلَغَ ذَلِـكَ عُمَرَ فَقَـالَ: وَ اللهِ! لَلَيْلَـةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عُمَرَ، وَلَيَوْمٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عُمَرَ. لَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ ا للَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ انْطَلَقَ إِلَى الْغَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ فَجَعَلَ يَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاعَةً خَلْفَهُ، حَتَّى فَطِنَ (لَهُ)(٩) رَسُولُ اللَّهِﷺ فَقَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا لَكَ تَمْشِي سَاعَةً خَلْفِي وَسَـاعَةً بَيْنَ يَدَيَّ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَذْكُرُ الطَّلَبَ (١٠) فَأَمْشِي خَلْفَكَ ثُمَّ أَذْكُرُ الرَّصَـدَ (١١) فَأَمْشِي بَيْنَ يَدَيْكَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! لَوْ كَانَ شَيْءٌ لأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟» (1)بضم القاف وفتح الدال الأولى: وادِّ فحل من أودية الحجاز التهامية يقطعه الطريق من مكـة إلى المدينـة على نحو ١٢٠ كيلا. المعالم الأثيرة (٢)قبيلة من كنانة. (٣)كــذا في الهيثمــي، والصــواب: راكبــان. (٤)أي حاجتهم. وفي السيرة الحلبية(٤٧/٢) فقلت:«إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانــا انطلقــوا بأعينــا:

أي بمعرفتنا: يطلبون ضالة لهم» اهـ وإنما قال ذلك ليفوز بالجعل المتقدم ذكــره ولا يشــركه أحــد مــن قومــه بخروجه معه بقتلهما أو أسرهما. (٥)في(ص٤٤٣). (٦)قال البخاري: لم نبر إلا خيرا هو في الأصل صدوق. (٧)وقد أخرجه البخاري بطوله في كتاب المناقب - بــاب هـــرة النبيﷺ وأصحابــه إلى المدينــة (١٥٥٣/١). (٨)أي في دلائل النبوة كما في الكنز الجديد(١٣٥/١٤). (٩)من الكنز الجديد، يقال: فطن

للأمر: تنبه له، والمراد: لاحظ، والله أعلم. (• ١ )جمع طالب: أي أذكر من يسعى في طلبـك مـن خلفـك. (١١)الرصد باخركة: أي الواصدون يعني المراقبون (هو من ينتظرك في طريقك ويراقبك). «إ-ح» (ج١ص٢٤٢) (الهجرة - هجرة النبي الله وأبي بكرة الله عنه عنه عنه الهجرة النبي الله وأبي بكرة الله عنه الله عنه الله والله ا للهِ! حَتَّى أَسْتَبْرِيءَ (١) لَكَ الْغَارَ، فَدَخَلَ فَاسْتَبْرَأَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِيء الْجِحَرَةَ (٢) فَقَالَ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! حَتَّى أَسْتَبْرِأَ فَدَخَلَ فَاسْتَبْرَأَ ثُـمَّ قَـالَ: انْـزَلْ يَــا رَسُولَ اللَّهِ! فَنَزَلَ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتِلْكَ اللَّيْلَةُ حَيْرٌ مِّنْ آلِ عُمَرَ. كَذَا فِ الْبِدَايَةِ (١٨٠/٣)؛ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضاً كَمَا فِي مُنْتَخَبِ كَنْزِ الْعُمَّالِ (١٨٠٤)، وَأَخْرَجَهُ الْبَغُوِيُّ عَنِ ابْنِ (أَبِي) مُلَيْكَةَ (٢) مُرْسَلاً بِمَعْنَاهُ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا مُرْسَلْ حَسَنٌ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٨٥٣٣).

#### ﴿ خَوْفُ أَبِي بَكْرِ ﴿ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْعَارِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي عَنِ الْحَسَنِ الْبِصْرِيِّ (٤) قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلِيُّ وَأَبُو بَكْرِ فَالِيُّهُ إِلَى الْغَارِ، وَحَاءَتْ قُرَيْشٌ يَطْلُبُونَ النَّبِيُّ كَالِّكِ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْا عَلَىي بَـابِ الْغَارِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ (٥) قَالُوا: لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ. وَكَانَ النَّبِيُّ ۚ قَائِماً يُصَلَّي وَأَبُو بَكْرٍ يَّرْتَقِبُ (٦)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِّلنَّبِيِّ عَلِيٌّ: هَؤُلاَءِ قَوْمُكَ يَطْلُبُونَكَ، أَمَا وَاللهِ! مَا عَلَى نَفْسِي أَثِلُّ (٧)، وَلَكِنْ مَحَافَةَ أَنْ أَرَى فِيكَ مَا أَكْرَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! لاَ تَحَفْ إِنَّ ا للهُ مَعَنَا». وَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ أَنَسِ ضِيْظِهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ ضِيْظَهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيّْ: وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ! «مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمَا» - كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٨١/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّيْخَان (٨)، وَالْتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرُهُمْ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٣٢٩/٨).

(١)أي أنقي وأنظف. «إ-ح» (٢)جمع الجحر - بالضم: كل مكان تـأوي إليـه وتحتفـره السباع والهـوام وصغار الحيوان لأنفسها. (٣)في الكنز:«ابن مليكة». والصواب:«ابن أبي ملكية» هـو عبـد الله بـن عبيـد ا لله، كما في التقريب. (٤)البصري: مثلثة البـاء هـو بموحـدة، كسـرها أفصـح مـن فتحهـا. المغـني (٥)أي حيوط بيت العنكبوت. (٦)أي يحسرس ويلاحظ. (٧)أل المريض والحزيين: أن وحين وأوه؛ ورفع صوته وصرخ عند المصيبة، (المراد هنا أخاف وأحزن، وأتوجع). «إ-ح» (٨)البخاري في كتاب المنــاقب - بــاب مناقب المهاجرين وفضلهم إلخ(١٥/١٥)، ومسلم في كتاب الزهد - باب في حديث الهجرة إلخ(١٩/٢). =

﴿ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ عَلَيْهِ عَنْ هِجْرَتِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقِصَّةُ سُرَاقَةً مَعَهُمَا ﴾

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup> عَن الْبَرَاء بن عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِّنْ عَارِبٍ (٢) رضي الله عنهما سَرْجاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لْعَارِبٍ: مُرِ الْـبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى مَنْزِلِي. فَقَالَ: لاَ، حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْـفَ صَنَعْتَ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ كَالْتِ وَأَنْتَ مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: خَرَجْنَا فَأَدْلَجْنَا<sup>(٣)</sup> فَأَحْتَثْنَـا<sup>(٤)</sup> يَوْمَنَـا وَلَيْلَتَنَـا حَتَّـى أَظَهَرْنَـا<sup>(٥)</sup> وَقَامَ قَائِمُ الظُّهِ يرَةِ (١٦)، فَضَرَبْتُ بَصَرِي هَلْ أَرَى ظِلاًّ نَّـأُوي إِلَيْهِ، فَإِذَا أَنَا بصَحْرَةٍ فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا بَقِيَّةُ طِلَّهَا فَسَوَّيْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ كَالِّ وَفَرَشْتُ لَهُ فَرْوَةً (٧)، وَقُلْتُ: اضْطَجعْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاضْطَجَعَ؛ ثُمَّ خَرَجْتُ أَنْظُرُ هَلْ أَرَى أَحَدًا مِّنَ الطَّلَبِ! فَإِذَا أَنَا برَاعِي غَنَم فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُسِلاَمُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِّنْ قُرَيْشِ - فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ -فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ (٨) لي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرْ تُهُ فَاعْتَقَلَ (٩) شَاةً مِّنْهَا، ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ فَنَفَضَ (١٠) كَفَّيْهِ مِنَ الْغُبَارِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ (١١) عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً (١٢) مِّنَ اللَّبَن، فَصَبَبْتُ <sup>(١٣)</sup> عَلَى الْقَدَحِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ؛ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ فَوَافَيْتُهُ<sup>(١١)</sup> وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُـمَّ قُلْتُ: هَـلْ أَنَـى الرَّحِيـلُ<sup>(١٥)</sup>؟ فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلاَّ سُرَاقَةُ بْـنُ مَـالِكِ بْـنِ جُعْشُـمِ عَلَى فَرَسٍ لَّهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا. فَقَالَ: ﴿لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَىا»؛ =«الترمذي» في أبواب التفسير – مـن سـورة التوبـة(١٣٦/٢). (١)في المسـنـد(٢/١). (٢)هـو أبـو الـبراء رضي الله عنهما. (٣)أي سـرنا مـن أول الليـل. (٤)أي أسـرعنا. «إ-ح» (٥)دخلنـا في وقـت الظهـيرة. «إظهار» (٦)أي اشتَّد الحر، المراد نصـف النهـار، وسمـي قائمـا لأن الظـل لا يظهـر حينتـذ فكأنـه واقـف. (٧)أي حلدا يابسا. وبالأردوية: پوستين. «إظهار» (٨)أي أذن لك أن تحلب لمن يمر بك. (٩)وضع رجليها بين ساقه وفخذه ليمنعها من الحركة. «إظهار» (١٠)أي ضرب إحدى كفيه بالأخرى. (١١)بالكسر: إناء صغير من حلد يتخذ للماء وغيره كالسطيحة. (١٢)الكثبة من اللبن: القليل منه، وكــل

قليل جمعته من طعام وغيره. «إ-ح» (١٣)يعني الماء. (١٤)أي وجدته. (١٥)أي دخل وقت الارتحال.

حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَدْرُ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْسنِ - أَوْ قَـالَ: رُمْحَيْسنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ -قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا وَبَكَيْتُ. قَالَ:«لِمَ تَبْكِي؟» قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ! مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ. فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «اللَّهُــمَّ اكْفِنَـاهُ بِمَا شِئْتَ». فَسَاخَتُ<sup>(١)</sup> قَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضِ صَلْدٍ<sup>(٢)</sup> وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَـالَ: يَـا مُحَمَّدُ! قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ الله أَنْ يُّنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَ اللهِ! لأُعَمِّينَّ (٣) عَلْي مَنْ وَّرَائِي ( ٤ ) مِنَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي ( ٥ ) فَحُذْ مِنْهَا سَهْماً، فَإِنْكَ سَتَمُرُّ بإيلي وَغَنَمِي بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، فَحُذْ مِنْهَـا حَاجَتَكَ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِﷺ: «لاَ حَاجَـةَ لي فِيهَا»، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَأُطْلِقَ وَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ. وَمَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَنَـا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَتَلَقَّاهُ النَّاسُ، فَخَرَجُوا فِي الطَّرُقِ وَعَلَى (الأَجَاجِير)(٦) وَاشْتَدَّ (٧) الْخَدَمُ وَالصِّبْيَانُ فِي الطَّرِيقِ يَقُولُونَ: اللهُ أَكْبَرُ! جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَ مُحَمَّدُ [عِيسً]. قَالَ: وَتَنَازَعَ الْقَوْمُ: أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْـهِ؟ قَـالَ: فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «أَنْـزِلُ اللَّيْلَـةَ عَلَـى بَنِـي النَّجَّارِ أَخْوَالَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لأَكْرِمَهُمْ بِذَلِكَ». فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أُمِرَ. وَأَخْرَجَهُ الشَّيْحَان (٨) في الصَّحِيحَيْن كَمَا في الْبِدَايَةِ (١٨٧/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي شَـيْهَ، وَابْنُ سَعْدٍ (٣/٨٠) بَنَحْوهِ مُطَوَّلاً مَّعَ زِيَادَةٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٨٠/٣).

#### ﴿ قُدُو مُهُ عَلَيْ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ وَنُزُولُهُ بِقُبَاءَ وَفَرَحُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِقُدُومِهِ

وأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٩) عَنْ عُرْوَةَ بْـن الزُّبَيْر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ - كَانُوا تُجَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّام - فَكَسَا الزُّبَيْرُ (١٠) (١)غاصت. «إ-ح» (٢)أي الصلب الأملس. «إ-ح» (٣)من التعمية: الإخفاء والتلبيس. (٤)أي ممن يتبعكم. (٥)جعبة السهام من أدم. (٦)جمع إجار وهو السطوح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط. هـامش المسند، ووقع في الأصل: الأناجير خطأ. (٧)أي عدوا. (٨)البخاري في كتاب المناقب – بــاب هجــرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة(١/٥٥٣)، ومسلم في كتاب الزهد - باب حديث الهجرة(١٩/٢). (٩)في كتـاب المناقب – الباب المذكور. (• 1)وقيل: الصحيح أن الذي كسا رسول الله ﷺ وأبــا بكـرﷺ هــو طلحــة لا الزبير، قال السيوطي في التوشيح: وجمع بأنهما معاً كانا في الركب وأنهما معاً كسيا. حاشية البخاري

رَسُولَ اللهِ عَلِي وَأَبَا بَكُرِ هَا اللهِ عَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ ا للَّهِ عَلَيْ مِنْ مَّكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ (١) كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَـرَّةِ (٢) فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُم ْ حَرُّ الظُّهيرَةِ(٢)، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ. فَلَمَّا آوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى(١) رَجُـلٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى أُطُم (٥) مِّنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَّنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ (٦) يَزُولُ بهمُ السَّرَابُ (٧)؛ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُمْ (٨) الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَتَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَحِ فَتَلَقُّوا رَسُولَ ا للهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَـوْفٍ (٩٠). وَذَلِكَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ<sup>(١٠)</sup>. فَقَامَ أَبُـو بَكْـرِ لَّلنَّـاسِ<sup>(١١)</sup> وَجَلَـسَ رَسُـولُ ا للهِ ﷺ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يُحَيِّي أَبَا بَكْرِ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِمٌ غَنْدَ ذَلِكَ. فَلَبِثَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَنِـي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى(١٢)، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ ا للهِ عَلِيْ، ثُمَّ (١)أي يخرجون غدوة. (٢)أي حرة المدينة، وهي أرض ذات حجارة سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار. (٣)أي وقت استواء الشمس. (٤)أوفي عليه: أشرف (وطلع). «إ−ح» (٥)بضمتين: القصر، وكل حصن مبني بحجارة. (٦)بتشديد الياء المكسورة: أي لابسين ثيابا بيضا. (٧)أي يزول بهم السراب (هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء) عن النظر بسبب عروضهم وظهورهم له. «إ-ح» (٨)حظكم ونصيبكم، وصاحب دولتكم. (٩)ومنازلهم بقباء وهي على فرسخ مـن المسـجد النبـوي بالمدينـة، وكـان نزولـه علـي كلثوم بن الهِدمﷺ. فتح الباري(٤٨٥/٣) (١٠)قيل: يوم الجمعة، وقيل: يوم الاثنــين وهــذا هــو المعتمــد؛ لأنه خرج من مكة يوم الخميس وخرج من الغار ليلة الاثنين، وتقدم التحقيق في ذلك(٢٦/١). (١١)أي يتلقاهم. (١٢)(أي على طاعة الله وطاعة رسولهﷺ وجمعًا لكلمة المؤمنين ومعقلًا وموئلًا للإسلام وأهله: وهو مسجد قباء) قال السهيلي: هو أول مسجد صلى فيه على بأصحابه على جماعة ظاهرا، وأول مسجد بنبي الجماعة المسلمون عامة، وأما ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي سعيد أن الرجلين اختلفا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد النبي ﷺ وقال الآخر: هو مسجد قباء فأتيا رسول الله ﷺ فسألاه عـن ذلك، فقال: هو مسجدي هذا، وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير فأجيب عنه بأنه صدر لدفع توهم من ظن اختصاص مسجد قباء بذلك أو مساواة المسجدين لاشتراكهما في بنائهﷺ لكل منهما. حاشية البخاري

رَكِبَ رَاحِلَتُهُ وَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ (١) عِنْـدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ (١) بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِّجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَكَانَ مِرْبَدًا(٣) لّلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَّسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فِي اللَّهِ عَلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فِي إِنَّا كُتِي مَاكُ اللَّهِ عَلَامٌ يَنْ يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فِي إِنَّا كَاللَّهِ عَلَامٌ عَلَا اللَّهِ عَلَامٌ عَلَا اللَّهِ عَلَامٌ عَلَى اللَّهِ عَلَامٌ عَلَى اللَّهِ عَلَامٌ عَلَى اللَّهِ عَلَامٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَل رَاحِلْتُهُ:«هَذَا – إِنْ شَاءَ اللهُ – الْمَنْزِلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلاَمَيْن فَسَــاوَمَهُمَا ('' بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذِهُ مَسْجِدًا. فَقَالاً: بَلْ نَهَبُـهُ لَـكَ يَـا رَسُولَ اللهِ! فَـأَبَى رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَّقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً (٥)، حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا (٦)؛ ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجدًا. فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ (٧) في بُنْيَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ – حِينَ يَنْقُلُ اللَّبنَ –:

هَذَا الْحِمَالُ(١) لا حِمَالُ خَيْبُر (٩) هَذَا أَبُر (١٠) رَبَّنَا (١١) وَأَطْهَر ْ

(اللَّهُمَّ)(١٢) إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَةُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ

فَتَمَثَّلُ (١٣) بِشِعْرِ رَجُلِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي (١٤). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَ لَمْ يَتْلُغْنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرِ تَامٌّ غَيْرٍ هَذِهِ الأَبْيَـاتِ – هَـذَا لَفْـظُ الْبُحَـارِيِّ. وَقَـدْ تَفَرَّدَ بِرِوَانَتِهِ دُونَ مُسْلِمٍ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(١٨٦/٣)

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ فِلْلِّيْهِ قَالَ: إنَّي لأَسْعَى في الْغِلْمَان يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ[ﷺ]، فَأَسْعَى وَلاَ أَرَى شَيْءاً. ثُمَّ يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ[ﷺ]، فَأَسْعَى وَلاَ أَرَى شَيْئاً؛

(١)استناحت. «إ-ح» (٢)أي عند موضع المنبر. «إظهار» (٣)المربد: مكان يوضع فيه التمر ليحف كالبيدر للقمح ونحوه وهو ما يسمى الآن بالجُرْن. (٤)أي فاوضهما في البيع والابتياع. (٥)لأن هبـة الغـير البالغ لا تجوز وإن كانت برضاه. (٦)بعشرة دنانير. «إظهار» (٧)اللبن جمع اللبنة، وهي ما يتخذ من الطين مربعة للبناء من غير أن تدخل في النار. (٨)جمع أو مصدر: أي هذا الحمل أو المحمول من اللـبن. (٩)المـراد بها أحمال التمر الـتي اشتهرت بهـا، يريـدﷺ هـو أفضـل مـن حمـال خيـبر المحمـول مـن التمـر والزبيـب. (١٠)أبقى ذخرا وأكثر ثوابــا. (١١)منــادى مضــاف. «وأطهــر» أشــد طهــارة. «إظهــار» (١٢)كمــا في -البخاري، وفي الأصــل:«لاهـم». «إظهـار» (١٣)تمثــل: أي أنشــد بيتــا، وفي فتــح البــاري(٥/٧٧): وفي الحديث: حواز قول الشعر وأنواعه خصوصا الرجز في الحرب، والتعاون على سائر الأعمال الشاقة لمــا فيــه مــن تحريك الهمم، وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجة الأمور الصعبة. (١٤)هو عبد الله بن رواحة. «إظهار»

قَالَ: حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكُرِ فَيْكُمُ فَكَمَنَا (١) في بَعْضِ خَرَابِ الْمَدِينَةِ (٢). ثُمَّ بَعَثَا رَجُلاً مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ يُؤْذِنُ (٣) بِهِمَا الأَنْصَارَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا زُهَاءُ (٤) خَمْسِ مِائَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَيْهِمَا، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: انْطَلِقَا آمِنَيْنَ مُطَاعَيْن؛ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَصَاحِبُهُ بَيْنَ أَظْهُرِ هِـمْ. فَخَرَجَ أَهْـلُ الْمَدِينَـةِ حَتَّى إِنَّ الْعَوَاتِـقَ (٥) لَفَوْقَ الْبُيُوتِ يَتَرَاءَيْنَهُ يَقُلْنَ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَمَا رَأَيْنَا مَنْظَرًا شَبيهاً بهِ! قَالَ أَنسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا وَيَوْمَ قُبِـضَ (٦)؛ فَلَـمْ أَرَ يَوْمَيْـنِ شَبِيهاً بِهِمَـا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِـيُّ بنَحْوهِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٩٧/٣)

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ (٧) يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَقُلْنَ:

> مِنْ ثَنِيَّاتِ (٨) الْوَدَاع طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَـــا للهِ دَاعِ وَحَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا

كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٩٧/٣).

# هِجْرَةً عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةِ عِينَهُ ﴿ أُوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُوَّالُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَّابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ [رضي الله عنهما](٩) (1)تواريا واختفيا. «إ-ح» (٢)كذا في الأصل، وفي مجمع البحار: في بعض حرار المدينة وهـو الأوضـع. «إظهار» (٣)يعلم. (٤)أي المقدار. «إ-ح» (٥)جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل: التي لم تــبن مــن والديها و لم تزوج، وقد أدركت وشبت. «إ–ح» (٦)أي توفي. (٧)هو عبيد الله بن محمد التيمسي أبـو عبــد الرحمن البصري ابن عائشة، ويقال له العيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة. قال أبو حاتم: ثقة: ليست له ولا لابنه صحبة فيحذف رضي الله عنهما ما يوجد بعد ابن عائشة من الأصل، وتوفي سنة ٢٢٨ هـ. (٨)ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، (والثنية: الطريق في الجبل). «إ–ح» (٩)ويقال: إن أول من هاجر إلى المدينـة أبو =

فَجَعَلاَ يُقْرِ آنِنَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَّبلاَلٌ وَّسَعْلَا إِيْرَاتُهِمْ ۚ أَنُمُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّ الِيشِيُّةِ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرحُوا بشَيْء فَرَحَهُمْ بهِ. فَمَا قَــدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ «سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» في سُورِ مِّنَ الْمُفَصَّلِ - كَذَا في كَنْزِ الْعُمَّالِ (٣٣١/٨). وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - في الْهِجْـرَةِ. قَالَ الْبَرَاءُ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخُـو بَنِي عَبْدِ الـدَّارِ، ثُـمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى[﴿ اللَّهِ الْحَدُ بَنِي فِهْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ اللَّهُ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا. فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى عَلَى إِثْرِي، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ ا للَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر ضَالِيَّتِه مَعَهُ. قَالَ الْـبَرَاءُ: وَلَمْ يَقْدَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَرَأْتُ سُورًا مِّنَ الْمُفَصَّل. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُحَارِيُّ(١). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(١٨٨/٣)

#### ﴿هِجُرَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَصَاحِبَيْهِ ﴿ يَهِ الْخَطَّابِ وَصَاحِبَيْهِ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ الْمُ

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ عَـنْ عُمَـرَ رضي الله عنهمـا قـالَ: اتَّعَدْنَا(٢)- لَمَّا أَرَدْتُ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَـةَ وَهِشَـامُ بْنُ الْعَـاصِ رضي الله عنهما التّنَاضِبَ<sup>(٣)</sup> مِنْ أَضَاةِ بَنِي غِفَارِ<sup>(٣)</sup> فَوْقَ سَرِفَ<sup>(٤)</sup> وَقُلْنَـا: أَيُّنَا لَمْ يُصْبِحْ = سلمـة بن عبد الأشهل المخزومـي، زوج أم سـلمة وذلـك أنـه أوذي لمـا رجـع مـن الحبشـة فعـزم علـي الرجوع إليها فبلغه قصة الاثني عشر من الأنصار فتوجه إلى المدينة. ذكر ذلك ابسن إسحاق وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة ثــم انطلقـت فتوجهـت في قصـة طويلـة وفيهـا: فقدم أبو سلمة المدينة بكرة وقدم بعده عامر بن ربيعة، حليف بني عدي، عشية ثم توجه مصعب بـن عمـير كما تقدم أنفا ليفقه من أسلم من الأنصار ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بسيخ عدي على ما ذكر ابن إسحاق ولكن يخالفه قول البراء في الباب «أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب ابن عمير» إلخ. فتح الباري (١)في كتاب التفسير – ﴿ سبح اسم ربك الأعلى﴾(٧٣٨/٢). (٢)وعد بعضن بعضا. «إ-ح» (٣٣٣)قال البلادي: التناضب وأضاة بني غفار، موضع واحد، الأضــاة: أرض تمســك المــا: فيتكوّن فيها الطين، والتناضب: شحرات في هذه الأضاة وهي لازالت مشاهدة علمي حمانب وادي سسرف الشمالي إلى جوار قبر أم المؤمنين ميمونة، وقام بجانبها الغربي حيّ على بعد ثلاثة عشر كيلا مــن مكــة نحــو الشمال. المعالم الأثيرة (٤)بفتح أولـه وكسر ثانيـه بعده فاء ولا يدخله التعريف: واد متوسط الطول من أوديا مكة، يأخـذه مياه ما حول الجعرانة، شمال شرقي مكة - ثم يتجـه غربا، فيمـر على اثني عشـر كيلا، شمال =

عِنْدَهَا فَقَدْ حُبِسَ فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ، قَالَ: فَأَصْبُحْتُ أَنَا وَعَيَّـاشٌ عِنْـدَ التَّنَـاضِبِ وَحُبِسَ عَنَّا هِشَامٌ وَّفُتِنَ فَافْتَتَنَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ. وَحَـرَجَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامِ وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ إِلَى عَيَّاشٍ - وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لْأُمِّهِمَا - حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بِمَكَّةَ، فَكَلَّمَاهُ وَقَالاً لَهُ: إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ لاَ يَمَسَّ رَأْسَهَا مُشْطْ حَتَّى تَرَاكَ وَلاَ تَسْتَظِلَّ مِـنْ شَـمْسِ حَتَّى تَـرَاكَ. فَـرَقَّ لَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ - وَاللَّهِ! - إِنْ يُرِيدُكَ الْقَوْمُ إِلاَّ لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دِينِكَ فَاحْذَرْهُمْ، فَوَ اللهِ! لَوْ قَدْ آذَى أُمَّكَ الْقُمَّلُ لاَمْتَشَطَتْ، وَلَوْ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهَــا حَرُّ مَكَّـةَ لاَسْتَظَلَّتْ. قَالَ فَقَالَ: أُبرُّ قَسَمَ أُمِّي وَلِي هُنَالِكَ مَالٌ فَآخُذُهُ. قَالَ قُلْتُ: وَاللَّهِ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشِ مَّالاً، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي، وَلاَ تَذْهَبْ مَعَهُمَا. قَالَ: فَأَبَى عَلَيَّ إِلاَّ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا. فَلَمَّا أَبَى إِلاَّ ذَلِكَ قُلْتُ: أَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَحُدْ نَاقَتِي هَذِهِ فَإِنَّهَا نَاقَةٌ نَّحِيبَةٌ (١) ذَلُولٌ فَالْزَمْ ظَهْرَهَا فَإِنْ رَابَكَ مِنْ أَمْرِ الْقَوْمِ رَيْبٌ فَانْجُ (٢) عَلَيْهَا. فَخَرَجَ عَلَيْهَا مَعَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: يَا أَخِي! وَاللَّهِ! لَقَدِ اسْتَغْلَظْتُ (٣) بَعِيرِي هَذَا، أَفَلاَ تُعْقِبُنِي ('' عَلَى نَاقَتِكَ هَذِهِ؟ قَالَ: بَلَى. فَأَنَاخَ وَأَنَاخَـا لِيَتَحَـوَّلَ عَلَيْهَـا. ﴿ فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالأَرْضِ عَدَوَا عَلَيْهِ فَأُوْتَقَاهُ رِبَاطاً، ثُمَّ دَحَـالاً بِـهِ مَكَّةَ وَفَتَنَـاهُ فَـافْتَتَنَ. قَـالَ عُمَرُ عَلَيْهِ فَكُنَّا نَقُولُ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِمَّنِ افْتَتَنَ (٥) تَوْبَةً، وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لأَنْفُسِهم، حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْمَدِينَةَ وَأَنْزَلَ اللهُ:﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

مكة. وهناك أعرس رسول الله ﷺ بميمونة أم المؤمنين مرجعه من مكة المكرمة حين قضى نسكه وهناك ماتت ودفنت ٣٨هـ. المعالم الأثيرة (1)أي فاضلــة نفيســة في نوعهـا. «ذلــول» الذلــول: الســهل الانقيــاد. (٢)أي فأسرع من نجا ينجو: إذا أسرع. (٣)أي رأيته شديدا ووجدته غليظا، وفي الهيثمي:«استبطأت» أي عددته بطيئا. (٤)أي تردفني. (٥)أي من ارتد من الإيمان إلى الكفر لأجل بـــلاء أصابــه بعــد مــا عــرف الله كما ورد في الهيثمي(٦١/٦) عن البزار عن عمرضِّليُّهُنه قال:«فكنا نقول: والله! لا يقبــل الله ممــن افتــتن صرفــا ولا عدلا ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم».

لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ. وَاتَّبعُـوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيكُمُ الْعَـذَابُ بَغْتَةً وَّأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿(١). قَالَ عُمَرُ: فَكَتَبْتُهَا وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ. قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا أَتَنْنِي جَعَلْتُ أَقْرَؤُهَا بـذِي طُوىً (٢) أُصَعِّدُ بِهَا وَأُصَوِّبُ (٣) وَلاَ أَفْهَمُهَا حَتَّى قُلْتُ: اللَّهُ مَّ! فَهِمْنِيهَا، فَأَلْقَى اللهُ في قَلْبِي أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا، وَيُقَالُ فِينَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيَ بَعِيرِي فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ (١٤٠٤). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٧٢/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ السَّكَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ مُطَوَّلًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْـهِ الْحَافِظُ فِي الإِصَابَة(٢٠٤/٣) وَالْبَزَّارُ بِطُولِهِ نَحْوَهُ؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٢١/٦): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِـيُّ (١٣/٩)، وَابْنُ سَعْدٍ (١٩٤/٣)، وَابْنُ مَرْدُوَيْـهِ، وَالْـبَزَّارُ عَـنْ عُمَـرَهِيُّ مُخْتَصَرًا كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٦٢/١). وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً: وَفِيــهِ ابْـنُ لَهيعَةَ، وَفِيهِ ضُعْفٌ (٥) وَعَن ابْن شِهَابٍ مُّرْسَلاً: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ - كَذَا فِي الْمَحْمَعِ (٦٢/٦).

#### هِجْرَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ضِيَّا اللهُ ال

﴿ هِجْرَتُهُ عَلَيْهِ الْمُ الْحَبَشَةِ وَذِكْرُ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ إِلَى اللهِ بَعْدَ لُوطِ الْطَلِيِّكُلاَّ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتَادَةً رحمه الله قَالَ: أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بأَهْلِهِ (٢) (١)سورة الزمر: ٥٠-٥٥. هذه الآيات دعوة لجميع العصاة الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإحبار بـأن ا لله تعالى يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت ومهمًا كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه على غير توبـة؛ لأن الشـرك لا يغفـر لمـن لم يتـب منـه. تفسـير ابـن كثـير (٢)وهو واد من أودية مكة، وهو اليوم في وسط عمرانها ومن أحياءه العتيبية، وحرول و «بئر ذي طـوى» لا زالت معروفة بحرول، وهي في المكان الذي بات فيه رسول الله الله الله الفتح – وهذه البئر يشرف عليها من الشرق جبل قعيقعان، وجهته هذه تسمى اليوم جبل السودان. المعالم الأثـيرة (٣)أي أنظـر إلى أعلاهــا وأسفلها وأتأملها لأفهم معناها. (٤)وأما عياش فيها وجعوه إلى مكة حبسوه وكان النبي على يدعبو لمه في القنوت كما ثبت في الصحيحين عن أبــي هريـرة﴿ الظُّيُّهُ، وانظـر قصـة شــهادة عيــاش﴿ اللَّهِ فِي تحمــل شــدة العطش في سبيل الله(٢٢/١). (٥)تقدم ذكره في(٢٨/١). (٦)زوحته.

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ظِيْظِتْهُ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ – يَعْنِي أَنسـأَضِيَّاتُهُ \_ يَقُولُ: خَرَجَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَمَعَهُ امْرَأْتُهُ رُقَيَّةُ رضي الله عنهما بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ؛ فَأَبْطَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَبَرُهُمَا. فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ[ﷺ]! قَدْ رَأَيْتُ حَتَنَكَ (') وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ. قَالَ: عَلَى أَيِّ حَالٍ رَأَيْتِهِمَا؟ قَالَتْ: رَأَيْتُـهُ قَدْ حَمَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى حِمَارٍ مِّـنْ هَــٰذِهِ الدَّبَّابَـةِ (٢) وَهُــوَ يَسُــوقُهَا. فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهِﷺ: «صَحِبَهُمَا اللهُ! إِنَّ عُتْمَانَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُـوطِالتَكْلِيُّثُلاّ». كَـذَا في الْبِدَايَـةِ (٦٦/٣)، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ أَنَسِ هِيْجُنِه بِمَعْنَاهُ كَمَـا فِي الإِصَابَةِ(١٠٥/٤)؛ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَنَسِ عَلِيُّنِه بِمَعْنَاهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: وَاحْتَبَسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَي خَبَرُهُم، فَكَانَ يَخْرُجُ يَتُوكَفُ (٣) عَنْهُمُ الْحَبَرَ. فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَخْبَرَتْهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٨١/٩)(١): وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الْبُرْجُمِيُ ( ) وَ لَمَ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى.

### هِجْرَةَ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ ضَالِبٍ

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَـنْ عَلِيِّ شِيُّتِنه قَـالَ: لَمَّا خَـرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ إِلَى الْمَدِينَـةِ في الْهِجْرَةِ أَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ بَعْدَهُ حَتَّى أُؤَدِّيَ وَدَائِعَ كَانَتْ عِنْـدَهُ لِلنَّاسِ؛ وَلِـذَا كَـانَ يُسَـمَّى الأَمِينَ. فَأَقَمْتُ ثَلاَثاً، فَكُنْتُ أَظْهَرُ مَا تَغَيَّنْتُ يَوْماً وَّاحِــدًا. ثُـمَّ خَرَجْـتُ فَجَعَلْـتُ أَتْبَـعُ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى قَدِمْتُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقيبًم، فَنزَلْتُ عَلَى كُلُّثُوم بْنِ الْهِدْم (٢) وَهُنَالِكَ مَنْزِلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّال(٨/٣٣٥). (١)اختن: كل من كان من قبل المرأة كأبيها، وأحيها، وكذلك زوج البنت أو زوج الأحت. (٢)أي الضعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. «إ-ح» (٣)أي يتوقع ويسأل، وتوكف الخبر إذا انتظر وكفه: أي الجيم، هذه النسبة إلى البراجم: وهي قبيلة من تميم بن مر. الأنسـاب للسـمعاني (٢)بكسـر الهـاء وسـكون الدال - وكان كلتوم بن الهدم رجلا شريفا من بني عمرو بن عوف: وهم بطن من الأوس، وكان أسلم قبل وصولهﷺ إلى المدينة، وكان نزل عليه بقباء أول ما قدم المدينة، ثم خرج إلى أبي أيوب﴿ لَيْمُو جميعًا.

هِجْرَةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالصَّحَابَةِ وَهِجْرَةُ حَاطِبٍ وَجَعْفَرٍ رضى الله عهما إِلَيْهَا ﴾ الْوَبْسَةِ وَهِجْرَةُ حَاطِبٍ وَجَعْفَرٍ رضى الله عهما إِلَيْهَا ﴾ الْحَبْسَةِ وَهِجْرَةُ حَاطِبٍ وَجَعْفَرٍ رضى الله عهما إِلَيْهَا ﴾ الْحُرَبَ أَحْرَبَ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ - وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضى الله عنهما قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهما فِي الْبَحْرِ. قَالَ: فَوُلِدْتُ أَنَا فِي تِلْكَ قَالَ: فَحُرَبَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ رضى الله عنهما فِي الْبَحْرِ. قَالَ: فَوُلِدْتُ أَنَا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ - كَذَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ لِلْهَيْتُمِيِّ (٢٧٧). وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَرَّارُ عَنْ عُمَيْرِ السَّفِينَةِ - كَذَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ لِلْهَيْتُمِيِّ (٢٧٧). وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَرَّارُ عَنْ عُمَيْرِ اللهِ إِللهَيْتَمِي وَالْبَرَّارُ عَنْ عُمَيْرِ اللهِ إِللهَيْتَمِي وَاللهِ اللهِ إِللهَ اللهِ اللهُ عَنْمَ وَفِيهِ كَلاَ أَحَالًا فَقَالَ اللهُ فَيْمَا لَوْ وَفِيهِ كَلاَ اللهَ يَتَمِي وَاللهِ وَعَلَا اللهِ عَنْمَ وَفِيهِ كَلاَمُ اللهُ يَتَمِي وَاللهِ وَجَالُ اللهِ عَلَيْهُ وَفِيهِ كَلاَمُ اللهُ يَتَمِي وَاللهِ وَجَالُ الصَّحِيحِ - انتهى.

﴿ إِرْسَالُ قُرَيْشٍ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيَرُدُّ الصَّحَابَةَ عِلَى إِلَيْهِمْ

وأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا ضَاقَتْ مَكَّةُ وَأُوذِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أُو وَفَيْتُوا وَرَأُواْ مَا يُصِيبُهُمْ مِّنَ الْبَلاَءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَنَعَةٍ (٣) مِّنْ قَوْمِهِ وَمِنْ عَمِّهِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّمَّا يَكُرَهُ وَمِمَّا يَنَالُ أَصْحَابَهُ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَلِكَ عَنْهُمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبلاَدِهِ حَتَّى يَحْعَلَ الله اللهِ عَنْ وَمِنَا اللهُ عَنْهُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبلاَدِهِ حَتَّى يَحْعَلَ اللهُ (١) كانت الهَحرة إلى أرض الحبشة مرتين، أما الأولى فكان عدد المهاجرين فيها اثني عشر أو أحد عشر رجلا وأربع أو خمس نسوة، وكان خروجهم في شهر رجب سنة خمس من النبوة، فأقاموا فيها شهرين، وسمعوا أن الإسلام أخذ ينتشر في مكة فعادوا ولقوا من المشركين أشد مما عهدوا، وأما الثانية فكانت بعد عودة هؤلاء أن الإسلام أخذ ينتشر في مكة فعادوا ولقوا من المشركين أشد مما عهدوا، وأما الثانية فكانت بعد عودة هؤلاء اللهاجرين بقليل لاشتداد الأذى من قريش، والمشهور أنه كان عدد المهاجرين فيها ثلاثة وتمانين رجلا وثماني عشرة امرأة. وانظر في الهجرة إلى الحبشة ابن هشام(٤/١٤) وابن سعد(١٣٦١) وصحيح البخاري عشرة امرأة. وانظر في الهجرة إلى الحبشة ابن هشام(٤/١٤) وابن سعد(١٣٦١) وصحيح البخاري وحاشية الدر(ص.٥) (٢)أي في نفس القصة. (٣)أي قوة من قومه، تمنع من يريده بسوء. «إ-ح»

﴿ خَبَرُ الصَّحَابَةِ عِينَ مَعَ النَّجَاشِيِّ وَقُولُهُ فِي الإِسْلاَمِ وَفِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ سَلَّمُوا وَ لَمْ يَسْجُدُوا لَهُ. فَقَـالَ: أَيُّهَا الرَّهْـطُ أَلاَ تُحَدِّثُونَّـي مَـا لَكُمْ لاَ تُحَيُّونِي(١) كَمَا يُحَيِّينِي مَـنْ أَتَانَـا مِـنْ قَوْمِكُـمْ(٢)؟ فَـأَخْبِرُونِي مَـاذَا تَقُولُـونَ في عِيسَى الْتَلْكِيُّلِامْ؟ وَمَا دِينُكُمْ؟ أَنْصَارَى أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَفَيَهُودُ أَنْتُمْ؟ قَـالُوا: لاَ. قَـالَ: فَعَلَى دِين قَوْمِكُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَمَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا: الإسْلاَمُ. قَالَ: وَمَا الإسْلاَمُ؟ قَالُوا: نَعْبُدُ اللَّهُ، لاَ نُشْرِكُ بهِ شَيْئاً. قَالَ: مَنْ جَاءَكُمْ بهَذَا؟ قَالُوا: جَاءَنَا بهِ رَجُلٌ مِّـنْ أَنْفُسِنَا، قَدْ عَرَفْنَا وَجْهَهُ(٣) وَنَسَبَهُ، بَعَثَهُ اللهُ إِلَيْنَا كَمَا بَعَثَ الرُّسُلَ إِلَى مَـنْ قَبْلَنَـا، فَأَمَرَنَـا بِـالْبِرِّ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْوَفَاءِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ؛ وَنَهَانَا أَنْ نَّعْبُدَ الأَوْثَانَ؛ وَأَمَرَنَا بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْـدَهُ لاَ. شَريكَ لَهُ؛ فَصَدَّقْنَاهُ وَعَرَفْنَا كَلاَمَ اللهِ، وَعَلِمْنَا أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ. فَلَمَّا فَعَلْنَا ذَلِكَ عَادَانَا قَوْمُنَا وَعَادُوا النَّبِيَّ الصَّادِقَ وَكَذَّبُوهُ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، وَأَرَادُونَا عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، فَفَرَرْنَا إِلَيْكَ بِدِينِنَا وَدِمَائِنَا مِنْ قَوْمِنَا. قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ هَـذَا لَمِـنَ الْمِشْكَاةِ ('' الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا أَمْرُ مُوسَىٰ (°). قَالَ جَعْفَرْ فِيْكِنْهُ: وَأَمَّا التَّحِيَّةُ، فَإِنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَـا أَنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ: السَّلاَمُ، وَأَمَرَنَا بذَلِكَ، فَحَيَّيْنَاكَ بالَّذِي يُحَيِّني بَعْضُنَا بَعْضًا، وَأَمَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ – عليهما السلام: فَعَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَـا إِلَى مَرْيَـمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَابْنُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُول<sup>(٢)</sup>. فَأَحَذَ عُودًا وَّقَالَ: وَا للهِ! مَا زَادَ ابْنُ مَرْيَمَ – عليهما السلام – عَلَى هَذَا وَزْنَ هَذَا الْعُودِ. فَقَالَ عُظَمَاءُ الْحَبَشَةِ: وَ اللهِ! لَئِنْ سَمِعَتِ الْحَبَشَةُ لَتَخْلَعَنّكَ. (١)أي ما شأنكم، ولماذا لا تسحدون لي. «كما يحييني» أي كما يسجد لي. (٢)يريد عمرو بـن العـاص وعبـد ا لله بن أبي ربيعة. (٣)أي وجاهته. (٤)المشكاة: الطَّاقُ الذِّي يُوضع فيه المصباح والكوة غير النافذة، وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. (٥)أراد أن القرآن والتوراة كلام الله تعالى وأنهما من شسىء واحــد. «إ– ح»، فإن قلت: الأنسب أن يقول: على عيسىالتَطِيْثِلاً؛ لأنه نصراني، قلت: ذكر موسى تحقيقا للرسالة؛ لأن نزوله على موسىالتَّكَلِيثُلاً متفق عليه بين اليهود والنصارى بخلاف عيسىالتَّكِيثِثلاً؛ فـإن بعـض اليهـود ينكـرون بنبوته، أو لأن النصارى يتبعون أحكام التوراة ويرجعون إليها مع أنه روي في غير هذا الصحيح (سـيرة ابـن هشام) بدل موسى: عيسي وكلاهما صحيح. (٦)أي المنقطعة عن الرحال لا شهوة لها فيهم. «إ-ح»

فَقَالَ: وَا للهِ لاَ أَقُولُ فِي عِيسَى التَّلِيَّالِمْ غَيْرَ هَذَا أَبَدًا، وَمَا أَطَاعَ ا للهُ النَّاسَ فِيَّ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي (١)، فَأُطِيعَ النَّاسَ فِي دِينِ اللهِ - مَعَاذَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ -. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٧٢/٣) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ (٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها – زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَا اللهِ – بطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُمْ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ(٢) إِذَا جِئتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَ اللهِ! مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا يَكِلِيُّ، كَائِناً فِي ذَلِكَ مَا هُـوَ كَـائِنٌ. فَلَمَّا جَـاؤُوهُ وَقَـدْ دَّعَـا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ (٤) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ - سَأَلَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَـدْ فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمِكُمْ، وَ لَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلاَ فِي دِينِ أَحَـدٍ مِّنْ هَـذِهِ الأُمَـمِ؟ - قَـالَكِتْ: وَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَلِّيَّهُ. قَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ! كُنَّا قَوْمـاً أَهْـلَ جَاهِلِيَّـةٍ نَّعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجوارَ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِّنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتُهُ، وَعَفَافَهُ؛ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ كَبَالِّ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَحْلِعَ (٥) مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ؛ وَأَمَرَنَا بصِـدْق الْحَدِيثِ، وَأَدَاء الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاء؛ وَنَهَانَا عَنَ الْفَوَاحِشِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ؛ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهُ، لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامَ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ -. قَـالَتْ: فَعَـدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإسْلاَم(٢٠)-فَصَدَّقْنَاهُ، وآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَحَرَّمْنَا مَا (١)أي أعطاني الغلبة والسلطة على الحبشة. انظر قصة تملك النجاشي على الحبشة في سيرة ابن هشام (٣٦٣/١). (٢)في المسند(٢٠٢/١). (٣)المراد بالرجل هنا: عيسى التَكَيْئِلاً الذي يقول عنه النصارى: هـو ابن الله – تعمالي الله عن ذلك علوا كبيرا. (٤)جمع أسقف: وهو عمالم رئيس من علماء النصاري ورؤسائهم، وهو اسم سرياني؟ ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه وانحنائــه في عبادتــه؛ والســقف في اللغــة: طول في انحناء. «إ-ح» (٥)أي نترك. (٦)أي أحكامه.

(ج١ص٢٥٦)(الهجرة - هجرة جعفر والصحابة ﴿ إِلَى الحبشة ثم إِلَى المدينة)حياة الصحابة ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَا (١) عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَـا إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ عَجَالَةِ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْحَبَائِثِ (٢). فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا(٣) وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جُوارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لاَّ نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْء؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَـهُ جَعْفَرٌ ضَعِيَّتُهُ نَعَمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأْهُ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَـدْرًا مِّـنْ «كَهْيِعَصَ» (٤). قَـالَتْ: فَبَكَـي (وَ اللهِ) النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَحْضَلَ (٥) لِحْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوُا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إنَّ هَـٰذَا وَالَّـٰذِي جَـاءَ بـهِ مُوسَى - التَّلِيُّثُلِّم-لَيَحْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَّاحِدَةٍ (٦). انْطَلِقَا؛ فَوَ اللهِ! لاَ أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَّلاَ أَكَادُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ (٧) غَـدًا أُعَيِّبُهُمْ عِنْدَهُ بِمَا أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ ( قَالَت ) فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ -وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا -: لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً وَّإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا. قَالَ: وَ اللَّهِ لأَخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ [عليهما السلام] عَبْدٌ. قَـالَتْ: ثُـمَّ غَـدَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ [عليهما السلام] قَوْلاً عَظِيماً فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ. قَالَتْ: وَ لَمْ ۚ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا؛ وَاحْتَمَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَـمَ (إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا نَقُولُ وَاللهِ فِيهِ: مَا قَـالَ اللهُ وَمَا جَـاءَنَا بِهِ نَبِيُّنَا كَائِناً في ذَلِكَ مَا (١)أي ظلم وتجاوز الحد في الظلم. (٢)يريد بها الأفعال المذمومة والخصال الرديـة. (٣)أي أوقعونـا في المشقة. (٤)مطلع سورة مريم حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، وتقرأ: كاف، ها، يا، عين، صاد. صفوة التفاسير (٥)أي بلها بالدموع. «إ-ح» (٦)وهذا كما قال ورقة للنبي ﷺ: «هذا الناموس الـذي نـزل ا لله على موسىالتَكْلِيَّةٌ. (٧)أي النجاشي وبطارقته، وفي بحمع الزوائــد وابـن هشــام:«لآتينــه» وهــو أظهــر. (٨)أي جماعتهم ومعظمهم، ويعبر عن جماعة بمتمعة بالسواد والخضرة.

حياةالصحابة ﷺ (الهجرة - هجرة جعفر والصحابة ﷺ إلى الحبشة ثم إلى المدينة)(ج١ص٧٥٤) هُوَ كَائِنْ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَالَتْ)('' فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَقُولُ فِيهِ: الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَاﷺ: هُـوَ عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاء<sup>(٢)</sup> الْبَتُول<sup>(٣)</sup> قَــالَتْ: فَضَـرَبَ النَّجَاشِـيُّ يَـدَهُ إِلَى الأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُـودًا ثُمَّ قَالَ: (وَاللَّهِ!) مَا عَدَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ<sup>(؛)</sup>، فَتَنَاحَرَتْ<sup>(٥)</sup> بَطَارِقَةٌ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ، (فَقَالَ) وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَ اللهِ! اذْهَبُـوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ (٦) بِأَرْضِي - وَالسُّيُومُ الآمِنُونَ -؛ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ (٧)، ثُمَّ (قَالَ): مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، ثُمَّ (قَالَ) مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلاً مِّنْكُمْ -وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْجَبَلُ - رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلاَ حَاجَةَ لِي بهَا، فَوَاللهِ! مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ (^) حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي فَآخُذَ فِيهِ الرِّشْوَةَ، وَمَــا أَطَـاعَ النَّـاسَ فِـيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ. فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْن مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ في خَيْر دَار مَّعَ خَيْر جَار، فَوَاللهِ! إِنَّهُ لَعَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ مَـنْ يُّنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ. قَـالَتْ: و اللهِ! مَا عَلِمْتُنَا حَزِنًا (حُزْنًا) قَطَّ، كَانَ أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ حُزْنِ حَزَّنَاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَحَوُّفًا أَنْ يُّظْهَرَ ذَلِكَ (الرَّجُلُ) عَلَى النَّجَاشِيِّ؛ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لاَّ يَعْرِفُ مِنْ حَقَّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ (مِنْهُ)، قَالَتْ: وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عَـرْضُ النَّيـل<sup>(٩)</sup>. قَـالَتْ: فَقَـالَ أَصْحَـابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ رَّجُلْ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقِيعَةَ الْقَوْم، ثُمَّ يَأْتِيَنَا (بِالْخَبَرِ)؟ قَالَتْ (1)هذه الزيادة المحصورة بين القوسين من ابـن هشـام، وكذلـك الكـلام الآخـر المحصـور بـين القو-بـين في حديث أم سلمة هذا. «ش» (٢)البكر. (٣)أي المنقطعة عن الرجال لاشهوة لها فيهم. «إ-ح» (٤)قال أبو ذر: تقديره ما جاوز مقدار هذا العود أو قدر هذا العود. حاشية ابن هشام (٥)أي تكلمت، وكأنـه كـلام مع غضب ونفور. «إ–ح» (٦)في ابن هشام: شيوم. «ش» (٧)أي لزمه أداء ما يفـك بـه. (٨)الرشـوة – بالكسر والضم: وصلة إلى الحاجة بالمصانعة فمن أعطى توصلا إلى أحذ حق أو دفع ظلم فغير داحـل فيـه، وروي أن ابن مسعودﷺ أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله، وروي عن جماعــة من أئمة التابعين قالوا: لابأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا حاف الظلم. (٩)أي نيل مصر، فليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هـو، ولا أصول منه؛ لأن طولـه في بـلاد الإسـلام مسـيرة شـهر، وشهرين في بلاد النوبة، وأربعة أشهر في الخراب، حيث لا عمارة؛ إلى أن يخرج إلى بلاد القمر خلف خط =

فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ضِلِيَّةٍ: أَنَا. (قَالُوا: فَأَنْتَ) قَــالَتْ: وَكَـانَ مِـنْ أَحْـدَثِ الْقَـوْم سِـنَّا. قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلُوهَا فِي صَدْرِهِ فَسَبَحَ (١) عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيل الَّتِي بِهَا مُلْتَقَـى الْقَـوْم ثُـمَّ انْطَلَـقَ حَتَّى حَضَرَهُـمْ. قَـالَتْ: وَدَعَوْنَـا اللَّهَ كَتَلْل لِلنَّحَاشِيّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينَ لَهُ فِي بِلاَدِهِ (قَالَتْ: فَوَاللهِ إِنَّا لَعَلَى ذَلِكَ مُتَوَقَّعُونَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ ۚ إِذْ طَلَعَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ يَسْعَى فَلَمَعَ بِثَوْبِهِ (٢)، وَهُــوَ يَقُـولُ: أَلاَ أَبْشِـرُوا فَقَـدْ ظَفِـرَ النَّجَاشِيُّ، وَأَهْلَكَ اللهُ عَدُوَّهُ، وَمَكَّنَ لَهُ في بلاَدِهِ، قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُنَا فَرِحْنَا ۖ فَرْحَـةً قَطَّ مِثْلَهَا. قَالَتْ: وَرَجَعَ النَّجَاشِيُّ وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ عَدُوَّهُ وَمَكَّنَ لَهُ فِي بِلاَدِهِ) وَاسْتَوْسَـقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ (٣) فَكُنَّا عِنْـدَهُ فِي خَـيْر مَـنْزلِ حَتَّـى قَدِمْنَـا عَلَـى رَسُـول اللهِ ﷺ وَهُـوَ بِمَكَّةً. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٧/٦): رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيــع غَيْرَ إِسْحَاقَ، وَقَـدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ - انْتَهَى. كَذَا فِي الأَصْلِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِه. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١١٥/١) مِنْ طَرِيتِ ابْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ مُطَوَّلاً؛ وَالْبَيْهَقِيُّ (٩/٩) ذَكَرَ صَدْرَ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِسِيَاقِهِ، ثَمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي السِّيَرِ (٩/٤٤).

وَأَخْرَجُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ فَيْقِبْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلْقَوْ، وَجَعْفَرْ، إِلَى النَّيْجَاشِيِّ - وَنَحْنُ نَحْوْ مِّنْ ثَمَانِينَ رَجُلاً - فِيهِمْ: عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَعْفَرْ، وَعَعْفَرْ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْفُطَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون، وَ البُو مُوسَى ( ) - فَيْ فَا اللهِ بْنُ مُرْفُطَةً، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون، وَ البُو مُوسَى ( ) - فَيْ فَا اللهِ والهواء على والمعتبر بالنهر والمعتواء. مراصد الاطلاع «وقيعة القوم» أي قتالهم. (1) السبح: المر السريع في الماء والهواء بسبح بالنهر وفيه كمنع سبحا وسباحة بالكسر: عام. «إ-ح» (٢) أي يشير به ويحركه. (٣) أي استقر له الملك (وبالأردوية: مستحكم هو كئ وأمر: سلطنت «إظهار»). «إ-ح» (٤) في المسند (١/٦١٦). (٥) قد استشكل ذكر أبي موسى فيهم الله كور في الصحيح: أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قياصدا النبي الله في المدينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة، فحضروا مع جعفر إلى النبي الله في عكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فأسلم فبعثه النبي الله عن وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى الحبشة من الجانب الشرقي. فلما تحقق استقرار النبي الله وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى الحبشة من الجانب الشرقي. فلما تحقق استقرار النبي الله وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى الحبشة من الجانب الشرقي. فلما تحقق استقرار النبي الماله في المدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى الحبشة من الجانب الشرقي.

(٦)مصغرا، أخو زهير. (٧)لأنه يخطىء فيه مع أنه صدوق. التقريب

ابْنُ مَعِينِ وَّغَيْرُهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ أَبِي مُوسَى ظَيُّتُهُ قَالَ: إَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ الْعَاصِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَلَيْهُ إِلَى النَّجَاشِيِّ. فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشاً فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ظَيَّتُه، وَفِي حَدِيثِهِ: وَلَولا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لأَتَيْتُهُ حَتَّى أُقَبِّلَ نَعْلَيْهِ، إِمْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِئْتُم، وَفِي حَدِيثِهِ: وَلَولا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لأَتَيْتُهُ حَتَّى أُقَبِّلَ نَعْلَيْهِ، إِمْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِئْتُم، وَأَمْرَ لَنَا بِطَعَامٍ وَكَسُوةٍ. فَيهِ مِنَ الْمُلْكِ لأَتَيْتُهُ حَتَّى أُقَبِّلَ نَعْلَيْهِ، إِمْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا شِئْتُم، وَلَا مَا أَبَا بِطَعَامٍ وَكَسُوةٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (٣١/٣) - اهـ. وأخرَجَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى أَيْضاً أَبُو نَعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/١٤)، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ - كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٢)).

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَعْفَر بْن أَبِي طَالِبٍ اللِّيَّا اللَّهِ قَالَ: بَعَثَتْ قُرَيْتِشْ عَمْرَو بْسَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بِهَدِيَّةٍ مِّنْ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّجَاشِيِّ. فَقَالُوا لَهُ - وَنَحْنُ عِنْـدَهُ -: قَدْ صَارَ إِلَيْكَ نَاسٌ مِّنْ سَفَلَتِنَا وَسُفَهَائِنَا، (١) فَادْفَعْهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: لأَ، حَتَّى أَسْمَعَ كَلاَمَهُمْ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَؤُلاَء؟ قَالَ قُلْنَا: هَؤُلاَء قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَآمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَـاهُ. فَقَـالَ لَهُـمُ النَّجَاشِيُّ: أَعَبيـدٌ هُـمْ لَكُـمْ؟ قَالُوا: لاَ. فَقَالَ: فَلَكُمْ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَخَلُّوا سَبيلَهُمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنَّ هَؤُلاَّءِ يَقُولُونَ فِي عِيسَى [التَكْلِيُّكُلاّ] غَيْرَ مَا تَقُولُ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَقُولُوا فِي عِيسَى مِثْلَ قَوْلِي لَمَ ۚ أَدَعْهُمْ فِي أَرْضِي سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا؛ فَكَانَتِ الدَّعْوَةُ الثَّانِيَةُ أَشَدَّ عَلَيْنَا مِـنَ الأُولَى. قَـالَ: مَـا يَقُـولُ صَـاحِبُكُمْ في عِيسَـى بْـن مَرْيَمَ؟ قُلْنَا: يَقُولُ: هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى عَذْرَاءَ بَتُولِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ فَقَالَ: ادْعُوا لِي فُلاَنَ الْقَسَّ(٢)، فُلاَنَ الرَّاهِبَ. فَأَتَاهُ نَاسٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُنَا، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ النَّجَاشِيُّ - وَأَخَذَ شَيْئًا مِّنَ الأَرْض - قَالَ (١)وفي ابن هشام(١/٤٥٨): قد ضوي [لجأ] إلى بلدك غلمان سفهاء. اهـ، والمراد تحقير شأنهم أمام الملك. (٢)رئيس من رؤساء النصاري في الدين والعلم، وكذا القسيس - بكسر القاف. مَا عَدَا عِيسَى مَا قَالَ هَوُلاَءِ مَثْلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُوْذِيكُمْ أَحَدُّ(١)؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَادَي مُنَادٍ: مَنْ آذَى أَحَدًا عَيْسَى مَا قَالَ هَوُلاَءِ مَثْلَ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُوْذِيكُمْ أَحَدُّا اللهِ مَا قَالَ: لَا عَامُ فَا عَنْهُمْ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ (٢)، ثُمَّ قَالَ: أَيكُفِيكُمْ؟ قُلْنَا: لاَ ؟ فَأَضْعَفَهَا.

﴿ رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَإِسْلاَمُ النَّجَاشِيِّ وَاسْتِغْفَارُهُ عَلَيْ لَهُ

قَالَ: فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَظَهَرَ بِهَا قُلْنَا لَهُ: إِنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ قَدْ ظَهَرَ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقُتِلَ الَّذِينَ كُنَّا حَدَّثْنَاكَ عَنْهُمْ، وَقَـدْ أَرَدْنَـا الرَّحِيـلَ إِلَيْـهِ، فَرُدَّنَا<sup>(٣)</sup>. قَالَ: نَعَمْ؛ فَحَمَلَنَا وَزَوَّدَنَا. ثُمَّ قَالَ: أَخْبرْ صَاحِبَكَ بِمَا صَنَعْتُ إِلَيْكُـمْ، وَهَـذَا صَاحِبِي ( ۚ ) مَعَكُمْ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ؛ وَقُلْ لَّـهُ: يَسْتَغْفِرْ لي. قَـالَ جَعْفَرٌ: فَحَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعْتَنَقَنِي، ثُمَّ قَـالَ: «مَـا أَدْرِي أَنــا بِفَتْح خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُوم جَعْفَرِ (°)!»– وَوَافَقَ ذَلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ – ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ النَّجَاشِيِّ: هَذَا جَعْفَرٌ، فَسَلْهُ مَا صَنَعَ بهِ صَاحِبُنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَعَلَ بَنَا كَذَا وَكَذَا وَحَمَلَنَا وَزَوَّدَنَا، وَشَهِدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّـكَ رَسُولُ اللهِ. وَقَـالَ لي: قُـلْ لَـهُ يَسْتَغْفِرْ لي. فَقَـامَ رَسُولُ ا للَّهِﷺ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَعَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ». فَقَـالَ الْمُسْـلِمُونَ: آمِينَ. ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ: فَقُلْتُ لِلرَّسُول: انْطَلِقْ فَأَخْبرْ صَاحِبَكَ بِمَا رَأَيْتَ مِنْ رَسُول اللهِ عَلَيْ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ -كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٧١/٣). وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَريق أَسَدِ بْن عَمْرُو عَنْ مُجَالِدٍ وَّكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثَقًا - قَالَهُ الْهَيْتَمِيُّ (٢٩/٦). ﴿فَضِيلَةُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ثُمَّ إِلَيْهِ عَلَيْكُ

وأُخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (عَنْ أَبِيهِ) (٢) عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَ اللهِ! إِنَّا لَنَتَرَحَّلُ إِلَى أَرْضِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَ اللهِ! إِنَّا لَنَتَرَحَّلُ إِلَى أَرْضِ (١) من محمع الزوائد(١٩/٦)، وفي الأصل: أحدا. «إ-ح» (٢) أي الزموه بأدائها (وبالأردية: اسبر جرمانه كردو). «إنعام» (٣) أئذن لنا بالرجوع. «حملنا» أي أعطانا دواب نركب عليها. (٤) المراد: الرسول. (٥) أي حصل لي فرحتان: فرحة بفتح خيبر وفرحة بقدوم جعفر. ما أدري إلخ. (٦) قد سقط هنا قديما في بعض نسخ ابن إسحاق «عن أبيه» ثم توارث هذا في البداية والإصابة وغيرهما وقد سلم منه الطبراني والحاكم عما سيأتي تحقيق المؤلف في نفس القصة.

الْحَبَشَةِ وَقَدْ ذَهَبَ عَامِرٌ في بَعْضِ حَاجَتِنَا، إِذْ أَقْبَلَ عُمَرُ [﴿ الْكِلَّاءُ ] فَوَقَـفَ عَلَيّ وَهُـوَ عَلَى سْرِ°كِهِ فَقَالَتْ:- وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ أَذَىً لَّنَا وَشِدَّةً عَلَيْنَا - قَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّهُ الإنْطِلاَقُ<sup>(١)</sup> يَـا أُخَّ عَبْدِ اللهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَاللَّهِ! لَنَحْرُجَـنَّ فِي أَرْضِ مِّنْ أَرْضِ اللهِ إِذْ آذَيْتُمُونَـا وَقَهَرْتُمُونَـا حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَنَا مَخْرَجاً. قَالَتْ فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللهُ! وَرَأَيْتُ لَهُ رَقَّةً لَمْ أَكُـنْ أَرَاهَـا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ أَحْزَنَهُ فِيمَا أُرَى خُرُوجُنَا. قَالَتْ: فَجَاءَ عَامِرٌ بِحَاجَتِنَا تِلْكَ؛ فَقُلْتُ لَهُ: يَــا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! لَوْ رَأَيْتَ عُمَرَ آنِفاً وَّرَقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا. قَالَ: أَطَمِعْتِ فِي إِسْلاَمِهِ؟ قَالَتْ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ: يَأْساً مِّنْهُ لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسْوَتِهِ عَلَى الإِسْلاَم. كَذَا فِي الْبدَايَةِ(٧٩/٣). وَاسْمُ أُمِّ عَبْـدِ ا للهِ: لَيْلَى؛ كَمَـا فِي الإِصَابَةِ(٤٠٠/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الطَّبَرَانِيُّ؛ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ فَهُوَ صَحِيحٌ – قَالَهُ الْهَبْتَمِيُّ (٢٤/٦). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْـتَدْرَكِ(٨/٤) بسِيَاق ابْـن إِسْحَاقَ مِنْ طَرِيقِهِ إِلاَّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ(٢) – وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي آخِرِهِ: قَالَ: يَأْسَأُ مِّنْــهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ خَالِدِ بْن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَيْكِئِهُ – وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ هُوَ وَأَخُوهُ عَمْرٌو-: وَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ تَلَقَّاهُمْ حِينَ دَنَوْا مِنْـهُ وَذَلِـكَ بَعْدَ بَدْرِ بِعَامٍ فَحَزِنُوا أَنْ لاَّ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا. فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «وَمَـا تَحْزَنُـونَ؟ إِنَّ لِلنَّاسِ هِجْرَةً وَّاحِدَةً وَلَكُمْ هِجْرَتَانِ هَاجَرْتُمْ حِينَ خَرَجْتُمْ إِلَى صَاحِبِ الْحَبَشَـةِ، ثُـمَّ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْحَبَسَةِ مُهَاجِرِينَ إِلَيَّ». كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٣٢/٨)

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى فَيْكَانِهُ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ (٤) النّبِيِّ كَالِيْ وَنَحْنُ (١) أي الارتحال عن الوطن ومفارقته. (٢) بل هو الصواب: لأن ليلى بنت أبي حثمة بن حَديفة هي زوج عامر بن ربيعة العنبري ووالدة عبد الله بن عامر، وقد روى عنها ابنها عبد الله، وعن عبد الله ابنه عبد العزيز فما أخرجه الحاكم في المستدرك بسياق ابن إسحاق هو الصحيح. (٣) في كتاب المغازي – باب غزوة خيبر(٢٠٧٢). «إنعام» (٤) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: مصدر ميمي بمعنى خروجه، أو اسم =

حياةالصحابة ﴿ الْمُحرة - هجرة جعفر والصحابة ﴿ إِلَى الحبشة ثُم إِلَى المُدينة) (ج١ص٣٦ ٤) بِالْيَمَٰنِ، فَحَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَحَوَانِ لِي - أَنَا أَصْغَرُهُمْ (أَحَدُهُمَا)<sup>(١)</sup> أَبُو بُرْدَةً وَالآخَرُ أَبُو رُهْمٍ - إِمَّا قَالَ في بِضْعٍ وَّإِمَّا قَالَ في ثَلاَثَةٍ وَّخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِي-، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفَينَتْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ؛ فَوَافَقْنَا (٢) جَعْفَرَ ابْنَ أَبِي طَالِبِ[ضَلِيُّهُ] فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً. فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَـحَ خَيْبَرَ. فَكَانَ أَنَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ-: سَبَقْنَاكُمْ (٣) بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ [رضي الله عنها] وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى [أُمِّ الْمُؤْمِنِـينَ] حَفْصَةً [ رضي الله عنها] زَوْجِ النَّبِيِّ عِلْمِ إِنَّا لِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ. فَدَخَلَ عُمَرُ [﴿ عَلَيْهُ عَلَى حَفْصَةً وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ - حِينَ رَأَى أَسْمَاءُ -: مَنْ هَذِهِ! قَالَتْ: أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ. قَالَ عُمَرُ: آلْحَبَشِيَّةُ (٤) هَذِهِ؟ آلْبَحْرِيَّةُ هَـذِهِ؟ قَـالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلاَّ، وَاللهِ! كُنتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ كَاللِّ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا في دَارِ - أَوْ فِي أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ (°) وَالْبُغَضَاء بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَأَيْمُ اللَّهِ! لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَّلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُــرَ مَا قُلْـتَ لِلنَّبـيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَا للهِ! لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِسيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ [غَيْجُهُ] - قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ قَالَ: «فَمَا قُلْتِ لَهُ؟» قَالَتْ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَان<sup>(٧)</sup>». = زمان بمعنى وقت خروجه: أي بعثته أو هجرته؛ وعلى الثاني يحتمل أنه بلغتهم الدعوة، فأسلموا وتأخروا في بلادهم حتى وقعت الهدنة أو الأمان من حوف القتال، والواو في قوله «ونحن باليمن» للحال فحرجنا: أي حال كوننا مهاجرين. حَاشية البخاري (١)من البخـاري، وفي الأصـل والبدايـة:«أحدهـم». (٢)يعـني صادفناه بالحبشة. (٣)كان سبب الفحر عندهم مثل هذه الأعمال الفاضلة لا الأشياء الدنيوية والمادية الفانية. (٤) بمد همزة الاستفهام، وكذا قوله البحرية ونسبها عمر إلى الحبشة بملابسة هجرتها إليها، وإلى البحر بملابسة ركوبها السفينة. حاشية البخاري (٥)جمع بعيد: أي البعداء عن الدين. البغضاء - بضم الباء جمع بغيض يعني البغضاء للدين؛ لأنهم كفار إلا النجاشي وكان يستخفي بإسلامه عن قومـه ويــوري لهــم. (٦)وفي البخاري زيادة:«ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنيكي الله على غيرهم =

قَالَتْ: فَلَقَـدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَهْلَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالاً (١) يَّسْأَلُونِي عَنْ هَـذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ اللِّ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّـهُ لَيَسْتَعِيدُ هَـذَا الْحَدِيثَ مِنَّىي. وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَـةِ<sup>(٢)</sup> الأَشْعَريِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِّنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْل(٣)، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ ( ٰ ): إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ - أَوْ قَالَ: الْحَيْلَ<sup>(٥)</sup> قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ»<sup>(٢)</sup> وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٧)</sup>. كَذَا في الْبِدَايَةِ(٢٠٥/٤). وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ رضي الله عنها: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ رِجَالاً يَفْخَرُونَ عَلَيْنَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجرينَ الأَوَّلِينَ. فَقَالَ:«بَلْ لَّكُمْ هِجْرَتَان، هَـاجَرْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَـةِ ثُـمَّ هَـاجَرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ» – كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي(٣٤١/٧). وَأَخْرَجَ هَــٰذَا الأَثَـرَ ابْـنُ أَبـي شَـيْبَةَ أَيْضـاً أَطْوَلَ مِنْهُ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٨/٧). وَأَخْرَجَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى ضَيَّتِهَ أَيْضًا الْحَسَنُ ابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو نُعَيْمٍ مُخْتَصَرًا كَمَا فِي الْكَنْزِ أَيْضاَ(٣٣٣/٨).

- من المهاجرين لكن لا يُلزم منه تفضيلهم على الإضلاق بل من الحيثية المذكورة. «إنعام» (1) بفتح الهمزة جمع رسل: أي جماعات بعضهم في إثر بعض وفرقا مقطعة. (٢) الرفقة - بتثليث الراء، وضمها أشهر: الجماعة المترافقون، والأشعر: أبو قبيلة من اليمن. (٣) وفيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن لكن عله إذا لم يؤذ أحدا وأمن من الرياء. فتح الباري (٤) ووقع في البداية: «حكيم بن حزام» وليس في صحيح البخاري لفظ «ابن حزام» قال الحافظ: قال عياض: قال أبو علي الصدفي: هو صفة لرجل منهم، وقال أبو علي الجياني: هو اسم علم على رجل من الأشعرين. فتح الباري المطبع الأنصاري جزء (١٤/١٨). «إنعام» على الجياني: هو اسم علم على رجل من الأشعرين. فتح الباري المطبع الأنصاري حزء (١٤/١٨). «إنعام» من العدو، بل يواجههم ويقول لهم: إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى ياتوكم ليثبتهم على القتال (هذا بالنسبة إلى الشق الأول أعني قوله إذا لقي العدو، وأما على الشق الثاني وهو) قوله: إذا لقي الخيل فيحتمل أن يريد بها حيل المسلمين ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو يأمر الفرسان الخيل فيحتمل أن يريد بها حيل المسلمين ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو يأمر الفرسان القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم. فتح الباري المطبع الأنصاري. «إنعام» (٧) في كتاب الفضائل القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم. فتح الباري المطبع الأنصاري. «إنعام» (٧) في كتاب الفضائل باب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل السفينة في المناح الأنصاري. «إنعام» (٧) في كتاب الفضائل باب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل السفينة في المناح الأنصاري. «إنعام» (٧) في كتاب الفضائل باب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل السفينة في الأسمادي المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح الله المناح المناح

# هِجْرَةُ أَبِي سَلَمَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما إِلَى الْمَدِينَةِ

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أَجْمَعَ أَبُو سَلَمَةَ ظَيُّكِهُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَحَلَ<sup>(١)</sup> لي بَعِيرَهُ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَعِيَ ابْنِي سَلَمَةَ بْـنَ أَبـي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي (٢) ثُمَّ حَرَجَ يَقُودُ بِي بَعِيرَهُ. فَلَمَّا رَأَتْهُ رِجَـالُ بَنِي الْمُغِيرَةِ قَـامُوا إِلَيْـهِ فَقَالُوا: هَذِهِ نَفْسُكَ غَلَبْتَنَا عَلَيْهَا، أَرَأَيْتَ صَاحِبَتَنَا هَـذِهِ، عَـلاَمَ نَـتْرُكُكَ تَسِيرُ بهَـا في الْبلاَدِ؟ قَالَتْ: فَنَزَعُوا خِطَامَ الْبَعِير مِنْ يَّدِهِ وَأَخَذُونِي مِنْهُ. قَـالَتْ: وَغَضِبَ عِنْـدَ ذَلِـكَ بَنُوا عَبْدِ الْأَسَدِ رَهْطُ أَبِي سَلَمَةَ وَقَالُوا: وَ اللهِ! لاَ نَــتْرُكُ ابْنَنَـا عِنْدَهَـا إِذْ نَزَعْتُمُوهَــا مِـنْ صَاحِبنَا. قَالَتْ: فَتَحَاذَبُوا ابْنِي سَلَمَةَ بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَعُوا(٢) يَدَهُ وَانْطَلَقَ بِهِ بَنُو عَبْدِ الأُسَدِ وَحَبَسَنِي بَنُوا الْمُغِيرَةِ عِنْدَهُمْ وَانْطَلَقَ زَوْجي أَبُو سَلَمَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ قَالَتْ: فَفُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي وَبَيْنَ زَوْجي. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فَأَجْلِسُ فِي الأَبْطَح (1)، فَمَا أَزَالُ أَبْكِي حَتَّى أُمْسِيَ سَنَةً أَوْ قَرِيباً مِّنْهَا؛ حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلْ مِّنْ بَنِي عَمِّي أَحَدُ بَنِي الْمُغِيرَةِ فَرَأَى مَا بِي فَرَحِمَنِي. فَقَالَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ: أَلاَ تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ<sup>(°)</sup>، فَرَّقْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْحَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا؟ قَالَتْ فَقَالُوا لِي: الْحَقِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِئْتٍ. قَـالَتْ: فَرَدَّ بَنُـو عَبْدِ الْأَسَدِ إِلَيَّ عِنْدَ ذَلِكَ ابْنِي. قَالَتْ: فَارْتَحَلْتُ بَعِيرِي، ثُـمَّ أَخَذْتُ ابْنِي فَوَضَعْتُهُ في حِجْـري، ثُمَّ خَرَجْتُ أُريـدُ زَوْجي بالْمَدِينَةِ. قَالَتْ: وَمَا مَعِيَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْق اللهِ. حَتَّى (1)أي شد لي على ظهره الرحل وبابه فتح. (٢)أي في حضني. «إ-ح» (٣)أي نزعوا. «إ-ح» (٤)بفتــح الأول ثم سكون الباء وفتح الطاء: كل مسيل ماء، فيه دقاق الحصى فهو أبطح. والأبطح والبطحـاء أيضـا: الرمل المنبسط على وجه الأرض، والأبطح: يضاف إلى مكة، وإلى منى؛ لأن المسافة بينـــه وبينهمــا واحــدة، وربما كان إلى منى أقرب، قال ياقوت: وهو المحصب وهو خيف بني كنانة. قال أبو رافع – وكان على ثقل النبي ﷺ: لم يأمرني أن أنزل الأبطح، ولكن ضربت قبته فنزله. والأبطح اليوم مــن مكـة. المعــا لم الأثـيرة، وفي حاشية الأزرقي(١٦٠/٢): قلنا: ويعرف اليوم «بالمعابدة» نسبة إلى امرأة تسمى أم عابد كــانت تسـكن في هذا المكان كما يقول المعمرون من أهل مكة. (٥)كما في سيرة ابــن هشــام(ص٤٦٩)، وفي الأصــل:«مــن هذه المسكينة». «إنعام»

(ج١ص٢٦٦) (الهجرة - هجرة صهيب بن سنان الله عبد عبد المعالمة عبد المعالمة ال أَيْنَ يَا ابْنَهَ أَبِي أُمَيَّةَ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: أَوَ مَا مَعَكِ أَحَدٌ قُلْتُ: مَا مَعِيَ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ وَبُنَيَّ هَذَا. فَقَالَ: وَاللهِ! مَالَكِ مِنْ مُّتْرَكِ<sup>(٢)</sup>، فَأَخَذَ بِحِطَامِ الْبَعِيرِ فَانْطَلَقَ مَعِيَ يَهْوِي بِي (٣)؛ فَوَا للَّهِ! مَا صَحِبْتُ رَجُلاً مِّنَ الْعَرَبِ قَـطُّ أَرَى أَنَّـهُ كَـانَ أَكْـرَمَ مِنْـهُ. كَـانَ إِذَا بَلَـغَ الْمَنْزِلَ أَنَاخَ بِي ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي حَتَّى إِذَا نَزَلْتُ اسْتَأْخَرَ بِبَعِيرِي فَحَطَّ عَنْـهُ(١)، ثُـمَّ قَيَّـدَهُ فِي الشَّجَرِ ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى شَجَرَةٍ فَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا. فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ(٥) قَامَ إِلَى بَعِيرِي فَقَدَّمَهُ فَرَحَلَهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي وَقَالَ: ارْكَبِي، فَإِذَا رَكِبْتُ فَاسْتَوَيْتُ<sup>(١)</sup> عَلَى بَعِيرِي أَتَى فَأَخَذَ بِحِطَامِهِ فَقَادَنِي حَتَّى يَنْزِلَ بِي، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِي حَتَّى أَقْدَمَنِي الْمَدِينَةَ. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى قَرْيَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءَ قَالَ: زَوْجُكِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ – وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بِهَا نَازِلاً – فَادْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى مَكَّةَ فَكَانَتْ تَقُولُ: مَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الإِسْلاَمِ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ آلَ أَبِي سَلَمَةَ؛ وَمَا رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْـنِ طَلْحَةَ (بْنِ أَبِي طَلْحَةَ)(٧). أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيُّ [عَلَيْهُ] هَذَا بَعْدَ الْحُدَيْيَّةِ، وَهَاجَرَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنهما مَعاً. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣/٣)

# هِجْرَةً صُهَيْبِ بْن سِنَان (١٠) ضَافِي اللهُ

# ﴿خُرُوجُ صُهَيْبٍ عَظِيمًا مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا وَّخَبَرُهُ مَعَ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ صُهَيْبٍ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَلِيْ : «أُريتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ (١)يقع بين مكة وسرف، ومنه عمرة التنعيم. قالوا: سمي بذلك باسم شجر معروف في البادية، وقيل: سمي بذلك؛ لأن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم، وآخِر من شماله يقال لــه «نـاعم» والـوادي: نعمــان. ومنــه يحــرم المكيون بالعمرة. المعالم الأثـيرة (٢)مكـان تركـك وتخليتـك في هـذه الحالـة. (٣)أي يسـرع بـي. «إ-ح» (\$)أي أنزل الرحل عن البعير. (٥)الرواح: المسير: أي وقتـه. (٦)أي جلسـت بـاعتدال. (٧)مـن البدايـة. (٨)مولى عبد الله بن جدعان التيمي، يكني أبا يحيى كانت منازلهم بأرض الموصل فيما بين دجلة والفرات، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته، وهو غلام صغير فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب، ثم قدمت به مكة =

سَبْخَةً (١) بَيْنَ ظَهْرَانَيْ حَرَّتَيْنِ (٢)، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَجَرَ أَوْ تَكُونَ يَثْرِبَ». قَـالَ: وَخَـرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرِ ظِيُّهُ وَكُنْتُ قَــدٌ هَمَمْـتُ مَعَـهُ بـالْخُرُوج فَصَدَّنِي فِتْيَانٌ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَجَعَلْتُ لَيْلَتِي تَلْكَ أَقُومُ لاَ أَقْعُدُ، فَقَالُوا: قَدْ شَغَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ بَبَطْنِهِ - وَ لَمْ ۚ أَكُنْ شَاكِياً - فَنَامُوا. فَخَرَجْتُ وَلَحِقَنِي مِنْهُمْ نَاسٌ بَعْدَمَا سِرْتُ (يُريدُونَ رَدِّي)(٣) فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ أَوَاقِيَّ (١) مِـنْ ذَهَـبٍ وَتُخَلُّـونَ (٥) سَبيلِي وَتُوفُونَ لي فَفَعَلُوا فَتَبِعْتُهُمْ (٦) إِلَى مَكَّةَ فَقُلْتُ: احْفِرُوا تَحْتَ أُسْكُفَّةِ الْبَابِ(٢) فَإِنَّ بِهَا أُوَاقِيَّ، وَاذْهَبُوا إِلَى فُلاَنَةَ فَحُذُوا الْحُلَّتَيْنِ وَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي بِقُبَاءَ قَبْـلَ أَنْ يَّتَحَوَّلَ<sup>(٨)</sup> مِنْهَا. فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «يَا أَبَا يَحْيَى! رَبِحَ الْبَيْعُ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَــا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ وَّمَا أَخْبَرَكَ إِلاَّ جِبْرَائِيلُاللَّكِيِّلا ۖ كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ(١٧٣/٣) وَأَخْرَجَـهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا نَحْوَهُ - قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦٠/٦): وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمَّ أَعْرِفْهُمْ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٥٢/١).

﴿ قُدُومُ صُهَيْبٍ عَلَيْهِ عَلْ

وَأَخْرَجَ أَيْضاً هُوَ وَابْنُ سَعْدٍ (٣/٣٦)، وَالْحَارِثُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَسَـاكِرَ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رحمـه الله: أَنَّ صُهَيْبًا ظَالِيُّهُ: أَقْبَـلَ مُهَـاجرًا نَحْـوَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَهُ نَفَرٌ مِّنْ قُرَيْشٍ مُّشْرِكُونَ، فَنَزَلَ فَانْتَثَلَ (٩) كِنَانَتَهُ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ يَا مَعْشَـرَ = فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك وأسلم قديمًا وكان من المستضعفين ثــم هــاجر إلى المدينة وفيه نزل ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ ومـات سـنة ٣٨ هــ وقيـل: ٣٩، بالمدينة ودفن بالبقيع. (1)وهي أرض تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت إلا بعـض الشــجر. «إ-ح» (٢)الحـرة: أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار. (٣)من الهيثمي(٦٠/٦) وفي البداية: يريدوا ليردوني. (\$)جمع أوقية: وهي أربعون درهما. «إ-ح» (٥)من الهيثمي، وفي البدايــة:«تخلـوا». (٦)كــذا في البدايــة، وفي جمع الفوائد(٨٣/٢): فبعثتهم اهـ. «إنعام» (٧)خشبة البــاب الــتي يوطــأ عليهــا. «إ-ح»، وبالأرديــة: دهليز. «إظهار» (٨)أي يغادرها. (٩)أي استخرج ما فيها من السهام (وفي الاستيعاب(١٧٣/٢): «فانتثر»). «إ-ح»

قُرَيْشٍ! أَنِّي أَرْمَاكُمْ رَجُلاً بِسَهْمٍ، وَآيْمُ اللهِ! لاَ تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَرْمِيَكُمْ بِكُلِّ سَهْمٍ في كِنَانَتِي ثُمَّ أَضْرِبَكُمْ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ فِي يَدِي مِنْهُ (شَيْءً)(١) ثُمَّ شَأْنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شِئْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَالِي بِمَكَّةَ وَتُحَلُّوا سَبِيلِي. قَالُوا: نَعَمْ، فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَدَلُّهُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْقُرْآنَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ (٢) – حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْ صُهَيْبًا قَالَ: «رَبِحَ الْبَيْعُ يَـا أَبَـا يَحْيَـى"! رَبِحَ الْبَيْعُ يَا أَبَا يَحْيَى!» وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ – كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٣٧/١). وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الإِسْتِيعَابِ(١٨٠/٢) عَنْ سَعِيدٍ ضَائِهُ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ الْحَـاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ(٣٩٨/٣) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْـنِ زَيْـدٍ عَـنْ أَيُّـوَبَ عَـنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ صُهَيْبٌ صُهَاجِرًا تَبِعَهُ أَهْلُ مَكَّةً، فَنَثَلَ كِنَانَتَهُ (٤) فَأَخْرَجَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ سَهْماً، فَقَالَ: لاَ تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَضَعَ فِي كُلِّ رَجُل مِّنْكُمْ سَهْماً، ثُمَّ أَصِيرَ بَعْدُ إِلَى السَّيْفِ فَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَجُلٌ، وَقَدْ خَلَّفْتُ بِمَكَّةَ قَيْنَتَيْنِ (٥) فَهُمَا لَكُمْ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ فَيْكُهُ - نَحْوَهُ: وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ فَيْكُهُ - نَحْوَهُ: وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ فَيْكُهُ -مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴿ (٢) – الآيةَ. فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَلِي قَالَ: ﴿أَبَا يَحْيَى! رَبِحَ الْبَيْعُ». قَالَ: وَتَلاَ عَلَيْهِ الآيَةَ. قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِمَعْنَاهُ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(١٩٥/٢)، وَقَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَرَوَاهُ الْكَلْبِيُّ فِي تَفْسِيرهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى – انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِنِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ صُهَيْبٍ إِنْ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا أَرَدْتُ الْهِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى النَّبِيِّ عَالَتْ لِي قُرَيْشٌ: يَا صُهَيْبُ! قَدِمْتَ إِلَيْنَا وَلاَ مَالَ لَكَ، وَتَحْرُجُ أَنْتَ وَمَالَكَ، (١)من الاستيعاب(١٧٤/٢). (٢-٢)سـورة البقـرة: ٢٠٧. (٣)كنيـة صهيـبﷺ. (٤)اسـتخرج نبلهـا فنثرها. (٥)أي أمتينِ. «إ-ح»

حياة الصحابة على الطحرة - هجرة عبد الله بن عمر وعبد بن جحش الله (ج١ص٥٦) وَاللهِ! لاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبدًا. فَقُلْتُ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ مَّالِي تُحَلُّونَ عَنِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَفَعْتُ إِلَيْكُمْ مَّالِي تُحَلُّونَ عَنِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ مَّالِي، فَحَلَّوا عَنِي، فَحَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: «رَبِحَ صُهَيْبٌ» مَرَّتَيْنِ. كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لإبْنِ كَثِيرِ النَّبِيِّ فَقَالَ: «رَبِحَ صُهَيْبٌ» مَرَّتَيْنِ. كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لإبْنِ كَثِيرِ النَّبِي عَنْمَانَ - بِنَحْوِهِ.

#### هِجْرَةُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣٠٣/١) عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا مَرَّ برَبْعِهِمْ - (١) وَقَدْ هَاجَرَ مِنْهُ - غَمَّضَ عَيْنَيْهِ (٢) وَلَمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَمَ يَنْزِلْهُ قَطَّ. وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الزُّهْدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ وَلَمَ يَنْوِلْهُ قَطَّ. وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الزُّهْدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: مَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ رَسُولَ اللهِ اللهِ إِلاَّ بَكَى، وَلاَ مَرَّ عَلَى رَبْعِهِمْ إِلاَّ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (٣٤٩/٢)

# هِجْرَةُ عَبْدِ بْنِ جَحْشِ ضَلِيْهُ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ بْنَ جَحْشُ (٣) عَلَيْهُ وَكَانَ آخِرَ مَنْ بَقِيَ (٤) مِمَّنْ هَاجَرَ – وكَانَ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ – (٥)؛ فَلَمَّا أَجْمَعَ عَلَى الْهِجْرَةِ كَرِهَتِ امْرَأَتُهُ ذَلِكَ بِنْتُ (أَبِي سُفْيَانَ بْنِ) حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ وَجَعَلَتْ تُشِيرُ عَلَيْهِ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى غَيْرِهِ (٢)، فَهَاجَرَ بأَهْلِهِ وَمَالِهِ مُكْتَتِماً مِّنْ قُرَيْشٍ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ يُهَاجِرَ إِلَى غَيْرِهِ (٢)، فَهَاجَرَ بأَهْلِهِ وَمَالِهِ مُكْتَتِماً مِّنْ قُرَيْشٍ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ يُهَا بَعْدُ ذَلِكَ أَبُو جَهْلِ بْنُ اللهِ عَنْهِ أَنْ بُنُ حَرْبٍ فَبَاعَ دَارَهُ بِمَكَّةً، فَمَرَّ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلِ بْنُ (١) اللهِ عَنْهَا، والوطن متى كان وبأي مكان كان. (٢) أي اللهِ عَنْهِ اللهِ بَعْدَ اللهِ بَعْدَ اللهِ عَلَى مَكَان كان. (٢) أي أَطِق جَهْلِ بْنُ أَلُق جَعْدَ الله بن جحش كما نبه عليه المؤلف أَطِق جفنتيه . ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَعْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَيْمًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

هِشَامٍ وَّعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَفِيهَا أُهُبِّ (١) مَّعْطُونَةٌ (٢) فَذَرَفَتْ عَيْنَا عُتْبَةَ وَتَمَثَّلَ بِبَيْتٍ مِّنْ شِعْرِ:

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهَ سَالاَمَتُهَ سَالاَمَتُهُ وَالْحَوْبُ (٥)

قَالَ أَبُو جَهْلٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّ اسِ[ضِّلِيُّهُ] فَقَالَ: هَـٰذَا مَـا أَدْحَلْتُـمْ عَلَيْنَا. فَلَمَّا دَحَـلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَامَ أَبُو أَحْمَدَ يَنْشُدُ (٦) دَارَهُ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَيْظِينَهُ فَقَامَ إِلَى أَبِي أَحْمَدَ فَانْتَحَاهُ (٧) فَسَكَتَ أَبُو أَحْمَـدَ عَنْ نَشِيدِ دَارهِ. قَـالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: وَكَانَ أَبُو أَحْمَدَ يَقُولُ - وَالنَّبِيُّ عَلَى يَدِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ -:

حَبَّذَا مَكَّةُ مِنْ وَّادِي بِهَا أَمْشِي بِلاَ هَادِي بِهَا أَمْشِي بِلاَ هَادِي بِهَا أَمْشِي بِلاَ هَادِي بِهَا يَكُثُرُ عُوَّادِي (٩)

قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦٤/٦): وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ (١٠) - اهـ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ أَبِي سَلَمَةَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَبْـدُ ا للهِ بْنُ جَحْشِ- رضي الله عنهما - احْتَمَلَ بِأَهْلِهِ وَبِأَخِيهِ عَبْدٍ أَبِي أَحْمَدَ. وَكَـانَ أَبُـو أَحْمَدَ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ وَكَانَ يَطُوفُ مَكَّةَ أَعْلاَهَا وَأَسْفَلَهَا بِغَيْرِ قَاثِدٍ، وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَتْ عِنْدَهُ الْفَارِعَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمَيْمَةُ (١١) بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ رضي الله عنها. فَغُلَّقَتْ دَارُ بَنِي جَحْشٍ هِجْرَةً، فَمَرَّ بِهَا عُتْبَةُ -(١)جمع إهاب ككتاب: وهو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. (٢)المعطون: المنتن، يقال: عطن الجلد إذا أنتن في الدباغ، وقيل: هو أن ينضح عليه الماء ويلف، ويدفن يوما بليلة ليسترخي صوف أو شعره فينتف ويلقى بعد ذلك في الدباغ، وهو حينتذ أنتن ما يكون. (٣)من البداية، وفي الأصل: سيدركها. «إ−ح» (\$)ريح انحرفت ووقعت بين ريحين. (أو ريح تهلك المال وتحبس المطر). «إ-ح» (٥)أي الوحشة. «إ-ح» (٦)أي يطلب ويعرف. «إ-ح» (٧)أي مال بــه إلى ناحيـة وناجـاه سـرا، ليرغبـه في النعمـاء الأخرويـة. (٨)أي زواري. وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد وجمعه عوّاد. (٩)جمع الوتد: وهو ما غرز في الأرض أو الحائط من خشب. (• 1)وأما ابن أبي حاتم فقال في ترجمته: كان رفيق أبسي في الرحلـة وسمـع منـه أبـي و لم يذكـر فيـه جرحا. وقال الخطيب في تاريخه: آخر من حدث عنه من الثقات أبو روق الهرانــي. لســـان المـيزان (١٩)الهـاشميــة عمة رسول الله ﷺ: اختلف في إسلامها فنفاه محمد بن إسحاق و لم يذكرها غير محمد بن سعد. الإصابة

فَذَكَرَ قِصَّتَهُمْ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا فِي الْبدَايَةِ (٣/٧٠). فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ أَبى أَحْمَدَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ عَبْدُ اللهِ تَصْحِيفٌ؛ وَالصَّحِيحُ عَبْدُ بْنُ جَحْشِ فَإِنَّـهُ كَـانَ ضَريرَ الْبَصَرِ، لاَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشِ رضي الله عنهما وَقَالَ: أَبُو أَحْمَدَ بْنُ جَحْشِ هَـذَا في هِحْرَتِهِمْ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٣/٢١):

بِذِمَّةِ مَنْ أَخْشَى (١) بِغَيْبٍ وَّأَرْهَبُ فَيَمِّمْ (٢) بِنَا الْبُلْدَانَ وَلْنَنَّأَ (٣) يَثْرِبُ وَمَا يَشَأِ الرَّحْمَنُ فَالْعَبْــــدُ يَرْكَبُ إِلَىَ اللهِ يَوْمًا وَجُهَهُ لاَ يُحَيَّبُ ( ْ ) وَنَاصِحَةٍ تَبْكِي بِدَمْع وَّتَنْدُبُ<sup>(٧)</sup> وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ الرَّغَاثِبَ (٩) نَطْلُبُ وَلِلْحَقِّ لَمَّا لاَحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ<sup>(١٠)</sup> إِلَى الْحَقِّ دَاعِ وَّالنَّجَاحِ فَأَوْعَبُوا(١١) أَعَانُوا عَلَيْنَا بالسِّلاَحِ وَأَجْلَبُوا(١٢) عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌّ، وَّفَوْجٌ مُعَذَّبُ عَنِ الْحَقِّ إِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخُيِّبُوا فَطَابَ وُلاَةُ الْحَقِّ<sup>(١٥)</sup> مِنَّا وَطُيِّبُوا

وَلَمَّا رَأَتْنِي أُمُّ أَحْمَدَ غَادِيــــــاً تَقُولُ فَإِمَّا كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعـــلِلاً فَقُلْتُ لَهَا مَا يَثْرِبُ بِمَظِنَّـــةٍ<sup>(٤)</sup> إِلَى اللهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ فَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيمٍ<sup>(١)</sup> مُّنَاصِح تَرَى أَنَّ وَتُرًّا<sup>(٨)</sup> (نَّأْيُنَا) عَنْ بِلاَدِنَـا دَعَوْتُ بَنِي غَنْمٍ لِّحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَجَابُوا بِحَمْدِ اللهِ لَمَّا دَعَـاهُـــمُ وَكُنَّا وَأَصْحَابًا لَّنَا فَارَقُوا الْهُـدَى كَفَوْجَيْن: أُمَّا مِنْهُمَـا فَمُوَفَّقٌ طَغَوْا(١٣١) وَتَمَنَّوْا كَذْبَةً وَّأَزَلَّهُ مُ وَرُعْنَا (١٤) إِلَى قُول النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

(١)المراد بـه: هــو الله سبحانه وتعـالي. (٢)اقصـد. «إ-ح» (٣)كـذا في الأصــل والبدايـــة: أي لنبعـــد، بنفسه، لكن إلخ،) وعند ابن هشام بدله: «فقلت لها بل يثرب اليـوم وجهنـا. «إ-ح» (٥)لا يحـرم. «إ-ح» (٦)أي قريب، وحميمك: قريبك الذي تهتم بأمره. (٧)أي تنوح، والندب في الأصل: تعدد محاسن الميت. (٨)الوتر: طلب ثأر. «نأينا»كما في سيرة ابن هشام(ص٤٧٢): أي بعدنا في أوطاننا، وفي الأصل والبدايـة: «نائيا». «إنعام» (٩) جمع الرغيبة: ما يرغب فيه من الثواب العظيم. (١٠)الطريق الواضح. «إ-ح» (١١)أي خرجوا كلهم إليه، و لم يبق منهم أحد. (١٢)تجمعوا من كـل وجـه للحـرب. «إ-ح» (١٣)أي جاوزوا الحد. «إ-ح» «وتمنوا كذبة» أي اخترعوها. (١٤)أي رجعنا. «إ-ح» (١٥)أي ناصروه. وَلاَ قُرْبَ بِالأَرْحَامِ إِذْ لاَ تُقَرَّبُ (٢) وَأَيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَ صِهْـرِيَ تُرْقَبُ (٣) وَزُيِّلَ (٢) أَمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ أَصْوَبُ

نَمُتُ (١) بِأَرْحَامٍ إِلَيْهِمْ قَرِيَةٍ فَأَيُّ ابْنِ أُخْتٍ بَعْدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ سَتَعْلَمُ يَوْماً أَيُّنَا إِذْ (١) تَزَايَــلُوا (٥)

# هِجْرَةُ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي الْعِيصِ أَوِ ابْنِ الْعِيصِ فَيْ الْعِيصِ فَيْ الْعِيصِ فَاللَّهُ اللهِ

أَخْرَجَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ضِيَّةً قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ:﴿لاَ يَسْــتَوِي الْقَـاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (٨)- الآية. ثُمَّ تَرَخُّصَ عَنْهَا أُنَاسٌ مِّنَ الْمَسَاكِينِ مِمَّنْ بمَكَّةَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴿ (٩) - الآيةَ. فَقَالُوا: هَــــذِهِ مُرْجِفَـةٌ(١٠) حَتَّــى نَزَلَــتْ:﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِـنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْـــــدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾(١١). فَقَالَ ضَمْرَةُ بْنُ الْعِيصِ- أَحَدُ بَنِي لَيْتٍ وَّكَانَ مُصَابَ الْبَصَرِ، وَكَــانَ مُوسِرًا(١٢)-: لَئِـنْ كَـانَ ذَهَـابُ بَصَـرِي، أَنِّـي لأَسْتَطِيعُ الْحِيلَةَ، لِي مَالٌ وَّرَقِيقٌ، احْمِلُونِي فَحُمِلَ وَدَبَّ (١٣) وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَدْرَكَـهُ الْمَوْتُ وَهُـوَ عِنْدَ التَّنْعِيمِ؛ فَلُفِنَ عِنْدَ مَسْجِدِ التَّنْعِيمِ. فَنَزَلَتْ فِيهِ خَاصَّةً:﴿وَمَنْ يَّحْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١١)- الآيَةَ. وَعَلَّقَهُ (١٥) ابْنُ مَنْدَهْ لِهُشَيْمٍ عَنْ سَالِمٍ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِسِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقٍ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ(١٦) فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي (١) المَت: التوسل بقرابة. «إ-ح» (٢)أي لأتدني. (٣)أي تلاحظ. (٤)قال ابن هشام: يريد بقول ه «إذ»: إذا، كقول الله ﷺ ﴿إِذَ الظالمون موقوفون عند ربهم﴾. «ش» (٥)أي تفرقوا وتباينوا. (٦)أي مسيز. «إ– ح» (٧) جاء في الاستيعاب(٢٠٥/٢) عن عكرمة أن اسم الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى رسول ا لله ﷺ، ضمرة بن العيص، وقال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى وقفت عليه. (٨)سـورة النسـاء: ٩٥. (٩)سورة النساء: ٩٧. (١٠)أي مخيفة. اهـ، من رجف: حرك، وتحرك، رجفت الأرض: زلزلت، كأرجف. «إ-ح» (١١)سورة النساء: ٩٨. (١٢)أي غنيا. «إ-ح» (١٣)أي مشى رويدا. «إ-ح» (١٤)سورة النساء: ١٠٠. (١٥)أي حذف أول سنده، والمعلق: هو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد، سواء كان المحذوف واحداً أو أكثر، على التوالي أو لا، ولو إلى آخره. المنهل اللطيف (٦٦)هو سالم بــن عجــلان الأفطـس الأموي من رجال البخاري وغيره، يروي عن سعيد بن جبير وعنه إسرائيل كما في التهذيب. «الأعظمي»

ضَمْرَةَ بْنِ الْعِيصِ الزُّرَقِيِّ هَيْجَنِهُ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ(٢١٢/٢). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ ضَمْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ (١) مِّنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي فَأَخْرِجُونِي مِنْ أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ؟ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُّصِلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِكُمْ. فَنَزَلَ الْوَحْيُ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِـنْ بَيْتِـهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُـولِهِ ثُــمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ - حَتَّى بَلَغَ - وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيماً ﴿ (١). قَالَ الْهَيْتَمِيُّ فِي الْمَحْمَعِ (١٠/٧): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

# هِجْرَةَ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ضَلِيْهِ

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رضي الله عنهما - قَـالَ: عَرَجْتُ مِنْ أَهْلِي وَأُرِيدُ الإِسْلاَمَ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَصَفَفْتُ في آخِرِ الصُّفُوفِ فَصَلَّيْتُ بِصَلاَتِهِمْ. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن الصَّلاَةِ انْتَهَى إِلَيَّ وَأَنَا في آخِر الصُّفُوفِ. فَقَالَ:«مَا حَـاجَتُكَ؟» قُلْتُ: الإِسْلاَمُ. قَـالَ:«هُـوَ خَـيْرٌ لَـكَ». قَـالَ: «وَتُهَاجِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «هِجُرَةُ الْبَادِي أَوْ هِجْرَةُ الْبَاتِي؟» قُلْتُ: أَيُّتُهَا خَيْرٌ؟ قَـالَ: «هِحْرَةُ الْبَاتِي». قَالَ:«وَهِحْرَةُ الْبَاتِي أَنْ تَثْبُتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِلَى بَادِيَتِهِ». قَالَ:«وَعَلَيْكَ الطَّاعَةُ في عُسْرِكَ<sup>(٣)</sup> وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ<sup>(٤)</sup> وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ<sup>(٥)</sup> عَلَيْكَ». قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَدَّمَ يَدَهُ وَقَدَّمْتُ يَدِي. فَلَمَّا رَآنِي لاَ أَسْتَثْنِي لِنَفْسِي شَيْئاً قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتَ». فَقُلْتُ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ. فَضَرَبَ عَلَى يَدِي. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٣٣/٨) (١)ضمرة بن جندب أو جندع بن ضمرة أو ضمرة بن العيص، أو ضمرة بن أبي العيص، واختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه، والقصة واحدة لواحد. الإصابة(٢٠٤/٢) (٢)سورة النساء: ١٠٠٠. (٣)بالضم وبضمتين وبالتحريك: ضد اليسر (وهو الضيق والشدة والصعوبة)، واليسر – بالضم وبضمتين: السهولة والغني. «إ-ح» (٤)المنشط والمكره - بفتحتين فيهما، فهما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان. «إ-ح» (٥)معناه: على الصبر على إيثار الأمراء أنفسهم عليك: أي اسمع وأطع الأمراء وإن اختصوا بالدنيا فإن الخلاف سبب الفساد.

# هِجْرَةُ بَنِي أَسْلَمَ فِيْ إِنَّهِ

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَظِيْبُهٰ قَالَ: أَصَابَ أَسْلَمَ وَجَعٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ! نَكْرَهُ أَنْ نَرْتَدَ (٢) وَنَرْجِعَ عَلَى رَسُولُ اللهِ! نَكْرَهُ أَنْ نَرْتَدَ (٢) وَنَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَعْقَابِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

#### هِجْرَةُ جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ ضَيَّاتُهُ

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ جُنَادَةَ بْـن أَبِـي أُمَيَّـةَ الأَزْدِيِّ ضَطِّيْهُ قَـالَ: هَاجَرْنَا عَلَى عَهْـدِ النَّبِيِّ عَاجْتَلَفْنَا فِي الْهِجْرَةِ، فَقَـالَ بَعْضُنَـا: قَـدِ انْقَطَعَتْ؛ وَقَـالَ بَعْضُنَا: لَمْ تَنْقَطِعْ. فَدَخِلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ:«لاَ تَنْقَطِعُ الْهِحْرَةُ، مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ<sup>(٤)</sup>». كَذَا فِي الْكَنْزِ (٣٣١/٨). وَعِنْدَ ابْنِ مَنْدَهْ، وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ (٥) وَ فَادْتُ فِي نَفَرٍ مِّنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ خلاف الحضر، والحاضرة: خلاف البادية، (وهي المـدن والقـرى والريـف). «إ-ح» (٤)قـال الخطـابي: كـانت الهجرة: أي إلى النبي ﷺ في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معــه، وتعلـم شرائع الدين. وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر. فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجـرة الواجبـة وبقـي الاستحباب، وقــال البغـوي في شــرح السنة: يحتمل الجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بطريق أخرى بقوله«لا هجــرة بعــد الفتح» أي من مكة إلى المدينة؛ وقوله: «لا تنقطع»، أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أن قوله: لا هجرة أي إلى النبي الله حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن؛ وقوله:«لا تنقطع» أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهــم؛ وقـد أفصــح ابن عمر رضي الله عنهما بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفـظ انقطعـت الهجـرة بعـد الفتـح إلى رسـول الله كالله «ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» أي ما دام في الدنيا ذار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه؛ ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقـى في الدنيـا دار كفـر، أن الهجـرة تنقطـع لانقطـاع موجبهـا، وا لله أعلم. كذا في فتح الباري(١٦٣/٧) «إ-ح» (٥)القرشي العامري، واسم السعدي وقدان، صحابي. التقريب الله عَلَيْ سَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَّأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَاً فَأَتُواْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَضَوا حَوَائِحَهُمْ وَحَلَقُهُونِي فِي رَحْلِ لَهُمْ. فَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ حَاجَتِي. فَقَالَ: «مَا حَاجَتُكَ؟» قُلْتُ: رِجَالٌ يَّقُولُونَ: قَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ. فَقَالَ: «أَنْتَ حَاجَتِي. فَقَالَ: «مَا حَاجَتُكَ خَيْرٌ مِّنْ حَاجَاتِهِمْ -، لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ، مَا قُوتِلَ خَيْرُهُمْ حَاجَةً لَيُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى المَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

#### مَا قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَغَيْرِهِ فِي فِي الْهِجْرَةِ

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ -وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةً -: إِنَّهُ لاَ دِينَ لِمَنْ لَمَّ لَهُ لَهُ اجِرْ. فَقَالَ: لاَ أَصِلُ إِلَى بَيْتِي حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَيْ إِنَّهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَلَّا فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا وَهْبٍ؟» قَالَ: قِيـلَ: إنَّهُ لاَ دِينَ لِمَنْ لَمَّ يُهَـاجِرْ. فَقَـالَ النَّبيُّ «ارْجعْ أَبَا وَهْبٍ! إِلَى أَبَاطِح (٢) مَكَّةَ فَقِرُ وا(٣) عَلَى مَسْكَنِكُمْ، فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهجْرَةُ (١) وَلَكِنْ جَهَادٌ وَّنِيَّةٌ (٥) فَإِن اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا(٦)». كَذَا فِي كَنْز الْعُمَّال(٣٣٣/٨). وَأَخْرَجَهُ (1)في كتاب البيعة - باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة(١٨٢/٢)، وأخرجه أيضا أحمد في المسـند في مواضع وفي(١٩٢/١). (٢)جمع أبطح، وهو مسيل الوادي. «إ-ح» (٣)من القرار: أي اسكنوا واثبتوا. «إ-ح» (٤)أي بعد فتح مكة، قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في ديـن الله أفواجـا، فسـقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو – انتهى. قال الحافظ ابــن حجر: وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذي ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها. كذا في الفتح(٦/٦). «إ-ح» (٥)قال الطيبـــي وغـيره: هــذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى: أن الهجرة – التي هي مفارقة الوطن – اليي كانت مطلوبة علمي الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بنية صالحة كـالفرار مـن دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن؛ والنية في جميع ذلك. كــذا في الفتــح. «إ-ح» (٦)قــال النووي: يريد أن اخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة ولكن يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام = (ج١ص٢٧٦) (هجرة النساء والصبيان - هجرة أهل بيت النبي الله وأبي بكر الساء والصحابة النبي النبي المنفق وأي بكر المنه وأمي بكر المنه وأمي النبي المنه وأمي أمية والنبي المنه وأمي النبي المنه وأمي النبي النبي المنه وأمي النبي النبي المنه وأمي النبي النبي المنه وأمي النبي المنه وأمي النبي والمنه وأمي النبي والمنه و

وَأَخْرَجَ الْبَغُوِيُّ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فَدَيْكِ أَنَّ جَدَّهُ فَدَيْكَا فَلَيْ النَّبِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ مَنْ لَمَ يُهَاجِرْ هَلَكَ. فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ مَنْ لَمٌ يُهَاجِرْ هَلَكَ وَأَخِرَ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَكُنْ مُهَاجِرًا». كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨/٣١). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/١٧). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/١٧). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٧/٩). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهِ فَي عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَلَى وَالْهِ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَلَى وَالْهَ مَن اللهِ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ عَنها مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْمِ اللهُ وَالْمَا الْمَوْمُ مُنُونَ يَقِرُ أَحَدُهُمُ مِيلِنا اللهِ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيْقَدُنَ عَلَيْهِ. فَأَمَّا الْيُومَ مَ فَقَدْ أَنْهُمُ وَلَى مَسُولِهِ فَيْكُ مُنَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيْقَدُنَ عَلَيْهِ. فَأَمَّا الْيُومَ مَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيْقَةٌ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ وَأَنْ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ أَنْهُ الْإِسْلَامُ وَالْمَوْمُ مَنْهَ مُنْ اللهُ وَلِي رَسُولِهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ وَلِكُنْ اللهُ عَنها لَمُ وَلِي مُنْ اللهُ وَلِكُنْ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ اللهُ وَلِلْ مَنْ الْمُؤْمِقِيُّ اللهُ اللهُ وَلِي مُنْ اللهُ وَلِي مُنْ اللهُ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَالِهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَلِلْ مَن اللهُ اللهُ وَلِلْ مَنْ الْمُؤْمِ اللهُ ال

# هِجْرَةُ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ﴿ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرِ فَيْ الْمَا عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ فَيْ الْمَا عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبِرِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِمَا اللهِ عَلِمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على قصد وبدونه. «إ-ح» (٢) أي حلفت. «إ-ح» (٣) في كتاب المناقب - باب هجرة النبي اللهُ وأصحابه إلله المدينة (١/١٥٥). (٤) أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة؛ والحكم يدور مع علته فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت، وم ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام فالإقامة ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام فالإقامة

حياةالصحابة ﴿ وَهُ النَّسَاءُ وَالصِّيانَ - هَجَرَةً أَهُلَ بِيتَ النَّبِي ۗ وَأَبِي بَكُرُ وَ الْمَ خَلَّفَنَا وَخَلَّفَ بَنَاتِهِ، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بَعَــثَ زَيْـدَ بْـنَ حَارِثَـةَ وَبَعَـثَ مَعَـهُ أَبَـا رَافِعٍ [رضـي الله عنهما] مَوْلاَهُ وَأَعْطَاهُمَا بَعِيرَيْنِ وَحَمْسَ مِاتَةِ دِرْهَمٍ (أَخَذَهَا)(١) مِنْ أَبِي بَكْرِضِ اللهُ يَشْـتَرِيَان بِهَا مَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ مِنَ الظُّهْرِ، وَبَعَثَ أَبُو بَكْرِ مَّعَهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُرَيْقِطٍ ضِيَّكُهُۥ ٢٪ بَعِيرَيْن أَوْ ثَلاَثَةٍ وَّكَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنْ يَّحْمِـلَ أُمِّي ٣) أُمَّ رُومَـانَ وَأَنــا وَأُخْتِي أَسْمَاءَ امْرَأَةَ الزُّبَيْرِ [عَيْمِ ] فَحَرَجُوا مُصْطَحِبِينَ. فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى قُدَيْدٍ (١) اشْتَرَى زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ بِتِلْكَ الْخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثَلاَثَةَ أَبْعِرَةٍ ثُمَّ دَخَلُوا مَكَّةَ جَمِيعاً. فَصَادَفُوا طَلْحَـةَ ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ صَلَّيْهُ يُرِيدُ الْهِجْرَةَ فَخَرَجُوا جَمِيعاً، وَخَرَجَ زَيْدٌ وَّأَبُو رَافِع بفَاطِمَةَ وَأُمِّ كُلْتُوم وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ﴿ يَكُمُ وَحَمَلَ زَيْدٌ أُمَّ أَيْمَنَ وَأُسَامَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء (٥) نَفَرَ بَعِيرِي وَأَنَا فِي مِحَفَّةٍ (٢) مَّعِي فِيهَا أُمِّي فَجَعَلَتْ تَقُولُ: وَابنْتَاهْ! وَاعَرُوسَاهْ! حَتَّى أَدْرَكَ بَعِيرُنَا(٧) وَقَدْ هَبَطَ النَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ هَرْشَى(٨) فَسَلَّمَ اللهُ. ثُمَّ إِنَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَـنَزَلْتُ مَعَ آلِ أَبِسي بَكْرِ وَّنَزَلَ آلُ النَّبِيِّ عَلِي (٩)، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كَيْنِي مَسْجِدَهُ وَأَبْيَاتًا حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ فِيهَا أَهْلَهُ، فَمَكَثْنَا أَيَّامًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي تَزْوِيجِ عَائِشَةَ رضي الله عنها - كَذَا فِي الإسْتِيعَابِ(٤/٠٥٤). وَأَخْرَجَهُ الزُّبَيْرُ (١٠) أَيْضاً كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٤/٠٥٤). وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِدِ(٩/٢٢٧) - إِلاَّ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ ذِكْرُ مُحَرِّجهِ - وَقَالَ: (١)كما في المجمع، وفي الأصل والاستيعاب:«أخذاهـا». «إنعـام» (٢)انظـر(ص٤٣٧) مـن هـذا الجـزء. (٣)كما في الاستيعاب(٤/٠٥٤)، وفي الأصل: أي. «إنعام» (٤)بضم القاف وفتح الدال الأولى: واد فحل من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحـو ١٢٠ كيــلا. المعــالم الأثــيرة (٥)هــي الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة حنوبا، وفيها اليوم مبنى الكِلية المتوسطة ١٤٠٨ هـ. المعـالم الأثـيرة (٦)بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. «إ-ح» (٧)أي وقـف. «ش» (٨)بالفتح ثـم لسكون وشين معجمة والقصر: وهي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة، يرى منها البحر ولها طريقان، نكل من سلك طريقا منها أفضى به إلى موضع واحد، ولذا قال الشاعر: حذ أنف هرشي أوقفاها فإنما كلا جانبي هرشي لهن طريق.

لمعالم الأثيرة (٩)أي معه ﷺ. (١٠)أي ابن بكار.

وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِبَالَةَ (۱) وَهُو ضَعِيفٌ. ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمْنَا مُهَاجِرِينَ فَسَلَكُنَا فِي ثَنِيَةٍ ضَعِينَةٍ (۱) فَنَفَرَ جَمَلٌ كُنْتُ عَلَيْهِ نُفُورًا مُّنْكَرًا، فَوَاللهِ! مَا أَنْسَى قَوْلَ أُمِّي: يَا عُرَيِّسَةُ (۱)! فَرَكِبَ بِي رَأْسَهُ (۱)، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: فَوَاللهِ! مَا أَنْسَى قَوْلُ أُمِّي: يَا عُرَيِّسَةُ (۱)! فَرَكِبَ بِي رَأْسَهُ (۱)، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أُلِّي يَا عُرَيِّسَةً (۱)! فَرَكِبَ بِي رَأْسَهُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ هِ جُرَةُ زُيْنَبَ رضي الله عنها بِنْتِهِ اللهِ وَقَوْلُهُ فِيهَا بِسَبَبِ مَا أَصَابَهَا مِنَ الأَذَى فِي الطّريقِ ﴾

وَأَخْرُجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ رضي الله عنها بنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا أَتَجَهَّزُ لَقِيَتْنِي هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ [عَالِمًا] أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّكِ تُريدِينَ اللُّحُوقَ بِأَبِيكِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا أَرَدْتُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: أَيْ ابْنَةَ عَمِّ! لاَ تَفْعَلِي، إنْ كَانَ لَكِ حَاجَةٌ بِمَتَاعٍ مِّمَّا يَرْفُقُ بِكِ فِي سَفَرِكِ أَوْ بِمَالِ تَتَبَلَّغِينَ بِهِ إِلَى أَبِيكِ فَإِنَّ عِنْدِي حَاجَتَكِ (فَلاَ تَضْطَنِي)(٥) مِنِّي فَإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ بَيْنَ النَّسَاءِ مَا بَيْنَ الرِّجَال (١). قَالَتْ: وَ اللهِ! مَا أُرَاهَا قَالَتْ ذَلِكَ إِلاَّ لِتَفْعَلَ. قَالَتْ: وَلَكِنِّـي خِفْتُهَـا فَـأَنْكَرْتُ أَنْ أَكُـونَ أُرِيــا ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَتَجَهَّزَتْ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ جَهَازِهَا (٧) قَدَّمَ إِلَيْهَا أَخُو زَوْجِهَ كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بَعِيرًا فَرَكِبَتْهُ وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا نَهَارًا يَّقُودُ بِهَا وَهِي فِي هَوْدَجٍ لَّهَا وَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا حَتَّى أَدْرَكُوهَ (١)بفتح أوله والموحدة: المخزومي المدني. خلاصة تذهيب الكمال (٢)كذا في المجمع – بـالعين المهلمـة وباليـا التحتانية قبل النون، ولعل الظاهر: ثنية ضغنة: أي عسـرة الصعـود والعوجـاء أوثنيـة صعبـة. (٣)تصغـير عـروس (٤)كناية عن استمرار نفوره، يقال: ركب فلان رأسه: مضى على غير هـدى. (٥)كما في سيرة ابم هشام(٢٥٥/٢)، وفي هامشه: أي لا تستحيي، وأصله الهمز. يقال: اضطننت المرأة: إذ استحيت، فحذف الهمز تخفيفًا، ويروى فلا تظني – بالظاء المعجمة، وهو من ضننت بمعنى اتهمت: أي لا تتهميني، ولا تستريبي مني اه وفي مجمع الزوائد(٩/٥/٩) من طريق ابن إسحاق أيضا فلا تضطني اهـ. قال السهيلي(٨١/٢): لا تضطــني عــ أي لا تنقبضي عني اهـ. قال ابن الأثير في النهاية: لا تضطني عني: أي لا تبخلي بانبساطك إلي، وهــو افتعــال مــ الضني: المرض، والطاء بدل من التاء اهـ وكــذا في مجمع البحـار. وفي الأصــل والبدايـة: فــلا تضبطــني. «إنعـا، و«الأعظمي» (٦)أي أن عداوة الرحال لا تسري إلى نسائهم. (٧)أي أهبتها وما تحتاج إليه في قطع المسافة.

بِذِي طُوىً (١)، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا هَبَّارُ بِنُ الْأَسُودِ الْفِهْرِيُّ، فَرَوَّعَهَا هَبَّارٌ بِالرُّمْحِ وَهِيَ فِي الْهَوْدَجِ وَكَانَتْ حَامِلاً فِيما يَرْعُمُونَ فَطَرَحَتْ ؛ وَبَركَ (٢) حَمُوهَا كِنَانَةٌ وَنَشَرَ كِنَانَةُ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ الآيدُ لَا يَدْنُو مِنِي رَجُلُ إِلاَّ وَضَعْتُ فِيهِ سَهْماً، فَتَكَرْكُرَ (٢) النَّاسُ عَنْهُ، وَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ فِي جِلَّةٍ (١) مِّنْ قُرَيْتِ فَقَالَ: يَا أَيُهَا الرَّجُلُ! كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتّى وَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ فِي جِلَّةٍ (عَنْ مَنْ قُرَيْتِ وَقَالَ: يَا أَيُهَا الرَّجُلُ! كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتّى نَكَلِّمَكَ، فَكَفَّ. فَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى وَقَافَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ، حَرَجْتَ بالْمَرْأَةِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ عَلاَنِيَةً وَقَدْ عَرَفْتَ مُصِيبَتَنَا (٥) وَنَكُبْتَنَا (١) وَمَا دَحَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُصَيبَتَنَا (٥ وَمَا دَحَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُرَجْتَ بالْمَرْأَةِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَطْهُرِنَا أَنَا مِنْ أَيْهِ عَلاَئِيةً عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَطْهُرِنَا أَنَّ مَنْ ذُلِّ أَصَابَنَا وَأَنَّ ذَلِكَ ضَعْفَ مِّنَا وَوَهَنَ (٧)، وَلَعَمْرِي! مَا لَنَا بِحَبْسِهَا مِنْ بَيْنِ أَعْهُرِنَا أَوْ وَهَا عَرَفْتَ مُصِيبَتَنَا (٥) وَنَكُبْبَتَنَا (١) وَمَا يَعْرَبُ أَوْرَ وَلَا اللَّهُ وَقُولِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَطُهُرِنَا أَنَّ فَي مُوسَلِيقًا مِنْ أَيْهِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَطُهُرِنَا أَنَّ فَلَى مُؤْوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَعْهُرِنَا أَوْلِكَ ضَعْفَى مُ مُنْ أَلُكُ مِنْ الْمَوْلِ الْمَعْلَى مُؤْوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَطُهُولَ الْعَلَى وَلَعَمْرِي! مَا لَنَا بِحَبْسِهَا مِنْ أَيهِا لِلْكَ عَنْ ذُلِكَ صَالِعَالَ مِنْ أُولُولُ مَنْ مُولِكُ مَنْ أَلَا عَلَى مُؤْوسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ أَوْلَ أَلْمَا عَنْ فَعَلَى مُؤْولِ اللَّهِ الْمَالِقُولُ الْعَلَى مُؤْولِ اللَّعَلَى مُولِكُ مَا اللَّهُ وَمَا لَنَا مِنْ أَنْ أَوْرَةً (١٨) وَلَكُنَ الْمُ اللَّولَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمِلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُولِلَ الْمُؤْلُولُ مَا اللَي

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلاً أَقْبَلَ بِزَيْنَبِ رَضِي الله عنها بنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَلَحِقَهُ رَجُلاَن مِنْ قُرَيْشٍ فَقَاتَلاَهُ حَتَّى غَلَبَاهُ عَلَيْهَا وَهُرِيقَت وَهُرِيقَت ( أَ ) دَماً، فَذَهْبُوا بِهَا إِلَى أَبِي سُنْيَانَ؟ فَدَاءَتُهُ نِسَاءُ بَنِي هَاشِم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِنَّ. ثُمَّ جَاءَت بَعْدَ ذَلِكَ مُهَاجِرَةً فَلَمْ تَزَلُ وَجِعَةً ( ا ) فَخَاءَتُهُ نِسَاءُ بَنِي هَاشِم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِنَّ. ثُمَّ جَاءَت بَعْدَ ذَلِكَ مُهَاجِرَةً فَلَمْ تَزَلُ وَجِعَةً ( ا ) حَتَّى مَاتَت مِنْ ذَلِكَ الْوَجَعِ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا شَهِيدَةً. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ ( ١٩/ ٢١ ): وَهُو مَتَى مَاتَت مِنْ ذَلِكَ الْوَجَعِ اللهَ يَوْنَ أَنَّهَا شَهِيدَةً. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ ( ١٩/ ٢ ) : وَهُو مُرْسَلٌ، ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ – اهـ.

وَعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (١) تقدم ذكره في (١/ ٤٥٠). (٢) أي حنا على ركبتيه. (٣) رجع. «إنعام» (٤) الجلة - بالكسر: العظام السادة ذوو الأخطار. (٥) المراد: مصيبة قريش في يوم بدر من قتلهم وأسرهم. (٦) النكبة: وهي ما يصيب الإنسان من الحوادث. (٧) الوهن محركة: الضعف في الأمر والعمل والبدن. (٨) أي طلب ثأر. «إنعام» الإنسان من الحوادث. (١٠) أي صبت دماءها. كذا جاء على ما لم يسم فاعله، والدم منصوب على التمييز، ويجوز رفع الدم على تقدير هريقت دماءها والهاء في هراق بدل من همزة أراق. (١١) مريضة. «إ---»

(ج١ص٠٤٨)(هجرة النساء والصبيان - هجرة أهل بيت الني ﷺ وأبي بكر ﴿ أَبِّي السَّالَةِ الصحابة ﴿ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ (') خَرَجَتْ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ رضي الله عنها مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ – أَو ابْن كِنَانَــةَ -. فَحَرَجُوا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَهَا هَبَّارُ بْنُ الأَسْوَدِ فَلَمْ يَـزَلْ يَطْعَـنُ بَعِيرَهَـا بِرُمْحِـهِ حَتَّـى صَرَعَهَا وَٱلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَتَحَمَّلَتْ (٢)؛ وَاشْتَجَرَ (٣) فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ وَّبنُو أُمَيَّةَ. فَقَالَ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحْنُ أَحَقُ بِهَا وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهمْ أَبِي الْعَاصِ؛ وَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدٍ بنْتِ عُتْبَـةَ ابْن رَبِيعَةً وَكَانَتْ تَقُولُ: هَذَا فِي سَبَبِ أَبِيكِ ( ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لِزَيْدِ بُن حَارِثَةَ: «أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَجيءَ بزَيْنَبَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَحُذْ خَاتَمِي فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. فَانْطَلَقَ زَيْدٌ فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ (٥) فَلَقِيَ رَاعِياً فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى ؟ فَقَالَ: لأَبِي الْعَاصِ. فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْغَنَمُ؟ فَقَالَ: لِزَيْنَبَ[رضي الله عنها] بنْتِ مُحَمَّدٍ[عَلَيْ]؛ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا (٢) ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلاَ تَذْكُرُهُ لأَحَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَعْطَاهُ الْحَاتَمَ، فَعَرَفَتْهُ. فَقَالَتْ: مَنْ أَعْطَاكَ هَذَا؟ قَالَ: رَجُلْ. قَالَتْ: فَأَيْنَ تَرَكْتُهُ؟ قَالَ: بِمَكَانَ كَذَا وَكَذَا. فَسَكَتَتْ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَتْ إِلَيْهِ. فَلَمَّا جَاءَتْهُ قَـالَ لَهَـا: ارْكَبِي بَيْنَ يَدُيَّ - عَلَى بَعِيرِهِ -. قَالَتْ: لاَ، وَلَكِن ارْكَبْ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيَّ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا أَتَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:«هِيَ خَيْرُ بَنَاتِي أُصِيبَتْ فِيَّ». فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْن رضي الله عنهما فَانْطَلَقَ إِلَى عُرْوَةَ رحمه الله فَقَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ تَنْتَقِصُ حَقَّ فَاطِمَةً؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: وَ اللهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا لَّهَا، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ إنّـي لاَ أُحَـدِّتُ بِهِ أَبَدًا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢١٣/٩): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ بَعْضَهُ؛ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ؛ وَرجَالُهُ رجَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى.(٧)

<sup>(1)</sup>كذا في الأصل والمحمع، وفي جمع الفوائد(٧٥/٢): «لما قدم المدينة» (وهو الصواب). «إنعام» (٢)أي صبرت على الألم وقامت. (٣)أي تخالفوا وتنازعوا. «إ-ح» (٤)تريد النبي الله (٥)أي يرفق ويحتال كي يطلع على أحوالها. (٦)أي مشى معه قليلا ليستأنس. (٧)وكذا في جمع الفوائد(٧٥/٢). «إنعام»

# هِجْرَةُ دُرَّةً بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ رضي الله عنها

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْسِرَةً وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِر - وَإِلَيْ - قَالُوا: قَدِمَتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ رضي الله عنها مُهَاجِرَةً، فَنَزَلَتْ دَارَ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى الزُّرْقِيِّ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ قَالَ اللهُ:﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ٥ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ ﴿ (٣)؛ مَا يُغْنِي عَنْكِ مُهَاجَرُكِ. فَأَتَتْ دُرَّةُ النَّبِيُّ عَلِي فَشَكَتْ إِلَيْهِ مَا قُلْنَ لَهَا. فَسَكَّنَهَا (٤) رَسُولُ اللهِ عَلِي وَقَالَ: اجْلِسِي، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ الظَّهْرَ وَحَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَاعَةً (٥) وَّقَالَ: «يَا أَيُّهَـا النَّـاسُ! مَـا لي أُوذَى في أَهْلِي، فَوَاللهِ! إِنَّ شَفَاعَتِي لَتَنَالُ حَيَّ حَا وَحَكَم<sup>(١)</sup>، وَصُدَا، وَسَــلْهَبٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٥٧/٩): وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرِ الدِّمَشْقِيُّ وَتُقَـهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَةُ أُمِّ سَلَمَةَ في هِجْرَةِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنهما (ص٤٦٥)؛ وَهِجْرَةُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَّأُمٌّ عَبْدِ اللهِ لَيْلَى ابْنَةِ أَبِي حَثْمَةً - رضي الله عنهما - في هِجْرَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَّالصَّحَابَةِ فَيْلِمُ إلى الْحَبَشَةِ (١/١٤-٣٦٤).

# هِجْرَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ وَّغَيْرِهِ مِنَ الصِّبْيَان فِي اللهِ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ قُدُومُنَا عَلَى رَسُولِ (١)وابن أبي عاصم وابن منده. الإصابة(٤/٠٩٠) (٢)من أسد الغابة(٥/٠٥٤)، وفي الأصل (يعني الهيشمي): حالسين. «إ-ح» (٣)سورة اللهب: ١-٢. (٤)يعني صبّرها. (٥)أي وقتا. (٦)هما قبيلتان (من اليمن من وارء رمل يبرين) و «حا» من الحوة وقد حذفت لامه أو من حوى، ويجوز كونه مقصورا غير ممدود كما ههنا قاله في المجمع وقال في (باب) حكم: هما قبيلتان جافيتان. «إنعام»، و «صدا»: قبيلة من اليمن. و «سلهب» أيضا: اسم قبيلة. المراد: أن شفاعتي تشمل البعيد فمن بياب أولى تنال القريب. (٧)وذكره محمد بن عائذ بخير ووثقه دحيم كما في اللسان (٤٠٧/٣).

<sup>(</sup>١)بفتح أوله وسكون ثانيه. يتعدد هذا الاسم في بلاد العـرب، وأشـهرها اثنـان: العرج: قريـة في نواحي الطائف ينسب إليها الشاعر العرجي، وهذه لا تعنينا في هذا المعجم، والثاني: العرج: في الطريق بـين المدينـة المنورة – ومكة المكرمة – وهو المذكور في السيرة والحديث: وهو واد من أودية الحجاز، يسيل من مجموعة جبال عند شرف الأثاية، حيث يقطعه طريق الحاج القديم من رأسه، وفيـه مسـَجد لرسـول الله علي، ويقـع الوادي جنوب المدينة على مسافة «١١٣» كيلا. المعالم الأثيرة (٢)بفتح أوله وضــم ثانيـه: وهــي ثنيــة بــين مكة والمدينة صعبة سلكها النبيﷺ عند مهاجرته إلى المدينة: وقد وهم البكري، فقــال: سـلكها الرســولﷺ في غزوة تبوك.. وتعرف اليوم بـ«ريع الغائر»، قال البلادي: ولها درب قديم يسمى درب الغـائر – بـالغين المعجمة – يخرج من ذي الحليفة قرب المدينة، فيأخذ في العقيق على درب الفُرُع، فيضع حمراء الأســـــد يمينــــه وحبل «عَير» يساره، فبتر الماشي - وهي قلهي- ثم يعـدل يمينـا في وادي ريـم ثـم ريـع الغـائر «ركوبـــة». وكان دليل رسول الله عليها عبد الله ذو البجادين. المعالم الأثيرة (٣)قال الهجري: الجثجاثة صدقة عبــاد ابن حمزة بن عبد الله بن الزبير، وبها قصور وميدان واقتضى كلامـــه أنهــا بـين ثنيــة الـــــريـد والحلبــة – قالـــه السمهودي(ص٨٨٠) وقال في(١١٧٤/٤): وإن سيل العقيق يفضي إليهــا ثــم إلى حمـراء الأســد. «إنعــام» (\$)روى عنه ابن سعد ويحيى بن معلى بن منصور وعمرو بن شبة وغيرهم. صنــف كتــاب نســب الأوس، قال ابن فتحون: كان من أعلم الناس بالأنساب كما في اللسان(٣٣٦/٣). (٥)وفي مجمع الزوائـــ(٨٤/٢) برواية الأوسط: وليس فيه «فضل لنا في الطريق ركوبة، وأخذنا في ذلك الطريق على الجثجائة»، وفيه: «حتى انتهينا إلى العرج ثم أخذنا في الطريق». «إنعام»

# اَلْبَابُ الْخَامِسُ بَابُ النَّصْرَةِ (١٠

كَيْفَ كَانَتْ نُصْرَةُ الدِّينِ الْقُوِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْفَ كَانُوا يَفْتَخِرُونَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَفْتَخِرْ أَحَدُّ بِالْعِزَّةِ الدُّنْيُوِيَّةِ وَكَيْفَ صَبَرُوا عَنْ لَذَّاتِهَا ؟ (فَلَقَدْ) فَعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ الدُّنْيُويَّةِ وَكَيْفَ صَبَرُوا عَنْ لَذَّاتِهَا ؟ (فَلَقَدْ) فَعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاتّبَاعاً لِمَا أَمْرَهُمْ رَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. ابْتِكَاءُ أَمْرِ الأَنْصَارِ رضي الله عنهم إبْتِكَاءُ أَمْرِ الأَنْصَارِ رضي الله عنها في هَذَا الْبَابِ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يُؤُوُوهُ (٢) إِلَى قَوْمِهِمْ حَتَّى يُبَلِّغَ اللهِ عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يُؤُوُوهُ (٢) إِلَى قَوْمِهِمْ حَتَّى يُبَلِّغَ كَلاَمَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ وَلَهُمُ الْحَنَّةُ. فَلَيْسَتْ قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ تَسْتَجِيبُ لَهُ حَتَّى أَرَادَ اللهُ اللهُ وَرِسَالاَتِهِ وَلَهُمُ الْحَنَّةُ. فَلَيْسَتْ قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ تَسْتَجِيبُ لَهُ حَتَّى أَرَادَ اللهُ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ اللهَارَ دِينِهِ، وَنَصْرَ نَبِيِّهِ، وَإِنْجَازَ مَا وَعَدَهُ - سَاقَهُ اللهُ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ فَاسْتَجَابُوا لَهُ؛ وَجَعَلَ اللهُ لِنَبِيهِ عَلَيْهُ ذَارَ هِجْرَةٍ. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٢/٦٤): وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ فَاسْتَجَابُوا لَهُ؛ وَجَعَلَ اللهُ لِنَبِيهِ عَلَى ذَارَ هِجْرَةٍ. قَالَ الْهَيْشَمِيُ (٢/٦٤): وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْعُمْرِيُّ، وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةً، وَضَعَفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - اهـ. هُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةً، وَضَعَفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - اهـ.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ – وَحَسَّنَهُ – عَنْ عُمَرَضَ اللهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ يَعْرِضُ (١)قال الشيخ محمد إلياس رحمه الله تعالى: الهجرة والنصرة للدين كعجلتين للعربة التي لا تتحرك إلا بهما، فكذلك الدين لا يقوى ولا يمشي إلا بالهجرة والنصرة. «إظهار» (٢)أي يضموه ويحوطوه. «إ-ح»

نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَبِيلَةً قَبِيلَةً فِي الْمَوْسِمِ؛ مَا يَجِدُ أَحَدًا يُجيبُهُ حَتَّى جَاءَ اللهُ بهَـذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ لِمَا أَسْعَدَهُمُ اللَّهُ وَسَاقَ لَهُمْ مِّنَ الْكَرَامَـةِ، فَـآوَوْا وَّنَصَـرُوا فَحَزَاهُــمُ ا للهُ عَنْ نَّبِيِّهِمْ خَيْرًا. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٣٤/٧). وَزَادَ فِي جَمْعِ الْفَوَائِدِ(٣٠/٢) في حَدِيثِ عُمَرَ فَرْكُنَّهُ هَذَا: وَ اللَّهِ! مَا وَفَيْنَا لَهُمْ كَمَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ، إِنَّا قُلْنَا لَهُمْ: نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَلَهِنْ بَقِيتُ إلى رَأْسِ الْحَوْلِ لاَ يَنْقَى لِي عَامِلٌ إلاَّ أَنْصَارِيٌّ. وَقَالَ: لِلْبَرَّارِ بِضُعْفٍ (١)، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي مَحْمَعِ الزَّوَائِـدِ(٢/٦) عَنِ الْبَزَّارِ بِتَمَامِـهِ وَقَالَ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ، وَفِيهِ ابْنُ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

#### ﴿ حَدِيثُ جَابِر ضَيْهِ ۗ فِي هَٰذَا الْبَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ الإَمَامُ أَحْمَدُ (٢) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ (٣) فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ رَّجُــلِ يَحْمِلُنِـي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّي فَجَلًّا؟ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ هَمْدَانَ (٤) فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مِنْ هَمْدَانَ. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَّنَعَةٍ؟ قَـالَ: نَعَـمْ. ثُـمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَشِيَ أَنْ يُخْفِرَهُ (°) قَوْمُهُ، فَـأَتَى رَسُـولَ اللَّهِﷺ فَقَـالَ: آتِيهِـمْ أُخْبِرُهُمْ، ثُـمَّ آتِيكَ مِنْ قَابلِ. قَـالَ: نَعَـمْ فَـانْطَلَقَ، وَحَـاءَ وَفْـدُ الأَنْصَـارِ فِي رَجَـبَ(٦). قَـالَ الْهَيْثَمِـيُّ (٣٥/٦): رجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَعَزَاهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ(١٥٦/٧) إِلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ (٧)، وَالإِمَـامِ أَحْمَدَ؛ وَقَالَ: صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ(ص٣٢٧) في «الْبَيْعَةِ عَلَى النَّصْرَةِ» مِنْ (١)يعني هذه الرواية للبزار لكن بضعف. «ش» (٢)في المسند(٣٢٢/٣). (٣)المراد به: موســـم الحــج والله أعلم كما في أكثر الروايات. (٤)بفتح فسكون: قبيلة قحطانية، وكانت ديارهم في اليمن، ومن اليمن قديمًا حنوب السعودية. قدم وفدهم على رسول الله على سنة ٩هـ. (٥)أي أن ينقضوا عهـده. (٦)وهـذا يسين فضل المبادرة والمسارعة إلى الخير، فلو كان الهمداني أخذ النبي ﷺ لفاز ولفازت بلاده فـوزا عظيمـا فلتتنبـه. (٧)أبو داود في كتاب السنة – باب في القرآن(٦٥/٢)، والنرمذي في أبواب القرآن – باب ما جاء كيـف كان قراءة النبي ١١٦/٢)، وابن ماجه في المقدمة - باب فيما أنكرت الجهيمة، وقبال الترمذي: هـذا حديث حسن صحيح غريب.

حَدِيثِ جَابِرِ فَا لِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ في مَنَازِلِهمْ عُكَاظَ<sup>(١)</sup> وَمَجَنَّةَ<sup>(١)</sup> وَفِي الْمَوَاسِمِ يَقُولُ: «مَـنْ يُؤوِينِي، مَـنْ يَّنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» فَلاَ يَجِـدُ أَحَداً يُؤْوِيهِ وَلاَ يَنْصُرُهُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُـلَ لَيَحْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ وَذَوُو رَحِمِهِ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلاَمَ قُرَيْتِ لاَ يَفْتِنْكَ؛ وَيَمْضِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ إِلَيْهِ مِـنْ يَتْرب فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ؛ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بإسْلاَمِهِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ دَارٌ مِّـنْ دُورِ الأَنْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا رَهْطٌ مِّـنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِـرُونَ الإسْلاَمَ. ثُمَّ اثْتَمَرُوا(٢) جَمِيعاً فَقُلْنَا، حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ وَيُطْرَدُ فِي حَبَالَ مَكَّةً وَيُخَافُ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلاً حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِم فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهَا مِنْ رَّجُلِ وَّرَجُلَيْنِ حَتَّى تَوَافَيْنَا فَقُلْنَا: يَـا رَسُولَ اللهِ! عَلاَمَ نُبَايِعُكَ؟ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢/٥/٢)؛ وَقَالَ: صَحِيحُ الإسْنَادِ (٣). ﴿ حَدِيثُ عُرُوهَ رحمه الله تعالى في هَذَا الْبَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرْوَةَ رحمه الله مُرْسَلاً قَالَ: لَمَا حَضَرَ الْمَوْسِمُ حَجَّ نَفَرٌ مِّنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، مِنْهُمْ: مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ، وَأَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ؛ وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ: رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ؛ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ: أَبُو الْهَيْشَم ابْنُ التَّيِّهَانِ، وَمِنْ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ: عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً - رضون الله عليهم أجمعين -. وَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا وَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَ الَّـذِي اصْطَفَـاهُ اللَّهُ مِنْ نَّبُوَّتِهِ وَكَرَامَتِهِ، وَقَــرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا سَمِعُوا قَوْلَهُ: أَنْصَتُوا وَاطْمَأَنَّتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَى دَعْوَتِهِ وَعَرَفُوا مَا كَـانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرهِمْ إِيَّـاهُ بصِفَتِهِ وَمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَصَدَّقُوهُ وَآمَنُوا (١-١)تقدم في(٣٢٧/١). (٢)أي تشاوروا. «إ-ح» (٣)وقال ابن كثير في البداية(٩/٣): هذا إسـناد حيد على شرط مسلم ولم يخرجوه، وقال الحافظ في الفتح(١٥٨/٧) وصححه أيضا ابن حبان وقال الهيثمي (٢/٦): رجال أحمد رجال الصحيح.

بِهِ وَكَانُوا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ؛ ثُمَّ قَالُوا لَهُ: قَدْ عَلِمْتَ الَّـذِي بَيْـنَ الأَوْس وَالْخَـزْرَج مِـنَ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُحِبُ مَا(١) أَرْشَدَ اللهُ بِهِ أَمْرَكَ، وَنَحْنُ لللهِ وَلَـكَ مُحْتَهِـدُونَ، وَإِنَّا نُشِيرُ عَلَيْكَ بِمَا تَرَى، فَامْكُتْ عَلَى اسْمِ اللهِ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى قَوْمِنَا فَنُخْبِرَهُمْ بشَأْنِكَ وَنَدْعُوَهُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَعَلَّ اللهَ يُصْلِحُ بَيْنَنَا وَيَجْمَعُ أَمْرَنَا، فَإِنَّا الْيَوْمَ مُتَبَاعِدُونَ مُتَبَاغِضُونَ فَإِنْ تَقْدَمْ عَلَيْنَا الْيَوْمَ وَلَمْ نَصْطَلِحْ لَمْ يَكُنْ لَنَا جَمَاعَةٌ عَلَيْكَ، وَنَحْنُ نُوَاعِدُكَ الْمَوْسِمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ. فَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الَّذِي قَالُوا. فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَدَعَوْهُمْ سِرًّا، وَأَخْبَرُوهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَالَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ وَدَعَا بِالْقُرْآنِ (٢)، حَتَّى قَلَّ دَارٌ مِّـنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلاَّ أَسْلَمَ فِيهَا نَاسٌ لاَّ مَحَالَةً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا تَقَدَّمَ (١٤٧/١) في دَعْوَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ ظَلِيُّهُ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢/٦): فِيهِ ابْـنُ لَهِيعَـةَ وَفِيهِ ضُعْـف، وَهُـوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انْتَهَى.

#### ﴿ أَنْيَاتُ لَّصِرْ مَةَ بْنِ قَيْسِ ظِيُّهُ فِي الْبَابِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٦٢٦/٢) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَجُـوزًا مِّـنَ الأَنْصَـارِ تُقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما يَخْتَلِفُ إِلَى صِرْمَةَ بْنِ قَيْسِ يَّتَعَلَّمُ مِنْهُ هَذِهِ الأَبْيَاتَ:

فَلَمْ يَرَ مَنْ يُّؤُوي (٨) وَلَمْ يَرَ دَاعِياً وَأُصَبَحَ مَسْرُورًا بطَيْبَةَ (١٠) رَاضِيـاً

نُوك (٢) فِي قُرَيْشٍ بِضْعَ (١) عَشْرَةَ حِجَّةً يُذكِّرُ، لَوْ أَلْفَى (٥) صَدِيقًا (٦) مُواتِيًا (٧) وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَــــهُ فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّـــوَى(٩) وَأَصْبُحَ مَا يَخْشَى ظُلامَةَ (١١) ظَالِــمِ بَعِيدٍ، وَّمَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِياً

(١)«ما» موصولة وأرشد: دل وهدى «أمرك» أي في أمرك. (٢)أي دعا إليه بـالقرآن. (٣)أقـام. «إ-ح» (\$)بالكسر، وقد يفتح: ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بسين الواحــد إلى العشــرة. «إ-ح» (٥)وجــد. «إ-ح» (٦)أي خِلاً حبيبًا. «إ-ح» (٧)موافقًا. «إ-ح» (٨)يسنزل. «إ-ح» (٩)يقـال: استقرت نـوى القـوم بموضع كذا وكذا: أي أقاموا (أي استقر به الحال بعــد طـول المـدة المديـدة). «إ-ح» (• 1)المـراد: المدينــة المنورة. (١٩)كتمامة ما تظلمه الرجل (والمقصود ظلم ظالم). «إ-ح»

بِحَقّ، وَّإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُوَاتِيَا وَأَنَّ كِتَابَ اللهِ أَصْبَحَ هَادِيـــاً

نُعَادِي الَّذِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لاَ شَيْءَ غَيْـــــرُهُ

# الْمُؤَاخَاةُ (١) بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ عِلَيْهِ

﴿ قِصَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ مَّعَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ الإمَامُ أَحْمَدُ (٥) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنهما قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَآحَى رَسُولُ اللهِ عَلِينٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهمــا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيْ أَخِي! أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً، فَانْظُرْ شَطْرَ<sup>(١)</sup> مَالِي فَخُذْهُ؛ وَتَحْتِي امْرَأَتَان فَانْظُرْ أَيُّتُهُمَا (٧) أَعْجَبُ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ! دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ فَذَهَبَ فَاشْتَرَى وَبَاعَ فَرَبِحَ فَحَـاءَ بِشَـىْءِ مِّنْ أَقِطٍ (^) وَّسَمْنِ، ثُمَّ لَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، فَجَاءَ وَعَلَيْـهِ رَدْعُ (¹) زَعْفَـرَانِ. فَقَـالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «مَهْيَمْ (' ')»؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَـالَ: مَـا أَصْدَقْتَهَـا (' ' '؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ (١٢). قَالَ: أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (١٣). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ظَيُّهُ: فَلَقَدْ (1)أي معظمه. (٢)الصوت والجلبة، المراد: الحرب. «إنعام» (٣)أي مواساة بعضهم بعضا من آســـا فلانــا بماله: أناله منه أو جعله مساويا له فيه. (٤)آخي بين الرجلين: أي جعل بينهما أخوة. اعلم أن المؤاخاة بسين الصحابة ﷺ وقعت أولا قبل الهجرة بين المهاجرين على المؤاساة والمناصرة كما بين زيد بسن حارثة وحمزة ابن عبد المطلب، وثانيا بعد الهجرة بالمدينة بين المهاجرين والأنصار، وكان يؤاخي بعدها بين من يأتي كمـــا بين سلمان وأبي الدرداء. مجمع البحار وحاشيته(٣٤/١) (٥)في المسند في مواضع، وفي(١٥٢/٣). (٦)أي نصف. «إ−ح» (٧)من أسد الغابـة(٣١٤/٣)، وفي الأصول: أيهما. «إ−ح» (٨)جبن (لبن مجفـف يــابس مستحجر يطبخ به). «إ-ح» (٩)أي أثر طيب. «إ-ح» (١٠)أي ما أمرك وشأنك، وهي كلمة يمانية. «إ-ح» كان قيمتها خمسة دراهم و لم يكن ثم ذهب - وأنكره أبو عبيد، (قال) الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج على ذهب قيمته خمسة دراهم. ألا تراه قال: نواة من ذهب، ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد، والنواة لغة: عجمة التمرة، وقيل: وزنها من ذهب. مجمع البحار (١٣)قال ابـن الملـك: تمسـك بظـاهره مـن ذهـب إلى إيجابها والأكثر على أن الأمر للندب، وقيل: إنها يكون بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وقيل: عندهما، =

رَأَيْتَنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَّرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهَبًا وَّفِضَّةً (١) – كَذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٣/٣٢). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الشَّيْخَانِ (٢) عَنْ أَنَسِ ظَيُّهُ، وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ إِنْ اللَّهِ الْإِصَابَةِ (٢٦/٢)؛ وَابْنُ سَعْدِ (٨٩/٣) عَنْ أَنَسٍ فَيْ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ فَيْ اللَّهِ

#### ﴿ اَلْتُوارُثُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الْمُهَـاجِرُونَ لَمَّـا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ كَالِّ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ ( ْ ) نَسَخَتْ ( ٥ )، هَكَذَا وَقَعَ في هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ نَاسِخَ مِيرَاثِ الْحَلِيفِ هَذِهِ الآيَةُ، وَفِي اللاَّحِقَةِ أَنَّ النَّاسِخَ هُوَ نُنزُولُ:﴿وَأُولُـوا الأَرْحَـامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾ (٦) – الآيةَ. قَالَ الْحَافِظُ: هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُونَ النَّسْخُ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ: الأُولَى حَيْثُ كَانَ الْمُعَاقِدُ يَرِثُ وَحْدَهُ دُونَ الْعَصَبَةِ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا﴾ - الآيةَ؛ فَصَارُوا جَمِيعاً يَرِثُونَ. وَعَلَى هَذَا يُنزَّلُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ آيَةُ الأَحْزَابِ وَخُصَّ الْمِيرَاتُ بِالْعَصَبَةِ، وَبَقِيَ لِلْمُعَـاقِدِ النَّصْرُ وَالإِرْفَادُ(٧) وَنَحْوُهُمَا؛ وَعَلَى هَذَا تَتَنَزَّلُ بَقِيَّةُ الآثَارِ – اهـ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ضِيْظِيْهُ نَحْوَهُ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي (١٩١/٧). وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ بِأَسَانِيدِ الْوَاقِدِيِّ إِلَى جَمَاعَةٍ مِّنَ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ آحَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ (^) وَآخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ عَلَى الْمُؤَاسَاةِ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ، وَكَانُوا تِسْعِينَ نَفْساً = والمُحتار أنه على قدر حال الزوج. حاشية المشكاة(٢٧٨/٢) (١)هذا كناية عن إقبال الدنيا عليه وكـــثرة ثرائه. «ش» (٢)البخاري في مواضع، وفي كتاب البيوع – باب في قول الله تبــارك وتعــالي ﴿ فــَإِذَا قَضيــت الصلاة ﴾ الآية(١/٥٧١)، ومسلم في كتاب النكاح - باب الصداق إلخ(١/٨٥١). (٣)في كتــاب التفسيير - باب قوله تعالى﴿لَكُلُ حَعْلُنَا مُوالِي﴾ الآية(٢/٩٥٢). (٤)سورة النساء: ٣٣. ﴿وَلَكُلُ جَعْلُنَا مُـوالي مما تـرك الوالدان والأقربون﴾ أي ولكل إنسان جعلنا عصبة يرثون ماله مما تركه الوالدان والأقيارب من الميراث. صفـوة التفاسير (٥)أي هذه الآية نسخت الميراث بالمؤاخاة، وانظر هـذا الحديث بطولـه في البـاب المذكـور في صحيـح البخاري. (٦)سورة الأنفال: ٧٥. (٧)الإعطاء والإعانة. (٨)كما آخي بين نفسه ﷺ وبين علي ﷺ. حياة الصحابة وَ إِنَّ النصرة - مؤاساة الأنصار المهاجرين المُن المُن المُمَا وَالله الله الله الله الله الله المؤلفة المُن المُ ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ ﴾ بَطَلَتْ الْمَوَارِيثُ بَيْنَهُمْ بِتِلْكَ الْمُؤَاخَاةِ - كَذَا فِي الْفَتْحِ (١٩١/٧).

# مُؤَاسَاةُ الأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ عِلَيْ بِأَمْوَالِهِمْ ﴿ فَسُمُ الثَّمَرِ وَرَدُّ الأَنْصَارِ ﴿ مُعَاوَضَةً مَا أَنْفَقُوا ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (٢/١)(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَضِيُّهُ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ عَالِيٍّ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ<sup>(٢)</sup>. قَالَ:«لاً». فَقَالُوا<sup>(٣)</sup>: أَفَتَكْفُونَنَا الْمَؤُونَـةَ وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثُّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (°): قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلأَنْصَارِ: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ تَرَكُوا الأَمْوَالَ وَالأَوْلاَدَ وَخَرَجُوا إِلَيْكُمْ». فَقَالُوا: أَمْوَالُنَا (١) بَيْنَنَا قَطَاثِعُ<sup>(٧)</sup>. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِك؟» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَـا رَسُولَ اللهِ؟ قَـالَ: «هُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْرِفُونَ الْعَمَلَ فَتَكُفُونَهُمْ وَتُقَاسِمُونَهُمُ الثَّمَرَ». قَالُوا: نَعَمْ. كَذَا في الْبِدَايَةِ(٢٢٨/٣) وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٨) عَنْ يَزيدَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ ضَلِيَّةً، قَالَ: قَالَ الْمُهَاجرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمِ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ مُؤَاسَاةً فِي قَلِيلِ، وَلاَ أَحْسَنَ بَـذُلاً مِّـنْ كَثِيرٍ، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمَؤُونَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَا<sup>ِ (٩)</sup> حَتَّى لَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَّذْهَبُوا بالأَجْر كُلِّهِ. (١)في كتاب البيوع – باب إذا قال اكفني مؤنة العمــل إلخ. (٢)إنمـا قــالوا ذلـك؛ لأن الأنصــار لمــا بــايعوا النبي ﷺ ليلة العقبة شرط عليهم النبي ﷺ مؤاساة من هاجر إليهم فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار: اقسم يا رسول الله بيننا وبينهم، ويعمل كل واحد سهمه فلم يفعل النبي ﷺ – وهو معنى قوله: «لا»، لأنــه كــره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم. فقالت الأنصار: تكفونا المؤنة (أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها) ونشرككم في الثمرة. حاشية البخاري (٣)وفي نسخة للبخاري: قال، وهو الأوضح إن شاء ا لله تعالى كما يستضح من المعنى بعده مباشرة فيكون القول عائدا إلى النبي ﷺ وهو أنسب، وإن استخدمت لفظ فقالوا فيكون القول عائدا إلى المهاجرين وهو أقل قوة في المعنى من كونه قول النبي ﷺ، وهذا ما ذهب إليه هامش البخاري كما وضح من الحاشية رقم٢. (٤)أي الأنصار يعني امتثلنا أمر النبيﷺ فيما أشار إليـه. (٥)هو أحد الرواة، والمختـار حـذف عليه من الأصـل كمـا هـو غـير موجـود في البدايـة. (٦)أي الأرض والنخيل. «ش» ( $\mathbf{V}$ )نتقاسمها. «ش» ( $\mathbf{A}$ )في المسند( $\mathbf{Y}$ ,  $\mathbf{V}$ ). ( $\mathbf{P}$ )ما أتاك بلا مشقة. «إ-ح»

قَالَ: ﴿ لاَ ، مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُهُمُ اللهُ لَهُمْ ﴾. هَذَا حَدِيثٌ ثُلاَثِيُّ الإِسْنَادِ عَلَى شَرِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّحُهُ أَحَدُ مِّنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السَّنَّةِ مِنْ هَذَا الْوَحْهِ؛ كَذَا فِي الْبِدَا الصَّحِيحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّحُهُ أَيْضاً ابْنُ حَرِيرٍ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ؛ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٢٢٨/٣) وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ جَابِر فَيْهِ قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا جَزُّوا (١ نَحْلَهُمْ قَسَ الرَّجُلُ تُمْرَهُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَقَلُّ مِنَ الآخِرِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ السَّعَفَ (١ ) نَحْلَهُمْ قَسَ الرَّجُلُ تَمْرَهُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَقَلُّ مِنَ الآخِرِ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ السَّعَفَ (١ مَعَ أَقَلَهُمَا عَلَيْ الْحَيْرُ وَيَعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمَاثُوا؛ يَخْتَرُ وَيَعْلِينَ إِنَّ لَنَا الْجَيْرُ وَيَعْلِينَ إِنَّ الْعَلَيْمَ اللَّذِي كَانَ عَلَيْكُ فَوْلُوا اللهِ عَلَيْنَ الْمُعَنِّقُ وَفَيْتُمْ لَكَا بِالَّذِي كَانَ عَلَيْكُ فَوْلُوا وَلَيْنَ الْمُعَلِينَ اللّهُ مَلْ عَلَيْكُمْ مَنْ خَيْبَرُ وَيَطِيبَ ثِمَارُكُمْ فَعَلْنَا الَّذِي سَأَلْتَنَا بِأَذَ فَلَانَا الَّذِي سَأَلْتَنَا بِأَلَّ لَنَا الْحَنَّةُ، فَقَدْ فَعَلْنَا الَّذِي سَأَلْتَنَا بِأَلَّ لَنَا الْحَنَّةُ، فَقَدْ فَعَلْنَا الَّذِي سَأَلْتَنَا بِأَلَّ لَنَا الْحَيْقَى وَلَوْ الْمُعَلِقُ وَفِيهِ فِلْ فَعَلْنَا الَّذِي سَأَلْتَنَا بِأَلَّ لَنَا الْحَقِيقِ وَلِيقِينِ وَفِيهِ مُلَانَا الْمَالَدَ وَقِيهِ خِلَافٌ، وَبَقِيَّةُ رِحَالِ إِحْدَاهُمَا رِحَالُ الصَّحِيحِ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ( ) عَنْ أَنَسِ فَيْ اللهِ قَالَ: دَعَا النَّبِ يُ كَالِّ الأَنْصَارَ (إِلَى) ( ) فَقُطِعَ ( ) لَهُ مُ الْبُحْرَيْنِ ( ) ( ) وَفَقَالُوا ( ) ( ) لَهُ اللهِ أَنْ تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِ مِثْلَهَا. قَالَ: ﴿ إِمَّا لِأَرَّةً ﴾ ( ) فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ أَثَرَةً ﴾ ( ) .

# كَيْفَ قَطَعَتِ الْأَنْصَارُ فَيْ حِبَالَ الْجَاهِلِيَّةِ (١) لِتَشْيِيدِ حِبَالِ الإِسْلاَمِ وَيُفَ قَطُعَتِ الْأَنْصَارُ فَيْ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ<sup>(٢)</sup> عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهمــا يَقُـولُ: قَــالَ رَسُــولُ ا للهِ عَلَيْ: «مَنْ لَّكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ (٣) فَإِنَّـهُ قَـدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ (٤)؟» فَقَـامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ضَطِّيُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(٥). قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (١٠). قَالَ: «قُلْ»، فَأَتَاهُ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ (٨) قَـدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَّإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا (٩) وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ (١٠). قَالَ: وَأَيْضًا، وَاللهِ! لَتَمَلُّنَّـهُ (١١). قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَّدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءِ يَّصِيرُ شَأَنُهُ؛ وَقَـدْ أَرَدْنَـا أَنْ تُسْلِفَنَا(١٢) وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْن (١٣)-. وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو (١٤) غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُر وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقُلْتُ لَهُ<sup>(١٥)</sup>: فِيهِ وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ؟. فَقَالَ<sup>(١٦)</sup>: أَرَى فِيهِ<sup>(١٧)</sup> وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ - فَقَالَ (١٨): نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْء تُريدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبَّ أَحَدُهُمْ؟ فَيُقَالَ: رُهِنَ بوَسْق أَوْ وَسْقَيْن، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ = أنفسهم بالأموال ولا يشركونكم فيها. (١)أي عهودها ومواثيقها وأسبابها. (٢)في كتاب المغازي -باب قتل كعب بن الأشرف(٥٨٦/٢). «إنعام» (٣)أي من يستعد لقتاله. «إنعام» (٤)كان يهجو رسول ا لله ﷺ والمسلمين ويحرض قريشًا عليهم، قال القسطلاني: كان قتله في ربيع الأول في السنة الثالثة كما عند ابن سعد. حاشية البخاري (٥)إنما أمره بقتله لنقضه العهد وسبه النبي اللهي «إنعام» (٦)أي أقول عني وعنك ما هو مصلحة من التعريض اهـ. «إنعام» (٧)أي أتى كعب بن الأشـرف. (٨)أي النبي ﷺ. (٩)أي أتعبنـا وكلفنا المشقة، هذا من التعريض الجائز؛ لأن معناه في الباطن أدبنا بآداب الشريعة التي فيها تعب، لكنه تعـب في مرضاة الله، والذي فهمه المخاطب هو العناء الذي ليس بمحبوب اهـ ك. «إنعام» (١٠٠)أستقرضك. «إ-ح» (11)من الملال: وهو السآمة. «إ-ح» (17)أي تقرضنا. (1٣)الوسق: ستون صاعبا، والصباع أربعة أمداد. (١٤)أي قال سفيان حدثنا عمرو «غير مرة» أي مرارا. هامش البخاري (١٥)أي قال مسفيان بـن عيينة لشيخه عمرو بن دينار. (١٦)أي عمرو بن دينار. (١٧)أي أظن في الحديث. (١٨)أي كعب. (ج ١ص ٤٩٢) (باب النصرة - كيف قطعت الأنصار في حبال الجاهلية) حياة الصحابة في الأنصار في الماهلية الماهل نَرْهَنُكَ الَّلْأُمَةَ (١). قَالَ سُفْيَانُ (٢): – يَعْنِي السِّلاَحَ – فَوَاعَدَهُ أَنْ يَّأْتِيَــهُ لَيْـلاً. فَحَـاءَهُ لَيْـلاً وَّمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ(٣) وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إلَيْهمْ. فَقَـالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ( ۚ ): أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: وَقَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُـرُ مِنْـهُ الـدَّمُ<sup>(٥)</sup>. قَـالَ: إِنَّمَـا هُـوَ أَحِـي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلِ لأَجَابَ. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن. قِيلَ<sup>(٢)</sup> لِسُفْيَانَ: سَسمَّاهُمْ عَمْرْو؟. قَسالَ: سَسمَّى بَعْضَهُمْ. قَالَ عَمْرٌو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن. وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَـبْرِ وَالْحَارِثُ ابْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ (٧). قَالَ عَمْرٌ و (٨): جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ. فَقَــالَ: إِذَا مَـا جَـاءَ فَـإِنِّي قَائِلٌ<sup>(٩)</sup> بشَعْرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَّأْسِهِ فَدُونَكُمْ (١٠) فَـاضْرَبُوهُ – وَقَـالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ (١١)- فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحاً (١٢) وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ ريحُ الطّيبِ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم ريحاً!- أَيْ أَطْيَبَ - وَقَالَ: غَيْرُ عَمْرو. قَالَ: عِنْدِي أَعْطَـرُ نِسَـاء الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ(١٣)- قَالَ عَمْرُو: فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ. ثُـمَّ َأَتُوُا النَّبِيِّ عِلَيْ فَأَخْبَرُوهُ. وَفِي رَوَايَةِ عُرُوَةَ: فَأَخْبَرُوا النَّبِيِّ ﷺ؛ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي رَوَايَـةِ ابْن سَعْدٍ: فَلَمَّا بَلَغُوا بَقِيعَ الْغَرْقَدِ (١٠) كَبَّرُوا، وَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يُصَلِّي. (١)مهموزة: الدرع، وقيل: السلاح. ولأمة الحرب أداته، وقد تترك الهمزة تخفيفا، وقال ابن بطال: ليس في قولهم «نرهنك اللأمة» دلالة على جواز رهن السلاح عند الحربي، وإنما كـان ذلـك مـن معـاريض الكـلام المباحة في الحرب وغيره. حاشية البخاري (٢)أحد السرواة. «ش» (٣)بـالنون والهمـزة بعــد الألــف. واسمــه سعد، شهد أحدا، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف، وكبان أخباه من الرضاعة. حاشية البخباري (£)اسمها عقيلة. (@)كناية عن طالب شر. حاشية البخاري (٦)أي سئل. (٧)من البخــاري، وفي الأصــل: عباد بشر. «إنعام» (٨)أعاد هذا الكلام ليكون مربوطا بما قبله من كلام عمرو. إهـ «إنعام» (٩)أي آخذ. (والعرب تطلق القول على غير الكلام بحازا). «إنعام» (١٠)أي حذوه بسيفكم. «إنعــام» (١٩)بضــم الهمـزة: أي أمكِنكم من الشم. (٢٧)أي متلبسا بالوشاح، وهو شيء ينسج عريضا من أديم، وربما رصع بــالجوهر. «إ-ح» (١٣)وفي البداية: أجمل العرب. (١٤)الغرقد: كبار العوسج. وهو مقبرة أهل المدينة وهو معروف =

حياة الصحابة عَلَيْهُ (باب النصرة - قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق) (ج ١ص٢٩) فَلَمَّا سَمِعَ تَكُبِيرَهُمْ كَبَّرَ، وَعَرَفَ أَنْ قَدْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ انْتَهَوْ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ» فَقَالُوا: وَوَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَرَصَوْا رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْبِهِ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَتْلِهِ. وَفِي مُرْسَل عِكْرِمَةَ: فَأَصْبَحَتْ يَهُودُ مَذْعُورِينَ (١)، فَأَتَوُا النَّبِيَّ عِلَيُّ فَقَالُوا: قُتِلَ سَيِّدُنَا غِيلَـةً (٢). فَذَكَرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ صَنِيعَهُ وَمَا كَمَانَ يُحَرِّضُ عَلَيْهِ وَيُؤذِي الْمُسْلِمِينَ. زَادَ ابْنُ سَعْدٍ: فَخَافُوا فَلَمْ يَنْطِقُوا. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي(٢٣٩/٧)

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَلِيَّتِهِ: أَنَا لَكَ بهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا أَقْتُلُهُ. قَالَ: «فَافْعَلْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ: فَرَجَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَتَ ثَلاَثاً لاَّ يَـأْكُلُ وَلاَ يَشْرَبُ إلاَّ مَا يُعْلِقُ (بهِ) نَفْسَهُ (٤). فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول اللهِ اللهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «لِهُ تَرَكُبتَ الطُّعَامَ وَالشَّرَابَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتُ لَكَ قَوْلاً: لاَّ أَدْرِي هَلْ أَفِي لَكَ بِهِ أَمْ لاَ. قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ» (٥) وَعِنْدَهُ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَــالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ثُمَّ وَجَّهَهُمْ وَقَالَ: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ! للَّهُمَّ! أَعِنْهُمْ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٧/٤). وَحَسَّنَ الْحَافِظُ ابْـنُ حَجَرٍ إِسْنَادَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما. كَذَا في فَتْحِ الْبَارِي(٢٣٧/٧)

# قُتْلُ أَبِي رَافِعِ " سَلاَّم " بْن أَبِي الْحُقَيْق (^)

أُخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّهِ مَالَ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ لله لِرَسُولِهِ ﷺ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ: الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَانَا يَتَصَاوَلاَن (٩) مَعَ · لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهــة الشـرق. المعـالم الأثـيرة (١)أي خـائفين. «إ-ح» (٢)أي نفية وحديعة. «إ-ح» (٣)أي من يستعد لقتاله. «إنعام» (٤)أي كان يكتفي بقــدر مــا يســد بــه الرمــق. إنعام» (٥)أي بذل الطاقة. (٦)قال ابن سعد: كمان في رمضان سنة ست، وقيل: في ذي الحجـة سنة خاه المهلمة وفتح القاف الأولى مصغرا. «إ-ح» (٩)يتواثبان. «إ-ح»

رَسُولِ اللهِ عَلِيْ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ (١)، لاَ تَصْنَعُ الأَوْسُ شَيْئًا فِيهِ غَنَاءٌ (٢) عَنْ رَسُــولِ اللهِ عَلَيْ إِلاَّ وَقَالَتِ الْحَزْرَجُ: وَاللَّهِ! لاَ تَذْهَبُونَ بِهَٰذِهِ فَضْلاً عَلَيْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلاَّ فَلاَ يَنْتَهُ ونَ حَتَّى يُوقِعُوا مِثْلَهَا، وَإِذَا فَعَلَتِ الْحَزْرَجُ شَيْئًا قَالَتِ الأَوْسُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَلَمَّا أَصَابَتِ الأَوْسُ كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ فِي عَدَوَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِﷺ قَالَتِ الْخَـزْرَجُ: وَاللَّهِ! لاَ تَذْهَبُونَ بِهَا فَضْلاً عَلَيْنَا أَبَدًا، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا مِنْ رَّجُلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَبَدًا، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا مِنْ رَّجُلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَبَدًا، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا مِنْ رَّجُلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَبَدًاوَةِ كَابِنِ الأَشْرَفِ، فَذَكَرُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ وَهُو بِخَيْبَرَ، فَاسْتَأْذَنُوا الرَّسُولَ ﷺ في قَتْلِهِ؛ فَأَذِنَ لَهُمْ. فَخَرَجَ مِنَ الْحَزْرَجَ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ حَمْسَةُ نَفَرٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ سِنَانِ، وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسِ، وَأَبُو قَتَادَةَ الْحَـارِثُ بْنُ رَبْعِيٌّ، وَخُزَاعِيٌّ بْنُ الأَسْوَدِيُّ حَلِيفٌ لَّهُمْ مِنْ أَسْلَمَ؛ فَخَرَجُوا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ؛ وَّنَهَاهُمْ أَنْ يَّقْتُلُوا وَلِيدًا أَوِ امْرَأَةً. فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا قَدِمُوا خَيْبَرَ، وَأَتَوْا دَارَ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْـقِ لَيْـلاً فَلَمْ يَدَعُـوا بِيْتًا فِي الدَّارِ حَتَّى أَغْلَقُـوهُ عَلَى أَهْلِهِ. قَالَ: وَكَانَ فِي عِلْيَّةٍ<sup>(٣)</sup> لَـهُ إِلَيْهَا عَجَلَةٌ (١٠). قَالَ: فَأَسْنَدُوا(٥٠) إِلَيْهَا حَتَّى قَامُوا عَلَى بَابِهِ فَاسْتَأْذَنُوا. فَحَرَجَتْ إِلَيْهِمْ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: أَنَاسٍ مِّنَ الْعَرَبِ نَلْتَمِسُ الْمِيرَةَ (١٠). قَالَتْ: ذَاكُمْ صَاحِبُكُمْ، فَادْخُلُوا عَلَيْهِ. فَلَمَّا دَخَلْنَا أَغْلَقْنَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ الْحُجْرَةَ تَخَوُّفًا أَنْ يَكُونَ دُونَهُ (مُجَاوَلَةٌ)<sup>(٧)</sup> تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. قَالَ: فَصَاحَتْ امْرَأَتُهُ فَنَوَّهَتْ (٨) بِنَا فَابْتَدَرْنَاهُ – وَهُــوَ عَلَـى فِرَاشِـهِ – بأَسْيَافِنَا، فَوَ اللهِ! مَا يَدُلُّنَا عَلَيْهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ إِلاَّ بَيَاضُـهُ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ (٩) مُّلْقَـاَةٌ. قَالَ: فَلَمَّا (١)الفحل: الذكر القوي من كل حيوان. (٢)الغناء: النفع والكفاية. (٣)العلية: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. (٤)بفتحتين: الدرجة من النخل، وهو أن ينقر الجذع ويجعل فيه شبه الـدرج ليصعـد فيـه إلى الغرف وغيرها. (٥)أسند في الجبل وسند: إذا صعد. اهـ فائق(١٤٤/١). «إنعام» (٦)الطعـام. «إ-ح» (٧)كما في البداية: أي مدافعة ومصاولة، وفي الأصل: محادلـة، وهـو خطـاً. (٨)أي رفعـت صوتهـا (تخـبر بوجودنا، وذلك؛ لأنهم لما أغلقوا الباب – فهمت أن هناك أمر سوء). «إ–ح» (٩)بضم القاف: هــي مــن ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر؛ وضم القاف: من تغيير النسب في الثياب؛ وأما في الناس فبالكسر. «إ-ح»

نَاحَتْ بِنَا امْرَأَتُهُ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَرْفَعُ عَلَيْهَا سَيْفَهُ ثُمَّ يَذْكُرُ نَهْيَ رَسُول اللهِ عَلِيُّ كُفُّ يَدَهُ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَفَرَغْنَا مِنْهَا بِلَيْلِ. قَالَ: فَلَمَّا ضَرَبْنَاهُ بِأَسْيَافِنَا تَحَامَلَ عَلَيْـهِ عَبْـدُ لَّهِ بْـنُ أُنَيْسِ بِسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَـذَهُ وَهُـوَ يَقُـولُ: قَطْنِي قَطْنِي، - أَيْ حَسْبِي سْبِي-. قَالَ: وَخَرَجْنَا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ عَتِيـكٍ سَيِّىءَ الْبَصَـرِ، فَوَقَـعَ مِـنَ الدَّرَجَـةِ ِ نِئَتُ <sup>(۱)</sup> يَدُهُ وَثْنًا شَدِيدًا، وَحَمَلْنَاهُ حَتَّى نَأْتِيَ بِهِ مَنْهَرًا<sup>(۲)</sup> مِّنْ عُيُونِهِمْ فَتَدْخُلَ فِيهِ. قَالَ: وْقَدُوا النِّيرَانَ وَاشْتَدُّوا فِي كُلِّ وَجْهٍ يَّطْلُبُونَنَا(٣) حَتَّى إِذَا يَفِسُوا رَجَعُوا إِلَيْهِ فَـاكْتَنَفُوهُ(١) هُوَ يَقْضِي ( ٥ ) قَالَ: فَقُلْنَا: كَيْفَ لَنَا بأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ عَدُوَّ اللهِ قَدْ مَاتَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُـلٌ ا: أَنَا أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ لَكُمْ، فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ فِي النَّاسِ. قَالَ: فَوَجَدْتَّهَا - يَعْنِي امْرَأَتَـهُ وَرِجَالَ يَهُودَ حَوْلَهُ وَفِي يَدِهَا الْمِصْبَاحُ تَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَتُحَدِّثُهُمْ وَتَقُـولُ: أَمَـا وَاللهِ! لَهُ سَمِعْتُ صَوْتَ ابْنِ عَتِيكٍ ثُمَّ أَكْذَبْتُ نَفْسِي وَقُلْتُ: أَنَّى ابْنُ عَتِيكٍ بِهَذِهِ الْبِلاَدِ؟ ثُمَّ لِلَتْ عَلَيْهِ تَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ: فَاظَ<sup>(١)</sup>، وَإِلَهِ يَهُودَ! فَمَا سَمِعْتُ كَلِمَةً كَانَتْ أَلَذَّ لَى نَفْسِي مِنْهَا. قَالَ: ثُمَّ جَاءَنَا فَأَخْبَرَنَا فَاحْتَمَلْنَا صَاحِبَنَا وَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبَرْنَاهُ بِقَتْلِ عَـٰدُوِّ اللهِ، وَاخْتَلَفْنَا عِنْـٰدَهُ فِي قَتْلِـهِ؛ كُلَّنَا يَدَّعِيـهِ. قَـالَ: فَقَـالَ:«هَـاتُوا سْيَافَكُمْ» فَجِئْنًا بِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لِسَيْفِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ: «هَذَا قَتَلَهُ، أَرَى فِيهِ أَثَـرَ لُّعَامِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٤/١٣٧)، وَسِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ(١٩٠/٢)

وَعِنْدَ الْبُحَارِيِّ (٧) عَنِ الْبَرَاءِضِ الْمَاءِضِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ حَالًا مِّنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكِ ﴿ اللهِ بْنَ عَتِيكِ ﴿ اللهِ اللّهِ اللهِ لْهِ عَلِيْنَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ (^)، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَـازِ. فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ – وَقَدْ غَرَبَتِ )أي أصابها وهن دون الخلع والكسر. «إ-ح» (٢)خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء، ويقال: للفضاء بـين ت الحي تلقى فيه كناستهم منهرة. فائق(١/٤٤١). «إنعام» (٣)من تــارخ ابـن جريـر(٨/٣)؛ وفي الأصــول: لمبونا. «إ-ح» (٤)أحاطوا به. «إ-ح» (٥)أي يموت. (٦)أي مات. «إ-ح» (٧)في كتاب المغــازي - بــاب ر أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق إلخ(٧٧/٢). «إنعام» (٨)ذكر ابن عابد أنه كان ممن أعان غطفان =

(ج اص ٤٩٦) (باب النصرة - قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق) حياة الصحابة وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُم، فَإِنِّي مُنْطَلِقً الشَّهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُم، فَإِنِّي مُنْطَلِقً وَّمُتَلَطَّفَ<sup>(٢)</sup> لِّلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَـابِ ثُـمَّ تَقَنَّعَ<sup>(٣)</sup> بِثَوْبِهِ كَأَنَّـهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَقَدْ دَّخَلَ النَّاسُ؛ فَهَتَفَ ۚ ( ْ ) بِهِ الْبَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ( ْ )! إِنْ كَانَتْ تُرِيــدُ أَنْ تَدْحُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ؛ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ (٦). فَلَمَّا دَخَلَ النَّـاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغَالِيقَ (٧) عَلَى وَدُّ<sup>(٨)</sup>. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقَالِيدِ<sup>(٩)</sup> وَأَخَذْتُهَا وَفَتَحْتُ الْبَابَ. وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ (١٠) وَكَانَ فِي عَلاَلِيَّ (١١) لَـهُ. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرهِ صَعِدْتٌ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَاباً أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلِ فَقُلْتُ: إِنِ الْقَوْمُ (نَذِرُوا بِي)(١٢) لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُـوَ فِي بَيْتٍ مُّظْلِـمِ – وَسُطَ عِيَالِهِ–، لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ. قُلْتُ: أَبَا رَافِعِ! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَـأَهْوَيْتُ<sup>(١٣)</sup> نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُـهُ (١٤) بالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَّأَنَا دَهِـشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئاً (١٥)، وَّصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُتُ (١٦) غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَـا رَافِع؟ فَقَالَ: لأُمِّكَ الْوَيْلُ! إنَّ رَجُلاً في الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرَّبَةً أَتْحَنْتُهُ(١٧) وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ صَبيبَ (١٨) السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أُنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَّهُ فَوَضَعْتُ رِحْلِي وَأَنَا = وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله ﷺ. حاشية البخاري (١)أي رجعوا بمواشيهم السخ ترعى. (٢)أي محتال كما في قولــه تعــالى:﴿وليتلطـف ولا يشــعرنُّ بكــم أحــدا﴾. (٣)أي تغطـي. (٤)أي صاح. (٥) لم يرد به العلم بل المعنى الحقيقي؛ لأن الناس كلهم عبد الله. «إنعام» (٦)أي اختفيت. «إ-ح» (٧)أي المفاتيح واحدها إغليق. «إ−ح» (٨)الوتد إلا أنه أدغم التاء في الدال، فقال: ود. «إ−ح» (٩)جمبٍ إقليد: أي المفتاح. «إ-ح» (١٠)على صيغة المجهول من السـمر: وهـو الحديث بـالليل. حاشـية البخـاري (١١)جمع العلية: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار ومــا فوقهـا. (١٢)كمــا في البخــاري، ونــذروا: بكســ الذال المعجمة: أي علموا، وهو من قبيل ﴿وإن أحد من المشــركين اسـتجارك﴾ وفي نســخة للبخــاري: إا القوم لو نذروا بي، وفي البداية:«إن القوم سدروا لي» وهو تصحيف. (١٣)أي قصدت. (١٤)أي لأضرب فالفاء هذا للتعليل. «دهش» أي متحير. (10)أي فما أصبته. (11)أي لأمكث فالفاء هنا للتعليل. «غي بعيد» أي زمان يسير. (١٧)الإثخان في الشيء: المبالعة فيه، والإكثار منه (:أي بالغت في جراحتــه). «إ–ح: (١٨)أي طرفه، وفي نسخة للبخاري: ظبة السيف: حرف حد السيف فطرفه وكلاهما صحيح. «إظهار»

أَرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ (إلى الأَرْض)(١) فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُّقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ، حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي (٢) عَلَى السُّورِ فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِعِ تَاجِرَ (٣) أَهْلِ الْحِجَازِ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: النَّجَاءَ<sup>(٤)</sup>! فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع. فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ. فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ» فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطَّ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا بسِيَاق آخَرَ، تَٰفَرَدُّ بهِ الْبُخَارِيُّ بهَذِهِ السِّيَاقَاتِ مِنْ بَيْن أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْـبٍ: فَقَدِمُـوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «أَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ». قَالُوا: أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:«أَفَتَكْتُمُوهُ(°)؟» قَــالُوا: نَعَـمْ. قَـالَ:«نَـاولْنِي السَّيْفَ»، فَسَـلَّهُ فَقَـالَ: أَجَـلْ، هَـذَا طَعَامُهُ (٦) فِي ذُبَابِ (٧) السَّيْفِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٣٧/٤).

# قَتْلُ ابْن شَيْبَةً (^) الْيَهُودِيِّ

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ بِنْتِ مُحَيِّصَةً (٩) عَنْ أَبِيهَا الْفِيْظِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ قَــالَ: «مَـنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِحَالِ يَهُودَ فَاقْتَلُوهُ». فَوَثَبَ مُحَيِّصَةً عَلَى ابْنِ شَيْبَةَ - رَجُلِ مِّنْ تُجَّارِ (١)من البخاري وسقط من البداية، وفي الاستيعاب زيادة: وكان في بصره شيء. (٢)وهو الذي يخبر عـن الموت. «أنعي» من النعي وهو خبر الموت. (٣)كما في أصل البخاري، وفي البداية: «نـاصر». «إنعـام» (٤)بفتح النون والمد والقصـر بمعنى السـلامة، والمـد أشـهر، فـإن كـرر قصـر: أي أسـرعوا. وفيـه: حـواز التحسس على المشركين، وطلب غرتهم، وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغـة فيـه، وكــان أبــو رافــع يعــادي النبي ﷺ ويولب عليه الناس، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كان قــد بلغـه الدعـوة قبـل ذلـك، وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم مستمرا على كفره وأنه قد أيس مـن فلاحـه، وطريـق العلـم بذلـك الوحي. حاشية البخاري (٥)أي أقتلتموه. «إ-ح» (٦)أي أثر طعامه الذي كان في بطنه. (٧)طرفه وآخــر ما يبلغ سيلانه حين ضرب. «إ−ح» (٨)قال السهيلي(٢/٥/٢): سنينة المقتول كأنه تصغير سن، وقال ابن هشام في اسمه: سبينة – بالباء الموحدة كأنه مصغر تصغير الترخيم وأما شنينة بالشين المنقوطة فوالد صقلاب ابن شنينة. «إنعام»، قال الأعظمي: قلت: فالحاصل أن ما في الأصل من إثبات ابن شـيبة خطـأ، والصـواب ابن سنينة أو ابن سبينة. (٩)ابن مسعود الأنصاري الأوسى، شهـد أحدا والخنـدق والمشـاهـد وكان سببا = يَهُودَ وَكَانَ يُلاَبِسُهُمْ وَيُبَايِعُهُمْ - فَقَتَلَهُ؛ وَكَانَ حُويِّصَةُ (١) إِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةً. فَلَمَّ اللهِ! قَتَلْتَهُ، أَمَا وَاللهِ! لَوْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكَ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ (٢). قَالَ: وَاللهِ! لَوْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكَ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ (٢). قَالَ: فَوَاللهِ! إِنْ أَمَرَكَ مُحَمَّدٌ بِقَتْلِي لَتَقَتَّلْنِي (١)؟ فَوَاللهِ! إِنْ كَانَ لأُوَّلَ إِسْلاَمِ حُويِّصَةُ: فَوَاللهِ: إِنْ وَاللهِ! إِنْ أَمْرَكَ مُحَمَّدٌ بِقَتْلِي لَتَقَتَّلْنِي (١)؟ قَالَ مُحَيِّصَةُ: نَعَمْ وَاللهِ! قَالَ حُويِّصَةُ: فَوَاللهِ: إِنَّ دِيناً بَلغَ بِكَ هَذَا إِنَّهُ لَعَجَبٌ. كَذَا فِي كَنْ لِلهُ! فَالَ مُحَيِّصَةُ: فَوَاللهِ: إِنَّ دِيناً بَلغَ بِكَ هَذَا إِنَّهُ لَعَجَبٌ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٧/ ٩٠). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالَ مُحَيِّصَةُ فَوْلَهِ: وَاللهِ! لَقَدْ أَمَرَنِي بِقَتْلِي مَنْ لُوْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكَ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَأَسْلَمُ حُويِّصَةُ. وَاللهِ! لَقَدْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكِ مَنْ لُوْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكَ لَصَرَبْتُ عُنُقَكَ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: فَأَسْلَمَ حُويِّصَةً. وَاللهِ! لَقَدْ أَمَرَنِي بِقَتْلِكَ لَوْرَبْقِ إِلاَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ إِلَى قَوْلِهِ: «فِي بَطْنِكَ فَاللهِ»؛ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ.

# غَزَوَاتُ بَنِي قَيْنُقَاعٍ وَّبَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةً (') وَمَا وَقَعَ مِنَ النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةً (') وَمَا وَقَعَ مِنَ الأَنْصَارِ فَيْ فَيْ ذَلِكَ الأَنْصَارِ فَيْ فَيْ ذَلِكَ ﴿ حَدِيثُ بَنِي قَيْنُقَاعِ﴾

 رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُرَيْشاً يَوْمَ بَدْرِ جَمَعَ يَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ. فَقَالَ: «يَا يَهُودُ! أَسْلِمُوا قَبْلُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَّا أَصَابَ قُرَيْشاً يَوْمَ بَدْرٍ». فَقَالُوا: إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، وَلَوْ قَالْلَتْنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا الرِّجَالُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا الرِّجَالُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - لِلْهَ وَلَا لِللهُ بَعَالًى: ﴿قُلْ لِللّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ - إِلَى قَوْلِهِ - لِلْهُ وَلَى اللّهُ بَعَالًى: ﴿قُلْ لِللّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ - إِلَى قَوْلِهِ الْأَبْصَارِ ﴾ (١٠ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي (٣٤٤/٧). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ (٤١/٤١) (٢) مِنْ طَرِيتِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ الْقَالَ } إِنْ يَغُرَّنَاكُ مِنْ مُن طَرِيتِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ الْقَتَالَ } إِنْ يَعْرُفُونَ الْقِتَالَ } إِنْ يَعْرُفُونَ الْقِتَالَ } إِنْكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعُرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنْكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا.

وَعِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ كَمَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ(٦٩/٢) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا انْهَـزَمَ أَهْلُ بَدْرِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لأَوْلِيَاثِهِمْ مِّنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمُوا قَبْـلَ أَنْ يُصِيبَكُـمُ اللهُ بِيَـوْمٍ مِّشْلِ يَوْم بَدْرٍ. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ: أَغَرَّكُمْ أَنْ أَصَبْتُمْ رَهْطاً مِّنْ قُرَيْشٍ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِالْقِتَالِ؟ أَمَا لَوْ أَسْرَرْنَا الْعَزِيمَةَ ( أَنْ نَسْتَجْمِعَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ يَدٌ أَنْ تُقَاتِلُونَا. فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ إِنْ إِلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنَ الْيَهُودِ كَانَتْ شَدِيدَةً أَنْفُسُهُمْ، كَثِيرًا سِلاَحُهُمْ، شَدِيدَةً شَوْكَتُهُمْ، وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِّلاَيَةِ يَهُودَ، وَلاَ مَوْلَى وقيـل بكسرها، وقيـل بفتحها فهي مثلثة النون والضم أشهر: قـوم مـن اليهـود، وكـانوا أشـجع يهـود، وكانوا صاغة، وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت﴿ تُلْتُنُّهُ وعبد الله بن أبي ابن سلول، فلمــا كــانت وقعــة بــدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد: أي لأنه ﷺ كان عاهدهم وعاهد بني قريظة وبني النضير أن لا يحاربوه، وأن لا يظاهروا عليه عدوه، وقيل: على أن لا يكونوا معه ولا عليه، وقيل على أن ينصروه ﷺ على من دهمه من عدوه فهم أول من غدر من اليهود. و«بني النضير» اسم قبيلة مـن اليهـود الذيـن كـانوا بالمدينـة وكـانوا هـم وقريظة يسكنون العوالي، في حدائق وأطـام لهـم، ومـن مواطنهـم: «وادي بطحـان» و«البويـرة» وكـانـت غـزاة النبي ﷺ لبني النضير في سنة أربع للهجرة وكان خروجه إلى بني قريظة لسبع بقين من ذي القعدة ســنة خمـس مــن الهجرة. راجع المعالم الأثيرة والسيرة الحلبية(٢٣٠/٢) ومعجم البلدان. (١)سورة آل عمران: ١٢-١٣-مغزى الآية أن القوة المادية ليست كلِّ شيء، وأن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد، وإنمـــا يكــون بمعونــة ا لله وتأييده كقوله:﴿إِن ينصركم الله فلا غالب لكم﴾. صفوة التفاسـير (٢)في كتــاب الفــىء والإمــارة – باب كيف كان إخرج اليهود من المدينة(٢/٢٤). (٣)جمع غمر: وهو من لم يجـرب الأمـور (أي ليسـت لهم دراية بالحروب). «إ-ح» (٤)أي لو أظهرنا الإرادة المؤكدة وعزمنا عليها.

لِي إِلاَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيٍّ: لَكِنِّي لاَ أَبْرَأُ مِنْ وِّلاَيَةِ يَهُودَ، إِنِّي رَجُــلٌ لاَّ بُـدَّ لي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا الْحُبَابِ! أَرَأَيْتَ الَّذِي نَفِسْتُ بِهِ (') مِـنْ وِّلاَيَـةِ يَهُـودَ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَهُوَ لَكَ دُونَهُ». فَقَالَ: إِذًا أَقْبَلُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ ا للهُ:﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ - إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى - وَا لللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ (٢). وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ فَيْ اللَّهِ الْبِدَايَةِ (٤/٤): قَالَ: لَمَّا حَارَبَتْ بَنُو قَيْنُقَاعٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ۖ تَشَبَّتُ بِـأَمْرِهِمْ عَبْـدُ اللهِ بْـنُ أَبَـيِّ ابْـنِ سَـلُولَ وَقَـامَ دُونَهُمْ، وَمَشَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﴿ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ۚ كِلَّ وَكَانَ مِنْ بَنِي عَـوْفٍ لَّـهُ مِنْ حِلْفِهِمْ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ، فَحَلَعَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَتَبَرَّأَ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مِنْ حِلْفِهِمْ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَوَلَىُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَبْـرَأُ مِـنْ حِلْفِ هَؤُلاَء الْكُفَّار وَوَلاَيَتِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِ وَفِي عَبْدِ اللهِ نَزَلَتِ الآيَــاتُ مِـنَ «الْمَـائِدَةِ»: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ - إِلَى قَوْلِـهِ - وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾<sup>(٣)</sup>.

# حَدِيثُ بَنِي النَّضِير

أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ

(١)بالكسر: بخلت به. «إنعام» (٢)سورة المائدة، الآيات: ٥١-٦٧. ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا اليهود والنصاري أولياء﴾ أي لكم توالوهم بالنصرة والحبة من دون المؤمنين، ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ تعليل لتحريم موالاتهم؛ لأن اليهودي ولي اليهودي، والنصراني ولي النصراني على المسلمين، فكيف تحوز إذا موالاتهم، فكيف يصدقون أيضا منها فهل من المعقول أن يحبك نصراني ويكره أحماه؟ وهمل ينصرك على أحيه؟ ﴿وَمَنْ يَتُولُهُمْ مَنْكُمُ﴾ أي أيها المؤمنون ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۖ لأنَّهُ بُحُكُمْ مُوالاتهم سيكون حربًا على الله ورسوله والمؤمنين، وبذلك تصبح منهم قطعا ﴿والله يعصمك من الناس﴾ قال الزمخشــري: هــذا وعــد مــن ا لله بالحفظ والكلاءة، والمعنى: والله يضمن لك العصمـة مـن أعدائـك فمـا عــذرك في مراقبتهــم؟ روي أن رسول الله علي كان يحُرس حتى نزلت فأحرج رأسه من قبـة أدم وقـال: انصرفـوا أيهـا النـاس فقـد عصمـني ا لله ﷺ. أيسر التفاسير وصفوة التفاسير (٣)سورة المائدة: الآيات من ٥٦-٥١ :أي من يتول الله ورسـوله والمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون القاهرون لأعدائهم. صفوة التفاسير

حياة الصحابة في (باب النصرة - حديث بني النضير) (ج١ص٥٠١) ابْنُ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: كَتَب كُفَّارُ قُرَيْشٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيَّ وَّغَيْرِهِ مِمَّنْ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ قَبْلَ بَدْرِ يُهَدِّدُونَهُمْ بِإِيوَائِهِمُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُمْ أَنْ يَغْزُوهُمْ بِجَمِيعِ الْعَرَبِ، فَهَمَّ ابْنُ أَبِيَّ وَّمَنْ مَعَهُ بِقِتَال الْمُسْلِمِينَ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «مَاكَادَكُمْ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا كَادَتْكُمْ قُرَيْتُ يُرِيدُونَ أَنْ تُلْقُوا بَأْسَكُمْ بَيْنَكُمْ»(٢). فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ عَرَفُوا الْحَقَّ فَتَفَرَّقُوا. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ بَـدْرِ كَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَعْدَهَا إِلَى الْيَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ (٢) وَالْحُصُونِ، يَتَهَدُّونَهُم، فَأَحْمَعَ ( أ ) بَنُــو النَّضِير عَلَى الْغَدْرِ ؛ فَأَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: اخْرُجْ إِلَيْنَا في ثَلاَثَةٍ مِّـنْ أَصْحَابِكَ وَيَلْقَاكَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ عُلَمَائِنَا، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ اتَّبَعْنَاكَ؛ فَفَعَلَ. فَاشْتَمَلَ الْيَهُودُ الثَّلاَثَةُ عَلَى الْحَنَاجِرِ (٥)، فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ (١) مِّنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَى أَخِ لَّهَا مِنَ الأَنْصَارِ مُسْلِمِ تُخْبِرُهُ بِأَمْرِ بَنِي النَّضِيرِ، فَأَخْبَرَ أَخُوهَا النَّبِيَّ عَلِي قَبْلَ أَنْ يَّصِلَ إِلَيْهِمْ، فَرَجَعَ وَصَبَّحَهُمْ بِالْكَتَائِبِ(٧) فَحَصَرَهُمْ يَوْمَهُ، ثُمَّ غَدَا عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَحَاصَرَهُمْ فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلاَءِ(^) وَعَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ (°) الإِبـلُ إِلاَّ السِّلاَحَ فَاحْتَمَلُوا حَتَّى أَبْوَابَ بُيُوتِهِمْ فَكَانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ فَيَهْدِمُونَهَا وَيَحْمِلُونَ مَا يُوَافِقُهُمْ مِنْ خَشَبِهَا، وَكَانَ جَلاَؤُهُمْ ذَلِكَ أُوَّلَ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ (١٠). وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى ابْنِ التّين في (١)كُماً في الأصل، وكذا في مصنف عبــد الـرزاق(٣٥٨/٥) وهــو المعتمــد، وفي البــذل(١٤٣/٤) بحــذف «عبد الله بن». (٢)حاصله أنكم تريدون أن تقاتلوا المسلمين وفيهم أبناؤكم وإخوانكم فتقـاتلونهم وهـذا أضر لكم من أن تقاتلكم قريش. عن البذل (٣)قال في المحمـع هـو بسكون الـلام: السـلاح عامـا، وقيـل: الدروع خاصة. البذل (٤)أي عزم. (٥)جمع الخنجر: سكين كبير. (٦)أي امرأة ناصحة. (٧)جمع كتيبــــة، وهـي القطعـة مـن الجيـش. «إ-ح» (٨)أي النفـي والخــروج عــن البلــد. «إ-ح» (٩)رفعــت. «إ-ح» (• 1)إشارة إلى حشرهم الذي ذكر الله تعالى في قوله:﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر﴾. سورة الحشر: الآ<del>ية ٢. و</del>آخره أن أجلاهم عمرﷺ في خلافته من خيبر. الجلالـين، وفي حاشية الجلالين: اعلم أن الحشر أربع: فالأول إجلاء بني النضير، ثم بعده إجلاء أهل خيبر، ثم في آخــر الزمان تخرج نار من قعر عدن (بلد باليمن)، تسوق الناس، ثم في يوم القيامة حشر جميع الخلق. زَعْمِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَـارِي(٢٣٢/٧). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً آَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بِطُولِهِ مَعَ زِيَادَةٍ؛ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْــنُ مُنْذِرٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ كَمَا فِي بَذْلِ الْمَحْهُودِ(١٤٢/٤) عَنِ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ.

وَأَحْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَـالَ: كَـانَ النَّبِيُّ عَلِي قَـدْ حَاصَرَهُمْ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغٍ فَأَعْطَوْهُ مَا أَرَادَ مِنْهُمْ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْقِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ، وَأَنْ يُخْرِجَهُمْ مِّنْ أَرْضِهِمْ وَمِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ، وَأَنْ يُسَيِّرَهُمْ إِلَ أَذْرِعَاتِ(٢) الشَّامِ وَجَعَلَ لِكُلِّ ثَلاَئَةٍ مِّنْهُمْ: بَعِيرًا وَّسِقَاءً. وَأَخْرَجَ أَيْضاً عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثُهُ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَجِّلَهُمْ فِي الْجَلاَءِ ثَلاَّثَـةَ أَيَّامٍ. كَذَا فِي النَّفْسِيرِ لِإِبْنِ كَثِيرِ (٣٣٣/٤). وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً ﴿ أَن اخْرُجُوا مِنْ بَلَدِي، فَلاَ تُسَاكِنُونِي بَعْدَ أَنْ هَمَمْتُمْ بِمَا هَمَمْتُمْ بِهِ مِنَ الْغَدْرِ وَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ عَشْرًا». كَذَا فِي الْفَتْحِ(٢٣٣/٧).

# حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةً

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup> عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْـــدَق أَقْفُو<sup>(٤)</sup> النَّاسَ، فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الأَرْضِ<sup>(°)</sup> وَرَاثِي. فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَّمَعَهُ ابْـنُ أُخِيـهِ الْحَارِثُ بْنُ أُوسِ رضي الله عنهما يَحْمِلُ مِجَنَّهُ. قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَمَرَّ (١)في كتاب الفيء والإمارة – باب في خبر النضير(٢٣/٢). (٢)بالفتح ثم السكون وكسر الــراء: اتفــق الأقدمون على أنها بالشام، واختلفوا في تحديد موقعها.. وإذا كانت أذرعات هي «أذرع» فهي اليوم قريـة من عمل حوران داخل الحدود السورية قرب مدينة درعا، شمالا، يسار الطريـق وأنـت تــؤم دمشــق.. ورد ذكرها أيام الفتوح، لما قدم عمر بن الخطاب الشام لقيه المقلسون عن أهل أذرعات بالسيوف والريحان... قال أبو الفتح: وأذرعات: تصرف ولا تصرف والصرف أمشـل، والتـاء في الحـالين مكسـورة، وأمـا فتحهـا فمحذور عندنا؛ لأنها إن فتحت زالت دلالتها على الجمع. المعالم الأثيرة (٣)(في المسـند(١٤١/٦)، وروى أيضا) الطبري في تاريخه(٢٤٠/٢). «إنعام» (٤)أتبع أثرهم. (٥)أي حـس الأرض، كمـا في الطـبري (وفي النهاية: والوثيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد). «إنعام»

سَعْدٌ وَّعَلَيْهِ دِرْعٌ مِّنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ. قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِّنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ يَقُولُ:

لَبُّثْ قَلِيلاً يُّدْرِكِ الْهَيْجَا(١) حَمَل (٢) مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلُ

قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا نَفَرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ضَيِّكُ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْغَةٌ لَّهُ - تَعْنِي الْمِغْفَرَ ٣٠٠ - فَقَــالَ عُمَرُ: مَـا جَـاءَ بـكِ؟ وَاللهِ! إِنَّـكِ لَحَرِيَّةٌ، وَّمَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَّكُونَ بَلاَءٌ أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ ۖ ' )، فَمَا زَالَ يَلُومُني حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ فُتِحَتْ سَاعَتَئِذٍ فَدَحَلْتُ فِيهَا. فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَّجْهِهِ فَإِذَا هُوَ طَلْحَةُ بْـنُ عُبَيْدِ اللهِ ضَلَّةِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! وَيْحَكَ! إِنَّسكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْـذُ الْيَـوْم، وَأَيْـنَ التَّحَـوُّزُ أَو الْفِرَارُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَجَلَا؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَّجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ يُّقَالُ لَـهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ (٥) وَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ(١) فَقَطَعَهُ؛ فَدَعَا اللهُ سَعْدٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِـنْ بَنِـي قُرَيْظَـةَ. قَـالَتْ: وَكَـانُوا حُلَفَـاءَهُ وَمَوَالِيَـهُ في الْحَاهِلِيَّـةِ. قَالَتْ: فَرَقَأَ<sup>(٧)</sup> كَلْمُهُ<sup>(٨)</sup> وَبَعَثَ اللَّهُ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْـرِكِينَ وَكَفَـى اللَّهُ الْمُؤْمِنِـينَ الْقِتَـالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةَ، وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَّمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ فَتَحَصَّنُوا في صَيَاصِيهِمْ (٩)؛ وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِﷺ إِلَى الْمَدِينَـةِ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ أَدَمِ فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَجَاءَ جِبْرِيلُ التَكْلِيكُلْ وَإِنَّ عَلَى ثَنَايَـاهُ لَنَقْعَ الْغُبَارِ (١٠). فَقَـالَ: أَقَدْ وَضَعْتَ السِّـلاَحَ؟ لاَ، وَا للهِ! مَا وَضَعَتِ الْمَلاَثِكَةُ (1)الحرب تمد وتقصر. (٢)وقع في الأصول: «جمل»، وفي الروض: حمل - بالحاء المهملة، (وكذا في والطبقات) قال أبو ذر: حمل اسم رجل، وهذا الرجز قديم تمثل به سعد، وقال السهيلي: هو بيــت تمثــل بــه يعني به حمل بن سعد إلخ، كذا في هامش سيرة ابن هشام(٢٢٦/٢). «إنعام» (٣)زِرد ينســج مـن الــدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. «إ-ح» (٤)أي تقلب وانضمام. (٥)وفي الكنز الجديد: حبان بن العرقة. (٦)عرق في الذراع اهـ. «إنعام» وبالأردوية: رگ بازو. «إظهار» (٧)أي التــم. (٨)بــالفتح، أي جرحه. «إ-ح» (٩)جمع صيصة وصيصية: الحصن وكل ما امتنع به. «إ-ح» (١٠)أي الغبار الساطع.

السِّلاَحَ بَعْدُ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَـاتِلْهُمْ (١). قَـالَتْ: فَلَبِسَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ لأُمَتَـهُ (٢) وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرُجُوا؛ فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمٍ – وَهُمْ حِيرَانُ الْمَسْحِدِ حَوْلَـهُ - فَقَالَ: «مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟» قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِـيُّ[ﷺ] وَكَانَ دِحْيَـةُ الْكَلْبِيُّ تَشْبِهُ لِحْيَتُهُ وَسِنَّهُ وَوَجْهُهُ جَبْرَائِيْلَ التَّلَيْمُ لِلِّهِ. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَّعِشْرِينَ لَيْلَةً. فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلاَءُ قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْمٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ<sup>(٣)</sup>. قَالُوا: نَــنْزِلُ عَلَـى حُكْـم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِينِ: «انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ». فَأَتِيَ بِهِ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ (١٠) مِنْ لِيفٍ (٥) قَدْ خُمِلَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قَوْمُهُ (٦). فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرِو! حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ. قَالَتْ: وَلاَ يَرْجِعُ<sup>(٧)</sup> إِلَيْهِــمْ شَـيْمًا، وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورِهِمْ الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: قَــدْ آنَ لِـي أَنْ لاّ أَبــالِـيَ في ا للهِ لَوْمَةَ لاَتِم! قَالَتْ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍﷺ: فَلَمَّا طَلَعَ قَـالَ رَسُولُ اللهِﷺ:«قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ». قَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا اللهُ. قَالَ:«أَنْزِلُوهُ»، فَأَنْزَلُوهُ. قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﴿احْكُمْ فِيهِمْ». قَالَ سَعْدٌ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ. وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ مْ(^)، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ». ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ (٩) فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْئاً فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. قَــالَتْ: فَـانْفَجَرَ كَلْمُهُ (١٠)، وَكَانَ قَدْ بَرِئَ حَتَّى لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ مِثْلُ الْخُرْصِ<sup>(١١)</sup>، وَرَجَعَ إِلَى قُبِّتِهِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ (١)وفي الدرر(ص١٨٨): إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة، وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم. (٢)اللأمة مهموزة: الدرع، وقيل: السلاح. ولأمة الحرب: أداته. (٣)إن فعلتم. الدرر (٤)وهــو البرذعــة: مــا يوضــع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس. وفي الدرر: أتاه قومه فاحتملوه علمي حمــار، وقــد وطئــوا لــه بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما. (٥)قشر النخل وما شاكله. «إ-ح» (٦)وفي الدرر: أحــاطوا بــه في طريقهم. (٧)أي لا يرد. (٨)الذراري: الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم. حاشية الدرر (٩)في الطبقـــات: دعــا ا لله سعد. حاشية الكنز (١٠)أي حرحه. «إ-ح» (١١)الحلقة الصغيرة من الحلي (توضع في أذن الصبي)=

رَسُولُ اللَّهِﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ وَأَبُو بَكْـرٍ وَّعُمَـرُ رضي الله عنهما. قَالَتْ: فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لأَعْرِفُ بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ الله: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿ (''. قَالَ عَلْقَمَةُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ! فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ يَصْنَـعُ؟ قَـالَتْ: كَـانَتْ عَيْنُـهُ لاَ تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ<sup>(٢)</sup> وَّلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَـدَ<sup>(٣)</sup>، فَإِنَّمَا هُـوَ آخِـذٌ بِلِحْيَتِـهِ. وَهَـذَا الْحَدِيـثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُّجُوهٍ كَثِيرَةٍ - كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٢٣/٤). وَأَخْرَجَـهُ ابْنُ سَعْدٍ(٣/٣) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَهُ. وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٣٨/): رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَفِيهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْن عَلْقَمَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِـهِ ثِقَـاتٌ - انْتَهَسى. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الإِصَابَةِ (٢٧٤/١): حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ بِطُولِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٧٠/٧). وَقَدْ زَادَ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ عِـدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَهَذَا فِي فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِضْ اللَّهِ

وَعِنْدَ ابْنِ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِهِ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٤٢/٧) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْرٌ بَكَى وَبَكَى أَصْحَابُهُ حِينَ تُوُفِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِهِ اللَّهِيُّ اللَّهِ وَكَـانَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ إِذًا اشْتَدَّ وَجْدُهُ فَإِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ. قَالَتْ عَاثِشَةُ رضي الله عنها: وَكُنْتُ أَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِسي مِنْ بُكَاءٍ عُمَرَ. وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَّدُمُوعُهُ تَحَادَرُ (٤) عَلَى لِحْيَتِهِ. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٣٠٩/٩): وَسَهْلٌ أَبُو حَرِيزٍ ضَعِيفٌ.

### فَخْرُ الأَنْصَارِ عِلَيْهِ بِالْعِزَّةِ الدِّينِيَّةِ

أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبْرَانِيُّ-: وَرِجَالُهُمْ رِجَالُ الصَّحِيح - كَمَا قَالَ = وهو من حلي الأذن مثال للقلة. «إ−ح» (١)سورة الفتح: ٢٩. ﴿رحماء بينهــم﴾ أي وأصحابـه الأبـرار الأخيار ﴿ أَذَلَهُ عَلَاظٌ عَلَى الكَفَارِ مَتَرَاحُمُونَ فَيَمَا بَيْنَهُم، كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ أَذَلَةُ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عَلَى الكَافَرِينَ ﴾. صفوة التفاسير (٢)هذا بظاهره يخالف ما سيأتي من قولها: ودموعه تحادر على لحيته، ولعلها أحسرت بحـال دون حال، والله أعلم. (٣)حزن. (٤)أي تتقاضر.

#### صَبْرُ الأَنْصَارِ فَيْ عَنِ اللَّذَّاتِ الدُّنْيُويَّةِ وَالأَمْتِعَةِ الْفَانِيَةِ وَالرِّضَاءُ بِاللهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ عَلِيْ فِقَتْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ﴾ ﴿قِصَّةُ الأَنْصَارِ فَيْ فَتْحِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ﴾

يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؟ قَالَ: فَذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ. قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَدَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ: فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ ضَعِيَّتِه عَلَى (إِحْدَى)(١) الْمُجَنَّبَيْنِ (٢) وَبَعَثَ خَالِدًا ضَعِيَّتِه عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الأُخْمرَى وَبَعَثَ أَبَـا عُبَيْدَةَ هِ ﴿ عَلَى الْحُسَّر (٣)، وَأَخَـذُوا بَطْنَ الْـوَادِي (١)، وَرَسُولُ اللهِ عَلَا في كَتِيبَتِهِ؛ وَقَدْ وَبَّشَتْ (٥) قُرَيْشْ أَوْبَاشَهَا (١). قَالَ: قَالُوا: نُقَدِّمُ هَوُلاَء، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَـَى ۚ ةُ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَاهُ الَّذِي سَأَلَنَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَظَرَ، فَرَآنِي فَقَالَ:«يَــا أَبَــا هُرَيْـرَةَ»! فَقُلْـتُ: لَبَيْـكَ رَسُـولَ اللهِ! فَقَـالَ:«اهْتِـفْ ليِ بِالأَنْصَــارِ<sup>(٧)</sup>، وَلاَ يَــأْتِينِي إِلاَّ أَنْصَارِيُّ (^)». فَهَتَفْتُ بهمْ، فَجَاءُوا فَأَطَافُوا برَسُول اللهِ عَلَيْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ ُ للهِ ﷺ: «أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ؟» ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى: «احْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا». قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ وَاحِدٌ مِّنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَّا شَاءَ (إِلاَّ قَتَلَهُ)(١)، وَمَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا مِنْهُمْ شَيئاً(١٠). نَالَ: فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ (١١) قُرَيْشِ، لاَّ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم. نَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ، وَّمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ َمِنْ». قَالَ: فَغَلَّقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ. قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ إِلَى الْحَجَر فَاسْتَلَمَهُ، ثُـمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ آخِذٌ بِسِيَةِ<sup>(١٢)</sup> الْقَوْس. قَـالَ: فَـأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى عَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ (١)من مسلم، وجمع الفوائد(٦٢/٢)، ومنتقى الأخبار، وهو الأصح، وفي البداية:«أحد». (٢)المحنبتان مــن لجيش: ميمنته وميسرته. «إ-ح» (٣)من مسلم، وقال النووي: بضــم الحــاء وتشــديد الســين: الذيــن لا درو ع ىليهم، وفي الأصل:«الجسر». «إ-ح» (٤)أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. النووي (٥)جمعـت جموعــا مــن بائل شتى. «إ−ح» (٦)أي سفلة الناس وأخلاطهم. «إ−ح» (٧)أي ادعهم. النووي (٨)إنما خصهم لثقته هم، ورفعا لمراتبهم، وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم. النووي (٩)من مسلم وجمع الفوائد، وسقط من البدايــة. • ١ )أي لا يدفع أحد عن نفسه. النسووي (١١)قال النووي: كـذا في هـذه الروايـة: أبيحـت، وفي الـتي هدها: أبيدت، وهما متقاربان، أي استوصلت قريش بالقتل وأفنيت، وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن لجماعة الجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه: السواد الأعظم. (١٢)سية القوس: ما عطف من طرفيها. «إ-ح»

الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً»(١). قَالَ: ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَّذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ؛ قَالَ: وَالأَنْصَارُ (تَحْتَهُ)(٢) قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ (٣). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يُقْضَى. قَالَ هَاشِمٌ (١٤): فَلَمَّا قُضِييَ الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَقُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُـلُ فَأَدَرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بعَشِيرَتِهِ؟» قَالُوا: قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ:«فَمَا اسْمِي إذًا<sup>(°)</sup>، كَلاَّ إنِّسي عَبْـدُ اللهِ وَرَسُـولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»(٦). قَالَ: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَيْكُونَ، وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ! مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إلاَّ الضِّنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: فَقَــالَ رَسُـولُ ا للهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧) وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ -كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٠٧/٤). وَأَخْرَجَهُ ابْـنُ أَبِي شَـيْبَةَ مُخْتَصَـرًا كَمَا فِي الْكَنْز(١٣٥/٧).

(١)إشارة إلى الآية رقم ٨١ من سورة الإسراء، روي أن النبي المسلم المنتح كان حول الكعبة ثلاث مائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت. صفوة التفاسير (٢)من المسند، وفي البداية: «تحت». (٣)معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي أهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما، ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى الله تعالى إليه النووي (٤)قوله: «قال هاشم» ليس في مسلم هو الظاهر، ووجوده مخل لفهم المراد من النص. (٥)أي اسمي رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يكون اسمى الرسول إذا. ويوضحه «كلا إني عبد الله ورسوله» معنى كلاً هنا: حقا، أي إني رسول الله حقا فيأتيني الوحبي وأخير المغيبات كهذه القضية وشبهها فثقوا بما أقوله لكم وأخبركم به في جميع الأحوال. النووي (٦)فمعناه إنبي هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم، «المحيا محيا عياكم والمات مماتكم»، أي لا أحيى إلا عندكم، وهذا أيضا من المعجزات. «الضن» هو - بكسر الضاد، أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم ما يستحيا منه. النووي (٧)في كتاب الجهاد - باب فتح مكة (٢/٢).

#### ﴿قِصَّةُ الْأَنْصَارِ ﷺ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنِ وَّمَا قَالَهُ ﷺ فِي صِفَتِهِمْ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (١) عَنْ أَنَسِ ﴿ إِلَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (٢)، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِﷺ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَّالطَّلَقَاءُ (٣) فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ(١٠). فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَائَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار!» قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار» فَقَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَــكَ – وَهُـوَ عَلَـي بَغْلَـةٍ بَيْضَاءَ – فَنَزَلَ؛ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، فَانْهَزَمَ الْمُشْرَكُونَ، وَأَصَـابَ يَوْمَئِـذٍ مَّغَـانِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ بَيْنَ الْمُهَاجرينَ وَالطَّلَقَاء وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْمًا (٥). فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إذَا (١)في كتاب المغازي - باب غزوة حنين(٦٢١/٢). (٢)وكانت عادتهم إذا أرادوا التثبت في القتال استصحاب الأهالي ونقلهم معهم إلى موضع القتال. حاشية البخاري (٣)هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة. «إ-ح» (٤)أي متقدما مقبلا على العدو، وبهذا التقدير يجمع بين قوله هنا: حتى بقمي وحمده وبمين قوله في الروايات الدالة على أن بقي معه جماعة، فالوحدة بالنسبة لمباشرة القتال والذين ثبتوا كانوا معه أبـو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحوه. حاشية البخاري (٥)ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة، وقـال القرطبي في «المفهـم»: الإحـراء علـي أصـول الشـريعة أن العطـاء المذكور كان من الخمس ومنه كان أكثر عطاياه، وقد قــال في هــذه الغـزوة للأعرابـي:«مــالي ممــا أفــاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» أحرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو وعلمي الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة. وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال:«إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإنـي أردت أن أجـبرهـم وأتـألفهـم» قلـت: الأول هـو المعتمد والذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي، ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خــالف، واختــار أبــو عبيد أنه كان من الخمس. قال ابن القيم: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدحول كثير من قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولون: دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح ا لله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا لحربه، وكان من الحكمة في ذلك أن يظهـر أن اللهُ نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله، ثــم لمـا قــدر الله عليــه مــن غلبته إياهم قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هـو مـن عنده لا بقوتهم، ولو قدر أن لا يُغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شامخ الرأس متعاظما، فقـدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي كالله يوم الفتح متواضعا متخشعا، واقتضت حكمتـــه أيضًا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع -

كَانَتْ شَدِيدَةً (١) فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا. فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قَبَّةٍ فَقَالَ: هَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ الله تَحُوزُونَهُ (١) إِلَى بُيُوتِكُمْ». قَالُوا: بَلَى. فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ الله تَحُوزُونَهُ (١) إِلَى بُيُوتِكُمْ». قَالُوا: بَلَى. فَقَالَ: يَدْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَدْهَبُونَ برَسُولَ الله تَحُوزُونَهُ (١) إِلَى بُيُوتِكُمْ». قَالُوا: بَلَى. فَقَالَ: هِنْمَالُ (لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ». قَالَ هِشَامٌ (١٠): قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً (١) وَأَنْتَ شَاهِدُ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً (١٠) وَأَنْتَ شَاهِدُ ذَلِكَ. قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ وَلَا اللهُ عَمَاكِرَ بِنَحْوِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (١٧/٤). وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟. وَأَنْتَ شَاهِدُ وَلِكَ. قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ وَلَا اللهُ وَالْنَى مَاكُونَ بِيَحْوِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (١٧/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابْنُ عَسَاكِرَ بِنَحْوِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (١٧٠٧/٤).

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَيْتِنَهُ قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْغَنَائِمَ يَوْمَ خُنَيْنِ - وَقَسَمَ للْمُتَأَلَّفِينَ (٥) مِنْ قُرَيْشِ وَّسَائِرِ الْعَرَبِ مَا قَسَمَ -

= البشري في محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته؛ لأنها جبلت على حب من أحسس عليها. ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم، بخلاف قسمته على المؤلفة؛ لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم، فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبــل تبعهم من دونهم في الدخول فكان في ذلك عظيم المصلحة ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكـة عنـد فتحها قليلا ولا كثيرا مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه فحرك الله قلوب المشــركين لغزوهم فرأي كثيرهم أن يخرجوا معهم بأمواهم ونساءهم وأبناءهم فكانوا غنيمة للمسلمين، ولـوـ لم يقـض ا لله في قلب رئيسهم أن سوقهم معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار عليه دُريد فخالفه فكـان ذلـك سـببا لتسييرهم غنيمة للمسلمين ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويؤكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه، ثم كان من تمام تأليف رد مسن سبيي منهــم إليهــم فانشــر ح صدورهــم للإســلام فدخلـوا طائعين راغبين، وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما ناهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرة وبمـا قيـض لهم من الدخول في الإسلام، ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤسائهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم فلما شرح لهم ﷺ ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العضمي ما حصل لهــم مـن عـود رسول الله ﷺ إلى بلادهم، فسُلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنشى والصغير، بما حــازوه مـن الفــوز العظيم، ومجاورة النبي الكريم لهم حيا وميتا وهذا دأب الحكيم يؤتي كل أحـد مـا يناسبه، انتهـي ملحصـا. فنح الباري(٤٨/٨) (١)يعني قضية شديدة مثل حرب. (٢)باخاء المهملــة والـزاء، يقــال: حــازه يحــوزه إذا قبضه وملكه واستبد به. حاشية البخاري (٣)بالسند السابق. (٤)كنية أنــس بـن مـالكﷺ. (٥)التـألف: المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام. «إ-ح»

وَلَمْ يَكُنْ فِي الأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ قَلِيلٌ وَّلاَ كَثِيرٌ - وَجَدَ<sup>(١)</sup> هَــٰذَا الْحَيُّ مِـنَ الأَنْصَـارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ: لَقِيَ وَاللَّهِ! رَسُولُ اللَّهِ ۚ قَوْمَهُ (٢) فَمَشَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ضَيَّكُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أَنْفُسِهِمْ. فَقَالَ: «فِيمَ»؟ قَالَ: فِيمَا كَانَ مِنْ قَسْمِكَ هَذِهِ الْغَنَائِمَ فِي قَوْمِكَ وَفِي سَائِرِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟» قَالَ: مَا أَنَا إِلاَّ امْرُؤُ مِّنْ قَوْمِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «فَاجْمَعْ لي قَوْمَـكَ في هَذِهِ الْحَظِيرَةِ<sup>(٣)</sup>، فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَأَعْلِمْنِي». فَخَرَجَ سَعْدٌ فَصَرَخَ فِيهِمْ، فَجَمَعَهُمْ في تِلْكَ الْحَظِيرَةِ. فَجَاءَ رِجَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا – وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّهُــمْ - حَتَّى إِذَا لَمْ يَيْقَ مِنَ الأَنْصَارِ أَحَدٌ إِلاَّ اجْتَمَعَ لَهُ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ حَيْثُ أَمَرْ تَنِي أَنْ أَجْمَعَهُ مْ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَامَ -فِيهِمْ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار! أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَّلاً (٤) فَهَدَاكُمُ اللهُ؛ وَعَالَةً (٥) فَأَغْنَاكُمُ اللهُ؛ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟» قَـالُوا: بَلَى. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «أَلاَ تُحيبُونَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار؟» قَالُوا: وَمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ ا للهِ! وَبِمَاذَا نُحِيبُك؟ الْمَنُّ للهِ وَلِرَسُولِهِ. قَالَ: ﴿وَاللَّهِ! لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: حِئْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً (١٠) فَآسَيْنَاكَ، وَخَائِفاً فَآمَنَّاكَ، وَمَحْــٰذُولاً (٧) فَنَصَرْنَـاكَ (٨)». فَقَالُوا: الْمَنُّ للهِ وَلِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَوَجَدْتُّمْ فِي نُفُوسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ (٩) مِّنَ الدُّنْيَا؟ تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْماً أَسْلَمُوا، وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَى مَا قَسَمَ الله لَكُمْ مِّنَ الإسْلاَم، (١)أي غضبوا. «إ-ح» (٢)المراد أن الني ﷺ عند ما قسم القسم بهـذه الكيفيـة، ظـن الأنصـار، أن الله المعالم حن إلى عشيرته وقومه ولا يعود إلى المدينة المنورة. (٣)الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتــأوي إليــه الغنــم والإبل يقيها الريح والبرد، (والمراد: العموم فهو أي موضع محاط). «إ-ح» (٤)جمع الضال، وهـو ضـد المهتدي. «إ−ح» (٥)جمع العائل، وهو المفتقر. «إ−ح» (٦)فقيرا. «إنعام» (٧)متروكا. «إنعام» (٨)وإنمــا قال ﷺ ذلك تواضعًا منه ففي الحقيقة الحجة البالغـة والمنـة مـن الله تعـالى ورسـولهﷺ عليهـم، كمـا قـالوا. (٩)اللعاعة - بالضم: نبت ناعم في أول ما ينبت، يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء. «إ-ح»

أَفَلاَ تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ إِلَى رِحَالِهِمْ بِالشَّاءِ وَالْبَعِـير، وَتَذْهَبُـونَ برَسُول اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَـوْ أَنَّ النَّـاسَ سَـلَكُوا شِـعْباً، وَسَـلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَّسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الأَنْصَارِ (١)؛ اللَّهُمَّ! ارْحَمِ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». قَالَ:(٢) فَبَكَى الْقَـوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا(") لُحَاهُمْ، وَقَـالُوا رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَّرَسُولِهِ قَسْماً، ثُمَّ انْصَرَفَ؛ وَتَفَرَّقُوا. وَهَكَذَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ(') مِنْ حَدِيتِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَلَـمْ يَـرْوِهِ أَحَـدٌ مِّـنْ أَصْحَـاب الْكُتُبِ مِنْ هَـٰذَا الْوَجْهِ وَهُـوَ صَحِيحٌ. كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٣٥٨/٤). وَقَــالَ الْهَيْثَمِسيُّ (٣٠/١٠): رِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَيْكِنِهُ بِطُولِهِ بِمَعْنَاهُ كَمَا فِي الْكَنْزِ(٧/١٣٥). وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ شَيْئاً مِّنْ هَذَا السِّيَاقِ مِنْ حَدِيثِ عَبْـــدِ اللهِ بْـنِ زَيْــدِ ابْنِ عَاصِمٍ فَعْلِيْنَهُ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٨٥٣)؛ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضاً كَمَا فِي الْكَنْز (١٣٦/٧). وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْن يَزيدَ ضَّالِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَسَمَ

وَأَخْرَجَ الْطَبَرَانِيَ مِنْ حَدِيثِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَالْفَيْدَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَسَمَ الْفَيْءَ الَّذِي أَفَاءَ الله بحنينِ مِنْ عَنسائِم هَوَازِنَ، فَأَحْسَنَ؛ فَأَفْشَى فِي أَهْلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَعَيْرِهِمْ، فَعَضِبَتِ الأَنْصَارُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النّبِي عَلَيْ أَتَاهُمْ فِي مَنازِلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنَ الأَنْصَارِ فَلْيَخُرُجُ إِلَى رَحْلِهِ» (٥. ثُمَّ يَشْهَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَلْيَخُرُجُ إِلَى رَحْلِهِ ﴾ (٥. ثُمَّ يَشْهَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْإِسْلاَمَ بَهَا أَنَاساً قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَدْ بَلغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ فِي هَذِهِ الْمَعَانِمِ الَّتِسِي آثَوْتُ بِهَا أَنَاساً وَاللهُمُ عَلَى الإِسْلاَمِ لَعَلَهُمُ أَنْ يَشْهَدُوا بَعْدَ الْيُومِ، وَقَدْ أَدْخَلَ اللهَ قُلُوبَهُمُ الإَسْلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ يَمُنَّ الله عَلْيُكُمْ بِالإِيمَانِ وَحَصَّكُمْ بِالْكَرَامَةِ وَسَمَّاكُمْ قَلُوبَهُمُ الْإَنْصَارِ! أَلَمْ يَمُنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالإِيمَانِ وَحَصَّكُمْ بِالْكَرَامَةِ وَسَمَّاكُمْ بَالْكُوامَةِ وَسَمَّاكُمْ بَالْكُوامَةُ وَسَمَّاكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ مِثْرَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً (١) وَّسَلَكْتُمْ وَادِياً لَّسَلَكْتُ وَادِيَكُمْ؛ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاءِ وَالنَّعَمِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ». فَلَمَّا سَـمِعَتِ الأَنْصَارُ قَوْلَ رَسُولِ ا للهِ عَلَيْ قَالُوا: رَضِينَا. قَالَ: أَجِيبُونِي فِيمَا قُلْتُ. قَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَجَدْتُنَا فِي ظُلْمَةٍ فَأَحْرَجَنَا اللهُ بِكَ إِلَى النُّورِ، وَوَجَدْتَّنَا عَلَى شَفَا<sup>(٢)</sup> حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَنَــا اللهُ بِكَ، وَوَجَدْتَنَا ضُلاَّلاً فَهَدَانَا اللهُ بِكَ؛ قَدْ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَّبالإسْلاَم دِينًا، وَّبمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا (٢)، فَاصْنَعْ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شِئْتَ فِي أَوْسَعِ الْحِلِّ (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ: «وَاللهِ! لَوْ أَجَبْتُمُونِي بغَيْرِ هَذَا الْقَوْل لَقُلْتُ: صَدَقْتُمْ، لَوْ قُلْتُمْ: أَلَمْ تَأْتِنَا طَريدًا فَآوَيْنَاكَ، وَمُكَذَّباً فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ، وَقَبِلْنَا مَا رَدَّ النَّاسُ عَلَيْكَ؟ لَوْ قُلْتُمْ هَـذَا لَصَدَقْتُمْ». فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: بَلْ لِلهُ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ، وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ عَلَيْنَا وَعَلَى غَيْرِنَـا، ثُمَّ بَكُواْ؛ فَكُثُرَ بُكَاؤُهُمْ وَبَكَى النَّبِيُّ عَلَيْ مَعَهُمْ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٣١/١٠): وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَّحَدِيثُهُ فِي الرِّقَاقِ وَنَحْوِهَا حَسَنْ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ – انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضاً (٥) مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّهُ عَالَ: قَالَ نَاسٌ مِّنَ الأَنْصَار: حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النَّبيُّ ﷺ يُعْطِي رجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الإبل. فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي قُرَيْشًا وَّيَتْرُكُنَا، وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَهِ مِقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةِ أَدَم (٧) وَّلَمْ يَدْعُ (٨) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي (١)الوادي مفرج بين حبال أو تلال أو إكام. والجمع أوداء وأودية. والشعب – بكسر الشـين: الطريـق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض أو ما انفرج بـين الجبلـين. حاشية البخــاري(٢٢١/٢) (٢)أي جانبهــا. (٣)معنى رضيت بالشيء: قنعت به واكتفيت به و لم أطلب معه غيره، فمعنـــى الحديث لم نطلـب غــير الله تعالى و لم نسع في غير طريق الإسلام و لم نسلك إلا ما يوافق شريعة محمدﷺ. (٤)الحــل بالكســر: الحــلال. ومعنى العبارة: أنت مختار فيما تفعل. (٥)في كتاب المغازي – الباب المذكـور. (٦)توطيـة وتمهيـد لمـا يـرد بعده من العتاب عليهﷺ. (٧)هو جلد مدبوغ. (٨)قولهﷺ «إمالم يدع أو لم يدع» فمعنى لم يــدَع: أي لم يترك معهم غيرهم. ومعنى «لم يدعُ» أي لم يطلب إحضار غير الأنصار معهم.

(ج اص ١٤٥) (باب النصرة - صفة الأنصار عَنْيَ عَنْكُمْ؟» فَقَالَ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُوَسَاوُنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَّأَمَّا نَاسٌ مِّنَا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِي قُرَيْشًا وَّيْتُرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنِّي لأُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَأَلَّفُهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ(١)؟ فَوَا لِلْهِ! لَمَا(٢) تَنْقَلِبُونَ بِـهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ رَضِينَـا. فَقَـالَ لَهُـمُ النَّبـيُ عَلِيٌّ: «فَسَـتَحدُونَ أَتَـرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا جَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ»(٣). قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ يَصْبِرُوا. وَعِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ: قَالَ: «أَنْتُمُ الشِّعَارُ<sup>(٤)</sup> وَالنَّاسُ الدِّثَـارُ<sup>(٥)</sup> أَمَـا تَرْضَوْنَ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاء وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى دِيَــارِكُمْ؟» قَــالُوا: بَلَى<sup>(١)</sup>. قَالَ:«الأَنْصَارُ كَرشِي وَعَيْبَتِي<sup>(٧)</sup>، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَّسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِـعْباً لَّسَلَكْتُ شِعْبَهُمْ (^)، وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِّنَ الأَنْصَارِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٤/٣٥٦)

# صِفَةُ الأَنْصَارِ عِنْهُمُ

أَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الأَمْشَالِ عَنْ أَنْسِ فَلِيَهُ قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ، فَتَسَامَعَتْ (٥) بِهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ. فَغَدَوْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ . وَذَكَرَ (١)أي بيوتكم ومنازلكم. (٢)بفتح اللام للتأكيد: أي الذي. هامش البخاري (٣)يـوم القيامـة، فيحصل لكم الانتصاب ممن ظلمكم مع الثواب الجزيل على الصبر. حاشية البخاري (٤) الثوب الذي يلي الجسد، أي أنتم الخاصة والبطانة. «إ-ح» (٥)الثــوب الــذي فــوق الشــعار. «إ-ح» (٦)يعــني قــد رضينــا، وذكـر الواقدي أنه حينتذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين يكون لهم حاصة بعده دون النَّاس، وهمي يومنذ أفضل ما يفتح عليه من الأرض فأبوا وقالوا لا حاجة لنا بالدنيا. حاشية البخاري (٧)الكـرش لـذي الخـف والظلـف وكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان؛ والعيبة: ما تجعل فيه الثياب كالصندوق؛ أراد أن الأنصـــار بطانتـــه وموضــع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره، واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المحتر يجمع علفه في كرشــه، والرجل يضع ثيابه في عيبته؛ وقيل: أراد بالكرش: الجماعة، أي جماعتي وصحابتي (الذين لا أستغني عنهــم). «إ-ح» (٨)أرادﷺ بذلك حسن موافقته إياهم وترجيحهم في ذلك على غيرهم لما شاهد منهم حسن الوفاء بالعهد والذمة فيما بايعوه عليه وحسن الجوار، وما أراد بذلك وجوب متابعته إياهم؛ فإن متابعته حق علمي كل مؤمن؛ لأنه ﷺ هو المتبوع المطاع لا التابع المطيع. حاشية البخاري (٩)أي سمع بعضهم من بعض بمجيته.

حَدِيثًا طَوِيلًا، فِيهِ: وَقَالَ لِلأَنْصَارِ:«إِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُ: تَكْثُرُونَ عِنْدَ الْفَـزَعِ وَتَقِلُّونَ عِنْـدَ الطَّمَع». كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٣٦/٧).

وَأَحْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ أَنَسِ ضِيْجَهُ: قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي طَلْحَـةَ ضِيْجُهُ: «أَقْرِأْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ<sup>(۱)</sup>، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ مَا<sup>(۲)</sup> عَلِمْتُهُمْ أَعِفَّةٌ<sup>(٣)</sup> صُبُرٌ». قَالَ الْهَيْشَمِيُّ(١/١٠): وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ<sup>(٤)</sup>. وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مِنْ وَّجْهٍ آخَرَ عَـنْ أَنَسٍ. وَأَخْرَجَـهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنسِ عَلَيْهُ كُمَا فِي الْكَنْزِ (١٣٦/٧). قَالَ دَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ ضَلِيَّةٌ عَلَى النّبِسيِّ عَلِيٌّ فِي شَكْوَاهُ<sup>(٥)</sup> الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. فَقَالَ: «أَقْرِأْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّهُمْ أَعِفَّةٌ<sup>٣)</sup> صُبُرٌ». وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٧٩/٤) وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ فَقَالَ: صَحِيحٌ.

### ﴿ مَا قَالَهُ عَلَيْ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ عَلَيْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ(٩/٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فَاللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَادِظِيُّتِهِ - وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ -<sup>(٦)</sup> فَقَالَ: «جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا مِّنْ سَيِّدِ قَوْمٍ! فَقَدْ أَنْجَزْتَ<sup>(٧)</sup> الله مَا وَعَدْتَهُ وَلَيُنْجزَنَّكَ الله مَا وَعَدَكَ». وَأَخْرَجَ الإمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَضُرُّ امْرَأَةً نَّزَلَتْ بَيْتَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبُويْهَا (^)». قَالَ الْهَيْتُمِيُّ (١٠/١٠): رِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

# إكْرَامُ الأَنْصَارِ فِي ﴿ وَحِدْمَتُهُمْ ﴿ إِكْرَامُهُ ﷺ الْأَنْصَارَ وَقِصَّةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عَلَيْهِ مَعَهُ ﴾

أَخْـرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَسَـاكِرَ عَنْ أَنَسِضِيًّاتُهُ قَـالَ: جَاءَ أُسَيْدُ بْنُ (١-١)أي أبلغه إياهم. (٢)ما بمعنى: دائما. (٣-٣)جمع عفيف، وهو الذي كف وامتنع عمـــا لا يحــل أو لا يجمل. «إ–ح» (\$)قال أبو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتــج بــه، وقــال الحــاكـم: هــو عزيــز الحديث و لم يأت بمتن منكر. تهذيب التهذيب (٥)أي مرضه. (٦)أي يجود بها: أي يخرجها ويدفعها، يريد به النزع، والكيد: السوق. النهاية (٧)من الإنجاز بمعنى إيفاء الوعـد. (٨)المـراد: أنهــم يعاشـرونها كمــا يعاشرها أهل بيتها ولا تخاف على نفسها المضرة. حُضَيْرٍ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي ۗ وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَاماً. فَذَكَرَ لَهُ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي ظَفَرَ (١) فِيهِمْ حَاجَةٌ وَّجُلُ (٢) أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ نِسْوَةٌ. فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ ﷺ: «تَرَكْتَنَا – يَـا أُسَيْدُ!- حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَــا، فَـاذْكُرْ لي أَهْـلَ ذَلِـكَ الْبَيْتِ». فَحَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِّنْ خَيْبَرَ شَعِيرًا وَّتَمْرًا، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّــاس، وَقَسَمَ فِي الأَنْصَارِ وَأَحْزَلَ<sup>(٣)</sup>، وَقَسَمَ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَحْزَلَ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مُّتَشَكِّرًا: جَزَاكَ الله - أَيْ نَبِيَّ اللهِ - أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَقَالَ النّبِيُّ «وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، فَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا - فَإِنْكُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي الأَمْرِ وَالْقَسْمِ<sup>(٤)</sup>، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٧/١٣٥). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضاً فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١٣٥/٥)(٥)، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ - اهـ.

وَعِنْدَ الإمَامِ أَحْمَدَ<sup>(١)</sup> عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرِ فَيْظِيْهُ قَالَ: أَتَانِي أَهْلُ بَيْتَيْــن مِــنْ قَوْمِــي أَهْلُ بَيْتٍ مِّنْ ظَفَرَ وَأَهْلُ بَيْتٍ مِّنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَقَالُوا: كَلَّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِﷺ يَقْسِــمُ لَنَـا أَوْ يُعْطِينَا أَوْ نَحْوَ هَذَا؛ فَكَلَّمْتُهُ. فَقَالَ: «نَعَمْ، أَقْسِمُ لِكُلِّ (أَهْلِ بَيْتٍ) (٢) مِّنْهُمْ شَطْرًا (١٨)، فَإِنْ عَادَ ا للَّهُ عَلَيْنَا عُدْنَا عَلَيْهِمْ». قَالَ قُلْتُ: جَزَاكَ ا لللهُ خَيْرًا يَّــا رَسُـولَ ا للهِ! قَــالَ:«وَأَنْتُـمْ فَجَزَاكُمُ اللهُ حَيْرًا فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُكُمْ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي». فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْظِّبُهُ قَسَمَ (حُلَلاً) (٩) بَيْنَ النَّاسِ فَبَعَثَ إِلَيَّ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَاسْتَصْغَرَتُهَا (١٠). (١)وهو بطن من الأنصار. لباب الأنساب (٢)جل الشيء: معظمه. (٣)أوسع وأكثر. «إ-ح» (٤)أي توزيع الأموال يعني يستأثر أمراء الجور بالفيء وغيره، ويفضلون أنفسهم عليكــم في ذلـك. (٥)وكـذا رواه ابن حبان في صحيحه. انظر موارد الظمآن(٥٧١-٥٧٢). (٦)وكــذا رواه ابـن حبـان في صحيحـه. انظـر موارد الظمآن (٧)من موارد الظمآن وكذا في نسخة للهيثمـــي، وفي الأصــل: لكــل واحــد. (٨)الشــطر في الأصل: النصف، وقد يراد به مطلق الجزء. المرقاة(٩/١ ٣١) (٩)مــن مـوارد الظمــآن. (• ١)زاد في مـوارد الظمآن:«فأعطيتها ابني».

فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ مَرَّ بِي شَابٌ مِّنْ قُرَيْشِ عَلَيْهِ خُلَّةٌ مِّنْ تِلْكَ الْحُلَلِ يَحُرُّهَا، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي» فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ضَيَّةً؛ فَأَحْبَرَهُ. فَجَاءَ وَأَنَا أُصَلِّى فَقَالَ: صَلِّ يَا أُسَيْدُ! فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: تِلْكَ حُلَّةٌ بَعَثْتُ بِهَا إِلَى فُلاَن وَّهُوَ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ عَقَبيٌّ(١)، فَأَتَاهُ هَذَا الْفَتَى فَابْتَاعَهَا مِنْهُ، فَلَبِسَهَا؛ (أَفَظَنَنْتَ) (٢) أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ في زَمَانِي؟ قَالَ قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ! يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ظَنَنْـتُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُـونُ فِي زَمَـانِكَ. قَـالَ الْهَيْثَمِـيُّ (٣٣/١٠): رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَّهُوَ ثِقَةٌ – اهـ.

### ﴿ قِصَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً مَعَ عُمَرَ رضي الله عنهما ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةً اللَّهُ قَالَ: تَوَجَّهْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: فَجَاوَزْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَـذِهِ؟ قَـالَ: أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ. قَالَ: فَدَخَـلَ الْمَسْجِدَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَقَـالَ: اللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ اللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ ظَيُّتِهُ صَوْتَهُ، فَبَعَثَ إلَيْهِ أَن اثْتِنِي. فَقَالَ: حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّسُولَ يَعْزِمُ عَلَيْهِ (٣) لَمَّا جَاءَ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً عَيْظَيْهُ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لا آتِيَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَدَحَلَ فِي الصَّلاَةِ (٤٠). وَجَاءَ عُمَرُ الْعِيْظَةِ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَـنْ رَفْعِـكَ صَوْتَـكَ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلِيرٌ بالتَّكْبِيرِ، وَقَوْلِكَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ! أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَنِي فَلاَنُ بْنُ فُلاَنِ الْقُرَشِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ؛ قُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ. فَحَاوَزْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ الْقُرَشِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ (١)أي حضر بدرا واحداً وبيعة العقبة. (٢)من موارد الظمآن، وفي الأصل: «فظننت». (٣)يقسم عليه «ولما» هنا بمعنى إلا. (٤)فإن قلت كيف أخر الإجابة مع عزمه عليه، قلت: هذه زلة وقع منه لأجل الغضب.

قُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَحَاوَزْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ الأَنْصَارِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ دُونَ الْحُلَّتَيْنِ فَقُلْتُ مَنْ كَسَاكَ هَـٰذِهِ؟ قَـالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّ رَسُولَ ا للَّهِﷺ قَالَ:«أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً»، وَإِنِّي لَمْ أُحِبَّ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَدَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَلاَ أَعُودُ (١). قَالَ: فَمَا رُئِسيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَضَّلَ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشِ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الأَنْصَارِ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٣٢٩/٢) ﴿ إِكْرَامُهُ عَلِي لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فِيْكِنِّهُ قَالَ: دَخَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَـادَةً فَيْكُنِّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ابُّنُهُ فَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هَهُنَا وَهَهُنَا»، وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالأَنْصَارِ! مَرْحَبًا بِالأَنْصَارِ!» وَأَقَامَ ابْنَـهُ(٢) بَيْـنَ يَـدَيْ رَسُـولِ اللهِ عَلِيْ. فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ»! فَحَلَسَ. فَقَالَ: ادْنُ، فَدَنَا فَقَبَّلَ يَدَيْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَـهُ. فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَأَنَا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا مِنْ فِرَاخِ<sup>(٣)</sup> الأَنْصَارِ». فَقَالَ سَعْدٌ ضِيْظِنه: أَكْرَمَــكَ اللَّهُ كَمَا أَكْرَمْتَنَا. فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَكُمْ قَبْلَ كَرَامَتِي، إِنَّكُمْ سَــتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَـاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ». وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ الأَشْجَعِيُّ. قَالَ الْحَطِيبُ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٣٤/٧). وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ؛ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ الْبُخَـارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، قُلْتُ: رَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَثَّقَهُ مَعْنُ الْقَزَّازُ<sup>(٢)</sup> - كَذَا في الْمِيزَانِ(٣/٢).

#### ﴿ خِدْمَةُ جَرِيرِ أَنساً رضي الله عنهما ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَغُوِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، عَنْ أَنسِ فِيْتَهُ قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ فَيْتُهُ مَعِي فِي سَفَرِ فَكَانَ يَخْدِمُنِي فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْفًا (°)، (١) لعله فضله لأجلُّ هجرته فلما سمع قول النبي الله رجع عن اجتهاده واستغفر عما مضى منه، والله أعلـم. ( $\Upsilon$ )الأصح: «وقام ابنه». ( $\Upsilon$ )أي من أولاد الأنصار. «إ-ح» ( $\Xi$ )وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم. (٥)أي من المعروف. فَلاَ أَرَى أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلاَّ خَدَمْتُهُ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(١٣٦/٧)

## ﴿ نُزُولُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَخِدْمَتُهُ لَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الرُّويَانِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَـابِتٍ: أَنَّ أَبَـا أَيُّـوبَ أَتَـى مُعَاوِيَةً - رضي الله عنهما - فَشَكَا (إِلَيْهِ)(١) أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمْ يَرَ مِنْهُ مَا يُحِبُّ وَرَأَى مَا يَكْرَهُهُ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِﷺ يَقُولُ:«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً». قَالَ: فَــأَيُّ شَيْءٍ قَالَ لَكُمْ؟ قَالَ: «اصْبِرُوا». قَالَ: فَاصْبِرُوا، فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ أَسْأَلُكَ شَيْعًا أَبَدًا، فَقَدِمَ الْبَصْرَةَ<sup>(٢)</sup> فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَفَرَّغَ لَهُ بَيْتَهُ<sup>(٣)</sup> وَقَــالَ: لأَصْنَعَنَّ بِكَ كَمَا صَنَعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ، فَأَمَرَ أَهْلَـهُ فَحَرَجُوا، وَقَالَ: لَكَ مَا فِي الْبَيْتِ كُلَّـهُ وَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَّعِشْرِينَ مَمْلُوكًا. كَذَا فِي كَـنْزِ الْعُمَّـالِ(٩٥/٧). وَأَخْرَجَـهُ أَيْضًـا الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضًا كُمَا فِي الْمَحْمَعِ(٣٢٣/٩)، وَفِي حَدِيثِهِ: فَأَتَى عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاس رضي الله عنهما بالْبَصْرَةِ، وَقَدْ أُمَّرَهُ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ظِيِّتُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُوبَ! إِنِّي أُريدُ أَنْ أَخْرُجَ لَكَ عَنْ مَسْكَنِي كَمَا خَرَجْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمْرَ أَهْلَهُ فَحَرَجُوا، وَأَعْطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ الدَّارُ. فَلَمَّا كَانَ انْطِلاَقُهُ قَالَ: حَاجَتَكَ (٤). قَالَ: حَاجَتِي عَطَائِي( ۚ ) وَتَمَانِيَةُ أَعْبُـدٍ يَّعْمَلُـونَ فِي أَرْضِي، وَكَـانَ عَطَـاؤُهُ أَرْبَعَـةَ آلاَفٍ فَأَضْعَفَهَـا لَـهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفاً، وَّأَرْبَعِينَ عَبْدًا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: ذَكَرَ الْحَدِيثَ - أَيْ الطَّبَرَانِيُّ - بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلاَّ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَلَّيْهُ. قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٤٦١/٣) أَيْضًا مِّنْ طَرِيقِ حَبيبِ بْن (١)كما في منتخب الكنز، وفي الأصل:«عليه». (٣)مدينة بالعراق مشهورة، وهي محدثة إسلامية بنيت في خلافة عمر ﷺ من عشرة من الهجرة بعد وقف السواد ولهذا دخلت في حده دون حكمه. (٣)أي أخلاه له. (٤)أي اطلب حاجتك. (٥)هو ما يعطيه الأمراء للناس من قراراتهـم وديوانهـم الذي يقررونه =

أَبِي ثَابِتٍ هَذَا، فَزَادَ بَعْدَهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِسِيَاقِ الطُّبَرَانِيِّ بِطُولِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مُّتَّصِلٍ صَحِيحٍ، وأَعَدْتَهُ لِلزِّيَادَاتِ فِيهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ - انْتَهَى.

## ﴿ سَعْيُ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ الأَنْصَارِ عَلَّهُ عِنْدَ الْوَالِي ﴾

وَأُخْرَجَ الْحَاكِمُ(٣/٤٤٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ حَسَّـانَ بْـنَ ثَـابتٍ ﴿ إِنَّا مُعْشَـرَ الأَنْصَارِ طَلَبْنَا إِلَى عُمَرَ أَوْ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنهما شَكَّ ابْـنُ أَبِـي الزِّنَـادِ – فَمَشَـيْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَبِنَفَرِ مَّعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّتَكَلَّمُوا، وَذَكَرُوا الأَنْصَارَ وَمَنَاقِبَهُمْ، فَاعْتَلَّ<sup>(١)</sup> الْوَالي. قَالَ حَسَّانُ: وَكَـانَ أَمْـرًا شَدِيدًا طَلَبْنَاهُ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُرَاجِعُهُمْ حَتَّى قَـامُوا وَعَـذَرُوهُ (٢) إِلاَّ عَبْـدَ اللهِ بْـنَ عَبَّـاسِ فَإِنَّهُ قَالَ: لاَ، وَاللهِ! مَا لِلأَنْصَارِ مِـنْ مَّـنْزِل<sup>(٣)</sup>؟ لَقَـدْ نَصَـرُوا وَآوَوْا وَذَكَـرَ مِـنْ فَضْلِهـمْ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَشَاعِرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمُنَافِحُ ( ْ ) عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُهُ عَبْـدُ اللهِ بِكَـلاَم حَامِعِ يَسُدُّ عَلَيْهِ كُلَّ حَاجَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ بُدُّا مِّـنْ أَنْ قَضَى حَاجَتَنَـا. قَـالَ: فَخَرَجْنَـا وَقَـدْ قَضَى اللهُ عَجَلَلَ حَاجَتَنَا بِكَلاَمِهِ، فَأَنَا آخُذُ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ أُثْنِي عَلَيْهِ وَأَدْعُو لَـهُ، فَمَرَرْتُ في الْمَسْجِدِ بِالنَّفَرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ (٥) فَلَمْ يَبْلُغُوا مَـا بَلَـغَ (١)، فَقُلْتُ حَيْثُ يَسْمَعُونَ: إنَّـهُ كَانَ أَوْلاَكُمْ بِنَا، قَالُوا: أَجَلْ. فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: إِنَّهَا – وَ اللهِ!– صُبَابَةُ(٧) النُّبُــوَّةِ وَوِرَاثَـةُ أَحْمَدَ ﷺ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا. قَالَ حَسَّانُ - وَأَنَا أُشِيرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ:

إِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكُ مَقَالاً لَّقَاالاً لَّقَالِ بِمُلْتَفَظَاتٍ (^) لاَّ تَرَى بَيْنَهَا فَضْلاً (^)

<sup>(</sup>٢)أي جعلوه معذورا فيما صنع. (٣)(استفهام إنكاري) المنزل: المنزلة: المرتبة. «إنعام» (٤)المدافع. «إ-ح» (٥)أي من أصحاب رسول الله ﷺ. (٦)أي من دوام مراجعته الوالي وتذكيره حقوق الأنصار. (٧)البقية اليسيرة. «إ−ح» (٨)وفي نسخــة (وكذا في الهيثمي): بملتقطــات. «إ−ح» (٩)كما في نسخــة: يعني من ـــ

كَفَى وَشَفَى مَا فِي الصُّدُورِ (١) فَلَمْ يَدَعُ لِلَّذِي إِرْبَةٍ (٢) فِي الْقَوْل حِدًّا وَّلاَ هَزْلاً سَمَوْتَ (٣) إِلَى الْعُلْيَا بِغَيْرِ مَشَقَّــةٍ فَيِلْتَ ذُرَاهَا لاَ دَنِيّاً وَّلاَ (وَغُلاً)(١)

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطُّبَرَانِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْن ثَابِتِ فَيْكُنِهُ كَمَا فِي مَحْمَعِ الزَّوَالِـدِ (٢٨٤/٩) بَنَحْوهِ، وَفِي حَدِيثِهِ (°): إنَّـهُ - وَاللَّهِ! كَـانَ أَوْلاَكُـمْ بِهَـا، إِنَّهَـا، - وَاللَّهِ!- صُبَابَـةُ النُّبُـوَّةِ وَورَاثَةُ أَحْمَدَ ﷺ وَيَهْدِيهِ أَعْرَاقُهُ (٢) وَانْتِزَاعُ شِبَهِ طِبَاعِهِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَحْمِل (٧) يَا حَسَّانُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما: صَدَقُوا. فَأَنْشَأَ يَمْدَحُ ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِذَا مَا ابْنُ عَبَّاسِ بَدَا لَكَ وَجْهُهُ ﴿ رَأَيْتَ لَهُ فِي كُلِّ مَجْمَعَةٍ فَضْلاً

ثُمَّ ذَكَرَ الأَشْعَارَ التُّلاَثَةَ الْمَذْكُورَةَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَهَا:

خُلِقْتَ حَلِيفًا لِّلْمُرُوءَةِ وَالنَّـــدَى (^) بَلِيغًا (٩) وَّلَمْ تُخْلَقْ كَهَامًا (' ') وَّلاَ حَلاَ (' ') فَقَالَ الْوَالَى: وَ اللَّهِ! مَا أَرَادَ بِالْكَهَامِ غَيْرِي، وَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيِّنَهُ.

## الدُّعَاءُ لِلأَنْصَارِ ﴿ إِلَيْهِ

﴿ دُعَاءُ النَّبِيِّ ۚ لِلْأَنْصَارِ ﴿ وَمَا قَالَهُ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ ﴿ يَعْضِ خُطَبِهِ ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الأَنْصَارِ النَّوَاضِعُ (١٣)، فَاجْتَمَعُوا عِنْـدَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَكْرِيَ (١٤) لَهُمْ نَهَـرًا سَحَّـاً (١٥). فَقَالَ = المستدرك وكذلك في الهيثمي(٢٨٤/٩). وفي الأصل: فصلا، أي أن كل كلامـه حسـن. (١)وفي نسـخة: النفوس (يعني في المستدرك، وكذلك في الهيثمي). «إ-ح» (٢)حاجة. «إ-ح» (٣)علوت. «إ-ح» (٤)في الأصل: وعلا، وفي نسخة: وغلا، وهو الصواب. «الأعظمي». وفي ديوان حسان بن ثابت ﴿ الله ٣٥٩): وغلا، الوغل: الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء، المدعي نسبا كاذبا. اهـ «إنعام - إظهار» (٥)أي في حديث حسان في أنه أن أصله (ونسبه). «إ-ح» (٧) أجمل: أي سق الكلام موجنزا. والمراد هنا أنهم يحثونه على المدح بالشعر، لأنها كانت عادته في عهد الرسولﷺ والله أعلم. (٨)الندى: أي الجود والسخاء. (٩)أي حسن البيان يوقع الكلام مواقعه. (١٠)أي كليل: عي بطيء مسن لا غنـاء عنـده. «إ-ح» (١١)حـلا (كقفا): ما يداف من الأدوية.(المراد: الضعف والفتــور والخــور) ق. «إنعــام» (١٢)في المســنـد(١٣٩/٣). (١٣)إبل السقي. «ش» (١٤)يحفر. «ش» (١٥)مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي دائم الصب صبا متتابعا كثيرا.

لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَرْحَبًا بالأَنْصَارِ! مَرْحَبًا بالأَنْصَارِ! مَرْحَبًا بِالأَنْصَارِ! لاَ تَسْأَلُونِّي الْيَـوْمَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَيْتُكُمُوهُ؛ وَلاَ أَسْأَلُ اللهَ لَكُمْ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَانِيهِ». فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: اغْتَنِمُوهَا وَسَلُوهُ الْمَغْفِرَةَ؛ قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ لَنَـا بـالْمَغْفِرَةِ. فَقَـالَ:«اللَّهُــمَّ! اغْفِـرْ لِلأَنْصَـار ُوَلاَّبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ». وَفِي رِوَايَةٍ:«وَلأَزْوَاجِ الأَنْصَارِ». قَـالَ الْهَيْتُمِـيُّ (٤٠/١٠): رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:«مَرْحَبًا بِالأَنْصَارِ!» ثَلاَثًا. وَالطَّـبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ:«وَلِلْكَنَائِنِ<sup>(١)</sup>»: وَأَحَدُ أَسَانِيدِ أَحْمَـدَ رِجَالُـهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى. وَعِنْدَ الْبَزَّارِ، وَالطَّبَرَانِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ضَيْظِتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينِ": «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَاريِّهمْ وَجيرَانِهمْ (<sup>٢٠</sup>». قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (١٠/١٠): وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ هِشَامٍ بْنِ هَـارُونَ وَهُـوَ ثِقَـةٌ -انْتَهَى. وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَوْفٍ الأَنْصَارِيِّ ضِيَّةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١/١٠): وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ- انْتَهَى. وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُثْمَانَ ضِحْجُنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الإيمَانُ يَمَانِ، الإِيمَانُ فِي قَحْطَانَ (٢)، وَالْقَسْوَةُ فِي وُلْدِ عَدْنَانَ (١)، حِمْيَرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَنَابُهَا (١)، وَمَذْحِجُ هَامَتُهَا<sup>(١)</sup> وَعِصْمَتُهَا<sup>(٧)</sup>، وَالأَزْدُ كَاهِلُهَا<sup>(٨)</sup> وَجُمْجُمَتُهَا<sup>(٩)</sup>، وَهَمْدَانُ غَارِبُهَا<sup>(١١)</sup> وَذِرْوَتُهَا (١١)، اللَّهُمَّ! أَعِزَّ الأَنْصَارَ الَّذِينَ أَقَامَ الله الدِّينَ بهم، الَّذِينَ آوَوْنِي، وَنَصَرُونِي، (١)الكنائن: جمع الكنة: امرأة الابن أو الأخ، المراد: أزواج الأنصار كما تقدم آنفا. (٢)رواه ابن حبـــان في صحيحه عن رفاعة بن رافع ﷺ وزاد: ولمواليهم بدل جيرانهم. (٣)هو أحد ملوك اليمن الذي ينتسب إليه جميع الأنصار واليمن كلها، وهم بنو يعرب بن يشجب بن قحطان. الأنسـاب للسـمعاني (٤)بـالفتح: أبـو معد أبي العرب الحجازيين. أقرب الموارد (٥)الناب: سيد القوم. (ق) «إنعام» (٦)همو بخفة ميم: أي رأسها. «إنعام» (٧)العصمة – بكسر العين: أي الثقة والأمر القــوي الصحيــح. (٨)(معتمدهــا،) هــو مــن الإنسان ما بين كتفيه، وقيل: موضع العنـق في الصلب: أي عمدتهـم في الملمـات وسيدهم في المهمـات. «إنعام وإظهار». (٩)أي ساداتها؛ لأن الجمجمة: الرأس وهو أشرف الأعضاء. «إنعام» (١٠)مقدم السنام. (11)أعلاها.

جَزَى اللهُ عَنَّا جَعْفَرًا (") حِينَ (أَشْرَفَتْ) (<sup>()</sup> بَنَا نَعْلُنَا لِلْوَاطِئِينَ (°) فَرَلَّتِ (<sup>()</sup> أَبُواْ أَنْ يَّمَلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أُمَّنَـــا تُلاَقِي الَّذِي يَلْقَـوْنَ مِنَّا لَمَلْتِ

# إِيثَارُ الأَنْصَارِ عِلَيْهِ فِي أَمْرِ الْخِلاَفَةِ ﴿قَوْلُهُ ﷺ فِي قُرَيْشٍ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٧)، وَابْنُ جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَـنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرِ ظِيْتُهُ فِي طَائِفَةٍ (^) الْمَدِينَةِ، فَحَاءَ فَكَشَــفَ عَنْ وَّجْهِهِ فَقَالَ: فِدَىَّ لَّكَ أَبِي وَأُمِّي! مَا أَطْيَبَكَ حَيّاً وَّمَيِّتًا! مَـاتَ مُحَمَّـدٌ[ﷺ] وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ رضي الله عنهما يَتَقَاوَدَانِ<sup>(٩)</sup> حَتَّى أَتَوْهُمْ (١٠). فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَتْرُكُ أَبُو بَكْرِ شَيْمًا أُنْزِلَ فِي الأَنْصَارِ، وَلاَ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِﷺ في شَأْنِهِمْ إِلاّ (1)أي أتباعي وأوليائي. (٢)قال البلاذري في فتوح البلدان لـه: إن رسـول الله ﷺ قـال للأنصـار:«ليسـت لإخوانكم من المهاجرين أموال، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا، وإن شــتتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم حاصة» فقالوا: «بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت» فنزلت ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ قال أبو بكرﷺ: جزاكم الله يا معشر الأنصار خــيرا فــوالله ما مثلنا وما مثلكم إلا كما قال الغنوي، كذا في عيــون الأثـر(١/٢٥). «إنعـام» (٣)الناقـة الغزيـرة اللـبن. «إنعام» (٤)من المنتخب: أي دنت وقربت، وفي عيون الأثر(١/٣٥): أزلفت وكلاهما صحيح. وفي الأصل: أشرقت. «إنعام» و«إظهار» «نعلنا» أي حذاءنا، وهي مؤنث. (٥)وفي عيون الأثر(١/٢٥): في الواطسين. «إنعام، وإظهار» (٦) لتلا يـدوس الناس تحت أقدامهم. (٧) في المسند(٥/١). (٨) كـذا في الأصل، وفي المسند والهيثمي: في طائفة من المدينة. (٩)أي ذِهبا مسرعين كأن كل واحد منهما يقود الآخر لسرعته اهـــ وفي الجمع: يتعاودان. «إ-ح» (١٠)كـذا في الأصـل والكنز الجديـد(٣٧٢/٥) والمسـند والهيثمـي: ولعـل الصواب:«أتياهم».

ذَكَرَهُ، وَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ<sup>(١)</sup> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ:«لَـوْ سَـلَكَ النَّـاسُ وَادِيـاً وَّسَـلَكَت الأَنْصَارُ وَادِياً لّسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَـارِ (٢)؛ وَلَقَـدْ عَلِمْتَ – يَـا سَـعْدُ (٣)! – أَنَّ رَسُول ا للْهِﷺ قَالَ – وَأَنْتَ قَاعِدٌ –: «قُرَيْشٌ وُّلاَةُ هَذَا الأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ<sup>(٤)</sup> لِّبَرِّهِمْ وَفَاجِرُهُمُ تَبَعٌ لَّفَاجِرِهِمْ». فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ رَهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَأَنْتُمُ الْأُمَرَاءُ. كَذَا فِي الْكَـنْز (١٣٧/٣). وَقَالَ الْهَيْشُمِيُّ (١٩١/٥): رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ – وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِّنْ أَوَّلِ -، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ ضَيَّاتِهُ - انْتَهَى. ﴿قِصَّةُ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً (°)﴾

وَأَخْرَجَ الطَّيَالِسِيُّ، وَابْنُ سَعْدٍ (٣/١٥١) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ (١٤٣/٨) وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَإِلَيْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ خُطَبَاءُ الأَنْصَار فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَـرَ الْمُهَـاجِرِينَ! إِنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلِي ۖ كَـانَ إِذَا اسْتَعْمَل رَجُلاً مِّنْكُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِّنَّا، فَنَرَى أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَر مِنَّا؛ فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ. فَقَـامَ زَيْدُ بْنُ ثَـابِتٍ ﴿ يُلَّتُهُ فَقَـالَ: إِنَّ رَسُـول ا للهِ ﷺ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّه أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ عَلِينِ فَقَامَ أَبُو بَكُر ضِينَهُ فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللهُ يَا مَعْشَمَ الأَنْصَارِ خَيْرًا وَّثَبَّتَ قَاثِلَكُمْ؛ ثُمَّ قَالَ: أَمَا – وَاللَّهِ! – لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ. ثُمَّ أَخَذَ زَيْلًا ابْنُ ثَابِتٍ بِيَدِ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُكُمْ فَبَايعُوهُ. - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا في كَنْز الْعُمَّال (١٣١/٣). وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٨٣/٥): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيــــ – (1)وفي الكنز الجديد عن المسند: «علمتم». (٢)أراد بذلك حسن موافقته إياهم، وترجيحهم في ذلك على غيرهم، لما شهد منهم من حسنهم الجوار والوفاء بالعهد. حاشية البخاري (٣)هـو سعد بـن عبـادة ﴿ اللهُ عَبُّ (\$)التبع: التابع، يقع على الواحد والجمع. (٥)وهي ظلة، كانوا يجلسون تحتها في المدينة المنورة، فيها بوي أبو بكرﷺ، وبنو ساعدة حي من الأنصار، وهي بجوار بضاعة في الشمال الغربي من المسحد النبوي، وفي اليوم حديقة غناء لا أدري أتدوم أم تزول. المعالم الأثيرة

انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ضِيِّكُمْ اللَّهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٣/١٤٠).

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، وَّابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ لَمَّا تُوفِّي احْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ضَيْكَ اللهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ عَلِيْهُ. فَقَامَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَلَيْهُ - وَكَانَ بَدْرِيّاً - فَقَالَ: مِنَّا أَمِيرٌ وَّمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّا – وَ اللهِ! – مَا نَنْفَسُ (١) هَذَا الأَمْرَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ، وَلَكِنَّا نَحَافُ أَنْ يَلِيَــهُ أَقُـوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخُوتَهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَيْ اللَّهُ عُمَرُ فَيْ اللَّهُ عُمَرُ فَاللَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ (فَمُتْ)(٢) إِن اسْتَطَعْتَ؛ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِضَ اللَّهُ فَقَالَ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، وَهَذَا الأَمْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ نِصْفَيْنِ (كَقَـدِّ الأَبْلُمَةِ)(٢)- يَعْنِي الْحُوصَةَ (٢)-؛ فَبَايَعَ أَوَّلَ النَّاسِ بَشِيرُ بْنُ (سَعْدٍ)(٥) أَبُو النَّعْمَان ضَيَّابُه. فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرِ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْماً، فَبَعَثَ إِلَى عَجُوزِ مِّنْ بَنِي عَدِيٍّ ابْنِ النَّجَّارِ قِسْمَهَا (٢) مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ضِيَّا اللهُ . فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قِسْمٌ قَسَمَهُ أَبُو بَكْر لِلنَّسَاءِ. فَقَالَتْ: أَتُرَاشُّونِي (٧) عَنْ دِيني؟ فَقَالُوا: لاَ. فَقَـالَتْ: أَتَحَـافُونَ أَنِّي أَدَعُ مَا أَنَـا عَلَيْهِ؟ َفَقَالُوا: لاَ، فَقَالَتْ: لاَ؛ وَاللَّهِ! لاَ آخُذُ مِنْهُ شَـيْئاً أَبَـدًا. فَرَجَعَ زَيْـدٌ إِلَى أَبِـي بَكْـرٍ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ مِمَّا أَعْطَيْنَاهَا شَيْئًا أَبَدًا. كَذَا في كَنْزُ الْعُمَّال (٣/٣١).

(1)أي ما نحسد. نفس عليه بخير: حسده عليه، هذا هو الصواب، ومن قال: معناه «لم نبخل» فقــد أخطــأ الصواب. «الأعظمي» (٢)وفي ابن سعد(١٨٢/٣): فمت من الموت وكذلك في الكنز الجديـد(٥٢/٥) رفي الأصل: قمت، (يريد أن ذلك لا يكون الآن، لأنا لانبايع إلا السابقين الأولـين وهـؤلاء لا يظلمونكـم. «ش»). «إنعام» (٣)كما في أصل ابن سعد وكذا في الكنز الجديد، يقول: نحن وإياكم في الحكم سـواء لا نضل لأمير على مأمور، كالخوصة إذا شقت باثنتين متساويتين. تاج العروس، وفي الكنز:«كعـــــّــ الأيلمــــة» رهو خطأ مطبعي. «إنعام» (\$)الخوص- بـالضّم: ورق النخـل. والواحـدة خوصـة: أي كشـقها نصفـين. (٥)كما في الكنز الجديد عن ابن سعد والمنتخب، وفي الأصل: أسـيد وهـو تصحيف، استشـهد بشـير بـن سعد بعين السمر مع خالد بن الوليــد في خلافـة أبـي بكـر سنة ١٢ هــ. انظـر الإصابـة (٦)بكسـر القــاف رالقسم: النصيب من الخير. «الأعظمي» (٧)أتعطونني الرشوة.

# الْبَابُ السَّادِسُ بَابُ الْجهَادِن

كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى وَأَصْحَابُهُ ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَيَنْفِرُونَ لِللَّاعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ﴿ فَافًا وَّثِقَالاً ﴿ وَمَكْرَها ﴿ اللهِ عَوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ﴾ خِفَافًا وَّثِقَالاً ﴿ وَمَكْرَها ﴿ اللهِ عَالَى وَالْمَانِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَالشّيَاء وَالصَّيْفِ؟ ﴿ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(1)الجهاد - بكسر الجيم لغة: المشقة وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار، وقال ابن الهمام: هـو دعوتهـ إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا، وحاصله بذل أعز المحبوبات، وإدخال أعظم المشقات عليه، وهو نفسر الإنسان ابتغاء مرضات الله وتقربا بذلك إليه تعالى، ثم اعلم أن الجهاد على ثلاثة أشكال: الدعــوة أولا تــ الجزية ثم القتال كما ورد في حديث مسلم وأبي داود وفيه:«إذا لقيـت عـدوك مـن المشـركين فـادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فـإن أجــابوك فـاقبر منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فبإن أجبابوا فباقبل منهم وكنف عنهم فمإن أبيو فاستعن بالله وقاتلهم» الحديث فلا يجوز استخدام مرحلة مع مرحلة فمثلًا لا يجوز القتال من يدفعون الجزيا وكذلك لا يجوز تعدي مرحلة إلى أحرى فمثلاً لا يصح فرض أجزية على قوم بدون دعوة، وهـــذا الــــرتيب من الشارع الحكيم لحكم بليغة من أن المقصد هو هداية الناس وليس قتلهم وسبيهم وتغريمهم الجزيـة فلـو كان المقصد القتال فلا معنى لإرسال الرسل وتكليفهم بالدعوة أول شيء. وأما الذين قاتلهم الرسولﷺ أو أذن في قتالهم بغير دعوة فكان ذلك له أسباب كما سيتضح مـن القصـص إن شــاء الله مثــل كــون هــؤلا الكفار كانوا يدبرون للنيل من الرسولﷺ أو كانوا يساعدون من يصد الناس عن دين الله وهذا مــا فهمنــ من كتاب الله تعالى ثم من سيرة النبي ﷺ وأصحابه ﴿ أَنْهُمْ وَاجْهَادَ يَضَلَقَ أَيْضًا عَلَى بِحَـاهِدَةَ النَّفُس والشيطًا؛ والفساق فأما بحاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها، ثم على تعليمها وأما بحاهدة الشـيطاا فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات وأما بحاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب راجع الأوجز والفتح (٢)موسرين ومعسرين. (٣)وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والكره - بـالضـ والفتح: المشقة. النهاية (٤)المنشط: مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه، وتؤثــر فعلــه وهو مصدر بمعنى النشاط. النهاية (٥)المراد إجمالا هو الجحاهدة على أي حال وفي أي وقت وفي أي مكاذ.

# تَحْرِيضُ النَّبِيِّ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنْفَاقِ الأَمْوَالِ وَحُرِيضُ النَّبِيِّ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنْفَاقِ الأَمْوَالِ وَلَا خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلَى عَرْمَ بَدْرِ وَّاسْتِشَارَتُهُ الصَّحَابَةَ عَلَى وَأَقْوَالُهُمْ ﴿ وَاسْتِشَارَتُهُ الصَّحَابَةَ عَلَى وَأَقْوَالُهُمْ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ مَرْ ۚ رَيْهِ – وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَبُوبَ الأَنْصَارِيَّ ضَلِيَّةٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ –: «إِنِّي أُخْبِرْتُ عَنْ عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ<sup>(١)</sup> أَنَّهَا مُقْبِلَةً؛ فَهَلْ لَّكُمْ أَنْ نَحْرُجَ قِبَلَ هَذِهِ الْعِيرِ لَعَلَّ الله يُغَنِّمُنَاهَا؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ. فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا. فَلَمَّا سِرْنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ لَنَا:«مَا تَرَوْنَ في الْقَوْم فَإِنَّهُمْ قَدْ أُخْبِرُوا بِمَخْرَجِكُمْ؟» فَقُلْنَا: لاَ، وَاللهِ! مَا لَنَا طاَقَةٌ بِقِتَـالِ الْقَوْمِ، وَلَكِنَّا أَرَدْنَا الْعِيرَ. ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي قِتَالِ الْقَوْم؟» فَقُلْنَا مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْـْروضْ اللَّهِ فَقَـالَ: إِذاً لاَّ نَقُولُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى الْتَكَلِيْكُلْمْ:﴿ وَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٢). قَالَ: فَتَمَنَّيْنَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! لَوْ أَنَّا قُلْنَا مِثْلَ مَا قَالَ الْمِقْدَادُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَن يَّكُونَ لَنَا مَالٌ عَظِيمٌ (٣). فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَالِّ عَلَى رَسُولِهِ: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿ ( أ ) - وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. كَذَا فِي الْبدَايَةِ(٢٦٣/٣) وَقَدْ ذَكَرَهُ بتَمَامِهِ فِي مَحْمَـع الزَّوَائِـدِ(٧٣/٦)؛ ثُـمَّ قَالَ(٦/٦):(رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ - انْتَهَى)(٥).

(١) العير: الإبل بأحمالها؛ وقيل: هي قافلة الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة (وعير أبي سفيان كانت مقبلة من الشام إلى مكة تحمل أموالا كثيرة لقريش يحرسها رجال وكان على رأسهم أبو سفيان وكان حلب هذه الأموال استعدادا لقتال المسلمين فأمر الني المخاها لئلا يسعر نار الحرب بينهم وبين المسلمين وذلك في السنة الثانية من الهجرة). «إ-ح» (٢)سورة المائدة: ٢٤. (٣)وروى هذه القصة البخاري عنتصرا عن عبد الله بن مسعود في كتاب المغازي - غزوة بدر (٢٤/٢ه). (٤)سورة الأنفال: ٥. ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره أخرجك ربك من بيتك بالحق الآية، قال الطبري: والمعنى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين (يعني أن فريقا منهم كارهون للخروج لقتال العدو لعدم الاستعداد) كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبينوه هو القتال. صفوة التفاسير في الخصل: رواه البزار بتمامه والطبراني ببعضه وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك انتهى؛ لعل هذا الكلام وقع خطأ من بعض النساخ سامحه الله، وهذا الكلام ذكره الهيشمي على حديث آخر بعد -

وَقَدْ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (') كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٢٦٢) عَنْ أَنْسِ عَلَيْهِ قَالَ: اسْتَشَارَ النّبِي عَلَيْهِ مَحْرَجَهُ إِلَى بَدْرٍ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ عَلَيْهِهُ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرِ عَلَيْهِهُ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ عَلَيْهِ ثُمَّ النّبِي عَلَيْهِ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! فَقَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! فَقَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! فَقَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِنَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عِلْمَ اللّهِ الْمُوسَى الطَّلِيكُ إِنْ الْمَوسَى الطَّلِيكُ إِنَّا فَقَالَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ: إِنَّا كُمْ أَنْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويْهِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ اللَّيْتِيَّ ضَيَّفِيْهَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَافِر عَلَيْهُ: وَاللّهِ! لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: ﴿أَجَلْ». قَالَ: فَقَادُ آمَنَا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جَفْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمُوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدت فَنَحْنُ مَعَكَ، فَو وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدت فَنَحْنُ مَعَكَ، مَا تَحَلَّفَ مِنّا اللّهِ فِي الْحَرْبِ، صُدُق عِنْدَ اللّقَاء، رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكُرُهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُونًا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُق عِنْدَ اللّقَاء، لَعَلَّ اللهَ يُركِكُ وَاللهِ فَي الْحَرْبِ، صُدُق عِنْدَ اللّهَاء، لَعَلَّ اللهَ يُريكَ مِنَا مَا تَقِرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ. قَالَ: فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ (٢٠)، بِقَوْلُ سَعْدٍ وَّنَشَطَهُ، ثُمَّ قَالَ: سِيرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ (٢٠)، فَسِرْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### ﴿ تَرْغِيبُهُ عَلِيهُ فِي الْجِهَادِ قَبْلَ الْمَعْرِكَةِ وَقُولُ عُمَيْرِ بْنِ الْحُمَامِ فَ اللَّهُ الْمَعْرِ لَهِ وَقُولُ عُمَيْرِ بْنِ الْحُمَامِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّالِهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٣) عَنْ أَنَسِ عَلَيْهَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَيْنَا (٥) يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ. فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ<sup>(٦)</sup>: لاَ أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى<sup>(٧)</sup> مِنْ بَعْض نِسَائِهِ، قَـالَ فَحَدَّثَـهُ الْحَدِيـثَ، قَـالَ: فَخَـرَجَ رَسُـولُ اللهِ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (^) فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (٩) خَاضِرًا فَلْيَرْ كَبْ مَّعَنَا». فَجَعَلَ رِجَالٌ يَّسْتَأْذِنُوْنَهُ فِي ظُهُوْرهِمْ فِي عِلْو الْمَدِينَةِ. قَالَ:«لاَ، إلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا». وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ؛ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَـدٌ مِّنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَـا دُونَـهُ»(١٠)؛ فَدَنَـا الْمُشْرِكُونَ. فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُؤْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ». قَالَ: (١)أي لو طلبتنا أن نعرض أنفسنا في البحر إلخ. (٢)هذا إشارة إلى قولـه تعـالى:﴿وإذ يعدكـم الله إحــــدى الطائفتين أنها لكم﴾. (٣)في المسند(٣/٣١). (٤)هو بسبس بن عمرو الجهني الصحابي حليـف الأنصـار عَلِيْنَ شَهِدَ بَدْرًا، وَبَعْثُ عَيْنَا لَلْغَيْرِ، وَيَقَالَ بَسَبْسَةً – بِهَاءَ. الإصابَةُ (٥)العـين: الجاسـوس. (٦)أي الـراوي. (٧)أي أنس ﷺ: ٨)الطلبة - بكسر اللام: ما طلبته، وبضم الطاء وسكون الـلام: السفر البعيـد. اهــ. «إنعام» (٩)المراد: المركب. «إنعام» (١٠)أي متقدما في ذلك الشيء لتلا يفوت شيء من المصالح.

يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ فَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بَخْ بَخْ ('). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِ: بَخْ بَخْ ؟» قَالَ: لاَ، وَاللهِ إِيَّا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ أَهُلِهَا. قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنَّهُ عَلَى عَلَى اللهِ وَاللهِ أَنْ أَنَا حَبِيتَ كُلُونَ مَعَهُ مِنَ النَّعْرِ، ثُمَّ قَالَلَهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَالْمَالُمُ وَاللهِ وَالْمَالُمُ اللهِ وَالْمَالُمُ اللهِ وَالْمَالُمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَالُمُ اللهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى النَّاسِ فَحَرَّضَهُمْ وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيُومَ رَجُلَّ فَيُقْتَلَ صَابِرًا (أَنْ مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِر إِلاَّ أَدْخَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ فَلَيْهُ اللهَ الْخُو بَنِي سَلِمَةَ وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٌ يَا كُلُهُنَ -: بَخِ! بَخِ! الْحَنَّةَ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلاَءٍ. قَالَ: ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَالْمَنْ وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلاَءٍ. قَالَ: ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَالْحَنِّ اللهِ عَلَى اللهِ بَعْنِي وَاللهِ عَلَى اللهِ بَعْيْدِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٧٧/٣)

### ﴿ وَمِنَّهُ تَبُوكَ وَمَا أَنْفَقَ الصَّحَابَةُ فَيْ إِذَلِكَ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ (١٠٥/١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جنَّتُ رَسُولَ (١) الله عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة مبنية على السكون، فإن وصلت حررت ونونت. (٢) القرن - بفتحتين: الجعبة من جلود تكون مشقوقة لتصل الريح إلى الريش حتى لا يفسد. (٣) في كتاب الإمارة - باب ثبوت الجنة للشهيد(١٣٨/٢). (٤) أي صابرا على قضاء الله. «محتسبا» أي طالبا للثواب على فعله ومعتدا به عند الله لا يقصد به غيره. (٥) بضم العين: الهدف. (وبالأردوية): نشانه. «إنعام»

فيه معاب ونقص، قال: وبه فسر قوله تعالى:﴿وإذا مروا بهم يتغامزون﴾. تاج العروس (٨)هِو حبل يجعل للبعير

ليستقى به، والمعنى بت ليلتي كلها أستقي الماء بالحبل بعوض صاعين، وفي الأصل:«بالحزير». «إ-ح»

﴿ إِسْتِئْذَانُ الْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْغَزْوِ وَمَا قَالَهُ ۚ لِلَّهِ وَمَا نَزَلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ فِي قَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَعْرُجُ فِي وَجْهٍ مِّنْ مَعَازِيهِ إِلاَّ أَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ فِي غَوْوَةٍ تَبُوكَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أُرِيدُ الرُّومَ، فَأَعْلَمَهُمْ - وَذَلِكَ فِي زَمَان مِّسَ الْبَالْسِ عَنْ الْبِلَادِ وَحِينَ كَانَتِ النَّمَارُ، وَالنَّاسُ يُحِبُّونَ الْمُقَامَ فِي ثِمَارِهِمْ وَشِيَّةً الْمَدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل «ش» (٢) يصطاد بقر الوحش، فوحده كما المحرة. (٣) الإرجاف: إيقاع الرحفة: أي الاضطراب الشديد، إما بالفعل وإما بالقول (أي يرحفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين). «إ-ح» (٤) أي بشر بعضهم بعضا. (٥) وفي الأصل: زيادة «منهم» وليس في الكنز الجديد: «استخفر». «إنعام» (٧) تعرض لأن يعلن به. (٨) كذا في الأصل، وفي الكنز الجديد: الكنز الجديد: «استخفر» (١) بنافوا وحاذروا. (١٠) انقطعت، والمراد: نزلت السورة كلها. (١١) وفي الكنز الجديد: على المواب، وهو أبو أحمد محمد بن عائذ بن أحمد القرشي الممشقي، من حفاظ الحديث صاحب على الصواب، وهو أبو أحمد محمد بن عائذ بن أحمد القرشي الممشقي، من حفاظ الحديث صاحب المغازي، صدوق وتوفي سنة ٣٢٣ هـ. وفي الكنز: «ابن عابد» وهو تصحيف. راحع التقريب

إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَّعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ - بِنَحْوِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ عَنِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ لِلْحَدِّ بْنِ قَيْسٍ (١): «مَا تَقُولُ فِي مُحَاهَدَةِ (٢) يَنِي الأَصْفَرِ ؟» يَخْرُجَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ لِلْحَدِّ بْنِ قَيْسٍ (١): «مَا تَقُولُ فِي مُحَاهَدَةِ (٢) يَنِي الأَصْفَرِ أَفْتَنَنُ أَفْتَأُذَنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي الْمُرُوِّ صَاحِبُ نِسَاءٍ، وَمَتَى أَرَى نِسَاءَ بَنِي الأَصْفَرِ أَفْتَنَنُ أَفْتَأُذَنُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي الْمُرُوِّ صَاحِبُ نِسَاءٍ، وَمَتَى أَرَى نِسَاءَ بَنِي الأَصْفَرِ أَفْتَنَنُ أَفْتَانُ أَفْتَانُ أَلْا فِي الْفِتَنَةِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَقُولُ اللهُ اللهِ وَلَا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتَنَةِ اللهِ اللهُ يَتُمِي الْحِمَّانِيُّ (٢٠/٧): وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ (٢٠/٧): وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ (٢٠) وَهُو ضَعِيفٌ.

﴿ بَعْثُهُ عَلَيْ الصَّحَابَةَ عَلَيْ لِلاِسْتِنْفَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى الْقَبَائِلِ وَإِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ﴾

وَذَكُر ابْنُ عَسَاكِرَ (١/١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْفَسَائِلِ وَإِلَى مَكَّةَ يَسْتَنْفِرُهُمْ (٥) إِلَى عَدُوهِمِ . فَبَعَثَ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ فَلَيْهُ إِلَى أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْغَ الْفُرُعَ (١)، وَبَعَثَ أَبَا رُهُم الْغِفَارِيَّ فَلِيْهِ إِلَى قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَطْلَبُهُمْ بِيلاَدِهِمْ. وَخَرَجَ آبُو وَاقِدِ اللَّيْشِيُّ وَبَعَثَ أَبَا رُهُم الْغِفَارِيَّ فَلِيْهِ إِلَى قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَطْلَبُهُمْ بِيلاَدِهِمْ. وَخَرَجَ آبُو وَاقِدِ اللَّيْشِيُّ وَلَيْهُ فِي قَوْمِهِ بِالسَّاحِلِ، وَبَعَثَ رَافِعَ بُسنَ مَكِيثٍ (٧) (وَجُنْدُبَ) بْنَ مَكِيثٍ (٨) رضي الله عنهما إلى جُهَيْنَةَ، وَبَعَثَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ مَكِيثٍ (٧) (وَجُنْدُبَ) بْنَ مَكِيثٍ (٨) رضي الله عنهما إلى جُهَيْنَةَ، وَبَعَثَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ مَكْ إِلَى أَشْجَعَ، وَبَعَثَ نُعِيمَ بْنَ عَمْرٍ وَعِدَّةً، وَهُمْ: بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ وَعَمْرُو بْنُ سَلُهُمْ الْعَبَاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ فَيْكُهُ. اللهُ عَنْ مَنْ مَالِيهِ وَبِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ [ وَبَعَثَ فِي بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍ وَعِدَّةً، وَهُمْ: بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ وَعَمْرُو بْنُ سَالِم وَبِشْرُ بْنُ سُفْيَانَ [ وَبَعَثَ فِي بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍ عِدَّةً مِّنْهُمُ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ فَيْكُهُمْ.

### ﴿إِنْفَاقُ الصَّحَابَةِ اللَّهِ الْمَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ﴾

وَحَضَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَهَالِينَ عَلَى الْجَهَادِ وَرَغَبَهُمْ فِيهِ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّلَقَةِ. (١) تَقَدَم ذكره آنفا. (٢) الجاهدة: عاربة الكفار وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. (٣) سورة التوبة: ٤٩. (٤) أبو زكريا الكوفي الحافظ، وقال ابن عدي: له مسند صالح و لم أر شيئا منكرا في مسنده وأرجوا أنه لا بأس به، مات سنة ٢٢٨هـ. خلاصة تذهيب الكمال (٥) أي يكلفهم أن ينفروا لقتال العدو. (١) بضم الفاء والراء وآخره عين مهملة: وهو واد فحل من أودية الحجاز، بمر على مسافة، ١٥ كيلا جنوب المدينة، كثير العيون والنخل، ومن قراه اليوم: أبو الضباع وأم العيال، والمضيق، والفقير. وقد يلفظه بعضهم بسكون الراء. المعالم الأثيرة (٧) صحابي، شهد الحديبية والفتح ومعه لواء جهينة. (٨) كما في الإصابة (٢٥٢/١) وكما سيأتي على الصواب (٣٨٨/٣)، وفي الأصل: جند بن مكيث.

وَظِلاَلِهِمْ وَيَكْرَهُونَ الشُّخُوصَ (١) عَنْهَا - فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَـوْمٍ فِي جَهَـازِهِ ذَلِكَ قَالَ لِلْجَدِّ بْنِ قَيْسِ<sup>(٢)</sup>: «يَا جَدُّ! هَلْ لَّكَ فِي جِلاَدِ<sup>(٣)</sup> يَنِي الأَصْفَرِ؟» فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ! ايذَنْ لِي وَلاَ تَفْتِنِّي، لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَـدٍ أَشَـدَّ عَجَبـاً بالنِّسَـاء مِنِّي، وَإنِّي أَخَافُ إِنْ رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الأَصْفَرِ أَنْ يَّفْتِنَّنِـي، فَأَذَنْ لِي يَـا رَسُـولَ اللهِ! فَـأَعْرَضَ عَنْـهُ وَقَالَ: «قَدْ أَذِنْتُ لَكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائذَنْ لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ (1) يَقُولُ: مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ بِتَحَلَّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَرَغْبَـةً بِنَفْسِـهِ عَنْ نَفْسِهِ مِمَّا يَحَافُ مِنَ فِتْنَةِ نِسَاءِ بَنِي الأَصْفَرِ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ يَقُـولُ: لِمَنْ وَّرَائَهُ. وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ: لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:﴿ وَقُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (٥). قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ جَـدَّ في سَـفَرهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْجِهَادِ وَحَضَّ أَهْلَ الْغِنَى عَلَى النَّفَقَةِ وَالْحُمْ لاَن ِ أَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَحَمَلَ رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الْغِنَى وَأَحْسَنُوا(٧)؛ وَأَنْفَقَ عُثْمَانُ ﴿ فَا إِلَّا نَفَقَةً عَظِيمَةً لَمْ يُنْفِقُ أَحَدٌ أَعْظَمَ مِنْهَا، (٨) وَحَمَلَ عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرِ. كَذَا فِي التَّارِيخِ لابْنِ عَسَاكِرَ (١٠٨/١) وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السِّيرِ (٣٣/٩) عَنْ عُرْوَةً مُخْتَصَـرًا. وَذَكِرَهُ فِي الْبِدَايَةِ (٣/٥) عَن ابْن (١)أي الخروج. (٢)كان الجد بن قيس بن صخر سيد بني سلمة وكان منافقــا ثــم تــاب وحسـنت توبتــه، كما ذكر أصحاب السير ومات في خلافة عثمان﴿ ﴿ ٣)الجلاد: وهو الضرب بالسيف في القتال. اهـ أي هل لك رغبة في قتال بني الأصفر: وهم الروم، نسبة إلى أصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق|التَّطَيُّوكلم، وهــو الأشبه. حاشية البخاري(٥/١) (٤)سورة التوبة: ٤٩. ﴿أَلَا فِي الْفَتَنَةُ سَقَطُوا﴾ أي ألا إنهم قــد سـقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا الفرار منه، بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهــور نفــاقهم. صفــوة التفاسير (٥)سورة التوبة: ٨١. ﴿قُلُ نَارَ جَهُمْ أَشَدَ حَرَاكُ الآية أَيْ قُلُ لَهُمْ يَا مُحْمَدُ[ﷺ]: نــار جهنــم الــتي تصيرون إليها بتثاقلكم عن الجهاد أشد حرا مما تحذرون من الحر المعهود؛ فــإن حــر الدنيــا يــزوـل ولا يبقــى، وحر جهنم دائم لا يفتر، فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ ﴿لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أي لو كانوا يفهمون لنفروا مع الرسول ﷺ في الحر، ليتقوا به حر جهنم الذي هـو أضعـاف هـذا ولكنهـم «كالمستجير مـن الرمضـاء بالنار». صفوة التفاسير (٦)دواب الركوب يحملون عليها الفقـراء مـن المسـلمين ممـن يريـد الجهـاد. «ش» (٧)وفي سيرة ابن هشام(١٨/٢٥): واحتسبوا، اهـ وفي هامشــه: أي خرجــوا حسـبة: أي جعلــوا أجــر مــا بذلوا عند الله اهـ. «إنعام» (٨)أي في هذه الغزوة.

فَحَمَلُوا صَدَقَاتٍ كَثِيرَةً؛ وَكَانَ أَوَلَّ مَنْ حَمَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ الصَّابِي (فَجَاءَ)(١) بِمَالِـهِ كُلَّهِ أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ:«هَلْ أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ شَيْتًا»؟ فَقَالَ: اللَّهَ وَرَسُولَهُ<sup>(٢)</sup>. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ عَلِيْهِ بنِصْفِ مَالِهِ. فَقَالَ رَسُـولُ اللهِﷺ:«هَـلُ أَبْقَيْتَ لأَهْلِـكَ شَيْئًا»؟ قَالَ: نَعَمْ، نِصْفَ مَا حِئْتُ بِهِ. وَبَلَغَ عُمَرَ مَا جَاءَ بِهِ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ فَقَالَ: مَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلاَّ سَبَقَنِي (٣) إِلَيْهِ. وَحَمَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ا للهِ رضي الله عنهما إِلَى النَّبِيِّ عَلَامٌ وَحَمَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ضَلَّيْهِ ﴿ إَنْكِهِ مِـانَتَيْ أُوقِيَّةٍ (١٠)، وَحَمَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ضَالَةً وَلَيْهِ مَالاً، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ضَالِحَه، وَتَصَدَّقَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ ظِيَّة بتِسْعِينَ وَسْقاً (\*) تَمْرًا، وَجَهَّزَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ظِيَّة ثُلُثَ ذَلِكَ الْجَيْش، وَكَانَ مِنْ أَكْثَرهِمْ نَفَقَةً حَتَّى كَفَى ثُلُتُ ذَلِكَ الْجَيْش مَؤُونَتَهُمْ (٦) حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُقَالُ مَا بَقِيَتْ لَهُمْ حَاجَةٌ حَتَّى كَفَاهُمْ إِشْفَى (٧) أَسْقِيَتِهِمْ؛ فَيُقَالُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ يَوْمَئِذٍ: «مَا يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَـذَا»، وَرَغِـبَ أَهْـلُ الْغِنَـى في الْخَـيْر وَالْمَعْرُوفِ وَاحْتَسَبُوا فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَقُويَ نَـاسٌ دُونَ هَـؤُلاَء مَـنْ هُـوَ أَضْعَـفُ مِنْهُـمْ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي بِالْبَعِيرِ إِلَى الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ فَيَقُولُ: هَــٰذَا الْبَعِيرُ بَيْنَكُمَا تَعْتَقِبَانِهِ، وَيَأْتِي الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ فَيُعْطِيهَا بَعْضَ مَنْ يَّحْرُجُ حَتَّى إِنْ كُنَّ النّسَاءُ لَيُعِنَّ بِكُلِّ مَا قَـدَرْنَ عَلَيْهِ. لَقَدْ قَالَتْ أُمُّ سِنَانِ الأَسْلَمِيَّةُ رضي الله عنها: لَقَدْ رَأَيْتُ ثَوْبًا مَّبْسُـوطاً بَيْـنَ يَـدَي النَّبِيِّ ﷺ في بَيْتِ عَائِشَـةَ رضي الله عنهـا فِيهِ: مَسَكَ (^)، وَّمَعَاضِدُ (٩)، وَخَلاَخِلُ (١٠)، (١)من الطبع الجديد. (٢)في الأصل: « الله ورسوله أعلم، والظاهر أن لفظة أعلم زائدة؛ لأن أب بكرظيُّهُ قال بحيبًا للرسولﷺ قد أبقيت لأهلي الله ورسوله كما جاء مصرحًا في تــاريخ الخلفــاء(ص٣١) وكــذا في نـــور اليقــين وفيـــه: «أبقيــت لهـــم الله ورســوله». (٣)مــن أحمـــد(٢٧/١)، وفي الأصـــل: ســبقتني. «إ-ح» (٤)الأوقية: أربعون درهما. (٥)الوسق: ستون صاعا. (٦)يعني ثقلهــم في حوائجهــم الضروريــة. «إنعــام» (٧)الإشفي: مخرز صانع الأحذية. (٨)محركة: الأسورة والخلاخيــل مـن القـرون والعـاج. «إ−ح» وبالأردويـة: كَنْكُون. «إظهار» (٩)جمع معضد - بالكسر: سوار يحيط بالعضد. وبالأردية: بـازوبند. «إظهـار» (٠٠)جمع خلخال: حلية تلبس في الرجل كالسوار في اليد. «إ-ح»، وبالأردية: پازيب. «إظهار»

ِ وَأَقْرِطَةٌ (١)، وَخَوَاتِيمُ، وَ (٢) قَدْ مُلِيءَ (٢) مِمَّا بَعَثَ بِهِ النِّسَاءُ يُعِنَّ (٣) بِهِ الْمُسْلِمِينَ في جَهَازِهِمْ، وَالنَّاسُ فِي عُسْرَةٍ شَدِيدَةٍ وَّحِينَ طَابَتِ النُّمَارُ وَأُحِبَّتِ الظِّلاَلُ، فَالنَّاسُ يُحِبُّونَ الْمُقَامَ ('') وَيَكْرَهُونَ الشُّخُوصَ ('' عَنْهَا عَلَى الْحَالِ مِنَ الزَّمَانِ الَّـٰذِي هُـمْ عَلَيْهِ. وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللِّنْكِمَاشِ (٦) وَالْحِدِّ، وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَسْكَرَهُ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاع، وَالنَّـاسُ كَثِيرٌ لاَّ يُحْمَعُهُمْ كِتَابٌ؛ قَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَّتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَحْفَى لَهُ(٧) مَا لَمَ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِّنَ اللهِ. فَلَمَّا اسْتَمَرَّ (^) بِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَفَرُهُ وَأَجْمَعَ السَّيْرَ، (٩) اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ - وَيُقَالُ: مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ رضي ا لله عنهما –. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِباً مَّــا دَامَ مُتَنَعِّلًا». فَلَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ تَحَلَّفَ ابْنُ أُبِيٍّ عَنْهُ فِيمَنْ تَحَلَّفَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ: يَغْزُو مُحَمَّدٌ[ﷺ] بَنِي الأَصْفَرِ (١٠) مَعَ حَهْدِ الْحَالِ وَالْحَرِّ وَالْبَلَدِ الْبَعِيدِ إِلَى مَـا لاَ قِبَلَ لَهُ بهِ، يَحْسَبُ مُحَمَّدٌ [ﷺ] أَنَّ قِتَالَ بَنِي الأَصْفَرِ اللَّعِبُ، وَنَافَقَ مَـنْ هُـوَ مَعَـهُ عَلَى مِثْلِ رَأْيِهِ؛ ثُمَّ قَالَ ابْنُ أُبِيِّ: وَاللَّهِ! لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصْحَابِهِ غَدًا مُّقَرَّنِينَ (١١) في الْحِبَالِ – إِرْجَافًا (١٢) بِرَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَصْحَابِه -. فَلَمَّا رَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ (١٣) إِلَى تَبُوكَ وَعَقَدَ الأَلْوِيَةَ وَالرَّايَاتِ<sup>(١١)</sup> رَفَعَ<sup>(١٥)</sup> لِوَاءَهُ الأَعْظَمَ إِلَى أَبِي بَكْرِ؛ وَّرَايَتَهُ الْعُظْمَى (١)جمع قرط: ما يعلق في شحمة الأذن. «إ-ح»، وبالأردية: باليان. «إظهار» (٢-٢)وكــان في الأصــل: قد مات. «إ-ح» (٣)وفي الأصل: يعينون. «إ-ح» (٤)بــالضم: الإقامـة و- موضـع الإقامـة. (٥)الشــخوص: الخروج. (٦)بالإسراع. «إ-ح» (٧)أي لا يعلمه النبيﷺ، وذلك بسبب كثرتهم. «لـه» بمعنى «عليـه» والله أعلم. (٨)أي استحكم عزمه. (٩)عـزم عليه. (١٠)يعـني الـروم. (١١)مشـدودين. «إ-ح» (١٢)خوضــا في الأخبار السيئة والفتن قصدا أن يهيج الناس. «إ–ح» (٣٣)ثنية الوداع – بفتح الـواو، وهــو اســم موضـع: ثنيــة مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. مراصد الاطلاع، وقال السمهودي: هــي الموضع الـذي عليـه القريـن، ويقال له اليوم القرين التحتاني، ويقال له أيضا كشك يوسـف باشـا؛ لأنـه هـو الـذي نقـر الثنيـة ومهـد طريقهـا سنة ٤ ١٩ ١م. حاشية المعالم (١٤)الراية: العلم الضخم، وكان اسم رايـة النبي كان العقـاب، وفي المغـرب اللـواء: علم الجيش وهو دون الراية؛ لأنه شقة ثوب تلوى وتشد إلى عود الرمح، والرابة: علم الجيش ويكنى بأم الحــرب وهي فوق اللواء. قال التوريشيتي: الراية: هي التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وإليها تميل المقاتلـة، واللـواء: علامة كبكبة الأمير تلور مِعه حيث دارت. حاشية ابن ماجه(٢٠٢/٢) (١٥)كذا في الأصل، والظاهر: دفع.

إِلَى الزَّبَيْرِ؛ وَرَفَعَ () رَايَةَ الأَوْسِ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَـيْرِ؛ وَلِـوَاءَ الْخَـزْرَجِ إِلَى أَبِـي دُجَانَـةَ وَيُقَالُ إِلَى الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ – رضوان الله عليهم أجمعين–. وَكَانَ النَّاسُ مَـعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيهم أَجمعين–. وَكَانَ النَّاسُ مَـعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثِينَ أَلْفاً، وَمِنَ الْخَيْلِ عَشـَـرَةَ آلاَفِ فَرَسٍ، وَأَمَـرَ كُـلَّ بَطْنٍ مِّـنَ الأَنْصَـارِ أَنْ يَتُخِذَ لِوَاءَهُ وَرَايَتَهُ؛ وَالْقَبَائِلُ مِنَ الْعَرَبِ فِيهَا الرَّايَاتُ وَالأَلْوِيَةُ – انْتَهَى بِحَذْفٍ يَّسِيرٍ.

# اِهْتِمَامُهُ عَلِي بَعْثِ أُسَامَةً عَلَيْهِ فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ، وَشِدَّةُ اهْتِمَامِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي أُوَّلِ خِلاَفَتِهِ أَلَى مَرَضِ وَفَاتِهِ، وَشِدَّةُ اهْتِمَامِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي أُوَّلِ خِلاَفَتِهِ

﴿ بَعْتُ أُسَامَةً وَانْتِدَابُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ إِنَّكَا إِنْكَارُهُ كَالُّ عَلَى مَنْ طَعَنَ في تَأْمِيرِهِ أُسَامَةً ﴾ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ(١٢٠/١) مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَــنْ أُسَامَةَ بْـنِ زَيْــلاٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ (٢) عَلَى أَهْلِ أُبْنَى (٣) صَبَاحاً وَّأَنْ يُحْرِقَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ لَأُسَامَةَ:«امْضِ عَلَى اسْمِ اللهِ». فَخَرَجَ بِلِوَاثِهِ مَعْقُـودًا، فَلَـفَعَهُ إِلَى بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ، فَحَرَجَ بِهِ إِلَى بَيْـتِ أُسَامَةَ. وَأَمَـرَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيُّ أُسَـامَةَ فَعَسْكُرَ بِالْجُرُفِ<sup>(۱)</sup> وَضَرَبَ عَسْكَرَهُ فِي مَوْضِعِ سِقَايَةِ سُلَيْمَانَ<sup>(۱)</sup> الْيَـوْمَ؛ وَجَعَلَ النَّـاسُ يَأْخُذُونَ بِالْخُرُوجِ؛ فَيَخْرُجُ مَنْ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى مُعَسْكَرِهِ؛ وَمَـنْ لَمَ ْ يَقْـض حَاجَتَـهُ فَهُوَ عَلَى فَرَاغِ. وَلَمْ يَيْقَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ إِلاَّ انْتَدَبَ<sup>(١)</sup> في تِلْكَ الْغَزْوَةِ: عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةً، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَبُو الْأَعْوَرِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو (١)كذا في الأصل: والظاهر. دفع. (٢)من الإغارة: وهي كبس القوم علمي غفلـة، وهـي بـالليل أولى، ولعـل تأخيرها إلى الصبح لاستماع الأذان. (٣)بضم الأول وسكون الباء وفتح النون، وفي آخره ألــف مقصـورة؛ بوزن «حبلي» قيل: هي موضع بناحية البلقاء من الشام، وقيل: هي بين فلسطين والبلقاء، قالوا: وهي السيّ بعث إليها رسول الله ﷺ زيدا أبا أسامة مع جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، فاستشهدوا في مؤتــة من أرض البلقاء. وعلى هذا يكون موقعها الآن في شرقي الأردن قرب مؤتة وفي فلسطين قرية تدعى «بينة، أو يبنى» على الساحل فهل تكون هي؟. المعالم الأثيرة (٤)بضم الجيم وسكون الراء: والجــرف المذكـور في الأحاديث والسيرة يقع شمال المدينة، بل هو الآن حي من أحيائها متصل بها، وفيه زراعـة وسـكان. المعـالم الأثيرة (٥)اسم موضع كان يسقى فيه سليمان الماء. (٦)أي بادر إلى الإحابة.

ابْنِ نَفُيْلٍ، فِي رِحَالٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ؛ وَالأَنْصَارُ عِدَّةٌ (١): قَتَادَةُ بْـنُ النَّعْمَانِ، وَسَلَمَةُ بْـنُ أَسْلَمَ بْنُ حَرِيشٍ - وَإِلَيْهِ. فَقَالَ رِحَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ - وَكَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ قَـوْلاً -عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَـةَ ضَيِّكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ! فَكَثُرَتِ الْقَالَةُ(٢) فِي ذَلِكَ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ظَيِّتُهُ بَعْضَ ذَلِكَ الْقَوْل، فَرَدَّهُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ بهِ؛ وَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِي فَأَخْبَرَهُ بِقُولِ مَنْ قَالَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ عَظِيرٌ غَضَباً شَدِيدًا وَّقَدْ عَصَّبَ عَلَى رَأْسِهِ بِعِصَابَةٍ وَّعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ(٣)، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَمَا مَقَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْ بَعْضِكُمْ فِي تَأْمِـيرِي أُسَامَةً؟ فَـوَ اللهِ! لَئِنْ طَعَنْتُمْ فِ إِمَارَتِي أُسَامَةَ، لَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَتِي أَبِـاهُ مِـنْ قَبْلِـهِ. وَأَيْـمُ اللهِ! إِنْ كَـانَ لِلإِمَارَةِ لَخَلِيقٌ<sup>(٢)</sup>، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَخَلِيقٌ بِالإِمَارَةِ؛ وَإِنْ كَانَ لأَحَبَّ النَّاسِ إِلَـيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُمَا لَمَحِيلاَنِ (٥) لِكُلِّ حَيْرٍ فَاسْتَوْصُوا بِهِ حَيْرًا؛ فَإِنَّهُ مِنْ حِيَارِكُمْ». ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَذَلِكَ يَوْمُ السَّبْتِ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ. وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ سَيَخْرُجُونَ مَعَ أُسَامَةَ ظَيِّتُهُ يُوَدِّعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ هِلِيُّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا يَقُولُ: «أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةَ». وَدَخَلَـتْ أُمُّ أَيْمَنَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! لَوْ تَرَكْتَ أُسَامَةَ يُقِيمُ فِي مُعَسْكَرهِ حَتَّى تَمَاثَلَ (٦) فَإِنَّ أُسَامَةَ [ضِّيُّ اللهِ عَرَجَ عَلَى حَالِهِ هَـذِهِ لَـمْ يَنْتَفِعْ بِنَفْسِهِ. فَقَـالَ رَسُـولُ ا للْهِ ﷺ: «أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةً». فَمَضَى النَّاسُ إِلَى الْمُعَسْكَرِ فَبَاتُوا لَيْلَةَ الأَحَدِ، وَنَزَلَ أُسَـامَةُ يَوْمَ الأَحَدِ، وَرَسُولُ اللَّهِﷺ ثَقِيلٌ مَّغْمُـورٌ (٧) وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي لَدُّوهُ(^) فِيهِ، فَدَخَـلَ عَلَى (1)وفي الكنز عن ابس عساكر(١٠/٣٧٥): وكان أشدهم في ذلك عدة: قتادة بن النعمان إلخ وهـو الأوضح. (٢)أي كثر الكلام بــين النـاس، وفي حاشـية الكـنز(١٠/٥٧٠): المقالـة. (٣)هـي كســاء لهـا خمــل. (٤)لجدير. (٥)من الكنز (أي لخليقان، ويقال مخيل للحير: خليق له)، وفي ابن عساكر: لمخبآن. «إ-ح» (٦)أي تقارب البرء فتصير أشبه بالصحيح. ويقال: تماثل العليل من علته: إذا قارب البرء. (٧)أي مغمى عليه. (٨)اللدود – بفتح اللام: ما يسقاه المريض من الأدوية في أحد شقي اللم، كما في النهاية. «إ-ح» رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَعَيْنَاهُ تَهْمِلاَن (۱)، وَعِنْدَهُ الْعَبَّاسُ، وَالنّسَاءُ حَوْلَهُ، فَطَأْطَأَ (۲) عَلَيْهِ أَسَامَةُ فَقَبَّلَهُ – وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَتَكَلَّمُ – فَحَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَصُبُّهُمَا (۲) عَلَى أَسَامَةً. قَالَ أُسَامَةُ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُعَسْكَرِي. أُسَامَةً. قَالَ أُسَامَةُ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُعَسْكَرِي. فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ غَدَا مِنْ مُعَسْكَرِهِ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُفِيقًا (٤). فَحَاءَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ: «اغْدُ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ!» فَوَدَّعَهُ (٥) أُسَامَةُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُفِيقًا، وَجَعَلَ نِسَاوُهُ وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُفِيقًا، وَجَعَلَ نِسَاوُهُ يَتَمَا شَطْنَ (١) سُرُورًا بِرَاحَتِهِ. وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِلَى السُّنَحِ (٨). وَرَكِبَ يَتَمَاشَطُنَ (١) سُرُورًا بِرَاحَتِهِ. وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصْبَحْتَ مُفِيقًا بَعَمْ بَعَمْ اللهِ إِلَيْ السُّنَحِ (٨). وَرَكِبَ بَعَمْدِ اللهِ!، وَالْيُومُ يَوْمُ ابْنَةِ خَارِجَةً (٢) فَأَذَنْ لَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ! إِلَى السُّنح (٨). وَرَكِبَ أَسَامَةُ إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بِاللَّحُوقِ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَانْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بِاللَّحُوقِ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَانْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بِاللَّحُوقِ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَانْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بِاللَّحُوقِ إِلَى الْعُسْكَرِ، فَانْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بِاللَّحُوقِ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَانْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِ وَصَاحَ فِي أَصْحَابِهِ بَاللّهُولُ وَأَمْرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَقَدْ مَتَعَ (٩) النَّهَارُهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَامُ اللللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ اللهُ الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلَامُ الللللّهُ الللّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَامُ اللللهُ الْعَلَامُ الللللهُ الْعَلَى الْعَلَامِ الللهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَامُ الللهُ الْعَالَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الللهُ الْعَلَ

### ﴿ وَفَاةُ الرَّسُولِ عَلِي وَدُخُولُ الصَّحَابَةِ فَيْ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ ﴾

بُرَيْدَةَ أَنْ يَّذْهَبَ بِاللَّوَاءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً وَلاَ يَحُلَّهُ أَبِـدًا حَتَّى يَغْزُو بِهِمْ أُسَامَةُ. فَقَالَ بُرَيْدَةُ: فَحَرَجْتُ بِاللَّوَاءِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةَ، ثُمَّ خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ مَعْقُودًا مَّعَ أُسَامَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ بِهِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةَ، فَمَا زَالَ مَعْقُودًا فِي بَيْتِهِ حَتَّى تُونِّنِيَ.

### ﴿ إصْرَارُ أَبِي بَكْرِ عَلَيْهِ عَلَى بَعْثِ أَسَامَةَ عَلَى الْمُعِدِهِ عَلَى عَلَى بَعْثِ أَسَامَةَ عَلَى الْمُعِدِهِ عَلَى الْمُعْدِهِ عَلَى الْمُعْدِهِ عَلَى الْمُعْدِهِ عَلَى الْمُعْدِهِ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَلَمَّا بَلَغَ الْعَرَبَ وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنْهَا عَنِ الإِسْلاَمِ (١) قَالَ أَبُسو بَكْرِ لأُسَامَةَ: انْفُذْ فِي وَجْهِكَ الَّذِي وَجَّهَكَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَخَذَ النَّـاسُ بِـالْخَرُوجِ وَعَسْكُرُوا(٢) فِي مَوْضِعِهِمُ الأَوَّلِ؛ وَخَرَجَ بُرَيْدَةُ بِاللَّوَاءِ خَتَّى انْتَهَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الأُوَّلِ. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى كِبَارِ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، وَدَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْـرٍ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقُاصِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ[ﷺ] فَقَالُوا: يَا حَلِيفَةَ رَسُول اللهِ! إِنَّ الْعَرَبَ قَدِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ (٣) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَإِنَّكَ لاَ تَصْنَعُ بِتَفْرِيقِ هَـذَا الْجَيْشِ الْمُنْتَشِرِ شَيْئًا، اجْعَلْهُمْ عُدَّةً ( ٤) لأَهْلِ الرِّدَةِ تَرْمِي بِهِمْ فِي نُحُورِهِمْ ( ٥)، وَأُخْرَى لاَ نَـأْمَنُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُغَارَ<sup>(٦)</sup> عَلَيْهَا وَفِيهَا الذَّرَارِيُّ وَالنَّسَاءُ، وَلَوْ تَأَخَّرْتَ<sup>(٧)</sup> لِغَزْو الرُّوم حَتَّى يَضْرِبَ (^ ) الإسْلاَمُ بحرَانِهِ (^ )، وَيَعُودَ أَهْلُ الرِّدَّةِ إِلَى مَا خَرَجُوا مِنْهُ أَوْ يُفْنِيَهُمُ السَّيْفُ (٩ )، (1)قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكان كل منهما ادعى النبوة، وصــدق مسـيلمة أهــل اليمامــة وجماعــة غـيرهم، وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم، فقتل الأسود قبل موت النبي ﷺ بقليل، وبقي بعض من آمن بـــه فقاتلهم عمال الني ﷺ في حلافة أبي بكر، وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكرﷺ، الحيش وعليهم خالد بـن الوليد، فقتلوه، وصنف ثالث استمر على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها حاصة بزمن النوي كالله، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر رضي الله عنهما في قتالهم كما وقع في حديث الباب. فتــح الملهـم(١٩٠/١) (٢)تجمعوا. (٣)أي خرجوا عليك وخلعوا طاعتك. (٤)ما أعددته من مال وسلاح لحسوادث الدهــر. «إ-ح» (٥)أي تجعلهم في نحور العدو، ليقاتلوهم عنك وتجولوا بينك وبينهـــم. (٦)مـن الإغــارة: وهــي كبــس القوم على غفلة، وهي بالليل أولى. فتح الملهم(٧/٢) (٧)وفيمــا نقــل في الكـنز:«فلــو اسـتأنيت». «إ-ح» (٨-٨)أي يقر قراره ويستقيم، والجران: عنق البعير، يقسال ألقسي البعبير حرانـه إذا مــد عنقــه علــي الأرض واستراح. «إ–ح» (٩)أي ينهي الله تعالى وجودهم بالسيوف.

ثُمَّ تَبْعَثُ أُسَامَةَ حِينَئِذٍ فَنَحْنُ نَأْمَنُ الرُّومَ أَنْ تَزْحَفَ (١) إِلَيْنَا. فَلَمَّا اسْتَوْعَبَ (٢) أَبُـو بَكْـرِ كَلاَمَهُمْ قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يُبرِيدُ أَنْ يَّقُولَ شَيْئاً؟ قَالُوا: لاَ،٣)- قَدْ سَمِعْتَ مَقَالَتَنَا٣). فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَأْكُلُنِي بِالْمَدِينَةِ لأَنْفَـذْتُ هَـذَا الْبَعْثَ، (وَلاَ بَدَأْتُ بَأُوَّلَ مِنْهُ)( أَ)، كَيْفَ! وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّـمَاء يَقُـولُ: أَنْفِذُوا جَيْشَ أُسِامَةً؛ وَلَكِنْ حَصْلَةٌ أَكَلُّمُ بِهَا أُسَامَةَ، أَكَلُّمُهُ فِي عُمَرَ يُقِيمُ عِنْدَنَا فَإِنَّـهُ لاَ غِنَّى بِنَا عَنْهُ (٥)؛ وَ اللهِ! مَا أَدْرِي يَفْعَلُ أُسَامَةُ أَمْ لاَ، وَ اللهِ! إِنْ أَبَى (لاَ أَكُرهُهُ)(١). فَعَرَفَ الْقَوْمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ عَزَمَ عَلَى إِنْفَاذِ بَعْثِ أُسَامَةً. وَمَشَى أَبُو بَكْرٍ إِلَى أُسَامَةً في بَيْتِهِ وَكَلَّمَهُ فِي أَنْ يَّتْرُكَ عُمَرَ. فَفَعَـلَ؛ وَجَعَلَ يَقُـولُ لَـهُ: أَذِنْـتَ وَنَفْسُـكَ طَيّبَـةٌ؟ فَقَـالَ أُسَامَةُ: نَعَمْ. قَالَ: فَخَرَجَ. وَأَمَرَ مُنَادِيَهُ يُنَادِي: عَزْمَةٌ (٧) مِّنِّي أَنْ لاَّ يَتَخَلَّفَ عَـنْ أُسَـامَةَ مِنْ بَعْثِهِ مَنْ كَانَ انْتَدَبَ مَعَهُ في حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ، فَإِنِّي لَنْ أُوتَى بِأَحَدٍ أَبْطَأَ عَن الْخُرُوجِ مَعَهُ إِلاَّ ٱلْحَقَّتُهُ بِهِ مَاشِياً، وَأَرْسَلَ إِلَى النَّفَرِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ كَانُوا تَكَلَّمُـوا في إِمَارَةِ أُسَامَةً، فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ وَأَحَذَهُمْ (^ ) بِالْخُرُوجِ؛ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ إِنْسَانٌ وَّاحِدٌ. وَخَـرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُشْيِّعُ أُسَامَةَ وَالْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا رَكِبَ مِنَ الْجُرُفِ<sup>(٩)</sup> فِي أَصْحَابِهِ وَهُـمْ ثَلاَثَـةُ آلاَفِ رَجُلٍ، وَفِيهِمْ أَلْفُ فَرَسٍ. فَسَارَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِ أُسَامَةَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ ا للهُ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَاكَ، فَانْفُذْ لأَمْر رَسُول ا للْهِﷺ، فَإِنِّي لَسْتُ آمُرُكَ وَلاَ أَنْهَاكَ عَنْهُ، إِنَّمَا أَنَا مُنَفِّذٌ لأَمْرٍ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِﷺ. فَخَرَجَ سَرِيعاً فَوَطِئَ بِلاَدًا هَادِئَةً (١٠) لَمْ يَرْجِعُوا عَنِ الإِسْلاَمِ مِثْلُ جُهَيْنَـةَ وَغَيْرُهَا مِنْ قُضَاعَةَ. (١)تمشي إلينا للقتال. (٢)أي: أحذه أجمع، و لم يدع منه شيئا. (٣-٣)من الكنز، وفي ابـن عســاكر: قــد سمعنا مقالتك. «إ-ح» (٤)من الكنز الجديد(٢٠/١٠)، وفي الأصــل وابـن عســاكر:«ولا بــد أن يــؤوب منه». (٥)أي لا نستغني عنه؛ لأنه صاحب رأي. (٦)كما في الكنز الجديـد وابين عسـاكر: وهـو الظـاهر، ويؤيده كلام أبي بكر الــذي سيأتي في نفس القصــة:«أذنــت ونفسـك طيبــة»، وفي الأصــل:«لأكرهــه». (٧)بسكون الزاي وفتح العين: أي قسم وتأكيد. (٨)أي تناولهم يعني أمرهم أن يخرجــوا واشـتد في ذلـك. (٩) تقدم في (ص٥٣٩). (١٠) يعني مدائن مطمئنة بالإسلام.

فَلَمَّا نَزَلَ وَادِيَ الْقُرَى (۱) قَدَّمَ عَيْناً (۲) لَهُ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُدْعَى حُرَيْشاً (۳)، فَحَرَجَ عَلَى صَدْرِ رَاحِلَتِهِ أَمَامَهُ فَغَزَا (۱) حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبْنَى (۱) فَنَظَرَ إِلَى مَا هُنَاكَ وَارْتَادَ الطَّرِيقَ (۱)، ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعاً حَتَّى لَقِي أُسَامَةَ عَلَى مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ مِنْ أُبْنَى، فَأَحْبُرَهُ أَنَّ النَّاسَ غَارُونَ (۷) ثُمَّ رَجَعَ سَرِيعاً حَتَّى لَقِي أُسَامَةَ عَلَى مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ مِنْ أُبْنَى، فَأَحْبُرَهُ أَنَّ النَّاسَ غَارُونَ (۷) وَلاَ جُمُوعَ لَهُمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُسْرِعَ السَّيْرَ قَبْلَ أَنْ تَحْتَمِعَ الْجُمُوعُ، وَأَنْ يَشُنَهُ عَارَةً (۸). كَذَا فِي مُحْتَصَرِ ابْنِ عَسَاكِرَ. وقَدْ ذَكَرَهُ فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (۱۲/۸) عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَريق الْوَاقِدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي (۱۲/۸) عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَريق الْوَاقِدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي (۱۲/۸) .

﴿ إِسْتِنْذَانَ أَسَامَةَ لِلرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنْكَارُ أَبِي بَكْرِ عَلَى ذَلِكَ وَقِصَّتُهُ مَعَ عُمَرَ عَلَيْ فِي هَذَا ﴾ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَيْضاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ <sup>(٩)</sup> قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ ا للْهِ كَالْةِ بَعْثًا قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ الْمَدِينَةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِﷺ فَلَمْ يُحَـاوزْ آخِرُهُـمُ الْخَنْـدَقَ حَتَّـى قُبـضَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ. فَوَقَـفَ أُسَامَةُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ: ارْجعْ إلى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِﷺ فَاسْتَأْذِنْهُ، يَأْذَنْ لي فَلْـيَرْجع النَّاسُ فَإِنَّ مَعِيَ وُجُوهَهُمْ (١٠) وَحَدَّهُمْ (١١) وَلاَ آمَنُ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولَ اللهِ، وَثُقَـل (١٢) رَسُول اللهِ، وَأَثْقَال الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَخَطَّفَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. وَقَالَتِ الأَنْصَارُ: فَــإنْ أَبَـى إلاَّ أَنْ نَّمْضِيَ فَأَبْلِغْهُ عَنَّا وَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُولِّيَ أَمْرَنَا رَجُلاً أَقْدَمَ سِنَّاً مِّنْ أُسَامَةَ. فَحَرَجَ عُمَرُ بِأَمْرِ أُسَامَةً. فَأَتَى أَبَا بَكْرِ فَأَحْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ أُسَامَةُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَـوِ اخْتَطَفَتْنِيَ الْكِـلاَبُ وَالذَّنَابُ لَمْ أَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِﷺ. قَالَ: فَإِنَّ الأَنْصَارَ أَمَرُونِي أَنْ أَبْلِغَكَ أَنَّهُمْ مسافة «٣٥٠» كيلا، ويعرف اليوم: «وادي العلا». المعالم الأثيرة (٢) جاسوسا. «إ-ح» (٣) حريث (٥)تقدم في(٩/١). (٦)يعني شاهدها وعاينها. «إنعام» (٧)غافلون. «إ-ح» (٨)أي أن يفرق جماعتــه عليهم من كل وجه. (٩)من الكنز وابن سعد، وفي ابن عساكر: الحسين بن أبي الحسين (وهــو تصحيـف، والحسن بن أبي الحسن همو الحسن البصري من كبار التابعين). «إ-ح» ( • 1 )أي سادتهم وأعيانهم. (١١)شوكتهم وقوتهم. (١٢)الثقل يقال لكل خطير نفيس، المراد به: أهل بيتهﷺ.

رَسُولُ اللهِ عَلِيْ الْمُضِ يَا أُسَامَةً! في جَيْشِكَ لِلْوَجُهِ الَّذِي أُمِرْتَ بِهِ، ثُمَّ اغْزُ حَيْثُ أَمَرَكَ (١) أي فقدتك. (١) هي من الألفاظ التي تحري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء كقولهم: «تربت يداك». (٧) أي قوى قلوبهم وجرّ عهم على الجهاد). وفي تاريخ الطبري (٢/٢): «فأشخصهم». «إنعام» (٣)أي جهتك. (٤)أي جماعته. «إنعام» (٥)أضبطهم أمرا وأشدهم إتقانا.

رَسُولُ اللَّهِﷺ مِنْ نَاحِيَةِ فِلَسْطِينَ (')، وَعَلَى أَهْلِ مُؤْتَةً (')، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِي مَا تَرَكْتَ، وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَأَسْتَشِيرَهُ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فَإِنَّهُ ذُو رَأْيِ وَّمُنَاصِحٌ لِلإسْلاَم، فَافْعَلْ؛ فَفَعَلَ أُسَامَةُ. وَرَجَعَ عَامَّةُ الْعَرَبِ عَنْ دِينِهِمْ وَعَامَّةُ أَهْـلِ الْمَشْرِقِ وَغَطَفَانُ(٣) وَبَنُو أَسَدٍ وَّعَامَّةُ أَشْجَعَ وَتَمَسَّكَ طَيِّةٌ بِالإِسْلاَمِ. وَقَـالَ عَامَّةُ أَصْحَـاب النَّبِيُّ ﷺ: أَمْسِكُ أُسَامَةً وَجَيْشَهُ، وَوَجِّهْهُمْ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ مِنْ غَطَفَانَ وَسَــائِرِ الْعَرَبِ. فَأَبَى أَبُو بَكْرِ أَنْ يَحْبِسَ أُسَامَةَ وَجَيْشَهُ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْكُمْ فِي الْمَشْوَرَةِ فِيمَا لَمْ يَمْضِ مِنْ نَبِيِّكُمْ فِيهِ سُنَّةٌ وَّلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ بِهِ كِتَابٌ، وَقَدْ أَشَرْتُمْ وَسَأُشِيرُ (٤) عَلَيْكُمْ فَانْظُرُوا أَرْشَدَ ذَلِكَ فَـأْتَمِرُوا بِـهِ؛ فَإِنَّ ا للهُ لَنْ يَجْمَعَكُمْ عَلَى ضَلاَلَةٍ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أَرَى مِنْ أَمْرِ أَفْضَلَ في نَفْسِي مِنْ جِهَادِ مَنْ مَنَعَ مِنَّا عِقَالاً (٥) كَانَ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ كَاللَّهِ؛ فَانْقَادَ الْمُسْلِمُونَ لِرَأْي أَبِي بَكْرٍ وَّرَأُواْ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَأْيِهِمْ. فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ حِينَتِنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لِوَجْهِهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَأُصِيبَ فِي الْغَزْوِ مُصِيبَةً عَظِيمَةً (٦)، وَسَلَّمَهُ اللهُ وَغَنَّمَهُ هُوَ وَجَيْشُـهُ وَرَدَّهُمِمْ صَالِحِينَ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِضَ اللَّهُ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ حِينَ خَرَجَ أُسَامَةً؛ وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ بِذَرَارِيِّهِمْ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ هَرَبُ الأَعْرَابِ بِذَرَارِيِّهِمْ، كَلَّمُوا أَبَا بَكْرٍ وَّقَالُوا: ارْجِعْ إِلَى (١)كانت من التقسيمات الإدارية القديمة، تضم من مدن شرق الأردن، عمان، وتضم حبال الشراة إلى العقبة. وإن الأردن كان يضم عددا من مدن فلسطين الحالية مثل عكا وطبريــة. المعــا لم الأثــيرة (٢)تقــع في الديار الأردنية – شرقي الأردن – على مسيرة ١١ كيلا جنوب الكرك. وقعت بها المعركـة المشــهورة سـنة ٨هـ، وهي الآن قرية عامرة بالسكان، وبالقرب منها قرية «المزار» تضم قبور الشهداء في غزوة مؤتة وهـم: زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة.. وغيرهم. المعالم الأثيرة (٣)قبيلة عدنانية كــانت منازلهم بنجد، مما يلي وادي القرى وجبل طيئ.. ومن ديارهم: ذو أرل والهباءة، ومن جبالهم ضرغد، ومن أوديتهم:«الرمة»، كانوا يعبدون العزى في الجاهلية. المعالم الأثيرة (٤)أي أريكم ما عندي فيه من المصلحة والخير. (٥)هو الحبل الذي يعقل به البعير، وإنما ضرب به مثلاً لتقليل مــا عســاهـم أن يمنعــوه؛ لأنهــم كــانوا يخرجون الإبل إلى الساعي ويعقلونها بالعقل حتى يأخذها كذلك. (٦)لعل الصحيح فأصاب – أي أبو بكــر – في الغزو إصابة عظيمة، وإلا فلم يصب جيش أسامة في هذا الغزو بل أصيب الأعداء. «ش» الْمَدِينَةِ وَإِلَى الذَّرَارِيِّ وَالنَّسَاءِ، وَأَمِّرْ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِكَ عَلَى الْجَيْشِ وَاعْهَدْ إِلَيْهِ (۱) بِأَمْرِكَ، فَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ بِأَبِي بَكْرٍ حَتَّى رَجَعَ، وَأَمَّرَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرُقَّتُهُ عَلَى الْجَيْشِ - فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَسْلَمُوا وَأَعْطَوُا الصَّدَقَة؛ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ؛ وَرَجَعَ أَبُو بَعْلِ إِلَى الْمَدِينَةِ. كَذَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَسَاكِرَ (١١٨/١)؛ وَذَكَرَهُ فِي الْكُنْزِ (٥/٢١٤).

وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبِدَايَةِ(٣٠٤/٦) عَنْ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَـنْ أَبِيـهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْسرِ وَّجَمَعَ الأَنْصَارَ فِي الأَمْسِ الَّـذِي افْتَرَقُوا فِيـهِ وَقَالَ: لِيَتِمَّ بَعْثُ أُسَامَةَ، وَقَدِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ إِمَّا عَامَّةً وَّإِمَّا خَاصَّةً في كُـلِّ قَبِيلَةٍ، وَّنَجَـمَ<sup>(٢)</sup> النَّفَاقُ وَاشْرَأَبَّتِ(٣) الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ، وَالْمُسْلِمُونَ كَالْغَنَمِ الْمَطِيرَةِ(١٠) في اللَّيْلَةِ الشَّــاتِيَةِ(٥) لِفَقْدِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَقِلَّتِهِمْ وَكُثْرَةِ عَدُوِّهِمْ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: إِنَّا هَـؤُلاَءِ خُـلُّ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعَرَبُ - عَلَى مَا تَرَى - قَدِ انْتَقَضَتْ بِكَ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَـكَ أَنْ تُفَرِّقَ عَنْـكَ جَمَاعَـةَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرِ بِيَدِهِ! لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَحْطَفُنِي لأَنْفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةً كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِﷺ، وَلَوْ لَمْ يَيْقَ فِي الْقُرَى غَيْرِي لأَنْفَذْتُهُ. قَـالَ ابْـنُ كَثِيرٍ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَـنْ عَائِشَـةً رضـي الله عنهـا؛ وَمِـنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَـةَ رضِي الله عنها قَـالَتْ: لَمَّا قُبِـضَ رَسُـولُ اللهِ كَالِيْ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةً (1) وَاشْرَأَبُ النَّفَاقُ، وَاللهِ! لَقَـدْ نَـزَلَ بـأَبِي مَـا لَـوْ نَـزَلَ بالْجبَـال الرَّاسِيَاتِ (٧) لَهَاضَهَا (٨) وَصَارَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلِيٌ كَأَنَّهُمْ مِعْزِيٍّ (٩) مَطِيرَةً في حُسُّ (١٠) (١)أي أوصه. (٢)أي ظهر. «إ-ح» (٣)اشرأب للشيء وإليه: مد عنقه لينظر أو ارتفع، وأصله عند شرب الماء حتى يتهيأ له ثم كثر حتى استعمل في رفع الرأس ومد العنق عند النظر، ولهذا عـــدي مثلــه بــإلى. (\$)المصابة بالمطر، وبالأردوية: بارش مين بهيـگـي هوئي»: «إظهار» (٥)أي ذات الشتاء، وهو كناية عـن ولعل المراد هنا المبالغة لكثرة المرتديـن. (٧)الثوابـت الرواسـخ. «إ-ح» (٨)لكسـرهـا. «إ-ح» وبالأرديـة: پاش پاش كرديتي. «إظهار» (٩)وضوبت المعزى مثلا؛ لأنها من أضعف الغنم، تحملا للمطر والـبرد. مجمـع «إنعام» ( • ١ )بستان ومجتمع نخل، وفي مجمع البحار في مادة خفش: تعني أنهم في عمى وحيرة. «إنعام»

في لَيْلَةٍ مَّطِيرَةٍ بِأَرْضٍ مُّسْبِعَةٍ (١)، فَوَاللهِ! مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ (٢) إِلاَّ طَارَ أَبِي بِخَطَلِهَا (٣) وَعَنَانِهَا (١) وَفَصْلِهَا (٥) – انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (١) عَنْ عَائِشَـةَ رضي الله عنها – بِنَحْوِهِ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٩/٠٥): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَّرِجَالُ أَحَدِهَا ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهَ قَالَ النَّائِيَة ثُمَّ قَالَ النَّالِثَة. فَقِيلَ لَهُ: مَهُ (٧) يَا أَبَا هُرَيْرَة. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَجَّه أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ رضى الله عنهما في سَبْع مِائَةٍ (٨) لِمَ الشَّامِ. فَلَمَّا نَوْلَ بِنِي خَشْبٍ (١) قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا نَوْلَ بِنِي خَشْبٍ (١) قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ. فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكُرٍ ا رُدَّ هَوُلاَءِ: تُوجَّهُ الْمَدِينَةِ فَقَالُ: وَالَّذِي لاَ إِلَه غَيْرُهُ اللهِ وَكُونَ الْمَدِينَةِ عَقَالُوا: يَا أَبَا بَكُرٍ ا رُدَّ هَوُلاَءِ لِلْ اللهِ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكُرٍ ا رُدَّ هَوُلاَءِ: تُوجَّهُ الْمَدِينَةِ عَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ اللهِ جَوْلَ الْمَدِينَة عَقَالُ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ اللهِ جَرَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَة عَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهُ عَيْرُهُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَءً لِولاً عَلَى الرَّومِ وَقَدِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَة عَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهُ وَلاَ اللهُ وَلاَءً لَوْلاً اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَلَى الرَّومَ وَقَدِ ارْتَدَادَ إِلاَ قَوْلا الرَّومَ وَقَد ارْتَدَادَ اللهِ قَلُوا: لَوْلاً أَنَّ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا حَرَجَهُ أَسَامَة، فَحَعَلَ لاَ يَمُرُّ بِقَبِيلٍ يُرِيدُونَ الإِرْتِدَادَ إِلاَ قَوْلاً الرُّومَ، فَلَقُوا الرُّومَ، فَلَقُوا الرُّومَ، فَلَقُوا الرُّومَ، فَلَقُوا الرُّومَ، فَلَا فَي الْإِللهِ عَلَى الإِسْلامَ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٦/٥٠٣)

زَمُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ وَرَجَعُوا سَالِمِينَ، فَثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلامِ. كذا في البِدَايَةِ(٦/٥،٣) وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الصَّابُونِيُّ في الْمِاتَتَيْنِ كَمَا في الْكَنْزِ(٢٩/٣)، وَابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا

في الْمُختَصَرِ (١/٤/١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ةَ فَيْكُنِهُ - بِنَحْوِهِ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ - أَيْ في الْمُختَصَرِ (١/٤/١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَايَةِ الْفِرْيَابِيِّ عَنْهُ وَهُو مُتَقَارِبُ الْحَدِيثِ؛ فَأَمَّا الْبَصْرِيُّ إِسْنَادِهِ - هَذَا أَظُنَّهُ الْبَرْمَكِيَّ لِرِوَايَةِ الْفِرْيَابِيِّ عَنْهُ وَهُو مُتَقَارِبُ الْحَدِيثِ؛ فَأَمَّا الْبَصْرِيُّ (١)أرض تكثر فيها السباع. ﴿إ-ح» (٢)أي (في أمر وقضية)، وهذا يقال عند المبالغة في الموافقة. مجمع ﴿إنعام» (٣)بفتح الحناء والطاء: الكلام الفاسد، وفي الهيثمي (٩/٥٠): إلا طار أبي بحظها اهـ، وفي الصغير للطبراني (ص ٢١٨): فما اختلفوا في يقظة إلا طار أبي بخطها وسنانها. ﴿إنعام» (٤)العنان: سير اللجام تعني تولي زمام الأمور في يده. (٥)أي فاصل قاطع. (٣)في (ص ٢١٨). ﴿إنعام» (٧)اكفف. (٨)وفي رواية ابس عساكر: ثلاثة آلاف وهو الأشهر وللتأويل فيه مساغ: أي إن عدة الجيش كانت ثلاثية آلاف فيهم سبع على مرحلة من المدينة في طريق مائة من قريش. انظر الفتح (٢/١٥) (٩)بضم أوله وثانيه: واد أو موضع ويقع على مرحلة من المدينة في طريق الشام، وربما يكون موضعه على مسافة ٣٥ كيلا، من المدينة ضِفّة وادي الحمض الشرقية. المعالم الأثيرة

حياة الصحابة على (باب الجهاد - اهتمام أبي بكر ظليمة بقتال أهل الردة ومانعي الزكاة) (ج ١ص٥٤٥) الثَّقَفِيُّ فَمَتْرُوكُ الْحَدِيثِ - انْتَهَى. وَقَالَ فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ: وَسَنَدُهُ - أَيْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَ قَطْيَهُ - حَسَنٌ؛ انْتَهَى.

### ﴿ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ لِعُمَرَ رضي الله عنهما ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (٤/٣٤) مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مَّرِضَ بَعْدَ مَخْرَجِ خَالِدٍ رَضِي الله عنهما إلى الشَّامِ مَرَضَتَهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا بِأَشْهُو. فَقَدِمَ الْمُثَنَّى فَيْكُهُ وَقَدْ أَشْفَى (١)، وَعَقَدَ لِعُمَر (٢) فَيُّهُ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَر. فَقَالَ: عَلَيَّ بِعُمَر. فَحَاءَ فَقَالَ لَهُ: اسْمَعْ يَا عُمَرُ! مَا أَقُولُ لَكَ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ مِنْ يَوْمِي هَذَا وَقَالَ لَهُ: اسْمَعْ يَا عُمرُ! مَا أَقُولُ لَكَ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ مِنْ يَوْمِي هَذَا وَوَلِكَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ -، فَإِنْ أَنَا مُتُ فَلاَ تُمْسِينَ حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ الْمُثَنَّى، وَلاَ يَشْغَلَنْكُمْ مُّصِيبَةً وَإِنْ تَاعَرُتُ عَلَى اللَّيْلِ فَلاَ تُصْبِحَنَّ حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ الْمُثَنَّى، وَلاَ يَشْغَلَنْكُمْ مُّصِيبَةً وَإِنْ أَنَا مُتُ عَلَى اللَّيْلِ فَلاَ تُصْبِحَنَّ حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ الْمُثَنَّى، وَلاَ يَشْغَلَنْكُمْ مُّصِيبَةً وَإِنْ وَلَا يَشَعْدَنُ عَنْ أَمْرِ دِينِكُمْ وَوَصِيَّةِ رَبِّكُمْ، وَقَدْ رَأَيْتَنِي مُتَوفًى (١٤) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَا صَنَعْتُ وَلَمْ يَتُ أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَا صَنَعْتُ وَلِكَ يَشَعْدَ الْمُولِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِ اللهِ وَقَدْ رَأَيْتَنِي مُتَوفًى الْمُولِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ لَحَذَلَنَا وَلَمْ اللهِ وَالْمَورِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ لَحَذَلَنَا وَلَا الْمُدِينَةُ نَارًا (٢٠) – انْتَهَى.

# اِهْتِمَامُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ فَيْ الْقِتَالِ وَخُطْبَتُهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ ﴾ ﴿ مُشَاوَرَةُ أَبِي بَكْرٍ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ فَيْ أَنْ فِي الْقِتَالِ وَخُطْبَتُهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ ﴾

نِهَاوَنْدَ<sup>(١)</sup> وَقَالُوا: قَدْ مَاتَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَتِ الْعَرَبُ تُنْصَرُ بِهِ، فَجَمَعَ أَبُو بَكْرِظِيُّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْعَرَبَ قَـدْ مَنَعُوا شَـاتَهُمْ وَّبَعِيرَهُمْ وَرَجَعُوا عَـنْ دِينِهِمْ وَإِنَّ هَذِهِ الْعَجَمَ قَدْ تَوَاعَدُوا نِهَاوَنْدَ لِيَحْمَعُوا لِقِتَـالِكُمْ، وَزَعَمُوا أَنَّ هَـذَا الرَّجُـلَ الَّذِي كُنْتُمْ تُنْصَرُونَ بِهِ قَدْ مَاتَ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فَمَا أَنَا إِلاَّ رَجُـلٌ مِّنْكُمْ وَإِنِّي أَثْقَلُكُمْ حِمْلاً لَهَذِهِ الْبَلِيَّةِ (٢) فَأَطْرَقُوا (٣) طَويلاً. ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ بْـنُ الْحَطَّابِ فَرُكَبَهُ فَقَالَ: أَرَى – و الله! - يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! أَنْ تَقْبَلَ مِنَ الْعَرَبِ الصَّلاِّةَ وَتَـدَعَ لَهُـمُ الزَّكَـاةَ؛ فَـإنَّهُمْ حَدِيثُو عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ لَمْ يُعِدَّهُمُ الإِسْلاَمُ ( ْ )، فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُمُ اللَّهُ عَنْـهُ إِلَى خَـيْر وَّإِمَّا أَنْ يُعِزُّ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فَنَقْوَى عَلَى قِتَالِهِمْ، فَمَا لِبَقِيَّةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ يَـدَانِ لِلْعَرَبِ وَالْعَجَمِ قَاطِبَةً (°). فَالْتَفَتَ إِلَى عُثْمَانَ ﴿ يُلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ وَقَــالَ عَلِي ۗ عَلِي ۗ عَثْمَانَ فَلِيكَ؛ وَتَابَعَهُمُ الْمُهَاحِرُونَ؛ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الأَنْصَارِ فَتَـابَعُوهُمْ. فَلَمَّـا رَأَى ذَلِكَ صَعِـدَ الْمِنْـبَرَ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْحَقُّ قُلِّ (٦) شَريدٌ، وَالإِسْلاَمُ غَرِيبٌ طَرِيدٌ، قَدْ رَتُّ(٢) حَبْلُهُ، وَقَلَّ أَهْلُهُ، فَجَمَعَهُمُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ عَلِيْ (١) وَجَعَلَهُمُ الأُمَّةَ الْبَاقِيَةَ الْوُسْطَى، وَ اللهِ! لاَ أَبْرَحُ أَقُومُ بِأَمْرِ اللهِ وَأَحَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُنْجِزَ اللهَ لَنَا (وَعْدَهُ)(٥) وَيَفِيَ لَنَا عَهْدَهُ، فَيُقْتَلَ مَنْ قُتِلَ مِنَّا شَهِيدًا فِي الْجَنَّةِ، وَيَثْقَى مَـنْ بَقِيَ مِنَّا خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَوَارِثَ عِبَادِهِ الْحَقُّ (' ' )! فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ – وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ خُلْفٌ –: (١)نهاوند - بالكسر وتفتح، والواو مفتوحة والنون ساكنة والدال مهملة: مدينة عظيمة في قبلـة همـدان، بينهما ثلاثة أيام. مراصد الاطلاع (٢)وذلك لأنهﷺ، صـار أمـيرهـم، وكـان يعـرف ثقـل هـذه المستولية. (٣)يعني سكتوا وتفكروا. (٤)أي لم يجهزهم و لم يرسخ الإسلام في قلوبهم بعد، وفي منتخب كنز العمـال: «لم يقدهم». (٥)أي جميعهم. (٦)بالضم: قليل. والشريد: الطريد لا مأوى لـــه. (٧)أي ضعـف. «إ-ح» (٨)المعنى أن الله بعث نبيه والحال هكذا مدة من الزمان حتى جمع الله النـاس علـي الإسـلام ودخلـوا فيــه طائعين أفواجا فعز الإسلام وقويت شوكته. (٩)الصحيح:«حتى ينجز الله لنا وعده ويوفي لنا عهده» كمــا سيأتي في رواية ابن عساكر بعينها(ص٥٥٣) ويشهد له لفظ جمع الجوامع وقد سقط من الكنز والله أعلـم. (١٠)وفي منتخب الكنز وجمع الجوامع: عبادة الحق. إِلَيْهِ - أَوْهَدَ مِنْهُمْ يَوْمَهُمْ هَذَا، (وَ لَمْ تَكُونُوا) (١) في دِينِكُمْ أَقْوَى مِنْكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا عَلَى مَا فَقَدْتُم مِنْ بَرَكَةِ نَبِيْكُمْ عَلَيْهِ؛ وَلَقَدْ وَكَلَكُمْ (١) إِلَى الْكَافِي الأَوَّلِ الَّذِي وَجَدَهُ ضَالاً فَهَدَاهُ، وَعَائِلاً فَأَغْنَاهُ (١)، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ (٤) مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، وَاللهِ! لاَ أَدْعُ أَنْ أَقَاتِلَ عَلَى أَمْرِ اللهِ حَتَّى يُنْجِزَ اللهُ وَعْدَهُ وَيُوفِي لَنَا عَهْدَهُ، وَيُقْتَلَ مَنْ قُتِلَ شَهِيدًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَنْقَى مَنْ بَقِيَ مِنَّا خَلِيفَتَهُ وَارِثَهُ فِي أَرْضِهِ، قَضَى اللهُ الْحَقّ؛ وَيَقْتَلَ مَنْ يُقِي مِنَّا خَلِيفَتَهُ وَارِثَهُ فِي أَرْضِهِ، قَضَى اللهُ الْحَقّ؛ وَقَوْلُهُ اللّهِ يَعْ اللهُ الْحَقّ؛ لَهُ اللّهِ عَلَى اللهُ الْحَقّ؛ لَيْهُ اللّهُ الْدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَوْلُهُ اللّهِ يَعْ اللهُ الْدِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْانَ وَالصَّدِيقِ، لَكِنَّهُ مِنْ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْانَ وَالصَّدِيقِ، لَكِنَّهُ يَشْهُدُ لِنَفْسِهِ بِالصِّحَّةِ لِحَزَالَةِ أَلْفَاظِهِ وَكَثْرَةِ مَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ. كَذَا فِي وَالصَّدِيقِ، لَكِنَّهُ يَشْهُدُ لِنَفْسِهِ بِالصِّحَةِ لِحَزَالَةِ أَلْفَاظِهِ وَكَثْرَةٍ مَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢٤/٢٣). وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْبِدَايَةِ (٢/٢١٣) عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِنَحْوِهِ.

### ﴿إِنْكَارُ أَبِي بَكْرٍ فَ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ أَوْ أَرَادَ الإِمْهَالَ فِي الْقِتَالِ ﴾

وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ عُمَرَضِيًّة قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْهَا الْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (١) وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَقَالاً مِّمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ أَقْبَلَ مَعْهُمُ الشَّجَرُ وَالْمَدَرُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ لَجَاهَدُتُهُمْ حَتَّى تَلْحَقَ رُوحِي بِاللهِ اِنَّ اللهَ لَمْ يُعَهُمُ الشَّاجَرُ وَالْمَدَرُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ لَجَاهَدُتُهُمْ حَتَّى تَلْحَقَ رُوحِي بِاللهِ اِنَّ اللهَ لَمْ يَعْهُمُ الشَّامَرُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ لَجَاهَمُ وَقَالَ: وَاللهِ اقَدْ عَلِمْتُ وَاللهِ اللهِ اللهُ لأَبِي بَكْرٍ عَلَى قِتَالِهِمْ - أَنَّهُ الْحَقُّ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (١٤٢/٣)

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: لَمَّا كَانَتِ الـرِّدَّةُ قَـامَ أَبُـو بَكْـرٍ صْطَهُهُ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَى فَكَفَى، وَأَعْطَى فَأَغْنَى، إنَّ ا للهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ (وَالْعِلْمُ) (٢) شَرِيدٌ (٣)، وَالإِسْلاَمُ غَرِيبٌ (طَرِيدٌ)(٤)، قَدْ رَتَّ حَبْلُـهُ، وَحَلَقَ عَهْدُهُ(٥)، وَضَلَّ أَهْلُهُ عَنْهُ، وَمَقَتَ (٦) اللهُ أَهْلَ الْكِتَـابِ فَلَـمْ يُعْطِهِمْ خَيْرًا لِّخَيْرِ عِنْدَهُمْ (٧) وَلاَ يَصْرُفُ عَنْهُمْ شَرًّا لِّشَرٍّ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ غَيَّرُوا كِتَابَهُمْ وَأَلْحَقُوا فِيهِ مَـا لَيْسَ فِيهِ، وَالْعَرَبُ الْأُمِّيُّـونَ(^) صِفْرٌ (٩) مِّـنَ اللهِ لاَ يَعْبُدُونَـهُ وَلاَ يَدْعُونَـهُ، أَجْهَدُهُـمْ عَيْشــاً وَّأَضَلَّهُمْ دِيناً فِي ظَلَفٍ (١٠) مِّنَ الأَرْض، مَعَهُ فِئةُ الصَّحَابَةِ؛ فَجَمَعَهُمُ الله بِمُحَمَّدٍ عَالِيًّا وَجَعَلَهُمُ الْأُمَّةَ الْوُسْطَى نَصَرَهُمْ بِمَن اتَّبَعَهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى قَبَضَ اللهُ نَبَيَّهُ ۚ كَالِكُ . فَرَكِبَ مِنْهُمُ الشَّيْطَانُ مَرْكَبَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَنْـهُ وَأَخَـذَ بـأَيْدِيهِمْ وَبَغَــى هُلْكَهُمْ (١١)، ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا وَّسَيَحْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴿ ١٢٠)، إِنَّ مَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْعَرَبِ مَنَعُوا شَاتَهُمْ وَبَعِيرَهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا في دِينِهِمْ؛ - وَإِنْ رَّجَعُوا (١)سورة النور : ٥٥. (٢)من البداية(٣١٢/٦) عن ابن عساكر، وفي الكنز: بدونه. (٣)أي لا مأوى لـه. (£)من البداية ومعناه: مطرود. (٥)أي قدم وبعد زَمآنه. (٦)أبغضهم أشد البغض. «إ-ح» (٧)أي مـا أعطـاهـم من الخير كان تفضلا منه سبحانه وتعـالي ومـن غـير استحقاق منهـم لـه. (٨)وفي البدايـة(٣١٢/٦): الأمنـون. «إنعام» (٩)أي خالون، المراد أنهم لا يعرفون قليلا ولا كثيرا من أمر الدين. (١٠)الظلف هو بفتحتـين: الغليـظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر. (١١)أي تسلط على هلاكهم. (١٢)سورة آل عمران: ١٤٤.

وَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَالشَّيْحَيْنِ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا تُونُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَكَانَ أَبُو بَكْر بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ ضَيُّهُ: يَا أَبَا بَكْر! كَيْـفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّــاسَ حَتَّـى يَقُولُـوا: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ ا للهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»(٢). قَالَ أَبُو بَكْرِ ضَلِيْهُهُ: وَ اللهِ! لأَقَاتِلَنَّ مَـنْ فَرَّقَ (٣) بَيْـنَ الصَّـلاَةِ وَالزَّكَـاةِ؛ فَـإِنَّ الزَّكَـاةَ حَـقُّ الْمَال، وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً (' كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَا للَّهِ! مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ ( ۚ أَنَّ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لَّلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الأَرْبَعَةُ<sup>(١)</sup> إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ كَمَا فِي الْكَنْز(٣٠١/٣). = القصة)؛ لأنـه توفي﴿ الله على في عليه عليه عليه عليه عليه على عمـر. «ش» (١)البخـاري في كتاب الاعتصام – باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ(١٠٨٠/٢)، ومسلم في كتاب الإيمـان – بـاب الأمـر بقتـال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ(٣٧/١). (٢)أي فيما يستترون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظـاهـر من الأحكام الواجبة، قال: ففيه: أن من أظهر الإسلام وأسرَّ الكفر يقبل إسلامه في الظاهر. النووي (٣)معناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها. النووي (٤)ذهب كثيرون من المحققين إلى أن المــراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير. قال الخطابي: وقال ابن أبي عائشــة: كــان مــن عــادة المصــدق إذا أخــذ الصدقة أن يعمد إلى قرن، وهو – بفتح القاف والراء، وهو حبل فيقرن به بين البعيرين: أي يشده في أعناقهما لتلا تشرد الإبل، وقال أبو عبيدة، وقد بعث النبيﷺ محمد بن مسلمة علمي الصدقـة فكـان يـأخذ مـع كــل فريضتـين عقالهما وقرنهما، وكان عمر أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا. النووي مختصرا (٥)ومعنـاه: علمـت أنـه جــازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك، ومعنى قوله:«عرفت أنه الحق»: أي بما أظهر من الدليل، وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه أنه الحق. النووي (٦)أبــو داود في كتاب الزكاة - باب الزكاة(٢١٧/١)، والنسائي في كتاب الزكاة - باب مانع الزكاة(٣٣٥/١)، والترمذي في أبواب الإيمان – باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله» إلخ (٨٤/٢).

تَأَلَّفِ النَّاسَ ('' وَارْفُقْ بِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ، فَقَالَ: (رَجَوْتُ ('') نُصْرَتَكَ وَجِئْتَنِي بِخِذْلاَنِكَ! جَبَّارًا ('') فَي الْجَاهِلِيَّةِ، خَوَّارًا فِي الْإِسْلاَمِ، مَاذَا خَشِيتُ (') أَنْ أَتَ أَلْفَهُمْ بِشِيعْ بِشِعْ بِخِذْلاَنِكَ! جَبَّارًا ('') فَي الْحَاهِلِيَّةِ، خَوَّارًا فِي الْإِسْلاَمِ، مَاذَا خَشِيتُ ('' أَنْ أَتَ أَلْفَهُمْ بِشِيعْ فَي مَنْ عَلَمْ اللَّهِ أَوْ بِسِحْ مُّفْتَرَى ؟ هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! هَيْهَاتَ! مَضَى النَّبِي عَلَيْ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَاللهِ! لأَجَاهِدَنَّهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ السَّيْفُ فِي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عِقَالاً (''). قَالَ عُمَرُ اللَّيُّذِة : فَوَجَدَتُهُ لَا جَاهِدَنَّهُمْ مَا اسْتَمْسَكَ السَّيْفُ فِي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عِقَالاً (''). قَالَ عُمَرُ اللَّيْفَ فَي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عِقَالاً (''). قَالَ عُمَرُ اللَّيْفَةُ فَي عَلَى السَّيْفُ فِي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عِقَالاً (''). قَالَ عُمَرُ اللَّيْفَةُ فَي عَلَى السَّيْفُ فِي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عِقَالاً (''). قَالَ عُمَرُ اللَّيْقِيَّةُ وَ وَاللهِ فَي اللَّهُ فَي يَدِي وَإِنْ مَنعُونِي عَقَالاً ('') عَلَى أَمُورٍ، هَانَ عَلَى كَثِيرٌ مِّن وَلَيْتُهُمْ . كَذَا فِي الْكَنْزِ (۲۰/۳))

وَأَخْرَجَ الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ فِي فَوَاتِدِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَثِلِ، وَاللَّالِكَاثِيُّ فِي السُّنَّةِ عَنْ ضَبَّةَ بْمنِ الْمَحْصَنِ الْعَنزِيِّ (١٩) قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَإِنَّاتُهُ: أَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ أَبِي بَكْرِ فَإِنَّاتِهُ. فَبَكَى وَقَالَ: وَ اللَّهِ! لَلَيْلَةَ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ وَّيَــوْمٌ خَيْرٌ مِّنْ عُمُر عُمَرَ (١٠): (وَأَلْ عُمَرَ)(١١): هَلْ لَكَ أَنْ أُحَدِّثَكَ بِلَيْلَتِهِ وَيَوْمِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، (١)أي استمل قلوبهم، المراد: اقبـلَ حـالهم الـتي عليهـا حتـي يحبـوك، فـإن أحبـوك أطـاعوك، والله أعلـم. (٢)كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي(ص٤٥)، وفي الكنز:«أخرت». (٣)أي قويا «خوارا» ضعيفا. «إ-ح» (\$)الصواب:«ماذا عسيت» كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي. «ش» (٥)أي بشعر مبتدع أغرب فيه قائلـه. «إ-ح» (٦)الحبل الذي يعقل به البعير. (٧)كمــا في تــاريخ الخلفــاء(ص٤٥)، وفي الكـنز:«أدب النــاس». (٨)ثقلهم وشدتهم. (٩)في الكنز: الغنوي وهو خطأ، والصواب: العنزي، كما في خلاصة تذهيب الكمال، والإصابة(٢٠٧/٢) وهو تابعي مشهور، وهو نسبة إلى عنزة وهو أبو حي من ربيعــة. انظر لبــاب الأنساب، وفي التقصيب(ص١٧٨): محصن – بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الصــاد المهملتـين آخــره نــون. (١٠) المعنى من أعمال عُمُر عمر. «إظهار» (١١) وهناك قصة حرت لضبة العنزي هذا مع عمر فطيُّه خلاصتها: أن ضبة كان بالبصرة وكان واليها من قبل عمر أبـو موســى الأشـعريﷺ، وكــان أبــو موســى يدعو لعمر في خطبه فيعترضه ضبة ويقول له: أين أنت عن صاحبه أبي بكر تفضله عليه؟ ثم إن أبـا موسـي شكا ضبة إلى عمر فأرسل عمر وراء ضبة فحضر هذا إلى المدينة فسلم على عمر فسأله من أنت؟ قــال: أنــا ضبة العنزي فقال له عمر: لا مرحبا بك ولا أهلا، قال ضبة: أما الرحب فمن اللَّهُ عَجَّالًا، وأما الأهل فلا أهل ولا مال. فبما استحللت يا عمر إشخاصي من مصري بـلا ذنـب أذنبتـه؟ قـال: إنَّ عـاملي علـى البصـرة يشكوك فقص عليه ضبة قصته مع أبي موسى وقال له: أنت خير من أبي بكر﴿ اللَّهُمُ اللَّهُ عَمْرُ باكيا وهـو يقول:«والله لليلة من أبي بكر ويوم حير من عمر عمر وآل عمر» ثم قال لضبة أنت – والله – أوثــق مــن أبي موسى وأرشد فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك؟ قال ضبة: غفر الله لك يا أمــير المؤمنـين. ثــم رده عمر إلى البصرة وعاتب فيه أبا موسى عن الرياض النضرة. هذا ولا يفهم من هذه القصة أن أبا موسى كان يفضل عمر على أبي بكر، والذي حرى أن أبا موسى كان يدعو للخليفة عمر ولايذكر أبا بكر (كما في -

عَلَيْكُمْ! فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ (١) اللهُ الَّذِي لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ؛ أَمَّا بَعْدُ: فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ (٢) وَعْدَهُ، وَنَصِرَ عَبْدَهُ، وَأَعَـزَّ وَلِيَّهُ، وَأَذَلَّ عَدُوَّهُ؛ وَغَلَبَ الأَحْزَابَ فَرْدًا، فَإِنَّ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ. قَالَ: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْـتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ (٣) - وَكَتَبَ الآيةَ كُلُّهَا وَقَرَأَ الآيةَ - وَعُدًا مِّنْهُ لاَ خُلْفَ لَهُ، وَمَقَالاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ، وَفَرَضَ الْجَهَادَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْةٌ لَّكُمْ ( أَ ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَاتِ؛ فَاسْتَتِمُّوا بوَعْدِ اللهِ (٥) إِيَّاكُمْ وَأَطِيعُوهُ فِيمَا فَـرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ عَظُمَتْ فِيهِ الْمَؤُونَةُ، وَاسْتَبَدَّتِ الرَّزيَّةُ (٦) وَبَعُدَتِ الْمَشَقَّةُ (٧)؛ وَفُحِعْتُمْ (٨) فِي ذَلِكَ بِالأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ فِي عَظِيهِم ثَوَابِ اللهِ؛ فَاغْزُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - في سَبيل اللهِ ﴿ خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَّأَنْفُسِكُمْ ﴿ (٩) حَكَتَبَ الآيَةَ - أَلاَ! وَقَدْ أَمَرْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْمَسِيرِ إِلَى الْعِرَاقِ؛ فَلاَ يَبْرَحْهَا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَمْرِي، فَسِيرُوا مَعَهُ وَلاَ تَتَثَاقَلُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ سَبِيلٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الأَجْرَ لِمَنْ حَسُنَتْ فِيهِ نِيَّتُهُ، وَعَظُمَتْ فِي الْحَيْرِ رَغْبَتُهُ. فَإِذَا وَقَعْتُمُ الْعِرَاقَ(١٠) فَكُونُوا بِهَا حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِي؛ كَفَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مُّهمَّاتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ!» – انْتَهَى.

<sup>(1)</sup>أي أحمده معكم، إلى بمعنى مع. أو أشكر إليكم نعمه وأحدثكم بها. (٢)أي أتمه وقضاه. (٣)سورة النور ٥٥. (٤)سورة النور ٥٥. (٤)سورة البقرة: ٢١٦. (٥)أي سلوا الله أن يتم وعده. (٦)أي غلبت المصيبة العظيمة التي لا يقدر علم ضبطها بسهولة. (٧)كذا في البيهقي، والظاهر: الشقة هو السفر البعيد أو المسافة يشق قعطها، وفي التنزيل العزيز ﴿وَلَكُنُ بَعَدَتَ عَلَيْهُمُ الشَّقَةَ﴾. «إظهار» (٨)أي أو لمتم إيلاما شديدا. (٩)سورة التوبة: ٤١. (١٠)منصوب بنزع

اِهْتِمَامُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْ اللهِ وَتَرْغِيبُهُ بِإِرْسَالِ الْجُيُوشِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَرْغِيبُهُ في الْجِهَادِ وَمُشَاوَرَتُهُ لِلصَّحَابَةِ فَيْ فِي جِهَادِ الرُّومِ هِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ ﴾ هَرْغِيبُ أَبِي بَكْرِفَ إِنْهُ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي خُطْبَةٍ لَهُ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ (١٣٣/١) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَيْ إِنَّهُ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَحَمِدَ الله وَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَلُو اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَمْ بِالْحِدِّ أَمْ جَوَامِعَ (١)، فَمَنْ بَلَغَهَا فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَنْ عَمِلَ للهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا وَنَحَى الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا وَنَحَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

﴿ كِتَابُ أَبِي بَكْرِ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضى الله عنهما وَمَنْ مَّعَهُ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سَبِيلِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ فِي قِصَّةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي اللهِ ال

مِنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ إِلَىٰ خَـالِدِ بْـنِ الْوَلِيــدِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَــارِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ. سَلاَمٌ

(1)هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة. (٢)من الكنز والطبري، وفي ابن عساكر: معه. «إ-ح» (٣)أي إرادة الثواب. (٤)موصولة. (٥)من الطبري، وفي الكنز: أن يحضره؛ وفي ابن عساكر: أن بحض به. «إ-ح» (٦)كما في الطبري، قلت: وهو الصواب، وفي الأصل: النحاة. «الأعظمي- إظهار»

# ﴿مُشَاوَرَةُ أَبِي بَكْرٍ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ ﴿ فَي غَزُو ِ الرُّومِ وَخُطْبَتُهُ فِي ذَلِكَ ﴾ ﴿

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ ( ١/ ٢ ٢٢) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْخُرَاعِيِّ وَعَلَمْ أَرَادَ أَبُو بَكْرِ اللهِ عَزْوَ الرُّومِ دَعَا عَلِيًّا، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاحِ، وَوُجُوهَ لَمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَعَيْرِهِمْ [ وَهَيْنَ ] فَدَخُلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْسَنُ أَبِي وَفَى: وَأَنَا فِيهِمْ -. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فَيْهِ اللهِ عَلَى الله عَبْلُكُ اللهِ بَسْنُ أَبِي وَفَى : وَأَنَا فِيهِمْ -. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فَيْهِمْ: إِنَّ اللهَ عَبْلُكُ لا تُحْصَى نَعْمَاؤُهُ، وَلاَ تَبْلُغُ جَزَاءَهَا لاَعُمْالُ، فَلَهُ الْحَمْدُ؛ فَدْ جَمَعَ الله كَلِمَتَكُمْ، وَأَصْلَحَ ذَاتَ يَيْنِكُمْ، وَهَذَاكُمْ إِلَى الإسلامِ، نَفَى عَنْكُمُ الشَّيْطَانَ (١)، فَلَيْسَ يَطْمَعُ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ، وَلاَ تَتَجِذُوا إِلَها عَيْرَهُ؛ فَالْعَرَبُ لَيْمُ لَيْقِيلُ عَنْكُمُ الشَّيْطَانَ (١)، فَلَيْسَ يَطْمَعُ أَنْ تُشْرِكُوا بِهِ، وَلاَ تَتَجِذُوا إِلَها غَيْرَهُ؛ فَالْعَرَبُ لَيْمُ لَيْفَى عَنْكُمُ الشَّيْطِينَ فِي ذَلِكَ الْحَطُ اللهُ عَيْرَهُ؛ فَالْعَرَبُ لَكُولُكُ الْمُعْلِمِينَ فِي ذَلِكَ الْحَظُ الأَوْفَرَ؛ لأَنْهُ مَسْ لُمُسَلِمِينَ فِي ذَلِكَ الْحَظُ الأَوْفَرَ؛ لأَنْهُ مَسْ مُدَافِعً عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ فَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ. وَهَذَا رَأْبِي الّذِي رَأَيْتُهُ، فَلْيُشِرِ امْرُؤُ عَلَى اللهِ قَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ. وَهَذَا رَأْبِي الّذِي رَأَيْتُهُ، فَلْيُشِرِ امْرُؤٌ عَلَى اللهِ قَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ. وَهَذَا رَأْبِي الذِي رَأَيْتُهُ، فَلُيُشِرِ امْرُؤٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ. وَهَذَا رَأْبِي الّذِي رَأَيْتُهُ، فَلُيُشِرِ امْرُؤٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَوَابَ الْمُحَاهِدِينَ. وَهَذَا رَأْبِي اللهِ وَالْكَ رَأَيْهُ، فَلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

### ﴿خُطْبَةُ عُمَرَ ﷺ وَمُتَابَعُتُهُ فِي إِمْضَاءِ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ فِي الْجِهَادِ﴾

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي اللهِ فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يَحُصُّ بِالْحَيْرِ مَنْ شَاءَ مِنْ عَلْقِهِ! وَاللهِ مَا اسْتَبَقْنَا إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْحَيْرِ قَطُّ إِلاَّ سَبَقْتَنَا إِلَيْهِ؛ وَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ مَا اسْتَبَقْنَا إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْحَيْرِ قَطُّ إِلاَّ سَبَقْتَنَا إِلَيْهِ؛ وَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ أَو اللهِ يُوالِينَ فَمَا مَنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ قَدْ وَاللهِ! – أَرَدْتُ لِقَاءَكَ بِهِذَا الرَّأَي الّذِي رَأَيْتَ فَمَا قُضِي أَنْ يَكُونَ حَتَّى ذَكَرْتَهُ، فَقَدْ أَصَبْتَ – أَصَابَ الله بِكَ سَبِيلَ الرَّشَادِ! – سَرِّب (٣) فَضَي إِثْرِ الْحَيْلِ، وَابْعَثِ الرِّجَالَ (٥) بَعْدَ الرِّجَالِ وَالْجُنُودَ تُتْبِعُهَا الْجُنُودَ؟ إِلَيْهِمُ الْحَيْلِ، وَابْعَثِ الرِّجَالَ (٥) بَعْدَ الرِّجَالِ وَالْجُنُودَ تُتْبِعُهَا الْجُنُودَ؟ وَاللهِ مَا الْجُنُودَ؟ الإسْلاَم وَأَهْلِهِ.

<sup>=</sup> الخافض: أي في العراق. (١)أي نحاه وأبعده. (٢)أي أكلفهم أن ينفروا. (٣)أي أرسل قطعة قطعة. «إ-ح» (٤)الفرسان. (٥)الرحال جمع راحل: أي ماش. النهاية «تتبعها» تلحقها، والمراد: أرسل الناس على أي حال.

### ﴿ رَأْيُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْ فَإِضَّا فِي نَوْعِيَّةِ الْجِهَادِ بِالنَّظَرِ إِلَى نَوْعِيَّةِ الرُّومِ

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفِ فَهِ فَقَالَ: يَا حَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! إِنَّهَا الرُّومُ وَبَنُو الأَصْفَرِ (') حَدِّلًا حَدِيدٌ (') وَرُكُنْ شَدِيدٌ، مَا أَرَى أَنْ نَقْبَحِمَ (') عَلَيْهِمُ اقْتِحَاماً، وَلَكِنْ نَبْعَثُ الْحَيْلَ فَتَغِيرُ فِي قَوَاصِي (') أَرْضِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْكَ، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِمْ وَلَكِنْ نَبْعَثُ الْحَيْلُ فَتَغِيرُ فِي قَوَاصِي (') أَرْضِهِمْ فَقَعَدُوا بِذَلِكَ عَنْ عَدُو هِمْ (')؛ ثُمَّ تَبْعَثُ مُرَارًا أَضَرُّوا بِهِمْ، وَغَنِمُوا مِنْ أَدَانِي أَرْضِهِمْ فَقَعَدُوا بِذَلِكَ عَنْ عَدُوهِم فَلَا أَرْضِهِمْ فَقَعَدُوا بِذَلِكَ عَنْ عَدُوهِم فَلَا أَرْفَهِمْ أَوْلَا بَعْمُ اللّهُ عَرَوْتَهُمْ بِنَفْسِكَ وَإِنْ شِفْتَ أَعْزَيْتَهُمْ (')؛ ثُمَّ سَكَتَ وَسَكَتَ النّاسُ.

### ﴿ رَأْيُ عُشْمَانَ فِي إِمْضَاءِ مَا رَآهُ أَبُو بَكُرٍ وَمُوَافَقَةُ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ رَأْيَ عُشْمَانَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُؤْتِ

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَفَّانَ عَلَى أَنِي أَرَى أَنَّكَ نَاصِحٌ لَاهْلِ هَذَا الدِّينِ، شَفِيقٌ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَأْياً تَرَاهُ لِعَامَّتِهِمْ صَلاَحاً، فَاعْزِمْ عَلَى الْمُفْلِ هَذَا الدِّينِ، شَفِيقٌ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَأْياً تَرَاهُ لِعَامَّتِهِمْ صَلاَحاً، فَاعْزِمْ عَلَى الْمُفَاقِهِ فَإِنَّكَ غَيْرُ ظَنِينٍ (٨). فَقَالَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةً وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَمَنْ عَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ [ فَيُقَيِّنَ اللهُ عَنْمَانُ، مَا رَأَيْتَ مِنْ رَأْي حَضَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ [ فَيُقَيِّنَ : صَدَقَ عُثْمَانُ، مَا رَأَيْتَ مِنْ رَأْي خَصَرَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ [ فَيُقِيِّنَ : صَدَق عُثْمَانُ، مَا رَأَيْتَ مِنْ رَأْي فَعَلَى فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِي قَالِي مَا لَوْهُمْ لَمُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَي مَالِي اللَّهُ وَعَلَي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

# ﴿ تَبْشِيرُ عَلِيٌ أَبَا بَكْرٍ وَّسُرُورُهُ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ وَّخُطْبَتُهُ فِي اسْتِنْفَارِ الْصَّحَابَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فَقَالَ أَبُو بَكُو: مَاذَا تَرَى يَا أَبِهِ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّكَ إِنْ سِرْتَ إِلَيْهِمْ بِنَفْسِكَ أَوْ يَعَثْتَ إِلَيْهِمْ نُصِرْتَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللهِ. فَقَالَ: يَشَرَكَ الله بِحَيْرِ! وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِك؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا (١) عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ (١) سموا بين الأصفر؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بين عيصو بين إسحاق بين إبراهيم. (٢) وفي الكنز: حديد. «إ-ح» (٣) يعني أن الروم ذو قوة كبيرة وأن بأسهم شديد. (٤) اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه: إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. (٥) جمع قاصية، أي بعيدة. «إ-ح» (٣) يعني الروم يقعدون عنكم، وتستريجون أنتم من هجومهم لضعف شوكتهم. (٧) جهزتهم للغزو. (٨) أي متّهم، وفي الكنز: غير ضنين. «إ-ح» (٩) غالبا. «إ-ح»

الَّذِي بَعَتْ مُحَمَّدًا [ﷺ] بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ الْمُشْرِكُونَ؛ فَالْحَمْدُ لللهِ(١) مُنْجِزِ وَعْدِهِ، وَمُظْهِرِ وَعْـدِهِ، وَمُهْلِـكِ عَـدُوِّهِ، وَنَحْنُ غَيْرُ مُحَالِفِينَ، وَلاَ مُخْتَلِفِينَ وَأَنْتَ الْوَالِي النَّاصِحُ الشَّفِيقُ، نَنْفِـرُ إِذَا اسْتَنْفَرْتَنَا، وَنُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَنَا، فَفَرحَ بِمَقَالَتِهِ أَبُو بَكْرِ هَيْ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ أَخٍ وَّحَلِيلِ! فَقَدْ كُنْـتَ أَسْلَمْتَ مُرْتَغِباً (٢) وَهَاجَرْتَ مُحْتَسِباً، قَدْ كُنْتَ هَرَبْتَ بِدِينِكَ مِنَ الْكُفَّارِ لِكَيْمَا تُرْضِيَ ا للله(٣) وَرَسُولَهُ وَتَعْلُو كَلِمَتُهُ، وَأَنْتَ أَمِيرُ النَّاسِ، فَسِرْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ! ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ. وَرَجَعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ هِ فِي اللَّهِ عَنْ مَا أَمُرَ أَبُو بَكُرِ بلاًلاًّ - رضي الله عنهمـا - فَـأَذَّنَ في النَّـاس أَن انْفِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى جِهَادِ الرُّومِ بِالشَّامِ! وَالنَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ أَمِيرَهُمْ حَالِدُ بْـنُ سَـعِيدٍ، وَكَانَ النَّاسُ لاَ يَشُكُّونَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ أَمِيرُهُمْ؛ وَكَانَ قَدْ عَسْكَرَ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ خَرَجُوا إِلَى مُعَسْكَرِهِمْ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعِشْرِينَ، وَثَلاَثِينَ، وَأَرْبُعِينَ، وَخَمْسِينَ، وَمِائَةٍ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى اجْتَمَعَ أُنَاسٌ كَثِيرُونَ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ ﴿ فَالَّذَ يَـوْمٍ وَّمَعَـهُ رِجَـالٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَسْكَرِهِمْ، فَرَأَى عِدَّةً حَسَنَةً لَمُّ يَرْضَ عِدَّتَهَا لِلرُّومِ؛ فَقَــالَ لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَوُلاَء إِنْ أَرْسَلْتُهُمْ إِلَى الشَّام فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ عُمَـرُ ظَلَّتِهُ: مَـا أَرْضَى هَذِهِ الْعِدَّةَ لِجُمُوعِ ( ْ ) بَنِي الأَصْفَرِ. فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْنَ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ نَرَى مَا رَأَى عُمَـرُ. فَقَالَ: أَلاَ أَكْتُـبُ كِتَاباً إِلَى أَهْـلِ الْيَمَـنِ نَدْعُوهُـمْ بِهِ إِلَى الْجِهَـادِ وَنُرَغَّبُهُمْ فِي ثَوَابِهِ؟ فَرَأَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، افْعَلْ. فَكَتَبَ:

# [كِتَابُ أَبِي بَكْرِ هِ اللهِ تَعَالَى] هُلُ الْيَمَنِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى] «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ إِلَى مَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَتَابِي هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ!

<sup>(</sup>١)وفي الكنز: فالله. «إ-ح» (٢)وفي الكنز: مرتعبا، فالمرتغب بمعنى الراغب، والمرتعب بمعنى الخائف. «إ-ح» (٣)وفي الكنز: لكيما يطاع الله. «إ-ح» (٤)من الكنز، وفي ابن عساكر: بجموع. «إ-ح»

﴿ مَا جَرَى بَيْنَ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَخُطْبَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ فِي تَأْيِيدِ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ: فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَوَ اللهِ! مَا أَجَابُوا فَقَالَ عُمَرُ رَفِيْ اللهِ: يَا مَعْشَرَ (الْمُسْلِمِينَ! مَا لَكُمْ لاَ تُجِيبُونَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، وَقَدْ دَّعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ؟ أَمَـا إِنَّـهُ لَـوْ كَـانَ عَرَضـاً قَرِيبًا (٥) أَوْ سَفَرًا قَاصِدًا (٦) لاَبْتَدَرْتُمُوهُ، فَقَامَ عَمْرُو إَبْنُ سَعِيدٍ ضَيَّتِهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! أَلَنَا تَضْرِبُ الأَمْثَالَ أَمْثَالَ الْمُنَافِقِينَ! فَمَا مَنَعَكَ مِمَّا عِبْتَ (٢) عَلَيْنَا فِيهِ أَنْ تَبْدَأَ بِهِ (^^)؟ فَقَالَ عُمَرُ صَرِّيْكَ اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي أُجِيبُهُ لَوْ يَدْعُونِي، وَأَغْزُو لَوْ يُغْزِينِي، فَقَالَ عَمْرُو ابْنُ سَعِيدٍ ضَعِيْتُهُ: وَلَكِنْ نَّحْنُ لاَ نَغْزُو لَكُمْ إنْ غَزَوْنَا، إِنَّمَا نَغْزُو لللهِ، فَقَالَ عُمَــرُ: وَفَّقَــكَ الله! فَقَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَّعَمْرٍو [رضي الله عنهما]: اجْلِسْ - رحمـك الله – فَإِنَّ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِمَا سَمِعْتَ أَذَى مُسْلِمٍ وَّلاَ تَأْنِيبَهُ<sup>(٩)</sup> إِنَّمَا أَرَادَ بِمَـا سَمِعْتَ أَنْ يَّنْبَعِثَ الْمُتَثَاقِلُونَ (١٠) إِلَى الأَرْضِ إِلَى الْجِهَادِ، فَقَامَ خَالِدُ بْـنُ سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمَ عَلِيفَـةُ رَسُولِ اللهِ، اجْلِسْ – أَيْ أَخِي – فَجَلَسَ وَقَالَ خَالِـدٌ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ، (١)خالفه وعانده. «إ-ح» (٢)وفي معناه: روى مسلم في الإمارة، وأبو داود في الجهماد وأحمـد في المسند في مواضع وفي(٩٢/٤). (٣)لعل الصواب: وفضلكم بهذا الدين على أهل كل دين. «ش» (٤)وفي الكنز (٣٩٣/٥): عاقد لهم، (وهو الظاهر). «إ-ح» (٥)مغنما سهل المأخذ. (٦)متوسطا بين القريب والبعيـد.

(٧)وفي الكنز: إذ عبت. «إ-ح» (٨)وفي الكنز: أن تبتدئ بـه. «إ-ح» (٩)تعنيفـه وتوبيخــه. «إ-ح»

(١٠)أي المائلون إليها ولازموها.

فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو؛ أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ الْجِهَادَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّنْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالاً(') وَيُجَاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْجِهَادُ فَرِيضَةً مَّفُرُوضَةٌ، وَالْتُوابُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ. وُقَدِ اسْتَنْفَرْنَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَفْرُوضَةٌ، وَالْتُومِ بِالشَّامِ، وَقَدْ سَارَعُوا إِلَى ذَلِكَ وَقَدْ حَسُنَتْ بِذَلِكَ وَقَدْ حَسُنَتْ بِذَلِكَ وَقَدْ حَسُنَتْ بِذَلِكَ وَلَا اللهُ اللهِ إِلَى مَا سَارَعُوا إِلَيْهِ، وَالْتَحْسُنُ نَيْنُكُمْ فِيهِ فَإِنَّكُمْ إِلَى إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ: إِمَّا الشَّهَادَةِ وَإِمَّا اللهَ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ إِلَى مَا سَارَعُوا إِلَيْهِ، وَالْتَحْسُنُ نَيْنُكُمْ فِيهِ فَإِنَّكُمْ إِلَى إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ: إِمَّا الشَّهَادَةِ وَإِمَّا اللهُ مَنْ وَاللهِ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَبَعَثَ بِهَذَا الْكِتَابِ مَعَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ. كَذَا فِي الْمُحْتَصَرِ (٢٦/٢)؛ وَالْكَنْزِ (١٤٣/٣) وَالْكَنْزِ (١٤٣/٣)

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ اَبَا بَكْرٍ رضي الله عنهما لَمَّا وَجَهَ الْحَبَسَةَ (٤) قَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ؛ ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِالْمَسِيرِ إِلَى الشَّامِ وَبَشَّرَهُمْ بِفَتْحِ اللهِ إِنَّاهَا حَتَّى يَنْنُوا فِيهَا الْمَسَاجِدَ، فَلاَ يُعْلَمُ أَنْكُمْ إِنَّمَا تَأْتُونَهَا تَلَهِياً (٥)، فَالشَّامُ شَبِيعَةً يَكْتُرُ لَكُمْ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ؛ فَإِيَّايَ وَالأَشَرَ (١)؛ أَمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لَتَأْشُرُ وَلَتَبْطَرُنَ وَإِنِّي مُوصِيكُمْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ فَاحْفَظُوهُنَّ: لاَ تَقْتُلُنَّ شَيْحًا فَانِياً - فَذَكَرَ الْحَدِيثُ (١٠)؛ كَمَا في الْكَنْزِ (١٤٣٣) وَلَيْطُرُنُ وَإِنِّي مُوصِيكُمْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ فَاحْفَظُوهُنَّ: لاَ تَقْتُلُنَّ شَيْحًا فَانِياً - فَذَكَرَ الْحَدِيثُ (١٠)؛ كَمَا في الْكَنْزِ (١٤٣/٣) (١) (١٤على المواتِ فَاحَلَقُوهُنَّ: لاَ تَقْتُلُنَّ شَيْحًا فَانِياً - فَذَكَرَ الْحَدِيثُ (١٠)؛ كَمَا في الْكَنْزِ (١٤٣/٣) (١٩على المواتِ فَا اللهُ كُنْتُ الجَدِيد (١٩٩٥)، المَن لنداء أبي بكرهُ فَيْهِ وكانت أكثر الجيوش التي غزت بلاد الشام منهم (حزاهم الله تعالى أحسن الجزاء). «ش» (٤) كذا في الكنز الجديد (١٩٩٥)، ولعل الصواب: الجيش. (٥) تلعبا. «إ-ح» (١) الفرح والبطر. «إ-ح» (١) التنشطن ولتمرحن. و «لتبطرن» لغلن في المرح والزهو. (٨)انظر (ص٢٩٧) من هذا الجزء. (٩) والكنز الجديد (١٩٩٥).

# تَحْرِيضُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَالنَّفْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحْرِيضُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَالنَّفْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاوَرَتُهُ لِلصَّحَابَةِ ﴿ فِيمَا وَقَعَ لَهُ عَالَى وَمُشَاوَرَتُهُ لِلصَّحَابَةِ ﴿ فِيمَا وَقَعَ لَهُ

﴿ تَحْرِيضُ عُمَرَ عَلَيْهِ عَلَى الْجِهَادِ وَتَأْمِيرُهُ مَنِ انْتَدَبَ أَوَّلاً ﴾

أُخْرَجَ ابْنُ حَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (٦١/٤) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَتَكَلَّمَ الْمُثَنَّى بْنُ حَارِثَةَ عَلِيْتُهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ يَعْظُمَنَّ عَلَيْكُمْ هَـٰذَا الْوَجْـهُ(١)؛ فَإِنَّا قَـدْ تَبَحْبَحْنَـا(٢) رِيفَ<sup>٣)</sup> فَارِسَ وَغَلَبْنَاهُمْ عَلَى خَيْرِ شِقَّيِ السَّوَادِ<sup>(١)</sup> وَشَــاطَرْنَاهُمْ<sup>(٥)</sup> وَنِلْنَـا مِنْهُـمْ وَاجْـتَرَأَ مَنْ قِبَلَنَا عَلَيْهِمْ، وَ(لَنَا)(أَ) إِنْ شَاءَ اللهُ مَا بَعْدَهَا، وَقَامَ عُمَرُ ظُيْتُهُ فِي النَّاس فَقَالَ: إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ بِدَارِ إِلاَّ عَلَى النَّجْعَةِ (٧) وَلاَ يَقْوَى عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، أَيْنَ الطَّرَّاءُ (٨) الْمُهَاجِرُونَ عَنْ مَّوْعُودِ اللهِ؟ سِيرُوا في الأَرْضِ الَّتِسي وَعَدَكُــمُ اللَّهُ في الْكِتَــابِ أَنْ يُّورِثَكُمُوهَا، فَإِنَّهُ قَالَ:﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (٩) وَاللهُ مُظْهِرُ دِينِهِ، وَمُعِزُّ نَـاصِرِهِ، وَمُوَلِّي أَهْلِهِ مَوَارِيثَ الْأُمَمِ، أَيْنَ عِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ؟ فَكَانَ أَوَّلَ مُنْتَدِبٍ ٱبْـو عُبَيْـدِ بْـنُ مَسْعُودٍ ثُمَّ ثَنَّى سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَوْ سَلِيطُ بْنُ قَيْسِ[﴿ إِنْ الْمَا الْحَبْمَ عَ ذَلِكَ الْبَعْثُ قِيلَ لِعُمَرَ: أَمِّرْ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِّنَ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، قَـالَ: لاَ، وَاللهِ! لاَ أَفْعَلُ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا رَفَعَكُمْ بِسَبْقِكُمْ وَسُرْعَتِكُمْ إِلَى الْعَـدُوِّ؛ فَإِذَا جَبُنْتُمْ وَكَرِهْتُمُ اللِّقَـاءَ فَأُوْلَى بِالرِّيَاسَةِ مِنْكُمْ مَنْ سَبَقَ إِلَى الدَّفْعِ وَأَحَابَ إِلَى الدُّعَاءِ؛ وَا للهِ لاَ أُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ (١)وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشكوتهم وعزهم وقهرهم الأمم. عن الطبري، وكان عمر ﴿ إِنَّهُ قد دعا الناس ثلاثة أيام فما استحاب أحد، وفي اليوم الرابع استحابوا. «ش» (٢)تمكنا. «إ-ج» (٣)أرض فيها زرع وخصب. «إ-ح» (٤)أي حانبي العراق. اهـ وسواد البلـدة: ما حولها من القرى والريف، ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة، ولما حولها من قراها. أقرب المـوارد (٥)أي ناصفناهم وقاسمناهم بالنصف. (٦)في الأصل: لها، والظاهر: لنا وا لله أعلم. (٧)النجعة: طلب الكـلاً في مواضعه، (المراد: أن الحجاز ليس لكم بدار استيطان، بل هو لكم دار إقـامتكم للحواثـج). «إ–ح» (٨)الطـراء: جمع طارئ: أي وارد فحأة. (وفي أقرب الموارد: الطراء أيضا: الغرباء). «إ–ح» (٩)سورة الفتح: ٢٨. فَاسْتَشَارَ ذَوِي الرَّأْيِ فَكَانَ طَلْحَةُ مِمَّنْ تَابَعَ النَّاسَ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مِّمَّنْ نَهَاهُ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مِمَّنْ تَابَعَ النَّبِي وَأُمِّي! بَعْدَ النَّبِي وَأُمِّي! بَعْدَ النَّبِي وَأُمِّي! بَعْدَ النَّبِي وَأُمِّي وَأُمِّي فَعَلْمَ وَلَا بَعْدَهُ النَّبِي وَأُمِّي وَأُمِّي اللهِ لَكَ فِي فَقُلْتُ: يَا بِأَبِي وَأُمِّي! اجْعَلْ عَجْزَهَا بِي (() وَأَقِمْ وَابْعَثْ جُنْدًا، فَقَدْ رَأَيْتُ قَضَاءَ اللهِ لَكَ فِي خُنُودِكَ قَبْلُ وَبَعْدُ فَإِنَّهُ إِنْ يُهْزَمْ جَيْشُكَ لَيْسَ كَهَزِيمَتِكَ وَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْ أَوْ تُهْزَمْ فِي أَنْفِ جُنُودِكَ قَبْلُ وَبَعْدُ فَإِنَّهُ إِنْ يُهْزَمْ جَيْشُكَ لَيْسَ كَهَزِيمَتِكَ وَإِنَّكَ إِنْ تُقْتَلْ أَوْ تُهْزَمْ فِي أَنْفِ اللهِ لَكُ اللهُ أَبْدًا، وَهُو فِي الْأَمْرِ ('')، خَشِيتُ أَنْ لاَ يُكَبِّرَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ لاَ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ أَبْدًا، وَهُو فِي الْأَمْرِ ('')، خَشِيتُ أَنْ لاَ يُكَبِّرَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ لاَ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ أَبْدًا، وَهُو فِي الْأَمْرِ ('')، خَشِيتُ أَنْ لاَ يُكْبَرَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ لاَ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ أَبْدًا، وَهُو فِي الرَّيَادِ ('') مَنْ رَجُل ('') مَنْ رَجُل ('') عَلَى بَعْضِ الْمُعْدِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَجَدُنَّهُ. قَالَ: مَنْ مُنْ رَجُدٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَجَدُنَّةُ. قَالَ: مَنْ مُؤَدِ. وَاللَّهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ فِي بَرَاثِيهِ (^)؛ سَعْدُ بْنُ مَالِك (\*) وَمَالاً وَالْ أَنْ الْأَسْدُ فِي بَرَاثِيهِ (^)؛ سَعْدُ بْنُ مَالِك (\*) وَمَالاً وَالرَّهُ ('') أُولُو الرَّأْنِ اللهُ فَي بَرَاثِيهِ (^)؛ سَعْدُ بْنُ مَالِك (\*) وَمَالاً وَلَا أَنْ الْأَسْدُ فِي بَرَاثِيهِ (^)؛ سَعْدُ بْنُ مَالِك (\*) وَمَالاً وَلَا أَنْ الْأَسْدُ فِي بَرَاثِيهِ (^)؛ سَعْدُ بْنُ مَالِك (\*) وَمَالاً وَلَا أَنْ لاَ اللهُ اللهُ أَلْمُ اللهُ وَالْوَاللّهُ اللهُ اللهُ

# تَرْغِيبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْجِهَادِ

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١٥/٦) عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَّوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى الْمِنْبِرِ: أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبِرِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبِرِ اللَّهِ عَلَى الْمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

و أخرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضاً (١/١) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ (١) العجز مثلثة وككتف: مؤخر الشيء: أي اجعل آخر أمرها لي، (أي وإن قال الناس عجز أمير المؤمنين فقل لهم: هذا رأي عبد الرحمن. «ش»). «إنعام» (٢) أنف الأمر: أوله. «ش» (٣) طلب. «إ--» (٤) المراد هنا: في طلب من يؤمره. (٥) لعل الوجه الصحيح للعبارة: «وبينما هو في ارتياد رجل أتى كتاب سعد». «ش» (٦) أي حين مشورتهم. (يقال جاء على حففه: أثره). «ش»، وبالأردية: گوشه. نشان قدم. «إنعام» (٧) أي سعد وكان عمر في الله على جبايتها. «ش» (٨) أي جمع برثن، وهو المخلب، والمراد: شوكته وقوته. (٩) هو المشهور بسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص: مالك. (١٠) وافقه. «ش» والمراد شوكته وقوته. (٩) هو المشهور بسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص: مالك. (١٠) وافقه. «ش» والمراد شوكته وقوته. (٩) هو المشهور بسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص: مالك. (١٠) وافقه. وفي المخاري في المخاري المخاري المخاد - باب فضل رباط يوم في سبيل الله (١٥) و.

أُوَّلَهُمُ انْتِدَابًا؛ ثُمَّ دَعَا أَبَا عُبَيْدٍ وَسَلِيطاً وَسَعْدًا [عَلَيْنَ] فَقَالَ: أَمَا إِنْكُمَا لَوْ سَبَقْتُمَاهُ لَوَلَيْتُكُمَا وَلَا دُرَكُتُمَا بِهَا إِلَى مَا لَكُمَا مِنَ الْقُدْمَةِ (١)؛ فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدٍ عَلَى الْجَيْشِ وَقَالَ لأَبِي عُبَيْدٍ: وَلاَ تَحْتُهِ مُسْرِعاً حَتَّى تَتَبَيَّنَ (٢)؛ فَإِنّهَا اسْمَعْ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلِيْ وَأَشْرِكُهُمْ فِي الأَمْرِ وَلاَ تَحْتَهِدْ مُسْرِعاً حَتَّى تَتَبَيَّنَ (٢)؛ فَإِنّهَا الْحَرْبُ، وَالْحَوْبُ لاَ يُصْلِحُهَا إِلاَّ الرَّجُلُ الْمَكِيثُ (٣) الّذِي يَعْرِفُ الْفُرْصَةَ (١) وَالْكَفَّ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضاً (٢١/٤) مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي حَدِيثِهِ: فَقِيلَ لِعُمَـرَ فَيُهُ ا أَمِّرْ عَلَيْهِمْ رَجُلاً لَهُ صُحْبَةً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا فَضْلُ الصَّحَابَةِ بِسُرْعَتِهِمْ إِلَى الْعَدُوِّ وَكِفَايَتِهِمْ مَّنْ أَبَى؛ فَإِذَا فَعَلَ فِعْلَهُمْ قَوْمٌ، وَاثَّاقَلُوا، كَانَ الَّذِينَ يَنْفِرُونَ خِفَافاً وَّثِقَالاً أَوْلَى بِهَا مِنْهُمْ؛ وَاللهِ! لاَ أَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَوَّلَهُمُ انْتِدَاباً؛ فَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدٍ، وَأَوْصَاهُ بِحُنْدِهِ - انْتَهَى. ﴿مُشَاوَرَةُ مُمَرَ فَيْهِمْ الصَّحَابَةَ فَيْهِمْ فِي الْخُرُوجِ إِلَى فَارِسَ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ أَيْضاً (٨٣/٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَمَّا انْتَهَى قَتْلُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنهما وَاجْتِمَاعُ أَهْـلِ فَـارِسَ عَلَى رَجُـلٍ مِّـنْ آلِ كِسْرَى نَادَى فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَخَرَجَ حَتَّى أَتَى صِرَارًا(٥)، وَقَدَّمَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَتَّى يَأْتِيَ الأَعْوَصَ(٦)، وَسَمَّى لِمَيْمَنَتِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَـوْفٍ وَّلِمَيْسَرَتِهِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ[عَظَّتُهُمَ]، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيّاً عَلِيّاً عَلَى الْمَدِينَةِ، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ فَكُلُّهُمْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِالسَّيْرِ إِلَى فَارِسَ، وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَشَارَ فِي الَّذِي كَانَ حَتَّى نَزَلَ بِصِرَارٍ وَّرَجَعَ طَلْحَةُ، (١) القدمة - بالضم: السابقة في الخير. تاج العروس (٢) يعني تأن في احتهادك حتى يتضع لك الأمر. (٣)الرزين المتأني. «إ-ح» (٤)فرصة القتال، والكف: الامتناع عن القتال: أي يعرف كيف يقدم ويجحم. «ش» (٥)قال البكري: بتر قديمة على ثلاثــة أميــال مـن المدينـة تلقــاء حــرة واقــم (الحــرة الشــرقية)، وقــال ياقوت: صرار: هي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء، ونقل السمهودي: أنها بتر على ثلاثـة أميــال مــن المدينة على طريق العراق. وقال عياض: هي اسم موضع به آبار، وفي غــزوة قرقــرة الكــدر، أنهــم اقتســموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة.. وفي البخاري: أن الرسول[ﷺ] أمر بنحر جزور عنــد مــا قــدم المدينة من غزوة ذات الرقاع، في موضع يسمى «صرارا»، إنما هو صرار الذي بالمدينة، ولهذا قال البخاري: صرار: موضع ناحية المدينة. المعالم الأثيرة (٦)الأعوص: يقع شرقي المدينـة علـى بضعـة عشــر ميــلا منهــا.. قالوا: هو الوادي الذي به مطار المدينة اليوم(١٤٠٨هـ) والله أعلم. المعالم الأثيرة

رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي وَهُو يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ -: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، مَا كَانَ يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ الضَّنَّ الْأَنْ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَقُولُ: «حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْف لَيْهُ وَيُصَامُ نَهَارُهَا» (٢).

# تَرْغِيبُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ إِنَّ الْجِهَادِ

أَخْرَجُ الطَّبَرِيُّ (٤/٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: أَنَّ عَلِيَّا هُلَّيْهُ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي لاَ يُبْرَمُ (٢) مَا نَقَضَ وَمَا أَبْرَمَ لاَ يَنْقُضُهُ النَّاقِضُونَ! لَوْ شَاءَ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَلاَ تَنَازَعَتِ الأُمَّةُ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ، وَلاَ حَحَدَ الْمَفْضُولُ (٤) ذَا الْفَضْلِ فَضْلَهُ، وَقَدْ سَاقَتْنَا وَهَوُلاَءِ الْقَوْمَ الأَقْدَارُ (٥) فَلَفَّتُ (٦) يَبْنَنا فِي هَذَا الْمَكَان، فَنَحْنُ مِنْ رَبِّنَا فِي هَذَا الْمَكَان، فَنَحْنُ مِنْ رَبِّنَا فِي هَذَا الْمَكَان، فَنَحْنُ مِنْ رَبِّنَا بِمَ وَقَدْ سَاقَتُنَا وَهُولاَءِ الْقَوْمَ الأَقْدِمَ النِّقْمَةَ وَكَانَ مِنْهُ التَّغْيِيرُ حَتَّى يُكَذِّبَ اللهُ الظَّالِمَ، وَيَعْلَمَ الْحَقَّ أَيْنَ مَصِيرُهُ (٨)؛ وَلَكِنَّهُ حَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ الأَعْمَالِ، وَجَعَلَ الآخِرَةَ عِنْدَهُ هِي وَيَعْلَمَ الْحَقَ أَيْنَ مَصِيرُهُ (٨)؛ وَلَكِنَّهُ حَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ الأَعْمَالِ، وَجَعَلَ الآخِرَةَ عِنْدَهُ هِي وَيَعْلَمَ الْحَقَ أَيْنَ مَصِيرُهُ (٨)؛ وَلَكِنَّهُ حَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ الأَعْمَالِ، وَجَعَلَ الآخِرَةَ عِنْدَهُ هِي وَيَعْلَمَ الْحَوْقِ الْمَاوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْزِيَ اللّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ (١٠)، ذَارُ الْأَعْمَالِ اللهُ وَالْقَوْهُمْ بِالْجِدِي اللّذِينَ أَسَاوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْزِيَ الْذِينَ أَصَرَفَ وَلَا اللّهُ وَالْمَوْمُ وَالْعَوْمُ وَالْعَرْمُ وَالْمَوْمُ الْمَاتُوا وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْعَرْمُ وَلَوْمَ الْمَاوَلَ اللّهُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْمَوْمُ وَالْعَوْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَرْمُ وَالْعَوْمُ وَالْقَوْهُمْ بِالْجِدِّ وَالْحَرْمُ وَكُونُوا صَادِقِينَ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ التَهِومُ عَدًا اللّهُ وَلَاحَرْمُ وَكُونُوا صَادِقِينَ؟ ثُمَّ انْصَرَفَ وَالْعَوْمُ مِ الْحَدْمُ وَالْحَرْمُ وَلَا عَمْلُوا وَلَاعُولُوا اللّهُ وَلَا اللْعَرْمُ وَالْمُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا مَالْعُولُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَالْهُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَاللّهُ وَلَعُلْمُ اللّهُ وَلَاعُولُهُ اللْعُولُولُ الْمُولُولُ اللْعَرْمُ وَالْعَلَالِهُ الْمَعَلَى اللْعَلَالَ الْمُؤْمُ الللّهُ وَلَعُولُوا اللْعَلَالِهُ اللْ

(١) الأصح: إلا الضن بكم: أي حرصي على قربكم مني. «ش» (٢) وعن سلمان قال: سمعت رسول الله على يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه المله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم في كتاب الإمارة - باب فضل الرباط في سبيل الله على (٣) لا يحكم. (٤) المفضول: أي الذي له درجة سفلى. «ذا الفضل»: أي الذي له درجة عليا. (٥) أي المقادير. «إنعام» (٦) أي بحيث يرانا ربنا ويسمع. (٨) أي عاقبته. «إنعام» (٩) المراد المقادير: الجنة والنار؛ لأنهما لا يفنيان. (١٠) سورة النجم: ٣١. (١١) أي ملاقوهم في الحرب. (٢١) فيه إشارة طيبة حدا إلى أن الاستعداد لقتال الأعداء يكون بالعدة المعروفة والمتيسرة والتي يشترك فيها المسلمون وغيرهم، ويبقى للمسلمين عدة أحرى وهي الأعمال الصالحة والتي تحيا الأحساد والقلوب وتقوى.

#### ﴿ تَحْرِيضُ عَلِي ﴿ اللهِ مَوْمَ صِفِّينَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضاً (١/٤) عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عَلِيَّا فِيْ اللهِ حَرَّضَ النَّاسَ يَوْمَ صِفِّينَ (١) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَبَالِ قَدْ دَلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم، تُشْفِي (١) بِيُمْ عَلَى إِلَّهُ عَلَى الْحَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِكُمْ عَلَى الْحَيْرِ: الإِيمَانِ بِا للهِ عَبَلَى وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللهِ وَالْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - وَجَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةَ الذَّنْبِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن (١)، ثُمَّ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُ يُحِبُ الَّذِينَ وَجَعَلْ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةَ الذَّنْبِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن (١)، ثُمَّ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُ يُحِبُ النَّذِينَ لَيْ مَرْصُوصٌ، فَسَوُّوا صُّفُوفَكُمْ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ (١٠)، وَقَدِّمُوا اللّهُ اللهَ اللهُ عَلَى الأَضْرَاسِ (١٠) - فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ بِطُولِهَا.

### ﴿ تَحْرِيضُ عَلِي ﴿ عَلَى قِتَالِ الْخُوَارِجِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضاً(٧/٤) عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ الْهَمْدَانِيِّ: أَنَّ عَلِيّـاً ﴿ لَمَّا نَزَلَ بِالنَّحَيْلَةِ (٧) وَأَيسَ مِنَ الْخَوَارِجِ، قَامَ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ فِي اللهِ وَأَدْهَنَ (^) فِي أَمْرِهِ كَانَ عَلَى شَـفَا (٩) هَلَكَةٍ إِلاَّ أَنْ يَّتَدَارَكَهُ اللهُ بِنِعْمَةٍ، فَـاتَّقُوا ا للهُ! وَقَاتِلُوا مَـنْ حَـادً اللهُ وَحَـاوَلَ (١٠) أَنْ يُطْفِـيءَ نُــورَ اللهِ الْحَــاطِيِينَ الضَّــالِينَ الْقَاسِطِينَ (١١) الْمُحْرِمِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا بِقُرَّاءِ لِّلْقُرْآن، وَلاَ فُقَهَاءَ فِي الدِّيس، وَلاَ عُلَمَاءَ فِي التَّأْوِيلِ وَلاَ لِهَذَا الأَمْرِ بِأَهْلِ فِي سَابِقَةِ الإِسْلاَمِ، وَاللهِ! لَوْ وُلُّوا عَلَيْكُمْ لَعَمِلُوا فِيكُمْ بِأَعْمَالِ (1)بكسر الصاد وتشديد الفاء، وهو موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربـي بـين الرقــة وبالس، وكانت وقعة صفين بين على ومعاوية رضي الله عنهما سنة ٣٧ هـ في غرة صفــر. معجــم البلــدان (٢)يعني تقربكم إلى الخير. «إنعام» (٣)أي قصـورا رفيعـة في جنـات الإقامـة. (٤)أي كـأنهم في تراصهــم وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه ببعض، وألصق وأحكم حتى صار شيئا واحدًا، والمعنى أن الله تعـالى يحب من يثبت في الجهاد في سبيل ا لله ويلزم مكانه كثبوت البناء، هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنـين كيـف يكونون عند قتال عدوهم. (٥)الدارع: من عليه الدرع، والحاسر: من كان بـــلا درع أو بــلا عمامــة. «إ– ح» (٦)هو مثل في شدة الاستمساك بأمر الدين؛ لأن العض بها عض بجميع الفم والأسنان، والأضراس: أواخسر الأسنان. (٧)النخيلة تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على سمـت الشـام. معحـم البلـدان، انظـر (٧٠١/٣) (٨)من الإدهان وهو المحاباة في غير حقّ: أي التارك للأمر بالمعروف: أي تاركه مع القدرة عليه لاستحياء، نور الله. (11)الظالمين. «إ–ح»

حياة الصحابة على الجهاد - ترغيب على بن أبي طالب على في الجهاد) (ج١ص٥٦٧)

كِسْرَى وَهِرَقْلَ، تَيَسَّرُوا وَتَهَيَّوُوا لِلْمَسِيرِ إِلَى عَدُوِّكُمْ مِّنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَى اللهُ إِخْوَانِكُمْ مِّنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَى اللهُ إِخْوَانِكُمْ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لِيَقْدَمُوا عَلَيْكُمْ، فَإِذَا قَدِمُوا فَاجْتَمَعْتُمْ شَخَصْنَا (١) إِنْ شَاءَ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ – انتهى.

### ﴿ خُطْبَةُ عَلِي مَنْ عِنْدَ تَثَاقُلِهِمْ فِي النَّفْرِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضاً(٢٧/٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِحْنَفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عَلِيّاً ظَيَّاتُهُ قَـالَ لِلنَّاسِ – وَهُوَ أَوَّلُ كَلاَمٍ قَالَ لَهُمْ بَعْدَ النَّهْرِ (٢) –: أَيُّهَا النَّاسُ! اسْتَعِدُّوا لِلْمَسِيرِ إِلَى عَـــدُوًّ في جِهَادِهِ الْقُرْبَةُ إِلَى اللهِ، وَدَرْكُ الْوَسِيلَةِ عِنْدَهُ، حَيَارَى (٣) فِي الْحَقِّ، جُفَاةٌ (٤) عَن الْكِتَابِ، نُكْبٌ (٥) عَنِ الدِّينِ، يَعْمَهُونَ (٦) فِي الطَّغْيَانِ وَيُعْكَسُونَ (٧) فِي غَمْرَةِ (٨) الضَّلاَلِ، فَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْـل، وَتَوَكَّلُـوا عَلَى اللهِ وَكَفَى بـا للهِ وَكِيلاً، وَكَفَى با للهِ نَصِيرًا. قَالَ: فَلاَهُمْ نَفَرُوا وَلاَ تَيَسَّرُوا (٩) فَـتَرَكَهُمْ أَيَّاماً حَتَّى إِذَا أَيسَ مِنْ أَنْ يَفْعَلُوا، دَعَا رُؤَسَاءَهُمْ وَوُجُوهَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ رَّأْيِهِمْ، وَمَا الَّذِي يُنْظِرُهُمْ فَمِنْهُمُ الْمُعْتَلُ (١١) وَمِنْهُمُ الْمُكْرَهُ (١٢)، وَأَقَلَّهُمْ مَّنْ نَشِطَ، فَقَامَ فِيهمْ خَطِيباً فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ! مَا لَكُمْ إِذَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْض؟ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ؟ وَبِاللَّلِّ وَالْهَوَانَ مِنَ الْعِزِّ، أَوَ كُلَّمَا نَدَبْتُكُمْ (١٣) إِلَى الْجِهَادِ دَارَتْ أَعْيُنُكُمْ (١٤) كَأَنَّكُمْ مِّنَ الْمَوْتِ فِي سَكْرَةٍ، وَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَّأْلُوسَةٌ (٥٠)، فَأَنْتُمْ لاَ تَعْقِلُونَ، وَكَأَنَّ أَبْصَارَكُمْ

(١) خرجنا وتقدمنا. «إنعام» (٢)أي نهروان وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي وكان بها وقعة علي في الخوارج مشهورة. معجم البلدان (٣) جمع حيران. (وهو في هنا يبدأ في وصف الأعداء). «إ-ح» (٤) جمع حاف، المراد هنا: «مبتعدون». (٥) جمع نكباء: أي المنحرفون عن الدين. «إ-ح» (٦)أي يتحيرون. (٧)العكس: ردك آخر الشيء إلى أوله. (المعنمي أنهم يترددون في الضلال الشديد الذي غمرهم وغطى عقولهم فلا يخرجون منه إلا ما شاء الله). «ش» (٨) حيرة وجهل. (٩)أي فلاهم خرجوا للقتال ولا تهيأوا له. (١٠)يؤ حرهم. «إنعام» (١١)المتمارض المعتذر. (١٢)أي المضطر إلى الخروج. (١٣)دعوتكم. «إ-ح» (١٤)دوران العين هنا كناية عن شدة الخوف والفزع كما في قوله تعالى: «تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، ومن اطمأن قلبه قرت عينه. (١٥)المألوس: هو الذي اختلط عقله. «إ-ح»

كُمْةُ (١) فَأَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ، للهِ أَنْتُمْ! مَا أَنْتُمْ إلاَّ أُسُودُ الشَّرَى(٢) في الدَّعَةِ (٣) وَثَعَالِبُ رَوَّاغَةٌ (١) حِينَ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَـأْسِ (٥)، مَا أَنْتُمْ لِي يثِقَةٍ سَجيسَ اللَّيَالِي<sup>(١)</sup>، مَا أَنْتُــمْ برَكْـبٍ يُّصَـالُ بكُـمْ وَلاَ ذِي عِـزٌ يُعْتَصَمُ إِلَيْهِ، لَعَمْرُ اللهِ! لَبنس حُشَاشُ (٧) الْحَرْبِ أَنْتُمْ، إِنَّكُمْ تُكَادَوْنَ وَلاَ تَكِيدُونَ، وَيُتَقَنَّصُ أَطْرَافُكُــمْ(^^) وَلاَ تَتَحَاشَـوْنَ (٩) وَلاَ يُنَامُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ، إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْيَقْظَانُ ذُو عَقْل، وَبَاتَ لِذُلِّ مَنْ وَّادَعَ (١٠) وَغُلِبَ الْمُتَحَادِلُونَ، وَالْمَغْلُوبُ مَقْهُورٌ وَّمَسْلُوبٌ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ حَقًّا؛ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ مَا صَحِبْتُكُمْ وَتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْمَا لاَ تَجْهَلُوا وَتَأْدِيبُكُمْ كَيْ تَعَلَّمُوا، وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصْحُ لِي فِي الْغَيْبِ وَالْمَشْهَدِ وَالإِحَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ، فَمانْ يُردِ اللهُ بكُمْ خَيْرًا انْتَزعُوا(١١) عَمَّا أَكْرَهُ وَتَرَاجَعُوا إِلَى مَا أُحِبُّ -تَنَالُوا مَا تَطْلُبُونَ وَتُدْرِكُوا مَا تَأْمُلُونَ - انتهى.

### ﴿ نِدَاءُ حَوْشَبِ الْحِمْيَرِيِّ عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّاً عَلِيّ لَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْاسْتِيعَابِ (١/ ٩٩) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: نَادَى حَوْشَبُ الْحِمْيَرِيُّ عَلِيًّا فَقَالَ الْمَسْقِي قَالَ: انْصَرِفْ عَنَا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ! فَإِنَّا الْمَنَ الْحِمْيَرِيُّ عَلِيًّا فَقَالَ: انْصَرِفْ عَنَا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ! فَإِنَّا الْمَنَى عَلَيْهِ يَوْمَ صِفِيْنَ؛ فَقَالَ: انْصَرِفْ عَنَا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ! فَإِنَّا (١) جَمِع أَكُمه وهو الذي اعترته ظلمة تطمس على بصره. «إ-ح» (٢) مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل. «إ-ح» (٣) الراحة. «إ-ح» (٤) مكارة، راغ الرجل والثعلب: مال وحاد عن الشيء. ق «إنعام» المثل. «إ-ح» (١) يقال لا آتيك سجيس الليالي: أي أبدا. «إ-ح» (٧) من حش النار: إذا أشعلها. «ش» (٥) أي ينقص أيديكم وأرجلكم، وقيل: أي تنزع منكم أطراف أرضكم من هنا وهناك. (٩) أي لا تنزهون عن هذا الخطر. (١٠) سالم وصالح وتارك العداوة. «إ-ح» (١١) امتنعوا.

# تَرْغِيبُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ فَيَّهُ فِي الْجِهَادِ ﴿خُطْبَةُ سَعْدِ فَيُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (٤٤/٤) مِنْ طَرِيقِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّطَلْحَةَ وَزَيَـادٍ بإِسْنَادِهِمْ قَالُوا: خَطَبَ سَعْدٌ – أَيْ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ – فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْــهِ! وَقَـالَ: إنَّ ا للهُ هُوَ الْحَقُّ لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ خُلْفٌ. قَالَ اللهُ حَـلَّ ثَنَاؤُهُ:﴿وَلَقَـدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾") إنَّ هَذَا مِيرَاثُكُمْ وَمَوْعُودُ رَبِّكُمْ وَقَدْ أَبَاحَهَا لَكُمْ مُنْذُ ثَلاَثِ حِجَج، فَأَنْتُمْ تُطْعِمُونَ مِنْهَا وَتَـأْكُلُونَ مِنْهَا وَتَقْتُلُونَ أَهْلَهَا وَتَحْبُونَهُمْ (٤) وَتَسْبُونَهُمْ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ بِمَا نَالَ مِنْهُـمْ أَصْحَابُ الأَيَّـام (°) مِنْكُمْ، وَقَدْ جَاءَكُمْ مِّنْهُمْ هَذَا الْجَمْعُ (٦) وَأَنْتُمْ وُجُوهُ الْعَرَبِ وَأَعْيَانُهُمْ وَحِيَارُ كُلِّ قَبيلَـةٍ وَّعِزُّ مَنْ وَّرَاءَكُمْ، فَإِنْ تَزْهَدُوا في الدُّنيْا وَتَرْغَبُوا في الآخِرَةِ جَمَعَ اللَّهُ لَكُمُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ (1)هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه و لم تدفعه حفظا بجانب مرتكبه، أو حانب غيره، أو لقلة المبالاة بالدين. (٢)الكلفة. «ش» (٣)سورة الأنبياء: ١٠٥. قال ابن كثير: أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمدﷺ الأرض ويدخلهم الجنــة وهــم الصــالحون. وأكــثر المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين أمة محمدﷺ. وقال مجاهد: الزبور: الكتب المنزلة، والذكر أم الكتاب عند ا لله. صفوة التفاسير (٤)أي تخرجون أموالهم. «إنعام» (٥)المراد: الأيام الــــيّ سـبـقـت وقعــة القادســية والـــيّ . فتح فيها قسم كبير من سواد العراق على خالد بن الوليدﷺ. «ش» (٦)جمع جمعه يزدحـرد ملـك الفـرس وبلغ مائتي ألف. «ش» رجاص ٧٠) (باب الجهاد - رغبة الصحابة في وشوقهم إلى الجهاد في سبيل الله) حياة الصحابة في و وَلاَ يُقَرِّبُ ذَلِك (١) أَحَدًا إِلَى أَجَلِهِ، وَإِنْ تَفْشَلُوا وَتَهِنُوا وَتَضْعُفُوا تَذْهَبُ رِيحُكُمُ وَتُوبِقُوا (٢) آخِرَتَكُمْ.

### ﴿خُطْبَةُ عَاصِمِ بْنِ عَمْرُونِ اللَّهُ الْقَادِسِيَّةِ ﴾

وَقَامَ عَاصِمُ بْنُ عَمْرُو ظَيْهَا فَقَالَ: إِنَّ هَذَهِ بِلاَدٌ قَدْ أَحَلَّ الله لَكُمْ أَهْلَهَا، وَأَنْتُمُ الْوَنَ مِنْهُمْ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ مَا لاَ يَنَالُونَ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَالله مَعَكُمْ إِنْ صَبَرْتُمُ وَصَدَقْتُمُوهُمُ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ مَا لاَ يَنَالُونَ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَالله مَعَكُمْ إِنْ صَبَرْتُمْ وَصَدَقْتُمُوهُمُ مَنْدُوهُمُ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِلاَّدُهُمْ، وَإِنْ خُرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ جَارٌ وَّحَافِظً - لَمْ يُنِقِ هَذَا الْجَمْعُ مِنْكُمْ بَوْدُوا عَلَيْهِمْ بِعَائِدَةِ هَلاَكِ؛ الله الله! اذْكُرُوا الأَيَّامَ وَمَا مَنَحَكُمُ اللهُ بَاقِيَةً (٥) مَخَافَةَ أَنْ تَعُودُوا عَلَيْهِمْ بِعَائِدَةِ هَلاَكِ؛ الله الله! اذْكُرُوا الأَيَّامَ وَمَا مَنَحَكُمُ اللهُ فِيهَا، أَوَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ الأَرْضَ وَرَاءَكُمْ بَسَابِسُ (٦) قِفَارٌ (٧) لَيْسَ فِيهَا حَمَرٌ (٨) وَلاَ وَزَرٌ (٩) يُعْقَلُ إِلَيْهِ (١٠) وَلاَ يُمْتَنَعُ بِهِ؟ اجْعَلُوا هَمَّكُمُ الآخِرَةَ - انْتَهَى.

# رَغْبَةُ الصَّحَابَةِ فَيُ وَشَوْقُهُمْ إِلَى الْجِهَادِ وَالنَّفْرِ فِي سَبَيِلِ اللَّهِ تَعَالَى وَغْبَةُ أَبِي أَمَامَةَ فَي الْجِهَادِ ﴾

أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ (١١) في الْحِلْيةِ (٢٧/٩) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (٢١) وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أُمَامَةَ بِالْمُقَامِ(١). وَخَرَجَ أَبُو بُرْدَةَ؛ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ وَصَلَّى عَلَيْهَا(٢).

﴿ رَغْبَةُ عُمَرَ وَ إِلَّهُ السَّيْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقُولُهُ: إِنَّ الْجِهَادَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عُمَرَ فَلِكَانَةً قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَسِيرَ فِي سَسِيلِ اللهِ، عُمَرَ فَلْكَانَةً قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَسِيرَ فِي سَسِيلِ اللهِ، أَوْ أَضَعَ جَبْهَتِي للهِ فِي التَّرَابِ سَاجِدًا، وَ(٣) أُجَالِسَ قَوْمَا يَلْتَقِطُونَ طَيِّبَ الْكَلاَمِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ. كَذَا فِي الْكَلاَمِ كَمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ الْطَلِيْنِهِ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ! فَإِنَّـهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَالْحِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢٨٨/٢)

### ﴿ رَغْبَةُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما في الْجِهَادِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرٍ فَاسْتَصْغَرَنِي فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ قَطَّ مِثْلُهَا مِنَ السَّهَرِ وَالْحُزْنِ وَالْجُزْنِ وَالْجُزْنِ وَالْبُكَاءِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُرِضْتُ (٤) عَلَيْهِ فَقَبِلَنِي، وَالْبُكَاءِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُرِضْتُ (٤) عَلَيْهِ فَقَبِلَنِي، فَحَمِدْتُ الله عَلَى ذَلِكَ. قَالَ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! تَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعَ ان (٥)؟ فَلَا نَعَمْ، فَعَفَا الله عَنْا حَمِيعاً، فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا. كَذَا فِي مُنْتَحَبِ الْكُنْزِ (٢٣١/٥)

#### ﴿قِصَّةُ عُمَرَ عَلَيْهِ مَعَ رَجُلٍ أَرَادَ الْجِهَادَ﴾

وَأَخْرَجَ هَنَّاذٌ عَنْ أَنْسِ عِنْ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ عَنْ اللهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! احْمِلْنِي فَإِنِي أُرِيدُ الْجَهَادَ. فَقَالَ عُمَرُ عَنْ اللهِ لِرَجُلِ: خُدْ بِيَدِهِ؛ فَأَدْخِلْهُ بَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ! احْمِلْنِي فَإِنِي أُرِيدُ الْجَهَادَ. فَقَالَ عُمَرُ عَنْ اللهِ لِرَجُلِ: خُدْ بِيَدِهِ؛ فَأَدْخِلْهُ بَيْتَ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(ج اص ٥٧٢) (باب الجهاد - رغبة الصحابة في وشوقهم إلى الجهاد في سبيل الله) حياة الصحابة في النّما أَرَدْتُ زَادًا وَّرَاحِلَةً. فَرَدُّوهُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، فَأَمَرَ لَهُ بِزَادٍ وَّرَاحِلَةٍ، وَرَاحِلَةٍ، وَرَاحِلَةً وَاعَمُ وَمُولًا وَرَاحِلَةً وَالْمَا وَرَاحِلَةً وَرَاحِلَةً وَالْمَا وَرَاحِلَةً وَالْمَا وَرَاحِلَةً وَرَاحُولَةً وَالَانَ اللّهُ اللّهُ وَرَاحُولَةً وَلَا إِلَا كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢٨٨/٢).

### ﴿ قَوْلُ عُمَرَ عَ إِنَّ فِي فَضِيلَةِ مَنْ يَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَرْطَاةً بْنِ مُنْذِرِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ لِجُلَسَائِهِ:
أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ لَهُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ، وَيَقُولُونَ: فُلاَنْ وَفُلاَنْ بَعْدَ أَيُّ النَّاسِ أَجْرًا مِّمَّنْ ذَكَرْتُمْ وَمِنْ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ؟ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ. فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَعْظَمِ النَّاسِ أَجْرًا مِّمَّنْ ذَكَرْتُمْ وَمِنْ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ؟ فَالُوا: بَلَى. قَالَ: رُويْجِلٌ (٢) بِالشَّامِ آخِذَ بِلِحَامِ فَرَسِهِ يَكُلاُ مِنْ وَرَاءِ بَيْضَةِ الْمُسْلِمِينَ (٣)، فَالُوا: بَلَى. قَالَ: رُويْجِلٌ (٢) بِالشَّامِ آخِذَ بِلِحَامِ فَرَسِهِ يَكُلا مِنْ وَرَاءِ بَيْضَةِ الْمُسْلِمِينَ (٣)، لاَ يَدْرِي أَسَبُعْ يَّفْتَرِسُهُ، أَمْ هَامَّةٌ (١) تَلْدَغُهُ أَوْ عَدُولًا يَعْشَاهُ (٥)؛ فَذَلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا مُمَّنْ ذَكَرْتُمْ وَمِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ (٢٨٩/٢)

### ﴿قِصَّةُ عُمَرَ وَمُعَاذٍ فِي الْخُرُوجِ مَعَ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّالِي اللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِلُوهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ عُمرٌ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: (حِينَ) (٢) خَرَجَ مُعَاذٌ إِلَى الشَّامِ - رضي الله عنهما - لَقَدْ أَخَلُ (٧) خُرُوجُهُ بِالْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا فِي الْفِقْهِ، وَمَا كَانَ يُفْتِيهِمْ بِهِ، وَلَقَدْ كُنْتُ كُلَّمْتُ أَبِا بَكْرٍ رحمه الله أَنْ يَحْبِسَهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَبَى عَلَيَّ وَقَالَ: رَجُلُّ أَرَادَ وَجُها يُرِيدُ الشَّهَادَةَ فَلاَ أَرَادَ وَجُها يُريدُ الشَّهَادَةَ فَلاَ أَرْادَ وَجُها يُريدُ الشَّهَادَةَ فَلاَ أَرَادَ وَجُها يُريدُ الشَّهَادَةَ فَلاَ أَرَادَ وَجُها يُريدُ السَّهَ الْغِنَى (٨) أَيْ فَلَ لَيْرُزَقُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ وَفِي بَيْتِهِ عَظِيمُ الْغِنَى (١) أَنِي يَسْدَ الرحل له. (٢) تصغير رحل على غير قياس. حاشية الكنز (٣) مركز الإسلام، والمراد: المدينة المنورة. «ش» (٤) بتشديد الميم ما كان له سم كالحية. (٥) المراد يستولي عليه وبملك. (٦) من ابن سعد (١٩/٤). «إنعام» (٧) تركها ذات خلل. (٨) لعل معنى هذه الجملة ما ذكره عمر فَلِيه في شأن زيد بن ثابت، كما في الطبقات لابن سعد (١٩/٥) : كان عمر يستخلف زيد بن ثابت في كل سفر - أو قال نفر يسافره - وكان يفرق الناس في البلدان ويوجهه في الأمور المهمة ويطلب إليه الرحال المسمون فيقال له: زيد بن ثابت، فيقول: لم يسقط على مكان زيد، ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون وفيما -

حياة الصحابة ﴿ إِبَابِ الجهاد - رغبة الصحابة ﴿ وشوقهم إلى الجهاد في سبيل الله) (ج ١ ص٥٧٣)

عَنْ مُصْرِدِ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَـلٍ يُفْتِي النَّـاسَ بِالْمَدِينَـةِ فِي حَيَـاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨٧/٧)(١)

﴿ تَرْجِيحُ عُمَرَ عَلَى لِلْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ ﴿ عَلَى رُؤَسَاءِ الْقَوْمِ فِي الْمَجْلِسِ ﴾

وَأَخُورَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عُمَارَةً قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَّسُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ [ عَلَيْ] فَجَلَسَا عِنْدَهُ وَهُو بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ ابْنُ عَمْرِ وَلِى عُمَرَ فَيَقُولُ: هَهُنَا يَا سُهَيْلُ الْهَهُنَا يَا حَارِثُ الْمُنَحِيهِمَا عَنْهُمْ ('')، فَجَعَلَ الأَوْصَارُ يَأْتُونَ عُمَرَ فَيَقُولُ: هَهُنَا يَا سُهَيْلُ الْهَهُنَا يَا حَارِثُ الْمُنْ بَنَامٍ فَقَالَ لَهُ سُهَيْلُ: الْأَنْصَارُ يَأْتُونَ عُمَرَ فَيَنَحِيهِمَا عَنْهُمْ كَذَلِكَ حَتَّى صَارَا فِي آخِرِ النَّاسِ. فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِ عُمَرَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ لِسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو: أَلَمْ تَرَ مَا صُنِعَ بِنَا؟ فَقَالَ لَهُ سُهَيْلُ: عَنْدِ عُمَرَ قَالَ الْمُوسِنَا، دُعِي الْقَوْمُ فَأَسْرَعُوا عَلَى الْفُوسِنَا، دُعِي الْقُومُ فَأَسْرَعُوا وَدُعِينَا فَأَيْطُأْنَا ('')، فَلَمَّا قَامُوا ('') مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَتَيَاهُ فَقَالاً لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَدْ رَأَيْنَا مَنْ (قِبَلِ) ('' أَنْفُسِنَا، فَهَلْ (مِنْ) شَيْء نَسْنَدُرِكُ بِيهِ (مَا فَاتَنَا مِنْ (قَبَلِ) '' أَنْفُسِنَا، فَهَلْ (مِنْ) شَيْء نَسْنَدُرِكُ بِيهِ (مَا فَاتَنَا مِنْ (قَبَلِ) ' فَلَيْا الْوَجْهَ، وَأَشَارَ لَهُمَا إِلَى تُغْرِثُ الْمُؤْمِونِ عَلَى الْمُؤْمِونِ عَلَى الْمُؤْمِونِ عَلَى الْمُؤْمِونِ فَيَا الْمُؤْمِنِ فَيَا لَلَهُمَا اللَّهُمُ إِلَّا هَذَا الْوَجْهَ، وَأَشَارَ لَهُمَا إِلَى تُغْرِثُ الْمُؤْمِونِ عَمْ عَمْ عَمْ عَمْ عَمْ عَلَى الْمُؤْمِونَ عَمْ عَمْ عَمْ عَمْ عَلَى الْمُؤْمِونِ عَمْ عَمْ عَمْ عَلَى الْمُؤْمِونِ فَي عَمْ عَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ عَمْ عَمْ عَلَى الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمِونَ عَلْ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُعْمُونِ عَلَى الْمُؤْمِلِ عُنْ عَمْ عُمْ عَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُونَ عَلَى الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِونَ عَمْ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ عَمْ عَلَى الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولِ اللْمُؤْمِولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

عَنْ نَّوْفَلِ بْنِ عُمَارَةَ فَيْهِ بِنَحْوِهِ ؟ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِيعَابِ(١١١/٢). ﴿ قَوْلُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو فَيْهِ لَلِرُّؤَسَاءِ الَّذِينَ قَدَّمَ عُمَرُ الْمُهَاجِرِينَ فَيْهِمْ ﴾

وأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٨٢/٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ (٧) عدث لهم ما لا يجدون عند غيره. «إنعام» و «الغنى» - بالكسر: الاكتفاء. يعني تؤدي معنى هذه الجملة العبارة الأخيرة وهو قوله: «ولكسن أهل البلد يحتاجون» إلخ. (١) والطبقات (١٦٣/٤). «إنعام» (٢) أي يصرفهما عن موضعهما. «إ-ح» (٣) توانينا وتأخرنا عن الدحول في الإسلام، والاستحابة لنصرة دين الله. (٤) من الاستيعاب، وفي الأصل: «قام». (٥) من الاستيعاب (١٠/١١) وكذلك الزيادات الأخرى المحصورة في هذا الأثر. (٦) الموضع الذي يكون حدا ضاصلا بين بلاد المسلمين والكفار. «إ-ح» (٧) هو الحسن البصري، وقال الغزالي: كان أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا من الصحابة. ولما ولي عمر بسن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينوني عليه، فأجابه الحسن: أمّا -

### ﴿خُرُو جُ سُهَيْلِ ﴿ فُهُ مُقَامُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى الْمَوْتِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (٥/٣٣) عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ فَضَالَةَ ضَعْبَةً - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - أَبِنَاء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله. (١) يعني حاجبه وبوابه. «إنعام (٢) وفيما ذكر في الاستيعاب (١٠٩/١): «بهم». ومعناه أوصى آذنه بهم خيرا وأوصاه أيضا أن يقدمهم على غيرهم. (٣) كأنه قال: وأي رجل هو، يعني كان سهيل رجلا حسنا. فهذه المجملة المعترضة من كلام الحسري رحمه الله. (٤) كما في الاستيعاب (١٩/٢)، وفي الأصل: قوتا. «إنعام- وإضهار» (٥) في الاستيعاب (١٠٩/٢): «تتنافسون فيه»: فهذا بحذف إحدى تائيه: أي ترغبون فيه على وجه المعارض والانفراد به. (٢) فاستبقوا في طلب هذا الفضل واحرصوا عليه بملازمة الجهاد في سبيل الله تعانى.

يَقُولُ: «مُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً مِّنْ عُمُرِهِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ عُمُرَهُ فِي أَهْلِهِ». قَـالَ سُهَيْلٌ: فَإِنَّمَا أُرَابِطُ حَتَّى أَمُوتَ، وَلاَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ مُقِيماً بِالشَّامِ حَتَّى مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ (١٠). كَذَا فِي الإِصَابَةِ (٢/٢٤). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٨٢/٣) عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٨٢/٣) عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) وَيَظِيَّهُ وَ مِثْلَهُ.

# ﴿خُرُوجُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ﴿ إِلَى الْجِهَادِ مَعَ جَزَعِ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَيْهِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنِ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ: خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ ظَيْهُ (٢) مِنْ مَكَّةَ فَحَزِعَ (١) أَهْلُ مَكَّةَ جَزَعاً شَدِيدًا فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَّطْعَمُ (٥) إِلاَّ حَرَجَ مَعَهُ يُشَيِّعُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَعْلَى الْبَطْحَاءِ (١) أَوْحَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِك، وَقَفَ وَوَقَفَ النَّاسُ حَوْلَهُ يَيْكُونَ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَ النَّاسِ قَــالَ: يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ! إِنِّـي – وَا للهِ! - مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً بِنَفْسِي عَنْ أَنْفُسِكُمْ وَلاَ اخْتِيَارَ بَلَدٍ عَنْ بَلَدِكُمْ وَلَكِنْ كَـانَ هَـذَا الأَمْرُ(٧)، فَحَرَجَتْ فِيهِ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشِ، وَاللهِ! مَـا كَـانُوا مِـنْ ذَوِي أَسْنَانِهَا(^^) وَلاَ في بُيُوتَاتِهَا فَأَصْبَحْنَا - وَاللَّهِ! - وَلَوْ أَنَّ جِبَالَ مَكَّةَ ذَهَبًا أَنْفَقْنَاهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا أَدْرَكْنَـا يَوْمًا مِّنْ أَيَّامِهِمْ، وَا للهِ! لَئِنْ فَاتُونَا (٩) بِهِ فِي الدُّنْيَا لَنَلْتَمِسُ أَنْ نَّشَـَارِكَهُمْ فِي الآخِرَةِ، فَـاتَّقَى ا للهُ (١٠) امْرُوٌّ فَعَلَ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّامِ وَاتَّبَعَهُ ثَقَلُهُ (١١) فَأُصِيبَ شَهِيـدًا – رحمه الله. كَذَا (١)كانت عمواس تقع جنوب شرق الرملة من فلسطين، على طريـق رام الله إلى غـزة، تبعـد عـن القـــــس حوالي ٣٠ كيلا، ترتفع أرضها ٣٧٥ مترا عن سطح البحر، بقيت حتى سنة١٩٦٧م بيــد العـرب، وفي سـنة ١٩٦٧م هدم الأعداء بيوتها وأجلوا سكانها، و لم يبق للقرية أثر ولا عين. المعالم الأثيرة (٢)هذا وهم مـن بعـض الرواة، والصواب: أبو سعد بسكون العين المهملة كما تقدم قبيل هذا عن ابن سعد، وكما في الإصابــة(٩٣/٢). (٣)في الإصابة(٢٩٣/١): خرج الحارث في زمن عمر ﴿ إِنَّهُ بِأَهْلُهُ وَمَالُهُ مَنْ مَكَةً إِلَى الشَّامِ. (٤)أي لم يصبروا على ما نزل بهم من مفارقة الحارث بن هشام ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا نُزُلُ بَهُم مِن مفارقة الحارث بن هشام ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا مكة المكرمة لتشييعه. (٦)قال النووي: المحصب، والحصباء، والأبطح، والبطحاء وخيـف بـني كنانـة: اســم لشيء واحد. (وهو) اسم لمكان متسع بين مكة ومني وهو أقرب إلى مني، وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة. جزء حجة الوداع(ص٦١) (٧)أي الجهاد في سبيل الله. (٨)أكابرها وأشرافها «بيوتاتها» بطونها، والمراد: من قبائلها. (٩)أي سبقونا. (٠٠)فليخش الذي عمل لله تعالى في عمله. (١١)يعني جماعتـه الذيـن كانوا = في الإسْتِيعَابِ (٢١٠/١). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٧٨/٣). مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ - نَحْوَهُ.

﴿ رَغْبَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَلَيْهُ فِي الْجِهَادِ وَطَلَبُهُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ زِيَادٍ مَّوْلَى آلِ حَالِدٍ [ عَلَيْهِ] قَالَ: قَالَ خَالِدٌ عِنْ لَهُ مَوْتِهِ: مَا كَانَ فِي الأَرْضِ مِنْ لَيْلَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدةِ الْجَلِيدِ (') فِي سَرِيَّةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، كَانَ فِي الأَرْضِ مِنْ لَيْلَةٍ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى أَصَبِّحُ (') بِهِمُ الْعَدُوّ؛ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (١٤/١٤). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْهِا عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْهُا عَنْ لَيْلَةٍ شَدِيدةِ الْجَلِيد فِي سَرِيَّةٍ مِنْ عَلَى عَرْدُ اللهِ سَرِيَّةٍ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدةِ الْجَلِيد فِي سَرِيَّةٍ مِنْ المُهَاجِرِينَ أَصَبِّحُ بِهَا الْعَدُوّ. كَذَا فِي الْمَحْمَعِ (٩/ ٥٠ ٣) وَقَالَ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى أَيْضِاً عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَالَ الْهَيْتُمِيُ (٩/٣٥٠): رِجَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ اللهَيْتُمِيُ (٩/٣٥٠): رِجَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ السَّحِيحِ. وَذَكَرَهُ فِي الإِصَابَةِ (١/٤/٤) عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ خَالِدٍ فَيْهِ الْقَدْ شَغَلَنِي اللهِ عَنْ خَالِدٍ فَيْهِ الْعَدْ شَغَلَنِي اللهِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ فَيْهِ الْمُؤْآنِ. الْحَهَادُ عَنْ تَعَلَّم كَثِيرٍ مِّنَ الْقُرْآنِ.

وَأَخْرَجَ الْبِنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الْجهَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدًا فَهُمْ يُقَدَّرُ لِي إِلاَّ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُهَا وَأَنَ عَلَى فِرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ لَيْلَةٍ بِتُهَا وَأَن مِتُ مُتَرَسٌ، وَالسَّمَاءُ تُهِلَّنِي (٥) تُمْطِرُ إِلَى الصَّبْحِ حَتَّى نُغِيرَ عَلَى الْكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ فَانظُرُوا فِي سِلاَحِي وَفَرَسِي فَاجْعَلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. فَلَمَّا تُوفِي خَرَجَ عُمَرُ وَاللهِ مَا عَلَى نِسَاء آلِ الْولِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ (٢) عَلَى خَالِدٍ دُمُوعَهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعالًا عَلَى خَلِادٍ دُمُوعَهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعالًا اللهِ وَالمَرِي بِهِ خَدَمتِهِ . (١) الجُلِيدِ أَنْ يَسْفَحْنَ (٢) عَلَى خَالِدٍ دُمُوعَهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعالًا وَالرَادِينَ بِهِ خَدَمتِهِ . (١) الجُليد: ما يجمد على الأرض من الماء. «إ-ح» وبالأردية: باليه والي رات والمُزين بِه خَدَمتِه . (١) الجُليد: ما يجمد على العدو. (٣) أي قربت وفاته وحضرت دلائلها (والمراد: شديدة البرد). «إنعام» (٢) أي أغير بهم على العدو. (٣) أي قربت وفاته وحضرت دلائلها (على هو عليه القتل. (٥) الهليل: أول المطر (ع) العام» (٢) يهرقن «إنعام» (٢) هو رفع الصوت، وقيل: شق الجيوب. وقيل: وضع التراب على الرؤوس «إنعام» (٢) يهرقن «إنعام» (٧) هو رفع الصوت، وقيل: شق الجيوب. وقيل: وضع التراب على الرؤوس «

حياة الصحابة عَلَى اللهِ الجهاد - رغبة الصحابة عَلَى الجهاد في سبيل الله (ج١ص٥٧٥) أَوْ لَقْلَقَةً. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (١٥/١) وَقَالَ: فَهَذَا يَـدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَلَكِنَّ اللَّكُثْرَ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِحِمْصَ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ أَبِي وَائِلٍ - بِنَحْوِهِ الأَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِحِمْصَ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ أَبِي وَائِلٍ - بِنَحْوِهِ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ بِحِمْصَ - انتهى. وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ - انتهى.

### ﴿ رَغْبَةُ بِلاَلِ ﴿ اللَّهِ تَعَالَىٰ ﴾ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴾

وَأَخْرَجَ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَّعُمَرَ وَعَمَّارِ ابْنَيْ حَفْصٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ أَجْدَادِهِمْ قَالُوا: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ – رضي الله عنهما – فَقَـالَ: يَـا خَلِيفَـةَ رَسُولِ اللهِ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينٌ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَ عَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ جِهَادٌ في سَبِيلِ ا للهِ». وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى أَمُوتَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِضِ عَلَيْهُم: أَنَا أَنْشُـدُكَ بِاللَّهِ يَا بِلاَلُ! وَحُرْمَتِي وَحَقِّي لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَضَعُفَتْ قُوَّتِي وَاقْـتَرَبَ أَجَلِي، فَأَقَـامَ بِلاَلٌ مَّعَهُ، فَلَمَّا تُوُفِّي أَبُو بَكْرِ جَاءَ عُمَرُ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرِ؛ فَأَبَى بِلاَلٌ عَلَيْهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَمَنْ يَّا بِلاَلُ (١٠)؟ قَالَ: إِلَى سَعْدٍ (٢)، فَإِنَّهُ قَدْ أَذَّنَ بِقُبَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلِيُّ فَجَعَلَ عُمَرُ الأَذَانَ (إِلَيْهِ وَإِلَى عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ)(٣). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٥/٢٧٤): وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (سَعْدِ) (١٤) بْنِ عَمَّارِ وَّهُوَ ضَعِيفٌ (٥) – انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ(٣/٣٪) أَيْضاً بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ. وَأَخْرَجَ عَنْ مُوسَى بْـنِ مُحَمَّـدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِلَّهِ ۚ أَذَّنَ بِلاَلْ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلِكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّ لَمْ يُقْبَرْ، فَكَانَ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ انْتَحَبَ (٦) النَّاسُ في الْمَسْجِدِ، قَالَ: = (من النقع: الغبار، وهو أولى لأنه قرن به اللقلقة لئلا يتكرر فإن اللقلقة الصوت). «إنعام» (1)فـــإلى مــن يكون الأذان يا بلال؟ وفي الكنز الجديد(٥ ٢٧٨/١): فإلى من ترى أن أجعل النداء! (٣)هو سعد بن عـائذ مولى عمار بن ياسرﷺ، وقيل: مولى الأنصار، ويقال: اسم أبيه عبد الرحمن، كان يتحر في القرظ فقيل له: سعد القرظ. الإصابة(٢٧/٢) (٣)من ابن سعد(٣٦/٣) وكذا في الكنز الجديد وما في الهيثمي:«إلى عقبــة وسعد» ففيه تصحيف وقلب. (٤)من المعجم الكبير للطبراني(١/٣٢٥) والتهذيب والتقريب، ووقع في المجمع: «ابن سهل» أثبته المؤلف كما وحده، ووقع فيه على الصواب أيضا(١٨٣/٢). «الأعظمي» (٥)وقـال الحافظ في التهذيب: وذكره ابن حبان في الثقات. (٦)بكوا. «إ-ح» فَلَمَّا دُفِنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ أَبُو بَكُر ظِيْ اللهِ فَكَلِّنِي وَمَنْ أَعْتَقْتَنِي لَأَهُ وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لللهِ فَحَلِّنِي وَمَنْ أَعْتَقْتَنِي لَهُ فَعَالَ: مَا أَكُونَ مَعَكَ فَسَبِيلُ ذَلِكَ (١) وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لللهِ فَحَلِّنِي وَمَنْ أَعْتَقْتَنِي لَهُ وَ فَكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْ مَعَهُمْ حَتَّى خَرَجَتْ بُعُوثُ الله عَنْ الله عنهما فَقَالَ لَهُ بِلاَلُ وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ الله عنهما المُستَبِّذِ: أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ ورضي الله عنهما المُستَبِّذِ: أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ ورضي الله عنهما المُستَبِّذِ: أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ ورضي الله عنهما المُستَبِّذِ: أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ ورضي الله عنهما المُستَبِينِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ ال

### ﴿إِنْكَارُ الْمِقْدَادِ عَلَى الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ لآيَةِ النَّفْرِ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٤٧/٩) عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَكِّيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو أَيُّـوبَ وَالْمِقْدَادُ- رضي الله عنهما - يَقُولاَنِ: أُمِرْنَا أَنْ نَّنْفِرَ عَلَى كُـلِّ حَـالٍ، وَيَتَـأَوَّلاَنِ هَـذِهِ الآيَةَ: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَّثِقَالاً ﴾ (٢٠).

واَفَيْتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الْأُسْوَدِ (٢ / ٢٧) عَنْ أَبِي رَاشِيدٍ الْحُبْرَانِي (٥ وَالْنِي وَالْفِيلِ مَا اللهِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُولِ وَاللهِ وَالْمُولِ وَاللهِ وَالْمُولِ وَاللهِ وَالْمُولِ وَاللهِ وَالْمُولِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَال

أَعْذَرَ اللهُ(١) إِلَيْكَ. قَالَ أَتَت (٢) عَلَيْنَا سُورَةُ (الْبُحُوثِ)(٣٠): ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَّتِقَالاً ﴾. وأخرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ - بِنَحْوِهِ؛ قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٣٠/٧): وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ ضُعُفْ، وَقَدْ وُثِقَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ صَحِيحُ سَعْدٍ (٣١/٥١) عَنْ أَبِي رَاشِدٍ - بِنَحْوِهِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ (٣٤٩/٣): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإسْنَادِ، وَلَمْ يُخرِّجَاهُ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ الْبُيهَقِيُّ (٢١/٥) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: الإسْنَادِ، وَلَمْ يُخرِّجَاهُ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ الْبُيهَقِيُّ (٢١/٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: أَتَت (٢١/٥) عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ الْأَسْوَدِ فَيْكُ بِدِمَشْقَ وَهُو عَلَى تَابُوتٍ مَّا بِهِ عَنْهُ فَضْلٌ (٤٠). فَقَالَ جَلُسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَيْكُ بِدِمَشْقَ وَهُو عَلَى تَابُوتٍ مَّا بِهِ عَنْهُ فَضْلٌ (٤٠). فَقَالَ جَلُسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَيْكُ بِدِمَشْقَ وَهُو عَلَى تَابُوتٍ مَّا بِهِ عَنْهُ فَضْلٌ (٤٠). فَقَالَ اللهُ رَجُلٌ: لَوْ قَعَدْتَ الْعَامَ عَنِ الْغَزْوِ. قَالَ: أَتَت رَبُّ فَلَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الْفَرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ (٥) فَلاَ أَجِدُنِي إِلاَّ خَفِيفاً. اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الْفَرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ (٥) فَلاَ أَجِدُنِي إِلاَّ خَفِيفاً.

#### ﴿قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الرِسْتِيعَابِ (١/٥٥٠) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَعَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ – رضي الله عنهما – قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةَ ْفَأَتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ:﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَّثِقَالاً﴾ (°). فَقَالَ لاَ أَرَى رَبَّنَا إِلاَّ يَسْتَنْفِرُنَا شَـبَاباً وَّشْيُوحًا؛ يَا بَنِيَّ! جَهِّزُونِي جَهِّزُونِي. فَقَالُوا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! قَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ ا للَّهِﷺ حَتَّى مَاتَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ شِيْلِتُهُ حَتَّى مَاتَ، وَمَعَ عُمَرَ شِيْلِتُهُ حَتَّى مَاتَ؛ فَدَعْنَا نَغْزُ عَنْكَ، قَالَ: لاَ، جَهِّزُونِي! فَغَزَا الْبَحْرَ فَمَاتَ فِي الْبَحْر، فَلَمْ يَجدُوا لَهُ جَزيرَةً (٦) يَّدْفِنُونَـهُ فِيهَا إِلاَّ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ (٧)، فَدَفَنُ وهُ بِهَا وَهُوَ لَـمْ يَتَغَيَّرْ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (٦٦/٣) مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ وَعَلِيٌّ عَنْ أَنسِ فَيْكُمْ اللَّهِ مُطُوًّا لاً. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَهْيَقِيُّ (٢١/٩) (١)أي عذرك وجعلك موضع العذر فأسقط عنك الجهاد؛ لأنه قد كان تناهي في السمن وعجز عسن القتـال. (٢-٢)وفي ابن سعد:«أبت». (٣-٣)(كما في البيهقي ومستدرك الحاكم)، وقد وقع النص مصحفا ألفاظـه في الحلية: «البعوث» والصواب: «البحوث». راجع لسان العرب مادة «بحث» وسورة براءة سميت بسورة البحوث؛ لأنها بحثت عن المنافقين وأسرارهم. «الأعظمي» (٤)أي قد أحاطت بجميع التابوت ضخامــة حســمه ومــا زاد عنها شيء من التابوت. (٥-٥)سورة التوبة: ٤١. (٦)أرض في البحر ينفرج وينكشف منها ماء البحر فتبدو، وكذلك الأرض التي لايعلوها السيل ويحدق بها. (٧)وفي ابن كثير(٣٦٠/٢): بعد تسعة أيام.

(ج١ص٥٨٠)(باب الجهاد – رغبة الصحابة ﴿ وَشُوقِهِم إِلَى الجهاد في سبيل الله)حياة الصحابة ﴿ إِلَّهِ اللهِ

وَالْحَاكِمُ (٣٥٣/٣) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ وَّعَلِيٍّ عَـنْ أَنَسِ عَلَيْهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَ لَمَ " يُخَرِّجَاهُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى كَمَا فِي الْمَحْمَعِ (٣١٢/٩) مُخْتَصَرًا، وَقَالَ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (١).

#### ﴿قِصَّةُ أَبِي أَيُّوبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٣/٨٥٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدَ أَبُو أَيُوبَ وَالْجَدُا؛ رَسُولِ الله عَلَيْ بَدُرًا، ثُمَّ لَمْ يَتَحَلَّفْ عَنْ غَزَاةٍ لِلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ هُـوَ فِيهَا إِلاَّ عَاماً وَاحِدًا؛ وَسُولِ الله عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌ، (٢) فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ؛ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّ فَ (٣) فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَي الْجَيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً. فَدَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَيَقُولُ: مَا عَلَيَّ مَنِ اسْتُعْمِلَ، فَمَرِضَ وَعَلَى الْجَيْشِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً. فَدَحَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ فَقَالَ: مَا حَاجَتُك؟ فَقَالَ: حَاجَتِي إِذَا أَنَا مُتُ، فَارْكَبْ [بِي] (١) ثُمَّ سُغْ بِي (٥) فِي أَرْضِ الْعَدُو وَمَا وَجَدْ مَسَاعًا فَادْفِنِي، ثُمَّ ارْجِعْ. (فَلَمَّا مَاتَ رَكِبَ الْعَدُو مُمَا وَجَدْ مَسَاعًا فَادْفِنِي، ثُمَّ ارْجِعْ. (فَلَمَّا مَاتَ رَكِبَ الْعَدُو وَمَا وَجَدَ مَسَاعًا (٢) ثُمَّ دَفَيَهُ ثُمَّ رَجَعَ (٧). قَالَ: وَكَانَ أَبُو لِي أَوْنِ فَيْهُ يُعُودُهُ وَمَا وَجَدَ مَسَاعًا وَيْقَالاً ﴿ اللهُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ الْمَلِكُ بْنَ مَرْفَى الْمُعَلِينَ فَوْلَا الله وَلَهُ الْمُولِكِ الله وَكَانَ أَبُولِ عَفَالًا وَيُقَالاً ﴿ وَمَا وَجَدَ مَسَاعًا وَيُقَالاً اللهُ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَلَ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الإسْتِيعَابِ(١/٤٠٤) عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي وَأَبْوَ وَمَنْ أَشَيَاخِهِ عَنْ أَبِي وَأَبْوَ وَمَنْ أَشَيَاخِهِ عَنْ أَبِي وَأَنْهُ خَرَجَ غَازِياً فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَيْ فَمَرِضَ. فَلَمَّا ثَقُلَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاحْمِلُونِي وَ فَكَرَ وَالْفَاتُمُ الْعَدُوا وَ وَذَكَرَ وَالْفَاتُمُ الْعَدُوا فَالْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَفَعَلُوا وَ وَذَكَرَ وَمَامَ الْحَدِيثِ وَ انتهى.

<sup>(</sup>١)وفي الإصابة(١/٥٥٠): أخرجه الفسوي في تاريخه وأبو يعلى، وإسناده صحيح. (٢)هو عبد الملك بـن مروان كما سيأتي. (٣)أي يحزن ويتحسر. «إنعام» (٤)من ابن سعد(٣/٥٠). «إ-ح» (٥)من ابن سـعد: (أي ادخل بي) وفي المستدرك: «اسع» مكان سغ بي. (٦-٦)بفتح ميــم وغـين معجمة: أي طريقا يمكنه المرور منها. (٧)من ابن سعد(٣/٤٠). (٨)سورة التوبة: ٤١.

وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٩/٨ه) عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ: غَزَا أَبُو أَيُّوبَ وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٩/٨ه) عَنْ أَدْخِلُونِي فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَادْفِنُونِي أَيُّوبَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً. قَالَ فَقَالَ: إِذَا مُتُ فَأَدْخِلُونِي فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَادْفِنُونِي أَيُّوبَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَدُوِّ، فَالذَفِنُونِي تَعْدُولَ: «مَنْ مَّاتَ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ حَيْثُ تَلْقُونَ الْعَدُوّ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ الْبَرِّ عَبْدِ الْبَرِّ.

# ﴿ قِصَّةُ أَبِي خَيْثَمَةً ﴿ فِي تَرِ ٰكِ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَذَكُرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ أَبِا خَيْتُمَةَ ضَلِّيَّهُ رَجَعَ - بَعْدَ مَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَيَّاماً (١) – إلى أَهْلِهِ فِي يَوْمِ حَارٍّ فَوَجَدَ امْرَأَتَيْن لَـهُ فِي عَرِيشَيْن (٢) لَهُمَا فِي حَائِطِهِ (٣) قَـدْ رَشَّتْ (١) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَرِيشَهَا وَبَرَّدَتْ فِيهِ مَاءً وَّهَيَّأَتْ لَهُ فِيهِ طَعَاماً، فَلَمَّا دَخَلَ قَامَ عَلَى بَابِ الْعَرِيشِ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَتَيْهِ وَمَا صَنَعَتَا لَهُ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ في الضِّحِّ (٥) وَالرِّيحِ وَالْحَرِّ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ فِي ظِلِّ بَارِدٍ وَّطَعَامِ مُّهَيَّأٍ وَّامْرَأَةٍ حَسَنَاءَ مُقِيمٌ في مَالِهِ، مَا هَذَا بِالنِّصْفُ (٦)، (ثُمَّ قَالَ)(٧) وَا للهِ ! لاَ أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا حَتَّى أَلْحَقَ برَسُولِ اللهِ عَالِي، فَهَيِّنَا (لي)(٧) زَادًا، فَفَعَلْتَا، ثُمَّ قَدَّمَ نَاضِحَهُ(٨) فَارْتَحَلَهُ(٩)، ثُمَّ خَرَجَ في طَلَبِ رَسُولِ ا للهِ ﷺ حَتَّى أَدْرَكَهُ حِينَ نَزَلَ تَبُوكَ، وَ(قَدْ)(٢) كَانَ أَدْرَكَ أَبَا خَيْثَمَةَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ الْجُمَحِيُّ فِي الطَّريقِ يَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ، فَتَرَافَقَا حَتَّى إِذَا دَنَوَا مِنْ تَبُوكَ، قَالَ أَبُو حَيْثَمَـةَ لِعُمَيْرِ ابْنِ وَهْبٍ: إِنَّ لِي ذَنْبًا (١٠) فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ يَتَحَلَّفَ عَنِّي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، فَفَعَلَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ (وَهُوَ نَازِلٌ بِتَبُوكَ) (٧) قَالَ النَّاسُ: هَذَا رَاكِبٌ عَلَى الطَّريق مُقْبِلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «كُنْ أَبَا خَيْتَمَةً» (١١). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ – وَاللهِ!– (١)وكان هذا في غزوة تبوك في رجب سنة ٩ هـ، كما سيأتي في نفس القصة. (٢)العريش: البيـت الـذي يستظل به. «إ-ح» (٣)بستانه. (٤)نضحت ماء. «إ-ح» (٥)بالكسر: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، وهو كالقمراء للقمر: أي يكون رسول الله ﷺ بارزا لحر الشمس وهبوب الرياح. «إ-ح» (٦)مــا هذا بالعدل والإنصاف. «إ-ح» (٧-٧-٧-٧)من ابن هشام. «ش» (٨)بعيره. «إ-ح» (٩)أي ركبه. «إنعام» (• 1 )خطأ. «إنعام» (١ 1 )يقال لرجل يرى من بعد: كن فلانا: أي أنت فلان أو هو فلان.

أَبُو حَيْثَمَةَ. فَلَمَّا بَلَغَ (') أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ. فَقَالَ لَهُ (رَسُولُ اللهِ عَلَى '': «أَوْلَى لَكَ ''): «أَوْلَى لَكَ '') يَا أَبَا خَيْثَمَةَ!» ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْخَبَرَ. فَقَالَ خَيْرًا، وَدَعَا لَـهُ بِخَيْرٍ. وَقَدْ ذَكَرَ عُرُوةَ بُنُ الزُّبَيْرِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قِصَّةَ أَبِي خَيْثَمَةَ ضَلَّتُهُ بِنَحْوٍ مِّنْ سِيَاقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَأَبْسَطَ، وَذَكَرَ: أَنَّ خُرُوجَهُ إِلَى تَبُوكَ كَانَ فِي زَمَنِ الْخَرِيفِ (''). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٥/٧)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ(١٩٢/٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ حَيْثَمَةُ (٥) عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: تَحَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَدَخَلْتُ حَائِطاً فَرَأَيْتُ عَرِيشاً قَدْ رُشَّ بِالْمَاء، وَرَأَيْتُ وَوْجَتِي فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالإِنْصَافِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي السَّمُومِ وَالْحَمِيمِ (٢) وَأَنَا فِي الظَّلِّ وَالنَّعِيمِ؛ فَقُمْتُ إِلَى نَاضِحٍ فَاحْتَقَبْتُهُ (٧)، وَإِلَى تَمَرَاتٍ فَتَزَوَّ دُتُهَا، فَنَادَتْ زَوْجَتِي إِلَى اَلظِّلِّ وَالنَّعِيمِ؛ فَقُمْتُ إِلَى نَاضِحٍ فَاحْتَقَبْتُهُ (٧)، وَإِلَى تَمَرَاتٍ فَتَزَوَّ دُتُهَا، فَنَادَتْ زَوْجَتِي إِلَى اَلظِّلِ وَالنَّعِيمِ؛ فَقُمْتُ إِلَى نَاضِحٍ فَاحْتَقَبْتُهُ وَإِنِي آعَرِفُ رَعِي إِذَا كُنْتُ بَيعُضِ الطَّرِيقِ، لَقِينِي عَمَيْرُ ، فَكَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بَيعُضِ الطَّرِيقِ، لَقِينِي عُمَيْرٌ ، فَلَمَّ طَلَعْتُ (وَابِي اللهِ عَنْ عَنِي حَتَّى أَخُلُو بَرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَابِي عَمَيْرٌ ، فَلَمَّا طَلَعْتُ (١) مُثُولُ اللهِ عَلَيْ : «كُنْ أَبَا حَيْثَمَةَ». فَعَيْرٌ ، فَلَمَّا طَلَعْتُ (٢) عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ عَنْ عَنَى عُمَيْرٌ ، فَلَمْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنَى عَمَيْرٌ ، فَلَمَ اللهِ عَنْ وَابِي النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١)أي وصل. (٢)من ابن هشام. (٣)أي ويل لك يا أبا خيثمة! قال المفسرون: هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد، وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشيء إذا قاربه ودنا منه: أي وليك الشر وأوشك أن يصيبك، فاحذر وانتبه لأمرك. صفوة التفاسير (٤)هو الزمان ما بين الصيف والشتاء وهو أوان جدادهم وإدراك غلاتهم. (٥)هكذا وقع عند الطبراني وأبي نعيم، والحق أن الذي تخلف عن تبوك هو عبد الله بن خيثمة السالمي أبو خيثمة المذكور في حديث كعب بن مالك في قصة تبوك، وسعد بن خيثمة غيره، وكان استشهد ببدر. انظر (ص ٢٥٠) من هذا الجزء والإصابة (٢٤/٢) (٢)أي في الربح الحارة. «إ-ح» (٧)أي جعلت عليه حقيبتي، والحقيبة: الخريطة التي يضع المسافر فيها الزاد ونحوه، ج حقائب. «إ-ح» (٨)كما في المعجم الكبير، وفي المجمع: حثت، وهو تصحيف. «الأعظمي» ونحوه، ج حقائب. «إ-ح» (٨)كما في المعجم الكبير، وفي المجمع: حثت، وهو تصحيف. «الأعظمي» مات سنة ٢١٣هـ. خلاصة تذهيب الكمال

# حُزْنُ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالإِنْفَاقِ فَرَنُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْخُرُوجِ وَالإِنْفَاقِ فَي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ قِصَّةُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رضي الله عنهما ﴾

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ يَامِينَ النَّضْ رِيَّ لَقِيَ أَبَا لَيْلَى (١) وَعَبْـدَ اللهِ بْـنَ مُغَفَّلٍ رضي الله عنهما وَهُمَا يَيْكِيَانِ. فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمَا؟ قَالاً: جِئْنَا رَسُولَ اللهِ كَالِيْ لِيَحْمِلْنَا(٢)، فَلَمْ نَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ؛ فَأَعْطَاهُمَا نَاضِحاً لَّهُ فَارْتَحَلاَهُ (٣) وَزَوَّدَهُمَا شَيْئاً مِّنْ تَمْرٍ، فَخَرَجَا مَعَ النَّبِيِّ يُونُسُ (بْنُ بُكَيْرٍ) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: وَأَمَّا عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّيْـل فَصَلَّـى مِـنْ لَيْلَتِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ بَكَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ وَرَغَّبْتَ فِيهِ، ثُـمَّ لَمْ تَجْعَلْ عِنْدِي مَا أَتَقُوَّى بِهِ، وَلَمْ تَجْعَلْ في يَدِ رَسُولِكَ مَا يَحْمُلَنِـي عَلَيْـهِ، وَإِنِّـي أَتَصَـدَّقُ عَلَـى كُلِّ مُسْلِمٍ بِكُلِّ مَظْلِمَةٍ ( ٤ أَصَابَنِي (بِهَا) ( ٥ في مَالٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ عِـرْضٍ، ثُـمَّ أَصْبَحَ مَعَ النَّاسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ: «أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟» فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ؛ تُسمَّ قَالَ: «أَيْنَ الْمُتَصَدِّقُ، فَلْيَقُمْ؟» فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَحْبَرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: «أَبْشِرْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَقَدْ كُتِبَتْ فِي الزَّكَاةِ الْمُتَقَبَّلَةِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٥/٥)(١). قَالَ فِي الإِصَابَةِ (٢/٠٠٥): ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْحَدِيثَ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، وَقَدْ وَرَدَ مُسْنَدًا مَّوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ مُحَمِّع بْـنِ حَارِيَةُ(٧) وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.

(1) هو عبد الرحمن بن كعب الأنصاري المازني أبو ليلى وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم: ﴿تُولُوا وَأَعِينُهُم تَفِيضُ مِن الدَمْع حزنا﴾. الإصابة (٢) حمل فلانا: أعطاه مركبا. (٣) ركباه. (٤) بكسر اللام وهي اسم ما أخذ منك بغير حق. (٥) من الإصابة، وفي الأصل: «فيها». (٦) وقبل هذا الكلام أتى ابن كثير على ذكر البكائين السبعة الذين جاؤا إلى رسول الله الله ليحملهم حتى يصحبوه في غزوته هذه فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه انظر البداية. «ش» (٧) كما في الإصابة (٣٤٦/٣) وقد تصحف في الإصابة في موضعين فصار: «حارثة» =

(ج اص ٥٨٤) (باب الجهاد - الإنكار على من أخر الخروج في سبيل الله) حياة الصحابة الله وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرِ (١)، وَمِنْ حَدِيثِ عُلْبَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقُتَيْبَةَ. فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ ابْنُ مَرْدُويْهِ عَنْ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَة.

#### ﴿قِصَّةُ عُلْبَةَ بْنِ زَيْدٍ فَاللَّهُ ﴾

وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهُ عَنْ أَبِي عَبْسِ بْنِ (۱) جَبْرٍ قَالَ: كَانَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَا اللهُ وَمَا رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ. فَلَمَّا حَضَّ عَلَى الصَّدَقَةِ جَاءَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ بِطَاقَتِهِ، وَمَا عِنْدَهُ. فَقَالَ عُلْبَةُ بْنُ زَيْدٍ: اللَّهُمَّ! إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَصَدَّقُ بِهِ، اللَّهُمَّ! إِنِّه لَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَصَدَّقُ بِهِ، اللَّهُمَّ! إِنِّه لَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَصَدَّقُ بِهِ، اللَّهُمَّ! إِنِّه لَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَصَدَّقُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِلَيْهُ مِنْ خَلْقِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ عَلْقِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ عَلْقِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلْهَ فَقَالَ: «قَدْ قُبِلَتْ صَدَقَتُكَ» (٣).

وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عُلْبَةَ بْنِ زَيْدِ وَلَيْهَ نَفْسِهِ قَالَ: حَثَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ال وَخُلْ مَشْهُورٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ غَيْرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْبَزَّارُ: عُلْبَةُ هَذَا رَجُلْ مَشْهُورٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَابْنُ شَاهِينَ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَيَعْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَوْفُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْبَةَ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ عُلْبَةَ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ عُلْبَةَ ابْنِ زَيْدٍ وَيُولِيَّ اللهِ عَنْ جَدِّهِ لَعُوهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُلْبَةَ اللهِ اللهِ عَنْ عَلْبَةَ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ كَنْ النَّعَلَا لَكُولُهُ اللهِ الله

# الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى الْإِنْكَارُ النَّبِيِّ عَلَى ابْنِ رَوَاحَةَ اللهِ

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (عَلَيْسَ فِي الْسِحَابَة بَعْمَع بن حَارِثَة بل هو بحمع بن جارية). «الأعظمي» (١-١)قد تصحف هذان الاسمان، أبو عبس وجبر في الأصل، وفي الإصابة في مواضع، والصواب: ما ذكرنا. انظر الإصابة (١٠٥٤) فيه: أبو عيسى: بدل: أبو عبس، وفي الأصل: حبرا - بالحاء المهملة بدل جبر. (٢) العرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل: نفسه وبدنه لا غير. (٣) وفي الكنز الجديد(٦/١٦) عن ابن النجار: «فقام علبة فقال: يا رسول الله أنا، فقال: إن الله قد قبل صدقتك». (٤) في المسند(٦/١٦).

#### ﴿إِنْكَارُهُ ﷺ عَلَى رَجُلِ مِّنْ أَصْحَابِهِ ﷺ تَأْخِيرَهُ الْخُرُوجَ ﴾

 فَائِدٍ وَّثَّقَّهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ - انتهى.

#### ﴿أَمْرُهُ عَلَى السَّرِيَّةُ بِالْخُرُوجِ فِي اللَّيْلِ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٨٥١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْبُهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ نَمْكُثُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: «أُولاً تُحِبُّونَ تَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ نَمْكُثُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: «أُولاً تُحِبُّونَ تَخْرُبُ فَقَالَ: «أُولاً تُحِبُّونَ تَخِرُ فَقَالَ: «أُولاً تُحِبُّونَ تَخِرُ فَقَالَ: «أُولاً تُحِبُونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرِيفٍ مِّنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ؟» - وَالْخَرِيفُ: الْحَدِيقَةُ. - وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُنُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُنُ بَنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُنُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ؛ قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٥/٢٧٦): وَشَيْخُهُ (١) بَكُرُ بْنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ؛ قَالَ النَّمَائِيُّ: ضَعِيفٌ (٢٧٦)، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَيْضاً - انتهى. قَالَ الذَّهَبِيُّ : مُقَارِبُ الْحَدِيثِ؛ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ (٢٠)، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَيْضاً - انتهى.

#### ﴿ إِنْكَارُ عُمَرَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنهما تَأْخِيرَهُ الْخُرُوجَ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ (٣) جَرِيرٍ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَيْشاً وَفِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ - رضي الله عنهما -. فَلَمَّا سَارُوا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَيْشاً وَفِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ - رضي الله عنهما -. فَلَمَّا سَارُوا رَأَى مُعَاذًا فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْلٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْلٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؟!!». كَذَا فِي كَنْزُ الْعُمَّالِ (٢٨٩/٢)

# اَلْعِتَابُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَقَصَّرَ فِيهِ وقِصَّةُ كَعْبِ بْن مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ قَالَ: لَمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ وَقِ غَزُوةٍ غَزُوقٍ بَدْرٍ وَ لَمُ يُعَاتِب (١) في غَزُوةٍ بَدْرٍ وَ لَمْ يُعَاتِب (١) أي شيخ الطبراني إلخ. (٧) وفي اللسان (٧/٢٥): وقد ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وسمى حده نافعا و لم يذكر فيه حرحا. (٣) في الأصل: «عمر» والصواب: «عمرو». راجع التهذيب، والتقريب. (وأبو زرعة هذا اسمه هرم، وقيل: غير ذلك: حفيد حرير بن عبد الله البحلي عَلَيْهُ. انظر تهذيب التهذيب في الكني، والتاريخ الكبير للبخاري ق ٢ (٢٤٣٤) والثقات (٥/٣٥). «الأعظمي» (٤) في كتاب المغازي - باب بلا ترجمة تحت باب غزوة تبوك (٢٣٤٤). (٥) بكسر التاء: أي لم يعاتب الله أحدا، وبفتح التاء مبنيا =

حياة الصحابة ﴿ إِبَابِ الجهاد - العتابِ على من تخلف عن سبيل الله تعالى) (ج١ص٥٨٧) أَحَدًا تَحَلَّفَ عَنْهَا؛ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يُرِيدُ عِيرَ (١) قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ (٢) حِينَ تَوَاثَقْنَا(٢) عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَـدْر (٢) وَإِنْ كَانَتْ بَدَرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا. وَكَانَ مِنْ حَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنْـهُ في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللهِ! مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ(٥) رَاحِلَتَان قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْغَزْوَةِ؛ وَكُمَ ۚ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يُريدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى(٦) بغَيْرهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (٧) وَّعَدُوًّا (٧) كَثِيرًا فَحَلَّى (^) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا (٩) أُهْبَةَ (١٠) غَزْوهِم، فَأَخْبَرَهُمْ بوَحْهِ الَّذِي يُريدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ كَثِيرٌ وَّلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُريدُ الدِّيوَانَ -. قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى (١١) لَهُ(١٢) مَا لَـمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ ا للهِ؛ وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِي تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النَّمَارُ وَالظَّـلاَلُ^(١٣)، وَتَحَهَّزَ رَسُولُ ا للهِ عَلِي وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ. فَطَفِقْتُ (١٤) أَغْدُو لِكَيْ أَتَحَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْبًا، — للمفعول، وأحد − بالرفع. البخاري (١)الإبل التي تحمل الميرة. (٢)وهي الليلة الستي بـايع رســول الله ﷺ فيها الأنصار على الإسلام والإيواء والنصر وذلك قبل الهجرة، وكانت بيعــة العقبـة مرتـين كــانوا في الســنة الأولى اثني عشر، وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصارﷺ. «إنعام» (٣)من البخاري (أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد. فتح البـاري(١١٧/٨))، وفي البدايـة: حتـى تواثبنــا. «إ-ح»، وفي المسند(٣٨٧/٦): حيث توافقنا. «إنعام» (٤)أي بدلها ومقابلها؛ لأنها كانت سبب قوة رسول الله ﷺ وظهور الإسلام وإعلاء كلمته. «أذكر» أي أشهر عند الناس بالفضيلة. حاشية البخاري (٥)أي قبل ذلـك الوقت. (٦)بفتح الواو والراء المشددة: أي أوهم غيرها، والتورية: أن يذكر لفظا يحتمــل معنيـين: أحدهمــا أقرب من الآخر. فيوهم إرادة القريب. وهو يريد البعيد. حاشية البخاري (٧-٧)من البخاري، (وذلك أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة، وهرقل رزق أصحابه لسنة وجــاءت معــه لخــم، وجــذام، وغســـان، وقدمــوا مقدماتهم إلى البلقاء. حاشية البخاري(٦٣٤/٢)) وفي البداية عددا وعدادا. «إ-ح»، والمفاز: البرية القفــر. «إنعام» (٨)كشف وأظهر. «إ-ح» (٩)أي ليتهيئوا. «إ-ح» (١٠)الأهبة: العدة وما يحتاج إليه في الســفر والحرب. «إنعام» (١١)من البخاري، وفي البداية: يستخفي. «إ-ح» (١٢)أي على رسول الله ﷺ لكثرة الجيش. (١٣)قال الحلبي: وكان ذلك في عسرة في الناس وحدب في البلاد: أي وشدة من نحو الحـر وحـين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ظلالهم وثمارهم. حاشية البخاري (١٤)أخذت.

(ج١ص٥٨٨٥) (باب الجهاد - العتاب على من تخلف عن سبيل الله تعالى) حياة الصحابة في فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِهِ(١) حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ(٢) فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي (٣) شَيْئًا فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْـدَ يَـوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ؛ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهَّزَ. فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، فَلَمْ يَـزَلْ بِي (١) حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَـارَطَ (١) الْغَزْوُ؛ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، - وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ - فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ؛ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُـرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلاًّ رَجُلاً مَّغْمُوصاً (٦) عَلَيْهِ النَّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِّمَّ نُ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ. وَلَـمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ -:«مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُـرْدَاهُ (٧) وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِنْسَ مَا قُلْتَ، واللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا؛ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّـهُ تَوَجَّهَ قَـافِلا (٨) حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِّنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـدْ أَظَلَّ قَادِماً (١٠) زَاحَ عَنِّيَ الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَحْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَـٰذِبٌ فَـأَجْمَعْتُ (١١) صِدْقَـهُ، وَأَصْبُحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيمٌ قَادِماً فَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنَ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْـنِ -ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُــوا يَعْتَـذِرُونَ إِلَيْـهِ وَيَحْلِفُــونَ لَـهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَّثَمَانِينَ رَجُلاً (١٢)، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَّتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ (١)أي الحال: أي يتطاول ويتأخر، وهذا هو التسويف الذي حذر منه الرسول على الصادق المصدوق. (٢)بكسر الجيم: الجهد في الشيء. «إنعام» (٣)ما يحتاج إليه الغازي في غزوه والمسافر في سـفره. «إ-ح» (٤)أي التسويف. (٥)أي فات وقته. «إ-ح» (٦)أي مطعونا في دينه، متهما بالنفاق. «إ-ح» (٧)كنايــة عن كونه معجبا بنفسه أو لباسه أو كني عن حسنه وبهجته، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن، وتسميته عطفا لوقوعه على عطفي الرجل. «إنعام» (٨)أي راجعاً إلى المدينــة. (٩)أي دنــا قدومــه كــأن ظلــه وقــع عليــه. (١٠)أي زال. (١١)أي جزمت به وعقدت عليه قصدي. حاشية البخاري (١٢)أي من منافقي المدينة =

وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْق تَحدُ<sup>(٤)</sup> عَلَيَّ فِيهِ، إنّي لأَرْجُــو فِيـهِ عَفْــوَ اللهِ، لاَ وَاللهِ! مَــا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ، وَوَا للهِ! مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيِّ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ»، فَقُمْتُ؛ فَثَارَ رِجَالٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! مَا عَلِمْنَاكَ كُنْـتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبـاً قَبْـلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَّ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُحَلَّفُ ونَ؛ وَقَدْ كَانَ كَافِيَكِ<sup>(٥)</sup> ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لَـكَ. فَوَاللهِ! مَـا زَالُـوا يُؤَنَّبُونَنِي (٦) حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَّقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ. قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ؛ وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَـنْ هُمَا؟ قَـالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيع الْعَمْـريُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ (٧)، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ - قاله الواقدي، وقال القسطلاني: إن المعذرين من الأعــراب كــانوا أيضــا اثنــين وثمــانين رجــلا مــن غفــار غيرهم، وعبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكانوا عددا كثيرا. حاشية البخاري (١)وعند ابن عائذ في مغازيه: فأعرض عنه فقال: يا نبي الله لم تعرض عني فوالله ما نافقت ولا ارتبــت ولا دلت. فقال لي: ما حلفك عن الغزو إلخ. حاشية البخاري (٢)مقابلـة الحجـة بالحجـة: أي فصاحـة وقـوة كلام بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي مما يقبــل ولا يــرد. «إنعــام» (٣)أي ليجعلــن الله علــي بســخط نك. (٤)تغضبُ علي. «إ-ح» (٥)بفتح الياء: خبر كـان واسمهـا استغفار، وذنبـك: منصـوب بإسـقاط لخافض: أي من ذنبك. حاشية البخاري (٦)أي يلومونني. (٧)عند ابن أبي حــاتم مـن مرســل الحســن: أن سب تخلف الأول (أي مرارة بن الربيع) أنه كان له حائط حين زها، فقال في نفسه: قد غزوت قبلهــا فلــو مت عامي هذا، فلما تذكر ذنبه قال:«اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك». وأن الثاني كان ، أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال:«لو أقمت هذا العام عندهم» فلما تذكر ذنبه قال: اللهــم لــك علــي أن لا جع إلى أهلي ومالي. حاشية البخاري

شَهِدَا بَدْرًا(') فِيهِمَا أُسْوَةً؛ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا التَّلاَنَةُ (٢) مِنْ بَيْن مَـنْ تَخَلُّـفَ عَنْـهُ، فَاجْتَنَبَنَـا النَّـاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَـا حَتَّـى تَنكَّرْتْ (٣) في نَفْسِيَ الأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ (١)، فَلَبثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا(°) وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ(``)؛ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَّةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاق وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَحْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ (٧) أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِّنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ (٨)، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي؛ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ <sup>(٩)</sup> النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ (١٠) جدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَـادَةَ – وَهُـوَ ابْـنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَ اللهِ! مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ (١١)! هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَـهُ فَنَشَـدْتُهُ، فَسَكَتَ؛ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ. فَقَـالَ: اللهُ وَرَسُولُـهُ أَعْلَمُ (١٢)، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ (١٣) (١)هكذا وقع في هذه الرواية من البخاري، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك وممن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم، وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب، واستدل بعض المتــأخرين لكونهمــا لم يشهدا بدرا بما وقع في قصة حاطب، وأن النبي الله لل لم يهجره ولا عاقبه مع كونه حس عليه، بل قال لعمر لما هم بقتله «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» قال: وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قلت: وليس ما استدل به بواضح؛ لأنه يقتضي أن البــدري عنــده إذا جنـى جنايــة ولوكبرت لا يعاقب عليها، وليس كذلك وهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامــة بـن مظعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري وإنما لم يعاقب النبي ﷺ حاطبًا ولا هجره؛ لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشا حشية على أهله وولده، وأراد أن يتحذ له عندهم يـدا فعـذره بذلـك بخـلاف تخلـف كعـب وصاحبيه فإنه لم يكن لهم عذر أصلا، والله أعلم. فتح الباري(١٢٠/٨) (٢)بالرفع هــو بمعنى الاختصــاص أي مخصصين من بين سائر الناس. «إنعام» (٣)أي تغيرت. (٤)أي تغير كـل شـيء حتـي الأرض، فإنهـا توحشت وصارت كأنها أرض لم أعرفها، وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى يجـده في نفســه. حاشية البخاري (٥)خضعا وذلا. «إ-ح» (٦)أي أقواهم. (٧)إنما لم يجزم بتحريك شفتيه ﷺ؛ لأنه لم يكن يديم النظر إليه من الخجل. حاشية البخاري (٨)أي أنظر إليه اختلاسا بحيث لا يشعر. «إ-ح» (٩)أي إعراضهم. (١٠)صعدت عليه. «إ-ح» (١١)أي أسئلك بالله. (١٢)قال القاضي: لعل أبا قتادة عَلَيْهُهُ لم يقصد بها الكلام معه؛ لأنه منهي عن كلامه بل أضهر اعتقاده. (١٣)أي أدبرت.

حياة الصحابة على (باب الجهاد - العتاب على من تخلف عن سبيل الله تعالى) (ج ١ص ٥٩) حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوق الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيُّ أَنْ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلِّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلِّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلِّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ (٢) حَتَّى إِذَا جَاءَنِي، دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِّنْ مَّلِكِ غَسَّانَ (٣) [في سَرقَةٍ مِّنْ عَلَى حَرير] فَإِذَا فِيهِ:

«أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَار هَوَانِ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَار هَوَانِ وَلاَ مَضِيعَةٍ (٥)، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِيكَ (٢)».

فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا<sup>(٧)</sup>: وَهَذَا أَيْضاً مِّنَ الْبَلاَءِ، فَتَيَمَّمْتُ<sup>(٨)</sup> بِهَا ٱلنَّنُّـورَ<sup>(٩)</sup> فَسَجَرْتُهُ<sup>(٠)</sup> بِهَا، فَأَقَمْنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُـونَ لَيْلَةً مِّنَ الْحَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِكُ يَأْتِينِي (١١) فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ (١٢). فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَّاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: «لاَ، بَلِ اعْتَرِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا» وَأَرْسَلَ إِلى صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذَلِكَ، فَقُلْت لإِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله في هَذَا الأَمْرِ. قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدِمَهُ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَّ يَقْرَبْكِ» قَالَتْ: إنَّهُ – وَا للَّهِ!– مَا بهِ حَرَكَةً إِلَى شَيْء، وَ اللَّهِ! مَا زَالَ يَبْكِي مُنْــذُ كَانَ مِنْ أَمْرهِ مَا كَانَ إِلَى (١) بفتح النون والموحدة وكسر الطاء المهلمة: الفلاّح، وكان نصرانيا ولم يسم. حاشية البخاري (٢)يعني ولا يتكلمون بقولهم:«هذا كعب» مبالغة في هجره والإعــراض عنـه. حاشية البخــاري (٣)هــو حبلــة بــن الأيهم: من جملة ملـوك اليمـن، سكنوا الشـام. (٤)أي قطعـة مـن الحريـر، هـذه الجملـة ليسـت في روايـة البخاري، وقال عنها القسطلاني: إنها عند ابن مردويه. «ش» (٥)بكسر المعجمة: أي حيث يضيع حقك. هامش البحاري (٦)كذا في البداية، وفي البحاري بحذف الياء وهو القيـاس، (هـي مـن المواسـاة: المشـاركة والمساهمة في المعاش والرزق). «إنعام» (٧)أنث على إرادة الصحيفة. (٨)فقصـدت. «إ-ح» (٩)التنـور: تعالى ورسولهﷺ على ما لا يخفى). «إ-ح» (11)قال الواقدي: هو خزيمة بن ثابت، قــال: وهــو الرســول إلى مرارة وهلال ﴿ اللَّهُ بَدَلُكُ. حاشية البخاري (١٢)عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصاريـــة، أو هـي زوجته الأخرى خيرة – بفتح المعجمة بعدها تحتانية ساكنة رضي الله عنهما. حاشية البخاري

(ج١ص٥٩٢) (باب الجهاد - العتاب على من تخلف عن سبيل الله تعالى) حياة الصحابة على يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي (١): لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا اسْـتَأْذَنَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنْ تَحْدُمَهُ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنِ، وَمَا يُدْرِينِي مَــا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ۚ ( ٢٠ قَالَ: فَلَبَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ حَتَّى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِّنْ حِينِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَلاَمِنَا. فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْفَحْرَ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَّأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِنَا - فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَجَلَلٌ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَت (٣) – سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى (٤) عَلَى جَبَلِ سَلْعِ (٥) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ! أَبْشِر ((٦)! فَحَرَر ْتُ (٧) سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَـرَجٌ؛ وَآذَنَ (٨) رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ (٩) بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَّةَ الْفَحْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُيَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَـلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ (١٠) إِلَيَّ فَرَساً، وَسَعَى سَاعٍ مِّنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِيَ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُيَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَوَاللَّهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا (١١) يَوْمَئِذٍ، وَاسْـتَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِنْ فَتَلَقَّانِيَ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجَا فَوْجَا (١٢) يُهَنِّأُونَنِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ ا للَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ؛ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ظَلَّتُهُ يُهَرُولُ (١٣) حَتَّى صَافَحَنِي (١) فلعل الذي كلم كعباً من أهله هو ممن لم يشمله النهي عن الكلام فتأمله، أو الـذي كلمـه بذلـك كـان منافقا. حاشية البخاري (٢)أي قوي على خدمة نفسي. هامش البخاري (٣)وسعت، «إ-ح» (٤)أشرف وطلع. (٥) بفتح السين المهملة: هو حبل معروف بالمدينة. حاشية البحاري (٦) بهمزة قطع، وعنـد الواقـدي: وكان الذي أوفى على حبل سلع أبا بكر الصديق﴿ الله على الله على كعب». حاشية البخــاري (٧)فسقطت. «إ-ح» (٨)أي أعلم. (٩)في الأصل: للناس، والصحيح كمــا في البخــاري:«النــاس» وهــو (١١)أي من الثياب، وإلا قد كان له مال كما صرح به. «إنعام» (١٢)أي جماعة جماعة. (١٣)أي يسرغ بين المشي والعدو.

حياة الصحابة على (باب الجهاد - العتاب على من تخلف عن سبيل الله تعالى) (ج١ص٥٩٣٥) وَهَنَّأَنِي، وَاللهِ! مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ؛ وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ(١)، قَالَ 42 كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَهُوَ يَـبْرُقُ وَجْهُـهُ مِـنَ السُّرُور -: أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمِ (٢) مَّرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ! قَـالَ قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَـا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِّنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ مِنْ عِنْـدِ اللهِ، وَكَـانَ رَسُـولُ اللهِﷺ إِذَا سُـرَّ اسْتَنَارَ (٣) وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ (٤)؛ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْـهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ (٥) مِنْ مَّالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَـى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ": أَمْسِك (٦) عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ؛ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْق، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَّ أُحَدِّثَ إلاَّ صِدْقاً مَّا بَقِيتُ؛ فَوَ اللهِ! مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ(٧) اللهُ في صِـدُق الحُدَيثِ مُنْـذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ (٨) مِمَّــا أَبْلاَنِــي، مَــا (تَعَمَّدْتُ) (٩) مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَـذَا كَذِبـاً، وَإِنِّسي لأَرْجُـو أَن يَّحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ:﴿ لَقَدْ تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿(١٠)، فَوَ اللهِ! مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نَعْمَةٍ (1)أي هذه الخصلة لطلحة، وهي استقباله استقبال المحب فكأن هذا الاستقبال بعد هذا الجفاء كشرب الماء البارد من زمزم على شدة العطش، وكان النبي عَلَيْ قد آخي بينه وبين كعب رضي الله عنهما. (٢)ولعـل المراد بخير يوم سوى يوم إسلامه، هو مستثنى تقديرا، وإن لم ينطق به. أو المراد خير يوم فعلا؛ لأنه في ذلـك توبة من الله ولكنها توبة عمومية لكل من هُم مثله، كذلك يوم إسلامه كانت مغفــرة الله علـى ذنــوب في الجاهلية ولكن هذه التوبة كانت مغفرة لذنب في الإسلام والله أعلم، رضي الله تعـالى عـن كعـب وجميـع أخرج «من مالي» من جميعه وأتصدق بــه: أراد بالمـال الأرض والعقـار. (٦)قالـه خوفـا عليـه مـن تضـرره بالفقر. (٧)أي أنعم عليه. «إنعام» (٨)فيه نفي الأفضلية لا المساواة؛ لأنه شـــاركه في ذلــك هـــلال ومــرارة رضى الله عنهما. «إنعام» (٩)من البخاري، وفي البداية:«ما شهدت». «ش» (٠١)سورة التوبــة: ١١٧. ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار﴾ أي تاب الله على النبي مـن إذنـه للمنـافقين في التخلـف، وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل منهم من بعض الهفوات في غزوة تبوك، حيث تباطأ بعضهم، =

حياة الصحابة وَ (باب الجهاد - التهديد على من أقام في الأهل والمال وترك الجهاد) (ج ١ ص ٥٩٥) رَوَى التَّرْمِذِيُّ قِطْعَةً مِّنْ أُوَّلِهِ (١)، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - كَذَا فِي التَّرْغِيبِ (٣٦٦/٤)، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩ /٣٣) بِطُولِهِ.

# اَلتَّهْدِيدُ عَلَى مَنْ أَقَامَ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَتَرَكَ الْجِهَادَ

﴿ تَحْقِيقُ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ فِي مُرَادِ آيَةِ «وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٥٤) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا بِالْقُسْطُنْطِينَيَّةِ (٢)، وَعَلَى اللهُ أَهْلِ الشَّامِ رَجُلٌ - يُرِيدُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ - رضي الله عنهما، فَخَرَجَ مِنَ الْمُدِينَةِ صَفَّ عَظِيم مِّنَ الرُّومِ، فَصَفَفْنَا لَهُمْ وَ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِّنَ المُسْلِمِينَ عَلَى الرُّومِ حَتَّى دَحَلَ فِيهِمْ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَصَاحَ النَّاسُ إِلَيهِ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ! أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ. فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ عَلَيْهُ - صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَي اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبِيْهَقِيُّ (٩٩٩) فَي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَلَيْهُ قَالَ: غَزَوْنَا الْمَدِينَةَ – يُرِيدُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ (٩٩٩) وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ الْمَدِينَةَ – يُرِيدُ الْقُسْطُ طِينِيَّةَ (٩٩/٩). وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ = – باب إذا أَهدى ماله على وجه النذر(٤٧/١). (١) في أبواب التفسير – من سورة التوبة(٢٩٣١). (٢) كانت رومية دار ملك الروم. اسمها: إصطنبول. معجم البلدان (٣)سورة البقرة: ١٩٥. (٤) ورواه أبو داود أيضا في كتاب الجهاد – باب قوله ﷺ (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿(١/٤٠١٥). ﴿إنْعامِ (٥) وَفِ أَبِي داود (٢٤٧/١): ﴿غَرُونَا مِن المَدينَة نريد» إلى فمعنى الغزو هنا القصد.

(ج اص ٥٩ م) (باب الجهاد - التهديد على من أقام في الأهل والمال وترك الجهاد) حياة الصحابة والمسلم مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ (١). فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهُ (٢)! لاَ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ (١). فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهُ (٢)! لاَ إلله إلاَّ الله يُلْقِي بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ وَلَيْ الله الله وَالله وَقَالَ أَبُو أَيُوبَ وَالله الله وَالله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهُلُكَةِ فَى الله وَالله وَالله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهُلُكَةِ فَى الله وَالله وَالله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهُلُكَةِ أَنْ الله وَالله وَالله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهُلُكَةِ أَنْ الله وَالله وَالله وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الله عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلُ أَبُو أَيُوبَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا تُلْعُونَ بِالْقُسُطُنُولِينَةٍ.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ(٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَا حَمَلَ رَجُـلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ بِالْقُسْطُنْطِينِيَّةِ عَلَى صَفِّ الْعَدُوِّ حَتَّى خَرَقَــهُ؛ وَمَعَنَــا أَبُــو أَيُّــوبَ الأَنْصَارِيُّ ظِيْنِهُ، فَقَالَ نَاسٌ: أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّـوبَ: نَحْنُ أَعْلَـمُ بِهَـذِهِ الآيَةِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ فِينَا، صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدْنَا مَعَهُ الْمَشَـاهِدَ (٤) وَنَصَرْنَاهُ، فَلَمَّا فَشَا<sup>(°)</sup> الإسْلاَمُ وَظَهَرَ، اجْتَمَعْنَا مَعْشَرَ الأَنْصَار تَحَبُّباً<sup>(١)</sup>؛ فَقُلْنَا: قَدْ أَكَرَمَنَا اللهُ بصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَنَصْرِهِ حَتَّى فَشَا الإسْلاَمُ وَكَثُرَ أَهْلُهُ، وَكُنَّا قَـدْ آثَرْنَـاهُ عَلَـى الأَهْلِـينَ وَالأَمْـوَالِ وَالأَوْلاَدِ، وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (٧)، فَنَرْجعُ إِلَى أَهْلِينَا وَأَوْلاَدِنَا فَنُقِيمُ فِيهِمَا؛ فَنَزَلَ فِينَا ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، فَكَـانَتِ التَّهْلُكَةُ فِي الْإِقَامَةِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ جَرِيرِ، وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، وَابْــنُ حِبّــانَ في صَحِيحِـهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. كَذَا فِي التَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ (٢٢٩/١)

(1)أي القسطنطينية. «إنعام» (٢)اسم فعل مبني على السكون بمعنى انكفف. «إ-ح» (٣)في الكتاب المذكور – الباب المذكور، والترمذي في أبواب التفسير – من سورة البقرة(١٢/٢). (٤)المغازي؛ لأنها موضع الشهادة. (٥)أي شاع وانتشر. (٦)توددا وإظهارا للحب الإسلامي، والمراد أنهم لم يجتمعوا نفاقا ولا نية سوء، والله أعلم. (٧)أي انقضت الحرب وانتهت، وأوزارها: آلاتها وأثقالها وهي الأسلحة والعتاد، وأصل =

# اَلتَّهْدِيدُ وَالتَّرْهِيبُ لِمَنِ اشْتَغَلَ بِالزِّرَاعَةِ وَتَرَكَ الْجِهَادَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الْعَنْسِيِّ رضي الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَائِدِ (') في الْمَغَازِي عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ الْعَنْسِيُّ ('') وضي الله عنهما - زَرَعَ أَرْضاً بِالشَّامِ، الْحَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ الْعَنْسِيُّ ('') وضي الله عنهما - زَرَعَ أَرْضاً بِالشَّامِ، فَأَنْهَبَ زَرْعَهُ ('') وَقَالَ ('')، فَجَعَلْتَهُ فِي غُنُقِكَ ('')، فَجَعَلْتَهُ فِي عُنُقِكَ (''). كَذَا فِي الإصَابَةِ (۸۸/۳)

﴿ إِنْكَارُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَلَى مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٢٩١/١) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: مَـرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَن قَالُوا لَهُ: مَا تَقُولُ في رَجُلِ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَهَاجَرَ فَحَسُنَتْ هِجْرَتُهُ، وَجَاهَدَ فَحَسُنَ جَهَادُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبُوَيْهِ بِالْيَمَنِ فَبَرَّهُمَا وَرَحِمَهُمَا؟ قَالَ: مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا نَقُولُ: قَدِ ارْتَدَّ عَلَى عَقِبَيْهِ، قَالَ: بَلْ هُوَ فِي الْجَنَّةِ؛ وَلَكِنْ سَأُحْبِرُكُمْ بِالْمُرْتَدِّ عَلَى عَقِبَيْهِ: رَجُلٌ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَهَاجَرَ فَحَسُنَتْ هِجْرَتُهُ، وَجَاهَدَ فَحَسُنَ جِهَادُهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَرْضِ نَبَطِيٍّ (٧) فَأَخَلَهَا مِنْهُ الأوزار: الأثقال من السلاح والخيل. (١)هو محمد بن عائذ بـن أحمـد القرشـي الدمشـقي: كـاتب، مـن حفاظ الحبديث، كان ثقة له كتب، منها «الصوائف» و«السير» و«المغازي» وتوفي ٢٣٣ هـ. الأعلام للزركلي، قال الأعظمي: روى عنه أبو داود والنسائي وأبو زرعة الـرازي والدمشـقي وجماعـة، وثقـه ابـن معين وابن حبان وهو صدوق عند دحيم وغيره، ذكره المـزي في تهذيب الكمـال وابـن حجـر في تهذيب التهذيب وتقريبه. (٢)بفتح العين وسكون النون في آخرها سين مهملة: هذه النسبة إلى عنس بن مالك بـن أدد. وهو حي من مذحج. انظر لباب الأنساب(٣٩٢/٢) (٣)أي أباحه عمرﷺ للمسلمين، يعني إذا زرع أرضا لأهل الذمة ينبغي أن يعطي الخراج فكأنـه جعلـه نهبـا يغـار عليـه. (٤)أي عمـرﷺ. (٥)كـذا في الإصابة، ولعل الصحيح:«الكفار» إذ الذل والصغار في أعناق الكفار الذين يدفعون الخراج والجزيـة. «ش» في سبيل الله ذل وصغار وتوضحه الرواية المقبلـة. (٧)النبـط: حيـل معـروف (مـن العجـم) كـانوا يـنزلون بالبطائح بين العراقين. «إنعام»، وفي أقرب الموارد: قيل: سموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الماء، الواحد = بِحِزْيَتِهَا (') وَرِزْقِهَا ('')، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْهَا يُعَمِّرُهَا وَتَرَكَ جِهَادَهُ، فَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ ('') عَلَى عَقِبَيْهِ.

# اَلسُّرْعَةُ فِي السَّيْرِ فِي النَّفْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى الإسْتِئْصَالِ الْفِتْنَةِ ﴿ وَمَا تُعَالَى اللهِ تَعَالَى السَّتِئُصَالِ الْفِتْنَةِ ﴿ وَمَا تُعَالَى اللهِ مَا لَكُونَةِ الْمُرَيْسِيعِ ﴾

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(١)</sup> عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ<sup>(١)</sup>.– قَالَ سُفْيَانُ (٦) مَرَّةً: فِي جَيْشِ - فَكَسَعَ (٧) رَجُلُ (٨) مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً (٩) مِّنَ الأَنْصَارِ ؛ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ (' ')! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ ا للهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ؛ فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (١١)». فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْـدُ اللهِ بْـنُ أَبِيَّ فَقَـالَ: فَعَلُوهَا (١٢) أَمَا وَ اللهِ! لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَـا الأَذَلَّ فَبَلَـغَ النّبِيَّ ﷺ. فَقَامَ عُمَرُ ظَيْنِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِسِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَـٰذَا الْمُنَـافِق، فَقَـالَ النّبيُّ ﷺ: «دَعْهُ (١٣)، لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا [عَلِينً ] يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ » (١٤). وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ نبطي ونباطي مثلثة النون ونباط مثل يمني ويماني ويمان. (١)المراد هنا: الخراج. (٢)الرزق: ما يخرج للجندي رأس كل شهر. كحنطة وزيت وغيره، وكان يفرضه عمر ﴿ اللَّهُ على الأنباط أصحاب الأراضي، فالحاصل: أنه أحذ الأرضُ بخراجها وواحباتها واشتغل بزرعها كدأب أهل الذمة الذين يؤدون الخراج على أراضيهم. (٣)أي المتخلف عن بعض الواحبات، لا عن الإسلام؛ ولذا قيده بعقبيه. (٤)في كتاب التفسير – باب قوله تعالى:﴿سُواء عليهم أستغفرت لهـم﴾ الآيـة(٧٢٨/٢). (٥)هـي غـزوة بـني المصطلـق كـانت في شعبان سنة ست أو خمس من الهجرة. «إظهار» (٦)هـو سـفيان بـن عيينـة. «في جيـش» بـدل في غـزاة. (٧)أي ضرب على دبره. (٨)هو جهجاه بن قيس الغفاري﴿ الله عَلَيْهُ الله وَكَانَ أَحِيرًا لَعَمْرُ بن الخطاب عَلَيْهُمْ يَقُـود فرسه). «إظهار» (٩)سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصارﷺ أجمعـين. انظـر الإصابـة(٨٢/٢) «إظهـار» (١٠)بفتح اللام للاستغاثة، وكذا في قوله: لَلمهاجرين، وهـذا يسـمي بدعـوى الجاهليـة. (١١)أي تركـوا هـذه المقالـة: أي هـذه الدعـوة. «منتنـة» أي كلمـة خبيثـة قبيحـة. حاشـية البخـاري (١٢)بحـذف همـزة الاستفهام: أي أفعلوا الأثرة: يريد شركناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا، وذلك أن ملاحاتهما (أي المخاصمة) كانت بسبب حوض شربت منه ناقة الأنصاري. حاشية البخاري (١٣)أي اتركه لاتقتلـه. (٤٤) لأن في قتله تنفيرا عن الإسلام.

الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثَرُوا بَعْدُ (١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ (٢)، وَالْمُهُاجِرِينَ كَثِيرِ (٢٠٠٤). وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ (٣٧٠/٤).

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ ثَــابتٍ الأَنْصَــاريِّ فَيْكِنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ غَزَا غَزُوَةَ الْمُرَيْسِيعِ وَهِيَ الَّتِي هَدَمَ رَسُولُ اللَّهِﷺ فِيهَا مَنَاةَ (٤)– الطَّاغِيَــةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ قَفَا الْمُشَلَّلِ (٥) وَبَيْنَ الْبَحْرِ - فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيـدِ ظَالِتُهُ فَكَسَرَ مَنَاةً، فَاقْتَتَلَ رَجُــلاَن في غَـزْوَةِ رَسُول اللهِ ﷺ تِلْـكَ، أَحَدُهُمَـا مِـنَ الْمُهَـاجرينَ وَالآخَرُ مِنْ بَهْزِ، وَهُمْ حُلَفَاءُ الأَنْصَارِ؛ فَاسْتَعْلَى (٦) الرَّجُلُ الَّــٰذِي مِـنَ الْمُهَـاجرينَ عَلَـى الْبَهْزِيِّ فَقَالَ الْبَهْزِيُّ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! فَنَصَرَهُ رِجَالٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! فَنَصَرَهُ رِجَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، حَتَّى كَانَ بَيْنَ أُولَئِكَ الرِّجَــال مِـنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالرِّجَالِ مِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ مِّنَ الْقِتَالِ، ثُمَّ حُجِزَ<sup>(٧)</sup> بَيْنَهُمْ، فَانْكَفَأُ<sup>(٨)</sup> كُلُّ مُنَـافِق أَوْ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَـيِّ ابْـنِ سَـلُولَ. فَقَـالَ: قَـدْ كُنْـتَ تُرْجَـى وَتَدْفَـعُ فَأُصْبُحْتَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، قَدْ تَنَاصَرَتْ عَلَيْنَا الْحَلاَبِيبُ – وَكَـانُوا يَدْعُـونَ كُـلَّ حَدِيثِ الْهِجْرَةِ الْجَلاَبِيبَ - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ- عَدُوُّ اللهِ-: وَاللهِ! لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ<sup>(٩)</sup> مِنْهَا الأَذَلَّ، قَالَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُن (١٠) - وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (١١)-:

(١) أي بعد هذه القصة. (٢) في كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما(٢٠٠٢). (٣) في المسند(٢١٤). (٤) وهذا اسم صنم في جهة البحر مما يلي القديد بالمشلل على سبعة أميال من المدينة، وكانت الأزد وغسان يهلون له ويحجون إليه وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي. معجم البلدان (٥) كمعظم: حبل يهبط منه إلى قديد. تاج العروس (٦) قهر وغلب. (٧) حيل بينهم. «إ-ح» (٨) رجع. «إ-ح» (٩) الأشد والأقوى يعنون أنفسهم. «الأذل» الأضعف والأهون: يعنون الرسول الله وأصحابه المهاجرين الله تعالى على المنافقين. (١٠) الأصح أن الذي قال هو عبد الله بن أبي لا مالك بن الدحشن. (١١) قال الحافظ ابن حجر: قال أبو عمر: لا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في ذلك. وكان شهد بدرا هو الذي أسر سهيل بن عمرو، قال ابن عباس: أرسله النبي يكنع من اتهامه في ذلك. وكان شهد بدرا هو الذي أسر سهيل بن عمرو، قال ابن عباس: أرسله النبي يكنع من بن عدي فأحرقا مسجد الضرار. والله أعلم. راجع الإصابة (٣٢٣/٣)

حياة الصحابة على (باب الجهاد - الإنكار على من لم يتم الأربعين، الخروج لثلاثة أربعينات) (ج ١ ص ١٠١) وَقَلْ مَشَى وَقَلْ ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (٤ / ١٥٠)؛ وَفِي سِيَاقِهِ: ثُمَّ مَشَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّاسِ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى أَمْسَى، وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، وَصَدْرَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى آمْسَى، وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، وَصَدْرَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى آمْسَى، وَلَيْلَتَهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ، وَصَدْرَ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى آمْسُ مِنْ فَوَقَعُوا ذَلِكَ حَتَّى آذَتُهُمُ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلَ بِالنَّاسِ فَلَمْ يُلْبَتُوا أَنْ وَجَدُوا مَسَ الأَرْضِ فَوَقَعُوا نِيَاماً، وَإِنْمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُشْغِلَ النَّاسَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ بِالأَمْسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَيِّ.

# الإنْكَارُ عَلَى مَنْ لَّمْ يُتِمَّ الأَرْبَعِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ<sup>(۱)</sup> عَنْ (يَّزِيدَ)<sup>(۲)</sup> بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَـرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَالَ: كَمْ رَابَطْتَّ؟ قَالَ: ثَلاَثِينَ. الْخَطَّابِ فَهَلاَّ أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ<sup>(۳)</sup>. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٨٨/٢)<sup>(١)</sup>

# ٱلْخُرُوجُ لِثَلاَثَةِ أَرْبَعِينَاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿ قِصَّةُ امْرَأَةٍ وَّمَا قَضَى عُمَرُ عَلِيهِ فِي الْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَضِ اللَّهُ بَيْنَا هُـوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي (٥) أَنْ لاَّ حَبِيبَ أُلاَعِبُهُ فَلَوْلاَ حِذَارُ اللهِ(١) لاَ شَيْءَ مِثْلُهُ لَزُعْزِعَ (٧) مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

= خالدا إذ ذاك لم يسلم وإنما أسلم بعد الحديبية وغزوة المريسيع في سنة خمس على الصحيح، وقيل: في أربع فلعل الراوي خلط قصة أخرى مع هذه القصة، والله أعلم. (١) في كتاب الجهاد - باب الرباط (٥/ ٢٨٠). (٢) كما في عبد الرزاق وهو الصواب، وقد تقدم على الصواب أيضا في (٢٣٠/١)، وفي الأصل: زيد. (٣) أي أربعين يوما في سبيل الله وهو الميقات الإلهي لكليم الله موسى التَّلِيكُالله، كما قال تعالى فو واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة في سورة الأعراف: ١٤٢. (٤) وأخرج أيضا عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي هريرة قال: من رابط أربعين ليلة فقد أكمل الرباط. (٥) أسهرني. (٦) أي خوفه. (٧) حرك بشدة.

فَقَالَ عُمَرُ وَقَلِيْهُ: مَالَكِ؟ قَالَتْ: أَغْرَبْتُ (١) زَوْجِي مُنْذُ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَامْلِكِي (٢) عَلَيْكِ نَفْسَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ (٣) إِلَيْهِ أَرَدتِ سُوءًا، قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ! قَالَ: فَامْلِكِي (٢) عَلَيْكِ نَفْسَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ (٣) إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ؛ ثُمَّ دَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَبَعَثَ إِلَيْهِ؛ ثُمَّ دَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهُمَّنِي فَأَفْرِ حِيهِ (٤) عَنْي، فِي كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟ فَحَفَّضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَ: فَأَوْرِ حِيهِ (٤) عَنْي، فِي كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟ فَحَفَّضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَ: فَأَوْرِ حِيهِ (٤) عَنْي، فِي كُمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟ فَحَفَّضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَ: فَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَّإِلاَّ فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. فَكَتَب عُمَرُ وَيُعَلِيْهُ أَنْ لاَ تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٨/٨٨)

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٩) مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَبِنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ: تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي أَنْ لاَّ حَبِيبَ أَلاَعِبُهُ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةُ أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ. فَقَالَ عُمَرُ ﴿ لِلَّهِ عَنِهِمَا الْجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

# رَغْبَةُ الصَّحَابَةِ فِي اللهِ تَعَالَى الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَانْكَارُهُ عَلَى كَرَاهِيَّةِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ رَّبِيعِ بْنِ زَيْدٍ ( ) قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسِيرُ مُعْتَدِلاً عَنِ الطَّرِيقِ إِذْ أَبْصَرَ شَابًا مِّنْ قُرَيْشٍ يَّسِيرُ مُعْتَزِلاً (عَنِ الطَّرِيقِ) ( ) ، فَقَالَ: «فَالْنَا عَنْ الطَّرِيقِ إِذْ أَبْصَرَ شَابًا مِّنْ قُرَيْشٍ يَسِيرُ مُعْتَزِلاً (عَنِ الطَّرِيقِ) ( ) ، فَقَالَ الطَّرِيقِ إِنْ الطَّرِيقِ ؟ ) قَالَ: «فَالْذَعُوهُ » ، فَحَاءَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ ! إِنّهُ لَذَرِيرَةً ( ) الْحَنَّةِ » . قَالَ: «فَلا تَعْتَزِلُهُ ( ) ، فَو اللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنّهُ لَذَرِيرَةً ( ) الْحَنَّةِ » . قَالَ: «فَلا تَعْتَزِلُهُ ( ) ) الرسول ( ) السول ( ) السول المناقي السرغيب عن مراسيل أي داود: زياد، وفي الإصابة ( ۱ / ) اي احفظي ( ) الربيع بن زيد، ويقال: ابن زياد، ويقال: ربيعة بن زياد أو ابن أيلراسيل، والنسائي في الكني، لكن قال: ربيعة بن زياد، وأحرجه ابن منده فقال: ربيعة بن زياد أو ابن زياد أو ابن المراسيل، والنسائي في الكني، لكن قال: ربيعة بن زياد، وفي الهيثمي: «نعم» ( ) أي لا تجتنب مسلك الناس العام في السرية ( ) ) بفتح معجمة: فتات قصب طيب يجاء من الهند، هو نوع من الطيب مجموع من الحلاط. العام في السرية ( ) ) بفتح معجمة: فتات قصب طيب يجاء من الهند، هو نوع من الطيب مجموع من الحلاط.

# ﴿قِصَّةُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما في الْبَابِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الْمُصَبِّح (١) (الْمَقْرَئِيِّ)(٢) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيُّ، إِذْ مَرَّ مَالِكُ بجَـابر بْـن عَبْدِ اللهِ – رضي الله عنهما – وَهُوَ يَقُودُ بَغْلاً لَّـهُ. فَقَـالَ لَـهُ مَـالِكٌ أَيْ أَبَـا عَبْـدِ اللهِ! ارْكَبْ فَقَدْ حَمَلَكَ الله، فَقَالَ حَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَتِي (٣) وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَـبِيلِ اللهِ حَرَّمَـهُ اللهُ عَلَى النَّـار»؛ فَسَـارَ حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوتَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! ارْكَبْ فَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ! فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي يُرِيدُ، (فَرَفَعَ صَوْتَهُ)(١) فَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». فَتَوَاثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً أَكْثَرَ مَاشِياً مِّنْـهُ. وَرَوَاهُ أَبُـو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ - فَذَكَرَهُ بنَحْوهِ؟ وَقَالَ فِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبيل اللهِ إلاَّ حَرَّمَ ا للهُ عَلَيْهِمَا النَّارَ»؛ فَنَزَلَ مَالِكٌ وَّنزَلَ النَّاسُ يَمْشُونَ، فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ (٥) أَكْثَرُ مَاشِياً مِّنْـهُ. كَذَا فِي النَّرْغِيبِ(٣٩٦/٢). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٨٦/٥): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٢)-انْتَهَى. وَقَالَ فِي الإِصَابَةِ(١٢٦/٣): وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي (١)بضم الميم، وفتح الصاد المهملة، وكسر الباء الموحدة. (٢)بضم الميم وقيل: بفتحهـا، وبسكون القـاف وفتح الراء بعدها همزة: هذه النسبة إلى مقراء قرية بدمشق. لباب الأنساب، وفي الأنساب للسمعاني المقرأي - بفتح الميم وسكون القاف وفتح الـراء بعدهـا همـزة فزيـادة ألـف بعـد الـراء حطـاً. انظـر تعليـق الأنساب(٣٩٩/١٢)، وفي الأصل والترغيب:«المقرائي» لعله خطأ مطبعي. (٣)أي أريحهـا. «ش» (٤)من موارد الظمآن(ص٣٨٣). (٥)من بحمع الزوائد(٢٨٦/٥)، وفي الــترغيب: يومــا. «ش» (٦)قـــال الهيثمــي أيضــا (٨٥/٥): رواه الطبراني من طريقين وأبو يعلى، إلا أنه قال في أحد الطريقين ساعة من نهار، ورجال أحمد في أحد الطريقين رجال الصحيح خلا أبي المصبح وهو ثقة، وقال أحمد في الرواية الأخرى ساعة من نهار أيضا.

· مُسْنَدِهِ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ - أَيْ عَنْ أَبِي الْمُصَبِّحِ - فَقَالَ فِيهِ: إِذْ مَرَّ عَامِرُ (١) بْنُ عَبْدِ ا للهِ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ؛ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ وَصَحِيحٍ بْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ - انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (١٦٢/٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُصَبِّحِ - بِنَحْوِهِ.

# ٱلْخِدْمَةَ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ خِدْمَةُ الْمُفْطِرِينَ لِلصَّائِمِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٢/٥٥٦)(٢) عَنْ أَنْسِ فَإِلَيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فِي السَّفَر، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمِ حَارٌّ أَكْثَرُنَا ظِلاٌّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ؛ وَمِنَّا مَنْ يَّتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَـامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَيْنِيَةَ، وَسَقُوا الرِّكَابَ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ». وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ مِنْظِيْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ؛ وَأَمَّا الَّذِينَ صَـامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا<sup>(٤)</sup> وَعَالَجُوا<sup>(٠)</sup>. فَقَالَ النَّبِـيُّ ﷺ:«ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ».

# ﴿ خِدْمَةُ الصَّحَابَةِ فِي إِلَهُ لِرَجُلٍ يَّشْتَغِلُ بِالْقُرْآنِ وَالصَّلاَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ﴿ إِنَّا نَاسًا مِّنْ أَصْحَـابِ النَّبِيِّ كَال قَدِمُوا يُثْنُونَ عَلَى صَاحِبٍ لَّهُمْ خَيْرًا، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فُلاَنٍ قَطُّ<sup>(١)</sup>، مَا كَانَ في مَسِيرٍ إِلاَّ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ وَّلاَ نَزَلْنَا فِي مَنْزِلِ إِلاَّ كَانَ فِي صَلاَةٍ. قَالَ:«فَمَنْ كَانَ يَكْفِيهِ ضَيْعَتَهُ»<sup>(٧)</sup> (١)كذا في الأصل والإصابة، وقال الحافظ ابن حجر: وهو خطأ نشأ عن تصحيف سمعي، والصواب: «جابر»، كما في الإصابة(٣٢٧/٣) في ترجمة مالك بن عبد الله الخثعمي. (٢)في كتاب الصوم – باب حواز الصــوم والفطر في رمضان للمسافر إلخ. (٣)أي الإبل المركوبة. (٤)ابتذلوا في الخدمة. «إ-ح» (٥)بذلوا الجهد في العمل. (٦)في الأصل: ما رأينا مثل فلان هــذا قـط. والصحيح بحـذف هـذا كمـا في الـترغيب (وكمـا في مراسيل أبي داود(ص١٤)) وهو الأحسن. «ش» (٧)أي شنونه. «ش» وفي مراسيل أبي داود:«صنعته».

حياة الصحابة على الله الله الله الله الله الله (باب الجهاد - الخدمة في الجهاد في سبيل الله) (ج١ص٥٠٠) - حَتَّى ذَكَرَ - : «وَمَنْ كَانَ يَعْلِفُ جَمَلَهُ أَوْ دَابَّتَهُ؟» قَالُوا: نَحْنُ. قَالَ: «فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٧٢/٤)

#### ﴿ حَمْلُ سَفِينَةً عَلَيْهِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي مَتَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٣٦٩/١) عَنْ سَعِيدِ بْن جُمْهَانَ (١) قَالَ: سَأَلْتُ سَفِينَةَ عَنِ اسْمِهِ. فَقَالَ: إنِّي مُحْبِرُكَ باسْمِي: سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَـفِينَةَ، قُلْتُ: لِـمَ سَمَّاكَ سَفِينَةً؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ مَّتَاعُهُمْ، فَقَالَ: ابْسُطْ كِسَاءَكَ. فَبَسَطْتُهُ، فَجَعَلَ فِيهِ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ حَمَّلَهُ عَلَيَّ. فَقَالَ: احْمِلْ مَا أَنْتَ إِلاَّ سَفِينَةٌ. قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقُرَ (٢) بَعِيرِ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ مَا تَقُلَ عَلَيَّ.

#### ﴿قِصَّةُ أَحْمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَمُجَاهِدٍ مَّعَ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٣)، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَالْمَالِينِيُّ (١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَىَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ، فَمَرَرْنَا بوَادٍ (٥٠ فَجَعَلْتُ أَعْبُرُ النَّاسَ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتَ فِي هَذَا الْيَـوْمِ إِلاَّ سَفِينَةً». كَذَا في الْمُنتَخـب (٥/٩٤). وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(٣/٧٨) عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ أَصْحَبُ ابْـنَ عُمَرَ رضي الله عنهما في السَّفَرِ، فَإِنْ أَرَدتُ أَنْ أَرْكَـبَ يَـأْتِينِي فَيُمْسِـكُ رِكَـابِي، وَإِذَا رَكِبْتُ سَوَّى ثِيَابِي، قَالَ مُحَاهِدٌ: فَجَاءَنِي مَرَّةً فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا مُجَاهِدُ!

(١) بمضمومة وسكون ميم وبنون: مولى عمــر بـن الخطـاب رضـي الله عنهمـا. المغــني (٢)الوقـر: الحمــل الثقيل. (٣)ابن عامر الشيباني النسوي أبو العباس محدث خراسان في عصـره، مصنـف المسـند في الحديث، المتوفي سنة ٣٠٣هـ. الأعلام للزركلي (٤)هو أحمد بن محمد بن أحمــد أبــو ســعد الأنصــاري المـاليني، وهــو نسبة إلى مالين، وهي كورة ذات قرى محتمعة على فرسخين من هُـراة، وكـان أحـد الرحـالين في طلـب الحديث والمكثرين منه. له «المؤتلف والمحتلف» وغيره، وأخرج هذا الحديث المـاليني في المؤتلـف، كمـا في الإصابة(١/٣٦)، ومات بمصر في شوال سنة١٢٤هـ. انظر الأنساب للسمعاني(١٢/٥). (٥)وفي الإصابة (٣٦/١): في واد أو نهر. (٦)يعني سريع التأثر.

# اَلصَّوْمُ في سَبيل اللهِ تَعَالَى

#### ﴿ صَوْمُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالصَّحَابَةِ عَلَيْ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مَعَ شِدَّةِ الْحَرِّ ﴾

#### ﴿ صَوْمٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ مَا اللهِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ مَا مَا اللهِ ال

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ النّهِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَ الْإِسْتِيعَابِ (٣٠٨/٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَ الْمَامَةِ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ! هَلْ أَفْطِرُ عَلَيْهِ، قَالَ فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُو مَمْلُوةٌ مَّاءً فَضَرَبْتُهُ بَحَجَفَةٍ (٨) مَّعِي، ثُمَّ لَعْلَي أُفْطِرُ عَلَيْهِ، قَالَ فَأَتَيْتُ الْحَوْضَ وَهُو مَمْلُوةٌ مَّاءً فَضَرَبْتُهُ بِحَجَفَةٍ (٨) مَّعِي، ثُمَّ اغْتَرَفْتُ (٩) فِيه؛ فَأَتَيْتُ بِهِ فَوَجَدتُهُ قَدْ قَضَى نَحْبَهُ (١٠). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُبَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَالْبُحَارِيُّ فِي النّابِيةِ (٢/٣٦٦)، قَالَ: وَأَخْرَجَهُ أَيْنُ الْمُبَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَالْبُحَارِيُّ فِي النّابِيةِ وَاللّهِ عَلَى الْجَهَادِ وَالْبُحَارِيُ فِي النّابِيةِ وَالْمَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَلَيْكَ اللّهِ الْمُنَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَالْبُحَارِيُّ فِي النّابِيةِ وَالْمَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَلَيْتَ اللّهُ مِلْ الْمُبَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَلَيْعَادِ اللّهُ عَلَى الْمُبَارِكِ فِي الْمَهُ وَلَمُ عَلَى الْمُبَارِكِ فِي الْجَهَادِ وَلِي الْمُعَارِيُّ فِي الْمُعْمِلُولُ وَلَيْتُ الْمُبَارِكِ فِي الْمُعْرَبِي الْمُعَلِقِ الْمُعَادِ فَي الْمُعْلِقِ الْمُعَادِ وَلَا الْمُنَارِكِ فِي الْمُومِ فِي الْمُومِ فِي السَعْرِى الْمُعْمِلِ وَلَمُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْمِلُ هُو الْمُعْمِلُ هُو الْمُعْمِلُ وَلَا لِمُ اللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُ وَلَى الْمُعْمِلُ وَلَا اللّهِ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُومِ وَلَيْسِ فِي الْمُومِ وَلَيْسُ فِي الْمُومِ وَلَيْهُ الْمُومِ وَلَيْسُ وَلَا الْمُعْرِومِ الْمُعْلِقُ وَلَمْ اللّهِ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُومِ وَالْمُ اللّهِ عَلَى الْمُنْ وَلَالْمُ اللّهِ الْمُومِ وَاللّهِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُومُ وَلَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُومُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُومُ وَلِمُ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُولُولُو

مِنْ وَّجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَمَّ مِنْهُ.

## ﴿ صَوْمُ عَوْفِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ وَقَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِيهِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُدْرِكِ ابْنِ عَوْفٍ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عُمَـرَ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَتَـاهُ رَسُولُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنِ النَّاسِ. فَذَكَرَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ (الْمُسْلِمِينَ)(١) وَقَـالَ: قُتِلَ فُلاَنَّ وَّفُلاَنَّ، وَآخَرُونَ لاَ نَعْرِفُهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ، قَالُوا: وَرَجُلٌ اشْتَرَى (٢) نَفْسَهُ يَعْنُونَ عَوْفَ بْنَ أَبِي حَيَّةً (٣) الأَحْمَسِيَّ أَبَا شُبَيْلِ (٤)، قَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! وَ اللهِ! حَالِي يَزْعَمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبَ<sup>(°)</sup> أُولَفِكَ، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى الآخِرَةَ بِالدُّنْيَا. قَالَ: وَكَانَ أُصِيبَ (٦) وَهُوَ صَائِمٌ، فَاحْتُمِلَ وَبِـهِ رَمَـقٌ فَأَبَى أَنْ يَّشْرَبَ حَتَّى مَاتَ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ (١٢٢/٣)

## ﴿صَوْمُ أَبِي عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ فِيْكُنِهُ

وَقَدْ تَقَدَّمَ (ص٤٢٣) حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَفِيَّةَ فِي «تَحَمُّلِ شِـدَّةِ الْعَطَشِ» قَـالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَمْرُو الأَنْصَارِيَّ ﴿ فَا كَانَ بَدْرِيّاً عَقَبِيّاً أُحُدِيّاً – وَهُوَ صَائِمٌ يَّتَلَوَّى (٧) مِنَ الْعَطَشِ، وَهُوَ يَقُولُ لِغُلاَمِهِ: وَيْحَكَ! تَرِّسْنِي (^^)؛ فَتَرَّسَهُ الْغُلاَمُ حَتَّى نَزَعَ بِسَهْمٍ نَّزْعـاً ضَعِيفًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَقُتِلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

# أَلْصَّلاَةً في سَبيل اللهِ تَعَالَى ﴿ صَلاَةُ الرَّسُولِ ﷺ يَوْمُ بَدْرِ ﴾

أَخْـرَجَ ابْنُ خُزَيْمَـةَ عَنْ عَلِيً ﴿ لَيْهِ اللَّهِ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرِ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، 1)كما في الإصابة(٢٢/٣)، وفي الأصل: من الناس. (٣)أي باعتبار تخليصُه من العذابِّ. (٣)وقد ذكره فسوي في تاريخه(٢٣٠/٢) والبيهقي في السنن(٤٦/٩) إلا أنه وقع فيه «عوف بن أبي حميد» خطأ. ٤)شبيل: تصغير شبل، وربما قال إسماعيل بن خالد فيه شبل. انظر التاريخ الكبير للبخاري ق٢(٢٥٨/٢)، الإكمال لابن ماكولا(١٨/٥). (٥)أي أخطأ. (٦)يعني جرح. (٧)أي يضطرب. (٨)أي توقيني بالترس. َ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلاَّ نَائِمٌ إِلاَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ. كَذَا فِي النَّرْغِيبِ(١/٣١٦)

#### ﴿صَلاَةُ الرَّسُولِ ﷺ في عُسْفَانَ ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (') عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ (') وَهُمْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى بِعُسْفَانَ ('')؛ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (') وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ؛ فَصَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلاَةَ الظَّهْرِ، فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالِ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ (' ثُمَّ قَالُوا: تَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلاَةً هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. قَالَ: فَنَزَلَ حِبْرِيلُ السَّلِيُّكُلِا بَهَذِهِ الآيَاتِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ مُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةُ هِي أَحَبُ اللَّهِ فَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةً هِي أَحَبُ اللَّهُ الْعَلِيلِ فَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةً هِي أَحَبُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ مَنْ أَبْنَائِهِمْ قَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةً هِي أَحَبُ اللَّهِمِ فَا عَرْبَ حَالِمِ فَيْقِيمُ اللَّهُ الْعَالَةُ هِي أَحَبُ اللَّهِمِ الْعَلَيْلُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةً هِي أَحَبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُوا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

# ﴿ صَلاَةُ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَا اللهِ تَعَالَ ﴾

وأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ جَابِر فَيْجَاءُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ اللّهِ عَلَيْ عَنْ وَوْجُهَا - وَكَانَ غَائِبًا - فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبْرَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوا اللّهِ عَلَيْ قَافِلا أَتَى زَوْجُهَا - وَكَانَ غَائِبًا - فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبْرَ حَلَفَ لاَ يَنْتَهِي (١٠٠) عَلَيْ يَهُم يَقُولِكُ قَافِلا أَتَى زَوْجُهَا - وَكَانَ غَائِبًا - فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبْرَ حَلَفَ لاَ يَنْتَهِي اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ الل

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْزِلاً فَقَالَ: «مَنْ (رَّجُلُ)<sup>(۱)</sup> يَكْلَؤُنَا<sup>(۱)</sup> لَيْلَتَنَا؟» فَانْتَدَبَ<sup>(٣)</sup> رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجرينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالاً: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ(١) مِنَ الْوَادِي» وَهُمَا: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَعَبَّادُ بْنُ بشْـرِ. فَلَمَّا خَرَجَـا إِلَى فَـمِ الشِّعْبِ قَـالَ الأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ تُحِبُّ أَنْ أَكْفِيكَهُ أَوَّلَهَ أَمْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَلِ اكْفِنِي أَوَّلَهُ، فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ؛ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، قَالَ: وَأَتَى الرَّجُلُ؛ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ (٥) الرَّجُل عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةُ (١) الْقَوْمِ، فَرَمَى بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ (٧) فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ وَوَضَعَهُ(^) وَثَبَتَ قَائِماً، قَالَ: ثُمَّ رَمَى بِسَهْمِ آخَـرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِماً، قَالَ: ثُمََّعَادَ لَهُ بالثَّالِثِ، فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَـبَّ(١) صَاحِبَهُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ أُثْبِتُ (١٠)، قَالَ: فَوَثَبَ الرَّجُلُ (١١). فَلَمَّا رَآهُمَا عَرَفَ أَنَّـهُ قَـدْ نَذِرَا(١٢) بهِ، فَهَرَبَ، قَالَ: وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاء قَالَ: سُبْحَانَ ا للهِ! أَفَلاَ أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ: كُنْتُ في سُـورَةٍ أَقْرَؤُهَـا، فَلَـمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَـا حَتَّى أُنْفِذَهَا(١٣)، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ، وَاَيْمُ اللهِ! لَوْلاَ أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بحِفْظِهِ لَقُطِعَ (١٤) نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٩/١)(١٥) مِنْ طَريقِهِ – كَـٰذَا فِي الْبدَايَـةِ(٨٥/٤). وَأَخْرَجَـهُ أَيْضـاً ابْــنُ حِبَّــانَ في صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: وَصَحَّحَهُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا؛ وَعَلَّقَهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٦) كَمَا فِي نَصْبِ الرَّايَـةِ(٢/٣٤)(١٧). وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلاَئِلِ (١)من البداية وأبي داود. (٢)أي يحرسنا. (٣)أي أجاب هذه الدعوة. بذل (٤)الشعب: هـو الطريـق في الجبل: أي أقيما على أعلى الشعب لتلا يدهمهم ويفجئهم عدو. بذل (٥)الشخص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. (٦)العين والطليعة الذي ينظر للقـوم لنـلا يدهمهـم العـدو. «إ-ح» (٧)أي أصابـه. (٨)أي ألقاه عنه. (٩)أيقظ. «إ-ح» (١٠)طعنت وحبست في مكاني. «إ-ح»، وفي مـوارد الظمـآن ودلائــل النبـوة: «فقد أتيت». «الأعظمي» (١١)أي المهاجري. «إنعام» (١٢)أي علما به. «إ–ح» (١٣)أمضيهـا. (١٤)وفي رواية البيهقي:«لقطعت» وهي أحسن، والمعنى أن موتي أحب إلي مـن قطـع الصـلاة والسـورة الـتي كنـت أقرأها. (٥٠)في كتاب الطهارة – باب الوضوء. (١٦)في كتاب الوضوء – باب من لم ير الوضوء إلا مـن المخرجين إلخ(٢٩/١). (١٧)قال الحافظ: أخرجه أيضا أحمد في المسند وصححه ابن خزيمة كلهم من طريق =

النُّبُوَّةِ وَقَالَ فِيهِ: فَنَامَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَقَامَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ - رضي الله عنهما - يُصَلِّي وَقَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي بِسُورَةٍ وَّهِيَ الْكَهْفُ، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا – اهـ.

## ﴿ صَلاَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ فِي اللهِ عَبْدِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ فَعِيْبَه قَــالَ: دَعَــانِي رَسُــولُ اللهِ عَلِيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ حَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحِ الْهُذَلِيَّ يَجْمَعُ لِيَ النَّاسَ لِيَغْزُونِسي وَهُـوَ بِعُرَنَةَ (٣) فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدتَّ لَهُ (٤) قُشَعْرِيرَةً (٥)، قَالَ: فَحَرَجْتُ مُتَوَشِّحاً (٦) بِسَيْفِي (٧) حَتَّى وَقَعْتُ عَلَيْهِ (٨) وَهُوَ بِعُرَنَةَ مَعَ ظُعْنِ<sup>(٩)</sup> يَّرْتَادُ<sup>(١٠)</sup> لَهُنَّ مَنْزِلاً وَّحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنَ الْقُشَعْرِيرَةِ (١١)، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَّكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوِلَةٌ(١٢) تَشْغَلُنِي عَن الصَّلاَةِ، فَصَلَّيْتُ؛ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ أُومِيءُ برَأْسِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَن الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِّـنَ الْعَـرَبِ، سَـمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجَاءَكَ لِذَلِكَ، قَالَ: أَجَلْ، أَنَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَمَشَـيْتُ مَعَهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُكِبَّاتٍ عَلَيْهِ (٣')، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَآنِي قَالَ: «أَفْلَحَ الْوَجْـهُ»(١٤). قَـالَ قُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «صَدَقْتَ» قَالَ: ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ في بَيْتِهِ (١٥٠) = ابن إسحاق. انظر البذل (1)هو عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى المدني حليف بني سلمة من الأنصـار. ﷺ الإصابة(٢/٠٧٢) (٢)في المسند(٩٦/٣)، وكذا أبو يعلى وابن سعد وأبو نعيم في دلائل النبــوة(١٨٨/٢) عن عبد الله بن أنيس ﷺ. (٣)واد بحذاء عرفات. «إ-ح» (٤)لأجله. «إنعام» (٥)أي رعدة وبردا خفيفًا. يتقدم نوبة الحمى. (٦)أي متقلدا. «إ−ح» (٧)من أحمد، وفي البداية: سيفي. «إ−ح» (٨)نزلت عليه. (٩)هـي النساء جمع ظعينة، وأصلها راحلة يرحل ويظعن عليها: أي يسار، وقيــل للمـرأة: ظعينــة؛ لأنهـا تظعـن مــع الزوج حيثما ظعن أو تحمل على الراحلة إذا ظعنت. (٠٠)أي يطلب. «إنعام» (١١)الرعدة؛ لأني هبته وكنـت لا أهاب الرجال. الحلبية(١٨٧/٣). «إنعام» (١٢)أي فر وكر اهـ، وفي أحمد والمجمــع(٢٠٣/٦): محاولـة. وفي دلائل النبوة(١٨٨/٢): محادلة. «إنعام» (١٣)أي ملازمات ومشغولات بـه. (١٤)أي ظفـرت بمـا أردت. وزاد ابن سعد: قلت: أفلح وحهك يا رسول الله. (٩٥)وفي المجمع(٢٠٣/٦):«فدخل بي بيته» هو الظاهر.

فَأَعْطَانِي عَصاً فَقَالَ: «أَمْسِكُ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنَيْسٍ». قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ فَقَالُوا: مَا هَـذِهِ الْعَصَا؟ قَـالَ قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَهَا. قَالُوا: أَوَلاَ تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ فَتَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَـالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَـالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ<sup>(١)</sup> النَّاسِ الْمُتَحَصِّرُونَ (٢) يَوْمَئِذٍ». قَالَ: فَقَرَنَهَا عَبْدُ اللهِ بِسَيْفِهِ، فَلَـمْ تَزَلْ مَعَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَضُمَّتْ فِي كَفَنِهِ ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعاً. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٤٠/٤) ﴿قِيَامُ اللَّيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ (٢١٠/٢) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا تَدَانَى (٣) الْعَسْكَرَانِ [يَوْمَ الْيَرْمُوكِ] بَعَثَ [الْقُبْقُلاَرُ]( ٤) رَجُلاً عَرَبيّاً - فَلَكَرَ الْحَدِيثَ؛ وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَالِكِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ [هِرَقْلُ]: فَمَا بَالُكُمْ تَنْهَزِمُونَ؟ فَقَالَ شَيْخٌ مِّنْ عُظَمَائِهِمْ: مِنْ أَجَلِ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ اللَّيْـلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (١٤٣/١) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

وَسَتَأْتِي تِلْكَ الأَحَادِيثُ فِي «أَسْبَابِ التَّأْبِيدَاتِ الإِلَهِيَّةِ (°)». وَقَدْ تَقَدَّمَ (ص٣٤١) حَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رضي الله عنها عِنْدَ ابْنِ مَنْدَهْ فِي «بَيْعَةِ النِّسَاءِ»، قَالَتْ هِنْدٌ: إنّي أُرِيدُ أَنْ أَبَايِعَ مُحَمَّدًا [ﷺ]. قَــالَ [أَبُـو سُـفْيَانَ] قَـدْ رَأَيْتُـكِ تَكْفُرِينَ قَـالَتْ: إي وَ اللهِ! وَ اللهِ! مَا رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى عُبِدَ حَقَّ عِبَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَبْـلَ اللَّيْلَـةِ، وَ اللهِ! إِنْ بَـاتُوا إِلاَّ مُصَلِّينَ قِيَاماً وَّرُكُوعاً وَّسُجُودًا (1).

(١<u>)وفي دلائل النبوة(١٨٨/٢): إ</u>ن أول الناس إلخ. «إنعام» (٢)من المنتخب والطبري (وكـذا في الدلائــل (١٨٨/٢) والمجمع عن أحمد وأبي يعلى، وكذا في الحلية(٥/٢) وفيه أيضا والمجمع(٢٠٤/٦) عن الطبراني: فأعطاه النبي ﷺ مخصرة فقال: «تخصر بهذه حتى تلقاني بها يوم القيامة»، والمتخصرون: هم الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكتون عليها. وفي البداية:«المنحصرون». (٣)اقتربا. «إنعام» (٤)قائد رومسي. «ش». (٥)أي أسباب النصـرة الغيبية في(٩٧٨/٣-٩٧٩). (٦)قياما جمع قائم، وركوعــا جمع راكع، =

# اَلذِّكُرُ (۱) في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَكُرُ الصَّحَابَةِ فِي لَيْلَةِ الْفَتْحِ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دَخَلَ النَّاسُ مَكَّةَ لَيْلَةَ الْفَتْحِ: لَمْ يَزَالُوا فِي تَكْبِيرِ وَّتَهْلِيلٍ وَّطُوَافٍ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَصْبَحُوا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِهِنْدٍ: أَتَرَيْنَ (٢) هَذَا مِنَ اللهِ! قَالَتْ: نَعَمْ، هَذَا مِنَ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحَ أَبُو سُفْيَانَ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ؟ هَذَا مِنَ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هَذَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ؟ هَذَا مِنَ اللهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هَذَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَرَسُولُهُ؛ وَاللّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ [أَبُو سُفْيَانَ: أَشْهُدُ أَنْكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ وَاللّذِي يَحْلِفُ بِهِ وَأَبُو سُفْيَانَ أَنْ اللهِ مَنْ النَّاسِ عَيْرُ هِ مِنْ لِ كَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ عَلَى وَادٍ بِغَزُوقٍ خَيْبَولُ اللهُ مَعْدِي عَلَى وَادٍ بِغَزُوقٍ خَيْبُولُهُ وَالْهَ بَعَرْوَةٍ خَيْبُولُ الصَحَابَةِ عَنْ عَنْ الْإِلْمُ وَادٍ بِغَزُوقٍ وَعَيْبَرَاهُ عَلَى وَادٍ بِغَزُوقٍ خَيْبُولُ الْمُعَالِقِ الْمَالِمُ عَلَى وَادٍ بِغَوْوَةٍ خَيْبُولُ الْمُعْلِقُ اللْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَادٍ بِغَرُووَةٍ خَيْبُولُهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَخْرَجَ الْبُحَـارِيُّ ( ْ ) عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ضَطِّئِهُ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

و سحودا جمع ساحد: أي طول الليل و لم يصنعوا كما يصنع الجيش الفاتحون الذين لا يخافون الله وينهمكون في المعاصي من الفحشاء والخمر والاشتغال بالمزامير والمعازف واللهو واللعب. (١) قال القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجيروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، ومنه الحديث: «خير الذكر الحفي» والمراد به هذا، والثاني ذكر بالقلب عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه، وأما ذكر اللسان بحردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم، قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: والخلاف عندي أنما يتصور في بحرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما، وعليه يدل كلامهم: لا أنهم مختلفون في الذكر الحفي الذي ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما، وعليه يأن كان لاهيا فلا. الخلاف في ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثر، فإن زاد واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملاكة ذكر القلب فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. والله أعلم. النووي(٢٠٤٤) (٢٠٧) من الكنز. «إ-ح» (٤) في كتاب المغازي - باب غزوة خير.

حياة الصحابة على (باب الجهاد - الذكر في سبيل الله) (ج اص٦١٣) خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَـهَ إلاَّ اللهُ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «ارْبَعُـوا<sup>(٢)</sup> عَلَـى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً (٣) قَرِيباً وَهُو مَعَكُمْ». وَأَنَىا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَنِي، وَأَنَا أَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ (٤)!» قُلْتُ: لَبَيْكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ<sup>(٥)</sup>». قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّـي. قَـالَ:«لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». وَقَدْ رَوَاهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ (١). وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ مَرْجِعَهُمْ مِّنْ خَيْبَرَ، فَإِنَّ أَبَا مُوسَى إِنَّمَا قَدِمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ (٧). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢١٣/٤)

## ﴿ تَكْبِيرُ الصَّحَابَةِ ﴿ وَتَسْبِيحُهُمْ عِنْدَ الصُّعُودِ وَالنَّزُولِ ﴾

وَأَحْرَجَ الْبُخَارِيُّ (^) عَنْ جَابِرِ ضَيُّ اللهُ عَنْ جَابِرِ ضَيُّ اللهُ عَنْ جَابِرِ ضَيْلًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَابِرِ ضَيْلًا اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَا مِنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا ع وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى عِنْـٰدَهُ عَنْـهُ: قَـالَ: كُنَّـا إِذَا صَعِدْنَـا كَبَّرْنَـا، وَإِذَا تَصَوَّبْنَـا<sup>(٩)</sup> سَـبَّحْنَا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» عَنْ جَابِرِ فَيْكَا ﴿ - نَحْوَهُ؛ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ (٣٦/٧).

## ﴿ قُولُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما في أَنَّ الْغَزْوَ جُزْءَانِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِر عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: النَّـاسُ فِي الْغَزْوِ جُـزْءَانَ: فَجُزُءٌ خَرَجُوا يُكْثِرُونَ ذِكْرَ اللهِ وَالتَّذَكُّرَ بِهِ، وَيَحْتَنِبُونَ الْفَسَـادَ فِي السَّيْرِ وَيُوَاسُونَ (١٠) (١)قاربوا واطلعوا من فوق. (٧)أي ارفقوا وأمسكوا عن الجهر واعطفوا على أنفسكم بالرفق وكفوا عــن الشدة. (٣)يسمع السر. «قريبا» ليس غائبا. (٤)اسم أبي موسى الأشعري﴿ ﴿ فَ)معناه: أنه يعــد لقائلــه ويدخر له من الثواب ما يقع لـه في الجنـة موقـع الكـنز-في الدنيـا؛ لأن مـن شـأن الكـانزين أن يسـتعدوا بــه ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة. حاشية البخاري (٦)مسلم في كتـاب الذكـر – بـاب استحباب خفـض الصوتِ بالذكر إلخ(٣٤٦/٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة – باب في الاســتغفار(٢١٣/١)، والــترمذي في أبواب الدعاء – باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير إلخ(١٨٤/٢)، وابن ماجه في أبواب الأدب – بــاب ما جاء في لاحول ولا قوة إلا با لله(٢/٠٨٠). (٧)ويدل على هذا أيضا رواية أبي داود «فلما دنونــا مــن المدينــة كبر الناس» إلخ. (٨)في كتاب الجهاد – باب التسبيح إذا هبط واديا(١/٠٤١). (٩)أي انحدرنا، والمراد: نزلنا. «إنعام» ( • 1 ) يعاونون. «إ-ح»

(ج اص ٢١٤)(باب الجهاد - اهتمام الدعوات في الجهاد عند الخروج من قريته)حياة الصحابة والم الصَّاحِبَ، وَيُنْفِقُونَ كَرَائِمَ (١) أَمْوَالِهِمْ، فَهُمْ أَشَدُّ اغْتِبَاطاً بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِّنْهُمْ بِمَا اسْتَفَادُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ؛ فَإِذَا كَانُوا فِي مَوَاطِنِ (٢) الْقِتَالِ اسْتَحْيَوْا مِنَ اللهِ فِي تِلْك الْمَوَاطِنِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِيمَةٍ (٢) في قُلُوبهم أَوْ خِلْلاَنِ (١) لِّلْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ (°) طَهَّرُوا مِنْهُ قُلُوبَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ؛ فَلَمْ يَسْــتَطِع الشَّيْطَانُ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَلاَ يَكْلِـمَ (٦) قُلُوبَهُمْ؛ فَبهمْ يُعِزُّ اللهُ دِينَهُ وَيَكْبِتُ (٧) عَدُوَّهُ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الآخَرُ: فَحَرَجُوا فَلَمْ يُكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ وَلاَ (التَّذَكُّرَ)(^) بِهِ، وَلَمْ يَجْنَنِبُوا الْفَسَادَ، وَلَمْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ إلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ، وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ رَأُوهُ مَغْرَماً (١) وَّحَدَّثَهُمْ بِهِ الشَّيْطَانُ؛ فَإِذَا كَانُوا عِنْدَ مَوَاطِنِ الْقِتَالِ كَانُوا مَعَ الآخِرِ الآخِرِ وَالْخَاذِلِ الْخَاذِلِ، وَاعْتَصَمُوا بِرُؤُوسِ الْجَبَال يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ؛ فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَشَدَّهُمْ تَحَاطُبًا بـالْكَذِبِ؛ فَإِذَا قَدَرُوا عَلَى الْغُلُولِ اجْتَرَءُوا فِيهِ عَلَى اللهِ، وَحَدَّثَهُمُ الشَّيْطَانُ أَنَّهَا غَنِيمَـةٌ؛ وَإِنْ أَصَـابَهُمْ رَخَاءٌ بَطِرُوا('')، وَإِنْ أَصَابَهُمْ حَبْسٌ فَتَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِالْعَرَضِ('')؛ فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ غَيْرَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ مَّعَ (أَجْسَادِهِمْ)(١٢)، وَسَيْرَهُمْ مَّعَ سَيْرهِمْ، وَنِيَّاتُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ شَتَّى حَتَّى يَجْمَعَهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ. كَذَا في الْكَنْزِ (٢٩٠/٢)

# الإهْتِمَامُ بِالدَّعَوَاتِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَخْرَجَ أَبُو نَعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (عَنْ) (١٢) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قالَ: (١)أي الأموال النفيسة التي تتعلق بها نفس مالكها. (٢)أي مشاهد الحرب. (٣)أي شك وشبهة. «إنعام» (٤)أي ترك الإعانة والنصرة. «إنعام» (٥)السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. «ش» (٦)أي لا يجرح. «إنعام» (٧)أي يذل. «إنعام» (٨)من المنتخب (٢٧٢/٢)، وفي الأصل: «التذكير». «إنعام» (٩)أي يرى رب المال أن إخراجها غرامة يغرمها وخسارة. «إنعام» (١٠)البطر: الطغيان عند النعمة. (١١)بالحركة: متاع الدنيا وحطامها. (١٢)كما في المنتخب، وفي الأصل: «أحسامهم». «إنعام» (١٣)كما في البداية، وفي الأصل: «أحسامهم». «إنعام» (١٣)كما في البداية، وفي الأصل: «أحسامهم».

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِﷺ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ قَـالَ:«ٱلْحَمْـدُ للهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَلَمْ أَكُ شَيْئًا؛ اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ(') الدَّهْرِ وَمَصَـائِب اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ؛ اللَّهُمَّ! اصْحَبْنِي في سَفَري وَاخْلُفْنِي في أَهْلِـي وَبَـارِكْ لي فِيمَـا رَزَقْتَنِـي؟ وَلَكَ فَذَلَّلْنِي وَعَلَى صَالِح خُلُقِي فَقُوِّمْنِي؛ وَإِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَإِلَى النَّاسِ فَلاَ تَكِلْنِي؛ رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَـهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الأَوَّلِينَ (وَالآخِرِينَ)<sup>(٢)</sup> أَنْ تُحِـلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ، وَتُنْزِلَ بِي سَخَطَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ<sup>٣)</sup> وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَتَحَوُّل عَافِيَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَ، لَكَ (الْعُتْبَى)(٢) عِنْدِي خَيْرُ مَا اسْتَطَعْتُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٧٨/٣) (°)

# الدُّعَاءُ عِنْدَ الإشْرَافِ عَلَى الْقَرْيَةِ ﴿ دُعَاوُهُ عَلَى خَيْبَرَ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ظِيُّكُمْ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا قَرِيبًا وَّأَشْرَفْنَا عَلَيْهَا (٦) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لِلنَّاسِ:«قِفُوا». فَوَقَفَ النَّاسُ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَـا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ (٧)، وَرَبَّ الشَّيَـاطِين وَمَا أَضْلَلْنَ، (وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ) (^) = وهو خطأ. «ش» (١)جمع بائقة: أي الداهية. «إ-ح» (٢)من البداية، وسقط من الأصل. (٣)فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل، وتحول العافية: إبدال الصحة بالمرض والغني بالفقر. «وفحاءة نقمتـك» – بضم الفاء والمد بمعنى البغتة، والنقمة – بكسر النون ويفتح مع سكون القاف وكفرحة: المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب «وجميع سخطك» أي ما يؤدي إليه أو جميــع آثــار غضبــك. المرقــاة(٢٢٦/٥) (\$)كما في سيرة ابن هشام: أي الرجوع مما تكره إلى ما تحسب. لســان العـرب (وبالأرديـة):«منانــا»، وفي الأصل:«العقبي». (٥)قلت: واختلفت الروايات في ألفاظ الدعاء كما في قرة العيون. راجع حكايات الصحابة للشيخ زكريا رحمه الله تعالى. (٦)اطلعنا عليها، وقاربناها. (٧)رفعن. «إ−ح» (٨)من ابـن هشـام، ومن الأذكار للنووي(ص١٩٢) برواية سنن النسـائي ومن كتاب ابن السني(ص١٩٧) عن صهيب﴿ﷺ وقد =

وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقْدِمُوا: <sup>(١)</sup> بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ طَرِيق أَبِي مَــرْوَانَ<sup>(٢)</sup> عَـنْ أَبِـي مُعَتِّــبِإِضِيَّة؛ كَمَـا فِـي الْبِدَايَـةِ(١٨٣/٤). وَأَخْرَجَـهُ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُعَتِّبِ بْنِ عَمْرِو - نَحْوَهُ؛ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَـانَ يَقُولُهَـا لِكُـلِّ قَرْيَةٍ يُرِيدُ يَدْحُلُهَا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٠/١٠): وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

# الدُّعَاءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْجهَادِ " ﴿دُعَاوُهُ ﴿ فِي وَقُعَةِ بَدْرِ ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> عَنْ عُمَرَ فَيْكِيَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَّظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاَثُ مِاتَةٍ وَّنَيِّف (٥)، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُـمْ أَلْفٌ وَّزِيَادَةٌ. فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ الْقِبْلَةَ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ! أَنْجِزْ<sup>(٦)</sup> لي مَا وَعَدَّتِنِي؛ اللَّهُـمَّ! إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَلاَ تُعْبَدْ بَعْدُ فِي الأَرْضِ أَبَـدًا»، فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ (٧) بِرَبِّهِ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، فَأَتَـاهُ أَبُـو بَكْـرِظِيُّهُ فَـأَخَذَ رِدَاءَهُ فَـرَدَّهُ ثُـمَّ الْتَزَمَـهُ مِـنْ وَّرَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ (^) رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَـكَ مَـا وَعَـدَكَ. فَأَنْزَلَ ا للهُ:﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلاَثِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (٩) خكر هذه الزيادة الطبراني أيضا، ومغنى ذرين: أطرن وفرقن، وفي الأصل: بدون هذه الزيادة المحصورة بـين القوسين. (١)هو أمر من الإقدام وهو التقدم في الحرب. (٢)الأسلمي، اسمه معتب بن عمر، وقيل: سعد، وقيل: عبد الرحمن بن مصعب. الإصابة(١٧٨/٤) وأبو معتب بن عمرو الأسلمي والد أبي مروان المتقدم قرييـًا. الإصابة(١٨١/٤) (٣)وقد اتفقوا على استحبابه. النووي(٨٤/٢) (٤)في المسند(٣٢/١). (٥)مشددا، وقد يخفف: كل ما زاد على عقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. مجمع البحار (٦)أي أتمم لي واقض. (٧)من الاستغاثة: طلب الغوث: هو الإعانة والنصرة: ويقال في الشــدة تـنزل بـالمرأ فيســأل العـون علـي كشـفها: واغوثاه. (٨)أي سؤالك الله. (٩)سورة الأنفال: ٩. ﴿إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبَّكُمُ ۗ أَيَ اذْكُرُوا حَيْنَ تَطْلَبُونَ مَن ربكم الغوث بالنصر على المشركين: أي استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة. ﴿مُردفُ ينُ أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا، قال المفسرون: ورد أن جبريل نزل بخمس مائة وقاتل بهــا في يمــين الجيــش، ونزل ميكائيل بخمس مائة وقاتل بها في يسار الجيش. صفوة التفاسير

– وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالـتُّرْمِذِيُّ، وَٱبْـنُ جَرِيــرٍ وَّغَيْرُهُمْ؛ وَصَحَّحَهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِي، وَالتِّرْمِذِيُّ – كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣/٢٧). وَأَحْرَجَــهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَـاتِمٍ، وَ أَبُو الشَّيْخِ، وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ؛ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٢٦٦/٥).

وَأُخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرِ فِي ثَلاَثِ مِائَةٍ وَّحَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهَا قَالَ: «اللَّهُمَّ! إِنَّهُمْ حُفَاةٌ (٣) فَاحْمِلْهُمْ. اللَّهُمَّ! إِنَّهُمْ عُرَاةٌ (١) فَاكْسُهُمْ. اللَّهُمَّ! إِنَّهُمْ حِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ». فَفَتَحَ اللهُ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَانْقَلَبُوا مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِحَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ، وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا. كَذَا فِي جَمْعِ الْفَوَائِدِ(٣٨/٢). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ(٩٧/٩) مِثْلُهُ، وَابْـنُ سَعْدٍ (١٣/٢) بنَحْوهِ. وَأَخْرَجَ النَّسَاقِيُّ (٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ مُنَاشِدًا يَّنْشُدُ أَشَدَّ مِنْ مُّنَاشَدَةِ مُحَمَّدٍ عَلِي لِي مَ بَدْر، جَعَـلَ يَقُـولُ: «اللَّهُـمَّ! إِنِّي أَنْشُـدُكَ عَهْـدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ! إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ»؛ ثُمَّ الْتَفَتَ وَكَأَنَّ شِقَّ وَجْهِهِ<sup>(٦)</sup> الْقَمَرُ، وَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَـوْمِ عَشِيَّةً» - كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٢٧٦/٣). وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَ انِيُّ بِنَحْوِهِ؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٨٢/٦): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

#### ﴿ دُعَاؤُهُ ﷺ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ وَّالْخَنْدَقِ ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٧) عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ (٨):

(١)في كتاب الجهاد – باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلخ(٩٣/٢)، والترمذي في أبواب التفسير – من سورة الأنفال(١٣٤/٢). (٢)في كتاب الجهاد - باب في النفل(٣٧٧/٢). (٣)جمع حاف، وهـو الماشـي بلاخف ولا نعل. «إ-ح» (٤)جمع عار، وهو الذي لا ثياب له، (وهما كناية عـن قلـة الأسباب معهـم). تستغيثون ربكم﴾ الآية(٢/٤/٥). (٦)أي حانب وجهه. (٧)في المسند(١/٣٢٩). (٨)قال النووي: حــاء في هذه الرواية أنه على قال هذا يوم أحد وجماء (قبله) أنه قبال ينوم بندر، وهنو المشبهور في كتبب السير والمغازي، ولا معارضة بينهما فلعله قاله في يومين. والله أعلم.

(ج اص ٦١٨) (باب الجهاد - الدعاء عند افتتاح الجهاد) حياة الصحابة على المراكبة المراك وَأَخْرَجَ الإِمَـامُ أَحْمَـدُ(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَإِلَىٰتُهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَق: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَّقُولُهُ، فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَــاجِرَ؟<sup>(٣)</sup> قَــالَ:«نَعَــم، اللَّهُــمَّ! اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا<sup>(؛)</sup> وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا». قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ وُجُوهَ أَعْدَائِهِ (بِالرِّيحِ)<sup>(°)</sup>. وَأَخْرَجَـهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ<sup>(٦)</sup>

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٧) عَنْ جَابِر ضَيْطَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ الأَحْزَابِ (٨) فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَّدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ وَصَلَّى. وَتُبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ضَيِّكَتُهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ(١٠)، اهْزِم الأَحْزَابَ؛ اللَّهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». وَفِي رِوَايَةٍ:«اللَّهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». وَعِنْـدَ الْبُحَـارِيِّ<sup>(١١)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَهِ عِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي كَانَ يَقُـولُ: «لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَعَـزَّ جُنْـدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلاَ شَيْءَ بَعْدَهُ» (١٢). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١١١٤) (١)في كتاب الجهاد - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو (٨٤/٢). (٢)في المسند(٢٥/٢). (٣)جمع الحنجرة، وهي رأس الغلصمة: أي الحلقوم حيث تـراه ناتيـا مـن خــارج الحلـق. (٤)العــورات – بسكون واو جمع عورة: كل ما يستحيا منه ويسوء صاحبه أن يرى منه، «روعاتنا» هي جمع روعـة وهـي المرة من الروع: الفزع. (٥)من البداية، وسقط مـن الأصـل، وفي حاشـية البخــاري(٥٨٩/٢): لمــا حــاصر الأحزاب المدينة هبت الصبا، وكانت شديدة فقلعت خيامهم وقلبت قدورهم فهربوا. (٣)وابن جرير وابــن المنذر كما في الدر. (٧)في المسند(٢٥٣/٤). (٨)قال ياقوت: مسجد الأحزاب من المساجد المعروفة بالمدينة التي بنيت في عهد رسول الله ﷺ، وهو المسمى اليوم «مسجد الفتح» أحد المساجد السبعة، ويقع على سفح جبل سلع في ناحيته الغربية. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ دعا ربه في مسجد الفتح ثلاث مـرات وفي الثالثة استحيب له، وذلك في يوم غزوة الأحزاب. المعالم الأثيرة (٩)البخاري في كتاب المغـازي – بــاب غزوة الخندق(٢/٠٩٠)، ومسلم في كتاب الجهاد - باب استحباب الدعـاء بالصـبر عنـد لقـاء العـدو(٨٤/٢). (• 1)أي سريع في الحساب، أو سـريع حسـابه: قريـب زمانـه. (١١)في الكتــاب المذكــور – البــاب المذكــور. (١٢)أي جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالمعدوم، أو كلها يفني وهو الباقي فهو بعد كــل شــيء. ولا شــيء بعده. كذا في التوشيح. قال في الخير الجاري: ويحتمل أن يكون المراد فيه: فــلا شــيء بعــد هــذه الوقعـة مــن خوف الأحزاب وهجومهم بقرينة قولهﷺ:«ولا يغزوننا»، وبقرينة فاء التفريع. حاشية البخاري

#### الدُّعَاءُ عِنْدَ الْجهَادِ

#### ﴿ دُعَاوُهُ عَلَيْ فِي وَقُعَةِ بَدْرِ عِنْدَ اشْتِغَالِهِمْ بِالْقِتَالِ ﴾

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِي مِنْ اللهِ عَلَيْ مَا فَعَلَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِّنْ قِتَالَ، ثُمَّ جَنْتُ مُسْرِعاً لأَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا فَعَلَ، قَالَ: فَجَنْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَّقُولُ: «يَا حَيُّ! يَا قَيُّومُ!» لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالَ، ثُمَّ جَنْتُ وَهُو سَاجِدٌ يَّقُولُ ذَلِكَ أَيْضاً، فَذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جَنْتُ وَهُو سَاجِدٌ يَّقُولُ ذَلِكَ خَتَى فَتَحَ الله عَلَى يَتَعَ الله عَلَى يَدَيْهِ. وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٧٥/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَرَّارُ، وَأَهُ النَّسَائِيُّ فِي «الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٧٥/٣). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبَرَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْفِرْيَابِيُّ أَنْ وَالْحَاكِمُ بِمِثْلِهِ؛ كَمَا فِي كُنْزِ الْعُمَّالِ (٢٧٥/٣).

# اَلدُّعَاءُ فِي اللَّيْلِ

#### ﴿ دُعَاوُهُ إِلَّهُ فِي لَيْلَةِ بَدْرِ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويْهِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

# اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ

#### ﴿ دُعَاوُ هُ اللَّهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ وَّقْعَةِ أُحُدٍ ﴾

 وَانْكَفَأَ<sup>(١)</sup> الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِﷺ: «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّسيﷺ؛ فَصَـارُوا خَلْفَهُ صُفُوفاً، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ؛ اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلاَ هَادِيَ لِمَنْ أَصْلَلْتَ، وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ، وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَصْلِكَ وَرزْقِـكَ، اللَّهُـمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيـمَ الْمُقِيـمَ الَّـذِي لاَ يَحُولُ وَلاَ يَزُولُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ(٢) وَالأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ إِنِّسي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ! حَبِّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَزَيِّنهُ في قُلُوبنَا، وَكُرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. اللَّهُمَّ! تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا(٣) وَلاَ مَفْتُونِينَ. اللَّهُمَّ! قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ ( ) وَعَذَابَكَ. اللَّهُمَّ قَاتِل الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَٰهَ الْحَقِّ»(°). وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي«الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» كَذَا فِي الْبدَايَةِ(٣٨/٤).

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الْبُحَارِيُّ فِي «الأَدَبِ»، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَغَـويُّ، وَالْبَـاوَرْدِيُّ، وَأَبُـو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ»، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: الْحَدِيثُ مَعَ نَظَافَةِ إِسْنَادِهِ (٦) مُنْكَرٌ أَحَـافُ أَنْ يَكُـونَ مَوْضُوعـاً (٧) كَـذَا فِي كَـنْزِ الْعُمَّـال(٥/٢٧٦). وَقَـالَ الْهَيْثَمِـيُّ (١٢٢/٦) بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ: رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَـدُ، وَالْبَزَّارُ؛ وَرجَـالُ أَحْمَـدَ رجَـالُ الصَّحِيحِ - انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي(ص٢٤) دُعَاؤُهُ (٨) عَلَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عَرْضِ الدَّعْوَةِ عَلَى أَهْلِ الطَّاثِفِ فِي «تَحَمُّلِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّدَاثِدَ وَالأَذَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ».

وهو من أهل بدر وشهد هــو وأبـوه العقبـة وبقيـة المشــاهد ومــات سـنة ٤١ أو ٤٢هـــ. انظـر الإصابـة (١/٣/١) (١)يعني انهزموا. (٢)الفاقة والحاجة. (والمحفوظ:«اللهم إني أستلك العون يوم العيلـة». «ش») «إنعام» (٣)جمع جزيان وهو المستحيي. «إ-ح» (٤)يعني عقابك. «إنعثام» (٥)زاد في الحصـن(ص١٤٣) بعده: آمين. (٦)أي ليس فيه وضاع ولا كذاب. «ش» (٧)روى الحاكم هذا الحديث في موضعين، ووافقه الذهبي على تصحيحه في أحدهما، وقال الكلام المثبت في الأعلى في موضع آخـر. «ش» (٨)اللهـم إليك أشكو ضعف قوتي إلخ. «إنعام»

# الله شِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما في مَعْنَى الآيَةِ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾

أُخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ(٤٧/٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهمـا قَـالَ: قَـالَ اللهُ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى:﴿ حُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا حَمِيعاً ﴾ (١) وَقَالَ:﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَّثِقَالاً﴾ وَقَالَ:﴿إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾؛ ثُمَّ نَسَخَ (٢) هَذِهِ الآياتِ فَقَـالَ:﴿وَمَـا كَانَ اِلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾. قَالَ: فَتَغْـزُو طَائِفَـةٌ مَّـعَ رَسُـول اللهِ ﷺ؛ وَتُقِيـمُ طَائِفَـةٌ. قَالَ: فَالْمَاكِثُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّيــنِ، وَيُنْــذِرُونَ قَوْمَهُــمْ إِذَا

رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِّنَ الْغَزْوِ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ وَفَرَاثِضِهِ وَحُدُودِهِ<sup>(٣)</sup>.

(1)يأمر الله تعالى المؤمنين جميعا أن يحذروا كل الحذر من عدوهم، وذلك بأن يعدوا لهم كل ما اسـتطاعوا من قوة مادية ومصنوعية وعلمية وأن يعرفوا أرضهم كمعرفتهم بـالأرض الـتي يعيشـون عليهـا وأن يعرفـوا أسرارهم وحيلهم الحربية وغير ذلك مما هو ضروري للدفاع والهجوم ومعنى قوله تعالى:﴿فانفرا ثبات أو انفراو جميعاً أي اخرجوا للقتال ثبة ثبة أي جماعة جماعة أو اخرجـوا إلى العـدو جميعـا إذا اسـتاعي الأمـر ذلك وهو ما يسمى بالنفير العام أو بالتعبئة العامة وفي هذه الحال يصبح الجهاد فرض عين على كل مكلمف قادر على حمل السلاح ولهذا يجب على جميع أفراد الأمة القادرين أن يتدربوا على فنـون الحـرب والقتـال. (٣)قال الطبري في تفسيره: وقد زعم بعضهم أن هـذه الآيـة منسـوخة، ثـم أخـرج عـن عكرمـة والحسـن البصري أنهما قالا: إن الآيتين منسوختان نسخهما قوله تعالى:﴿وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كَافَةُ﴾، ثم قال الطبري: ولا خير بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكــروا يجـب التســليـم لــه، ولا حجة تأتي بصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين، وجائز أن يكون قوله: ﴿إِلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾ لخاص من الناس، ويكون المراد به مـن اسـتنفره رسـول الله ﷺ فلـم ينفـر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه استنفر حيا من أحيـاء العـرب فتشاقلوا عنـه. الحديث، وإذا كان ذلك كذلك، كان قوله:﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ نهيـًا مـن الله المؤمنـين عـنَ إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلاما من الله لهم أن الواجب النفر علىي بعضهم دون بعـض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكـن في إحـدى الآيتـين نسـخ للأخرى. وكان حكم كل واحدة منهما ماضيا فيما عنيت به – انتهى كذا في بذل المجهـود(٢٠٣/٣) «إ-ح» (٣)الحدود: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب، وأصل الحد: المنع، والفصل بـين الشـيئين، فكـأن حدود الشـرع فصلت بين الحلال والحرام، فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة، ومنـه ﴿تلك حدود الله =

#### ﴿ كِتَابُ عُمَرَ عَلَيْهُ إِلَى الْأُمَرَاءِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ ﴾

وَأَخْرَجَ آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ فِي «الْعِلْمِ» عَنِ الأَحْوَصِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ عُمَيْرٍ (الْعَنْسِيِّ) (أَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَيْ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِاتِّبَاعِ بَاطِلٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ حَقِّ؛ وَلاَ بِتَرْكِ حَقِّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ بَاطِلٌ. كَذَا فِي كُنْزِ الْعُمَّالِ (٥/٢٢٨)

#### ﴿ جُلُوسُ الصَّحَابَةِ عِنْ حِلْقاً فِي السَّفَرِ ﴾

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَقَامَ النَّاسُ إِلَى فَيْقَامَ النَّاسُ إِلَى فَيْقَامَ النَّاسُ إِلَى فَيْقَامَ النَّاسُ إِلَى الْوَضُوءِ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقاً، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِي الْعَصْرِ، الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْعَصْرِ، النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضاً، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ: أَلاَ! لاَ وُضُوءَ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ. قَالَ: فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضاً، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ. وَشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، ويَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٥/١٤٤) - مُحْتَصَرًا.

# اَلنَّفَقَةُ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَّخَالَ اللهِ عَجَالَ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ ا

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٢/٧٣) عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ الْإَنْصَارِيِّ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ (٥). فَقَالَ: ﴿هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ = فلا تقربوها ﴿ ، ومنه : «تلك حدود الله فلا تعدوها ». (١) بالنون الحمصي العابد، وقال ابن عدي: له روايات وهو ممن يكتب حديثه وقد حدث عنه جماعة من الثقات. خلاصة تذهيب الكمال وحاشيته، وفي الأصل: «العبسي» وهو تصحيف. (٢) نهر بغداد. قال ثعلب: تقول عبرت دجلة بغير ألف ولام. (٣) أي نهضوا. ﴿ إ - ح » (٤) في كتاب الجهاد - باب فضل الصدقة في سبيل الله إلخ. ووقع في الأصل (ص٣٧) وهو خطأ مطبعي. (٥) أي فيها خطام. وهو قريب من الزمام.

مِائَةِ نَاقَةٍ. كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ»(١). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً النَّسَائِيُّ؛ كَمَا فِي جَمْعِ الْفَوَائِدِ(٣/٢).

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup> - وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْــنِ الصَّـامِتِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرِّ [رضي الله عنهما] فَحَرَجَ عَطَاؤُهُ(٣) وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَّهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَقْضِي جَوَائِجَهُ؛ فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعَةٌ (٤) فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِـهِ فُلُوساً (٥). قَـالَ قُلْتُ: لَوْ أَخَّرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَـنْزِلُ بِكَ. قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي<sup>(١)</sup> عَهِـدَ إِلَيَّ أَنْ «أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ (٢) عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ (٨) في سَبِيلِ اللهِ عَلَى». وَعِنْدَ أَحْمَدَ (٩) أَيْضاً وَالطَّبَرَانِيِّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: «مَنْ أَوْكَى عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُوك بِهِ»(١٠). كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٧٨/٢)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ قَيْـسِ بْنِ سَلَع (١١) الأَنْصَارِيِّ هَا اللَّهُ أَنَّ إخْوَتَـهُ شَكَوْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ. فَقَالُوا: إِنَّهُ يُيَذِّرُ (١٢) مَالَهُ، وَيَنْبَسِطُ فِيهِ (١٣)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آخُذُ نَصِيبِي مِنَ التَّمْرِ فَأَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مَنْ صَحِبَنِي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ صَدْرَهُ وَقَـالَ: «أَنْفِقْ يُنْفِقِ اللهُ عَلَيْكَ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ خَرَجْتُ في (١)قيل: يحتمل أن المراد له أجر سبع مائة ناقة، ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له بها في الجنــة سبع مائة ناقة كل واحدة منهن مخطومــة يركبهـن حيـث شـاء للتـنزه كمـا جـاء في خيـل الجنـة ونجبهـا، وهـذا الاحتمال أظهر، والله أعلم. النووي (٢)في المسند(٥٦/٥). (٣)أي خرج ما يستحقه في كِـل مـدة مـن بيت المال. (٤)أي سبعة دراهم وهي من ذهـب أو فضة. والآيـة إنمـا تحـرم كـنز الذهـب والفضـة. «ش» (٥)أي تصرفها وتفكها حتى تصير دراهمها فلوسا. هي جمع فلس: قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها، وهي من المسكوكات القديمة. (٦)يريد به رسـول اللهﷺ. (٧)أي جعـل عليـه الوكـاء (يعـني حبـس عـن وجوه الخير). «إ-ح» (٨)أي ينفقه. «إنعام» (٩)في المسند(٥/٨٦). (٠٠)الكي: إلصاق المحممي مـن الحديد وشبهه بالعضو حتى يحرق الحلد. وفي مجمع البحار(٤٣٧/٤): ظــاهره أنــه اسـتدل بــه لمذهبــه في أن (٢٢)التبذير: إنفاق المال في غير حقه، وفرق الماوردي بينه وبين الإسراف، بأن الإسراف: تجاوز في الكمية وهو جهل بمقادير الحقوق. والتبذير: تجاوز في موقع الحق وهو جهل بالكيفية وبمواقعها وكلاهمـــا مذمــوم. والثاني أدخل في الـذم. روح المعاني حزء(١٥/٦٣) (١٣)كناية عن الإســراف، وفي بحمـع الزوائــد (۱۲۸/۳): «ويبسط» برواية الطبراني. «إنعام» سَبِيلِ اللهِ وَمَعِي رَاحِلَةٌ (١)، وَأَنَا أَكْثَرُ (٢) أَهْ لِ بَيْتِي الْيَوْمَ وَأَيْسَرُهُ – كَذَا فِي الـتَّرْغِيبِ (١٧٣/٢). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ مَنْدَهْ. وَهُوَ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ (٣) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (١) بِاخْتِصَارٍ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٣/٠٥٠)

#### ﴿ ثُوابُ الإِنْفَاقِ فِي الْجِهَادِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ظِيُّتُه قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «طُوبَـي لِمَـنْ أَكْثَرَ فِي الْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِـنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَـإِنَّ لَـهُ بِكُـلِّ كَلِمَـةٍ سَبْعِينَ أَلْـفَ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِّنْهَا عَشَرَةُ أَضْعَافٍ مَّعَ الَّذِي لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْمَزيدِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! النَّفَقَةُ؟ قَالَ: «النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَـنِ: فَقُلْـتُ لِمُعَـاذٍ – رضي الله عنهما - إِنَّمَا النَّفَقَةُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. فَقَالَ مُعَاذُّ: قَلَّ فَهْمُكَ! إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا أَنْفَقُوهَا وَهُمْ مُّقِيمُونَ بَيْنَ<sup>(٥)</sup> أَهْلِيهِمْ غَيْرُ غُزَاةٍ، فَإِذَا غَزَوْا وَأَنْفَقُوا حَبَّأَ اللهُ لَهُمْ مِّنْ خَزَاثِنِ (٦) رَحْمَتِهِ مَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ عِلْمُ الْعِبَادِ وَ(وَصْفُهُمْ)(٧)، فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ؛ وَحِـزْبُ ا للهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢٨٢/٥): وَفِيهِ رَجُلٌ لَّمْ يُسَمَّ – انتهى.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْقَزْوِينِيُ (٨) بِمَجْهُولِ وَ إِرْسَالِ، كَمَا فِي جَمْعِ الْفَوَائِـلـ (٣/٢) عَن الْحَسَنِ (٩) عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَمَامَةَ، وَابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١٠)، وَجَابِرٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ[عِظَّمْ] رَفَعُوهُ: «مَنْ أَرْسَـلَ نَفَقَةً في سَبيل اللهِ وَأَقَامَ في بَيْتِهِ فَلَهُ (١)هي البعير القوي على الأسفار والأحمـال. (٢)أي أكثر أهـل بيـتي مـالا كمـا في التــاريخ الكبــير. ق١ (١٤٢/٤)، وفي مجمع الزوائد(١٢٨/٣) برواية الطبراني:«أنا أكبرهم». «إنعام» (٣)أي في التاريخ الكبــير. (\$)كلهم عن طريق أبي عاصم سعد بن زياد عن نافع مولى حمنة عن قيس بن سلعﷺ، قال الطبراني: تفرد بــه سعد بن زياد أبو عاصم. (٥)وفي الترغيب: «في أهليهم». (٦)كما في الترغيب، وفي المجمع: «خزانة». «إنعام» (٧)كما في الترغيب: أي بيانهم ونعتهم، وفي المجمع:«صفتهم». «إنعام» (٨)هو أبو عبد ا لله محمد بــن يزيد بن ماجه القزوييني الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في الحديث. وتوفي يـوم الاثنـين، ودفـن يـوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان سنة ٢٧٣ هـ. (٩)هو الحسن بن أبي الحسن البصري. (١٠)كذا في جمع الفوائد، وفي سنن ابن ماجه(١٩٨/٢) والمشكاة(٣٣٥/٢): عبد الله بن عمر، وعبد الله عمرو وهو الأقوى.

بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ (١) ذَلِكَ فَلَـهُ 42 بِكُلِّ دِرْهَمِ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمِ» ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَاللهُ يُضَاعِفُ (٢) لِمَنْ يَشَاءُ ﴾.

وَقَدْ تَّقَدَّمَ فِي(ص٣٢ه) مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَالْعَبَّاسُ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – في «تَحْرِيضِ النَّبِيِّ عَلَى الْجِهَـادِ وَإِنْفَـاقِ الأَمْـوَالِ». وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي تِلْكَ الْقِصَصِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ فِي «نَفَقَاتِ الصَّحَابَةِ فِيْ ﴿ الْمُعين (٣)».

### إِخْلاَصُ ﴿ النَّيَّةِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لاَ أَجْرَ لِمَنْ يُبِيدُ الدُّنْيَا وَالذُّكْرَ﴾

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ بِاخْتِصَارِ، وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْطِيُّهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ يُّرِيدُ الْحِهَادَ وَهُوَ يُرِيدُ عَرَضاً مِّنَ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «لاَ أَجْرَ لَـهُ». فَأَعْظَمَ ذَلِـكَ النَّـاسُ، وَقَـالُوا لِـلرَّجُلِ عُـدْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُ فَلَعَلَّكَ لَمُ تُفْهِمْهُ (٦). فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيدُ الْحِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَنْتَغِي عَرَضَ الدُّنْيَا؟، فَقَــالَ<sup>(٧)</sup>: «لاَ أَجْرَ<sup>(٨)</sup> لَـهُ». فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّـاسُ، وَقَالُوا: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْهُ الثَّالِثَةَ: رَجُلٌ يُّرِيدُ الْجِهَادَ (في سَبيلِ اللهِ)(٩) وَهُوَ (١)أي وجه الله: أي طلب رضاه، أو من الجهة التي أمر بهـا ورضي عنها والمآل واحـد. حاشيـة المشكاة، قال الأعظمي: التفسير الصحيح: وأنفق في خروجه لتلك الغزوة، أو أنفق في ذلك السفر أو الخروج وانظـر قصة خيثمة وابنه سعد في استهامهما الخروج(ص٠٥٠) وفيه: إني أرجو الشهادة في وجهـي هـذا. (٢)أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق مــن إخلاصــه وابتغائــه بنفقتــه وجــه الله. صفــوة التفاســير (٣)في(١٨٨/٢). (٤)الإخلاص في الطاعة: ترك الرياء، وفي دليل الفالحين(٢/١) الإخلاص: إفــراد الحــق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى، دون شيء آخر: من تصنع لمخلوق، واكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق، أو أي معنى من المعــاني، ســوى التقــرب إلى ا لله سبحانه وتعالى. (٥)في كتاب الجهاد – باب فيمن يغزو وبلتمس الدنيـــا(١/٣٤٨). «إنعــام» (٦)يعــني أفصح قولك وبين طلبك. (٧)أي رسول اللهﷺ. (٨)لا ينــال شـيئا مــن الثــواب؛ لأن نيتــه غــير صميمــة. (٩)من الترغيب وأبي داود.

يَنْتَغِي عَرَضاً مِّنَ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: «لاَ أَجْرَ لَهُ». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(١٩/٢)

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ<sup>(١)</sup>، وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى رَسُـولِ اللهِ عَلَمْ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ (٢)، مَا لَهُ؟ فَقَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ: «لاَ شَىْءَ لَهُ». فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ شَىْءَ لَهُ»؛ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ خَالِصاً (٣) وَالْبَنْغِيَ بِهِ وَجْهُهُ». كَذَا فِي التَّرْغِيبِ(٢١/٢) ﴿قِصَّةُ قُرْمَانَ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَظَيْهُ قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَتِـيُّ<sup>(٤)</sup> لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ (°) يُقَالُ لَهُ قُزْمَانُ (٦)، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ: «إِنَّـهُ لَمِـنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا فَقَتَلَ هُوَ وَحْـدَهُ ثَمَانِيَـةً أَوْسَـبْعَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَا بَأْسِ، فَأَثْبَتَتْهُ (٧) الْجِرَاحَةُ، فَاحْتُمِلَ إِلَى دَارِ بَنِي ظَفَرَ قَالَ: فَجَعَلَ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ لَهُ: وَاللَّهِ! لَقَدْ أَبْلَيْتَ (٨) الْيَوْمَ يَا قُرْمَانُ! فَأَبْشِرْ. قَالَ: بِمَاذَا أُبْشَرُ؟ فَوَ اللهِ! إِنْ قَاتَلْتُ إِلاَّ عَنْ أَحْسَابِ (\*) قَوْمِي، وَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا قَاتَلْتُ، قَالَ: فَلَمَّا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ حِرَاحَتُهُ أَخَذَ سَهُماً مِّنْ كِنَانَتِهِ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣٦/٤).

#### ﴿قِصَّةُ الْأُصَيْرِمِ عَيَّهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنْ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: حَدِّثُونِي عَنْ رَجُلِ دَخَلَ (١)والنسائي في كتاب الجهاد – باب من غزا يلتمس الأحر والذكر(٧/٨٥). (٢)يعني يريد أجــر الجهــاد، ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجيع أو نحو ذلك (الذكر: الصيت والثناء). الترغيب (٢١/٢) (٣)قصد به وجه الله وثوابه، وبعد عن الرياء والصيت. حاشية الترغيب (٤)هــو الغريب المتهــم في نسبه، أو المنسوب إلى غير أبيه. (٥)أي كان لا يدرى من أين أصله. انظر أيضا التعليق التالي. (٦)بضم وسكون زاء، هو قزمان بن الحارث حليف بني ظفر، وكان عزيزا فيهم، قال الواقدي: وكــان حافظـا لبــني ظفر ومحبا لهم، وكان مقلا لا ولد له ولا زوجة، وكان شجاعا يعرف بذلك في حروبهم الـتي كـانت بـين الأوس والخزرج. انظر الإصابة(٢٢٦/٣) (٧)أثقلته فلم يتحرك. «ش» (٨)أظهرت بأسلك حين بـلاك الناس وامتحنوك. (٩)الحسب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. النهاية

الْجَنَّةَ لَمْ يُصَلِّ قَطَّ، فَإِذَا(١) لَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ، سَأَلُوهُ مَنْ هُــوَ؟ فَيَقُـولُ: أُصَيْرِمُ بَنِي عَبْـكِ الأَشْهَلِ: عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ (٢)، قَالَ الْحُصَيْنُ: فَقُلْتُ لِمَحْمُودِ بْنِ (لَبِيدٍ) (٣): كَيْفَ كَانَ شَأْنُ الْأُصَيْرِمِ؟ قَالَ: كَانَ يَأْبَى الإِسْلاَمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ بَدَا لَهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ فَغَدَا حَتَّى دَخَلَ فِي عُرْضِ (١) النَّاسِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَثْبَتْهُ (٥) الْجرَاحَةُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رِجَالٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ يَلْتَمِسُونَ قَتْلاَهُمْ فِي الْمَعْرَكَةِ إِذَا هُمْ بِهِ (٦) فَقَالُوا: وَ اللهِ! إِنَّ هَذَا لَلأُصَيْرِمُ مَا جَاءَ بهِ؟ لَقَدْ تَّرَكْنَاهُ؛ وَإِنَّهُ لَمُنْكِرٌ لِّهَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٧)</sup>، فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: مَا جَاءَ بِكَ يَا عَمْرُو؟ أَحَدْبٌ (٨) عَلَى قَوْمِكَ أَمْ رَغْبَةٌ فِي الإسْلاَم؟ فَقَالَ: بَلْ رَغْبَةٌ فِي الإِسْلاَم آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَسْلَمْتُ؛ ثُمَّ أَخَـٰذْتُ سَيْفِي وَغَـٰدَوْتُ مَـعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينِ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ فِي أَيْدِيهِمْ. فَذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ . فَقَالَ: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». كَـٰذَا فِي الْبِدَايَـةِ(٣٧/٤). قَـالَ فِي الإِصَابَةِ(٢/٢٥): هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ طَرِيقِ ابْن إسْحَاقَ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْمَعْرِفَةِ» بِمِثْلِهِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ(٨/٧)؛ وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (٩) بمِثْلِهِ، كَمَا فِي الْمَحْمَعِ (٣٦٢/٩)؛ وَقَالَ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠) وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَلَيْهَ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ أُقَيْشِ (١١) كَانَ لَهُ رِباً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسلِم، حَتَّى يَأْخُذَهُ؛ فَجَاءَ يَوْمَ أُخُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ قَالُوا: بأُخُدٍ. قَالَ: بأُخُدٍ؟ فَلَيسَ لأُمَتُهُ (١١)، وَرَكِبَ فَرَسَهُ؛ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُم، أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ قَالُوا: بأُخُدٍ. قَالَ: بأُخُدٍ؟ فَلَيسَ لأُمَتُهُ (١١)، وَرَكِبَ فَرَسَهُ؛ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُم، (١)أي فلما، إلخ. (٢)وفي الإصابة: وقيش، ويقال في اسمه أقيس أيضا وكان عمرو بن ثابت يلقب بأصيرم، وهو من أنصار بني عبد الأشهل. انظر الإصابة (١٩/٩٥) (٣) كما في المجمع، وكذا في الإصابة (٢٠/٢٥) (وهو الصواب، وفي الأصل: أسد، وهو خطأ، وقد تقدم على الصواب في (٢١/١) برواية أبي نعيم). «إنعام» (٤)هو بالضم: أي فيما بينهم. مختار الصحاح (٥)أتقلته فلم يتحرك. «ش» (٦)أي إنهم صادفوه وبه رمق. (٧)أي الإسلام. «ش» (٨)أي تعطف. (٩)في المسند (٩/٤٤). (١٩)في كتاب الجهاد – باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله (٣٤/٣٤). (١١)أصيرم بني عبد الأشهل، وعمرو بن أقيش واحد اهـ. الإصابة (٢٧/٢٥). «إنعام» (١٢)أي سلاحه.

فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ<sup>(١)</sup> عَنَّا يَا عَمْرُو! قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَاتَلَ قِتَالاً حَتَّى جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحاً. فَجَاءَهُ (سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ) (٢) وَ فَكُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحاً. فَجَاءَهُ (سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ) حَمِيَّةً (١٠) لِّقَوْمِهِ أَوْ غَضَباً لللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: بَلْ غَضَباً لللهِ وَرَسُولِهِ، فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ؛ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاَةً. قَالَ فِي الإِصَابَةِ(٢٦/٢ه): هَذَا إِسْـنَادٌ حَسَـنٌ. وَأَخْرَجَـهُ الْبَيْهَقِـيُّ (١٦٧/٩) بِهَذَا السِّيَاقِ - بِنَحْوِهِ.

#### ﴿قِصَّةُ رَجُلِ مِّنَ الْأَعْرَابِ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَعْرَابِ جَـاءَ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، فَقَالَ: أَهَاحِرُ مَعَكَ، فَأُوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَقَسَمَهُ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قُسِمَ لَهُ: وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ (٥)، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ (٦) قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ ا للْهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا، – وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمِ فَأَمُوتَ؛ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ: «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يُصَدِّقْكَ». ثُمَّ نَهَضُوا إِلَى قِتَالِ الْعَدُوِّ. فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْمَلُ، وَقَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هُوَ هُوَ»؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «صَدَقَ اللهَ فَصَدَّقَهُ»؛ وَكَفَّنَـهُ النَّبِيُّ عَلِيٍّ فِي جُبِّـةِ النَّبِيِّ عَلِيْ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ؛ وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ! هَـذَا عَبْـدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، قُتِلَ شَهِيدًا؛ وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيدٌ». وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(٢)- نَحْوَهُ. كَذَا (١)(أي كن عنا عن جانب آخر) ويجمع بينه وبين الـذي قبلـه بـأن الذيـن قـالوا أولاً إليـك عنـا قـوم مـن المسلمين من غير قومه يعني بني عبد الأشهل وبأنهم لما وجدوه في المعركة حملوه إلى بعض أهله وقد تعين في الرواية الثانية من سأله عن سبب قتاله. الإصابـة(٢٦/٢ه) «إنعـام» (٢)كمـا في أبـي داود والإصابـة، وفي الأصل:«فحاءه معاذ». (٣)كما في أبي داود وكذا في جمع الفوائد برواية أبي داود، وفي الأصل والإصابـة: «لأخيه سلمة» وفي البيهقي: فقال لأحته سلية وكلاهما خطأ. (يعني أن سعد بن معاذ ﴿ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ و بن أقيش بواسطة أخته لا بنفسه لأن عائلة عمرو قد اجتمعـوا حولـه، والله أعلـم). «إنعـام وإظهـار» (٤)أي عــارا وأنفة وحفظا. (٥)أي إبلهم. (٦)نصيب. (٧)في كتاب الجنائز – باب الصلاة على الشهداء(٢٧٧/١). فِي الْبِدَايَةِ(١٩١/٤). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(١٩٥/٣) بِنَحْوِهِ.

#### ﴿قِصَّةُ رَجُلِ أَسْوَدَ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَعَلَى وَكُثُو مَالَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَيْبِ وَعَلَى وَلَيْبِ وَعَلَى وَطَيْبِ وَكُثُو مَالِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللهِ وَعَلَى وَاللهِ وَعَلَى وَعَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى وَاللهِ وَعَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى وَاللهِ وَقَالَ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

#### ﴿قِصَّةُ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ ﴿ يَكُنُّهُ ﴾

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَقَالَ فِيهِ: وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإِسْلاَمِ؛ وَأَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ الْحَالِ الصَّالِحِ». الصَّالِحِ». كَذَا فِي الْمَحْمَعِ (٣٥٣/٩)، وَقَالَ: رِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ – انتهى. كَذَا فِي الْمَحْمَعِ (٣٥٣/٩)، وَقَالَ: رِجَالُ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ – انتهى.

وَأَحْرَجَ الْحَارِثُ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ الطَّائِيِّ: أَنَّ نَاساً كَانُوا بِالْكُوفَةِ مَعَ أَبِي الْمُحْتَارِ – يَعْنِي –: (وَالِدَ)(١) الْمُحْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ – حَيْثُ قُتِلَ بِجِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ (٢). قَالَ: فَقُتِلُوا إِلاَّ رَجُلَيْنِ حَمَلاَ عَلَى الْعَدُوِّ بِأَسْيَافِهِمَا فَأَفْرَجُوا<sup>(٣)</sup> لَهُمَـا فَنَجَيَـا<sup>(٤)</sup> أَوْ ثَلاَثَـةً فَأَتَوُا الْمَدِينَةَ - فَحَرَجَ عُمَرُ ضَيْ اللهُ وَهُمْ قُعُودٌ يَّذْكُرُونَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: عَمَّ قُلْتُمْ لَهُمْ؟. قَالُوا: اسْتَغْفَرْنَا لَهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ، قَالَ: لَتُحَدِّثُنِّي بِمَا قُلْتُمْ لَهُمْ أَوْ لَتَلْقَوُنَّ مِنِّـي بَرْحـاً<sup>(٥)</sup>، قَالُوا: إِنَّا قُلْنَا إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ، قَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ! وَالَّـٰذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِـالْحَقِّ! لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، لاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيَّةٌ مَاذَا عِنْدَ اللهِ لِنَفْسِ مِّيِّتَةٍ إِلاَّ نَبِيُّ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَّرَ، وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَـيْرُهُ! وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِـالْحَقِّ وَالْهُدَى؛ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ بإِذْنِهِ؛ إنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ رِيَاءً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٦)، وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ (١)كما في الكنز الجديد(٢٨٩/٤)، وفي الأصل: «ولد» وهو خطأ. (٢)بكسر الجيم إذا قالوا: الجسر، ويوم الجسر، ولم يضيفوه إلى شيء فإنما يريدون الجسر الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفـرس قـرب الحيرة، ويعرف أيضا بيوم قس الناطف، وكان من حديثه أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد رضي الله عنهما وهو بالعراق بالمسير إلى الشام لنحدة المسلمين ويخلف بـالعراق المثنـي بـن حارثـة الشـيبانيﷺ فحمعـت الفرس لمحاربة المسلمين وكان أبو بكرظيُّه قد مات فسير المثنى إلى عمـر بـن الخطـاب﴿ عَرْفُهُ يعرف بذلك، فندب عمر الناس إلي قتال الفرس فهابوهم فانتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي والد المختار بن أبي عبيــد في طائفة من المسلمين فقدموا إلى بانقيا، فأمر أبو عبيد بعقد حسر على الفرات، ويقال: بل كان الجسـر قديمـا هناك لأهل الحيرة يعبرون عليه إلى ضياعهم فأصلحه أبو عبيد، وذلك في سنة ١٣ للهجرة وعبر إلى عســكر الفرس وواقعهم فكثروا على المسلمين ونكوا فيهم نكاية قبيحة لم ينكوا في المسلمين قبلها ولا بعدها مثلها وقتل أبو عبيد رحمه ا لله وانتهى الخبر إلى المدينة. معجم البلدان (٣)أي تركوا لهمــا الطريــق. (٤)كــذا في الكـنز الجديد(٢٨٩/٤)، والقياس: فنجوا فإنه ناقص واوي. وقــد وقــع مثلـه في البخــاري(٧٥٨/٢) في «فخليــا» فراجعه. (٥)شدة. «إ-ح» (٦)بفتح حاء وكسر ميم وتشديد تحتية: الأنفة من الشيء أو المحافظة على الحرم.

الدُّنْيَا، وَيُقَاتِلُ يُريدُ الْمَالَ؛ وَمَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ اللهِ إِلاَّ مَا فِي أَنْفُسِهِمْ. كَذَا فِي كَنْز الْعُمَّال(٢٩٢/٢)، وَقَالَ: قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ - انتهي.

وَأَخْرَجَ تَمَّامٌ (١) عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ فِيْكَابُهُ قَالَ: تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا عَنْ سَـريَّةٍ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ﴿ لِللَّهِ مُ فَصَالَ قَائِلُنَّا: عُمَّالُ اللهِ فِي سَبيل اللهِ وَقَـعَ أَجْرُهُمْ عَلَى اللهِ، وَقَالَ قَائِلُنَا: يَيْعَثُهُمُ اللهُ عَلَىي مَا أَمَاتَهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَجَلْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَبْعَتُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَاتَهُمْ عَلَيْهِ؛ إِنَّا مِنَ النَّس مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَّسُمْعَةً، وَمِنْهُمْ مَّنْ يُقَاتِلُ يَنْوِي الدُّنْيَا؛ وَمِنْهُمْ مَّنْ (يُلْحِمُهُ)(٢) الْقِتَالُ فَلاَ يَجدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا، وَمِنْهُمْ مَّنْ يُقَاتِلُ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا فَأُولَئِكَ هُـمُ الشُّهَدَاءُ، مَعَ أَنِّي لاَ أَدْرِي مَا هُـوَ مَفْعُولٌ بِي وَلاَ بِكُمْ؛ غَيْرَ أُنِّي أَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ – يَعْنِي –<sup>(٣)</sup> رَسُــولَ اللّهِﷺ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ.

وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَظِيُّهُ؛ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ: مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ؟ قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هُـمْ مَّـنْ يُقْتَـلُ في هَذِهِ الْمغَازِي، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَّكَثِيرٌ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبُنَ غَرَائِرُ (٤) فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ؛ فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَّرَاءٍ، لاُّ يُيَالِي أَنْ يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ (°)، وَلَكِنَّ الشَّهيدَ مَن احْتَسَبَ بنَفْسِـهِ؛ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ؛ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ<sup>(٦)</sup> وَيَدِهِ. (1)هُو أبو القاسم تمام بن محمد البجلي الرازي ثم الدمشقي من حفاظ الحديث له كتاب «الفوائد» ثلاثون جزءً في الحديث توفي سنة ١٤هـ. انظر الأعلام لـلزركلي (٢)كمـا في الكنز الجديـد(٢٨٩/٤)، والمعنـي يلجئه القتال. انظر حاشية الكنز، وفي الأصل: يلحمه وهو خطأ. (٣)وفي الأصــل:«غـير أنـي أعلـم أن صــاحب هذا القبر صاحب رسول الله». وهو خطأ. «ش» (٤)جمــع غريـزة، وهــي الطبيعــة. «إ–ح» (٥)زوجتــه. «إ-ح» (٦)أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلـك حتى قيـل: أول بدعة ظهرت قول الناس: «الطريق الطريــق». «ويـده» بالضرب والقتـل والهـدم والدفع والكتابـة بالبـاطل ونحوهما، وخصا؛ لأن أكثر الأذي يهما، أو أريد بهما مثلا، وقدم اللســـان لأن الإيــذاء بــه أكــثر وأســهل، ولأنه أشد نكاية، كما قال: حراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما حرَّح اللسان. المرقاة(٧٢/١)

#### ﴿قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ ﴾

وَأَخْرَجَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ (٢) فِي «الْفِتَنِ» عَنْ ضِمَامٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْسَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَنَّ النَّـاسَ قَدِ انْفَضُّوا عَنِّي وَقَدْ دَّعَـانِي هَـوُلاَء إِلَى الأَمَـانِ، فَقَالَتْ: إِنْ خَرَجْتَ لإِحْيَاءِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْ قُمْـتَ (٣) عَلَى الْحَقِّ؛ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّا خَرَجْتَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا فَلاَ خَيْرَ فِيكَ حَيَّا وَلاَ مَيِّتًا. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٧/٧٥)

# اِمْتِثَالُ أَمْرِ الْأَمِيرِ فِي الْجِهَادِ وَالنَّفْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى ﴿ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِل

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ فَلَيْهُ قَالَ: بَعَتَنَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ فَ سَرِيَّةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ فَلَيْنَهُ، فَسِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَسْرَجَ (\*) دَابَّتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ حَتَّى نَسْأَلَ مَا يَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَفْعَلْ حَتَّى نَسْأَلَ صَاحِبَنَا (\*)، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ (\*) فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ وَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ وَالْمَقِلِيُّ فَانْطَلَقَ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ. قَالَ: لاَ، قَالَ: فَامْضِ (\*) رَاشِدًا، فَانْطَلَقَ فَبَاتَ مَلِيًّا (\*)، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَعَلَّكَ أَتَيْتَ أَهْلَكَ، قَالَ لاَ. قَالَ: فَامْضَ (\*) وَقَعَدْتَ فِي النَّارِ، وَاسْتَقْبِلْ (\*)، كَذَا فِي الْكُنْز (٣/٩ ٢ ١)

(١)ورواه مالك مختصرا نحوه، كما في جمع الفوائد(٨/٢). «إنعام» (٢)هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي الحافظ صاحب التصانيف من كتبه: «الفتن والملاحم»، مات في السحن لأنه لم يمل إلى القول بخلق القرآن وهو أول من جمع المسند في الحديث وكان من أعلم الناس بالفرائض ولد في مرو الشاهجان، توفي سنة ٢٢٨ هـ. خلاصة تذهيب الكمال والأعلام للزركلي (٣)كذا في الأصل، والظاهر: «فمت». «إنعام» (٤)أي شد عليها السرج. (٥)أي أميرنا. (٦)لعل أبا موسى كان أميرا على جماعة من السرية. (٧)أي اذهب. (٨)أي زمانا طويلا. (٩)أي استأنف واعمل عملا جديدا لتكفر به عن ذنبك ذلك.

إِنْضِمَامُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضِ فِي النَّفْرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى النَّهِ تَعَالَى النَّهِ يَعْضِ فِي النَّعْرُونِ وَالْأَوْدِيَةِ وَإِنْكَارُهُ عَلَى تَضْيِيقِ الْمَنَازِلِ ﴾ ﴿إِنْكَارُ النَّبِيِّ عَلَى النَّفَرُ قِ فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَإِنْكَارُهُ عَلَى تَضْيِيقِ الْمَنَازِلِ ﴾

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ فَعْلَبُهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ<sup>(۲)</sup> وَالأَوْدِيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الشَّعْابِ أَوْا اللهِ عَلْمُ مَنْ الشَّعْابِ أَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُ مِ إِلَى وَالأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُ مِ إِلَى وَالأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُ مِ إِلَى وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُ مِ إِلَى الشَّعْطِي وَالْمَانِ اللهُ اللهُ

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا (٩/٩٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَالْجُهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَٰ عَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ (٥٠). فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيُّ مُنَادِياً يُّنَادِي فِي النَّاسِ: ﴿إِنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقاً فَلاَ جِهَادَ لَهُ». وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو دَاوُدَ (١٠) بِمِثْلِهِ؛ كَمَا فِي الْمِشْكَاةِ (ص٣٣٣).

# الْحِرَاسَةُ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى "

﴿ حِرَاسَةُ أَنَسِ بْنِ أَبِي مَرْثَلِهِ رضي الله عنهما ﴾

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ (٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظُلِيَّةِ صَلَّى الْمَامُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الأشجار. (١٤)أي علوت.

(ج ١ص ٢٣٤) (باب الجهاد - الحراسة في سبيل الله) حياة الصحابة عَلَيْ وَمَ حُنَيْنٍ، فَأَطْنَبُوا السَّيْرُ (١) حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةٌ؛ فَحَضَرْتُ صَلاَةً (٢) عِنْدَ رَسُولِ اللهَ عَلِيِّ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيَنْ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ<sup>(٣)</sup> جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ ( ٤ ) أَبِيهِمْ بِظُعُنِهِمْ ( ٥ ) وَنَعَمِهِمْ ( ٦ ) وَشَاءِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»؛ (ثُمَّ)<sup>(۷)</sup> قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَـةَ؟» قَـالَ أَنسُ بْنُ (أَبِـي)<sup>(۸)</sup> مَرْثَـدٍ الْغَنَـوِيُّ رضي الله عنهما: أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ!، قَالَ: «فَارْكَبْ»، فَرَكِبَ فَرَساً لَّهُ، وَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اسْتَقْبَلْ هَذَا الشُّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْـلاَهُ، وَلاَ تُغْـرَرْ (°) مِـنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَــرَجَ رَسُولُ اللهِﷺ إِلَى مُصَـلاَّهُ (¹ ¹) فَرَكَعَ رَكْعَتَيْـن، ثُــمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارسَكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَتُوِّبَ (١١) بــالصَّلاَةِ؛ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ - يُصَلِّي وَهُوَ - يَلْتَفِتُ (١٢) إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا! فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ». فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِــلاَل(١٣) الشَّجَر في الشُّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۚ ۖ فَسَـلَّمَ وَقَـالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ (١٤) الشُّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَة؟» (١)أي بالغوا فيه. «إ–ح» (٢)هي الظهر، كما يدل عليه لفظ الترغيب: فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله ﷺ. (٣)أي صعدت وعلوت. (٤)قال الخطابي وابن الأثير: كلمة للعرب يريدون بها الكــثرة والوفـور في العدد وأنهم جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة حقيقة وهـي الـتي يسـتقى فيهـا المـاء فاستعيرت في هذا الموضع. كذا في مرقاة الصعود. حاشية أبي داود (٥)أي بنسائهم. جمع ظعينــة. «إنعــام» (٦)بفتحتين واحد الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم. (٧)من السترغيب وأبسي داود. (٨)كمـا في أبــي داود، وفي الأصل: ابن مرثد بحذف أبي من بينهما. (٩)من المنتخب وأبي نعيم (أي لا تؤخذ على غرة: أي غفلــة. «ش»)، وفي أبي داود:«ولا يُغرن». «إ-ح»، قلت: وفي أبي داود أيضا لاتغرن بالبناء للمفعـول. (• 1)أي موضع صلاته في ذلك المكان. (١١)أي أقيم لها، التثويب: إقامة الصـــلاة. (١٢)كمــا في أبــي داود، ولعــل الالتفات هنا المقصود به: النظر إلى الأمام لا إلى الخلف أو الجوانب، وعلى العموم فهذا ليـس حكـم مطلـق في أي صلاة فلعله كان لعلة بسبب الحرب. والله تعالى أعلم، وفي الأصــل «وهــو يصلــي». (١٣)أي بـيز

قَالَ: لاَ، إِلاَّ مُصَلِّياً أَوْ قَاضِياً حَاجَةً <sup>(١)</sup>، فَقَــالَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَـدْ أَوْجَبْتَ <sup>(٢)</sup>، فَـلاَ عَلَيْكَ (٣) أَنْ لاَّ تَعْمَلَ بَعْدَهَا (٤). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا بِمِثْلِهِ (٩/٩): وِأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ (٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ضَلِيَّةً صَلَيَّةً صَلَّاتًه - نَحْوَهُ؛ كَمَا فِي الْمُنْتَحَبِ (١٤٣/٥). ﴿حِرَاسَةُ رَجُلٍ فِي هَذَا الْبَابِ﴾

وَأَخْرَجَ الطُّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ضِيُّهُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ فَحُدِّثَ أَنَّ رَجُـلاً تُوفِّي، فَقَالَ: «هَلْ رَآهُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ عَلَى عَمَلِ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، حَرَسْتُ مَعَهُ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ وَمَنْ مَّعَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا أُدْحِلَ الْقَبْرَ حَتَا رَسُولُ اللهِ عَلِي بِيَدِهِ مِنَ التَّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَكَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالِّيِّ لِعُمَـرَ بْـنِ الْحَطَّـابِ ظَيُّهُ «لاَ تَسْأَلْ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ(٦)، وَلَكِنْ سَلْ عَن الْفِطْرَةِ(٧)». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٨٨/٥): إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقِ الْحِمْصِيُّ شَيْخُ الطَّبَرَانِيِّ ضَعَّفَهُ الذَّهَبِيُّ - اهـ.ـ

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً ضَالِيَّةً ضَالِيَّةً وَلَيْكُهُ: أَنَّ رَجُلاً تُوفِّي عَلَى عَهْدِ رَسُـولِ ا للهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِﷺ: «هَـلْ رَآهُ؟» – فَذَكَرَهُ؛ كَمَا فِي الْكَنْزِ(٢٩١/٢)(^) وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمَانِ» عَـنِ ابْـنِ عَــائِذٍ عَظُّهُهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِكِ" فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَلَمَّا وُضِيعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَلَّهُمْ: (١)أي إلا للصلاة أو قضاء الحاجة. بذل (٢)أي عملت عملا يوجب لك الجنة. «إنعام» (٣)فلا ضرر ولا جناح عليك. (٤)أي بعد هذه الحراسة؛ لأنها تكفيك لدخول الجنة، والمراد به على التحقيق ما دون الفرائض أو هو كناية عن عظيم الثواب من هذا العمل، وليس المراد باللفظ ظاهره، والله أعلم. (٥)وروى أبو داود والنسائي والبغوي والطبراني وابن منده من طريق أبي توبة عنه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابــة (٨٦/١): إسناده على شرط الصحيح. (٦)أي معاصي الناس. المرقاة «إنعام» (٧)أي عن الإسلام وأعمـال الخير اه طيبي. وقال على القاري في المرقاة (٢٠١/٤) أي عما يدل على الإسلام من شعائر الدين وعلامات اليقين، والمقصود: منع عمر عما أقدم عليه؛ فإن الاعتبار بـالفطرة. «إنعـام» (٨)وأخرجـه أيضــا البغوي وأبو أحمد الحاكم، وأبو نعيم. انظر الإصابة(١٣٥/٤)

(ج١ص٦٣٦) (باب الجهاد - تحمل الأمراض في الجهاد والنفر في سبيل الله) حياة الصحابة الله عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّـاسِ فَقَـالَ: «هَلْ رَآهُ؟» - فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ؛ كَمَا فِي الْمِشْكَاةِ (ص٣٢٨).

#### ﴿حِرَاسَةُ أَبِي رَيْحَانَةَ وَعَمَّارِ وَعَبَّادٍ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَقَدْ تَقَدَّمُ (ص٢٤٣) حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةً هَ هَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

## تَحَمُّلُ الأَمْرَاضِ فِي الْجِهَادِ وَالنَّفْرِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وقِصَّةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ وَدُعَاءُهُ لِتَحَمُّلِ الْحُمَّى ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ فَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنَ الذَّنُوبِ»، فَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ حَتَّى يَلْقَاكَ؛ لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تَزَالَ الْحُمَّى مُصَارِعَةً لِّجَسَدِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ حَتَّى يَلْقَاكَ؛ لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تَزَالَ الْحُمَّى مُصَارِعَةً لِّجَسَدِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ حَتَّى يَلْقَاكَ؛ لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تَزَالَ الْحُمَّى مُصَارِعَةً لِجَسَدِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ حَتَّى يَلْقَاكَ؛ لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تَزَالَ الْحُمَّى مُصَارِعَةً لِجَسَدِ أَبِي اللهِ الرجل جاء عنده الشوق والرغبة والاستعداد للحراسة فتطلع لأن يصيبه دعاء الني في فلنعتبر. (٢)أي رجل آخر كما في المسند. (٣)أي يحفظنا. «إنعام» (٤)وقد مر الحديث في (١٠٩/١) عن جابر فَلْهُهُ.

صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَـامٍ، وَلاَ حَجِّ، وَلاَ عُمْرَةٍ، وَلاَ جَهَادٍ فِي سَبِيلِكَ، فَارْتَكَبَتْهُ (١) الْحُمَّى مَكَانَهُ، فَلَمْ تَزَلْ تُفَارِقُهُ (٢) حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ، وَيَصُـومُ، وَيَحُجُّ، وَيَعْتَمِرُ، وَيَغْتَمِرُ، وَيَغْرُو.

وَعِنْدَهُ أَيْضاً، وَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ<sup>(٣)</sup>، وَأَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ وَ اللهِ أَرَأَيْسَ مَا فَرَاضَ اللَّتِي تُصِيبُنَا، مَا لَنَا بِهَا اللهِ عَالَ: «وَإِنْ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا»، قَالَ: فَدَعَا أَبَيٌّ عَلَى «كَفّارَاتّ» قَالَ لَهُ أُبَيُّ: وَإِنْ قَلَّتْ ؟ قَالَ: «وَإِنْ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا»، قَالَ: فَدَعَا أُبَيٌّ عَلَى «كَفّارَات» قَالَ لَهُ أُبَيُّ: وَإِنْ قَلْت ؟ قَالَ: «وَإِنْ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا»، قَالَ: فَدَعَا أُبَيٍّ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لا يُفارِقَهُ الْوَعْك (\*) حَتَّى يَمُوتَ وَأَنْ لا يَشْعَلُهُ عَنْ حَجٍ (\*)، وَلاَ عُمْرَةٍ، وَلاَ حَهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ صَلاَةٍ مَّكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلاَّ وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢/٣٥). قَالَ فِي الإِصَابَةِ (١/٠٠): رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو مَاتَ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢/٣٥). قَالَ فِي الإِصَابَةِ (١/٠٠): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (\*) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَعْلَى، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا؛ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ؛ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَنْ حَدِيثِ أَبِي الدُّنْيَا؛ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ؛ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَنْ عَمَاكِرَ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٢/٧)؛ كَعْبِ عَلَى بَمَعْنَاهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْكُنْزِ (٢/٧)؛ وَرَوَاهُ نُعْبِ عَلَى بِمَعْنَاهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْكُنْزِ (٢/٧)؛ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» بِمَعْنَاهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ كَمَا فِي الْكَنْزِ (٢/٧)؛

# اَلطَّعْنُ وَالْجِرَاحَةُ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿جِرَاحَةُ النَّبِيِّ ﷺ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَـارِيُّ (ص٩٨) (٨) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ظَيَّا اللَّهِيُّ عَلَّا النَّبِيُّ عَلِّاً النَّبِيُّ عَلِّاً النَّبِيُّ عَلِّاً النَّبِيُّ عَلَاً النَّبِيُّ عَلَاً النَّبِيُّ عَلَا اللَّهِيُّ عَلَا اللَّهِيُّ عَلَى اللَّهِ عَمْرً وَأَنَّ اللَّهِ عَنْرَ (٩٨) ، فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

#### هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ

<sup>(1)</sup>أي أصابته. (٢)كذا في الأصل والكنز، ولعله تقارفه. راجع حاشية الكنز الجديـد(٣/٥/٥)، والمعنـى تقاربه وتخالطـه. (٣)في المسند(٢٣/٣). (٤)أي ببدلهـا. (٥)الحمـى. «إ-ح» (٦)وفي الأصـل:«حتـى أن يقوت في أن لا يشغله عن حج» وفي الإصابة(٢٠/١): وأن لا يشغله: ليس فيه لفظ في. (وقد صححنا هذه الجملة من الترغيب والإصابة(٣٠٥/١)). «إنعام» (٧)في الكبير والأوسط كما في الهيثمي(٣٠٥/٢). (٨)في كتاب الجهاد – باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. (٩)أي زل.

وَقَدْ تَقَدَّمَ (ص٣٦٦) في ذِكْرِ «تَحَمُّلِ النَّبِيِّ الشَّدَائِدَ وَالأَذَى» مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلِيْ كُسِمَتْ رَبَاعِيَتُهُ (١) يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا.

﴿ جَرَاحَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ عَوْفِ رضى الله عنها عِنْدَ الطَّيَالِسِيِّ قَالَتْ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي (ص٣٦٦) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضى الله عنها عِنْدَ الطَّيَالِسِيِّ قَالَتْ: ذَاكَ يَوْمُ كُلَّهُ لِطَلْحَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ؛ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّتُ - كَانَ أَبُو بَكْرِ وَلَيْهِ الْمَا يُحَدِّتُ أَخُدٍ قَالَ: ذَاكَ يَوْمُ كُلَّهُ لِطَلْحَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَدْ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، فَشُع فِي وَجُهِهِ ، وَقَدْ دَّحَلَ فِي وَجُهِهِ ، وَفِيهِ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، فَشُع فِي وَجُهِهِ ، وَقَدْ دُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَلَيْهُ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ جِرَاحَةً، وَجُرِحَ فِي رِجْلِهِ فَكَانَ يَعْرُجُ مِنْهَا. كَذَا فِي الْمُنتَخَبِ(٥/٧٧)

#### ﴿جِرَاحَةُ أَنَسِ بْنِ النَّصْرِضِيُّهُ

وَأَخْرَجَ البُحَارِيُّ (٢) وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَمُسْلِمٌ وَّالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ فَلَيْنَهُ (١) رباعية: كثمانية - بفتح راء وخفة مثناة تحتية (هي السن بين الثنية والناب، وهني أربع: رباعيتان في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك الأسفل) رماه عتبة بن أبسي وقاص يوم أحد، فكسرت اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى و لم يكسر رباعيته من أصلها بل ذهبت منه فلقة. مجمع «إنعام» (٢) ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. «إ-ح» (٣)أي خرج منه دم كثير حتى ضعف. «إنعام» (٤) جمع حفرة بضم الجيم وسكون الفاء: وهني حفرة في الأرض. «إ-ح» (٥)أي بالرمح، و«رمية»: أي بالسهم، و«ضربة» أي بالسيف. (٦)في كتاب الجهاد - باب قول الله المنظمة المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية (١٣٩/٢)، ومسلم في كتاب الإمارة - باب ثبوت الجنة للشهيد (١٣٩/٢).

قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَ فَيَّالَ بَدْر، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أُوَّلَ وَتَالَ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، لَيِنْ أَشْهَدَنِيَ اللهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ (١) اللهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ (١) الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ: اللّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ (١) إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ وَيَغْنِي الْمُشْرِكِينَ وَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ؛ فَاسْتَقْبَلَهُ وَيَعْنِي أَصْحَابَهُ وَ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ وَيَعْنِي الْمُشْرِكِينَ وَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ؛ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ (النَّضْرِ) (١)! إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا (١) سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: الْجَنَّةَ وَرَبِّ (النَّضْرِ) (١)! إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا (١) رَمِنْ (١) دُونَ أُحُدٍ (١). قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصْنَعُ (١) إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا (مِنْ) (١) دُونَ أُحُدٍ (١). قَالَ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصْنَعُ أَوْ رَمِيَةً بِسَهُم، وَوَجَدُنَاهُ أَسَّ : كُذَا فِي السَّيْفِي، أَوْ طَعْنَةً بَرُمْحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهُم، وَوَجَدُنَاهُ نَوْ وَجَدُنَاهُ وَتَعَدْ مَثَلَ (١٩) بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ (١٠)، فَقَالَ أَنَسُ: كُنَّا فَرَى أَوْ نَظُنُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتَ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ (١٠) هُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْكَاهُ أَنْ مِذِي أَلْسَ ضَعِيلَةُ بِنَعْوِهِ .

وَعِنْدُ الإِمامِ أَحْمَدُ (١٤) أَيْضاً مِّنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ أَنَسِ عَلَيْبَهُ قَالَ: عَمِّي سُمِّيتُ بِهِ (١) بِتشديد نون التأكيد. واللام حواب القسم المقدر. حاشية البخاري (٢) أي انهزموا. «إنعام» (٣) أي من فرار المسلمين، هذه شفاعة منه لأصحابه وبراءة عن عمل أعدائه، قال ابن المنير: هذا من أبلغ الكلام وأفصحه حيث قال في حق المسلمين: أعتذر إليك، وفي حق المشركين: أبراً إليك، فأشار إلى أنه لم يرض لأمرين جميعا مع تقاربهما في المعنى. حاشية البخاري (٢٩/١) (٤) من البخاري، وفي المتزغب: «النصر» الأمرين جميعا مع تقاربهما في المعنى. حاشية البخاري (٢٠٨١): «ورب أنس». (٥) يحتمل الحقيقة وأنه وحد يح الحنة حقيقة، (قلت: وهو الظاهر ويؤيده ما سيأتي في رواية أحمد والترمذي من قوله: «واها لربح الجنة حده دون أحد» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور هذا الموضع الذي يقاتل يه، فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق لها. حاشية البخاري (٢) من البخاري. «ش» (٩) بحفة المثلثة وتشدد وهو من يه، فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق لها. حاشية البخاري (١٩) من البخاري المنان وقو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوهما. (١٠) البنان: الإصبع، وقيل: طرف الإصبع، وكان حسن للمنان فتح الباري (١١) سورة الأحزاب: ٣٢. أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رحال صادقون، نذروا نهم إذا أدركوا حربا مع رسول الله شي ثبوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. (١٣) في المسند (١٩).

(ج١ص٠٦٤) (باب الجهاد – الطعن والجراحة في الجهـاد في سبيل الله) حياةالصحابة ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَل

وَلَمْ يَشْهَـدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَـدٍ شَهِـدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غِبْتُ عَنْهُ، وَلَئِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَّقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِضْ اللَّهُ أَنَسٌ صَلَّىٰ اللَّهُ أَنَسٌ صَلَّىٰ اللَّهُ أَنَسٌ صَلَّىٰ اللَّهُ أَبُا عَمْرِو! أَيْسَنَ؟ وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ (')! أَجِلْهُ دُونَ أُحُدٍ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَّثَمَانُونَ مِنْ ضَرَّبَةٍ وَّطَعْنَةٍ وَّرَمْيَةٍ. قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ - عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بنتُ النَّضْرِ - فَمَا عَرَفْتُ أَحِي إلاَّ ببَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُــمْ مَّـنْ قَضَـى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلاً ﴾، قَالَ: فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ. وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٢)، وَالنَّسَائِيُّ؛ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. كَذَا في الْبِدَايَةِ (٣٢/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّيَالِسِيُّ، وَابْـنُ سَعْدٍ، وَابْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ، وَالْحَـارِثُ، وَابْـنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ مَرْدُونَيْهِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ(٧/٥١). وَأَبُــو نُعَيْــمٍ في الْحِلْيَةِ(١/١٦) وَالْبَيْهَقِيُّ(٩/٤٤).

#### ﴿جَرَاحَةُ جَعْفُر بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْوَةِ مُؤْتَةَ () زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَحَعْفَرٌ ؛ وَإِنْ قُتِلَ حَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » [فَلَيْهِ]. قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى؛ وَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بِضَعًا وَتِسْعِينَ () مِنْ ضَرَبَةٍ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى؛ وَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بِضَعًا وَتِسْعِينَ () مِنْ ضَرَبَةٍ الله كورة - الباب (۱)إذا تعجبت من طيب الشيء قلت: واها له ما أطيبه. (٢)أقرب منه. (٣)في الأبواب المذكورة - الباب المذكور. (٤)في كتاب المغازي - باب غنوة موتة من أرض الشام (٢١١/٢). (٥)تقدم في (٢٦١٤٥). (٢)فإن قلت: بالرواية السابقة (أي في صحيح البخاري) خمسون قلت: كان ذلك في قبله خاصة وهذا في جميع جسده أو ذلك من الطعنات والضربات وهذا من الطعنات والموبات، والفرق بينهما أن الطعنا بالرمح والضربة بالسيف والرمية بالسهم مع أن التحصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. حاشية البخاري بالرمح والضربة بالسيف والرمية بالسهم مع أن التحصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. حاشية البخاري

حياة الصحابة على الله الجهاد - الطعن والجراحة في الجهاد في سبيل الله (ج١ص١٦) ورَمْيَةٍ. وَزَادَ فِي أُخْرَى عَنْهُ: لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ (١٠). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٤٥/٤) وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما - نَحْوَهُ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما - نَحْوَهُ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٢٣٨/١). وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١١٧/١)؛ وَابْنُ سَعْدٍ (٢٦/٤).

#### ﴿جِرَاحَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ إِنْ اللهِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللل

#### ﴿ إِصَابَةُ عَيْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَ الطَّائِفِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّقَفِيِّ فَلِيَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ فَلِيَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ قَاعِدًا فِي حَائِطِ أَبِي يَعْلَى يَاْكُلُ فَرَمَيْتُهُ (٢)، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ (٤)، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ (٤)، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ وَأَنَى النَّبِي كَالِيَّةِ فَقَالَ النَّبِي كَالِيِّ فَقَالَ النَّبِي كَالِيِّ فَقَالَ النَّبِي كَالِيِّ فَقَالَ النَّبِي كَالِيِّ فَقَالَ: فَالْجَنَّةُ ، قَالَ: فَالْجَنَّةُ ، كَذَا فِي الْكَنْزِ (٣٠٧/٢).

﴿ إِصَابَةُ عَيْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رضي الله عنهما يَوْمَ بَدْرٍ ﴾

وأَخْرَجَ الْبُغُويُّ، وَأَبُو يَعْلَى عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً بُنِ النَّعْمَانَ وَ النَّعْمَانَ وَ النَّعْمَانَ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

يَّقْطَعُوهَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي «بَابِ كَيْفَ أَيِّدَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهُ».

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعِ فَلَيْهُ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَحَمَّعَ النَّاسُ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ؛ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى قِطْعَةٍ مِّنْ دِرْعِهِ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْ النَّاسُ عَلَى أُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ؛ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى قِطْعَةٍ مِّنْ دِرْعِهِ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْ أَنَّاسُ عَلَى أُمِيَّةً بِنِ خَلَفٍ؛ وَبَصَقَ فِيهَا تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَطْعَتُ عَيْنِي؛ وَبَصَقَ فِيهَا تَحْتِ إِبْطِهِ، فَأَطْعَتُ عَيْنِي؛ وَبَصَقَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ فَيْ وَدَعَا لِي فِيهَا، فَمَا آذَانِي شَيْءً. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢/٨): وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَدَعَا لِي فِيهَا، فَمَا آذَانِي شَيْءً. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٢/٨): وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ النَّهِ عَمْرَانَ وَهُو ضَعِيفٌ (١٠) انتهى.

#### ﴿ قِصَّةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَّرَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ﴿ الْمُسْهَلِ اللَّهِ الْمُ

#### ﴿جِرَاحَةُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأَخْرَجَ خَلِيفَةُ (٤) عَنْ أَنسِ فَلَيْهُ قَالَ: رَمَى الْبَرَاءُ فَلَيْهُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ - أَيْ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيقَةِ (٥) يَوْمَ قِتَالِ مُسَيْلِمَةَ -، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ الْبَابِ؛ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ جَرَاحَةً مِنْ (١) وقال عمر بن شبة في أخبار المدينة: كان كثير الغلط في حديثه؛ لأنه احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه. تهذيب التهذيب (٢) للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. «إ-ح» (٣) أي أركبته على الراحلة مرة وهو مشى على قدميه مرة. (٤) هو أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري، الحافظ أحد أوعية العلم، قال ابن عدي: هو صدوق مستقيم الحديث مسن متيقظي رواة الحديث، توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر خلاصة تذهيب الكمال (٥) بستان كان بقنا حجر من أرض اليمامة لمسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه حديقة الرحمن. وعنده قتل مسليمة، فسموه حديقة الموت. معجم البلدان

بَيْنِ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ وَّضَرْبَةٍ، فَحُمِلَ إِلَى رَحْلِهِ يُدَاوَى، وَأَقَامَ عَلَيْهِ خَالِدٌ فَظَيْه شَهْرًا. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً بَقِيٌّ بْنُ مَحْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَلِيفَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (١٤٣/١)(١).

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ظَيْظِيُّهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَّأَخُوهُ - رضي الله عنهما - عِنْدَ حِصْنِ مِّنْ حُصُونِ الْعَدُوِّ يَعْنِي بِـالْحَرِيقِ -بِالْعِرَاقِ -، وَكَانُوا يُلْقُونَ كَلاَلِيبَ (٢) في سَلاَسِلَ مُحْمَاةٍ، فَتَعْلَقُ بالإِنْسَان فَيَرْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ؛ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِأَنَسِ، فَأَقْبَلَ الْبَرَاءُ حَتَّى تَرَاءَى (٣) فِي الْجِدَارِ ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى السِّلْسِلَةِ؛ فَمَا بَرِحَ حَتَّى قَطَعَ الْحَبْلَ<sup>(؛)</sup>، ثُمَّ نَظَـرَ إِلَى يَـدِهِ، فَإِذَا عِظَامُهَـا تَلُـوحُ<sup>(٥)</sup>، قَـدْ ذَّهَبَ مَا عَلَيْهَا مِنَ اللَّحْمِ. وَأَنْحَى ا لللهُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ بِذَلِكَ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ(١٤٣/١)

وَذَكَرَهُ فِي الْمَحْمَعِ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ، وَفِيهِ: فَعَلِقَ<sup>(١)</sup> بَعْضُ تِلْكَ الْكَلاَلِيبِ بِـأَنَسِ بْـنِ مَالِكِ مِنْ اللَّهِ فَرَفَعُوهُ حَتَّى أَقَلُّوهُ (٧) مِنَ الأَرْضِ؛ فَأُتِيَ أَخُوهُ الْبَرَاءُ فَقِيلَ لَـهُ: أَدْرِكْ أَخَـاكَ – وَهُوَ يُقَاتِلُ النَّاسَ -. فَأَقْبَلَ يَسْعَى حَتَّى نَزَا(١٨) فِي الْجِدَارِ؛ ثُمَّ قَبَضَ بِيَـدِهِ عَلَى السِّلْسِلَةِ وَهِيَ تُدَارُ، فَمَا بَرِحَ يَجُرُّهُمْ وَيَدَاهُ تُدَخَّنَانِ حَتَّى قَطَعَ الْحَبْلَ. ثُمَّ نَظَرَ إِلَى يَدَيْهِ -فَذَكَرَهُ؛ قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٩/٥/٣): وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ - انتهى.

### تَمَنِّي الشَّهَادَةِ وَالدُّعَاءُ لَهَا" ﴿ تَمَنِّي النَّبِيِّ عِلْمُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

أُخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَيْنَةُ قَـالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ عَلِيٍّ يَقُولُ: «وَالّذِي (١)والاستيعاب(١٣٩/١). «إنعام» (٢)جمع كلوب - بتشديد اللام: حديدة معوجة الرأس. «إ-ح» (٣)أي نظر. (٤)الحاصل: أن الكلوب كان في الأسفل، وفوق الكلوب كانت سلسلة محماة لا يمكن مسها ولا قطعها إلا بصعوبة كبيرة، وفوق السلسلة حبل متين وكانت هذه الآلة تجري على بكرة منصوبة علىي الجـدار فأمسـك البراءﷺ هذه السلسلة المحماة وصعد بها الجدار فلم يزل بها حتى قطع الحبل. (٥)أي تظهــر. (٦)أي نشــب وتعلق. (٧)أي حملوه ورفعوه. (٨)أي وثب. (٩)ولعـل التعبـير الصحيـح: الدعـاء لذلـك أو بذلـك. (١٠)في كتاب الجهاد – باب تمنى الشهادة (٢/١٣).

نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِـينَ لاَ تَطِيـبُ أَنْفُسُـهُمْ (١) أَنْ يَّتَحَلَّفُـوا عَنِّـي، وَلاَ أَجدُ مَا أَحْمِلُهُمُ عَلَيْهِ؛ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَـبِيلِ اللهِ، وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ! لَوَدِدتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُقْتَلُ »(٢).

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ(١٣٣/٢)(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَضَمَّنَ ا للهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إلاَّ جِهَادًا<sup>(٤)</sup> فِي سَبِيلِي، وَإِيمَاناً بِسِي، وَتَصْدِيقاً برُسُـلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ<sup>(٥)</sup> أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَاثِلاً مَـا نَـالَ مِنْ أَحْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ<sup>(١)</sup> يُكْلَمُ<sup>(٧)</sup> في سَبِيلِ ا للهِ تَعَالَى إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ (٨) وَرَيْحُهُ مِسْكُ (٨) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدتُ خِلاَفَ سَريَّةٍ تَغْزُو في سَبيل اللهِ (١)وفي رَواية كما سيأتي:«لو لا أن أشق» وهذه الرواية تفسير المراد بالمشقة المُذَكورة وهي أن نفَوسُهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من ركـوب وغـيره وتعـذر وجـوده عنـد النبي ﷺ، وصرح بذلك في رواية مسلم التالية ولفظه: ولكن لا أحد سعة أحملهم ولا يجــدون سـعة يتبعونـي ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي قوله «والذي نفسي بيده» إيراد هذه الجملة عقيب تلك إرادة تسلية للخارجين في الجهاد، كذا في الفتح. حاشية البخاري (٢)قال النووي: فيسه فضيلـة الغـزو والشــهادة وتمــني الشهادة والخير وما لا يمكن في العادة من الخيرات. وفيه: ما كان عليه على المسلمين والرأفة وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، يعني الذين لا مركوب لهم؛ فإنه إذا تعارضت المصالح يؤثــر أهمها. المرقاة(٢٦٨/٧) (٣)في كتاب الجهاد – باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. (٤)وهكذا في رواية مسلم بالنصب، قال النووي: هو مفعول له، (وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق). «إنعام» (٥)ذكروا في ضامن هنا وجهين، أحدهما: أنه بمعنى مضمون كماء دافـق ومدفـوق. والثاني أنه بمعنى ذو ضمان. «أن أدخله الجنة» قال القاضي: يحتمل أن يدخل عند موته كما قــال تعـالي في الشهداء: ﴿ أَحِياء عند ربهم يرزقون ﴾ وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة قال: ويحتمـــل أن يكـون المـراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولاعمذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. «أو أرجعه إلى مسكنه» إلخ قالوا: معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا، أو قيــل: إن «أو» هنــا بمعنــى الــواو: أي من أجر وغنيمة. النووي (٦)بفتح الكاف وإسكان اللام: الجرح. (٧)بإسكان الكـاف: أي يجـرح، وفيـه: دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره. والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئتـــه أن يكــون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى «خلاف سرية» أي خلفها وبعدها. النــووي (٨-٨)وفي مسلم: لونه لون دم وريحه ريح مسك.

أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَّ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ؛ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَّيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَّتَحَلَّفُوا عَنِّي؛ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَدِدتُّ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ، ثُـمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلَ». وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ أَيْضاً الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ كَمَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٥٥/٢).

#### ﴿ تَمَنِّي عُمَرَ ﴿ الشَّهَا الشَّهَا دَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ الطُّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَهِ النَّاسَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ قَصْرًا، لَهُ حَمْسُ مِاثَةِ بَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلاَفٍ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ؛ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ؛ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَبْرِ رَسُول ا للهِ ﷺ فَقَالَ: هَنِيعًا لَّكَ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ (١)! ثُمَّ قَالَ: أَوْ صِدِّيقٌ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَبْرِ أَبِي بَكْرِ رَفِيْكُ إِنَّهُ فَقَالَ: هَنِينًا لَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ! ثُمَّ قَالَ: أَوْشَهِيدٌ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: وَأَنَّسَى لَكَ الشَّهَادَةُ يَا عُمَرُ؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الَّـذِي أَخْرَجَنِي مِنْ مَّكَّـةَ إِلَى هِجْرَةِ الْمَدِينَـةِ قَـادِرٌ أَنْ يَّسُوقَ إِلَيَّ الشَّهَادَةَ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٧٥/٧). وَزَادَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَاقِدِ(٩/٥٥) عَنِ الطَّبَرَانِيِّ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْهُ إِنْهُ إِلَيْهِ عَلَى يَدِ شَرٍّ خَلْقِهِ عَبْدٍ مَّمْلُوكٍ لِلْمُغِيرَةِ. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَرِيكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ خِلاَفٌ - اهـ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِسي شَهَادَةً في سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ». وَأَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ حَفْصَـةَ رضي الله عنهـا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! قَتْلاً في سَبِيلِكَ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ. قَـالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: يَأْتِي بِهِ اللهُ إِذَا شَاءَ. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي(٢١/٤)

#### ﴿ تَمَنِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ فَ الشَّهَادَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ جَحْشِ رضي الله عنهما (١)وفي بحمع الزوائد(٤/٩): صاحب هذا القبر وهو أحسن. (٢)في كتماب فضائل المدينية – بياب بــلا ترجمة تحت باب كراهية النبيﷺ أن تعرى المدينة(٢٥٣/١). قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ: أَلاَ تَدْعُو الله؟ فَحَلُوا فِي نَاحِيَةٍ؛ فَدَعَا سَعْدٌ فَقَـالَ: يَـا رَبِّ! إِذَا لَقِيتُ الْعَدُوَّ فَلَقِّنِي رَجُلاً شَدِيدًا بَأْسُهُ، شَدِيدًا حَرَدُهُ (١)، أُقَاتِلُـهُ وَيُقَـاتِلُنِي، ثُـمَّ ارْزُقْنِي الظَّفَرَ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْتُلَهُ وَآخُذَ سَلْبَهُ(٢)؛ فَأَمَّنَ عَبْدُ اللهِ بْـنُ جَحْش، ثُـمَّ قَـالَ: اللَّهُـمَّ! ارْزُقْنِـي رَجُلاً شَدِيدًا حَرَدُهُ، شَدِيدًا بَأْسُهُ، أُقَاتِلُهُ فِيكَ وَيُقَاتِلُنِي، ثُمَّ يَـأْخُذُنِي فَيجْـدَعُ<sup>٣)</sup> أَنْفِـي وَأُذُنِي، فَإِذَا لَقِيتُكَ غَدًا قُلْتَ: (فِيمَ) ( أَ جُدِعَ أَنْفُكَ وَأُذُنُكَ؟ فَأَقُولُ: فِيكَ وَفِ رَسُولِكَ ﷺ. فَتَقُولُ: صَدَقْتَ. قَالَ سَعْدٌ: يَا بُنَيَّ! كَانَتْ دَعْوَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ خَيْرًا مِّنْ دَعْوَتِي، لَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرَ النَّهَــار، وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأُذُنَّهُ لَمُعَلَّقَـان في خَيْـطٍ. قَـالَ الْهَيْثمِــيُّ (٣٠٢/٩): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - اهـ. وَهَكَـٰذَا أَخْرَجَهُ الْبَغَـوِيُّ كَمَـا في الإِصَابَـةِ (٢٨٧/٢)؛ وَابْنُ وَهْبِ كَمَا فِي الإسْتِيعَابِ(٢٧٤/٢) وَالْبَيْهَقِيُّ (٢٠٧/٦) - مِثْلَهُ. وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٠٩/١)، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ دُعَاءَ سَعْدٍ؛ وَاقْتَصَرَ عَلَى دُعَاءِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٠٠/٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشِ فَكِيُّهُ اللَّهُمَّ! إِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، فَيَقْتُلُونِي ثُمَّ يَبْقُرُوا(٥) بَطْنِي، وَيَجْدَعُوا أَنْفِي وَأَذُنِي، ثُمَّ تَسْأَلُنِي بِمَ ذَاكَ؟ فَأَقُولُ: فِيكَ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَـيَّبِ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَبِرَّ (٦) الله آخِرَ قَسَمِهِ كَمَا بَرَّ أَوَّلَهُ. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَوْلاً إِرْسَالٌ فِيهِ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مُرْسَلٌ صَحِيـحٌ –اهـ. وَهَكَـٰذَا أَخْرَجَـهُ ابْنُ شَاهِينَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الْجِهَادِ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(٢٨٧/٢): وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١٠٩/١)؛ وَابْنُ سَعْدٍ (٦٣/٣).

(١)غضبه. «إنعام» (٢)السلب: هو ما يأخذه أحد المتحاربين من خصمه مما يكون عليـه ومعـه مـن ثيـاب وسلاح ودابة وغيرها، وهو فعل بمعنى مفعول: أي مسلوبه. (٣)يقطع. «إ-ح» (٤)كما في الاستيعاب (٢٩٠/٢) وهو أحسن؛ لأنه يوافق الجواب:«فيك وفي رسولك». وفي الأصل:«مـن». «ش» (٥)يشـقوا. «إ-ح» (٦)بر الله قسمه وأبره: صدقه وأجابه إلى ما أقسم عليه.

#### ﴿ تَمَنِّي الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ فَا الشَّهَادَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى طِمْرَيْنِ (') لاَ يُوْبَهُ لَهُ (')، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ [عَلَيْهُ]»، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ تُسْتَرَ ('') انْكَشَفَ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ! أَقْسِمْ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسِمُ عَلَى رَبِّي، عَلَيْكَ تُسْتَمُ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسِمُ عَلَى رَبِّي، عَلَيْكَ أَيْ وَالْحَقْتَنِي بِنَبِيِّكَ يَالِيْ (قَالَ) ('')، فَاسْتُشْهِدَ. كَذَا فِي الْكُنْزِ (١١/٧). وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ - نَحْوَهُ (١٩)؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (١١/٧)

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢٩١/٣)(٩) عَنْ أَنَسِ ظِيْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَــمْ مِّنْ ضَعِيفٍ مُّتَضَعَّفٍ (١٠) ذِي طِمْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّ قَسَمَهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكَ إِنْ الْبَرَاءَ لَقِيَ زَحْفًا (١١) مِّنَ الْمُشْرِكِينَ - وَقَدْ أَوْجَعَ (١٢) الْمُشْرِكُونَ في الْمُسْلِمِينَ – فَقَالُوا: يَا بَرَاءُ! إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ﴿إِنَّكَ لَوْ أَقْسَمْتَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّكَ»، فَأَقْسِمْ عَلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ! لَمَّا (°) مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ، ثُمَّ الْتَقَوْا عَلَى قَنْطَرَةِ السُّوس(١٣)، فَأَوْجَعُوا في الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا لَـهُ: يَـا بَـرَاءُ! أَقْسِـمْ عَلَـى رَبِّكَ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ! لَمَّا مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ، وَأَلْحَقْتَنِي بَنبيِّكَ كَالِيِّ، فَمُنِحُوا أَكْتَافَهُمْ، وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيـدًا<sup>(١١)</sup>. قَالَ الْحَاكِمُ(٢٩٢/٣): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسْنَادِ، (١)الطمر: الثوب الخلق. (٢)أي لا يحتفل به لكونه ليس من رؤسائهم. (٣)بالضم ثم السكون وفتح التــاء الأخرى والراء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهـو تعريب شوشـــــر. معجــم البلــدان (٤)وفي الإصابــة: زيادة: فحمل وحمل الناس معه فقتل المرزبان الزاره مـن عظمـاء الفـرس وأخـذ سـلبه فـانهزم الفـرس وقتــل البراءﷺ. (٨)(في أبواب المناقب – باب مناقب براء بن مالكﷺ:(٢٢٦/٢)) وكذا رواه ابن عبد الــبر في الاستيعاب(١٣٨/١). «إنعام» (٩)وأخرجه أيضا ابن ماجه مختصرا في أبواب الزهد – باب من لا يؤبه له. (• ١) بفتح عين على المشهور: أي من يستضعفه الناس ويحتقرونه وبكسرها: أي حامل متذلــل. (١١)الزحـف: الجيش الكثير يزحفون إلى العدو: أي يمشون. (١٣)أي بالغوا في قتالهم. (١٣)كـورة بـالأهواز، يقــال: إن فيها قبر دانيالالتَّطِيُّلِكُم، وسورها وسور تستر أول سور وضع بعــد الطوفــان. تــاج العـروس (١٤)فــافتتحت السوس وتستر سنة عشرين، وإنما قتل البراء يوم تستر كما تقدم في الرواية الأولى. انظر الإصابة(١٤٧/١)

وَ لَمْ اللَّهُ يُخَرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ. وَأَخْرَجَهُ آَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (٧/١)(١) - نَحْوَهُ. ﴿ يُحْمَمُهُ عَلَيْهُ الشَّهَادَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَمُسَدَّدٌ، وَالْحَارِثُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ مِنْ طَرِيتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ حُمَمَةُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ عَزَا أَصْبَهَانَ (٢) وَمَنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنَّ حُمَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحِبُ لِقَاءَكَ، اللّهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقاً فَاعْزِمْ لَهُ بِصِدْقِهِ (٣)؛ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَاحْمِلْ عَلَيْهِ (٤) وَإِنْ كَرِهَ اللّهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقاً فَاعْزِمْ لَهُ بِصِدْقِهِ (٣)؛ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَاحْمِلْ عَلَيْهِ (١/٥٥٣) اللّهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقاً فَاعْزِمْ لَهُ بِصِدْقِهِ (٣)؛ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَاحْمِلْ عَلَيْهِ (١/٥٥٣) اللّهُمَّ! إِنْ كَانَ صَادِقاً فَاعْزِمْ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ اللّهُمَّ! الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: إِنَّهُ شَهِيدٌ (٥). كَذَا فِي الإصابَةِ (١/٥٥٣) الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: إِنَّهُ شَهِيدٌ (٥). كَذَا فِي الإصابَةِ (١/٥٥٣) اللّهُمَّ! لاَ يَرْجَعُ حُمَمَةُ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا، فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ - قَالَ عَفَانُ - (٢) مَرَّةً: الْبُطْنُ (٧) فَمَاتَ لَا يَرْجِعُ حُمَمَةُ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا، فَقَامَ أَبُو مُوسَى عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا أَيْهَا النَّاسُ! وَاللهِ! مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا وَلُولُ السَّعِيْدِ وَقَلَ اللهُ الْمُنْتَعَى وَفِيهِ حِلاَفٌ - انتهى. رِحَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأُودِيِّ (١٨/٥٤)، وهُو ثِقَدَةً وَفِيهِ حِلاَفْ - انتهى. وأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعْيْمٍ - نَحْوَهُ؛ كَمَا فِي الْمُنْتَعَبِ (١٧/٥)

#### ﴿ تَمَنِّي النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﴿ الشَّهَادَةَ ﴾

وَأَخْرَجَ الطّبرِيُّ (٤/٩٤) عَنْ مَّعْقَلِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطّابِ فَعْلَيْهُ، شَاوَرَ (١)وابن عبد البر في الاستيعاب (١٣٨/١). «إنعام» (٢)وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوز واحد الاقتصاد إلى غاية الإسراف، وأصبهان اسم للإقليم بأسره، وكانت مدينتها أولا جيا ثم صارت اليهودية. معجم البلدان (٣)أي قوه وصبره بسبب صدقه. «ش» (٤)أي حرض عليه. (٥)وروى أحمد في الزهد من طريق هرم بن حبان أنه بات عند حممة صاحب رسول الله على فرآه يبكي الليل أجمع، قال: وكان يصطحبان أحيانا. الإصابة (٤/١٥٣) (٦)أحد الرواة، ووقع في الأصل: بعده في خطأ. (٧)أي مات في مرض البطن. «ش» (٨)في الاستيعاب (١/٩٣): الأزدي، وفي التقريب (١/٣٣): الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي. وفي التاريخ الكبير للبخاري ق٦(١/٣٦٦): الأودي، والصواب: الأودي؛ لأن الزعافر: بطن من أود. انظر الأنساب للسمعاني وحاشيته.

الْهُرْمُزَانَ (١). فَقَالَ: مَا تَرَى أَبْدَأُ بِفَارِسَ، أَمْ بِأَذْرَبِيجَانَ، أَمْ بِأَصْبَهَانَ؟ فَقَالَ: إِنَّ فَارِسَ وَأَذْرَبِيجَانَ: الْجَنَاحَان، وَأَصْبَهَانُ: الرَّأْسُ فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْن قَامَ الْجَنَاحُ الآخَرُ؟ فَإِنْ قَطَعْتَ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَان؛ فَابْدَأْ بالرَّأْس، فَدَخَلَ عُمَرُ ﴿ الْمُسْجِدَ وَالنَّعْمَانُ بْـنُ مُقَرِّ نَ رَبِيْكُ اللَّهِ مُ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ، قَالَ: (أَمَّا)ً(٢) جَابِياً(٣)، فَلاَ؛ وَلَكِنْ غَازِياً، قَـالَ: فَأَنْتَ غَـازٍ، فَوَجَّهَـهُ إِلَى أَصْبَهَـانَ – فَذَكَـرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنَّعْمَانِ - رضي الله عنهما -: يَرْحَمُكَ اللهُ! إِنَّهُ قَـدْ أُسْرِعَ فِي النَّاسِ('')، فَاحْمِلْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ('')، لَقَدْ شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ ا للهِ عَلَيْ الْقِتَالَ؛ وَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنِّي هَازٌ لُوَاثِي (٦) - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ فَأَمَّا الْهَزَّةُ (٧) الأُولَىٰ فَقَضَى رَجُلٌ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ؛ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَنَظَرَ رَجُــلٌ في سِـلاَحِهِ، وَفي شِسْعِهِ (^) فَأَصْلَحَهُ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَاحْمِلُوا وَلاَ يَلْوِيَنَّ (٩) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ قُتِـلَ النَّعْمَانُ فَـلاَ يَلْـو عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ عَجَالًى بِدَعُورَةٍ، فَعَزَمْتُ (١٠) عَلَى كُلِّ امْرِيءِ مِّنْكُمْ لِمَّا (١١) أَمَّنَ عَلَيْهَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ الْيَوْمَ النَّعْمَانَ الشَّهَادَةَ فِي نَصْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَافْتَحْ عَلَيْهِمْ؛ وَهَزَّ لِـوَاءَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ هَزَّ الثَّانِيَةَ؛ ثُمَّ هَزَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ شَلَّ(١٢) دِرْعَهُ؛ ثُمَّ حَمَـلَ فَكَانَ أَوَّلَ صَرِيع (١٣)، فَقَالَ مَعْقِلٌ: فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ (١٤)، فَذَكَرْتُ عَزْمَتَهُ (١٥) فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ عَلَماً (١٦)؛ ثُمَّ ذَهَبْتُ، وَكُنَّا إِذَا قَتَلْنَا رَجُلاً (١٧) شَغَلَ عَنَّا أَصْحَابَهُ (يَجُرُّونَهُ)(١٨) وَوَقَعَ ذُو الْحَاجِبَيْنِ (١٩) عَنْ (1)الهرمز والهرمزان: الكبير من ملوك العجم. تاج العـروس، وكـان أمـيرا مـن أمـراء الجيـش الفارسـي في وقعـة القادسية، فانهزم ثم أسلم على يد عمر بن الخطاب الشيئه. (٢)من الطبري، وسقط من الأصل. (٣)من حبى الخراج: أي جمعه. «إ-ح» (٤)أي الرمي، ويريد به رمي الفرس للمسلمين بـالنبل في المعركـة. «ش» (٥)جمـع نقيبة وهــي العقــل والمشــورة ونفــاذ الـرأي. «ش» (٦)اللــواء: العلــم وهــو دون الرايــة. (٧)التحريكــة. «إ-ح» (٨)زمام للنعل بين الإصبع الوسطى والتي تليها. «إ−ح» (٩)أي لا يلتفتن. (٠٠)أي أقسمت. (١١)يمعنى إلا. (١٢)شل درعه: لبسها. حاشية الطبري (١٣)أي مقتول. (١٤)وفي المجمع(٦/٦١٢):«فمررت به». (١٥)أي قسمه يعني قوله: وإن قتل النعمان فلا يلو عليه أحد (وفي الهيثمي بعده: «فلم ألو عليه»). «ش» (١٦)أي علامة. (١٧)ضمير شغل وأصحابه راجع إلى رجلا. «إنعام» (١٨)من الهيثمي(١٦/٦). (١٩)وهو ملكهم كما في =

بَغْلَتِهِ، فَانْشَقَّ بَطْنُهُ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ. ثُمَّ جَفْتُ إِلَى النَّعْمَانِ (() وَمَعِي إِدَاوَةً (() فِيهَا مَاءً، فَغَسَلْتُ عَنْ وَجْهِهِ التَّرَاب، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. قَالَ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ فَقُلْتُ: فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ! اكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ طَيْ الله وَ وَفَاضَتْ نَفْسُهُ (() فَقُلْتُ: فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ! اكْتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ طَيْ الله وَفَاضَتْ نَفْسُهُ (() وَعِيْهِ مَا أَيْضاً عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ظَيْ اللهُ وَفَاضَتْ نَفْسُهُ اللهُ وَعِيْهِ وَقُولِهِ اللهِ وَقَيْهِ وَيَا اللهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ظَيْ اللهُ وَقَالَتِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَعِنْهَ إِنَا وَفِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ظَيْ اللهُ وَلَا الله اللهَ اللهُ وَلَا اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّهَادِ وَيَطِيب الْقِتَالُ، فَمَا مَنعَنِي إِلاَّ ذَلِكَ: لَكُ عَلَى السَّهَادُهُ وَيَطِيب الْقِتَالُ، فَمَا مَنعَنِي إِلاَّ ذَلِكَ: لَكُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَيَطِيب الْقِتَالُ، فَمَا مَنعَنِي إِلاَّ ذَلِكَ: اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ﴿ يَسَارِ ﴿ يَلُولِهِ مِثْلَ مَا رَوَى الطَّبَرِيُّ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢١٧/٦): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضاً (٢٩٣/٣) عَنْ مَعْقِلِ – بِطُولِهِ.

# رَغْبَةُ الصَّحَابَةِ ﴿ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى ﴿ وَالْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَقِصَّةُ خَيْثَمَةَ وَابْنِهِ سَعْدٍ رضى الله عنهما في اسْتِهَامِهِمَا الْخُرُوجَ إِلَى بَدْرٍ ﴾

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (١٨٩/٣) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ فَيْجَةِد: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا خَرَجَ إِلَى بَدْرِ أَرَادَ سَعْدُ بْنُ خَيْتُمَةً وَأَبُوهُ (١ جَمِيعاً الْخُرُوجَ مَعَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَاَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا، فَاسْتَهَمَا (٧)؛ فَقَالَ خَيْتُمَةُ بْنُ الْحَارِثِ لِابْنِهِ سَعْدٍ – رضي الله عنهما وراية الطبراني والمجمع (٢١٥/٦) وسيأتي إن شاء الله في (٣/٠٧٩)، وفي الهينمي في ثلاثة مواضع من هذه الرواية: ذو الجناحين، والظاهر: ذو الحاجين كما في فتوح البلدان (ص٢١١). (١)وفي الهيثمي بعده: «وبه رمق». (٢)إناء صغير يحمل فيه الماء. (٣)خرجت روحه. (٤)بنكسر النون وتفتح: مدينة عظيمة في قبلة همدان، بينهما ثلاثة أيام. مراصد الاطلاع (٥)أي لم يسرع. (٦)اسمه خيثمة، وهذا غير أبي خيثمة الذي تخلف عن غزوة تبوك ثم لحقه، وتقدم قصته في (٨١/١٥) وخيثمة في هذا أيضا استشهد في أحد. (٧)أي اقترعا. يعني أمر عَلَيْ بالاقتراع فالفاء بيان لقوله فأمر أن يخرج أحدهما.

حياة الصحابة و الله الجهاد - رغبة الصحابة و الموت والقتل في سبيل الله (ج١ص١٥) -: إِنَّهُ لاَ بُدَّ لاَ جُدِنَا مِنْ أَنْ يُقِيمَ، فَأَقِمْ مَّعَ نِسَائِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ غَيْرَ الْجَنَّةِ لاَ بُدَّ لاَ بُدَّ الْمَعَدُ: لَوْ كَانَ غَيْرَ الْجَنَّةِ لاَ بَدْرِ بَعُ وَجُهِي (١) هَذَا، فَاسْتَهَمَا، فَخَرَجَ سَهُمُ سَعْدٍ؛ فَخَرَجَ لَا أَنْ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعَ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ إِلَى بَدْرٍ. فَقَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدِّ (٢). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَيْمَانَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ؛ كَمَا في الإصابة (٢٥/٢).

#### ﴿قِصَّةُ شَهَادَةِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ(٣) عَلَيْهُ

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَلَاعَا عُتْبَةُ إِلَى الْبِرَازِ (1)؛ قَامَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَكَانَا مُشْتَبِهَيْنِ (٥) حَدَثُيْنِ (١)، وَقَالَ بِيدِهِ (٧)؛ فَجَعَلَ بَاطِنَهَا إِلَى الْأَرْضِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ قَامَ (٨) شَيْبَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ، فَقَامَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ وَ اللَّهِ عَبْدَةً بْنُ رَبِيعَةً، فَقَامَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ وَكَانَا [مُشْتَبِهَيْنِ] (١)، وأشَارَ بِيدِهِ فَوْقَ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ الْبُي وَكَانَا مِشْلَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوانَتَيْنِ، فَاحْتَلَفَا ضَرْبَهَ عُبَيْدَةً بْنُ رَبِيعَةً الْأَيْسَرَ؛ فَأَسَفَّ (١١) عُتْبَةً لِرِجْلِ فَاحْتَلَفَا ضَرْبَهَا بِالسَّيْفَ فَقَطَعَ سَاقَهُ؛ ورَجَعَ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما عَلَى عُتْبَةً عَبْدَةً عَلَى اللهِ عَلَى عُتْبَةً وَسُولُ فَأَحْهَ إِلَا النَّبِي عَلَيْ فِي الْعَرِيشِ، فَأَدْخَلَاهُ عَلَيْهِ فَأَصْحَعَهُ رَسُولُ فَأَحْهَ اللهِ عَنْهُ وَحَمَلاَ عُبَيْدَةً إِلَى النَّبِي عَلَيْ فِي الْعَرِيشِ، فَأَدْخَلاهُ عَلَيْهِ فَأَصْحَعَهُ رَسُولُ وَحَمَلاً عُبَيْدَةً إِلَى النَّبِي عَلَيْ فِي الْعَرِيشِ، فَأَدْخَلاهُ عَلَيْهِ فَأَصْحَعَهُ رَسُولُ وَسَدَهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَمَعَلَ يَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجَهِهِ. فَقَالَ عُبَيْدَةُ أَلَى اللهِ إِلْكِ عَلْهِ مِنْهُ حِينَ يَقُولُ وَسَدَهُ أَلَى اللهِ عَنْهُ وَيَعْ بِقُولُهِ مِنْهُ حِينَ يَقُولُ :

وَنُسْلِمُهُ<sup>(١٥)</sup> حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلاَثِلِ

(١)أي جهتي التي أريد أن أتوجه إليها. (٢)وعمرو هذا – لعنه الله – قَتل في يوم الحندق مشركا قتله علي ظليه. (٣)ابن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أسلم قديما وكان رأس بسني عبد مناف وكان مع النبي على الله على الله على الله على المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي أسلم قديما وكان رأس بسني عبد مناف وكان مع النبي على الله على المنتخب، وفي الكنز: مشتبهتين. «إ-ح» (٦)أي شابين. «ش» (٧)المعنى فعل بيده. «ش» (٨)من المنتخب، وفي الكنز: قامه. «إ-ح» (٩)من المنتخب. «إ-ح» (٩)يعني فككته وأرسلته. (١١)دنا. «إ-ح» (١٢)من المنتخب (المعنى: أسرعا في قتله)، وفي الكنز: فأجهرا. «إ-ح» (١٣)أي جعل رجله تحت رأسه وأسنده. (١٤)من المبداية، وفي الأصل: رآك. وما في البداية أحسن. «ش» (١٥)هذا البيت من قصيدته اللامية المشهورة – وهو معطوف على ما قبله وهو قوله: كذبتم – وبيت الله – نبزى محمدا ولما نطاعن =

(ج١ص٢٥٢) (باب الجهاد - يوم أحد) حياة الصحابة الله عَلَيْك عَلَيْك عُمَّاتَ. فَدَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْك الله اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَ بِالصَّفْرَاءِ<sup>(١)</sup>، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ وَمَا نَزَلَ فِي قَبْرِ أَحَدٍ غَيْرِهِ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٢٧٢) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١٨٨/٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَ عُتْبَةُ وَعُبَيْدَةُ ضَالَتُهُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ كِلاَهُمَا أَثْبَتَ (٢) صَاحِبَهُ وَكَرَّ (٣) حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما عَلَى عُتْبَةً، فَقَتَلاَهُ؛ وَاحْتَمَلاَ صَاحِبَهُمَا عُبَيْدَةَ عَلِيَّهُ، فَجَاءَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، وَمُخَّهَا يَسِيلُ، فَلَمَّا أَتَوَا بِعُبَيْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي قَالَ أَلَسْتُ شَهِيدًا يَّا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى. فَقَالَ عُبَيْدَةُ: لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبٍ حَيًّا لَّعَلِمَ أَنَّا أَحَقُّ بِمَا قَالَ مِنْهُ حَيْثُ يَقُولُ: وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَاثِنَا وَالْحَلاَثِل

#### يَوْمُ أُحُدِ<sup>(¹)</sup>

﴿ قِصَّةُ عُمَرَ وَأَخِيهِ زَيْدٍ رضي الله عنهما في تَرْكِ الدِّرْعِ لإِرَادَةِ الشَّهَادَةِ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ يَوْمَ أَحُدٍ لأَحِيهِ:

- دونه ونشاضل (ونبزى: نسلب ونشاضل: ندافع) انظر مختصر سيرة الرسولﷺ(ص٩٩) «الحلائـل» الزوجات مفردها حليلة، ومعنى البيت: نسلم محمدا حين نقع جميعا صرعى حوله وحـين نغفـل عـن أبنائنــا ونسائنا لأجل الموت. (١)الصفراء: واد، وقرية بين المدينة وبدر، وأما القرية، فتسمى اليوم «الواسطة» وأما وادي الصفراء: فهو واد من أودية الحجاز الفحول كثير القرى والخيوف – جمع خيف – وإذا خرجت مــن المدينة إلى بدر فتحاوزت «الفريش» فأنت في أول وادي الصفراء، ثم تسير فيه مـــارا بالمسـيحيد، والخيـف، المعالم الأثيرة (٢)أي حبسه وجعله ثابتا في مكانه. (٣)أي رجع. يقال: كر الفــارس فهــو كــرار. (٤)سمــي أحد أحدا لتوحده من بين تلك الجبال، وفي الصحيح:«أحد حبل يحبنا ونحبه» قيل: معناه أهله، وقيـل: لأنــه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره، كما يفعل المحب. هو حبل أحد، ليس بذي شناخيب وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها وذكر الزبير بن بكار أن قــبر هــارونالتَّقَيِّئِلاً بــه وأنــه قــدم مــع موســىالتَّقَيِّئلاً في حماعة من بني إسرائيل حجاجا فمات هناك وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث وكان من حديث أحد أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلُّهـــم إلى مكـــة، ورجــع أبــو ســـفيـان بعــيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر –

خُذْ دِرْعِي يَا أَخِي! قَالَ أُرِيـدُ مِنَ الشَّهَادَةِ مِثْلَ الَّذِي تُريدُ، فَتَرَكَاهَا جَمِيعاً. قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٥/٨٨٥): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ (٣/٥٧٣)؛ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١/٣٦٧)- نَحْوَهُ.

#### ﴿ قِصَّةً حَمْلَةِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وَالْبُورَقِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِـيِّ ظَيُّ قَالَ: لَمَّا انْحَلَى النَّاسُ (١) عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ نَّظَرْتُ فِي الْقَتْلَى، فَلَمْ أَرَ رَسُولَ ا للهِ ﷺ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا كَانَ لِيَفِرَّ، وَمَا أَرَاهُ فِي الْقَتْلَـى، وَلَكِـنْ أَرَى الله غَضِبَ عَلَيْنَـا بِمَا صَنَعْنَا؛ فَرَفَعَ نَبِيَّهُ فَمَا (لِي)(٢) حَيْرٌ مِّنْ أَنْ أُقَاتِلَ حَتَّى أُقْتَلَ؛ فَكَسَرْتُ جَفْنَ (٣) سَيْفِي ثُمَّ حَمَلْتُ عَلَى الْقَوْمِ، فَأَفْرَجُوا لِي، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِﷺ بَيْنَهُمْ. كَذَا في كَـنْز الْعُمَّـال (٥/٤٧٤). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٦/٦): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْـنُ مَـرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ وَثُقَـهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفُهُ أَبُو زُرْعَةً وَغَيْرُهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِحَالِهِ رِحَالُ الصَّحِيحِ – انتهى.

#### ﴿ قِصَّةُ أَنَسِ بْنِ النَّصْرِ فَإِلَّٰهِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ أَخِـي بَنِي عَـدِيّ بْـن النُّجَّارِ قَالَ: انْتَهَى أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَطَلْحَةِ بْنِ عُبَيْدِ ا للهِ فِي رِجَالِ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ [﴿ إِنَالَهُمْ ] وَقَدْ أَلَقُواْ بِأَيْدِيهِمْ (١٠)، فَقَالَ: فَمَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِﷺ، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُومُوا، فَمُوتُوا عَلَى مَا مَـاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٣٤/٤)

#### ﴿قِصَّةُ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحَةِ ﴿ قِلْمُهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ ا للَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ – قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منــه ثــأرا. ففعلــوا. السيرة النبوية ومعجم معالم الحجاز (١)أي انكشفوا وتفرقوا. (٢)من الهيثمي(١١٢/٦) وفي الأصل:«في». «ش» (٣)غمد. «إنعام» (٤)يعني أمسكوا عن القتال وتحيروا. «إنعام»

(ج اص ٢٥٤) (باب الجهاد - يوم أحد) حياة الصحابة الله عنه من المُونَ أَوْزَاعٌ (١)؛ قَدْ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِم (٢) فَجَعَلَ يَصِيعُ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! إِلَيَّ إِلَيَّ! أَنَا ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلِي ۖ قَدْ قُتِلَ، فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لاَّ يَمُوتُ؛ فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ فَإِنَّ اللهَ مُظْهِرُكُمْ وَنَاصِرُكُمْ، فَنَهَضَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يَحْمِلُ بِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ وَقَفَتْ لَهُ كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ٣) فِيهَا رُؤَسَاؤُهُمْ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ، وَضِرَارُ بْنُ الْجَطَّابِ، فَجَعَلُوا يُنَاوِشُونَهُمْ ( ٤ )، وَحَمَلَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِالرُّمْحِ فَطَعَنَـهُ فَأَنْفَذَهُ، فَوَقَـعَ (مِّيِّتاً)(٥) وَقُتِلَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الأَنْصَارِ. فَيُقَالُ: إِنَّ هَوُلاَءِ آخِرُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْـلِمِينَ (يَوْمَفِذٍ) (٦) كَذَا فِي الإسْتِيعَابِ(١/٩٥/)

### ﴿ قِصَّةُ رَجُلٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَعَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴿ وَوَصِيَّتُهُ لَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلاَئِلِ النَّبُوَّةِ» مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَــنْ أَبِيـهِ ظِيُّةٍ، قَــالَ: مَوَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الأَنْصَارِ وَهُـوَ يَتَشَـحَّطُ في دَمِـهِ<sup>(٧)</sup>، فَقَـالَ لَهُ: يَا فُلاَنُ! أَشَعَرْتَ (^ ) أَنَّ مُحَمَّدًا [ﷺ] قَدْ قُتِلَ؟ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدًۗ ﷺ قَدْ قُتِلَ فَقَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ. فَنَزَلَ ﴿وَمَا مُحَمَّـدٌ إِلاَّ رَسُـولٌ﴾ (٩). كَـذَ في الْبِدَايَةِ (٣١/٤)

#### ﴿ قِصَّةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَلَيْهِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٢٠١/٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (١٠) وَلِيْهُهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١)متفرقون. «إ-ح» (٢)تحيروا. «ش» (٣)أي ذات أسلحة. «إنعام» (٤)يقاتلونهم. «إ-ح» (٥)مر الاستيعاب(١٩٨/١)، وفي الأصل:«فيها». (٦)من الاستيعاب. (٧)أي يتخبـط فيـه ويضطـرب ويتمـرغ «إنعام» (٨)أعلمت؟ (٩)سورة آل عمران: ١٤٤. ﴿وما محمد إلا رسول﴾ الآية، لما انهزم من انهـزم مم المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان: ألا إن محمدًا قد قتل ورجع ابـن قمتــة إلى المشــركيم فقال لهم: قتلت محمدًا وإنما كان قد ضرب رسول الله ﷺ فشجه في رأسه فوقع ذلــك في قلـوب كشير مم الناس وقال من قال منهم لم نقاتل وقد مـات رسـول اللهﷺ وقـال بعـض المنـافقين حيـث أعلنـوا الـردة ﴿ صراحة: نبعث إلى ابن أبي رئيس المنافقين يأتني يأحذ لنا الأمان من أبي سفيان ونعود إلى دين قومنا!! فأنزا ا لله ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ﴾ الآية: مختصر تفسير ابن كثير وأيسـر التفاسير (• ١)وكذا عنــد الحاكم أي =

يَوْمَ أُحُدٍ لِّطَلِبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَلَيْهُ، وَقَالَ لِي: إِنْ رَأَيْتُهُ فَاقْرَأْهُ مِنْسِي السَّلاَمَ، وَقُلْ لَّهُ: «يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ[ﷺ]: «كَيْفَ تَحِدُكَ؟» قَــالَ: فَجَعَلْتُ أَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَأَصَبْتُهُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ (١)، وَبِهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَّا بَيْــنَ طَعْنَـةٍ بِرُمْـحٍ، وَضَرْبَـةٍ بِسَـيْفٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَعْدُ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ! وَيَقُولُ لَكَ: «أَحْبِرْنِي كَيْفَ تَجِدُكَ؟»، قَالَ عَلَى رَسُولِ اللهِ السَّلاَمُ! وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ! قُـلْ لُّـهُ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُنِي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ؛ وَقُلْ لَّقَوْمِيَ الأَنْصَارِ: لاَ عُـذْرَ لَكُمْ عَنْـدَ اللهِ إِنْ يُّحْلَصْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ وَفِيكُمْ شُفْرٌ (٢) يَّطْرِفُ (٣)، قَالَ: وَفَـاضَتْ نَفْسُهُ –(١) رَحِمَهُ ا للهُ! -. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَ لَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ. ثُمَّ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِسي صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَّنْظُرُ لِي مَا فَعَلَ سَعْدُ بْـنُ الرَّبيع[ﷺ]». - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مِّنْهُ. وَقَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: أَخْبَرْ رَسُولَ اللَّهِﷺ أَنِّي في الأَمْوَاتِ؛ وَاقْرَأْهُ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ سَعْدٌ: جَـزَاكَ اللَّهُ عَنَّا، وَعَـنْ جَمِيـع الأُمَّـةِ خَيْرًا. قَالَ الذَّهَبِيُّ: مُرْسَلُ<sup>(٥)</sup>- اهـ. وَقَـدْ ذُكِرَ فِي الْبِدَايَةِ(٣٩/٤) رَوَايَـةُ ابْـن إسْحَاقَ بِتَمَامِهَا. وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطُّـأِ(ص٥٧٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. وَهَكَذَا أَخِرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ(٣/٣٣) عَنْ مَعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى – مُختَصَرًا.

#### ﴿قِصَّةُ سَبْعَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ ﴿ قَتِلُوا يَوْمَ أُحُدِ ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَـدُ(٦) عَنْ أَنسِ ﴿ إِنَّهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا رَهِقُوا(٧) النَّبيَّ ﷺ يَوْمَ = المبعوث عنده زيد بن ثابت، اهـ وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: هكذا ذكر مالك هذا الخبر و لم يسم الرجل الذي ذهب ليأتي بخبر سعد بن الربيع، وهو أبيّ بن كعب. وقال الواقدي: هو محمد بن سلمة. قال الزرقاني: ولعل النبيﷺ بعث الثلاثة، متعاقبين أو دفعة واحدة. الأوجز(١٣٠/٤) (١)بقيــة الـروح. (٢)الشــفر – بـالضـم: حرف حفن العين الذي ينبت عليه الشعر. (٣)أي يطبق أحد حفنيه على الآخر، وهو كناية عـن اسـتـمرار الحيــاة. (٤)خرجت روحه. (٥)وإن كان السقوط من آخر السند: فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل، وهـذا الفعـل إرسال، كقول التابعي. قال رسول اللهﷺ. (٦)في المسند(٢٦٣/١). (٧)أي غشوه يعني أتوه وأحاطوا به. «إنعام» أُحُدٍ – وَهُوَ فِي سَبْعَةٍ مِّنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلِ<sup>(١)</sup> مِّنْ قُرَيْشِ – قَالَ: «مَنْ يَّرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُـوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟» فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمَّـا رَهِقُـوهُ أَيْضًا قَـالَ: «مَنْ يَّرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ!» حَتَّى قُتِـلَ السَّبْعَةُ. فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ: «مَـا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا<sup>(٢)</sup>». وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٣)</sup> أَيْضاً.

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ ۚ عَنْ جَابِرٍ ﴿ إِلَيْهِ قَالَ: انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۚ يَوْمَ أُحُدٍ وَبَقِيَ مَعَهُ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِّنَ الأَنْصَارِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ﴿ لِللَّهِ ظَلَّمْهُ وَهُمُو يَصْعَدُ فِي الْجَبَلِ، فَلَحِقَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ: «أَلاَ أَحَدٌ لَّهَؤُلاَءِ؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ:«كَمَا أَنْتَ<sup>(٥)</sup> يَا طَلْحَةُ!» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ: فَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَاتَلَ عَنْــهُ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَقِيَ مَعَهُ، ثُـمَّ قُتِلَ الأَنْصَارِيُّ؛ فَلَحِقُوهُ، فَقَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ لَّهَؤُلاَء؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ: فَأَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَاتَلَ، وَأَصْحَابُهُ يَصْعَـدُونَ؛ ثُـمَّ قُتِـلَ فَلَحِقُـوهُ، فَلَـمْ يَـزَلْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّل؛ وَيَقُولُ طَلْحَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَيَحْبسُهُ<sup>(٦)</sup> فَيَسْــتَأْذِنُهُ رَجُــلٌ مِّـنَ الأَنْصَارِ لِلْقِتَالِ، فَيَأْذَنُ لَهُ، فَيُقَاتِلُ مِثْلَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ حَتَّى لَمُ يَبْقَ مَعَهُ إلا طَلْحَةُ؛ فَغَشُوهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «مَنْ لَّهَؤُلاَء؟» فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا فَقَاتَلَ مِثْلَ قِتَـال جَمِيـع مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَأُصِيبَتْ أَنَامِلُـهُ فَقَـالَ حَسِّ<sup>(٧)</sup>، فَقَـالَ:«لَـوْ قُلْـتَ: بسْـم اللهِ، لَرَفَعَتْـكَ الْمَلاَثِكَةُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى تَلِجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ»؛ (^ ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُّجْتَمِعُونَ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٦/٤)

<sup>(</sup>١)وفي مسلم(١٠٧/٢):«رجلين» – بلفظ التثنية. (٢)قال النووي: الروايـة المشــهورة فيـه مــا أنصفنــا – بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القرشِيِّين لم يخرجوا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. (٣)في كتاب الجهاد - باب غزوة أحد(١٠٧/٢). (٤)وابن السني في عمل اليوم والليلة(ص١٨١). (٥)أي اثبت على حالتك. «إنعام» (٦)أي لا يأذن له بالقتال. «ش» (٧)بكسر السين والتشـــديد، كلمـــة يقولهـــا الإنســـان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما. «إ-ح» (٨)وزاد ابن السيني: ثم رد ا للَّفَظَّلُلُ المشركين.

## ﴿قِصَّةُ شَهَادَةِ الْيَمَانِ وَثَابِتِ بْنِ وَقْشِ رضي الله عنهما﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٢٠٢/٣) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا خَـرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ إِلَى أُحُدٍ وَّقَعَ<sup>(١)</sup> الْيَمَانُ بْنُ جَابِرِ أَبُو<sup>(٢)</sup> حُذَيْفَةَ وَثَابِتُ بْنُ وَقْشِ بْنُ زَعُورَاءَ في الآطَامِ<sup>(٣)</sup> مَـعَ النِّسَـاءِ ْ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُمَا شَيْحَانِ كَبِيرَانِ: لاَ أَبَا لَّكَ مَـا نَنْتَظِرُ؟ فَـوَا للهِ! مَـا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِّنَّا مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ ظِمْءُ حِمَارِ<sup>(٤)</sup>، إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ الْيَوْمِ<sup>(٥)</sup> [أَوْ غَـدًا]<sup>(١)</sup> أَلاَ نَـأْخُذُ أَسْيَافَنَا، ثُمَّ نَلْحَقُ برَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلاَ في الْمُسْلِمِينَ وَلاَ يَعْلَمُونَ بِهِمَا، فَأَمَّا ثَابِتُ بْـنُ وَقْـشِ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَمَّا أَبُو<sup>(٢)</sup> حُذَيْفَةَ فَاحْتَلَفَتْ<sup>(٧)</sup> عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُ وَلاَ يَعْرِفُونَـهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي (^)! فَقَالُوا: وَاللَّهِ! مَا عَرَفْنَاهُ وَصَدَقُوا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَأَرَادَ رَسُولُ ا للهِ عَلِيُّ أَنْ يَدِيَهُ<sup>(٩)</sup>؛ فَتَصَدَّقَ بِهِ حُذَيْفَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَزَادَهُ ذَلِكَ (١٠) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينِ. قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمِ عَنْ مَحْمُـودٍ – نَّحْوَهُ كَمَـا فِي الْمُنْتَخَـبِ(١٦٧/٥)، وَزَادَ: ثُمَّ نَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّا! لَعَـلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا الشَّهَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيًّا؛ فَأَخَذَا أَسْيَافَهُمَا حَتَّى دَخَلاً فِي النَّاسِ، وَلاَ يُعْلَمُ بِهِمَا، وَفِي آخِرِهِ: فَزَادَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ خَيْرًا.

## يَوْمُ الرَّجِيعِ (١١) ﴿قِصَّةُ قَتْلِ عَاصِمٍ وَّخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً طَيْقِهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَّ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْآوام. «إ-ح»، وما في المنتخب هـو الصحيح. «ش» (٢-٢)من المنتخب: وفي الحاكم: أب. «إ-ح» (٣) جمع الأطم، وهو الحصن المبني بالحجارة. (٤) أي شيء يسير، وإنما خص الحمار؛ لأنه أقل الدواب صبرا عن الماء. «إ-ح» (٥)من أسد الغابة والمنتخب (أي سنموت اليوم أو غدا، والعرب يكنون عن الموت بالهام)، وفي الحاكم: هامة القوم. «إ-ح» (٦)من أسد الغابة والمنتخب. «إ-ح» (٧)أي رجعت إليه مرة بعد أخرى بغير شعور. (٨)أي هذا أبي، هذا أبي في لا تقتلوه. (٩)أي يؤدي الدية إليه. (١٠)أي زاد مكانته. «إنعام» (١١)هو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة بسبعة النفر الذين بعثهم رسول الله على مهم. وهو ماء يعرف اليوم باسم «الوطية» يقع شمال مكة على -

(جاص١٦٥) (باب الجهاد - يوم الرجيع) حياة الصحابة في الم عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فِظْيَهُ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمٍ (١) بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَـانُوا بَيْنَ عُسْفَانَ (٢) وَمَكَّةَ. ذُكِرُوا لِحَيِّ مِّنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِّنْ مَّائَةِ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ<sup>(٣)</sup> حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَّزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْــرِ تَـزَوَّدُوهُ مِـنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ؛ فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَّأَصْحَابُهُ لَجَأُوا( ْ ) إِلَى فَدْفَدٍ ( ْ ) وَّجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهْـ دُ وَالْمِيشَاقُ إِنْ نَّزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لاَّ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَـا فَـلاَ أَنْـزِلُ فِي ذِمَّةِ كَـافِرٍ: اللَّهُمَّ! أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ؛ وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَّرَجُلٌ آخَرُ[﴿ فِيْ إِنَّا فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُـوا إِلَيْهِمْ؛ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ؛ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِـيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَـالَ الرَّجُـلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا: هَذَا أُوَّلُ الْغَدْرِ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُ مْ، (فَجَرَّرُوهُ)(٦) وَعَالَجُوهُ(٧) عَلَى أَنْ يُّصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِحُبَيْبٍ وَّزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ، فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ – وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ يَبُومَ بَـدْرِ –؛ فَمَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا<sup>(٨)</sup> قَتْلَهُ، اسْتَعَارَ مُوسَى<sup>(٩)</sup> مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا (١٠) فَأَعَارَتْهُ، قَالَتْ: فَغَفَلَتْ عَنْ صَبِيٍّ لِّي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ (١١) حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعَةً، عَرَفَ ذَاكَ مِنْي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى، فَقَالَ: أَتَحْشَيْنَ = مسافة سبعين كيلا، ويقع في شرق عسفان يسار الخارج من عسفان إلى مكة المكرمة. المعالم الأثيرة، قال الواقدي وكانت في صفر يعني سنة أربع بعثهـم رسـول الله ﷺ إلى مكـة ليحـيزوه. «أحـرج البحـاري» في كتاب المغازي – باب غزوة الرجيع(٥٨٥/٢). «عينا» جاسوسا. «إنعام» (١)أي لأم؛ لأن أم عـــاصم بــن عمر هي بنت عاصم بن ثابت. «إنعام» قلت: هكذا عند بعضهم، وأما الأكثر فيقولون هـو خالـه لاجـده؛ لأن جميلة بنت ثابت أخت عاصم بن ثابت فهو خاله لا جده. راجع الإصابة(٤/٤) وحاشية البخـاري (٢)أي بالهدة كما سيأتي(٦٦٠/١). «إنعام» وعسفان تقدم ذكـره في(١/٥/١). (٣)أي تبعوهـا. (٤)أي لاذوا. (٥)الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. «إ-ح» (٦)من البخاري، وفي الأصل: فحردوه. «إنعام»، قال عزموا. (٩) آلة يحلق بها. «إ-ح» (١٠)الاستحداد: حلق شعر العانة. (١١)فمشي إليه. «إ-ح» حياة الصحابة عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِيْ اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَالَى عَالِمُ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالِمُ عَلَى عَالَى عَالِمُ عَلَى عَالِمُ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَى عَالَى عَلَ قَطُّ خَيْرًا مِّنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ(') عِنَبٍ وَّمَـا بِمَكَّةَ يَوْمَئِـذٍ ثَمَـرَةٌ وَإِنَّـهُ لَمُوثَقُ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَّزَقَهُ اللهُ؛ فَحَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ(٢) لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّ (٢) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُرَوْ (١) أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ (٥) مِّنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ (٦)؛ فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ (٧)، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! أَحْصِهِمْ (٨) عَدَدًا، ثُمَّ قَالَ:

وَمَا إِنْ أَبَالِي (٩) حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ للهِ مَصْرَعِي (١٠) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ لَيُ اللِّهِ عَلَى أَوْصَالِ (١١) شِلْوِ (١٢) مُّمَزَّع (١٣)

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِّيُؤْتَوْا بِشَيْءِ مِّنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ - وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيماً مِّنْ عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ - فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ (١٠) مِنَ الدَّبْرِ (١٠) فَحَمَتْهُ (١٦) مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ (١٧). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٥/٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيُّاتِهِ – نَحْوَهُ. وَهَكَذَا أَخْرَجَـهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ كُمَا فِي الْإِسْتِيعَابِ(١٣٢/٣)، وَقَالَ: أَحْسَنُ أَسَانِيدِ خَبَرِهِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَـرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - فَذَكَرَهُ. وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١١٢/١)- نَحْوَهُ.

(1)بكسر القاف وسكون المهملـة وبالفـاء: العنقـود. «إ-ح» (٢)بيّـن ابـن إسـحاق: أنهـم أخرجـوه إلى التنعيم. فتح الباري(٢٩٤/٧) (٣)ولموسى بن عقبة أنه صلى ركعتين في موضع مسجد التنعيم. فتح البــاري (٤)بضم التاء: أي لولا أن تظنــوا. (٥)نقيـض الصــبر. (٦)في روايــة بريــدة بــن ســفيـان: لــزدت ســجـدتين أخريين. فتح الباري (٧)استشكل بأن السنة إنما هي أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وأحواله، وأحيب بأنه فعلهــا الهمزة: نافية للتأكيد، وفي نسخة: ولست أبالي وعن الكشميهني: فلست أبالي. (• 1)المنسرع: موضع سقوط الميت. (١١)جمع وصل - بكسـر الـواو وضمهـا: كـل عضـو علـي حـدة. «إ-ح» (١٢)العضـو. والمراد هنا الجسد كما في هامش البخاري. «إنعام» (١٣)بزاء فمهملة: أي مقطع. (١٤)السحابة المظلمـة كهيئة الصفة. «إنعام» (١٥)بسكون الباء: ذكور النحل، أو الزنابير الكبيرة. «إنعام» (١٦)أي منعتمه منهم. (١٧)أي أن يقطعوا من لحمه شيئا. فتح الباري

وَأُخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ أُحُدٍ رَّهْطٌ مِنْ عَضَلٍ وَّالْقَارَةِ (١) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فِينَا إِسْ لاَماً، فَـابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِكَ، يُفَقِّهُونَنَا فِي الدِّينِ، وَيُقْرِؤُونَنَا الْقُرْآنَ، وَيُعَلِّمُونَنَا شَرَابِعَ الإسْلاَم، فَبَعَثَ رُسُولُ اللهِ عَلِي مَعَهُمْ نَفَرًا سِتَّةً مِّنْ أَصْحَابِهِ - فَذَكَرَهُم، فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى إِذَا كَانُوا عَلَى الرَّجِيعِ - مَاءِ لِّهُذَيْلِ بِنَاحِيَةِ الْحِجَازِ عَلَى صُدُورِ الْهَدْأَةِ(٢) -غَدَرُوا بِهِمْ؛ فَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ هُذَيْلاً، فَلَمْ يَرُعِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي رِحَـالِهِمْ إِلاَّ (الرِّجَـالُ)<sup>(٣)</sup> بِأَيْدِيهِمُ السُّيُوفُ قَدْ غَشُوهُمْ، فَأَحَذُوا أَسْيَافَهُمْ لِيُقَاتِلُوا الْقَوْمَ؛ فَقَالُوا لَهُمْ إِنَّا وَاللَّهِ! مَا نُرِيدُ قَتْلَكُمْ! وَلَكِنْنَا نُرِيدُ أَنْ نَّصِيبَ بِكُمْ شَيْئًا مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَكُمْ عَهْدُ اللهِ وَّمِيثَاقُهُ أَنْ لاَّ نَقْتُلَكُمْ؛ فَأَمَّا مَرْثَذٌ وَّحَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ ﴿ فَقَالُوا: وَ اللهِ! لاَ نَقْبَلُ مِنْ مُّشْرِكٍ عَهْدًا وَّلاَ عَقْدًا أَبَدًا.

> ﴿ أَبْيَاتُ عَاصِمٍ عَلَيْهُ حِينَ قَتْلِهِ وَحِفَاظُ جَسَدِهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ:

مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدٌ ﴿ ۚ ا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرٌّ عُنَابِلُ<sup>(٦)</sup> الْمَوْتُ حَقٌّ وَّالْحَيَاةُ بَاطِلُ تَزلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابلُ<sup>(٧)</sup> وَكُلُّ مَا حَمَّ<sup>(٨)</sup> الإِلَـهُ نَـازِلُ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آثِـلُ<sup>(٩)</sup>

إِنْ لَمَ أُقَاتِلْكُمْ فَأُمِّي هَابِلُ (١٠)

(١)بفتح المهملة ثم المعجمة ولام : بطن من بني الهون، والقارة أكمة سوداء فيها حجارة نزلوا عنده وقصة عضل والقارة كانتا في غزوة الرحيع في آخر سنة تـلاث. حاشية البخـاري (٢)الهـدأة: والهـداة والهـدة: روايات لعلم واحد: وهو مكان بين عسفان ومكة المكرمة أو على سبعة أميال من عسـفان.. وقيـل: هـي على الأصح «الهدة» بلا ألف ولا همزة. وأما الهدأة، فهي بين مكة المكرمة والطائف، عليها الطريق، على مسافة ١٨ كيلا من الطائف غربًا. المعالم الأثيرة (٣)كما في البداية(٦٣/٤)، وفي الأصل: بالرجال. «إنعام» (٤) القوي الشديد. «إ-ح» (٥) صاحب النبال والرامي بها. «إ-ح» (٦) بالضم: الصلب المتين، والجمع – بالفتح. «إ–ح» (٧)نصال عراض طوال، الواحدة معبلة. «إ–ح» (٨)قدر. «إ–ح» (٩)صـائر. «ش» ( • ١ ) ثاكل (دعاء على نفسه إن لم يقاتلهم). «إ-ح»

وَقَالَ أَيْضاً:

أَبُو سُلَيْمَانَ (١) وَرِيشُ الْمُقْعَدِ (٢) وَضَالَةٌ (٣) مِّنْلُ الْجَحِيمِ الْمُوقَدِ (١) إِذَا النَّوَاجِي (١) افْتُرِ شَتْ (١) لَمْ أُرْعَدِ وَمَجْنَأٌ (٧) مِّنْ جِلْدِ ثَوْرٍ (أَجْرَدِ) (٨) وَمُؤْمِنٌ بِمَا عَلَى مُحَمَّدِ

وَقَالَ أَيْضاً:

أَبُو سُلَيْمَانَ وَمِثْلِي رَامَى (٩) وَكَانَ قَوْمِي مَعْشَرًا كِرَاماً

قَالَ: ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ؛ وَقُتِلَ صَاحِبَاهُ، فَلَمَّا قُتِلَ عَاصِمٌ أَرَادَتْ هُذَيْلٌ أَحْذَ رَأْسِهِ لِيَبِيعُوهُ مِنْ سُلاَفَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ (شُهَيْدٍ)(١٠)، وَكَانَتْ قَدْ نَذَرَتْ حِينَ أَصَابَ ابْنَهَا(١١) يَوْمَ أُحُدٍ: لَتِنْ قَدَرَتْ عَلَى رَأْسِ عَاصِمِ لَّتَشْرَبَنَّ فِي قِحْفِهِ (١٢) الْحَمْرَ؛ فَمَنَعَتْهُ الدَّبْرُ (١٣)، فَلَمَّا حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَالُوا: دَعُوهُ حَتَّى يُمْسِيَ فَيَذْهَبَ (١٤) عَنْهُ، فَنَأْخُذَهُ، فَبَعَثَ اللهُ الْوَادِيَ (١٥) فَاحْتَمَلَ عَاصِماً فَذَهَبَ بهِ، وَقَـدْ كَـانَ عَـاصِمٌ قَـدْ أَعْطَى الله عَهْـدًا أَنْ لاّ يَمَسَّهُ مُشْرِكٌ وَّلاَ يَمَسَّ مُشْرِكًا أَبَدًا تَنجُّساً، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ﴿ لِللَّهُ عَقُولُ – حِينَ (1)يكني عاصم: أبا سليمان. ابن سعد(٣/٣٤). «إنعام» (٢)المقعد: اسم رجل كان يبري السهام يمكة، (أي أنا أبو سليمان معي سهام راشها المَقعد فما عذري في أن لا أقاتل! وقيــل: المقعــد فـرخ النســر وريشــه أجود). جمهرة(٢٧٩/٢) (٣)الضالة: شجر تصنع منها القسي والسهام. والجمع ضال، ويعني بالضالة هنــا: القوس. هامش سيرة ابن هشام(١٧٠/٣) «إنعام» (٤)شبه السهام بالجمر لتوقدها. (٥)جمع ناحية: هي الإبل السريعة. «ش»، وفي دلائل النبوة(١٨٤/٢): إذا النوامي ارتعشت. والنامية: خلــق الله؛ لأنــه في نمــاء وزيادة. «إنعام» (٦)وطنت يعني ركبها الشجعان. (٧)الترس لاحديد فيه. «ش» (٨)كما في أصل البداية، وفي الجمهرة(٦٤/٢): فرس أجرد والأنثى جرداء: إذا رقت شعرته وقصرت، وهـو مـدح. وفي الأصـل: أجود. «إنعام» (٩)أي رمى كل منهما صاحبه، يعني يشجع نفسه. (١٠)في الأصل:«سهيل»، والصــواب شهيد – بضم الشين وفتح الهاء، وسلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية والدة عثمان بن طلحـة رضـي الله عنهما وقد أسلمت بعد الفتح. انظر الإكمال لابن ماكولا(٥٠/٥)، والإصابة(٣٢٣/٤) (١١)كذا في الأصل، وفي البداية(٢٤/٤): «ابنيها». «إنعام» (١٢)قحف الرأس الذي فوق الدماغ، وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل. «إ-ح» (١٣)بسكون الباء. النحل، وقيل: الزنابير. «إ-ح» (١٤)كذا في الأصل والظاهر: فتذهب. (١٥)أصله الموضع الذي يسيل فيه الماء. «إنعام»

(ج ١ ص ٢٦٢) (باب الجهاد - يوم الرجيع) حياة الصحابة عَلَيْهُ اللهُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ، كَانَ عَاصِمٌ نَّذَرَ أَنْ لاَّ يَمَسَّهُ مُشْرِكً بَلَغَهُ: أَنَّ الدَّبْرَ مَنَعَتْهُ -: يَحْفَظُ اللهُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ، كَانَ عَاصِمٌ نَّذَرَ أَنْ لاَّ يَمَسَّهُ مُشْرِكً وَّلاَ يَمَسَّ مُشْرِكاً أَبَدًا فِي حَيَاتِهِ، فَمَنَعَهُ اللهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْهُ في حَيَاتِهِ. ﴿ قِصَّةُ زَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ ﴿ وَمَا قَالَهُ فِي حُبِّ النَّبِيِّ ۚ كَالِّتِ ﴾

وَأَمَّا خُبَيْتٌ، وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ طَارِقِ[﴿ اللَّهِ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهِ وَرَغِبُوا فِي الْحَيَاةِ، وَأَعْطَوْا بَأَيْدِيهِمْ فَأَسَرُوهُمْ. ثُمَّ خَرَجُوا بِهِمْ إِلَى مَكَّةَ لِيَبِيعُوهُمْ بِهَا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالظُّهْرَانِ<sup>(١)</sup> انْتَزَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَارِقِ يَّدَهُ مِنَ الْقِرَانِ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ أَخَذَ سَـيْفَهُ وَاسْـتَأْخَرَ عَنْهُ الْقَوْمُ، فَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ؛ فَقَبْرُهُ بِالظَّهْرَانِ، وَأَمَّا خُبَيْبُ بْنُ عَـدِيٍّ وَّزَيْـدُ ابْنُ الدَّثِنَةِ فَقَدِمُوا بِهِمَا مَكَّةَ، فَبَاعُوهُمَا مِنْ قُرَيْشِ بِأَسِيرَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ كَانَا بمَكَّةَ؛ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا حُجَيْرُ بْنُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ: فَابْتَاعَهُ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ لِيَقْتُلَـهُ بِأَبِيهِ؛ فَبَعَثَهُ مَعَ مَوْلَى لَّهُ يُقَالُ لَهُ نِسْطَاسٌ إِلَى التَّنْعِيمِ (٣)؛ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتَلَهُ، وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِّنْ قُرَيْشِ فِيهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُــو سُـفْيَانَ – حِينَ قُـدِّمَ لِيُقْتَلَ -: أَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا زَيْدُ! أَتُحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا [عَلِيًّ] الآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ نَضْرِبُ عُنْقَهُ، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ وَأَنِّي جَالِسٌ فِي أَهْلِي، قَالَ: يَقُولُ أَبُـو سُـفْيَانَ: مَـا رَأَيْـتُ مِـنَ النَّـاسِ أَحَدًا يُحِبُ أَحَدًا كَحُبِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُّحَمَّدًا إَرَاكِلِ عَالَ: ثُمَّ قَتَلَهُ نِسْطَاسٌ.

## ﴿ قِصَّةُ حَبْسِ خُبَيْبٍ عَلَيْهُ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَقِصَّةُ صَلاَتِهِ عِنْدَ الْقَتْلِ ﴿

قَالَ: وَأَمَّا خُبَيْبُ بْنُ عَدِيٌّ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ حُدِّثَ عَنْ مَّاوِيَّةً (١٤) مَوْلاَةِ حُحَيْر بْنِ أَبِي إِهَـابٍ - وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ -، قَالَتْ: كَانَ عِنْدِي خَبَيْبٌ (1)واد من أودية الحجاز، فيمر شمال مكة على مسافة ٢٢ كيلا، ويصب في البحر جنوب جدة. وفيـه عــلـد من القرى، منها: الجموم وبحرة. المعالم الأثيرة (٢)من الحبــل. «إ–ح» (٣)تقــدم في(٢٦٦/١). (٤)ماريــة أو ماوية – بواو بدل الراء مع تشديد المثناة التحتانية. اختلـف فيـه الـرواة عـن ابـن إسـحـــاق. انظـر الإصـــابة (٣٩٢/٤) والاستيعاب(٣٩٩/٤) والإصابة(١/٥١٦) وسيأتي إن شاء الله نحو هذه الرواية في(٣/٩١٩).

حياة الصحابة فَيْ الله عَلَيْهِ مَوْماً، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَقِطْفاً (١) مِّنْ عِنَبٍ مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُ لِ حُبِسَ فِي بَيْتِي فَلَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ يَوْماً، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَقِطْفاً (١) مِّنْ عِنَبٍ مِثْلَ رَأْسِ الرَّجُ لِ يَأْكُلُ مِنْهُ؛ وَمَا أَعْلَمُ فِي أَرْضِ اللهِ عِنْبَأَ يُؤْكُلُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُمَا قَالاً. قَالَتْ: قَالَ لِي حِينَ حَضَرَهُ الْقَتْلُ: ابْعَثِي إِلَيَّ بِحَدِيدَةٍ أَتَطَهَّرُ (٢) بِهَا لِلْقَتْلِ، قَالَتْ فَأَعْطَيْتُ غُلاَماً مِّنَ الْحَيِّ الْمُوسَى، فَقُلْتُ: (لَهُ)(٣) ادْخُلْ بِهَا عَلَى هَـٰذَا الرَّجُـلِ الْبَيْتَ، فَقَالَتْ: فَوَ اللهِ! إِنْ هُوَ إِلاَّ أَنْ وَلَّى الْغُلاَمُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَاذَا صَنَعْـتُ؟ أَصَـابَ وَاللهِ! الرَّجُلُ ثَأْرَهُ (١) يَقْتُلُ هَذَا الْغُلاَمَ؛ فَيَكُونُ رَجُلاً بِرَجُلٍ. فَلَمَّا ناَوَلَـهُ الْحَدِيدَةَ أَخَذَهَا مِنْ يَّدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَعَمْرُكَ! مَا خَافَتْ أُمُّكَ غَدْرِي حِينَ بَعَثَتْكَ بِهَذِهِ الْحَدِيدَةِ إِلَيَّ؟! ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِنَّ الْغُلاَمَ ابْنُهَا (٥٠).

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ عَاصِمٌ؛ ثُمَّ خَرَجُوا بِخُبَيْبِ إِظْلِيْهُ حَتَّى إِذَا جَاءُوا بِهِ إِلَى التَّنْعِيم لِيَصْلُبُوهُ قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَدَعُونِي حَتَّـى أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَـافْعَلُوا، قَـالُوا: دُونَـكَ فَارْكُعْ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ! لَـوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعًا مِّنَ الْقَتْلِ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلاَةِ، قَالَ: فَكَـانَ خُبَيْبٌ عَظِّيُّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعُوهُ عَلَى خَشَبَةٍ. فَلَمَّا أَوْتَقُوهُ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ، فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَا يُصْنَعُ بنَا؛ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! أَحْصِهِمْ عَدَدًا(١)، وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا(٧)، وَلاَ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا؛ ثُمَّ قَتُلُوهُ؛ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: حَضَرْتُهُ يَوْمَئِلْ مَّعَ مَنْ حَضَرَهُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ (١)القطف هو بالكسر: العنقود وهو اسم لكل ما يقطف كالذبح. مجمع البحار (٢)أي أسـتحد. (٣)مـن البداية (٢٥/٤) وسقط من الأصل. «إنعام» (٤) التأر: طلب الدم. (٥) وقال ابن سعد (٣٠٢/٨): وكانت تحضنه، و لم یکن ابنها ولادة. «إنعام» (٦)أي لا تبق منهم أحدا. (٧)يروى بكسر الباء، جمع بــدة، وهــي الحصة والنصيب: أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصتـه ونصيبـه، ويـروى بـالفتح: أي متفرقـين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. (وقال أبو ذر الخشني: بِدَد: المتفرقون، وبَدَد: المصدر، وأصله من التبدد وهو التفرق «ش»). «إ−ح»

(ج اص ٢٦٤) (باب الجهاد - يوم الرجيع) حياة الصحابة عَلَيْهِ يُلْقِينِي إِلَى الأَرْضِ فَرَقاً (١) مِّنْ دَعْوَةِ خُبَيْبٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُعِيَ عَلَيْهِ فَاضْطَجَعَ لِجَنْبِهِ زَلَّتْ عَنْهُ. وَفِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَنَّ خُبَيْبًا وَزَيْدَ بْــنَ الدَّثِنَـةِ رضــي ا لله عنهما قُتِلاً في يَوْمٍ وَّاحِدٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِﷺ سَمِعَ يَوْمَ قُتِلاً وَهُوَ يَقُولُ: «وَعَلَيْكُمَـا – أَوْ عَلَيْكَ – السَّلاَمُ! خُبَيْبُ قَتَلَتْهُ قُرَيْشٌ». وَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا صَلَبُوا زَيْدَ بْنَ الدَّثِنَةِ رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ لِيَفْتِنُوهُ(٢) عَنْ دِينِهِ، فَمَا زَادَهُ إِلاَّ إِيمَاناً وَّتَسْلِيماً. وَذَكَرَ عُرْوَةُ وَمُوسَى بْـنُ عُقْبَـةَ: أَنَّهُمْ لَمَّا رَفَعُوا خُبَيْبًا عَلَى الْحَسَبَةِ نَادَوْهُ يُنَاشِدُونَهُ: أَتُّحِبُ ۚ أَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَك؟ قَالَ: لاَ وَ اللهِ الْعَظِيمِ! مَا أَحِبُّ أَنْ يَّفْدِيَنِي (٣) بِشَوْكَةٍ يُّشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ، فَضَحِكُوا مِنْـهُ: وَهَكَـذَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي قِصَّةِ زَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ عَلَيْهُ - فَاللَّهُ أَعْلَمُ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٣/٤) ﴿ مَا قَالَهُ خُبَيْبٌ عَلَيْهُ فِي حُبِّ النَّبِيِّ عَلِي ۗ وَأَشْعَارُهُ عِنْدَ الْقَتْلِ ﴾

وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما – بِطُولِهِ، وَفِيه: وَقَتَلَ خُبَيْبًا رَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَ مَصْلُوبٌ نَادَوْهُ وَنَاشَدُوهُ: أَتُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا ﴿ عَلَيْهِ ۗ مَكَانَكَ؟ فَقَالَ لاَ وَا للهِ الْعَظِيمِ! مَا أُحِبُ أَن يَّفْدِينِي بشَوْكَةٍ يُّشَاكُهَا فِي قَدَمِهِ؛ فَضَحِكُوا. وَقَالَ خُبَيْبٌ ظَيُّهُ حِينَ رَفَعُوهُ إِلَى الْخَسَبَةِ:

وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعِ طَوِيـــلِ مُّمَنَّع وَمَا أَرْصَدَ الأَحْزَابُ<sup>(٨)</sup> لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَقَدْ بَضَّعُوا(٩) لَحْمِي وَقَدْ بَانَ مَطْمَعِي يُبَارِكُ عَلَى أُوصَـــالِ شِلْوِ مُّمَزَّع

لَقَدْ جَمَّعَ (٥) الأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا(٢) قَبَاتِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا(٧) كُلَّ مَجْمَع وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَـــاءَهُمْ إِلَى اللهِ أَشْكُو غُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبتَي فَذَا الْعَرْشِ! صَبِّرْنِي عَلَى مَـا يُرَادُ بي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَـهِ وَإِن يَّشَـــــــــــأْ

(١)خوفا وفزَّعا. (٢)ليردُّوه، ويصرفوه عن دينه. (٣)أن يستنقذني بشوكة يشاكها مثلا فيخلصــني ممــا أنــا فيه. (٤)وفي المجمع: خبيب. «إ-ح» (٥)مثل جمع، والتشديد للمبالغة. (٦)جمعوا. «إ-ح» (٧)تجمعوا من كل صوب. «أرصد» أعد. «إنعام» (٨)وعند ابن إسحاق: الأعداء. «إ-ح» (٩)قطعوا. «إ-ح» «بــان» بعد وانفصل اهـ. وعند ابن إسحاق: يأس. لغة في يئس (معنى يئس مطمعي: انقطع أملي). «ش» حياة الصحابة فَيْقِينَ (باب الجهاد - يوم بئر معونة) (ج ١ص ٦٦٥) لَعَمْرِيَ مَا أَحْفِلُ<sup>(١)</sup> إِذَا مِتُ مُسْلِماً عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ لللهِ مَضْجَعِي قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٠٠/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيــهِ ضُعْـفٌ – انْتَهَى. وَقَدْ ذَكَرَ الأَبْيَاتَ ابْنُ إِسْحَاقَ؛ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٧/٤)، فَزَادَ بَعْدَ الْبَيْتَ الأَوَّلِ: وَكُلُّهُمْ مُّبْدِي الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لأَنِّي فِي وَثَاقِ بِمَضْيَعِ (٢) وَزَادَ بَعْدَ الْبَيْتِ الْحَامِسِ:

وَقَدْ هَمَلَتْ (٣) عَيْنَايَ مِنْ غَيْر مَجْزَع (١) وَّلِكِنْ حِذَارِي جَحْـــمُ نَارِ مُّلَفَّع<sup>(٥)</sup> عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَضْجَعِي وَلاَ جَزَعــــاً، إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجَعِي

وَقَدْ حَيَّرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ أَنِّي لَمَيِّتٌ فَوَا لِلَّهِ مَا أَرْجَوُ<sup>(١)</sup> إِذَا مِتُّ مُسْلِماً فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِّلْعَدُوِّ تَخَشُّعـاً (<sup>٧)</sup>

## يَوْمُ بِئْرِ مَعُونَةً (^) ﴿قِصَّةُ أَصْحَابِ بِنُر مَعُونَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ اللهِ (٩) بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَّغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: قَدِمَ أَبُو بَرَاءٍ عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلاَعِبُ الْأَسِنَّةِ (١٠) عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الْمَدِينَةَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلاَمَ وَدَعَاهُ إلَيْهِ؛ فَلَمْ يُسْلِمْ وَ لَمَ ْ يَبْعُدُ (مِنَ الإِسْلاَمِ)(١١) وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ بَعَثْتَ رِجَالاً مِّـنْ أَصْحَـابكَ إِلَى أَهْلِ نَحْدٍ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى أَمْرِكَ رَجَوْتُ أَنْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ ا للهِ عَلِيُّ: «إنّي (١)ما أبالي. «إ-ح» (٢)الظاهر مضيع يعني مقتل، وفي الأصل:«مضبع» «إنعام - إظهار» (٣)سالت. «إ-ح» (٤)خوف وحزن. «إ-ح» (٥)مشتمل عام، مأخوذ من لفعتـك النـار: أي شملتـك مـن نواحيـك وأصابك لهبها. «إنعام» (٦)أي أخاف هي لغة. «إنعام» (٧)تذللا. «إنعام» (٨)هذه الوقعـة أيضـا كـانت في صفر سنة أربع. «إنعام» (٩)في الأصلّ: عبد الرحمن، والصحيح: عبد الله كمــا في السـيرة لابـن هـشــام وقد صححناً هذا النص من السيرة (والمجمع (١٢٨/٦)). «ش» (• 1)أي ويقال له ملاعب الرمـاح، وهــو رأس بني عامر، ويقال له أيضا أبو براء بالمد لا غير، وهو عم عامر بن الطفيل عدو الله. السيرة الحلبية(٣/٩٠) (۱۹)من سيرة ابن هشام(۱۸٤/۳).

أَمْرِكَ)(١) فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرٍو أَخَا بَنِي سَـاعِدَةَ الْمُعْنِـقَ لِيَمُـوتَ(٢) في (سَبْعِينَ)(٢) رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِهِ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمُ الْحَارِثَ بْنُ الصِّمَّةِ (١)، وَحَرَامُ ابْنُ مِلْحَانَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَعُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيُّ، وَنَافِعُ بْـنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ وَعَـامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِيَّ فِي رِجَـالٍ مِّـنْ خِيَـارِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِشُرَ مَعُونَةً - وَهِيَ بَيْنَ أَرْضِ بَنِي عَامِرٍ وَحَرَّةٍ بَنِي سُلَيْمٍ -. فَلَمَّا نَزَلُوهَا بَعَثُوا حَرَامَ بْنَ مِلْحَـانَ ﴿ يُعَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ۖ إِلَى عَامِرٍ بْن الطَّفَيْل فَلَمَّا أَتَاهُ لَمَ ' يَنْظُر ' فِي كِتَابِهِ حَتَّى عَدَا عَلَى الرَّجُ لِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ اسْتَصْرَخَ (٥) عَلَيْهِم بَنِي عَامِرٍ؛ فَأَبَوْا أَنْ يُّحِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ (إِلَيْهِ)<sup>(١)</sup>، وَقَالُوا: لَنْ نَّحْفِرَ أَبَــا بَـرَاءِ<sup>(٦)</sup> وَقَــدْ عَقَــدَ لَهُمْ عَقْدًا وَّجِوَارًا، فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: عُصَيَّةَ وَرِعْ لاَّ وَّذَكُوانَ<sup>(٧)</sup>، فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِكَ؛ فَحَرَجُوا حَتَّى غَشَوُا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ أُخَذُوا أَسْيَافَهُمْ؛ ثُمَّ قَاتَلُوا الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلُوا عَنْ آخِرهِمْ يرحمهم اللَّهُ إلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ أَخَـا َينِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ فَإِنَّهُمْ تَرَّكُوهُ وَبِهِ رَمَق<sup>(٨)</sup> فَارْتُت<sup>ٌ(٩)</sup> مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى فَعَاشَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَكَانَ فِي سَرْحِ الْقَوْمِ (١٠) عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَرَجُلُّ مِّنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي (١-١)من سيرة ابن هشآم(١٨٤/٣). (٢)المعنق: اسم فاعل من أعنسق، إذا طال العنسق، والعنسق – بفتسح العين والنون – السير السريع، وإنما لقب المنذر بذلك؛ لأنه أسرع إلى الشهادة (وهو من النقباء الاثني عشر. «ش»). حاشية سيرة ابن هشام (٣)من البخاري(٥٨٦/٢)، ووقع في البداية: «أربعين» خطأ. (٤)الصمــة - بكسر المهملة وتشديد الميم. الإصابة(٢٨٠/١) (٥)أي استغاث. (٦)لن ننقض أمانه ولن نخون في عهده ولا نتعرض في حقه. (٧)في الأصل والبداية(٤/٧٣): زيادة «والقارة» والصحيح: أن القارة بطــن مــن بــني الهون بن خزيمة كما في الأنساب للسمعاني(٢٩٤/١٠) فلا قرابة بينهم وبين بني سليم، وذكرهم هنا ســهو من ابن كثير ولقد أصاب الهيثمي فإنه ذكـر نفـس الروايـة في(١٢٨/٦) عـن ابـن إسـحـاق و لم يذكـر فيهــا «القارة» وكذا لم يذكرها فيهم أبو عبيد في غريب الحديث(٣/٣٠) اهـ وقصـة عضـل والقــارة كانتــا في البخاري (٨)بقية الروح وآخر النفس. «إ-ح» (٩)الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح. «إ-ح» (• 1 )سرح القوم: ماشيتهم، ولا يسمى سرحا إلا ما يغدى به ويراح.

حياة الصحابة فَيْ الله المهاد - يوم بتر معونة) (ج١ص٢٦) عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَلَمْ يُنْبِتْهُمَا بِمُصَابِ الْقَوْمِ إِلاَّ الطَّيْرُ تَحُومُ (١) عَلَى الْعَسْكَرِ. فَقَالاً: وَاللهِ! إِنَّ لِهَذِهِ الطَّيْرِ لَشَأْنًا، فَأَقْبَلاَ لِيَنْظُرَا، فَإِذَا الْقَوْمُ فِي دِمَائِهِمْ، وَإِذَا الْخَيْلُ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ وَاقِفَــةً. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: ماذَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ نَّلْحَقَ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَنُخْبِرَهُ الْحَبَرَ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: لَكِنِّي مَا كُنْتُ لأَرْغَبَ بِنَفْسِي (٢) عَنْ مَوْطِنِ قُتِلَ فِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرُو، وَمَا كُنْتُ لِتُخْبَرَنِي عَنْهُ الرِّجَالُ<sup>(٣)</sup>، فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، وَأَخَذُوا عَمْرًا أُسِيرًا. فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مِنْ مُّضَرَ أَطْلَقَهُ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ، وَجَـزَّ نَاصِيَتَهُ ﴿ )، وَأَعْتَقَـهُ عَـنْ رَّقَبَـةٍ كَانَتْ عَلَى أُمِّهِ فِيمَا زَعَـمَ (°). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٧٣/٤). وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً مِّنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٢٩/٦): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَى ابْنِ إِسْحَاقَ – انتهى.

#### ﴿ قُولُ حَرَامِ عَلَيْهُ عِنْدَ الْقَتْلِ وَإِسْلاَمُ قَاتِلِهِ بِسَبَبِ قَوْلِهِ ﴾

وَأَحْرَجَ الْبُخَارِيُّ<sup>(٦)</sup> عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فِيْكُهُ أَنَّ النَّبِيُّ كَالِمٌ بَعَثَ حَرَامـاً – أَحـاً لأُمِّ سُلَيْمٍ - فِي سَبْعِينَ رَاكِباً، وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ حَيَّرَ رَسُولَ ﷺ بَيْسَنَ ثَلاَثِ خِصَالِ، فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ<sup>(٧)</sup>، أَوْ أَكُونُ تَخَلِيفَتَكَ، أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَّأَلْفٍ<sup>(٨)</sup>، فَطُعِنَ<sup>(٩)</sup> عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُـلاَنِ، فَقَـالَ: غُـدَّةٌ<sup>(١١)</sup> كَغُدَّةِ الْبَكْرِ (١١) فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِّنْ آل فُلاَن (١٢)، اتْتُونِي بفَرَسِي؛ فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ (١)تدور حول العسكُر. (أي المخيم «ش»). «إ-رُح» (٢)قال الصاوي(٤/١): وتستعمل الرغبة متعديـة بنفسها وبفي في المحبة والميل، ومتعدية بعن للزهد في الشيء والكراهية له. (٣)لا أريد أن أحيا حتى يحدثسني الناس عنه [أي عن المنذر بن عمرو] أنه قتل. «ش» (\$)قطع (مقدمة شعر رأسـه). «إ-ح» (٥)أي أن أمـه كانت قد نذرت أن تعتق رقبة. «ش» (٦)في كتاب المغازي – باب غزوة الرحيــع إلخ(٥٨٦/٢). «إنعــام» (٧)أهل السهل: أهل البوادي. «أهل المدر» أهل البلاد. «إنعام» (٨)في فتح البـاري: بـألف أشـقر وألـف شقراء. انتهى. في القاموس: الأشقر من الدواب: الأحمر، ومن النــاس مـن يعلـو بياضـه حمرتـه: أي إمــا أن يفعل أحد الأمرين السابقين أو أغير عليك مع من معيي من غطفان الذين لهم حمرة وبياض ومراكبهم كذلك هو كناية عن قوتهم وقوة مراكبهم. حاشية البخاري (٩)أي أخذه الطاعون فطلع له في أصـل أذنـه غدة عظيمة كالغدة التي تطلع على البكر وهو الفتي من الإبل، قال الجوهري: غدة البعـير طاعونـه. حاشية البخاري (١٠)طاعون الإبل. «إ-ح» (١١)فتي الإبل. «ش» (١٢)هو عبد الله بسن أبـي رئيـس المنــافقين وهو ابن سلول، وهي جدته، نسب إليها، جمهرة أنساب العرب

(ج ١ ص ٦٦٨) (باب الجهاد - يوم بنر معونة) حياة الصحابة على المسلم كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ، فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ قَرِيبًا، وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَقَالَ: أَتُوَمِّنُونِّي حَتَّى أَبَلِّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِﷺ؟ فَحَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ، وَأَوْمَأُوا إِلَى رَجُلِ، فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ. - قَالَ هَمَّامٌ (٣): أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِـالرُّمْحِ - فَقَـالَ: اللهُ أَكْبَرُ! فُنزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ( ْ )! فَلُحِقَ ( ْ ) الرَّجُلُ، فَقُتِلُوا كُلَّهُمْ غَيْرَ الأَعْرَجِ؛ وَكَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْنَا، ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ (٦): «إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا ۚ فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَـا». فَدَعَـا النَّبِيُّ كَالِيُّ ثَلاَثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ، وَذَكُوانَ، وَبَنِي لَحْيَانَ، وَعُصَيَّـةَ الَّذِيـنَ عَصَـوُا اللهُ وَرَسُولَهُ عَلِيْ. وَعِنْدَ الْبُحَارِيِّ أَيْضاً عَنْ أَنَسِ هَا لِيَّهُ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ – وَكَانَ خَالَــهُ – يَــوْمَ «بِغُرِ مَعُونَةَ» قَالَ بِالدَّمِ<sup>(٧)</sup> هَكَذَا- فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ - ثُمَّ قَالَ: فُـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! وَعِنْدَ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ جَبَّارُ بْنُ سُلْمَى الْكِلاَبِيُّ. قَالَ: وَلَمَّا طَعَنَهُ بِالرُّمْح (١)فإن قلت: هذا يشعر أنه مات على ظهر فرسه فانطلق حرام بعد ذلك إليهم وتقدم أنه الــذي اسـتصرخ على أصحاب بتر معونة قلت: قوله:«فانطلق حرام» عطف على قولـه «بعـث حرامـا إلخ» لا على قولـه: مات وقصة عامر وقعت في البين على سبيل الاستطراد. كرماني حاشية البخاري (٢)قال الحافظ (٢٧٢/٧): كذا هنا على أنها صفة حرام وليس كذلك، بــل الأعـرج غـيره، وقــد وقـع في روايـة عثمــان: فانطلق حرام ورجلان معه: رجل أعرج، ورجل مـن بـني فـلان، فـالذي يظهـر أن الـواو في قولــه:«وهــو» قدمت سهوا من الكاتب، والصواب تأخيرها؛ وصواب الكلام: فانطلقِ حرام هو ورحــل أعـرج – انتهــي. «إ-ح»، وقال الحافظ ابن حجر أيضا: اسم الأعرج: كعب بن زيد، واسم الرجل الآخر المنـــذر بــن محمـــد، والمقتول حرام، و لم يقتل الأعـرج بـل صعـد الجبـل و لم يقتـل. حاشـية البخــاري (٣)أحــد الــرواة. (٤)أي بالشهادة، وهذا من كمال شجاعته وإقباله على الله تعالى فرحانا. (٥)قال ابن حجر: أشكل ضبط هـذه الكلمة فيحتمل أن يكون المراد بالرجل: الذي كان رفيق حرام: أي فلحق بالمسملين، ويحتمل أن يكون المراد بــه: قاتل حرام، وأنه لحق بقومه المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوهم كلهم، ويحتمل أن يكون فلحق – بضــم اللام، والرجل هو حرام: أي لحقه أجله أو الرجل: رفيقه، أي أنهــم لم يمكنــوه أن يرجــع إلى المســلمـين بــل لحقه المشركون فقتلوه وقتلوا أصحابه، ويحتمل أن يضبط الرجل بسكون الجيم، وهو صيغة جمع يـراد بهــم المسلمون: أي لحقوا فقتلوا (قال: وهذا أوجه التوجيهات إن ثبتت الرواية بالسكون كذا في التوشسيح، قـال الكرماني: وفي بعضها: الرجل بسكون الجيم ونصب اللام جمع الراجل أي: لحـق الطـاعن قومـه رعـلا وذكـوان وعصية فأحبرهم فجاءوا فقتلوا كل القراء، ويقال: لحقه ولحق به. انتهى). حاشــية البخــاري «إنعــام» (٦)أي المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القرآن، كتحريمه على الجنب وغير ذلك. فتح الباري (٧)أي أخذ. حياة الصحابة عَلَى (باب الجهاد - يوم مؤتة) (ج ١ص ٦٦٩) قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! ثُمَّ سَأَلَ جَبَّارٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «فُزْتُ»؟ قَالُوا: يَعْنِي بِالْحَنَّةِ. فَقَالَ: صَدَقَ وَاللهِ! ثُمَّ أَسْلَمَ جَبَّارٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِذَلِكَ (١). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٧١/٤)

#### ﴿ بُكَاءُ ابْنِ رَوَاحَةَ ﴿ عِنْدَ الْخُرُوجِ وَأَبْيَاتُهُ فِي سُؤَالِ الشَّهَادَةِ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ رَسُـولُ اللهِ كَالِيْ (بَعْثَهُ)(٦) إِلَى مُؤْتَةَ فِي جُمَادَى الأُولَى مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَـةَ وَقَالَ: «إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ. فَعَبْـدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةً[عَيِّلِهِمْ] عَلَى النَّاسِ»، فَتَجَهَّزَ النَّاسُ ثُمَّ تَهَيَّوُا لِلْحُرُوجِ؛ وَهُمْ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ، فَلَمَّا حَضَرَ خُرُوجُهُمْ وَدَّعَ النَّاسَ أَمَرَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا وُدِّعَ عَبْـدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةَ مَعَ مَنْ وُدِّعَ بَكَى، فَقَالُوا: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ رَوَاحَةً؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللّهِ! مِمَا بي حُبُّ الدُّنْيَا وَلاَ صَبَابَةٌ (١) بكُمْ، وَلَكِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِﷺ يَقْرَأُ آيــةً مِّـنْ كِتــابِ اللهِ يُذْكَرُ (فِيهَا)(٥) النَّارُ:﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً﴾(١) فَلَسْتُ (١)أي لقول حرام: فزت ورب الكعبة تصديقا لقوله تعالى ﴿فَمَن رَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخُلُ الجَّنَةُ فَقَدَ فَازَكُهُ سورة آل عمران: ١٨٥. (٢) تقدم التعريف عنها في(٦٤٠/١)، وفي السيرة الحلبية(٧٥/٣): وكان سببها أن رسول الله ﷺ بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى هرقــل عظيــم الـروم بالشــام، فلمــا نــزل مؤتــة تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال: أين تريد؟ لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، فأوثقه رباطـــا تسم قدمه فضرب عنقه و لم يقتــل لرسـول الله ﷺ رسـول غـيره. (٣)كمـا في سـيرة ابـن هشــام(٤٢٧/٣)، أي جيشه، وفي الأصل:«بعثة». (٤)أي عشق ورقة الشوق وحرارته. (٥)كما في البداية(٦/٢٥١)، وكــذا في المجمع عن عروة بن الزبير (وكذا في سيرة ابن هشام) وفي الأصل: فيه. «إنعام» (٦)سورة مريم: ٧١. ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ أي ما منكم أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار − المؤمن للعبـور والكـافر للقـرار ﴿كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَمَّا مَقَضِيا﴾ أي كان ذلك الورود قضاء لازما لا يمكن خلفه. اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس رضي ا لله عنهما: الورود: الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم التَّلْيُثِيِّلُمْ، وقال ابن مسعود وقتادة رضي الله عنهما: الـورود: المـرور عليها حين اجتياز الصراط، ولعل هذا القول أصح – أجارنا الله من جهنم. صفوة التفاسير (ج ١ص ٢٧٠) (باب الجهاد - يوم مؤتة) حياة الصحابة عَنْكُمُ اللهُ، وَدَفَعَ عَنْكُمُ اللهُ، وَدَفَعَ عَنْكُمْ وَرَدَّكُمْ إِلَيْنَا صَالِحِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ضَالِئَهِ:

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَّضَرَّبَةً ذَاتَ (فَرْغ)(٢) تَقْـذِفُ (٢) الزَّبَدَا (أَوْ)(١) طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ (١) مُحْهِزَةً (١) بَحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الأَحْشَاءَ (٧) وَالْكَبدَا حَتَّى يُقَالَ (^) إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي (٩) أَرَشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازِ وَّقَدْ رَشَدَا

ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ تَهَيَّأُوا لِلْخُرُوجِ، فَأَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ فَوَدَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ:

فَتُبَّتَ اللَّهُ (١٠) مَا آتَاكَ مِنْ حَسَن (١١) تَشْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي (نُصِرَا) (١٢) (١٤) اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي ثَابِتُ الْبَصَ رِ (١٤) إِنِّي تَفَرَّسْتُ (١٣) فِيكَ الْحَيْرَ نَافِلَةً أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُحْرَمُ نَوَافِلَهُ (١٥)

ثُمَّ خَرَجَ الْقَوْمُ(١٦)، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِﷺ يُشَيِّعُهُمْ حَتَّى إِذَا وَدَّعَهُمْ وَانْصَرَفَ، قَالَ عَبْدُ ا للهِ بْنُ رَوَاحَةَ ضَلِيَّتُهُ:

(۱۷)في النَّحْلِ خَيْرِ مُشَيَّع وَّخَلِيلِ(۱۷) خَلَفَ السَّلاَمُ عَلَى امْرِيءِ وَّدَّعْتُهُ

(١)أي الانصراف والرجوع. (٢)كما في سيرة ابن هشام(٤٢٨/٣) والحلية وتاريخ الطبري(١٩/٢)، وقال في الجمهرة(٣٩٤/٢): وضربة فريغ وفريغة: أي واسعة. وفي الفائق(٢٩/٢): قـال الفـراء: رجــل فراغ المشي ودابته فراغ المشي: أي سريع واسع الخطا، ومنه قــوس فــراغ وهــي البعيــدة الرمــي، وهــو مــز الفريغ: الواسع، يقال: طعنة فريغ، وذات فرغ والسعة مناسبة للفراغ كما أن الضيق مناسب للشغل -انتهي. وفي البداية:«فرع» وهو تصحيف. (٣)ترمي. «إ-ح» «الزبد»ً: أصله ما يعلو المــاء إذا غــلا، وأراد ههنا: ما يعلو الدم الذي ينفحر من الطعنة. حاشية سيرة ابن هشام (٤)كما في سيرة ابـن هشـام وتــاريخ الطبري، وفي الأصل والبداية:«واو». «إنعام» (٥)الشديد العطش. «إ–ح» (٦)سريعة القتل، تقول: أجه; على الجريح إذا أسرع في قتله. حاشية سيرة ابن هشام (٧)تخرقها وتصل اليها، والأحشاء جمـع الحشــا: مــ انضمت عليه الضلوع والخواصر، والكبيد: عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز (٨)وفي المجمع: حتى يقولوا. «إ−ح» (٩)قبري. «إ−ح» (١٠)أي قواه وأيده وجعل له الغلبة. (١١)يريـ به الدين المتين. حاشية سيرة ابن هشام (١٢)كما في سيرة ابن هشام وهو الصواب، والألف للإشباع، وفر الأصل والبداية:«نصروا». (١٣)تبينت، يعني رأيت فيه مخـايل الخـير. «نافلـة» هبــة مــن الله وعطيــة منــه (£ 1)وفي المجمع:«فراسة خالفتهم في السذي نظروا. «إ-ح» (٥٥)النوافيل: العطايـا والمواهـب. «والوجـ منه» أي رؤيته، لعل المقصود: النصح منه. والله أعلم اهـ «أزرى به القدر» قصـر بـه. «ش» (١٦)وكـا يوم الجمعة. «إنعام» (١٧)وفي المجمع:«في النخل غير مودع وكليل». «إ-ح»

#### ﴿ تَشْجِيعُ ابْنِ رَوَاحَةَ ﴿ النَّاسَ عَلَى النَّبَاتِ ﴾

ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى نَزَلُوا «مَعَانَ»(١) مِنْ أَرْضِ الشَّامِ؛ فَبَلَغَ النَّاسَ أَنَّ هِرَقُــلَ قَـدْ نَـزَلَ مَآبَ (٢) مِنْ أَرْضِ الْبَلْقَاءِ في مِائَةِ أَلْفٍ مِّنَ الرُّومِ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ لُخْمٍ وَّجُذَامٍ وَالْقَيْنِ وَبَهَرَاءَ (٣) وَبَلِيٍّ مَّائَةُ أَلْفٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ بَلِيٍّ، ثُمَّ أَحَدُ إِرَاشَةَ يُقَالُ لَهُ مَـالِكُ بْـنُ زَافِلَةَ (٤). فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ أَقَامُوا عَلَى «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُونَ (٥) في أَمْرِهِمْ؛ وَقَالُوا: نَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَنُحْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُوِّنَا، فَإِمَّا أَنْ يُتمِدَّنَـا بِالرِّحَـالِ وَإِمَّا أَنْ يَّأْمُرَنَا بأَمْرِهِ، فَنَمْضِيَ لَهُ؛ فَشَجَّعَ النَّاسَ (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ضَالَىٰ بَا فَوْم! وَاللهِ! إِنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ: الشَّهَادَةُ، وَمَا نُقَــاتِلُ النَّـاسَ بعَـدَدٍ وَّلاَ قُـوَّةٍ وَّلاَ كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلاَّ بِهَـذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا الله بِهِ؛ فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْن: إمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةً، فَقَالَ النَّاسُ: قَـدْ - وَاللَّهِ-! صَـدَقَ ابْـنُ رَوَاحَـةَ. فَمَضَى النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِتُخُومِ الْبَلْقَاءِ<sup>(٧)</sup> لَقِيَتْهُمْ جُمُوعُ هِرَقْلَ مِنَ الـرُّومِ، وَالْعَرَبِ بقَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الْبَلْقَاء يُقَالُ لَهَا «مَشَارِفُ»، ثُمَّ دَنَا الْعَدُوُّ؛ وَانْحَازَ<sup>(٨)</sup> الْمُسْلِمُونَ إِلَى (١)الظاهر: «معان» بحذف الألف كما في سيرة ابن هشام، وفي الأصل: بإثباته، وفي المعالم الأثـيرة – بفتـح الميم والعين المهملة معا وآخره نون: وهي مدينة في شـرقي الأردن علـي الطريـق بـين المدينـة وعمـان، تقـع جنوب عمان على مسافة ٢١٢ كيلا. قال الأعظمي: قلت: فعلى هـذا التفسير ينبغي أن يعرب «معـان» بإعراب غير المنصرف للعلمية والتأنيث. (٢)هكذا جاء رسمها في كتب السيرة: الفتوح – بفتح الميم، ولكن كتب التاريخ في العصر الحديث ترسمها «مؤاب» ويسمى القوم «المؤابيون»، وذكرت في السيرة لقولهم أن عمرو بن لحي، قدِم مؤاب وفيها العماليق يعبدون الأصنام، فتأثر بهـــم، ونقــل الأصنــام إلى بــلاد العـرب – وجاء في معجم البلدان: أن أبا عبيدة فتحها في خلافة أبي بكر.. وكانت تقع مملكة مؤاب في شرقي الأردن بين الموجب والحسا، ومن مدنها القديمة:«قبر حارسة» وتقوم على بقعتها مدينة الكرك اليوم، ويرجح أنهـــا كانت عاصمتهم. المعالم الأثيرة (٣)بالألف والهمزة، وفي المجمع: بهرام (وهذه القبائل من العرب المنتصرة). «إ-ح» (٤)وفي المحمع(١٥٨/٦): عليهم رجل يلي أخذ رايتهم، يقال له مالك بن زانة. «إ-ح» (٥)وفي وأرض، واحدها تخم. «ش» «البلقاء» إقليم في الأردن، تتوسط مدينة عمان ومـن أشـهر مدنـه: عمـان والسـلط ومأدبا والزرقاء، ويشرف على الغور الأردني غربا. المعالم الأثيرة (٨)أي تركوا مراكرهم إلى آخر، أو تحركوا.

(ج اص ٢٧٢) (باب الجهاد - يوم مؤتة) حياة الصحابة وَالله عَنْدَهَا، فَتَعَبَّى (١) لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلُوا عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا «مُؤْتَةُ»؛ فَالْتَقَى النَّاسُ عِنْدَهَا، فَتَعَبَّى (١) لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَتِهِمْ رَجُلاً مِّنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ قُطْبَةُ بْنُ قَتَـادَةَ ضَطَّيْهُ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهِمْ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ (٢) بْنُ مَالِكِ ضَيْطَتُه؛ ثُمَّ الْتَقَى النَّاسُ فَاقْتَتَلُوا فَقَاتَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِتُـةَ ضَيْطُهُ برَايَةِ رَسُولَ اللَّهِﷺ حَتَّى شَاطَ<sup>(٣)</sup> في رمَاحِ الْقَـوْم ثُـمَّ أَخَذَهَـا جَعْفَـرٌ عَظِيَّتُه فَقَـاتَلَ الْقَـوْمَ حَتَّى قُتِلَ؛ فَكَانَ جَعْفَرٌ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ عَقَرَ (٤) في الإِسْلاَمِ. كَذَا في الْبِدَايَةِ (١/٤)(٥) وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبيْرِ رضي الله عنهما - مِثْلَهُ، وَفِيهِ: ثُمَّ أَحَذَهَا جَعْفَرٌ عَيْكَ اللَّهُ فَقَاتَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا (أَلْحَمَهُ)(١) الْقِتَالُ اقْتَحَمَ (٧) عَنْ فَرَسِ لَّهُ «شَقْرَاءَ» فَعَقَرَهَا، فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، وَكَانَ جَعْفَرٌ أَوَّلَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَقَرَ في الإِسْلاَمِ. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٦/٧٥١): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَى عُرُوَةَ – انتهى. وَأَخْرَجَهُ أَبُـو نَعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١١٨/١) عَنْ عُرْوَةً - مُحْتَصَرًا.

#### ﴿ أَبْيَاتُ ابْنِ رَوَاحَةً ﴿ فِي مَسِيرِهِ فِي الشُّوقِ إِلَى الشُّهَادَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ظَيَّاتُهُ قَالَ: كُنْتُ يَتِيماً لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ظَيَّاتُهُ فِ حِحْرِهِ، فَخَرَجَ بِي فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ مُرْدِفِيَ عَلَى حَقِيبَةِ (٨) رَحْلِهِ، فَوَا للهِ! إِنَّهُ لَيَسِيرُ (١)أي رتب لهم المسلمون وهيأوا للحرب. «إنعام» (٢)كذا في الأصل والمجمع، وفي تاريخ الطبري(٣٢١/٢) والبداية(٤/٤): عباية بن مالك إلخ (قال ابن حجر في الإصابة(٢٩٤/١) ذكره ابن إسـحاق: عبايـة بـن مالك، وقال ابن هشام: يقال: هو عبادة). «إنعام» (٣)أي هلك. (يقال شاط الرجل: إذا سال دمه فهلك عن أبي ذر الخشين. «ش») «إنعام» (٤)العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، (وفي تاريخ الطبري: زيادة: فرسه بعد «في الإسلام»). «إنعبام»، وفي السيرة الحلبيـة(٧٦/٣): عقـره خوفًا أن يـأخذه الكفار فيقاتلوا عليه المسلمين، ومن ثم لم ينكر عليه أحد من الصحابة، وبه استدل مـن جـوز قتـل الحيـوان خشية أن ينتفع به الكفار وتقاتل عليه المسلمين. (٥)وأخرجه ابـن جريـر في تاريخـه. «إنعـام» (٦)كمـا في سيرة ابن هشام وهو الصواب، يقال: ألحم الرجل واستلحم، إذا نشب في الحرب فلــم يجــد لــه مخلصــا: أي اشتبك الحرب بينهم ولزم بعضهم بعضا وفي الأصل:«ألجمه» وهو خطأ. (٧)أي رمي بنفســه عنهــا، يريــد أنه كان فارسا فترجل. حاشية سيرة ابن هشام (٨)أي الزيادة التي تجعـل في مؤخـر القتـب، والوعـاء الـذي يجمع فيه الرجل زاده (وفي حاشية سيرة ابن هشام: الحقيبة ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب). «إ-ح»

(لَيْلَةً إِذْ)(١) سَمِعْتُهُ وَهُوَ يُنْشِدُ أَبْيَاتَهُ:

إِذَا أَدْنَيْتِنِي (٢) وَحَمَلْتِ رَحْلِي مَسِيرَةً أَرْبَعِ بَعْدَ الْحِسَاءِ (٣) فَشَأَنُكِ أَنْعُ سَمِّ (٤) وَحَلَاكِ ذَمُّ وَلاَ أَرْجِعُ (٩) إِلَى أَهْلِي وَرَائِي فَشَأَنُكِ أَنْعُ سَمِّ أَنْعُ سَمِّ وَلاَ أَرْجِعُ (٩) إِلَى أَهْلِي وَرَائِي وَجَاءَ (١) الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُونِي بِأَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهَى (٧) الثَّواءِ وَجَاءَ (١) الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُونِي بِأَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهَى (٧) الثَّواءِ وَرَدَّكِ كُلُّ ذِي نَسَبٍ قَرِيسِبٍ إِلَى الرَّحْمَنِ مُنْقَطِعَ الإِخَاءِ وَرَدَّكِ كُلُّ ذِي نَسَبٍ قَرِيسِبٍ إِلَى الرَّحْمَنِ مُنْقَطِعَ الإِخَاءِ هُنَالِكَ لاَ أَبَالِي طَلْعَ (٨) بَعَالُ (٩) وَلاَ نَحْلٍ أَسَافِلُهَ الْمُواءِ (١٠)

قَال: فَلَمَّا سَمِعْتُهُنَّ مِنْهُ بَكَيْتُ، فَخَفَقَنِي (١١) بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: مَا عَلَيْكَ يَا لُكَعُ (١٢) أَنْ يَّرْزُقَنِيَ اللهُ الشَّهَادَةَ، وَتَرْجِعَ بَيْنَ شُعْبَتِي الرَّحْلِ (١٣)؟ كَلْذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٤٣/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١١٩/١)؛ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدٍ (1)كما في بحمع الزوائد.(٦/٦) وسيرة ابن هشام وهو الظاهر، وفي الأصل والبداية:«ليلتئذ». (٢)كـذا في الأصل: وهذا خطاب للناقة، وفي ابن حرير(٢/٣٠) (وسيرة ابن هشام) أديتني. «إنعام» (٣)ككتساب: موضع. «إنعام»، وفي حاشية سيرة ابن هشام: أصل الحساء جمع حسى مثل دلو ودلاء وظبي وظباء، والحسا: ماء يغور في الرمل فإذا بحثت عنه وجدته. وفي معجم البلدان(٢٧٤/٣): والحساء: مياه لبني فــزارة بين الربذة ونخل، يقال لمكانها: ذو حساء. (\$)أي لا أكلفك سفرا بعد ذلـك وإنما تنعمين مطلقـة؛ لأنـي عازم على الموت وعدم الرجوع. «ش»، وفي الحلية والإصابة: فأنعمي. «إنعام» «خلاك» أي فارقك «ذم»؛ لأنك لست بأهل له (أي حاشاك أن تذمي بعد ذلك). «إنعام» (٥) معناه: اللهم لا أرجع. «إنعام»، وفي حاشية سيرة ابن هشام: جزم هذا الفعل على الدعاء، يدعو على نفسه بأن يستشهد في هـذه الوقعة ولا يرجع إلى أهله. (٦)وفي الحلية: «وآب». وفي الإصابة عن ابن إسحاق: وجاء المؤمنون وخلفوني. وفي تاريخ الطبري(٣٢٠/٢) عن ابن إسحاق كما في المتن. «إنعــام» «غــادروني» أي أبقونــي. (٧)وفي الأصل عن ابن إسحاق: «مشهور الثواء» وفي الحلية: مشتهى الثواء (وأقول: مستنهى: مستفعل من النهاية والانتهاء: أي حيث انتهي مثواه. عن الـروض الأنـف «ش») وفي تــارخ الطـبري عــن ابــن إســحاق مشتهى: أي لا أريد رجوعا، والثواء: أي الإقامة في مكان، (وتقول ثوى في المكان يثوي من بـاب ضـرب إذا أقام). «إنعام» (٨)الطلع من النخل: شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود والطرف محدد أو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها. «إنعام» (٩)البعل: كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أوما ســقته السماء والذي يشرب بعروقه من الأرض «أسافلها» مرفوع على الفاعلية. «إنعام» (١٠)أظهر ما فيه أنه مبتدأ وخبر، ففي هذا البيت الأقواء، وهو اختلاف حركة الروي. سيرة ابن هشام(ص٤٣٢) (١١)ضربني. «إنعام» (١٢)وهذه صيغة مستعملة في سب الذكور، ولا تستعمل إلا في النداء. حاشية سيرة ابن هشام (۳ °)طرفاه المقدم والمؤخر (عن أبي ذر). «ش»

(ج اص ۲۷۶) كَمَا فِي الْمَجْمَع (۱۵۸/۲)<sup>(۱)</sup>

#### ﴿ أَبْيَاتُ ابْنِ رَوَاحَةَ ﴿ مُخَاطِباً نَّفْسَهُ يُشَجِّعُهَا لِلْقِتَالِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي (٢) وَكَانَ أَحَدَ بَنِي (مُرَّةً) (٣) بْنِ عَوْفٍ قَالَ: فَلَمَّا قُتِـلَ جَعْفَرُ ضَيْ أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ضَيْ الرَّايَةَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ بِهَا وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَجَعَلَ يَسْتَنْزِلُ ( ٤ ) نَفْسَهُ وَيَتَرَدَّدُ بَعْضَ التَّرَدُّدِ وَيَقُولُ:

> لَتَنْزِلِنَّ (٦) أَوْ لُتُكْرَهِنَّهُ .... مَالِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةَ؟(٩) هَلْ أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ(١١) فِي شَنَّةٌ

إِنْ أَجْلَبَ (٧) النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّـهُ (٨) قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَةُ (١٠)

وَقَالَ أَيْضاً:

يَا نَفْس! إِنْ لاَّ تُقْتَلِي تَمُوتِي ﴿ هَذَا حِمَامُ (١٢) الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَ الْمُدِيتِ

يُريدُ صَاحِبَيْهِ زَيْدًا وَّجَعْفَرًا رضي الله عنهما، ثُمَّ نَزَلَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَتَاهُ ابْنُ عَمَّ لَّهُ بِعَرْقِ (١٣) مِّنْ لَحْمِ فَقَالَ: شُدَّ بِهَذَا صُلْبَكَ؛ فَإِنَّكَ قَدْ لَقِيتَ فِي أَيَّامِكَ هَذِهِ مَا لَقِيتَ، فَأَحَذَهُ مِنْ يَّدِهِ (فَانْتَهَسَ مِنْهُ نَهْسَةً)(١٤)، ثُمَّ سَمِعَ الْحَطْمَةَ (١٥) في نَاحِيَةِ النَّاسِ، فَقَالَ: (١)وأخرجه أيضا ابن جرير في تاريخهُ(٣٢٠/٢). «إنعام» (٣)أي أرضعتني زوجته بلبنها منه. (٣)كمــا في المجمع(١/٩٥٦)، وفي الأصل:«عمرو» وهو خطأ وسيأتي في(١/٨٦٥) على الصواب. ﴿٤)يطلب نزولهــا. (٥)وفي المجمع عن الطبراني: يا نفسي. (٦)وفي الطبراني: طائعــة. «إ-ح» (٧)صـاحوا واجتمعـوا. (٨)الرنة: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء. (٩)وفي الطبراني: مــالي أراك تكرهــين الجنــة – إن أجلـب النــاس وشدوا الرنه. «إ-ح» (٠١)وفي الطبراني: لطالما قد كنت مطمئنة. «إ-ح» (١١)النطفة: الماء القليـل الصـافي. «إ-ح» (١٢)أي قضاء، من حمّ كلذا: قدر. «صليت» أي قاسيت شدته ودخلت فيه. (١٣)العرق -بالسكون: العظم، إذا أخذ عنه معظم اللحم (وفي المجمع: بعظم من لحــم). «إ-ح» (٤١)كمــا في سـيرة ابــن هشام: أي أخذ منه بفمه يسيرا، وفي الأصل:«فانتهش منــه نهشــة» أخــذ منــه بفمــه كثـيرا وهــي تفيــد عكــس المعنى. (٩٠)أي الازدحام، وحطم بعض الناس بعضا، (المراد: الجلبة والصياح وصك الأسلحة). «إ-ح»

وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا! ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ أَحَذَ سَيْفَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. كَذَا في الْبِدَايَةِ(٤/٥٧). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ(١٢٠/١)؛ وَالطَّبَرَانِيُّ: وَرِجَالُـهُ ثِقَاتٌ. كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٦٠/٦).

## ﴿عَقْرُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ فَرَسَهُ وَمَا قَالَ مِنَ الأَشْعَارِ عِنْدَ الْقَتْلِ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي - وَكَانَ أَحَدَ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَـوْفٍ - وَكَـانَ فِي تِلْـكَ الْغَـزْوَةِ «غَـزُوَةِ مُؤْتَـةَ» قَـالَ: وَاللهِ! لَكَـأَنِّي أَنْظُـرُ إِلَى جَعْفَـرِظِيُّةٌ، حِـينَ اقْتَحَـمَ عَـنْ فَـرَسِ لَــهُ «شَقُرَاءَ»(١) ثُمَّ عَقَرَهَا(٢) ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ؛ وَهُوَ يَقُولُ:

> يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا طَيَّبَةٌ وَّبَارِدٌ شَرَابُهَا وَالرُّومُ رُومٌ قَدْدَّنَا عَذَابُهَا كَافِرَةً بَعِيدَةً أَنْسَابُهَا

#### عَلَىَّ إِذْ لاَقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٤٤/٤). وَأَخْرَجَهُ آبُو دَاوُدَ (٢) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ (٢٣٨/١). وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١١٨/١)(٤)

## يَوْمُ الْيَمَامَةِ (°)

﴿ يَشْجِيعُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى عَلَى النَّبَاتِ وَاسْتِشْهَادُهُ وَاللَّهِ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٢٢٧/٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ وُلْدِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ

(١)هي الفرس التي أشرب بياضها حمرة. (٢)العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (٣)في كتاب الجهاد - باب في الدابة تعرقب في الحرب(٣٤٧/١). (٤)وقد روى البخاري في كتـاب المغـازي -باب غزوة مؤتة من أرض الشام(٦١١/٢) أجزاء من هذا الحديث. (٥)كانت مركز مسيلمة الكذاب وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق الله سنة ١٢ هـ، وفتحها أمير المسلمين حــالد ابن الوليدظين عنوة ثم صولحوا، وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام، وهي معدودة من نجد وقاعدتها هجر، وتسمى اليمامة جوًّا والعروض - بفتح العين، وكان اسمها قديمًا جوًّا فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم. معجم البلدان(١٥/٨)

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ يَحْمِلُ رَايَةَ الْمُسْلِمِينَ يَـوْمَ الْيَمَامَـةِ، وَقَـدِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى ظَهَرَتْ حَنِيفَةُ (١) عَلَى الرِّجَـالَ (٢)، فَجَعَـلَ زَيْـدُ بْـنُ الْحَطَّـابِ يَقُولُ: أَمَّا الرِّحَالُ فَلاَ رِحَالَ (٢)، وَأَمَّا الرِّجَالُ فَلاَ رِجَالَ (٣)؛ ثُرِمَّ جَعَلَ يَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ فِرَارِ أَصْحَـابِي، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِـهِ مُسَيْلِمَةُ وَمُحَكُّمُ بْنُ الطَّفَيْلِ ( ۚ ) وَجَعَلَ يَشُدُّ ( ۚ بِالرَّايَةِ يَتَقَدَّمُ بِهَا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ ضَارَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى قُتِلَ - رحمة الله عليه - وَوَقَعَتِ الرَّايَـةُ؛ فَأَخَذَهَـا سَـالِمٌ مَّـوْلَى أَبِـي خُذَيْفَةَ ضَيْطُهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا سَالِمُ! إِنَّا نَحَافُ أَنْ نَّؤْتَى (٦) مِنْ قِبَلِكَ، فَقَالَ: بِعْسَ حَـامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِنْ أُتِيتُمْ مِّنْ قِبَلِي!؛ وَقُتِلَ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِـنَ الْهِجْرَةِ. وَأَخْرَجَـهُ ابْنُ سَعْدٍ(٢٧٤/٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيْكِيْهُ – مِثْلَهُ.

﴿ حَفْرُ ثَابِتٍ وَّسَالِمٍ رضي الله عنهما حُفْرَةً لِّلنَّبَاتِ فِي الْمَعْرِكَةِ وَاسْتِشْهَادُهُمَا ﴾

وَأُخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ (٧) عَنِ ابْنَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عِنْ اللَّهَ ﴿ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا اسْتَنْفَرَ أَبُو بَكْرِ ضَيِّجُهُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ: - الْيَمَامَةِ وَمُسَـيْلِمَةِ الْكَذَّابِ - سَارَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ فَيْكَانُهُ فِيمَنْ سَارَ، فَلَمَّا لَقُوا مُسَيْلِمَةً وَبَنِي حَنِيفَةَ هَزَمُـوا الْمُسْـلِمِينَ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقُـالَ ثَابِتٌ وَسَـالِمٌ مَوْلَى (أَبِي)(^) حُذَيْفَةَ ﴿ إِلَيْهَا: مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ (١)كسفينة لقب «أثال» (كغراب) بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن واثـل أبـي حـي، وهـم قـوم مسيلمة الكذاب، وإنما لقب بقول جذيمة وهو الأحوى بن عوف لقي أثــالا فضربــه فحنفــه فلقــب حنيفــة، وضربه أثال فحذمه فلقب حذيمة. تاج العروس (٢)جمع الراحـل: أي المشـاة. (٣-٣)مـن ابـن سـعد، وفي الحاكم: أما الرجال فلا رجال، وأما الرجال فلا رجال (بالجيم المعجمة في الموضعين وهـو خطـأ). «إ-ح» ومعنى: أما الرحال فلا رحال: أي لا ترجعوا إلى منازلكم، ومعنى: أما الرجال فلا رجال: أي إن المشاة قد هلكوا أو انهزموا. «ش» (٤)هو قائد جيش مسيلمة وهو الذي أشار على أصحابه بدخول الحديقة فكـان فيها حتفه وحتف عشرة آلاف من جنده وقد قتل في تلك الوقعة، قتله البراء بـن مـالكﷺ. (٥)أي يحمــل بقوة. (٦)أي يحمل علينا. (٧)والبغوي وابن عبــد الـبر. انظـر الاسـتيعاب(١٩٤/١)، والإصابــة(١٩٧/١) (٨)من مجمع الزوائد(٣٢٢/٩)، وسقط من الأصل.

حياة الصحابة فَرَّقِينَ (باب الجهاد - يوم اليمامة) (ج ١ ص ٢٧٧) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَعَلاً لأَنْفُسِهِ مَا حُفْرَةً فَدَخَلاً فِيهَا، فَقَاتَلاً حَتَّى قُتِلاً. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٣٢٢/٩): وَبِنْتُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ لَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ؛ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بِنْتَ ثَـابِتِ ابْنِ قَيْسٍ صَحَابِيَّةً فَإِنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي - انتهى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في الإستيعاب (١٩٤/١) - نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَغُوِيُّ أَيْضاً بِهَذَا الإِسْنَادِ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(١٩٦/١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ(٨٨/٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ ضِيْظَتْهُ قَالَ: لَمَّا انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ سَالِمٌ مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رضي الله عنهما: مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَحَفَرَ لِنَفْسِهِ حُفْرَةً وَّقَامَ فِيهَا، وَمَعَهُ رَايَةُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَئِذٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - رَحِمَهُ اللهُ!- يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ؛ وَذَلِكَ في خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرِضِيَّاتُهُ (١).

## ﴿ نِدَاءُ عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ لَّلاَّنْصَارِ ﴿ فِي الْمَعْرِكَةِ بِطَلَبِ الشَّهَادَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضًا (٣/١/٣) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَيْكُ فَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ بشْر صَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال فَهِيَ – إِنَ شَاءُ اللهُ – الشُّهَادَةُ، قَالَ قُلْتُ: خَيْرًا، وَ اللهِ! رَأَيْتَ، قَــالَ: فَأَنْظُرُ إِلَيْـهِ يَـوْمَ الْيَمَامَةِ وَإِنَّهُ لَيَصِيحُ بالأَنْصَارِ: احْطِمُوا جُفُونَ السُّيُوفِ (٢) وَتَمَيَّزُوا مِنَ النَّاسِ، وَجَعَلَ (١)وفي الاستيعاب(١٩٦/١): لثابت بن قيس ﷺ قصة عجيبة نـادرة لم يثبـت مثلهـا لأحــد غــيره: وهــي هذه، لما قتل ثابت كان عليه يومنذ درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابتٍ في منامه فقال له إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول: هذا حلم فتضعـــه: إنــي لمـــا قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصمي الناس، وعنـد خبائـه فـرس يسـتن في طِوَله، وقد كفأ على الدرع بُرمة، وفوق البرمة رحل، فأت خالدا فمره أن يبعث إلى درعـي فيـأخذه، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله ﷺ يعني أبا بكر الصديقﷺ فقل له: إن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان فأتى الرجل حالدا فأحبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبــا بكــر برؤيــاه فأجاز وصيته قال: ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيــس- رحمــه الله-. (٢)كمــا في ابن سعد، وفي الأصل: حفون السيف بالإفراد، أي اكسروا أغمادها حتى لا ترجع إليها. «ش»

يَقُولُ: أَخْلِصُونَا أَخْلِصُونَا! (١) فَأَخْلَصُوا أَرْبَعَ مِاثَةِ رَجُلٍ مِّنَ الأَنْصَارِ مَا يُحَالِطُهُمْ أَحَـدٌ، يَقُدُمُهُمْ عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ، وَأَبُو دُجَانَةً، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ ﴿ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى بَاب الْحَدِيقَةِ (٢)، فَقَاتَلُوا أَشَدَّ الْقِتَالِ؛ وَقُتِلَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَّحِمَـهُ اللَّهُ؛ فَرَأَيْـتُ بِوَجْهِـهِ ضَرْبُـاً كَثِيرًا مَّا عَرَفْتُهُ إِلاَّ بِعَلاَمَةٍ كَانَتْ في حَسَدِهِ.

### ﴿ نِدَاءُ أَبِي عَقِيلٍ لَلْأَنْصَارِ ﴿ فِي الْمَعْرِكَةِ وَقُتَ الشَّهَادَةِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضًا (٤٧٤/٣) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسْلَمَ الْهَمْدَانِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ (٣) كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ جُرِحَ أَبُو عَقِيلِ الْأُنَيْفِيُ (١) وَالْمَامَةِ (مِيَ بِسَهْمِ فَوَقَعَ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ وَفُوَادِهِ، فَشَطَبَ (\*) فِي غَيْرِ مَقْتُلٍ، فَأُخْرِجَ السَّهْمُ - وَوَهَنَ لَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرُ - لِمَا كَانَ فِيهِ؛ وَهَذَا أُوَّلَ النَّهَارِ وَجُرَّ إِلَى الرَّحْلِ<sup>(٢)</sup>. فَلَمَّا حَمِيَ الْقِتَالُ<sup>(٧)</sup>– وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَجَازُوا رِحَالَهُمْ وَأَبُـو عَقِيـلِ وَّاهِـنٌ مِّـنْ جُرْحِـهِ - سَـمِعَ مَعْـنَ بْـنَ عَــدِيِّ فَالْتُهُ يَصِيــحُ بِالأَنْصَارِ: اللَّهَ! اللَّهَ! وَالْكَرَّةَ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَعْنَقَ مَعْـنِّ (^) يَّقْـدُمُ الْقَـوْمَ، وَذَلِـكَ حِـينَ صَاحَتِ الأَنْصَارُ: أَخْلِصُونَا! أَخْلِصُونَا! فَأَخْلَصُوا رَجُلاً رَّجُلاً يُّمَيِّزُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: فَنَهَضَ أَبُو عَقِيلٍ يُرِيدُ قَوْمَهُ فَقُلْتُ: مَا تُرِيدُ يَا أَبَا عَقِيلٍ! مَا فِيكَ قِتَالًا! قَالَ: قَدْ نَوَّهَ (٩) الْمُنَادِي بِاسْمِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا يَقُولُ: يَا لَلأَنْصَارِ! لاَ يَعْنِي الْجَرْحَى، قَالَ أَبُو عَقِيلِ: أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُجِيبُهُ وَلَوْ حَبْـوًا، قَـالَ ابْـنُ عُمَرَ: فَتَحَزَّمُ (١٠) أَبُو عَقِيلٍ وَّأَحَذَ السَّيْفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى مُحَرَّدًا، ثُمَّ جَعَلَ يُنَادِي: يَا لَلأَنْصَارِ! (١)أي انفصلوا يا معشر الأنصار عن بقية المقاتلين وإنما أرادﷺ أن تظهر من الأنصار بطولة متمـيزة تعيــد للمسلمين الثقة بأنفسهم. «ش» (٢)بسـتان كـان بقنـا حجـر مـن أرض اليمامـة لمسيلمة الكـذاب كـانوا يسمونه حديقة الرحمن، وعنده قتل مسيلمة، فسموه حديقة الموت. معجم البلدان (٣)واصطف الناس للقتال. طبقات(٣/٤٧٤). «إنعام» (٤)بفتح العين: اسمه عبد الرحمن مشهور يكنيته الأنيفي وأنيف تصغير أنف حي من بلي. وفاء(٨٧٥/٢). «إنعام» (٥)أي مال وعدل:(أي السهم). «إنعام» (٦)المـنزل والخيمـة «ش». (٧)اشتد. وهي كناية عن شدة الأمر واضطرام الحرب. (٨)أسرع معن. «ش» (٩)أي رفع ذكري وعظمه بالتشهير والتعريف. (١٠)أي تلبب وشد وسطه.

حياة الصحابة على الله على الله الجهاد - يوم اليمامة (ج ١ص ٢٧٩) (ج ١ص ٢٧٩) كَرَّةً كَيَوْمِ حُنَيْنٍ، فَاجْتَمَعُوا - رحمهم الله جميعا - يَقْدُمُونَ الْمُسْلِمِينَ دُرْبَـةً (١) دُونَ عَدُوِّهِمْ حَتَّى أَقْحَمُوا(٢) عَدُوَّهُمُ الْحَدِيقَةَ، فَاخْتَلَطُوا وَاخْتَلَفَتِ السُّيُوفُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عَقِيلٍ وَّقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْمَحْرُوحَةُ مِنَ الْمَنْكِبِ، فَوَقَعَت الأَرْضَ وَبِهِ مِنَ الْحِرَاحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُرْحاً كُلُّهَا قَدْ خَلَصَتْ إِلَى مَقْتَلِ، وَقُتِـلَ عَـدُوُّ اللهِ مُسَيْلِمَةُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعْتُ عَلَى أَبِي عَقِيـلٍ وَّهُـوَ صَرِيعٌ بِآخِرِ رَمَـقٍ، فَقُلْتُ: أَبَـا عَقِيلِ! فَقَالَ: لَبَيْكَ - بِلِسَانِ مُّلْتَاثٍ (٣) -! لِمَنِ الدَّبْرَةُ (١)؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبْشِرُ! وَرَفَعْتُ صَوْتِي: قَدْ قُتِلَ عَدُوُّ اللهِ، فَرَفَعَ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَحْمَدُ اللهُ وَمَاتَ - يَرْحَمُهُ الله-. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ - رضي الله عنهما بَعْدَ أَنْ قَدِمْتُ - خَبَرَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ! مَا زَالَ يَسْأَلُ الشُّهَادَةَ وَيَطْلُبُهَا وَإِنْ كَانَ - مَا عَلِمْتُ - مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ نَبِيِّنَا ﷺ وَقَدِيمِ إِسْلاَمٍ.

#### ﴿ إِسْتِشْهَادُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَنسِ إِلَيْهُ قَالَ: لَمَّا انْكَشَفَ النَّاسُ (٥) يَوْمَ الْيَمَامَةِ قُلْتُ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ رَبِي اللَّهِ تَرَى يَا عَمِّ ؟ وَوَجَدَّتُهُ يَتَحَنَّطُ (١)، فَقَالَ مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَـاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ، بنسَ مَا عَوَّدتُّمْ أَقْرَانَكُمْ (٧): اللَّهُمَّ! إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا حَاءَ بهِ هَـؤُلاء (٨)، وَمِمًّا صَنَعَ هَوُلاَءِ (٩)، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ كَمَا في الإِصَابَةِ (١٩٥/١)، قَالَ: وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ – مُخْتَصَرًا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٩/٣٢٣): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ – اهـ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٢٣٥/٣): وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي مُرْسَلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَ ابْنِ (١)بضم الدال وسكون الراء وفتح الباء: حراءة وشجاعة ووقفة وتجربة. «إنعام» (٢)من ابن سعد: أي أدخلوا، وفي الأصل:«اقتحموا». «إنعام» (٣)مسترخ (لا يستطيع النطق ولا يحسنه. «ش»). «إنعام» (\$)أي الدولة والظفر والنصرة، وتفتح الباء وتسكن، ويقال على من الدبرة أيضا؟: الهزيمة. بحمـع «إنعـام» (٥)انهزموا. (٦)أي يصنع الحنوط وهو نوع من الطيب. (كأنه أراد به الاستعداد للموت وتوطـين النفـس بالصبر عليه). «ش» (٧)أقرانكم جمع قِرن وهو النظير والكفء في الشجاعة والحرب، ولعله يوجه الخطاب للصحابة، ويريد بأقرانكم: أي المسلمين الجدد، والله أعلم. (٨)يريد المرتدين. «ش» (٩)يريد المسلمين. «ش»

الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ ثَابِتُ ضَلُّهُ: أُفِّ لِّهِ وَلِمَ يَعْبُدُونَ! وَأُفِّ لِّهَوُلاَءِ وَلِمَا يَصْنَعُونَ! وَقَالَ: وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى ثُلْمَةٍ (١) فَقَتَلَهُ وَقُتِلَ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٤٤): عَنْ أَنسِ ضَيَّاتُهُ- بِمَعْنَاهُ.

## يَوْمُ الْيَرْمُوكِ ٢٠

﴿ بَيْعَةُ أَرْبَعِمِانَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عِكْرِمَةَ عَلَى الْمَوْتِ وَاسْتِشْهَادُ خَلْقِ مِّنْهُمْ مَعَهُ أَحْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ ثَـابِتٍ الْبُنَـانِيِّ فِيْكَانِهُ: أَنَّ عِكْرِمَـةَ ابْنِ أَبِي جَهْلِ ضَلِّيُّهُ تَرَجَّلَ (٣) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ضَلَّىٰهُ: لاَ تَفْعَلُ؛ فَإِنَّ قَتْلَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَدِيدٌ، فَقَالَ: خَلِّ عَنِّي يَا خَالِدُ! فَإِنَّهُ قَـدْ كَـانَ لَـكَ مَـعَ رَسُولِ ا للهِ عَلِي سَابِقَةً، وَإِنِّي وَأَبِي كُنَّا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ، فَمَشَى حَتَّى قُتِلَ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٧٥/٧). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ثَابِتٍ ضَيَّتُهُ - نَحْوَهُ (٩/٤٤).

وَعِنْدَ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِيهِ ضَيَّاتِهِ قَالَ قَــالَ عِكْرِمَـةُ بْـنُ أَبِي جَهْلِ فَعِيْتُهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: قَاتَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوَاطِنَ ( ۖ )، وَأَفِرُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ؟! ثُــمَّ نَادَى: مَنْ ثَيَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ؟ فَبَايَعَهُ عَمُّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِ رضي الله عنهما في أَرْبُعِ مِاثَةٍ مِّنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ وَفُرْسَانِهِمْ، فَقَاتَلُوا قُدَّامَ فُسْطَاطِ خَـالِدِضْ اللَّهِ عَتَّى أُثْبِتُوا<sup>(°)</sup> جَمِيعاً جِرَاحاً، وَقُتِلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ، مِنْهُمْ: ضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِضِيُّةٌ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(١١/٧) (١)ُفتحة (أي خلل) في حصن الحديقة. «ش» (٢)نهر اليرموك طولـه ٥٧ كيــلا، منهــا ١٧ كيــلا في فلســطين: وهو الحد الفاصل بين سورية والأردن على طول٣٠ كيلا، يعد من أكبر روافد نهر الأردن، وينبع من مرتفعــات حوران، ويلتقي مع نهر الأردن في جنوبي بحيرة طبرية، على بعد ستة أكيال من جسر الجحامع، وفي عام ١٣ هـ نسبت معركة اليرموك الفاصلـة في ســهل الواقوصـة الواقـع عنـد اسـتدارة النهـر قبـل التقـاءه بـالأردن، والواقوصة: قرية من أعمال درعا، تقع في غربها وعلى مسيرة ٦٣ كيلا منها. المعالم الأثيرة (٣)ــزل عــن دابته فمشى شوقا إلى الشهادة. (٤)مشاهد القتال. (٥)أي أقعدوا عن الحركة من شدة الجراح. حياة الصحابة والله الجهاد - بقية قصص الصحابة والله في رغبتهم في القتل (ج١ص١٦) وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (٢٦/٤) عَنِ السَّرِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ سَيْفٍ بِإِسْنَادِهِ - نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَقُتِلُوا إِلاَّ مَنْ بَرِأَ، وَمِنْهُمْ ضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِ وَ اللَّهُ قَالَ: وَأُتِي خَالِدٌ وَ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَنَّهُ قَالَ: وَأَتِي خَالِدٌ وَ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَنَّهُ قَالَ: وَقُتِلُوا إِلاَّ مَنْ بَرِأَ، وَمِنْهُمْ ضِرَارُ بْنُ الأَزْورِ وَ اللهِ قَالَ: وَأُتِي خَالِدٌ وَ الله بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا بِعِكْرِ مَةَ وَ الله فَوضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِهِ وَبِعَمْرِو بْنِ عِكْرِ مَةَ فَوضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِهِ وَبِعَمْرِو بْنِ عِكْرِ مَةَ فَوضَعَ رَأْسَهُ عَلَى عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُقُولُ: كَلاَّ زَعَمَ النَّهُ الْحَنْتَمَةِ (١)، أَنَّا لاَ نُسْتَشْهَدُ.

# بَقِيَّةُ قِصَصِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فِي رَغْبَتِهِمْ فِي الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ رَغْبَةُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رضي الله عنهما في الْقَتْلِ ﴾

أَخْرَجُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ وَمَيْسَرَةَ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما يَوْمَ صِفِّينَ كَانَ يُقَاتِلُ فَلاَ يُقَتَّلُ، فَيَجِيءُ إِلَى عَلِي فَلْيَّهُ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ اللهُ عَنِينَ! يَوْمُ كَذَا وَكَذَا (هَذَا)؟ (٢)، فَيَقُولُ: أَذْهِبْ عَنْكَ (٣)، قَالَ: ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اللهُ وَيَنْ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيُلِيُّ قَالَ: إِنَّ هَذَا آخِرُ شَرْبَةٍ أَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا؛ أَتِي بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَلِيُّ قَالَ: إِنَّ هَذَا آخِرُ شَرْبَةٍ أَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا؛ ثُمَّ قَالَ حَمَّى قُتِلَ. قَالَ الْهَيْشِي (٩/٩٧): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى بأَسَانِيدَ؛ وَفِي بَعْضِهَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَقَدْ تَغَيَّرَ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَبَقِيَّةُ الْأَسَانِيدِ ضَعِيفَةً – انتهى.

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ عَلَىٰهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عَنهما دَعًا غُلَامًا لَّهُ بِشَرَابٍ فَأَتَاهُ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنِ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، الْيُوْمَ أَلْقَى الأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا عَلَىٰ وَحِزْبَهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٢٩٨/٩): وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَلِيَّابُهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ (١)ابن الحنتمة: عمر بن الخطاب فَلِيَّهُ. والحنتمة: أمه (قال ابن ماكولا(٢١١/٣): هي بنت هاشم ذي الرمحين بن المغيرة المخزومية). «إنعام» (٢)من المجمع(٢٩٧/٩) (المعنى أهذا هو اليوم الذي بشر النبي السيمة باستشهادي فيه؟)، وفي الأصل: بدون هذا. «إنعام» (٣)دع عنك هذا الأمر. «ش»

#### ﴿ اسْتِشْهَادُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ مِنْ الْعَقَبَةِ بِفَارِسَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَغُوِيُّ - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ - عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ (قَالَ) (٢): دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ ابْنِ مَالِكِ عَلَيْهُ وَهُوَ يَتَغَنَّى (٤) ، فَقُلْتُ (لَهُ) (٢): قَدْ أَبْدَلَكَ الله مَا هُوَ خَيْرٌ مَّنْهُ (٥)، فَقَالَ: أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي لا وَاللهِ! مَا كَانَ (اللهُ) (٣) لِيَحْرِمَنِي ذَلِكَ، وَقَدْ قَتَلْتُ مِانَةً مُّنْفَرِدًا سِوَى مَنْ شَارَكْتُ فِيهِ. كَذَا فِي الإصابَةِ (١٤٣/١) (١٤ مُوتَ عَلَى فَرَحَهُ الطَّبَرَانِيُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ الْهَيْشُويُ (٩/ ٣٢٤): وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ - اهد. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (١/ ٥٠٠) - نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ وَالَى يَوْمُ الْعَقَبَةِ (٧) بِفَارِسَ - وَقَدْ زَوَّى النَّاسُ (٨) - قَامَ الْبَرَاءُ وَقَالَ لَاصَّعَلَمُ أَيْضًا عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ وَالْكَ يَوْمُ الْعَقَبَةِ (٧) بِفَارِسَ - وَقَدْ زَوَّى النَّاسُ (٨) - قَامَ الْبَرَاءُ وَقَالَ لَأَصُحَابِهِ: بِمُسَ مَا عَوَّدْتُ مُ أَقْرَانَكُمْ عَلَيْكُمْ ! (١٠) فَحَمَلَ عَلَى الْمُدُوّ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتُشْهَدَ الْبَرَاءُ (١١) وَقَالَ لَا مُصَعِيعً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتُشْهِدَ الْبَرَاءُ (١١) وَلَيْكُمْ عَلَى كُمْ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتُشْهَدَ الْبَرَاءُ (١١) وَالْمَالِمِينَ، وَاسْتُشْهَدَ الْبَرَاءُ (١١) وَلَالُولِيَهُ يَوْمَئِذٍ.

<sup>(1)</sup> الله سبحانه (العالي فوق خلقه). «ش» (٢) اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط. «إ-ح» (٣-٣-٣) من الإصابة (١٤٧/١). (٤) أي ينشد أشعارا ولم يرد الغناء المعروف في اللهو واللعب، وقد رخص عمر من غناء الأعراب وهو صوت كالحداء. (٥) يعني القرآن، كما في الاستيعاب (١٤٢/١). (٦) والاستيعاب (١٣٧/١). «إنعام» (٧) المراد به: يوم تستر، كما في الإصابة (١٤٨/١): فلما كان يوم تستر من بلاد فارس انكشف الناس إلخ وأعظم مدينة بخوزستان اليوم، وهو تعريب شوشتر، وبتستر قبر البراء بين مالك الأنصاري. معجم البلدان (٨) انصرفوا عن مواطن القتال. «ش» (٩) تساق وتدفع. «إنعام» (١٠) نظرائكم في الحرب والشجاعة. «إنعام» (١٠) وإنما استشهد سنة إحدى وعشرين اهـ. «إنعام»

﴿ مَا ظُنَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ رضي الله عنهما حِينَ مَاتَ وَلَمْ يُقْتَلْ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ، وَٱبُو عُبَيْدٍ <sup>(١)</sup> فِي الْغَرِيبِ عَنْ (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ)<sup>(٢)</sup> عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ <sup>(٣)</sup> أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِيْكُنِّهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون فِيْكَنَّهُ وَفَاةً لَمْ يُقْتَــلْ، هَبَطَ<sup>(٤)</sup> مِنْ نَّفْسِي هَبْطَةً ضَحْمَةً فَقُلْتُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي كَانَ أَشَدَّ تَحَلَّياً<sup>(٥)</sup> مِّنَ الدُّنْيَــا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمَ ۚ يُقْتَلُ؛ فَلَـمْ يَـزَلْ عُثْمَـانُ بِتِلْـكِ الْمَنْزِلَـةِ فِي نَفْسِـي حَتَّـى تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِﷺ؛ َ فَقُلْتُ: وَيْكَ!<sup>(١)</sup> إِنَّ حِيَارَنَا يَمُوتُونَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرِظِيُّهُ فَقُلْتُ: وَيْكَ! إِنَّ حِيَارَنَا يَمُوتُونَ، فَرَجَعَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِي إِلَى الْمَنْزِلَةِ الَّتِي كَانَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ. كَذَا فِي الْمُنْتَحَبِ (٥/٠٤٠)

## شَجَاعَةُ الصَّحَابَةِ فِيْ إِلَيْهِ

## شَجَاعَةُ أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيْكُنِهُ

َ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ عَلِيِّ ظِيْلِيَّهُ أَنَّهُ قَـالَ: أَيُّهَـا النَّـاسُ! أَخْـبرُونِي مَـنْ أَشْـجَعُ النَّـاسِ؟ قَالُوا: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا بَارَزْتُ (٧) أَحَدًا إِلا انْتَصَفْتُ (٨) مِنْهُ، وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي بِأَشْجَعِ النَّاسِ، قَالُوا: لاَ نَعْلَمُ، فَمَنْ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرِ ظِيْ اللَّهُ، إِنَّـهُ لَمَّـا كَـانَ يَوْمُ بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَرِيشاً (٩). فَقُلْنَا: مَنْ يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِتَلاَّ يُهُويَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ؟ فَوَ اللهِ! مَا دَنَا مِنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَبُو بَكْرٍ شَاهِرًا بِالسَّيْفِ(١٠) عَلَى (١)وفي المنتخب: «وأبو عبيدة» وهو خطأ. (٢)من ابن سعد وكتب الرحال، وسقط من المنتخب والكنز. (٣)ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الأعمى الفقيه أحد السبعة. قال أبو زرعة: ثقة مأمون، مات سنة ٩٤هـ. (٤)أي نزل ونقص. (٥)أي تفرغا. (٦)كلمة ينبه بها الإنسان وليس بشتم كـالويل والويـح. «إ-ح» قلت: بل هي هنا يلوم بها عمر بن الخطاب﴿ نفسه على سوء الظن المتقدم؛ لأنه رأى حير البشرﷺ يموت من غير قتل، ثم خليفته ظلجة كذلك في فكأن عمر ظلجة كان يظن أولا أنه لا شرف ولا منزلة إلا بالموت قتلا في سبيلَ الله تعالى والله أعلم. (٧)أي ما خرجت من الصـف للقتـال إلى أحــد مــن الأقــران. المبــارزة والبراز – بكسر الباء: هو الخروج من الصف للقتال، والمراد هنا عموم الشحاعة. (٨)أي أحذت منه حقي كاملا. «إ-ح» (٩)هو ما يستظل به. (٠٠)أي مبرزا له من غمده ورافعه.

(ج اص ٢٨٤) (باب الجهاد - شجاعة عمر وعلى رضي الله عنهما) حياة الصحابة على رضي الله عنهما) وباب الجهاد - شجاعة عمر وعلى رضي الله عنهما) وباب الجهاد - فَذَكَرَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، لاَ يُهْوِي (١) إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَهْوَى إِلَيْهِ؛ فَهَذَا أَشْجَعُ النَّـاسِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. كَذَا فِي الْمَجْمَع(١٩/٤)

## شَجَاعَةً عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ضَيَّاتُهُ

أُخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ لِيَهِ مُعَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَـدًا هَـاجَرَ إِلاّ مُحْتَفِياً إِلاَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي اللهِ عَالَهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ تَقَلَّدَ سَيْفَهُ (٢) وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ (٣) وَانْتَضَى ( أَ) فِي يَدِهِ أَسْهُماً، وَأَتَى الْكَعْبَةَ - وَأَشْرَافُ قُرَيْشِ بِفِنَائِهَا - فَطَافَ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، ثُمَّ أَتَى حِلْقَهُمْ وَاحِدَةً وَّاحِدَةً فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ!(٥) مَنْ أَرَادَ أَنْ تَثْكَلَهُ أُمُّهُ (٦)، وَيُؤْتَمَ وَلَدُهُ (٧)، وَتُرْمِلَ زَوْجَتُهُ (٨)! فَلْيَلْقَنِـي وَرَاءَ هَـذَا الْـوَادِي (٩)؛ فَمَا تَبِعَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ. كَذَا فِي مُنْتَخَبِ كَنْزِ الْعُمَّالِ(٣٨٧/٤)

# شَجَاعَةُ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ ضَالِبٍ ﴿ شِعْرُ عَلِيٌّ شَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ جَابِرِ ضِيْكِهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ - رضي الله عنهما -يَوْمَ أُخُدٍ فَقَالَ:

> فَلُسْتُ برعْدِيدٍ (١١) وَّلاَ بلَئِيم أُفِاطِمُ! هَاكِ<sup>(١٠)</sup> السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيم لَعَمْرِيَ لَقَدْ أَبْلَيْتُ (١٢) فِي نَصْر أَحْمَدِ وَمَرْضَاةِ رَبٍّ بِالْعِبَادِ عَلِيم

فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِﷺ: «إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَـالَ فَقَـدْ أَحْسَنَـهُ سَهْـلُ بْنُ حُنَيْفٍ (١٣) (١)أي لا يميل ولا يقصد. (٢)أي علقـه وجعلـه في عنقـه. (٣)أي ألقاهـا علـي منكبـه. «إ-ح» (٤)أي أخذها وأخرجها من كنانته. «إنعام» (٥)أي قبحت. (٦)أن تفقده، والثكل فقــد الولـد. (٧)يصـير ولـده يتيما. (٨)أي يموت عنها زوجها. (٩)المراد: المكة المكرمة، والله أعلم. (١٠)أي خذي وأمسكي، وسيأتي على نفس الصفحة: «حذي هذا السيف غير ذميم». (١١)أي الجبان الكشير الارتعاد. «إ-ح» (١٢)أي اجتهدت في القتال. (١٣)يعني لم يتنﷺ على أقاربه فقـط، بل أثنى على غيرهم أيضًا، وسهـِل بن حنيف =

وَابْنُ الصِّمَّةِ (١)» وَذَكَرَ آخَرَ فَنَسِيَهُ (٢) مُعَلَّى (٣)-. فَقَالَ حِبْرِيلُ الطَّلِيِّكُلْمَ: يَا مُحَمَّدُ! هَـذَا وَأَبِيكَ! الْمُوَاسَاةُ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا جِبْرِيلُ إِنَّـهُ مِنَّـي»، فَقَـالَ جِبْرِيلُ الطَّلِيِّكُلِّ: وَأَنَا مِنْكُمَا. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (١٢٢/٦): وَفِيهِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ - انتهى (٥٠).

وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بْـنُ أَبِـي طَـالِبٍ ضِيْ عَلَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: خُذِي هَذَا السَّيْفَ غَـيْرَ ذَمِيـمٍ. فَقَـالَ النَّبِيُّ ۚ كِلِّنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ لَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْـنُ خَرَشَةَ». قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (١٢٣/٦): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيح - انتهى (٥٠).

#### ﴿ قَتْلُهُ ﴿ فَاللَّهُ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ وَدُ لَّعَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْـنِ رُومَـانَ عَـنْ عُـرْوَةَ (عَـنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ) (٦) كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ صَلِيَّةٌ قَالَ (٧): لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَق حَرَجَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدٌّ مُّعْلِماً (^) لَّيُرِيَ مَشْهَدَهُ ( أَ فَلَمَّا وَقَفَ هُوَ وَخَيْلُهُ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا عَمْرُو! إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ تُعَاهِدُ اللهَ لِقُرَيْشِ، أَنْ لاَّ يَدْعُوكَ رَجُلٌ إِلَى (١٠) خَلْتَيْنِ إِلاَّ اخْتَرْتَ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ وَإِلَى الإِسْلاَم. قَالَ: لاَ حَاجَـةَ لي ِفي ذَلِكَ (قَالَ)(١١)؛ فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْمُبَارَزَةِ (١٢)، قَـالَ: لِمَ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَوَ اللهِ! = الأنصاري الأوسي – يكنى أبا سعد، وأبا عبد الله. وثبت يوم أحد حين انكشف النــاس، وبــايع يومنــذ على الموت. وكان ينفح (أي يدفع) عن رسول الله ﷺ بالنبل فيقول: نبلـوا سـهلا فإنـه سـهل. الإصابـة(٨٦/٢) (١)هو الحارث بن الصِّمة – بكسر الصاد المهملة وتشــديد الميــم. الإصابــة(٢٨٠/١) (٢)في جمــع الفوائــد (٤٨/٢) عن حابر برواية البزار وفيه «فنسسيه الـراوي» وفي الأصـل:«فنسـبه». «إنعـام» (٣)أحــد الـرواة. «ش» (٤)يعني فصدق حبرئيل(التَكِيُّكِلِمُ النبيﷺ في إعطائه كل ذي حق حقه، حتى في المواساة. (٥-٥)جمع الفوائد(٤٨/٢). «إنعام» (٦)من الكنز الجديد(١٠/١٨) عن ابـن حريـر، وفي الكـنز والمنتحـب:«وعبـد الله عن». (٧)كما في الكنز، وفي الأصل: «قالا». (٨)الذي جعل له علامة يُعرف بها. (٩)أي حضوره. (٠٠)من الكنز والمنتخب، وسقط من الأصل. (١١)في الأصل: إلا، والصواب: إلى. «إنعام» «خلتين» خصلتين. (٢٢)المبارزة والبراز – بكسر الباء: هو الخروج من الصف للقتال.

مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ، قَالَ عَلِيٍّ هِ ﴿ يَكُلِنِّي وَاللَّهِ! أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ. فَحَمِيَ (١) عَمْرٌو عِنْدَ ذَلِكَ؛ وَأَقْبَلَ إِلَى عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ فَتَنَازَلاً (٧)، فَتَحَاوَلاً (٣)؛ فَقَتَلَهُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْهِ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢٨١/٥) ﴿ أَشْعَارُ عَلِي ﴿ عَنْدَ قَتْلِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وَدُّ لَّعَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

وَذَكَرَهُ فِي الْبِدَايَةِ(١٠٦/٤) مِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْـن إسْـحَاقَ قَـالَ: خَـرَجَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدٍّ وَّهُوَ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ(١)، فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَـامَ عَلِيٌّ بْـنُ أَبِـي طَـالِبٍ عَظِيُّهُ فَقَالَ: أَنَا لَهَا<sup>(٥)</sup> يَا نَبِيَّ اللهِ! فَقَالَ:«إِنَّهُ عَمْرٌو: اجْلِسْ» ثُمَّ نَادَى عَمْرُو: أَلاَ رَجُــلُ يَّيْرُزُ؟ فَجَعَلَ يُوَنِّبُهُمْ (١٦)، وَيَقُولُ: أَيْنَ جَنَّتُكُمُ الَّتِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَــنْ قُتِـلَ مِنْكُــمْ دَخَلَهَــا؟ أَفَلاَ تُبْرِزُونَ إِلَيَّ رَجُلاً؟ فَقَامَ عَلِيٌّ غَلِيٌّ فَقَالَ: أَنَـا يَـا رَسُـولَ اللهِ فَقَـالَ: «اجْلِسْ»، ثُـمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ. فَقَالَ: فَذَكَرَ شِعْرَهُ (٢)، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ ظَيُّهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمْرُو»(^). فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، فَأَذِنَ لَهُ ﷺ فَمَشَى إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى وَهُوَ يَقُولُ:

> لاَ تَعْجَلَ نُ فَقَدْ أَتَ اكَ مُحِيبُ صَوْتِكَ غَيْرَ عَاجِزْ ا فِي نِيَّــــــــةٍ (٩) وَبَصِــــــــرَةٍ وَّالصِّـــدْقُ مَنْجَى كُلِّ فَائِزْ عَلَيْكَ نَائِحَـةً (١٠) الْجَنَـائِزْ إِنِّي لأَرْجُــو أَنْ أُقِيـــــمَ مِنْ ضَرْبَةٍ نَّجْ لَاءَ (١١) يَنْقَى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِز (١٢)

ُفَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ<sup>(١٣)</sup>؟ قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي (١٤)! مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْكَ؛ فَإِنِّي أَكُرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ (١)أي اشتد غضبه. «إنعام» (٢)أي نزل كل واحد منهما في مقابلية الآخر. (٣)أي جال بعضهما على بعض في ميدان الحرب. «الأعظمي» (٤)مستتر بالحديد. «إ-ح» (٥)أي للمبـارزة، وفي الروض الأنـف للسـهيلي(١٩١/٢): «أنا له» وهو أوضح. «إنعام» (٦)يلومهم ويعنفهم. «إ-ح» (٧)شعر قاله عمرو حينتذ. «ش» (٨)المعروف بالشجاعة. (٩)كما في الأصل، وفي السهيلي: ذو نية. «إنعام» (• ١)اسم فاعل من نـاح ينـوح نوحـا، نـاحت والحروب. «إنعام» (١٣) اسم أبي طالب. «ش» (١٤)وفي السهيلي:«غيرك يا ابن أخي إلخ. «إنعام»

دَمَكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ هِ لِيَّالِيَهِ: لَكِنِّسِ - وَاللهِ! - لاَ أَكْرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ، فَغَصِبَ فَنَزَلَ وَسَلَّ سَيْفَهُ كَأَنَّهُ شُعْلَةُ نَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَ عَلِيِّ ﴿ اللَّهِ مُغْضَبًا، وَاسْتَقَبَلَهُ عَلِيٌّ بِدَرَقَتِهِ (١٠)؛ فَضَرَبَهُ عَمْرٌو فِي دَرَقَتِهِ فَقَدَّهَا<sup>(٢)</sup>، وَأَثْبَت<sup>َ(٣)</sup> ِفِيهَا السَّيْفَ وَأَصَابَ رَأْسَهُ فَشَـجَّهُ، وَضَرَبَهُ عَلِيٌّ ﴿ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَاتِقِهِ ( ) فَسَقَطَ، وَثَارَ الْعَجَاجُ ( )؛ وَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي التَّكْبِيرَ، فَعَرَفْنَا أَنَّ عَلِيّاً ضَلَّتُهُ مُدُّ قَتَلَهُ؛ فَتُمَّ يَقُولُ عَلِيٌّ ضَلِّيَّهُ:

أَعَلَيَّ تَقْتَحِمُ (١) الْفَ وَارِسُ هَكَذَا عَنِّي (٧) وَعَنْهُمْ (<sup>(١)</sup> أُخِّرُوا أَصْحَابِي

الْيَوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِـــرَارَ حَفيظَتِي (٩) وَمُصَمَّمٌ (١٠) في الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي (١١) إِلَى أَنْ قَالَ:

كَالْجِذْعِ (١٥) بَيْنَ دَكَادِكِ (١٦) وَّرَوَابِي كُنْتُ الْمُقَطَّرَ (١٨) بَزَّنِي أَثْوَابِي (١٩) وَنَبِيِّهِ يَا مَعْشَـــــرَ الأَحْزَابِ

عَبَدَ الْحِجَارَةُ (١٢) مِنْ سَفَاهَـــةِ رَأَيهِ فَصَدَرْتُ (10) حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا (١٤) لاَ تَحْسَبَ نَّ اللهُ خَاذِلَ دِينِــهِ

قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عِنْظَيْهُ نَحْوَ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ (٢٠) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ (١)أي الحجفة، وهي النرس من جلود ليس فيها خشب ولا عقـب. «إ-ح» (٢)قطعهـا. «إ-ح» (٣)أي أنفذ فيها السيف، يقال أثبت الرمح: أنفذه في غرضه. المعجم الوسيط «الأعظمي» (٤)حبل العاتق: وصــل ما بين العاتق والمنكـب. المصبـاح المنـير (٥)الغبـار. «إ-ح» (٦)أي تهجـم وتـأتي بغتـة علـي غفلـة مـين. (٧)تنحوا عني. «ش» (٨)وفي الأصل:«عنهم» بضمير الجمع، وفي السهيلي:«عنه» بإفراد الضمير. «إنعام» (٩)أي حميتي وتحفظ ديني. «إنعام» (١٠)المصمم: السيف القاطع يمر في العظام، ويمضى في الضريبة. (١٩)نبا السيف: ارتفع فلم يصب (أي ليـس بمرفوع عن الرأس، بمعنى أنه يصيب ولا يخطئ). «ش» (١٢)المراد هنا: الأنصاب التي كانوا يعبدونهـا ويذبحـون لهـا ويخدمـون. «إنعـام» (١٣)رجعـت. «إ-ح» (£ 1)ساقطا على الأرض. واسمها: الجدالة. «إنعام» (١٥)أي ساق النخلة. (١٦)الدكادك: جمع دكـداك: هي أرض فيها غلظ. ق «إنعام»، وفي الدرر: وهو الرمل اللين. «روابي» الروابي: جمع رابية: ما ارتفع مــن الأرض (أي المكان المرتفع والتل). «إنعام» (١٧)أي امتنعت. (١٨)الساقط الذي ألقى على أحـــد قطريــه: أي جنبيه. والقطر: الجانب. «إنعام» (٩٩)سلبني إياها وجردني منها. «إنعام» (٠٠)يتفتح بشرا يتلألأ من السرور. «الأعظمي»

عَظِيْهُ: هَـلاَّ اسْتَلَبْتَهُ(١) دِرْعَـهُ؟ فَإِنَّـهُ لَيْسَ لِلْعَرَبِ دِرْعٌ خَـيْرٌ(٢) مِّنْهَـا، فَقَــالَ: ضَرَبْتُــهُ فَاتَّقَانِي (٣) بِسَوْ أَتِهِ، فَاسْتَحْيَيْتُ ابْنَ عَمِّي أَنْ أَسْلُبَهُ - انتهى.

#### ﴿ فَتُلُّهُ عَلَيْهُ مَرْحَبَ الْيَهُودِيُّ وَبُطُولَتُهُ عَلَيْهُ مَوْمَ خَيْبَرَ ﴾

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ ( أ )، وَالْبَيْهَقِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِظْ اللَّهُ ( " -فَذَكَرَ حَدِيثًا طَويلًا، وَذَكَرَ فِيهِ رُجُوعَهُـمْ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي فَزَارَةَ قَالَ: فَلَمْ نَمْكُثْ إلاّ ثَلاَثَاً حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ. قَالَ: وَخَرَجَ عَامِرٌ (٦٠) ﴿ لِللَّهُ فَجَعَلَ يَقُولُ:

> وَ اللهِ! لَوْلاَ أَنْتَ مَــا الْمُتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَــا وَنَحْنُ مِنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا ۚ فَأَنْزِلَنْ سَكِينَــــةً عَلَيْنَا وَتُبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَّقَيْنَا

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «مَنْ هَذَا الْقَائِلُ؟» فَقَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: «غَفَرَ لَـكَ رَبُّـكَ»، – قَالَ: وَمَا خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۗ قَطُّ أَحَدًا بِهِ (٧) إلاَّ اسْتُشْهِدَ –. فَقَــالَ عُمَـرُ فَظَّيْهُ – وَهُـوَ عَلَى جَمَلِ -: لَوْلاً مَتَّعْتَنَا بِعَامِرِ (^)، قَالَ: فَقَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَخَرَجَ مَرْحَبُ (٩) وَهُو يَخْطِرُ (١٠) بسَيْفِهِ وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَ رُ أَنِّي مَرْحَبْ \* شَاكِي السِّلاَحِ (١١) بَطَلٌ مُّجَرَّبْ (١٢) إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ (١٣)

<sup>(</sup>١)أي هلا انتزعت منه درعه. (٢)كذا في الأصل وكذا في السـهيلي. «إنعـام» (٣)كمـا في الأصـل، وفي السهيلي: فاستقبلني. «إنعام» (٤)في كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد وغيرها(٢/٥١١). (٥)هو سلمة بن عمرو بن الأكوع ينسب إلى جده. انظر الإصابة(٢/٦٥) (٦)هو عم سلمة ابن الأكوع. انظر الإصابة (٧)أي بهذا الدعاء:«غفر لك ربك». «ش» (٨)وفي البخاري(٢٠٣/٢):«لولا أمتعتنا بـــــ»: أي هلا أبقيته لنا لنتمتع به. (٩)كمذهب هو ابن الحارث اليهودي صاحب حصن خيبر. (•١)وهو بكسر الطاء: أي يرفعه مرة ويضعه أخرى اهـ، أي يهزه معجبا بنفسه متعرضا للمبـــارزة، أو إنــه يخطـر في مشــيته: أي يتمايل ويمشى مشية المعجب وسيفه بيـده. مجمع البحـار (١٩)أي لابـس السـلاح التــام. «إ-ح» (١٢)بفتح الراء: أي بحرب بالشجاعة وقهر الفرسان - والبطــل: الشــجاع، يقــال: بطـل الرجــل - بضــم الطاء يبطل بطالة وبطولة: أي صار شجاعا. النووي (٣٣)أي تتقد وتشتعل.

قَالَ: فَبَرَزَ لَهُ عَامِرٌ ضَلِيًّا اللَّهُ وَهُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أُنِّي عَامِ وَ \* شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُّغَامِرُ (١)

قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرِ ضَطْحَتُه، فَذَهَـبَ (يَسْـفُلُ)(٢) لَـهُ، فَرَجَعَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ<sup>٣)</sup> فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ<sup>(٤)</sup>، قَالَ سَلَمَةُ ﴿ الْحَبَّ الْمَادُ الْمَالُمَةُ الْعَالَةِ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرِ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:«مَا لَكَ؟» فَقُلْتُ: قَالُوا: إِنَّ عَامِرًا بَطَلَ عَمَلُـهُ، فَقَـالَ: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ، فَقَـالَ: «كَذَبَ أُولَفِكَ (٥)، بَـلْ لَـهُ الأَجْـرُ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ: وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِﷺ إِلَى عَلِيٍّ يَّدْعُــوهُ وَهُــوَ أَرْمَـدُ<sup>(١)</sup>؛ وَقَـالَ:«لأُعْطِيَـنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُّحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ»، قَالَ: فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ، قَالَ: فَبَصَـقَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنِهِ فَبَرَأً؛ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَبَرَزَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ:

> قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبْ \* شَاكِي السِّلاَح (٢) بَطَلُ مُجَرَّبْ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبْ

> > قَالَ فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٌّ ظِيُّهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ (٨) \* كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

(١)أي الملقي بنفسه في الغمرات المقتحم المهالك. «إ-ح» (٢)كما في مسلم، أي يضربه مـن أسـفله، وفي الأصل: «يسعل»: أي ينشط. «إنعام»، وفي السيرة الحلبية(٤٣/٣) بأوضح منه «فذهب عامر يسفل لمرحب فعاد سيفه على نفسه: أي أصاب عين ركبة عامر فمات من ذلـك» اهـ. (٣)الأكحـل: عـرق في الـذراع يكثر فصده، أو هو عرق الحياة، وفي كل عضو منه شعبة. حاشـية الـدرر، وهــو في الفحــذ نســا، وفي اليــد أكحل، فإذا قطع لم يرقأ الدم. (٤)أي مات منه. «الأعظمي» (٥)أي أخطأوا في قولهم ذلك. (٦)قال أهل اللغة: يقال: رمد الإنسان – بكسر الميم، يرمد بفتحها رمدا فهو رمـد وأرمـد: إذا هـاجت عينـه. النـووي (٧)تام السلاح وكامل الاستعداد. (٨)اسم للأسد وكان على ﷺ تــد سمــي أســدا في أول ولادتــه وكــان سمته أول ولادته أسدا باسم حده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف وكان أبو طـالب غائبــا ولمـا قــدم سمــاه عليا وسمى الأسد حيدرة لغلظه، والحيدر: الغليظ القوي. النووي

#### أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ \* كَيْلَ السَّنْدَرَةُ(١)

قَالَ فَضَرَّبَ مَرْحَبًا فَفَلَقَ<sup>(٢)</sup> رَأْسَهُ فَقَتَلَهُ. وَكَانَ الْفَتْحُ<sup>(٣)</sup>. هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذَا السِّيَاقِ: أَنَّ عَلِيَّا هُوَ الَّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا الْيَهُودِيَّ – لَعَنَهُ اللهُ –<sup>(٤)</sup>.

وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٌّ فَيْهِ قَالَ: لَمَّا قَتَلْتُ مَرْحَبًا جَئْتُ بِرَأْسِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ الَّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَيْهِ فَي كَذَلِكَ أَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، وَالْوَاقِدِيُّ عَنْ جَابِرٍ فَيْهِ فَي وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٨٧/٤).

وَأَخْرَجَ اَبْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ ﴿ لَيْهِ مُوْلَى رَسُولِ اللَّهِ كَالِلَّ قَـالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ فَرِيْتُهُ إِلَى خَيْبَرَ، - بَعَثَهُ(٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَايَتِهِ -. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحِصْـنِ خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ فَقَاتَلَهُمْ، فَضَرَبَهُ(٦) رَجُلٌ مِّنْهُمْ مِّنْ يَهُودَ فَطَرَحَ تُرْسَـهُ مِـنْ يَـدِهِ، فَتَنَـاوَلَ عَلِيٌّ ضَلِيًّا الْحِصْنِ فَتَرَّسَ (٧) بهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ .حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ؛ ثُمَّ ٱلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي نَفَرِ مَّعِي سِبْعَةٍ أَنَا ثَامِنُهُمْ نَجْهَدُ عَلَى أَنْ نَّقْلِبَ ذَلِكَ الْبَابَ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَقْلِبَهُ (^). وَفِي هَذَا الْخَـبَرِ جَهَالَـةٌ وَانْقِطَـاعٌ ظَـاهِرٌ؛ وَلَكِـنْ رَوَى الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَلِيّــاً – رضي ا لله عنهمـا – حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ حَيْبَرَ حَتَّى صَعِـدَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْـهِ، فَافْتَتَحُوهَـا؛ وَأَنَّهُ جُرِّبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْمِلْهُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَفِيهِ ضُعْفُ أَيْضاً. وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ جَابِرِ ضَيْجَانِهِ: (١)قال النوووي: معناه: أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة: مكيال واسع، وقيل: هي العجلة: أي أقتلهم عاجلا. وقيل: مأخوذ من السندرة: وهي شجر الصنوبر يعمــل منهــا النبــل والقســي. (٢)أي شــق. (٣)أي على يديه كما في مسلم والاستيعاب. (٤)قال ابن عبد البر في كتابه الـدرر في مختصـر السـير: هـذا هو الصحيح عندنا، وعليه أكثر أهل الحديث وأهل السير، وقيل: إن قاتل مرحــب محمـد بـن مسـلمة والله أعلم. (٥)في الأصل والبداية:«بعثه». ولعل الصواب: بزيـادة الفـاء. «ش» (٦)وفي السـيرة الحلبيــة (٤٣/٣): «فحمل مرحب عليه وضربه» إلخ. (٧)أي توقي به: أي جعل باب الحصن ترسا له. (٨)أي نجعل أعلاه أسفله، والمراد هنا: إظهار ثقل الباب، وقوة سيدنا علي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ رَجُلاً وَكَانَ جَهَدَهُمْ أَنْ أَعَادُوا الْبَابَ. كَذَا في الْبِدَايَةِ (١٨٩/٤). وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ عَلِيّاً – رضي الله عنهما - حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ حَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا؛ وَأَنْـهُ جُرِّبَ فَلَـمْ يَحْمِلْـهُ إِلاّ أَرْبَعُونَ رَجُلاً. كَذَا فِي مُنتَحَبِ كَنْزِ الْعُمَّال(٥/٤٤)، وَقَالَ: حَسَنَّ – انْتَهَى(١).

# شَجَاعَةُ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ رَبُّهُمْ

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ طَلْحَةَ ضِي الله قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ارْتَجَزْتُ (٢) بهَذَا الشُّعْر: نَحْنُ حُمَالِكِ عَالِبٍ وَمَالِكِ نَذُبُ عَنْ رَّسُولِنَا الْمُبَــــارَكِ ضَرْبَ صِفَاحِ (٦) الْكُومِ (٧) في الْمَبَارِكِ (٨) نَصْرِبُ عَنْهُ الْقُوْمَ فِي الْمَعَارِكِ (°) وَمَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى قَالَ لِحَسَّانَ ظِيْتُهُ: «قُلْ فِي طَلْحَةَ»، (فَقَالَ)<sup>(٩)</sup>: عَلَى سَاعَةٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشَقَّتِ (١٢) وَطَلْحَةُ يَوْمَ الشُّعْبِ (١٠) آسَى (١١) مُحَمَّدًا أَشَاجِعُهُ (١٣) تَحْتَ السُّيُوفِ فَشَلَّتِ (١٤) يَقِيهِ بكَفَّيْهِ الرِّمَـــاحَ وَأَسْلَمَتْ أَقَامَ رَحَى الإِسْلاَم حَتَّى اسْتَقَلَّتِ <sup>(١٥)</sup> 

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ظَيُّجُّهُ:

(١)وكذا ذكر هذا الخبر ابن إسحاق وقال: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة عن أبيه سفيان عن سلمة بــن الأكوعﷺ، وذكر من حديث أبي رافع. انظر في هذا الخبر ابن هشام والدرر(ص٢١١). (٣)أي أنشدت أرجوزة، والرجز: بحر من البحور، ونوع من أنواع الشعر يكون كل مصراع منــه مفــردا وتســمى قصــائده أراجيز، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. (٣)جمع حام من حمى يحمي حماية: المدافعون. حماه: دفع عنه. «الأعظمي» (٤)ندفع. (٥)جمع المعركة - بفتح السراء وضمها: موضع القتال الذي يعتركون (أي يزدحمون) فيه. (٦)بالكسر جمع صفح، وقيل: هو الجنب، (والجانب). وقيل: جمع صفحـة: وحـه الأرض. (٧)جمع كوماء: أي الناقة الضحمة السنام. «إ-ح» (٨)المبرك: ورن جعفر: موضع البروك، والجمع المبارك. (٩)زيادة عما في الأصل يقتضيها السياق. ثم وحدت النص في الكنز(١٨١/٥) فـالحمد لله على «ش» (١٢)أي أوقعه في المشقة. «الأعظمي» (١٣)جمع أشجع، مفاصل الأصابع. «إنعام» (١٤)شلت اليد إذا فسدت عروقها فبطلت حركتها. (10)استقل فلان: انفرد بتدبير أمره. المعجم الوسيط «الأعظمي»

حَتَّى إِذَا مَا لَقُوا حَامَى عَنِ اللِّينِ وَالنَّاسُ مِنْ بَيْنِ مَهْدِيٌّ وَّمَفْتُونِ لَكَ الْجِنَانُ وَزُوِّجْتَ الْمَهَا الْعِينِ (٢) حَمَى (١) نَبِيَّ الْهُدَى وَالْخَيْلُ تَتْبَعُـهُ صَبْرًا عَلَى الطُّعْنِ إِذْ وَلَّتْ حُمَاتُهُمُ يَا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ! قَدْ وَجَبَتْ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِّيًّا لِهُ:

حَمَى نَبِيَّ الْهُدَى بِالسَّيْفِ مُنْصَلِتاً (٣) \* لَمَّا تَوَلَّى جَمِيعُ النَّاسِ وَانْكَشَفُوا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: «صَدَقْتَ يَا عُمَرُ!» قَالَ فِي مُنْتَخَبِ الْكَنْز(٥٨/٥)، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ - اهـ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا ( ۚ )؛ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ في النُّقَاتِ كَمَا فِي اللِّسَانِ(٧٧/٣). وَقَدْ تَقَدَّمَ(٦/١ه) قِتَالُ طَلْحَةَ يَوْمَ أُحُدٍ (٥٠٠)

# شَجَاعَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ضَالَيْهُ

﴿خُرُوجُ الزُّابَيْرِ ضَا اللَّهُ بِالسَّيْفِ مُتَجَرِّدًا فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَـالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَلَّ سَيْفاً في اللهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ضَلِيَّتِهِ، بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ قَائِلٌ (٦) إِذْ سَـمِعَ نَغْمَةً (٧): قُتِـلَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلِيٌّ، فَخَرَجَ مُتَجَرِّدًا بِالسَّيْفِ صَلْتاً (<sup>٨)</sup>؛ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ كَنَّةَ كَنَّةَ كَنَّةَ كَنَّةَ كَنَّةَ (٩) فَقَالَ: «مَالَكَ يَا زُبَيْرُ» فَقَالَ: (١)دفع عنه. «الأعظمي» (٢)المها: جمع مهاة: البقرة الوحشية. يشبه بها في حسن العينين. «العـين» جمـع عيناء: وهي الواسعة العين (المراد زوج الله بالحور العين الواسعة العيون).«الأعظمي» (٣)انصلت: إذا تجرد وإذا أسرع في السير. مجمع «الأعظمي» (٤)وإذا روى راو حديثا وروى راوٍ آخر حديثا موافقا لــه يســمى هذا الحديث متابعا – بصيغة اسم الفاعل. وهذا معنى ما يقول المحدثون تابعه َ فلان والمتابعة: يوجب التقويــة والتأييد. مقدمة المشكاة (٥)وصح في هذا الباب أيضا حديثان: الأول ما أخرج البخاري مــن طريـق قيـس ابن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلاء وقي بها رسول اللهﷺ يوم أحد. والثاني: ما أخرج الترمذي وأبــو يعلى عن عبد الله بن الزبير سمعت رسول الله ﷺ يقول يومتذٍ: أوجب طلحة حين صنع يوم أحد ما صنـع. (٦)ساكن في البيت عند القائلة. (والقائلة: الظهيرة) «الأعظمي» (٧)جرس الكلام. «الأعظمي» (٨)يقال سيف أو سكين صلت: صقيل ماض، والصلت أيضا: البارز. «الأعظمي» (٩)كذا في الأصل، والكنة: الظلـة تكون هناك يعني لقى النبي ﷺ الزبير وقد جعل الزبير سيفه كالظلة كأنه يمهد الطريق بإشارته ويؤيده لفظ =

حياة الصحابة عَلَيْهِ (باب الجهاد - شجاعة الزبير بن العوام عَلَيْهُ ) (ج ١ ص ٢٩٣) سَمِعْتُ أَنَّكَ قُولُتُ - وَ اللهِ! - أَسْتَعْرِضُ سَمِعْتُ أَنَّكَ قُولُتُ - وَ اللهِ! - أَسْتَعْرِضُ أَهْلَ مَكَّةً (١)، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَلِينٌ بِحَيْرٍ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الأَسَدِيُّ:

هَذَاكَ أَوَّلُ سَيْفٍ سُلِلً فِي غَضَبٍ لللهِ سَيْفُ الزُّبَيْرِ الْمُرْتَضَى أَنْفَ (٢) حَمِيَّةُ سَبَقَتْ مِنْ فَضْ لِ نَجْدَتِهِ (٣) قَدْ يَحْبسُ النَّجْدَاتِ الْمَحْبسَ الأَرْفَا (٤)

وَعِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ أَيْضاً وَأَبِي نُعَيْمِ (فِي الْحِلْيَةِ)(٨٩/١) عَنْ عُـرْوَةَ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّام رضي الله عنهما سَمِعَ (نَفْحَةً)(٥) مِّنَ الشَّيْطَان أَنَّ مُحَمَّداً عَلِي أَخِذَ، بَعْدَ مَا أَسْلَمَ (٦). وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً؛ فَسَلَّ سَيْفَهُ، وَخَرَجَ يَشْتَكُّ فِي الأَزِقَّةِ<sup>(٧)</sup> حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ – وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةً - وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ كَالِيٌّ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّكَ قَدْ أُخِذْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا كُنْتَ تَصْنَعُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ بِسَيْفِي هَذَا مَنْ أَخَـذَكَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِسَيْفِهِ، وَقَالَ: «انْصَرفْ» – وَكَـانَ أَوَّلَ سَيْفٍ سُلَّ في سَبيل ا للهِ - كَذَا فِي مُنْتَحَبِ كَنْزِ العُمَّالِ(٦٩/٥). وَأَخْرَجَهُ الزُّبَيْرِ بْنُ بَكَّارِ، كَمَا في الإصَابَـةِ (١/٥٤٥). وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ(ص٢٢٦) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - بِمَعْنَاهُ.

﴿ قَتْلُهُ عَلَيْهِ مُ طَلَّحَةَ الْعَبْدَرِيُّ يَوْمَ أُحُدِ ﴾

وَذَكَرَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ الْعَبْدَرِيُّ حَامِلُ لِـوَاء الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ دَعَا إِلَى الْبِرَازِ (٨)، فَأَحْجَمَ عَنْهُ النَّاسُ (٩)؛ فَبَرَزَ إِلَيْهِ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ضَيْطَتُهُ، = الحلية والاستيعاب(١/١) فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، وفي الدلائل:«كفة كفة»: أي مواجهة كأن كلا منهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره، أي منعه، وهما مبنيان على الفتح. مجمع «إنعام» (1)أي أقتلهم من أي وجه يمكنني ولا أبالي بمن أقتل، من استعرض القوم: أي قتلهم و لم يسأل عــن حــال أحــد. أقــرب الموارد. «الأعظمي» (٢)سيدا. «إنعام» (٣)النجدة - بالفتح: الشجاعة. «إنعام» «المحبس» معلف الدابة. (\$)الأرفا: فاعل يحبس وهو عظيم الأذنين في استرخاء. ق «إنعام»، ومعنى البيت: هذه حميـة مبكـرة منـه، وستظهر نجدات عظيمة في وقتها المعلوم. «ش» (٥)كمـا في الحليـة: أي صيحـة، وفي الأصـل:«نفخـة» – بالخاء المعجمة وهو خطأ. (٦)أي بعد إسلام الزبيريَ الله «ش» (٧)جمع زقاق: أي السكة. «إ-ح» (٨)أي الخروج من الصف للقتال. (٩)أي نكصوا هيبة. «إ-ح»

فَوَتَبَ حَتَّى صَارَ مَعَهُ عَلَى جَمَلِهِ، ثُمَّ اقْتَحَمَ (١) بهِ الأَرْضَ، فَأَلْقَاهُ عَنْـهُ، وَذَبَحَـهُ بسَـيْفِهِ، ْفَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيًّ<sup>(٢)</sup> الزُّبَيْرُ»، وَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَيْرُزْ إِلَيْهِ لَبَرَزْتُ أَنَا إِلَيْهِ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ إِحْجَامِ النَّاسِ عَنْهُ». كَذَا في الْبِدَايَةِ(٢٠/٤).

### ﴿ قَتْلُهُ مِنْ اللَّهِ مَا الْمَخْزُومِيُّ وَقِصَّتُهُ فِي قَتْلِ رَجُلِ آخَرَ ﴾

وَذَكَرَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَـالَ: خَرَجَ نَوْفَلُ بْنُ عَبْـدِ اللهِ بْنِ الْمُغِـيرَةِ الْمَحْزُومِيُّ - أَيْ يَوْمَ الْحَنْدَق -، فَسَأَلَ الْمُبَارَزَةَ. فَحَرَجَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ عَيُّ فَضَرَبَهُ، فَشَقَّهُ بِاثْنَتَيْنِ حَتَّى فُلَّ فِي سَيْفِهِ فَلاَّ (٢)؛ وَانْصَرَفَ وَهُو يَقُولُ:

إِنِّي امْرُوُّ أَحْمِي (١) وَأَحْتَمِي \* عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْأُمِّيِّ

كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(١٠٧/٤)

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رضي الله عنهما قَالَتْ: أَقْبَلَ رَجُـلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَلَيْهِ السِّلاَحُ، حَتَّى صَعِدَ عَلَى مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ مِّنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَنْ يُّبَارِزُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لِرَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ: «أَتَقُومُ إِلَيْهِ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنْ شِيمْتَ يَـا رَسُولَ اللهِ! فَأَحَذَ الزُّبَيْرُضِي اللهُ يَتَطَلُّعُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: «قُمْ يَا ابْنَ صَفِيَّـةً!» فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى مَعَهُ، فَاضْطَرَبَا ثُمَّ عَانَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، ثُمَّ تَدَحْرَجَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينِ: «أَيُّهُمَا وَقَعَ الْحَضِيضَ<sup>(٥)</sup> أَوَّلَ فَهُوَ الْمَقْتُولُ»، فَدَعَا النَّبِيُّ عَلِينِ وَدَعَا النَّاسُ فَوَقَعَ الْكَافِرُ، وَوَقَعَ الزُّبَيْرُ عَلِيْكُ عَلَى صَدْرِهِ فَقَتَلَهُ. كَذَا فِي مُنْتَحَبِ الْكَنْزِ (٦٩/٥)

#### ﴿ حَمْلَتُهُ عَلَيْهُ مُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَيَوْمَ الْيَرْمُوكِ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: جُعِلْتُ يَوْمَ الْحَنَّدُق (١)أي رمي به ويوضحه ما في السيرة الحلبية(٢٤٧/٢) فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير، فقال رسول الله ﷺ: الذي يلي حضيض الأرض مقتول، فوقع المشرك فوقع عليه الزبــير فذبحــه. (٢)أي خاصتي من أصحابي وناصري. (٣)أي كسرًا في حد. «ش» (٤)أي أدفع الأعداء عن النبي على. (٥) الحضيض: قرار الأرض.

مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْأُطُمِ (١)، وَمَعِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُطَأْطِئُ (٢) لي، فَأَصْعَدُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَنْظُرُ. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي وَهُوَ يَحْمِلُ مَرَّةً هَهُنَا، وَمَرَّةً هَاهُنَا، فَمَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَتَاهُ، فَلَمَّا أَمْسَى جَاءَنَا إِلَى الأُطُمِ قُلْتُ: يَا أَبَتِ! رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ وَمَا تَصْنَعُ، قَالَ: وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِدًى لَّكَ أَبِي وَأُمِّي (٣). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١٠٧/٤)

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (٤) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَـالُوا لِلزُّبَيْرِ ضَيَّا لَهُ يَـوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلاَ تَشُدُّ مَعَك؟ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدتُّ كَذَّبْتُمْ (٦)، فَقَالُوا: لاَ نَفْعَل، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ، وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ؛ ثُــمَّ رَجَعَ مُقْبِـلاً، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرَّبَتَيْن عَلَى عَاتِقِهِ، يَيْنَهُمَا ضَرَّبَةٌ ضُربَهَا (٧) يَوْمَ بَـدْر، قَـالَ عُـرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ، أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَــهُ عَبْـدُ ا للهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَوْمَتِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَـرَسِ وَّوَكَّـلَ بِهِ رَجُلاً (^). وَذَكَرَهُ فِي الْبِدَايَةِ(١١/٧) – بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ: ثُمَّ جَاؤُوا إِلَيْهِ مِرَّةً ثَانِيَةً، فَفَعَــلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى.

# شَجَاعَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَلِيَّهُ ﴿ سَعْدٌ ﴿ فَا لَهُ مَنْ رَمَى فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَشِعْرُهُ فِي ذَلِكَ ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ سَرِيَّةَ فِيهَا سَعْدُ بْنُ (١)الأطم: الحصن. (٢)أي يرخي ظهره. «ش» (٣)يريد به معنى الدعاء: أي أفديك بأبي وأمي، والفــدى مصدر فداه يفديه: استنقذه بمال، وقيل: أعطى شـيئا فـأنقذه. (٤)في كتــاب المغــازي – بــاب في قتــل أبــي جهل (٢٦٦/٢). (٥)أي ألا تحمل على المشركين، شد عليه في الحرب: أي حمل عليه. حاشية البحاري (٦)يقال: حمل على فلان فما كذب - بالتشديد: أي مـا جـبن، قـال الخطـابي: كـذب الرجـل الرجـل في القتال: إذا حمل عليه ثم انصرف «لا نفعل» أي لا ننصرف ولا نحـبن. حاشـية البخـاري (٧)لفـظ ضربهـا على العدو بما عنده من الفروسية على ما لاطاقة له به سيما عند اشتغال الزبير بالقتال. حاشية البخاري

أَبِي وَقَّاصٍ عَلِيًّا لِلَ جَانِبٍ مِّنَ الْحِجَازِ لِلْاَعَى رَابِغَ (١)؛ فَانْكَفَأَ (١) الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. (فَحَمَاهُمْ)(٢) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فَيْ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بِسِهَامِهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَمَـى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَانَ هَذَا أَوَّلَ قِتَالٍ فِي الإِسْلاَمِ. وَقَالَ سَعْدٌ ضَلِّيْهُ فِي رَمْيِهِ:

حَمَيْتُ (١) صَحَايَتِي بِصُدُورِ نَبْلِي بِكُلِّ حُزُونَةٍ (^) وَبِكُلِّ سَهْـــــلٍ بِسَهْمِ يَا رَسُــولَ اللهِ (١١)! قَبْلِي

أَلاَ هَلْ أَتَى رَسُـــولَ اللهِ أُنِّي أَذُودُ (٥) بهَا أَوَائِلَهُم (٦) ذِيَادًا (٧) فَمَا يَعْبَدُ لُوهِ وَامِ فِي عَدُو (١٠) كَذَا فِي الْمُنتَخَبِ(٥/٧٢) عَن ابْن عَسَاكِرَ.

### ﴿ قَتْلُهُ عَلَيْهُ ثَلاَثَةً بِسَهُمٍ وَّاحِدٍ يَوْمَ أُحُدٍ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَتَلَ سَعْدٌ عَلَيْهُ مَوْمَ أُحُدٍ بِسَهُم وَّاحِدٍ تَلاَثَةً، رُمِيَ بِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَرَمَوا بِهِ، فَأَخَانَهُ فَرَمَى بِهِ سَعْدٌ رَبِيْ الثَّانِيَةَ، فَقَتَلَ؛ فَرُدَّ عَلَيْهِمْ فَرَمَى بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَتَلَ؛ فَعَجِبَ النَّاسُ مِمَّا فَعَلَ سَعْدٌ ﴿ يُقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ أَنْبَلَنِيهِ ﴿ ١٢ ۗ)، قَالَ: وَجَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبُويْهِ (١٣). كَذَا فِي مُنْتَحَبِ الْكَنْزِ (٥٧٧)

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَالَ: كَانَ سَعْدٌ ﴿ لِللَّهِ عَلَيْهِ مُ يَوْمَ بَدْرِ قِتَالَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ (١٤). قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٨٢/٦): رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا (١)رابغ: بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع، على مسافة ١٥٥ كيلا شمال جدة، وعلى بعد١٩٥ كيــــلا حنوب ينبع، وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير قريش حين بعثه رسول الله عليه، وفيهم أبو سفيان بــن حرب. المعالم الأثيرة (٢)أي مالوا يعني حملوا على المسلمين. (٣)من الكنز الجديد(٣١/١٦)، وفي الأصل: «فحاءهم». (٤)أي دفعت عنهم. (٥)أي أدفع وأطرد. (٦)وفي الإصابة: عدوهم (هــو الصـواب كمـا في الطبقات. انظر حاشية الكنز الجديد(٣٢/١٦)). «إ-ح» (٧)الذياد: مصدر ذاده: أي دفعه وطرده. «الأعظمي» (٨)الحزونة: الأرض التي غلظت. «ش» (٩)يصير معدودا. «الأعظمي» (١٠)وفي الإصابـة: مـن معد. «إ-ح» (١١)وفي الإصابـة(٣٢/٢): في سبيل الله. (١٢)يقـال: أنبـل فـلان فلانـــا أعطــاه نبــلا. (١٣)قال له:«ارم سعد فداك أبي وأمي» وكان سعد يفتخر بها ويقول:«ما جمــع رســول اللهﷺ أبويــه إلا لي». «ش»، أقول أراد بذلك التقييد بيوم أحد فلاينــافي خــبر تفديتــه للزبـيرﷺ. (١٤)يعــني كـــان يركــب الفرس أحيانا وينزل أخرى. أو المراد أنه كان راجلا ولكنه كان يهرب كراكب الفرس. «إنعام»

مُتَّصِلٌ، وَالآخَرُ مُرْسَلٌ؛ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ - انتهى(١).

# شَجَاعَةُ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ضَيَّهُ

### ﴿ شَجَاعَتُهُ عَلَيْهُ مَ مَدْرٍ وَّقُولُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي ذَلِكَ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: كَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَيْهُ يَوْمَ بَدْرٍ مُعْلِماً بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ ، فَقَالَ رَجُلُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ: مَنْ رَّجُلُ أَعْلَمَ (٢) بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ ؟ بَدْرٍ مُعْلِماً بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ الْمُطْلِبِ فَلَيْهُ. قَالَ: ذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الأَفَاعِيلَ (٣). قَالَ الْهَيْشَيِيُّ (٨١/٦): وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ (٤).

وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ لِي أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ ('')! مَنِ الرَّجُلُ الْمُعْلِمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ يَوْمَ بَدْرٍ؟ قُلْتُ: ذَاكَ عَمُّ رَسُولِ اللَّهَ عَلْمَ بُنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ضَلَيْهُ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الأَفَاعِيلَ (''). قَالَ اللَّهَ عَلَى بَنَا الأَفَاعِيلَ (''). قَالَ اللَّهَ عَلَى بَنَا الأَفَاعِيلَ (''). قَالَ اللَّهَ عَلَى بَنَا الأَفَاعِيلَ (''). قَالَ اللَّهَ عَلَى بُنُ الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِيُّ الْهَيْمَ عِيْهُ مَ عَلِي بْنُ الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِي وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالأُخْرَى ضَعِيفَةً - اهد.

#### ﴿ بُكَاوُهُ عَنْدَمَا رَآهُ عَنْهُ مَقْتُولاً ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٣/٩٩): عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: رَأَيْتُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ أُحُدِ حَمْزَةَ وَهُو يَقُولُ: أَنَا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الشَّحَرَةِ، وَهُو يَقُولُ: أَنَا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الشَّحَرَةِ، وَهُو يَقُولُ: أَنَا أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ (١)وقصته في موقعة القادسية التي دحض فيها بإذن الله حيوش الفرس وغيرها من المواقع الكثيرة التي حضرها مشهورة. (٢)أي جعل علما من طراز وغيره. «إ-ح» (٣-٣)الأفعولة: الأمر العجيب يستنكر، المراد هنا البطولات. (٤)أي سقط من رواته راو أو أكثر. «ش» (٥)هو عبد الرحمن بن عوف، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه الرسول الشي عبد الرحمن ورفض أمية بن خلف أن يناديه بهذا الاسم وجعل عبد الرحمن في بدر، وقبل أن يقتله بلال. «ش»

بِهِ هَوُلاَءِ - لأَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ -، وَأَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاَءِ - مِنِ انْهزَامِهِمْ -، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ. فَلَمَّا رَأَى جَبْهَتَهُ بَكَى، وَلَمَّا رَأَى مَا مُثَّلَ بِهِ (١) شَهِقَ (٢)، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ كَفَنْ؟» فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَرَمَى بِثَــوْبٍ، قَــالَ جَــابِرٌ فَظِيُّهُم: فَقَــالَ رَسُــولُ ا للهِ ﷺ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةً [ضِّكِبُهُ]» -. قَالَ الْحَاكِمُ: هَـذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَ لَمُ ' يُخَرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ.

#### ﴿ قِصَةٌ قَتْلِهِ وَمُثْلَتِهِ ﴿ فِلْتَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ كَمَـا فِي الْبِدَايَةِ(١٨/٤): عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّـةَ الضَّمْرِيِّ (٣) قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللهِ (١) بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَإِلَيْهُ، – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (وَفِيهِ قَالَ)(٥) حَتَّى جَلَسْنَا إِلَيْهِ - أَيْ إِلَى وَحْشِيٍّ - فَقُلْنَا: جِئْنَاكَ لِتُحَدِّثَنَا عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ فَإِنْكُمْ كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَحَدِّثُكُمَا كَمَا حَدَّثْتُ رَسُولَ ا للهِ عَنْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، كُنْتُ غُلاَماً لَّجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ وَّكَانَ عَمُّهُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ قَدْ أُصِيبَ (٦) يَوْمَ بَدْرِ، فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْشْ إِلَى أُحُدٍ قَالَ لِي جُبَيْرٌ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ[ﷺ] بِعَمِّي فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَكُنْتُ رَجُلاً حَبَشِيّاً أَقْذِفُ<sup>(٧)</sup> بَالْحَرْبَةِ قَذْفَ الْحَبَشَةِ قَلَّ مَا أُخْطِيءُ بِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ خَرَجْتُ أَنْظُرُ حَمْزَةَ وَأَتَبَصَّرُهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ فِي عُرْضِ النَّاسِ<sup>(٨)</sup> كَأَنَّهُ الْحَمَلُ الأَوْرَقُ<sup>(٩)</sup> يَهُدُّ النَّاسَ<sup>(١١)</sup> بِسَيْفِهِ هَدًّا مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ (١١)؛ فَوَاللهِ! إِنِّي لأَتَهَيَّأُ لَهُ أُرِيدُهُ، وَأَسْتَتِرُ مِنْهُ بِشَجَرَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ لِيَدْنُوَ (١)يقال: مثلت بالقتيل: إذا حدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئا من أطرافه، والاسم: المثلَّة. فأما مثل، بالتشديد. فهو للمبالغة. النهاية (٢)الشهيق: الصوت الطويل في الصدر. (٣)هو أخو عبــد الملـك بــن مروان من الرضاعة. (٤)مصغرا من الإصابة(٤٣١/٢)، وفي الأصل: عبد الله. (٥)زيادة يقتضيها السياق. (٦)قتل. «إنعام» (٧)أرمي. «ش» «بالحربة»: هي آلة قصيرة من الحديد محمدة الرأس، تستعمل في الحرب. (٨)أي في نواحيهم. «إنعام» (٩)الجمل الأورق: هو الذي لونه بين الغبرة والسواد، سمساه كذلـك لما عليه من الغبار. اهـ «إنعام» (٠٠)يرديهم ويهلكهم. «إنعام» (١٠)لايستطيع أحدٍ أن يقف في وجهه. «ش»

مِنِّي، إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى، فَلَمَّا رَآهُ حَمْزَةُ فَرَالَتُهُ قَالَ: هَلُمَّ إِلَـيَّ! يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ(')! قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً كَأَنَّمَا أَخْطَأَ رَأْسَـهُ''). قَـالَ: وَهَـزَزْتُ<sup>(٣)</sup> حَرْبَتِي حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ ( ۖ )، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ، وَذَهَبَ لِيَنُوءَ<sup>(٥)</sup> نَحْوِي فَغُلِبَ؛ وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَـأَحَذْتُ حَرْبَتِي ثُـمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَقَعَدتُ فِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِي بَغَيْرِهِ حَاجَةٌ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ لأُعْتَقَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ عَتَقْتُ، ثُمَّ أَقَمْتُ حَتَّى إِذَا افْتَتَحَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ هَرَبْتُ إِلَى الطَّـائِف فَمَكَثْتُ بِهَا. فَلَمَّا خَرَجَ وَفْدُ الطَّائِفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِﷺ لِيُسْلِمُوا تَعَيَّتْ عَلَيَّ الْمَذَاهِبُ^(٦) فَقُلْتُ: أَلْحَقُ بِالْشَّآمَ أَوْ بِالْيَمَنِ أَوْ بِبَعْضِ الْبِلاَدِ! فَوَ اللهِ! إِنَّـي لَفـي ذَلِكَ مِـنْ هَمِّـي، إِذْ قَالَ لِي رَجُلٌ: وَيْحَكَ! إِنَّهُ - وَ اللهِ!- لاَ يَقْتُلُ أَحَدًا مِّـنَ النَّـاسِ دَخَـلَ في دِينِـهِ، وَشَـهدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، قَـالَ: فَلَمَّا قَـالَ لِي ذَلِكَ: خَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يَرُعْهُ إِلاَّ بِي قَائِماً عَلَى رَأْسِهِ؛ أَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لي: أُوَحْشِيٌّ أَنْتَ؟ « قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اقْعُدْ، فَحَدِّثْنِي كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ» قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ كَمَا حَدَّثْتُكُمَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَدِيثِي قَالَ: «وَيْحَكَ! غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ، فَلاَ أَرَيَنْكَ»، قَالَ: فَكُنْتُ أَتَنَكَّبُ<sup>(٧)</sup> رَسُولَ اللهِ ﷺ حَيْثُ كَانَ لِثَلاَّ يَرَانِيَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَجَلَا، فَلَمَّا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مُسَيْلِمَةَ (٨) الْكَذَّابِ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ خَرَجْتُ مَعَهُمْ، وَأَخَذْتُ حَرْبَتِي الَّتِي قَتَلْتُ بِهَا حَمْزَةً. فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ رَأَيْتُ مُسَيْلِمَةَ (1)البظور جمع البظر – بالموحدة والمعجمة: لحمة فرج المرأة التي تقطع في الختـان، وكـانت أم أنمـار تخـتن النساء بمكة. توشيح. حاشية البخاري (٢)أخطأ الشيء: إذا لم يتعمده، أي كـان في إلقائـه رأسـه كأنـه لم يتعمده ولا قصده. عيون الأثر(٢٦/٢). ورأيت في بعض الكتب ولا أذكر الآن: أن «كان» من الأفعال، و «ما» نافية ثم وحدت على هامش سيرة ابن هشام: أي كـان الأمـر، والشـأن مـا أخطـأ رأسـه. «إنعـام» (٣)أي حِركت. «إ-ح» (٤)ما بين السرة والعانة من أسفل البطن. «إ-ح» (٥)ينهض متثاقلا. «ش» (٦) أي أعجزتني الحيل فلم أعرف أين أذهب. (٧) أعدل عنه. (٨) مسيلمة مصغرا لمسلمة بن حبيب ضد العدو، وقيل: هو ابن ثمامة – بضم المثلثة الحنفي الكذاب ادعى النبوة، وكان صاحب نيرغبات، وهو أول ح

قَائِماً وَّبِيدِهِ السَّيْفُ - وَمَا أَعْرِفُهُ - فَتَهَيَّا أَتُ لَهُ، وَتَهَيَّا لَهُ رَجُلُ<sup>(۱)</sup> مِّنَ الأَنْصَارِ مِنَ النَّاحِيةِ الأُخْرَى كِلاَنَا يُرِيدُهُ، فَهَزَزْتُ حَرْبَتِي حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِيهِ؛ وَشَدَّ عَلَيْهِ الأَنْصَارِيُّ بِالسَّيْفِ. فَرَبُّكَ أَعْلَمُ أَيُّنَا قَتَلَهُ، فَإِنْ كُنْتُ قَتَلْتُهُ فَقَدْ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ قَتَلْتُ شَرَّ النَّاس.

وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ (٢) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو - نَحْوَهُ، وَفِي سِياقِهِ: فَلَمَّا أَنْ صَفَّ النَّاسُ لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُّبَارِزٍ ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ نَهُ: يَا سِبَاعُ لَيَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ ! مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ! (٣) أَتُحَادُ الله وَرَسُولَهُ ؟ (٤) ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ (٥).

# شَجَاعَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ضِيطِهُ

﴿ اِخْتِطَافُ الْعَبَّاسِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنهَما مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَقِصَّةُ شَجَاعَتِهِ ﴾ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ حَابِرِ فَيْ الله عَالَ: لَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الطَّائِفِ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّبِيعِ فَيْ اللهِ الطَّائِفِ، فَكَلَّمَهُمْ، فَاحْتَمَلُوهُ لِيُدْ خِلُوهُ حِصْنَهُمْ. فَقَالَ

 - وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا - فَاحْتَطَفَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ؛ وَأَمْطَرُوا عَلَى الْعَبَّاسِ ظِلِيَّهُ الْحِجَارَةَ مِـنَ الْحِصْنِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ يَدْعُو لَهُ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٣٠٧/٥)

# شَجَاعَةُ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنهما ﴿ وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنهما أَبَا جَهْلِ يَوْمَ بَدْرٍ ﴾

أَخْرَجَ الشَّيْحَانِ (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ إِنْ اللَّهُ قَالَ: إِنِّي لَوَاقِفٌ يَوْمَ بَــدْر فِي الصَّفِّ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا (٢)، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا (٣)، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمَّاهُ! أَتَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُـولَ اللَّهِﷺ؛ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَّأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادُهُ ۚ ` حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ ( ۚ ) مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ؛ فَغَمَزَنِيَ الآخَرُ فَقَالَ لِي أَيْضاً مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ (٦) أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْــلِ وَّهُــوَ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلاَنِي عَنْهُ، فَابْتَدَرَاهُ (٧) بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ؛ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» قَالَ كُلُّ مِّنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، قَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالاً: لاَ، قَالَ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ السَّيْفَيْنِ فَقَالَ:«كِلاَكُمَا قَتَلَهُ»، وَقَضَى بِسَلَبِهِ<sup>(٨)</sup> لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَمُـوح، وَالآخَـرُ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ (٩) رضي الله عنهما. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(٣/٥/٣)؛ وَالْبَيْهَقِيُّ (٣٠٥/٦) (١)البخاري في كتاب الجهاد – باب من لم يخمس الأسلاب(١٤٤/١)، ومسلم في كتاب الجهاد – بــاب استحقاق القاتل سلب القتيل(٨٧/٢). (٣)كناية عن أول العمر. (٣)أي أقوى منهما، وفي بعضها: أي أصلح. حاشية البخاري (٤)أي شخصي شخصه. (٥)أي الأقرب أجلا. (٦) لم ألبــث. «إ-ح» (٧)أي تســارعا إليــه. (٨)السلب: هو ما يأخذه في الحرب من قرنه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو بمعنى مسلوب. (٩)هو ابـن الحارث، النجاري، وأمه عفراء - بفتح المهملة وسكون الفاء وبـالراء وبـالمد. فـإن قلـت: لم خصـص ابـن الجموح بالسلب وهما اشتركا في القتل؟ قلت: القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب، وهــو الإثخــان إنما وجد منه، وإنما قال النبيﷺ:«كلاكما قتله» تطييباً لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله، وإنمـــا أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح هو المثخن. حاشية البخاري

وَعِنْدَ الْبُحَارِيِّ أَيْضاً قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَيَّةُ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرِ، إِذِ (٢) النَّفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فِتْيَانٌ حَدِيثا السِّنِ فَكَأَنِي لَمْ آمَن (٣) بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا – سِرًّا مِّنْ صَاحِبِهِ – يَا عَمِّ! أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَا قَالَ لِي أَحَدُهُمَا – سِرًّا مِّنْ صَاحِبِهِ – يَا عَمِّ! أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتَلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي الآخَرُ: سِرًّا مِّنْ صَاحِبِهِ – مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَر ْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ؟ فَشَدًا عَلَيْهِ (٤) مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ (٥) حَتَّى ضَرَبَاهُ؛ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ (٢).

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ﴿ إِلَّٰ عَالَا: قَالَ مُعَاذُ بْـنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ أَخُو بَنِي سَلِمَةَ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَهْلِ فِي مِثْلِ الْحَرَجَةِ<sup>(٧)</sup>، وَهُـمْ يَقُولُونَ: أَبُو الْحَكَمِ لاَ يُحْلَصُ إِلَيْهِ (^ ) فَلَمَّا سَمِعْتُهَا جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِي فَصَمَدْتُ نَحْوَهُ (٩)، فَلَمَّا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَضَرَبْتُهُ ضَرَّبَةً أَطَنَّتْ قَدَمَهُ (١٠) بِنِصْفِ سَاقِهِ (١١)، فَــوَاللهِ! مَـا شَبَّهْتُهَا حِينَ طَاحَتْ (١٢) إلاَّ بِالنُّواةِ تَطِيحُ مِنْ تَحْتِ مِرْ ضَخَةِ (١٣) النُّوَى حِينَ يُضْرَبُ بهَا، قَالَ: وَضَرَبَنِي ابْنُهُ عِكْرِمَةُ عَلَى عَاتِقِي، فَطَرَحَ يَدِي فَتَعَلَّقَتْ بِجلْدَةٍ مِّنْ جَنْبِي، وأَجْهَضَنِيَ (١١٠) الْقِتَالُ عَنْهُ، فَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي، وَإِنِّي لأَسْحَبُهَا (١٥٠ حَلْفي فَلَمَّا آذَتْنِي وَضَعْتُ (١)في كتاب المغازي - باب بلا ترجمة تحـت بـاب فضـل مـن شـهد بـدرا(٥٦٨/٢). (٢)كمـا في أصـل البخاري، في الأصل وكذا في نسخة للبخاري:«إذا». (٣)أي من العدو بجهة مكانهما، ويحتمــل أن يكـون مكانهما كناية عنهما: أي لم أثق بهما. حاشية البخاري (٤)أي حملا عليه. «إنعام» (٥)تثنية الصقر: وهـو الطائر الذي يصاد به، وبالأردوية: باز. «إنعام» (٦)هما معاذ ومعوذ. فإن قلت، فيه: أن الذي ضربـه هـِو ابنا عفراء: أي معاذ ومعوذ، وذكر أيضا أن ابن مسعود هو الذي أخذ رأسه وثبت أن ابن الجموح هو الذي قتله هما التوفيق بين الروايات؟ قلت: يحتمل أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من ابن الجمــُوح. وحــاء ابن مسعود بعد ذلك، وبه رمق فجز رقبته ﴿ أَجْمَعِينَ، والله أعلم. راجع حاشية البخاري (٧)هــي شــجرة من الأشجار، لايوصل إليها، وقال ابن هشام(٦٣٤/١) الحرجة: الشجر الملتف. «إنعام» (٨)أي لا يوصــل إليه. «ش» (٩)أي قصدت إليه. «ش» (١٠)أطارت قدمه. «إنعام» (١١)مع نصف ساقه. «ش» (١٢)ذهبت. «إنعام» (١٣)هي حجر يكسر به النوي. «إ-ح» (١٤)غلبني واشتد على. «إنعام» (١٥)أجرها. «إ-ح»

# شَجَاعَةُ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ (٢) بْنِ خَرَشَةَ الأَنْصَارِيِّ فَيْ اللَّهُ المَّنْفَ مِنَ النَّبِيِّ وَأَدَاء حَقِّهِ يَوْمَ أُحُدِ

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup> عَنْ أَنَسَ فَيْهِا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: «مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(١)أي تمددت. (٢)سماك - بكسر السين «ابن خرشة» بمعجمة وراء وشين معجمة مفتوحات «دجانة» بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبالنون. المغني (٣)في المسند(١٢٣/٣). (٤)كذا في الأصل والبداية، ولعل هذه الكلمة زائدة. «ش» قلت: يحتمل أن يكون «أحذ» للشروع «فجعلوا» تأكيد للأولى. (٥)نكصوا هيبة. «إنعام» (٦)فشق. (٧)أي رؤوسهم. (٨)في كتاب الفضائل - باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة الأنصاري و المهرد (٩)أي قطعه. «إنعام» (١٠)أي خرقه. «إنعام» (١١)أي المفله الذي يغلظ فيسفح فيه الماء. (٢١)منصوب للتخصيص والمدح. «إنعام» (١١)أي آباءنا للشرف والعلو كالنجم، قال ابن سيد الناس(٢٦/٢): هذا التأويل عندي بعيد فلو أرادته لقالت: بنات الطارق، وفي روايتها خلاف، قبل لهند بنت عتبة، وقبل: لهند بنت بياضة بن طارق بن رياح بن طارق الأيادي: فطارق على رواية من روى لهند بنت بياضة بن طارق حقيقة؛ لأنه اسم جدها: فعلى تقدير الاستعارة يكون بنات مرفوعا وعلى تقدير الحقيقة يكون منصوبا على حقيقة؛ لأنه اسم جدها: فعلى تقدير الاستعارة يكون بنات مرفوعا وعلى تقدير الحقيقة يكون منصوبا على المدح والاختصاص بتقديم وتأخير. «إنعام» (١٤) جمع نمرقة – بضم النون والراء: وسادة. «إ-ح»

### أَوْ تُدْبِرُوا نُفَـــــــارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِــــــقُ(١)

قَالَ: فَحَمَلْتُ عَلَيْهَا، فَنَادَتْ بِالصَّحْرَاءِ فَلَمْ يُحِبْهَا أَحَدٌ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ صَنِيعِكَ رَأَيْتُهُ، فَأَعْجَبَنِي غَيْرَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلِ الْمَرْأَةَ، قَالَ: فَإِنَّهَا نَادَتْ فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ، فَكرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ امْرَأَةً لاَّ نَاصِرَ لَهَا (٢). قَالَ الْهَيْتَمِيُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَرَأَةً لاَّ نَاصِرَ لَهَا اللهَ اللهَ يَتْمِي فَكرِهُ ثِقَاتً - انتهى.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٣/٣٠) عَنِ الزَّيْرِ فَلَيْهُ قَالَ: عَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَيْفاً يَوْمَ أَكُدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأْحُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقّهِ؟ (فَقُمْتُ) فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْرَضَ عَنِي ثُمَّ عَنِي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْحُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقّهِ؟ (فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْرَضَ عَنِي ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْحُدُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقّهِ) (٣) فَقَامَ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ فَقَالَ: أَنَا آلَكُ مَنْ يَا حُرَشَةَ فَقَالَ: أَنَا مَنْ يَا حُرَشَةَ فَقَالَ: أَنَا مَنْ يَا حُرَشَةَ فَقَالَ: أَنَا مَنْ يَا حُدُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! بِحَقّهِ! فَمَا حَقّهُ؟ قَالَ: «أَنْ لا تَقْتُلَ بِهِ مُسْلِماً، وَلاَ تَفِرَّ بِهِ عَنْ آلَهُ إِنَّ مَنْ عَلَىٰ إِنَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ (٤)، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَ إِلَيْهِ كَافِرٍ»، قَالَ: فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ (٤)، قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَ إِلَيْهِ النَّهُ مَا عَقَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ (٤)، قَالَ: قُلْتُ كَرَهُ بِمَعْنَاهُ. الْيُومُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَجَعَلَ لاَ يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءً إِلاَ هَتَكُهُ وَأَفْرَاهُ (٥) – فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ الْدَّهَبِيُّ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَحِيحٌ.

وَعِنْدَ ابْنِ هِشَامٍ كَمَا فِي الْبِدَايَةِ (١٦/٤): قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَلَيْنَهُ قَالَ: وَجَدَتُ (١٦/٤) فِي نَفْسِي حِينَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ السَّيْف، الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ فَلَيْنَهُ وَاللهِ وَعَنْ قَرَيْشٍ، وَقَدْ قُمْتُ إِلَيْهِ فَمَنَعْنِيهِ، وَأَعْطَاهُ أَبَا دُجَانَةَ فَلَيْنَهُ وَتَرَكِنِي، وَاللهِ الأَنْظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ ؟ فَاتَبَعْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ قَبْلَهُ ؛ فَأَعْطَاهُ أَبَا دُجَانَةَ فَلَيْنِهُ وَتَرَكِنِي، وَاللهِ الأَنْظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ ؟ فَاتَبَعْتُهُ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ قَبْلَهُ ؛ فَأَعْطَاهُ أَبَا دُجَانَةَ فَلَيْنِهُ وَتَرَكِنِي، وَاللهِ الأَنْطُرَنَّ مَا يَصْنَعُ ؟ فَاتَبَعْتُهُ فَاللّهُ إِلَّا اللهِ اللهُ وَتَرَكِنِي، وَاللهِ الأَنْصَارُ: أَخْرَجَ أَبُو دُجَانَةَ فَيْنِهُ فَاللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ، وَكَانَ فِي الْمُشْرِكِينَ رَجُلُ لاَّ يَدَعُ (لَنَا) جَرِيحاً إِلاَّ ذَفَّ فَ عَلَيْهِ ( أَ)؛ فَجَعَلَ كُلُّ (وَاحِدٍ) مِنْهُمَا يَدْنُو مِنْ صَاحِبِهِ، فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَالْتَقَيَا فَاحْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبَ الْمُشْرِكُ أَبَا دُجَانَةَ فَيْكُنُهُ، فَاتَّقَاهُ بِدَرَقَتِهِ ( أَ)؛ فَعَضَّتُ بِسَيْفِهِ ( أَ)، وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَيْكُهُ، فَقَتَلَهُ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ حَمَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِق رَأْسِ هِنْدِ بِسَيْفِهِ ( أَ)، وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَيْكُهُ، فَقَتَلَهُ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ حَمَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِق رَأْسِ هِنْدِ بِسَيْفِهِ ( أَ)، وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ فَيْكُهُ، فَقَتَلَهُ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ حَمَلَ السَّيْفَ عَلَى مَفْرِق رَأْسٍ هِنْدِ بِنَتِ عُتْبَةً، ثُمَّ عَدَلَ ( السَّيْفَ عَنْهَا (قَالَ الزُّبَيْرُ): فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ( أَ).

وَعِنْدَ مُوسَى بْنِ مُقْبَةَ، كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(١٧/٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عَرَضَـهُ (٩) طَلَبَهُ مِنْهُ عُمَرُ فَقِيَّةً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ ثُمَّ طَلَبَهُ مِنْهُ الزُّبَيْرُ فَقِيَّةً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَوَحَدَا فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَضَهُ الثَّالِثَةَ. فَطَلَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ ضَطَّتُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ؛ فَأَعْطَى السَّيْفَ حَقَّهُ، قَالَ: فَزَعَمُوا أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا رَأَيْتُ مُثْلَ(١٠) الْمُشْرِكِينَ بِقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ قُمْتُ فَتَجَاوَزْتُ(١١)، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ جَمَعَ الَّلْأُمَةَ (١٣) يَجُوزُ (١٣) الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَوْسِقُوا كَمَا اسْتَوْسَقَتْ جَزَرُ الْغَنَمِ(١٤)، قَالَ: وَإِذَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَنْتَظِرُهُ وَعَلَيْهِ لِأُمَّتُهُ، فَمَضَيْتُ حَتَّى كُنْتُ – الله وفتح قريب» وفي طرفها الآخر:«الجبانة في الحرب عار، ومـن فـر لم ينــج مـن النــار». (١)أي شــد العصابة. (٣)أسفله الذي يغلظ فيسفح فيه الماء: أي ينصبّ. (٣)الكيول – بالفتح والتشديد: آخر صف في الحرب. صراح. «إنعام» (٤)أجهز عليه وأماته. «إ-ح» (٥)الدرقة: ترس من جلـد. «ش» (٦)أي لزمتـه واستمسكت به. (٧)وفي السيرة الحلبية(٢/٠٥٠): ثم رد السيف عنها. (٨)يعني الله ورسوله أعلم بالأمور حيث منعني السيف. (٩)الضمير فيه للسيف. (٠١)جمع مثلة. «ش» (١١)الصواب: فتحــاوزت، وفي الأصــل: «فتحباورت». (١٢)أي السلاح. «إ-ح» (١٣)يمر بهم، وفي اللسان: يحوز - بالحباء المهملة: بمعنسي يجمعهم: أي يجمع سلبهم. (١٤)استجمعوا وانضموا، كما تجتمع الجزر للذبح، والجـزر واحدهـا: حـزرة: الشاة. (استوسقت الإبل: اجتمعت. ق «إنعام»). «ش»

مِنْ وَّرَاقِهِ (١)، ثُمَّ قُمْتُ أُقَدِّرُ (٢) الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ بَبَصَرِي؛ فَإِذَا الْكَافِرُ أَفْضَلُهُمَا عُدَّةً وَّهَيْعَةً (٣)، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُهُمَا حَتَّى الْتَقَيَا، فَضَرَبَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٤) ضَرَّبَةً بالسَّيْفِ فَبَلَغَتْ وَرِكَهُ وَتَفَرَّقَ فِرْقَتَيْنِ، ثُمَّ كَشَفَ الْمُسْلِمُ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: كَيْفَ تَرَى يَا كَعْبُ؟ أَنَا أَبُو دُجَانَةً.

## شَجَاعَةُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ عَلِيَّهُ

### ﴿ حِفَاظَتُهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلِي مِنَ السِّهَامِ يَوْمَ أُحُدٍ بِوَجْهِهِ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ ﴿ إِنَّا لَهُ عَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي قَوْسٌ، فَدَفَعَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۖ يَوْمَ أُحُدٍ، فَرَمَيْتُ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي حَتَّى انْدَقَّتْ سُنْتَهَا (٥) وَ لَمُ ۚ أَزَلْ عَلَى مَقَامِي نُصْبَ (٦) وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَلْقَى السِّهَامَ بوَجْهِي، كُلَّمَا مَالَ سَهْمٌ مِّنْهَا إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِﷺ مَيَّلْتُ رَأْسِي لأَقِيَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِﷺ بِلاَ رَمْيِ أَرْمِيهِ، فَكَانَ آخِرُهَا سَهْماً نَدَرَتْ (٧) مِنْهَا حَدَقَتِي بِكَفِّي فَسَعَيْتُ بِهَا في كَفِّـي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينٌ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ فِي كَفِّي دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ قَـدْ أُوْجَهَ (^) نَبِيَّكَ بِوَجْهِهِ، فَاجْعَلْهَا أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَـا نَظَرًا»، فَكَـانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظَرًا. قَالَ الْهَيْمَعِيُّ (١١٣/٦): وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وَعِنْدَهُ أَيْضاً عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ نُصْبَ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَقِي وَجْهَ رَسُولِ اللّهِﷺ بِوَجْهِي، وَكَانَ أَبُــو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ ظِيْجُهُ مُوَقِّياً لَّظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِظَهْرِهِ حَتَّى امْتَلاَ ظَهْرُهُ سِهَاماً (1)أي تواريت منه واستخفيت ورائم. (٢)أي أقيسهما. (٣)أي استعدادا وتأهبا من سلاح أو غير ذلك. (\$)هو وصل ما بين عاتقه ومنكبه. (٥)كذا في الأصل والمجمع(١١٣/٢) و(٢٩٧/٨): أي حدها ورأسها، وفي المطبوع الجديد «سيتها»: أي ما عطف من طرفيها. وهما سيتان. ويقال لسيتها العليا: يدها، ولسيتها السفلي: رحلها. وفي المعجم الكبير(٩/١٩):«اندقت عن سنتها». (٦)النصب – بالضم والفتح: أي الأمـــام، يقـــال: هـــذا نصب عيني أي أمامها. «الأعظمي» (٧)أي سقطت ووقعت. «إ-ح»، قال الأعظمي: وفي الهيثمــي(٢٩٧/٨): ندرت منه حدقتي على خدي وافترق الجمع فأخذت حدقتي بكفي. (٨)أي رد ودفع عن النبي ﷺ بوجهه.

وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

# شَجَاعَةُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ فَيْكُهُ الْمُحُوعِ فَيْكُهُ اللَّهُ اللَّهُ عُورَةِ فِي قَرَدٍ ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١) عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ عَلَيْهُ قَالَ: قَلِمْنَا الْمَدِينَة زَمَن الْحُدَيْيَة (٢) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحٌ عَلَيْهُ غُلامُ النّبِي عَلَيْ (بِطَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (بَطَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (بَطَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَحَرَجَ كَانَ بِغَلَسٍ (٥) أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُينْنَةَ عَلَى إبلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَتَلَ رَاعِيهَا وَحَرَجَ كَانَ بِغَلَسٍ (٥) أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُينْنَةَ عَلَى إبلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَتَلَ رَاعِيهَا وَحَرَجَ كَانَ بِغَلَسٍ (٥) أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُينْنَةَ عَلَى إبلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، فَالْحِقُهُ بِطَلْحَةَ يَطُرُدُهُمَا هُو وَأُنَاسٌ مَّعَهُ فِي حَيْلٍ، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ! اقْعُدْ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، فَالْحَقُهُ بِطَلْحَة وَالْحَبْرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قُلْ الْفَرَسِ، فَالْحَقْ بُعِلْ مَوْ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي حَيْلٍ ، فَقُلْتُ أَوْمِرَ عَلَى سَرْحِهِ (١)، قَالَ: وَقُمْتُ عَلَى قُلْ الْفَرَسِ، فَالْمُونَ وَأُنَاسٌ مُعَى وَنَقِلِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ نَادَيْتُ وَلَكَ مِ مَرًاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ! قَالَ: ثُمَّ البَعْتُ الْقَوْمُ، وَحَمْلُ مُ اللهُ عَلَى وَلَكَ حِينَ يَكُثُرُ الشّعَرُ ؛ فَإِذَا رَجَعَ مُعِي سَيْفِي وَنَبْلِي، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ (١٠)، وَذَلِكَ حِينَ يَكُثُرُ الشّعَرَهُ ؛ فَإِذَا رَجَعَ مُعَلِي الْمُدِينَةِ مُ وَأَنَا أَقُولُ:

# أَنَا ابْنُ الأَكْـــوَعِ \* وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ (٩)

(١) في المسند(٢/٤)، وأخرجه ابن سعد بطوله (٢/١٨). «إنعام» (٢) تقدم في (٢/٩١). (٣) من المسند، وسقط من الأصل والبداية، اهد أي يرعى إبل الرسول الله والخيل (١) التندية: أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلا ثم يردها إلى المرعى ساعة، ثم تعاد إلى الماء، والتندية أيضا: تضمير الفرس وإجراءه حتى يسيل عرقه. «إنعام» (٥) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. عن النهاية «ش» (٢) السرح: الماشية. (٧) كذا في الأصل، والقُل: رأس الجبل، وفي البداية وابن سعد: «تل» (وهو الصحيح، والتل من التراب: قطعة منه أرفع قليلا مما حولها. ويؤيده رواية مسلم «على الأكمة»). «إنعام» (٨) أقتل مركوبهم. «ش» (٩) جمع راضع: أي خذ الرمية مني، واليوم يوم هلاك الليام، (استصغر عدوه حتى وصفهم بالرضع لضعفهم وخفة عقولهم، وفي حاشية البخاري: أصله أن رجلا كان يرضع إبله أو غنمه ولا يجلبها لئلا يسمع صوت الحلب فيطمع فيه الفقير ونحوه). «إ-ح»

قَالَ: فَأَلْحَقُ بِرَجُلٍ مِّنْهُمْ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَةٍ (١) فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّجُلِ حَتَّى أَنْتَظِمُ كَتِفَهُ (٢) فَقُلْتُ:

### خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَحْرَقْتُهُم (٣) بِالنَّبْلِ، فَإِذَا تَضَايَقَتِ الثَّنَايَا(٤) عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَرَدَّيْتُهُمْ (٥) بِالْحِجَارَةِ، فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِي وَشَأْنَهُمْ أَتَّبِعُهُمْ وَأَرْتَجِز (٦) حَتَّى مَا خَلَقَ ا للهُ شَيْئًا مِّنْ ظَهْرِ (٧) رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلاَّ خَلَفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي فَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ رُمْحاً وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ بُـرْدَةً يَّسْتَخِفُونَ مِنْهَا، وَلاَ يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا إلاَّ جَعَلْتُ عَلَيْهِ حِجَارَةً، وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيق رَسُــول اللهِ عَلِيِّ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ مَدَدًا(٨) لَّهُمْ وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ، ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَأَنَا فَوْقَهُمْ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ (٩)، مَا فَارَقَنَا بسَحَر حَتَّى الآنَ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءِ بأَيْدِينَا وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلاَ أَنَّ هَذَا يَرَى أَنَّ وَرَاءَهُ طَلَبًا (١٠) لَّقَدْ تَرَكَكُمْ، لِيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْكُمْ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَصَعِدُوا فِي الْحَبَلِ، فَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ قُلْتُ: أَتَعْرِفُونَنِي؟ قَـالُوا: وَمَـنْ أَنْـتَ؟ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ ! لاَ يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِّنْكُمْ، فِيُدْركنِي، وَلاَ أَطْلُبُهُ فَيَفُوتَنِي، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ إِنْ أَظُنُّ(١١)؛ قَالَ: فَمَا بَرحْتُ مَقْعَدِي ذَلِكَ حَتَّـى نَظُرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي يُحَلِّلُونَ الشَّجَرَ (١٢)، وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَحْرَمُ الأَسَدِيُّ، (١)كذا في الأصل، وفي البداية والمسند: «راحلتـه». «إنعـام» (٢)أصيبـه. «ش»، وفي ابـن سـعد(٨٢/٢): انتظمت. «إنعام» (٣)وفي ابن سعد: أحدقتهم – بالدال بدل الراء. «إنعام» (٤)الثنايا: جمـع الثنيـة، وهـي العقبة أو الطريق في الجبل. «ش» (٥)ردّى .بمعنى رمى اهـ وفي ابن ســعد: ورميتهــم. «إنعــام» (٦)ارتجــز: قال شعر الرجز، والرجز – بفتحتين: نوع من أوزان الشعر. (٧)ركائب. (٨)المدد – بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعض العسكر. (٩)الشدة. «إنعام» (٠٠)يعني مسددا. (١١)أي إن أظن إلا هـذا، وفي ابسن سعد(۸۳/۲): إن ذا ظن إلخ. «إنعام» (۱۲)يظهرون من خلال الشجر. «ش»، وفي ابن سعد:«يتخللون» وكذا في مسلم، (ومعنى يتخللون الشجر: أي يدخلون من خلالها: أي بينها. النووي). «إنعام»

وَعَلَى أَثَرِهِ أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى أَثَرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، فَوَلَّى الْمُشْرِكُونَ مُدْبِرِينَ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَـلِ فَآخُذُ<sup>(١)</sup> عِنَـانَ فَرَسِهِ فَقُلْتُ: يَـا أَخْرَمُ! ائْذَن (٢) الْقَوْمَ - يَعْنِي احْذَرْهُمْ - فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَّقْتَطِعُوكَ فَاتَّئِدْ (٣) حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَنَّـةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ - فَلاَ تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عِنَانَ فَرَسِهِ، فَيَلْحَقُ بعَبْ ب الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةً، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - فَاحْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَفَ رَ ( \* ) الأَحْرَمُ بعَبْـدِ الرَّحْمَن وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ؛ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأَحْرَمِ فَيَلْحَـقُ أَبُـو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلْفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى فَرَس الأَخْرَم؛ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو فِي أَثَرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِـنْ غُبَـارِ صَحَابَـةِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا، وَيَعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُّقَالُ لَهُ «ذُو قَـرَدٍ» (°)، ْفَأَرَادُوا أَنْ يَّشْرَبُوا مِنْهُ فَأَبْصَرُونِي أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَأَسْنَدُوا<sup>(١)</sup> في الثَّنيَّةِ «ثَنِيَّـةِ ذِي بئر»(٧) وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَلْحَقُ رَجُلاً فَأَرْمِيهِ فَقُلْتُ:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَـوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

قَالَ: فَقَالِلَ: يَا ثُكُلَ أُمِّ أَكُوعِ بُكْرَةً (١٠)! فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ عَلَوٌ نَفْسِهِ - وكَانَ الّذِي رَمَيْتُهُ بُكْرَةً -؛ وَأَتْبَعْتُهُ سَهْماً آخَرَ، فَعَلِقَ بِهِ سَـهْمَانِ، وَيُحَلِّفُونَ فَرَسَيْنِ فَجِئتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي أَحْلَيْتُهُمْ عَنْهُ (٩) – ذِي قَرَدٍ –. وَإِذَا (١)وفي ابن سعد:«فأعرض للأخرم» إلخ. «إنعام» (٢)وفي ابن سعد:«أنذر». «إنعام» (٣)فانتظر. (٤)أي قتل فرسه. «ش» (٥)بفتحتين وآخره دال مهملة. وقرد: حبل أسود بأعلى وادي «الفَقْمـي» شمـال شـرقي المدينة، على قرابة ٣٥كيلا. المعالم الأثيرة (٦)صعـدوا. «ش» (٧)وفي ابـن سـعد: ثنيـة ذي دبـر. «إنعـام» (٨)وفي ابن سعد: واثكل أمي أكوعي بكرة؟. «إنعام»، وفي مسلم(١١٥/٢):«أكوعه» قال النــووي: هــو برفع العين: أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ ولذا قال: نعم، وبكرة: منصوب غير منون، قال أهل العربية: يقال: أتيته بكرة بالتنوين إذا أردت أنك لقيت باكرا في يوم غير معين، قالوا: وإن أردت بكرة يــوم بعينه قلت أتيته بكرة غير مصروف؛ لأنه من الظرف الغير المتمكنة. النووي (٩)وفي مسلم: فحليتهم عنه.

بِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَمْسِ مِاتَةٍ، وَإِذَا بِلاَلٌ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا خَلَّفْتُ فَهُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ ا للهِ ﷺ مِنْ كَبدِهَا وَسَنَامِهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّنِسي فَأَنْتَخِبَ مِنْ أَصْحَابِكَ مِاتَةً، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشْوَةِ<sup>(١)</sup>، فَلاَ يَيْقَـى مِنْهُـمْ مُّحْبِرٌ إِلاَّ قَتَلْتُهُ فَقَالَ: «أَكُنْتَ فَاعِلاً ذَلِكَ يَا سَلَمَةُ؟» قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِﷺ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ<sup>(٢)</sup> في ضَوْء (النَّار)<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ قَالَ:«إنَّهُـمْ يُقْـرَوْنَ<sup>(١)</sup> الآنَ بأَرْض غَطَفَانَ»، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ غَطَفَانَ فَقَالَ: مَرُّوا عَلَى فُلاَنِ الْغَطَفَانِيِّ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ (٥) جلْدَهَا رَأَوْا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هُرَّاباً (١)، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِﷺ: «خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا<sup>(٧)</sup> سَــَلَمَةُ»؛ فَأَعْطَـانِي رَسُولُ اللهِ عَلِي سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاحِلِ جَمِيعاً (^)، ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضبَاء (^) رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبٌ (١٠) مِّنْ ضَحْوَةٍ (١١) - وَفِي الْقَـوْمِ رَجُـلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ كَانَ لاَ يُسْبَقُ - جَعَلَ يُنَادِي: هَلْ مِنْ مُسَابِقِ؟ أَلاَ رَجُلٌ يُسَابِقُ إلى الْمَدِينَةِ؟ فَأَعَادَ ذَلِكَ مِرَارًا وَّأَنَـا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْدِفِيَ (١٢) فَقُلْتُ لَـهُ: أَمَـا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلاَ تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ قُلْتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ! بـأبي أَنْتَ وَأُمِّي خَلِّنِي فَلأُسَابِقِ الرَّجُلَ، قَالَ:«إِنْ شِئْتَ» قُلْتُ: أَذْهَبُ إِلَيْكَ (١٣) فَطَفَرَ (١٤) (١)العشوة - بتثليث العين: ظلمة الليل والأمر الملتبس. «إنعام» (٢)أنيابـه، وقيـل: أضراسـه، والصحيــع الأول. النووي (٣)كما في مسلم(١١٥/٢)، وفي الأصل: النهار، وهــو خطأ. (٤)أي يهيـأ لهـم طعـامهم ونزلهم. (٥)كشطت البعير: مثل سلخت الشاة: إذا نحيت جلده. (٦)وفي مسلم: هاربين، والهارب: الــذي صدر عن الماء. لسان العرب، أو معناه فارين من الماء لشدة خوفهم. (٧)جمع راجل، يقال: جماءت الخيالة والرجالة. «إنعام»، وقال النووي: هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان وســـائر أهــل الفضــائل، لا ســـمـا عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل، وهذا كله في حـق مـن يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. (٨)هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كسان نفـلا وهـو حقيـق باستحقاق الفعل البديع صنعه في هذه الغزوة. النووي (٩)العضباء: اسم ناقــة الرســولﷺ (وكــانت تلقــب لنجابتها لا لشق أذنها). «ش» (١٠)وفي ابن سعد: قريبًا. «إنعام» (١١)ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس. (٢٢)من البداية والمسند، وفي الأصل:«مردفا». (١٣)أي أتوجه إليك. (١٤)أي وثب وقفز. حياة الصحابة والناب الجهاد - شجاعة أبي حدرد أو عبد الله بن أبي حدرد والله الله بن أبي حدرد و الله الله بن أبي حدرد و الله الله بن أبي حدرد و الله بن أبي حدر و الله بن أبي عَنْ رَاحِلَتِهِ وَنَنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و

# شَجَاعَةُ أَبِي حَدْرَدٍ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَيُهُمْ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ فَيُهُمُّ الْمُسْلِمِينَ وَالظَّفَرُ عَلَيْهِمْ اللهِ مَعَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالظَّفَرُ عَلَيْهِمْ اللهِ مَعَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالظَّفَرُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

أَسْنَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ فِيْكُنْهُ قَالَ: تَزَوَّ حْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَوْمِـي فَأَصْلَقْتُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي أَسْتَعِينُهُ عَلَى نِكَاحِي، فَقَالَ: كَمْ أَصْدَقْتَ (^^)؟ فَقُلْتُ: مِاتَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ! لَوْ كُنْتُمْ تَأْخُذُونَهَا مِنْ وَّادٍ مَا زِدَّتُمْ؛ وَ اللهِ! مَا عِنْدِي مَا أُعِينُكَ بِهِ، فَلَبِثْتُ أَيَّاماً؛ ثُمَّ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْ جُشَمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ يُقَالُ لَـهُ رِفَاعَةُ بْنُ قَيْسٍ- أَوْ قَيْسُ بْنُ رِعَافَةً - فِي بَطْنٍ (١) عَظِيمٍ مِّنْ جُشَمٍ حَتَّى نَزَلَ بِقَوْمِهِ وَمَنْ مَّعَهُ بِالْغَابَةِ (١٠) يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ قَيْساً عَلَى مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ ذَا اسْمِ وَشَرَفٍ في جُشَمٍ، قَالَ فَدَعَـانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «اخْرُجُوا إِلَى هَذَا (1)أي عطفت. (٢)حبست نفسي عن الجري الشديد، والشرف: ما ارتفع من الأرض. النووي (٣)أضرب. (٤)أي إن أظنَ إلا هذا. (٥)وفي القصة من الفوائـد: حـواز العـدو الشـديد في الغـزو، والإنـذار بالصيـاح العالي، وتعريف الشجاع بنفسه ليرعب خصمه، واستعمال الثناء على الشجاع ومن فيـه فضيلـة، لا سيما عند الصنع الجميل ليزيد منه، ومحله حيث يؤمن الافتتان، والله سبحانه وتعـالى أعلـم. السـيرة النبويــة(١٤٥/٢) (٦)في كتاب الجهاد – باب غزوة ذي قرد وغيرهــا(١١٣/٢). (٧)ولأحمــد أيضــا هــذا السـياق. «إنعــام» (٨)أي كم عينت صداقا. «إ-ح» (٩)البطن: ما دون القبيلة وفوق الفخذ. النهاية (١٠)بالغين المعجمة: مكان من المدينة المنورة، وفي الشمال الغربي، على بعد ستة أكيال مــن المركــز، وأول منــبر لرســول الله صنع من طرفاء الغابة، وقد صحفها نساخ فتح الباري فجعلوها من عوالي المدينة – وهي من أســفل ســافلة المدينة؛ لأنها مغيض ماء أوديتها، ولا زالت معروفة عند الناس بهذا الاسم، وتعد «الخليل» اليوم من الغابة. المعالم الأثيرة

عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي حَدْرَدٍ فِي ﴿ كُمَا فِي الْإِصَابَةِ (٢٩٥/٢).

# شَجَاعَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَظِيْهُ ﴿إِنْكِسَارُ تِسْعَةِ أَسْيَافٍ فِي يَدِهِ فَظِيْهُ يَوْمَ مُؤْتَةَ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (١) عَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِظِيَّهُ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ (٢) فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَـةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ (صَفِيحَةٌ) (٣) يَمَانِيَّةٌ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، كَمَا فِي الاِسْتِيعَابِ(١/٨)؛ وَالْحَاكِمُ (٤٢/٣) وَابْنُ سَعْدٍ (٢/٤).

#### ﴿قَتْلُمُ عَلَيْهِ هُرْمُزَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٢٩٩/٣) عَنْ (خُرَيْمِ بْنِ) أَوْسٍ بْنِ حَارِثَةَ بْسِنِ لاَمِ عَلَيْهُ وَأَكْنَا فِلْ مُنْ أَحَدٌ أَعْدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُرْمُزَ (٥) فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مُسَيْلِمَةَ وَأَصْحَابِهِ أَقْبُلْنَا إِلَى قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْدَى لِلْعَرَبِ مِنْ هُرْمُزَ (٥) فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ مُسَيْلِمَة وَأَصْحَابِهِ أَقْبُلْنَا إِلَى نَاحِيَةِ الْبُصْرَةِ، فَلَقِينَا هُرْمُزَ بِكَاظِمَةً (١) في حَمْعِ عَظِيمٍ، فَبَرَزَ لَهُ حَالِدٌ وَدَعَا الْبِرَازَ، فَبَرَزَ لَهُ حَالِدٌ وَدَعَا الْبِرَازَ، فَبَرَزَ لَهُ هُرْمُزُ، فَقَتَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَيْقَائِهُ؛ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَيْقِئِهُ، فَنَفَلَهُ سَلَمُهُ مُنْ الْوَلِيدِ فَيْقَائِهُ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ الصَّدِيقِ فَيْقِئِهُ، فَنَفَلَهُ سَلَمُ اللهُ مُنْ الْوَلِيدِ فَيْقَائِهُ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ الصَّدِيقِ فَيْقِئِهُ، فَنَفَلَهُ سَلَبُهُ (٧)، فَبَلَغَتْ قَلَنْسُوتُهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَكَانَتِ الْفُرُسُ إِذَا شَرَفَ الرَّحُلُ جَعَلُوا وَلَا شُورُ مُنْ أَنْ اللهُ وَلِيدِ فَيْقِيْنَهُ وَلَى الْمَالُولُ اللهُ وَلَا شَولُولُ اللهُ وَلِيدِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ وَلِيدِ فَلَا اللهُ مُنْ الْمُولِ وَلِيدِ فَي اللهُ اللهُ وَلِيدِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِيدِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ الللّهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ اللْهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ الللهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَالِكُ اللّهُ الْولِي الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ﴿ بُكَاءُ خَالِدٍ ﴿ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى الْفِرَاشِ ﴾

و أخرَجَ الْواقِدِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ خَالِدًا الْوَفَاةُ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: (١) في كتاب المغازي - باب غزوة مؤتة من أرض الشام (٢١١٦). (٢) وفي الحاكم (٢/٤): لقد اندق إلخ، ومعنى دق: كسر. «إنعام» (٣) في الأصل: «صفحة»، والصحيح: صفيحة كما في جميع روايات البخاري، ومعناه: السيف العريض، كما قال القسطلاني. «ش» (٤) وفي الأصل: «عسن أوس، والصواب: عن حريم بن أوس كما في الإصابة (٢٣/١٤) روى ابن أبي خيثمة والبزار وابن شاهين من طريق حميد بن منهب قال: قال خريم بن أوس. ثم قال بعده: وروى الطبراني من هذا الوجه قال خريم: سمعت رسول الله الله وكذا في بحمع الزوائد (٢٢٢٢). (٥) كان أمير الحدود الفارسية من جهة بلاد العسرب. «ش» (٦) قال ياقوت: حوّ على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة، بينها وبين البصرة مرحلتان وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب ولعلها الموجودة اليوم في دولة الكويت. المعالم الأثيرة (٧) أعطاه سلاحه وثيابه وفرسه وغيرها. «ش»

ْلَقَدْ حَضَرْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفاً<sup>(١)</sup>، وَمَا في جَسَدِي شِبْرٌ إِلاَّ وَفِيهِ ضَرْبَـةُ سَيْفٍ أَوْ طَعْنَـةٌ بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، وَهَا أَنَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفي (٢) كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيرُ؛ فَـلاَ نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ (٢). كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (١١٤/٧)

# شَجَاعَةُ الْبَرَاء بْن مَالِكِ ضَالِحُهُ

#### ﴿ تَشْجِيعُهُ إِنَّاسَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَضَرَبْهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى انْقَطَعَ ﴾

أُخْرَجَ السَّرَّاجُ ( أَ فِي تَارِيخِهِ عَـنْ أَنَسِ أَنَّ خَـالِدَ بْنَ الْوَلِيـدِ قَـالَ لِلْـبَرَاعِظَ لِيَ الْيَمَامَةِ: قُمْ يَا بَرَاءُ! قَالَ: فَرَكِبَ فَرَسَهُ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لاَ مَدِينَةَ لَكُمُ الْيَوْمَ (٥). وَإِنَّمَا هُوَ اللهُ وَحْدَهُ وَالْجَنَّةُ؛ ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَانْهَزَمَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ. فَلَقِيَ الْبَرَاءُ فِي الْمَرَاءُ فَ الْمَامَةِ الْمَامَةِ الْمَرَابُهُ الْبَرَاءُ وَصَرَعَهُ، فَأَخَذَ سَيْفَ مُحَكَّمِ الْيَمَامَةِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى انْقَطَعَ (٧).

وَعِنْدَ الْبَغَوِيِّ عَنِ الْبَرَاءِضِ عَالَ: لَقِيتُ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ رَجُلاً يُّقَالُ لَـهُ «حِمَارُ الْيَمَامَةِ» رَجُلاً جَسِيماً، بِيَدِهِ السَّيْفُ أَبْيَـضَ، فَضَرَبْتُ رِجْلَيْـهِ - فَكَأَنَّمَـا أَخْطَأْتُـهُ -(^^ وَانْقَعَرَ (٩)، فَوَقَعَ عَلَى قَفَاهُ، فَأَحَذْتُ سَيْفَهُ وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي فَمَا ضَرَبْتُ بِهِ ضَرَبَةً حَتَّى انْقُطَعَ. كَذَا في الإصَابَةِ(١٤٣/١)

#### ﴿ اِقْتِحَامُهُ ﴿ فِي الْحَدِيقَةِ مِنَ الْجِدَارِ وَقِتَالُهُ مَعَ الْقَوْمِ وَحْدَهُ ﴾

وَعِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِيعَـابِ(١٣٨/١) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: زَحَفَ (١٠٠) (١)أي الجيش الكثير. (٣)أي أموت على فراشي بلا ضرب ولا قتل؛ وذلك أن العرب كانت تزعــم أن المرأ إذا قتل خرج روحه من مقتله، فإذا مات بلا قتل فقد خرج روحه من أنفه أو من فيه. «إنعام» (٣)قيـل: معنــاه أنــه توبيخ للجبناء. (٤)هو محمد بن إسحاق الثقفي، مولاهم، النيسابوري أبو العباس: حــافظ للحديث، ثقــة، كــان شيخ خراسان، له «المسند» و«التاريخ»، ونسبة السراج إلى عمل السروج. الأعلام للزركلي (٥)أي قاتلوا قتــال المستميت ولا تفكروا في الرجوع للمدينة. «ش» (٦)هو قائد جيش مسـيلمة الكـذاب. «ش» (٧)يعـني انقطـع سيفه؛ لكونه قد وهن بالضِرب. (٨)كناية عن سرعة القتل. (٩)أي انقلع. «إنعام» (٠٠)أي مشي.

حياة الصحابة على الله المهاد - شجاعة أبي محجن التقفي على (ج١ص٥٧١) المُسْلِمُونَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ (في الْيَمَامَةِ) (١ حَتَّى أَلْجَوُوهُمْ إِلَى الْجَدِيقَةِ وَفِيهَا عَدُو اللهِ مُسَيْلِمَةُ. فَقَالَ (الْبَرَاءُ)(١) يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ، فَاحْتُمِلَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْجِدَارِ، اقْتَحَمَ (٢)، فَقَاتَلَهُمْ عَلَى الْحَدِيقَةِ حَتَّى فَتَحَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَدَحَلَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَتَلَ اللَّهُ مُسَيْلِمَةً.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩ /٤٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَوْا إِلَى حَاقِطٍ قَدْ أُغْلِقَ بَابُهُ فِيهِ رِجَالٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. فَحَلَسَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ فَيْ عَلَى تُرْسٍ فَقَالَ: ارْفَعُونِي بِرِمَاحِكُمْ، فَأَلْقُونِي إِلَيْهِمْ. فَرَفَعُوهُ بِرِمَاحِهِمْ، فَأَلْقَوْهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحَائِطِ؟ فَأَدْرَكُوهُ قَدْ قَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً.

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ كَمَا فِي مُنْتَحَبِ الْكَنْزِ (٥/٤٤) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَـالَ: كَتَـبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِﷺ؛ أَن لاَّ تَسْتَعْمِلُوا الْبَرَاءَ بْنَ مَــالِكِ<sup>(٣)</sup> فَإِنَّـهُ مَهْلَكَةٌ مِّـنَ (الْمَهَـالِكِ يُقْدِمُ بِهِمْ)(١٠).

# شَجَاعَةً أَبِي مِحْجَنِ (٥) الثَّقَفي ضَيَّاتُهُ ﴿ قِتَالُهُ عَلَيْهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ حَتَّى ظُنُوا أَنَّهُ مَلَكٌ ﴾

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَـانَ أَبُـو مِحْجَـنِ النَّقَفـيُّ هَا لَهُ يَـزَالُ يُجْلَدُ<sup>(٦)</sup> في الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُـمْ<sup>(٧)</sup> يَقْتَتِلُونَ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ أَوْ (١-١)من الاستيعاب(٢/١) او١٤٣). (٢)رمي نفسه عليهم من غير رويـة. (٣)وفي الاستيعاب بعـده: «على جيش من جيوش المسلمين». (\$)من المستدرك والاستيعاب، (والمعنى يخاطر بهم: أي يفعل ما يكون فيه الخوف أغلب وهو كناية عن شجاعته)، وفي الأصل:«مهلكة من المهلكة تقـوم بهـم» وهـو كـلام غـير مستقيم. «ش» (٥)واختلف في اسمه، فقيل: مالك بــن حبيــب، وقيــل: عبــد الله بـن حبيـب، وقيــل: اسمــه كنيته، أسلم حين أسلمت ثقيف. الاســتيعاب(١٨١/٤). «إنعـام» (٦)حــده عمـر سـبع مـرات. «إنعـام» (٧)لعله ﷺ: رآهم في منامه أو شعر بذلك في قلبه، وما كان ذلك إلا بهم وفكر.

إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ (١) هِيْكُمْ يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنِ يَقُولُ لَكِ: إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَهُ وَحَمَلْتِهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلاَحاً لَّيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْكِ إِلاَّ أَنْ كُيڤْتَلَ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ: كَفَى حُزْناً أَنْ تَلْتَقِيَ الْحَيْلُ(٢) بِالْقَنَا وَأُتْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيَّ وَثَاقِياً (٣) إِذَا قُمْتُ عَنَّانِي (٤) الْحَدِيدُ، وَغُلِّقَتْ مَصَارِعُ دُونِي قَدْ تُصِمُّ(٥) الْمُنَادِيَا

فَذَهَبَتِ الْأُخْرَى(٦)، فَقَالَتْ ذَلِكَ لِإِمْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ؛ وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ وَأُعْطِيَ سِلاَحاً، ثُمَّ خَـرَجَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لاَ يَـزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ وَيَدُقُ صُلْبَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَيَقُولُ: مَنْ ذَلِكَ الْفَارِسُ؟ فَلَـمْ يَلْبَتُـوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُـمُ الله، وَرَجَعَ أَبُـو مِحْجَـنِ ظِيَّتُه وَرَدَّ السِّلاَحَ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ. فَجَاءَ سَعْدُ ظِيُّتُهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَحَعَلَ يُحْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ، لَوْلاَ أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنِ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَ اللهِ! إِنَّهُ لأَبُو مِحْجَنٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ، فَدَعَـا بِـهِ وَحَلَّ قُيُودَهُ وَقَالَ: وَاللَّهِ! لاَ نَجْلِدُكَ عَلَى الْحَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنِ ظِيْظَتْهُ: وَأَنَا وَاللَّهِ! لاَ أَشْرَبُهَا أَبَدًا، كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكُمْ. قَالَ: فَلَـمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. كَذَا فِي الإسْتِيعَابِ(١٨٤/٤)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ؛ كَمَا فِي الإِصَابَةِ(١٧٤/٤)

وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ(٧) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ - بِطُولِهِ، وَفِي حَدِيثِهِ:

<sup>(1)</sup>اسمها سلمي. (وهي بنت خصفة زوج المثنى بن الحارثة الشيباني الفــارس المشــهور في فتــوح العــراق – تزوجها سعد بن أبي وقاص بعد موت المثنى، وشهدت معه القتال في القادسية وغيرها. الإصابة). «إنعــام» (٢)وفي الاستيعاب(١٨٣/٤) أن ترتدي الخيل. «بالقنا»: جمع قناة، وهي الرمـــح، مجمـع. «إنعـام» (٣)الوثـاق: قيد أو حبل يشد به الأسير والدابة. «إنعام» (٤)أي أتعبنـي. (٥)من أصم فلانا: صيره أصم، (والمراد أنــه﴿ اللهِ الله كان محبوسا في سجن مغلوقا بباب من وراء باب، حتى أنه لو اندى منادٍ ما سمعه) وا لله أعلم. «الأعظمي» (٦)يعني أم ولد. «إنعام» (٧)النيسابوري الكرابيسي: وهو الحاكم الكبير، المتوفى سنة٣٧٨هـــ صــاحب كتــاب «الكني» وليس بالحاكم النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة ثلاث وأربع مائة. «الأعظمي»

وَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى النَّاسَ، فَجَعَلَ لاَ يَحْمِلُ فِي نَاحِيةٍ إِلاَّ هَزَمَهُمُ الله، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ:
هَذَا مَلَكُ وَسَعْدُ عَلَيْ النَّاسَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الضَّبُرُ (') ضَبْرُ الْبُلْقَاءِ (')! وَالطَّفْرُ (') طَفْرُ أَبِي هِخَجَنٍ (')، وَأَبُو مِحْجَنٍ فِي الْقَيْدِ! فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُو وَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنِ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَهُ فِي مِحْجَنٍ '، وَأَبُو مِحْجَنٍ فِي الْقَيْدِ! فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُو وَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْقَيْدِ، فَأَخْبُرَتْ بِنْتُ حَصَفَةَ سَعْدًا رضي الله عنهما بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَحُدُّ الْيُومَ رَجُلاً أَبْلَى الله الْمُسْلِمِينَ عَلَى (يَدِهِ) مَا أَبْلاَهُمْ مُونَ أَمْرُهِ، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، لاَ أَحُدُ الْيُومَ رَجُلاً أَبْلَى الله الْمُسْلِمِينَ عَلَى (يَدِهِ) مَا أَبْلاَهُمْ مُونَ أَلْوَدُ وَأُطَهَّرُ مِنْهَا إِذْ كَانَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُ وَأُطَهَّرُ مِنْهَا إِنْ فَأَلَّ فِي الْمِسْلِمِينَ عَلَى (يَدِهِ) مَا أَبْلاَهُمْ مُونَ اللهِ اللهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى (يَدِهِ) مَا أَبْلاَهُمْ مُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً بِهَذَا السَّنَدِ، وَفِيهَا: أَنَّهُمْ طُويةٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً بِهِذَا السَّنَدِ، وَفِيهَا: أَنَّهُمْ طُنُوهُ مَلَكًا مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ. وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَبْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي الْاسْتِيعَابِ (١٨٧٤).

وَذَكَرَهُ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ وَسَاقَ الْقِصَّةَ مُطَوَّلَةً، وَزَادَ فِي الشِّعْرِ أَبْيَاتًا أُخْرَى؛ وَفِ الْقِصَّةِ: فَقَاتَلَ قِتَالاً عَظِيماً، وَكَانَ يُكَبِّرُ وَيَحْمِلُ فَلاَ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ يَقْصِفُ النَّاسَ مِنْهُ وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ النَّاسُ مِنْهُ وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ. كَذَا فِي الإِصَابَةِ

# شَجَاعَةُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رضي الله عنهما

﴿ تَشْجِيعُهُ عَلَيْهُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَقِتَالُهُ ﴾

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٣٨٥/٣) - وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ سَعْدِ (٣٤/٣) (١٠) مِثْلَهُ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما يَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى صَخْرَةٍ، وَقَدْ أَشْرَفَ يَصِيحُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أَمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّونَ؟ أَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، الْمُسْلِمِينَ! أَمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّونَ؟ أَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، الْعَبِر، وَقِيلً: (١)الضبر: أن يجمع الفرس قوائمه ويثب. «إ-ح» (٢)اسم لفرس سعد. «إنعام» (٣)أي الوثوب، وقيلً: هو وثب في ارتفاع. «إ-ح» (٤)وفي الاستيعاب بعده (١٨٧/٤): والطعن طعن أبي محجن. (٥)أي أنعم عليهم. «ش» (٦)يعني بالحد. (٧)أي أهدرتني بإسقاط الحد عين، بهرج الدماء: أي أهدرها. «إنعام»، وقال الأعظمي: يريد إذ أسقطت عني عقب الشراب، فلا أشربها. (٨)وفي الاستيعاب بعده: «أبدا». (٩)أي صفوفهم، والقصف: الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام، والمراد هنا: الضرب القوي المميت. «إنعام» (١٩)وفي الأصل: (ص١٨١)، والصحيح): (ص٢٥٤). «إنعام»

(ج١ص٧١٨) (باب الجهاد - شجاعة عمار بن ياسر في الله عبد عبد الصحابة في المرفقة وَ الله عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ ؛ هَلُمَّ إِلَيَّ ! وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أُذْنِهِ قَدْ قُطِعَتْ فَهِيَ تَذَبْذَبُ (١) وَهُوَ يُقَاتِلُ أَشَدَّ الْقِتَال.

## ﴿ شُوْ قُهُ عَنْدَ الْقِتَالِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضاً (٣٩٤/٣) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ [غَالَجُهُ] قَالَ: شَهِدْنَا صِفِّينَ (٢) مَعَ عَلِيٍّ ظَلِيَّةٍ وَقَدْ وَكُلْنَا (بِهِ)(٢) رَجُلَيْنِ(١)، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْقَوْمِ غَفْلَةٌ حَمَلَ عَلَيْهِم، فَـلاَ يَرْجِعُ حَتَّى يَخْضِبَ سَيْفَهُ دَماً؛ فَقَالَ: اعْذِرُونِي، فَوَ اللهِ! مَا رَجَعْتُ حَتَّى نَبَا<sup>(٥)</sup> عَلَيَّ سَيْفي، قَالَ: وَرَأَيْتُ عَمَّارًا وَّهَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ رضي الله عنهما - وَهُو يَسْعَى (٦) بَيْنَ الصَّفَّيْنِ - فَقَالَ عَمَّارٌ ظُلِّتُهُ: يَا هَاشِمُ! هَــذَا وَ اللهِ! لَيُحْلَفَـنَّ أَمْرُهُ وَلَيُحْذَلَنَّ جُنْـدُهُ؛ ثُـمَّ قَالَ: يَا هَاشِمُ! الْجَنَّةُ تَحْتَ الأَبَارِقَةِ (٧)، الْيَوْمَ أَلْقَى الأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا عَلِي وَحِزْبَهُ، يَا هَاشِمُ! أَعْوَرُ وَلاَ حَيْرَ فِي أَعْوَرَ، لاَ يَغْشَى الْبَأْسَ، قَالَ: فَهَزَّ هَاشِمٌ ظَيُّهُ الرَّايَةَ وَقَالَ:

لاَ بُدَّ أَنْ يَّفُلَّ (١١) أَوْ يُفَلاَّ

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ فِي وَادٍ مِّنْ أَوْدِيَةٍ صِفِّينَ، قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ الرَّحْمَـنِ ﴿ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَـنِ ﴿ الْكِنَّا الْمُعْلَالُهُ الْمُ مُحَمَّدٍ عَلِي يَتْبِعُونَ عَمَّارًا ضَلِيَّةٍ كَأَنَّهُ لَهُمْ عَلَمٌ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَريرِ (١٣) أَيْضاً، كَمَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٧٠/٧)، وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَرَأَيْتُ (١)تتحرك. «إ-ح» (٢)موضع كانت فيه حرب بين على ومعاوية رضي الله عنهما. «الأعظمي» (٣)من المستدرك. (٤)أي جعلنا إلى حنبه رجلين، وذلك حتى لا يخاطر بنفسه. «ش»، وفي تــاريخ ابـن جريــر(٢٨/٤): وكلنا بفرسه رجلين يحفظانه ويمنعانه من أن يحمل، فكانت إذا حانت منهما غفلة اهـ. فعلى هـذا المراد بالقوم أصحاب علي ﷺ كانو يمنعونه أن يحمل بنفسه عليهم. «إنعام» (٥)أي كل وارتد، يقــال: نبـا حــد السيف: إذا لم يقطع. تــاج العـروس (٦)الضمـير لعلـيَظْيُّنه. اهــ «إنعـام» (٧)كـذا في الأصــل والحــاكـم، والصحيح: تحت البارقة: أي تحت السيوف التي تبرق وتلمع. عن النهاية (٨)العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه: أعور. «الأعظمي» (٩)المحل - بفتح الحاء والكسر لغة: موضع الحلول: أي النزول. (۱۰)زاول. (۱۱)يهزمهم. «إ-ح» (۱۲)(۲۸/٤). «إنعام»

عَمَّارًا ظَلَيْهُ لاَ يَأْخُذُ وَادِياً مِّنْ أَوْدِيَةِ صِفِينَ إِلاَّ اتَّبَعَهُ مَنْ كَانَ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# 

أَخْرَجَ ابْنُ عَائِدٍ فِي الْمَغَازِي عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢) الْحَثْعَمِيِّ ظَيْظَنْهُ قَـالَ: مَا رَأَيْتُ أَشْرُفَ مِنْ رَّجُلٍ بَرَزَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عِلْجٌ (٣)، فَقَتَلَهُ؛ ثُمَّ آخَرُ، فَقَتَلَهُ؛ ثُمَّ انْهَزَمُوا وَتَبِعَهُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى خِبَاءِ (١) لَّهُ عَظِيمٍ، فَـنْزَلَ وَدَعَـا بِالْجِفَـانِ (٥) وَدَعَـا مَنْ حَوْلَهُ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكُربَ ظَيْظَنِهُ.

#### ﴿ قِتَالُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَحَمْلَتُهُ فِيهِ وَحْدَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ عَائِدٍ، وَابْنُ السَّكَنِ، وَسَيْفُ بْنُ عُمَرَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ فَيْلِيَّهُ قَالَ: شَهِدتُ الْقَادِسِيَّةَ فَكَانَ سَعْدُ فَيْلِيْهُ عَلَى النَّاسِ، فَجَعَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ يَمُرُ عَلَى الصَّفُوفِ وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! كُونُوا النَّاسِ، فَجَعَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ يَمُرُ عَلَى الصَّفُوفِ وَيَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! كُونُوا (١)كما في ابن جرير(٤/٨٤)، وفي البداية: «كان». «علما» والعلم: الراية وكانه هنا بهذا المعنى: أي كانا مَنزلة راية الحزب. «الأعظمي» (٢)في الأصل: مالك بن عبيد الله وهو خطأ. انظر الإصابة (٣)أي الرجل القوي الضخم من كفار العجم. «إ-ح» (٤)الخباء: الخيمة. «ش» (٥)جمع الجفنة: القصعة الكبيرة. «إنعام»

أُسُودًا أَشِدَّاءَ؛ فَإِنَّ الْفَارِسَ إِذَا أَلْقَى رُمْحَـهُ يَئِسَ، فَرَمَـاهُ أَسْوَارٌ (١) مِّنَ الأَسَـاوِرَةِ بِنُشَّـابَةٍ، فَأَصَابَ سِيَةَ قَوْسِهِ (٢)، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عَمْرٌ و فَطَعَنَهُ فَدَقَّ صُلْبَهُ وَنَزَلَ إِلَيْهِ فَأَحَذَ سَلَبَهُ (٣).

وَأَخْرَجَهَا ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا، وَفِي آخِرِهَا: إِذْ جَاءَتْهُ نُشَّابَةٌ فَأَصَابَتْ قَرْبُوسَ سَرْجِهِ (٤)، فَحَمَلَ عَلَى صَاحِبِهَا فَأَخَذَهُ كَمَا تُؤْخَذُ الْجَارِيَةُ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ؛ ثُمَّ احْتَزَّ رَأْسَهُ (٥) وَقَالَ: اصْنَعُوا هَكَذَا.

وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى الْحَيَّاطِ<sup>(٦)</sup> قَالَ: حَمَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ اللَّيُّةِ، يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَحْدَهُ، فَضَرَبَ فِيهِمْ ثُمَّ لَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَدْ أَحْدَقُوا بِهِ وَهُوَ يَضْرَبُ فِيهِمْ بِسَيْفِهِ، فَنَحَّوْهُمْ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيِّ فَالَّذِ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ - رضي الله عنهما -: إِنِّي أَمْدَدتُّكَ بِأَلْفَيْ رَجُلٍ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ وَطُلَيْحَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنهما.

وَأَخْرَجَ الدَّوْلاَبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِح بْنِ الْوَجِيهِ فَيْ قَالَ: فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَت وَقْعَةُ نِهَاوَنْدَ (٢) فَقُتِلَ النَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّن، ثُمَّ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَاتَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ فَيْعَةُ نِهَاوَنْدَ حَتَّى كَانَ الْفَتْحُ فَأَثْبَتْهُ الْجِرَاحَةُ (١٠)، فَمَاتَ بِقَرْيَةِ رُوذَةَ (١٠). كَذَا فَ الاصَانَة (٣٠/٢٠)

# شَجَاعَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما ﴿ قِتَالُهُ فِي اللهِ مَعَ الْحَجَّاجِ وَشَهَادَتُهُ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ وَأَظْهَرَ شَتْمَهُ (٢)، تَثَاقَلَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَأَظْهَرَ شَتْمَهُ (٢)، فَبَلغَ ذَلِكَ يَزِيدَ، فَقَيلَ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ: أَلاَ فَبَلغَ ذَلِكَ يَزِيدَ، فَأَقْسَمَ لاَ يُوْتَى بِهِ إِلاَّ مَغْلُولاً وَّإِلاَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقِيلَ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ: أَلاَ نَصْنَعُ لَكَ أَغْلاً مِّنْ فِضَّةٍ تَلْبَسُ عَلَيْهَا الثَّوْب، وتُبِرُّ قَسَمَهُ؛ فَالصَّلْحُ أَجْمَلُ بِكَ. قَالَ: فَلاَ أَبَرَ اللهُ قَسَمَهُ وَاللهُ قَسَمَهُ أَنْ اللهُ قَسَمَهُ أَلُهُ مَنْ فِضَةً قَالَ:

وَلاَ أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُكِ لَهُ \* حَتَّى يَلِينَ لِضِرْسُ (٤) الْمَاضِع الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ: وَ اللَّهِ! لَضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فِي عِزٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلِّ، ثُـمَّ دَعَـا(°) إِلَى نَفْسِهِ وَأَظْهَرَ الْحِلاَفَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَوَجَّهَ ۚ إِلَيْهِ يَزِيـدُ بْـنُ مُعَاوِيَـةَ مُسْـلِـمَ بْـنَ عُقْبَـةَ الْمُرِّيُّ فِي جَيْشِ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَمَرَهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْمَدِينَـةِ، فَـإِذَا فَـرَغَ مِـنْ ذَلِـكَ سَـارَ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: فَدَخَلَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الْمَدِينَةَ، وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَثِلٍ بَقَايَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَعَبَثَ فِيهَا وَأَسْرَفَ (٦) في الْقَتْل، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ ببَعْض الطّريـق مَـاتَ، وَاسْتَخْلَفَ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرِ الْكِنْدِيُّ وَقَالَ: يَا ابْنَ بَرْدَعَةِ<sup>(٧)</sup> الْحِمَارِ! احْـنَرْ خَدَائِعَ قُرَيْش، وَلاَ تُعَامِلْهُمْ ۚ إِلاَّ بِالثِّقَافِ<sup>(٨)</sup> ثُمَّ بِالْقِطَافِ<sup>(٩)</sup> فَمَضَى حُصَيْنٌ حَتَّى وَرَدَ مَكَّــةَ، فَقَــاتَلَ بِهَــا ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أيَّاماً - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: وَبَلَغَ حُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرِ (١)كره وتباطأ. (٢)الشتم: وصف الرجل بما فيه إزراء ونقص. (٣)أي ما أجابه إلى ما قسمه وما صدقـه. (٤)الضرس - بالكسر: السن الطاحنة. «الأعظمي» (٥)أي ادعى الخلافة. (٦)جاوز الحد، والمراد: أكثر. (٧)البردعة والبرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل، ليركب عليه، كالسرج للفرس. (٨)ثاقفه مثاقفة وثقافا: جالده بالسلاح، والثقاف أيضا: أداة من حشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتـدل. «الأعظمي» (٩)قطف فلانا قطافا: خدشه. (ق). «إنعام» قمال الأعظمي: قطف الشميء قطف وقطافها: قطعه، يقال: قطف رأسه وقطف رؤوس الجراد: قطعها.

حياة الصحابة على الله المحاد - شجاعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما) (ج ١ ص ٢٢٣) حُرْمَةٌ لَيْسَتُ لِهَذَا الْمَكَانِ؟ وَاللهِ! لَوْ وَجَدُوكُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ لَقَتَلُوكُمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تُكَلِّمُهُمْ فِي الصَّلْحِ؟ قَالَ: أَوَ حِينَ صُلْحٍ هَذَا؟ وَاللهِ! لَوْ وَجَدُوكُمْ فِيهَا لَذَبَحُوكُمْ جَمِيعًا وَأَنْشَدَ يَقُولُ:

وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّتِةٍ (١) وَلاَ مُرْتَقِ مِّنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّماً وَلَا مُرْتَقِ مِّنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّماً وَلَا مُرْتَقِ مِّنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّماً أَنَافِسُ (٢) سَهُما إِنَّهُ غَيْرُ بَارِحٍ (٣) مُّلاَقِي الْمَنَايَا أَيَّ حَرْفٍ تَيَمَّمَا

ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى آلِ الزُّيْرِ يَعِظُهُمْ وَيَقُولُ: لِيُكِنَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ كَمَا يُكِنُ وَجُهَهُ، لاَ يَنْكَسِرُ (سَيْفُهُ) فَيَذَعُ ( ) عَنْ نَفْسِهِ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَ اللهِ! مَا لَقِيتُ زَحْفاً ( ) قَسلُ إِلاَّ فِي يَنْكَسِرُ (سَيْفُهُ) فَيَذَعُ ( ) عَنْ نَفْسِهِ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ، وَ اللهِ! مَا لَقِيتُ زَحْفاً ( ) الأَوَّلُ وَلاَ أَلِمْتُ جُرْحاً قَطُّ إِلاَّ أَنْ آلَمَ الدَّوَاءُ ( ) قَسَلَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ وَحَلَ عَلَيْهِمْ (قَوْمٌ) ( ) مِّنْ بَابِ بَنِي جُمَح فِيهِم أَسُودُ، قَالَ: مَنْ هَوُلاَء قِيلَ: أَهْلُ دَحَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَيْفَانِ، فَأَوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الأَسْوَدُ، فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى أَطَنَّ حِمْصَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَيْفَانِ، فَأَوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الأَسْوَدُ، فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى أَطَنَّ رَحْمَ وَمَعَهُ سَيْفَانِ، فَأَوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الأَسْوَدُ، فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى أَطَنَّ رَحْمَ اللهُ عنهما: رَحْمَهُمْ مِنْ الله عنهما: اخْسَأُ ( ( ) ) فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّانِيَة ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّيْنِ رَضِي الله عنهما: اخْسَأُ ( ( ) ) يَا ابْنَ حَامُ ( ( ) ) إِنْ الزَّانِية ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّيْنِ رَضِي الله عنهما: وَانْصَرَفَ ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ دَّخُلُوا مِنْ بَابِ بَنِي سَهُمْ فَقَالَ: مَنْ هَوُلاَء ؟ قِيلَ: أَهْلُ الأُرْدُنَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُو يَقُولُ :

لاَ عَهْدَ (١٤) لِي بِغَارَةٍ (١٥) مِّثْلِ السَّيْلِ لاَ يَنْجَلِي غُبَارُهَا حَتَّى اللَّيْلِ

(١) السبة: العار. (٧) أنافس من المنافسة: وهي الرغبة في الشيء والانفراد به. (٣) غير زائل أو غير مفارق. (٤) من أكن الشيء: إذا ستره (المراد يحفظ). «الأعظمي» (٥) كذا في الأصل، ولعله بالدال المهملة بمعنى «الدفع» دع يدع دعا: الدفع بالعنف، وفي الحلية: «فيدفع». (٦) الجيش الكثير. (٧) القطعة من الخيل القليلة أو مقدمتها (ق). «إنعام» (٨) وعند أبي نعيم: إلا أن يكون آلم الدواء. «إ-ح» (٩) زيادة عن الأصل: ولعل هذه الكلمة قد سقطت من المجمع، وهو الأصل الذي ينقل عنه المؤلف وبدونها لا يستقيم الكلام. «ش» (١٠) أي جعلها تطن من صوت القطع. (المراد: قطعها). «إنعام» (١١) اسم صوت يمدل على التوجع والتأوه من غيظ أو حزن. (١٢) أي لا تتكلم. (١٣) نسب المؤرخون السود إلى حام بن نوح التيكيلين. «ش» والتأوه من غيظ أو حزن. (١٦) ألغارة: الجماعة والاسم من الإغارة، يقال: أغار يغير: إذا أسرع في العدو.

(ج اص ٢٢٤) (باب الجهاد - شجاعة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما) حياة الصحابة على فَا فَحُمَلَ عَلَيْهِمُ وَهُوَ فَأَخْرَجَهُمْ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا بِقَوْمٍ قَدْ دَّخَلُوا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ

#### لَوْ كَانَ قِرْنِي (١) وَاحِدًا كَفَيْتُهُ

قَالَ: وَعَلَى ظَهْرِ الْمسْجِدِ مِنْ أَعْوَانِهِ (٢) مَنْ يَرْمِي عَدُوَّهُ بِالآجُرِّ (٣) وَغَيْرِهِ، فَجَمَلَ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَتْهُ آجُرَّةٌ فِي مَفْرِقِهِ حَتَّى فَلَقَتْ (٤) رَأْسَهُ؛ فَوَقَفَ وَهُوَ يَقُولُ:

وَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تُدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَا<sup>(°)</sup> قَالَ: ثُمَّ وَقَعَ فَأَكَبُّ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ مَوْلَيَان لَهُ، وَهُمَا يَقُولاَن:

#### الْعَبْدُ يَحْمِي رَبَّهُ وَيَحْتَمِي

قَالَ: ثُمَّ سِيرَ إِلَيْهِ، فَحُزَّ ( ) رَأْسُهُ. قَالَ الْهَيْقَمِيُ (٧/٥٥): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ - انتهى. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الإِسْتِيعَابِ(٣٠/٢) - مُطَوَّلاً؛ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الإِسْتِيعَابِ(٣٠/٢) - مُطَوَّلاً؛ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ (٣٣/١) - (٣٣١) - مُطَوَّلاً؛ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٣٣/٥) - وَطُعَةً مِّنْ أَوَّلِهِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضاً عَنْ (إِسْحَاقَ بْنِ) (٩) أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَنَا حَاضِرٌ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَوْمَ قُتِلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جَعَلَت الْجُيُوشُ تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ حَمَلَ عَلَيْهِمْ وَحْدَهُ حَتَّى تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ حَمَلَ عَلَيْهِمْ وَحْدَهُ حَتَّى يَدْخُرِجَهُمْ؛ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ إِذْ جَاءَتْ شُرْفَةٌ (١) مِّنْ شُرَفَاتِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَصَرَعَتْهُ، وَهُو يَتَمَثَّلُ (١١) بَهذِهِ الأَبْيَاتِ:

(1)قرني - بالكسر: الكفو والنظير في الشجاعة والحرب. «إنعام» (٢)أي ابن الزبير. «إنعام» (٣)الذي يبني به، فارسي معرب. (٤)أي شقت. (٥)بغير همز كما في مجمع الزوائد وحلية الأولياء(٣٣٢/١). «إنعام» (٦)أي أقبلا عليه وشغلا به. (٧)أي قطع. (٨)(في الأصل: (٢٣١/١) والصحيح): (٣٣١/١). «إنعام» (٩)عن إسحاق بن أبي إسحاق: هو الصواب، الراوي هو إسحاق لا أبو إسحاق كما في الحلية والمجمع (٩) (الشرفة من البناء: ما يوضع في والمجمع (٢٠١/١). وفي الأصل: عن أبي إسحاق فقط. «إنعام» (٩٠) (الشرفة من البناء: ما يوضع في أعلاه يحلى به) وهي بالضم كما في «معجم البلدان» ولسان العرب. «الأعظمي» (١١)أي ينشد.

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلْتُ لاَ تَبْكِينِي لَمْ يَبْقَ إِلاَّ حَسَبِي<sup>(۱)</sup> وَدِينِي وَدِينِي وَصَارِمٌ<sup>(۲)</sup> (لاَّثَتُ)<sup>(۳)</sup> بِهِ يَمِينِي وَصَارِمٌ<sup>(۲)</sup> (لاَّثَتُ)<sup>(۳)</sup> بِهِ يَمِينِي قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (۲/۲۰۲): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

# اَلْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَرَّ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ اللهِ تَعَالَى ﴿ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ فَ عَلَى سَلَمَةً بْنِ هِشَامِ فَيْ ﴿ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ فَيْ عَلَى سَلَمَةً بْنِ هِشَامٍ فَيْ ﴿ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ فَيْ عَلَى سَلَمَةً بْنِ هِشَامٍ فَيْ ﴿ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ فَيْ اللهِ عَلَى سَلَمَةً بْنِ هِشَامٍ فَيْ ﴿ إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٤٢/٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لِإِمْرَأَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: مَالِي لاَ أَرَى سَلَمَةَ يَحْضُرُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَتْ: وَ اللهِ! مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ، كُلَّمَا خَرَجَ صَاحَ بِهِ النَّاسُ: يَا فَرَّارُ! أَفَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### ﴿إِنْكَارُ رَجُلٍ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ(٤٢/٣) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَقَــدْ كَــانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّ لِّي كَلاَمْ، فَقَالَ: أَلاَ فِرَارُكَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، فَمَا دَرَيْتُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ لَهُ.

# ٱلنَّدَامَةُ وَالْجَزَعُ مِنَ الْفِرَارِ

﴿ نَدَامَةُ ابْنِ عُمَرَ وَأَصْحَابِهِ ﴿ عَلَى الْفِرَارِ يَوْمَ مُؤْتَةَ وَقُولُهُ ۚ لَهُمْ ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٤)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَـالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِّنْ سَرَايَـا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً (٥) وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: (١) الحسب: شرافة النسب. (٢) الصارم: السيف القاطع. (٣) كما في مجمع الزوائد من اللوث: أي شـدت وربطت به يميني، وفي الأصل: لانت. «إنعام» (٤) في المسند(١٧/٢). (٥) أي حالوا حولة يطلبون الفرار.

كَيْفَ نَصْنَعُ؟ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ<sup>(١)</sup> وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَحَلْنَا الْمَدِينَـةَ ثُـمَّ بِتْنَا(٣)، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ وَإِلاَّ ذَهَبْنَـا<sup>(١)</sup>، فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ؛ فَخَرَجَ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالَ قُلْنَا: نَحْنُ فَرَّارُونَ، فَقَالَ: لاَ، بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ<sup>(٥)</sup>، أَنَا فِتَتُكُمْ وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ<sup>(١)</sup>، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا (٢) عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ انْهَزَمْنَا فِي أُوَّلِ (عَادِيَةٍ)(٨) فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي نَفَرِ لَّيْلاً فَاخْتَفَيْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَـوْ خَرَجْنَا إِلَى رَسُول ا للْهِ ﷺ وَاعْتَذَرُ ْنَا إِلَيْهِ، فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ ثُمَّ الْتَقَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَـا رَسُولَ اللهِ! ْفَقَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ<sup>(١)</sup> وَأَنَا فِئَتُكُمْ. قَالَ الأَسْوَدُ<sup>(١١)</sup> (بْنُ عَامِرِ)<sup>(١١)</sup>:«وَأَنَـا فِئــةُ كُـلِّ مُسْلِمٍ». كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٤ /٢٤٨).

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٧٧/٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما – بِمَعْنَاهُ، وَفي حَدِيثِهِ: فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ:«بَـلْ أَنْتُـمُ الْعَكَّارُونَ» فَقُلْنَـا: يَـا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْنَا أَنْ لاَّ نَدْخُلَ الْمَدِينَةَ، وَأَنْ نَّرْكَبَ الْبَحْرَ، قَالَ:«لاَ تَفْعَلُوا؛ فَإِنِّي فِثَةُ كُـلِّ مُسْلِمٍ». ﴿ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ۚ أَبُـو دَاوُدَ (١٢) وَالـتَّرْمِذِيُّ: وَحَسَّنَهُ؛ وَابْـنُ مَاجَـهْ – بِنَحْـوِ رِوَايَـةِ الإِمَـامِ أَحْمَدَ، كَمَا فِي النَّفْسِيرِ لاِبْنِ كَثِيرِ(٢٩٤/٢)؛ وَابْنُ سَعْدِ(١٠٧/٤) بِنَحْوِهِ.

# ﴿جَزَعُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﷺ عَنِ الْفِرَارِ يَوْمَ الْجِسْرِ وَقَوْلُ عُمَرَ ﴿ لَهُمْ ﴾

وَأَحْرَجَ ابْنُ جَرِيرِ(٢٠/٤) عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قالتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ (١)أي الجهاد، والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو: أي يمشون. (٢)أي رجعنا به. (٣)في الأصل:«قتلنا» بدل ثم بننا وهو خطأ. «ش» (٤) بمعنى: غادرنا المدينة وخرجنا منها. «إنعام» (٥)كر الفارس: فر للحـولان ثم عاد للقتال فهو كرار. «إنعام» (٦)الفئة: الجماعة من الناس في الأصل، وطائفة تقيم وراء الجيـش فـإن كـان عليهم خوف أو هزيمة التحأوا إليهم «أنا فئة المسلمين» أي جماعة يرجع إليهم المولون عن الحرب ويجتمعون بهم. (٧)في المسند(١١١/٢). (٨)بالعين المهملة كما في المسند، والعادية: الخيل تعدو في الغـزو، وفي البدايـة: «غادية»−'بالغين المعجمة وهو خطأ. (٩)أي الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوهـا. «إ−ح» (•١)يعـني أن في رواية الأسود لفظ «فئة كل مسلم» بدل لفظ «فتتكم». (١١)من المسند. (١٢)في كتاب الجمهاد – باب =

الْحَطَّابِ ضَلَّيْهُ حِينَ قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ضِلَّةً ، فَنَادَى: الْحَبَرُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ \* وَهُمَوَ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَمُرُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَقَالَ: مَا عِنْـدَكَ يَـا عَبْـدَ اللهِ بْـنَ زَيْـدٍ؟ قَالَ: أَتَاكَ الْحَبَرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِ أَحْبَرَهُ خَبَرَ النَّاسِ، فَمَا سَمِعْتُ بِرَجُلٍ حَضَرَ أَمْرًا فَحَدَّثَ عَنْهُ كَانَ أَثْبَتَ خَبَرًا مِّنْهُ، فَلَمَّـا قَـدِمَ فَـلُّ النَّـاس<sup>(١)</sup>، وَرَأَى عُمَـرُضَيُّكُ جَزَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنَ الْفِرَارِ، قَالَ: لاَ تَحْزَعُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! أَنَا فِثَتُكُمْ وَإِنَّمَا انْحَزْتُمْ (٢) إِلَيَّ.

#### ﴿جَزَعُ مُعَادِ الْقَارِيِّ عَلِيْهُ عَنِ الْفِرَارِ يَوْمَ الْجِسْرِ وَقَوْلُ عُمَرَ عَلِيْهُ لَهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضاً (٧٠/٤): عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ مُعَاذًا الْقَارِيَّ ضِيُّ اللَّهُ أَخَا بَنِي النَّجَّارِ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَهَا فَفَـرَّ يَوْمَثِـدٍ - أَيْ يَـوْمَ وَقْعَةِ جسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ<sup>(٣)</sup> – فَكَانَ إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لَّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ( \* ) ؛ بَكَى، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ عَلَيْهُ: لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ! أَنَا فِئَتُكَ، وَإِنَّمَا انْحَزْتَ إِلَيَّ.

### ﴿ ذَهَابُ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقَارِيِّ رَفِي اللَّهِ اللَّرْضِ الَّتِي فَرَّ مِنْهَا لِغَسْلِ مَا وَقَعَ مِنْهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ (٣٠٠/٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَابِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنهما - قَالَ وَكَانَ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ = التولي يوم الزحف، والترمذي في كتاب الجهاد - باب الفـرار مـن الزحـف. (1)الفـل: المنهزمـون. عـن النهاية (٢)أي انضممتم. «إ-ح» (٣)وكان أمر أبو عبيـد بعقـد حسـر علـي الفـرات، ويقـال: بـل كـان الجسر قديمًا هناك لأهل الحيرة يعبرون عليه إلى ضياعهم، فأصلحه أبو عبيد، وذلك في سنة١٣ هـ، وعبر إلى عسكر الفرس - إذا قالوا: الجسر ويوم الجسر و لم يضيفوه إلى شيء فإنما يريدون الجسـر الـذي كـانت فيــه الوقعة بين المسلمين والفـرس قـرب الحـيرة. انظـر معجـم البلـدان (٤)سـورة الأنفـال: ١٦. ﴿ومـن يولهـم يومئذ، أي يوم لقاءهم ﴿متحرفا، منعطفا ﴿لقتال؛ بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة ﴿أومتحيزا﴾ منضما ﴿إلى فتة﴾ جماعة من المسلمين يستنجد: أي يستعين أو يقوي بها ﴿فقد باء﴾ رجع ﴿بغضب من ا لله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ المرجع هي وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضِّعف. الجلالين

(ج١ص٨٢٨) (باب الجهاد - بحهيز من خرج في سبيل الله تعالى وإعانته) حياة الصحابة وَ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ أَسُمَّى «الْقَارِئَ» وَكَانَ أَسُمَّى «الْقَارِئَ» وَكَانَ أَسُمَّى «الْقَارِئَ» وَكَانَ أَسُمَّى «الْقَارِئَ» وَكَانَ أَسُمَّى الْقَارِئَ عَيْرَهُ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّ البِ عَلَيْهِ : أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُسمَّى الْقَارِئَ غَيْرَهُ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّ البِ عَلَيْهِ مَ وَلَعَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ وَلَعَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَمْلُ بُنُ الْحَلُو قَدْ ذَوْرُوا (٢) عَلَيْهِ مَ، وَلَعَلَيكَ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ ال

# تَجْهِيزُ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَإِعَانَتُهُ ﴿ وَاعْطَاوُهُ اللهِ عَنهُ مَا خَرَجَ لَمْ يَغْزُ ﴾ ﴿ وَعُطَاوُهُ اللهِ عَنهُ مَا حَينَ لَمْ يَغْزُ ﴾

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَبَلَةَ - يَعْنِي ابْنَ حَارِثَةَ - ضَيَّابُهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا لَمْ يَغْنُرُ أَعْطَى سِلاَحَهُ عَلِيّاً أَوْ أُسَامَةَ رضي الله عنهما. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ كَانَ إِذَا لَمْ يَغْنُو أَعْطَى سِلاَحَهُ عَلِيّاً أَوْ أُسَامَةَ رضي الله عنهما. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ كَانَ إِذَا لَمْ يَغْنُو أَعْطَى سِلاَحَهُ عَلِيّاً أَوْ أُسَامَةَ رضي الله عنهما. وَرجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

### ﴿ إِعْطَاءُ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَيْهُ جَهَازَهُ رَجُلاً آخَرَ عَلَيْهُ حِينَ مَرِضَ ﴾

وأَخْرُكُمُ أَبُو دَوُدُ<sup>(۱)</sup> عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَلَيْهُ: أَنَّ فَتَى مِّنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْجَهَادَ، وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى فُلاَن الأَنْصَارِيِّ؛ فَإِنّهُ قَدْ تَجَهَّزُ فَمَرِضَ؛ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّانِيَّ يُقُرِئُكَ السَّلاَمَ! وَقُلْ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيْهِ، مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ تَجَهَّزْتَ بِهِ (٥)». فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ: يَا فُلاَنَةُ! ادْفَعِي إِلَيْهِ، مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ تَجَهَّزْتَ بِهِ (١). فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا فُلاَنَةُ! ادْفَعِي إِلَيْهِ، مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ وَلاَ تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ (١). وَأَخْرَجَهُ وَلاَ تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ (١). وَأَخْرَجَهُ وَلاَ اللهِ اللهُ اللهُ

### اَلدَّلاَلَةُ عَلَى مَنْ يُعِينُ الْخَارِجَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٢/٣٧) (١) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فَالَىٰ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَالَ: ﴿مَا عِنْدِي ﴾، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَدْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ اللهِ عَلَى حَدْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعْلِهِ ﴾ (٢). وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢٨/٩) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَيْكُ وَ بِنَحْوِهِ.

#### وتَحْرِيضُهُ عَلَى إِعَانَةِ الْحَارِجِينَ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (١٧٢/٩)؛ وَالْحَاكِمُ (٩٠/٢) وَصَحَّمَ (٤٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ﴿ إِعَانَةُ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ﴿ إِعَانَةُ رَجُلٍ مِّنَ الْأَسْقَعِ

 فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أَنَادِي: أَلاَ مَنْ يَحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ (۱) فَنَادَى شَيْخٌ مِّنَ الأَنْصَارِ قَالَ: لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عُقْبَةً (۲) وَطَعَامُهُ مَعَنَا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللهُ عَلَيْنَا (۱)، فَأَصَابَنِي قَلاَئِصُ (۱) فَسُقُتُهُنَّ حَتَّى أَنْاتُهُ، فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ (۱) مِّنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُقُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُقُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُقُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُقُهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهَ عَلَى حَقِيبَةٍ (۱) مِّنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهَ هُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهَ هُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهَ هُنِ مَدْبِرَاتٍ مُنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلِيبَةٍ (١٤ أَنْ اللهِ عُنِيمَةُ كَالَةِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

#### ﴿ قُولُ عَبْدِ اللهِ عَالَمَ فِي الإِعَانَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيْكَيْنَهُ قَالَ: أَنْ أُمَتِّعَ (٧) بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٥/٢٨٤): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

#### ٱلْجهَادُ بالأَجْر

#### ﴿قِصَّةُ رَجُلٍ مَّعَ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَبُّكُمْ ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَنَىٰ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي سَرِيَّةٍ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَخْرُجُ مَعَكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي سَهْماً مِّنَ الْمَعْنَمِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أَدْرِي اَتَعْنَمُونَ (١٠) أَمْ لاَ ؟ وَلَكِنِ اجْعَلْ لِي سَهْماً مَّعْلُوماً، فَجَعَلْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ؛ فَغَزَوْنَا فَاصَبْنَا مَغْنَماً، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ (٩) النَّبِي عَلَىٰ: «مَا أَجِدُ (١٠) لَهُ فِي الدُّنيا فَاصَبْنَا مَغْنَماً، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ (٩) وفِ البيهقي: «عقبته». (٣) أي أعطانا الله من الفيء. (٤) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. «إ-ح» (٥) الحقيبة: هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب. الفيء. (١) وفي أبي داود: «شرطت لك». «إظهار» (٧) أعطيه للمجاهد ليتفع به. «ش» (٨) أتظفرون بمال عدو كم؟ «إنعام» (٩) كذا في الأصل والهيثمي، والصحيح: فقال لي. «ش»: قلت: بمل الصواب أن لفظة عدو كم؟ «إنعام» (٩) كذا في الأصل والهيثمي، والصحيح: فقال لي. «ش»: قلت: بمل الصواب أن لفظة فأحري عن من شأنه ويشهد له لفظ أبي داود «فجنت الني يَظْنُ فذكرت له أمره». (١٠) أي ما أعرف. فاخرف.

وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ هَذِهِ النَّلاَثَةِ الَّتِي أَخَذَهَا». قَالَ الْهَيْثَمِيُّ(٣٢٣): وَفِيهِ بَقِيَّةُ<sup>(١)</sup> وَقَدْ صَرَّحَ بالسَّمَاعِ – انتهى.

#### ﴿ قِصَّةُ رَجُلٍ مَّعَ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٣٢١/٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ (٣): أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةَ (٤) وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي حَادِمٌ - فَالْتَمَسْتُ وَجِيرًا وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ؛ فَوَجَدَّتُ رَجُلاً، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السَّهْمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ السَّهْمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَةَ السَّهْمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاَثَة دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتُ عَنِيمَةٌ أَرَدتُ أَنْ أَجْرِي لَهُ سَهْمَهُ،؛ فَذَكَرْتُ الدَّنانِيرَ؛ فَجَفْتُ النَّيِيَ وَالدَّنانِيرَ؛ فَجَفْتُ النَّيِيَ وَالدَّنْيَا - أَطُنَّهُ قَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا - أَطُنَّهُ قَالَ: وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالْهَ فَالَ: هَمَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا - أَطُنَّهُ قَالَ: وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالآخِيرَةِ وَالْعَيْفِيرَةُ وَالْعَانِيرَةُ الْنِي سَمَّى».

#### فِيمَنْ يَّغْزُو بِمَالِ غَيْرِهِ(١)

﴿ سُوَالُ مَيْمُونَةً بِنْتِ سَعْدٍ رضي الله عنهما النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ عَلِي ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ! عَمَّنْ لَمْ يَغْزُ وَأَعْطَى مَالَهُ يُغْزَى عَلَيْهِ، فَلَهُ أَجْرٌ أَمْ لِلْمُنْطَلِقِ؟ قَالَ: «لَهُ أَجْرُ مَالِهِ وَلِلْمُنْطَلِقِ (٢) أَجْرُ مَا احْتَسَبَ مِنْ ذَلِكَ». قَالَ الْهَيْشُويُ (٥ /٣٢٣): وَفيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ. وَلِلْمُنْطَلِقِ (٢) أَجْرُ مَا احْتَسَبَ مِنْ ذَلِكَ». قَالَ اللهيشُويُ (٥ /٣٢٣): وَفيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ. (١) بقية بن الوليد الكلاعي، صدوق كثير التدليس ولا بأس به إذا صرح بالسماع كما ههنا. (٢) وأحرج أيضا أبو داود في كتاب الجهاد - باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة (٢٤٢١). (٣) هو عبد الله بن فيروز الديلمي ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة في التقريب (٤) اسم أمه، ويقال: اسم حدته، واسم أبهه أمية. البذل (٢١١٥) (٥) أي عيّن «لي شيأ» عن الدراهم والدنانير. (٦) وصح في هذا الباب أحاديث تقدمت من رواية مسلم وأبي داود وغيره. انظر (ص ٢١١) من هذا الجزء. (٧) وفي أبي داود أوضح منه: «للغازي أجره»: أي ثوابه الأخروي المختص به. «للجاعل» أي للمعين للغازي ببذل ماله تطوعا أو بتجهيز أسبابه وما يحتاج إليه «أحره» أي أحر نفقته «وأحر الغازي» أي الذي يغزو بماله: فللجاعل أجران أجر إعطاء المال في سبيل الله تعالى، وأحر كونه سببا لغزو ذلك الغازي. البذل فلدل

## اَلْبَدَلُ فِي الْبَعْثِ ﴿ وَقِصَّةُ رَجُلِ مَّعَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ (١) الأَسَدِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيعَةَ (١) الأَسَدِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيعَةَ (١) الْأَسَدِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ مِنْ مَّشْهَدِ أَبِي طَالِبٍ فَيْظِيْهُ بِابْنِ لَّهُ بَدَلاً مِّنْ بَعْثٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ فَظِيْهُ: لَرَأْيُ شَيْخٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَّشْهَدِ شَالِبٍ فَيْظِيْهُ بِابْنِ لَهُ بَدَلاً مِّنْ بَعْثٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ فَظِيْهُ: لَرَأْيُ شَيْخٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَّشْهَدِ شَالِبٌ وَلِيَّ عَلَيْ الْكَنْزِ (١٦٤/٣) شَابً (٢).

# الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِلْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَنْ الْمَسْجِدِ وَفِي يَدِهِ مَشَاقِصُ اللهِ اللهِ عَنْ الْمَسْجِدِ وَفِي يَدِهِ مَشَاقِصُ اللهِ وَهُو يَقُولُ: مَنْ يُعِينُنِي فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَ عَنْ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ائْتِنِي بِهِ وَبِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ، فَجَاءَ بِهِ وَبِصُرَّةٍ مِّنْ دَرَاهِمَ، فَقَــالَ: خُــذْ هَــذِهِ، فَــإِنْ شِئْتَ فَالآنَ اغْزُ، وَإِنْ شِئْتَ فَاجْلِسْ. كَذَا فِي الْكَنْزِ (٢١٧/٢)

## الإسْتِقْراضُ (٥) لِلْجِهَادِ ﴿ سُؤَالُ الصَّحَابَةِ فَيُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَجَوَابُهُ ﴾

أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (عَنِ)<sup>(٦)</sup> ابْنِ مَسْعُودِ ضَعِيَّا قَالَ: جَاءَ (٢)وفي الكنز(٥٧/٥): على بن أبي ربيعة وهو خطأ والتصحيح من التاريخ الكبير للبخاري ق٢(٣٧٣/٣)، ويقال له الوالي. (٣) لعل هذا الشيخ كان من أهل الرأي عند سيدنا علي ﷺ. (٣) جمع مشقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. (٤) من الكنز الجديد(٢١٧/٢) وسقط من الكنز. «إنعام» و «إظهار» (٥) الاستقراض أولى من القرض، وكان في الأصل القرض. «الأعظمي» (٦) من المجمع، وسقط من الأصل.

رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي الْحَيْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاسْتَقْرِضُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاسْتَقْرِضُ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ الل

## تَشْيِيعُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَتَوْدِيعُهُ وَشُودُ لِعُهُ ﴿ مَشْيُهُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُمْ ﴾

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٩٨/٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ حِينَ وَجَّهَهُمْ (أَنَّ بُهُ قَالَ: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللهِ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُل

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ سَيْفٍ عَنِ الْحَسَنِ (١) - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ في تَنْفِيذِ (١) أي ملازم لها «نواصيها» هي الشعر المسترسل في مقدم الرأس، وقد يكنى به عن جميع الذات. «الخير» الأحر والغنيمة. (٢) أي إلى حصول أنصبائنا من المغنم. اهد في المعجم «المقسم»: النصيب، والمقسم بكسر السين: القسمة: النصيب. الجمع مقاسم. «الأعظمي» (٣-٣) أي طريا مجبوبا لنزول النصر وتسهيل الغنائم. بحمع «إنعام» (٤) أي أرسلهم، يعني أرسلهم مع محمد بن مسلمة الله في ربيع الأول في السنة الثالثة. (٥) وتشييعه الله معاذا حين بعثه إلى اليمن مشهور.

(٦)أي البصري.

﴿ تَشْيِيعُ أَبِي بَكْرٍ جَيْشَ أُسَامَةَ رضي الله عنهما ﴾

جَيْشِ أُسَامَةَ ضَلِيُّهُ، وَفِيهِ: ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرِضَيُّهُ حَتَّى أَتَاهُمْ، فَأَشْخَصَهُمْ<sup>(١)</sup> وَشَيَّعَهُمْ وَهُوَ مَاش، وَأُسَامَةُ رَاكِبٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ يَّقُودُ دَابَّةَ أَبِي بَكْرِ فِيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: يَــا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ! لَتَرْكَبَنَّ أَوْ لأَنْزِلَنَّ، فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ تَنْزِلْ، وَوَاللهِ! لاَ أَرْكَبُ؛ وَمَا عَلَـيَّ أَنْ أُغَبِّرَ قَدَمَيَّ سَاعَةً في سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنَّ لِلْغَازِي بِكُلِّ خُطُوةٍ<sup>(٢)</sup> يَخْطُوهَـا سَبْعَ مِاتَـةِ حَسَـنَةٍ تُكْتَبُ لَهُ، وَسَبْعَ مِائَةِ دَرَجَةٍ تُرْفَعُ لَهُ، وَتُمْحَى عَنْهُ سَبْعُ مِائَةِ خَطِيفَةٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَى(٣)، قَــالَ لَهُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعِينَنِي بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَافْعَلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ(٥/٣١٤). وَأَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنهما بَعَثَ جُيُوشًا<sup>(٥)</sup> إِلَى الشَّام، فَحَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزيدَ بْن أَبِي سُفْيَانَ۞ۚ اللَّهِ، وَكَـانَ أَمِـيرَ رُبْعِ مِّـنُ تِلْكَ الأَرْبَاعِ('`)، فَرَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لأَبِي بَكْرِ رضي الله عنهما: إِمَّا أَنْ تَرْكَبِ وَإِبّ أَنْ أَنْزِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ عَلِيْهُ: مَا أَنْتَ بَنَازِل وَّمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَاْيَ هَذِهِ في سَبيل اللهِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ – بنَحْوِهِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ (٢٩٥/٢). وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (١٧٣/٩): عَنْ جَابِرِ (الرُّعَيْنِيِّ)(٧) أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيقَ رضي الله عنهما: شَيَّعَ جَيْشاً فَمَشَى مَعَهُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّـذِي اغْبَرَّتُ أَقْدَامُنَا فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ اغْبَرَّتْ وَإِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ؟ فَقَالَ: إِنَّا جَهَّزْنَاهُمُ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ. وَأَحْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ – بنَحْوهِ، كَمَا فِي الْكَنْزِ(٢٨٨/٢). (١)أي بعث بهم. (٢)الخطوة - بـالضم: هـي بعـد مـا بـين القدمـين في المشـي. (٣)أي إلى آخـر مكـان التوديع. (\$)قد مر هذا الحديث في(٥/١) عن مختصر ابن عســاكر(١١٧/١)، وكـنز العمــال(٣١٤/٥) مطولا. (٥)كان أبو بكرﷺ قد سمى لكل أمير من أمراء الشام كورة: فسمى لأبي عبيدة بن عبــد الله بــز الجراح حمص، وليزيد بن أبي سفيان دمشق، ولشرحبيل بن حسنة الأردن، ولعمرو بن العاص ولعلقمــة بــز بحزز فلسطين، إلخ. ابن جرير(١/٢٥٥). «إنعام» (٦)كانت الجيوش التي توجهت إلى الشام أربعـة، وكــاد يزيد قائدًا على واحد منها. «ش» (٧)في الأصل:«الـبرعيني» وهـو خطـأ، والصـواب:«الرعيــني» - بضــ 

وهو جابر بن ياسر بن عويص بوزن قدير). «الأعظمي»

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَيْسٍ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ مُخِتَصَرًا.

#### هُ تَشْيِيعُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لِلْغُزَاةِ وَمَا قَالَ لَهُمْ

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٩/١٧٣) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْغَزْوِ فَشَيَّعَنَا عَبْـدُ اللهِ الْبُنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَنَا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِيَ مَـا أُعْطِيكُمَاهُ، وَلَكِنِّي اللهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنهما، فَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَنَا قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِيَ مَـا أُعْطِيكُمَاهُ، وَأَنَـا أَسْتَوْدِعُ اللهَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُودِعَ (١) شَيئًا حَفِظَهُ، وَأَنَـا أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمَا وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمَا (٢)».

#### إِسْتِقْبَالُ الْغُزَاةِ

#### ﴿ خُرُوجُ النَّاسِ مِنَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ مَا رَجَعَ الصَّحَابَةُ عَنْهُ مِنْ تَبُوكَ

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup> عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَـةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ؛ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ (٤) عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ (٥).

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٩/٥/٩) عَنِ السَّائِبِ ظِيْنَهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، فَحَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَتَلَقَّيْنَاهُ.

## ٱلْخُرُوجُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فِي رَمَضَانَ

#### ﴿خُرُوجُهُ الْفَتْحِ ﴾ وَمَضَانَ لِبَدْرٍ وَّغَزْوَةِ الْفَتْحِ ﴾

أخرَجَ التر مِذِي المناق عَنْ عُمرَ مَ الله قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النّبِي عَلَى وَمَضَانَ يَوْمَ بَدُر، (١) استودعته وديعة إذا استحفظته إياها. (٢) لأن السفر مظنة إمهال بعض أمور الدنيا وتضييع الأمانة في الأحذ والعطاء من الناس. و «خواتيم أعمالكما» أي أواخر أعمالكما في سفركما أو مطلقا: أي يختمها بالخير. (٣) في كتاب الجهاد - باب في التلقي (٣٨٤/٢)، وأخرجه أيضا البخاري في كتاب الجهاد - باب التقي الغائب إذا قدم (١/٥٠١). (٤) قال استقبال الغزاة وفي المغازي أيضا، والترمذي في أبواب الجهاد - باب تلقى الغائب إذا قدم (١/٥٠١). (٤) قال المنذري: فيه تحريض الصبيان على مكارم الأخلاق واستحلاب الدعاء لهم، قال المهلب: التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر معروف ووجه من وجوه المبر. (٥) ثنية كان يطأها من يريد الشام، وقيل: من يريد مكة، أو هما ثنيتان، ولكل طريق ثنية يودع فيها الناس بعضهم بعضا... واختلفوا في سبب التسمية ... والظاهر أنه اسم حاهلي. المعالم الأثيرة (٦) في أبواب الصوم - باب في الرخصة للمحارب في السفر.

(ج اص٧٣٦) (باب آلجهاد - الخروج في سبيل الله في رمضان) وَيَوُّمَ الْفَتْحِ (١٣١/٤)

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا (النُّرْمِذِيُّ)(١) وَابْنُ سَعْدٍ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ ضَيْلَتِهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَزْوَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ يَـوْمَ بَـدْرٍ، وَيَـوْمَ الْفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَـا فِيهِمَـا. وَهُـوَ حَسَنٌ<sup>۲۲)</sup>. كَذَا في الْكَنْز(۲۹/٤)

وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَدْر ثَلاَثَ مِائَةٍ وَّثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ سِيَّةً وَّسْبُعِينَ: وَكَانَ هَزِيمَةُ أَهْلِ بَدْرٍ لَسَبْعَ عَشْرَةً مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ (٢٦٩/٣)

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضاً إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَّبِضْعَةَ عَشَرَ؛ وَقَالَ: وكَانَتِ الأَنْصَارُ مِائَتَيْنِ وَسِتّاً وَّثَلَاثِينَ، وَكَانَ لِـوَاءُ( ۚ الْمُهَـاجِرِينَ مَعَ عَلِيِّ ضَيِّكَ بُهُ قَالَ الْهَيْتَمِيُّ (٩٣/٦): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ كَذَلِكَ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً (٥) وَهُوَ مُدَلِّسٌ - انْتَهَى.

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُـولُ اللهِ عَلِيْ لِسَفَرِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُم كُلْتُومَ بْنَ حُصَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ حَلَفٍ الْغِفَارِيُّ؟ عَظِيْهُ وَخَرَجَ لِعَشْرِ مَّضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ (١) - (مَاءِ)(٧) بَيْنَ عُسُفَانَ (٨) وَأَمَجٍ (١) - أَفْطَرَ، ثُمَّ مَضَى حُتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَان (١٠) في عَشَرَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. وَرَوَى الْبُحَارِيُّ (١١) - نَحْوَهُ. كَذَا في الْبِدَايَةِ (٢٨٥/٤). وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ - مِثْلَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. قَالَ الْهَيْتُمِيُّ (١٦٧/٦): رَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ – انْتَهَى.

(١)من الكنز الجديد(٣٧٩/٨). (٢)أي هذا حديث حسن قاله الـترمذي كمـا في الكنز الجديـد. (٣)في المسند(٢٤٨/١). (٤)وفي المغرب: اللواء: علم الجيش، وراجع ما تقـدم مفصـلا في(٢٦/١). (٥)النخعي أبو أرطاة الكوفي، قاضي البصرة، أحد الأعلام، قال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح لايرتــاب في حفظــه وصدقه. قال ابن معين: صدوق يدلس. مات سنة ٤٧ هـ. خلاصة تذهيب الكمال (٦)تقدم في(٢١٩/١). (٧)من البخاري والبداية والهيثمي. (٨)تقدم في(١٩/١). (٩)تقدم في(١٩/١). (٠ ١)تقدم في(٢١٩/١). (١١)في كتاب الصوم – باب من أفطر في السفر ليراه الناس(١/١٦).

حياة الصحابة ﴿ إِبَّا الجهاد - كتابة اسم من خرج في سبيل الله تعالى) (ج١ص٧٣٧)

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمــا قِـَـالَ: خَـرَجَ <u>51</u> 1 رَسُولُ اللّٰهِ عَلِي عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ.

وَعِنْدَ عَبْدِ السَّرَّزَّاقِ أَيْضاً عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِقُدَيْدٍ<sup>(١)</sup> في الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ في (نَحْر)<sup>(٢)</sup> الظَّهيرَةِ؛ فَعَطِشَ النَّـاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ (٣) أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ (١) فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَـدَح فِيـهِ مَـاءُ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ. كَذَا فِي كَنْزِ الْعُمَّال (٣٣٠/٤). وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ أَيْضًا (الْبُخَارِيُّ)(٥) وَمُسْلِمٌ(١) وَالنِّسَائِيُّ، وَمَالِكٌ مِنْ طُرُقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ كَمَا في جَمْعِ الْفَوَائِدِ (١٥٩/١).

#### كِتَابَةُ اسْمِ مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ قِصَّةُ رَجُلِ فِي هَذَا الْبَابِ ﴾

أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُـولُ: «َلاَ يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَــا رَسُولَ اللهِ! اكْتُتِبْتُ<sup>(٨)</sup> فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخرَجَتْ<sup>(٩)</sup> امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ:«اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ»(١١).

(١)بضم القاف وفتح الدال الأولى: وادٍّ فحل من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينــة على نحو ١٢٠ كيلا. المعالم الأثيرة (٢)وفي الأصل:«نحو الظهـيرة»، والصـواب مـا ذكرنـا كمـا في هـامش الكنز، (وكذا في منتحب الكنز(٣٤٤/٣) والكنز الجديد(٣٨١/٨)). «إنعام» (٣)أي تشتاق. «إ-ح» (£)أي إلى الماء. «إنعام» (٥)في كتاب المغازي – باب غزوة الفتح في رمضان(٦١٣/٢)، ووقع في الأصل هنا «مسلم والترمذي» وهو وهم من بعض النساخ. وقد صححنا من جمع الفوائد وفيه: وللشيخين والموطأ والنسائي. (٦)في كتاب الصوم - باب جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر إلخ(١/٤٥٣)، و«النسائي» في كتاب الصوم - بياب الصيبام في السفر(٧/١٦١). (٧)في كتباب الجهياد - بياب من اكتتب في غزوة فخرجت امرأته حاحة إلخ(١/١/٤). (٨)أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزاة. فتح الباري (٩)أي أرادت الخروج للحج. «إنعام» (• 1)لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه، بخلاف الحج معها، و لم يكن لها محرم =

#### الصَّلاَةُ وَالطَّعَامُ عِنْدَ الْقُدُوم

#### ﴿صَلاَّتُهُ عِنْدَ الْقُدُومِ﴾

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ () عَنْ كَعْبِ ﴿ إِنَّهِ أَنَّ النَّبِي ۚ عَلَىٰ كِنَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحىً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. وَأَخْرَجَ أَيْضاً () عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (").

#### ﴿ اَلذَّبْحُ عِنْدَ الْقُدُومِ لِضِيَافَةِ النَّاسِ ﴾

وَأَخْرَجَ أَيْضاً (٤) عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: اشْتَرَى مِنِّى النَّهِ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: اشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُ عَلِيْ بَعِيرًا بِأُوقِيَتَيْنِ وَدِرْهُم أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا (٥) أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ، فَأَكُلُوا النَّبِيُ عَلَيْ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ.

## خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ خُرُوجُ عَائِشَةَ رَضَى اللهِ عَنها فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (١٠) ﴿

أخرج ابن إستحاق عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنها وَالَتْ الله عَنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَنها المحاري وهامشه (١) في كتاب الجهاد - باب الصلاة إذا قدم من السفر (٢٤/١). (٢) في الكتاب المذكور - الباب المذكور، وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من السفر إلخ وأخرجه أيضا مسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب الركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد. والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه: استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه: أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة، ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه: إما المسجد وإما غيره. النووي (٤) في كتاب الجهاد - باب في الطعام عند القدوم (٢٥/٤). (٥) تقدم في (٢/٣٠٥).

حياةالصحابة عَلِيْتُنَ (باب الجهـاد – خروج النساء في الجهاد في سبيل الله تعالى) (ج١ص٧٣٩) أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِق. أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاتِهِ، كَمَا (كَانَ) يَصْنَعُ، فَخَرَجَ سَهْمِي عَلَيْهِنَّ مَعَهُ؛ فَخَرَجَ بِسي رَسُولُ اللهِ عَلِينِ، قَالَتْ: وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَّاكَ (إِنَّمَا) يَأْكُلُنَ الْعُلَقَ (١) لَمْ (يُهَبِّحْهُنَّ) اللَّحْمُ<sup>(٢)</sup> فَيَثْقُلْنَ؛ وَكُنْتُ إِذَا رُحِلَ (لِي) بَعِيرِي حَلَسْتُ فِي هَوْدَجِي<sup>(٣)</sup>؛ ثُمَّ يَـأْتِي الْقَـوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي<sup>(٤)</sup> فَيَحْمِلُونَنِي وَيَـأْخُذُونَ بِأَسْفَلِ الْهَـوْدَجِ، فَيَرْفَعُونَـهُ فَيَضَعُونَـهُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ فَيَشُدُّونَهُ بِحِبَالِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِرَأْسِ الْبَعِيرِ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرِهِ ذَلِكَ وَجَّهَ قَافِلاً حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِّنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَ مَنْزِلاً فَبَاتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَذُّنَ مُؤَذَّنٌ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَخَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَتِي وَفِي عُنُقِي عِقْلُا لِي فِيهِ جَـزْعُ ظَفَـارِ (°)، فَلَمَّـا فَرَغْتُ انْسَـلَّ<sup>(١)</sup> مِـنْ عُنُقِـي وَلاَ أَدْرِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الرَّحْلِ ذَهَبْتُ أَلْتَمِسُهُ فِي عُنُقِي فَلَمْ أَجِدْهُ – وَقَدْ أَخَذَ النَّاسُ فِي الرَّحِيلِ - فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي ذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَالْتَمَسْـتُهُ حَتَّى وَجَدَتَّهُ؛ وَجَاءَ الْقَـوْمُ خِلاَفِي<sup>(٧)</sup> الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِيَ الْبَعِـيرَ، وَقَـدْ كَـانُوا فَرَغُـوا مِـنْ رِّحْلَتِـهِ<sup>(٨)</sup>، فَـأَخَذُوا الْهَوْدَجَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنِّي فِيهِ كَمَا كُنْتُ أُصْنَعُ فَاحْتَمَلُوهُ فَشَدُّوهُ عَلَى الْبَعِير وَ لَمَ ْ يَشُكُّوا أَنَّى فِيهِ (^)، ثُمَّ أَخَـذُوا برَأْس الْبَعِيرِ فَانْطَلَقُوا بِهِ؛ فَرَجَعْتُ إِلَى الْعَسْكَرِ وَمَا فِيهِ (مِنْ) ابن ربيعة بن حارثة: بطن من خزاعة - بضم المعجمة وفتح الزاء المخففة، قال في القاموس: حيى من الأزد، وسموا بذلك؛ لأنهم تخزعوا: أي تخلفوا عن قومهم وأقاموا بمكة، وسمي خذيمة بالمصطلق لحسن صوته وكان أول من غنى من حزاعة، وذلك في شعبان سنة ست من الهجرة، وعند البيهقي في شعبان سـنة خمس. حاشية البخاري (١)بضم العين وفتح اللام: جمع علقة وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغـداء، تريد أن طعامهن كان قليلا فهن نحيفات غير بدينات. حاشية سيرة ابن هشام (٢) التهبيج: انتفاخ في الجسم قد يكون من سمن وقلد يكون من آفة، عن الروض الأنف. (وفي البحاري: لم يثقلهن اللحم، وفي الأصل: «لم يهجهن اللحم»). «ش» (٣) الهودج - بفتح الهاء، من مراكب النساء. (٤) أي يشدون الرحل على بعيري. (٥)الجزع – بالفتح: الخرز اليماني، والواحدة جزعة، وظفار برزن قطــام، وهــي اســم مدينــة خمير باليمن. (٦)أي سقط من غير شعور. (٧)أي بعدي. (٨)الرحلة - بالكسر: الارتحال. (٩)في البخاري: «فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه»، وفي حاشيته: مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي =

<sup>-</sup> ليست فيه، فكأنها تقول: كانت لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها حتى رفعوه. (١)أي ليس هناك أحد. (٢)أي لأنه كان على ساقة الجيش يتخلف عن الجيش ليلتقط ما يسقط من المتاع. السيرة الحلبية(٣٢٣/٣) (٣)شخصي. «ش» (٤)زوجة رسول الله الله المين «و)أي تحرك واضطرب، وفي ابن هشام: «ارتعج» وكلاهما بمعنى. (٦)اللطف: الرفق. (٧)هي تدل على لطف من حيث هو سؤال، وعلى نوع جفاء؛ لأنه اسم إشارة. «إ-ح» (٨)أي حزنت. (٩)أي لا بأس عليك اهـ وفي السيرة الحلبية (٣٢٥/٣) قالت: فأذن لي رسول الله الله الموي.

(ج ا ص ٧٤٧) (باب الجهاد – خروج النساء في الجهاد في سبيل الله تعالى) حياةالصحابة ﴿ اللهِ عَالَى عَالَى اللهِ تَعَالَى عَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! مَا بَالُ رجَالِ يُؤْذُونَنِسي فِي أَهْلِي وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُــمْ إِلاَّ خَيْرًا، وَيَقُولُـونَ ذَلِـكَ لِرَجُلِ<sup>(۱)</sup>: وَ اللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلاَّ خَـيْرًا وَّلاَ يَدْخُـلُ بَيْتًا مِّـنْ بُيُوتِي إِلاَّ وَهُـوَ مَعِي». قَالَتْ: وَكَانَ كِبْرُ<sup>(٢)</sup> ذَلِكَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ<sup>(٣)</sup> فِي رِجَالٍ مِّنَ الْحَزْرَجِ مَعَ الَّذِي قَالَ مِسْطَحٌ وَّحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ وَّذَلِكَ أَنَّ أُحْتَهَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنها كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَ لَمْ تَكُنِ امْرَأَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ، تُنَاصِينِي (١) في الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ غَيْرَهَا. فَأَمَّا زَيْنَبُ رضي الله عنها فَعَصَمَهَا اللهُ بِدِينِهَا، فَلَمْ تَقُلْ إِلاَّ خَيْرًا؛ وَأَمَّـا حَمْنَـةُ فَأَشَاعَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَاعَتْ تُضَادُّنِي لأُخْتِهَا (٥)، فَشَقِيَتْ بِذَلِكَ. فَلَمَّا قِبالَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ تِلْكَ الْمَقَالَةَ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ (٦) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ نَكْفِكَهُمْ، وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ إِخْوَانِنَا مِّنَ الْخَزْرَجِ؛ فَمُرْنَـا أَمْـرَكَ، فَـوَ اللهِ! إِنَّهُـمْ لأَهْـلُ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ. قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَضِّكِهُ – وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُرَى رَجُلاً صَالِحاً(٧)– أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُمْ مِّنَ الْحَزْرَجِ؛ وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَوْمِكَ مَا قُلْتَ هَذَا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ = بنت جحش، وعُرف من هذا أن الاستثناء في قولها: «إلا كثرن عليها» متصل؛ لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائر، وأما ضرائرها هي فإنهن وإن كن لم يصدر منهن في حقها شيء مما يصــدر من الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل كما وقع من حمنة؛ لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة كما منع بقية أمهات المؤمنات، وإنما اختصت زينب بالذكر؛ لأنهــا الـــيّ كــانت تضــاهـي عائشــة في المنزلة. فتح الباري(٢/٨) (١)هو صفوان بن المعطل السلمي ﴿ إِنَّا لِي معظمه، وقيل: لكبر الإثم، وهو من الكبيرة، كالخطأ من الخطيئة. النهاية (٣)وفيه قـال الله ﷺ ﴿والبذي تــولى كــبره منهــم لــه عــذاب عظيم﴾ سورة النــور: ١١. (٤)أي تنــازعني وتبــاريني، وفي البحــاري: «تســاميني»، وفي الــروض: تســـاويني والمعنى واحد. (٥)وفي البخاري:«تحارب لها» أي لأختها وتحكي مقالة أهل الإفك لتخفيض منزلـة عائشـة وتعلي منزلة أختها زينب. حاشية البخاري (٦)وفي البخاري: فقام سعد بن معاذ الأنصــاري، ولا يمتنــع أن يشهدها سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فيصح النقلان. (٧)كامل الصلاح لم يسبق منه ما يتعلق بــالوقوف مع أنفة الحمية ولكن احتملته من مقالة سعد بن معاذ الحمية: أي أغضبته. حاشية البخاري

(ج١ص٧٤٦) (باب الجهـاد – خروج النساء في الجهاد في سبيل الله تعالى) حياةالصحابة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى - إِلَى قَوْلِهِ - أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ (١) فَقَالَ أَبُو بَكْرِضِ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ (١) إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ؛ وَقَالَ: وَ اللهِ! لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا(٢). كَذَا في التَّفْسِير لاِبْنِ كَثِيرِ(٣/٧٧)، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ (١)سورة النور: ٢٢. (٣)قال النووي(٣٦٧/٢): اعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة، إحداها: جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة، عن كل واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده فقـــد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به، الثانية: صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره. الثالثة: وجوب الإقراع بين النسباء عنـد إرادة السـفر ببعضهـن. الرابعـة: أنـه لا يجـب قضـاء مـدة السـفر للنسـوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح. الخامسة: جواز سفر الرجل بزوجته. السادسة: جواز غزوهن. السابعة: جواز ركوب النساء في الهوادج. الثامنة: جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار. التاسعة: أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. العاشرة: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهــذا مـن الأمـور المستثناة. الحاديـة عشـرة: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. الثانية عشرة: أن من يُركِب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا الهودج و لم يكلموا من يظنونها فيه. الثالثة عشرة: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنسَّاء وغيرهن وأن لا يكثرن منه بحيث يهبله اللحم؛ لأن هذا كان حالهن في زمن النبي على. وما كان في زمانه على فهو الكامل الفاضل المحتار. الرابعة عشرة: جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجـة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاحتماع. الخامسة عشرة: إغاثـة الملهـوف وعـون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الاقتدار كما فعل صفوان ﴿ عَلَى هَذَا كُلَّهُ. السادسة عشرة: حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكــه الجمــل بغــير كلام ولا سؤال وأنه ينبغني أن يمشى قدامها لا بجنبها ولا وراءها. السابعة عشرة: استحباب الإيشار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة عشرة: استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو الدنيا وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشرة: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنب سواء كان صالحا أو غيره. والعشرون: جواز الحلف من غير استحلاف. الحادية والعشرون: أنه يستحب أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرا. ولم تسمعه بعد ذلك إلا لعارض عرض وهو قول أم مسطح تعسس مسطح. الثانية والعشرون: استحباب ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة والعشرون: استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاحة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. السادسة والعشرون: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذي أهل =

- مُطَوَّلاً جِدًّا؛ كَمَا فِي الْمَجْمَع (٢٣٢/٩).

#### ﴿خُرُوجُ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي غِفَارِ مَعَهُ ﷺ

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَةٍ (١) مِّنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في

= الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. السابعة والعشرون: فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. الثامنة والعشرون: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. التاسعة والعشرون: جواز تعجب بلفظ التسبيح وقد تكرر في هذا الحديث وغيره. الثلاثون: استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور. الحادية والثلاثون: جــواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له به تعلق، وأما غيره فهو منهى عنه وهو تجسس وفضول. الثانية والثلانون: خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. الثالثـة والثلاثـون: اشـتكاء ولي الأمـر إلى المسـلمين مـن تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون: فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطلﷺ بشهادة النبي ﷺ لــه بمــا شــهد وبفعلـه الجميــل في إركــاب عائشــة رضــي الله عنهــا وحسن أدبه في جملة القضية. الخامسة والثلاثون: فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. السادسة والثلاثون: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات ونسكين الغضب. السابعة والثلاثـون: قبول التوبة والحث عليها. الثامنة والثلاثون: تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار؛ لأنهم أعرف. التاسعة والثلاثون: جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز ولا خلاف أنه جائز. الأربعون: استحباب المبادرة بتبشم من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. الحادية والأربعون: براءة عائشة رضي الله عنها مـن الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان - والعياذ بــا لله - صـــار كــافرا مرتــدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا إكرام من الله تعالى لهم. الثانية والأربعون: تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. الثالثة والأربعون: فضائل لأبي بكرض في قوله تعالى: ﴿ولا يَأْتِل أُولُو الفضل منكهِ ﴾ الآيـة. الرابعـة والأربعـون: اسـتحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. الخامسة والأربعون: استحباب العفو والصفح عن المسيئ. السادسة والأربعون: استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. السابعة والأربعون: أنه يستحب لمن حلف علي يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الثامنــة والأربعــون: فضيلــة زينــب أم المؤمنــين رضي الله عنها. التاسعة والأربعون: التثبت في الشهادة. الخمسون: إكــرام المحبــوب بمراعــاة أصحابــه ومــن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي الله الحادية والخمسون: أن الخطبة تبتدئ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. الثانية والخمسون: أنـه يستحب في الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي الله والشهادتين أما بعد. وقــد كـــثرت فيــه الأحــاديــث الصحيحة. الثالثة والخمسون: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. الرابعة والخمسون: حواز سب المتعصب لمبطل كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق، وقال: إنـك منافق تجادل عن المنافقين وأراد أنك تفعل فعل المنافقين و لم يرد النفاق الحقيقي. انتهى، وننبــه أننــا صححنــا النص من ابن هشام. «ش» (1)زعم السهيلي أن اسم هذه المرأة التي من بني غفار ليلي، ويقال: هي امرأة =

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ رضي الله عنها. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٢٠٤/٤)(^^) ﴿ وَقِصَّةُ عَنْزَتِهَا ﴾

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٩) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الطَّفَاوَةِ (١٠)

<sup>=</sup> أبي ذر. بذل المجهود (١٨/١)، قلت: ويؤيده ما سيأتي في (١٤/١) برواية الطبراني عن ليلى الغفارية رضي الله عنها. (١) الحقيبة: ما يجعل فيه المتاع والزاد. و- كل ما يحمل وراء الرحل. (٢) كما في المسند و كذا في البذل، وفي البداية: «استحيت». «إنعام» (٣) من الاستحياء والتقبض إلى الناقة. «ورأى الدم» أي على حقيبة الرحل. البذل (٤) حضت. «ش» (٥) أي أعطاهن عطاء يسيرا لم يصل إلى نصيب السهم. «ش» (٦) أي الراوية عنها وهي أمية بنت أبي الصلت. انظر البداية (٧) في المسند (٢ / ٣٠٠)، وأبو داود في كتاب الطهارة – باب الاغتسال من الحيض (١٤٤٤). (٨) الزيادات المحصورة بين القوسين في هذا النص من المسند. (٩) في المسند (٥/١٥). (١٠) حي من قيس عيلان. قلت: وهي طفاوة بنت جرم بن ريان أم ثعلبة ومعاوية وعامر أولاد أعصر بن سعد بن قيس عيلان ولا خلاف أنهم نسبوا إلى أمهم وأنهم من أولاد أعصر =

#### ﴿ خُرُوجُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ خَالَةِ أَنَسٍ رضي الله عنهما ﴾

وأَخْرَجَ البُخَارِيُّ() عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَاتَّكَأَ عِنْدُهَا ثُمَّ ضَحِكَ. فَقَالَتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «نَاسٌ مِّنْ أُمِّتِي يَرْكُبُونَ الْبَحْرَ الأَخْضَرَ () فِي سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمْ مَّقَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأسِرَّقِ» (). فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْهُمْ (). فَقَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ () فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ (). فَقَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ () فَقَالَتْ: وإن اختلفوا في أسماء أولادها. تاج العروس (١٢٦/١) (١) العير: ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. (٢) الصيصة: الصنارة التي يغزل بها وينسح (و - شوكة الحائك التي يسوى بها السداة والبغال والحمير. (١) ين يعزل بها وينسح (و - شوكة الحائك التي يسوى بها السداة عنه المنازة التي المنازة التي يعزل بها وينسح (و - شوكة الحائك التي يسوى بها السداة على الأردوية: كبر المنازة التي الجهاد - باب غزوة المرأة في البعر (١٣) كان المنازة المن المنازة في البعر (١٥) أي كتاب الجهاد - باب غزوة المرأة في البعر (١٣) كان المنازة وي البعر أي المنازة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه على عبد البر: أواد - والله أعلم - أنه الله أله المنازة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة، ورؤياه المناز وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ﴿على سرر متقابلين وقال: ﴿على الأرائك متكون وولى المناز الله الله تعالى في صفة أهل الجنة: هذا محتمل أيضا أن يكون خبرا عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عُددهم فكأنهم الملوك على الأسرة وعملهم معرور حسل من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عُددهم من أن سعيهم مقبول وعملهم معرور ح

(ج١ص٠٥٠) (باب الجهاد - حدمة النساء في الجهاد في سبيل الله تعالى) حياة الصحابة والمنظمة فَضَحِكَ. فَقَالَتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ مِمَّ ذَلِكَ (''؟ فَقَالَ لَهَا: مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَتُ ادْعُ الله فَضَحِكَ. فَقَالَتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ مِمَّ ذَلِكَ، أَوْ مِمَّ ذَلِكَ (''؟ فَقَالَ لَهَا: مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَتُ ادْعُ الله أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ (''). قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَولِينَ، ولَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ». قَالَ قَالَ أَنسَ فَيُعَلَيْهُ: فَالَ قَالَ أَنسَ فَيُعَلِيهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَلْكُولُهُ وَاللهُ وَال

# خِدْمَةُ النّسَاءِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى ﴿ خُرُوجُ النّسَاءِ مَعَ النّبِي اللّهِ لِسَقْيِ الْمَرْضَى وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَٰ يُغْزُو مَعَهُ نِسُوةٌ مِّنَ الأَنْصَارِ، فَتَسْقِي الْمَرْضَى وَتُدَاوِي الْجَرْحَى. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٥/٣٢٤): رِجَالُـهُ رِجَالُـهُ رِجَالُـهُ رِجَالُـهُ رِجَالُـهُ الصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٧)، وَالتَّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ، عَنْ أَنْسِ ضَيَّجَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْاً = وجهادهم مشكور؛ فإن حـالهم في الآخرة حـال رضي ورضـوان، وفيـه استحباب طلـب الدعـاء مـن الصاخين ودعا لها رسول الله عِنْ إشفاقا لمن سأله الدعاء من أمته لا سيما بما يعود إلى صلاح الدين. الأوجز (١)أي أو قالت «مِم ذلك» أي من أي شيء تضحك. هامش البخاري (٢)قال عياض والقرطبي والنووي: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى وإن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة، وأما قول أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم في الثانية فلضنها أن الثانية تساوي الأولى في المرتبة فسألت ثانيا ليتضاعف لها الأجر لا أنها شكت في إجابة دعاء النبي لِيُثِّنُ لها في المرة الأولى وفي جزمه بذلـك قـال البـاجي: قاله ﷺ إعلامًا لها بأنها لا تشهد غزوة الطائفة الثانية، ولم يبين لهـا أن ذلـك لمـوت يمنـع مـن لحـاق الطائفـة الثانية أو لمانع يمنع من حضور ذلك مع بقاء حياتها. الأوجز (٣)قال الحافظ: والذي يظهر لي أن عمرو بسن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة. الأوجز (٤)همي فاختة بنت قرضة من بنيّ نوفل زوجة معاوية بن أبي ســفيان رضــي الله عنهمــا. الإصابــة(٤٢٤/٤) (٥)أي نزت ووثبت وقاربت الخطو. عن النهاية (٦)دفنت في قبرص ويسمى قبرها هناك: قبر المرأة الصالحة، وذلك في سنة سبع وعشرين. الإصابة، وقال القسطلاني: ركبت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم مع معاوية زمن عثمان بن عفان في الله الله عنه ثمان وعشرين. (٧)في كتماب الجهاد - بماب غزوة النسماء مع الرجال(١٦/٢)، والترمذي في أبــواب السـير - بـاب مـا جــاء في خـروج النســاء في الحـرب(١٩١/١)، وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الجهاد - باب في النساء يغزون.

يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها وَنِسْوَةٍ مَّعَهَا مِنَ الأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحيَ. ﴿ خِدْمَةُ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ وَّأُمِّ عَطِيَّةَ وَلَيْلَى الْغِفَارِيَّةِ رضي الله عنهن في الْجِهَادِ ﴾

#### ﴿ خِدْمَةُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَّأُمِّ سَلِيطٍ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنهن يَوْمَ أُحُدٍ ﴾

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ ضَيَّتُهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِي وَالَّذِي قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَافِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وَأُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانُ (٢)، وَقَالَ غَيْرهُ: (١) فِي كتاب الطب باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل (٢١/٤٨). (٢) في المسند (٥/٤٨)، ومسلم في كتاب الجهاد - باب النساء الغازيات يرضخ لهن، وابن ماجه في أبواب الجهاد - باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين (٢٠/٠١). (٤) جمع زمين وهو المصاب بالزمانة (أي المداء المزمن. «ش»). «إ-ح» (٥) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويخالف. لسان الميزان (٦) في كتاب الجهاد - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال (١٣٠٤). (٧) من التشمير، شمر إزاره: رفعَه، وشمر عن ساقه وشمر في أمره: أي حف وشمر للأمر: أي تهيأ له، (وهو المراد هنا). حاشية البخاري (٨) أي خلخال سوقهما، ولعل رؤيته كانت بلا قصد التحسس منهما في التكشف ولكنه بسبب الحركة والهمة. خلخال سوقهما، ولعل رؤيته كانت بلا قصد التحسس منهما في التكشف ولكنه بسبب الحركة والهمة. (٩) تحملانها وتقفزان بها وثبا، عن النهاية. «ش» (١٠) جمع قربة: وهي وعاء يجعل فيه الماء أو اللبن. «إ-ح»

(ج١ص٢٥٢) (باب الجهاد - حدمة النساء في الجهاد في سبيل الله تعالى) حياة الصحابة والمنظمة الله تعالى على مُتُونِهِ مَا (١) ثُمَّ تُفْرِ غَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَعْفِي اللهِ عَلَى مُتُونِهِ مَا (١) ثُمَّ تُفْرِ غَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ، وَالْبَيْهَ قِيُّ (٣٠/٩) عَنْ أَنْسِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ عِنْ أَنْ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ عِنْهُ قَسَمَ مُرُوطاً (') بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطْ جَيِّدٌ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما ('') -. فَقَالَ عُمَرُ عَنْهُ اللهِ عَنْهَا أَمُ سَلِيطٍ رضي الله عنها أَحَقُ - وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ اللهِ عَنها أَحَقُ - وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ (نِسَاء) ('') الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ﴿ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنها أَحَقُ اللهُ عَنها أَكُونُ اللهِ عَنها أَحَقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنها أَحَقُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنها أَحَقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهَا كَانَتْ تَوْفِرُ (۷) لَنا اللهِ عَنها أَحُونُ أَمُّ سَلِيطٍ مِنْ اللهِ عَنها أَحَقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ﴿خُرُوجُ النَّسَاءِ لِلْخِدْمَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ﴾

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ<sup>(١)</sup> مِنْ طَرِيقِ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَـنْ جَدَّتِـهِ (أُمِّ أَبِيهِ) رضي الله عنها: أَنَّهُنَّ خَرَجْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي (خَيْبَرَ) (١١)، وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ؟ عَنها: أَنَّهُنَّ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ، فَنُعِـينُ (بِهِ) (١١) في سَبِيلِ اللهِ، وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِي السَّويقَ.

(1)أي على ظهورهما. «إ-ح» (٢)في الأصل: «فتفرغانه» والصحيح ما ذكرنا كما في البخاري (ومسلم، من أفرغت الإناء إذا قلبت ما فيه). «ش» (٣)في الكتاب المذكور - الباب المذكور. (٤) جمع مرط، وهو كساء من صوف ونحوه يؤتزر به. «إ-ح» (٥)كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت على وأمها فاطمة بنت رسول الله في ولهذا قالوا لها بنت رسول الله وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة رضي الله عنهما. فتح الباري(٩/٦) (٦)من البخاري. (٧)الزفر: الحمل وهو بوزنه ومعناه، قال الخليل: زفر بالحمل زفرا نهض به، والزفر أيضا: القربة نفسها، وقيل إذا كانت مملوة، ويقال للإماء إذا حملن القرب إوافر. حاشية البخاري، وفي الحلية: كانت ترفو: أي تصلح. «إنعام» (٨)(٢/٣٢). «إنعام» (٩)في كتاب الجهاد - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (١/٣٧٤). (١٠)في الأصل: حنين، والصحيح: ما ذكرنا كما في أبي داود. (١١)من أبي داود.

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِي ﷺ الْمَشَاهِدَ، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ (١) وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي(١/٦)(٢)

## قِتَالُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى " فَتَالُ اللهِ تَعَالَى اللهِ قَتَالُ أُمِّ عُمَارَةَ رضي الله عنها يَوْمَ أُحُدِ

ذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ فِيْكِنْهُ: أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ بِنْتَ سَعْدِ بْـن الرَّبِيعِ رضي الله عنهما كَانَتْ تَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ عُمَارَةَ رضي الله عنها (١) فَقُلْتُ لَهَا: يَا خَالَةُ! أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ؟ فَقَالَتْ: خَرَجْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، وَمَعِي سِقَاةٌ فِيهِ مَاءٌ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ وَالدَّوْلَـةُ (٥) وَالرِّيـحُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ انْحَزْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُمْتُ أَبَاشِرُ الْقِتَالَ وَأَذُبُّ عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَأَرْمِي عَنِ الْقَوْسِ حَتَّى خَلَصَتِ الْجِرَاحُ إِلَيَّ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ عَلَى عَاتِقِهَا جُرْحاً أَجْوَفَ لَهُ غَوْرٌ، فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ أَصَابَكِ بِهَذَا؟ قَالَتْ: ابْنُ قَمِئَةَ، أَقْمَأَهُ اللهُ(١)، لَمَّا وَلَّى النَّاسُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ أَقْبَلَ يَقُولُ: ذُلُّونِي عَلَى مُحَمَّدٍ، لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا، فَاعْتَرَضْتُ (٧) لَهُ أَنَا وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ ضَلِيَّهُ وَأُنَاسٌ مِّمَّنْ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ، فَضَرَبَنِي هَذِهِ الضَّرْبَةَ، وَلَقَدْ ضَرَبْتُهُ عَلَى ذَلِكَ ضِرَبَاتٍ، وَلَكِنَّ عَـٰدُوَّ اللهِ كَـانَتْ عَلَيْـهِ دِرْعَانِ. كَذَا فِي الْبِدَايَةِ(٣٤/٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْوَاقِدِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ (1)بكسر التاء: الذين يأخذون في القتال، جمع مقاتل. «إ-ح» (٢)وفي الباب عن أم كثير امرأة همـــام بــن الحارث النجعي قالت: شهدنا القادسية مع أزواجنا فلما أتانـا أن قـد فـرغ مـن النـاس شـددنا علينـا ثيابنـا وأخذنا الهراوي (جمع هراوة: العصا الضحمة) ثم أتينا القتلى، فما كان من المسلمين سـقيناه ورفعنــاه، ومــا كان من المشركين أجهزنا عليه وتبعنا الصبيان نوليهم ذلك ونصرفهم به اهـ. أخرجه ابــن جريــر(٨٢/٣). «إنعام» (٣)وهو مجمع عليه. النووي (٤)اسمها نسيبة بنــت كعـب المازنيـة الأنصاريـة النجاريـة رضـي الله عنها. انظر الإصابة (٥)الدولة: الاستيلاء والغلبة، والريح: النصر والغلبـة والقـوة. (٦)أذلـه الله وصغـره. «إنعام» (٧)اعترض له: أي منع، المراد هنا قابلته وواجهته.

أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضي الله عنها، كَمَا في الإِصَابَةِ (٤٧٩/٤).

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ إِلَى عُمَارَةَ بْنِ (غَزِيَّةَ) (') رضي الله عنها أَنَّهَا قَتَلَتْ يَوْمَئِذٍ فَارِساً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَضَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَوْمَئِذٍ فَارِساً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَضَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعُولُ: «مَا الْتَفَتُ يَـوْمَ أُحُدٍ يَمِيناً وَالاَ شِمَالاً إِلاَّ وَأَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي». كَذَا فِي الإصَابَةِ (٤٧٩/٤)

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ (٢) مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ فِي اللهِ عَلَا أَتِي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَيْهُ بِمُرُوطٍ، وَكَانَ فِيهَا مِرْطَّ جَيِّدٌ وَّاسِعٌ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ هَـذَا الْمِرْطَ لِبَمْنِ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَى زَوْجَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صَفِيَّةِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ لِتُمْنِ كَذَا وَكَذَا، فَلَوْ أَرْسَلْتَ بِهِ إِلَى زَوْجَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ [فَلِي عَمَرَ صَفِيَّة بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ: أَبْعَثُ بِهِ إِلَى وَذَلِكَ حِدْثَانَ (٣) مَا دَحَلَتْ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ: أَبْعَثُ بِهِ إِلَى مَنْ هُو أَحَقُّ بِهِ مِنْهَا أُمِّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةً بْنَتِ كَعْبٍ رضي الله عنهما، سَمِعْتُ رَسُولَ مَنْ هُو أَحَقُّ بِهِ مِنْهَا أُمِّ عُمَارَةَ نُسَيْبَةً بْنَتِ كَعْبٍ رضي الله عنهما، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أُمِّ عُمَارَةً نُسَيْبَةً بْنَتِ كَعْبٍ رضي الله عنهما، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِلا فِأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي». كَذَا في كَنْزِ الْعُمَّالُ (٤/٨/٤)

#### ﴿ قِتَالُ صَفِيَّةً رضي الله عنها يَوْمَ أُحُدٍ وَّيُوْمَ الْخَنْدَقِ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَفِيَّةَ رضي الله عنها جَاءَتْ يَـوْمَ أُحُـدٍ وَقَدِ انْهَزَمَ النَّاسُ وَبِيَدِهَا رُمْحٌ تَضْرِبُ فِي وُجُوهِهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: ﴿ يَا زُبَيْرُ الْمَـرْأَةَ ﴾ (١٠). كَذَا فِي الإصَابَةِ (٤٣٩/٤)

وَأَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادٍ (٥) قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله (١) في الأصل (والإصابة في مواضع(٤/٩/٤): عربة ولعل الصواب: «غزية» وغزية زوج أم عمارة حلف عليها بعد يزيد بن عاصم. انظر الإصابة أيضا(١٨٣/٣) والثقات لابن حبان(٧/٠٢٠) والمؤتلف والمحتلف لعبد الغني بن سعيد(ص٠١)). «إنعام» (٢)(١٥/٨). (٣)أي أول أمر زواجها. «ش» (٤)المراد: حافظ عليها، أو معناه: انظر يا زبير ما تفعله المرأة، فهو إخبار بتعجب. والله أعلم وصفية هي أم الزبير. (٥)هو عباد بن عبد الله بن الزبير الآتي ذكره برواية البيهقي.

عنها في فَارِعٍ - حِصْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَلَيْهُ -، قَالَتْ: وَكَانَ حَسَّانُ وَقَدْ حَارَبَتْ بَنُو النِّسَاء وَالصِّبِيَّانِ؛ فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مِّنْ يَهُ وِدَ فَحَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، وَقَدْ حَارَبَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ وَقَطَعَتْ مَا يَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدُ يَدْفَعُ عَنَّا؛ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ وَاللهِ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدُ يَدْفَعُ عَنَّا؛ وَرَسُولُ اللهِ فَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ فَيْنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدُ يَدْفَعُ عَنَّا؛ وَرَسُولُ اللهِ فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ! إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ - كَمَا تَرَى - يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، وَإِنْسِي - وَاللهِ! وَاللهِ فَقُلْتُ! مَنْ مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ يَهُودَ؛ وَقَدْ شُعِلَ رَسُولُ اللهِ فَيَ اللهِ عَلَى عَوْرَتِنَا (') مَنْ وَرَاءَنَا مِنْ يَهُودَ؛ وَقَدْ شُعِلَ رَسُولُ اللهِ فَيْ مَا آمَنُهُ أَنْ لِلْ إِلَيْهِ فَاقْتُلُهُ. قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ! وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَانُ إِلَيْهِ فَاقْتُلُهُ. قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ! وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَانُ إِلَيْهِ فَاقْتُلُهُ. قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ! وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَانُ إِلَى الْحِصْنِ إِلَيْهِ فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّى قَتَلْتُهُ. فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ سَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدْ كَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْكَ عَالَى الْبَدَايَةِ (١٠٨٤ ١٤) وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْكَ مَا لَى بِسَلَهِ حَاجَةٌ يَا الْبُنَةَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ. كَذَا فِي الْبَدَايَةِ (١٠٨٤ ١)

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَتِيُّ (٢/٨/٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما - بِنَحْوِهِ؛ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ [رضي الله عنها] مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: هِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً ابْنُ أَبِي خَيْثَمَة، وَابْنُ مَنْدَهُ مِنْ رَّوايَةٍ أُمِّ عُرُوةَ بِنْتِ جَعْفرِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدَّتِهَا صَفِيَّةَ رضي الله عنها، وَابْنِ سَعْدٍ مِّنْ عُرُوةَ بِنْتِ جَعْفرِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أَبِيهَا عَنْ جَدَّتِهَا صَفِيَّةَ رضي الله عنها، وَابْنِ سَعْدٍ مِّنْ طَرِيقٍ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا فِي الإصَابَةِ(٤/٩٤٣). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ طَرِيقٍ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا فِي الإصَابَةِ(٤/٩٤٣). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنها، وَابْنِ سَعْدٍ مَنْ اللهُ عنها، وَابْنِ سَعْدٍ مَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا فِي الْإَسْرَانِيُّ رَحِيثِ النَّرِيقِ هِ الْمِنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا فِي الْكَوْرَةِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، كَمَا فِي الْإَسْرَانِيُّ (عَنْ عُرُوهَ) (٤). وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اللهُ عَنْ عُرُوهَ ) (٤) وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَرَّارُ عَنِ الزُّبَيْرِ فَلْهُ (وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ) (٤) الطَهْرَانِيُّ (عَنْ عُرُوهَ) (٤) وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَرَّارُ عَنِ الزُّبَيْرِ فَلْكَ (وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ) (٤) العَدورة: كُلْ بِينَ أَو مُوضَع فِيهِ خَلْلُ يَحْتَى دَخُولُ العَدُو مِنه، والمَادِهِ مِنا: مَكَاننا. (٢) شددت وسطى. (١) العُورة: كُلُ بِينَ أَو مُوضَع فِيهِ خَلْلُ يَحْتَى دَخُولُ العَدُو مِنه، والمُوائِد.

كُمَا فِي مَحْمَع الزَّوَائِدِ(١٣٣/٦).

#### ﴿ إِتَّخَاذُ أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها خَنْجَرًا لَّلْقِتَالِ يَوْمَ خُنَيْنٍ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ - رضي الله عنهما - يَوْمَ حُنَيْنٍ يُّضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ال

#### ﴿ قَتْلُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهما تِسْعَةً يُّو مَ الْيَرْ مُوكِ ﴾

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُّهَاجِرٍ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ (°) بِنْتَ عَمِّ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما قَتَلَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ تِسْعَةً مِّنَ الرُّومِ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ. قَالَ الْهَيْثَمِيُّ (٩/٢٦): وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ – انْتَهَى.

## اَلإِنْكَارُ عَلَى خُرُوجِ النَّسَاءِ فِي الْجِهَادِ ﴿ النِّسَاءِ فِي الْجِهَادِ ﴿ إِنْكَارُهُ اللهِ عَلَى أُمِّ كَبَشَةَ رضي الله عنها ﴾

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أُمِّ كَبْشَةَ رضي الله عنها: امْرَأَةٍ مِّنْ عُذْرَةَ - عُذْرَةَ بَنِي (١)هي سكين كبيرة ذات حدين. (٢)في كتاب الجهاد - باب غزو النساء مع الرحال(١١٦/٢). (٣)من مسلم، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصرا ونقلناه من صحيح مسلم. (٤)أي شققته. (٥)كانت قد حضرت بيعة العقبة هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنهما. «ش»

حياة الصحابة في (باب الجهاد - الإنكار على خروج النساء في الجهاد) (ج١ص٧٥٧)

قُضَاعَةَ - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَأْذَنُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لاَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أَقَاتِلَ، إِنَّمَا أُرِيدُ أُدَاوِي الْجَرْحَى وَالْمَرْضَى، قَالَ: يَوْلاَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً وَيْقَالَ: فُلاَنَةٌ حَرَجَتْ لأَذِنْتُ لَكِ. وَلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً وَيْقَالَ: فُلاَنَةٌ حَرَجَتْ لأَذِنْتُ لَكِ. وَلَكِنِ اجْلِسِي. قَالَ الْهَيْشَمِيُّ (٥/٣٢٣): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُمَا رَجَالُ الصَّحِيح - انْتَهَى (٢).

#### ﴿ ذِكْرُ أَنَّ طَاعَةَ الأَزْوَاجِ وَالإعْتِرَافَ بِحَقَّهِمْ يَعْدِلُ الْجِهَادِ ﴾

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ عَالِمًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هَذَا الْجِهَادُ، كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الرِّحَالِ، فَـإِنْ يُّصِيبُوا أُجِرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِـمْ يُرْزَقُونَ؛ وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ ﴿ أَبْلِغِي مَنْ لَّقِيتِ مِنَ النِّسَاء: أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَلِيلٌ مِّنْكُنَّ مَنْ يَّفْعَلُهُ». هَكَذَا رَوَاهُ الْـبَزَّارُ - مُحْتَصَرًا؛ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ، قَـالَ فِي آخِرهِ: ثُـمَّ جَاءَتْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ -امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي رَسُولُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ وَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَـمْ تَعْلَـمْ إِلاَّ وَهِـيَ تَهْوَى(١٤) مَخْرَجِي إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَإِلْهُهُنَّ، وَأَنْـتَ رَسُولُ اللهِ إِلَـي الرِّجَال وَالنُّسَاء، كَتَبَ اللهُ الْجهَادَ عَلَى الرِّجَال، فَإِنْ أَصَابُوا أَثْرَوْا(٥)، وَإِن اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ؛ فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِّنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ:«طَاعَـةُ أَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَـةُ بِحُقُوقِهِـنَّ<sup>(٦)</sup>، وَقَلِيـلٌ مِّنْكُـنَّ مَـنْ يَفْعَلُـهُ». كَـذَا في الْتُرْ غِيبِ(٣/٣٣)

<sup>(1)</sup>وفي الإصابة (٤٦٣/٤): وأسقى الماء. «إنعام» (٢)وكذا في الإصابة. «إنعام» (٣)كما في المجمع (١)وفي الإصابة (٣)وفي الباب حديث ابن (٣)و. «إنعام» (٤) تحب. «إنعام» (٥)كذا في الهيثمي، وفي الترغيب: أحروا. (٦)وفي الباب حديث ابن زياد أم أبيه رضي الله عنها رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٧١/٦). «إنعام»

#### خُرُوجُ الصِّبْيَانِ وَقِتَالُهُمْ فِي الْجِهَادِ ﴿قِتَالُ صَبَى يَوْمَ أُحُدٍ وَّحِرَاحَتُهُ﴾

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً دَفَعَتْ إِلَى ابْنِهَا يَوْمَ أُحُدِ السَّيْفَ فَلَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ، فَشَدَّتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ بِنِسْعَةٍ (١)، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ عَلَى اللهِ عَلَى سَاعِدِهِ بِنِسْعَةٍ (١)، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ عَلَى اللهِ عَلَى سَاعِدِهِ بِنِسْعَةٍ (١)، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### ﴿بُكَاءُ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ ﴿ لَهُ وَإِجَازَتُهُ ﴾

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَيْ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمَيْرَ ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَيْ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُمَيْرَ فَهُ اللهِ عَنْ مَّحْرَجِهِ إِلَى بَدْرٍ؛ وَاسْتَصْغَرَهُ، فَبَكَى عُمَيْرٌ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مَّحْرَجِهِ إِلَى بَدْرٍ؛ وَاسْتَصْغَرَهُ، فَبَكَى عُمَيْرٌ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مَّحْرَجِهِ إِلَى بَدْرٍ؛ وَاسْتَصْغَرَهُ، فَبَكَى عُمَيْرٌ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَعْرَجِهِ إِلَّا شَعْرَةٌ سَعْدَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ حِمَالَةَ سَيْفِهِ (٣)، وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا، وَمَا فِي وَجْهِي إِلاَّ شَعْرَةً وَالْحَدَةُ أَمْسَحُهَا اللهَ عَلَيْهِ حِمَالَةَ سَيْفِهِ (٣)، وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدُرًا، وَمَا فِي وَجْهِي إِلاَّ شَعْرَةً وَالْحَاكِمُ (٣/٨٨)؛ وَأَحْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ (٣/٨٨)؛ وَأَحْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ (٣/٨٨)؛ وَالْبَغُويِ وَ بِمَعْنَاهُ.

#### ﴿شَهَادَةُ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَلَيْهَا ﴾

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ ضَيْئِهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ ضَيَّئُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا (°) رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ يَّتَوَارَى، فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَخِي؟ قَالَ: إِنِّسِي أَخَافُ أَنْ يَعْرِضَنَا (°) رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَيَسْتَصْغِرُنِي فَيَرُدُّنِي، وَأَنَا أُحِبُ الْخُرُوجَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ أَنْ يَرْزُقَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي مَا الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الشُّهَادَةَ؛ قَالَ: فَعَرَضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَرَدُّهُ، فَبَكَى فَأَجَازَهُ؛ فَكَانَ سَعْدٌ عَلِيُّهُ يَقُولُ: فَكُنْتُ أَعْقِدُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ فَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. كَـذَا في الإصابَةِ (١٣٥/٣)، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ كَمَا فِي الْمَجْمَع(٦٩/٦).



تم طبع الجزء الأول من كتاب حياة الصحابة – ﴿ فَيْهُ وَرَضُوا عَنَّهُ – لست خلون من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٧٩هـ، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى وأوله: «اهتمام الصحابة ريجي باحتماع الكلمة واتحاد الأحكام والتحرز عن الاختلاف والتنازع فيما بينهم في الكوعوة إلى الله ورسوله» بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الهند

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

وقد تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوته طبع الجزء الأول من كتاب حياة الصحابة – ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُ ورضوا عنه – للعلامة الداعية محمد يوسف الكاندهلوي – نور الله مرقده وأعلى مراتبه وبرد مضجعه - بتحقيقات لطيفة ودقيقة لجمع من كبار العلماء الذين كتبت أسماؤهم بعد تحقيقاتهم؛ ومع تشكيل في طبعتنا الجديدة هذه في شهر ربيع الأول سنة ١٤١١ هـ الموافق أكتوبر ١٩٩٠ م بعد مراجعته مرارا. ويليه إن شاء الله تعالى – الجزء الثاني، ونسأله – سبحانه وتعالى – أن يمن علينا بإكماله وهو حسبنا ونعم الوكيل،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين – وعلينا معهم – برحمتك يا أرحم الراحمين.

الخادم محمد إلياس الباره بنكوي – كان الله له – رقم المنزل ١/٢٢ حارة حضرت نظام الدين – رحمه الله. دهلی الجدیدة ۱۱۰۰۱۳ - «الهند»

#### الطبعة الرابعة

في ناتيس برنتك بريس بروانه رود خوريجي خاص – دهلي الجديدة رقم ١١٠٠٥١ (الهند)

## للجزء الأول من كتاب حياة الصحابة الله ورضوا عنه

| الصفحة | الموضوع                                    | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | في رحمة الله!! وكيف كان                    |        | الآيات القرآنية في طاعة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | سعيهم في ذلك لإيصال الخلق                  | ١      | وطاعة رسولهﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧     | إلى الحق!!                                 |        | الأحاديث في طاعة النبي ﷺ واتباعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,     | حب الدعوة والشغف بها                       | ١.     | واتباع حلفائه ﷺ ورضي عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,     | حرص النبي على إيمان جميع الناس.            |        | الآيات القرآنيــــة في النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | عرضه الدعوة على قومه عند وفاة              | ١٩     | وأصحابه ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٨     | أبي طالب                                   |        | قال الله تبارك وتعالى في أصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | عرضه الكلمة على أبي طالب عند               | 47     | النبي الله ورضي عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦,     | وفاته                                      |        | ذكر الرسول الله والصحابة الله في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | إنكاره الله على أن تترك الدعوة إلى الله    | ٣١     | الكتب المتقدمة على القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٢     | تعالى                                      | ۳۳     | الأحاديث في صفة النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | إصراره على الجهاد بما بعث به               | ٤٦     | الآثار في صفة الصحابة الكرام الله المسلمة المس |
| ጓል     | من الدعوة إلى الله جل وعلا                 |        | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | أمروي عليا الله في غزوة خيبر               |        | باب الدعوة إلى اللهورسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠     | بالدعوة إلى الإسلام                        |        | كيف كانت الدعوة إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | صبره الله في دعوة الحكم بن كيسان           |        | وإلى رسولهﷺ أحب إلــــى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,     | فَعْظِينَهُ إِلَى الإسلام                  |        | النبي على وإلى الصحابة على من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧١     | قصة إسلام وحشي بن حرب ﴿ الله عنها على تغير |        | كل شيء!! وكيــــف كانوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | لونه على من أجل المحاهدة على ما بعثه       |        | حريصين على أن يهتدي الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣     | الله تعالى به                              |        | ويدخلوا في دين الله وينغمسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                   | الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | دعوته الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |              | حديث تميم الداري رفطي في انتشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | دعوته الله المسركين عمن                                   | ٧٤           | دعوة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7    | لم يسلم                                                   |              | حرص عمرض على رجوع المرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,     | دعوته ﷺ لأبي جهل                                          | ٧٥           | إلى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٣    | دعوته ﷺ للوليد بن المغيرة                                 | <b>/ /</b> \ | بكاء عمر ﴿ على مجاهدة راهب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤    | دعوته ﷺ الاثنين                                           | ٧٧           | الدعوة للأفراد والأشخاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,     | دعوته ﷺ لأبي سفيان وهند                                   | ,,           | دعوة النبيﷺ لأبي بكرضٌ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | دعوته ﷺ لعثمان وطلحة رضي الله                             | ٧٩           | دعوته العمر بن الخطاب الشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١.٥    | عنهما                                                     | ٨٠           | دعوته العثمان بن عفان الله المسادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | دعوته ﷺ لعمار وصهيب رضي الله                              |              | دعوته ﷺ لعلى بن أبي طالب ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| 1.7    | عنهما                                                     | ,,<br>. •    | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | دعوته السعد بن زرارة وذكوان                               | ۸۲           | دعوته العمرو بن عبسة الشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,     | ابن عبد قيس رضي الله عنهما                                |              | دعوته الله بن سعيد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,     | عرضه الدعوة على الجماعة                                   | λ ٤          | العاص ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | مخاصمة رؤساء قريش النبي ﷺ في                              | ٨٦           | دعوته ﷺ لضماد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,     | دعوته لهم وما أجابهم                                      |              | دعوته والدعمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | دعوته الحيسر وفتية من بني                                 | ٨٩           | رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.    | عبد الأشهل                                                | ٩.           | دعوته الرجل لم يسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111    | عرضه الدعوة على المجامع                                   | ٩١           | دعوته ﷺ لمعاوية بن حيدة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | دعوته الله المسيرته الأقربين وبطون                        | 98           | دعوته الله لعدي بن حاتم الله الله المسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | قبريش عند نزول الآية: ﴿وَأُنَــَدُرُ<br>  عشيرتك الأقرين﴾ | ٩٦           | دعوته الحوش الضبابي على الحوش الضبابي على الحوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,     | عرضه الدعوة في مواسم الحج                                 | ٩٨           | دعوته على لبشير بن الخصاصية على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118    | وعلى قبائل العرب                                          | 99           | دعوته الرجل لم يسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 189                                     | معه ﴿ فِي اللَّهِ عَلَى ال |        | عرضه ﷺ الدعوة على بني عامر وبني    |
| ١٤٠                                     | مشيه على القدمين للدعوة                                                                                        | 115    | المحارب                            |
| ,,                                      | خروجه ﷺ ماشيا إلى الطائف                                                                                       | ١١٤    | عرضه ﷺ الدعوة على بني عبس          |
| ١٤١                                     | الدعوة إلى الله تعالى في القتال                                                                                | 117    | عرضه ﷺ الدعوة على كندة             |
|                                         | ما قاتلﷺ قوما حتى دعاهم إلى الله                                                                               | 117    | عرضه ﷺ الدعوة على بني كعب          |
| ,,                                      | تعالى                                                                                                          | ١٢.    | عرضه ﷺ الدعوة على كلب              |
| ,,                                      | أمره يللج البعوث لتأليف الناس ودعوتهم                                                                          | ,,     | عرضه ﷺ الدعوة على بني حنيفة        |
| ,,                                      | أمره ﷺ أمير السرية بالدعوة                                                                                     | ,,     | عرضه ﷺ الدعوة على بكر بن وائل      |
|                                         | أمره عَلَيْ عليا فَاللَّهُ بأن لا يقاتل قوما                                                                   | 177    | عرضه ﷺ الدعوة على قبائل بمني       |
| 124                                     | حتى يدعوهم إلى الإسلام                                                                                         | ١٢٣    | عرضه على الجماعة بمني              |
|                                         | أمره ﷺ فروة الغطيفي ﷺ بالدعوة                                                                                  | ,,     | عرضه ﷺ الدعوة على بني شيبان        |
| 122                                     | إلى الله تعالى في القتال                                                                                       | ١٢٨    | عرضه ﷺ الدعوة على الأوس والخزرج    |
|                                         | أمر ويلل خالد بن سعيد ضيفته بالدعوة                                                                            | ١٣٣    | عرضه على الدعوة في السوق           |
| ١٤٦                                     | حين بعثه إلى اليمن                                                                                             | ,,     | عرضهﷺ الدعوة في سوق ذي المحاز      |
|                                         | رده الذين سبوا في القتال بغير                                                                                  | •      | عرضه السدعوة على عشيرته            |
| ,,                                      | الدعوة إلى مأمنهم                                                                                              | 180    | الأقربينا                          |
|                                         | إرساله الأفراد للدعوة إلى الله                                                                                 |        | ما قــالهﷺ لفاطمة وصفية رضي الله   |
| ١٤٧                                     | تعالى وإلى رسوله ﷺ                                                                                             | ,,     | عنهما وغيرهما من عشيرته الأقربين   |
|                                         | بعثه المنورة المنورة                                                                                           |        | جمعه ﷺ أهل بيته وعشيرته على الطعام |
|                                         | بعث يهر مصعباه إلى المدينة الموره المدينة الموره المدعوة إلى الله تعالى                                        | ,,     | للدعوة إلى الله تعالى              |
| ,,                                      |                                                                                                                | ۱۳۸    | عرضه على الدعوة في السفر           |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | بعثه على أبا أمامــة فظينه إلى قومه:                                                                           | ,,     | دعوته في الله المحرة               |
| 129                                     | باهلة                                                                                                          | "      | دعوته الأعرابي في سفر              |
| 101                                     | بعثه ﷺ رجلا إلى بيني سعد                                                                                       |        | دعوته يلك لبريدة بن الحصيب ومن     |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصفحة | الموضوع                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٢    | والدعوة إلى الإيمان والفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | بعثه ﷺ رجلا إلى رجل من عظماء                                                                         |
|        | إرساله راكتب مع أصحابه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107    | الجاهلية                                                                                             |
|        | إلى ملوك الآفاق وغيرهم يدعوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | إرساله السرايا للدعوة إلى الله                                                                       |
| 175    | إلى اللهُ عَجَلَلُ وإلى الدخول في الإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104    | تعالى                                                                                                |
|        | تحريضه على أداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | بعثه ﷺ عبد الرحمن بن عوف ﷺ                                                                           |
|        | دعوتـــه وعدم الاختلاف في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "      | إلى دومة الجندل للدعوة                                                                               |
| ,,     | وبعثهم إلى الآفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :      | بعثه ﷺ عمرو بن العاص ﷺ إلى بلي                                                                       |
| 177    | كتابهﷺ إلى النجاشي ملك الحبشة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102    | يستنفرهم إلى الإسلام                                                                                 |
| 179    | كتابهﷺ إلى قيصر ملك الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | بعثه ﷺ خالد بن الوليد ﷺ إلى اليمن                                                                    |
|        | خبر أبي سفيان﴿ عَلَيْهُ مَعَ هُرُقُلُ مُلكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105    | للدعوة إلى الله تعالى                                                                                |
| 140    | الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | بعثه ﷺ خالد بن الوليدﷺ إلى نحران                                                                     |
| ١٨٠    | كتابه ﷺ إلى كسرى ملك فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | رجوع خالدﷺ إلى النبيﷺ مع وفد                                                                         |
|        | كتــابه على إلــي الـمقوقس ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107    | بني الحارث                                                                                           |
| ١٨٦    | الإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101    | الدعوة إلى الفرائض                                                                                   |
| ۱۸۷    | كتابهﷺ إلى أهل نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | دعوتــه ﷺ حريران الشهادتين                                                                           |
| 198    | كتابه ﷺ إلى الأسقف أبي الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,    | والإيمان والفرائض                                                                                    |
| ,,     | كتابهﷺ إلى بكر بن وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | تعليمه المنظمة معاذا والناس الماس الماس الناس                                                        |
| 190    | كتابه الى الى بني جذامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109    | إلى الإسلام وفرائضه                                                                                  |
|        | قصصه ﷺ في الأخلاق الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | دعوته على حوشب ذي ظليم إلى                                                                           |
| ١٩٦    | المفضية إلى هداية الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦.    | فرائض الإسلام                                                                                        |
|        | إســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | دعوته ﷺ وفد عبد القيس إلى شرائع                                                                      |
| ,,     | الإسرائيلي﴿ اللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ | 171    | الإسلام                                                                                              |
| 199    | قصة صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | حديث علقمة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ |

| الصفحة | Ť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | ودخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ذكر ما كان من قريش وصدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 772    | صفة دخوله الله مكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٩٩  | رسول الله عن زيارة البيت الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | إسلام سهيل بن عمزوضِ الله وشهادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲٠١  | خبر بديل معه علي المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777    | بدمائة أخلاقه علين المائة أخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7  | خبر عروة بن مسعود معه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 772    | قوله ﷺ لأهل مكة المكرمة يوم الفتح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.5  | خبر رجل من بيني كنانة معهﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 740    | قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل ﴿ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | خبر سهيل بن عمرو معهﷺ وشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | أمان عكرمة حين استأمنت له زوحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.0  | صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,     | أم حكيم رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.7  | قصة أبي حندلﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 749    | قصة إسلام صفوان بن أمية عليه المستعلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | خبر أبي بصــــيرغ الله عنه الـرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | أمان صفوان حين استأمن لـه عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.7  | الذين أرسلا في طلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . ,,   | ابن و هب ظلیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,    | لحوق أبي حندل بأبي بصير رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | خروج صفوان المالية معه الله إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9  | ا لله عنهما واعتراضهما لعير قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 2 1  | هوازن و إسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | إرساله ﷺ عتمان ﷺ إلى مكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 757    | قصة حويطب بن عبد العزى ﴿ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِل | ۲۱.  | بعد النزول بالحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | دعـوة أبـى ذر لحويطب رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.1 | رأي عمر ﴿ فَيُهُنِّهُ فِي صلح الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,,    | عنهما ودخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,   | رأي أبي بكر فظينه في صلح الحديبية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 2 2  | قصة إسلام الحارث بن هشام ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 717  | قصة إسلام عمرو بن العاص اللهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | قصة إسلام النضير بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 710  | قصة إسلام خالد بن الوليد في الله المنظمة المالة الم |
| 710    | العبدري عَاضَي الله العبدري عَاضَ العبدري عَاضَ العبدري عَاضَ العبدري عَاضَ العبدري عَاضَ العبدري ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 719  | قصة فتح مكة زادها الله تشريفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 727    | قصة إسلام ثقيف أهل الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حروجه المتح مكة المكرمة ونزوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | انصرافه على عن ثقيف وإسلام عروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,   | بمر الظهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _      | ابن مسعود رضي الله المسارم عروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771  | خبر أبي سفيان مع العباس وعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,     | ارسال ثقيف عبد ياليل بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | J, 0. 0. 2. 4 Car 300);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | شهادة أبي سفيان فاليه بكمال خلقه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 777    | دعوة أم سليم رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y      | وفدا إليه الله وخبرهم معه                                     |
|        | دعوة أم سليم لأبي طلحة رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | دعـــوة الصحابة ﷺ للأفـراد                                    |
|        | ا لله عنهما إلى الإسلام حين خطبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yo.    | والأشخاص                                                      |
| ,,     | ودخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,    | دعوة أبي بكر الصديق ﷺ                                         |
|        | دعوة الصحابة رضي في القبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,     | دعوة عمر بن الخطاب ﷺ                                          |
| 777    | وأقوام العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701    | دعوة مصعب بن عمير ﷺ                                           |
|        | دعـوة ضمام بن ثعلبة ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | دعوة مصعب لأسيد بن حضير                                       |
| ,,     | سعد بن بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,     | رضي الله عنهما وإسلامه                                        |
|        | وفود ضمام ﷺ وخبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | دعـوة مصعب لسعد بن معاذ رضي                                   |
| ,,     | معه ودخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 707    | ا لله عنهما وإسلامه                                           |
|        | إسلام بني سعد وقول ابن عباس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 707    | دعوة طليب بن عمير ﷺ                                           |
| 778    | ضمام فَيْقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | دعـوة طليب لأمـه أروى بنت عبد                                 |
|        | دعوة عمرو بن مرة الجهني الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,,   | المطلب رضي الله عنهما                                         |
| 770    | في قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | دعوة عمير بن وهب الجمحي الجيه                                 |
| ,,     | رؤيا عمروضي أمر بعثته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 707    | وقصة إسلامه                                                   |
|        | قدوم عمرو الله مع من أسلم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | خبر عمير بن وهب مع صفوان بن أمية                              |
| 771    | قومه إلى النبي ﷺ وكتابه لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,     | قبل إسلامهما                                                  |
|        | دعوة عروة بن مسعود ﴿ عُلَيْهُ فَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲٦.    | إسلام أناس كثير على يده والطاقية                              |
| 779    | ثقيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,      | قول عمر في عمير بن وهب رضي الله                               |
| ,      | إسلام عروة ﷺ ودعوته لقومه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,     | عنهما بعد أن أسلم                                             |
| ,,     | الإسلام وقتلهم إياه شهيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177    | دعوة أبي هريرة عَرَاقَ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|        | فرح عروة ﴿ لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ ال |        | دعوتــه لأمه وإسلامهــا رضي الله                              |
| ,,     | تعالى ووصيته لقومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | عنهما                                                         |

|        | , J. J. 400 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 0         | عهرش بموصوص                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة      | الموضوع                                                                                                       |
| 7.7.7  | المدائنالمدائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | دعوة الطفيل بن عمروالدوسي ريالية                                                                              |
| 717    | كتاب حالد بن الوليديَّ الله الله الله الله هرمز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲٧.         | في قومه                                                                                                       |
|        | دعوة الصحابة القتال في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | قلوم طفيل بن عمروظ الله مكة المكرمة                                                                           |
| 7 / 2  | عهد الني الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,          | وخبره مع قريش                                                                                                 |
| ,,     | دعوة مسلم بن الحارث التميمي ضيَّة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | رجوعه ﴿ إِلَّيْ اللَّهِ عَوْمُهُ دَاعِياً لَهُمْ إِلَى ا                                                      |
| 7.7.7  | دعوة كعب بن عمير الغفاري﴿ الْعُفَارِي ﴿ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ | 777         | الإسلام وتأييد الله تعالى له بآية                                                                             |
| 7 1 7  | دعوة ابن أبي العوجاء ﴿ اللهُ اللهِ العوجاء ﴿ اللهُ اللهِ الل |             | دعاؤه الله للوس وإسلامهم وقدومهم                                                                              |
|        | دعوة الصحابة الله الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,          | مع طفيل ﴿ إِلَى النبي ﷺ مع طفيل ﴿ إِلَى النبي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|        | ورسولهﷺ في القتال في عهد أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | إرسال الصحابة الأفراد                                                                                         |
|        | بكر الأمراء أبي بكر الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TV</b> £ | والجماعة للدعوة                                                                                               |
| 444    | ريا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | بعث هشام بن العاص ﴿ الله عَيْرِهُ إِلَى ا                                                                     |
|        | أمــر أبي بكرضج أمراءه بالـدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,          | هرقل                                                                                                          |
| ,,     | حين بعث الجنود نحو الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | إرسال الصحابة الكتب                                                                                           |
|        | أمر أبي بكر خالدا رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | للدعوة إلى الله تعالى والدخول                                                                                 |
| 719    | حين بعثه إلى المرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777         | في الإسلام                                                                                                    |
| 79.    | دعوة خالد بن الوليديُّ الله الحيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | كتاب زياد بن الحارث الصدائي ﴿ اللهِ عَالَهُمْ اللهُ عَالَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ الله           |
|        | دعوة خالدغلجية للأمير الرومي حرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,          | إلى قومه                                                                                                      |
| 791    | يوم اليرموك وقصة إسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | كتاب بجير بن زهير بن أبي سلمى                                                                                 |
|        | دعــوة الصحابة ﴿ إِلَى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 447         | عِنْهُمْ الله أخيه كعب                                                                                        |
|        | ورسولهﷺ في القتال في عهد عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | كتاب خالد بن الوليد ﷺ إلى أهل                                                                                 |
| 495    | طَيْطُتُهُ ووصيته الأمراء بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.4.1       | فارسفارس                                                                                                      |
| Ì      | كتاب عمر إلى سعد رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | كتاب خالد بن الوليد﴿ إِلَّهُ إِلَّى أَهُلَّ                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,     | ا لله عنهما في أمر الجزية والسبابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y 9. E      | لدعوة الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | ذكر ما وقع للمسلمين في فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | دعوة سلمان الفارسي ﷺ يوم القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 415    | الإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,          | الأبيض ثلاثة أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | قصة درع علي ﷺ وما وقع له مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | دعوة النعمان بن مقرن وأصحابه ﴿ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل |
| 710    | نصراني ودخوله في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 795         | لرستم يوم القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 797         | دعوة المغيرة بن شعبة ﴿ اللَّهُ لُم سُتَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | باب البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>۲9</b> ۷ | دعوة ربعي بن عامر ﴿ لِللَّهِ لَهُ سَتَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | كيف كانت الصحابة المعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | بعث سعدﷺ طائفة من أصحابه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | النبي ﷺ والخلفاء بعده وعلى أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 799         | كسرى للدعوة قبل الوقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۸    | أمور وقعت البيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | دعوة عبد الله بن المعتم ﷺ لبني تغلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,,    | البيعة على الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.3         | وغيرهم يوم تكريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,     | حديث حرير ظليته في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٠٦         | دعوة عمرو بن العاص ﴿ الله عنه وقعة مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | بيعة الكبار والصغار والرحال والنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | دعوة الصحابة والله المارة سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 419    | على الإسلام يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۰۸         | ابن قيس الأشجعي ﴿ يُعْلِمُهُمْ فِي القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | بيعة مجاشع وأخيه رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | دعوة أبي موسى الأشعري۞ ﷺ لأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,     | على الإسلام والجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٠٩         | أصبهانِ قبل القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بيعــة جرير بن عبد الله ﴿ على الله على |             | قصص الصحابة المعمال المعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.    | الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣١.         | والأخلاق المفضية إلى هداية الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,     | البيعة على أعمال الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | قصة إسلام عمرو بن الجموح وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | بيعة بشير بن الخصاصية ﴿ الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,9         | فعل ابنه ومعاذ بن حبل الله للمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,     | أركان الإسلام وعلى الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | قصة إسلام أبي الدرداء وما فعله أبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بيعـة جريـر بن عبد الله ﴿ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 717         | رواحة رضي الله عنهما لإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441    | أركان الإسلام والنصيحة لكل مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | كتاب عمر إلى عمرو بن العاص رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 7 : 11 | T                                                                                                              | <del></del> | المرس الرسال المرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                                                                        | الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,     | بيعة سلمة بن الأكوع ﴿ اللهِ عَلَي الموت.                                                                       |             | بيعة عوف بن مالك وأصحابه ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ |
| ٣٣٣    | البيعة على السمع والطاعة                                                                                       |             | على أركان الإسلام وعدم السؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | قول عبادة بن الصامت ﴿ اللَّهُ مِنْ السَّالِمُ اللَّهُ عَبَّا السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ  | 444         | من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,,     | البابا                                                                                                         |             | بيعة ثوبان ﴿ عَلَى أَنْ لَا يَسَأَلُ أَحَدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | بيعة حرير بن عبد الله ﴿ على الله على                                                                           | ٣٢٣         | شيثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.5   | السمع والطاعة والنصح للمسلمين.                                                                                 | ,,          | بيعة أبي ذريَّظِيَّة على أمور خمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بيعة عتبة بن عبد الله ﷺ وقوله ﷺ                                                                                |             | بيعة سهل بن سعد وغيره ﴿ على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440    | له قل: «فيما استطعت» عند البيعة                                                                                | 47 8        | أعمال الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,     | بيعة النساء                                                                                                    |             | بيعة عبادة بن الصامت وغيره من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | قصة بيعة نساء الأنصار ﴿ عند                                                                                    | 440         | الأصحاب وَقِيْهِ، في العقبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,     | قدومهﷺ المدينة                                                                                                 | , , ,       | البيعة على الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | بيعة أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها                                                                             |             | رواية يعلى بن منية عن بيعة أبيه رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۸    | على الإسلام                                                                                                    | ,,          | الله عنهماا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,     | بيعة فاطمة بن عتبة رضي الله عنها.                                                                              |             | بيعة غير الأنصار ﴿ أَنَّهُمْ عَلَى الْهُجُرَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | بيعة عزة بنت خابل رضي الله عنها                                                                                | 447         | يوم الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "      | النبي علية                                                                                                     | 411         | البيعة على النصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | بيعة فاطمة بنت عتبة وأختها هند                                                                                 |             | بيعـة سبعين رجلا من الأنصار ﴿ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44.4   | زوج أبي سفيان﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                          | ,,          | عند شعب العقبة على النصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 727    | بيعة من لم يحتلم                                                                                               | 444         | إخراج الأنصار﴿ اللهِ الَّذِي عَشْرُ نَقْيَبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | بيعة الحسنين وابن عباس وابن                                                                                    | ٣٣٠         | ييعة أبي الهيثم وما قال لأصحابه ﴿ إِنَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,     | حعفر ﴿ اللهِ ا | ۳۳۱         | قول العباس بن عبادة ﴿ اللهِ عند البيعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,     | بيعة ابن الزبير وابن جعفر ﴿ الله الله علم الله الله الله الله الله الله الله ال                                | ,,          | البيعة على الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 828    | بيعة الصحابة على أيدي خلفائه                                                                                   | 227         | البيعة على الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة      | الموضوع                                                  | الصفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,          | أجابهم به                                                | ,,     | بيعة الصحابة على يد أبي بكر ﴿ اللَّهِ اللَّ |
|             | قول علي في شجاعة أبي بكر رضي                             | 728    | بيعة الصحابة على يد عمر ﴿ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 408         | الله عنهما في خطبة له                                    | ,,     | بيعة وفد الحمراء على يد عثمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | طرح رؤساء قريش الفرث عليه                                | ,,     | بيعة المسلمين لعثمان ﴿ الْحَالَافَةُ اللَّهُ الْحَالَافَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700         | وانتصار أبي البختري له<br>إيذاء أبي جهل رسول الله ﷺ وغضب |        | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>70 V</b> | مهز ة نَظْمُنْ على أبي جهل                               |        | باب تحمل الشدائد في الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | عزم أبي جهل على إيذائه ﷺ وكيف                            |        | كيف كان النبي الله وأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>70</b> A | أخزاه الله تعالى                                         |        | عرض يتحملون الشدائد والأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | إيذاء أبي جهل للنبي ﷺ وانتصار                            |        | والجوع والعطش إظهارا للدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 409         | طليب بن عمير في له له المنظمة المنظمة                    |        | المتين وكيـــف هـانت عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | دعاء النبي ﷺ على عتبة بن أبي لهب                         | 727    | نفوسهم في الله لإعلاء كلمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,          | حين آذاه و خبر هلاكه                                     |        | قول المقداد ﴿ فَيْ الْحَالُ الَّتِي بَعْثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | إيذاء النبي ﷺ من جاريه: أبي لهب                          | ,,     | عليها النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47.         | وعقبة بن أبي معيطما تحمله ﷺ من الأذى في الطائف           | T £ Y  | قول حذيفة ﷺ في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 772         | دعاؤه عند الرجوع من الطائف.                              |        | تحمل النبي الشدائد والأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770         | إسلام عداس وشهادته بأنه ﷺ نبي حق.                        | ٣٤٨    | في الدعوة إلى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 417         | ما لقيه ﷺ من الأذى يوم أحد                               | ,,     | قوله ﷺ في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | تحمل الصحابة الشدائد                                     |        | ما قاله ﷺ لعمه حين ظن ضعفه عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 417         | والأذى في الدعوة إلى الله تعالى                          | ,,     | نصرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,,          | تحمل أبي بكر الصديق رضي الشدائد                          | ψο.    | ما تحمله الأذى بعد موت عمه أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | الحاح أبي بكرضينه خليه كلين بالظهور                      |        | ما لقيه ﷺ من الأذي من قريش وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| (,,,,, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | عهرس الموصوف المعجزة الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ذكر ما لقي حباب ﷺ من الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777         | وخطبته حينئذ وما لقي من الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474    | في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٧.         | دعاؤه ﷺ لعمر بن الخطاب ﷺ وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.5   | تحمل أبي ذر الغفاري ﴿ الشدائد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ابتلاء الصحابة في وحروج أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | إرسال أبي ذرضًا لله أحاه لما بلغه خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | بكر ﷺ إلى الحبشة مهاجرا وقصته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,     | بعثته علي المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 841         | مع ابن الدغنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | قدوم أبي ذرغ ﷺ إلى مكة وقصـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275         | تحمل عمر بن الخطاب رفي الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,     | إسلامه وما لقي من الأذى في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>T</b> Y0 | تحمل عثمان بن عفان في الشدائد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | أبو ذرظ الله أول من حيا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,          | تحمل طلحة بن عبيد الله ﴿ الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77.7   | ﷺ بتحية الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444         | تحمل الزبير بن العوام ﷺ الشدائد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | شجاعة أبي ذر رَفِيْتُهُمْهُ في قصة إعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,          | تحمل بلال بن رباح المؤذن ﴿ الله الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۷    | إسلامه وما لقيه من الأذى في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,          | من أظهر إسلامه أولا معه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447         | ما لقي بلال رَفِيْ مِن الأذي في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,     | أخت عمر رفي الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | تحمل عمار بن ياسر وأهل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | إيذاء عمر لسعيد وزوجته فاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۸۰         | الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | وقصة إسلام عمر ﷺ ببركة دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ما بشر به النبي ﷺ عمارا وأهل بيته ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْ |
| ,,     | النبي عَلِيْ لهللهُ النبي عَلِيْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلمِلْ | ,,          | حين رآهم يعذبون في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 891    | تحمل عثمان بن مظعون الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | سمية أم عمار رضي الله عنهما أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 494    | تحمل مصعب بن عمير رضي الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 471         | شهيد في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | تحمل عبد الله بن حذافة السهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | اشتداد الأذى على عمار ضي حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 895    | الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ما لقي عبد الله رضي من الأذى من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • •     | بالإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | ملك الروم وتقبيل عمر ﷺ رأسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474         | تحمل حباب بن الأرت رضي الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,     | حين قدم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,          | خبر خباب مع عمر رضي الله عنهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |             | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | أمره الله عنها أم سليم رضي الله عنها                                                                            |             | تحمل عامة أصحاب النبي ﷺ ورضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٧    | بالصير على الجوع                                                                                                | 490         | عنهم الشدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,     | جوع سعد بن أبي وقاص ﷺ                                                                                           | .*          | ما لقي الصحابة ﴿ مَنِ الأَذَى مَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | قصة سعدﷺ في هذا الباب وذكر                                                                                      | ,,          | المشركينالمشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | أنه أول العرب رمي بسهم في                                                                                       |             | خبره ﷺ وأصحابه ﷺ في المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,     | سبيل الله                                                                                                       | 447         | بعد الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٨    | جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه ﷺ                                                                                 | :           | غزوة ذات الرقاع وما لقيه كالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٩    | جوع أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ | ,,          | وأصحابه في من الأذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı      | شد أبي هريرة ﴿ الْحَجْرِ عَلَى بَطْنَهُ                                                                         |             | تحمل الجوع في الدعــوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,    | من الجوع                                                                                                        | 898         | تعالى ورسولهﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١١    | ما أصاب أبا هريرة تَضْطُّجْنِه من شدة الجوع                                                                     | 1 7         | تحمل النبي ﷺ الجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق                                                                                    | <b>٣9</b> Å | شدة الحساب لا تصيب الحائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 218    | رضي الله عنهما                                                                                                  |             | بيوت النبي ﷺ لا تسرج ولا يوقـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | جوع عامة أصحاب النبي ﷺ                                                                                          | ,,          | فيها نار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٤    | ورضي عنهم                                                                                                       | ٤٠٠         | ما أصابه ﷺ من شدة العيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ما أصاب الصحابة ﴿ مِن الجوع                                                                                     |             | وضعه ﷺ والصحابة ﷺ الحجر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,     | والقر ليلة الخندق                                                                                               | ٤٠٢         | بطونهم من الجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | وقوع بعض الصحابة ﴿ مَن قيامهم                                                                                   | ,,          | قول عائشة رضي الله عنها في الشبع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110    | في الصلاة من الجوع والضعف                                                                                       |             | جوعهﷺ وجوع أهل بيته وأبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | أكل الصحابة ﴿ الورق في سبيل                                                                                     | ٤٠٣         | وعمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,     | الله وبعض قصصهم في تحمل الجوع                                                                                   |             | حوعه الله وأبي بكر وعمر وخبرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | تحمل أبي عبيدة وأصحابه ﴿ الجوع                                                                                  | ,,          | مع أبي أيوب﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
| ٤١٨    | في السفر                                                                                                        | ٤٠٥         | جوع علي وفاطمة رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة   | المه ضه ع                              |     | الموضوع                                       |
|----------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| <u> </u> |                                        |     |                                               |
|          | تحمل علي وفاطمة رضي الله عنهما         |     | تحمله على والصحابة في الجوع في                |
| 277      | قلة الثياب                             | ٤١٩ | غزوة تهامة                                    |
|          | تحمل الصحابة ريجي لباس الصوف           |     | قصة الصحابية التي كانت تطعم                   |
| ,,       | والمداومة على تناول التمر والماء       | ٤٢٠ | بعض الصحابة ﴿ أَنَّهُمْ يُومُ الجمعة          |
| ٤٢٧      | تحمل أصحاب الصفة رَفِيْ قَلْمُ الثياب. |     | أكل الصحابة ﴿ إِلَّهُ الْجُراد، وكيف أنهم     |
| ٤٢٨      | تحمل شدة الخوف في الدعوة إلى الله.     |     | لم يكونوا في الجاهلية يأكلون خبز              |
|          | تحمل الصحابة وَيَّقِينَ شدة الخوف      | ٤٢١ | القمح؟                                        |
| ,,       | والجوع والبرد في ليلة الأحزاب          | ,,  | تحمل شدة العطش في الدعوة إلى الله.            |
|          | تحمل الجراح والأمراض في الدعوة         |     | ما أصاب الصحابة ﴿ إِنَّهُمْ مِن شَدَّةُ العطش |
| 241      | إلى الله تعالى                         | ,,  | في غزوة تبوك                                  |
|          | قصة رجلين رضي الله عنهما من            |     | تحمل الحارث وعكرمة وعياش يَجْهُمُ             |
| ,,       | بني عبد الأشهل يوم أحد                 | ٤٢٢ | العطش يوم اليرموك                             |
|          | قصة عمرو بن الجموح يُظِّيُّنه وشهادته  |     | <br>  تحمل أبي عمرو الأنصاري﴿ لللهِ العطش     |
| ٤٣٢      | يوم أحد                                | ٤٢٣ | في سبيل الله تعالى                            |
| ٤٣٣      | قصة رافع بن خديج ﴿ فَالْعَبْنُهُ       | , , | تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله.            |
|          |                                        |     | حفر الصحابة ﴿ الجَفْرَةُ للبرد الشديد         |
|          | الباب الرابع                           | ,,  | في غزوة                                       |
|          | بـــاب الهجرة                          | ٤٢٤ | تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى ا لله           |
| ,        | كيف تركت الصحابة                       | ,,  | تكفين حمزة ضِيْكُنِه                          |
|          | أوطانهم العزيزة مع أن فراق             |     | قصـة شـرحبيل بن حسنة ﴿ لِللَّهُ مُـع          |
|          | الوطن شديد على النفوس بحيث             | ,,  | رسول الله ﷺ في هذا الباب                      |
|          | انهم لم يرجعوا إلى أوطانهم             |     | تحمل أبي بكرﷺ قلة الثياب وبشارة               |
| ı        | إلى الموت؟ وكيف كان ذلك                | 270 | حبريل التَّلْيَكُلُمُ له على ذلك              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                  |     | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|        | أول من هاجر من مكة المكرمة إلى                                                                           |     | أحب إليهم من الدنيا ومتاعها؟           |
| ,,     | المدينة المنورة                                                                                          |     | وكيف قدموا الدين على الدنيا            |
| ٤٤٨    | هجرة عمر بن الخطاب وصاحبيه يَقْيِبُهُ.                                                                   |     | فلم يبالوا بضياعها ولم يلتفتوا         |
| ٤٥٠    | هجرة عثمان بن عفان ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ |     | إلى فنائها؟ وكيف يفرون من بلاد         |
|        | هجرته ﷺ إلى الحبشة وذكر أنه                                                                              |     | إلى بلاد احتفاظا لدينهم من الفتنة      |
|        | أول من هـاجر بأهله إلى الله بعد                                                                          |     | فكأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة           |
| ,,     | لوط التَّلَيْيُّالِمْ                                                                                    |     | وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا         |
| ٤٥١    | هجرة علي بن أبي طالب ﷺ                                                                                   | ٤٣٤ | كأنها خلقت لهم                         |
|        | هجرة جعفر بن أبي طالب والصحابة                                                                           |     | هجرة النبي ﷺ وأبي بكرﷺ                 |
| 207    | الله الحبشة ثم إلى المدينة                                                                               | ,,  | ا جماع أمراء قريش على المكر به ﷺ.      |
|        | إذنه ﷺ لأصحابه ﴿ إِلَّهُمْ بِالْهُجْرِةُ إِلَىٰ                                                          | ,,  | عبروجه على من مكة المكرمة مهاجرا       |
|        | الحبشة وهجرة حاطب وجعفر عليتها                                                                           | ٤٣٦ | مع أبي بكرضٌ للهذه واختباءهما بغار ثور |
| ,,     | اليها                                                                                                    | ٤٣٨ | ما أعده أبو بكرض للهنه لسفر الهجرة     |
|        | إرسال قريش عمرو بن العاص إلى                                                                             |     | ا ثناء عمر على أبي بكر رضي الله        |
| ,,     | النجاشي ليرد الصحابة وَ اللهم                                                                            |     | عنهما وذكره خوف أبي بكر عليه           |
|        | خبر الصحابة ﴿ مع النجاشي وقوله                                                                           | ٤٤١ | حينما خرجا إلى الغار                   |
|        | في الإســـلام وفي عيسى بن مريـــم                                                                        |     | خوف أبي بكرة الله على رسول الله الله   |
| ६०६    | عليهما السلام                                                                                            | ٤٤٢ | وهما في الغار                          |
|        | رجوع الصحابة ﴿ إِلَى المدينة المنورة                                                                     |     | حديث أبي بكر رَفِيْ عن هجرته مع        |
| ٤٦١    | وإسلام النجاشي واستغفاره ﷺ له                                                                            | ٤٤٣ | رسول الله على وقصة سراقة معهما         |
| ,,     | فضيلة من هاجر إلى الحبشة ثم إليه ﷺ                                                                       |     | قدومه ﷺ المدينة المنورة ونزوله بقباء   |
|        | هجرة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله                                                                          | ٤٤٤ | وفرح أهل المدينة بقدومه                |
| १७०    | عنهما إلى المدينة                                                                                        | ٤٤٧ | هجرة عمر بن الخطاب والصحابة            |

| (۷۷۲/۱) | الموضوع المدادية                                                                    |     | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,      | من الصبيان ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                  | ٤٦٦ | هجرة صهيب بن سنان ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |
|         | الباب الخامس                                                                        |     | خروج صهيب ﷺ من مكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | بـــاب النصرة                                                                       | ,,  | مهاجرا وخبره مع فتيان قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | كيف كانت نصرة الدين القويم                                                          |     | قدوم صهيب المنتجة عليه علي بقباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | والصراط المستقيم أحب إليهم                                                          | ٤٦٧ | وبشارته ﷺ له وما أنزل الله فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | من كل شيء؟ وكيف كانوا                                                               |     | هجرة عبد الله بن عمر رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | يفتخرون بذلك ما لم يفتخر أحد                                                        | ٤٦٩ | عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ļ       | ,                                                                                   | ,,  | هجرة عبد بن جحش ﴿ الله عبد الل |
|         | بالعزة الدنيوية؟ وكيف صبروا                                                         |     | هجرة ضمرة بن أبي العيص أو ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | عن لذاتها؟ فلقد فعلوا كل ذلك                                                        | ٤٧٢ | العيص عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | ابتغاء مرضات الله ﷺ واتباعا                                                         | ٤٧٣ | هجرة واثلة بن الأسقع ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | لما أمرهم رسوله صلى الله عليه                                                       | ٤٧٤ | هجرة بني أسلم ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٣     | وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم                                                         | ,,  | هجرة جنادة بن أبي أمية ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| ,,      | ابتداء أمر الأنصار ﴿ الله الماء أمر الأنصار ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال |     | ما قيل لصفوان بن أمية وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>    | حديث عائشة رضي الله عنها في                                                         | ٤٧٥ | في الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,      | هذا الباب                                                                           | ٤٧٦ | هجرة النساء والصبيان السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | حديث عمر ﴿ فِي هذا الباب وقوله                                                      |     | هجرة أهل بيت النبي على وأبي بكر را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,      | فيهم على المالية                                                                    | ,,  | هجرة زينب رضي الله عنها بنته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٤     | حديث حابر ﴿ فَيْهِ فِي هَذَا البَّابِ                                               |     | وقوله على فيها بسبب ما أصابها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٥     | حديث عروة رحمه الله في هذا الباب                                                    | ٤٧٨ | الأذى في الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٨٦     | أبيات لصرمة بن قيس ﴿ البابِ البابِ                                                  |     | هجرة درة بنت أبي لهب رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٧     | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ﷺ.                                                  | ٤٨١ | عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد                                                        |     | هجرة عبد الله بن عباس وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة | الموضوع                           | الصفحة | الموضوع                                                                                             |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٩    | وما قالهﷺ في صفتهم                | ٤٨٧    | ابن الربيع رضي الله عنهما                                                                           |
| ٥١٤    | صفة الأنصار رفي المسار            | ٤٨٨    | التوارث بين المهاجرين والأنصار ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |
| 010    | ما قاله ﷺ لسعد بن معاذ ﴿ عند موته |        | مواساة الأنصار المهاجرين                                                                            |
| ,,     | إكرام الأنصار ﷺ وخدمتهم           | ٤٨٩    | بأمواهم                                                                                             |
|        | إكرامه ﷺ الأنصار وقصة أسيد بن     |        | قسم الثمر ورد الأنصار معاوضة                                                                        |
| ,,     | حضير رفيقي معه                    | ,,     | ما أنفقوا                                                                                           |
|        | قصة محمد بن مسلمة مع عمر رضي      |        | كيف قطعت الأنصار الله حبال                                                                          |
| ٧٨٥    | الله عنهماا                       | ٤٩١    | الجاهلية لتشييد حبال الإسلام                                                                        |
| ٥١٨    | اكرامه ﷺ لسعد بن عبادة ظلفه       | ,,     | قتل كعب بن الأشرف اليهودي                                                                           |
| ,,     | خدمة جرير أنسا رضي الله عنهما.    | ٤٩٣    | قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق                                                                     |
|        | نزول أبي أيوب الأنصاري على ابن    | £9Y    | قتل ابن شيبة اليهودي                                                                                |
| 019    | عباس فَيْقُهُمْ وخدمته له         |        | غزوات بني قينقاع وبني النضير                                                                        |
|        | سعي ابن عباس في قضاء حاجة         |        | وقريظة وما وقع من الأنصار را                                                                        |
| ٥٢٠    | الأنصار في عند الوالي             | ٤٩٨    | في ذلك                                                                                              |
| ٥٢١    | الدعاء للأنصار ﷺ                  | ,,     | حديث بني قينقاع                                                                                     |
|        | دعاء النبي ﷺ للأنصار ﷺ وما قاله   | ٥      | حديث بني النضير                                                                                     |
| ,,     | فيهم أبو بكرﷺ في بعض خطبه         | ۲۰٥    | حديث بني قريظة                                                                                      |
| ٥٢٣    | إيثار الأنصار ﷺ في أمر الخلافة    | 0.0    | فخر الأنصار ﷺ بالعزة الدينية                                                                        |
| ,,     | قوله ﷺ في قريش                    |        | صبر الأنصار رفي عن اللذات الدنيوية                                                                  |
| 071    | قصة سقيفة بني ساعدة               |        | والأمتعة الفانية والرضاء بالله تعالى                                                                |
|        | الباب السادس                      | ٥٠٦    | وبرسولهﷺ                                                                                            |
|        | بـــاب الجهاد                     | ,,     | قصة الأنصار الله في فتح مكة المكرمة                                                                 |
| _      | كيف كان النبي الله وأصحابه الم    |        | قصة الأنصار ﴿ فِي عَزْوَةَ حَنَيْنَ                                                                 |

| الصفحة |                                                                   |     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,     | من طعن في تأميره أسامة                                            |     | يجاهدون في سبيل الله وينفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | وفاة الرسول الشيخ ودخول الصحابة                                   |     | للدعوة إلى الله وإلى رسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ०११    | وَيُجْتُهُمُ المدينة المنورة                                      |     | خفافا وثقالا ومكرها ومنشطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | إصرار أبي بكــريخينه على بعث                                      |     | وكيف كانوا يتهيئون لذلك في زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ०६४    | أسامة فَيْنِي المتثالا لأمره في المنافقة المنافقة المتثالا الأمرة | ٥٢٦ | العسر واليسر والشتاء والصيف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | استئذان أسامة للرجوع إلى المدينة                                  |     | تحريض النبي الجهاد على الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | وإنكار أبي بكر على ذلك وقصته                                      | ٥٢٧ | وإنفاق الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 £ £  | مع عمر رفي في هذا                                                 |     | خروج النبي ﷺ يوم بدر واستشارته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | إنكار أبي بكر على المهاجرين والأنصار                              | ,,  | الصحابة ﴿ فَيْهِمْ وَأَقُوالْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 50   | إذ كلموه في إمساك جيش أسامة والم                                  |     | وترغيبه ﷺ في الجهاد قبل المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 2 9  | قول أبي بكر عند وفاته لعمر رضي                                    | ٥٣٠ | وقوله عمير بن الحمام ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 327    | الله عنهما                                                        |     | قصة تبوك وما أنفق الصحابة عِيْقُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | اهتمام أبي بكر الصديق الله القتال                                 | ۱۳۵ | في ذلك من الأنفس والأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,     | أهل الردة ومانعي الزكاة                                           |     | استئذان الجد بن قيس عن الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | مشاورة أبي بكر المهاجرين والأنصار                                 | 376 | وما قاله ﷺ له وما نزل فيه من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,     | عَلَيْهِمْ فِي القتال وخطبته في هذا الشأن.                        |     | بعثه ﷺ الصحابة رضي اللاستنفار في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | إنكار أبي بكر ﴿ لِللَّهِ على من توقف أ                            | 277 | سبيل الله إلى القبائل وإلى مكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700    | أو أراد الإمهال في القتال                                         | ,,  | إنفاق الصحابة ﷺ المال في غزوة تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | اهتمام أبي بكر الصديق رضي المسال                                  |     | اهتمامه المعشق المعتملين المعتمامة ا |
|        | الجيوش في سبيل الله وترغيبه                                       |     | وفاته وشدة اهتمام أبي بكرضيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | في الجهاد ومشاورته للصحابة                                        | ٥٣٩ | بذلك في أول خلافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 000    | في جهاد الروم                                                     |     | بعث أسامة وانتداب المهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | ترغيب أبي بكر رَضِيَّتِه في الجهاد                                |     | الأولين في فيه وإنكاره الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                       | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲٥    | ومشاورته للصحابة رفيت فيما وقع له                                                                             | ٥٥٥    | في سبيل الله في خطبة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | تحريض عمر ﷺ على الجهاد و تأميره                                                                               |        | كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,     | من انتدب أولا                                                                                                 |        | ومن معه من الصحابة ﴿ للجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | مشاورة عـمـر الصحـابة ﴿ فِي                                                                                   | ,,     | في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770    | الخروج إلى فارس                                                                                               |        | مشاورة أبي بكر أكابر الصحابة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ترغيب عشمان بن عفان السلطينه                                                                                  | ٥٥٧    | في غزوة الروم وخطبته في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०७६    | في الجهاد                                                                                                     |        | خطبة عمر ومتابعته في إمضاء رأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ترغيب علي بن أبي طالب ﷺ                                                                                       | ,,     | أبي بكر رضي الله عنهما في الجهاد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٥    | في الجهاد                                                                                                     |        | رأي عبد الرحمن بن عوف ﷺ في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٦٦    | تحريض علي ﷺ يوم صفين                                                                                          | ۸دد    | ا نوعية الجهاد بالنظر إلى نوعية الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,     | تحريض علي ﴿ لِللَّهِ مُنْهُ عَلَى قَتَالَ الْحُوارِجِ                                                         |        | رأي عثمان في إمضاء ما رأه أبو بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦٧    | خطبة على ﴿ النفر النفر النفر                                                                                  | ۸دد    | وموافقة بقية الصحابة رأي عثمان ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ الل |
|        | نداء حوشب الحميري عليان المنتجية يوم                                                                          |        | تبشير علي أبا بكر وسروره بما قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٢٥    | صفين وجواب علي له                                                                                             | ,,     | علي وخطبته في استنفار الصحابة ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ترغيب سعد بن أبي وقاص ﷺ                                                                                       |        | ما حرى بين عمر وعمرو بن سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ०७१    | في الجهاد                                                                                                     |        | وخطبة خالد بن سعيد في تأييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,     | خطبة سعدﷺ يوم القادسية                                                                                        | ٥٥٩    | أبي بكر ﷺ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | خطبة عاصم بن عمرو رهيجة يوم                                                                                   |        | كتاب أبي بكر الله إلى أهل اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۷۰    | القادسية                                                                                                      | ٥٦.    | للجهاد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | رغبة الصحابة الله وشوقهم إلى                                                                                  |        | خطبة أبي بكر ﴿ الله عند مسيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,     | الجهاد والنفر في سبيل الله تعالى                                                                              | 170    | إلى الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,     | رغبة أبي أمامة ﴿ لَيْ اللَّهُ |        | تحريض عمر بن الخطاب رضي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | رغبة عمر رضي السير في سبيل الله                                                                               |        | الجهاد والنفر في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | قصة أبي خيثمة ﴿ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۷د    | وقوله: إن الجهاد أفضل من الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨١    | الدنيا والخروج في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | رغبة ابن عمر رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | حزن الصحابة الله على عدم القدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "      | في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | على الخروج والإنفاق في سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,     | قصة عمر ﷺ مع رجل أراد الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨٣    | ا لله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | قـول عمرﷺ في فضيلة من يحرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | قصة أبي ليلى وعبد الله بن مغفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۷د    | في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,     | رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | قصــة عمر ومعاذ في الخــروج مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٨٤    | قصة علبة بن زيدضُّيُّهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ,    | أبي بكر ﴿ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| }      | الإنكار على من أخر الخروج في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ترجيح عمر للمهاجرين الأولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,     | سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۷۳    | على رؤساء القوم في المحلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,     | إنكار النبي على ابن رواحة ﴿ على ابن رواحة ﴿ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِي |        | قول سهيل بن عمروﷺ للرؤساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | إنكاره على رجل من أصحابه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,    | الذين قدم عمر المهاجرين ﴿ عليهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٥    | تأخيره الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | خروج سهيل﴿ قُلْيَتُهُ وَمَقَامُهُ فِي سَبِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٨٦    | أمره ﷺ سرية بالخروج في الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٧٤    | الله حتى الموتالله حتى الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | إنكار عمر على معاذ بن حبل رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | خروج الحارث بن هشام ﷺ إلى الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,     | الله عنهما تأخيره الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧٥    | مع جزع أهل مكة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | العتاب على من تخلف عن سبيل ا لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | رغبة خالد بن الوليدة في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,     | وقصر فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧٦    | وطلبه القتل في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,     | قصة كعب بن مالك الأنصاري ﴿ يَعْلَيْهُ عَالَى الْعُلَامِةِ عَالْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٧٧    | رغبة بلالﷺ في الحروج في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | التهديد على من أقام في الأهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | إنكار المقداد ﴿ عَلَيْهُ عَلَى القَعُودُ عَنَّ الْمُعُودُ عَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 090    | والمال وترك الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۷د    | الجهاد لآية النفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | تحقیق أبی أيوب﴿ الله في مراد آيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 V 9  | قصة أبي طلحة ﴿ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,,     | ﴿ وَلا تَلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَهْلُكُةُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٨٠    | قصة أبي أيوب ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |

| ( , , , , , | J JJ 182 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                                 |
|             | حدمة الصحابة ﴿ إِنَّ الرَّجْلُ يُشْتَعْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | التهديد والترهيب لمن اشتغل بألزراعة     |
| ,,          | بالقرآن والصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 097    | وترك الجهاد                             |
|             | حـمل سفينة مولى رسول اللهﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | إنكار عمر على عبد الله العنسي رضي       |
| ٦.٥         | متاع الصحابة والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,     | الله عنهما:                             |
| Ť           | قصة أحمر مولى أم سلمة ومجاهد مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | إنكار عبد الله بن عمرو بن العـاص        |
|             | ابن عمر ﴿ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,     | رضي الله عنهما على من ترك الجهاد        |
| ,,          | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | السرعة في السير في النفر في سبيل الله   |
| 7.7         | الصوم في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ०९४    | تعالى لاستئصال الفتنة                   |
|             | صوم النبي الله والصحابة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,     | قصة غزوة المريسيع                       |
| ,,          | في سبيل الله تعالى مع شدة الحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | الإنكار على من لم يتم الأربعين          |
|             | صــوم عبد الله بن مـخرمة ﴿ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٠١    | في سبيل الله تعالى                      |
| . ,,        | يوم اليمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ً الخروج لثلاثة أربعينات في سبيل الله   |
|             | صوم يموف بن أبي حية وقول عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,     | تعالى                                   |
| ٦٠٧         | رضي الله عنهما فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | قصة امرأة وما قضى عمر ﷺ في              |
| ,,          | صوم أبي عمرو الأنصاري﴿ لللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,     | الخروج في سبيل الله تعالى               |
| ,,          | الصلاة في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | رغبة الصحابة الله الغبار                |
| ·· ,,       | صلاة الرسولﷺ يوم بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٠٢    | في سبيل الله تعالى                      |
| ٦٠٨         | صلاة الرسولﷺ في عسفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,    | إنكاره الله على كراهية الغبار في        |
|             | صلاة عباد بن بشر الأنصاري ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل | ,,     | سبيل الله تعالى                         |
| ,,          | في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,     | قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما     |
|             | صلاة عبد الله بن أنيس ظلجته في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٠٣    | في الباب                                |
| ٦١٠         | سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٠٤    | الخدمة في الجهاد في سبيل الله تعالى.    |
| 711         | قيام الليل في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | حدمة المفطرين للصائمين في سبيل          |
| 717         | الذكر في سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,     | الله تعالى                              |
|             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,    |                                         |

الموضوع

| ذكر الصحابة في ليلة الفتح والد بغزوة خيبر تكبير الصحابة في و تسبيحهم عند الصعود والنزول قول ابن عمر رضي الله عنهما في أن الغزو جزآن الاهتمام بالدعوات في الجهاد في الله تعالى اللاعاء عند الخروج من قريته وقت الهجرة وقت الهجرة السياء عند الإشراف على خيبر اللاعاء عند الإشراف على خيبر اللاعاء عند الإشراف على خيبر الدعاء عند الإشراف على خيبر الدعاء عند الإشراف على خيبر |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| واد بغزوة خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكر الصحابة عليه في ليلة الفتح |
| تكبير الصحابة وتسبيحهم عند الصعود والنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| الصعود والنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T i                            |
| قول ابن عمر رضي الله عنهما في أن الغزو جزآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| أن الغزو جزآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| الاهتمام بالدعوات في الجهاد في سبيل الله تعالى الدعاء عند الخروج من قريته وقت الهجرة السدعاء عند الإشراف على القرية القرية دعاؤه عند الإشراف على خيبر الدعاء عند الإشراف على خيبر دعاؤه في وقعة بدر                                                                                                                                                                           |                                |
| سبيل الله تعالى  الدعاء عند الخروج من قريته  وقت الهجرة  الساعاء عند الإشراف على القرية  القرية  دعاؤه عند الإشراف على خيبر  الدعاء عند الاشراف على خيبر  دعاؤه في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                   |                                |
| الدعاء عند الخروج من قريته دعاؤه عند الخروج من مكة المكرمة وقت الهجرة السدعاء عند الإشراف على القرية دعاؤه عند الإشراف على خيبر الدعاء عند افتتاح الجهاد دعاؤه في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                    | 1                              |
| دعاؤه عند الخروج من مكة المكرمة وقت الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| وقت الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| الدعاء عند الإشراف على القرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                              |
| القرية دعاؤه عند الإشراف على خيبر الدعاء عند افتتاح الجهاد دعاؤه على في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                              |
| دعاؤه عند الإشراف على خيبر  الدعاء عند افتتاح الجهاد  دعاؤه على في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i                              |
| الدعاء عند افتتاح الجهاد<br>دعاؤه ﷺ في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| دعاؤه ﷺ في وقعة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| دعاؤه ﷺ في وقعة أحد والخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                              |
| النغاب والماها                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدعاء عند الجهاد              |
| دعاؤه ﷺ في وقعة بدر عند اشتغالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| في القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                              |
| الدعاء في الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| دعاؤه كل في ليلة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دعاؤه هي في ليلة بدر           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                   | الصفحة             | الموضوع                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤١    | جراحة سعد بن معادض الم                                                                                    |                    | امتثال أمر الأمير في الجهاد والنفر                                                                             |
| ,      | إصابة عين أبي سفيان في الطائف                                                                             | ,,                 | في سبيل الله تعالى                                                                                             |
|        | إصابة عين قتادة بن النعمان ورفاعة                                                                         |                    | إنكار أبي موسى الأشعري ﷺ على                                                                                   |
| ,,     | ابن رافع رضي الله عنهما يوم بدر.                                                                          | ,,                 | رجل لم يمتثل أمره وقوله له                                                                                     |
|        | قصة رافع بن خديج ورجلين من                                                                                |                    | انضمام بعضهم إلى بعض في النفر                                                                                  |
| 727    | بني عبد الأشهل ﴿ أَنَّهُمْ اللَّهُ عَبِدُ الْأَشْهِلِ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | 744                | والجهاد في سبيل الله تعالى                                                                                     |
|        | حراحة البراء بن مالك ﷺ وذهاب                                                                              |                    | إنكار النبي على التفرق في الشعاب                                                                               |
| ,,     | لحم عظامه                                                                                                 | ,,                 | والأودية وإنكاره على تضييق المنازل.                                                                            |
| 784    | تمني الشهادة والدعاء لها                                                                                  | , ,                | الحراسة في سبيل الله تعالى                                                                                     |
| ,,     | تمني النبي ﷺ القتل في سبيل الله تعالى.                                                                    |                    | حراسة أنس بن أبي مرثد رضي الله                                                                                 |
| 720    | تمني عمر نضي الشهادة                                                                                      | ,,<br>7 <b>7</b> 0 | عنهما                                                                                                          |
| ,,     | تمني عبد الله بن جحش ﴿ الشهادة                                                                            | 777                | حراسة رجل في هذا الباب                                                                                         |
| 7 2 7  | تمني البراء بن مالك ﷺ الشهادة                                                                             |                    | تحمل الأمراض في الجهاد والنفر في                                                                               |
| ٦٤٨    | تمني حممة نَقْطُجُنه الشهادة                                                                              |                    | سبيل الله تعالى                                                                                                |
| ,,     | تميني النعمان بن مقرن ظلطته الشهادة                                                                       | ,,                 | قصة أبي بن كعب ريائية ودعاؤه لتحمل                                                                             |
|        | رغبة الصحابة ﷺ في الموت والقتل                                                                            | , ,                | الحمى                                                                                                          |
| 70.    | في سبيل الله تعالى                                                                                        | ,,                 | الطعن والجراحة في الجهاد في سبيل                                                                               |
|        | قصـة خيثمة وابنه سعد رضي الله                                                                             | 747                | ا لله تعالى                                                                                                    |
| , ,    | عنهما في استهامهما الخروج إلى بدر                                                                         | ,,                 | حراحة النبي ﷺ                                                                                                  |
| 701    | قصة شهادة عبيدة بن الحارث ﷺ.                                                                              |                    | حراحة طلحة بن عبيد الله وعبد                                                                                   |
| 707    | يوم أحد                                                                                                   | ٦٣٨                | الرحمن بن عوف رضي الله عنهما                                                                                   |
|        | قصة عمر وأخيه زيد رضي الله                                                                                | , ,                | حراحة أنس بن النضر ﴿ لَلْهُمْ اللَّهُ  |
| ,,     | عنهما في ترك الدرع لإرادة الشهادة                                                                         | 78.                | حراحة جعفر بن أبي طالب ﴿ اللَّهِ اللَّ |

| (*****) | J. JJ 4,9,5 1                                     | ٠٠٠ ت        | فهرس الموضوعات للجزء الأول                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                           | الصفحة       | الموضوع                                                                                                         |
| 777     | بسبب قوله                                         |              | قصة حملة على بن أبي طالب رضي الله الم                                                                           |
| 779     | يوم مؤتة                                          | 707          | للقتل في سبيل الله تعالى                                                                                        |
| -       | بكاء ابن رواحة ﷺ عند الخروج                       | ··· ,,       | قصة أنس بن النضر فَظْيُنه                                                                                       |
| ,,      | وأبياته في سؤال الشهادة                           | ,,           | قصة ثابت بن الدحداحة رضي المعالمة المسلمة                                                                       |
|         | تشجيع ابن رواحة ﴿ النَّاسُ عَلَى                  |              | قصة رجل من الأنصار مع رجل من                                                                                    |
| 771     | الثبات                                            | २०१          | المهاجرين اللهاء ووصيته له                                                                                      |
| į       | أبيات ابن رواحة ﴿ لِللَّهِ فِي مسيره فِي          | ,,           | قصة سعد بن الربيع ﴿ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله             |
| 777     | الشوق إلى الشهادة                                 | 700          | قصة سبعة من الأنصار ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُوا يُومُ أَحَدُ                                                      |
|         | أبيات ابن رواحـة﴿ الله مخاطبا نفسه                | (55          | قصة شبعة من الانصار هجها فتنوا يوم الحد                                                                         |
| 775     | يشجعها للقتال                                     | 707          | رضي الله عنهما                                                                                                  |
|         | عقر جعفرﷺ فرسه وما قاله من                        |              | يوم الرجيع                                                                                                      |
| ,770    | الأشعار عند القتل                                 | 7 1          | l                                                                                                               |
| ,,      | يوم السمامة                                       | ,,           | قصة قتل عاصم وخبيب وأصحابهما فيجتز                                                                              |
|         | تشجيع زيد بن الخطاب وأصحابه                       |              | أبيات عاصم الليمة حين قتله وحفاظ                                                                                |
| ,,      | وَيُؤْتِهُمْ عَلَى الثبات واستشهاده وَالْطَيْمُةُ | ٦٦.          | حسده عن المشركين                                                                                                |
| ļ       | حفر ثابت وسالم رضي الله عنهما                     |              | قصة زيد بن الدثنة ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَا قَالُهُ                                                              |
| 777     | حفرة للثبات في المعركة واستشهادهما                | 777          | في حب النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                              |
|         | نداء عباد بن بشر للأنصار ﴿ فِي فِي                |              | قصة حبس خبيب ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مُكَّةُ اللَّكُومَةُ                                     |
| 777     | المعركة بطلب الشهادة                              | ,,           | وقصة صلاته عند القتل                                                                                            |
|         | نداء أبي عقيل للأنصار رفي في                      |              | مَا قُـالُهُ خبيبٌ رَفِيْتُهُمْ فِي حب النبي ﷺ                                                                  |
| ٦٧٨     | المعركة وقت الشهادة                               | <b>ጎ</b> ገ ٤ | وأشعاره عند القتل                                                                                               |
| 779     | استشهاد ثابت بن قيس ﴿ اللَّهُ بُنَّهُ             | 770          | يوم بئر معونة                                                                                                   |
| 1       | يوم اليرموك                                       | ,,           | قصة أصحاب بئر معونة ﴿ اللهِ |
|         | بيعة أربع مائة من المسلمين على عكرمة              |              | قول حرام ﷺ عند القتل وإسلام قاتله                                                                               |

| ı       |         | حابة فيتيتن ورضوا عنا    | ، حياة الص                 | من كتاب     | للحزء الأول  |                     | فهرس الموض<br>           |
|---------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| (٧٨٣/١) |         | الموضوع الموضوع          |                            | الصفحة      |              | الموصوع             |                          |
| الصفحة  |         | الهجرةل                  | المكرمة قما                | ,,          | حلق منهم معه | ت واستشهاد خ        | الغِلْجُيْنَة على المور  |
| ,,      |         | للحة العبدري يوم أ.      | قتلەضىڭنە ط                |             | في رغبتهم    | الصحابة عِينَيْن    | بقية قصص                 |
| 795     | حدا     | نا ال                    | قتلەرڭلەن.                 | 7.1         | لىل          | سبيل الله تعار      | في القتل في              |
|         | ته في   | فل المخزومي وقص          | قتاً . حا أ                |             | الله عنهما   | ن ياسر رضي          | رغبة عمار بر             |
| 792     |         | ي د<br>خور               | عى رجع ،<br>حماة مىقاللەن  | ,,          |              |                     | في القتل                 |
| ,,      | موك     | وم الخندق ويوم الير      | الملتة وهيء الم            |             | يوم العقبة   | بن مالك ضِيْجَة     | استشهاد البراء           |
| 790     | بههٔ    | د بن أبي وقاصُ           | سجاعه سع                   | 7.7.7       | ,            |                     | ا بفارس                  |
|         | ، الله  | ل من رمی فی سبیل<br>سبیل | معدر﴿ لِللَّهُ اللَّهُ أُو | <i>-</i>    | ون رضيرا     | شمان بن مظعو        | ما ظن عمر بع             |
| ,,      | \       | في ذلك                   | الی و شعره                 | ~   ~ ~ ^ ^ | تل م         | ً مات و لم يق       | الله عنهما حير           |
| 797     | حدا     | ة بسهم واحد يوم أ        | له ضيَّجْنِه ثلاثا         | ا قت        |              | <b>بة</b> وَقِيْقِ: | شجاعة الصحا              |
| 797     | بار الم | بن عبد المطلب في         | جاعة همزة                  | ا شـ        |              | ر الصديقﷺ           | شجاعة أبي بك             |
|         | بن      | يوم بدر وقول أمية        | جاعته يضجنه                | ر ا شہ      | , <u>.</u>   | ، الخطاب ﷺ          | شجاعة عمر بر             |
| ,,      | \       |                          | ف في ذلك                   | ا خد        | المين        | أبي طالب ﴿          | شجاعة علي بن             |
| ,,      |         | ما رآهﷺ مقتولا           | اؤه ﷺ عند                  | ا بک        | ,            | لد وقعة أحد.        | ئىعر على﴿ فَيْقَيْهُ بِع |
| 79      | Λ.      | ai Eji ba                | ة قتله ومثلة               | ' أقصا      | نه الله      | بن عبد و د لع       | تلەنقىچىنە عمرو          |
| ٧.      |         | بن عبد المطلب رفظ        | اعة العباس                 | ہ اشج       | ۸۵           |                     | ىالى                     |
|         | لم      | ن حنظلة رضي ال           | لماف العباس                | اخته        |              | عند قتل عم          | المعار علي نظيمته        |
|         | \<br>:  | ، المشركين وقص           | ما من أيدي                 | عنه         | رر بی ا      | , , , ,             | د ود لعنه الله           |
| \ ,     | ,,      |                          | عته                        | ا شجا.      |              |                     | ٥ ﷺ مرحبا اليـ           |
|         |         | عمرو بن الجموح           | عة معاذ بن                 | اشجا        | 1.           |                     |                          |
| \ v     | • 1     | و رضي الله عنهما.        | بن عفراء                   | ا ومعاد     | 1            |                     | عاعة طلحة بن .           |
|         | ,,      | عهل يوم بدر              | تلهما ابا ج<br>• :         |             |              |                     | ناعِة الزبير بن ا        |
|         |         | نة سماك بن خوشة          | 4 ابي دجا:<br>سا           | اسجاء       | 36.          | ر اسیا<br>متحددا فی | جەنقىچىنە بالسىم         |
| \       | ٧٠۴     |                          | ري رضي المنظمة             | الانصا      |              | ب المالي            |                          |

| /٤٨٧)     | مياه الصحابة وويه راز مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من كتاب - | فهرس الموضوعات للجزء الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة    | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,        | ملكلك. خد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | قصة أخذه في السيف من النبي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V1V       | شجاعة عمار بن ياسر رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | وأداء حقه يوم أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,        | عنهما الناس يوم اليمامة وقتاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | شجاعة قتادة بن النعمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧١٨       | شوقه الله الجنة عند القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | حفاظته نظيخه النبي علي من السهام يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | شرفه المحامة عمرو بن معديكرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,        | أحد في وجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V 1 9     | الزبيدي صفي الناسات الزبيدي المستعملة الناسات | V•V  .    | شجاعة سلمة بن الأكوع الله المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "         | قتاله عليه يوم اليرموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,  .     | قصة شجاعته ﷺ في غزوة ذي قرد<br>الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,        | قتاله ﷺ يوم القادسية وحملته فيه وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۱۱       | شجاعة أبي حدرد أو عبد الله بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | مشجاعة عبد الله بن الزبير رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠. ا      | أبي حدرد الأسلمي المسلمين والطفا قتاله مع رجلين من المسلمين والطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771       | الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,        | عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, .      | قتاله ظليَّته مع الحجاج وشهادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧١٢       | شجاعة خالد بن الوليد المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VY0  .    | الإنكار على من فر في سبيل الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المنبعث   | انكسار تسعية أسياف في يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا         | إنكار الصحابة ﴿ الله على سلمة بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,        | پوم مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "         | هشام فَوْجُونَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,        | قتلەنڭچىنە ھرمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,        | انكار رجل على أبي هريرة نَفَوَّعُنهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اش ا      | بكاء خالدة يلينه على موته على الفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لمي ا     | الندامة والجزع من الفرار<br>ندامة ابن عمر وأصحابه على عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷۱٤       | شجاعة البراء بن مالك ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,,        | الفرار يوم مؤتة وقوله الله المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غىر بە    | تشجيعه ظُلِيَّة الناس يوم اليمامة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عن        | القراريوم و الماحرين والأنصار ﴿ الله الماحرين والأنصار ﴿ الله الماحرين والأنصار ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | بالسيف حتى انقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المم. الم | الفرار يوم الجسر وقول عمرضجينه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | اقتحامه نظيم في الحديقة من الجـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يوم       | المال المال المال المال المال المال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | وقتاله مع القوم وحده وقتاله مع القوم وحده الثقفي التحقيدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y         | الجشر وقول عمرضجينه له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | مجاعه ابي حجن التعلي المجان المعلى ال |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ا قتاله بطقینه یوم انهار سید عنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة   | T                                        | T . | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | الإنكار على من سأل الناس للخروج          |     | ذهاب سعد بن عبيد القارئ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,       | في سبيل الله تعالى                       | ,,  | الأرض التي فر منها لغسل ما وقع منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | إنكار عمر رضي على شاب سأل                | ٧٢٨ | تجهيز من خرج في سبيل ا لله وإعانته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,,       | الناس للخروج في سبيل الله تعالى          |     | أعطاءه ﷺ سلاحـه لأسامة أو عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,       | الاستقراض للجهاد                         | ,,  | رضي الله عنهما حبن لم يغز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,       | سؤال الصحابة ﴿ النبي عَلَيْكُ عنه وحوابه |     | إعطاء رجل من الأنصار ﷺ جهازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣٣      | تشييع المجاهد في سبيل الله وتوديعه       | ,,  | رجلا آخرﷺ حين مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | مشيه المجاهدين وما كان                   |     | الـــدلالة على من يعين الخارج في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,       | يقول لهم                                 | 779 | سبيل الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | تشييع أبي بكر حيش أسامة رضي              |     | تحريضه على إعانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,       | الله عنهما                               | ,,  | الخارجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \ \Y\\ 0 | تشييع ابن عمر رضي الله عنهما             |     | إعانة رجل من الأنصار واثلة ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | للغزاة وما قال لهمالغزاة وما قال الغزاة  | ,,  | الأسقع والمجتنب الأسقع والمجتنب المستعمل المستعم |
| ,,       | خروج الناس من المدينة المنورة عند        |     | قول عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي الإعانة فِي سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ما رجع الصحابة ﴿ مِنْ تَبُوكُ            | ٧٣٠ | الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,,,      | الخروج في سبيل الله تعالى في رمضان       | ,,  | الجهاد بالأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,,      | حروجه ﷺ في رمضان لبدر وغزوة              | ,,  | قصة رجل مع عوف بن مالك ﴿ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |
| ,,       | الفتح                                    | ٧٣١ | قصة رجل مع يعلى بن منية ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | كتابة اسم من خرج في سبيل ا لله           | ,,  | فيمن يغزو بمال غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣٧      | تعالى                                    |     | سؤال ميمونة بنت سعد رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,       | قصة رحل في هذا الباب                     | ,,  | عنهما النبي الله عن ذلك وجوابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣٨      | الصلاة والطعام عند القدوم                | 777 | البدل في البعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,       | صلاته عند القدوم                         | ,,  | قصة رجل مع على ﴿ فَلَيْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ( ( ( ( ( ) ) | I                                                                                                              |        | عهرس موصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة        | الموضوع                                                                                                        | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 7           | عنها                                                                                                           | ,,     | الذبح عند القدوم لضيافة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ذكر أن طاعــة الأزواج والاعتراف                                                                                |        | خروج النساء في الجهاد في سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 0 Y         | بحقهم يعدل الجهاد                                                                                              | ,,     | الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | قتال النساء في الجهاد في سبيل الله                                                                             |        | حروج عائشة رضي الله عنها في غزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 404           | تعالى                                                                                                          | ,,     | بني المصطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | قتال أم عمارة رضي الله عنها يوم                                                                                | V      | خروج امرأة من بني غفار معه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, .          | أحل                                                                                                            | ٧٤٨    | حروج امرأة وقصة عنزتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | قتال صفية رضي الله عنها يوم أحد                                                                                |        | خروج أم حرام بنت ملحان خالة أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yot           | ويوم الخندق                                                                                                    |        | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٥٦           | اتخاذ أم سليم رضي الله عنها خنجرا                                                                              | V £ 9  | رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ""            | للقتال يوم حنين                                                                                                |        | خدمة النساء في الجهاد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | تسعة يوم اليرموك                                                                                               | ٧٥.    | تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,            | الإنكار على خروج النساء في الجهاد                                                                              |        | خروج النساء مع النبي الله لسقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,            | إنكاره الله على أم كبشة رضي الله                                                                               | ,,     | المرضى ومداواة الجرحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,            | عنها                                                                                                           |        | حدمة الربيع بنت معوذ وأم عطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ذكر أن طاعة الأزواج والاعتراف                                                                                  |        | وليلي الغفارية رضي الله عنهن في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YoV           | بحقهم يعدل الجهاد                                                                                              | V01    | الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٥٨           | خروج الصبيان وقتالهم في الجهاد                                                                                 |        | حدمة عائشة وأم سليم وأم سليط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,            | قتال صبي يوم أحد وحراحته                                                                                       | ,,     | الأنصارية رضي الله عنهن يوم أحد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | بكاء عمير بن أبي وقاص                                                                                          |        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ب عرب بسار بسار بسار بسار بسار بسار بسار بس                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,            | شهادة عمير بن أبي وقاص ﴿ اللَّهُ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |        | إنكاره ﷺ على أم كبشة رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,            | سهاده عمير بن ابي وقص عرص بي                                                                                   |        | المحادد والمعالم المعالم المعا |

تم فهرس الكتاب بحمد الله تعالى وحسن ترفيقه وبنعمته تتم الصالحات.



# بسشبه لثبآل فمن اقيم

# تم الجزء الأول من كتاب «حياة الصحابة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس الإجمالي لأبواب الجزء الأول من حياة الصحابة ﴿ وهي الأبواب الرئيسية الستة المهمة في الدعوة إلى الله تعالى وما يتعلق بها في هذا الجزء الأول.

(١)[باب الدعوة إلى الله تعالى] حب الدعوة الشغف بها.

(٢)[باب البيعة] كيف كانت الصحابة ﴿ إِنَّهُ يبايعون النبي عَلَيْ البيعة على الإسلام.

(٣)[باب تحمل الشدائد في الله] كيف كان النبي ﷺ وأصحابه يتحملون الشدائد للدين المتين؟.

(٤)[باب الهجرة] كيف تركت الصحابة الصحابة الوطانهم العزيزة؟ مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث أنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت؟ وكيف كان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها؟ وكيف قدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا بضياعها ولم يلتفتوا إلى فنائها؟ وكيف يفرون من بلاد إلى بلاد احتفاظا لدينهم من الفتنة فكأنهم كانوا قد خلقوا لللآخرة وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم.

-وترغيبه في الجهاد وإنفاق الأموال.

#### 泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰



### الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح

انتجبها الشيخ الداعية محمد إلياس الكاند هلوي وجمعها الشيخ محمد إنعام الحسن الكاندهلوي - رحمهما الله تعالى، كتاب قيم لايستغني عنه الدعاة إلى الله تعالى، وذلك لما يحويه من أحاديث كثيرة في فضائل الأعمال وتهذيب الأخلاق وتزكية النفوس، وفيه من الأحاديث ما لا يوجد في رياض الصالحين وحياة الصحابة وقد خرج الكتاب بتعليق نفيس وتشكيل جميل وضبط دقيق للشيخ محمد إلياس الباره بنكوي.

## رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين علي الله

للإمام يحيى بن شرف النووي كتاب حظي بالقبول في جميع الدول الإسلامية وفيه بحموعـة قيمـة مـن الأحاديث الصحيحة والحسنة.

#### حياة الصحابة

للعلامة الداعية الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي رحمه الله تعالى: كتاب نفيس من خلاله يعرف الدعاة إلى الله كيف كان مجتمع الصحابة وقد طبع الكتاب كاملا بتعليق قيم وبتحقيق حديد وخرج بشكل شكيب للشيخ محمد إلياس الباره بنكوي.

تطلب هذه الكتب من مكتبة العلم T.1.C في حي حضرت نظام الدين ١١٠٠١٣ نيو دهلي الهند مكتبة العلم ١١٠٠١٥ خسرو نكر حي حضرت نظام الدين نيو دهلي الهند.

الحاتف: ٤٦١٧٧٤٦، ٢٤٧٧٤٦.

الفاكس: ٤٦٤٢٣٨٩، ١١٠



